







مركز بحوث دارالحديث: ١٨١

کلینی رازی، محمد بن یعقوب، ح ۲٥٩ ـ ۳۲۹ق.

الكافي / ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي؛ باهتمام: محمّد حسين الدرايتي. \_ قم: دار الحديث، ١٤٢٩ ق = ١٣٨٧ ش.

ج. ـ (مركز بحوث دار الحديث؛ ١٨١).

ISBN(set): 978 - 964 - 493 - 340 - 0

فهرست نویسی بیش از انتشار بر اساس اطلاعات فیبا.

ISBN: 978 - 964 - 493 - 386 - 8 کتابنامه: به صورت زیرنویس.

١. احاديث شيعه، قرن ٤ق. الف. كليني، محمَّد بن يعقوب، ٣٢٩ق. الكافي. ب. درايتي، محمَّد حسين. ١٣٤٣، محقق. ج. عنوان.

BP 179 SASYE.Y 1TAY

**\*\*\*/\*\*\*** 

# النج الحجالي

ثِفَةُ الْإِسْلَامِ الْوَجَعْفِمُ حَكَدُبَنُ يَعَقُوبَ بِنِ الشِّحَاقَ الْكُلِيِّ فِي الْزَارِيَّ الْأَلْمَ ال (م ٣١٩ ق) الْجُلِّدُ الشَّالِي



المُحَجَّة



( الكالمين ٢٥٩ - ١٤٤٨ )

جِهَبَّقُ قِمْ لِحِياء التُّراثِ مَرِي بِحُونِ إِلْ اللَّهُ الشَّراثِ

#### الكافي / ج ٢

ثقة الإسلام أبو جعفر محتد بن يعقوب الكليني الرازي

باهتمام: محتد حسين الدرايتي

تقويم نص المتن: نعمة الله الجليلي ، علي الحميداوي

تقويم نصّ الأسناد وتحقيقها : السيّد علىّ رضا الحسيني ، بمراجعة : محمّد رضا جديدينژاد

الإعراب ووضع العلامات : نعمة الله الجليلي

إيضاح المفردات وشرح الأحاديث: جواد فاضل بخشايشي

التخريج وذكر العتشابهات: السيّد محمود الطباطبائي . مسلم مهديزاده . السيّد محمّد الموسوي . حميد الكنماني . أحمد رضا شاه جعفري ، محمود طيّار مراغماي

مقابلة النسخ الخطية : السيّد محمّد الموسوي ، السيّد هاشم الشهرستاني ، مسلم مهدي زاده ، حميد الكنماني ، لطيف فرادى ، جواد فاضل بخشايشي ، حميد الأحمدي الجلفائي ، أحمد عالبشاهي

تنظيم الهوامش : حميد الأحمدي ، غلامحسين قيصريه ها

المقابلة المطبعية : أحمد رضا شاه جعفري ، محمود طرازكوهي ، محمود سياسي ، مهدي جوهرچي ، مصطفى أوجي نضد الحروف : مجيد بابكي رسكتي ، على أكبري

الإخراج: السيّد عليّ موسويكيا



الناشر: دارالحديث للطباعة والنشر الطبعة: الثالث. ١٣٣٢ ق / ١٣٩٢ ش المطبعة: دارالحديث الكطبعة: ۵۰۰

ايران: قم المقدسة ، شارع معلّم ، الرقم ، ١٢٥ هاتف : ٣٧٧٤٠٥٢٥ ـ ٣٧٧٤٠٥٢٣ - ٠٢٥

http://darolhadith.ir ISBN( set): 978 - 964 - 493 - 340 - 0

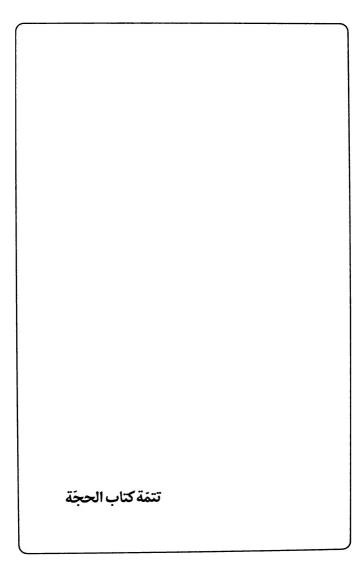

#### [ تتمة كتاب الحجة ]

# ٦٤ ـ بَابُ مَا نَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ عَلَى الْأَئِمَّةِ ﷺ وَاحِداً فَوَاحِداً

٧٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ؛

وَ اعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ عِنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى النّهُ رِعْنُكُمْ ﴾ لَا فَقَالَ: وَنَزَلَتْ فِي عَلِى بْن أَبِي طَالِبِ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عِيهِ ».

فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: فَمَا لَهُ لَمْ يُسَمِّ عَلِيّاً وَ أَهْلَ بَيْتِهِ ﴿ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؟

قَالَ: فَقَالَ: اللَّهِ اللَّهُ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الصَّلَاةُ، وَ لَمْ يُسَمُ اللّهُ لَهُمْ ٢٨٧/١ مُلَاثاً وَ لَا أَرْبَعاً حَتّىٰ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ اللَّهِ هُوَ الَّذِي فَشَرَ ذٰلِكَ لَهُمْ؛ وَ نَزَلَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمْ ۖ حَتّىٰ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ اللَّهِ هُوَ الَّذِي فَشَرَ

١. في السند تحويل بعطف اعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد أبي سعيد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس،
 على اعلىّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس».

٢. النساء (٤): ٥٩. وفي وب، ف، والوافي: + دقال،

٣. في دألف، ج، و، بح، بف: درهمأ،

ذَٰلِكَ لَهُمْ ۚ ؛ وَ نَزَلَ ۚ الْحَجُّ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ: طُوفُوا أُسْبُوعاً حَتَّىٰ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الَّذِي فَسَّرَ ذٰلِكَ لَهُمْ؛ وَ نَزَلَتْ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ وَ نَزَلَتْ فِي عَلِيٌّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ﴿ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَلِي ۗ ﴿ عَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيّ مَوْلَاهُ؛ وَ قَالَ اللهِ ": أُوصِيكُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَ أَهْلِ بَيْتِي؛ فَإِنِّي سَأَلَتُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّىٰ يُورِدَهُمَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، فَأَعْطَانِي ذٰلِكَ؛ وَ قَالَ: لَا تُعَلِّمُوهُمْ؛ فَهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، وَ قَالَ: إِنَّهُمْ لَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ بَابِ هُدًى، وَ لَنْ يُدْخِلُوكُمْ فِي " بَاب ضَلَالَةٍ "، فَلَوْ سَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ " يُبَيِّنْ مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ لَادَّعَاهَا آلُ فُلَنِ وَ آلُ فَلَان، وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ - أَنْزَلَهُ^ فِي كِتَابِهِ، تَصْدِيقاً لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا يُدِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَمْلَ الْبَيْتِ وَيُعَمِّدُكُمْ تَطْهِيراً ﴾ فكَانَ ' عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ فَاطِمَةُ عِنْ ۚ وَأَدْخَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ تَحْتَ الْكِسَاءِ فِي بَيْتِ أُمْ سَلَمَةَ ، ثُمَّ قَالَ ١٠: اللَّهُمَّ ، إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ أَهْلاً وَ ثَقَلاً، وَ هُؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَ ثَقَلِي ١٢، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: أ لَسْتُ مِنْ أَهْلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّكِ إِلَىٰ خَيْرٍ، وَ لَكِنَّ هُؤُلَاءِ أَهْلِي "١ وَ ثَقَلِى.

١ . في (جه: (لهم ذلك).

۲ . في دف: + دعليه. .

٣. هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: دصلَى الله عليه و آله،

٤. في حاشية وج، ض، وشرح المازندراني: وفإنّهم،

۵ . في لاج ، ف) : لامن) .

٦. والضَّلالة ع: الخفاء والغيبوبة حتى لا يرى، والهلاك، والبطلان، والفساد، والاضمحلال، ومعنى مقابل للهدى والرشاد. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٧٤٨؛ المفردات للراغب، ص ٥٠٩ (ضلل).

٧. في ٤ج، ض، بح، بر، : ﴿ وَلَمَّهُ.

٨. في دب، ف، وحاشية دبف، ومرآة العقول والوافى: وأنزل،

١٠ . دكان، تامّة أو خبرها محذوف. وفي دج، دوكان، ٩. الأحزاب (٢٣): ٣٣.

١١ . في (بر): (وقال).

١٢. يقال لكلّ شيء خطير نفيس: ثَقُل، فسمّاهم هذك تُقلر إعظاماً لقدرهم وتفخيماً لشأنهم. راجع: النهاية، ج ١، ۱۳ . في دف: دأهل بيتي. ص ۲۱٦ (ثقل).

فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِﷺ، كَانَ عَلِيٍّ \ أَوْلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ؛ لِكَثْرَةِ مَا بَلَّغَ فِيهِ رَسُولُ اللهِﷺ، وَ إِقَامَتِهِ لِلنَّاسِ، وَ أَخْذِهِ بِيَدِهِ.

فَلَمَّا مَضَىٰ عَلِيً ﴿ لَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُ عَلِيًّ ۚ - وَ لَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَ - أَنْ يُدْخِلَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَ لَا وَاحِداً ۖ مِنْ وُلْدِهِ ، إِذا لَقَالَ الْحَسَنُ وَالْحِسَنُ وَلْدِهِ ، إِذا لَقَالَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ : إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ - أَنْزَلَ فِينَا كَمَا أَنْزَلَ فِيكَ ، فَأَمَر اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَا اللْمُعَلِي اللْمُعْمِقُلِي اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَا اللَّهُ عَلَى اللْ

فَلَمَّا مَضَىٰ عَلِيٌّ ﴿ كَانَ الْحَسَنُ ﴿ أَوْلَىٰ بِهَا ؛ لِكِبَرِهِ.

فَلَمَّا تُوَفِّيَ، لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُدْخِلَ وُلْدَهُ، وَ لَمْ يَكُنْ ۚ لِيَفْتَلَ ذَٰلِكَ ۗ ، وَ اللّٰهُ ـ عَزَ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ: ﴿ وَ أُولُوا الْأَرْخَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِى كِتَابِ اللّٰهِ ﴾ ^ فَيَجْعَلَهَا فِي وُلْدِهِ، إِذاً لَقَالَ الْحُسَيْنُ ﷺ : أَمْرَ اللّٰهُ بِطَاعَتِي كَمَا أَمْرَ بِطَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ أَبِيكَ، وَ بَلَّغَ فِيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كَمَا بَلّغَ فِيكَ وَ فِي أَبِيكَ، وَ أَذْهَبَ اللّٰهَ عَنِي الرَّجْسَ كَمَا أَذْهَبَ عَنْكَ وَ عَنْ أَبِيكَ.

فَلَمَّا صَارَتْ إِلَى الْحُسَيْنِ ﴿ مَ لَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يَسْتَطِيعُ ۗ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ ٢٨٨/١ كَمَا كَانَ هُوَ يَدَّعِي عَلَىٰ أَخِيهِ وَ عَلَىٰ أَبِيهِ لَوْ أَرَادَا أَنْ يَصْرِفَا الْأَمْرَ عَنْهُ، وَ لَمْ يَكُونَا لِيَفْعَلَا ؛ ثُمَّ صَارَتْ حِينَ أَفْضَتْ ' إِلَى الْحُسَيْنِ ﴿ ، فَجَرَىٰ ' ٱلْوِيلُ هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَ أُولُواْ

۲. وفي «بف»: «عليّ يستطيع».

٤. في (ف،بح،بس) وحاشية (ض،بر،بف) والوافي: (وأمر».

٦. في وب»: + دله».

٨. الأنفال (٨): ٧٥؛ الأحزاب (٣٣): ٦.

١. في دجه: دعلياً».

٣. في دض، بح»: دولا أحداً».

٥. سيأتي معنى «الرجس» بُعيد هذا.

٧. في وبر٢: - «ذلك».

٩. في وب، وليستطيع،

١٠ . في ٢جه: وأفضيت ٩. و والفضاء ؛ المكان الواسع . ويقال: أفضى فلان إلى فلان ، أي وصل إليه . وأصله أنّه صار في قُرِجته وفضائه . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣، ص ١٤٠٣ (فضو ) .

١١. في حاشية وجه وشرح المازندراني رمرآة العقول: ويجري، قال في المرآة: وقوله: ويجري، خبر مه

الأَزْخَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ثُمَّ صَارَتْ مِنْ ' بَعْدِ الْحُسَيْنِ ' لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ ﷺ، وَ قَالَ: الْحُسَيْنِ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًٰ ﷺ، وَ قَالَ: الرَّجْسُ " هُوَ الشَّكُ، وَ اللهِ لَا نَشُكُ عَلِي رَبِّنَا أَبْداً، "

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ
 سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَيِّي، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرُّ وَ عِمْرَانَ بْنِ
 عَلِيًّ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ مِثْلَ ذَلِكَ .

٢ / ٧٦٠ مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُعْيرَةِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ رَوْح الْقَصِيرِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَذْوَاجُهُ أَمُّهَا تُهُمْ وَ أُولُواْ الْأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ \* فِيمَنْ نَزَلَتْ ؟

فَـقَالَ ٢: ﴿ نَـزَلَتْ ^ فِـي الْإِمْـرَةِ ٩، إِنَّ هَـذِهِ الْآيَةَ جَرَتْ فِي وُلْدِ الْحُسَيْنِ مِنْ

حه الصارت؛ بحذف العائد، أي يجري فيها تأويل هذه الآية. وفي أكثر النسخ: افسجري، فالخبر مقدّر، أو العارت، تامّة، بمعنى تغيّرت،

١. في لاج، ض، بر، بس، بف: - امن). ٢. في لاب، ف، بس، بف: احسينا.

٣. في شرح المازندراني: «والرجس». وقال الفيروزآبادي: «الرجس، بالكسر: القَـذَر -ويُحرَّك وتفتح الراء
و تكسر الجيم -والمآثم، وكلَّ ما استُقذر من العمل، والعمل المؤدّي إلى العذاب، والشك، والعقاب،
والغضب». القاموس المحيط، ج ١، ص ٧٥٧ (رجس).

٤. في دف،: دما نشك،.

٥. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٤٩، ح ١٦٩ عن أبي بصير عن أبي جعفر الله ؛ وفيه، ص ٢٥١، ح ١٧٠، عن أبي بصير عن أبي عبدالله الوافي، ج ٢، ص ٢٦٩، ح ٧٤٥.

٦. الأحزاب (٣٣): ٦. ٧. في دب، والعلل: «قال».

۸. في اجه: - انزلته.

٩. في وجّ، بر٣: والأنترة، جمع وأمير». ووالإفرّة، ووالإمارة، الولاية. يقال: أمّرَ فلان وأمّرَ فلان، أي صار أميرأ.

بَعْدِهِ ' ، فَنَحْنُ أَوْلَىٰ بِالْأَمْرِ وَ بِرَسُولِ اللَّهِﷺ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِه.

قُلْتُ: فَوَلْدُ ' جَعْفَرٍ لَهُمْ ' فِيهَا نَصِيبْ ؟ قَالَ : «لَاه '. قُلْتُ: فَلِوْلْدِ الْعَبَّاسِ ' فِيهَا نَصِيبٌ ؟ فَقَالَ: «لَاه، فَعَدَدْتُ ' عَلَيْهِ بُطُونَ ^ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كُلَّ ذٰلِكَ يَقُولُ: «لَاه

قَالَ أَ: وَ نَسِيتُ وُلْدَ الْحَسَنِ ﴿ ، فَدَخَلْتُ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ ` ا . فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لِوُلْدِ الْحَسَنِ فِيهَا نَصِيبٌ ؟ فَقَالَ: «لَا وَ اللّٰهِ يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ، مَا لِمُحَمَّدِيٍّ فِيهَا ` نَصِيبٌ غَنْهَا، ` ١ عَنْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الرَّحِيمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَنْهَ الرَّحِيمِ ا

٧٦١ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ " بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسىٰ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يَعْنِي اللهِ عَلَى إِكُمْ اللهِ عَنْ بِكُمْ وَ بِأُمُورِكُمْ وَ اللهُ اللهُ وَالكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ، وَ الَّذِينَ آمَنُوا: يَعْنِي عَلِيّاً وَ أَوْلَادَهُ الْأَيْمَةَ عِيدٍ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

ثُمَّ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ - فَقَالَ: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلْاةَ رَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمُ

حه والأمير : ذو الأمر . ويعدّى بالتضعيف، فيقال: أمّرته تأميراً. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٥٨١؛ المصباح المنير، ص ٢٢ (أمر).

۲. في حاشية (ب،ج،ف،بف، دفلولد.

١ . في (بر): - (من بعده).

في (ج، بح، بر» والوافي: (فقال».

٣. في وب، ج، ف، بح، بف، والوافي: - ولهم».

٦. في (ب: + (لهم).

<sup>0 .</sup> في لابح، بر⊅: + «قال». √ كند شد

٧. هكذا في وألف، ب، ض، و، ه، بح، بر، بس، بف، وفي وج، والمطبوع: وفعددت.
 ٨. وبطون، جمع بطن، وهو دون القبيلة , راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٧٩ (بطن).

١٠ . في دف، بف، والعلل : دعليه بعد ذلك».

في دف، والعلل: - دقال، .
 في دب، : - دفيها، .

١٢. علل الشرائع، ص ٢٠٦، ح ٤، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى . الوافي، ج ٢، ص ٢٧٩، ح ٧٤٩.

١٣. في الوسائل، ج ٩: «الحسين». ١٤. في «بر» وحاشية هج»: + «بالولي».

١٥ . في وب، ض، بح، بس، والوسائل، ج ٩: «من، بدل دو،.

٧٦٧ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَ أَبِي الْـجَارُودِ

١. المائدة (٥): ٥٥.

٢. «الحُلَّة : إزار ورداء، لا تسمّى حُلَّةً حتّى تكون ثوبين. والجمع الحُلُل، وهي بُـرُود اليـمن. الصحاح، ج ٤، ص ١٦٧٣ (حلل).

 <sup>3.</sup> النّجاشيّ : كلمة تسمّى به ملوك الحبش، والياء مشدّدة، وقيل: الصواب تخفيفها. والنجاشي الذي في زمن الرسول على السّمة أَصْحَمَة. وقيل: أَصْمَحة. وقيل: صَحْمة. وقيل: صَحْمة. والصواب هو الأوّل. واجع: النهاية، ج ٥، ص ٢٢؛ لسان العرب، ج ٦، ص ٣٥١ (نجش).

۵ . في لاج ، بس» : «عليّ» .

٥ (المِسْكين): من لا شيء عنده. وقيل: الذي لا شيء له يكفي عياله. وقيل: المسكين أسوأ حالاً من الفقير.
 وقيل: بل بالعكس. ولكلَّ أدلة. راجع: لسان العرب، ج ١٣، ص ٢١٤ (سكن).

٧. في ده» والوسائل، ج ٥: - ابيده. ٨. في دف: - دفيه.

 <sup>9.</sup> يعني أتى بصبغة الجمع بعد أن جعل نعمة أولاد أمير المؤمنين على شبيهة سنعمته، نظيرة لها، منضئة إليها؛
 فالباء في «سنعمته» للإلصاق، ويحتمل التعليل أيضاً، راجع: الواضي، ج ٢، ص ٢٧٨؛ مرآة العقول، ج ٣.
 ص ٢٥٠.

۱۱. هكذا في وج، ف، بح، وحاشية هم، بر، بف، وفي سائر النسخ والعطبوع والوسائل، ج ٩: «النعمة».
 ۱۲. الوافي، ج ٢، ص ٢٧٧، ح ٧٤٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٨، ح ٤٧٧٤؛ وج ٩، ص ٤٧٧، ح ١٢٥٣٤.

#### جَمِيعاً:

١ . والولاية، ووالوَلاية، نحو الدِلالة والدّلالة، وحقيقته تولّى الأمر . المغودات للراغب، ص ٨٨٥ (ولمي).

٧. هكذا في معظم النسخ. وفي وألف، ج، و، بس، بف، والمطبوع: - ﴿ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾.

٣. في دف: + دمنكم).

٤. وفلم يَذْرُوا ، أي فلم يعرفوا ، من الدراية . راجع : المغودات للراغب ، ص ٣١٣ (درى) .

٥ ، في ۱۸۱: – اصدره.

٦. وأن يرتذوا، أي يرجعوا. قال الراغب: والزذ: صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله. يقال: زددتُه فارتد.
 والارتداد والرِدَّةُ: الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكنّ الرِدَّة تختص بالكفر، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره. واجع: المغردات للراغب، ص ٣٤٨ (ردد).

٧. في حاشية (ف): دعن دينه ١٤٤٠.

٨. في دهه: - وإليه ع.

٩. المائدة (٥): ٧٧.

١٠. وفصدع بأمر الله تعالى، أي أظهره. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٢٤٢ (صدع).

١١. في الج ، ف ا: اعرَّ ذكرها. وفي اض ا: - اذكرها. وفي ابح ، بس ، بف : : اتعالى عرَّ ذكرها.

١٢. والصلاة، منصوبة على الإغراء، ووجامعة، حال، أي الزموا الصلاة حال كونها في جماعة. وقال المجلسي: وأوهما مرفوعان بالابتدائية والخبريّة، فيكون خبراً في معنى الأمر».

قَالَ عُمَرُ بْنُ أَذَيْنَةَ: قَالُوا جَمِيعاً غَيْرَ أَبِي الْجَارُودِ: وَ' قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ اللهُ عَزَّ وَكَانَتِ الْفَرِيضَةُ تَنْزِلُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الْأُخْرَىٰ، وَكَانَتِ الْوَلَايَةُ آخِرَ الْفَرَائِضِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ الْفَرَائِضِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ الْفَرْمَ أَكُمُ لِينَكُمْ وَ أَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ آه.

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ عِنْ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: لَا أُنْزِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدَ هٰذِهِ ۗ فَرِيضَةً، قَدْ أَكْمَلْتُ لَكُمُ الْفَرَائِضَ». أَ

٧٦٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْـنِ السَّــنْدِيُّ، عَـنْ جَـغَفَرِ بْـنِ بَشِـيرٍ، عَـنْ ٢٩٠/١ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: كَنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً، فَقَالَ لَهُ رَجُلّ: حَدْثَنِي عَنْ وَلَايَةٍ عَلِيٍّ أَمِنَ اللّٰهِ أَوْ مِنْ رَسُولِهِ ؟ فَغَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ، كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَخْوَفَ لِلّٰهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَأْمُرُهُ بِهِ اللّٰهُ، بَلِ افْتَرَضَهُ \* كَمَا افْتَرَضَ اللّٰهُ الصَّلَاةَ وَ الرَّكَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الْحَجَّهِ. "

٧٦٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَرِيعٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونْسَ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ مَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ ^: ﴿ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ خَمْساً، أَخَذُوا أَرْبَعاً، وَ تَرَكُوا وَاحِدَةً ٩٠٠ .

۱. في دب، ف، بر،: - دو،.

٢. المائدة (٥): ٣. وفي «ف، بس» وحاشية «بر»: + ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ .

٣. في دف،: «بعده» بدل دبعد هذه ٤. ٤ . الوافي، ج ٢، ص ٢٧٦، ح ٤٧٠.

٥. في وب، هـ»: دفريضة».
 ٦. الوافي، ج ٢، ص ٣٣٥، ح ٨٧٤.

٧. في الوافي: - دعن أبي جعفر ﷺ. ٨. في دف: دقال سمعته يقول ١٠٠

٩. هكذا في وألف، ب، ج، ض، ف، ه، بح، والوافي. وتقتضيه القواعد. وفي المطبوع وبعض النسخ:
 وواحداً».

قُلْتُ: أَ تُسَمِّيهِنَّ لِي ' جُعِلْتُ فِدَاكَ '؟

فَقَالَ: والصَّلَاةُ، وَ كَانَ " النَّاسُ لَا يَدْرُونَ كَيْفَ يُصَلُّونَ، فَنْزَلَ جَبْرَئِيلٌ ﴿، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أُخْبِرْهُمْ بِمَوَاقِيتِ صَلَاتِهِمْ أَ.

ثُمَّ نَزَلَتِ الرَّكَاةَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْهُمْ مِنْ زَكَاتِهِمْ مَا أَخْبَرْتَهُمْ مِنْ ° صَلَاتِهِمْ. ثُمَّ نَزَلَ الصَّوْمُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، بَعَثَ إِلَىٰ مَا حَوْلَهُ مِنَ الْقُرَىٰ، فَصَامُوا ذٰلِكَ الْيَوْمَ، فَنَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ بَيْنَ شَعْبَانَ وَ شَوَّالٍ.

ثُمَّ نَزَلَ الْحَجُّ، فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ ﴿ ، فَقَالَ: أُخْبِرْهُمْ مِنْ ۚ حَجِّهِمْ مَا أَخْبَرْتَهُمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَ زَكَاتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ.

۱ . في (ج۲: - «لي».

٢. في حاشية (بر): وجعلني الله فداك).

٣. في دض، دفكان،

٤. في الوافي: «الصلاة».

٥. في حاشية (ج١: (عن).

۷. في دف: دعن،

٦. في دف: دعن،

٨. في وب، ه، ف» وشرح المازندراني: - وبن أبي طالب، و في الوافي: وإنّما كان كمال الدين بو لاية علي ﷺ لأنّه
لمّا نصب للناس وليّاً وأقيم لهم إماماً صار معزّلهم على أقواله وأفعاله في جميع ما يحتاجون إليه في أمر دينهم،
شمّ على خليفته من بعده، و هكذا إلى يوم القيامة؛ فلم يبنّ لهم في أمر دينهم مالايمكنهم الوصول إلى علمه».

٩. في الوافي: «حديث». ١٠ . في «ب، ج، وحاشية «بف»: «العهد».

١١. والجاهليّة: هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين،
 والمفاخرة بالأنساب، والكبّر والتجبّر، وغير ذلك. النهاية، ج ١، ص ٣٣٣ (جهل).

غَيْرِ أَنْ يَنْطِقَ بِهِ لِسَانِي ١- فَأَتَنْنِي عَزِيمَةً ٢ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ - بَتْلَةً ٣ أَوْعَدَنِي إِنْ لَمْ أَبْلَغْ أَنْ يُعَذِّبَنِي ، فَنَزَلَتْ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلُغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَمَا بَلْغْتَ رِسَالتَهُ وَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ فَأَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ عِلَيْ عِلَيْ عِلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسُ ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلِي إِلَّا وَ قَدْ عَمَّرَهُ اللّٰهُ، فَقَالَ ٤ : أَيُّهَا ٥ النَّاسُ ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلِي إِلَّا وَ قَدْ عَمَّرَهُ اللّٰهُ، فَقَالَ ٤ : أَيُّهَا ٥ النَّاسُ ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلِي إِلَّا وَ قَدْ عَمَّرَهُ اللّٰهُ، فَقَالَ ٤ : أَيُّهَا وَ أَنْتُمْ مَسْؤُولُ وَ أَنْتُمْ مَسُؤُولُ وَ أَنْتُمْ مَسُؤُولُ وَ أَنْتُمْ مَسُؤُولُونَ ؛ فَمَاذَا ٦ أَنْتُمْ قَالُولَ ٤ وَالْمُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَلَا مَسُؤُولٌ وَ أَنْتُمْ مَسُؤُولُونَ ؛ فَمَاذَا ٦ أَنْتُمْ قَالُكَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ كَانَ قَبْلِي اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ كَانَ قَبْلِي اللّٰهُ مِنْ مُنْ أَنْ أَدْمَى فَأَجِيبَ ، وَ أَنَا مَسُؤُولٌ وَ أَنْتُمْ مَسُؤُولُونَ ؛ فَمَاذَا ٦ أَنْتُمْ فَاللّٰكَابُ وَالْكَافُولُ وَ أَنْتُمْ مَسْؤُولُ وَ أَنْتُمْ مِسْؤُولُ وَاللّٰ عَلَيْكُولُ مَنْ كُولُ مَا لَالْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ الْمُنْ الْمُعْلِي اللّٰهُ وَلَا مَسْؤُولُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا أَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذَالُولُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰولَةُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْلِقُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلَامُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

فَقَالُوا<sup>٧</sup>: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ، وَ نَصَحْتَ<sup>٨</sup>، وَ أَدَّيْتَ مَا عَلَيْكَ؛ فَجَزَاكَ اللَّهُ أَفْضَلَ جَزَاءِ الْمُرْسَلِينَ.

فَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ ۗ الْمُسْلِمِينَ ، هٰذَا وَلِيُّكُمْ مِنْ بَعْدِي ؛ فَلْيَبَلِّغ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ ۖ الْغَائِبَ».

١ . في الوافي: «لسانه».

٢ . وعزيمة»، أي آية حتم لا رخصة فيها، من قولهم: عَزائـم الله تـعالى، أي موجباته. والأمر المـقطوع الذي لا
 ريب ولا شبهة ولا تأويل فيه ولا نسخ. أو هي فرائضه التي أوجبها وأمرنا بها. راجع: لسان العرب، ج١٢، ص ٤٠٠٠؛ مجمع البحرين، ج٢، ص ١١٤ (عزم).

٣. ابتلة، أي فريضة جازمة مقطوع بها غير مردودة، ومحكمة لا ترد ولا تتبدل ولا يتطرق إليها نقص. والكلمة هنا مشتقة صفة لعزيمة، فهي مرفوعة. ويحتمل كونها منصوبة بالحالية عن عزيمة؛ لتخصصها بقوله: «من الله». والمنها بقوله: «من

٤ . في الوافي : «وقال».

٥. في «ب، ض، ف، بس، بف»: «يا أيّها».

٦. في مرآة العقول: «ماذا».

٧. في «ب، ه»: «قالوا».

٨. قال ابن الأثير: «النصيحة: كلمة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبّر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها. وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال: نصحته ونصحت له».
 النهاية، ج ٥، ص ٦٣ (نصح).

٩. «المَعْشَر»: كل جماعة أمرهم واحد، أو جماعة الناس. راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٢، ص ١٢٠٦؛ الصحاح،
 ج ٢، ص ٧٤٧ (عشر).

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ : دَكَانَ وَاللَّهِ ۚ أَمِينَ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ وَ غَيْبِهِ وَ دِينِهِ الَّذِي ارْتَضَاهُ ۚ لِنَفْسِهِ .

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَضَرَهُ الَّذِي حَضَرَا ۗ، فَدَعَا عَلِيَا ﷺ ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، إِنِّي ۖ أَرِيدُ أَنْ أَتْتَمِنَكَ عَلَىٰ مَا اتْتَمَنَنِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْبِهِ وَ عِلْمِهِ ، وَ مِنْ ° خَلْقِهِ ، وَ مِنْ دِينِهِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ ، فَلَمْ يُشْرِكُ وَاللَّهِ فِيهَا \_ يَا زِيَادُ ۚ ۖ \_ أَحَداً مِنَ الْخَلْقِ .

ثُمُّ إِنَّ عَلِيّاً ﴿ حَضَرَهُ الَّذِي حَضَرَهُ ، فَدَعَا وُلْدَهُ ـ وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ ذَكَراً ـ فَقَالَ لَهُهُ:

يَا بَنِيَّ ، إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ قَدْ أَبَىٰ إِلّا أَنْ يَجْعَلَ فِيَّ سُتَةً لا مِنْ يَعْقُوبَ ، وَ إِنَّ يَعْقُوبَ دَعَا
وَلْدَهُ ـ وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ ذَكَراً ـ فَأَخْبَرَهُمْ بِصَاحِبِهِمْ ، أَلا وَ إِنِّي أُخْبِرُكُمْ بِصَاحِبِكُمْ ، أَلا إِنَّ فَلْدَيْ الْبَنَا رَسُولِ اللّهِ ﷺ مَقَا الْحَسَنَ وَ الْحَسَيْنَ ﴿ ، فَاسْمَعُوا لَهُمَا ، وَ أَطِيعُوا ، وَ وَإِرْرُوهُمَا لا وَأَنِي قَدِ اثْتَمَنْتُهُمَا عَلَىٰ مَا اثْتَمَنَنِي عَلَيْهِ أَرْسُولُ اللّهِ ﷺ مِمَّا اثْتَمَنَهُ اللّهُ وَوَإِرْرُوهُمَا لا فَإِنِي قَدِ اثْتَمَنْتُهُمَا عَلَىٰ مَا اثْتَمَنَنِي عَلَيْهِ أَرْسُولُ اللّهِ ﷺ مِمَّا اثْتَمَنَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ ، فَأَوْجَبَ اللّهُ لَهُمَا مِنْ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ ، وَمِنْ عَلِيهِ ، وَمِنْ دِينِهِ الّذِي ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ ، فَأُوجَبَ اللّهُ لَهُمَا مِنْ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ ، وَمِنْ عَلَيْهِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَلَمْ يَكُنْ لِأَحْدٍ مِنْهُمَا فَضْلُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ إِلّا لِكِبِيهِ مَا أُوجَبَ ' لِعَلِي عَلَى الْمَحْلِسِ حَتَى الْخَمْرَ الْحَسَنُ ﴿ لَهُ لَهُمَا مِنْ اللّهُ لَهُمَا مِنْ لِكِي بَرِهِ ، وَ إِنَّ الْحُسَيْنَ كَانَ إِذَا حَضَرَ الْحَسَنُ اللّهُ لَهُمَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ حَتَى اللّهُ لَهُمْ مَا أَوْ مِنْ عَلَيْهِ فَي ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ حَتَى اللّهُ لَهُمْ اللّهُ لَهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلِسِ حَتَى اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ الْمُؤْمِدِ وَلِكُ الْمُحْلِسِ حَتَى اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمَالِي الْمُؤْمِ فَلَوْلُ الْمُعْلِسِ عَلَى الْمُعْلِلْهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِ فِي ذَلِكَ الْمَحْلِي فَلَهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُحْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

١ . هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي . وفي المطبوع : + [ علي ١٤]٥.

٢. وارتضاه، أي اختاره. راجع: المصباح المنير، ص ٢٢٩ (رضي).

٣. في دف، بح، والوافي ومرآة العقول: وحضره،.

٤. في حاشية (ج): (أناه. ٥ . في «ب، ج، ف، بف، - (من،

٦. قوله ﷺ: «يا زياد» معترض، وزياد هو اسم أبي الجارود بن المنذر الراوي للحديث، وهو الذي ينسب إليه الجاروديّة . الوافي، ج ٢، ص ٢٧٥.

٧. الأصل في السنَّة: الطريقة والسيرة. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٤٠٩ (سنن).

٨. اوازِرُوهما، أي أعينوهما؛ من الوِزْر بمعنى الحِثْل والنقل. يقال: وَزَرَ يَزِرُ فهو وازِرٌ، إذا حمل ما يُنتِّل ظهرَه
 من الأشياء المُنْقَلَة راجع: المغودات للراغب، ص ٨٦٨؛ النهاية، ج ٥، ص ١٧٩ (وزر).

۹ . في دهه: - (عليه) . ١٠ . في دف): + دالله) .

ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ 要 حَضَرَهُ الَّذِي حَضَرَهُ، فَسَلَّمَ ذٰلِكَ إِلَى الْحُسَيْنِ 學.

ثُمَّ إِنَّ حُسَيْناً ﴿ حَضَرَهُ الَّذِي حَضَرَهُ، فَدَعَا ابْنَتَهُ الْكُبْرِىٰ فَاطِمَةً بِنْتَ الْحُسَيْنِ، فَدَعَ إِلَيْهَا كِتَابً مَلْفُوفاً، وَ وَصِيَّةً ظَاهِرَةً \ وَكَانَ عَلِيٍّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ مَبْطُونا ۗ لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّهُ لِمَا ۗ بِهِ ـ فَدَفَعَتْ فَاطِمَةً الْكِتَابَ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ ، ثُمَّ صَارَ وَاللّٰهِ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ ، ثُمَّ صَارَ وَاللّٰهِ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ ، ثُمَّ صَارَ وَاللّٰهِ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُلَى الْحَسَيْنِ الْحَسَيْنِ الْعَلْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْكِتَابُ الْمُسْتَىٰ اللّٰهِ الْعَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَلَىٰ الْعَلْمَةُ الْكِتَابُ إِلَىٰ عَلِي الْعُسَيْنِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَلْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَلْمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُنْ الْمُنْ الْ

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونْسَ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ، مِثْلَهُ.

٧/٧٦٥. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ صَبَّاحِ الْأَزْرَقِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﴿ : إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُخْتَارِيَّةِ لَقِيَنِي ، فَزَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنفِيَّةِ امَامٌ .

١ . في الوافي : وكتاباً ملفوفاً ... لعله كان فيه الأسرار التي لاينبغي أن يطلع عليها المخالفون بل غير أهل البيت على ا ووصيّة ظاهرة » أي كتاباً كتب فيه أنه وصيّه وهو أولى بأمور من غيره، وبالجعلة مالاينبغي ستره، بل يجب إظهاره للناس ؛ ليعرف شيعته بهذه العلامة إمامته».

٢. في الكافي، ح ٧٨٥ والبصائر، ص ١٦٦: + «معهم». وقال الجوهري: «المبطون: العليل البطن». الصحاح،
 ح ٥، ص ٢٠٨٠ (بطن).

 <sup>.</sup> في مرآة العقول: + وينزل، وفي الوافي: «أي لا يعتقدون إلا أنّه متهيّؤ لما ينزل به، يعني الموت. وبالجملة هذه الكلمة كفاية عن الإشراف على الموت،.

<sup>3.</sup> الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنص على عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما، ح ٧٥٥، من قوله: «ثمّ إنّ حسيناً ١٩٤ حضره ٤ مع زيادة في آخره. بصائر الدرجات، ص ١٦٣، ح ٣، عن أحمد بن محمد؛ وفيه، ص ١٦٤، ح ٣، بسنده عن أبي الجارود، وفي كلّها من قوله: «ثمّ إنّ حسيناً حضره الذي حضره الذي حضره عم اختلاف يسير. وراجع: تفيير العيلافي، ج ١، ص ١٣٤، ح ١٥٠؛ والأمالي للمفيد، ص ١٣٩، المجلس ١٧، ح ٣؛ وتفسير فرات، ص ١١٩، ح ١٦٥ - الوافي، ج ٢، ص ٢٧٥.

فَغَضِبَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ مُمَّ قَالَ: ﴿ فَلَا قُلْتَ لَهُ ؟ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا دَرَيْتُ ٢٩٢/١ مَا أَقُولُ. مَا أَقُولُ.

قَالَ: ﴿ أَ فَلَا قُلْتَ لَهُ "؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْصَىٰ إِلَىٰ عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ، فَلَمَّا مَضَىٰ عَلِيٍّ ۗ ﴿ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ، وَ لَوْ ۖ ذَهَبَ يَرْوِيهَا ۗ عَنْهُمَا، لَقَالَا لَهُ " . مَضَىٰ عَلِيٍّ ﴿ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ، وَ لَوْ ۖ ذَهَبَ يَرُوبِهَا ۗ عَنْهُمَا، لَقَالَا لَهُ " . مَضَىٰ عَلِيٍّ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ لَيْفُعْلَ ذَٰلِكَ .

وَ أَوْصَى الْحَسَنُ إِلَى الْحُسَيْنِ، وَ لَوْ ذَهَبَ يَزْوِيهَا عَنْهُ، لَقَالَ \*: أَنَّا وَصِيَّ مِثْلُكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَ مِنْ أَبِي، وَ لَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَ ذَٰلِكَ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَأُولُوا الْأَرْخَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَ مِنْ أَبِي، وَ لَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَ ذَٰلِكَ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَأُولُوا الْأَرْخَامِ رَسُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَأُولُوا الْأَرْخَامِ مِنْ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَأُولُوا الْأَرْخَامِ مِنْ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَأُولُوا الْأَرْخَامِ لِنَائِنَا اللهُ عَنْ وَفِي أَبْنَائِنَا اللهُ عَنْ أَلُهُ مَا لَهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَفِي أَنْنَائِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَعَلَىٰ إِنْنَالِنَاءُ وَفِي أَنْنَائِنَا اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ وَعِنْ أَلِيكُ إِلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ وَ مِنْ أَنِهِ عَنْ إِلَيْهَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْ

## 70 \_ بَابُ الْإِشَارَةِ وَ النَّصِّ عَلَىٰ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ١٢ النَّصِّ

٧٦٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَـنْ مَنْصُودِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ الْهِكالِيِّ:

عَـنْ أَبِـي عَـنِدِ اللَّـهِ ﴿ ، قَـالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَمَّا نَزَلَتْ وَلَايَةٌ ٢ عَلِيّ بْن

١ . في (ب): + (له).

٢. «ما دَرَيْتُ»، أي ما عرفت؛ من الدِراية. راجع: العفردات للراغب، ص ٣١٢ (درى).

٣. في ده، بف: -دله. ٤ . في دبر ٤ : دفلو٪.

٥٠ • وَيُرْوِيها ٤ : مِن زَوَيْتُه أَزْوِيه زيّاً، أي جمعته وطويته ونحّيته ؛ أو من زواه عنّي ، أي صرفه عنّي وقبضه . راجع :
 النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ (زوى) .
 ٢ . في دف : ﴿إِنّه ٤ .

٧. في دها: دفأوصي، ٨. في دب، ج، ض، بر، بس، بف، والوافي: + دله،

٩. الأنفال (٨): ٧٥؛ الأحزاب (٣٣): ٦. وفي (ف»: + (في كِتَّاب الله).

١٠ . في دف: دآبائناه.

۱۱ . الوافي، ج ۲، ص ۲۷۹، باب ما نصّ الله ورسولهﷺ عليهم، ح ۷۵۰.

١٢ . في وب، ف، ه، بح، بس، بف، ومرآة العقول: - وباب الإشارة \_ إلى \_ عليه السلام، .

١٣. «الولاية والوّلاية»، نحو الدِّلالة والدّلالة. وحقيقته تولّي الأمر. المفودات للراغب، ص ٨٨٥(ولي).

أَبِي طَالِبٍ ﴿ عِلَىٰ ۗ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَلِيَّ بِإِمْرَةِ ۗ الْمُؤْمِنِينَ ، فَكَانَ \* مِمَّا أَكَّدَ اللهُ عَلَيْهِمَا فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ يَا زَيْدُ ، قَوْلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمَا : قُومًا فَسَلَّمَا عَلَيْهِ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَا: أُ مِنَ اللهِ أَوْ \* مِنْ رَسُولِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَمْ رَسُولِهِ مَن رَسُولِهِ مَن رَسُولِهِ مَن رَسُولِهِ .

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَ لا تَنْقَصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ كَغِيلًا إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اللّٰهِ عَلَى رَسُولِهِ؟ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَغْعُلُونَ ﴾ يَعْنِي بِهِ قَوْلَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَهُمَا ، وَ قَوْلَهُمَا : أَ مِنَ اللّٰهِ أَوْ مِنْ رَسُولِهِ؟ ﴿ وَلا تَكُونُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ مَعْدَى اللّٰهِ أَنْ تَكُونَ (أَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَ اللّٰهُ اللّٰلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ اللّٰهُ اللّٰ

قَالَ: قَلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَيْمَّةٌ ؟ قَالَ: ﴿إِي وَ اللّٰهِ أَيْمَّةٌ» قَلْتُ: فَإِنَّا نَقْرَأُ ﴿أَرْبَى ﴾ 
فَقَالَ \*: ﴿مَا أَرْبَى ؟ \_ وَ أَوْمَا بِيَدِهِ فَطَرَحَهَا \* \_ ﴿إِنَّنَا يَبُلُوكُمُ اللّٰهُ بِهِ يَعْنِي بِعَلِيِّ ﴿ وَلَيُبِيتُنَ

لَكُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أَمُّةٌ وَاحِدَةً وَ لَكِنْ يُصُلِّ مَنْ يَشَاءُ وَ

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ لَشَمْنَانُ هُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \* ﴿ وَعَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْنَانُكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ لَشَمْنَانُ هُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \* ﴿ وَعَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْنَانُكُمْ دَخَلًا بَيْنُكُمْ

۱. في «ب، ف، ه، بف» والوافي: - «بن أبي طالب».

٣. والأمرة؛ و والإمارة؛ الولاية . راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٥٨١؛ المصباح المنير، ص ٢٢ (أمر).

٤. في لاج، ف، : (وكان). ٥ . في حاشية (بر): (أم).

٦. في «بف»: «أمّة». وفي الوافي: «والمشهور «أمّة» يعني لاتنقضوا العهد لأجل أن تكون قوم أزكى من قوم وأمّة أعلى من أمّة. وكأنه على أراد بقوله «ما أربى» وتعجّبه وطرح يده: أنّ أربى هاهنا معناه إلّا أزكى ؟ وكذلك قراءته بـ«الأثمّة» إشارة إلى أنّ الأمّة فى الموضعين أريد بها الأئمّة خاصّة».

٧. كذا في النسخ والمطبوع. وفي القرآن ومرآة العقول بدل مابين الهلالين: ﴿أَمُّهُ هِي أَرْبَىٰ مِنْ أُمُّهُ ﴾.

٨. في وج»: + وقال». وقوله: وأربى»، أي أزيد وأكثر، من ربا المال إذا زاد وارتفع. والمراد: أزيد عدداً وأوفَر
 مالاً. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٣٠٥ (ربا)؛ مرأة العقول، ج ٣، ص ٢٧٧.

٩. في دب، ض، وحاشية دبر، : + دو، . . . . ١٠ . في دبر، : دوطرحها، .

القيامة عن المنافق المنافق

297/1

فَنَزِلَ قَدَمُ بَعْدَ ثَبُوتِهَا ﴾ يَعْنِي بَعْدَ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عَلِيٍّ ﴿ وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ يَعْنِي بِه \ عَلِيّاً ﷺ ﴿ وَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ "». "

٧٦٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ
 ابْنِ مَحْبُوب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقُضَيْل، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثَّمَالِئَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْمَا أَنْ قَضَىٰ مُحَمَّدُ نُبُوْتَهُ، وَ اسْتَكُمَلُتَ أَيَّامَهُ، أَوْحَى اللَّهُ عَرَّ وَ جَلَّ - إلَيْهِ: أَنْ يَا مُحَمَّدُ، قَدْ قَضَيْتَ نُبُوْتَكَ، وَ اسْتَكُمَلْتَ أَيَّامَكَ؛ فَاجْعَلِ الْعِلْمَ الَّذِي عِنْدَكَ وَ الْإِيْمَانَ \* وَ الإِسْمَ الْأَكْبَرَ وَ مِيرَاثَ الْعِلْمِ وَ آثَارَ عِلْمِ النَّبُوّةِ فِي أَهْلِ بَنْتِكَ، عِنْدَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ فَإِنِّي لَنْ أَقْطَعَ الْعِلْمَ وَ الْإِيمَانَ وَالْإِيمَانَ وَالْإِيمَانَ وَالْإِيمَانَ الْعَلْمَ وَ الْإِيمَانَ وَالْإِيمَانَ الْعَقِبِ ﴿ مِنْ ذُرِّيَتِكَ، كَمَا لَمْ أَقْطَعْهَا وَلَا النَّبُوّةِ مِنَ الْعَقِبِ ﴿ مِنْ ذُرِّيَتِكَ، كَمَا لَمْ أَقْطَعْهَا مِنْ ذُرِّيَاتِ مُ الْتُنْبَوعِيمَ ﴾ . أ

١ . في دب، هه: – دبه. ٢ . النحل (١٦): ٩١ ـ ٩٤.

٣. تفسير العباشي، ج ٢، ص ٢٦٨، ح ٦٤، عن زيد بن الجهم، مع زيادة؛ تفسير القني، ج ١، ص ٣٨٩، مرسلاً عن
 أبي عبدالله على ، وفيهما مع اختلاف يسير . وراجع : الإرشاد، ج ١، ص ٤٨٠ الوافي، ج ٢، ص ٢٨٠ - ٧٥١.

قال ابن الأثير: «القضاء، أصله القطع والفصل. يقال: قَضَى يَقْضِي قضاة فهو قاض، إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه. النهاية، ح ٤، ص ٧٨ (قضا).

٥ . في وبر٤: والأيمان٤. وفي البصائر، ص ٤٦٨: والآثار٤. واحتمل المازندراني كونه بفتح الهمزة بمعنى المبثاق والعهد بالولاية. واستبعده المجلسي.

٦. في وف، والكافي، ح ١٤٩٠٧، والبصائر، ص ٤٦٩ و تفسير العيّاشي: ولم أقطع».

٧. «العَقِب»: مؤخّر القدم. وعَقِبُ الرجل أيضاً: وَلَده ووَلَدُ ولده. الصحاح، ج ١، ص ١٨٤ (عقب).

٨. في الكافي، ح ١٤٩٠٧ والبصائر وتفسير العياشي وكمال الدين: «بيوتات».

٩. بصائر الدرجات، ص ٤٩٩، ح ٣، عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب؛ الكافي، كتاب الروضة، ضمن الحديث الطويل ١٤٩٧، بسنده عن الحسن بن محبوب. وفي بصائر الدرجات، ص ٤٦٨، ح ٢، وكمال الدين، ص ٢١٦، بسندهما عن محمّد بن الفضيل. وفي بصائر الدرجات، ص ٢٦٨. - ٤٦٩، ح ١٤ ع. بسند آخر عن أبي عبد الفقة، مع اختلاف يسير، وفي الأخيرة مع زيادة في أوّله. وفي تفسير فرات، ص ٣٩، ح ٥٣٠، وكفاية

٧٧٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ غَيْرُهُ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ؟

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ،

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدُّيْلَمِ:

فَلَمَّا أَنْ بَعَثَ اللَّهُ \* ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ الْمَسِيحَ ﴿ ، قَالَ الْمَسِيحُ ﴿ لَهُمْ ' : إِنَّهُ سَوْفَ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي نَبِيِّ اسْمُهُ أَحْمَدُ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ ﴿ ، يَجِيءُ بِتَصْدِيقِي وَ تَصْدِيقِكُمْ ٧ ، وَ عُذْرِي ^ وَ عُذْرِكُمْ ، وَ جَرَتْ مِنْ بَعْدِهِ فِي الْحَوَارِيْينَ ٩ فِي الْمُسْتَحْفَظِينَ .

حه الأثر، ص ۱۷۸، بسند آخر، مع زيادة واختلاف؛ تفسير العياشي، ج ۱، ص ۱۲۸، ح ۳۱، عن أبي حــمزة، مـع زيادة في آخره . الوافي، ج ۲، ص ۲۸۱، ح ۷۵۲.

١ . هكذا في وب، ض، بر» وحاشية بدرالدين والوسائل والبحار، ج ١٣ و ١٧. وفي سائر النسخ والمطبوع:
 ومحمد بن الحسين». والصواب ما أثبتناه، كما تقدّم ذيل ح ٢٥٠ و ٥٢٥.

٢. هكذا في «ب، ض، بر» والوسائل والبحار، ج ٧ و ١٣ و ١٧. وفي سائر النسخ والمطبوع: «و» بدل «عن». والصواب ما أثبتناه؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين إبن أبي الخطّاب] كتب محمّد بن سنان و توسّط محمّد بن المحسين بينه وبين محمّد بن يحيى في عددٍ من الأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٣٨، الله إلى المحمّد؛ المهرست للطوسي، ص ٤٠٦، الرقم ٢٣٠، معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ٢٠٤-٤١، ص ٢٠٤٠ فعليه في السند تحويل بعطف ومحمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين» على «محمّد بن الحسن وغيره عن سهل عن محمّد بن الحسين معاً.

٣. في وب، ه، بح، بف، : - وبن نون، ٤٠ في الوافي : - وبن نون،

٥ . في «ج» : – «الله». ٩ . في «ف» : – دلهم».

٧. في دبح): دبتصديقكم).

٨. «الْكَثْرَ»: الحجّة، من تعذّر بمعنى اعتذر واحتج لنفسه. أو البراءة من السوه، من عَذَرتُ بمعنى مَحَوتُ
 الإساءة، وطمستُها. أو مصدر بمعنى العاذِر وهو الأثر. راجع: الممحاح، ج ٢، ص ٤٧؛ النهاية، ج ٣، ص ١٩٧ ـ ١٩٧ (عذر).

٩. «الحَواريَون»: جمع الحواري، وهم خُلُصان المسيح، وأنصاره. وأصله من التحوير بمعنى التبييض. مه

وَ إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللّٰهُ ـعزَّ وَ جَلَّ ـ الْمُسْتَخفَظِينَ؛ لِآتَهُمُ اسْتَخفِظُوا الاِسْمَ الأَكْبَرَ، وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي يُعْلَمُ بِهِ عِلْمُ كُلِّ شَيْءِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ، يَقُولُ اللّٰهُ عزَّ وَ جَلَّ: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبَيْنَاتِ أَ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ﴾ الْكِتَابُ: يَقُولُ اللّٰهُ عزَّ وَ جَلَّ: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبَيْنَاتِ أَ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْفَرْقَانُ، فِيهَا كِتَابُ الإِسْمُ الأَكْبَرُ، وَ إِنَّمَا عُرِفَ ـ مِمَّا يُدْعَى الْكِتَابَ ـ التَّوْزَاةُ وَ الْإِنْجِيلُ وَ الْفُرْقَانُ، فِيهَا كِتَابُ لَوْسُمُ الْأَكْبَرُ، وَ فِيهَا كِتَابُ صَالِحٍ وَ شُعَيْبٍ وَ إِبْرَاهِيمَ عِيْمٌ ، فَأَخْبَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّ هٰذَا لَفِي السَّمُ الأُولِينَ صُحُفٌ ۖ إِبْرَاهِيمَ ؟ إِنَّمَا اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّ هٰذَا لَفِي السَّمُ الْأُولِينَ صُحُفٌ أَ إِبْرَاهِيمَ ؟ إِنَّمَا اللّٰهُ عَزَّ وَ حَلَّ: ﴿إِنَّ هٰذَا لَفِي السَّمُ الأُولِينَ وَ اللّٰهُ عَنْ وَ جَلَّ: ﴿إِنْ الْمِيمَ اللّٰهُ عَنْ وَالْتُولِيمِ اللّٰهُ عَلَاكُمُ وَالْمُولُولُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى إِلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى الْمُعْلِيمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَ

فَلَمْ تَزَلِ الْوَصِيَّةُ فِي عَالِم بَعْدَ عَالِمٍ حَتَّىٰ دَفَعُوهَا إِلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ مُحَمَّداً ﷺ، أَسْلَمَ لَهُ الْعَقِبُ مِنَ الْمُسْتَحْفَظِينَ ، وَ كَذَّبَهُ لا بَنُو إِسْرَائِيلَ ، وَ دَعَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ .

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ ـجَلَّ ذِكْرُهُ ـ عَلَيْهِ <sup>٨</sup>: أَنْ أَعْلِنْ فَضْلَ وَصِيْكَ، فَقَالَ: رَبُ ١٠، إِنَّ الْعَرَبَ قَوْمٌ جُفَاةً ١٠، لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ كِتَابٌ، وَ لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ نَبِيٍّ، وَ لَا يَعْرِفُونَ فَضْلَ ١١ نُبُوَّاتِ ٢٩٤/١

ه إنّما سمّوا حواريّين لأنّهم كانوا يطهّرون نفوس الناس، أو أُخلِصُوا ونُقُوا من كـلّ عيب، أو كـانوا قـصّارين يحوّرون الثياب، أي يبيّضونها . راجع : المفردات للراغب، ص ٢٣٣؛ النهاية، ج ١، ص ٤٥٨ (حور).

١ . هكذا في القرآن والبصائر، ص ٤٦٩. وفي النسخ والمطبوع: هولقد أرسلنا رسلاً من قبلك، ولعل هذا تصحيف من النسّاخ، أو خلط بين الآية ٣٨ من سورة الرعد (١٣)؛ ولقد أرسلننا رُسلاً مِنْ عَبْلِكَ والآية ٢٥ من سورة الحديد (٥٧).
 ٢ . الحديد (٥٧) .

٣. في حاشية وج، بح: دو أخبر، ٤ . الأعلى (٨٧): ١٨ ـ ١٩.

٥. والصُحُف: جمع الصحيفة، وهي قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه. راجع: المصباح المنير، ص ٣٣٤. وأماه.
 ٦. في حاشية (ج): وإنّه، وفي البصائر، ص ٤٦٩: وأمّاه.

٩. في دف: (ياربّ).

١٠ . «الجُفاته: جمع الجافي؛ من الجفاء، وهو الغلظ في العشرة، والخرق في المعاملة، وترك الرفق. راجع:
 المغرب، ص٨٦ (جفا).

الْأَنْبِيَاءِ وَ لَا شَرَفَهُمْ ، وَ لَا يُؤْمِنُونَ بِي إِنْ أَنَا أَخْبَرْتُهُمْ بِفَضْلِ أَهْلِ بَيْتِي ، فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ ' ، ﴿وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَطْلُمُونَ ﴾ '.

فَذَكَرَ مِنْ فَضْلِ وَصِيّهِ ذِكْراً ، فَوَقَعَ النّفَاقُ فِي قُلُوبِهِمْ ، فَعَلِمَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ فَلكَ وَ مَا يَقُولُونَ ، فَقَالَ اللّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: يَا مُحَمَّدُ ، ﴿وَلَقَدْ نَظَمُ أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ " مُقَولُونَ ، فَقَالَ اللّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: يَا مُحَمَّدُ ، ﴿وَلَقَدْ نَظمُ أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ " لَكِنَّهُمْ " يَجْحَدُونَ بِغَيْرِ حُجَّةٍ لَهُمْ. وَ يَسْتَعِينُ بِبَعْضِهِمْ عَلى بَعْضِ، وَ لا يَزَالُ يُخْرِجُ لَهُمْ شَيْئاً فِي فَضْلِ وَصِيِّهِ حَتَى نَزَلَتْ هٰذِهِ السُّورَةُ "، فَأَحْتَجَ عَلَيْهِمْ حِينَ أَغْلِمَ بِمَوْتِهِ وَ نُعِينَ أَلِيهِ فَي فَضْلِ وَصِيِّهِ حَتّى نَزَلَتْ هٰذِهِ السُّورَةُ "، فَأَحْتَجَ عَلَيْهِمْ حِينَ أَغْلِمَ بِمَوْتِهِ وَ نُعِينَ أَلِيهِ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ اللّهُ وَمِيلًا فَي فَضْلِ وَصِيِّهِ حَتّى نَزَلَتْ هٰذِهِ السُّورَةُ "، فَأَحْتَجَ عَلَيْهِمْ حِينَ أَغْلِمَ بِمَوْتِهِ وَ نُعِينَ أَلِهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ مَا وَلَا مَنْ كُنْتُ مُؤلّاهُ فَعَلِيّ مَؤلّاهُ اللّهُ مُ وَلَا مَنْ وَلَلّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

١. الحجر (١٥): ٨٨؛ النحل (١٦): ١٢٧؛ النمل (٢٧): ٧٠.

٢. الزخرف (٤٣): ٨٩. وفي أكثر النسخ والوافي: «تعلمون».

٣. الحجر (١٥): ٩٧. ٤ . الأنعام (٦): ٣٣.

٥. هكذا في النبخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي. وفي المطبوع: «ولكنّهم».

٦. في وبف، وحاشية أج، ض، ف، بع، بر»: والآية، وقوله: وهذه السورة، أي سورة ألم نشرح، بقرينة ما بعده. وجملة: وفاحتج عليهم، معترضة. راجع: شرح المازندراني، ج٦، ص ١٢٠؛ مرأة العقول، ج٣، ص ٢٧٠.
 ٢٧٥.

٧. ونُعيت إليه نفسه، أي أخبر بموته؛ من النعي وهو خبر الموت. والتعدية بوالي، للتأكيد. راجع: النهاية، ج٥،
 ص ٥٥ (نعا).
 ٨. الشرح (١٤٤): ٧-٨.

٩. هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي. وفي المطبوع: «إذا».

١٠. وفانصب، بفتح الصاد من النّصب بمعنى التعب والاجتهاد، أي اتعب نفسك في نصب وصيك بعا تسمع من المنافقين في ذلك، ولكنّ المستفاد من هذا الحديث أنّه بكسر الصاد من النّصب بمعنى الرفع والوضع، وهذا مخالف لما في القرآن، فيحتمل أن يقال: لعلّه ورد بالفتح أيضاً بمعنى النّصب وإن لم يذكر في كتب اللغة. راجع: مرأة العقول، ج٣٠ من ٢٧٠ ـ ٢٧٥.

١٢ . في حاشية (ج): (فضلاً).

١٣ . هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني. وفي المطبوع: اصلَّى الله عليه وآلهه.

ثُمَّ قَالَ: لَأَبْعَثَنَّ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، وَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ، لَيْسَ بِفَرَّادٍ؛ يُعَرِّضُ ا بِمَنْ رَجَعَ، يُجَبِّنُ أَضحَابَهُ ۖ وَ يُجَبِّنُونَهُ.

وَ قَالَ ﷺ: عَلِيٌّ سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ.

وَ قَالَ ": عَلِيٍّ عَمُودُ الدِّينِ .

وَ قَالَ: هٰذَا هُوَ ۗ الَّذِي يَضْرِبُ النَّاسَ بِالسَّيْفِ عَلَى الْحَقِّ بَعْدِي.

وَ قَالَ: الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ أَيْنَمَا مَالَ.

وَ قَالَ: إِنِّي تَارِكَ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُوا: كِتَابَ اللهِ ' عَزَّ وَ جَلَّ، وَ أَهْلَ بَيْتِي عِتْرَتِي؛ أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا وَ' فَذ بَلَّغْتُ^، إِنَّكُمْ سَتَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، فَأَسْأَلُكُمْ ' عَمَّا فَعَلْتُمْ فِي الثَّقَلَيْنِ ' '، وَ الثَّقَلَانِ كِتَابُ اللهِ عَجَلَّ ذِكْرُهُ - وَ أَهْلُ بَيْتِي، فَلَا تَسْبُقُوهُمْ ' ' ؛ فَتَهْلِكُوا، وَ لا تُعَلِّمُوهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ.

١. في ده، بح، بس، بف، وشرح المازندراني: دمعرض، أي هو معرض. وفي حاشية دج، ومرآة العقول:
 دمعرضاً، وقال الخليل: ووعرضت لفلان وبفلان، إذا قلت قولاً وأنت تعييه بذلك، وقال الجوهري:
 دالتعريض، خلاف التصريح. يقال: عرضت لفلان وبفلان، إذا قلت قولاً وأنت تعنيه، وفي الوافي: وجملة حالية، يعني قال: ليس بفرّار تعريضاً بمن فرّ، راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٢، ص ١١٧٥؛ الصحاح، ج ٣، ص ١٠٨٠ (عرض).

٢. ويُجَننُ أصحابه، أي ينسبهم إلى الجُنن. تقول: جبّنتُه تجبيناً، إذا نسبته إلى الجبن. قال المجلسي: «أي يخوف أصحابه ويدعوهم إلى الجبن عند الحرب، راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٩٠ (جبن).

٣. في وف، بح، وشرح المازندراني: - وقال».
 ٤. وفي حاشية «بح، بف»: «الإيمان».

٥. في دف، ه، بف، والوافي: - «هو». وفي حاشية ٧ج، بر،: «هو هذا».

٦. في مرآة العقول: «كتاب الله، مرفوع بتقدير: هماكتاب الله، أو منصوب بدل تفصيل الأمرين».

٧. في دف، ه، بف، والوافي: -دو،

٨. في اب: + اوقال، وفي البح : وبُلُغْتُ عبيبًا للمفعول. وفي مرآة العقول: اوقد بلغت ، على صيغة المعلوم،
 أي بلغت ما يلزمني تبليغه في أهل بيتي ، أو على المجهول، أي بلغنى جبرثيل عن الله بالوحى».

٩. في «ب، : «فأسأل لكم». وفي «بح» : «أسألكم».

١٠. يقال لكلّ شيء خطير نفيس: ثَقَل، فسمّاهما تَقلَين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما. راجع: النهاية، ج ١،
 ص٢١٦(نقل).

فَوَقَعَتِ الْحُجَّةُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَ بِالْكِتَابِ الَّذِي يَقْرَوُهُ النَّاسُ، فَلَمْ يَزَلُ ' يُلْقِي فَضَلَ أَهْلِ بَيْتِهِ بِالْكَلَامِ، وَ يَبَيْنُ لَهُمْ بِالْقُرْآنِ: ﴿إِنَّنَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَدُهْبَ عَنْكُمُ الرُّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرُكُمْ تَعْفِيراً﴾ \* وَ قَالَ عَزَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنْنَا غَنِنتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ يُطَهِّركُمْ تَعْفِيراً﴾ \* وَ قَالَ عَزَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنْنَا غَنِنتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلْهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبِي حَقَّهُ ﴾ \*.

فَكَانَ عَلِيَّ ﴿ وَكَانَ حَقَّهُ الْوَصِيَّةُ الَّتِي جُعِلَتْ لَهُ ، وَ الاِسْمَ الْأَكْبَرَ ، وَ مِيرَاثَ ٢٩٥/١ الْعِلْمِ ، وَ آثَارَ عِلْمِ النَّبَوَةِ، فَقَالَ : ﴿ قُلْ لا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَرَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ﴾ \* ثَمَّ قَالَ : ﴿ وَ إِذَا (الْمَرَدَّةُ ) السُّلَكُمْ عَنِ الْمَوَدَّةِ ـ الَّتِي أَنْزَلْتُ \* عَلَيْكُمْ فَوْ إِذَا (الْمَرَدَّةُ الْقُرْبِي بأَى ذَنْبٍ قُتِلَتْمُوهُمْ . فَضْلَهَا ـ مَوَدَّةِ الْقُرْبِي بأَى ذَنْبٍ قَتِلْتُمُوهُمْ .

وَ قَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ فَسَنْتُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ ' قَالَ: الْكِتَابُ: ' الذَّكْرُ، وَ أَهْلُهُ: آلُ مُحَمَّدٍ هِيْ مُ أَمْرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِسُوَّالِهِمْ، وَ لَمْ يُوْمَرُوا بِسُوَّالِ الْجُهَّالِ، وَ أَهْلُهُ: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلْكَ الذُّكْرَ لِتُبَيِّنَ وَ مَعْالَىٰ: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلْنِكَ الذُّكْرَ لِتُبَيِّنَ

۱. في دض، : «لم يزل». وفي «بف» : «ولم يزل».

٢. الأحزاب (٢٣): ٣٣.

٣. الأنفال (٨): ٤١.

٤. الإسراء (١٧): ٢٦.

٥٠ وفكان علي 場別 ، أي فكان器 ذا القربى ، على حذف الخبر بقرينة المقام . أو كان تاتة . راجع : شرح المازندراني ، ج ٦، ص ١٢٧ ؛ مرآة العقول ، ج ٣، ص ٢٧٩ .

٦. الشورى (٤٢): ٢٣.

٧. كذا في وألف، ب، ض، و، بح، بف، والمطبوع وشرح المازندراني والوافي. ويقتضيه المقام. وكانت القراءة المشهورة (الفرّوُدُةُ ﴾ من الوأد، وعليها ظاهر بعض النسخ. قال الفيض في الوافي: وبفتح الواو وتشديد الدال من غير همز، ويستفاد من تأويله أنّهم ه على هكذا كانوا يقرؤونه.

٨. التكوير (٨١): ٨و ٩. وفي البحار، ج ٧: + قال.

٩. في وج، بح، بس، والبحار، ج٧: ونزلته. ١٥. النحل (١٦): ٤٣؛ الأنبياء (٢١): ٧.

١١. هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول والوسائل. وفي المطبوع: + (هو) ٥٠
 ١٧. مدير الله به المراكبانية على المراكبانية ال

١٢ . في شرح المازندراني : «الكتاب». ١٣ . في وض، هـ٥: + «الله».

لِلتَّاسِ مَا نُزُلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ وَ إِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَ سَـوْفَ تُسْتُلُونَ ﴾ .

وَ قَــالَ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ۖ وَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ ۗ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلىٰ أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ ۗ فَرَدَّ الْأَمْرَ -أَمْرَ النَّاسِ - إِلىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمُ الَّذِينَ أَمَرٌ لِبِطَاعَتِهِمْ وَ بِالرَّدِّ الْإِنْهِمْ.

فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ﷺ ، فَقَالَ : ﴿يَا أَيُهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ لا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ ﴾ \* فَنَادَى النَّاسَ ؛ فَاجْتَمَعُوا، وَأُمَرَ \* بِسَمْرَاتٍ \* ا ؛ فَقُمَّ \* ا شَوْكَهُنَّ، ثُمَّ قَالَ \* عَلْقَ النَّاسُ \* ا مَنْ وَلِيُكُمْ وَ أُولَىٰ بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ؟ فَقَالُوا : اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ، فَقَالَ : اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ، فَقَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِقَ مَوْلَاهُ ، اللَّهُمَّ وَال مَنْ وَالاَهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ ؛ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ .

١ . النحل (١٦): ٤٤.

٢ . الزخرف (٤٣): ٤٤. وفي الوسائل: ﴿إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْطُونَ﴾. وقال: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرُ لِتُنْبَئِنَ
 لِلنَّاسِ مَا نُزْلَ إِلْيُهِمْ ﴾ بدل ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ -إلى تُسْطُونَ﴾.

٣. النساء (٤): ٥٩. ٤ . في ﴿جَهَ: + ﴿اللَّهُ هَ.

ه حكفا في القرآن ودب، ه، بف، والوافي ومرآة العقول والوسائل. وفي أكثر النسخ والمطبوع: + وإلى الله وه.
 قال في العرآة: «وفي أكثر النسخ: ولو ردّوه إلى الله وإلى الرسول، فيكون نقلاً بالمعنى؛ للإشعار بأنَّ الردّ إلى الله الله.
 الرسول ردّ إلى الله.

٧. في وف: «أَمِرَ ٤. وفي الوسائل: + والله ٤. ٨. في وب والوسائل: ووالردّه.

٩. المائدة (٥): ٦٧. فأمر ١٠

١١. وسَمَرات: جمع سَمُرَة، وهي من شجر الطلّع - وهو شجر عظيم من شجر البضاء له شوك وليس في العضاء أكثر صعفاً منه - وضرب من العضاء، وهو جمع عضاهة وعضّةً وهماكل شجر يعظم وله شوك. وقيل: السَمْرَة من الشجر صغار الورق قصار الشوك، وله بَرَمة صفراء يأكلها الناس، وليس في العضاء شيء أجود خشباً من السّعر. واجع: لمان العوب، ج ٤، ص ٢٧٩ (سعر).

١٢ . فَفَقُمُ اللهِ أَي كُنِسَ ، من القُمامة بمعنى الكُناسة . يقال : قَمَّ البيتَ قَمَّا ـ من باب قـتل ـ : كَنَسَهُ . والمسراد : أزيل .
 راجع : المصباح المنير ، ص ٥٦٦ (قعم) ؛ الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٢٢.

١٣ . في وج، بح، بر٥: + ورسول الله ٤ . ١٤ . في وه، بس، بف ٤: - ويا أيَّها الناس ٤ .

فَوَقَعَتْ حَسَكَةُ ' النَّفَاقِ فِي قُلُوبِ الْقَوْمِ، وَ قَالُوا: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ـجَلَّ ذِكْرُهُ ـ هٰذَا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ قَطُّ، وَ مَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَرْفَعَ بِضَبْع ' ابْن عَمْهِ .

فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، أَتَتُهُ الْأَنْصَارُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّ اللّٰهَ ـجَلَّ ذِكْرُهُ ـ قَدْ أَخْصَنَ إِلَيْنَا، وَ شَرَّفَنَا بِكَ وَ بِنُزُولِكَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا ، فَقَدْ فَرَحَ اللّٰهُ صَدِيقَنَا، وَ كَبَتَ الْعُصَنَ إِلَيْنَا، وَ قَدْ يَأْتِيكَ وَفُودٌ، فَلَا تَجِدُ مَا تَعْطِيهِمْ، فَيَشْمَتُ بِكَ الْعَدُوا ، فَنُحِبُ أَنْ تَأْخُذَ ثُلْثَ أَمُوالِنَا حَتّىٰ إِذَا قَدِمَ عَلَيْكَ وَفْدُ مَكَةً ، وَجَدْتَ مَا تُعْطِيهِمْ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللّٰهِ اللهِ عَلَيْ أَمُوالِنَا حَتّىٰ إِذَا قَدِمَ عَلَيْكَ وَفْدُ مَكَةً ، وَجَدْتَ مَا تُعْطِيهِمْ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْهِمْ شَيْئاً، وَكَانَ يَنْتَظِرُ مَا يَأْتِيهِ مِنْ رَبِّهِ، فَنَزَلَ أَجْبَرَيْدِلُ \* مَبْرَيْدِلُ \* وَقَالَ: ﴿قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَبُوالُهُمْ.

فَقَالَ '' الْمَنَافِقُونَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ هٰذَا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَ مَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَرْفَعَ بِضَبْعِ ابْنِ

147/1

١. والحَدَكَةُ»: واحدة الحَسَك، وهي نبات تَعْلَق ثمرته بصوف الغنم، وَرَقْه كورق الرِجْلة وأدق، وعند وَرَقه شوك مُلَرِّز صُلْب ذو ثلاثة شعب، وله ثمر شربه يفقت حَصَى الكليتين والمثانة. والحَسَك أيضاً: الحقد والعداوة. القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٢٤٠ (حسك).

٢. والضَّبعُ العَضُد كلّها، أو وسطها بلحمها، أو الإبط، أو ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه. القاموس المحيط، ٣٠ ٢٠، ص ٩٩٢ (ضبع).

٣. في «ف»: «وأتته». وفي «بح»: «وأتت».

٤. في «ف»: «نزولك».

٥. وَبَيْنَ ظَهْراتَيْناه، المراد بها أنه على أقام بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم. زيدت فيه ألف ونون مفتوحة للتأكيد. ومعناه: كأن ظهراً منا قدامك وظهراً منا وراءك فأنت مكنوف من جانبيك ومن جوانبك -إذا قيل: بين أظهُرِنا -ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً. راجع: النهاية، ج ٣. ص ١٦٦ (ظهر).

٦ . في لاج»: - «الله».

٧. في «ه»: «كتب». وفي «ف»: «كب». وظاهر الشروح: «كتبت»، من باب ضرب، من الكتبت بمعنى الصرف والإذلال. يقال: كتبت الله العدو، أي صرفه وأذله، وكتبته لوجهه، أي صرعه. وهو الموافق لما في اللغة. راجع:
 الصحاح، ج١، ص ٣٦٢ (كبت).

٨. وفيشمت بك العدوّة، أي يفرح ببليّتك، من الشّماتة، وهو الفرح ببليّة العدوّ. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٥٥ (شمت).
 ٩. في وض، ف، بع، بر، بس، بف» والوافي: + وعليه.

١٠ . الشوري (٤٢): ٢٣ .

عَمْهِ، وَ يَحْمِلَ عَلَيْنَا أَهْلَ بَيْتِهِ، يَقُولُ أَمْسِ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ، وَ الْـيَوْمَ': ﴿قُلُ لا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِيٰ﴾، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ آيَةً الْخُمُسِ، فَقَالُوا: يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ ۖ أَمْوَالْنَا وَ فَيْغَنَا ۗ .

ثُمَّ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ قَدْ قَضَيْتُ ' نُبُوَّتَكَ، وَ اسْتَكْمَلْتَ أَيُامَكَ، فَاجْعَلِ الاِسْمَ الْأَكْبَرَ وَمِيرَاكَ الْعِلْمِ وَآثَارَ عِلْمِ النَّبُوَّةِ عِنْدَ عَلِيٍّ ، فَإِنِّي لَمْ أَتْرُكِ الْأَرْضَ إِلَّا وَلِيَ فِيهَا عَالِمٌ تُعْرَفُ بِهِ طَاعَتِي، وَ تَعْرَفُ بِهِ وَلاَيَتِي ، وَ يَكُونَ حُجَّةً لِمَنْ يُولَدُ بَيْنَ قَبْضِ النَّبِيِّ إلى خُرُوجِ النَّبِيِّ الْآخَرِ، قَالَ: فَأُوصَىٰ إِلَيْهِ بِالإِسْمِ الْأَكْبَرِ وَ مِيرَاثِ الْعِلْمِ وَ آثَارِ عِلْمِ النَّبِيِّ إلى خُرُوجِ النَّبِيِّ الْآخَرِ، قَالَ: فَأُوصَىٰ إِلَيْهِ بِالإِسْمِ الْأَكْبَرِ وَ مِيرَاثِ الْعِلْمِ وَ آثَارِ عِلْمِ النَّبُوقَةِ ، وَ أَوْمَىٰ إِلَيْهِ بِأَلْفِ كَلِمَةٍ وَ أَلْفِ بَابٍ، يَفْتَحُ \* كُلُّ كَلِمَةٍ وَ كُلُّ بَابٍ أَلْفَ كَلِمَةٍ وَ أَلْفَ بَابٍ، يَفْتَحُ \* كُلُّ كَلِمَةٍ وَ كُلُّ بَابٍ أَلْفَ كَلِمَةٍ وَ أَلْفَ بَابٍ، يَفْتَحُ \* كُلُّ كَلِمَةً وَ كُلُّ بَابٍ أَلْفَ كَلِمَةٍ وَ أَلْفَ بَابٍ، يَفْتَحُ \* كُلُّ كَلِمَةً وَ كُلُّ بَابٍ أَلْف

۱ . في دف: + دقال». ٠ . في الوافي: «نعطيهم».

٣. «الفّيء»: هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفّار من غير حَرْب ولا جهاد وأصل الفيء: الرجوع، يقال: فاء يفي، فِنَة وفُيُوءًا، كأنّه كان في الأصل لهم فرجع. النهاية، ج ٣، ص ٤٨٦ (فيأ).

قال ابن الأثير: «القضاء، أصله القطع والفصل. يقال: قضى يَقْضي قضاء فهو قاض، إذا حكم وفصل. وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، النهاية، ج ٤، ص ٧٨ (قضا).

٥. في وف، بف، والبصائر، ص ٤٦٩: ويعرف،

٦. «الولاية» و«الوّلاية»، نحوُ الدِّلالة والدّلالة، وحقيقته تولّي الأمر. المفردات للراغب، ص ٨٨٥ (ولي).

٧. في البصائر، ص ٤٦٩: + «إلى عليّ بن أبي طالب ١٤٠٠.

٨. في (ب، ض، ف، بح، بر، بس، بف): «تفتح».

٩. بصائر الدرجات، ص ٤١، ح ١٩، عن عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، من قوله: ﴿ فَسَطُوا أَلْمُلَ الذِّكْرِ﴾ إلى قوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾؛ وفيه، ص ٤٦٩، ح ٤، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن جابر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن عبدالحميد بن أبي الديلم، إلى قوله: وحتّى دفعوها إلى محمّد ﷺ مع اختلاف يسير. وراجع: تفسير فوات، ص ١٣٠، ح ١٥١؛ وص ٣٣٥، ح ٣٥٠؛ وص ٧٧٥، ح ٢٧٨، وكمال الدين، عسر ٢٢٠ ح ٥٤٤ وقوب الإسناد، ص ٥٥، ح ١٨٦ - الوافي، ج ٢، ص ٣١٤، ح ٧٧٧؛ الوسائل، ج ٧٧، ص ٢٦٠ ح ٢٣١، من قوله: وقال جلّ ذكره ﴿ فَسَطُوا أَلْمَلَ الذِّكِ إِن كُنتُمْ لاَتَخَلَقُونَ﴾ إلى قوله: والذين أمر بطاعتهم وبالرد إليهم، والبحار، ج ٧، ص ٢٧٢، ح ٨٦، وفيه من قوله: ﴿ وَإِذَا الْمَعْ عُدَةٌ سُسِلَتْهُ إلى قوله: واليّ ذنب وبالرد إليهم؛ المحار، ج ٧، ص ٢٧٢، ح ٨٦، وفيه من قوله: ﴿ وَإِذَا الْمَعْ عُدَةٌ سُسِلَتْهُ إلى قوله: وابيّ ذنب وبالرد إليهم، والمحار، ج ٧، ص ٢٧٢، ح ٨٦، ص ٢٥٠ ح ١٩٠٤.

٣٠ الكافي /ج ٢ (الأصول)

٧٦٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ وَ صَالِحِ بْنِ السَّنْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَمَّرٍ الْعَطَّارِ، عَنْ بَشِيرِ الدَّهَّانِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ هَالَ: ﴿ وَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوَفِّيَ فِيهِ ﴿ : ادْعُوا لِي لِي خَلِيلِي ۖ ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ أَبُونِهِمَا ﴿ فَلَمّا نَظَرَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَعْرَضَ عَنْهُمَا ﴿ ثُمَّمَ قَالَ: ادْعُوا لِي خَلِيلِي ﴾ فَأْرْسِلَ إِلَىٰ عَلِيٍّ ﴿ فَلَمّا نَظَرَ إِلَيْهِ أَكَبَّ عَلَيْهِ ۗ يُحَدِّثُهُ ، فَلَمّا خَرَجَ لَقِيَاهُ فَقَالَا لَهُ ۚ : مَا حَدَّثُكَ خَلِيلُك ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَلْفَ بَابٍ ، يَفْتَحُ كُلُ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ » . °

٧٧٠ . أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَسْمَورِ بْنِ يُونْسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْحَضْرَمِيِّ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: «عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيّاً ﴿ أَلْفَ حَزْفٍ ، كُلُّ حَرْفٍ يَفْتَحُ

جه قتلتموهمه؛ وج ۱۳، ص ۲۳۵، ح ۱۳، إلى قوله: «وبشّر موسى ويوشع بالمسيحه؛ وج ۱۷، ص ۱۶۲، ح ۲۹، إلى قوله: «ودعا إلى الله عزّ وجلٌ وجاهد في سبيله».

١. في البصائر ، ص ٣١٤: + «لعائشة وحفصة».

٧. والخليل ، الصديق ، من الخُلّة ، وهي الصداقة والمحبّة التي تخلّت القلب فصارت خِلاله ، أي في باطنه . فالخليل من خُلّة كانت مقصورة على حبّ الله تعالى فليس فيها لغيره متّسع ولا شَرِكة من محابّ الدنيا والآخرة ، وهذه حال شريفة لا ينالها أحد بكسب واجتهاد ، فإنّ الطباع غالبة ، وإنّما يخص الله بها من يشاء من عباده . وخليل الرسول على خليل الله تعالى . راجع : النهاية ، ج ٢، ص ٧٧ (خلل ) .

٣. ﴿ أَكَبُّ عليه ؟ ، أي أقبل ولزم . القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢١٨ (كبب).

٤. في ده، والبصائر، ص ٣٠٣ و ٣١٤ والخصال، ص ٦٤٦: - اله،

٥. بصائر الدرجات، ص ٣٠٣، ح ٢، عن السندي بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن بشير، عن أبي عبد الله ١٤٤ و فيه، ص ٢٠٤٠ ح ٨، بسنده عن يحيى بن معمر العطار ؛ وفيه أيضاً ، ص ٣١٤، ح ٥، بسنده عن جعفر بن بشير ؛ الخصال، ص ٣٤٦، أبواب المائة وما فوقها، ح ٣٢، بسنده عن جعفر بن بشير البجلي، عن أبي يحيى معمر القطان، عن بشير الدكان، عن أبي عبد الله ١٤٤ وفيه، ص ١٤٤٠ ح ٣٨، بسنده عن بشير الدكان . الدكان . الدكان . ١٤٧٣ من ١٤٧٣ بسند عن بشير الدكان الموجدة عن بشير الدكان . الدكان . ١٤٧٣ م ٣٠١٠ ح ٢٦٠ م ٢٦٠٠ م ٢٨٠٠ . م ٢٨٠٠ . م ٢٨٠٠ م ٢٨٠٠ .

#### أَلْفَ حَرْفٍ ٢٠٠١

٧٧١ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : «كَانَ فِي ذُوَّابَةٍ ۗ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَحِيفَةً صَغِيرَةً». فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : أَيُّ شَيْءٍ كَانَ فِي تِلْكَ الصَّحِيفَةِ ؟

قَالَ: ﴿هِيَ الْأَحْرُفُ الَّتِي يَفْتَحُ كُلُّ حَرْفٍ أَلْفَ حَرْفٍ».

قَالَ أَبُو بَصِيرٍ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : وفَمَا خَرَجَ مِنْهَا ۚ حَرْفَانِ حَتَّى السَّاعَةِهِ . °

٧٧٢ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ ٢ سُكُّرَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيْتُ حَدًّ

١ . في ١هـ ٤ + دوالألف حرف، كلّ حرف منها يفتح ألف حرف.

٢. بصائر الدرجات، ص ٣٠٧، ح ٢؛ والاختصاص، ص ٢٨٤ عن محمّد بن عبد الجبّار؛ وفي بصائر الدرجات، ص ٣٠٨، ح ٥؛ والخصال، ص ٦٤٨، أبواب المائة وما فوقها، ح ٤١، بسندهما عن منصور بن يونس بمسائر الدرجات، ص ٣٠٨، ح ٣، بسند آخر عن أبي عبد الله ١٨٠ وفي كلّها مع اختلاف يسير. راجع: الكافي كتاب الحجّة، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر و ...، ح ٣٦٧؛ والخصال، ص ١٤٨، نفس الباب، ح ٤٠٠ الوافي، ج ٢٠ ص ٣٢٥، ح ٣٨٠.

٣٠. وقابة كل شيء: أعلاه، و وقابة السيف: مقبضه، أو علاقة قائمه. راجع: لمسان العرب، ج ١، ص ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ( ذأب).
 ٤ . في البصائر والخصال: + وإلاه.

٥. بصائر الدرجات، ص ٣٠٨، ح ٤، عن أحمد بن محمّد؛ الخصال، ص ٢٤٩، أبواب المائة وما فوقها، ح ٢٤، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى. بصائر الدرجات، ص ٣٠٧، ح ١، بسند آخر عن عليّ بن أبي حمزة، عن حمران الحلبي، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله ؛ الاختصاص، ص ٢٨٤، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة، عن عمران بن عليّ الحجير، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله على ، وفيهما: وكان في ذؤابة سيف علي على صحيفة صغيرة ... مع زيادة الوافى، ج ٢، ص ٣٢٥، ح ٣٨٣.

٦. في وألف، ب، ج، ض، و، بر، بس، بف، والكافي، ج ٤٣٧٦، والوسائل: - وبن، وقد تقدّم في الكافي،
 ح ٢٤٤، خلوً بعض نسخ الكتب الرجالية من لفظة وبن،

#### ۲۹۷/۱ مَخْدُودٌ؟

قَالَ: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ ۞ : إِذَا أَنَا ۚ مِتُّ فَاسْتَقِ ۗ سِتَّ قِرَبٍ ۗ مِنْ مَاءِ بِغُرِ غَرْسٍ ۚ ، فَغَسُّلْنِي ۗ وَكَفَّنِي وَ حَنْطْنِي ۚ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي وَكَفْنِي ، فَخُذْ بِجَوَامِعِ ٧ كَفَنِي ، وَ أَجْلِسْنِي ، ثُمَّ سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ ، فَوَ اللهِ ، لَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَجَبْتُكَ فيه ٨٠. أ

٧٧٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ ١٠، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ:

١ . هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والوافي والكافي، ح ٤٣٧٣ والتهذيب والاستبصار والبصائر، ح ٨
 و ٩. وفي المطبوع: - «أنا».

٢. في الوسائل والكافي، ح ٤٣٧٣ والتهذيب والاستبصار، والبصائر، ح ٨و٩: + «لي٠.

قال الجوهري: «والقِرْنة، ما يستقى فيه الماء. والجمع في أدنى العدد: قِرْبات وقِرِبات وقِرْبات، وللكشير:
 قِرْب». الصحاح، ج ١، ص ١٩٩ (قرب).

٤. «الغَرْس»: بئر بالمدينة. النهاية، ج٣، ص ٣٥٩ (غرس).

٥. في الوسائل والتهذيب والاستبصار: «فاغسلني». ٦. في الوسائل والكافي، ح ٤٣٧٠: «كفني وتحنيطي».

٧. في الوسائل والكافي، ح ٤٣٧٣، والتهذيب والبصائر، ح ٨و٩: «بمجامع». وفي مرآة العقول «والجوامع:
 جمع الجامعة، وهي المواضع التي جمعت طرفي الثوب الملفوف على شيء».

۸. في «ف»: «عنه».

<sup>9.</sup> الكافي، كتاب الجنائز، باب حد الماء الذي يغسل به الميّت والكافور، ح ٣٣٧٤، وفيه: «عدّة من أصحابنا» عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة، بصائر الدرجات، ص ٢٨٤٠ - ٩، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة، وفيه، ص ٢٨٤٠ - ٨، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن فضيل سكرة؛ وفيه، ص ٢٨٤٠ - ٨، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نصر عن فضيل سكرة؛ التهذيب، ج ١، ص ٣٤٥ - ١٣٧٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٩٥٦ - ١٣٧٨ إلى قوله: «فغتلني وكفّني»، وفيهما: عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة. بصائر الدرجات، ص ٢٨٣٠ - ٢ و ٣، بطرق مختلفة، مع اختلاف يسير؛ وفي الكافي، كتاب الجنائز، باب حدّ الماء الذي ...، ح ٤٣٧٤؛ والتهذيب، ج ١، ص ٣٤٥ - ١٣٩٨؛ والاستبصار، ج ١، ص ١٩٦٠ ع ١٨٣٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ١٩٦٠ - ١٨٠٤ ع من ماء بئر غرس، الوافي، ج ٢، ص ٣٤٥ - ٢٨٤٠.

١٠ . في «ج، ض»: أبي سعيد. وفي «و» وحاشية «ج»: «ابن سعيد».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ هَ قَالَ: اللَّمَّا حَضَرَ رَسُولَ اللهِ ﴾ الْمَوْتُ، دَخَلَ عَلَيْهِ عَلِيَّ ﴿ ، فَأَذْخَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَلِيُّ، إِذَا أَنَا مِتَّ فَغَسَّلْنِي وَكَفَّنِي، ثُمَّ أَقْعِدْنِي وَ سَلْنِي \ وَ الْكُتُ ۗ ٢٠٠٠ . ٢

٧٧٤ . عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْولِيدِ شَبَابِ الصَّيْرَ فِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ دِبَاطٍ، قَالَ:

دَخَلْتُ أَنَا وَكَامِلُ التَّمَّارُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ لَهُ كَامِلٌ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، حَدِيثٌ رَوَاهُ فُلَانٌ ؟ فَقَالَ : «أَذْكُرْهُ ، فَقَالَ أَ : حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَ عَلِيًا ﴿ إِلَّفِ بَابٍ عَفْقَالَ : «لَقَدْ يَوْمُ تُوفِّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ° ، كُلُّ بَابٍ يَفْتَحُ أَلَّفَ بَابٍ ، فَذَٰلِكَ أَلَفُ أَلْفِ بَابٍ ؟ فَقَالَ : «لَقَدْ كَانَ ذَٰلِكَ أَلْفُ أَلْفُ بَابٍ ؟ فَقَالَ : «لَقَدْ كَانَ ذَٰلِكَ أَلْفُ أَلْفُ بَابٍ ؟ فَقَالَ : «لَقَدْ كَانَ ذَٰلِكَ أَلْفُ أَلْفُ بَابٍ ؟

حه والخبر رواه الصفّار في بصائر الدرجات، ص ٢٨٢، ح ١، بسنده عن عمر بن أبي شعبة، من دون الإسناد إلى المعصوم على ورواه أيضاً في ص ٢٨٣، ح ٥، بالسند المذكور إلى عمر بن أبي شعبة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله على .

ثمُ إِنَّه قد روى أحمد بن عمر الحلبي ـ وهو أحمد بن عمر بن أبي شعبه ـ عن أبيه عن أبان بن تغلب في الكافي ، ح ٥٠٥٠.

وأتما ما ورد في التهذيب، ج ٢، ص ٢٩٥، ح ١٢٠٥ من رواية أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن تغلب ـ وهـو نفس الخبر الذي ورد في الكافي، ح ٥٠٥٠ ـ ففيه سقط لا محالة؛ فإنّ أحمد بن عمر من أصحاب الرضايه، وأبان بن تغلب مات في حياة أبي عبد الله يله، فيبعد إدراك أحمد إيّاه وأخذ الرواية عنه. راجع: وجال النجاشي، ص ١٣ و ص ٩٨، الرقم ٤٤٥، وجال الكثي، ص ٥٩٧، الرقم ٢١١١؛ الفهرست للطوسي، ص ٤٤، الرقم ٦١. فالمحتمل في ما نحن فيه، وقوع التصحيف في العنوان، وكون الصواب فابن أبي شعبة».

١. في البصائر: وواسألني،

۲. في دف: دفاكتب،

٣. بصائر الدرجات، ص ٢٨٦، ح ١، عن أحمد بن محمد ... عن عليّ بن أبي حمزة، عن عمر بن أبي شعبة من
 دون الإسناد إلى المعصوم إلى وفيه، ح ٥، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن عمر بن
 أبي شعبة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الشلال . وفيه أيضاً ، ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، ح ٤ و ٦ و ٧، بسند آخر ، مع
 اختلاف يسير ١ الوافي ، ج ٢، ص ٢٧٤ ، ح ٧٨٠.

٤ . في دهه: «قال». ٥ . في دبح»: + دفيه».

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَظَهَرَ ' ذٰلِكَ لِشِيعَتِكُمْ وَ مَوَالِيكُمْ ' ۚ فَقَالَ: مِيَا كَامِلُ، بَابٌ أَو بَابَانِ،

فَقُلْتُ ۗ لَهُ ۚ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا يُرُوىٰ مِنْ فَضْلِكُمْ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ بَابٍ إِلَّا بَابُ أَوْ بَابَانِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : •وَ مَا عَسَيْتُمْ أَنْ تَرْوُوا مِنْ فَضْلِنَا ، مَا تَرْوُونَ مِنْ فَضْلِنَا إِلَّا أَلِفا ۗ غَيْرَ مَعْطُوفَةٍ آ ، . Y

## ٦٦ \_ بَابُ الْإِشَارَةِ وَ النَّصِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عِلْ اللَّهِ

٧٧٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ إِبْـرَاهِـيمَ بْـنِ عُــمَرَ الْيَمَانِيُّ وَعُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ سُلَيْم بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:

٢. في «ف): «لشيعتك ومواليك».

۱ . في «بر»: «ظهر». ۳ . في «ه»: «قال فقال».

٤. في (ض، بس): – (له).

٥. كذا في وب، ج، و، بح، بره والمطبوع. وفسره في حاشية وضه وشرح المازندراني ومرآة العقول بالألف.
 ويقتضيها تأنيث «معطوفة» أيضاً. واحتمل المازندراني كونه بفتح الهمزة وسكون اللام. وللمزيد راجع: شرح

المازندراني، ج ٦، ص ١٣٣٤؛ مرآة العقول، ج ٣، ص ٢٩٠. ٦. في الوافي: ومن فضلكم، أي من علمكم والآ ألِفاً غير معطوفة ، يعني إلّا حرفاً واحداً ناقصاً، أي أقلَ من حرف واحد. وإنّما اختار الألِف لأنّها أقلّ الحروف و أبسطها وأخفّها مؤونة، وعدم عطفها كناية عن نقصانها، فبإنّها تكتب في رسم الخطّ الكوفي هكذا ١٤ فإذا كان طرفها غير ماثل كان ناقصاً ».

٧. راجع: يصائر الدرجات، ص ٣٠٥، ح ١١؛ والاختصاص، ص ٢٨٢ ـ ٢٨٣؛ والخصال، ص ٦٤٢ ـ ١٤٩، فصل ما بعد الألف، ح ٢٢ ـ ١٤١ الوافي، ج ٢، ص ٣٣٣، ح ٧٧٩.

٨. في حاشية (ف) وكتاب سليم بن قيس والفقيه والتهذيب: (ثمّ قال).

كَتُبَهُ وَسِلَاحَهُ ۚ ، وَأَمْرَنِيأَنْ آمُرَكَ إِذَا حَضَرَكَالْمَوْتُ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَىٰ أَخِيكَ الْحُسَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ۖ ابْنِهِ الْحُسَيْنِ ۗ ، فَقَالَ ۖ : • وَ أَمْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَىٰ ابْنِكَ ۖ هُذَا ، . . ^ مُثَمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ : • وَ أَمْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى ابْنِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيْ ، وَ أَقْرِنْهُ ۚ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ مِنِّي السَّلَامَ ، ` أَ

٧٧٠ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ
 أبى الْجَارُودِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ لَمَّا حَضَرَهُ الَّذِي حَضَرَهُ، قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ ﴿ : اذْنُ مِنْي حَتّىٰ أُسِرٌ ۚ إِلَيْكَ مَا أُسَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيَّ مُ وَ أَنْتَمِنَكَ عَلَىٰ مَا اثْتَمَنَنِي عَلَيْهِ، فَفَعَلَ ه . أُ

٧٧٧ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ سَيْفِ بْنِ

١ . في (هـ): - اكتبه وسلاحه).

۲. في دجه: دالي،

٣. في الوافي وكتاب سليم بن قيس: + وله: ٤. في ده: + دعليّ ٤.

٥ . في شرح المازندراني، ج٦، ص ١٣٤: واقرأه، أمر من المجرّد، أو من المزيد. يقال: قرأ عليه وأقرأه عليه، إذا بلّغه، وفي الصحاح، ج١، ص ٦٥ (قرأ): ووفلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بمعنى».

كتاب سليم بن قيس، ص ٩٢٤، الحديث ٦٩؛ التهذيب، ج ٩، ص ١٧٦، ح ١٧٤، بسنده عن إبراهيم بن عمر،
 عن أبان رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي؛ وأيضاً بسند آخر عن جابر، عن أبي جعفر ١٩٤٤؛ الفقيه، ج ٤،
 ص ١٨٩، ح ٥٤٢٣ عن سليم بن قيس؛ الفيية للطوسي، ص ١٩٤، ح ١٥٧ بسند آخر عن جابر عن أبي جعفر الله مع اختلاف و الوافي، ج ٢، ص ٢٣٨، ح ٧٩٠.

٧. «أسِرُه» أي أفضي. يقال: أشرَرْتُ إلى فلان حديثاً، أي أفضيتُ إليه في خفية. وقد يفسر بالإظهار، وهـذا صحيح؛ فإنّ الإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يُفضى إليه بالسرّ، وإن كان يقتضي إخفاءه عن غيره، وهو من الأضداد. راجع: المفردات للراغب، ص ٤٠٤ (سرر).

٨. في دهه: - وإليّه.

٩. بصائر الدرجات، ص ٣٧٧، ح ٥، بسنده عن ابن أبي عمير ؛ وفيه، ح ١ و ٢، بسنده عن عبد الصمد بن بشير،
 مع زيادة واختلاف الوافي، ج ٢، ص ٣٣٢، ح ٧٩٣.

عَمِيرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَجْلَحُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ا

حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَنَّ عَلِيًا اللَّهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْكُوفَةِ، اسْتَوْدَعَ أُمَّ سَلَمَةً كُتُبَهُ وَ الْوَصِيَّةَ، فَلَمَّا رَجَعَ الْحَسَنُ اللهِ، دَفَعَتْهَا إِلَيْهِ. "

٧٧٨ . وَ فِي نُسْخَةِ الصَّفْوَائِيُّ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفٍ ،
 عَنْ أَبِي بَكْر:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلِيّاً حَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ حِينَ سَارَ إِلَى الْكُوفَةِ ، اسْتَوْدَعَ أُمَّ سَلَمَةً كُتُبَّهُ وَ الْوَصِيَّةً ، فَلَمَّا رَجَعَ الْحَسَنُ ﴿ دَفَعَتْهَا إِلَيْهِ ، ^

٧٧٩ / ٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: أَوْصَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَى الْحَسَنِ ﴿ وَ أَشْهَدَ عَلَىٰ وَصِيَّتِهِ الْحَسَنِ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ ، ثُمَّ دَفَعَ وَصِيَّتِهِ الْحَسَنِ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الْحَسَنِ: يَا بَنَيَّ ، أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ أُوصِيَ إِلَيْهِ الْحَسَنِ: يَا بَنَيَّ ، أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ أُوصِيَ إِلَيْكَ ، وَ أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكَ كُتُبِي وَ سِلَاحِي ۚ ، كَمَا أَوْصِي إِلَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، وَ دَفَعَ إِلَىٰ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهُ الللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ

١. كذا في النسخ والمطبوع، لكن الظاهر وقوع التحريف في العنوان، والصواب إما «داود بن يزيد» أو «داود أبو يزيد». وداود هذا، هو داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري، أبو ينزيد، روى عن شهر بن حوشب. راجع: تهذيب الكمال، ج ٨، ص ٤٦٧، الرقم ١٧٩١.

٢. في وألف، ب، ف، والوافي: واليماني، والظاهر أن كلا العنوانين مصخف. والصواب ورُبَيْد البامي، وهبو
 رُبّيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي، روى عن شهر بن حوشب. راجع: تهذيب الكمال، ج ٩، ص ٢٨٩٠ الرقم ١٩٥٨؛ وج ١٢، ص ٥٨٠.

٣. بصائر الدرجات، ص ١٦٢، - ١، بسند آخر، مع زيادة - الوافي، ج٢، ص ٢٣٢، ح ٧٩٤.

السند معلن على سابقه، ويروى عن أحمد بن محمد، عدة من أصحابنا.

٥. بصائر الدرجات، ص ١٦٢، ح ١، بسند آخر، مع زيادة ، الوافي، ج ٢، ص ٢٣٢، ح ٧٩٥.

٦. في (ب): (كتبه وسلاحه).

كُتُبَهُ وَ سِلَاحَهُ ، وَ أَمَرِنِي أَنْ آمْرَكَ إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَنْ تَدْفَعَهُ اللَّي أُخِيكَ الْحُسَيْنِ.

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ الْحُسَيْنِ، وَ قَالَ: أَمْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى ابْنِكَ ۗ هٰذَا، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِ ابْنِهِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ: يَا بُنَيَّ، وَ" أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى ابْنِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَ أَقْرِثُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ مِنْي

ثُمَّ أَفْتِلَ عَلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، أَنْتَ وَلِيَّ الْأَمْرِ وَ وَلِيَّ الدَّمِ، فَإِنْ عَفَوْتَ ٢٩٩/١ فَلَكَ، وَ إِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَةً ۚ مَكَانَ ضَرْبَةٍ °، وَ لَا تَأْثَمُ ٣٠. ٧

٧٨٠ / ٦ . الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَسَنِيُ ^ رَفَعَهُ ؛

وَ \* مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيُّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

لَمَّا ضُرِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، حَفَّ بِهِ ١٠ الْعَوَّادُ ١١ ، وَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أُوْسٍ، فَقَالَ: وَاثْنُوا لِي وِسَادَةً ١٠، ثُمَّ قَالَ: وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

۲. في (ه): + (عليّ). ١. في حاشية (بح): (تدفعها).

٤. في اف وحاشية ابح): + (واحدة).

٣. في وج، ف، ها: - ووا.

٥ . في ابس): + الواحدة).

٦. ولا تأثمه إمّا نفي، أو نهي، من باب المجرّد، أو من باب التفعّل.

٧. التهذيب، ج ٩، ص ١٧٦، ح ٧١٤، بسنده عن الحسين بن سعيد؛ الغيبة للطوسي، ص ١٩٤، ح ١٥٧، بسنده عن عمرو بن شمر. وراجع أيضاً المصادر التي ذكرنا ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب والوافي، ج ٢، ص ۳۲۹، ح ۷۹۱. ٨. في «ألف، ض، ف: «الحسيني».

٩. في السند تحويل بعطف «محمّد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري رفعه، على «الحسين بن الحسن الحسني رفعه.

١٠ . وحفّ به ، أي أطاف به . راجع : المصباح المنير ، ص ١٤ (حفف) .

١١. ﴿الْقُوَادِ»: جمع العائد، من العِيادة بمعنى زيارة المريض. راجع: المصباح المنير، ص ٤٣٦ (عود).

١٢. في قبر، بف، والوافي: االوسادة، و والنُّوالي وسادةً، أي رُدُّوا بعضها على بعض لنر تفع فيكون لي حسن مرائ للناس حين أجلس عليها، أو للاتكاء عليها لعدم قدرته على الجلوس مستقلًا. يقال: ثَنَى الشيءَ نَنْياً، أي

۳۸ الکافی / ج ۲ (الأصول)

حَقَّ ا قَدْرِهِ مَ مَتَّبِعِينَ أَمْرَهُ، وَ الْحَمَدُهُ كَمَا أَحَبُّ ، وَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الأَّحَدُ الصَّمَدُ كَمَا انْتَسَبُ \* اللَّهَا النَّاسُ ، كُلُّ امْرِئُ لَاقٍ فِي فِرَارِهِ مَا مِنْهُ يَغِرُ ا ، وَ الأَجَلُ لا مَسَاقُ النَّفْسِ إِلَيْهِ، وَ الْهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُهُ مُ كَمْ أَطْرَدْتُ \* الْأَيَّامَ أَبْحَثُهَا \* عَنْ مَكْنُونِ ١ هَذَا النَّفْسِ إِلَيْهِ، وَ الْهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُهُ مُ كَمْ أَطْرَدْتُ \* الْأَيَّامَ أَبْحَثُهَا \* عَنْ مَكْنُونِ ١ هَذَا الْأَمْر، فَأَيِّى اللَّهُ عَزَهُ - إِلَّا إِخْفَاءَهُ، هَيْهَاتَ ١ عِلْمَ مَكْنُونً ١٠.

أَمَّا وَصِيَّتِي، فَأَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ـجَلَّ ثَنَاؤُهُ ـ شَيْئاً، وَ مُحَمَّداً ﷺ فَلَا تُضَيُّعُوا ۖ '

حه ردّ بعضه على بعض، وقد تَثَنّى وانثنى. واللوسالة واللوسادة: المتّكأ والمِخَدّة، ويثلُّث. والجمع: وُسُد، ووَسائد. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ١١٥ (ثنى؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٦٩ (وسد).

١. في وألف، ب، ج، ف، بح، بر، بس، بف، وحاشية بدرالدين ومرآة العقول: - وحقّ،

٢. قال الجوهري: وقَدرُ الله وقَدْرُه بمعنى، وهو في الأصل مصدر، قبال الله تبعالى: ﴿مَا قَدَرُوا اللهُ حَقُّ قَدْرِهِ﴾
 الأنعام (٦): ٩١؛ و ... أي ما عظموا الله حقَّ تعظيمه . الصحاح، ج ٢، ص ٧٨٧ (قدر).

٣. في دض، بر، بس، والبحار: - دو،.

في شرح المازندراني: «كما أحبه».

٥. «انتسب» و «استنسب»، أي ذكر نسبه. والمعنى: أي كما انتسب إلى هذه الصفات في سورة التوحيد وغيرها.
 راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ١٦٧؛ لسان العرب، ج ١، ص ٥٥٧ (نسب).

٦. إشارة إلى الآية ٨من سورة الجمعة (٦٢): ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ﴾.

٧. قال الخليل: والأبحّلُ: غاية الوقت في الموت. وقال ابن الأثير: وهو الوقت المضروب المحدود في المستقبل، (اجع: ترتيب كتاب العين، ج ١، ص ٦٨؛ النهاية، ج ١، ص ٢٦ (أجل).

٨. ومُوافاتُه، أي إتيانه. يقال: وافيتُه موافاةً، أي أتبتُه. راجع: المصباح المنير، ص ٦٦٧ (وفي).

 <sup>9.</sup> في مرآة العقول: «اطردت». ونقل عن البعض: «أطردت» بسمعنى جَرَتْ. و: «الاطراد»: الإخراج. يـقال:
 أطررة السلطان وطرده، إذا أخرجه عن بلده، وحقيقته أنه صيره طريداً. راجع: النهاية، ج٣، ص ١١٨ (طرد).

 <sup>«</sup>أبحثها»، أي أفتشها. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٧٣ (بحث).
 ١١. في حاشية وج»: «مخزون».

١٢. في حاشية هج، بح، برة: + وهيهات، وقال ابن الأثير: وهنهات، هي كلمة تبعيد مبيئة على الفتح، وناس يكسرونها. وقد تبدل الهاء همزة فيقال: أيهات. ومن فتح وقف بالتاء، ومن كسر وقف بالهاء، النهاية، ج٥٠ صر ٢٩٥ (همه).

١٣ . في دب، وحاشية دبح، والوافي: + دمخزون، وفي حاشية دج، بر، ونهج البلاغة، ص ٢٧٠: دمخزون، .

١٤. وفلا تضيّعوا، أي لا تُهْمِلوا. يقال: ضيّع الشيء، وأضاعه، أي أهمله وأهلكه. راجع: القلموس المحيط، ج٢٠ ص ٩٩٦ (ضيم).

سُنَّتَهُ '، أَقِيمُوا هٰذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ، وَ أَوْقِدُوا ' هٰذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ، وَ خَلَاكُمْ ' ذَمَّ مَا لَمْ تَشْرُدُوا '، حُمُّلُ ' كُلُّ امْرِئُ ' مَجْهُودَهُ، وَ خُفُفَ عَنِ الْجَهَلَةِ، رَبُّ رَحِيمٌ، وَ إِمَامٌ عَلِيمٌ، وَ دِينَ قَوِيمٌ '.
وَ دِينَ قَوِيمٌ '.

أنًا ^ بِالْأَمْسِ صَاحِبُكُمْ ، وَ الْيَوْمَ ۚ عِبْرَةً ۚ ۚ لَكُمْ ، وَ غَداً مُفَارِقُكُمْ ١١ ، إِنْ تَنْبُتِ ١٢

١ . في الوافي، ج ١، ص ٣٠٢: والسنة في الأصل الطريقة، ثمّ خصّت بطريقة الحقّ التي وضعها الله للناس وجاء بها الرسولﷺ؛ ليتقرّبوا بها إلى الله عزّ وجلّ ويدخل فيها كلّ عمل شرعيّ واعتقاد حتّى، وتقابلها البدعة». وراجم: النهاية، ج ٢، ص ٤٠٩ (سنن).

٢. في الوافي: (وفي بعض النسخ: وارفدوا هذين المصباحين بالراء والفاء، أي انصروهماه.

٣. في «بح»: + فيه. وقال الجوهري: «وقولهم: افعل كذا و خَلاك ذمٌ، أي أعْذِرْتُ وسقط عنك الذمّ. واستصوبه الفيض إذا فتحت الذال. وأمّا إذا كسرت الذال فالمعنى عنده: مضى لكم ذمّة وأمان. واستبعده المجلسي. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٣١ (خلا).

غ. في «ب، ض، ف» : «لم تشرّ دوا». وفي حاشية «بح» : «لم تنفروا». وقوله : «ما لم تَشْرُدُوا»، أي تنفروا. يـقال :
شرّدَ البعير يَشْرُدُ شُرُوداً وشِراداً، إذا نفر وذهب في الأرض. راجع : النهاية، ج ٢، ص ٤٥٧ (شرد).

٥. في وبف: «وحمّل». اعلم أنّ في قوله: «حمّل» وخخفه» احتمالات ثلاثاً: الأوّل: أن يكونا مجهولين من باب التفعيل حكما في العمّن - وحيئلة قوله: «وبّ رحيم» إمّا خبر مبتداً محذوف، أو مبتداً محذوف الخبر، أو فاعل فعل محذوف يفسّره قوله: «حسّل»، أي حمّلهم ربّ رحيم. الشاني: أن يكونا معلومين منه، وقوله: «وبّ رحيم» وما عطف عليه فاعلهما على سبيل التنازع، أو الفاعل هو الضمير. الثالث: أن يكون «حمل» كضرب على المعلوم، و و كلّ» فاعله، و «خفّف» إمّا معلوم أو مجهول من التفعيل. راجع: شرح السازندراني، ج ٦، ص ١٣٤ الرافي، ج ٢، ص ١٣٤؛ مرآة العقول، ج ٣، ص ١٩٧٧.

٦. في وب، ض، بر، بس، والوافي ومرآة العقول والبحار ونهج البلاغة ، ص ٢٠٧: + ومنكم،

٧٠ وقويمًا، أي ثابت مُقومً لأمور معاش الناس ومعادهم، من قام بمعنى ثبت وركذ، ومعتدلً مستقيمً لا اعوجاج فيه ولا صعوبة. راجع: المغردات للراغب، ص ١٩٦٠ لسان العرب، ج ١٢، ص ٥٠٣ (قوم).

۸. ف*ي دهه*: دوأناه.

٩. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع: دو [أنا] اليوم،.

١٠ قال الراغب: «الاعتبار والعِبْرَة مختصان بالحالة التي يتوصّل بها من معرفة المُشاهَد إلى ما ليس بمُشاهَد».
 وقال ابن الأثير: «العِبْرَة كالموعظة ممّا يتّعظ به الإنسان ويعمل به ويعتبر ؛ ليستدل به على غيره). راجع:
 المغردات للراغب، ص ٥٤٣؛ النهاية، ج ٣، ص ١٧٠ (عبر).

١١. في حاشية دف: وأفارقكم، ١٢. في دهه: وأتيت، وفي حاشية دج، بره: وثبتت،

الْوَطَأَةُ ا فِي هٰذِهِ الْمَزَلَةِ، فَذَاكَ الْمُرَادُ، وَ إِنْ تَدْحَضِ ّ الْقَدَمُ، فَإِنَّا كُنَّا فِي أَفْيَاءٍ وَ أَغْصَانٍ، وَ ذَرَىٰ ° رِيَاحٍ، وَ تَحْتَ ظِلِّ غَمَامَةٍ اضْمَحَلَّ فِي الْجَوِّ مُتَلَفَّقُهَا ١، وَ عَفَا ٧ فِي الْأَرْضِ مَخَطَّهُا ٩.

وَ إِنَّمَا كُنْتُ ٩ جَاراً جَاوَرَكُمْ بَدَنِي أَيَّاماً، وَ سَتَعْفَبُونَ ١٠ مِنْي جُثَّةُ ١١ خَلَاءُ، سَاكِنَةُ بعْدَ حَرَكَةٍ، وَكَاظِمَةً ١٢ بَعْدَ نُطْقِ ؛ لِيَعِظَكُمْ ١٣ هُدُوِّى ١٤، وَ خُفُوتُ ١٥ ................................

١ . والوّطأة): موضع القدم، من الوّطأء وهو في الأصل الدّوش ببالقدم؛ يبعني إن برثت وسلمت من الموت.
 راجم: لسان العوب، ج ١، ص ١٩٧ (وطأ).

٢٠ في حاشية (ب، ج): «فذلك».

٣. وتَدْحَضُ»، أي تَزْلُقُ وتزلّ ولم تثبت. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٠٧٥ (دحض).

٤ والأفياء»: جمع الفيء، وأصله: الرجوع، ومنه قبل للظلّ الذي يكون بعد الزوال فيءً؛ لأنّه يرجع من حه جانب الغرب إلى جانب الشرق. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٤٨٦ (فيأ).

٥. في شرح المازندراني: «وذرّى الرياح -بالفتح -: كَنْفُها ومَهِبُّها. يقال: أنا في ذرى فلان، أي في كنفه. وذرّى الرياح - بالفتم -: اسم لما ذَرّتُهُ الريح وأطارته، ولا يمكن إرادته هنا إلّا بتكلّف، وراجع: الصحاح، ج٦٠ ص ٢٤٥ (ذرا).

٦. ومُتلفّقها، إمّا بكسر الفاء بمعنى ما انضم واجتمع. يقال: لَقنق الشوب يَلفِقَهُ لَفْقاً، أي ضمّ شفّة إلى أخرى فخاطهما، فتلفّق، أي انضمّ. أو بفتح الفاء مصدر ميمي بمعنى الانضمام والاجتماع. راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ١٤٠؛ من القول، ج ٣، ص ٢٩٩؛ لسان العرب، ج ١٠، ص ٣٣٠ (لفق).

٧. وعَفاه، أي درس وانمحي ولم يبق له أثر. راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ٧٦ (عفا).

٨. هكذا في وألف، ب، ج، ض، ه، و، بح، بر، بس، بف، و مرآة العقول والبحار ونهج البلاغة، ص ٢٠٧،
 و والمخطّه: ما يحدث في الأرض من الخطّ الفاصل بين الظلّ والنور كما في المرآة. وفي المطبوع والوافي:
 ومحطّها».

١٠ . (سَتُعْقَبُونَ»، أي تُورَثُون . راجع: الصحاح، ج ١، ص ١٨٧ (عقب) .

١١ . في دهه: + دفي الأرض،

 وكاظِئَةً، أي ساكتة. والكُظُوم احتباس النّفَس، ويعبّر به عن السكوت. راجع: المفودات للراغب، ص ٧١٢؛ لسان العرب، ج ١٢، ص ٧٦٠ (كظم).

١٣ . في مرأة العقول: المعظكم، بكسر اللام والنصب كما ضبط في أكثر نسخ النهج، ويحتمل الجزم؛ لكونه أمراً، وفتح اللام والرفع أيضاً».

١٤. وهُدُوِّي، أي سُكُوني. يقال: هَدَأَ هَدْءاً، وهُدُوءاً، أي سكن. راجع: الصحاح، ج١، ص ٨٢ (هذأ).

١٥. والخُفُوت: السكون. قال الجوهري: وخَفَتَ الصوتُ خُفُوتاً: سكن، ولهذا قيل للميِّت: خَفَتَ، إذا انقطع حه

إطْرَاقِي '، وَ سَكُونُ أَطْرَافِي '؛ فَإِنَّهُ أَوْعَظُ لَكُمْ مِنَ النَّاطِقِ الْبَلِيغِ.

وَدَّعْتُكُمْ وَدَاعَ مُرْصِدٍ ۗ لِلتَّلَاقِي، غَداً تَرَوْنَ أَيَّامِي، وَ يَكْشِفُ اللَّهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ عَنْ سَرَائِرِي، وَ تَعْرِفُونِي ۖ بَعْدَ خُلُو مَكَانِي، وَ قِيَامٍ غَيْرِي مَقَامِي ۗ.

إِنْ ۚ أَبْقَ فَـأَنَا وَلِـيُّ دَمِـي؛ وَ إِنْ أَفْـنَ فَالْفَنَاءُ مِيعَادِي؛ وَ ۗ إِنْ أَعْفُ فَالْعَفُوْ^ لِى قُرْبَةً وَ لَكُمْ حَسَنَةً، فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا ۚ ، أَ لَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ ..........

<sup>🚓</sup> كلامه وسكت فهو خافِتٌ ٨. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٤٨ (خفت).

١. والحراقي، ، إمّا بكسر الهمزة، بمعنى إرخاء العينين، من أطَرَق، أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض وسكت، كناية عن عدم تحريك الأجفان. أو بفتحها جمع طِرْق بمعنى القوّة، أو جمع طَرْق بمعنى الضرب بالمطرقة، أو جمع طَرْق بلغنى صنائع الكلام، يقال: هذه طَرْقَتُه، أي صنعته. والأوّل أظهر وأضبط. راجع: شرح السازندراني، ج ٦، ص ١٤١؛ الوافي، ج ٢، ص ٣٣٥؛ مرآة العقول، ج ٣، ص ٣٠٠؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٩٨٨ (طرق).

٢. وأطرافي، جمع طَرَف. والمراد بها الأعضاء والجوارح. أو جمع الطَرْف بمعنى تحريك العين والجفن على
 رأي القتيبي ؛ فإنّ الطَرْف مصدر لا يثنّى ولا يجمع. راجع: النهاية، ج ٣، ص ١٢٠؛ لسان العرب، ج ٩، ص ٢١٣ (طرف).
 (طرف).

٣. ومُرْصِد، أي مترقب، متنظ، معتذ، مهين . ونقل المجلسي عن بعض نسخ النهج: مُرْصَد على صيغة
 المفعول. وقال المازندراني: وويجوز أن يكون اسم مكان من الرصد - بالتحريك والتسكين - بمعنى المراقبة
 والانتظار». واجع: النهاية، ج ٢، ص ٢٢٦ (رصد)؛ شرح المازندراني، ج ٦، ص ١٤١؛ مرآة العقول، ج ٣، ص ٣٠١.

 <sup>4.</sup> في دف، ونهج البلاغة، ص ٢٠٧: «تعرفونني». قال في النحو الوافي، ج ١، ص ١٦٣: «وهناك لغة تحذف نون الرفع، أي نون الأفعال الخمسة في غير ما سبق».

٥ . في ٧٠٠، ج، ض، بر»: ووقيامي غير مقامي». وفي شرح المازندراني: ووقيام غير مقامي». وفي الوافي:
 ١٥ . ووقيامي غير مقامي».

٧. في (ج): - (و).

٨. في «ب، ف، ه، بح، بر، بس» والوافي: «العفو» مكان «وإن أعف فالعفو».

والصّفة عند العفو والتجاوز عن الذنب. وأصله من الإعراض بصفحة الوجه، كأنّه أعرض بوجهه عن ذنبه.
 ظاهر الأمر بالعفو والصفح يناقض قوله ( عند الله عند الله على القتل ، أو عمّن يجني عليهم بمثل ما جني عليه ، أو يكون المعنى: ضربة إن لم تعفوا مكان ضربة . راجع: النهاية، ج ٣ ، ص ٣٥٣ م رأة العقول ، ج ٣ ، ص ٣٠٣.

لَكُمْ'؟

فَيَا لَهَا حَسْرَةً عَلَىٰ كُلِّ ذِي غَفْلَةٍ أَنْ يَكُونَ عُمْرُهُ عَلَيْهِ حُجَّةً، أَوْ تُؤَدِّيَهُ أَيَّاهُهُ إلىٰ شِقْوَةٍ؛ جَعَلَنَا اللهُ وَ إِيَّاكُمْ مِمَّنْ لَا يَقْصُرُ ۚ بِهِ عَنْ طَاعَةِ اللهِ رَغْبَةً ۚ ، أَوْ تَحَلُّ بِهِ بَعْدَ ٣٠٠/١ الْمَوْتِ نَقِمَةً °، فَإِنَّمَا نَحْنُ لَهُ وَ بِهِ.

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْحَسَنِ ﴿ ، فَقَالَ: «يَا بُنَتَّى ، ضَرْبَةً مَكَانَ ضَرْبَةٍ ، وَ لَا تَأْتُمْ». ٦

٧٨١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَقِيلِيُّ يَرْ فَعُهُ ٧. فَالَ ٨:

<sup>.</sup> ١. إشاره إلى الآية ٢٢ من سورة النور (٢٤): ﴿ وَلَيْعَقُوا وَلَيْصَفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾ .

٢. في وبه: ولا تقصره. وولا يَقْصُرُه أي لا يعجز . راجع: الصحاح، ج٢، ص ٧٩٤ (قصر).

٣. وَرُغْبَةً ، فاعل ويقصر ، وعليه لزم خلاف المعنى المقصود عند المازندراني ، فلذا نصبه تعييزاً عن النسبة في
 الفعل ، واستبعده المجلسي . واجع : شوح المازندواني ، ج ٦ ، ص ١٤٢ ، مرأة العقول ، ج ٣ ، ص ٣٠٣.

٤. في اب، ه، بح، بس، بف: ايحلُ.

٥ . في «ف» : هنعمة». وفي همه: + «منكم». و «النَّقَمَةُ» و «النِّقَمَة» : العذاب والعقوبة ، والمكافأة بها. راجع : لسان العرب، ج ١٢، ص ٥٩٠ (نقم).

٦. نهج البلاغة، ص ٢٠٧، الخطبة ١٤٤، من قوله: (أيّها الناس كلّ امرئ لاق، إلى قوله: (وقيام غيري مقامي».
 وراجع: الإرشاد، ج ١، ص ٢٣٤؛ وتنفير القميّ، ج ٢، ص ٢٦٦؛ وننهج البلاغة، ص ٢٧٨، الكتاب ٣٣؛
 وخصائص الأثمّة، ص ١٠٨، الوافي، ج ٢، ص ٣٣٢، ح ٢٩٦؛ البحار، ج ٢٤، ص ٢٠٦، ح ١١.

٧. في وج، والوافي: «رفعه». ٨. في وج، ف، ه، بف، والوافي: - وقال،

٩. في دف: دفاحفر». ١٠ . في دبح: دبالكناسة».

١١. في مرآة العقول: «ووصف، كلام عليّ بن الحسين».

١٢ . يجوز فيه الرفع خبراً لمبتدأ محذوف، والجرّ بدلاً عن «طاق المحامل».

١٣ . والشُّوَّاءَه: جمع الشَّاوي، وهو الذي يَشُوي اللحمَ، أي يعرَّضه للنار فينضج. قرأه المازندراني: الشِّواه، حه

### وَ الرُّؤَّاسِ ' ـ ثُمَّ ارْمِ بِهِ فِيهِ ؛ فَإِنَّهُ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةٍ جَهَنَّمَ». `

## ٧٧ \_ بَابُ الْإِشَارَةِ وَ النَّصِّ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ ٢٠

٧٨٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِح؛

قَالَ الْكَلَيْنِيُّ \*: وَ \* عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدُّيْلَمِيِّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: المَّا حَضَرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍ ﴿ الْوَفَاةُ \* قَالَ لِلْحُسَيْنِ ﴿ يَا أَنِي أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاخْفَظُهَا: إِذَا \* أَنَّا مِتَّ فَهَيْنْنِي \* ثُمَّ الْخِينَ الْقَالِمُ اللَّهِ ﴾ ثُمَّ اضرفْنِي إلى أُمُي الشيء ثُمَّ اضرفْنِي إلى أُمُي الشيء ثُمَّ ارْدَنِي فَاذْفِنْي بِالْبَقِيعِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ سَيُصِيبُنِي مِنْ عَائِشَةً " مَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ التَّاسُ

حه وهو اسم من شويت اللحم شَيّاً. واحتمل المجلسي كونه شَوّاً، وهو بيّاع الشِّواء. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٩٦ (شوى).

ل . قرأ المازندراني: الرّءاس، وهو بائع الرّؤوس. وقرأ المجلسي: الرّؤاس جمع الرّءاس، وأما القراءة بالواو فردة الجوهري؛ حيث قال: «يقال لبائع الرؤوس: رّءَاس، والعامّة تـقول: رّؤاس». راجع: الصحاح، ج٣٠ ص ٩٣٢ (رأس).

٢. التهذيب، ج ٦، ص ٣٣، ح ٦٦، بسند آخر عن أبي مَطَر، مع اختلاف يسير . الوافي، ج ٢، ص ٣٣٥، ح ٧٩٧.

٣. في وض، ف، ه، بح، بره: - ووالنص، ٤ في وج، ض، ف، ه، بره: وإلى».

٥. في مرآة العقول: وو دقال الكليني، كلام تلامذته، وهو في هذا الموضع غريب،

٦. في السند تحويل كما لا يخفى. ويروي عن محمّد بن سليمان الديلمي بكر بن صالح وابن زياد، والمراد بـه
سهل بن زياد. هذا، وقد روى بكر بن صالح عن محمّد بن سليمان في الكافي، ح ٧٤٠.

٧. في دف، والوسائل، ح ١٥٣٦٢: وحضرت، وفي الوسائل، ح ٣٢٩٨ واحتُضر».

٨. في الوسائل، ح ٣٣٩٨: – والوفاة، ٩. في الوسائل، ح ٣٣٩٨: وفإذاه.

١٠. في البحار: دوء. ١٠. في البحار: دوء.

١٢ . في الوسائل ، ح ٣٢٩٨: + وفاطمة، . ١٦ . في الوسائل ، ح ٣٢٩٨: «من الحميراء».

١٤ . في الوسائل، ح ٣٢٩٨: - والله و٠.

صَنِيعَهَا ۚ وَ عَدَاوَتَهَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ عَدَاوَتُهَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.

فَلَمَّا قَبِضَ الْحَسَنَ ﴿ وَوَضِعَ عَلَى السَّرِيرِ، ثُمَّ الْطَلَقُوا بِهِ ۖ إِلَىٰ مُصَلَّىٰ رَسُولِ اللّهِ ﷺ الَّذِي كَانَ يُصَلِّى فِيهِ عَلَى الْجَنَائِزِ ـ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ الْحُسَيْنُ ﴿ وَحُمِلَ وَ أُدْخِلَ إِلَى الْمُسْجِدِ، فَلَمَّا أُوقِفَ \* عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، ذَهَبَ ذُو الْعَيْنَيْنِ ۗ إِلَىٰ عَائِشَةً ، فَقَالَ لَلهَ ﷺ ، فَخَرَجَتْ \* ـ مُبَادِرَةً \* أَلَى عَلَى لَيَذُونُوهُ \* مَعَ النَّبِي ﷺ ، فَخَرَجَتْ \* ـ مُبَادِرَةً \* أَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ سَرْجاً ، فَقَالَتْ : نَحُوا \* البَكُمُ عَنْ بَعْلِ بِسَرْج الْ ، فَكَانَتْ أَوِّلَ امْرَأَةٍ رَكِبَتْ فِي الْإِسْلَامِ سَرْجاً ، فَقَالَتْ : نَحُوا \* البَكُمُ عَنْ

١. فــي دج، ف، بسر، بس، وحساشية دبسج»: (بغضها». وفي دض»: + «بغضها». وفي الوسائل، ح ٣٣٩٠:
 دمن صنيعها». ويجوز فيه وما عطف عليه الرفع خبراً لمبتدأ محذوف، أو بدلاً أو بياناً عن الموصول، والنصب مفعولاً ليعلم، أو بدلاً أو بياناً عن العائد إلى الموصول. ويؤيّد البدئيّة أو البيائيّة ما يأتي في الحديث الثالث من قوله: دما يعلم الناس من صنيعها». و «الصنيع»: الفعل القبيح. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٧٤٥ (صنع).

٢ . في مرآة العقول، ج ٣، ص ٣٠٥: فقرأ بعض الأفاضل: ثَمَّ، إشارة للمكان، أي في بيته. فقوله: انطلقوا، جواب
 فلمًا، ويحتمل أن يكون بالضمّ، ويكون قوله: فصلّى، جواب فلمًا، أدخل الفاء عليه للفاصلة،

٣. وانطلقوا به ٤، أي ذهبوا به. يقال: أطلقتُ الأسير، إذا حللتَ إساره و خليت عنه فانطلق، أي ذهب في سبيله.
 راجع: المصباح المنير، ص ٣٧٦ (طلق).
 ٤. في وه، بف» والوافي: - وإلى».

٥. في دف: دوقف،

٦. هكذا في وألف، ض٤. وفي وج، و، بح، بر، بس، بف٤ والمطبوع: «ذو العرينين٤. وفي حائية وج٤: «ذو العوينتين٤. وفي حائية وج٤: «ذو العوينتين٠. والصحيح في الكلمة ثلاث لغات: ذو العينين، ذُو العوينتين، ذُو الكيتنتين فعا في المطبوع خارج عن اللغات. ونقل في اللسان عن ابن السكيت أنه قال: «لا تقل: ذو العوينتين٤. و«العين»: الذي تبعثه لتجسّس الخبر. و تصغيرها: «عَيّيتَة». وفي حائية بدرالدين: «ذوالغويتين، وهو مروان عليه اللعنة. وهذا تثنية الغوي، وهو كثير الغواية٤. راجع: حاثية بدرالدين، ص ١٩٩٩ ترتيب كتاب اللين، ج٢، ص ١٣٢٣؛ الصحاح، ج٢، ص ٢١٧٠ عين).

<sup>· .</sup> هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «ليدفنوا» .

٩. في الوسائل، ج ١١: + دعائشة،

١٠. همبادِرَةً، أي مسرعة. يقال: بدر إلى الشيء بُدُوراً، وبادر إليه مبادرة وبداراً، من باب قَعَد وقاتل، أي أسرع.
 راجع: المصباح المنير، ص ٣٨ (بدر).

١٢. ونَحُواه، أي رُدُوا. من نح ينح نَحياً ونَحْنَح، إذا ردَ السائل رداً قبيحاً. راجع: لسان العوب، ج ٢، ص ٦١٢ (نحم).

بَيْتِي؛ فَإِنَّهُ لَا يُدْفَنُ فِي بَيْتِي، وَ يُهْتَكُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِجَابُهُ.

فَقَالَ لَهَا الْحُسَيْنُ ﴿: قَدِيماً هَتَكُتِ أَنْتِ وَ أَبُوكِ حِجَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ وَ أَدْخَلْتِ عَلَيْهِ بَيْتَهُ \ مَنْ لَا يُحِبُّ قُرْبَهُ ، وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ سَائِلُكِ \ عَنْ ذَٰلِكِ يَا عَائِشَةُ ، "

٧٨٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: دَلَمًا حَضَرَتِ ۖ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ﴿ الْوَفَاةُ ، قَالَ: يَا قَنْبَرُ ، ١/١٠ انْظُرْ هَلْ تَرَىٰ مِنْ وَرَاءِ بَابِكَ مُؤْمِناً مِنْ غَيْرِ آلِ مُحَمَّدٍ ﴿ فَقَالَ: اللَّهُ تَعَالَىٰ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَغْلَمُ بِهِ ٩ مِنْي ، قَالَ: اذْعُ لِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ٩ فَأَتَيْتُهُ فَلَمًا دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، قَالَ ؛ اذْعُ لِي مُحَمَّدٍ ، فَعَجَّلَ عَلَىٰ ^ شِسْعِ ٩ نَعْلِهِ ، فَلَمْ قَالَ ؟ . هَلْ حَدَثَ إِلَّا خَيْرٌ ؟ قُلْتُ : أَجِبْ أَبًا مُحَمَّدٍ ، فَعَجَّلَ عَلَىٰ ^ شِسْعِ ٩ نَعْلِهِ ، فَلَمْ يُسْوَّهِ ١٠ ، وَ خَرَجَ مَعِى يَعْدُو ١١ .

فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، سَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ " إِنِّكِ الْجِيسُ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ

١ . في اف، بح، بف، وحاشية اب، ج، ض، بر، والوافي: (على بيته، وفي هم، و،: وأدخلت بيته، .

٢. في حاشية (بر٤: (يسألك).

 <sup>&</sup>quot; الإرشاد، ج ٢، ص ١٧ . الوافعي، ج ٢، ص ٣٣٦، ح ٩٩٧؛ الوسائل، ج ٣، ص ١٦٣ ـ ١٦٤، ح ٣٩٦٩ و ٣٣٩، البحار،
 إلى قوله: «ما يعلم الله والناس صنيعها»؛ وج ١١، ص ٤٩٧، ح ١٥٣٦٢، إلى قوله: «في الإسلام سرجاً»؛ البحار،
 ج ٢٠١، ص ٢٣٤، ح ١، إلى قوله: «ثم ردّني فادفنّي بالبقيع».

٤. في ده، والوافي: دحضر،.

٥ . في دب، هه: - دبه.

٦. في الوافي: «محمّد بن عليّ، يعني به أخاه ابن الحنفيّة».

٧. في دبح : دفقال ٤. ٧

٩. قال ابن الأثير: «الشِّنْعُ: أحد شيور النعل، وهو الذي يُدْخَل بين الأصبَعَين، ويُدْخَلُ طَرَفه في الشقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام الشير الذي يُعَقَدُ فيه الشَّنْعُ. النهاية، ج ٢، ص ٤٧٢ (شسع).

١٠ . في (جه: (فلم يسوَّ نعله).

١١ قال الفيّومي: وعَدا في مَشية عَدْواً، من باب قال أيضاً: قارب الهَرْوَلَة وهو دون الجَرْيَّ، المصباح المنير،
 ص٣٩٧ (عدو).

مِثْلُكَ يَغِيبُ عَنْ سَمَاعِ كَلَامٍ ' يَحْيَا ' بِهِ الْأَمْوَاتُ ، وَ يَمُوتُ ' بِهِ الْأَحْيَاءُ ، كُونُوا أَوْعِيَةً الْعِلْمِ وَ مَصَابِيحَ الْهُدىٰ ؛ فَإِنَّ ضَوْءَ النَّهَارِ بَعْضُهُ أَضْواً مِنْ بَعْضٍ . '

أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ جَعَلَ وُلْدَ إِبْرَاهِيمَ ﴿ أَئِمَّةً، وَ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ، وَ آتَىٰ دَاوُدَ ﴿ زَبُوراً، وَ قَدْ عَلِمْتَ بِمَا اسْتَأْثَرَ ۚ بِهِ مُحَمَّداً ﷺ.

يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ۚ ، إِنِّي أَخَافُ ۗ عَلَيْكَ الْحَسَدَ، وَ إِنَّمَا وَصَفَ اللَّهَ بِهِ الْكَافِرِينَ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿كَفُّاراً حَسَداْ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ ۗ وَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ عِلْقَ لَمُ اللَّهُ لَـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْكَ سُلْطَاناً.

يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ، أَ لاَ أُخْبِرُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِيكَ فِيكَ ؟ قَالَ: بَلَىٰ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاكَ \* يَقُولُ يَوْمَ الْبَصْرَةِ \* : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبَرَّنِي \* ا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ ، فَلْيَبَرَّ مُحَمَّداً وَلَا خِرَةِ ، فَلْيَبَرَّ مُحَمَّداً وَلَا يَكُنْ لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكِي \* اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكِي \* اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَوْمَ النِيطُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَالًا عَلَالِكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالِكُولِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَاءً عَلَالًا عَلَالَالِهُ عَلَى اللَّذِي عَلَى اللَّهُ عَلَالَاعُوا عَلَالَاعُوا عَلَالًا عَلَالَاعُوا عَلَالً

١. في األف، ج، ض، بح، بس، وحاشية (بر): اأن يسمع كلاماً».

٢ . في وض ، ف ، ه ، و ، بف ، وتحياه . وفي الوافي : ويحيى به الأموات ، أي أموات الجهل . ويموت به الأحياء ،
 أي بالموت الإرادي عن لذات هذه النشأة ، الذي هو حياة أخروية في دارالدنياه.

٣. في «ألف، ب، ج، ض، ف، بح، بر، بف: «تموت».

٤. في الوافي: (يعني لاتستنكفوا من التعلُّم وإن كنتم علماء؛ فإنَّ فوق كلُّ ذي علم عليم ١٠.

ه. في «ب، ف، بف» وحاشية «ض، بح، بر» وشرح المازندراتي والوافي ومراة العقول: + «الله». وقال الراغب:
 والاستئثار: التفرّد بالشيء دون غيره، وقولُهم: استأثر الله بغلان كناية عن موته، تنبية على أنه ممتن اصطفاء
 و تفرّد تعالى به من دون الورى تشريفاً له». وقال المجلسي: «وقد علمت بما استأثر الله به، الباء لتقوية التعدية،
 وليس «به» في إعلام الورى إص ٢١٦ إوهو أظهر. والاستيثار: التفضيل». راجع: المفردات للراغب، ص ٢٢
 (أثر)؛ مرأة العقول، ج ٣، ص ٣٠٨.

٧. في مرآة العقول، ج٣، ص ٣٠٨: وفي إعلام الورى: إنّي لا أخاف، وهو أظهر وأنسب بحال المخاطب بل
 المخاطِب أيضاً ٤. وفي إعلام الورى المطبوع، ص ٢١٦: وإنّي أخاف ٤ كما في الكافي.

٨. البقرة (٢): ٩٠١.
 ٩. في وجه: «يوم الظلّة».

١٠. وأن يَبَرُّني، من البِرّ بمعنى الإحسان والإطاعة والإتيان بالحقوق. راجع: المصباح المنير، ص ٤٣ (برر).

١١. في دمه: - دولدي.

يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، لَوْ شِنْتُ أَنْ أُخْبِرَكَ وَ أَنْتَ نَطْفَةً فِي ظَهْرٍ أَبِيكَ، لأَخْبَرْتُكَ.

يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيُّ ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ﴿ بَعْدَ وَفَاةِ نَفْسِي وَ مَفَارَقَةِ رُوحِي جِسْمِي إِمَامٌ مِنْ ابَعْدِي ، وَعِنْدَ اللهِ حَجَلَّ السَّمَة فِي الْكِتَابِ وَرَاثَةً مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَضَافَهَا اللهُ أَنْكُمْ خِيرَةً خَلْقِهِ ، وَاثْقَ أَبِيهِ وَ أُمَّهِ ، فَعَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ خِيرَةً خَلْقِهِ ، فَاصْطَفَىٰ مِنْكُمْ مُحَمَّدُ أَلِيهِ وَ أُمِّهِ ، وَاخْتَارَنِي عَلِيً الإِمَامَةِ ، فَاضْطَفَىٰ مِنْكُمْ مُحَمَّدُ اللهُ الل

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيْ: أَنْتَ إِمَامٌ، وَ أَنْتَ وَسِيلَتِي إِلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ وَ اللهِ، لَوَدِدْتُ أَنَّ نَفْسِي ذَهَبَتْ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَ مِنْكَ هٰذَا الْكَلَامَ، أَلَا وَ إِنَّ فِي رَأْسِي كَلَاماً لَا تَنْزِقُهُ ۖ الذَّلَاءُ، وَ لَا تُغَيِّرُهُ ۗ نَغْمَةُ الرِّيَاحِ ۗ ، كَالْكِتَابِ الْمُعْجَمِ ۗ ، فِي الرَّقُ ^ الْمُنَمْنَم ^، أَهُمُّ

۱ . في ديس، بف: - دمن» .

٢. في دهه: + «الماضي». وفي الوافي: دفي الكتاب، يعني في أمّ الكتاب واللوح المحفوظ».

٣. في دمه: - دأناه.

٤. في دج، ه، بف»: ولا ينزفه، وفي دف، ولا ينزفه، وفي حاشية بدرالدين: ولاتنزحه، وفي شرح
المازندراني: دما تنزفه، وولا تَنْزِفْه، أي لا تنزحه ولا تفنيه ؛ كناية عن كثرته. يقال: نَزَفْتُ ماء البئر، أي نزحته
كله، راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٣٠ (نزف).

٥. في ده، : الا يغيّره.

كناية عن ثباته وعذوبته. والنغمة: الصوت الخفيّ. وعبّر بالرياح عن الشبهات التي تخرج من أفواه المخالفين الطاعنين في الحقّ. راجع: مرأة العقول، ج ٣، ص ٣١١؛ لسان العرب، ج ١٢، ص ٥٩٠ (نغم).

والكتاب المُعْجَمَّ، أي المختوم المعقل. من أعجمت الباب، أي أقفلَه؛ أشار به إلى أنّه من الأسوار والرموز.
 أو المُزال عدم إفصاحه، يقال: أعجمتُ الحرفُ، أي أزلت عَجْمته بما يميّزه عن غيره بنقط وشكل؛ وأشار به إلى إيانته عن المكنونات. واجع: الوافي، ج ٢، ص ٣٦٤؛ المصبح المنير، ص ٣٩٥ (عجم).

٨٠ «الرّقُ» و«الرِقُ»: جِلْدٌ رقيق يكتب فيه، وضدُ الغليظ كالرقيق، والصحيفةُ البيضاء. القاموس المحيط، ج ٢،
 ص ١١٧٨ (رقق).

٩. في «ب» وحاشية بدرالدين: «المبهم». وفي «ف، بف» والوافي: «المنهم» وهو إمّا بسكون النون وفتح الهاء وتشديد العيم، من قولهم: انهم البرد والشحم، أي ذابا ؛ كناية عن إغلاقه وبُعده عن الأفهام كأنّه قد ذاب ومحا،

بِإِبْدَائِهِ '، فَأَجِدُنِي سُبِقْتُ ۚ إِلَيْهِ، سَبَقَ ۗ الْكِتَابُ الْمُنْزَلُ ۚ أَوْ مَا جَاءَتْ ۚ بِهِ الرُّسُلُ، وَ إِنَّهُ 
٣٠٢/١ لَكَلَامٌ يَكِلُ ۚ بِهِ لِسَانُ النَّاطِقِ ۗ وَ يَدُ الْكَاتِبِ حَتَّىٰ لَا يَجِدَ قَلَماً، وَ يُوْتَوْا ^ بِالْقِرْطَاسِ 
حُمَماً '، فَلَا ' يَبْلُغُ ' فَضْلَكَ، وَكَذٰلِكَ يَجْزى اللهُ الْمُحْسِنِينَ، وَ لَا قُوْقَ إِلَّا بِاللهِ:

- حه فلا يمكن قراءته إلا بعسر. أو بفتح النون وتشديد الهاء المفتوحة من النهمة ، أي بلوغ الهمّة في الشيء ؛ كنابةً عن كونه معتلباً بحيث لم يبق شيء غير مكتوب. وفي حاشية وبف، : والمنهنم، وقوله : والمَّنَفَتَم، المُرزَّين. يقال : نَمْنَمُ الشيءَ نَمْنَمَةً ، أي زيّنه وزخرفه ورقشه . أو الملتف المجتمع . يقال : النبتُ المُستَفَتَم، أي المُسلتف المجتمع . راجع : لسان العوب، ج ١٢، ص ٥٩٣ (نمم) ؛ شرح العازندواني، ج ٦، ص ١٤٩ ؛ مرآة العقول، ج ٣، ص ٢١١.
- ١ . في «ب، ج» وشرح المازندراني ومرآة العقول: «بأدائه». وفي «ف» وحاشية «بر»: «بادّائه». وفي «ه»:
   «بإيدائه». ونسب المازندراني والمجلسي ما في الكافي إلى بعض النسخ.
  - ۲. في «ف»: «مضيت».
- ٣. قال المجلسي: وويمكن أن يقرأ صبق بصيغة المصدر صفافاً إلى الكتاب؛ ليكون مفعو لأ مطلقاً للتشبيه. والحاصل: أنّي كلما أقصد أن أذكر شيئاً مما في رأسي من فضائلك، أو فضائلك ومناقب أخيك، أجده مذكوراً في كتاب الله وكتب الأنبياء، وقال في الوافي: وشبقت إليه، أي أنت سبقتني إليه وأخوك سبق القرآن، فإن فيه كل شيء».
  - ٤. في «ب»: «المنزّل».
- ٥. في «ب، ف، بف» وحاشية «بس» وحاشية بدرالدين: «وما خلت». وفي «ج، بح، والوافي ومرآة العقول: «أو
  ما خلت». وفي حاشية «ج»: «أو ما مضت». وفي حاشية «بر، بف»: «وما جاءت». وفي «هـ» وحاشية «بف»
  الأخرى: «وما مضت». وفي شرح المازندراني: «أو ما حكّ».
- ٦. ويكلّ ، من الكلّ بمعنى العجز والإعياء والثقل والتعب والوهن. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٥٩٠ و ٥٩٤
   ( كلل ).
- ٧. في وج، ض، ف، ه، و، بح، بر، بس، بف، وشرح المازندراني: + وحتى يكـل لسانه، واستظهر العكامة
  المازندراني في شرحه عدمه، وقال: وولعل المعنى على تقدير وجوده أنّ الكلام الذي في رأسي يكل به لسان
  الناطق الفصيح ويعجز عن إبدائه حتى يبلغ غاية الكمال ويعجز عن النطق به بالكلّية،
  - ٨. في وض، ف، بح، بر، بف، والوافي ومرآة العقول: ويؤتى، أي من يُكتب له أولهم.
- ٩. في «ب»: «جمّاً». وفي «بر»: «جميعاً». و«الحمم»: الفحم، واحدته: حُمّمَة. والحُمّم: الرماد والفحم وكلّ ما
   احترق من النار. لسان العوب، ج ١٢، ص ١٥٧ (حمم).
  - ١٠ . في «ب، ج، و، بر، بس، والوافي: «ولا»، وجعله المازندراني في شرحه أظهر، بجعل الواو للحال.
    - ١١. هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: + وإلى.

الْحُسَيْنُ ﴿ أَعْلَمُنَا عِلْماً، وَ أَثْقَلْنَا حِلْماً ، وَ أَقْرَبُنَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﴿ وَما ، كَانَ فَقِيها قَبْلَ أَنْ يَنْطِقَ ، وَ لَوْ عَلِمَ اللّهَ فِي أَحْدٍ آخَيْراً مَا اضْطَفَى مَحَمَّداً عَلِيًا ﴿ وَ اخْتَارَ اللّهُ مُحَمَّداً ، وَ اخْتَارَ مُحَمَّد عَلِيًا ﴿ وَ اخْتَارَكَ عَلِيًّ إِمَاماً ، وَ اخْتَارَ اللّهُ مُحَمَّداً ، وَ اخْتَارَ مُحَمَّد عَلِيًا ﴿ وَ مَنْ ٧ُكُنّا ^ نَسْلَمُ ا بِهِ إِمَاماً ، وَ اخْتَرْتَ الْحُسَيْنَ ، سَلَمْنَا وَ رَضِينَا ؛ مَنْ أَبِغَيْرِهِ ﴿ يَرْضَى آ ؟ وَ مَنْ ٧ُكُنّا ^ نَسْلَمُ ا بِهِ مِنْ مُشْكِلُاتٍ أَمْرَنا ﴾ . '' وَمَنْ ٧ُكُنّا ^ نَسْلَمُ اللّهُ مِنْ مُشْكِلُاتٍ أَمْرَنا ﴾ . ''

٣/٧٨٤ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ١٠ ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: «لَمَّا احْتُضِرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ لِلْحُسَيْنِ ﴿ : يَا أَخِي، إِنِّي أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا، فَإِذَا أَنَا مِتَّ فَهَيْغْنِي، ثُمَّ وَجُهْنِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَحْدِثَ ٢ بِهِ عَهْداً، ثُمَّ اصْرِفْنِي إِلَىٰ أُمِّي فَاطِمَةَ عَلَيْها مِنَ اللّٰهِ

٢ . فى 8ض ، ف ، بح» والوافي : + «غير محمّد» .

١ . في «ف»: «حملاً». وفي «بح»: «علماً».

٣. في ابح، وحاشية ابر،: + الله،

٤. هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني ومرآة العقول. وفي المطبوع و حاشية بدرالدين: + (هو».

٥. في حاشية (بس): (بعزَّه).

 <sup>.</sup> في «ألف، بس، بف»: «نرضى». وفي حاشية بدرالدين والوافي: «الرضا». وقال المازندراني: «وأمّا قبراءة
 نرضى بالنون على أن يكون متكلّماً مع الغير حكما في بعض النسخ فلا يخلو ما فيه؛ لخلو «منّ» عن العائد إليه
 إلاّ أن يقدّر أو يجعل ضمير المجرور له، والأخير واه». والمجلسي بعدما نقله عن بعض النسخ قال: «وهو لا
 يستقيم إلا بتقدير الباء في أول الكلام، أي بمن بغيره نرضى. وفي بعض النسخ: من بعزة ترضى».

٧. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول. وفي المطبوع: «[من غيره]». وجعل في المرآة «غيره» مقدراً على تقدير كون «مَنْ» للاستفهام الإنكارى.

٨. في «بس»: - «كنَّا».

٩. في وف: ونسلم، وفي مراة العقول، ج٣، ص٣١٣: ٥... ونسلم إمّا بالتشديد فكلمة مِنْ تعليليّة؛ أو
 بالتخفيف، أي نصير به سالماً من الإبلاء بالمشكلات.

۱۰ . الوافي، ج ۲، ص ۲۳۷، ح ۷۹۸.

١١. إشارة إلى دمحمّد بن الحسن وعلى بن محمّد؛ المذكورين صدر السند السابق.

١٢. في دف، بس، بف: والأحدث.

السَّلَامُ ﴿، ثُمَّ رُدَّنِي فَادْفِنِّي بِالْبَقِيعِ ، وَ اغْلَمْ أَنَّهُ سَيُصِيبُنِي مِنَ الْحُمَيْزَاءِ مَا يَعْلَمُ النَّاسُ مِنْ صَنِيعِهَا ۚ وَ عَدَاوَتِهَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِﷺ وَ عَدَاوَتِهَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ .

فَلَمَّا قَبِضَ الْحَسَنَ ﴿ وَضِعَ ۗ عَلَىٰ سَرِيرِهِ، وَانْطَلَقُوا ۗ بِهِ إِلَىٰ مُصَلَّىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَسَنِ ﴿ فَلَمَّا أَنْ صَلَّىٰ ۗ عَلَيْهِ، وَالْطَلَقُوا لَا لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبَرُ، وَقِيلَ حُمِلَ فَأَدْخِلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا أُوقِفَ عَلَىٰ قَبْرِ رَسُولِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الْحَبَرُ، وَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُمْ قَدْ أَقْبَلُوا لَا بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِي لِيُدْفَنَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَقَالَ لَهَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا: قَدِيماً هَتَكْتِ أَنَّتِ وَ أَبُوكِ حِجَابَ رَسُولِ اللهِﷺ، وَ أَذْخَلْتِ بَيْتَهُ مَنْ لَا يُحِبُّ رَسُولُ اللهِﷺ قُرْبَهُ، وَ إِنَّ اللهُ سَائِلُكِ ١٣ عَنْ ذٰلِكِ يَا عَائِشَةً؛ إِنَّ ١٣ أَخِي أَمْرَنِي أَنْ أَقْرِّبَهُ مِنْ أَبِيهِ رَسُولِ اللهِﷺ لِيُحْدِثُ ١٤ بِهِ عَهْداً.

وَ اغْلَمِي أَنَّ أَخِي أَغْلَمُ النَّاسِ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ١٠، وَ أَغْلَمُ بِتَأْوِيلِ كِتَابِهِ مِنْ أَنْ يَهْتِك

١. هكذا في وب، ج، ض، ه، بح، بر، بس، بف، وفي وض، ف، والمطبوع: وعليها السلام،.

٢. «الصنيع»: الفعل القبيع وصنع به صنيعاً فبيحاً أي فعل. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٢٤٥ (صنع).

٣. هكذا في وألف، ج، ه، و، بح، والبحار، ج ٤٤. وفي سائر النسخ والمطبوع: ﴿ وَضَع ﴾ .

 <sup>3.</sup> هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: «فانطلقوا». وفي البحار: «وانطلق». وقوله: «وانطلقوا به»، أي ذهبوا به، أي ذهبوا به، راجع: المصباح المنير، ص ٣٧٦ (طلق).

٥. في «ب، بر»: «فصلي». وفي «ف»: «فصلوا». وفي مرأة المقول: «فصلي، على بناء المجهول، ويحتمل
المعلوم، فالمرفوع راجع إلى الحسين ﴿ وكذا قوله: فلمّا أن صلى، يحتمل الوجهين، وأن زائدة لتأكيد
الأنصال».
 ٦. في «ب،ف»: «صلّى» بدل «أن صلّى».

٨. تقدّم معناه ذيل الحديث ١ من هذا الباب.

۱۰ . في «ف» : «وكانت» .

١٢ . في دف، بح، بر، وحاشية (ج): (يسألك).

۱٤ . في دف: دليحدَّث،

٧. في حاشية دف،: وأبلغوا).

<sup>9 .</sup> في «ف» : «يسرج» . ١١ . في البحار : «فقالت» .

١٣ . في وب، ف، وإنَّه.

١٥ . في دهه: دوبرسولهه.

عَلَىٰ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْ سِتْوَهُ؛ لِأَنَّ اللّٰهَ - تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ - يَقُولُ: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَذَخُلُوا بَيُوتَ اللّٰهِ عَلَيْ إِلٰا أَنْ يُؤُدَّنَ لَكُمْ ﴾ وَقَدْ أَذْخَلْتِ أَنْتِ بَيْتَ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْ الرِّجَالَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْرِاتُكُمْ فَرْقَ صَرْقِ النَّبِيّ ﴾ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّ الّذِينَ يَغُضُونَ أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَ أَذُنِ رَسُولِ اللّٰهِ أَولَئِكَ الّذِينَ المتَمَوّ اللّٰهُ عَلَىٰ وَهُ قَالَ اللّٰهُ عَزِّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّ الّذِينَ يَغُضُونَ أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ أُولِئِكَ الّذِينَ المتَمَوّ اللّٰهُ عَلَوْبَهُمْ اللّهُ عَزِّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّ الدِّينَ يَغُضُونَ أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ أَولَٰكِ الَّذِينَ المُتَمَوّ اللّٰهُ عُلُوبَهُمْ اللّٰهُ عَلَىٰ مَسُولِ اللّٰهِ عَلَىٰ مَسُولِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ مَسُولِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ مَنْ مَنْ اللّٰهُ عَرَّمَ مِنَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَىٰ مَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ مَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمَعْلِى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ

قَالَ: «ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنْفِيَّةِ، وَ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، يَوْماً عَلَىٰ بَغْلٍ، وَ يَوْماً عَلَىٰ جَمَلِ، فَمَا تَمْلِكِينَ نَفْسَكِ، وَ لَا تَمْلِكِينَ الْأَرْضَ عَدَاوَةً لِبَنِي هَاشِمٍ.

١ . الأحزاب (٢٣): ٥٣.

٢. الحجرات (٤٩): ٢.

۳. في ده: - دأنت،

٤. «المَعاوِل»: جمع المِعْوَل، وهو حديدة يُنْقَر بها الجبال. ترتيب كتاب العين، ج ٢، ص ١٣١٥ (عول).

٥. في حاشية (بح»: (وقد».
 ٦. الحجرات (٤٩): ٣.

٧. في دف، هـ، والوافي: ١ كرهته.

٨. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار . وفي المطبوع : + ورسول الله.

٩. يقال: رَغْمَ رَغْماً أَنْفُه يَوْعَمُ رَغْماً ورِغْماً ورُغْماً، أي لصق بالرّغام، وهو التراب، وأرغم الله أنفه، أي ألصقه بالرّغام. هذا هو الأصل، ثمّ استعمل في الذُلّ والعجز عن الانتصاف، والانقياد على كُرّه. النهاية ، ج ٢، ص ٢٣٨ (رغم).

١٠ قالمَعْطِس، الأنف؛ لأنّ المُطاس منه يخرج. وقد جاه بفتح الطاء، ولكنّ الكسر أجود. راجع: لسان العرب، ج ٦، ص ١٤٢ (عطس).

قَالَ: وَفَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ، هُولَاءِ الْفَوَاطِمُ ' يَتَكَلَّمُونَ، فَمَا كَلَامُكَ؟ فَقَالَ لَهَا الْحُسَيْنُ اللهِ وَ أَنَى الْبَعِدِينَ مَحَمَّداً مِنَ الْفَوَاطِمِ، فَوَ اللهِ، لَقَدْ وَلَدَتْهُ ثَلَاثُ فَوَاطِمَ، فَاطِمَةً بِنْتُ عِمْرَانَ بْنِ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومٍ، وَ فَاطِمَةً بِنْتُ وَلَدَتْهُ ثَلَاثُ مَعْرُو بْنِ مَخْرُومٍ، وَ فَاطِمَةً بِنْتُ أَلَاثُ مَا الْأَصَمَّ أُبْنِ رَوَاحَةً بْنِ حِجْرِ بْنِ عَبْدِ مَعِيصٍ " بْنِ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ، وَ فَاطِمَةً بِنْتُ زَائِدَةَ بْنِ الْأَصَمَّ أُبْنِ رَوَاحَةً بْنِ حِجْرِ بْنِ عَبْدِ مَعِيصٍ " بْنِ عَامِره.

قَــالَ<sup>٣</sup>: «فَـقَالَتْ عَائِشَةُ لِلْحُسَيْنِ ﴿: نَحُوا ابْنَكُمْ، وَ اذْهَبُوا بِهِ<sup>٧</sup>؛ فَإِنَّكُمْ قَوْمٌ فَصَمُونَ^.

قَالَ: افْمَضَى الْحُسَيْنُ ﴿ إِلَىٰ قَبْرِ أُمِّهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ، فَدَفَنَهُ بِالْبَقِيعِ، ^

## ٦٨ ـ بَابُ الْإِشَارَةِ وَ النَّصَّ عَلَىٰ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا

٧٨٥ / ١ . مُحَمَّدُ بن يَحْين، عَنْ مُحَمَّدِ بن الْحَسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونْسَ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :

١. والقواطِم، أي المنسوبون إلى فاطعة، فالجمعيّة باعتبار المنسوب، لا باعتبار المنسوب إليه؛ فالفاطم بمنزنة الفاطميّ جمع على الفواطم: فاطعة البتول والفواطم الآتية. والمسراد: الفاطميّون. وقيل: المنسوبون إلى الفواطم: فاطعة البتول والفواطم الآتية. وهو أظهر لفظاً لكنّه بعيد عن السياق. راجع: مرآة العقول، ج٣٠ ص ٣٩٩.

٢. في وج، ض، ف>: وتبقدين، وقوله: ووأنّى تبعدين: من الإبعاد، أو التبعيد. والاستفهام للإنكار. شرح
 المازندراني، ج ٦، ص ١٥٣، ومرآة العقول، ج ٣، ص ٣١٩.

٤ . في ابر) : (أصمًا . -

٥. في شرح العازندراني: «المعيص بالعين والصاد المهملتين - تأمير: بطن من قريش، وفي بعض النسخ:
 المغيض بالمعجمتين».
 ٢. في دج، ض، ه، بس»: - «قال».

٧. في ده، وحاشية بدرالدين: وبحقّ أبيكم اذهبوا، بدل ونحّوا ابنكم واذهبوا به،

٨. قال الجوهري: والخصيم بكسر الصاد: الشديد الخصومةِ، الصحاح، ج٥، ص ١٩١٣ (خصم).

٩. الوافي، ج ٢، ص ٣٤٠، ح ٨٠٠؛ البحار، ج ٤٤، ص ١٤٢، ح ٩؛ و ج ١١، ص ٣٦، ح ١٣؛ وج ١٠٠، ص ١٢٥،
 وفي الأخيرين إلى قوله: (وإن رغم معطسك).

3.5/1

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: ﴿إِنَّ الْحُسَيْنَ بَنَ عَلِيٍّ ﴿ إِلَّهِ لَمَّا حَضَرَهُ الَّذِي حَضَرَهُ، دَعَا الْبَنَةُ الْكُبْرِىٰ فَاطِمَةً بِنْتَ الْحُسَيْنِ ﴿ فَدَفَعَ إِلَيْهَا كِتَاباً مَلْفُوفاً، وَ وَصِيَّةُ ظَاهِرَةً، وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ مَنْطُونا مَعَهُمْ الْا يَرُونَ إِلَّا أَنَّهُ لِمَا بِهِ، فَدَفَعَتْ فَاطِمَةُ الْكِتَابَ إِلَيْنَا يَا رَيَادُهُ. الْكِتَابَ إِلَيْنَا يَا رَيَادُهُ.

قَالَ: قُلْتُ: مَا فِي ذٰلِكَ الْكِتَابِ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ؟

قَالَ ": وفِيهِ وَ اللهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وُلْدُ آدَمَ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ آدَمَ إِلَىٰ أَنْ تَفْنَى الدُّنْيَا؛ وَ اللهِ، إِنَّ فِيهِ الْحُدُودَ حَتِّىٰ أَنَّ فِيهِ أَرْشَ \ الْخَدْشِ، ^

٧٨٦ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ﴿ لَمَّا حَضَرَ الْحُسَيْنَ ﴿ مَا حَضَرَهُ، ذَفَعَ وَصِيَّتَهُ إِلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ، ظَاهِرَةُ فِي كِتَابٍ مُدْرَجٍ ﴿ ، فَلَمَّا أَنْ ` اكَانَ مِنْ أَمْرِ الْحُسَيْنِ ﴿ مَا كَانَ، دَفَعَتْ

١. في دف، هه والوافي: - دبن عليّ.

۲. في الكافي، ح ٧٦٤: «فدعا».

٣. في ده، بف، وحاشية دبح، بس، والبصائر، ص ١٦٣: دابنة».

والمبطون: العليل البطن. الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٨٠ (بطن).

٥. في الكافي ، ح ٧٦٤: - ومعهم». ٦. في دف: دفقال».

٧. والأرْش: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع، وأروش الجراحات من ذلك؛ لأنّها جابرة عمّا حصل فيها من النقص النهاية ، ج ١، ص ٣٩ (أرش).

٨. الكافي، كتاب الحجة، باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأنتة ...، ذيل ح ٧٦٤، إلى قوله: وثم صار والله ذلك الكتاب إليناه، مع زيادة في أوّله. بصائر الدرجات، ص ١٦٢، ح ٣، عن أحمد بن محمد؛ وفيه، ص ١٦٤، ح ٢ بسنده عن منصور، إلى قوله: وإلى أن تفنى الدنياه؛ وفيه، ص ١٤٨، ح ٩، بسنده عن أبي الجارود، وفيهما مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٢، ص ٣٤٢، ح ٨٠١.

٩. هكذا في أكثر النسخ والشروح. وفي ووه والمطبوع: «مُذَرّجه بالتشديد. وهمُذْرَج»: اسم مفعول من الإدراج،
 أي المطويّ. راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ١٩٤٤ مرآة العقول، ج ٣، ص ٣٢١.

١٠. في دبح، والبصائر ، ص ١٦٨: - دأن، .

ذٰلِكَ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ،

قُلْتُ لَهُ: فَمَا فِيهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟

فَقَالَ ١: ممَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلْدُ آدَمَ مَنْذُ كَانَتِ الدُّنْيَا إِلَىٰ أَنْ تَفْنَىٰ ٢٠٠٠

٧٨٧ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةً، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُّ:

٧٨٨ / ٤ . وَ فِي نُسْخَةِ الصَّفْوَانِيِّ: عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ، عَنْ فَلَيْح بْنِ أَبِي بَكْرِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ:

وَ اللّٰهِ، إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عِنْدَهُ وَلْدُهُ إِذْ جَاءَهُ ﴿ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ ، فَضَلَا بِهِ ^ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْ الْأَنْصَارِيُّ ، فَضَلَا بِهِ ^ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْ الْأَنْصَارِيُّ ، فَضَلَا بِهِ ^ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْ الْأَنْصَارِيُّ ، فَضَلَا بِهِ مُنْ عَلَيْ يُكَنِّىٰ أَبًا جَعْفَرٍ ، فَإِذَا أَخْبَرَنِي أَنِّي سَأَذْرِكُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ يُكَنِّىٰ أَبًا جَعْفَرٍ ، فَإِذَا

١ . في دف، والوافي والبصائر ، ص ١٦٨ : «قال». ٢٠ . في البصائر ، ص ١٦٨ : «أن ينتهي».

٣. بصائر الدرجات، ص ١٦٨، ح ٢٤، عن أحمد بن محمد، عن الحين بن سعيد ومحمد بن عبد الجبّار، عن عبد الجبّار، عن عبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن محمد بن سنان. وفيه، ص ١٤٨، ح ١٢، بسنده عن محمد بن عبد الرجمن بن أبي نجران، عن أبي الجارود، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٠، مع اختلاف يسير مالواقي، ج ٢، ص ٣٤٢، ح ٨٠٢.

٤. في (ج، ض، بر، بس، بف: + (بن عليَّ).

۵. فی دف: «سار».

٦. الغيبة للطوسي، ص ١٩٥، ح ١٥٩، بسند آخر عن أبي جعفر مع اختلاف يسمير ٠ الوافعي، ج ٢، ص ٣٤٣،
 ح ٨٠٣.

٨. وخلابه وإليه ومعه خَلْواً وخبالاً وخبائوةً: سأله أن يبجتمع به في خبلوة ففعل. القبانوس المحيط، ج ٢، ص ١٦٨٠ (خلا).

4.0/1

أَذْرَكْتَهُ فَأَقْرِثُهُ مِنْي السَّلَامَ.

قَالَ: وَ مَضَىٰ جَابِرٌ، وَ رَجَعَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ ، فَجَلَسَ مَعَ أَبِيهِ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ إِخْوَتِهِ، فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ لِأَبِي جَعْفَر ﴿: وأَيَّ شَيْءٍ قَالَ لَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَتْصَارِيُّ ' ؟، فَقَالَ ّ : وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ : إِنَّك سَتُدْركُ رَجُلاً مِنْ أَهْل بَيْتِيَ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، يُكَنِّيٰ أَبَا جَعْفَر، فَأَقْرِنْهُ مِنْي ۗ السَّلَامَه.

فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ \*: ‹هَنِيئاً لَكَ \_يَا بُنَيَّ \_مَا خَصَّكَ اللَّهُ بِهِ مِنْ رَسُولِهِ مِنْ بَيْن أَهْل بَيْتِكَ ، لَا تُطْلِعْ ۗ إِخْوَتَكَ عَلَىٰ هٰذَا ، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً ، كَمَا كَاذَ ۗ إِخْوَةً يُوسُفَ لِيُوسُفَ ۗ ﷺ ، ^

## ٦٩ \_ بَابُ الْإِشَارَةِ وَ النَّصِّ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ ١ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

٧٨٩ / أ. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ١٠ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيَّ

٢. في وف، بح، وقال فقال، وفي وبر، وقال قال، .

١. في دهه: - والأنصاري. ٣. في (ب): (عنَّى).

٤ . في لاب، - البوه،

٥. في اج، ض، و١: الا تطلع.

٦. هكذا في وألف، ب، ج، ه، بر، بف، وحاشية دض، ف، بح، والوافي. وتقتضيه القواعد. وفي دف، «كادت». وفي اض، و، بح، بس، والمطبوع: «كادوا». وهو صحيح على لغة: أكلوني البراغيث، أو كون «إخوة» بدلاً عن الضمير. ٧. في (بح): (على يوسف).

٨. راجع: الكافي، كتاب الحجّة، باب مولد أبي جعفر محمّد بن عليّ 🌣 ، ح ١٢٧٦؛ الأمالي للصدوق، ص ٣٥٣. المسجلس ٥٦، ح ٩؛ عسلل الشوائع، ص ٢٣٣، ح ١؛ الاختصاص، ص ٦٢؛ الإرشاد، ج ٢، ص ١٥٨ ـ ١٥٩ ٩ . في (بر١: +(محمّد بن عليّ). ه الوافی، ج۲، ص ۳٤٤، ح ۸۰٤.

١٠. إسماعيل هذا، هو إسماعيل بن محمّد بن عبدالله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولم يثبت روايته عن أبي جعفر الله الظاهر منه الباقر الله بقرينة رواية إبراهيم بن أبي البلاد عن إسماعيل ، فلايبعد وقوع خلل في السند من سقط أو إرسال. راجع: تهذيب الأنساب، ص ١٨٤.

وأماكون الصواب في العنوان وإسماعيل بن محمّد عن عبدالله بن على بن الحسين، كما استظهره العلاّمة المجلسي في مرآة العقول، ج ٣، ص ٣٢٢، فلم نجد له شاهداً.

بْنِ الْحُسَيْنِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: المَّا حَضَرَ ﴿ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ﴿ الْوَفَاةُ قَبْلَ ذَلِكَ، أَخْرَجَ سَفَطا ۗ أَوْ صَنْدُوقَ». قَالَ: افْحَمَلَ بَيْنَ الْحُسَيْنِ ﴿ الصَّنْدُوقَ». قَالَ: افْحَمَلَ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ ۗ ، فَلَمَّا تُوفِّيَ أَهْ خَاءَ ٩ إِخْوَتُهُ يَدَّعُونَ فِي آ الصَّنْدُوقِ، فَقَالُوا: أَعْطِنَا نَصِيبَنَا فِي الصَّنْدُوقِ، فَقَالُوا: أَعْطِنَا نَصِيبَنَا فِي الصَّنْدُوقِ، فَقَالَ: وَاللّٰهِ، مَا لَكُمْ فِيهِ شَيْءٌ، وَ لَوْكَانَ لَكُمْ فِيهِ شَيْءٌ، مَا دَفَعَهُ إِلَيَّ المَّنْدُوقِ، فَقَالَ: وَاللّٰهِ، مَا لَكُمْ فِيهِ شَيْءٌ، وَ لَوْكَانَ لَكُمْ فِيهِ شَيْءٌ، مَا دَفَعَهُ إِلَيَّ الْمَالَا فَيْ وَكُنْبُهُ. ٩ وَكَانَ لَكُمْ فِيهِ شَيْءٌ، مَا دَفَعَهُ إِلَيَّ الْمُؤْلِقُ وَكُنْبُهُ. ٩ وَكَانَ لَكُمْ فِيهِ شَيْءٌ، مَا دَفَعَهُ إِلَيَّ الْمُؤْلِقُ وَكُنْ لَكُمْ فِيهِ شَيْءٌ، مَا دَفَعَهُ إِلَيَّ اللْهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ وَكُنْبُهُ. ٩ وَكُانَ لَكُمْ فِيهِ شَيْءً مَا دَفَعَهُ إِلَيْ

٧٩٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللهِ ، عَنْ جَلْدِه، عَنْ جَدْدٍ، عَنْ جَدْدٍ، قَالَ :

الْتَفَتَ عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ إِلَىٰ وَلْدِهِ -وَ هُوَ فِي الْمَوْتِ وَ هُمْ مُجْتَمِعُونَ عِنْدَهُ ـ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : هِنَا مُحَمَّدُ ، هٰذَا الصُّنْدُوقُ اذْهَبْ بِهِ إِلَىٰ بَيْتِكَ » ، قَالَ : «أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِينَارٌ وَ لَا دِرْهَمّ ، وَ لَكِنْ ' كَانَ مَمْلُوءاً عِلْماً » . "

۱. في دف، بس، والبصائر، ص ۱۸۰ و ۱۸۱: «حضرت».

٢. قال المطرّزي: «السقطُ: واحد الأسفاط، وهو ما يُعتبى فيه الطيب وما أشبهه من آلات النساء، ويستعار للتابوت الصغير». المغرب، ص ٢٢٦ (سفط).

<sup>2.</sup> في مرآة العقول: «فلمًا تُوفِّي، إمّا كلام الباقر الله على سبيل الالتفات، أو كلام الراوي. .

٥. في دف: دجاءت.

٦. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبصائر، ص ١٨٠ و ١٨١. وفي المطبوع: ٥[ما] في٠٠.

٧. في وبح، وحاشية وه، بس، بف، ومن،

٨. بصائر الدرجات، ص ١٨٠، ح ١٨، بسنده عن أبي القاسم؛ وفيه، وص ١٨١، ح ٢٤، عن محمد بن عبد الجبّار،
 عن أبي القاسم الكوفي ومحمّد بن إسماعيل القمّي، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عيسى بن عبد الله، عن الصادق ٤٠٠ الوافي، ج ٢، ص ٢٤٤، ح ٨٠٥.

٩. في دف، بف: (عن). وهو سهو ؛ فإن محمّد بن عبد الله ، هو محمّد بن عبد الله بن زرارة ، توسّط بين محمّد بن الحسين وبين عيسى بن عبد الله [الهاشمي]، في بعض الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث ، ج١٦، ص ٤٣١-٤٣١.
 ١٠ في (ب) ف، ه، بف، والوافي: دولكنّه.

١١. بصائر الدرجات، ص ١٦٥، ح ١٣، عن عمران بن موسى - الوافي، ج ٢، ص ٣٤٥، ح ٨٠٦.

٧٩١ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُوبَ،
 عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَنَبَ إِلَى ابْنِ حَزْمٍ: أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِ بِصَدَقَة ﴿ عَلِيٍّ وَ عُمْرَ وَ عُثْمَانَ، وَ إِنَّ ۖ ابْنَ حَزْمٍ بَعَثَ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ - وَ كَانَ أَكْبَرَهُمْ - فَسَالَهُ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ زَيْدَ: إِنَّ الْوَالِيَ ۗ كَانَ بَعْدَ عَلِيٍّ الْحَسَنَ، وَ بَعْدَ الْحُسَيْنِ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، وَ بَعْدَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، وَ بَعْدَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ هِ فَابْعَثُ إِلَيْهِ وَ فَبَعَثُ ابْنُ حَزْمٍ إِلَىٰ أَبِي، فَأَرْسَلَنِي أَبِي بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ هِ إِلَىٰ الْمُسَيْنِ عَلِيٍّ الْمُعَلِي إِلَيْهِ عِلْمَ الْكِتَابِ إِلَيْهِ مَرْمٍ إِلَىٰ أَبِي، فَأَرْسَلَنِي أَبِي بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ حَزْمٍ إِلَىٰ أَبِي ، فَأَرْسَلَنِي أَبِي بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ حَزْمٍ إِلَىٰ أَبِي ، فَأَرْسَلَنِي أَبِي بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ حَزْمٍ إِلَىٰ أَبِي ، فَأَرْسَلَنِي أَبِي إِلْكِتَابِ إِلَيْهِ حَزْمٍ اللهِ فَيْهِ الْمُعْلَى الْعُلَقِي اللهِ الْعَلَيْمُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُنْ عَلَى الْمُعْلَى الْمُ عَزْمٍ الْمُ الْمَعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ عَلَىٰ الْمُ الْمُعْلَقِي الْمُسْلَالِ الْمُعْلِقِي الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُسْلِي الْمُعْلَى الْمُسْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمِيْلِ الْمُؤْمِ الْمُ

فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا ۚ: يَعْرِفُ هٰذَا وُلْدُ الْحَسَنِ ؟

قَالَ: «نَعَمْ، كَمَا يَعْرِفُونَ ° أَنَّ هٰذَا لَيْلٌ، وَ لٰكِنَّهُمْ ۚ يَحْمِلُهُمْ ۖ الْحَسَدُ، وَ لَوْ طَلَبُوا ٣٠٦/١ الْحَقَّ بِالْحَقِّ ^، لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ، وَ لٰكِنَّهُمْ يَطْلُبُونَ الدُّنْيَا». أ

٧٩٢ / ٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ:

١ . في الوافي: وبصدقة ...، أي بما وقفوا من أموالهم وحبسوه ٤.

۲. في دهه: - دانه.

٣. في الوافي: (إنّ الوالي، يعني على الصدقات، وفي مرآة العقول: (وفي بعض النسخ: الولي، أي متولّي تلك
 الصدقات، أو المتولّي لجميع الأمور المتعلّقة بهم، من الخلافة وتولية الأرقاف وغيرها.

 <sup>4.</sup> في شرح المازندراني: «قوله: فقال له بعضنا، كلام الحسين بن أبي العلاه، وضمير «له» لأبي عبد الله ﷺ، وهذا إشارة إلى ما ذكره زيد بن الحسن، أو إلى كون الوالي هؤلاه. والمآل واحد».

٥. في (ج، ف، ه، بح): (تعرفون). ٦. في (هـ١: ﴿ وَلَكُنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٧. في الوافي: «ولكن غلبهم» بدل «ولكنّهم يحملهم».

٨. في دبر: - دبالحقّ،

و. راجع: الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر ...، ح ٦٣٩ و مصادره و الوافي، ج ٢٠ ص ٣٤٥،
 ح ٨٠٧.

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: إِنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى ابْنِ حَزْمٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «بَعَثَ ابْنُ حَزْمٍ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ أَبِي ﴿، ا

عِدّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ، عَنِ الْوَشّاءِ مِثْلَةً.

# ٧٠ ـ بَابُ الْإِشَارَةِ وَ النَّصِّ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا

٧٩٣ / ١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ،
 عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ٢، قَالَ:

نَظَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَمْشِي ، فَقَالَ : «تَرَىٰ هٰذَا ؟ هٰذَا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَمِثَةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ "م. ؟

٧٩٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ اله:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ لَمَّا حَضَرَتْ أَبِي ﴿ الْوَفَاةُ ، قَالَ: يَا جَعْفَرَ ، أُوصِيكَ بِأَضَحَابِي خَيْراً ، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَ اللهِ لأَدْعَنَّهُمْ \* وَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَكُونَ \* فِي الْمِضْرِ ، فَلَا يَسْأَلُ أَحَداً ». \*

۱. الوافي، ج ۲، ص ٣٤٦، ح ٨٠٨. ٢. في دهه: - والكناني،

٣. القصص (٢٨): ٥.

٤. الإرشاد، ج ٢، ص ١٨٠، عن أبان بن عثمان الوافي، ج ٢، ص ٣٤٧، ح ٨٠٩.

٥. في الوافي: ولأدعنهم، أي لأتركنهم علماء أغنياء، لا يحتاجون إلى أحد في السؤال، وفي شرح العازندواني،
 ج٦، ص ١٥٨: وفي بعض النسخ: لأزعنهم، بسكون الراء من الرعاية.

٦. في دج، ض، ف، ه، بر، بس، بف، والوافي: ديكون منهم،

٧. الإرشاد، ج ٢، ص ١٨٠، بسنده عن محمّد بن أبي عمير • الوافي، ج ٢، ص ٣٤٧، ح ٨١٠.

٧٩٥ / ٣. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَـنْ سَدِيرِ الصَّيْرَفِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْوَلَدُ يَعْرِفُ فِيهِ شِبْهُ ﴿ خَلْقِهِ وَ خُلْقِهِ ۗ وَ شَمَائِلِهِ ۗ ، وَ إِنِّي لأَغْرِفُ مِنِ ابْنِي هٰذَا شِبْهَ خَلْقِي وَ خُلُقِي وَ شَمَائِلِي، يَعْنِي أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ . أَ

٧٩٦ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيً بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ طَاهِرٍ،
 قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ، فَأَقْبَلَ جَعْفَر ﷺ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ: «هٰذَا خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ـأَوْ أَخْيَرُ \* ـ ، . "

٣٠٧/١ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ يُونُسَ بْنِ ٢٠٧/١ يَعْقُوبَ، عَنْ طَاهِرٍ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، فَأَقْبَلَ جَعْفَرَ ﴿ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ : «هٰذَا خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ^ . ^

١. في الكافي، ح ١٠٤٢٤: «شبهه».

٢. «الخُلق» و والخُلق»: الدين والطبع والسَجيّة، وحقيقته أنّه لصورة الإنسان الباطنة بمنزلة الخُلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة. النهاية، ج ٢، ص ٧٠ (خلق).

٣. والشمائل، : جمع الشمال، وهو الطبع والخُلُق. وقال المجلسي: وجمع شمال كسحاب، أي الطبائع الظاهرة
 كالهيئة والصورة والقامة، راجع: لمسان العوب، ج ١١، ص ١٦٥ (شمل).

الكافي، كتاب العقيقة، باب شبه الولد، ح ١٠٤٢٤ وفيه إلى قوله: وخلقه وشمائله، الوافي، ج ٢، ص ٣٤٧،
 ح ١١٠؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٣٥٦، ح ٣٧٢٨٥.

٥ . في الإرشاد: - وأو أخير ۽ .

٦٠ الإرشاد، ج ٢، ص ١٨١، عن عليّ بن الحكم عن طاهر والوافي، ج ٢، ص ٣٤٨، ح ١٩١٢؛ البحار، ج ٤٧،
 ص ١، ح ٨.

٧. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

٨. في وب وحاشية وبف: + وأو أخير ٢.

٩. الإرشاد، ج٢، ص ١٨١، عن عليّ بن الحكم، عن طاهر - الوافي، ج٢، ص ٢٤٨، ح ١٨١، البحار، ج ٤٧، مه

٧٩٨ / ٦. أَخْمَدُ بَنْ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَلِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلِ بَنِ عَثْمَانَ ، عَنْ طَاهِرٍ ،
 قَالَ :

٧٩٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم "، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَائِمِ ﴿ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، فَقَالَ: دَهٰذَا وَ اللَّهِ قَائِمُ آل مُحَمَّدٍ ﴾ .

جه ص ۱۳، ح ۸.

١. في حاشية (بر): + وأو أخير).

٢٠ الإرشاد، ج ٢، ص ١٨١، عن عليّ بن الحكم، عن طاهر و الوافي، ج ٢، ص ٣٤٨، ح ٢١،٩١٢ البحار، ج ٤٧،
 ص ١٣، ح ٨.

٣. كذا في النسخ والعطبوع، ورواية هشام بن سالم عن جابر بن يزيد غير معهودة. ويبعدها بُعد طبقتهما، فبأن جابراً كان من أصحاب أبي جعفر الباقر على وأدرك أبا عبد الشالل ومات في حياته سنة ١٢٧ أو ١٢٨ أو ١٣٨. وهشام بن سالم كان من أصحاب أبي عبدالله و أبي الحسن موسى على راجع: رجال النجاشي، ص ١٦٨، الرقم ٢٣٧؛ وص ٤٣٤، الرقم ٤٨٥، ومن ٤٣، ص ٤٨، تهذيب الكمال، ج ٤، ص ٤٦٥، الرقم ٨٧٨. فعليه يحتمل سقوط الواسطة بينهما، ويقوّي هذا الاحتمال ما ورد في ذيل الخبر: «قال عنبسة: فلمّا قبض أبو جعفر على ١٤٨٠.

فإنَّ هذا يقتضّي أنَّ عنبسة سمع الخبر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ﷺ، ثمَّ عرضه على أبي عبد الله ﷺ فصحّحه وصدّق جابراً.

لكن هذا الاحتمال ضعيف غاية الضعف؛ لعدم ثبوت رواية هشام عن عنبسة عن جابر في شيء من الأسناد. هذا، واحتمل الأستاد السيد محمد جواد الشبيري دام توفيقه في تعليقته على السند أنَّ الأصل في السند كان هكذا: عنبسة عن جابر بن يزيد الجعفي، ثمَّ صُحِّفَ عنسبة بهشام لتشابههما في الخطوط القديمة الكوفية بعد حذف والألف، من هشام، ثمَّ أضيف وبن سالم، تفسيراً لهشام، فأدرج النفسير في العتن.

يؤيّد هذا الاحتمال ما ورد في بعض الأسناد من رواية ابن محبوب عن عنبسة العابد. واجع :الكافي ، ح ١٧٤٨ و ٢٥٦٣ و ٣١٣؟ الأمالي للصدوق، ص ٣٦٠، المجلس ٤٧، ح ١١، وص ٣٤٠، المجلس ٢٥، ح ٤. قَالَ عَنْبَسَةً: فَلَمَّا قَبِضَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ ، دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ: «صَدَقَ جَابِر». ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّكُمْ تُرُونَ \ أَنْ لَيْسَ كُلُّ إِمَامٍ هُوَ الْقَائِمَ بَعْدَ الْإِمَامِ الَّذِي كَالَ وَمَامٍ هُوَ الْقَائِمَ بَعْدَ الْإِمَامِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ﴾ . "كانَ قَبْلَهُ ﴾ . "

٠٨٠٨ . كَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَىٰ: عَبْدِ الأَعْلَىٰ:

١. في مرآة العقول، ج ٣، ص ٣٢٨: وترون، على المعلوم أو المجهول، أي تظنّون، .

۲ . في لاب: دقبل،

٣. الإرشاد، ج ٢، ص ١٨٠، عن هشام بن سالم، وفيه إلى قوله: «هذا والله قائم آل محمد ﷺ». الوافي، ج ٢، ص ٣٤٨. ح ٨١٣.

<sup>3.</sup> لم يثبت رواية يونس بن عبدالرحمن عن عبدالأعلى. ويأتي تفصيل الخبر في الكافي، ح ٩٨٧، بنفس السند عن يونس بن عبدالرحمن قال: حدّثنا حمّاد عن عبدالأعلى. وهو الظاهر؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس [بن عبدالرحمن] عن حمّاد، عن عبدالأعلى في الكافي، ح ٣٧٦ و ٤٩٩. وروي يونس بن عبدالرحمن عن حمّاد [بن عثمان] عن عبدالأعلى في المحامن، ص ٢٧٦، ح ٣٩٦؛ والتوحيد، ص ٤١٤، ح ٢١١.

والواسطة بين يونس بن عبدالرحمن وبين عبدالأعلى منحصرة في حمّاد [بن عثمان] حسب تنتّعنا؛ فعليه الظاهر سقوط الواسطة في سندنا بين يونس بن عبدالرحمن وبين عبدالأعلى، وهو حمّاد [بن عثمان].

٥ . «استودعني ما هناك» أي جعله عنده وديعة وطلب منه حفظه . يقال: استودعته وديعةً ، إذا استحفظته إيّـاها .
 راجع : الصحاح ، ج ٣، ص ١٢٩٦ (ودع) .
 ٢ . في (ف، ه. بف) والكافي ، ح ٩٨٧ ، والإرشاد : - وله .

٧. البقرة (٢): ١٣٢. ٨. في الكافي، ح ١٩٨٧: + ١٩٨٥ م

٩. «البُرْد»: ثوب فيه خطوط. وقيل: البُرد: معروف من بُرود العصب والوشي، وأمّا البُرْدَة فكساء مربّع أسود مه

الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ الْجُمُعَةَ \، وَ أَنْ يُعَمِّمَهُ بِعِمَامَتِهِ \، وَ أَنْ يُرَبِّعَ قَبْرَهُ، وَ يَزفَعَهُ ۗ أَرْبَعَ أَصَابِعَ ، وَ أَنْ ۚ يَحُلَّ عَنْهُ أَطْمَارَهُ ۚ عِنْدَ دَفْنِهِ ۚ ، ثُمَّ قَالَ لِلشُّهُودِ: انْصَرفُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ .

فَقُلْتُ لَهُ \ ـ بَعْدَ مَا انْصَرَفُوا ـ: يَا أَبَتِ^ مَا كَانَ فِي هٰذَا \ بِأَنْ تُشْهِدَ عَلَيْهِ ` ` ؟

فَقَالَ: يَا بُنَيَّ ' كَرهْتُ أَنْ تُغْلَب، وَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ ١٢ لَمْ يُوصَ إِلَيْهِ ١٣ ، فَأَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ ١٤ لَكَ الْحُجَّةُهِ. ١٥

مه فيه صفر تلبسه العرب. راجع: لسان العرب، ج ٣، ص ٨٧ (برد).

١. في الكافي، ح ٩٨٧: «الجُمع». ۲ . في دبر ۲ : دبعمامة ۲ .

٣. في اج): اويرفع قبره). وفي ابح): اويرفع).

٤ . في دهه : دثمًا بدل دوأن،

٥. والأطمار؟: جمع الطِمْر، وهو الثوب الخَلَق، أو الكِساء البالي من غير الصوف. القاموس المحيط، ج١، ص ۲۰۶ (طمر).

٦. في الكافي، ح ٩٨٧: وثمَّ يُخلِّي عنه فقال اطووه، بدل دوأن يحلُّ عنه أطماره عند دفنه.

٧. في ده، والكافي، ح ٩٨٧: - دله،

٨. هكذا في وب، وفي المطبوع وبعض النسخ: وفقلت له: يا أبت بعد ما انصرفواه. وفي وهـ: (فـقلت بـعد مـا انصرفوا: ماكان في هذا يا أبه أن تشهده. وفي وبس، بف، والوافي والإرشاد: - وبعد ما انصرفواه.

٩. في مرآة العقول: هما كان في هذا، هماه نافية، أي لم تكن لك حاجة في ذلك بأن تشهد، أي إلى أن تشهد. أو استفهامية ، أي أي فائدة في هذاه.

١٠ . في «بح، بس، بف» والوافي والإرشاد: «يشهد عليه». وفي الكافي، ح ٩٨٧: «ماكان في هذا يا أبت، أن تشهد عليه ، بدل ديا أبت - إلى - تشهد عليه ، وفي مرآة العقول: وتشهد ، بصيغة الخطاب المعلوم ، أو بصيغة الغائب

١١. في دف، بح، : + وانِّي، وفي ده، والكافي، ح ٩٨٧ : وانِّي، بدل ديا بُنيَّ.

١٢ . في دف، والإرشاد: - «إنّه».

١٣ . في دف: وإليك، وفي ده، والكافي، ح ٩٨٧: - وإليه،

۱٤ . في دهه: ديكون».

١٥ . الكافي، كتاب الحجّة، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام، ح ٩٨٧، مع زيادة في أوّله وآخره الإرشاد، ج ٢، ص ١٨١، عن يونس بن عبد الرحمن . الوافي ، ج ٢، ص ٣٤٩، ح ٨١٤؛ الوسائل ، ج ٣، ص ١٩٤، ذيل ح ٤٨٣٣.

# ٧١ ـ بَابُ الْإِشَارَةِ وَ النَّصِّ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىٰ اللَّهِ

١٠١ أَخْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْقَلَّاءِ، عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: خُذْ بِيَدِي مِنَ النَّارِ ، مَنْ لَنَا بَعْدَكَ ؟ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ﷺ ـ وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ ـ فَقَالَ : «هٰذَا صَاحِبُكُمْ ، فَتَمَسُّك لا بِهِ». ٢

٣٠٨/١ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ٣٠٨/١ الْخَرَّانِ "، عَنْ ثَبَيْتٍ، عَنْ مُعَادِ بْن كَثِير:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَسْأَلُ اللّٰهَ ـ الَّذِي رَزَقَ أَبَاكَ مِنْكَ ۚ هٰذِهِ الْمَنْزِلَةَ ـ أَنْ يَرْزُقَكَ مِنْ عَقِبِكَ ۗ قَبْلَ الْمَمَاتِ مِثْلَهَا ، فَقَالَ ۖ : «قَدْ فَعَلَ اللّٰهُ ۗ ذٰلِكَ».

قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُوَ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ فَأَشَارَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ وَ هُوَ رَاقِدٌ^، فَقَالَ: «هٰذَا الرَّاقِدُ» وَ هُوَ غُلَامٌ. ^

٨٠٣ / ٣. وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَـدَّنَنِي أَبُو عَـلِيُّ الْأَرْجَـانِيُّ

١. في وج، بر، وحاشية وض، بح، والوافي: وفتمسكوا،.

٢. الإرشاد، ج٢، ص ٢١٧، بسنده عن الفيض بن المختار . الوافي، ج٢، ص ٣٥٠، ح ٨١٦.

٣. هكذا في «ب، و، بر، بف؛ والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: «الخزّاز؛. وهو سهو، كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ٧٥.

٥٠ (العَقِب): مؤخر القدم. وعَقِبُ الرجل أيضاً وَلَدُه ووَلَدُ وَلَدِه. الصحاح، ج ١، ص ١٨٤ (عقب).

٣. في «ب»: «قال». ٧ . في «ب»: «قال».

٨. والراقد: النائم. المصباح المنير، ص ٢٣٤ (رقد).

٩. المحافق ، كتاب الحجة ، باب أنّ الأثمّة على لم يفعلوا شيئا ... ، ح ٧٤٢ ، بسنده عن معاذ بن كثير ، صع زبادة في أرّله ، واختلاف يسير ؛ الإرشاد، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، عن ثبيت ، عن معاذ بن كثير ، الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ ، ح ٨١٥ ، البحار ، ج ٨٤ ، ص ٢٧ ، ح ٢٦.
 البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٧ ، ح ٢٦.

الْفَارِسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ:

سَأَلَّتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فِي السَّنَةِ الَّتِي أُخِذَ فِيهَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِي ﴿ ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَدْ صَارَ فِي يَدِ هٰذَا ، وَ مَا نَدْرِي ۖ إِلَىٰ مَا يَصِيرُ ؟ فَهَلْ بَلَغَكَ عَنْهُ فِي أَحَدٍ مِنْ وُلْدِهِ شَيْءً ؟

فَقَالَ لِي: مَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَداً يَسْأَلُنِي عَنْ ۗ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ ۗ ؛ ذَخَلْتُ عَلَىٰ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ۗ فِي مَنْزِلِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ كَذَا فِي ۗ ذَارِهِ فِي مَسْجِدٍ لَهُ، وَ هُوَ يَدْعُو، وَعَلَىٰ يَمِينِهِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ۗ يُؤمِّنُ عَلَىٰ دُعَائِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ ۖ ، قَدْ ۖ عَرَفْتَ انْقِطَاعِي إِلَيْكَ، وَ خِذْمَتِي لَكَ، فَمَنْ وَلِيُّ النَّاسِ بَعْدَكَ ؟

فَقَالَ: «إِنَّ مُوسَىٰ قَدْ لَبِسَ الدِّرْعَ وَ سَاوِىٰ عَلَيْهِ، ^ فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَحْتَاجُ بَعْدَ هٰذَا إلىٰ شَيْءٍ. \*

٨٠٤ / ٤ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسىٰ الصَّيْفَلِ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ

٦. في (ج، بح، بس) وحاشية (بر): (جعلت فداك).

١. في الوافي: - «عن عبد الرحمن بن الحجّاج».

۲. في «ب، بف»: «وما يدري». وفي «ج، بس»: «وما يدرى».

٣. في «بح»: - «عن».

٤ . في ده»: +«قال». م : ۱۱ د: الاحداد

٥. في الوافي والإرشاد: «من».
 ٧. في «ف» والوافي: - «قد».

٨. هاهنا إشكال بأنَّ الجواب لا يطابق السؤال؛ فإنَّ السؤال عن النصّ على الإمام الرضائية، والجواب على النصّ
 بالإمام موسى على .

أُجِيب بأنَّ للحديث تتمَة فيها النصّ على الإمام الرضائل الم يذكرها المصنّف؛ لعدم تعلَّق الغرض بذكره في هذا الباب المقصود فيه ذكر النصّ على الإمام موسى ؛ .

وبأنَّ مراد السائل عدّم احتياجه إلى التفحّص عنها؛ لوجود العلامة عنده وهو مساواة الدِرع. وأجيب بـوجوه أخر . راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ١٦٦؛ الوافي، ج ٢، ص ٢٥٧؛ مرآة العقول، ج ٣، ص ٢٣٦.

٩. الإرشاد، ج ٢، ص ٢١٧، عن أبي علي الأرجاني، من قوله: ٥ دخلت على جعفر بن محمد في منزله ... ١٠ الوافي، ج ٢، ص ٣٥٦، ح ٨٣٠.

عُمَرَ ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، فَدَخَلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ﴿ ﴿ وَهُوَ غُلَامٌ ـ فَقَالَ ۗ : «اسْتَوْصِ بِهِ ۗ ، وَ ضَعْ أَمْرَهُ عِنْدَ مَنْ تَثِقُ بِهِ مِنْ أَصْحَابِكَ » . ٤

٥٠٥ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ: حَدَّنْنِي إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَر، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً، فَسَالَّهُ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِلَىٰ مَـنْ نَفْزَعُ ۗ وَ يَفْزَعُ ۚ النَّاسُ بَعْدَكَ ؟

١. في الإرشاد: + «موسى».

٢. في الأرشاد: + «لي أبو عبد الله».

٣. «استَوْصِ به»، أي اطلب العهد بتعظيمه ورعاية حاله، وتعاهد أمره من نفسك ومن غيرك، قاله الفيض؛ أو
 اقبل وصيّتي فيه؛ قاله المجلسي ناقلاً عن المغرب. راجع: المغوب، ص ٤٨٧ (وصي).

٤. الإرشاد، ج ٢، ص ٢١٦، عن موسى الصيقل والوافي، ج ٢، ص ٣٥٠، ح ٨١٧.

٥ . في (بف): (تفزع).

٦. في «بر»: + «اليوم». ٧. في «بر»: + «اليوم».

٨. والذؤابة: الضفيرة -أي المفتولة - من الشعر إذا كانت مرسلة . المصباح المنير ، ص ٢١١ (ذأب).

٩. في دض، ه، بح): - دهذاه. ٩٠ في حاشية دج، بح، بره: «الباب».

۱۱ . في دج، وحاشية دف، بر،: دبيديه،

١٢. في دب، ه، بس، بف، وحاشية دج، والوافي: دجميعاً بيده».

۱۳ . في دبف، دفعالبث،

١٤ . في الإرشاد: وآخذتان ٤. وفي موآة العقول، ج ٣، ص ٣٣٢: وآخذةً، بصيغة الفاعل حالاً عن كلّ من الكفّين، أو يعدّهما واحداً، أو بصيغة المصدر مفعولاً لأجله. وفي إرشاد المفيد: آخذتان، وهو أصوب».

١٥ . في دهه: دتفتحهماه.

3.4/1

### أبُو إِبْرَاهِيمَ لِعِلَا ٢.٣

٦٠٨٠٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : قَالَ لَهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ : بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي ، إِنَّ الأَتْفُسَ يَغْدَىٰ عَلَيْهَا وَ يُرَاحُ ۗ ، فَإِذَا ۗ كَانَ ذَٰلِكَ ، فَمَنْ ؟

فَقَالَ \* أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: وإِذَا كَانَ ذَلِكَ ، فَهُوَ صَاحِبُكُمْ ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ \* عَلَىٰ مَـنْكِبِ أَبِي الْحَسَنِﷺ الْأَيْمَنِ ـفِيمَا أَعْلَمُ ـ وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ خُمَاسِيٍّ \*، وَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ جَالِسٌ مَعْنَا.^

٧/٨٠٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ \* بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنْ كَانَ كَوْنٌ - وَ لَا أَرَانِي اللَّهُ ذَٰلِكَ ١٠ ـ فَبِمَنْ

١. في الإرشاد: + «موسى الله وهو صبيّ وعليه ثوبان أصفران،

٢٠ الإرشاد، ج ٢، ص ٢١٩، عن يعقوب بن جعفر الجعفري و الوافي ، ج ٢، ص ٣٥١، ح ٨١٨.

٣. في شرح المازندراني، ج ٦، ص ١٦٢: وأي يأتي أجلها وقت الغداة ووقت الرواح ... والظاهر أنَّ الفعلين
 مجهو لان من باب الإفعال؛ لأنَّ غذا يَشْد فدوًا وراح يروح رواحاً لازمان، بخلاف أغداه وأراحه، فإنَّهما
 متعدّيان، بمعنى إذهابه في هاتين الوقتين، وراجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٦٨ (روح).

٤ . في دبحه: دفإنه.

٥ . في الوافي : «قال» .
 ٦ . في «ه» والإرشاد : - «بيده» .

٧. في الإرشاد: ووهو فيما أعلم يومثل خماسيّ، و والخماسيّ»: من طوله خمسة أشبار، و لا يقال: شداسيّ و لا شباعيّ و لا في غير الخمسة ؛ لأنّه إذا بلغ سبعة أشبار صار رجلاً. والأنثى تحماسيّة. قال المجلسي: والخماسيّ: من قدّه خمسة أشبار، أو من سنّه خمس سنين، والأوّل أشهر». راجع: لسان العرب، ج ٦، ص ٦٩ (خمس)؛ مرأة العقول، ج ٣، ص ٣٣٣.

٨٠ الغيبة للنعماني ، ص ٣٣٩، ح ٩، بسنده عن صفوان بن مهران الجشال ، مع اختلاف يسبر ؛ الإرشاد، ج ٢، م م ٢١٨، عن ابن أبي نجران ، عن منصور بن حازم ، الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ، عن ١٨٠٠.

أَنْتَمُّ ١ ؟ قَالَ ٢ : فَأَوْمَأُ إِلَى ابْنِهِ مُوسىٰ.

قُلْتُ": فَإِنْ حَدَثَ بِمُوسىٰ حَدَثٌ، فَبِمَنْ أَنْتَمُّ ؟ قَالَ: ﴿بِوَلَدِهِ».

قُلْتُ: فَإِنْ حَدَثَ بِوَلَدِهِ حَدَثٌ، وَ تَرَكَ أَخَا كَبِيراً وَ ابْناً صَغِيراً، فَبِمَنْ أَنْتَمُ ؟ قَالَ: مِوَلَدِهِ، ثُمَّ قَالَ ٤: هَكَذَا ٩ أَبْدا ٢.

قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَعْرِفْهُ وَ لَا أَعْرِفْ مؤضِعَهُ ؟ قَالَ: «تَقُولُ: اللَّهُمَّ، إِنِّي أَتُوَلَىٰ ^ مَنْ بَقِيَ مِنْ حُجَجِكَ مِنْ وُلْدِ الْإِمَامِ الْمَاضِي؛ فَإِنَّ ذٰلِكَ يُجْزِيكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، . ^

٨٠٨ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْقَلَاءِ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عَمْرَ، قَالَ:

ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَبَا الْحَسَنِ ﴿ وَهُو يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ ، فَقَالَ: «هٰذَا الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمُ يُولَدُ فِينَا مَوْلُودٌ أَغْظَمُ بَرَكَةً عَلَىٰ شِيعَتِنَا مِنْهُ » ثُمَّ قَالَ لِي ١٠ : «لَا تَجْفُوا ١١

١ . «أنتمُ»، أي أقتدي. راجع: المصباح العنير، ص ٢٤: (أمم).

٢ . في الكافي ، ح ٧٥٨: - «قال» . ٣ . في الكافي ، ح ٧٥٨: «قال: قلت» .

ع . في «ب، ف، ه، بر» والإرشاد: - دقال». ٥ . في «بر»: «كذا».

٦. في الكافي، ح ٧٥٨: «ثمّ واحداً فواحداً. وفي نسخة الصفواني: ثمّ هكذا أبداً، بدل «ثمّ قال هكذا أبداً».

٧. مجزوم بدان، الشرطيّة. وفي وج، ض، بح، بر، بس، : دولم أعرف.

٨. «أتولَى»، أي أتُخذه وليّاً. يقال: تولّاه، أي اتّخذه وليّاً. والمراد: أعتقد إمامته وولايته. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧٦١ (ولى) ؛ مراة العقول، ج ٣، ص ٣٣٤.

٩. الكافي، كتاب الحجة، باب ثبات الإمامة في الأعقاب ...، ح ٢٥٨، إلى قوله: وهكذا أبدأة. وفي كمال الدين،
 ص ٣٤٩، ح ٣٤؛ وص ٤١٥، ح ٧، بسندهما عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، مع اختلاف يسير.
 الإرشاد، ج ٢، ص ٢١٨، عن ابن أبي نجران إلى قوله: وهكذا أبدأة. راجع: عيون الأخبار، ج ١، ص ٢٢، ح ٦
 و الوافي، ج ٢، ص ٣٥٦، ح ٢٨؛ البحار، ج ٢٥، ص ٢٥٣، ح ١١.

١٠ . في دب، والوافي: - دلي، .

١١. في وف: ولا تجفّوا وبتشديد الفاء. وفي حاشية وف: ولا تجف، وقال المازندراني: ووقيل: لا تجفّوه ـ
 بتشديد الفاء \_ بمعنى لا تذهبوا به، أي لا تخبروه بذلك فتجفّوه وتذهبوا به، وقال المجلسي: ووعلى بعض
 الوجوه بمكن أن يقرأ من باب الإفعال من أجفاه، إذا أتعمه. راجع: النهاية، ج ١، ص ٢٨٠ (جفا).

#### إشمَاعِيلَ». ا

٩ / ٨٠٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِينَمِينِ:
 الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِينَمِينِ:

عَنْ فَيُضِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي أَمْرِ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ حَتَىٰ قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : «هُوَ صَاحِبُكَ الَّذِي سَأَلْتَ عَنْهُ ، فَقَمْ إِلَيْهِ ، فَأَوْرَ لَهُ بِحَقّْهِ » . فَقَمْتُ حَتَىٰ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : ﴿ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَتَهُ عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : ﴿ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَّهُ عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : ﴿ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَّهُ عَبْدِ اللّٰهِ ﴾ : ﴿ مَوْتُ اللّٰهُ عَرْدُ لَلّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَرْدُ لَلّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَأَخْبِرُ بِهِ أَحَداً؟ فَقَالَ ": وَنَعَمْ، أَهْلَكَ وَ وُلْدَكَ اللَّهُ مَع مَعِي أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ رَفَقَائِي، وَ كَانَ يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ مِنْ رَفَقَائِي؛ فَلَمَّا أَخْبَرْتُهُمْ، حَمِدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ قَالَ يُونُسُ: لَا وَ اللّهِ حَتَىٰ أَسْمَعَ ذَٰلِكَ مِنْهُ، وَكَانَتْ بِهِ عَجَلَةٌ، فَخَرَجَ فَأَتْبَعْتَهُ ٥، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ، سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ اللهِ يَقُولُ لَهُ ٦- وَ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ ـ: فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ، سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ اللهِ يَعْدُ وَ أَطَعْتُ، فَقَالَ لِي ٣١٠/١ مِيَا يُونُسُ، الْأَمْرُ كَمَا قَالَ لَكَ فَيْضٌ». قَالَ: فَقَالَ: سَمِعْتُ وَ أَطَعْتُ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عِلَى: «حُذْهُ ١ إِلَيْكَ يَا فَيْضُ». ^

۱ . الوافي ، ج ۲ ، ص ۳۵۵ ، ح ۸۲۳.

٢. في الوافي: «يعني لم يؤذن لنا في شأن أحد قبلك أن نخبر ، بذلك، فأنت أوّل من أخبر ناه بإمامته ع.

٣. في دف، بف، : دقال، ٤ . . في البصائر والغيبة : + دور فقائك،

٥. هكذا في ظاهر وألف، ب، ج، ض، ه، و، بح، بس، بف، وفي وبره: وفاتبعته، وفي الإتباع معنى زائد على
 المشي خلفه، وهو اللحوق، وهو المرادهنا؛ فاخترنا الإفعال على الافتعال.

٦. في دبر، والبصائر والغيبة: - دله، ٧٠ في دف، بح، دخُذ،

٨. بصائر الدرجات، ص ٣٣٦، ح ١١، عن محمد بن عبد الجبّار، مع اختلاف يسير . الغيبة للنعماني، ص ٣٣٤،
 ح ٢، بسنده عن أحمد بن الحسن الميشمي، عن أبي نجيح المسمعي، عن الفيض بن المختار، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله . الوافي ، ج ٢، ص ٣٥٧، ح ٨٢٢.

١٠/٨١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ فُضَيْلٍ،
 عَنْ طَاهِر:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَلُومُ عَبْدَ اللَّهِ ۗ وَ يُعَاتِبُهُ ۗ وَ يَعِظَهُ ، وَ يَقُولُ : دَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ أَخِيكَ ، فَوَ اللّهِ ، إِنِّي لأَغْرِفُ النَّورَ فِي وَجْهِهِ ؟ ه. فَقَالَ عَبْدَ اللّهِ : لِمَ ؟ أَ لَيْسَ أَبِي وَ أَبُوهُ وَاحِداً ، وَ أُمِّي وَ أُمُّهُ وَاحِدَةً ﴾ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ : وَلَّهُ مِنْ نَفْسِى وَ أَنْتَ ابْنِي » . °

١١ / ٨١١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ،
 عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَاجِ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَ هُوَ وَاقِفٌ عَلَىٰ رَأْسِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﴿ وَهُوَ فِي الْمَهْدِ، فَجَعَلَ يُسَارُهُ ۚ طَوِيلًا، فَجَلَسْتُ حَتَّىٰ فَرَغَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي ٤ : «أَذْنُ مِنْ مَوْلَاكَ، فَسَلِّمْ ۗ ، فَدَنَوْتُ ٩ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْ السَّلَامَ ١ بِلِسَانٍ ١ فَصِيحٍ، ثُمَّ قَالَ

١. في الوافي: - وعن أبي عبد الش器، وحكاه أيضاً المازندراني في شرحه قال: ووفي أكثر النسخ لم يوجد قوله: عن أبي عبد الش器،

٢ . ويَلُومُ عبدَ الله، أي عَذَلَه وعَنْفَهُ. يقال: لامَه يلُومُه لَوْماً ، إذا عذله وعنّفه . راجع: النهاية، ج٤، ص ٢٧٨ (لوم).

٣. في شرح المازندراني: «العتاب هو التوبيخ على الذنب البالغ إلى حد المَوْجِدَة والغضب، فهو أشد من اللوم وأخص منه. وراجم: النهاية، ج٣، ص ١٧٥ (عتب).

في الإرشاد: ووأصلي وأصله واحداً، بدل ووأتمي وأمّه واحدة، وفي مراة العقول: وقوله: وأتمي وأمّه واحدة،
 فيه: أنّه لم تكن أمّهما واحدة، فيحتمل أن يكون العراد بها الأمّ العليا فاطمة هد، فإنّ الانتساب إليها سبب الإمامة. وفي ربيع الشيعة وإعلام الورى وإرشاد المفيد: وأصلى وأصله واحداً، وهو أظهره.

الإرشاد، ج ۲، ص ۲۱۸، عن الفضل، عن طاهر بن محمّد، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ۲، ص ٣٥٥، ح ۸۲۷.

٦. وفجعل يسارّه، أي فشرع يناجيه ويتكلّم معه سرّاً. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٦٨٤ (سرر).

٧. في الوسائل: - ولي). ٨. في حاشية (ج، ض، بر) و الإرشاد: + وعليه).

٩. في دبح، والوسائل: + دمنه. ١٠ في ده، والإرشاد: - دالسلام،

١١ . في الوسائل: «فسلّمت فردّ عليّ بكلام» بدل «فسلّمت -إلى -بلسان».

لِيَ: «اذْهَبْ، فَغَيْرِ اسْمَ ابْنَتِكَ الَّتِي سَمَّيْتَهَا أَمْسِ؛ فَإِنَّهُ اسْمٌ يُبْغِضُهُ اللَّهُ»، وَكَانَ ' وُلِدَتْ لِيَ ابْنَةٌ سَمَّيْتُهَا ' بِالْحُمَيْرَاءِ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: «انْتَهِ إِلَىٰ أَمْرِهِ؛ تُرْشَدْ الْ، فَغَيَّرْتُ اسْمَهَا. '

١٢/٨١٢ . أَخْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ،
 عَنْ سُلَيْمَانَ بْن خَالِدٍ، قَالَ:

دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ۗ أَبَا الْحَسَنِ ۗ يَوْماً وَ نَحْنُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَنَا: ﴿عَلَيْكُمْ ۗ بِهٰذَا ۗ ؛ فَهُوَ وَ اللَّهِ صَاحِبُكُمْ بَعْدِي، . ٧

١٣/٨١٣ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ، عَنْ أَيُوبَ النَّحْوِيِّ، قَالَ:

بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَأَتَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ۗ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ كُرْسِيٍّ، وَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَمْعَةً، وَ فِي يَدِهِ كِتَابٌ، قَالَ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، رَمَىٰ بِالْكِتَابِ إِلَيَّ وَ هُوَ يَبْكِي، فَقَالَ لِي: هٰذَا كِتَابُ مُحَمَّدٍ ۚ بْنِ سَلَيْمَانَ يُخْبِرْنَا أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -ثَلَاثًا - وَ أَيْنَ مِثْلُ جَعْفَرٍ ؟

ثُمَّ قَالَ لِيَ: اكْتُبْ، قَالَ ١٠: فَكَتَبْتُ صَدْرَ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ: إِنْ كَانَ أُوْصَىٰ إِلَىٰ وَاجْلِ وَاجْدِ بِعَيْنِهِ، فَقَدِّمْهُ وَ اضْرِبْ١١ عُنْقَهُ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْجَوَابُ، أَنَّهُ قَدْ أُوْصَىٰ

١. في الإرشاد والوسائل: «وكانت». ٢. في الإرشاد والوسائل: «فسميتها».

٣. وترشد، من الرُشد بمعنى الصلاح وهو إصابة الحقّ. راجع: المصباح المنير، ص ٢٢٧ (رشد).

الإرشاد، ج ٢، ص ٢١٩، عن محمّد بن سنان - الوافي، ج ٢، ص ٣٥٤، ح ٢٨٤؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٣٨٩.
 ح ٢٧٢٧٢.

٦. في ده، والإرشاد: + (بعدي).

٧. الأرشاد، ج٢، ص ٢١٩، عن ابن مسكان والوافي، ج٢، ص ٢٥١، ح ٨١٩.

٨. ني (ج، ض، ف، ه، بح): الله». ٩. في (ه): (جعفر).

إلى خَمْسَةٍ ١، وَاحِدُهُمْ ٢ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَ عَبْدُ اللهِ، وَ مُوسَىٰ، وَ حَمِيدَةً ٢٠٠

١٤/٨١٤ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ : عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُوَيْد بِنَحْوٍ مِنْ هٰذَا ، إِلَّا أَنَهُ ذَكَرَ أَنَهُ أَوْصَىٰ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ ، وَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَ مُوسىٰ ، وَ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، وَمَوْلَى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللهِ عَالَ :

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: لَيْسَ إِلَىٰ فَتْلِ هُؤُلَاءِ سَبِيلٌ. ٥

١٥/٨١٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ ،
 عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ صَاحِبِ هٰذَا الْأَمْرِ، فَقَالَ: اللّٰهِ صَاحِبَ هٰذَا الْأَمْرِ لَا يَلْهُو ۗ وَ لَا يَلْعَبُ، وَ أَقْبَلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسىٰ وَ هُوَ صَغِيرٌ، وَ مَعَهُ عَنَاقٌ لا مَكَيَّةً وَ هُوَ يَقُولُ لَهَا: الشُّحِدِي لِرَبِّكَ، فَأَخَذَهُ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَ ضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: اللّٰهِ ﴿ وَ أَمِّي مَنْ لَا يَلْهُو

T11/1

١. في وب، ج، وحاشية وض، بر، وشرح المازندراني: + ونفر،.

٢. في دب، ض، ف، بر، بفه والوافي: «أحدهم». وفي موآة العقول: «واحدهم، الواو للعطف، أو على وزن فاعل،.

٣. في وو ، بح، بر): وحُميدة). وفي موآة العقول: ووحميدة ، على التصغير ، أو التكبير على فعيلة ، اسم أمّ موسى ٤٤).

الغيبة للطوسي، ص ١٩٧، ح ١٦٢، مرسادً عن أبي أيوب الخوزي، مع زيادة في آخره • الوافي، ج ٢، ص ٣٥. ح ٨٢٨.

٥. راجع: الغيبة للطوسي، ص ١٩٧، ح ١٦٢ الوافي، ج ٢، ص ٣٥٦، ح ٨٢٩.

٦. واللَّهَوَّ» اللَّعِبّ، يقال: لَهَوْت بالشي أَلْهُو لَهْواً، تلهّيت به، إذا لعبتَ به وتشاغلتَ وغفلتَ به عن غيره، والحاصل أنّه لا يلهو، أي لا يغفل عن ذكر الله تعالى بالاشتغال لغيره، ولا يفعل ما يضرّه في الآخرة ولا فائدة فيه لا في صغره ولا في كبره. واجع: النهاية، ج ٤، ص ٢٨٧ (لهو).

٧. والعَناقُه: إِهِي الأنشى من أو لاد المَعْز ما لم يتمّ له سنة . النهاية، ج ٣، ص ٣١١ (عنق).

۸. في دج»: +دأنت».

وَ لَا يَلْعَبُهُ. ١

٨١٦ . ١٦ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَضْحَابِنَا، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّنَنِي عُمْرُ الرُّ عَانِيُّ، عَنْ فَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ، قَالَ:

إِنِّي لَعِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِذَا أَقْبَلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ﴿ وَهُوَ غُلَامٌ - فَالْتَزَمْتُهُ وَ قَبَلْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ السَّفِينَةُ ، وَهٰذَا مَلَّاحُهَا ، قَالَ : فَحَجَجْتُ مِنْ قَابِلٍ ، وَ مَعِي اللَّهَا دِينَارٍ ، فَبَعَثْتُ بِاللَّهِ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَ اللهِ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : «يَا فَيْضُ ، عَذَلْتَهُ بِي ؟ ؟ ، قُلْتُ : إِنَّمَا فَعَلْتُ وَلِكَ لِقَوْلِك ، فَقَالَ : «أَمَا وَاللهِ مَا أَنَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ لِقَوْلِك ، قَلْ اللهُ عَزَّ وَجَلّ فَعَلْهُ بِهِ . °

# ٧٧ ـ بَابُ الْإِشَارَةِ وَ النَّصُّ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿

١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
 نُعَيْم الصَّحَّافِ، قَالَ:

كُنْتُ أَنَا وَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ وَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ بِبَغْدَادَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ: كُنْتُ عِنْدَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ جَالِساً، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُهُ عَلِيٌّ، فَقَالَ لِي: «يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ، هٰذَا عَلِيٌّ سَيْدُ وَلْدِي، أَمَا إِنِّي قَدْ نَحَلْتُهُ كُنْيَتِي ،

الإرشاد، ج ٢، ص ٢١٩، عن الوشاء، مع اختلاف يسبر. وفي الغيبة للنعماني، ص ٣٣٧، ح ٦؛ والغيبة للطوسي، ص ٥٦، ح ٤١، بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ٢، ص ٣٥٤، ح ٨٢٥.

٢. في «ب، ف»: «إذا».

٣. وعَدَلته بي، أي جعلته مِثلي. يقال: عدلتُ هذا بهذا عَدْلاً من باب ضرب، إذا جعلته مثله قائماً مقامه. وهذا استفهام على سبيل المدح والتقرير. راجع: المصباح المنير، ص ٣٩٦ (عدل)؛ مرأة العقول، ج ٣، ص ٣٤٠.

٤. في «بحة: − وإنّما فعلت». ٥. الوافي، ج٢، ص٣٥٣، ح٨٢٣.

 <sup>.</sup> في البصائر ، ح ٩: (كتبي ٤. دوقد نَحَلَتُهُ كنيتي ٤، أي أعطيتها إيّاه، يقال: نَحَلَهُ يَنْحَلُهُ نَحْلاً، أي أعطاه شيئاً من غير عوض بطيب نفس. راجم: المصباح المنير، ص ٩٥٥ (نحل).

فَضَرَبَ هِشَامٌ بْنُ الْحَكَمِ بِرَاحَتِهِ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ ١ ، كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَقَالَ عَلِي بْنُ يَقْطِينٍ: سَمِعْتُ ـ وَ اللهِ ـ مِنْهُ كَمَا قُلْتُ، فَقَالَ هِشَامٌ: أُخْبَرَكَ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ مِنْ يَعْدِهِ. ٢ بَعْده. ٢

أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمِ الصَّحَّافِ، قَالَ: كُنْتُ
 عِنْدَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ - وَ فِي نُسْخَةِ الصَّهْوَ انِيًّ: قَالَ: كُنْتُ أَنَا ـ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْلَهُ.

٨١٨ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ "، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ، عَنْ نَعَيْمٍ لَقَابُوسِيِّ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ۗ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ ابْـنِي عَـلِيّاً ۚ أَكْـبَرُ وُلْـدِي، وَ أَبَرَّهُمْ ۚ عِـنْدِي ۗ ، وَ أَحْبُهُمْ إِلَيَّ، وَ هُوَ يَنْظُرُ مَعِي فِي الْجَفْرِ، وَ لَمْ يَنْظُرْ فِيهِ ۗ إِلَّا نَبِيٍّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ ۗ ، ^ ٢٢/١

٨١٨ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

١ . قال ابن الأثير: وربع : كلمة ترحم وتوجع، يقال لمن وقع في هَلكَة لا يستحقها. وقد يقال بمعنى المدح والتعجب ، النهاية : ج ٥، ص ٣٣٥ (ويح).

٢. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٤٩، بسنده عن الكليني؛ الغيبة للطوسي، ص ٣٥، ح ١١ عن الكليني. كغابة الأشر، ص ١٦٧، بسنده عن أحمد بن عيسى؛ بصائر الدرجات، ص ١٦٤، ح ٩، بسنده عن الحسن بن محبوب! لى قوله: وقد نحلته كنيتي»؛ عيون الأخبار، ج ١، ص ٢١، ح ٣، بسنده عن الحسن بن محبوب؛ وفي بصائر الدرجات، ص ٢٤، ح ٧، بسنده عن الحسين بن نعيم الصخاف، مع اختلاف؛ وفي عيون الأخبار، ج ١، ص ٢١، ح ٢، بسنده عن على بن يقطين، مع اختلاف و الوافق، ج ٢، ص ٢٦١، ح ٨٤٢.

قي الإرشاد والغيبة: + «بن عيسى».
 قى الإرشاد والغيبة: + «موسى».

<sup>0.</sup> في دج، ه، بر، بس، بف، ومرآة العقول: دعليَّ.

٦. في حاشية «ف» والإرشاد والغيبة: «وآثرهم».

٧. في مرآة العقول: «بي». ٨. في «ب»: «إليه».

٩. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٤٩، بسنده عن الكليني؛ الغيبة للطوسي، ص ٣٦، ح ١٢ عن الكليني. وفي بصائر
 الدرجات، ص ١٥٨، ح ٢٤؛ وعيون الأخيار، ج ١، ص ٣١، ح ٢٧، بسندهما عن نعيم بن قابوس، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٢، ص ٣٦٠، ح ٨٤٠.

عَبَّادٍ الْقَصْرِيِّ جَمِيعاً، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ﴿: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي قَدْ كَبِرَ ۚ سِنِّي، فَخُذْ بِيَدِي مِنَ النَّارِ ۗ. قَالَ: فَأَشَارَ إِلَى ابْنِهِ أَبِي الْحَسَنِ ﴿، فَقَالَ: «هٰذَا صَاحِبُكُمْ مِنْ بَعْدِي، . '

٠٨٢٠ ٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَن الْحَسَن ° ، عَن ابْن أَبِى عُمَيْر ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ \* بْنِ عَمَّار ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوِّلِ ﴿: أَ لَا تَدَلُّنِي إِلَىٰ ۖ مَنْ آخُذُ عَنْهُ دِينِي؟

فَقَالَ: هَٰذَا ابْنِي عَلِيِّ؛ إِنَّ أَبِي أَخَذَ بِيَدِي، فَأَذْخَلَنِي إِلَىٰ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِﷺ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ قَالَ: ﴿إِنِّى جَاعِلُ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ﴾^ وَ إِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ إِذَا قَالَ قَوْلًا، وَفِيْ بِهِهِ. \*

٨٢١ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ
 اللُّؤُلُوْيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّى، قَالَ:

١ . في الإرشاد: وغياث، والمذكور في رجال البرقي، ص ٥٤، ورجال الطوسي، ص ٣٥٣، الرقم ٥٢٠٧، هو إسماعيل بن عباد القصري.

نى الوافى وكفاية الأثر والإرشاد: «قد كبرت».

٣. في الإرشاد والغيبة: وفخذ بيدي وأنقذني من النار ، من صاحبنا بعدك؟٥.

الإرشاد، ج ۲، ص ۲٤٨، بسنده عن الكليني؛ الغيبة للطوسي، ص ٣٤، ح ٩، عن الكليني. وفي عيون الأخبار،
 ج ١، ص ٣٣، ح ٧؛ وكفاية الأثر، ص ٢٧٢، بسندهما عن محمّد بن سنان، مع اختلاف يسير • الوافي، ج ٢، ص ٣٥، ح ٨٣.
 ص ٢٥٥، ح ٨٣٢.

٦. في وب»: - وبن إسحاق، ومحدد هذا، هو محدد بن إسحاق بن عدار الصير في، روى عنه ابن أبي عمير في
 بعض الأسناد، راجع: رجال النجاشي، ص ٣٦١، الرقم ٩٦٨؛ معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ٣٣٧-٣٣٨ في تسخة وب، وقوع السقط أو نسبته إلى الجدّ على بُعدٍ.

٧. في دب، ج، وحاشية دف، بر، والإرشاد والغيبة: «على».

٨. البقرة (٢): ٣٠.

٩. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٤٨، بسنده عن الكليني؛ الغيبة للطوسي، ص ٣٤، ح ١٠، عن الكليني و الوافي، ج ٢،
 ص ٣٦٠ - ١٨٤.

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى ﴿: إِنِّي قَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَ دَقَّ عَظْمِي، وَ إِنِّي سَالَّتُ أَبَاكَ ﴾، فَأُخْبَرَنِي بَكَ، فَأُخْبِرْنِي مَنْ بَعْدَكَ ١٩

فَقَالَ: «هٰذَا أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا». "

٦/٨٧٢ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ -وَكَانَ مِنَ الْوَاقِفَةِ -قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَعِنْدَهُ ابْنُهُ ۗ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ ، فَقَالَ لِي ۚ : «يَا زِيَادُ ، هٰذَا ابْنِي فَلَانٌ ، كِتَابُهُ كِتَابِي ۚ ، وَكَلَامُهُ كَلَامِي ، وَ رَسُولُهُ رَسُولِي ، وَ مَا قَالَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، ``

٧/٨٢٣ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ٧، قَالَ : حَدَّنَنِي الْمَخْزُومِيُّ - وَكَانَتْ أُمَّهُ مِنْ وَلْدِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ ﷺ - قَالَ :

بَعَثَ إِلَيْنَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﴿ ، فَجَمَعَنَا ، ثُمَّ قَالَ لَنَا : أَ تَدْرُونَ لِمَ دَعَوْتُكُمْ ^ ؟ ، فَقُلْنَا : لا ، فَقَالَ : الشَّهَدُوا أَنَّ ابْنِي هٰذَا وَصِيِّي ، وَالْقَيِّمُ بِأَمْرِي، وَ خَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي ، مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدِي عِدَةً ، فَلْيَنْجِزْهَا ٩ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي عِدَةً ، فَلْيَنْجِزْهَا ٩ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي عِدَةً ، فَلْيَنْجِزْهَا ٩

۱. في دض، بر، بف، و الوافي: - دمن بعدك.

۲. الوافی، ج۲، ص ۳۵۸، ح ۸۳۱.

٣. في وبس، = وابنه، . \$ . في وف: − ولي،

٠٠ في الغيبة : «هذا ابنى على ، إنَّ كتابه كتابى». ٥ . في الغيبة : «هذا ابنى على ، إنَّ كتابه كتابى».

٦. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٥٠، بسنده عن الكليني؛ الغيبة للطوسي، ص ٣٧، ح ١٤، عن الكليني. عيون الأخبار،
 ج ١، ص ٣١، ح ٢٥، بسنده عن زياد بن مروان القندى. الوافي، ج ٢، ص ٣٥٩، ح ٢٥٩.

٧. في الغيبة: «الفضل». وهو سهو، والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل. راجع:
 معجم رجال الحديث، ج١٦، ص 2٤٩.
 ٨. في العيون والإرشاد والغيبة: «جمعتكم».

و في وج» وحاشية «ض» والوافي والإرشاد والغيبة: وفايتنجّزها». وفي العيون: وفايستنجزها». ووإنجازً
 الرّعَده: قضازًه والوفاه به والتعجيل فيه. قرأ المازندراني والمجلسي: فليتنجّزها، حيث قالا: تنجّز الوعد واستنجزه: طلب إنجازه والوفاء به. راجع: المصباح المنير، ص ٥٩٤ القاموس المحيط، ج ١، ص ٧٢٤ (نجز) ؛ شرح المازندراني، ج ٦، ص ١٦٤ ؛ مرآة العقول، ج ٣، ص ٣٤٤.

مِنْهُ؛ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدُّ مِنْ لِقَائِي، فَلَا يَلْقَنِي إِلَّا بِكِتَابِهِه. '

٨ / ٨٢٤ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً ، عَن الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :

٣١٣ خَرَجَتْ ۚ إِلَيْنَا ٱلْوَاحُ مِنْ ۗ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ وَهُوَ فِي الْحَبْسِ: «عَهْدِي إِلَىٰ أَكْبَرِ وُلْدِي ۚ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ، وَ فَلَانَ لَا تُنِلُهُ شَيْئاً حَتّىٰ ٱلْقَاكَ ، أَوْ يَقْضِيَ اللَّهُ عَلَيَّ الْمَوْتَ » "
الْمَوْتَ » "

٨٢٥ / ٩. عِدَّةً مِنْ أَضِحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبِي بْنِ الْحُكَمِ، عَنْ عَبِي الْحُمْدِرَةِ، عَنِ الْحُمْدِنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، قَالَ:

خَرَجَ إِلَيْنَا مِنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ بِالْبَصْرَةِ أَلُوَاحٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا بِالْعَرْضِ ۗ: ، عَهْدِي إِلَىٰ أَكْبَرِ وُلْدِي لا: يَعْطَىٰ فُلَانٌ كَذَا ، وَ فُلَانٌ مَا يَشَاءُ . ' الْمُونَ وَ مِلْ اللّهُ يَقْمُلُ مَا يَشَاءُ . ' اللّهُ يَقْمُلُ مَا يَشَاءُ . ' اللّهُ عَلَى الْمَوْتَ ﴿ وَلّهُ اللّهُ لَانُ كُذَا مُوا لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

١٠/٨٢٦. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ مُحْرِدٍ ١١، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ يَقْطِينِ:

١ . الإرشاد، ج ٢، ص ٢٥٠، بسند، عن الكليني؛ الغيبة للطوسي، ص ٢٧، ح ١٥، عـن الكـليني. عيون الأخبار،

ج ١، ص ٢٧، ح ١٤، بسنده عن محمّد بن الفضيل، عن عبد الله بن الحرث والوافي، ج ٢، ص ٣٥٩، ح ٨٦٧.

٢ . في شرح المازندرائي : «خرج».
 ٤ . في دج ، ض ، بح ، بس ، وحاشية «بر» : «أو لادي».

٥. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٥٠، بسند، عن الكليني؛ الغيبة للطوسي، ص ٣٦، ح ١٣، عن الكليني. عيون الأخبار،
 ج ١، ص ٣٠، ح ٣٢، بسند، عن محمّد بن سنان، إلى قوله: «أكبر ولدي، الوافي، ج ٢٠ص ٣٦٠ - ٨٣٨.

 <sup>.</sup> في مرآة العقول: «ويحتمل على بُعد أن يكون بالتحريك، أي كتب الكتاب ظاهراً ألأمر آخر وكتب فيها هذا بالعَرَض تقيّةً».
 ٧ . في وجه: «أولادي».

ه في الوافي: - ووفلان كذا».
 ٩ . في دب»: «بالموت».

١٠. عيون الأخبار، ج ١، ص ٣٠، ح ٢٤ بسنده عن الحسين بن المختار إلى قوله: «إلى أكبر ولدي»، مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ٢، ص ٣٦٠. ح ٨٣٩.

١١ . في وألف: وابن أبي محرز». وفي وب: وأيمن محرز». وفي وبح: وابن محرر».

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ مِنَ الْحَبْسِ : أَنَّ فُلَاناً ابْنِي سَيْدُ وُلْدِي ، وَ قَدْ نَحَلْتُهُ كُنْيَتِي (٢.٢

١١ / ٨٢٧ . أَخْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْخَزَّازِ ؟ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلْنَمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَحْدُثَ حَدَثٌ وَ لَا ٱلْقَاكَ، فَأَخْبِرْنِي مَنِ ً الْإِمَامُ ۚ بَعْدَكَ ؟

فَقَالَ: وَابْنِي فُلَانٌ، يَعْنِي أَبَّا الْحَسَنِ اللَّهِ. ٧.

٨٢٨ / ١٢ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ نَصْعِيدِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ نَصْرِ ^ بْنِ قَابُوسَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ﷺ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ ﷺ: مَنِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ ۚ بَعْدِكَ ؟ فَأَخْبَرَنِي

حه وروى الصفّار في بصائر الدرجات، ص ١٦٤، ح ٨، مضمون الخبر بسنده عن أنس بن محرز، لكن في بعض نسخه المعتبرة: فأيمن بن محرزه وهو الظاهر، فإنّه المذكور في كتب الرجال. راجع: رجـال البـرقي، ص ٤٩؛ رجال الطوسي، ص ١٦٦، الرقم ١٩٢٠، وص ١٣٣، الرقم ٤٩٣٠.

وأمّا أنس بن محرز فلم نجدله ذكراً.

١ . في البصائر : (كتبي).

٢ . بصائر الدرجات، ص ١٦٤، ح ٨، بسنده عن أنس بن محرز عن عليّ بن يقطين؛ عيون الأخبار، ج ١، ص ٢٧،
 ح ٤، بسنده عن عليّ بن يقطين، وفيهما مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ٢، ص ٢٦١، ح ٨٤٣.

٣. في «ب، و، بس، والوافي: «الخرّاز». والرجل مجهول لم نعرفه.

٤ . في الغيبة : «عن». و العدل». و العدل».

٦. في مرأة العقول: ويعني ، كلام الراوي ، أو راوي الراوي . والأخير أظهر ؛ إذ الظاهر أنَّ الكناية من الراوي» .

٧. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٥١، بسنده عن الكليني؛ الغيبة للطوسي، ص ٣٨، ح ٢١، عن الكليني. عيون الأخبار،
 ج ١، ص ٢٢، ح ٨، بسنده عن أبى على الخزاز، عن داود الرقى . الوافى، ج ٢، ص ٣٥، ح ٣٨.

٨. هكذا في وألف، ب، ض، ف، و، بح، بر، بف، و في (ج، بس): (نضر). وفي المطبوع: والنصر).

ونصر هذا، هو نصر بن قابوس اللُّخمي . راجع : رجال النجاشي، ص ٤٢٧، الرقم ١١٤٦؛ رجال الطوسي، ص ٣١٤، الرقم ٤٢٥.

أَنَّكَ أَنَّتَ هُوَ، فَلَمَّا تُوْفِّيَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، ذَهَبَ النَّاسُ يَمِيناً وَ شِمَالًا، وَ قُلْتُ فِيكَ ا أَنَا وَ أَصْحَابِي ؛ فَأَخْبِرْنِي مَنِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ ۖ بَعْدِكَ مِنْ وُلْدِكَ ؟

فَقَالَ: «ابْنِي فُلَانً». "

١٣ / ٨٢٩ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ
 دَاوُدَ بْن زُرْبِيَّ ، قَالَ :

جِنْتُ إِلَىٰ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ بِمَالٍ، فَأَخَذَ بَعْضَهُ، وَ تَرَكَ بَعْضَهُ، فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللّهُ، لِأَيِّ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ عِنْدِي؟ قَالَ: ﴿إِنَّ صَاحِبَ هٰذَا الْأَمْرِ يَطْلُبُهُ مِنْكَ». فَلَمَّا ۚ جَاءَنَا ۗ نَعْيُهُ ۗ، بَعَتْ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ لِإِلَّا ابْنُهُ ۗ، فَسَالَّنِي ذَٰلِكَ الْمَالَ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ . ۚ

٨٣٠ / ١٤ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ الْأَوْمَنِيُ ١٠ ، قَالَ: حَدَّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنَ الْمِعْلِيْ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ صَلِيطِ الرَّيْدِيُّ، عَبْدُ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ صَلِيطِ الرَّيْدِيُّ، عَنْ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةً ١٢ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ قَالَ أَبُو الْحَكَمَ ١١ : وَ أَحْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةً ١٢ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ

<sup>.</sup> ٢ . في العيون والإرشاد: - «من».

١ . في الإرشاد والغيبة: «بك».

٣. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٥١؛ و الغيبة للطوسي، ص ٣٨، ح ١٧، عن الكليني. وفي عيون الأخبار، ج ١، ص ٣٥٠ ح ٣٨.
 ح ٢٦؛ ورجال الكثني، ص ٤٥١، ح ٤٤٨، بسندهما عن سعيد بن أبي الجهم، الوافي، ج ٢، ص ٣٥٨، ح ٣٨٤.
 غ. في الوافي: + وأنه.
 ٥. في الإرشاد والغيبة: وجاءه.

٥ . والنَعْني : الإخبار بالموت. يقال: نَعَى الميّتَ ينعاه نَعْياً ونَعِيّاً، إذا أذاع موته وأخبر به ، وإذا ندبه. النهاية، ج ٥ ،
 ص ٥٥ (نعا).

٧ . في الإرشاد والغيبة: + والرضاه.

٨. في الإرشاد والغيبة: «أبو الحسن الرضائلة، بدل «أبو الحسن البه».

٩. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٥١، بسنده عن الكليني؛ الغيبة للطوسي، ص ٢٩، ح ١٨، عن الكليني. رجال الكشي،
 ص ٣١٣، ح ٥٦٥، بسنده عن الضخاك بن الأشعث، مع اختلاف يسيره الوافي، ج ٢، ص ٢٥٩، ح ٨٥٥.

١٠ . في الإرشاد والغيبة: وعليّ بن الحكم، بدل وأبي الحكم الأرمني، وهو سهو كما سيظهر من قوله: وقال أبو الحكم،

ا أبو الحكم هذا، هو أبو الحكم الأرمني، وله إلى يزيد بن سليط طريقان، ويروي عنه في كلا الطريقين: أحمد بن مهران عن محمّد بن عليّ. فعليه في السند تحويل و تعليق معاً. فتأمّل.

۱۲ . في «بف»: «عمّار». وفي حاشيتها: «عمران».

يَزيدَ بن سَلِيطٍ ، قَالَ:

لَقِيتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ ۗ وَنَحْنُ نُرِيدُ الْعُمْرَةَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَقَلْتُ ' : جُعِلْتُ فِدَاكَ، هَلْ تُثْبِتُ الْهَذَا الْمَوْضِعَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ، فَهَلْ تُثْبِتُهُ أَنْتَ؟» قُلْتُ : نَعَمْ، إِنِّي " أَنَا وَ أَبِي لَقِينَاكَ هَاهُنَا وَ أَنْتَ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ ، وَ مَعَهُ إِخْوَتُكَ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي، أَنْتُمْ كُلُكُمْ أَيْمَةً مُطَهَّرُونَ ، وَ الْمَوْتُ لَا يَعْرِيٰ مِنْهُ أَحَدٌ، فَأَحْدِثْ إِلَيَّ ١٤/١ شَيْئاً أَحَدُثُ \* بِهِ مَنْ يَخْلُفُنِي مِنْ بَعْدِي \* ؛ فَلَا يَضِلُّ .

قَالَ: «نَعَمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، هُؤُلاءِ وُلْدِي، وَ هٰذَا سَيْدُهُمْ ـوَ أَشَارَ إِلَيْكَ ـ وَ قَدْ عَلَمَ آ الْحُكْمَ ﴿ وَ الْفَهْمَ ^ وَ السَّخَاءَ وَ الْمَعْرِفَةَ ۚ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ وَ دُنْيَاهُمْ، وَ فِيهِ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَ حُسْنُ الْجَوَابِ، وَ هُوَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اللهِ عَزَّ

۱ . في حاشية «ج»: + دله».

٢. في وألف، ه، و، بره والمطبوع: وتثبت، - وكذا وتثبته، فيما بعد .. وفي الشروح: وتُنْبِتُ، من الإثبات بسمعنى المعرفة. يقال: ثابتة وأثبتة، أي عَرَفة حَقَّ الععرفة، وتساعده اللغة. لسان العوب، ج ٢، ص ٢٠ (ثبت).

٣. في «الوافي»: – «إنِّي».

 <sup>3.</sup> قوله: «أحدّث» إمّا مجزوم في جواب الأمر، أو مرفوع صفة لقوله: «شيئاً»، كما في «ض» و«بر». هذا في الشروح. وأمّا قوله: «فلا يضلّ» فعنصوب جواباً للأمر على الثاني، أو مرفوع تفريعاً محضاً على الأوّل.

٥٠ ومن يَخْلَفْني من بعدي، أي يجيء. يقال: خَلَفْتُه، أي جنتُ بعده. قال المجلسي: «فيه نوع من الأدب بإظهار
 أني لا أتوقع بقائي بعدك، لكن أسأل ذلك لأولادي وغيرهم ممّن يكون بعدي، راجع: المصباح المنير،
 ص ١٧٨ (خلف)؛ هرأة العقول، ج٣، ص ٣٤٧.

٦. في مرأة العقول: ووقد علم، على بناء المعلوم المجرّد، أو على بناء المجهول من التفعيل،.

٧٠ والحُكُمَّة: العلم والفقه والقضاء بالعدل. أو الحِكْمَةُ، وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويقال لمن يُحسن الصناعات ويُتْقِنها: حكيم. راجع: النهاية، ج ١، ص ٤١٩ (حكم).

٨. قال المجلسي: والفهم: سرعة انتقال الذهن إلى مقصود المتكلّم عند التحاكم وغيره، وراجع: هامش
 القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٠٩ (فهم).

والمَعْرِفَةُ ووالعِرْفان : إدراك الشيء بتفكر و تدبّر لأثره، وهو أخص من العلم، ويضاده الإنكار، ويقال:
 فلان يعرف الله ، ولا يقال : يعلم الله متعدّياً إلى مفعول واحد، ويقال : الله يعلم كذا، ولا يقال : يعرف كذا.
 راجع : المغردات للراغب ، ص ٥٦ (عرف).

وَ جَلَّ ، وَ فِيهِ أُخْرَىٰ خَيْرٌ مِنْ هٰذَا كُلُّهِ ،

فَقَالَ لَهُ أَبِي: وَ مَا هِيَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي؟

قَالَ ﴿ وَفَضْلَهَا وَ حِكْمَتَهَا ۗ ، حَنَّ وَ جَلَّ مِنْهُ ا غَوْثَ ۗ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَ غِيَاتُهَا ، وَ عَلَمَهَا وَ نُورَهَا ، وَ فَضْلَهَا وَ حِكْمَتَهَا ۗ ، خَيْرُ مَوْلُودٍ ، وَ خَيْرُ نَاشِئُ ا يَحْقُنُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ نَوْرَهَا ، وَ يَضْعَبُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ، وَ يَخْسُو بِهِ الدِّمَاءَ ، وَ يُضْلِحُ بِهِ الصَّدْعَ أ ، وَ يَكْسُو بِهِ الْعَارِيّ ، وَ يُشْبِعُ بِهِ الْجَائِحَ ، وَ يُؤْمِنُ بِهِ الْخَائِفَ ، وَ يُنْزِلُ ` اللّٰهُ ١ بِهِ الْقَطْرَ ١ ، وَ يَرْحَمُ بِهِ الْعَارِيّ ، وَ يُشْبِعُ بِهِ الْجَائِحَ ، وَ يُؤْمُّ حُكْمٌ ، وَ صَمْتُهُ عِلْمٌ ، يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا يَخْتَلِفُونَ الْعِبَادَ ، خَيْرُ نَاشِعُ ، قَوْلُهُ حُكْمٌ ، وَ صَمْتُهُ عِلْمٌ ، يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا يَخْتَلِفُونَ

١ . في (بح): - (منه).

٢. والغوث: اسم من أغاثه إغاثة ، إذا أعانه ونصره . والغياث اسم من أغاثه ، إذا كشف شدّته . راجع: المصباح
 المنير، ص 200 (غوث).

٣. في وبح، والوافي: وحكمها».

٤ (النائيئ)، من نشأ الصبئ يَشْفا نَشاأ، إذا كبر وشب وأيفت، أي ناهز البلوغ ولم يتكامل، وحقيقته الذي ارتفع عن حد الصبا وقرب من الإدراك من قولهم: نشأ السحاب، إذا ارتفع. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٥١؛ المغرب، ص ٤٥١ (نشأ).

٥. يقال: حَقَّنْتُ لَهُ دَمَهُ، إذا منعت من قتله وإراقته. النهاية، ج ١، ص ٤١٦ (حقن).

٣. ويَلُمُّه، أي يجمع، من اللّم، مصدر لَمُّ الشيء يَلُمُّهُ لَمّاً، أي جمعه وأصلحه. واجع: لسان العرب، ج١٢، ص ٥٤٧ (لمم).

٧٠ والشّغث، و والشّغث، انتشار الأمر و خَلَلُهُ. يقال: لَمّ الله شَغَّة، أي جمع ما تفرّق من أموره وأصلحه راجع:
 لسان العرب، ج ٢، ص ١٦٠ (شعث).

٨. والشّغب، : الشقّ في الشيء، وإصلاحه أيضاً الشّغبُ. تقول: شعبتُ الشيءَ : فرّقته، وشعبتُه: جمعته، وهو
 من الأضداد. تقول: التَّأَمَ شَعْبُهُمْ، إذا اجتمعوا بعد التفرّق، وتفرّق شَعْبُهُمْ، إذا تفرّقوا بعد الاجتماع، راجع:
 الصحاح، ج ١، ص ١٥٦ (شعب).

٩ . «الصّدْع»: الشّق والتفرق، فالمعنى يجمع به التفرّق. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٧٤١ (صدع).

۱۰ . في دب، بر»: دينزُل». ١١ . في دف، بف»: - دالله».

١٢. قال الجوهري: والقَطْر: المطر. والقَطْر: جمع قَطْرَةِه. الصحاح، ج ٢، ص ٧٩٥ (قطر).

١٣ . في شرح المازندراني: ﴿وخيرِ».

١٤. قال ابن الأثير: «الكَهْلُ من الرجال: من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين. وقيل: من ثلاث وثلاثين إلى تمام

فِيهِ، وَ يَسُودُ عَشِيرَتَهُ ا مِنْ قَبْلِ أَوَانِ حُلُمِهِ ٢٠.

فَقَالَ لَهُ أَبِي: بِأَبِي ۗ أَنْتَ ۚ وَ أُمِّي، وَ هَلْ وُلِدَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَ مَرَّتْ بِهِ سِنُونَ».

قَالَ يَزِيدُ: فَجَاءَنَا مَنْ لَمْ نَسْتَطِعْ مَعَهُ كَلَاماً، قَالَ يَزِيدُ: فَقَلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ا فَأَخْبِرْنِي أَنْتَ بِمِثْلِ مَا أُخْبَرَنِي بِهِ أَبُوكَ ﴿ ، فَقَالَ \* لِي: «نَعَمْ، إِنَّ أَبِي ﴿ كَانَ فِي زَمَانٍ لَيْسَ هٰذَا زَمَانَهُ.

فَقُلْتُ لَهُ: فَمَنْ يَرْضَىٰ مِنْكَ بِهٰذَا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

قَالَ: فَضَحِكَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ﴿ ضَحِكاً شَدِيداً، ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرُكَ يَا أَبَا عُمَارَةَ، إِنِّي خَرَجْتُ مِنْ مَنْزِلِي، فَأَوْصَيْتُ إِلَى البنِي فَلَانٍ ﴿ ، وَ أَشْرَكْتُ مَعْهُ بَنِيَّ فِي الظَّاهِرِ، وَ أَوْصَيْتُهُ فِي الْبَاطِنِ، فَأَفْرَدْتُهُ وَحْدَهُ، وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيَّ لَجَعَلْتُهُ فِي الْقَاسِمِ البنِي؛ لِحُبِّي إِيَّاهُ، وَ رَأْفَتِي عَلَيْهِ، وَ لَكِنْ ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، يَجْعَلُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، وَ لَقَدْ جَانِهِ، وَ لَكِنْ ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، يَجْعَلُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، وَ لَقَدْ جَانِهِ، وَ لَكِنْ ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، يَجْعَلُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، وَ لَكِنْ ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، يَجْعَلُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، وَ لَقَدْ

حه الخمسين، قال المازندراني : «و يحتمل أن يراد بالكهل هاهنا الحليم الحكيم العاقل، من باب الكناية، راجع : النهاية، ج ٤، ص ٢١٣ (كهل)؛ شرح المازندراني، ج ٦، ص ١٧٢.

١ . والغثييرة ع: اسم لكل جماعة من أقارب الرجل الذين يتكثّر بهم، أي يصيرون له بمنزلة العدد الكامل، وذلك
 أنّ العشرة هو العدد الكامل. أو هي أقاربه القريبة الذين يعاشرونه ويعاشرهم من العِشْرة بمعنى الصحبة.
 راجع: المغودات للراغب، ص ١٣٥٥ النهاية، ج ٣، ص ٢٤٠ (عشر).

٢ . والحُلْم : الجماع في النوع ، والاسم : الحُلْم . أو الحِلْم بمعنى الأناة والعقل . وعليهما فهو كناية عن البلوغ
 الذي يكون للناس ؛ فإنّ الإمام لا يحتلم وهو الكامل عند الولادة بل قبلها . راجع : القاموم المحيط ، ج ٢ ،
 ص ١٤٤٥ (حلم) ؛ مرأة العقول ، ج ٣ ، ص ٣٥٠.

٣. لم يرد «أبي» في بعض النسخ على ما نقله المجلسي في مرآة العقول.

٤ . في دف: - وأنت، . ٥ . في دهه: دقال؛ .

٦. في البحار: + ويعنى عليّاً الرضا ١٤٤٠.

٧. قال الجوهري: والرافة: أشد الرحمة، وقال ابن الأثير: والرافة أرق من الرحمة، ولا تكاد تقع في الكراهة،
 والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة، راجع: الصحاح، ج٤، ص١٣٦٤؛ النهاية، ج٢، ص١٧٦ (راف).

٨. في اب، : + الوجددي علي صلوات الله عليه وآله، وفي حاشية اض، والبحار : + الوجدي على حه

إلى أَحَدٍ مِنَا حَتَىٰ يَأْتِيَ بِخَبَرِهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، وَ رَأَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ، وَ رَأَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ثُمَّ قَالَ لِي: وَ الْأَمْرُ قَدْ خَرَجَ مِنْكَ إِلَىٰ غَيْرِكَ، فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرِنِيهِ أَيُّهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: مَا رَأَيْتُ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَحَداً أَجْزَعَ ۚ عَلَىٰ فِرَاقِ هَذَا الْأَمْرِ ٣١٥/١ مِنْكَ ۗ، وَ لَوْكَانَتِ الْإِمَامَةُ ۚ بِالْمَحَبَّةِ ، لَكَانَ إِسْمَاعِيلُ أَحَبَّ إِلَىٰ أَبِيكَ مِنْكَ ، وَ لَكِنْ ذَلِكَ ۗ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّه.

ثُمَّ قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ \*: • وَ رَأَيْتُ وُلْدِي جَمِيعاً: الْأَحْيَاءَ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتَ، فَقَالَ لِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ \*: هٰذَا سَيْدُهُمْ - وَ أَشَارَ إِلَى ابْنِي عَلِيِّ - فَهُوَ مِنْي، وَ أَنَا مِنْهُ، وَ اللّٰهُ مَعَ الْمُحْسِنِينَ».

قَالَ يَزِيدُ: ثُمَّ قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ﷺ: مِنَا يَزِيدُ، إِنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَكَ، فَلَا تُخْبِرْ بِهَا إِلَّا عَاقِلًا، أَوْ ۚ عَبْداً تَعْرِفُهُ صَادِقاً، وَ إِنْ سُئِلْتَ عَنِ الشَّهَادَةِ، فَاشْهَدْ بِهَا، وَ هُوَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَمْلِهَا ﴾ وَقَالَ لَنَا أَيْضاً: ﴿وَمَنْ أَطْلَمُ مِثْنُ

حه صلوات الله عليه». وقال في الوافي: «هذا المجيء والإرادة يجوز أن يكونا في المنام، وأن يكونا في اليقظة؛ لأنّ للأرواح الكاملة أن يتمثّلوا في صور أبدانهم عياناً لمن شاؤوا في هذه النشأة الدنياويّة.

١ . قال ابن الأثير: وفي أسماء الله تعالى: العزيز، هو الغالب القويّ الذي لا يُخلب. والعِزّ في الأصل: الفؤة والشدّة والغلبة. النهاية، ج ٣، ص ٢٢٨ (عزز).

۲. في دف: + دمنك،

٣. في دف: - دمنك، وقال في الوافي: ووذلك لأنه على كان يحبّ أن يجعله في القاسم، كما صرّح به ١٠.

٤. في ده: - والإمامة؛ . ٥ . في البحار: - دذلك،

٦. في دج، ه، ف، يس، يف: دوه. ٧. النساء (٤): ٥٨.

كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ﴿ ٩٠ .

قَالَ: فَقَالَ ' أَبُو إِبْرَاهِيمَ اللهِ الْمَالَةِ مَا أَقْبَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَزْ وَجَلَّ، وَ يَسْمَعُ بِإِلَي أَنْتَ وَ أُمْي - فَأَيَّهُمْ هُو ' ؟ فَقَالَ: هُوَ الَّذِي يَنْظُرُ بِنُورِ اللّهِ عَزْ وَ جَلَّ، وَ يَسْمَعُ بِفَهْمِهِ، وَ يَنْطُقُ بِحِكْمُتِهِ، يُصِيبُ فَلَا يُخْطِئُ "، وَ يَعْلَمُ فَلَا يَجْهَلُ، مُعَلِّماً حُكْماً وَ عِلْماً، هُوَ هٰذَا - وَ أَخَذَا بِيَدِ عَلِيٍّ الْبَي - ثُمَّ قَالَ: مَا أَقَلَ مُقَامَكَ مَعَهُ فَإِذَا رَجَعْتَ مِن سَفَرِكَ فَأُوصٍ، وَ أُصْلِحُ أَمْرَكَ، وَ افْرَغْ مِمَّا أَرَدْتَ ؛ فَإِنَّكَ مُنْتَقِلً مُ عَنْهُمْ، وَ مُجَاوِرٌ غَيْرَهُمْ، فَإِذَا أَرْدُتَ ' فَاذَعُ عَلِيًا قَلْيَعْسُلْكَ وَ لَيْكَفِّنْكَ ؛ فَإِنَّهُ طَهْرُ ' لَكَ، وَ لَا السَتقِيمُ " إِلّا ذَلِكَ" اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللّ

١ . البقرة (٢) : ١٤٠.

۲. في (ب، : (وقال).

٣. هكذا في وب، ض، بر، وفي المطبوع وسائر النسخ: - وأنت،

٤. في (بس): (حقّ).

٥. في وض،ف،ه،بح،بس: دولا يخطئ.

٦. في (بر): (حِكَماً).

٧. في دبح»: دفأخذه.

۸. في (ج): (مستقلً).

 <sup>9.</sup> في مرآة العقول: فويمكن أن يقرأ: أردّت على بناء المجهول، أي أوادك الرشيد لأن يأخذك، وفي الوافي:
 ويعني إذا أردت مفارقتهم في السفر الأخير متوجّهاً من مدينة إلى بغداده.

١٠ في أبس، وشرح العازندراني: «ظهر». وفي الوافي: «فإنه طهر لك، أي تغسيله إيّاك في حياتك طهر لك من غير حاجة إلى تغسيل آخر بعد موتك».
 ١١ في وبح، «فلا».

۱۲ . في حاشية دبحه: +دلهه.

١٣ . في مرأة العقول: «ويرد عليه أنه ينافي ما سيأتي من أنّ الرضائة حضر غسل والده صلوات الله عليهما في بغداد. ويمكن أن يكون هذا لرفع شبهة من لم يطلع على حضوره الله أو يكون يلزم الأمران جميعاً في الإمام الذي يعلم أنّه يموت في بلد آخر غير بلد ولده.

١٤ . في الوافي: وصف إخوته خلفه، جملة اسمية حالية».

١٥ . في حاشية بدرالدين: ووصفٌ إخوته وبني عمومته.

فَلْيُكَبِّرْ عَلَيْكَ تِسْعاً ' ؛ فَإِنَّهُ قَدِ اسْتَقَامَتْ وَصِيَّتُهُ ، وَ وَلِيَكَ ' وَ أَنْتَ حَيِّ ، ثُمَّ اجْمَعْ لَهُ وَلْدَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ ' ، فَأَشْهِدْ عَلَيْهِمْ ، وَ أَشْهِدِ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ' ، وَ كَفَىٰ بِاللّهِ شَهِيداً ه

قَالَ يَزِيدُ: ثُمَّ قَالَ لِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ اللهِ: ﴿إِنِّي أُوْخَذُ فِي هٰذِهِ السَّنَةِ، وَ الْأَمْرُ هُوَ إِلَى الْبَيْ عَلِيٍّ، سَمِيَّ عَلِيٍّ، وَ أَمَّا الْآخِرُ، الْبُقِلُ، فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿، وَ أَمَّا الْآخِرُ، فَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ وَعَلِيْ فَهُمَ الْأُوّلِ وَحِلْمَهُ وَ نَصْرَهُ وَ وَدَّهُ وَ دِينَهُ \* وَ مِحْنَتَهُ \* وَمِحْنَتَهُ لَا يَكُرُهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ هَارُونَ بِأَرْبَعِ سِنِينَ هُ.

ثُمَّ قَالَ لِي: دِيَا يَزِيدُ، وَ إِذَا مَرَرْتَ بِهِذَا الْمَوْضِعِ، وَ لَقِيتَهُ \* ـ وَ سَتَلْقَاهُ \* ١ ـ فَبَشَرْهُ أَنَّهُ سَيُولَدُ لَهُ عُلَامٌ أَمِينٌ مَأْمُونٌ مُبَارَكُ، وَ سَيُعْلِمُكَ ١ أَنَّكَ قَدْ لَقِيتَنِي، فَأَخْبِرْهُ عِندَ ذَلِكَ أَنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي يَكُونُ مِنْهَا هٰذَا الْغُلَامُ جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مَارِيَةَ جَارِيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

الظاهر أن المراد من التسع الخمسة التي في مذهبنا والأربعة التي في مذهب المخالف، أو الظاهر أن التسع
 تكبيرات من خصائصهم هذا. وقيل غير ذلك . راجع: حاشية بدوالدين، ص ٢٠٦؛ شرح المازندراني، ج ٦٠
 ص ١٧٦؛ مرأة العقول، ج ٣، ص ٣٥٥.

۲. في (ب، ج، هـ» وحاشية بدرالدين: (ووليّك».

٣. في دج، ض، ف، بر، والوافي ومرآة العقول: «من تعدّهم». وقال في الوافي: «من تُعدّهم: من تعتني بشأنهم؛
 من التعداد». وفي شرح المازندراني: «وضبطه بعض الناظرين بضمّ الباء، أي من كان بعيداً، والظاهر أنّه تصحيف». وفي مرآة العقول: «وفي بعض النسخ بالباء الموحّدة بصيغة الاسم فكأنّه بالضمّ».

٤. في دهه: +دعليهمه،

٥. «سميّ عليّ»، أي المسمّى باسمه. تقول: هو سَمِيّ فلان إذا وافق اسمّه اسمّه، كما تقول: هو كَنبُيّهُ راجع:
 لسان العرب، ج ١٤، ص ٤٠٢ (سما).
 ٢. في وبه: - عليّه.

٧. في الغيبة: ﴿ ذَمَّتُهُ ۗ.

٨. في دب: «محبّته». وفي الإرشاد: «حلمه ونصر» وورعه ووردة ودينه» بدل «حلمه ونصر» ووده ودينه
 ومحبّته». وقال الجوهري: «المِحنّة: واحدة المِحنّ التي يُمتّحن بها الإنسان من بَليّة». الصحاح، ج ٦٠ ص ٢٢٠
 (محن).

١٠. في دج ١: دوستلقًاه ١. ١٠ في دج ١ وحاشية دبح ١: دوسيعلم ١٠.

أُمِّ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُبَلِّغَهَا ۚ مِنِّي السَّلَامَ، فَافْعَلْ،

قَالَ يَزِيدُ: فَلَقِيتُ بَعْدَ مُضِي أَبِي إِبْرَاهِيمَ اللهِ عَلِياً اللهِ ، فَبَدَأَنِي ، فَقَالَ لِي: ويَا يَزِيدُ ، مَا تَقُولُ فِي الْعُمْرَةِ ؟ فَقَلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي ، ذٰلِكَ إِلَيْكَ ، وَ مَا عِنْدِي نَفَقَةٌ ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي الْعُمْرَةِ ؟ فَقَلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي ، ذٰلِكَ إِلَيْكَ ، وَ مَا عِنْدِي نَفَقَةٌ ، فَقَالَ: مسْبخانَ اللهِ امّا كُنّا نُكَلُفُكُ وَ " لَا نَكْفِيكَ أَه فَخَرَجْنَا حَتَى انْتَهَيْنَا إِلَىٰ ذٰلِكَ الْمَوْضِعِ ، فَابْتَدَأَنِي ، فَقَالَ: وَيَا يَزِيدُ، إِنَّ هٰذَا الْمَوْضِعَ كَثِيراً مَا لَقِيتَ فِيهِ جِيرَتَكَ ° وَ عُمُومَتَكَ هُ قَلْتُ : نَعَمْ ، ثُمَّ الْقَصْتُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ ، فَقَالَ لِي: وأَمّا الْجَارِيّةُ ، فَلَمْ تَجِى بَعْدُ، فَإِذَا جَاءَتْ قُلْتُ نَعْمْ ، ثُمَّ السَّنَةِ ، فَلَمْ تَلْبَثُ السَّنَةِ ، فَلَمْ تَلْبَثُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْعَلَامُ اللهِ عَلَى السَّنَةِ ، فَلَمْ تَلْبَثُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَى حَمَلَتْ ، فَوَلَدَتْ ذٰلِكَ اللَّالَةُ اللَّهُ اللهُ عَلَى السَّنَةِ ، فَلَمْ تَلْبَثُ أَلِكَ اللَّهُ عَلَى السَّنَةِ ، فَلَمْ تَلْبَثُ أَلِكَ اللَّالَةُ مَنْ أَلِكَ اللَّهُ وَلَنْ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْكَالُمُ مَنَّ اللَّهُ الْتَعْلِيلُ الْتَوْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْلَهُ الْمُ اللَّهُ الْكِيلُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ الْلُهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْكَالِكُ الْمَالَةُ مَا اللّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْكُولُ الْكَالُومُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلُلُكُ الْمُؤْلُولُ الْلِلْلُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤ

قَالَ يَزِيدُ: وَ كَانَ إِخْوَةُ عَلِيُّ يَرْجُونَ أَنْ يَرِثُوهُ، فَعَادُونِي إِخْوَتُهُ مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ، فَقَالَ لَهُمْ إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرٍ: وَ اللهِ ١٠، لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَ إِنَّهُ لَيَقْعُدُ مِنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي لَا أَجْلِسُ فِيهِ أَنَا ١١٠

٨٣١ / ١٥ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَلِيطٍ، قَالَ:

١. في ده، بس، بف: «تبلغها»، أي من الإفعال. ٢٠. في دف، بر»: «تفقّه».

في قف، برة: اتفقه.
 في مرآة العقول: «ولا تكفيك».

٣. الواو عاطفة أو حاليّة.

٥٠ في وج»: وخبرتك». و والجِيرة»: جمع الجار بمعنى المجاور. راجع: القاموس المحيط، ج١، ص 3٢٥ (جور).
 ٦. في وف»: وقل».

٧. وبلَّغتُها، بصيغة المتكلِّم، ويحتمل فيه الخطاب أيضاً.

٨. في وف: وفانطلقت، ووفانطلقنا إلى مكة، أي ذهبنا إليها . راجع : المصياح المنير، ص ٣٧٦ (طلق).

٩. في دف، بس، بف: دفلم يلبث، ١٠ . في شرح المازندراني: دعمّ الرضاي، بدل دوالله.

١١. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٥٢، بسنده عن الكليني؛ الغيبة للطوسي، ص ٤٠، ح ١٩، عن الكليني، من قوله: «إنسي أو خذ في هذه السنة» إلى قوله: «وصبره على ما يكره». عيون الأخبار، ج ١، ص ٢٣، ح ٢، بسنده عن أبي الحكم الأرمني، إلى قوله: «ليس له أن يتكلّم إلا بعد موت هارون بأربع سنين» « الوافعي، ج ٢، ص ٢٦١، ح ٤٨٤؛ البحار، ج ٨٤، ص ٣٦٠، وفيه من قوله: «قال: أخبرك يا أبا عمارة» إلى قوله: «ولكن ذلك من الله عزّ وجلّ ».

لَمَّا أَوْصَىٰ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ﴿ أَشْهَدَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْجَغْفِرِيَّ، وَ إِسْحَاقَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْجَغْفَرِيَّ، وَ إِسْحَاقَ بْنَ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ، وَ جَعْفَر بْنَ صَالِحٍ، وَ مُعَاوِيَةَ الْجَعْفَرِيَّ، وَ لِيُحْيَى بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَلِيٍّ، وَ سَعْدَ بْنَ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيَّ، وَ مُحَمَّد بْنَ عَمْرَانَ الْأَنْصَارِيَّ، وَ مُحَمَّد بْنَ جَعْفَر آبْنِ سَعْدٍ الْأَسْلَمِيَّ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيَّ، وَ مُحَمَّد بْنَ جَعْفَر آبْنِ سَعْدٍ الْأَسْلَمِيَّ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيَّ، وَ مُحَمَّد بْنَ جَعْفَر آبْنِ سَعْدٍ الْأَسْلَمِيَّ وَ مُحَمَّد بْنَ جَعْفَر آبْنِ سَعْدٍ الْأَسْلَمِيَّ وَ مُحَمِّد بْنَ جَعْفَر آبْنِ سَعْدٍ الْأَسْلَمِيَّ وَ هُوَكَاتِبُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى وَ أَشْهَدُهُمْ أَنَّهُ وَيَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةً لا رَيْبَ فِيهَا، وَ أَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي وَأَنَّ الْبَعْث بَعْدَ الْمَوْتِ حَقِّ، وَ أَنَّ الْوَعْدَ حَقِّ، وَ أَنَّ الْجَعَلْ جَقِّ، وَ أَنَّ الْجَعَلَى عَلَيْهِ أَبْعَثُ مَنْ فِي اللهِ حَقِّ، وَ أَنَّ الْوَعْدَ حَقِّ، وَ أَنَّ الْفِعْدَ حَقِّ، وَ أَنَّ الْوَعْدَ حَقِّ، وَ أَنَّ الْوَعْدَ حَقِّ، وَ أَنَّ الْمُوتِ حَقِّ، وَ أَنَّ الْمُوتِ حَقِّ، وَ أَنَّ الْوَعْدَ حَقِّ، وَ أَنَّ الْمُعْدِ أَبْعَثُ مِنْ فِي اللهِ حَقِّ، وَ أَنَّ مَا فَرَلُ لِهِ مُحَمَّد عَلَيْهِ أَبْعَثُ إِلْمُ اللهَ يَلْعُهُ أَنْ مَا اللّٰهُ عَلَى ذَلِكَ أَصْلَاء اللّٰهُ عَلَى ذَلِكَ أَحْيَا، وَ عَلَيْهِ أَمُوتُ، وَ عَلَيْهِ أَبْعَثُ إِلْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ الله

١ . في وبس، بف، : ويزيده. والظاهر أنه سهو، ويحيى هذا هو يحيى بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين المعدود من أصحاب موسى بن جعفر على المذكور في كتب الأنساب، راجع: تهذيب الأنساب، ص ١٩٠٠ رجال الطوسى، ص ٣٤٦، الرقم ٥١٧٠.
 ٢ . في وف، : وهمارة».

٣. في ٧ج، ض، ف، بر، بف، وحاشية ٧بح، والبحار: ٧جعد».

٤. في دهه: - دوهو كاتب الوصيّة الأولى». ٥. في دب، بس، بف: - دحقّ،

٦. في الوافي: - وأنَّه. ٧. في دب: (هذاه.

٨. في (ج٥: (بن عليّ).

 <sup>9.</sup> في مرأة العقول: «بَيْق، عطف على عليّ ... وقيل: «بَيْق» مبتدأ، وومعه خبر. أي هم ساكنون معه إلى الآن في
 داري إن شاء يبقيهم في الدار، وإن شاء يخرجهم منها».

١٠. يقال: آنس شيئاً، أي أبصر ورأى شيئاً لم يعهده. يقال: آنستُ منه كفا، أي عملمتُ. راجع: النهاية ،ج ١٠ ص ٧٤ (أنس).

مِنْهُمْ رُشْداً ' وَ أَحَبَّ أَنْ يُقِرَّهُمْ ' ، فَذَاكَ لَهُ ، وَ إِنْ كَرِهَهُمْ وَ أَحَبَّ أَنْ يُخْرِجَهُمْ ، فَذَاكَ لَهُ ، وَ لَا أَمْرَ لَهُمْ مَعَهُ .

وَ أَوْصَيْتُ إِلَيْهِ بِصَدَقَاتِي وَ أَمْوَالِي وَ مَوَالِيَّ وَ صِبْيَانِيَ الَّذِينَ خَلَفْتُ وَ وُلْدِي ، وَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ \* وَ الْعَبَّاسِ وَ قَاسِمٍ وَ إِسْمَاعِيلَ \* وَ أَحْمَدَ وَ أُمْ أَحْمَدَ ، وَ إِلَىٰ عَلِيٍّ أَمْرُ نِسَائِي دُونَهُمْ، وَ ثَلْثُ صَدَقَةٍ \* أَبِي وَ ثَلْثِي، يَضَعُهُ حَيْثُ يَرِىٰ، وَ يَجْعَلُ فِيهِ ^ مَا يَجْعَلُ ذُو الْمَالِ فِي مَالِهِ \*، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَهَبَ أَوْ يَنْحَلَ \* أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَىٰ مَنْ سَمَّيْتُ لَهُ وَ عَلَىٰ غَيْرِ مَنْ سَمِّيْتُ، فَذَاكَ \* اللهِ \* .

١. والرُّ شده: الصلاح، وهو خلاف الغيّ والضَّلال، وهو إصابة الحقّ. راجع: المصباح المنير، ص ٢٢٧ (رشد).

٢. في دهه: دو أحبّ إقرارهم، وفي دبس، دأن يقرّ بهم، .

٣. دووُلدِي، قال الفيض: «أي أوصيت إليه مع وُلدي، أوْ وَإلى وُلدي فيكون وإلى إبراهيم، بدلاً من وُلدي بتقدير وإلى، والأظهر تقديم وإلى، على «وُلدي، وأنّه اشتبه على النسّاخ». وقال المجلسي: «وقيل: وَوُلدي أي وسائر وُلدى، ووإلى، بمعنى حتّى».

 <sup>4.</sup> هكذا في وهه والعيون. وفي أكثر النسخ والمطبوع: وإلى إبراهيم » بدون الواو. و قبال المازندراني: ولعلَ المراد: أوصيت إلى إبراهيم، فهو عطف على وإليه بحذف العاطف، وفي كتاب العيون: وإلى إبراهيم، وهو الأظهر ». قال المجلسي: ووهو الأصوب». راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ١٨٠؛ مرآة العقول، ج ٣، ص ٢٠٠٠.

٥. في (ف): (إسماعيل وقاسم).

٦. في مرآة العقول: «وأمّ أحمد، عطف على صدقاتي».

٧. وتُلُثُ صدقة أبي، مبتدأ، والحبر ويضعه، أو عطف على وأمرُ نسائي، ووثلثي، مبتدأ وويضعه، خبره.

٨. في دف، (فيها). وفي حاشية دف، (منها). وقوله: (يَجْعل)، أي يصنع. يقال: جعلتُ الشيءَ، أي صَنَعْتُهُ.
 راجع: المصباح المنير، ص ١٠٢ (جعل).

٩ . في دها: + وإن أحبّ أن يغيّر بعض ما ذكرت في كتابي فذاك إليه، وإن كره ذلك فهو إليه، يفعل فيه ما يفعل ذو المال في ماله.

١٠ ويَنْحَلَ ، من النَّحْل ، وهي العطية ابتداءً من غير عِوَض ولا استحقاق ، قال الراغب: النِخلةُ والنَّخلةُ : عطية
على سبيل النبرّع ، وهو أخصّ من الهبة ؛ إذكلَ هبة نحلة وليس كـل نحلة هبة . راجع : المفردات للراغب،
ص ٩٧٩؛ النهاية ، ج ٥، ص ٢٩ (نحل) .

١١ . في دبس، وحاشية دبح،: دفذلك،

وَ هُوَ أَنَا فِي وَصِيَّتِي فِي مَالِي وَ فِي أَهْلِي وَ وُلْدِي، وَ إِنْ يَرِيٰ أَنْ يُقِرَّ إِخْوَتَهُ

الَّذِينَ سَمَّيْتُهُمْ فِي 'كِتَابِي هٰذَا ـ أَقَرَّهُمْ؛ وَ إِنْ كَرِهَ، فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهُمْ غَيْرَ مُثَرَّبٍ عَلَيْهِ

وَ لَا مَرْدُودٍ؛ فَإِنْ آنَسَ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي فَارَقْتُهُمْ عَلَيْهِ، فَأَحَبَّ أَنْ يَرَوَّجَهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ،

فَذَاكَ لَهُ ؛ وَ إِنْ أَرَادَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يُزَوِّجَ أَخْتَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِه،

فَإِنَّهُ أَغْرَفُ بِمَنَاكِح قَوْمِهِ.

وَ أَيُّ سُلْطَانٍ أَوْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ كَفَّهُ ۚ عَنْ شَيْءٍ، أَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَيْءٍ ـ مِمَّا ذَكَرْتُ ۗ فَهُوَ مِنَ اللّٰهِ وَ مِن ۚ رَسُولِهِ بَرِيءٌ، وَ اللّٰهُ وَ مِن ۚ رَسُولِهِ بَرِيءٌ، وَ اللّٰهُ وَ مِنْ أَلْمُ بَرَآءُ ۖ '، وَ عَلَيْهِ لَغَنَةُ اللّٰهِ وَ غَضَبُهُ، وَ لَغَنَةُ اللَّاعِنِينَ وَ الْمَلَاكِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ رَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ ۖ '، وَ عَلَيْهِ لَغَنَةُ اللّٰهِ وَ غَضَبُهُ، وَ لَغَنَةُ اللَّعِنِينَ وَ الْمُلْعِينِ أَنْ يَكُفَّةُ '' وَ النَّبِينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ لَيْسَ لِأَحْدٍ مِنَ السَّلَاطِينِ أَنْ يَكُفَّهُ ''

١. في دف، ه، بح، بف، وحاشية دج، والوافي ومرآة العقول والبحار: درأي،

٢ . في دف، هه وحاشية دض، والوافي: +دصدره.

٣. في وبس، بف: ومثرب، أي من الإفعال، وقوله: «غير مُثوب عليه»، من التثريب، وهو كالتأنيب والتعيير
 والاستقصاء في اللّوم. قال الأصمعي: تُرَّبْتُ عليه وعَرَّبْتُ عليه بمعنى، إذا قبّحتَ عليه فِعْلَه. راجع: الصحاح،
 ج١، ص ٩٢ (ثرب).

٤. في مرآة العقول: ووربّما يقرأ: فارَقتُهُم بصيغة الغائبة، بأن يكون الضمير المستتر راجعاً إلى المعيشة من الصدقة».

٥ . والوِّلاية؛ ووالوَّلاية؛ نحوُّ الدِّلالة والدَّلالة، وحقيقته تولِّي الأمر .المغردات للراغب، ص ٨٨٥(ولى).

٦. في ده، وحاشية دف، والعيون: وكشفه، وفي شرح المازندراتي: ووفي كتاب العيون وفي بعض نسخ هذا
 الكتاب: كشفه عن شيء، بالشين المعجمة، ولعل العراد كشف العيوب في تصرّفاته، وأمّا بالسين المهملة
 بمعنى القطع فالظاهر أنّه تصحيف.
 ٧. في وبره: وأخذه.

٨. في دف: - دأو أحد ممّن ذكرت، ٩. في البحار: - دمن،

١٠. هكذا في وض، بر» وشرح العازندراني. وفي المطبوع: وبِراه، وهو أيضاً جمع بريء. وفي العيون: وبريثان». وفي مرآة العقول: «وفي نسخ الكتاب ... بَرآء، بفتح الباء والراء والعدّ. قال في القاموس: أنا برآءُ منه، لا يثنّى ولا يجمع ولا يؤنّث». وراجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٩٦ (برأ).

١١. في همه: وأن يكشفواه. وفي شرح المازندراني: ووفي بعض النسخ: أن يكشفه بالثين المعجمة بدلً أن
 . كذه و

عَنْ شَيْءٍ، وَ لَيْسَ لِي عِنْدَهُ تَبِعَةً وَ لَا تِبَاعَةً '، وَ لَا لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِي لَهُ ' قِبَلِي مَالً ؛ وَهُوَ الْمُصَدَّقُ فِيمَا ذَكَرَ، فَإِنْ أُقَلَ الْهَوَ أَعْلَمُ ؛ وَ إِنْ أَكْثَرَ فَهُوَ الصَّادِقُ "كَذٰلِك.

وَإِنَّـمَا أَرَدْتُ بِإِدْخَالِ الَّـذِينَ أَدْخَلْتُهُمْ مَعَهُ مِنْ وَلْدِي التَّنْوِية لِإِلْسَمَائِهِمْ، وَ التَّشْرِيفَ لَهُمْ، وَ أُمَّهَاتُ أُولَادِي مَنْ أَقَامَتْ مِنْهُنَّ فِي مَنْزِلِهَا وَ حِجَابِهَا، فَلَهَا مَا كَانَ يَجْرِي عَلَيْهَا فِي حَيَاتِي إِنْ رَأَىٰ ذَلِكَ، وَ مَنْ خَرَجَتْ مِنْهَنَّ إِلَىٰ رَوْحٍ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ يَرِي عَلَيْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَ بَنَاتِي بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَ لَا يُرْوَجُ بَنَاتِي بَرِيْلُ ذَلِكَ، وَ بَنَاتِي بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَ لَا يُرْوَجُ بَنَاتِي أَحْدَ مِنْ إِخْوَتِهِنَّ مِنْ أُمَّهَاتِهِنَّ وَ لَا سُلْطَانَ وَ لَا عَمِّ إِلَّا بِرَأْيِهِ وَ مَشُورَتِهِ ١٠، فَإِنْ فَعَلُوا غَيْرَ ذَلِكَ، وَ مَنْ أَعْوَلُ عَنْ فَعَلُوا غَيْرَ ذَلِكَ، وَ بَنَاتِي بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَ لَا يُرْوَجُ بَنَاتِي لِمِثْلِ ذَلِكَ، وَ لَا عَمْ إِلَّا بِرَأْيِهِ وَ مَشُورَتِهِ ١٠، فَإِنْ فَعَلُوا غَيْرَ ذَلِكَ، وَ مَنْ أَعْرَفُ بِمَنَاكِحِ قَوْمِهِ، فَإِنْ ذَلِكَ، وَ عَلَامَلُوهُ وَ مَنْ أَعْرَفُ بِمَنَاكِحِ قَوْمِهِ، فَإِنْ ذَلِكَ، وَ مَنْ مَرْعَةً مُونَ يُمَنَاكِحِ قَوْمِهِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْكُ تَرَكُ ثَوْكَ رَوْحَ ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتُرُكُ تَرَكَ.

١. والتَّبِعَةُه ووالتِباعةُه: اسم الشيء الذي لك فيه بُغْيَة شبه ظُلامة ونحو ذلك، أو هما ما اتّبعتَ به صاحبَك من ظُلامة ونحوها، أو ما يتبع العالَ من نوائب الحقوق، وهو من تَبِغتُ الرجلَ بحقي. فهما بمعنى واحد. نعم نقل المجلسي عن بعض الفرقَ بأنَّ التَّبِعَةَ ما تطلبه من غيرك من حقَّ تريد أن تستوفيه منه. والتِباعَة : الحقَّ الذي لك على غيرك ولا تريد أن تستوفيه منه. ثمّ قال: ووالتَباعةُ بالفتح مصدر تبعه إذا مشى خلفه، وهو مناسب، واجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٣٠ (تبع).

٣. هكذا في وب، ج، ض، ف، ه، و، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار. وفي المطبوع: وفهو،

٤ . اقال ، أي أظهر المال قليلاً ، أو أعطى حَقْهم قليلاً ، من قولهم: أقله وأقل منه ، أي جعله قليلاً وصادف قليلاً ،
 وأقل : أتى بقليل . وكذلك أكتر راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٣٢ (كثر )؛ وج ١١ ، ص ٥٦٣ (قلل).

٥. في اب: - الصادق). ٦. في اف، ه، بر، وحاشية ابع، والبحار: الدخلت،

٧. قال الجوهري: فنَوَهْتُهُ تنويهاً ، إذا رفعتَه . ونوّهتُ باسمه ، إذا رفعت ذكره ، الصحاح ، ج ٦، ص ٢٥٤٤ (نوه).

٨. في همه: وأقامه. ٩ . وفي البحارة: - وإلى،

١٠ . والمتخوّى ٤: اسم مكان من حَوّى الشيء يَحْويه ، أي جمعه وضمّه ، مثل الحِواء وهو اسم المكان الذي يحوي
 الشيء ، أي يجمعه ويضمّه . قرأه الفيض والمجلسي : مُحَوّاي . والجواء والمُحَوّى كلاهما جماعة بيوت الناس
 إذا تذانت ، وهي من الوّبَر . والجمع : الأحوية . واجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٠٨ - ٢٠١ (حوا) .

١١ . وومَشُورَته أي بأمره، من أشار عليه بأمر كذا: أمره به، وهي الشُورى والمَشُورَة، بضمّ الشين، مَفْعُلَة ولا تكون مَفْعُولَة ؛ لأنّها مصدر، والمصادر لا تجيء على مثال مفعولة، وإن جاءت على مثال مفعول. وكذلك المَشْوَرَةُ. واجع: لمسان العرب، ج ٤، ص ٤٢٧ (شور).

وَقَدْ أَوْصَيْتُهُنَّ بِمِثْلِ مَا ذَكَرْتُ فِي 'كِتَابِي هٰذَا، وَ جَعَلْتُ اللَّهَ ـعَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِنَّ شَهِيداً، وَ هُوَ وَأُمَّ أَحْمَدَ ٰ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْشِفَ وَصِيَّتِي وَ لَا يَنْشُرَهَا وَ هُوَ مِنْهَا ۖ عَلَىٰ غَيْرِ مَا ذَكَرْتُ وَ سَمِّيْتُ وَ فَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ، وَ مَنْ أَحْسَنَ فَلِنَفْسِهِ، وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ عَلَىٰ غَيْرِ مَا ذَكَرْتُ وَ سَمِّيْتُ وَ فَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهِ، وَ مَنْ أَحْسَنَ فَلِنَفْسِهِ، وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ اللَّهَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ اللَّهَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمِّدٍ وَ اللَّهَ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي

وَلَـيْسَ لِأَحَـدٍ مِـنْ سُـلْطَانٍ وَ لا غَـيْرِهِ أَنْ يَفُضَّ 'كِتَابِي هٰذَا الَّذِي خَتَمْتُ عَلَيْهِ الأَسْفَلَ^، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ غَضَبُهُ، وَ لَعْنَةُ اللَّعِنِينَ وَ الْمَلَاكِكَةِ السَّعَقَرِبِينَ \* وَ جَـمَاعَةِ الْمُرْسَلِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ ' الْمُسْلِمِينَ، وَعَـليٰ ' مَـنْ الْسَعْقَرَبِينَ \* وَ جَـمَاعَةِ الْمُرْسَلِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ ' الْمُسْلِمِينَ، وَعَـليٰ ' مَـنْ

١ . في دف، هه: دفي صدر».

<sup>.</sup> x . هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول. وفي المطبوع: + و[شاهدان]».

٣. في «هـ» وحاشية «بفّ»: «فيها».

في شرح المازندراني، ج ٦، ص ١٨٣: ولعل العراد العبالغة في نفي الظلم لا نفي العبالغة فيه ...، ويمكن أيضاً أن يقال: كل صفة من صفات الواجب ـ جل شأنه ـ على وجه الكمال، فلو كان الظلم صفة له كمان على وجه الكمال، وحيث لم يكن له ظلم على وجه الكمال لم يكن له ظلم أصلاً وإلا لزم خلاف الفرض.

٥٠ إشارة إلى الآية ٤٦ من سورة فصلت (٤١): ﴿مَنْ عَمِلَ صِالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِخَلَّامِ لِلْمَادِةِ.
 لِلْعَبِيدِ.

٦. هكذا في وب، ج، ف، ه، و، بح، بر، بف، والوافي. وفي وض، بس، والمطبوع: + وعلى، واحتمال صدور
 كلمة وعلى، عن المعصوم الله تقيّة وحذفها من ناحية النشاخ غير بعيد.

٧. في (ف): ( يغضّ). وفي (بح): ( يقصّ). وفي (بف): ( ينقض). و ( يَغَضُّ كتابي)، أي يكسو خَتْمَه و يفتحه، من الفَضّ بمعنى الكسر مع التفرقة. وقال المجلسي: ( وقد يقرأ: يُغِضُّ، على بناء الإفعال للتعويض، أي يمكن من الفضّ). (اجع: لسان العوب، ج ٧، ص ٧٠٧ ( فضض).

٨. في شرح المازندراني: وقوله: الأسفل، بدل الكلّ من ضمير الغائب في وعمليه، وهو جائز. أو صفعول فيه بتقدير في ه، وفي مرآة العقول: والأسفل صفة كتابي، وفي الوافي: وأي ختمت على مطوية الأسفل ». وقال في كيفيّة هذا الختم في ذيل حديث آخر: ولعلّ الخواتيم كانت متفرّقة في مطاوي الكتاب بحيث نشرت طائفة من مطاويه، انتهى النشر إلى خاتم يمنع من نشر ما بعدها من المطاوي إلّا أن يفضّ الخاتم». واجع: الوافي، ج ٢٠ ص ٢٦٣٠ ح ٧٤١.

١٠ . هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار . وفي المطبوع : «من»، وهو مقتضى أعمّيّة المسلمين.

١١. في دبد، جو، بل: «علي». وقرأه في الوافي: عليّ اسماً، ثمّ قال: «يعني لا يفضّه غيره». وعدّه المجلسي مه

فَضَّ ' كِتَابِي هٰذَا. وَ كَتَبَ وَ خَتَمَ ۗ أَبُو إِبْرَاهِيمَ وَ الشَّهُودُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ الشَّهُودُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ ۖ آلِهِ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ ۖ آلِهِ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ الشَّهُودُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ الشَّهُودُ، وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ الشَّهُودُ، وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمِّدٍ وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللهُ عَلَىٰ مُحَمِّدٍ وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللهُ عَلَىٰ مُعَمَّالِهِ عَلَىٰ مُعَمَّدٍ وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُعِمْ وَاللهُ عَلَىٰ مُصَلِّى اللّهُ عَلَىٰ مُعَمَّدٍ وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُعَلَىٰ مُعَلَىٰ مُعَمَّدٍ وَ صَلَيْ عَلَىٰ مُعَلَىٰ مُعَمِّدُ وَاللهُ عَلَىٰ مُعَلَىٰ مُعَلَّىٰ مُعَلَىٰ مُعْلَىٰ مُعْلَىٰ مُعْلَىٰ مُعِلَىٰ مُعَلَىٰ مُعَلَىٰ مُعْلَىٰ مُعِلَىٰ مُعَلَىٰ مُعْلَىٰ مُعْلَى

حه في مرآة العقول ممكناً. ثمّ قال: وأي هو الذي يجوز أن يفضّ كتابي هذاه. وهو بعيدٌ بقرينة وفضّ، الماضي. ١. في وبح: وقصّ،

٢. في مرأة العقول: (وكتب وختم، هذا كلامه على سبيل الالتفات، أو كلام يزيد».

٣. هكذا في وض، بح، بر، بف، والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: + (علي). وصدوره لتقيّة غير بعيد.

٤. في دهه: + دالطيبين،

٥. هكذا في حاشية وبح، بف، وفي وألف، ب، ج، ض، و، بر، بس، بف، والمطبوع: (عبدالله بن آدم الجعفري، وفي (ف، بح) والوافي: وأبو عبدالله بن آدم الجعفري،

والصواب ما أثبتناه؛ فقد تقدّم الراوي في نفس الخبر بعنوان دعيد الله بن إبراهيم الجعفري، وفي الخبر السابق بعنوان دعيد الله بن إبراهيم بن عليّ بن عيد الله بن جعفر بن أبي طالب، وذكر في كتب الأنساب والرجال بعنوان دعيد الله بن إبراهيم بن محمّد بن علي بن عيد الله بن جعفر بن أبي طالب، واجع: تهذيب الأنساب، ص ٢٠٦، وجال النجاشي، ص ٢١٦، الرقم ٥٦٢.

٦. في شرح العازندراني: وقوله: قلمه إخوته، قَدَمه يقدمه من باب نصر، أي تقدّمه. والعراد إزعاجه إلى
 القاضي».

٧. يقال: أمتعه الله تعالى بكذا، أي أبقاه ليستمتع به . ويقال: أمتع الله فلاناً بفلان إمتاعاً ، أي أبقاه ليستمتع به فيما
 يحبّ من الانتفاع به والسرور بمكانه . وكذا متعه . راجع : لسان العوب ، ج ٨، ص ٣٣١ (متم) .

٨. في (ف: + (الرحيم).

٩. ﴿ الْجَأُهُ اللَّهِ ﴾ أي أسنده إليه وجعله له. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٧١ (لجأ).

١٠. والعالة»: جمع العائل، وهو الفقير، أو كثير العيال. راجع: لسان العرب، ج ٢١، ص ٤٨٢ (عول).

الْمَلَاُ ا ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : إِذا ۗ وَاللّٰهِ تُخْبِر ۗ بِمَا لاَ نَقْبَلُهُ مِنْكَ وَ لاَ نُصَدَّقُكَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ تَكُونُ عِنْدَنَا مَلُوماً مَدْحُوراً ؟ نَعْرِفُكَ بِالْكَذِبِ صَغِيراً وَكَبِيراً ، وَكَانَ أَبُوكَ أَعْرَفُكَ بِالْكَذِبِ صَغِيراً وَكَبِيراً ، وَكَانَ أَبُوكَ أَعْرَفُكَ بِالْكَذِبِ صَغِيراً وَكَبِيراً ، وَكَانَ أَبُوكَ لَعَارِفاً بِكَ لا فِي الظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ ، أَبُوكَ أَعْرَفًا بِكَ لا فِي الظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ ، وَ مَا كَانَ لِيَامُنَكَ عَلَىٰ تَمْرَتَيْن .

ثُمَّ وَثَبَ إِلَيْهِ إِسْحَاقَ بْنُ جَعْفَرٍ عَمَّهُ ، فَأَخَذَ بِتَلْبِيبِهِ^ ، فَقَالَ لَهُ ` : إِنَّكَ لَسَفِيهٌ ضَعِيفٌ أَحْمَقُ ، اجْمَعْ ` ' هٰذَا مَعَ مَا كَانَ بِالْأَمْسِ مِنْكَ ، وَ أَعَانَهُ الْقَوْمُ أَجْمَعُونَ .

فَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ ١١ الْقَاضِي لِعَلِيٍّ: قُمْ يَا أَبًا الْحَسَنِ، حَسْبِي مَا لَعَنَنِي أَبُوكَ الْيَوْمَ ١٣،

١ . قال ابن الأثير : اللمكة: أشراف الناس ورؤساؤهم، ومقدَّموهم الذيـن يُـرْجَع إلى قـولهم. وجمعه: أشـلاءه.
 النهاية، ج ٤، ص ٣٥١ (ملة).

٢. في مرآة العقول: إذاً بالتنوين، أي حين تخبر بشيء. وهي من نواصب المضارع. ويجوز الفصل بينها وبين منصوبها بالقسم. وتخبر منصوب بهاه. واتفقت النسخ على تنوين إذاًه.

٣. في حاشية «بف» والوافي: «تخبرنا».

٤. «المدحور»: المطرود من الدُحُور بمعنى الطرد والإبعاد. وقال ابن الأثير: «الدَحْرُ: الدفع بعنف على سبيل
 الإهانة والإذلال». راجع: الصحاح، ج ٢، ص ١٥٥؛ النهاية، ج ٢، ص ١٠٣ (دحر).

٥. هكذا في وج، ض، بس، والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع: وخيراً، وهوكما ترى.

 <sup>.</sup> في وبر ، و٠: ووأن، وفي شرح المازندراني : وإن مخفّفة من المثقلة المكسورة ويلزمها اللام، ويجوز دخولها على كان وأخواته.

٧. في «ف»: «فإنّه يعرفك» بدل «وإن كان أبوك لعارفاً بك».

٨. قال ابن الأثير: وتَبَبّتُ الرجلَ وتَبَبّتُه، إذا جعلت في عقه ثوباً أو غيره وجَرَرْته به. وأخذتُ بتلبيب فالمان، إذا جمعت عليه ثوبه الذي هو لابسه وقبضت عليه تجره. والتلبيب: مُجْمَع ما في موضع اللّبَب من ثياب الرجل، النهاية، ج ٤، ص ٢٢٣ (لب).
 ٩. في وبح، : - وله،

١٠ في شرح المازندراني: ولعل الهمزة للاستفهام على سبيل التوبيخ بكسر المنازعة، والجمع بالضم بمعنى
المجموع كالذخر بمعنى المذخوره، وفي الوالي: وأجمع، تأكيده، وفي مرآة العقول: «ويمكن أن يقرأ أجمع
على صيغة المتكلم».

١١ . في وب، ه، ف، بف، بس، وحاشية بدرالدين: «ابن عمران».

١٢. في الوافي: ولمّا رأى القاضي مكتوباً في أعلى الكتاب ولعن الله من فضّه عنحاف على نفسه أن يسلجنوه إلى الفضّ، فقال: قم يا أبالحسن، فإنّي أخاف أن أفضّ الكتاب، فينالني لعن أبيك وكفاني ذلك شقاة وبُعداًه.

وَ قَدْ وَسَّعَ لَكَ أَبُوكَ، وَ لَا وَ اللهِ، مَا أَحَدٌ أَعْرَفَ بِالْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِ، وَ لَا وَ اللهِ، مَا كَانَ أَبُوكَ عِنْدَنَا بِمُسْتَخَفُّ فِي عَقْلِهِ، وَ لَا ضَعِيفٍ فِي رَأْيِهِ.

فَ قَالَ الْعَبَّاسُ لِلْقَاضِي: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، فُضَّ الْخَاتَمَ وَ اقْرَأُ مَا تَحْتَهُ، فَقَالَ أَبُوعِمْرَانَ ! لَا أَفَضَّهُ، حَسْبِي مَا لَعَنْنِي أَبُوكَ مُنْذُ ۖ الْيَوْمِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: فَأَنَا ۖ أَفُضَّهُ، فَقَالَ : ذَاكَ ۖ إِلَيْكَ، فَفَضَّ الْعَبَّاسُ الْخَاتَمَ، فَإِذَا فِيهِ إِخْرَاجُهُمْ وَ إِقْرَارُ عَلِيٍّ لَهَا ۗ وَحْدَهُ، وَ إِذْخَالُهُ إِيَّاهُمْ فِي وَلَايَةٍ ۚ عَلِيٍّ إِنْ أَحَبُّوا أَوْ كَرِهُوا، وَ إِخْرَاجُهُمْ مِنْ حَدِ لا الصَّدَقَةِ وَ إِذْخَالُهُ إِيَّاهُمْ فِي وَلاَيَةٍ ۚ عَلِيٍّ إِنْ أَحَبُّوا أَوْ كَرِهُوا، وَ إِخْرَاجُهُمْ مِنْ حَدِ لا الصَّدَقَةِ وَ غَيْرها، وَ كَانَ فَتْحُهُ عَلَيْهِمْ بَلَاءً وَ فَضِيحَةً وَ ذِلَّةً، وَلِعَلِيً الْعَلَى اللهِ فَيْرَةً.

وَكَانَ فِي الْوَصِيَّةِ الَّتِي فَضَّ الْعَبَّاسُ تَحْتَ الْحَاتَمِ: هُولَاءِ الشَّهُودُ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَ إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَ جَعْفَرُ بْنُ صَالِحٍ، وَ سَعِيدُ أَبْنُ عِمْرَانَ؛ وَ أَبْرَزُوا وَجَهَ أُمُّ أَخْمَدَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي، وَ ادَّعْوَا أَنَّهَا لَيْسَتْ إِيَّاهَا حَتَىٰ كَشَفُوا عَنْهَا وَ أَبْرَزُوا وَجَهَ أُمُّ أَخْمَدَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي، وَ ادَّعْوَا أَنَّهَا لَيْسَتْ إِيَّاهَا حَتَىٰ كَشَفُوا عَنْهَا وَ عَرَفُوهَا، فَقَالَتْ عِنْدَ ذَٰلِكَ: قَدْ وَاللّٰهِ، قَالَ سَيِّدِي هٰذَا: إِنَّكِ سَتُوْخَذِينَ جَبْراً، وَ تَخْرَجِينَ إِلَى الْمَجَالِسِ؛ فَزَجَرَهَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَ قَالَ: اسْكَتِي أَ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ إِلَى الضَّعْفِ، مَا أَظْنُهُ قَالَ مِنْ هٰذَا شَيْعًا.

۱. في وب، ه، بس، بف: وابن عمران،

٢. هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول والبحار. وفي المطبوع: - دمنذه.

٣. في وض: وأناه. وفي وف: ووأناه. ٤. في وب، ف، بح، بس، بف، والوافى: وذلك،

٥ . في البحار: «بها».

٦- «الولاية» و «الوّلاية»: نحو الدّلالة والدّلالة. وحقيقته تولّي الأمر. أي كونه وليّاً ووالياً عليهم، أو في كونهم تابعين له. راجع: العفودات للراغب، ص ٨٨٥ (ولي)؛ مرآة العقول، ج٣، ص ٣٦٦.

۷. في دف: دأخذه.

٨. تقدّم في صدر الخبر بعنوان دسعد بن عمران الأنصاري، وأحد العنوانين محرّف من الآخر ظاهراً، بل يمكن
 أن يكون كلا العنوانين محرّفاً ويكون الصواب سعد بن أبي عمران الأنصاري المذكور في رجال الطوسي،
 ص ٢٣٨، الرقم ٢٠٠٤. وراجع: مرأة العقول، ج ٣، ص ٣٦٧.

۹. في وب، بف: داسكني،

ثُمَّ إِنَّ عَلِيَاً الْ الْتَفَتَ إِلَى الْعَبَّاسِ، فَقَالَ: وَيَا أَخِي، إِنِّي الْعَلَمُ أَنَّهُ ۖ إِنَّمَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ هٰذِهِ ۖ الْغَرَائِمُ \* وَ الدَّيُونُ الَّتِي عَلَيْكُمْ، فَانْطَلِقْ يَا سَعِيدُ، فَتَعَيَّنْ لِي مَا عَلَيْهِمْ \*، ثُمَّ عَلَىٰ هٰذَهِ وَ لَا وَ اللهِ، لَا أَدَعُ مُؤَاسَاتَكُمْ لا وَ بِرَّكُمْ مَا مَشَيْتُ عَلَى الْأَرْضِ، فَقُولُوا مَا شَنْتُهُ.

فَقَالَ الْعَبَّاسُ: مَا تُعْطِينَا إِلَّا مِنْ فُصُّولِ أَمْوَالِنَا، و مَا لَنَا^ عِنْدَكَ أَكْثَرُ، فَقَالَ: وقُولُوا مَا شِغْتُمْ، فَالْعِرْضُ عِرْضُكُمْ أَ، فَإِنْ تُحْسِنُوا فَذَاكَ لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ، وَ إِنْ تُسِيعُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ وَ اللّٰهِ، إِنَّكُمْ لَتَعْرِفُونَ اللَّهُ مَا لِي يَوْمِي هٰذَا وَلَدٌ وَ لَا وَارِثَ غَيْرُكُمْ، وَ لَئِنْ ٣١٩/١ حَبَسْتُ شَيْئاً مِمَّا تَطْنُونَ، أَوِ ادَّخَرْتُهُ ` أَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَكُمْ، وَ مَرْجِعُهُ إِلَيْكُمْ، وَ اللهِ، مَا مَلَكَتُ مُنْذَ مَضِي أَبُوكُمْ ١ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ سَيَّئِنَهُ ١ حَيْثُ رَأْيُتُمْ،

١. في حاشية دجه والبحار: «أنا». ٢. في «ب، ج، ض، بح، س» والوافي: - «أنه».

<sup>.</sup> ٣. في «ب، ج، بح، بس» وشرح المازندراني والوافي والبحار: «هذا».

٤. «الغرائم»: جمع الغريم عند المازندراني. وهو من له الدين، وقد يطلق على من عليه الدين. أو جمع غرامة،
 وهي ما يلزم أداؤه، عند المجلس. راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ١٩٥ ؛ مرأة العقول، ج ٣، ص ٣٦.

٥. في شرح المازندراني: «أي اجعل ما عليهم من الديون متعيناً معلوماً لي، أو اجعله عليّ وفي ذمتي بأجل، من العينة. وفي بعض النسخ: فعيّن لي، بدون التاءة. و«العِينةة: هو أن يشتري سلعة بشمن مؤجّل، ثمّ يبيعها بدون ذلك الثمن نقداً ؛ لِقضي ذيّناً عليه لمن قد حلّ له عليه. راجع: مجمع البحرين، ج ٦، ص ٢٨٨ (عين).

 <sup>.</sup> في ده، وحاشية دج، ض، والبحار: + دواقبض زكاة حقوقهم، وخذ لهم البراءة، وفي دب: + دواقبض زكاة حقوقهم، عنهم وخذ لهم البراءة عنهم، وفي الوافي: دلا والله، بدون الواو.

٧. قال الجوهري: «آسَيْتُه بمالي مواساةً، أي جعلته إسوتي فيه. وواسيتُه، لغة ضعيفة فيه، وقال ابن الأثير:
 والأُسْوَة - وهي بكسر الهمزة وضمّها -: القُدْوَة. والمواساة: المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق، وأصلها
 الهمزة فقلبت واواً تخفيفاً، وراجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٢١٨؛ النهاية، ج ١، ص ٥٠ (أسا).

٨. في شرح المازندراني: «ما موصولة، أو موصوفة، وولنا» ظرف عامله محذوف ... ويحتمل أن يكون «مالنا»
 بالرفع على الابتداء، والواو على التقديرين إمّا للعطف أو للحال».

٩. في دب، ه، بس، بف»: دفالغرض غرضكم».

١٠. في «ف»: «اذخرته». ١٠ في البحار: «أبوك».

١٢ . في وب، ج، بر، وحاشية وض: وشتته، وفي وف، بس، بف، والوافي: وسبته، من السيب بمعنى العطاء. حه

فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: وَ اللّٰهِ، مَا هُوَ كَذْلِكَ، وَ مَا جَعَلَ ' اللّٰهُ لَكَ مِنْ رَأْيِ عَلَيْنَا، وَ لَا يَتَاهُ وَ لَا إِيَّاكَ'، وَ إِنَّكَ لَتَعْرِفُ وَلَكِنْ حَسَدُ أَبِينَا لَنَا وَ إِرَادَتُهُ مَا أَرَادَ مِمَّا لَا يُسَوِّغُهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ، وَ لَا إِيَّاكَ'، وَ إِنَّكَ لَتَعْرِفُ أَنِّي أَعْرِفُ مَنْ اللّٰهُ إِينَا لَكُوفَةٍ، وَ لَئِنْ سَلِمْتُ لأَغْصِصَنَّهُ ' بِرِيقِهِ أَنِّي مُعَهُ. وَ لَئِنْ سَلِمْتُ لأَغْصِصَنَّهُ ' بِرِيقِهِ وَ أَنْتَ مَعَهُ.

حه وفي حاشية (ج): (شبّيته). وقوله: (مَسَيِّتُهُ، أي أعطيته، من السّيْب بمعنى العطاء. أو تركته وأطلقته، من سبّبت الدابّة، أي تركتها تسبب و تجري حيث شاءت، من السّيْب بمعني الجّزي. وفي شرح المازندراني: وفي بعض النابخ: وقد سبلته؛ يعني جعلته في سبل الخير وصرفته فيها، وقال المجلسي في مرأة العقول: وفي بعض النسخ: شتّنته، أي فرقته، وفي بعض النسخ: شتّنته، بقلب الثاني من المضاعف ياء، وراجع: الصحاح، ج١، ص٠٥٥ (سبب).

١. في (ب): دولا جعل، ٢. في دف، والوافي: + دفقال العبّاس،.

٣. والسابِريّ، ضرب من الثياب رقيق يُعمل بسابور موضع بفارس. والسابِريّ أيضاً: ضرب من التمر. يقال:
 أجود تمر بالكوفة النِرسيان والسابِريّ. ضبطه المجلسي بضمّ الباء. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٢٧٦؛ المغرب،
 ص ٢٥٥ (سبر)؛ مرأة العقول، ج ٣، ص ٣٠٠.

٤. في دف، بر، بف، والوافي: ولأغصصتُه على صيغة المتكلّم من الماضي. ويبجوز في الكلمة قراءة ولأغصّنه. وفي الشروح: ولأغصصنُه عن خلقك ولأغصّنه . وفي الشروح: ولأغصصنُه عن خلقك فلم تكد تسيغه. فالعراد من الإغصاص بريقه: جعله بحيث لا يتمكّن من إساقة ريقه، أي ماء فيه؛ كناية عن تشديد الأمر عليه.

وقال العازندراني: ووفي بعض النسخ: لأغصصته على صيغة المتكلّم من الماضي، راجع: النهاية، ج ٣، ص ٧٠٧(غصص).

٧. في وبس): - والعليّ العظيم، ٧ . في وهه: ومسير تكم، وفي وبع ٤: وعلى ما مسرّ تكم ٤ .

٨. «رفيق»: فعيل بمعنى فاعل. وهو إمّا بالفاء من الرفق بمعنى الرأفة والسلطف، أو بالقاف من الرقة بمعنى
 الضعف واللينة. راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ١٨٧.

<sup>.</sup> ٩. وأُعَنَى، أو وأُغَنِي، بمعنى أهتم وأعتني. يقال: عُنِيتُ بحاجتك أُعْنَى بها فأنا بها مُغْنِعُ، وعُنَيْتُ به فأنـا عـانٍ، والأوّل أكثر، أي اهتمتُ بها واشتغلتُ. راجع: النهاية، ج ٣، ص ١٤٣(عنا).

فَاجْزِنِي ' بِهِ خَيْراً، وَ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ غَيْرِ ذُلِكَ، فَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ، فَاجْزِنِي ' بِهِ مَا أَنَا أَهُلَهُ، إِنْ كَانَ شَرَأُ فَشَرْأً؛ اللّٰهُمَّ أَصْلِحْهُمْ، وَ أَصْلِحْ لَهُمْ، وَ احْسَأً ' عَنْهُمُ الْرُشْدِكَ؛ أَمَّا أَنَا يَا أَجِي، عَنَّا وَ عَنْهُمُ لِرُشْدِكَ؛ أَمَّا أَنَا يَا أَجِي، فَخَرِيصَ عَلَىٰ مَسَرَّتِكُمْ، جَاهِدٌ عَلَىٰ صَلَاحِكُمْ، وَ اللّٰهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ».

فَقَالَ الْعَبَّاسُ: مَا أَعْرَفَنِي لِبِلِسَانِكَ! وَ لَيْسَ لِمِسْحَاتِكَ مَعْنْدِي طِينَ. فَافْتَرَقَ القَوْمُ عَلَىٰ هٰذَا، وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ . ٩

١٦ / ٨٣٧ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ وَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمَدِرُ رَبَانِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىٰ إِسْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْدَمَ الْعِرَاقَ بِسَنَةٍ وَ عَلِيِّ الْبَنْهُ
 جَالِسٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ، فَقَالَ ١٠: «يَا مُحَمَّدُ، أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ ١١ فِي هٰذِهِ السَّنَةِ
 حَرَكَةٌ، فَلَا تَجْزَعْ لِذٰلِكَ».

۱ . في «ب» : «فاجرني» .

٠ . نى «ب»: «فاجرنى».

٣. في دهه: دواخس، وقوله: داخسَاً، أي اطرُدُ وأَبْعِدْ. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٣١ (حساً).

٤. في دحاشية دج، والبحار: +دشر،

٥ . في دجه: دالشياطين،

٦ . في (بح): (فجاهد) .

٧. في شرح المازندراني: «قوله: ما أعرفني بلسانك، صيغة التعجّب، ويحتمل أن يكون «ما» نافية، والفاعل محذوف، أي ما أعرفني شيء بلسانك».

٨. والمِسْحاة ٤: آلة كالمِجْزَفَة إلّا أنّها من حديد، من سَخَوْتُ الطين عن وجه الأرض، إذا جَرَفَتُه ، أي قشرته وأزلته . وهذا مثل يقال لمن لا يؤثّر كلامه أو حيلته في غيره . راجع : الصحاح، ج٦ ، ص ٢٣٧٣ (سحا).

٩. عيون الأخبار، ج ١، ص ٣٣، ح ١، بسند آخر، مع اختلاف يسير ه الوافي، ج ٢، ص ٢٦٦، ح ٨٤٥؛ البحار،
 ج ٤٩. ص ٢٣٤، ح ١٧.

١١ . في الوافي: «ستكون».

قَالَ: قُلْتُ: وَ مَا يَكُونُ جُعِلْتُ فِدَاكَ؛ فَقَدْ أَقَلَقَنِي ' مَا ذَكَرْتَ '؟

فَقَالَ: «أَصِيرُ إِلَى الطَّاغِيَةِ ۗ، أَمَا إِنَّهَ لَا يَبْدَأَنِي ۚ مِنْهُ سُوءٌ ۚ وَ مِنَ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ ۗ.

قَالَ: قُلْتُ: وَ مَا يَكُونُ جُعِلْتُ فِدَاكَ<sup>٧</sup>؟

قَالَ: «يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، وَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ».

قَالَ: قُلْتُ: وَ مَا ذَاكَ ^ جُعِلْتُ فِدَاكَ ^؟

قَالَ: امَنْ ظَلَمَ ابْنِي هٰذَا حَقَّة، وَ جَحَدَ ' إِمَامَتَهُ مِنْ بَعْدِي، كَانَ كَمَنْ ظَلَمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ اللهِ حَقَّة، وَ جَحَدَهُ إِمَامَتَهُ بَعْدَ ' أَرْسُولِ اللهِ ﷺ.

قَالَ: قُلْتُ: وَ اللَّهِ، لَئِنْ مَدَّ اللَّهُ لِي فِي الْعُمْرِ، لأَسَلَّمَنَّ لَـهُ حَقَّهُ، وَ لأَقِرَّنَ لَهُ " بإمَامَتِهِ.

٢. في الإرشاد والغيبة: وجعلني الله فداك فقد أقلقتني، بدل وجعلت فداك فقد أقلقني ما ذكرت.

٣. في حاشية وج>: والطاغية هذه ، وفي الإرشاد والغيبة: وإلى هذه الطاغية » . وفي الوافي: وكأنه أراد به من كان خليفة قبل هارون وقبل الذي قبله ؛ إذ ناله السوء من قبل هارون . وقد وقع التصريح بأنه المهدي في حديث أبي خالد الزبالي [المذكور في الكافي ، كتاب الحجة ، باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر هذه ، ح ١٣٩١ . وفيه والزبالي » بدل والزابلي »)».

٤. في وبر»: ولا يبتدئني». وفي موآة العقول: وثمّ إنّه في أكثر النسخ: يبدأني، بالنون، أي لا يصل إليّ صنه ابتداء صوء. وفي بعض النسخ بالباء، فيقرأ: يُبدأ على بناء المجهول. والظرف نائب مناب الفاعل. يقال: بدأه وأبدأ، إذا فعله ابتداءً. وقي الإرشاد: وينداني»، أي لايعيبني.

٥. في حاشية دف: دبسوء، ٦. في الإرشاد: دولا من الذي يكون من بعده،

٧. في الإرشاد والغيبة: «جعلني الله فداك.

٨. في وض، والغيبة: وذلك،

في الإرشاد والغيبة: «جعلني الله فداك».

١٠ . في دب، ج، ف، ه، بس، بف، والوافي والإرشاد والغيبة: وجحده،

١١. في دب: دمن بعد، ١١. في دف، والإرشاد والغيبة: - وله،

24.11

قَالَ: دَصَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ، يَمُدُّ اللَّهُ فِي عُمْرِكَ، وَ تُسَلِّمُ ۖ لَهُ حَقَّهُ، وَ تَقِرُّ لَهُ بِإِمَامَتِهِ وَ إِمَامَةِ مَنْ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ».

قَالَ: قُلْتُ: وَ مَنْ ذَاكَ؟ قَالَ: «مُحَمَّدُ ابْنُهُ"». قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرِّضَا وَ التَّسْلِيمُ. ٢٠

## ٧٣ ـ بَابُ الْإِشَارَةِ وَ النَّصِّ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ النَّانِي اللَّهِ

٨٣٣ / ١. عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
 حَبِيبِ الزَّيَّاتِ، قَالَ:

أَخْبَرَنِي مَنْ كَانَ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا الِّ جَالِساً ، فَلَمَّا نَهَضُوا ، قَالَ لَهُمَ: «الْقَوْا أَبَا جَعْفَرٍ ، فَسَلِّمُوا عَلَيْهِ ، وَ أَحْدِثُوا ° بِهِ عَهْداً » فَلَمَّا نَهَضَ الْقَوْمُ ، الْتَفَتَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : «يَرْحَمُ ٦ اللّٰهَ الْمُفَضَّلَ ؛ إِنَّهَ كَانَ لَيَقْنَعُ بِدُونِ هٰذَا » . ٧

٨٣٤ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَمِّرِ بْنِ خَلَّادٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ الرِّضَا عِلَى دَوَ ذَكَرَ<sup>م</sup> شَيْئاً ـ فَقَالَ: «مَا حَاجَتَكُمْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ؟ هٰذَا أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ أَجْلَسْتُهُ مَجْلِسِي، وَ صَيَّرْتُهُ مَكَانِي».

٢. في (بف): (تسلَّمه).

۱ . في دهه: دمدّه.

٣. في الإرشاد والغيبة: «ابنه محمد».

٤. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٥٢، بسنده عن الكليني؛ الغيبة للطوسي، ص ٣٧، ح ٨، عن الكليني. وفي عيون الأخبار،
 ج ١، ص ٣٢، ح ٢٩؛ ورجال الكثي، ص ٥٠٠، ح ٩٨٢، بسندهما عن محمد بن سنان، مع اختلاف يسبر
 وزيادة في آخره و الوافي، ج ٢، ص ٣٧٣، ح ٨٤٦.

٥. في الإرشاد: «وأجدوا». ٦. في «ف»: «رحم».

٧. الأرشاد، ج ٢، ص ٢٧٩، بسنده عن الكلني. وفي رجال الكثي، ص ٣٢٨، ح ٥٩٣، بسنده عن محمد بن عمر
 بن سعيد الزيّات، عن محمد بن حبيب و الوافي، ج ٢، ص ٣٧٤، ح ٨٤٧.

٨. في مرأة العقول، ج ٣، ص ٣٧٣: (وربّما يقرأ: ذُكّر، على بناء المجهول من التفعيل، أي ذكر عنده أصر إسامة الأخوين».

وَ قَالَ: وإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ يَتَوَارَثُ أَصَاغِرُنَا عَنْ أَكَابِرِنَا الْقُذَّةِ ل بِالْقُذَّةِ ٢٠

٥٣٥ / ٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ الثَّانِي ﴿ فَنَاظَرَنِي فِي أَشْيَاءَ، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا أَبَا عَلِيٍّ، ارْتَفَعَ الشَّكَ، مَا لِأَبِي غَيْرِي، ."

٨٣٦ ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ مَالِكَ بْنِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ مَالِكَ بْنِ أَشْيَمَ، عَن الْحُسَيْن بْن بَشَّالٍ ، قَالَ:

كَتَبَ ابْنُ قِيَامًا إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ۗ ﴿ كِتَاباً يَقُولُ فِيهِ: كَيْفَ تَكُونُ إِمَاماً وَ لَيْسَ

١. والقَذَة،: واحدة القَذَذ بمعنى ريش السهم. يقال: حَذْو القَذَة بالقدّة إذا تساويا في المقدار، حيث تقدَّر كلّ
 واحدة منهما على قَدْر صاحبتها وتَقْطَعُ. يُضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. وهي هناإمًا منصوبة نائبةً
 عن المفعول المطلق، أو بنزع النخافض؛ أو مفعول يتوارث بحذف المضاف وإقامتها مقامه. وإمّا مرفوعة على
 أنّها مبتدأ والظرف خبرها، أي القدّة يقاس ويعرف مقداره بالقدّة. واجع: النهاية، ج ٤، ص ٢ (قذذ).

٢٠ الإرشاد، ج ٢، ص ٢٧٦، بسنده عن الكليني. بصائو الدرجات، ص ٢٩٦، ح ٤، بسنده عن معمر بن خلاد؛
 الاختصاص، ص ٢٧٩، بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وفيهما من قوله: وإنا أهل بيت، وراجع: ح ٦ من هذا الباب، الوافي، ج ٢، ص ٣٧٤، ح ٨٤٩.

٣. الوافي، ج ٢، ص ٣٧٥، ح ٨٥٠.

٤. في وج، بح، بس، والإرشاد: والحسين بن يسار، وفي وبر،: والحسن بن بشار، .

هذا، وقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله، ص ٣٣٤، الرقم ٤٩٧١، وص ٢٥٥، الرقم ٢٥٦٣، وص ٢٧٤، الرقم ٥٣٩، الرقم ٥٣٩، الرقم ٥٣٩، الكشي، ٥٣٩، الحشي، الحسين بن بشار في أصبحاب موسى بن جعفر والرضا والجواد على المامة علي بن موسى ص ٤٥٠، الرقم ٨٤٧، ذيل عنوان الحسين بن بشار ما يدل على توقّفه وشكه في إسامة علي بن موسى الرضائة. كما ورد في رجال الكشي، ص ٥٥٣، الرقم ٤٠٤، بسنده عن الحسين بن بشار، قال: استأذنت أنا والحسين بن قياما على الرضائة. وذكر شبه المضمون في ما نحن فيه.

فعليه، الظاهر ممّا ذكر، وممّا ورد في الأسناد صحّة الحسين بن بشّار.

راجع: معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٢٠٢\_٢٠٤.

٥. هكذا في أكثر النسخ والوافي والإرشاد. وفي المطبوع وبعض النسخ: - والرضاه.

لَكَ وَلَدَ؟! فَأَجَابَهُ ۚ أَبُو الْحَسَنِ ۖ ﷺ ـشِبْهَ ۗ الْمُغْضَبِ ـ: •وَ مَا عَلَّمَكَ أَنَّهُ ۗ لَا يَكُونُ لِي وَلَدَ؟ وَ اللّٰهِ ، لَا تَمْضِي الْأَيَّامُ وَ اللَّيَالِي حَتَّىٰ يَرْزُقَنِيَ اللّٰهُ وَلَداً ۗ ذَكَراً يَفْرُقُ ۚ بِهِ بَيْنَ الْحَقُ وَ الْبَاطِلِ، ٢

٨٣٧ / ٥. بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ:

قَالَ لِيَ ابْنُ النَّجَاشِيِّ: مَنِ الْإِمَامُ بَعْدَ صَاحِيكَ؛ فَأَشْتَهِي ۗ أَنْ تَسْأَلُهُ ۚ حَتَّىٰ أَعْلَمَ؟ فَدَخَلْتُ عَلَى الرِّضَاﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: «الْإِمَامُ ۖ ' ابْنِي». ثُمَّ قَالَ ' : «هَلْ يَتَجَرَّأُ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ: ابْنِي وَ لَيْسَ لَهُ وَلَدِّ ' ' ؟ ، " '

ذَكَرْنَا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ۗ ﴿ هَيْناً بَعْدَ مَا وُلِدَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ ، فَقَالَ: مَا حَاجَتُكُمْ

١ . في دهه : «فقال له» .

٢. هكذا في أكثر النسخ والوافي والإرشاد. وفي المطبوع وبعض النسخ: + الرضاه.

٣. في اها: اشبيه).

٤ . في ﴿هـ» : «أن» .

ة. في ده، والإرشاد: - دولداً،.

٦. في مرآة العقول: ويفرق، على بناء المعلوم، أو المجهول من باب نصر١٠.

٧. الأرشاد، ج ٢، ص ٢٧٧، بسنده عن الكليني. وفي عيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٠٩، ح ١٣، بسند آخر، مع
 اختلاف وزيادة في أوّله وآخره الوافي، ج ٢، ص ٢٧٠ ح ٨٥٨.

٨. في حاشية «بف»: «وأشتهي». وفي الإرشاد: «فأحب».

٩. في ده، بف، : «أسأله». ٩٠ . في الغيبة : + وبعدي٥.

۱ . في دبح، وحاشية دبر، والوافي: + دلي.

ي بن و ي با بن و و ي بي بن و د و ي بي بن و لد أبو جعفر ، فلم يمض الأيّام حتى ولد بد. ١٢ . في حاشية وج، والإرشاد: + «ولم يكن ولد أبو جعفر بد فلم يمض الأيّام حتى ولد بد.

١٣. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٧٧، بسنده عن الكليني. الغيبة للطوسي، ص ٧٧، ح ٨٧ بسنده عن أحمد بن محمد بن
 أبى نصر، مع اختلاف بسير و الوافي، ج ٢، ص ٢٧٦، ح ٨٥٣.

١٤ . في الوافي: +«الرضا».

إلىٰ ذٰلِكَ ؟ هٰذَا أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ أَجْلَسْتُهُ مَجْلِسِي، وَ صَيَّرْتُهُ فِي مَكَانِي». ٢

٨٣٩ / ٧ . أَحْمَدُ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ قِيَامَا الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِي بْنِ مُوسَى ﴿ فَقَلْتُ لَهُ: أَ يَكُونُ ۚ إِمَامَانِ؟ قَالَ: الّا، إِلّا وَأَحَدُهُمَا مَامِتٌ ـ وَ لَمْ يَكُنْ وُلِدَ لَهُ مُ أَحَدُهُمَا مَامِتٌ ـ وَ لَمْ يَكُنْ وُلِدَ لَهُ مُ أَعِدَهُمَا مَامِتٌ ـ وَ لَمْ يَكُنْ وُلِدَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ بَعْدَ ـ فَقَالَ لِي أَ: ﴿ وَ اللّٰهِ ، لَيَجْعَلَنَ اللّٰهُ مِنْي مَا يُثْبِتُ بِهِ الْحَقَّ وَ أَهْلَهُ ، وَ يَمْحَقُ ﴿ بِهِ الْبَاطِلَ وَ أَهْلَهُ ، فَوَلِدَ لَهُ بَعْدَ سَنَةٍ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ اللّٰهِ الْبَاطِلَ وَ أَهْلَهُ ، فَوَلِدَ لَهُ بَعْدَ سَنَةٍ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ اللّٰهِ الْبَاطِلَ وَ أَهْلَهُ ، فَوَلِدَ لَهُ بَعْدَ سَنَةٍ أَبُو جَعْفَرٍ اللّٰهِ الْبَاطِلَ وَ أَهْلَهُ ، فَوَلِدَ لَهُ بَعْدَ سَنَةٍ أَبُو جَعْفَرٍ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ إِلّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ إِلّٰهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ إِلّٰهُ اللّٰهُ مِنْهُ إِلّٰهُ اللّٰهُ مِنْهُ إِلّٰهُ اللّٰهُ مِنْهُ إِلَيْهُ اللّٰهُ مِنْهُ إِلّٰهُ اللّٰهُ مِنْهُ إِلّٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلّٰهُ إِلَٰهُ إِلّٰهُ إِلَى اللّٰهُ مِنْهُ إِلّٰهُ اللّهُ مِنْهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلّٰهُ إِلَٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلَٰ إِلَٰهُ إِلّٰهُ إِلَٰهُ إِلّٰهُ إِلَٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلَى اللّٰهُ مِلّٰهُ إِلَيْهُ إِلّٰهُ أَلَٰهُ إِلَٰهُ إِلّٰهُ أَلْهُ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّا

٠٨٠ ٨. أَحْمَدُ ١٠، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَلِيٌّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ جَالِساً، فَدَعَا بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ، فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِي ١٠،

١. في وب، ج، ف، ه، بر، بس، بف، والوافى: وذاك،

٢. راجع المصادر التي ذكرنا ذيل ح ٢ من هذا الباب الوافي ، ج ٢، ص ٢٧٤، ٨٤٨.

٣. في (بف، وحاشية دو: دعنه). ٤. في الكافي، ح ٩٣٢: + دوكان من الواقفة).

٥٠ في الكافي، ح ٩٣٢: ويكونه بدل وأيكونه. ٦٠. في الإرشاد: وإلا أن يكون أحدهماء.

۸. في دب: دله ولده.

٧. في دف: دذاك.
 ٩. في البحار: - دلي.

١٠ ويمحق، أي يُنقصه ويُذهب بركته ؟ من المَحق بمعنى النقص والمحو والإبطال وذهاب البركة . راجع:
 النهاية ، ج ٤، ص ٣٠٣ (محق).

١١ . في الكافي، ح ٩٣٧: + وفقيل لابن قياما: ألا تقنعك هذه الآية؟ فقال: أما والله إنّها لآية عظيمة ولكن كيف أصنع بما قال أبو عبد الله الله في ابنه.

١٢ . في الكافي، ح ٩٣٢ والإرشاد: - ووكان ابن قياما واقفياً».

١٣. الكافي، كتاب الحجّة، باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ ...، ح ٩٣٢، مع زيادة في آخره. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٧٧، بسنده عن الكليني. راجع: الكافي، كتاب الحجّة، باب أنّ الأرض لا تخلو من حجّة، ح ٤٥١؛ وكاب سليم بن قيس، ص ٨٦١، ذيل ح ٣٧؛ وبصائر الدرجات، ص ٨٦٨، ح ١١؛ و ص ١٥١، ح ٢٠؛ وص ٥١٦، ح ٤٤؛ وكمال الدين، ص ٨٣٨، ح ٨١؛ وص ٣٣٣ ح ٤٤؛ وكمال الدين، ص ٢٧٥، ح ٨١٥.

١٤ . في اج، ض، بف، وحاشية او، بر، (عنه).

١٥ . وَحَجْرُ الْإِنسانُ وَحِجْرُهُ: ما بين يديه من ثوبه، لسان العرب، ج ٤، ص ١٧٠ (حجر).

فَقَالَ لِي: ﴿جَرُدْهُ وَ انْزِعْ قَمِيصَهُۥ فَنَزَعْتُهُ، فَقَالَ لِيَ: ﴿انْظُرْ بَيْنَ كَتِغَيْهِ ﴿ فَنَظَرْتُ، فَإِذَا ۗ فِي أُحَدِ ۗ كَتِفَيْهِ شَبِيهٌ بِالْخَاتَمِ ۚ، دَاخِلٌ فِي اللَّحْمِ، ثُمَّ قَالَ ۗ : ﴿ تَرَىٰ هٰذَا ۗ ؟ كَانَ مِثْلُهُ فِي هٰذَا الْمَوْضِعِ مِنْ أَبِي ﴿ ﴾ . ^

٨٤١ / ٩ . عَنْهُ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الصَّنْعَانِيِّ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا اللهِ ، فَجِيءَ \* بِابْنِهِ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ وَهُوَ صَغِيرٌ ، فَقَالَ : وهذَا الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يُولَدُ مَوْلُودٌ أَغْظَمُ بَرَكَةً عَلَىٰ شِيعَتِنَا ١ مِنْهُ ، ١١

٨٤٢ / ١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، قَالَ:

قُلْتُ لِلرِّضَاﷺ؛ قَدْ كَنَّا نَسْأَلُكَ قَبْلَ أَنْ يَهَبَ اللَّهُ لَكَ ١٣ أَبَا جَعْفَرِﷺ، فَكُنْتَ تَقُولُ؛ «يَهَبُ اللَّهُ لِي غُلَاماً، فَقَدْ وَهَبَهُ ١٣ اللَّهُ لَكَ، فَأَقَرَّ ١٤ عُيُونَنَا، فَلَا أَرَانَا اللَّهُ يَوْمَكَ، فَإِنْ

 <sup>.</sup> في حاشية وبره: + وقاله. وفي مرآة العقول ج ٣، ص ٢٥٥: وربّما يقرأ: بيّن ، بتشديد الياء المكسورة، وهو
البرهان المتّضح. أو أحدّ بتشديد الدال من الحدّ بمعنى المنع أو الدفع، ويكون عبارة عن الموضع الذي بعده
من الكتفين، سواء من جملة ما بينهما، ولا يخفى ما فيهما، ولا يبعد أن يكون البين زيد في البين من النسّاخ».
 ٢. في وفه: + وهو».

٣. في دج، ه، بح، والإرشاد: «إحدى، لكون الكتف مؤنَّة.

٥. في الإرشاد: + ولي.

في الإرشاد: «شبه الخاتم».
 في دبس»: - «هذا».

٧. في الإرشاد: «أترى هذا، مثله في هذا الموضع كان من أبي ١٠٠٠.

٨. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٧٨، بسنده عن الكليني و الوافي، ج ٢، ص ٢٧٦، ح ٨٥٥.

٩. في الارشاد: واعظم على شيعتنا بركةً».

١١. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٧٩، بسنده عن الكليني. في الكافي، كتاب الأطعمة، باب الموز، ح ١٢٠٥٦، بسنده عن يحيى الصنعاني، مع زيادة و الوافي، ج ٢، ص ٢٧٦، ح ٨٥٤.

١٢ . في وض، بف: ولك الله». ١٣ . في وض، والبحار والكافي، ح ٩٩٢ : وهب،

١٤. في البحار والكافي، ح ٩٩٦: «فقرّ، وقوله: «فأقرّ عيوننا»، أي جعلهم مسرورين. يقال: قرّت عيناه، أي سُرُّ وفرح. وحقيقته: أبرَدَ الله دمعة عينيه؛ لأنَّ دمعة الفَرح والسُرور باردة. وقبل: معنى أقرّ الله عينك: بـلَغك اُمنيَّتك حتّى ترضى نفسُك وتسكن عينُك فلا تستشرف إلى غيره. راجع: النهاية، ج ٤، ص ٣٩ (قرر).

كَانَ كَوْنٌ فَإِلَىٰ مَنْ؟ فَأَشَارَ ابِيَدِهِ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ وَهُوَ فَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ: جَعِلْتُ فِدَاكَ، هٰذَا ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ؟ فَقَالً آ: •وَ مَا يَضُرُّهُ مِنْ ذَٰلِكَ، فَقَدْ قَامَ ۖ عِيسَىٰ ﴿ بِالْحُجَّةِ وَهُوَ ابْنَ \* ثَلَاثِ سِنِينَ». \* وَهُوَ ابْنَ \* ثَلَاثِ سِنِينَ». \*

٨٤٣ / ١١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَـنْ مُعَمِّر بْن خَلَادٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ لِلرِّضَا اللهِ: إِنَّ ابْنِي فِي لِسَانِهِ ثِقْلٌ، فَأَنَا أَبْعَثُ بِهِ إِلْنَكَ غَداً تَمْسَحُ مَوْلَىٰ أَبِي جَعْمَرٍ ؛ إِلَيْكَ غَداً تَمْسَحُ مَوْلَىٰ أَبِي جَعْمَرٍ ؛ فَإِنَّهُ مَوْلَاكَ، فَقَالَ: «هُوَ مَوْلَىٰ أَبِي جَعْمَرٍ ؛ فَأَبْتَتْ بِهِ غَداً إِلَيْهِ ٨٠ . ^

٣٣٢/١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَادٍ ٣٣٢/١ الصَّيْقَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمَّادٍ ٩، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ عَلِيْ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَالِساً بِالْمَدِينَةِ ١٠، وَكُنْتُ أَقَمْتُ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ أَكُنْتُ عَنْهُ مَا يَسْمَعُ ١٠ مِنْ أَخِيهِ - يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ عِلْهِ - إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ

۱. في «بح»: «أشار».

٢. في البحار والكافي، ح ٩٩٦، والإرشاد: «قال».

٣. في ده، بر، والبحار والكاني، ح ٩٩٦، والإرشاد: دوما يضرّه من ذلك شيء، قد قام.

٤. في الإرشاد: + «أقل من ».

الكافي، كتاب الحجة، باب حالات الأئمة بي في السنّ، ح ١٩٩٦ الإرشاد، ج ٢، ص ٢٧٦، بسنده عن الكليني
 الوافي، ج ٢، ص ٢٧٦، ح ٢٥٠، البحار، ج ١٤، ص ٢٥٦، ح ٥٢، وج ٢٥، ص ٢٠٦، ح ٤.

٦. في «ب»: «تمسُّحُ».

٧. في دض، بس، د إليه غداً،.

٨. الوافي، ج٢، ص ٢٧٩، ح ٨٦٣؛ البحار، ج٥٠، ص ٣، ح ٢٥.

٩. في البحار، ج ٤٧: وعماده. ١٠ في البحار، ج ٤٧: - وبالمدينة ٩.

١١ . في حاشية وبح، والبحار: «سمع». وفي مرآة العقول: «يسمع، على بناء المعجرّد، أي كان يسمع. أو على بناء الإفعال، أو التفعيل، أي يروي. وربّما يقرأ: تسمّع، بالناء على بناء التفعيل».

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرِّضَا الْمُشْجِدَ مَشْجِدَ الرَّسُولِ ﴿ عَلَيْ ، فَوَثَبَ ۗ عَلِيٌ بْنُ جَعْفَرٍ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ ، فَقَبَلَ يَدَهُ ، وَ عَظَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ 想 : «يَا عَمْ ، اجْلِسْ رَحِمَكَ اللّهُ». فَقَالَ: يَا سَيِّدِي ، كَيْفَ أُجْلِسُ وَ أَنْتَ قَائِمٌ ؟!

فَلَمَّا رَجَعَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ إِلَىٰ مَجْلِسِهِ، جَعَلَ أَصْحَابُهُ يُوَبِّخُونَهُ، وَ يَقُولُونَ: أَنْتَ عَمَّ أَبِيهِ وَ أَنْتَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ـوَ قَبَضَ عَلَىٰ اِحْيَتِهِ ـ لَمْ يُؤَهِّلُ هٰذِهِ الشَّيْبَةَ ، وَ أُهَّلَ هٰذَا الْفَتَىٰ، وَ وَضَعَهُ حَيْثُ وَضَعَهُ، أَنْكِرُ فَضْلَهُ؟ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّا تَقُولُونَ، بَلْ أَنَا لَهُ عَبْدً. \

٨٤٥ / ١٣ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْخَيْرَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كُنْتُ وَاقِفاً بَيْنَ يَدَيْ أَبِي الْحَسَنِ لِ اللهِ بِخُرَاسَانَ، فَقَالَ لَهُ قَائِلُ: يَا سَيِّدِي، إِنْ كَانَ كَوْنٌ فَإِلَىٰ مَنْ؟ قَالَ: ﴿إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَنِي، فَكَأَنَّ ^ الْقَائِلَ اسْتَصْغَرَ سِنَّ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَنِي، فَكَأَنَّ ^ الْقَائِلَ اسْتَصْغَرَ سِنَّ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فَقَالَ \* أَبُو الْحَسَنِ ﴿ وَإِنَّ اللّٰهَ حَتَالَىٰ ـ بَعَثَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولاً نَبِيّاً، فَقَالَ \* أَبُو الْحَسَنِ فِيهِ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ السِّنِ اللّٰهِ قَلْدِي فِيهِ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ السِّنَ اللّٰهِ قَلْدِي فِيهِ أَبُو جَعْفَرٍ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

١٤/٨٤٦ . عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِي بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ١٣ جَمِيعاً ، عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ

١. في دض، ف، بر، وحاشية دبح، والبحار: درسول الله.

٢. وفوثب: من الوثوب، وهو في لغة حِثير بمعنى النهوض والقيام، وفي غيرها بمعنى القعود والاستقرار.
 راجع: النهاية، ج ٥، ص ١٥٠ (وثب).

٤ . في دهه : دانه .

٥. قال الراغب: «الشَّيْب والمَشيب: بياض الشعر». المغردات للراغب، ص ٤٦٩ (شيب).

الوافي، ج ٢، ص ٣٨١، ح ٨٦٥؛ البحار، ج ٤٧، ص ٢٦٦، ح ٣٥؛ وج ٥٠، ص ٣٦، ح ٢٦٠.

۷. في هبر ۵ والإرشاد: + «الرضاء. ۸. في «ض، ف، بر»: «وكأنّ».

۹. في دېر۵: +دله۵. ۱۰ في دف٤: -دمن۵.

١١. الكافي، كتاب الحجّة، باب حالات الأثمّة فيكا في السنّ، ح ١٠٠٠؛ الإرشاد، ج ٢، ص ٢٧٩، بسنده عن الكليني. وفي كفاية الأثو، ص ٢٧٧، بسند آخر، مع تفاوت الوافي، ج ٢، ص ٢٧٨، ح ٢٦٠؛ البحار، ج ١٤، ص ٢٥٦، ح ٥٦٠؛ البحار، ج ١٤، ص ٢٥٦، ح ٥٣٠.

يَحْيَى بْنِ النُّعْمَانِ الصَّيْرَ فِيُّ "، قَالَ:

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ الْحَسَنَ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَقَالَ: وَ اللهِ، لَقَدْ نَصَرَ اللهُ أَبَا الْحَسَنِ الرُضَا ﴿ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: إِي وَ اللهِ ، جَعِلْتُ فِدَاكَ ، لَقَدْ بَعْيَ عَلَيْهِ إِخْوَتُهُ ، فَقَالَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: جَعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ صَنَعْتُمْ ، فَإِنِّي لَمْ أَحْضُرْكُمْ ؟ قَالَ: قَالَ " لَه إِخْوَتُه وَ نَحْنُ الْحَسَنُ: جَعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ صَنَعْتُمْ ، فَإِنِّي لَمْ أَحْضُرْكُمْ ؟ قَالَ: قَالَ " لَه إِخْوَتُه وَ نَحْنُ أَيْضُا: مَا كَانَ فِينَا إِمَامٌ قَطَّ حَائِلَ اللَّوْنِ ، فَقَالَ لَهُمُ الرِّضَا اللهِ: «هُو ابْنِي». قَالُوا: فَإِنَّ الْفَافَةُ ، قَالَ: «ابْعَثُوا أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ ، فَأَمَا / رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْ قَدْ قَضَىٰ بِالْقَافَةِ \* ، فَبَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ الْقَافَةُ ، قَالَ: «ابْعَثُوا أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ ، فَأَمَا / رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ قَدْ قَضَىٰ بِالْقَافَةِ \* ، فَبَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ الْقَافَةُ ، قَالَ: «ابْعَثُوا أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ ، فَأَمَا / وَلَا فَلَا وَ فِي بُيُوبَكُونُ وَا \* فِي بُيُوبِكُمْ هُ.

فَلَمَّا جَاؤُوا أَقْعَدُونَا ١١ فِي الْبَسْتَانِ، وَ اصْطَفَّ عُمُومَتُهُ وَ إِخْوَتُهُ وَ أَخَوَاتُهُ، وَ أَخَذُوا الرَّضَا ﴿ وَ ٱلْبَسُوهُ جُبَّةَ صُوفِ وَ فَلَنْسُوَةً مِنْهَا، وَ وَضَعُوا عَلَى عُنْقِهِ مِسْحَاةً ١٢، وَ قَالُوا ٢٣٣/١

١ . في «ألف، ج، بع، بر، بس، بف» وحاشية وو» والوافي: «المصري» وفي «ب»: «البصري». والرجل لم نعرفه
مع الفحص الأكيد.
 ٢ . في «بس»: (صنعهم».

٣. في دف، ه، بف، والوافي: دفقال،

٤ . «حائل اللون»، أي المتغير اللون، وكل متغير حائل. وفي الوافي: «الحائل: المتغير اللون، يعني ماكان فينا إمام ليس على لون آبائه؛ كأنّ لون أبي جعفر الله كان مائلاً إلى السواد؛ إذ كانت أمّه حبشيّة، فأنكروا أن يكون ابناً لأبيه ٤. راجع: لسان العوب، ج ١١، ص ١٨٨ (حول).

٥. والقافة: جمع الفائف، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبّه الرجل بأخيه وأبيه، ويحكم بالنسب.
 راجع: النهاية، ج ٤، ص ١٢١ (قوف).

٧. في الوافي: ﴿ وَأَمَّا ٤.

٨. في مرأة العقول: ٥ما، للاستفهام. ويحتمل فتح اللام وتشديد الميم».

٩. في (بح) وحاشية (ج): «دعوتهم). ١٠ في الوافي: «وليكونوا».

١١ . في شرح المازندراتي: والظاهر أنّ هذا من كلام الرضائل ، وأنّ أفعدونا على صبغة الأمر ، وأنّ الخطاب للعمومة والإخوة، وفي موأة العقول: وفلمّا جاؤوا، كلام على بن جعفره.

١٢. «المِسْحاة» (وهي ما يعتبر عنها في الفارسيّة: ابيل): آلة كالمِجْزَفة إلّا أنّها من حديد، من سَحَوْتُ الطين عن وجه الأرض، إنا جَرْفَتُهُ، أي قشرته وأزلته راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٣٢٧٣ (سحا).

لَهُ: اذْخُلِ الْبُسْتَانَ كَأَنَّكَ تَعْمَلُ فِيهِ، ثُمَّ جَاؤُوا بِأَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، فَقَالُوا: الْجَقُوا هٰذَا الْغُلَامَ بِأَبِيهِ، فَقَالُوا: لَيْسَ لَهُ \ هَاهُنَا أَبٌ، وَ لَكِنَّ هٰذَا عَمُّ أَبِيهِ، وَ هٰذَا عَمُّ أَبِيهِ، وَ هٰذَا عَمُّهُ \، وَ هٰذَا عَمُّ أَبِيهِ، وَ لَكِنَّ لَهُ هَاهُنَا أَبُهُ ، وَ إِنْ يَكُنْ ۚ لَهُ هَاهُنَا أَبُهِ ، فَهُوَ صَاحِبُ الْبُسْتَانِ؛ فَإِنَّ قَدَمَيْهِ وَ قَدَمَيْهِ وَالْمَا : هٰذَا أَبُوهُ.

١. في وب: - وله». ٢. في وب: وعمَّ أبيه، وفي الوافي: + وهذا عمَّه،

۳. في اض»: اوإن يك».

٤. ومَصِضْتُهُ وومَصَضْتُهُ ، أَمُضُهُ: شَرِبْتُهُ شُرباً رفيقاً ، أي قبَلتُ فاه شفقة وشوقاً بحيث دخل بعض ريقه فعي .
 راجم : القاموس المحيط ، ج ١، ص ٥٥٦ (مصص) .

٥. في الوسائل والبحار: + ويعني الجوادي. ٦. في ده، بح، بس، بف، والوسائل والبحار: - وله،

٧. في وج، هه: «بأتي». وفي الوافي: (يأتي». وقال: (يأتي ابن خيرة الإماء، يعني به المهدي صاحب زماننا صلوات الله عليه، كأنّه انتسبه إلى جدّته أم أبى جعفر الثاني ٤٠٠٠.

٨. قال الجوهري: (والنّوب والنّوبَةُ أيضاً: جيل من السّودان. الواحد: نُوبِيّ). وفي القاموس: النّوب: جيل من
 السودان، والنّوبة: بلاد واسعة للسودان ببجنوب الصعيد، منها ببلال الحبشي، الصحاح، ج ١، ص ٢٢٩؛
 القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٣٢ (نوب).

٩. في «ب، ف، ه، بف» وحاشية «ج، بف» وحاشية بدرالدين وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول:
 «المنجبة». وفي «بر، بس»: «المنتجبة». و«المُستَجب»: المختار من كلّ شيء. يقال: انتجب فلان فلاناً، أي استخلصه واصطفاه اختياراً على غيره. راجع: لسان العرب، ج ١، ص ٧٤٧ (نجب).

١٠ فسي وب، ج، ض، ف، ه، و، بسح، بس>: والأعبس>. وفسي حساشية وج>: ويسعني عبّاسيّون، وفسي شرح السازندراتي: ووفي بعض النسخ: الأغيس، وهو تصغير الأغيس، وفي حاشية بدرالدين، ص ٢١٠: والأغيس، وفي بعض النسخ: الأغيس. قبل: المراد به السقّاح، وهو أوّل خلفاء بني العبّاس. ويمكن أن يراد به الحجّاج أو المتوكّل، فإنّه لم يكن أشدّ منهما على آل محمّد بعد يزيد بن معاوية ٥. ووالاَعْتِيسُ»: مصمّر

وَ' يَقْتُلُهُمْ ' سِنِينَ وَ شُهُوراً وَ أَيَّاماً، يَسُومُهُمْ خَسْفاً "، وَ يَسْقِيهِمْ كَأْساً مُصَبَّرَةً ، وَ هُوَ الطَّرِيدُ الشَّرِيدُ ' الْمَوْتُورُ ' بِأْبِيهِ وَ جَدِّهِ، صَاحِبُ الْغَيْبَةِ ^، يُقَالُ: مَاتَ أَوْ هَلَكَ، أَيَّ وَادٍ سَلَكَ، أَ فَيَكُونُ هٰذَا يَا عَمْ إِلَّا مِنْي ؟». فَقُلْتُ: صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ. '

## ٧٤ - بَابُ الْإِشَارَةِ وَ النَّصِّ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ اللَّهِ

٨٤٧ / . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ:

حه الأعبس، وهو كناية عن العبّاس؛ لاشتراكهما في معنى كثرة العبوس. أو هو من باب القلب. وقيل: المراد بعض ذرّيّة العبّاس.

۱. في دب، ه، بف: -دوه.

٢ . في (بح): (يقلُّبهم) . وفي الوافي: (تقتلهم) .

٣. ويَسُومَه: من السَوْم بمعنى التكليف والإلزام. يقال: سامة الأمرّ، أي كلّفه إيّاه وأراده عليه وأولاه إيّاه. ووالخشف، النقيصة والذهاب في الأرض والذلّ والمشقة والإذلال وتحميل الإنسان ما يكره. ويقال: سامة الخشف وسامة الخشف والذخشف، أي أولاه ذُلاً وكلّفه المشقة والذلّ وأرادهما عليه. وقال المجلسي: وفي بعض النسخ: ليسومهم، راجع: لمسان العرب، ج ٩، ص ٦٧ (خسف)؛ وج ١٢، ص ٣١ (٣١٦-٣١ (سوم)).

3. والمُشْبَرَةُ : اسم آلة للصبر، وهو عصارة شجر مُرَ، أو البِصْبَرة: اسم مكان لكثرة من الصبر، أو المُصبِرَةُ، أي ذات صَبِر، أو المُصْبَرةُ، أو المُصْبَرةُ، بمعنى التي جعل فيها صَبِرْ. والمراد: كأساً مهلكة. واستبعد المازندراني الأخيرين ولم يذكر الثاني، كما لم يذكر المجلسي الأول. راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ١٩٧؛ مرأة العقول، ج ٣، ص ٢٩٧؛ مرأة العقول، ج ٣، ص ٢٩٧؛ مرأة العقول، ج ٣، ص ٢٩٨؛

٥. والطّريدُ : المُبْعَدُ. راجع: النهاية، ج ٣، ص ١١٨ (طرد).

٦. «الشّرِيدُ»: الشارِدُ؛ من شَرَدَ فلان، إذا نفر وذهب في الأرض وفارق الجماعة والناس. أو هو الطريد، وهـو
حينلةِ فعيل بمعنى مفعول، والتكرير للتأكيد. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٤٥٧ (شرد).

٧٠ اللمَوْتُور»: من قُتِلَ حميمُه وأفردَ. تقول: وَتَرْتَهُ، أي قتلت حميمه وأفردته منه. راجع: المغرب، ص ٤٧٥ (وتر).
 (وتر).

٨. في الوافي: ٥صاحب الغيبة ، أي الغيبة الطويلة المعهودة التي يقال له فيها: أين هو؟ أمات أو هلك؟٥.

٩. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٧٥، بسنده عن الكليني، وفيه قطعة مع اختلاف يسير • الواقعي، ج ٢، ص ٢٧٩، ح ٨٦٤؛
 الوسائل، ج ٢٥، ص ٢١٩، ح ٣١٧٣٣؛ البحار، ج ٢٦، ص ٣٦٠، ح ٧، وفي الأخيرين من قوله: وقال عليّ بن جعفر: فقمت فمصصت الى قوله: وأشهد أنك إمامي عند الله، فبكى الرضائل ٤ البحار، ج ٥٠، ص ٢١٠ ح ٧.

لَمَّا خَرَجَ الْبُولِيِّ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ بَغْدَادَ فِي التَّفْعَةِ الْأُولَىٰ مِنْ خَرْجَتَيْهِ، قُلْتُ لَهُ عَنْدَ خُرُوجِهِ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي أُخَافُ عَلَيْكَ فِي ۖ هٰذَا الْوَجْهِ ۗ، فَإِلَىٰ مَنِ الْأَمْرُ بَغْدَكَ ٩٠

فَكَرَّ ۚ بِوَجْهِهِ إِلَيَّ ضَاحِكاً، وَ قَالَ: النِّسَ الْفَيْبَةُ ۗ حَيْثُ ظَنَنْتَ فِي هٰذِهِ السَّنَةِ. فَلَمَّا أُخْرِجَ ۗ بِهِ الثَّانِيَةَ إِلَى الْمُعْتَصِمِ، صِرْتُ إِلَيْهِ، فَقَلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَنْتَ خَارِجُ، فَإِلَىٰ مَنْ هٰذَا الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِكَ ؟ ٩

فَبَكَىٰ حَتَّى اخْضَلَّتْ ' لِحْيَتْهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: مَعِنْدَ هٰذِهِ يُخَافُ' عَلَيَّ، الأَمْرُ مِنْ بَعْدِي إِلَى ابْنِي عَلِيٍّ، "'

٣٧٤/١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْخَيْرَانِيُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ يَلْزَمُ بَابَ أَبِي جَعْفَرِ ۗ لِلْخِدْمَةِ الَّتِي كَانَ ۗ ' وَكُلَ بِهَا، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ يَجِيءُ فِي السَّحَرِ فِي ١٠ كُلِّ لَيْلَةٍ لِيَعْرِفَ ١٠ خَبَرَ عِلَّةٍ أَبِي جَعْفَرٍ ۗ ، وَكَانَ الرَّسُولُ ـ الَّذِي يَحْتَلِفُ بَيْنَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ بَيْنَ أَبِي ـ إِذَا حَضَرَ، قَامَ أَحْمَدُ ١٠ وَ خَلَا بِهِ أَبِي،

١. في الإرشاد: ولمّا أخرج.

٢. في الإرشاد: «الأولة».

۳. فی (ض): (من).

في دف: والموضع».
 في ده، والإرشاد: + دقال».

٦٥ ، أي عطف .القاموس المحيط، ج ١، ص ٦٥٢ (كر).

٧. في دف، بح، بس، بف، والإرشاد: - دالغيبة، وفي دهه: دالفتنة،

٨. في الإرشاد: وفلمًا استُدعى.
 ٩. في دهه: + وقال.

١٠. في دهه: وخضبت، وقوله: واخضلت، أي ابتلت. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٦٨٥ (خضل).

١١. في شرح المازندراني، ج ٦، ص ١٩٨: وتخاف، إمّا بناء الخطاب، أو بالياء المضمومة.

١٢. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٩٨، بسنده عن الكليني والوافي، ج ٢، ص ٣٨٢، ح ٨٦٦.

١٥. في وبغ، والإرشاد: وليتعرف. ١٦. في وبح: + وبن محمّد بن عيسى،

فَخُرَجْتُ ' ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَ قَامَ ' أَحْمَدُ عَنِ ' الْمَجْلِسِ وَ خَلَا أَبِي بِالرَّسُولِ ، وَ اسْتَدَارَ أَحْمَدُ ، فَوَقَفَ حَيْثُ يَسْمَعُ الْكَلَامَ ، فَقَالَ الرَّسُولُ لِأَبِي : إِنَّ مَوْلَاكَ يَقْراً عَلَيْكِ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكِ : إِنَّ مَوْلَاكَ يَقْراً عَلَيْكِ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ : وإنِّي مَاضٍ وَ الْأَمْرُ صَائِرٌ إِلَى الْبِي عَلِيِّ ، وَ لَهُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ بَعْدَ أَبِي ، ثُمَّ مَضَى الرَّسُولُ وَ رَجَعَ أَحْمَدُ إِلَى مَوْضِعِهِ ، وَ قَالَ لِأَبِي : مَا الَّذِي قَدْ قَالَ لَكَ ؟ قَالَ : خَيْرا كُ. قَالَ : قَدْ سَمِعْتُ مَا قَالَ ' فَلِمَ تَكْتُمُهُ ؟ وَ أَعَادَ ' مَا سَمِعَ ، فَقَالَ لَهُ قَالَ لَكَ ؟ قَالَ : خَيْرا كُ. قَالَ : قَدْ سَمِعْتُ مَا قَالَ ' فَلِمَ تَكْتُمُهُ ؟ وَ أَعَادَ ' مَا سَمِعَ ، فَقَالَ لَهُ أَيِي : قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَا فَعَلْتَ ؛ لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ ' فَاحْفَظِ أَبِي : قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَا فَعَلْتَ ؛ لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ ' فَاحْفَظِ الشَّهَادَةَ ، لَعَلَىٰ الْحَتَا لَهُ وَلَىٰ اللّٰهِ وَقَيْهَا .

فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبِي، كَتَبَ نُسْخَةَ الرُسَالَةِ فِي عَشْرِ رِقَاعٍ، وَ خَتَمَهَا، وَ دَفَعَهَا إِلَى \* عَشْرَةٍ مِنْ وُجُوهِ الْعِصَابَةِ \* ا ، وَ قَالَ : إِنْ حَدَثَ الْ مَوْتِ قَبْلَ أَنْ أَطَالِبَكُمْ بِهَا \* أَنْ أَطَالِبَكُمْ بِهَا \* فَافْتَحُوهَا، وَ اعْمَلُوا \* ا بِمَا فِيهَا، فَلَمَّا مَضَىٰ أَبُو جَعْفَرٍ \* ، ذَكَرَ أَبِي أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجُ \* ا مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّىٰ قَطَعَ عَلَىٰ يَدَيْهِ \* نَحْوَ مِنْ أَرْبَعِماتَةٍ إِنْسَان، وَ اجْتَمَعَ رُوسًا ءَ الْعِصَابَةِ مَنْ فَلَمْ عَلَىٰ يَدَيْهِ \* الْحَقْ مِنْ أَرْبَعِماتَةٍ إِنْسَان، وَ اجْتَمَعَ رُوسًا ءَ الْعِصَابَةِ

١. في وب، ض، ف، ه، بر، بس، بف، وحاشية وبح، وشرح المازندراني: وفخرج،

۳. في (ف): (من).

۲. في وجه: دفقامه.

٥ . في «بر»: «ما قال لك». وفي «بس»: «ما قد قال».

٤ . في دهه: (خيرًه. ٦ . في (بره: (فأعاده.

٧. الحجرات (٤٩): ١٢. وفي دف، هـ، وحاشية دبف، : + دوفعلت ما لم تؤمر به،

۸. في (ض، بح، بر): - (ما).

٩. في وب، ض، ه، بح، بر، بس، بف، وحاشية وف، و١: وعند».

١٠ . (العصابة): هم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين. ولا واحد لها من لفظها. النهاية، ج ٣، ص ٢٤٣ (عصب).
 (عصب).

۱۲ . في ده، بس: - دبهاء .

١٣ . هكذا في أكثر النسخ. وفي المطبوع وبعض النسخ: «أعلِمُوا).

١٤ . في مرآة العقول، ج ٣. ص ٣٨٤: وأنّه لم يخرج، أي خيراني. ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول من باب الإفعال، فالضمير لأبى جعفر 4.

١٥٠ في الوافي: دحتّى قطع على يديه ، حتّى جزم بمعرفة الإمام بعد أبي جعفر 🗱 بسببه وبإخبار ، عنه ، .

عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرْجِ يَتَفَاوَضُونَ ' هٰذَا ' الْأَمْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرْجِ إِلَىٰ أَبِي يُعْلِمُهُ بِاجْتِمَاعِهِمْ عِنْدَهُ، وَ أَنَّهُ لَوْ لاَ مَخَافَةُ الشَّهْرَةِ لَصَارَ مَتَهُمْ إِلَيْهِ ، وَ يَسْأَلُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ ، فَرَكِبَ إِجْتِمَاعِهِمْ عِنْدَهُ ، فَوَجَدَ الْقَوْمَ مُجْتَمِعِينَ عِنْدَهُ ، فَقَالُوا لِأَبِي: مَا تَقُولُ فِي هٰذَا الْأَمْرِ وَصَارَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَ الْقَوْمَ مُجْتَمِعِينَ عِنْدَهُ ، فَقَالُوا لِأَبِي: مَا تَقُولُ فِي هٰذَا الْأَمْرِ فَقَالَ الْهُمْ: فَذَا مَا أُمِرْتُ بِهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ كُنَّا نُحِبُ أَنْ يَكُونَ مَعَكَ فِي هٰذَا الْأَمْرِ شَاهِدٌ آخَرُ ، فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ أَنْ يَكُونَ مَعَكَ فِي هٰذَا الْأَمْرِ شَاهِدٌ آخَرُ ، فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ أَتَاكُمُ اللّٰهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ بِهِ ، هٰذَا أَبُو جَعْفَرٍ الْأَشْعَرِيُّ يَشْهَدُ لِي بِسَمَاعِ هٰذِهِ الرِّسَالَةِ ، أَتَاكُمُ اللّٰهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ بِهِ ، هٰذَا أَبُو جَعْفَرٍ الْأَشْعَرِيُّ يَشْهَدُ لِي بِسَمَاعِ هٰذِهِ الرِّسَالَةِ ، وَسَلَّهُ أَنْ يَشُونَ سَمِعْ مِنْ هٰذَا شَيْئاً ، فَدَعَاهُ أَي إِلَى الْمُبَاهَلَةِ مَ فَقَالَ : لَمَّا حَقَّقَ عَلَيْهِ ، قَالَ أَنْ يَكُونَ سَمِعْتُ ذَٰلِكَ "، وَ هٰذِهِ لا مُكْرَمَةُ كُنْتُ أُحِبُ أَنْ تَكُونَ مُعَلِي مُنْ غَنْهُ يَبْرَحِ الْقَوْمُ حَتَىٰ قَالُوا بِالْحَقِّ أَنْ تَكُونَ مُ لَعْمَ مُنْ غَيْرَحِ الْقَوْمُ حَتَىٰ قَالُوا بِالْحَقِّ خَمِي عَلَى الْمُنْ يَبْرَحِ الْقَوْمُ حَتَىٰ قَالُوا بِالْحَقِّ حَمِيعًا . '

٨٤٩ / ٣. وَ فِي نُسْخَةِ الصَّفُوانِيِّ: مُحَمَّدُ ١٠ بْنُ جَعْفَرِ الْكُوفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

220/1

١. قوله: ويتفاوضون هذا الأمره، أي يأخذون فيه ويتكلمون فيه. والمفاوضة: المساواة والمشاركة. وهي
مفاعلة من التفويض، ومنه مفاوضة العلماء، كأنّ كلّ واحد منهم ردّ ما عنده إلى صاحبه. والمراد: محادثة
العلماء ومذاكرتهم في العلم. راجع: لسان العرب، ج٧، ص ٢١٠ (فوض).

۲ . في ديس» : «بهذا» .

٣. والمباهلة»: الملاعنة. وهو أن يجتمع القوم إذ اختلفوا في شيء، فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. النهاية، ج ١٠ ص ١٦٧ (بهل).
 ٤. في وب، بف»: - وقال».

٥ . في حاشية (بح»: ﴿ كَذَا» . ﴿ . في ﴿ بِسَ : ﴿ هَذَاهُ .

٧. هكذا في أكثر النسخ والوافي. وفي المطبوع: «هذا».

٨. في وج، ض، بحه: وأن يكونه.

٩. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٩٨، بسنده عن الكليني، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٢، ص ٣٨٢، ح ٨٦٧.

١٠ . في وب، ج، ض، ف، ه، و، بح، بر، بس، بف، جر» وشرح المازندراني ومرآة العقول: وأبي محمده.
 ومحمد بن جعفر هذا، هو محمد بن جعفر الرزّاز القرشي الكوفي، روى بعنوان محمد بن جعفر الرزّاز الكوفي، عن محمد بن جعفر الرزّاز أبو
 الكوفي، عن محمد بن عيسى بن عبيد في الكافي، ذيل ح ١٥٥٩ و ١٨٦٨. وكنية محمد بن جعفر الرزّاز أبو

عِيسَى بْن عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْوَاسِطِيِّ:

أَنَّهُ ۗ سَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ -مَوْلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ - يَحْكِي أَنَّهُ أَشْهَدَهُ عَلىٰ هٰذِهِ الْوَصِيَّةِ الْمَنْسُوخَةِ":

شَهِدَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَىٰ أَبِي جَعْفَر ۖ أَنَّ أَبًا جَعْفَر مُحَمَّدَ بْنَ عَلِي بْن مُوسَى بْن جَعْفَر بْن مُحَمَّدِ بْن عَلِي بْن الْحُسَيْن بْن عَلِي بْن أَبِي طَالِبِ عِلَيْ أَشْهَدَهُ أَنَّهُ أُوصى إلى عَلِي ابْنِهِ بنَفْسِهِ وَأَخَوَاتِهِ ، وَجَعَلَ أَمْرَ مُوسىٰ - إِذَا بَلَغَ - إِلَيْهِ ، وَ جَعَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُسَاورِ<sup>٧</sup> قَائِماً عَلَىٰ تَركَتِهِ مِنَ الضِّيَاعِ^ وَ الْأَمْوَالِ وَ النَّفَقَاتِ وَ الرَّقِيقِ ۚ وَغَيْر ذٰلِكَ إِلَىٰ

حه القاسم، كما في رسالة أبي غالب الزراري، ص ١٤٠، و ص ١٤٥ و ص ١٤٦. فعليه ما ورد في شرح المازندراني من أنَّه قال: وقيل: أبو محمَّد يحتمل أن يكون كنيته، ويحتمل أن يكون أبي مضافاً إلى ياء المتكلِّم، يعني أبي عن محمّد بن جعفر ، ضعيف جدّاً.

١. كذا في النسخ والمطبوع. والمحتمل قوياً صحّة «الحسن». وأنّ محمّداً هذا هو محمّد بن الحسن الواسطى المذكور في أصحاب أبي جعفر الثاني على الذي قال الفضل بـن شـاذان فـي شأنـه : إنّـه كـان كـريماً عـلى أبـي جعفر على الجع: رجال الكشي، ص ٥٥٨، الرقم ١٠٥٤؛ رجال الطوسي، ص ٣٧٩، الرقم ٥٦١٧. وانظر أيضاً: رجال الكشّي، ص ٤٧٥، الرقم ٩٠٢؛ وص ٤٤٧، الرقم ٩٠٤؛ وص ٤٨٤؛ الرقم ٩١١؛ و ص ٥٤٣، الرقم ٢. في دج، ه، بر، بس، بف، والوافي والبحار: - «أنّه».

٣. «المنسوخة»: المكتوبة. يقال: نسخ الشيءَ يُنْسَخُهُ نسخاً وانتسخه واستنسخه: اكتتبه عن معارضة. قيل: النَّسْخُ: اكتتابك كتاباً عن كتاب حرفاً بحرف، والأصل نسخة، والمكتوب عنه نسخة؛ لأنَّه قائم مقامة. راجع: لسان العرب، ج٣، ص ٦٦ (نسخ).

٤. في وهه: + وأطال الله بقاءه، وفي حاشية وبف، : + وأطال الله بقاء أبي جعفر».

٥. في دض، ه، بر، وحاشية دج، ومرآة العقول: ﴿إخوانه، قال في المرآة: دولا يبعد أن يكون أخواته، فصُحّف، ٦. في الوافى: «موسى، يعنى ابنه الملقّب بالمبرقع المدفون بقمّ».

٧. في أكثر النسخ والوافي: «المشاور»، في هذا الموضع وما يأتي بعد سطر واحد. ولا يبعد عدم صحّته؛ فإنّا لم

نجد حسب تتبعنا «المشاور» كأحد الأسماء.

٨. والضِياعُ»: جمع ضائع، كجائع وجياع، أو جمع الضيعة، وهي العقار، قبال المبازندراني: وهذا هـو الأظهر والأنسب في المقام، وَاحْتَمَلَ كُونَه بفتح الضاد بمعنى العِيال. راجع: النهاية، ج ٣، ص ١٠٧ (ضيع).

٩٠. «الرقيق»: المملوك. فعيل بمعنى مفعول ـ وقد يطلق على الجماعة كالرفيق ـ من الرقّ بمعنى المِلك. النهاية، ج ۲، ص ۲۵۱ (رقق).

١١٢ الكافي /ج ٢ (الأصول)

أَنْ يَبْلُغَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، صَيَّرَ ﴿ عَبْدَاللّٰهِ بْنُ الْمُسَاوِرِ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ ۗ إِلَيْهِ ۗ ، يَقُومُ ۗ بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَأَخَوَاتِهِ ۗ ، وَ يُصَيِّرُ ۖ أَمْرَ مُوسَى إِلَيْهِ ۖ ، يَقُومُ ۗ لِنَفْسِهِ بَعْدَهُمَا ۚ عَلَىٰ شَرْطِ أَبِيهِمَا فِي صَدَقَاتِهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا ، وَ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْأَحَدِ لِثَلَاثِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةً عَمْرِينَ وَ مِائَتَيْن ، وَكَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ شَهَادَتَهُ بِخَطْهِ.

وَ شَهِدَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ `` بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ فِي صَدْرِ عَلَيْ بْنِ أَبِي خَالِدٍ فِي صَدْرِ هُذَا الْكِتَاب، وَكَتَبَ شَهَادَتَهُ بِيَدِهِ.

وَ شَهِدَ نَصْرٌ الْخَادِمُ، وَكَتَبَ شَهَادَتَهُ بِيَدِهِ. ١١

١ . في الواني: ويعني فإذا بلغ عليّ بن محمّد صيّر، ولعلّه سقط من قلم النسّاخ. أو كان: فحسيّر، فسقط الفاء.
 وفي مرآة العقول: «فيل ... وصيّر فاعله ضمير مستتر راجع إلى أبي جعفر؛ وعبد الله، منصوب بالمفعوليّة».

٢. في ده، وشرح المازندراني والوافي: - «اليوم».

٣. في (بح، بس، بف): – (إليه).

٤. في «ب»: «ليقوم».

٥. في «ب، ض، ف، ه، بر» وشرح المازندراني: «إخوانه».

٦. في موآة العقول: (ويمكن أن يقرأ: يصير ، بالتخفيف) . أي من باب ضرب، كما نصّ عليه فيما بعد.

٧. في الوافي: «يعني إلى موسى. ويشبه أن يكون قد سقط هنا شيء».

٨. في دبره: دليقوم.

 <sup>9.</sup> في موآة العقول: «قيل: ... وقبعد، مبنيّ على الضمّ، أي بعد بلوغ موسى أيضاً. وهذه الجملة استبناف لبيان قوله: يصير أمر موسى إليه ... ودهماه مبتدأ، والضمير راجع إلى عليّ وموسى، والظرف خبر المبتدأ،.

١٠ . هكذا في ده. وفي سائر النسخ والمطبوع: دعبد الله بن الحسن.

والصواب ما أثبتناه؛ فإنَّ الحسن هذا، هو الحسن بن محمّد بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب. راجع: تهذيب الأنساب، ص ٢٢١ ـ ٢٢٢، وص ٢٢٩؛ المسجدي، ص ١٩٤ ـ ١٩٦. وانظر أيضاً: رجال التجاشي، ص ٢٥٦، الرقم ٢٦١، وص ٣٦٢، الرقم ٢٨٧، وص ٢٩٥، الرقم ١٠٥٨.

١١ . الوافي، ج ٢، ص ٣٨٤، ح ٨٦٧؛ البحار، ج ٥٠، ص ١٢١، ح ٤.

## ٧٥ ـ بَابُ الْإِشَارَةِ وَ النَّصِّ عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ عِلْ

٨٥٠ . عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيُّ، عَنْ يَحْتَى بْنِ يَسَادٍ الْقَتْبِرِيِّ، قَالَ:
 الْقَتْبِرِيِّ، قَالَ:

أَوْصَىٰ أَبُو الْحَسَنِ عِلَىٰ ابْنِهِ الْحَسَنِ قَبْلَ مُضِيِّهِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَأَشْهَدَنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ وَجَمَاعَةً مِنَ الْمَوَالِيُّ. °

٨٥١ . عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ، عَنْ بَشَّارِ "بْنِ أَحْمَدَ الْبُصْرِيِّ، عَنْ عَلِيٌ بْنُ مُحَرَّ النُّوفَلِيِّ، قَالَ:
 الْبُصْرِيِّ، عَنْ عَلِيٌّ بْن عُمَرَ النُّوفَلِيِّ، قَالَ:

كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ فِي صَحْنِ دَارِهِ، فَمَرَّ بِنَا مُحَمَّدٌ ابْنَهُ ^، فَقَلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ ٣٢٦/١ فِدَاكَ، هٰذَا صَاحِبُنَا بَعْدَكَ؟ فَقَالَ: ولا، صَاحِبُكُمْ بَعْدِي الْحَسَنُ». ^

٣ / ٨٥٢ . عَنْهُ ١٠ ، عَنْ بَشَّارِ ١١ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَصْفَهَانِيَّ ١٢ ، قَالَ :

۱ . في ډېر۵: دېشار۵.

· . في دألف، بح، بس، وحاشية دبر، والإرشاد: دالعنبري.

ربن محمّدة. ٤ . في الغيبة: + «وأمّا موت محمّد في حياة أبيه 學».

٣. في الإرشاد: + وعليّ بن محمّده.
 ٤. في الغيبة

الإرشاد، ج٢، ص ٣١٤، بسنده عن الكليني. الغيبة للطوسي، ص ٢٠٠، ح ١٦٦، عن يحيى بن بشار القنبري
 الوافي، ج٢، ص ٣٨٦، ح ٢٨٨؛ البحار، ج٥، ص ٣٤٦، ذيل ح ٢١.

٦. في دألف، وحاشية (ج، والإرشاد: (يسار، . وفي (بح، : دبشارة، .

٧. في الإرشاد: اعمروه.

٨. في الوافي: ومحمّد ابنه، هو أبو جعفر ولده الأكبر الذي كان مترقباً للإمامة، صالحاً لها، مرجوّاً عند أصحابه ٠.

الإرشاد، ج ٢، ص ٣١٤، بسنده عن الكليني . الغيبة للطوسي، ص ١٩٨، ح ١٦٣ بسنده عن جعفر بن محمّد بن
 مالك، عن سيّار بن محمّد البصري، عن عليّ بن عمر النوفلي، مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ٢، ص ٣٨٦،
 ح ٨٦٩.

١٠ . الضمير راجع إلى جعفر بن محمّد الكوفي، في السند السابق.

١١. في الإرشاد: ديساره. ١٢. في دهه وحاشية دجه والإرشاد: دالإصبهاني».

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ﴿: «صَاحِبُكُمْ بَعْدِيَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيَّهِ. قَالَ ': وَ لَمْ نَعْرِفْ ' أَبًا مُحَمَّدٍ قَبْلَ ذٰلِكَ، قَالَ '': فَخَرَجَ أَبُو مُحَمَّدٍ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. '

٨٥٣ / كَعْ . وَ عَنْهُ ٥ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ:

كُنْتُ حَاضِراً أَبًا الْحَسَنِ ۗ ﴿ لَمَّا تُوَفِّيَ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: «يَا ۖ بُنَيَّ، أخدِث لِلّٰهِ شُكْراً؛ فَقَدْ أَحْدَثُ ۗ فِيكَ أَمْراً» . ۚ

٨٥٤ / ٥ . الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَوَانَ الْأَنْبَارِيُ ١٠ قَالَ:

١ . في «٨»: «فقال».

٢. في وب، ض، ف، هه والإرشاد: وولم نكن نعرف، وفي وجه: وولم نك نعرف،

٣. في دج، بحه: - دقال.

٤. الإرشاد، ج ٢، ص ٣١٥، بسنده عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٣٨٦، ص ٨٧٠.

٥. الضمير راجع إلى جعفر بن محمد الكوفي؛ فإنّه يأتي في ح ٩١٢، رواية عليّ بن محمد عن جعفر بن محمد،
 عن موسى بن جعفر البغدادي، وهو موسى بن جعفر بن وهب، راجع : رجال النجاشي، ص ٤٠٦، الرقم
 ١٠٧٦.

٧. في «ف، ه، بر، بس، بف» وشرح المازندراني: - «يا».

٨. في «بس»: + «الله».

٩. الإرشاد، ج ٢، ص ٣١٥، بسنده عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٣٨٧، ح ٨٧١.

١٠ كذا في النسخ والمطبوع، والخبر رواه الصفار في بصائر الدرجات، ص ٤٧٦، ح ١٣، عن الحسن بن
 محمد [والصواب الحسين بن محمد كما في بعض المخطوطات] عن المعلى بن محمد، عن أحمد بن محمد
 بن عبد الله، عن أحمد بن الحسين، عن عليّ بن عبد الله بن مروان الأنباري.

والمحتمل قويّاً، وقوع السقط في سندنا هذا، ببجواز النظر من «عبدالله» في «أحمد بن محمّد بن عبدالله» إلى «عبدالله» في «عليّ بن عبدالله بن مروان» فأضيف «بن مروان الأنباري» إلى «أحمد بن محمّد بن عبدالله» سهواً.

ثمّ إنّه لا يبعد اتّحاد عليّ بن عبدالله بن مروان الأنباري مع عليٌ بن عبدالله بن مروان ـ من أهل بغداد ـ المذكور في رجال الكشّي ، ص ٥٣٠، الرقم ١٠١٤؛ ورجال الطومى ، ص ٤٠٠، الرقم ٥٨٦٨؛ فإنّ الأنبار بلدة قديمة على الفرات بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. وانتقل جمع من الأنباريين إلى بغداد، كيعقوب بن يزيد وأبي أيّوب

كُنْتُ حَاضِراً عِنْدَ مُضِيُّ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ﴿ فَجَاءَ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ ، فَوَضِعَ لَهُ كُرْسِيٍّ ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَ حَوْلَهُ أَهْلُ بَيْتِهِ وَ أَبُو مُحَمَّدٍ ۖ فَآئِمٌ فِي نَاحِيَةٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَمْرِ أَبِي جَعْفَرٍ الْتَقَتَ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ ، أُحْدِثُ لِلّٰهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ شَكْراً ، فَقَدْ أَحْدَثُ فِيكَ أَمْراً ، "

٨٥٥ / ٦ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَـكَانِسِيُّ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحُسَيْنِ<sup>،</sup> بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَهْزِيَارَ، قَالَ:

> قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِﷺ : إِنْ كَانَ كَوْنٌ ـ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ ـ فَإِلَىٰ مَنْ ؟ قَالَ : مَهْدِي إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وَلَدَيَّ ۗ . "

٨٥٦ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْإِسْبَارِقِينِي ٧ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ ......

حه الأنباري. ويحتمل تحوّل عليّ بن عبد الله هذا إلى بغداد، فنسب إليها وعُدَّ من أهملها راجع: الأنساب للسمعاني، ج ١، ص ٢١٢؛ رجال النجاشي، ص ٤٥٠، الرقم ١٣١٥؛ وص ٤٥٧، الرقم ٢٤٦٠؛ الفهرست للطوسى، ص ٥٢٨، الرقم ٨٤٧.

هذا ما استفدنا ممّا أفاده الأستاد السبّد محمّد جواد الشبيري \_دام توفيقه \_في رسالته االمسك الأذفر في البحث عمن يسمّى بعليّ بن جعفره.

١ . في وه، يح، بس، بف، وشرح المازندراني ومرآة العقول: - ومضيء.

٢ . في الإرشاد: وابنه،

الإرشاد، ج ٢، ص ٣١٦، بسنده عن الكليني. بصائو الدرجات، ص ٤٧٢، ح ١٣، عن الحسن بن محمّد، عن
المعلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسين، عن عليّ بن عبد الله بن مروان
الأنباري. الغيبة للطوسي، ص ٢٠٣، ح ١٧٠ بسند آخر، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٢، ص ٣٨٧، ح ٨٧٢.

<sup>£ .</sup> في دب: «الحسن» .

وهما - بناء على كون الكلمة تثنية أبو محمّد وجعفر الكذّاب؛ لأنَّ محمّداً أبا جعفر مات في حياة أبيه. وفي
شرح العازندراني: العلّ هذا القول كان بعد موت أخيه؛ لأنَّ محمّداً كان أكبر منه، ويحتمل أن يكون قبله؛
لعلمه فل بأنَّ محمّداً ميمرت ويكون أبو محمّد أكبر ممّن بقي، ويمكن كون الكلمة جمعاً وبضم الواو. وفي
الإرشاد: + ويعنى الحسن 48.

<sup>7.</sup> الإرشاد، ج ٢، ص ٣١٦، عن الكليني والوافي، ج ٢، ص ٣٩٠، ح ٨٧٩.

٧. في هامش وج، ض٤: والإسبارقي، وفي إعلام الورى: وأبي محمّد الأستر آبادي، وفي الإرشاد: وعليّ بن حه

عَمْرٍو الْعَطَّارِ ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ﴿ وَ أَبُو ۚ جَعْفَرِ ابْنُهُ فِي الْأَحْيَاءِ ۗ ، وَ أَنَا أَظُنَّ أَنَّهُ هُوَ ۚ ، فَقَلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَنْ أَخُصُّ مِنْ وُلْدِكَ ؟

فَقَالَ: ولَا تَخُصُّوا أَحَداً حَتَّىٰ يَخْرُجَ ۚ إِلَيْكُمْ أَمْرِيهِ.

قَالَ: فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ بَعْدُ: فِيمَنْ يَكُونُ هٰذَا الْأَمْرُ؟

قَالَ \*: فَكَتَبَ إِلَيَّ: وفِي الْكَبِيرِ \* مِنْ وَلَدَيَّ، قَالَ \*: وَكَانَ \* أَبُو مُحَمَّدٍ أَكْبَرَ مِنْ جَعْفَرِ \* ١١.١٠

٨٥٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ غَيْرُهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ
 مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ ١٦ الْأَفْطَسُ:

انَّهُمْ حَضَرُوا - يَوْمَ تُوفِّيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ - بَابَ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ يُعزُّونَهُ ،

حه محمّد الأستر آبادي ، بحذف دعن أبي محمّد ». وهو سهو ؛ فإنّ عليّ بن محمّد في مشايخ الكليني ، مشترك بين عليّ بن محمّد علان الكليني وعليّ بن محمّد بن بندار.

١ . في «ألف» : «عمر» .

٢ . في «ه»: – «أبو» .

٣. في الإرشاد: (وابنه أبو جعفر يُحيّا). وفي الأحياء، أي كان حيّاً.

٤. في الإرشاد: + «الخلف من بعده».
 ٥. في ده»: «أخرج».
 ٢. في دف»: - «قال».
 ٧. في الإرشاد: «الأكبر».

٨. في دف: - حقال: ٩. في دج: دفكان:

١٠ . هكذا في (ب، ج، ه، و، بس، بف» وحاشية بدرالدين وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول، والإرشاد. وفي (ف، بح، بره والمطبوع: وأبي جعفر». وكان للهادي الله ابن يكنّى بأبي جعفر اسمه محمّد وقد مات في حياة أبيه، وله الله ابن آخر مسمّى بجعفر المعروف بالكذّاب وجاء اسم كلهما في هذا الحديث. والمراد من اولديّ، هما أبو محمّد الله وجعفر الكذّاب. وأبو محمّد الكر من جعفر وأصغر من محمّد أبي جعفر.

١١ . الإرشاد، ج ٢، ص ٣١٦، بسنده عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد الأستر آبادي، عن عليّ بن عمرو العطّار ه الوافي، ج ٢، ص ٣٩٠، ح ٨٨٨.
 ١٢ . في الإرشاد: ٥الحسين.

وَ قَدْ بُسِطَ لَهُ فِي صَحْنِ دَارِهِ وَ النَّاسُ جُلُوسٌ حَوْلَهُ ـ فَقَالُوا: قَدَّرْنَا أَنْ يَكُونَ ا حَوْلَهُ مِنْ اللهِ أَبِي طَالِبٍ وَ بَنِي هَاشِمٍ آ وَ قَرَيْشِ مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ رَجُلاً سِوىٰ مَوَالِيهِ وَ سَائِرِ النَّاسِ ـ إِذْ نَظَرَ ۖ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ \* قَدْ جَاءَ مَشْقُوقَ الْجَيْبِ عَتَىٰ قَامَ عَنْ يَمِينِهِ ، ٢٣٧/١ وَ نَحْنُ لاَ نَعْرِفُهُ ، فَتَطْرَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ \* بَعْ مَسْعَةٍ \* ، فَقَالَ: ويَا بُنَيِّ ، أَحْدِثُ لِلْهِ ـ عَزَّ وَنَحْنُ لا بُنَيِّ ، أَحْدِثُ لِلْهِ ـ عَزَّ وَقَالَ اللهُ عَلَى الْفَتَىٰ ، وَحَمِدَ الله ، وَ اللهُ ، وَ الْتَالِبُ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَالْلَهُ مَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَ إِنَّا لِلْهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْكَا عِشْرِينَ وَالْحَمْثُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ الْفَعْنَ الْمُعْنَا أَنَّهُ وَوْ قَدْرُنَا لَهُ فِي ذٰلِكَ الْوَقْتِ عِشْرِينَ رَاحِمُونَ ﴾ \* فَسَالُنَا عَنْهُ ، فَقِيلَ : هٰذَا الْحَسَنُ النَّهُ وَوْ قَدْزُنَا لَهُ فِي ذٰلِكَ الْوَقْتِ عِشْرِينَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ أَشَارُ إِلَيْهِ بِالْإِمَامَةِ ، وَ أَقَامَهُ سَنَةُ أَوْ أَرْجَحَ \* الْ فَيَوْمَعِذٍ عَرَفْنَاهُ ، وَ عَلِمْنَا أَنَّهُ قَدْ أَشَارُ إِلَيْهِ بِالْإِمَامَةِ ، وَ أَقَامَهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْهُ قَدْ أَشَارُ إِلَيْهِ بِالْإِمَامَةِ ، وَ أَقَامَهُ مَنْهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٣٠ / ٩ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ دَرْيَابَ ١٣ ، قَالَ:

۱. في فض، دتكون، وفي هف، دنكون،

٢. في الإرشاد: «بني العبّاس».

۳. في (بس): (نظروا).

٤. في دبح، : دالجنب، وفي حاشية دبف: دالجيوب، .

<sup>0.</sup> في الإرشاد: + دمن قيامه.

قع ومح): ففقال، و في الإرشاد: ففبكى الحسن 想 واسترجع فقال، بدل ففبكى الفتى وحمد الله واسترجع وقال،

٧. هكذا في أكثر النسخ وشرح المازندراني. وفي المطبوع: «نعمة». وفي حاشية «بف»: «ونحن إيّاه أسأل تمام نعمته» بدل «وأنا -إلى -نعمته». وفي الإرشاد: «وإيّاه أسأل تمام نعمه علينا» بدل «وأنا أسأل الله تمام نعمه لنا فيك».

٩. في دب: - دوء. ٩. في الإرشاد: ورنحوها، بدل وأو أرجح،

١١ . يجوز في مثل ذلك ضمّ الميم الأولى من كلمة «مقامه» وفتحها .

۱۲. الإرشاد، ج ۲، ص ۱۲۷، بسنده عن الكليني «الوافي، ج ۲، ص ۱۳۸۷، ح ۸۷۳. وفي الوسائل، ج ۳، ص ۲۷۳، ح ۲۲۳، ص ۲۷۳، ح ۳۳، ص ۲۷۳، ح ۳۳۲۲، إلى قوله: وحتّى قام عن بعينه». ما ۲۲ . في الإرشاد: - وبن درياب.

۱۱۸ الكافي / ج ۲ (الأصول)

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ بَعْدَ مَضِي أَبِي جَعْفَرٍ أَ، فَعَزَّيْتُهُ عَنْهُ ـ وَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﴿ جَالِسٌ ـ فَبَكَىٰ أَبُو مُحَمَّدٍ ﴿ وَ اللَّهَ لَتَبَارَكَ جَالِسٌ ـ فَبَكَىٰ أَبُو مُحَمَّدٍ ﴿ وَ اللَّهَ لَتَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ قَدْ جَعَلَ فِيكَ خَلَفًا ٣ مِنْهُ ؟ فَأَخْمَدِ اللَّهَ » وَ تَعَالَىٰ ـ قَدْ جَعَلَ فِيكَ خَلَفًا ٣ مِنْهُ ؟ فَأَحْمَدِ اللَّهَ » وَ تَعَالَىٰ ـ قَدْ جَعَلَ فِيكَ خَلَفًا ٣ مِنْهُ ؟ فَأَحْمَدِ اللَّهَ » وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهِ عَلَىٰ فَيكَ فَلَقًا ٣ مِنْهُ ؟ فَأَحْمَدِ اللَّهُ » وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهِ عَلَىٰ فَيكَ عَلَيْهِ أَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ أَنْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهِ عَلَىٰ فَيكَ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنِهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ فَيْكُمْ أَنْهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَاللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَا عَلَاهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَ

٨٥٩ / ١٠ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ بَعْدَ مَا مَضَى ابْنُهُ أَبُو جَعْفَرٍ ، وَ إِنِّي لِأَفَكِّرُ فِي نَفْسِي أَرِيدُ أَنْ أَقُولَ : كَأَنَّهُمَا ـأَعْنِي أَبًا جَعْفَرٍ وَ أَبًا مُحَمَّدٍ فِي هٰذَا الْوَقْتِ كَأَبِي الْحَسَنِ مُوسىٰ وَ إِسْمَاعِيلَ ابْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ﴿ إِنَّ قِصَّتَهُمَا كَقِصَّتِهِمَا ۚ ، إِذْ كَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُرْجِىٰ \* بَعْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ^.

فَأَقْبَلَ عَلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ قَبْلَ أَنْ أَنْطِقَ \*، فَقَالَ: «نَعَمْ يَا أَبًا هَاشِم، بَدَا لِلَّهِ ` ا

١. المرادبه ابنه لا أبوه ك.

٢. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والإرشاد. وفي المطبوع: + ([له].

قال ابن الأثير: «الخَلَفَ، بالتحريك والسكون: كل من يجيء بعد من مضى، إلّا أنّه بالتحريك في الخير وبالتسكين في الشرّ. يقال: خَلَف صدق، وخَلْفُ صوء. النهاية، ج ٢، ص ٦٦ (خلف).

٤ . في (بح): - (منه) .

٥. الإرشاد، ج ٢، ص ٣١٨، بسنده عن الكليني والوافي، ج ٢، ص ٣٨٩، ح ٨٧٥.

٦ . في «ه»: - «ابني -إلى -كقصّتها».

٧. في «بر» وشرح المازندراني: «المرجّىٰ». وفي مرآة العقول: «وربّما يقرأ بالهمز، أي المؤخّر أجله».

٨. هكذا في أكثر النسخ. وفي بعض النسخ والمطبوع: + «عليه السلام». وهو سهو ؛ لأنّ والمراد به غير المعصوم. وفي الإرشاد: - وإذكان أبو محمّد المرجئ بعد أبي جعفر».

٩. في دهه: - وأن أنطق،

١٠ . في شرح المازندراني والوافي: «الله». قال المازندراني: «كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها: بدا لله. والبداء ـ بالفتح والمدلد: ظهور الشيء بعد الخفاء، وهو على الله عزّ وجلّ غير جائز. والمراد به القضاء والحكم، وقد يطلق عليه كما صرّح به صاحب النهاية. فالمعنى: قضى الله جلّ شأنه في أبي محمّد بعد موت أبي جعفر بما لم يكن معروفاً لأبي محمّد عند الخلق وهو الإمامة والخلافة. انتهى». وقد مضى تحقيق معنى البداء في باب البداء من أبواب التوحيد. وراجع: النهاية، ج ١، ص ١٠٩ (بدا).

فِي أَبِي مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَبِي جَعْفَر ' مَا لَمْ يَكُنْ يُعْرَفُ ' لَهُ ، كَمَا بَدَا لَهُ " فِي مُوسىٰ بَعْدَ مُضِيّ إسْمَاعِيلَ مَا كَشَفَ ۚ بِهِ عَنْ حَالِهِ، وَ هُوَ كَمَا حَدَّثَنَّكَ نَفْسُكَ وَ إِنْ كَرِهَ الْمُبْطِلُونَ، وَ أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنِي الْخَلَفُ° مِنْ بَعْدِي، عِنْدَهُ عِلْمُ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَ مَعَهُ ٱللَّهُ الْإِمَامَةِه. ٧

٨٦٠ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْن دَرْيَابٍ^، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْفَهْفَكِيِّ، قَالَ:

كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ﷺ: «أَبُو مُحَمَّدٍ ۚ ابْنِي أَنْصَحُ ۚ ` آلِ مُحَمَّدٍ غَرِيزَةً ' ، وَ أَوْتَقُهُمْ حُـجَّةً، وَ هُـوَ الْأَكْبَرُ مِنْ وَلَدَيَّ"، وَ هُوَ الْخَلْفُ، وَ إِلَيْهِ يَنْتَهِي عُرَى" الْإِمَامَةِ ٣٢٨/١

١. في بعض النسخ: + (عليه السلام)، وهو سهو ؛ لما قلنا سابقاً.

۲. في «ب، ف، بر»: «لم نكن نعرف». وفي «بف»: «لم تكن تعرف».

٤. في مرآة العقول: «وكشف، على المعلوم أو المجهول».

٣. في (بر، بف): (لله): ٥. في وب، ف، بف: والخليفة، وتقدّم معنى الخلف ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

٦. في (ب) وحاشية (ج، بح): (آية). والمراد من الآلة: الكتاب والسلاح وغير ذلك ممّا يختصُ بالإمامة وعلامة من علاماته.

٧. الإرشاد، ج ٢، ص ٣١٨، بسنده عن الكليني. وفي الغيبة للطوسي، ص ٨٢، ح ٨٤؛ وص ٢٠٠، ح ١٦٧، بسنده عن أبي هاشم داود الجعفري، مع اختلاف الوافي، ج ٢، ص ٣٨٨، ح ٨٧٤.

٨. في الإرشاد: «محمّد بن يحيى بن رئاب». والمذكور في رجال الطوسي، ص ٣٩٢، الرقم ٥٧٧٨، في أصحاب أبي الحسن الثالث هو محمّد بن يحيى بن درياب.

٩ . في دف: دوأبو محمّده .

١٠. في وب، هه وحاشية وف: وأفصحه. وفي شرح المازندراني عن بعض النسخ والإرشاد: وأصحَّه. وقوله: وأنصح، أي أخلص وأصفى. يقال: رجلٌ ناصح الجيب، أي نقيّ القلب، قال الأصمعي: الناصح: الخالص من العسل وغيره، مثل الناصع، وكلِّ شيء خَلَصَ فقد نَصَحَ. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٤١١ (نصح).

١١. والغَريزَةُ ﴾: الطبيعة والقريحة والسجيّة والخليقة من خير أو شرّ، وهي التي حُبِلَ عليها الإنسان. واجع: لسان العرب، ج ٥، ص ٣٨٧ (غرز).

١٢. وهما: الحسن أبو محمّد الله وجعفر المعروف بالكذّاب. وأبو محمّد كان أكبر من جعفر الكذّاب وأصغر من محمّد أبى جعفر الذي مات في حياة أبيه الهادي كله.

١٣ . الكُوّريه: جمع الغُوَّوة، وهي ما يتمسّك به، وعُرّوة الذَّلُو والكُوز ونحوه: مَقْبِضُه، وعُرّوة القميص: مَذْخَلُ

وَ أَحْكَامُهَا ، فَمَا كُنْتَ سَائِلِي ' فَسَلْهُ عَنْهُ ' ؛ فَعِنْدَهُ مَا يُحْتَاجُ ۗ إِلَيْهِ ، أ

١٢/٨٦١ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَاهَوَ يُهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجَلَّابِ ، قَالَ :

كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ فِي كِتَابٍ: أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَ عَنِ الْخَلَفِ بَعْدَ ۗ أَبِي جَعْفَرٍ ۗ ، وَ قَلِقْتُ ۗ لِللَّهَ عَرَّ وَ جَلَّ لَ لَكِي يَضِلُ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتّىٰ يَبْيُنَ ۗ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ ۖ ١ وَ صَاحِبُكَ ١ بَعْدِي أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنِي ، وَ عِنْدَهُ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ ، يُعْذِنُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ ١ وَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ ١ مَن مَا اللَّهُ ١ مَن مَنْهَا أَوْ مُحَمَّدٍ ابْنِي ، وَ عِنْدَهُ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ ، يَعْذِنُ مَنْ اللَّهُ ١ مَ يَقَدُهُ ١٠ مَا يَشَاءُ اللَّهُ ١ مَن مَنْهَا أَوْ

حه زِرُّه، والعُرُّوة من الشجر : الشيء الذي لا يزال باقياً في الأرض ولا يذهب. راجع : لسان العوب، ج ١٥، ص ٤٥ ـ ٤٦ (عرا) .

١ . في (٩٥: + (عنه) .

۲. في دف، والإرشاد: دمنه».

 <sup>&</sup>quot; في اهـ، والإرشاد: وتحتاج، واحتمل في شرح المازندراني ومرأة العقول كون الكـلمة خـطاباً معلوماً وغـائباً مجهولاً.

٤. الإرشاد، ج ٢، ص ٣١٩، بسنده عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٣٨٩، ح ٨٧٦.

٥ . في (ج): (من بعد) .

٦. هذا هو محمّد مات في حياة أبيه.

٧. وقَلِقْتَ»: اضطربتَ. وأقلق الشيء من مكانه وقَلَقَه: حرّكه. هذا في اللغة. ولكنّ المجلسي قال: وقبلقتَ كنصرت -أى اضطربت». راجع: لمن العرب، ج ١٠٠ م ٣٢٣-٣٢٤ (قلق).

هى الإرشاد: وفلا تقلق».

٩. في دف، والإرشاد: ديتبين، وفي دبس، : دتبين،

١٠. اقتباس من الآية ١١٥ من سورة التوبة: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَىنَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ .

١١. في حاشية (ض، بح، والغيبة: (صاحبكم، وفي الإرشاد والغيبة: - (و).

١٢ . في دض، هـ، بف، ومرآة العقول: ويقدّم الله، وفي وبره: (ويقدّم الله، وفي حاشية (ف): (يقدّر،

۱۳ . في وب، : دما شاءه.

١٤. في وض، ه، بر، بف، وشرح المازندراني: - والله، وفي حاشية وجه: + وفيهما، وفي الوافي والإرشاد
 والغيبة: ويقدّم الله ما يشاءه.

١٥. في وب، ه، بر، بف، وشرح المازندراني والوافي والإرشاد والغيبة: - والله.

مِثْلِهَا﴾ ۚ قَدْ كَتَبْتُ بِمَا ۚ فِيهِ بَيَانٌ وَ قِنَاعٌ ۗ لِذِي عَقْلِ يَقْظَانَ، ۗ •

١٣ / ١٣ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِم، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﷺ يَقُولُ: والْخَلَفُ مِنْ بَعْدِيَ الْحَسَنُ، فَكَيْفَ لَكُمْ بِالْخَلَفِ مِنْ بَعْدِي الْحَسَنُ، فَكَيْفَ لَكُمْ بِالْخَلَفِ مِنْ بَعْدِ الْخَلَفِ؟، فَقَلْتُ ١٠ : وَ لَا تَرَوْنَ شَخْصَة، وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ ذِكْرُهُ بِاسْمِهِ، فَقُلْتُ ١٠ : فَكَيْفَ ١١ نَذْكُرُهُ ؟ فَقَالَ ١٢ : وقُولُوا: الْحُجَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ يَحِلُّ لَكُمْ ذِكْرُهُ بِاسْمِهِ، فَقُلْتُ ١٠ : فَكَيْفَ ١١ نَذْكُرُهُ ؟ فَقَالَ ١٢ : وقُولُوا: الْحُجَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ ١٣ ، ١٠ .

١. البقرة (٢): ١٠٦. ١ . في حاشية وبح): وما).

قي مرآة العقول: (والقناع، اسم مصدر من باب الإفعال كالبلاغ». ولم نجد الكلمة بفتح القاف فيما بأيدينا من
 كتب اللغة.

٤ . الإرشاد، ج ٢، ص ٣١٩، بسنده عن الكليني، إلى قوله: (مَنَّاتِ بِخَيْرٍ مَتِثْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ . الغيبة للطوسي، ص ٢٠٠،
 ح ١٦٨ عن سعد بن عبد الله الأشعري، عن عليّ بن محمّد الكليني، عن إسحاق بن محمّد النخعي، مع زيادة في أوّله «الوافي، ج ٢، ص ٣٨٩» - ٨٨٧.

٥. في الوافي والوسائل والكافي، ح ٨٨٤: + العسكري، وفي الإرشاد: + (عليّ بن محمّد،

٦. تقدّم معناه ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

٧. في الوسائل والعلل وكمال الدين ، ص ٦٤٨ والإرشاد ، ص ٣٤٩: «قلت».

٨. في الوافي والوسائل والكافي، ح ٨٨٤ وكمال الدين، ص ٦٤٨: «قال».

٩. في الوسائل والعلل وكمال الدين، ص ٣٨١ و ٦٤٨ والإرشاد، ص ٣٤٩ وكفاية الأثر والغيبة: ولأنكم.

١٠. في الوسائل والعلل وكمال الدين، ص ٣٨١ و ٦٤٨ وكفاية الأثر: وقلت».

١١. في الوسائل: «كيف».

١٢. في الوسائل وكمال الدين، ص ٣٨١ والإرشاد، ص ٣٤٩ وكفاية الأثر: وقال.

١٣ . في دب ، ض ، ها بس) : دعليه السلام ، وفي دف: دصلًى الله عليه وآله وسلَّم ، وفي الكافي ، ح ١٨٨: وصلَّوات الله عليه وسلَّم ، وفي الإرشاد ، ص ٣٦٠: دعليه السلام وعليهم » .

١٤. الكافي، كتاب الحجة، باب في النهي عن الاسم، ح ١٨٤. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٣٠؛ وص ٣٤٠، بسبنده عن الكليني. وفي علل الشرائع، ص ٢٤٥، ح ٥؛ وكمال الدين، ص ٢٨١، ح ٥؛ و ص ٢٤٨، ح ٤؛ والغيبة للطوسي، ص ٢٠٧، ح ١٩٤ و كفاية الأثم، ص ٢٨٨، بسند آخر عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد العلوي مالوافي، ج ٢، ص ٤٠٠، ص ٢٤٥، ح ٢١٤٥٠.

## ٧٦ - بَابُ الْإِشَارَةِ وَ النَّصِّ اللِّي صَاحِبِ الدَّارِ ٣

٨٦٣ / ١ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ:

خَرَجَ إِلَيَّ مِنْ ۚ أَبِي مُحَمَّدٍ ۚ ۗ قَبْلَ مُضِيِّهِ بِسَنَتَيْنِ يُخْبِرُنِي بِالْخَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ مِنْ قَبْلِ مُضِيِّهِ بِشَلَاثَةِ أَيَّامٍ يُخْبِرُنِي بِالْخَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ. '

٨٦٤ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْجَعْفَرِيُّ ، قالَ :

قُلْتُ لِأَبِي مُحَمَّدٍ لا ﴿ : جَلَالَتُكَ تَمْنَعُنِي مِنْ ^ مَسْأَلَتِكَ ، فَتَأْذُنَّ لِي ^ أَنْ أَسْأَلَك؟ فَقَالَ : ‹سَلْ». قُلْتُ ` ( : يَا سَيِّدِي ، هَلْ لَكَ وَلَدّ ؟ فَقَالَ : ‹نَعَمْ». فَقُلْتُ : فَإِنْ ` ( حَدَثَ بِكَ ` ا حَدَثَ ، فَأَيْنَ أَسْأَلُ عَنْهُ ؟ قَالَ : ‹بالْمَدِينَةِ». " ا

٨٦٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُكْفُوفِ، عَنْ عَمْرِو الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ:

أَرَانِي أَبُو مُحَمَّدٍ ﷺ ابْنَهُ، وَ قَالَ: «هٰذَا صَاحِبُكُمْ مِنْ ١٤ بَعْدِيه. ١٥

١. في الج، ه، بس، بف: - الوالنصّ، ٢. في الب: اعلى ١١.

٣. في «ض، ه، بر، بف» وحاشية وج، ف»: «صاحب الزمان».

في الإرشاد: وأمر».
 في الإرشاد: + والحسن بن علي العسكري».

 الإرشاد، ج ۲، ص ٣٤٨، عن الكليني. كمال الدين، ج ٢، ص ٤٩٩، ح ٢٤، بسند آخر، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره «الوافي، ج ٢، ص ٣٩١، ح ٨٨٢.

٧. في الإرشاد: + «الحسن بن عليّ). ٨. في دج، وحاشية (بر) والإرشاد والغيبة: (عن).

٩. في دب: -دلي، ١٠. في دب، ج، وحاشية دض: افقلت،

١١. في حاشية دجه: ووإنه. ١٦. في دبحه: وفيكه. وفي الإرشاد والغيبة: - دبك.

الأرشاد، ج ٢، ص ٣٤٨، بسند، عن الكليني. الغيبة للطوسي، ص ٢٣٢، ح ١٩٩ عن أبي هاشم الجعفري.
 الوافق، ج ٢، ص ٣٩١، ح ٨٨٠.

١٥ . الكافي، كتاب الحجّة، باب في تسمية من رآه ١٥ ، ٨٨٠ الإرشاد، ج ٢، ص ٣٤٨؛ وص ٣٥٣، بسنده عن

**779/1** 

٨٦٦ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيَّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلْعَمْرِيُ ': قَدْ مَضَىٰ أَبُو مُحَمَّدٍ ﴿ ؟ فَقَالَ لِي ' : قَدْ مَضَىٰ ، وَ لَكِنْ قَدْ خَلَّفَ فِيكُمْ مَنْ رَقَبَتُهُ مِثْلُ هٰذِهِ ' ، وَ أَشَارَ بِيَدِهِ . أَ

٥ / ٨٦٧ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

خَرَجَ ° عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ حِينَ قُتِلَ الزَّبَيْرِيُّ ۚ لَعَنَهُ اللَّهُ ٧: ۥهٰذَا جَزَاءُ مَنِ اجْـتَرَأُ عَلَى اللّٰهِ فِي أَوْلِيَائِهِ ، يَزْعُمُ ٩ أَنَّهُ يَقْتَلُنِي ، وَ لَيْسَ لِي عَقِبٌ ١٠ ، فَكَـيْفَ رَأَىٰ قُـدْرَةَ اللّٰهِ فِيهِ ١١٠ ﴾ .

وَ وُلِدَ لَهُ وَلَدَ ۖ ١ سَمَّاهُ ١محمد ١٣ فِي سَنَةِ سِتٍّ وَ خَمْسِينَ وَ مِاتَتَيْنِ. ١٤

حه الكليني . الغيبة للطوسي ، ٢٣٤، ح ٢٠٣، بسنده عن عمرو الأهوازي. كمال الدين، ص ٤٣١، ح ٨، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره .الوافي، ج ٢، ص ٢٩٢، ح ٨٨.

۲ . في الكافي ، ح ۸۷۲: - «لي» .

١. في الإرشاد: «لأبي عمرو العمري».
 ٣٠. في الكافى، ح ٢٧٧: «هذا».

الكافي، كتاب الحجة، باب في تسمية من رآه الله ، ح ٢٨٠؛ الإرشاد، ج ٢، ص ٣٤٨؛ وص ٣٥١، بسنده عن الكليني مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٢، ص ٣٩٦، ح ٨٨٥.

٥. في الوافي: + وإليَّه.

آ. في مرآة العقول، ج ٤، ص ٣: «الزبيري كان لقب بعض الأشقياء من ولد الزبير، كان في زمانه ١٤٤ فهدّده وقتله
 الله على يد الخليفة أو غيره . وصحّف بعضهم وقرأ بفتح الزاي وكسر الباء، من الزبيري بمعنى الداهية ، كناية
 عن المهتدي العبّاسى ؛ حيث قتله الموالى».

٧. في الكافي، ح ١٣٥٧، وكمال الدين والغيبة: - ولعنه الله.

٨. في الكافي، ح ١٣٥٧، وكمال الدين والغيبة: «افترى».

٩. في الكافي، ح ١٣٥٧، وكمال الدين والإرشاد والغيبة: وزعم.

١٠. قال الجوهري: (عَقِبُ الرجل: وَلَده ووَلَد ولده. الصحاح، ج ١، ص ١٨٤ (عقب).

١١. في الكافي، ح ١٣٥٧، وكمال الدين: - وفيه، ١٢. في الإرشاد: وقال محمّد بن عبد الله: وولد له ولده.

١٣ . في حاشية «بف»: «فلاناً». وتقطيع الحروف لعدم جواز التسمية ،كما ورد في أخبار كثيرة.

١٤ . الكافي، كتاب الحجّة، باب مولد الصاحب على ، ح ١٣٥٧. وفي الإرشاد، ج ٢، ص ٣٤٩، بسنده عن الكليني حه

٨٦٨ / ٦. عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ أَ وَ مُحَمَّدِ الْنَيْ عَلِيٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي بْنِ عَلِي الْعِجْلِيّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي الْعِجْلِيّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي الْعِجْلِيّ ، عَنْ مَحْدِ بْنِ عَلِي الْعِجْلِيّ ، عَنْ رَجُل مِنْ أَهْل فَارِسَ سَمَّاهُ ، قَالَ :

حه إلى قوله: «ولدله ولده؛ الغيبة للطوسي، ص ٢٣١، ح ١٩٨، عن الكليني. كمال الدين، ص ٤٣، ح ٣، بسنده عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن معلّى بن محمّد البصري قبال: خرج عن أبي محمّد ٢٤ ... «الوافي، ج ٢» ص ٢٩١، ح ٨٨١.

في الكافي ، ح ١٣٥٨ وكمال الدين: «الحسن».

٢. في حاشية «ض» والغيبة: وبسرّ من رأى». وراجع في أنحاء قراءته: القلموس المحيط، ج ١، ص ٥٧٢ (سرر)؛
 شرح المازندراني، ج ٦، ص ٢١٠.

٤. في الكافي، ح ١٣٥٨ والغيبة: والدار».

٥. هكذا في الكافي، ح ١٣٥٨ وشرح المازندراني. وفي النسخ التي قوبلت والمطبوع: «في الدار رجال ١٠.

٦. ولا تبرح، أي لا تزل عن مكانك والزمه ولا تتحرّك راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٥٥ (برح).

٧. في ابر، وحاشية (جه: وفلم أجتره. وقوله: وفلم أجسر، أي لم أجترئ، من الجسارة بمعنى الجرأة والإقدام
 على الشيء. راجع: اللهاية، ج ١، ص ٧٧٢ (جسر).

٨. في الوافي: + «حسن اللون».
 ٩. في دف» والغيبة: وفكشف». وفي الكافي، ح ١٣٥٨: «وكشفت».

١٠ . في حاشية دهه: +دهوه.

## ٧٧ \_ بَابُ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ رَ آهُ اللهِ

٨٦٩ . مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ جَمِيعاً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ الْحِمْئِرِيّ، قَالَ:

١. واللَّبة: المُنْخر، والجمع: اللّباب. وكذلك اللّبَب، وهو موضع القلادة من الصدر من كلّ شيء. والجمع: الألباب. الصحاح، ج ١، ص ٢١٧ (لبب).

٢. «السُّرَّة»: الوَّفْبَةُ التي في وسط البطن. لسان العرب، ج ٤، ص ٣٦٠ (سرر).

٣. الكافي، كتاب الحجة، باب مولد الصاحب الله، ح ١٣٥٨، مع زيادة؛ وفيه، باب في تسمية من رآه الله، ح ١٨٠٨ ملخصاً هكذا: وأنّ أبا محمد أراه إيّاه، الغيبة للطوسي، ص ٢٣٣، ح ٢٠٢، عن الكليني، مع زيادة؛ كمال الدين، ص ٤٣٥، ح ٤٤، عن الكليني، والوافي، ج ٢، ص ٣٩٢، ح ٨٨٤.

٤. في حاشية (ج١: (أجمعت). ٥ . في (ض): (رضي الله عنه). وفي (ف): - (رحمه الله).

٦. في ٥ب٥: (فغفزني، و (الغَمْرُ»: العصر والكَبْسُ باليد. وفسّره بعضهم بالإشارة، كالرمز بالعين، أو الحاجب، أو اليد. راجع: النهاية، ج٣، ص ٣٨٦ (غمز).

٧. قال ابن الأثير: اللَّحَلَقُ بالتحريك والسكون: كلِّ من يجيء بعد من مضى، إلَّا أنَّه بالتحريك في الخير وبالتسكين في الشرّ. يقال: خَلَفُ صدق، وخَلَفُ سوء، ومعناهما جميعاً الشَّرِنُ من الناس، النهاية، ج ٢٠ ص ٦٦ (خلف).

٨. في وب، ض، ه، بح، بر، بس، والوافي والغيبة، ص ٢٤٣: - ديوم،.

٩ . في وب ، ض ، بع ، بس ، بف و حاشية وج ، ف : «وقفت» . وفي الغيبة ، ص ٣٥٩: «وقعت» . وفي مرأة العقول ،
 ج ٤ ، ص ٢ : «في بعض النسخ : وقعت الحجّة ، أي تمّت الحجّة» .

الْحُجَّةُ، وَ أَغْلِقَ بَابُ التَّوْبَةِ \ فَلَمْ يَكَ ۗ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانَهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً ۗ فَأُولَٰئِكَ أَشْرَارً ۚ مِنْ خَلْقِ ۗ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ هُمُ الَّذِينَ تَقُومُ ۗ عَلَيْهِمُ الْقِيَامَةُ، وَ لَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَزْدَادَ يَقِيناً، وَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ اللهِ سَأَلَ رَبَّهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ عَلَيْهِمُ الْقِيَامَةُ، وَ لَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَزْدَادَ يَقِيناً، وَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ اللهِ سَأَلَ رَبَّهُ ـعَزِّ وَ جَلَّ ـ أَنْ أَزْدَادَ يَقِيناً، وَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ اللهِ سَأَلَ رَبَّهُ عَلَيهِ ﴾ ^.

وَ قَدْ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ: سَالَّتُهُ وَ قُلْتُ: مَنْ أَعْبَلُ ؟ فَقَالَ لَهُ ` ' : «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي ؛ فَمَا أَدْىٰ مَنْ أَقْبَلُ ؟ فَقَالَ لَهُ ` ' : «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي ؛ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْكَ عَنِي ، فَعَنِي يَقُولُ ؛ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ ؛ فَإِنَّهُ الثُقَةُ النُقَةُ المُقَلَّ الْمُمَّوِنُ ». وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِي ، فَعَنِي يَقُولُ ؛ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ ؛ فَإِنَّهُ الثُقَةُ المُقَلَّةُ المُمَّونُ ».

وَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبًا مُحَمَّدٍ ﴿ عَنْ مِثْلِ ذَٰلِكَ، فَقَالَ لَهُ ' ا: «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ ؛ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي، فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ، وَ مَا قَالَا لَكَ ' ا، فَعَنِّي يَقُولَانِ ؛ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا ؛ فَإِنَّهُمَا الثَّقْتَانِ الْمَأْمُونَانِ ».

فَهٰذَا قَوْلُ إِمَامَيْنِ قَدْ مَضَيَا فِيكَ؛ قَالَ ١٣: فَخَرَّ أَبُو عَمْرو ١٤ سَاجِداً وَ بَكَيٰ، ثُمَّ قَالَ:

١ . في حاشية «ج»: «الحجّة».

٢. في دض، بف، وحاشية دج، بح، وشرح المازندراني والغيبة، ص ٢٤٣ و ٣٥٩: وفلم يكن،

٣. إِشَارة إلى الآية ١٥٨ من سورة الأنعام (٦): ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبَلُ أَنْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً﴾.

٤ . في «ف، بف» وشرح المازندراني والغيبة ، ص ٢٤٣ : «شرار».

٥. في دهه: «مَنْ خَلَق، وهو الأنسب. وفي مرآة العقول: دمن اسم موصول، أو حرف جرّ للتبعيض،

٣. في دف، هـ : «يقوم». ٧. في دف: «قال له». وفي دهـ : «فقال».

٨. البقرة (٢): ٢٦٠.

٩. في الوسائل والغيبة ، ص ٢٤٣: «وعمن». وفي مرآة العقول: «الترديد من الراوي».

١٠. في الوسائل: - «له». ١٠ في الوسائل: - «له».

١٢ . في دف: + دعني، ١٣ . في دبف: + دقال،

١٤. في (ف): (أبو عليٌّ).

سَلْ حَاجَتَكَ ١، فَقَلْتُ لَهُ: أَنْتَ رَأَيْتَ الْخَلَفَ مِنْ بَعْدِ ٢ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ ۚ فَقَالَ: إِي وَ اللّٰهِ، وَ رَقَبَتُهُ مِثْلُ ذَا، وَ أَوْمَأُ بِيَدِهِ ٣.

فَقُلْتُ لَهُ: فَبَقِيَتْ وَاحِدَةً، فَقَالَ لِي: هَاتِ، قُلْتُ: فَالِاسْمُ؟ قَالَ: مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ، وَ لَا أَقُولُ هٰذَا مِنْ عِنْدِي؛ فَلَيْسَ لِي أَنْ أَحَلَّلَ وَ لَا أَحَرِّمَ، وَ لَكِنْ عَنْهِ ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَ السَّلْطَانِ أَنَّ أَبَّا مُحَمَّدٍ ﴿ مَضَىٰ وَ لَمْ يُخَلِّفُ وَلَداً، وَ قَسَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَ لَمْ يُخَلِّفُ وَلَداً، وَ قَسَّمَ اللهُ مَوْاتَهُ، وَ أَخَذَهُ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ ٧، وَ هُو ذَا عِيَالُهُ يَجُولُونَ ٨ لَيْسَ ١ أَحَد يَجْسُرُ ١ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ، أَوْ يُنِيلَهُمْ شَيْئاً، وَ إِذَا ١ وَقَعَ الاِسْمُ وَقَعَ الطَّلَبُ؛ فَاتَقُوا اللهُ، وَ أَمْسِكُوا عَنْ ذٰلِكَ. ٢٠

• قَالَ الْكُلَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ـذَهَبَ عَنِي اسْمُهُ ـأَنَّ

۱. في اج، ض، ه، بح، بس): - احاجتك،

٢ . في ده، والغيبة ، ص ٢٤٣: - دبعد،

قى (ه) وحاشية (بف): (بيديه).

٤. في دبف: دولا أن.

٥. في دض، بف، والوافي: دولكنه.

٦. يجوز في الكلمة أربع قراءات: من التفعيل والمجرّد، معلوماً ومجهولاً.

٧. في الوافي: (كناية عن عمه الكذَّاب).

٨. في وب، بح، بف، : ويحولون، واستظهر المازندراني في شرحه، ج٦، ص٢١٣ تصحيفه. وفي وف، هه:
 ويجولون، وفي الوافي: ويجولان، وقوله: ويجولون، أي يذهبون ويجينون. يقال: جال واجتال، إذا ذهب وجاء، راجع: النهاية، ج١، ص٢١٧ (جول).
 ٩. في هـ، والغيبة، ص٢٤٢ وفليس.

١٠ في وف: : وليس لأحد أن يجسر ٤ . وفي وبح ٤ : وليس أحد أن يجسر ٤ . و ويجسر ٤ من الجسارة بمعنى الجرأة والإقدام على الشيء . راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٢ (جسر) .

١١ . في دف: دفإذاه .

١٢. الغيبة للطوسي، ص ٢٤٣، ح ٢٠٩، عن الكليني، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن جعفر الحميري؛ وفيه، ص ٢٥٩، ح ٢٣٢، إلى قوله: ﴿ بَلَيْ وَلَكِن لَيَطْمَعِنْ قَلْبِي ﴾، بسنده عن الكليني، وفيهما مع اختلاف يسبر اللوافي، ج ٢، ص ٢٩٧، من قوله: ووقد أخبرني أبو علي الوافي، ج ٢، ص ٢٩٤، ح ٢٥، ص ٢٩٤، من قوله: ووقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن على قال: سألته ... إلى قوله: وفلس لي أن أحلل ولا أحرّم ولكن عنه ١٤٥٥.

أَبًا عَمْرٍ و سُئِلَ عِنْدَ ' أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مِثْلِ لِمُذَا، فَأَجَابَ بِمِثْلِ لَمُذَا.

٠٨٠ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ـ وَكَانَ أَسَنَّ شَيْخ مِنْ وُلْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعِرَاقِ ـ فَقَالَ:

رَأَيْتُهُ ' بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ ' وَ هُوَ غُلَامً 幾. '

٧١٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رِزْقِ اللّٰهِ أَبُو ° عَبْدِ اللّٰهِ، قَـالَ: حَـدُّثَنِي ١/ ٣٣١ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ:

حَدَّثَتْنِي حَكِيمَةُ ابْنَةً \ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ـوَ هِيَ عَمَّةُ أَبِيهِ ـ أَنَّهَا رَأْتُهُ \ لَيْلَةَ مَوْلِدِهِ وَ بَعْدَ ذٰلِكَ .^

٨٧٢ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَكْرِنِسِيَّ ، قَالَ:

١ . هكذا في وألف، ج، ض، ف، بر، والوافي. وفي وب، و، بس، بف: وسئل عن، وفي وبح: وسأل عند».
 وفي حاشية وبح، والمطبوع: وسأل عن».

ثمّ إنّه لا يخفى ما في المطبوع من مخالفته لأساليب كلام العرب وعدم ملاءمته لما تقدّم في نفس الخبر من سؤال أحمد بن إسحاق الشيخ أبا عمرو عن لسان عبد الله بن جعفر الحميري. وفي حاشية بدرالدين، مس ٢١٤: 

«سئل عن أحمد بن إسحاق، أي بنيابته، كما هو صريح قوله في أوّل الحديث: فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف».

٢. في الإرشاد: «قال: رأيت ابن الحسن بن عليّ بن محمّد ١١٤ بدل «فقال: رأيته».

٣. في مرآة العقول، ج ٤، ص ٨: (بين المسجدين، أي بين مكة والمدينة، أو بين مسجديها؛ والمآل واحد. أو
 بين مسجدي الكوفة والسهلة، أو بين السهلة والصعصعة كما صرّح بهما في بعض الأخبار. وهو غلام، أي لم
 تنبت لحيته بعدّه.

الإرشاد، ج ٢، ص ٣٥١؛ والغيبة للطوسي، ص ٣٦٨، ح ٣٣٠، بسندهما عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٣٩٩، ح ٨٩٤.

٥ . كذا في النسخ والمطبوع، والقياس هو وأبي عبد الله.

٦. في الإرشاد: دبنت.

٧. في الإرشاد: «وهي عمّة الحسن 學 أنّها رأت القائم 學».

٨. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٥١، بسنده عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٣٩٨، ح ٨٨٩.

قُلْتُ لِلْعَمْرِيُ \: قَدْ مَضَىٰ أَبُو مُحَمَّدٍ ﴿ فَقَالَ \: قَدْ مَضَىٰ ، وَ لَكِنْ قَدْ ۗ خَلَفَ فِيكُمْ مَنْ رَقَبَتُهُ مِثْلُ هٰذَا مُ ، وَ أَشَارَ بِيَدِهِ . °

٨٧٣ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمِّدٍ ، عَنْ فَتْحٍ مَوْلَى الزُّرَادِيِّ ٦ ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَلِيْ بْنَ مُطَهِّرٍ يَذْكُرُ أَنَّهُ قَدْ رَآهُ، وَ وَصَفَ لَهُ ۗ قَدُّهُ. ^

AVE / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ خَادِمٍ أَلْإِبْرَاهِ مِمْ بْنِ عَبْدَةَ ' النَّيْسَاتِورِيِّ ' أَنَّهَا قَالَتْ:

كُنْتُ وَاقِفَةً مَعَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى الصَّفَا، فَجَاءَ " ﴿ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَ فَبَضَ عَلَىٰ كِتَابِ مَنَاسِكِهِ، وَ حَدَّثَهُ بِأَشْيَاءَ. " ا

٧٠ / ٧٠ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي ١٤ عَبْدِ اللَّهِ بْن

١. في الإرشاد: وقلت لأبي عمرو العمري.

۲. في الوافى والكافى، ح ٨٦٦ والإرشاد: + ولى ع.

٣. في دجه: - دقده.

٤. في دج، ف، ه، بح، والكافي ح ٨٦٦ والإرشاد: «هذه».

الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنص على صاحب الدار الله ، ح ٨٦٦؛ الإرشاد، ج ٢، ص ٣٤٨؛
 وص ٣٥١، بسنده عن الكليني . الوافي ، ج ٢، ص ٣٩٦، ح ٨٨٥.

٦. في حاشية (بح، بف): (الرازي). ٧. في دبف، والغيبة: - وله،

٨. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٥٧؛ والغيبة للطوسي، ص ٣٦٩، ح ٣٢٣، بسندهما عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٣٩٩،
 ح ١٩٨.

١٠ في بس: «عبد الله». وفي هامش المطبوع: «عبيدة». هذا، وقد عَدُّ إبراهيم بن عبدة النيسابوري من أصحاب
عليّ بن محمّد الهادي وأبي محمّد العسكري هله . راجع : رجال الكشّي، ص ٥٨٠، الرقم ١٠٨٩؛ رجال
الطوسي، ص ٨٣٤، الرقم ٥٦٤٨، وص ٩٩٧، الرقم ٥٨٢٣.

١١. في (بح): «النيشابوري».

١٢ . في الإرشاد: +دصاحب الأمر، وفي الغيبة: دفجاء غلام،

۱۳. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٥٢؛ والغيبة للطوسي، ص ٢٦٨، ح ٣٣١، بسندهما عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٣٩٩، ح ٨٩٢.

صَالِحٍ:

أَنَّهُ رَآهُ الْعِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ۗ وَ النَّاسُ يَتَجَاذَبُونَ ۗ عَلَيْهِ، وَ هُوَ يَقُولُ: همَا بِهٰذَا أُمِرُواه . أُ

٨٧٨ ٨. عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عَلِيًّ ° أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ " قَالَ: وَأَيْنَهُ ٧ اللهِ عَلْيَ مُحَمَّدٍ ﴿ وَوَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَدْدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٩ / ٨٧٧ . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنِ الْقَنْبَرِيِّ - رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ قَنْبُرِ الْكَبِيرِ - مَوْلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الرُّضَائِظِ ، قَالَ :

جَرىٰ حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ، فَذَمَّهُ ١٠، فَقُلْتُ لَـهُ: فَلَيْسَ غَيْرُهُ ١٠، فَهَلْ رَأَيْتَهُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَرْهُ، وَ لٰكِنْ رَآهُ غَيْرِي، قُلْتُ: وَ مَنْ رَآهُ؟ قَالَ: قَدْ رَآهُ جَعْفَرٌ ١٣ مَرَّتَيْنِ،

١. في الوسائل: + ديعني صاحب الأمر ٥.

٢. في الإرشاد: وبحذاء الحجر» بدل وعند الحجر الأسود».

٣. في وبس): ويستجاذلون، وفي حاشية وجه: ويتجادلون \_يتحاولونه. وفي حاشية وف: ويتجادلون \_
 يتحادثون، والتجاذب: التنازع الصحاح، ج ١، ص ٩٨ (جذب). و وعليه أي على الحجر.

 الإرشاد، ج ٢، ص ٣٥٢، بسنده عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٣٩٩، ح ٩٨٩؛ الوسائل، ج ١٦، ص ٣٣٧، ح ١٧٨٦١.

٦. في دب، والوسائل والغيبة: - وأنه، ٧. في الوسائل: + ويعني صاحب الأمر ١٩٥٠.

٨. أيفع الغلام فهو يافع، إذا شارف الاحتلام ولمّا يحتلم. وهو من نوادر الأبنية . النهاية، ج ٥، ص ٢٩ (يفع).

٨. في الإرشاد: ديده.

١٠. الإرشاد، ج٢، ص ٣٥٣؛ والغيبة للطوسي، ص ٢٦٨، ح ٣٣٢، بسندهما عن الكليني الوافي، ج٢، ص ٤٠٠، ح ٩٩٨؛ الوسائل، ج٢١، ص ٣٣٥، ح ١٦١٧٠.

١١. في حاشية «ف، بف» والغيبة: «فشمته».

١٢. يجوز فيه النصب أيضاً. وقال في موأة العقول: «أي ليس من يمكن ظنّ الإمامة به غير جعفر». وفي الوافي:
 وفليس غيره، أي فحيث كان جعفر مذموماً، فليس غير ابن أخيه، يعني به العساحب، هم،. وفي الإرشاد: +
 وقال: بلى، قلت».

١٣ . في (ف): + ابن موسى).

#### وَ لَهُ حَدِيثٌ ٢٠١

٨٧٨ / ١٠ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمُّدٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَجْنَائِيُّ ۖ ، أَنَّهُ أَخْبَرَنِي ۗ عَمِّنْ رَآهَ: أَنَّهُ ۚ خَرَجَ مِنَ الدَّارِ قَبْلَ الْحَادِثِ ۚ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَ هُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ، إِنَّكَ تَعْلَمَ أَنَّهَا مِنْ ۗ أَحَبُ الْبِقَاعُ ۗ لَوْ لَا الطَّرْدُ ٩. أَوْ كَلَامٌ هٰذَا نَحْوَهُ ١٠.١١

٨٧٨ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ بَعْضِ جَلَاوِزَوْ ١٢ السُّوادِ ١٣ ، قالَ :

١. في الإرشاد: - ووله حديث.

الإرشاد، ج ٢، ص ٣٥٣، بسنده عن الكليني؛ الغيبة للطوسي، ص ٢٤٨، ح ٢١٧، عن الكليني «الوافعي، ج ٢، ص ٤٠٠٠، ح ٨٩٦.

٣. هكذا في وض، ف، بره. وفي وألف، ج، و، بح، بسه والمطبوع: «الوجناني». وفي وب، بف»: «الوجناي». والصواب ما أثبتناه. وأبو محمّد هذا، هو الحسن بن محمّد بن الوجناء أبو محمّد النصيبي، ورد في كمال الدين، مس ٤٤٣، ح ١٧، بعنوان وأبي محمّد الحسن بن وجناء النصيبي، وص ٤٩٧، ح ١٠ بعنوان وأبي محمّد الوجنائي»؛ وفي النيبة للطوسي، ص ٢٤٨، وص ٢٥٩، بعنوان والحسن بن وجناء النصيبي». وذكره النجاشي في طريقه إلى محمّد بن أحمد بن عبد الله بن مهران، بعنوانه الكامل: الحسن بن محمّد بن الوجناء أبو محمّد في طريقه إلى محمّد بن الوجناء أبو محمّد النعيبي، وراجع: رجال النجاشي، ص ٣٤٦، الرقم ٩٣٥.

٤ . في وب، ف ، ه، بف: وأخبره . وفي البحار: وأخبره .

٥. في «ب، ج، ض، ه، بر، بس، بف، والوافي والبحار: - «أنّه».

 <sup>.</sup> في الوافي : «كأنّ الحادث هو التجسّس له من السلطان والتفحّص عنه ووقوع غيبته الصغرى».

٧. في البحار: - دمنه,

٨٠ والبقاع، ووالبقع، جمع البقعة والبقعة، والضم أعلى. وهي قطعة من الأرض على غير هيئة التي ببجنبها.
 والمراد: سرّ من رأى . راجع : لمسان العرب، ج ٨، ص ١٨ (بقم).

٩. في هـ هـ وحاشية دف: دالطراده. ١٥ . في شرح المازندراني: دأو كلام نحو هذاه.

<sup>11.</sup> الوالحي، ج ٢، ص ٤٠١، ح ٨٩٨؛ البحار، ج ٥٢، ص ٦٦، ح ٥٠.

١٢. هكذا في أكثر النسخ، أي بالزاء. وفي المطبوع: وجلاوذة بالذال هنا وكذا ما يأتي ذيل الخبر. ووالجَلاوِزَة: جمع الجِلُواز، وهو الشَّرَطي والشَّرَطي، وهم أوّل كتيبة تشهد الحرب وتتهيّأ للموت، وطائفة من أعوان الولاة، ستوا بذلك لأنّهم أعلموا أنفسهم بعلامات يُستَرَفُون بها، أو هو الشُؤرُور، أو الشُؤرُور، وهو الشابع للشَّرطي، والثؤن يكون مع السلطان بلا رزق. وفرأ المعجلسي: الجلاوذة، وهو مخالف لما في اللغة. راجع: المقلوس المعيط، ج ١، ص ٥٠٨ (تأر)، وص ٦٩٨ (جلز)، وص ٥٠٩ (شرط).

١٣ . والسوادة: قرى المدينة، والعدد الكثير، وعامّة الناس. راجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٢٤ (سود).

شَاهَدْتُ سِيمَا ۚ آيِفاً بِسُرَّ مَنْ رَأَىٰ وَ قَدْ كَسَرَ بَابَ الدَّارِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ وَ بِيَدِهِ

٣٣٢/١ طَبَرْزِينٌ ، فَقَالَ لَهُ: مَا تَصْنَعُ فِي دَارِي ؟ . فَقَالَ ۖ سِيمَا: إِنَّ جَعْفَراً زَعَمَ أَنَّ أَبَاكَ مَضَىٰ
وَ لَا وَلَدَ لَهُ ۗ ، فَإِنْ كَانَتْ دَارَكَ ، فَقَدِ انْصَرَفْتُ عَنْكَ ، فَخَرَجَ عَنِ الدَّارِ ُ .

قَالَ عَلِيُّ بْنُ قَيْسٍ: فَحَرَجَ عَلَيْنَا خَادِمٌ مِنْ خَدَمِ الدَّارِ ْ، فَسَأَلَتُهُ عَنْ هٰذَا الْخَبَرِ، فَقَالَ لِي: مَنْ حَدَّثَكَ بِهٰذَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ ۚ : حَدَّثَنِي بَعْضُ جَـلَاوِزَةِ السَّوَادِ، فَقَالَ لِي ٧: لَا يَكَاذُ يَخْفَىٰ عَلَى ۗ النَّاسِ شَيْءً . ۚ •

٨٨٠ / ١٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

۱ . هكذا في اللف، ب، ض، و ، بح ، بس ، بف). وفي (ج) : (سيّماً). وفي (ف) : (سيّماً). وفي (بر) : (سيّما). وفي العطوع : (سيماء) هنا وكذاما يأتي بعد سطر .

والصواب ما أثبتناه، كما يظهر من توضيح المشتبه، ج ٥، ص ٣٩٢-٣٩٣؛ وج ٨، ص ٤٤؛ والمؤتلف والمختلف، ج ٣، ص ١٥٩٠.

ئم إن الظاهر أنَّ هذا العنوان كان علماً لبعض أتباع بني العبّاس الأثراك، كالغلمان والحَنجَبة، وصَحَبة بعض الدواوين. راجع: تباريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ٤٧٨، وص ٤٨٤، وص ٤٥١؛ تباريخ الطبري، ج ٩، ص ١٢٠، وص ١٣٨، وص ٢٨٧، وص ٢٨٨، وص ٣٦٦، وص ٣٧٤، وص ٤٤٤، وص ٤٤٠، وص ٤٤١، وص ٥٥٣، وص ٥٥٣، وص ٥٥٠، وص وص٥٥٠

فتبيّن من ذلك أنّ ما ورد في الغيبة للطوسي، ص ٢٦٧، ح ٢٧٩، والبحار، ج ٥٧، ص ١٦، ح ٧- نقلاً من الغيبة - ؛ من ونسيماً»، وإن كان مؤيّداً لما أثبتناه من عدم ثبوت الهمزة في آخر العنوان، لكنّه سهو. والظاهر أنّ منشأ هذا السهو، الشباهة التامّة بين وسيماً» وونسيماً» في بعض الخطوط القديمة . يتوكّد ذلك أنّ نسيماً كمانت خادم أبي محمّد العسكري ٤٤، وقد ورد ذكرها في بعض الأخبار الدالّة على رؤية الإمام المتنظر ٤٤، راجع: كمال الدين، ص ٤٤٤ ـ ٤٤١.

۲. في «ف»: «قال».

٣. في وبف، : «ولا له ولده. وفي الوافي: «مضى وله ولده.

٤. في «ف»: «من الدار».

<sup>0.</sup> في الغيبة: وفقدم علينا غلام من خدَّام الداره.

٦. في دف، والغيبة: - دله، ٧. في دبح، : - دلي،

٨. في (ب) وحاشية (بح): (عن).

<sup>9.</sup> الغيبة للطوسي، ص ٢٦٧، ح ٢٢٩، بسنده عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٤٠٠، ح ٨٩٧.

الْمَكْفُوفِ ١، عَنْ عَمْرِو الْأَهْوَازِيِّ، قَالَ:

أَرَانِيهِ ۚ أَبُو مُحَمَّدٍ ۗ ﷺ ، وَ قَالَ : «هٰذَا صَاحِبُكُمْ ۖ ﴾ . °

٨٨ / ١٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ "................

١ . في (ف): - (عن جعفر بن محمد المكفوف).

۲ . في (ف) : + (ابنه) .

٣. في (ف): + (الحسن بن عليًّ).

 في الوافي والكافي، ح ٨٦٥ والإرشاد، ص ٣٤٨ والغيبة: «أراني أبو محمد ابنه، وقال: هذا صاحبكم من بعدى». وفي الإرشاد، ص ٣٤٨: + «بعدى».

الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار على ، ح ٨٦٥. وفي الإرشاد، ج ٢، ص ٣٤٨؛ و
 ص ٣٥٣، بسنده عن الكليني؛ الغيبة للطوسي، ص ٣٣٤، ح ٣٠٣، عن الكليني. كمال الدين، ص ٤٣١، ح ٨،
 بسند آخر، مع اختلاف يسير وزيادة في أؤله و آخره • الوافي، ج ٢، ص ٣٩٦، ح ٨٨٨.

٦. ربّما يظنّ وقوع تقديم وتأخير في هذا العنوان وأنّ الصواب هو عليّ بن الحسن -أو الحسين -النيسابوري. ويستشهد لذلك بما ورد في جملةٍ من الأسناد من رواية محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسين النيسابوري، كما في الكالمي، ح ٢٩٥٤ و ٢٩٥٣ و فوحة الغريّ، ص ٦٨. وكذا بما ورد في ، ج ١، عيون الأخبارص ٣١٥، ح ١٩، من رواية عليّ بن الحسين الخياط (الحيّاط خ ل) عن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن موسى بن جعفر؛ وكذا بما ورد في كمال الدين، ص ٤٤١، من رواية عليّ بن الحسن (الحسين خ ل) الدقّاق عن إبراهيم بن محمّد العلوى.

ثمُ إِنّه وردت رواية محمّد بن يحيى العطّار، عن الحسين بن عليّ النيسابوري في كمال الدين، ص ٤٣٠، ح ٥ وذيله، وفي الغيبة للظوسي، ص ٢٤٤، ح ٢١١: محمّد بن يحيى عن الحسين بن عليّ النيسابوري الدقّاق، وفيه صدر الخبر فقط.

إذا تبيّن ذلك، فنقول: إنّ موضوع أخبار أسناد محمّد بن يحيى عن الحسين .أو الحسن .بن عليّ النيسابوري، مرتبط بعيلاد القائم ومن رآه على .

وأتما ما تقدّم الإشارة إليه ممّا ورد في الكافي ، ح ٢٩٥٤ و ١٢٥٣٣ ، وهوحة الغريّ، ص ١٨، فموضوعاته مغايرة لهذا الأمر .

نعم، ما ورد في كمال الدين، ص ٤٤١، ح ١١، هو نفس الخبر الوارد في كمال الدين، ص ٤٣٠. ذيل ح ٥، لكنّه لا يوجب القول بوجود راويين، أحدهما عليّ بن الحسن \_أو لا يوجب القول بوقوع التحريف في ما نحن فيه، بل يمكن القول بوجود راويين، أحدهما عليّ بن الحسن \_أو الحسين - النيسابوري الدقّاق والآخر الحسن \_أو الحسين -بن عليّ النيسابوري الدقّاق، وأنّ التحريف واقع في سند كمال الدين، ص ٤٤١، ح ١١؛ فإنّ الراوي عن عليّ بن الحسن الدقّاق في هذا السند هو آدم بن محمّد القلانسي البلخي عن البسلخي. وقد ورد في رجال الكشّي، ص ١٨٠ الرقم ٣٤، رواية آدم بن محمّد القلانسي البلخي عن النِّيْسَابُورِيُّ ١ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ:

عَنْ أَبِي نَصْرٍ ظَرِيفٍ الْخَادِمِ أَنَّهُ رَآهُ. '

١٤/٨٨٢ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنِ ابْنَيْ عَلِيٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا حَدَّنَاهُ فِي سَنَة تِسْعٍ وَ سَبْعِينَ وَ مِاتَنَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَبْدِيُّ، عَنْ ضَوْء بْنِ عَلِيُّ الْعَجْلِيُّ ، عَنْ رَجُل مِنْ أَهْل فَارِسَ سَمَّاهُ:

أَنَّ أَبًا مُحَمَّدٍ أَرَاهُ إِيَّاهُ."

٨٨ / ١٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْمَدَائِنِ، قَالَ:

كُنْتُ حَاجًا مَعَ رَفِيقٍ لِي ، فَوَافَيْنَا إِلَى الْمَوْقِفِ، فَإِذَا شَابٌ قَاعِدٌ، عَلَيْهِ إِزَارٌ وَ رِدَاءٌ، وَ فِي رِجْلَيْهِ نَعْلٌ صَفْرًاءُ ـقَوَّمْتُ الْإِزَارَ وَ الرِّدَاءَ بِمِائَةٍ ۚ وَ خَمْسِينَ دِينَاراً ـ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ؛ فَدَنَا مِنَّا سَائِلٌ، فَرَدَدْنَاهُ، فَدَنَا مِنَ الشَّابُ، فَسَأَلُه، فَحَمَلَ شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ نَاوَلَهُ ۗ ، فَدَعَا لَهُ السَّائِلُ، وَ اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ وَ أَطَالَ، فَقَامَ الشَّابُ

حه عليٌ بن الحسن الدقاق النيسابوري. وفي ص ١٩٢، الرقم ٣٣٨ رواية آدم بن محمّد البلخي عن عليٌ بن الحسن بن هارون الدقاق، وفي ص ٤٨٧، الرقم ٩٧٤ رواية آدم بن محمّد عن عليٌ بن حسن الدقّاق النيسابوري، وموضوعات هذه الأخبار مغايرة لما نحن فيه.

اللّهِمَ إِلَّا أَن يَقَال: إِنَّ مَا تَقَدَّم مَن عِيون الأخبار، ج ١، ص ٣١٥، يمنع من احتمال وقوع التحريف في سند كمال الدين. لكن احتمال وجود راويين غير منفيّ ؛ فقد ذكر الذّهبي في تاريخ الإسلام، ج ٢١، ص ٢٦١، الحسين بن عليّ بن مهران الدفّاق النيسابوري شيخ نيسابور، وقال: «توفّي سنة خمس وشمانين ومائتين». وطبقة هذا العنوان تلائم طبقة مشايخ محمّد بن يحبى.

١. في دألف: دالنيشابوري.

٢. الإرشاد، ج٢، ص ٣٥٤، بسنده عن الكليني الوافي، ج٢، ص ٤٠٢، ح ٩٠٠.

٣. الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار器، ح ٨٦٨؛ وباب مولد الصاحب器،
 ح ١٣٥٨، وفيهما تفصيل الخبر. وواجع أيضاً المصادر التي ذكرناها ذيلهما - الوافي، ج ٢٠ص ٣٩٨، ح ٩٨٠.

٤. في دب، ه، بر، بف: - دلي، ٥٠. في الوافي: - دالي،

٦. في ده، بف: دمائة. ٧. في دبح: دفناوله.

وَ غَابَ عَنَّا.

فَدَنَوْنَا مِنَ السَّائِلِ، فَقُلْنَا ۚ لَهُ: وَيُحَكَ ۗ، مَا أَعْطَاكَ ؟ فَأَرَانَا حَصَاةَ ذَهَبٍ مُضَرَّسَةً ۗ ـقَدَّرْنَاهَا عِشْرِينَ مِثْقَالاً ـ فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: مَوْلاَنَا عِنْدَنَا وَ نَحْنُ لَا نَدْرِي.

ثُمَّ ذَمَنِنَا ۚ فِي طَلَبِهِ، فَدُرْنَا الْمَوْقِفَ كُلَّهُ، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَسَأَلْنَا ۗ مَنْ كَانَ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً وَ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: شَاتٌ عَلَوِيٍّ يَحُجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَاشِياً. ۚ

# ٧٨ ـ بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الإسْمِ

٨٤ / ١. عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ، عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْعَاسِم الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا الْحَسَنِ الْمَسْكَرِيِّ اللهِ عَقُولُ: «الْخَلَفُ^ مِنْ بَعْدِي الْحَسَنُ، فَكَيْفَ لَكُمْ الْ بِالْخَلَفِ مِنْ بَعْدِ الْخَلَفِ؟». فَقُلْتُ^: وَ لِمَ جَعَلَنِيَ اللّهُ فِذَاكَ؟ قَالَ \* : ﴿إِنَّكُمْ ١ لَا تَرَوْنَ

۱. في دفء: دفقلته.

٢. قال ابن الأثير: ورَيْحَ كلمة ترحُم وتوجّع، يقال لمن وقع في هَـلكة لا يستحقّها، وقـد يـقال بـمعنى المـدح والتعجّب. النهاية، ج ٥، ص ٣٣٥ (ويح).

٣. ومُضَرَّمة ، أي ذات أضراس. يقال: حَرَّةُ مُضَرَّسةُ ومضروسة: فيها حجارة كأضراس الكلاب. ويقال:
 خصاة مضرّسة ، أي غير متاوية الجسم. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ٩٤٢؛ مجمع البحرين، ج ٤، ص ٥٨١ (ضرس).
 في وبره: وفذهبناه.

٥. هكذا في أكثر النسخ والوافي. وفي المطبوع: + ٤كلَّ.

٦. الوافي، ج ٢، ص ٤٠١، ح ٨٩٩. ٧. في همه: - والعسكري ١٩٥٠.

٨. قال ابن الأثير: «الخَلَف بالتحريك والتسكين: كلّ من يجيء بعد من مضى، إلّا أنه بالتحريك في الخير،
 وبالتسكين في الشر، يقال: خَلَف صدق، وخَلْف سوء. ومعناهما جميعاً القرن من النامى، النهاية ، ج ٢،
 ص ٦٦ (خلف).

٩. في الوسائل والعلل وكمال الدين، ص ٦٤٨، والإرشاد، ص ٣٤٩: وقلت.

١٠ . في الكافي، ح ٨٦٢ والعلل وكمال الدين، ص ٣٨١ والإرشاد وكفاية الأثر والغيبة: «فقال».

١١. والوسائل والعلل وكمال الدين، ص ٣١٨ و ٣٤٨ والإرشاد، ص ٣٤٩ وكفاية الأثر والغيبة: ولأنكمه.

٣٣٣/١ شَخْصَهُ، وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ ذِكْرُهُ بِاسْمِهِ،

فَقُلْتُ ': فَكَيْفَ ' نَذْكُرُهُ ؟ فَقَالَ ": «قُولُوا: الْحُجَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَامُهُ ﴾. °

٨٨٥ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيِّ ، قَالَ:

سَأَلَنِي أَصْحَابُنَا بَعْدَ مُضِيِّ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ : أَنْ أَسْأَلَ ۚ عَنِ الِاسْمِ وَ الْمَكَانِ، فَخَرَجَ الْجَوَابُ: «إِنْ دَلَلْتُهُمْ ۚ عَلَى الِاسْمِ أَذَاعُوهُ ۗ، وَ إِنْ عَرَفُوا ۚ الْمَكَانَ دَلُوا عَلَيْهِ، ` '

٣ / ٨٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ الرئيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ، قَالَ:
 الصَّلْتِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا الْحَسَنِ الرَّضَا اللَّهِ يَقُولُ وَ سُئِلَ ١١ عَنِ الْقَائِمِ اللَّهِ وَقَالَ: ولا يُرى

١. في الوسائل والعلل وكمال الدين، ص ٣٨١ و ٦٤٨ وكفاية الأثر: «قلت».

۲. في الوسائل: «كيف».

٣. في «بف، بر» والوسائل وكمال الدين، ص ٣٨١ والإرشاد، ص ٣٤٩ وكفاية الأثر: «قال».

في دب، ض٤: - «وسلامه». وفي دف»: وصلوات الله وسلامه عليهم». وفي وبف»: «صلوات الله عليه وآله وسلامه». وفي الكافي، ح ٨٦٢ والإرشاد، ص ٣٤٩: (عليهم السلام». وفي الإرشاد، ص ٣٢٠: (عليه السلام وعليهم».

الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنص على أبي محمد الله، ح ٨٦٢. وفي الإرشاد، ج ٢، ص ٣٣٠؛ و
 ص ٣٤٩، بسنده عن الكليني. وفي علل الشرائع، ص ٣٤٥، ح ٥؛ وكمال الدين، ص ٣٨١، ح ٥؛ وص ٨٤٢،
 ح ٤؛ والغيبة للطوسي، ص ٢٠٢، ح ١٦٩؛ وكغاية الأثر، ص ٨٨٨، بسندها عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد العلوي، الوافي، ج ٢، ص ٣٠٤، ح ٣٠٠؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٣٢٩، ح ٢١٤٥٨.

٦. في وجه: وأسأله. ٧. في وبحه: ودلَّلتهم.

٨. وأذاعوه، أي أفشوه. راجع: الصحاح، ج٣، ص ١٢١١ (ذيع).

٩. في الوافي: دوإن عرفتهم،

١٠. راجع: الغيبة للسطوسي، ص ٣٦٤، ح ١٣٦١ الوافي، ج ٢، ص ٤٠٣، ح ٩٠٤؛ الوسائل، ج ١٦، ص ٢٤٠، ح ٢٤٥٩؛ البحار، ج ٥١، ص ٣٢، ح ٨.

١١ . في وب، ض، بحه: دوقد سثل.

#### جِسْمُهُ، وَ لَا يُسَمَّى اسْمُهُ ٢٠٠١

٨٨٧ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ
 ابن رِنَاب:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّ : مَاحِبٌ هٰذَا الْأَمْرِ لَا يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ إِلَّا كَافِرْ ۗ ، \*

### ٧٩ ـ بَابٌ نَادِرٌ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ

٩٠ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَمَّنْ حَدَّنَهُ، عَنِ الْمُفَضَّلِ ٩٠ وَ آمَحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَن الْمُفَضَّلِ بْن عُمَرَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ اللَّهِ مَا يَكُونُ الْعِبَادُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ، وَ أَرْضَى مَا يَكُونُ عَنْهُمْ إِذَا افْتَقَدُوا حُجَّةَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ لَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ وَ لَمْ يَعْلَمُوا مَكَانَهُ ^ ،

المعقول: هنائب الفاعل الضمير في يستى الراجع إليه الله ، واسمه منصوب مفعول ثان، أو مرفوع نائب
 الفاعل من قبيل أعطى درهم، أو منصوب بنزع الخافض، يقال: سمّيته كذا وسمّيته بكذا».

٢ . كمال الدين ، ص ٢٧٠، ح ٢؛ وص ٦٤٨، ح ٢، بسنده عن جعفر بن محمّد الوافي ، ج ٢، ص ٤٠٤، ح ٩٠٠؛ الوسائل ، ج ١٦، ص ٣٣٦، ح ٢١٤٥٧.

٣. والاكافر، أي من كان شبيها بالكافر في مخالفة أوامر الله تعالى ونواهيه اجتراء ومعاندة، دون منكر الربّ تعالى والمشرك به. وهذا كما تقول: لا يجترئ على هذا الأمر إلا أسد. ولعلّه مختص بزمان التقيّة. وقيل: المراد بالصاحب مطلق الإمام، وتسميته باسمه مخاطبته به، وهذا استخفاف موجب للكفر. ولا يخفى ما فيه من التكفّ. داجع: شرح المازنداني، ج ٦، ص ٢١٠؛ الوافي، ج ٢، ص ٤٠٤؛ هرأة العقول، ج ٤، ص ١٠.

كمال الدين، ص ٢٤٨، ح ١، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ٢، ص ٤٠٤، ح ٩٠٦؛ الوسائل، ج ١٦، ص ٢٣٨، ح ٢١٤٥٦.

٥. هكذا في النسخ والطبعة الحجريّة من الكتاب. وفي حاشية دف، والمطبوع: + دبن عمر».

أن السند تحويل يظهر بأدنى تأمّل.

٧. في دف: دفلم يظهره.

٨. في كمال الدين، ص ٣٣٧ و ٣٣٩ والغيبة للنعماني والطوسي: «بمكانه».

وَ هُمْ فِي ذٰلِكَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَمْ تَبْطُلُ حُجَّةُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَ لَا مِيفَاقَهُ، فَعِنْدَهَا فَتَوَقَّعُوا ۗ الْفَرَجَ صَبَاحاً وَ مَسَاءً؛ فَإِنَّ ۗ أَشَدَّ مَا يَكُونُ غَضَبُ اللهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ إِذَا ۖ افْتَقَدُوا حُجَّتَهُ ۗ ، الْفَرَجَ صَبَاحاً وَ مَسَاءً؛ فَإِنَّ أَشَدَّ مَا يَكُونُ غَضَبُ اللهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ إِذَا ۖ افْتَقَدُوا حُجَّتَهُ ۗ ، وَ لَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ .

وَ قَدْ عَلِمَ ۚ أَنَّ أَوْلِيَاءَهُ ۗ لَا يَرْتَابُونَ، وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُمْ يَرْتَابُونَ مَا غَيَّبَ حُجَّتَهُ عَـنْهُمْ طَرْفَةَ عَيْنِ، وَ لَا يَكُونُ ذٰلِكَ إِلَّا عَلَىٰ رَأْسِ شِرَارِ ۚ النَّاسِ. ١٠

٢ / ٨٨٩ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مِرْدَاسٍ،
 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمَّادٍ السَّابَاطِيُّ، قَالَ:
 قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْخَمَلُ : الْعِبَادَةُ فِي السِّرِ مَعَ الْإِمَامِ مِنْكُمُ الْمُسْتَتِدِ

٧. في الغيبة للنعماني: + والله».

١. في الوافي: «فعند ذلك».

٢. في دج، بس، ومرآة العقول والغيبة للطوسي والنعماني، ص ١٦١: دتوقَّعوا،.

 <sup>&</sup>quot;قوله: وفإنّ دليل لزوم توقّع الفرج. والأصوب عند الفيض كونه: ووإنّه. كما نقله المجلسي عن أكثر نسخ إكمال الدين وغيره واستظهره. ثمّ قال: ووفي أكثر نسخ الكتاب بالفاء، فيحتمل أن يكون بمعنى الواو، أو يكون للتعقيب الذكري». راجع: شرح المازندراني، ج٦، ص ٢١٨؛ الوافي، ج٢، ص ٤٤١، مر آة العقول، ج٤، ص ٩١٨.
 ع. في وهه: وإذه.

٥. في كمال الدين، ص ٣٣٣ والغيبة للنعماني، ص ١٦٢: وحجّة الله.

٦. في وف: وولا يظهر». وفي كمال الدين، ص ٣٣٧ و ٢٣٩ والغيبة للنعماني والطوسي: وفلم يظهر ٥.

٨. في «ف»: «أولياءهم».

٩. في «بس، والغيبة للطوسي: «أشرار».

١٠. الغيبة للنعماني، ص ١٦٦، ح ٢، عن الكليني. وفيه، ص ١٦١، ح ١، عن محمّد بن همام، عن بعض رجاله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن رجل، عن العفضّل بن عمر ؛ كمال الدين، ص ٢٦٦، ح ١٠ بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن العفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله؛ وفيه، ص ٢٣٩، ح ٢١، بسنده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله؛ الغيبة للطوسي، ص ٢٥٥، ح ٢٦، عن سعد، عن أحمد بن بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله؛ الغيبة للطوسي، ص ٢٥٥، ح ٢٦، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقي، عمّن حدّثه، عن المفضّل. كمال الدين، ص ٢٣٩، ح ١٧، بسند أخر، مع اختلاف يسير. وراجع: الكافي، كتاب الحجّة، باب في الغيبة، ح ٢١١، الوافي، ج ٢، ص ٤٤٠٠ ح ٩٥٠.

فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ، أَوِ الْعِبَادَةُ فِي ظُهُورِ الْحَقُّ وَ دَوْلَتِهِ مَعَ الْإِمَامِ مِنْكُمُ الظَّاهِرِ؟

فَقَالَ: مِيَا عَمَّارُ، الصَّدَقَةُ فِي السِّرِ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي الْعَلَاتِيةِ، وَكَذَٰلِكَ وَ اللَّهِ عَبَادَتُكُمْ فِي السِّرِ مَعَ إِمَامِكُمُ الْمُسْتَتِرِ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ، وَ تَخَوَّفُكُمْ مِنْ عَدُوْكُمْ الْمُسْتَتِرِ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ، وَ تَخَوَّفُكُمْ مِنْ عَدُوْكُمْ الْمُسْتَتِرِ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ وَ حَالِ الْهُدْنَةِ الْفَضَلُ مِمَّنْ يَعْبُدُ اللَّهَ ـعَزَّ وَ جَلَّ ذِكْرُهُ ۖ لَ فِي ظُهُورِ الْحَقِّ، وَلَيْسَتِ الْمِبَادَةُ مَعَ الْخَوْفِ فِي دَوْلَةِ الْحَقِّ،

١. قال ابن الأثير: «الهُدْنَةُ: السكون، والهُدْنَةُ: الصلح والموادعة بين المسلمين والكفّار وبين كلّ متحاربَين.
 النهاية، ج ٥، ص ٢٥٧ (هدن).

٢ . في اج، ض، بر٤: اجلُ ذكره، وفي اه، ف، بس، بف، وعزّ ذكره،

٣. في وبر ١٤ والإمام». ٤ . في وبس ١١ (مع).

<sup>0.</sup> في وجه: (صلاة منكم اليوم). وفي دف: (اليوم منكم صلاة).

هكذا في أكثر النسخ. وفي دج، والمطبوع: «مستتر».

٧. في وب، ه، بر، بس، بف، والوافي: ووأتمها،

٨. في دب، والوافي: «وأتمّها».
 ٩. هكذا في أكثر النسخ والوافي. وفي المطبوع: «بها له».

١٠ وَرَحْدَانَيَهُ، أَي مَفَارِقة للجماعة، المنفردة بنفسها، وهي منسوبة إلى الوحدة بمعنى الانفراد بريادة الألف
والنون للمبالغة فهي نعت صلاة. وقال المجلسي في مرأة العقول: فقيل: بضمّ الواو نسبة إلى جمع واحد، أي
صادرة من واحد واحد؛ فهي نعت خمساً وعشرين، راجع: النهاية، ج ٥، ص ١٦٠ (وحد).

١١ . في دجه: دصلاته.

عَزَّ وَ جَلَّ ـ حَسَنَاتِ الْمُؤْمِنِ مِنْكُمْ -إِذَا أَحْسَنَ أَعْمَالَهُ '، وَ دَانَ بِالتَّقِيَّةِ عَلَىٰ دِينِهِ وَ إِمَامِهِ وَ نَفْسِهِ، وَ أَمْسَكَ مِنْ لِسَانِهِ - أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ' إِنَّ اللَّهَ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـكرِيمُه.

فَقَالَ: ﴿ اِنَّكُمْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَى الدُّخُولِ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَ إِلَى الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ، وَ إِلَىٰ عَبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ \* ـ سِرًا مِنْ عَدُوكُمْ مَعَ إِمَامِكُمْ \* الْمُسْتَتِرِ، مُطِيعِينَ لَهُ، صَابِرِينَ مَعَهُ، مُنْتَظِرِينَ لِدَوْلَةِ الْحَقِّ، خَايَفِينَ عَلَى مَعَ إِمَامِكُمْ وَ الْمُشْتَتِرِ، مُطِيعِينَ لَهُ، صَابِرِينَ مَعَهُ، مُنْتَظِرِينَ لِدَوْلَةِ الْحَقِّ، خَايَفِينَ عَلَى إِمَامِكُمْ وَ الْمُقُولِ الظَّلَمَةِ، تَنْظُرُونَ \* إِلَىٰ حَقِّ إِمَامِكُمْ وَ حُقُوتِكُمْ فِي أَيْدِي الظَّلَمَةِ قَدْ مَنَعُوكُمْ ذَلِكَ، وَ اضْطَرُّوكُمْ إلَىٰ حَرْثِ الدُّنْيَا وَ طَلَبِ الْمُعَاشِ مَعَ الصَّبْرِ عَلَى دِينِكُمْ وَ عِبَادَتِكُمْ وَ طَاعَةِ إِمَامِكُمْ وَ الْخَوْفِ مِنْ \* عَدُوكُمْ، فَيِذَلِكَ \* ضَاعَفَ \* اللَّهُ ـ عَزْ يَكُمُ وَ جَبَادَتِكُمْ وَ طَاعَةِ إِمَامِكُمْ وَ الْخَوْفِ مِنْ \* عَدُوكُمْ، فَيِذَلِكَ \* ضَاعَفَ \* اللَّهُ ـ عَزْ

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَمَا نَرِيٰ ١١ إِذَا ١٣ أَنْ.

۲. في حاشية (ف): + (كثيرة).

۱ . في (بح): (عمله) .

في (ب، ف): (حثّنتني) بالتضعيف.

٣. في حاشية وف، ودعوتني إلى العمل،

٥. في وج، ف، بس، : وعزّ وجلّ، وفي وبر، وحاشية وبح، وجلّ ذكره،

٦. في (بس): - (إمامكم).

٧. هكذا في أكثر النسخ والوافي. وفي حاشية دفء: دمنتظرين، وفي المطبوع: دتنتظرون،

٨. هكذا في أكثر النسخ والوافي. وفي المطبوع: «مع».

٩. في دب، : دفي ذلك، وفي دبره: - دفيذلك، ١٠ . في دبره: دفضاعف،

١١ . هكذا في وج، ه، بح، والوافي. وفي وبر، : وفماذا ترى، وفي حاشية وف، : وفيماذا ترى، وفي سائر النسخ
 والمطبوع : وفما ترى، وفي مو آة العقول : وما ، نافية . وقيل : استفهامية . و «ترى» : من الرأي، بمعنى الترجيح أو
 التمنّى . وقيل : يعنى ليس من رأينا ولا نتمنّى،

١٢. في وهم: وفعا نرى إذن نتمنّى ، وفي كمال الدين: وفعا نتمنّى إذن، كلاهما بدل وفعا ترى إذاً ، وفي الوافي: ٠٠

نَكُونَ ' مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ ﴿ ، وَ يَظْهَرَ الْحَقَّ ، وَ نَحْنُ الْيَوْمَ فِي إِمَامَتِكَ وَ طَاعَتِكَ ' أَفْضَلُ أَعْمَالاً مِنْ أَصْحَابِ دَوْلَةِ الْحَقِّ وَ الْعَدْلِ.

فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ اللهِ أَمَا تَحِبُونَ أَنْ يُظْهِرَ اللهُ -تَبَارَكَ وَ تَعَالَى - الْحَقَّ وَ الْعَدْلَ فِي الْبِلَادِ، وَ يَجْمَعَ اللهُ الْكَلَمَةَ، وَ يُولُفَ اللهُ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَ لَا يُعْصَى ۗ اللهُ عَنْ وَ يُؤلِّفَ اللهُ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَ لَا يُعْصَى ۗ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَرْضِهِ، وَ تُقَامَ عُدُودُهُ فِي خَلْقِهِ، وَ يَرَدُّ اللهُ الْحَقَّ إلىٰ الْفلِهِ، فَيَظَهْرَ حَتَّىٰ لَا يُسْتَخْفَىٰ ۗ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ، مَخَافَةً أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ ؟ أَمَا وَ اللهِ يَا عَمَّارُ، لَا يَسْتَخْفَىٰ ۗ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَلِّ اللهِ مِنْ كَثِيرٍ مِن الْكَانَ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ كَثِيرٍ مِن الْمَقَادِ وَ اللهِ مِنْ كَثِيرٍ مِن الشَّهَ مَلْدَ وَ اللهِ مِنْ كَثِيرٍ مِن الْمَقَادَ وَ اللهِ مِنْ كَثِيرٍ مِن اللهِ مَنْ كَثِيرٍ مِن اللهِ مَنْ كَثِيرٍ مِن الْمَقَادَ وَ اللهِ مِنْ كَثِيرٍ مِن اللهِ مَنْ كَثِيرٍ مِن الْحَلْقِ ؟ أَمَا وَ اللهِ مِنْ كَثِيرٍ مِن اللهِ مَا اللهُ مَنْ كَثِيرٍ مِن اللهِ مَنْ كَثِيرٍ مِن اللهِ مَا اللهِ مَنْ كَثِيرٍ مِن اللهِ مَنْ كَثِيرٍ مِن اللهِ مَا اللهُ مَنْ كَثِيرٍ مِن اللهِ مَنْ كَثِيرٍ مِن الْتَلْمَ وَالْمَالَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَنْ كَثِيرٍ مِن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ كَثِيرٍ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ كَثِيرٍ مِن اللهِ مَنْ كَثِيرٍ مِنْ اللهِ مِنْ كَلْهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ كَثِيرٍ مِن اللهِ مَنْ كَثِيرٍ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ كَلْمَا اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ كَثِيرِ مِنْ اللهِ مَنْ كَالَ اللهِ مَنْ كَلُولُ اللهِ الل

٠٨٩٠ ٣ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ ^ هِشَامٍ؛

وَ \* مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَخْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ

 <sup>• • •</sup> في رواية الشيخ الصدوق: فما نتمنى إذن. وهو أوضح».

١ . في (بس، بف، : وأن يكونه. ٢ . في (بر، : وإمامتكم وطاعتكم،

٣. كذا في وج، ض، ف، ه، و» وحاشية وبع، بر» ومرآة العقول. وفي سائر النسخ والمطبوع: وولا يعصون».
 والصحيح حذف النون؛ لأنّه منصوب.
 غ. في وف»: + «الأثمّة».

٥. في دج، ف، ه، بر، والوافي: ديقام،

٦. في مرأة العقول: وحتَّى لا يستخفي ، على بناء المعلوم ، أي صاحب الحقِّ. أو المجهول ، فيشمله وغيره.

٧. الكافي، كتاب الزكاة، باب فضل صدقة السرّ، ح ٦٠٣٦. وفي الفقية، ج ٢، ص ١٦٧ - ١٧٢٦، معلّةاً عن عمّار، عن الصادق على السرّ الصدقة والله في السرّ أفضل من الصدقة في العلائية، وكذلك والله العبادة في السرّ أفضل منها في العلائية، وفي كمال الدين، ص ١٦٤٥ ح ٧، بسنده عن الحسن بن محبوب، مع تفاوت يسير الوافي، ج ٢، ص ٤٣٨، ح ٩٥٦. وفي الوسائل، ج ١، ص ٧٧، ح ١٧٤ و ١٧٧ و ص ١٣٥٠ ص ١٣٥٠ ح ١٩٥٠ ص ١٣٥٠ ح ١٣٥٠ ص ١٣٥٠ ح ١٣٥٠ من ١٣٥٠ من ١٣٥٠ من ١٣٥٠ من ١٣٥٠ من ١٣٥٠ من ١٢٥٠ من ١٢٥ من ١٢٥ من ١١٥٠ من ١٢٥٠ من ١٧٥٠ من ١٢٥٠ من ١٢٥ من ١٣٥ من ١٢٥ من ١٣٥ من ١٢٥ من

٨. كذا في النسخ والمطبوع ، لكنَّ الظاهر عطف هشام على أبي أسامة ، كما تقدَّم ذيل ح ٥٧.

٩. في السند تحويل كما يظهر بأدنى تأمّل. ويروي عن أبي حمزة، هشام بن سالم وأبي أسامة بناء على وقوع
 التصحيف في السند الأول.

سَالِمٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:

حُدَّثَنِي الثَّقَةُ مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّكُ فِي خُطْنَةٍ لَهُ: «اللَّهُمَّ وَإِنِّي لأَغْلَمُ أَنَّ الْعِلْمَ لاَ يَأْرِزُا كُلُّهُ، وَ لاَ يَنْقَطِعُ مَوَادُهُ، وَ أَنَّكَ لاَ تَخْلِي الْرَصَاعِ ، أَوْ خَانِفٍ مَغْمُور و كَنْلا تَبْطل حَجَّتُك ، وَ لا يَضِلَّ الْوليَاؤُك بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ اللَّمْ الْمُطَاعِ ، أَوْ خَانِفٍ مَغْمُور كيلا تَبْطل حَجَّتُك ، وَ لا يَضِلَّ الْوليَاؤُك بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ اللَّ أَيْنَ هُمْ ؟ وَكَمْ الْوليْك الْأَقْلُونَ عَدَداً ، وَ الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللهِ حَلَّ ذِكْرُهُ وقَدْراً ، الْمُتَّبِعُونَ لِقَادَةِ الدِّينِ ، الْأَبْمَةِ الْهُورِينَ ، اللَّذِينَ يَتَأَذَّبُونَ بِآذَابِهِمْ ، وَ يَنْهَجُونَ نَهْجَهُمْ ' ؛ فَعِنْدَ ذٰلِكَ يَهْجُمُ الْ بِهِمُ الْعِلْمُ الْمُلْكِينَ مَنْ حَدِيثِهِمْ الْعِلْمُ وَيَالْمُونَ مِنْ حَدِيثِهِمْ عَلْمُ الْمُتَعْمَلُونَ مِنْ حَدِيثِهِمْ الْمُنْوَعَيْنَ الْمُكَذِينَ مِنْ حَدِيثِهِمْ عَلَى حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ ، فَتَسْتَجِيبُ الْمُنْوَى مِنْ الْمُتُومَى مِنْهُ الْمُلَمِ مِنْهُ الْمُلْمِ وَيَعْمُونَ الْمُكَذِينَ مِنْ عَدِيثِهِمْ الْمُلْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُمُ الْمُولِينَ الْمُعْلَمُ وَى الْمُعْلِمُ وَيَالُونُ والْمُلُمُ وَيَالُولُونَ مِنْ الْمُتَوْنَ الْمُكُلُمُونَ مِنْ مَالْمُولُ وَالْمُولُونَ مِنْ الْمُتَالِمُ وَيُعْلِمُ الْمَنْ وَالْمُولُ الْمُكْفِرَةُ وَالْمُولُ الْمُكَذِينَ مِنْ الْمُنْوَى مِنْ الْمُنْ وَالْمُولُ الْمُكُونَ الْمُعْلِمُ الْمَلْمُ وَلَا الْمُكُونَ الْمُنْ الْمُنْعُونَ الْمُعْلِمُ الْمَلْمُ وَلَا الْمُعْمُونَ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمَالِي الْمُعْلِمُ الْمَلْمُ الْمُلْمِلُ الْمُكُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُولُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُكُونَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولِيْلِيْنَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْ

١ . في «ب، بر» وحاشية «ج›: «لا يأزر». وقوله: «لا يأرزُ»، أي لا يجتمع ولا يتقبّض. يقال: أززَ فلان يأرز أززاً
 وأروزاً، أي تضام وتقبّض من بُخله. ويقال: أززَت الحيّة إلى جُحْرها، أي انضمّ إليها واجتمع بعضه إلى بعض فيها. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ٨٦٣-١٨٥٨(أرز).

٢. في (ب،: ﴿لا تَنقطع). وفي (بس): (منقطع).

٣. في وجه: وتخلَّى، وفي شرح العازندراني: ولا تخلي، إمَّا من التخلية، أو من الإخلامه.

٤. في مرآة العقول: (بمطاع).

٥. في أكثر النسخ والوافي: «مغمود». وكلاهما بمعنى مستور.

٦. هكذا في أكثر النسخ وشرح المازندراني ومرآة العقول. وفي قبس، والمطبوع: ٥-حججك،

٧. في وف: وولا تضلُّ. ٨. في دها: دهديتهم به،

٩. في «ف»: «أولياؤك».

١٠. في قفع: فبنهجهم، وقوله: فينهجون نهجهم، أي يُوضِحون طريقهم، أو يسلكونه. تقول: نَهَجْتُ الطريق، إذا أَبْتُهُ وأوضَحته. ونَهَجْتُ الطريق أيضاً، إذا سلكته. والأظهر عند المجلسي هو الشاني. راجع: الصحاح، ج١، ص٣٤٦ (نهج).
 ١١. في همه: فهجه، وهمه: هيغهم، وفي حاشية فبفه: ههجم».

١٢ . في دبح ، بس: دفيستجيب، وفي مرآة العقول: دفتستجيبها،

١٣. واستوعر، بمعنى وعر، أي صعب، كاستقر بمعنى قر؛ فإنه جاء في اللغة متعدياً. استوعرتُ الشيء، أي وجدتُه وغراً، أي صعباً. والمعنى: يجدون سهلاً وليّناً ما صعب على غيرهم. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٨٤ (وعر).

وَ أَبَاهُ الْمُشْرِفُونَ، أُولِيكَ أَتْبَاعُ الْعُلَمَاءِ، صَحِبُوا أَهْلَ الدَّنْيَا بِطَاعَةِ اللَّهِ \* ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ وَ أَوْلِيَائِهِ \*، وَ دَانُوا بِالتَّقِيَّةِ \* عَنْ \* دِينِهِمْ ، وَ الْخَوْفِ مِنْ عَدُوهِمْ ، فَأَرْوَاحُهُمْ مُعَلَّفَةً بِالشَّعِيَّةِ \* عَنْ \* وَيَنْهِمْ ، وَ الْخَوْفِ مِنْ عَدُوهِمْ ، فَأَرْوَاحُهُمْ مُعَلَّفَةً بِالشَّعْلِمُ خُرْسٌ، صَمْتُ \* فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ ، مَنْتَظِرُونَ \* لِيَوْلَةِ ' الْخَلِّى ، وَ يَمْحَقُ \* الْبَاطِلَ ، هَا \* الله الْحَقِّ بِكَلِمَاتِهِ ، وَ يَمْحَقُ \* الْبَاطِلَ ، هَا \* الله الْحَقِّ بِكَلِمَاتِهِ ، وَ يَمْحَقُ \* الْبَاطِلَ ، هَا \* الله الْحَقِّ بِكَلِمَاتِهِ ، وَ يَمْحَقُ \* الْبَاطِلَ ، هَا \* الله الْحُوبِي لَهُمْ عَلَىٰ صَبْرِهِمْ عَلَىٰ دِينِهِمْ فِي حَالٍ هُدْنَتِهِمْ \* ا وَ يَا شَوْقَاهُ إِلَىٰ رُوْيَتِهِمْ فِي حَالٍ طُهُورِ وَلَيْ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ . وَ سَيَجْمَعُنَا اللّٰهُ وَ إِيَّاهُمْ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ . وَ سَيَجْمَعُنَا اللّٰهُ وَ إِيَّاهُمْ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ . \*

٧. في حاشية دف: دبالملأه.

٨. أي لا يقدرون على التكلّم بالحقّ وإعلاء كلمته في دولة الباطل. في شرح المازندراني: ووصمت.

٩. في الوافي: «ينتظرون». ٩٠ . في «بح»: «الدولة».

۱۱ . في حاشية وف: دويحقّ. ١٢ . في دف: + دالله) .

١٣ . في الوافي: دهاه هاه، ودها، حرف تنبيه يتبه بها المخاطب على ما يساق إليه من الكلام، وتكريرها للتأكيد والمبالغة فيه. وقال المجلسي في مرآة العقول: دوقيل: هاها، حكاية البكاء بصوت عال.

١٤. تقدّم معنى الهَّدْنة ذيل ح ٢ من هذا الباب.

١٥ . الكافي ،كتاب الحجة ، باب أنَّ الأرض لا تخلو من حجة ، ح ٤٥٧ ، عن عليّ بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أسامة الحسن بن محبوب ، عن أبي أسامة وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أسامة وهشام بن سالم عن أبي حمزة ، عن أبي إسحاق ، عمن ثيق به من أصحاب أمير المؤمنين ، عن أمير المؤمنين ، عن أمير المؤمنين ، عن المؤمنين ، عن المؤمنين ، وفيه ، باب في الغيبة ، ح ٩٠٣ ، عن عليّ بن محمد ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ؛ وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ، عن أبي إسحاق السبعي ، عن بعض أصحاب أمير المؤمنين ، عن عن أمير المؤمنين ، عن أبي عمز قد وفي الغيبة للنعماني ، بعض أصحاب أمير المؤمنين هدمن بدء عن أمير المؤمنين ، ٢٠ ، س ١٩٠٠ . ١٩٣ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٣ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٣ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩١٢ . ٩

۱ . في دف، هـ، : دويأباه، .

٢. في (ض، ف، هـ، وحاشية (ج، : «بالطاعة لله.

٣. في أكثر النسخ ومرآة العقول: وولأوليائه ٤. ثمّ قال في العرآة: والظاهر أنّ اللام زيد من النسّاخ ٤.

٤. ددانوا بالتقيّة، أي أطاعوا الله بها، أو تعبّدوا بها واتّخذوها ديناً لهم. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢١١٨ (دين).

<sup>0.</sup> في دبس، بف: «على». ٦. في مراة العقول: «وأرواحهم».

### ٨٠ \_ بَابُ فِي الْغَيْبَةِ

٨٩١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيىٰ وَ الْحُسَيْنُ ا بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنْ جَعْفِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْصَّيْرَ فِي ، عَنْ صَالِح بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يَمَانِ التَّمَّارِ، قَالَ:
 الْكُوفِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَ فِي ، عَنْ صَالِح بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يَمَانِ التَّمَّارِ، قَالَ:

كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ جُلُوساً، فَقَالَ لَنَا: ﴿إِنَّ لِصَاحِبِ هٰذَا الْأَمْرِ غَيْبَةً، الْمُتَمَسِّكُ آفِهَ لِيَدِهِ ـ فَأَيُّكُمْ يُمْسِكُ شَوْكَ الْمُتَمَسِّكُ آلِهُ فَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ ـ فَأَيُّكُمْ يُمْسِكُ شَوْكَ الْمُتَادِ بِيَدِهِ ؟ الْقَتَادِ بِيَدِهِ ؟ الْقَتَادِ بَيْدِهِ ؟ الْقَتَادِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

ثُمَّ أَطْرَقَ مَلِيّاً"، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَيْبَةً"، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ،

\*\*\*1/1

والصواب ما أثبتناه؛ فقد وردت رواية الحسين بن محمّد شيخ المصنّف، عن جعفر بن محمّد، في عدّةٍ من الأسناد،كما روى محمّد بن يحيى والحسين بن محمّد معطوفين عن جعفر بن محمّد في الكافي، ح ٧٤٢و ٩٠١. راجع:معجم رجال الحديث، ج٦، ص ٣٤٠.

يؤيّد ذلك ما تقدّم في ح ٤٤؛ من رواية الحسين بن محمّد عن جعفر بن محمّد، عن القاسم بن الربيع؛ فـقد روى جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري الكوفي كتاب القاسم بن الربيع. راجـع: رجـال النجاشي، ص ٣١٦. الرقم ٨٦٧.

ثم إنّ الخبر رواه النعماني في كتابه الغيبة، ص ١٦٩، ذيل ح ١٠ ـ نقلاً من الكتاب ـ وفيه أيضاً: الحسن بن محمّد، لكن في نسخة عتيقةٍ من الغيبة: الحسين،

٢ . في (ج، بح، بر، بس) وحاشية (ف): (الممسك).

٣. في حاشية وج»: ولدينه». وهو مقتضى كلمة والممسك،

٤. والخارطة: من خَرَطْتُ الورق، أي حَتْتُه، وهو أن تقبض على أعلاه ثمّ تُيرٌ يدك عليه إلى أسفله. ووالقّنادة
 كنحاب: شجر صلب، له شوكة كالإبر. وهذا مَثَل لكلَ أمر صعب ومرتكب له. راجع: الصحاح، ج ١٣ ص ١١٢٢ (خرط)؛ القلموس المحيط، ج ١، ص ٤٤٦ (قتد).

٥ . في الغيبة للنعماني والطوسي: + (بيده) .

٦. أَطْرَقُ الرجل، أي سكت فلم يتكلم، وأطرق، أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض. والمدلميُّ: هو الطائفة من الزمان لا حدّ لها. يقال: معنى مليِّ من النهار ومليِّ من الدهر، أي طائفة منه. فالمعنى: سكت زماناً طويلاً ناظراً إلى الأرض. واجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٥١٥ (طرق)؛ النهاية، ج ٤، ص ٣٦٣ (ملا).

٧. في حاشية (بر): (لغيبة).

١ . هكذا في وض، وفي سائر النسخ والمطبوع: «الحسن».

## وَ لٰيَتَمَسُّكَ بِدِينِهِ، ١

٨٩٧ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ جَعْفَرٍ:

عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: ﴿إِذَا فَقِدَ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّابِعِ، فَاللّٰهَ اللّٰهَ فِي أَذْيَانِكُمْ، لاَ يُزِيلُكُمْ ۚ عَنْهَا أَحَدَ ۗ ؛ يَا بُنَيَّ ۗ ، إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِصَاحِبِ هٰذَا الْأَمْرِ مِنْ غَيْبَةٍ حَتَىٰ يَرْجِعَ عَنْ هٰذَا الْأَمْرِ مَنْ كَانَ يَقُولُ بِهِ ، إِنَّمَا هِيَ مِحْنَةٌ ۚ مِنَ اللّٰهِ -عَزَّ وَ جَلّ - امْتَحَنَ ۖ بِهَا خَلْقَهُ ، لَوْ لاَ عَلِمَ آبَاؤُكُمْ وَ أَجْدَادُكُمْ دِيناً أَصَحَّ مِنْ هٰذَا لا لاَ تَبْعُوهُ ،

قَالَ: فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي، مَنِ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّابِعِ ۗ ؟

الغيبة للنعماني، ص ١٦٩، ذيل ح ١١، عن الكليني، وفيه أيضاً، ص ١٦٩، ح ١١، بسند آخر عن صالح بن محمد، عن يمان التمار؛ وفي كمال الدين، ص ٣٤٦، ح ٣٤؛ وص ٣٤٣، ح ٢٥ إوفيه من قوله: وإنّ لصاحب هذا الأمر غيبة فليتن الله ...)؛ والغيبة للطوسي، ص 600، ح 670، أوفيه إلى قوله: «المتمسّك فيها بدينه كالخارط للقتاده) بسندها عن صالح بن محمد، عن هائن التمار، الوافي، ج ٢، ص 600، ح ٩٠٧.

٢. في حاشية (ج، بح» والوافي وكمال الدين، ص ٣٥٩ وكفاية الأثر والغيبة للطوسي، ص ٣٣٧ والغيبة للنعماني: ولا يزيلنكم».

٣. في «بس» والعلل وكمال الدين، ص ٣٥٩ وكفاية الأثر: «أحد عنها».

غ. قرأ المازندراني هذا وكذا ما يأتي بعد أسطر: يا يَبِي، على صيغة الجمع بقرينة الو علم آباؤكم ع. شمّ قال:
 ووليس على صيغة الإفراد خطاباً مع أخيه علي بن جعفر الإباء السياق وعدم صحته بدون النجوز و ولكن المجلسي استظهر ما في المتن. راجع: شرح المازندراني، ج ٢، ص ٢٣٤ عرأة المقول، ج ٤، ص ٣٤.

قال الجوهري: «البخنة؛ واحدة البخن التي يُمْتَحَن بها الإنسان من بلية. ومَحَنتُهُ واستحته، أي اختبرته، والاسم البخنة، الصحاح، ج ٢، ص ٢٠٠١ (محن).

٦. في الغيبة للنعماني: «يمتحن الله».

٧. في شرح المازندراني والعلل، ص ٢٤٤ وكمال الدين، ص ٣٥٩ والغيبة للنعماني وكفاية الأثر: وولوه.

٨. في الغيبة للنعماني والطوسي: + «الدين».

٩. في الوافي: «النحامس، كناية عن المهديّ الله والسابع، كناية عن نفسه الله وإنّ ما كمانت عقولهم تصغر عنه
 وأحلامهم تضيق عن حمله لعظم سرّ الغيبة في أعين عقولهم، وضيق صدورهم عن حمل حكمتها الخفيّة
 والتصديق بوقوعها».

فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ، عُقُولُكُمْ تَضْغُرُ عَنْ هٰذَا، وَ أَحْلَامُكُمْ ا تَضِيقٌ ۚ عَنْ حَمْلِهِ، وَ لَكِنْ إِنْ تَعِيشُوا ۗ فَسَوْفَ تُدْرِكُونَهُ، أُ

٨٩٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ "، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُسَاوِرِ، عَنِ الْمُفَضَّل بْنِ عُمَرَ، قَالَ:

١ . والأحلام،: واحدها الحِلْمُ، وهو العقل . النهاية، ج ١ ، ص ٤٣٤ (حلم).

٢. في (ف): (تضيّق). ٢. في كفاية الأثر: (تفتّشواه.

<sup>3.</sup> الغيبة للنعماني، ص ١٥٤، ح ١١، عن الكليني. وفي علل الشرائع، ص ٢٤٤، ح ٤؛ وكمال الدين، ص ٢٥٩، ح ١؛ والغيبة للطوسي، ص ١٦٦، ح ١٢٨؛ وص ٢٣٧ [وفيه إلى قوله: «هي محنة من الله عزّ وجلّ امتحن بها خلقه»]؛ وكغاية الأثو، ص ٢٦٨، بسند آخر عن الحسن بن عيسى بن محمّد بن عليّ بن جعفر الله -الوافي، ج ٢٠ ص ٥٠٥، ح ٨٠٨.

٥. في الغيبة للنعماني: + وعن عبد الكريم، والظاهر أنّه سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد
 [بن عيسى] عن [عبدالرحمن] بن أبي نجران في أسنادٍ كثيرة. راجع: معجم دجال الحديث، ج ٢، ص ٤٦٧ـ
 ٤٦٨، ص ٥٢٤ و ص ٥٧٨.

٦. «التنويه»: الرفع والتشهير والتعريف. راجع: لسان العرب، ج ١٣، ص ٥٥٠ (نوه).

٧. ظاهر المازندراني والفيض صيغة الخطاب المجهول للجمع مؤكّداً بالنون؛ من التمحيص، وهو الابتلاء والاختبار، كما نقله المجلسي عن بعض النسخ، ثمّ قال: ووفي بعض النسخ بصيغة الواحد الغائب المجهول مع النون، وفي بعضها بدونها ... ويحتمل أن يكون على بناء المعلوم من محص الصبيّ - كمنع -: عدا، ومحص منّي: هرب، ثمّ استظهر ما في غيبة النعماني: «وليخملنّ» من قولهم: خمل ذكر، وصوته خمولاً: خفي، راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ٢٣٠؛ الوافي، ج ٢، ص ١١٤؛ مرآة العقول، ج ٤، ص ٢٣٠؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٨٥٥ (محص).

٩. في دب، ض: دأو هلك، وفي دف: دوهلك. وفي ده: - دهلك.

۱۰ . في (بح): - (عليه) .

١١. ولَتَكَفَّوُنَه، أي لِتُعْلَبَنَّ، من كَفَأْتُ القِدْرَ وأَكْفَأ، إذا كَبَيْتَها وقلبتَها لَتْفرِغ ما فيها. كذا كفأه واكتفأه. راجع: لمسان العرب، ج ١، ص ١٤٠ (كفأ).

تُكْفَأُ السُّفُنُ فِي أَمْوَاجِ الْبَحْرِ، فَلَا يَنْجُو إِلَّا مَنْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَهُ، وَكَتَبَ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانَ، وَ أَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِنْهُ، وَ لَتُرْفَعَنَ ۖ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَايَةً مُشْتَبِهَةً ۚ لَا يُدْرَى ۚ أَيُّ مِنْ أَيِّيَ.

قَالَ °: فَبَكَيْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: فَكَيْفَ ۚ نَصْنَعُ ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَىٰ شَمْسِ دَاخِلَةٍ فِي الصَّفَّةِ، فَقَالَ: «يَا أَبًا عَبْدِ اللهِ، تَرىٰ هٰذِهِ ۗ الشَّمْسَ ؟، قُلْتُ ^: نَعَمْ، فَقَالَ: ﴿وَ اللهِ، لأَمْرُنَا أَبْيَنَ مِنْ هٰذِهِ ۚ الشَّمْسِ، . ْ \

٤ / ٨٩٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ سَدِيرِ الصَّيْرَفِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي صَاحِبِ هٰذَا الْأَمْرِ شَبَها ١ مِنْ يُوسُفَ ۗ ﴿. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّكَ تَذْكُرُ ١٢ حَيَاتَهُ أَوْ غَيْبَتَهُ ؟

١ . في (ف: : وتكفأنًه. وفي (هـ): وتكفي، بقلب الهمزة ياءً. وفي (بح): (يكفأ)،

۲ . في (ج، بح، بس، بف): (ليرفعنُ).

٣. في «ب، ف»: «مشبّهة». وفي الوافي: «الرايات المشتبهة، من اشتراط ظهوره ١٠٠٠.

٤. في اب: ولا تدرى . وفي مرآة العقول: وحتى لا يدرى .

<sup>0 .</sup> في دبف: - دقال، .

٦. في (ف) ومرآة العقول: (كيف). وقال في العرآة: (قلت: كيف نصنع، على صيغة المتكلم، أو صيغة الغائب المجهول).

۷. في (ج): «هذا».

٨. في وب، ج، والغيبة للنعماني: وفقلت، ٩. في وج، : هذا،.

١٠ . الغيبة للتعماني، ص ١٥٦، ذيل ح ١٠، عن الكليني. وفيه، ح ١٠ بسند آخر عن عبد الرحمن بن أبي نجران؛
 كمال الدين، ص ٣٤٧، ح ٣٥، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ الغيبة للطوسي، ص ٣٣٧، ح ٢٨٥، بسنده عن ابن أبي نجران، عن عمرو بن مساور، عن المفضّل بن عمر، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وفي الفيبة للنعماني، ص ١٥١، ح ٩، بسنده عن المفضّل بن عمر، مع اختلاف الوافي، ج ٢، ص ٤١١، ع ٩١٤.

١١. في حاشية دهه: دسنّة».

١٢ . هكذا في أكثر النسخ والوافي ومرآة العقول. وفي المطبوع: وتذكره.

قَالَ: فَقَالَ لِي: ﴿ وَ مَا يُنْكِرُ ا مِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَشْبَاهُ الْحَنَازِيرِ؟! إِنَّ إِخْوَةً

يُوسُفَ ﴿ كَانُوا أَسْبَاطاً ۗ أَوْلَادَ الْأَنْبِيَاءِ، تَاجَرُوا يُوسُفَ وَ بَايَعُوهُ وَ خَاطَبُوهُ وَ هُمْ إِخْوَتُهُ

٣٣٧/١ وَ هُوَ أُخُوهُمْ، فَلَمْ يَعْرِفُوهُ حَتَّىٰ قَالَ: أَنَّا يُوسُفُ وَ هٰذَا أُخِي، فَمَا تُنْكِرُ ۗ هٰذِهِ الْأُمَّةُ

الْمَلْعُونَةُ أَنْ يَفْعَلَ اللَّهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ بِحُجَّتِهِ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ كَمَا فَعَلَ بِيُوسُفَ؟

إِنَّ يُوسُفَ اللهِ كَانَ إِلَيْهِ مُلْكَ مِصْرَ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ وَالِدِهِ مَسِيرَةً ثَمَانِيَةً عَشَرَ يَوْمُا، فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُعْلِمَهُ لَقَدَرَ عَلَىٰ ذٰلِكَ، لَقَدْ سَارَ يَعْقُوبُ اللهِ وَوُلْدُهُ عِنْدَ الْبِشَارَةِ تِسْعَةً أَيَّامٍ مِنْ بَدْوِهِمْ اللهُ عِضْرَ، فَمَا تُنْكِرَ هٰذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ يَفْعَلَ اللهُ عِجَلَّ وَ عَزَّ بِحُجَّتِهِ كَمَا فَعَلَ بِيُوسُفَ أَنْ يَمْشِيَ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَ يَطَأَ بُسُطَهُمْ "، حَتَىٰ يَأْذُنَ اللهُ فِي ذٰلِكَ لَهُ "كَمَا أَذِنَ لِيُوسُفَ قَالُ الْبَايُدُسُكُ \" ^ . ^ . \*

٨٩٥ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى،
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ لِهُ يَقُولُ: وإِنَّ لِلْغُلَامِ غَيْبَةً قَبْلَ أَنْ يَقُومَه، قَالَ: قَلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: ويَا زُرَارَةً، وَ هُوَ الْمُنْتَظَرُ، وَ هُوَ الَّذِي قَالَ: ويَا زُرَارَةً، وَ هُوَ الْمُنْتَظَرُ، وَ هُوَ الَّذِي

١ . في وب، ض، و، وحاشية وجه: وتنكره. وفي مرآة العقول: وما للاستفهام التعجيبي ومفعول وتنكر، ووأشباه، مرفوع نعت له وهذه الأمّة، أو منصوب على الذمّة.

٢. والأسباط»: جمع اليبط، وهو الولد، أو وَلَد الوَلد، أو ولَد البنت. واليبط أيضاً: الأمّة. وسمّيت أولاد إسحاق أسباطاً، وأولاد إسماعيل قبائل. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٣٣٤ (سبط).

٣. في (ب، بح، بر، بس، بف): (ينكر).

٤. في دن، هه: +دكما فعل بيوسفه.

٦. في «ب، ض، ف، ه، بح، بس، بف، والوافي: - المه.

۷. يوسف (۱۲): ۹۰.۰

٨. الغيبة للنعماني، ص ١٦٣، ذيل ح ٤، عن الكليني. وفيه، ح ٤؛ وعلل الشرائع، ص ٢٤٤، ح ٣؛ وكمال الدين،
 ص ١١٤، ح ١١؛ وص ٣٤١، ح ٢١، بسند آخر عن عبد الرحمن بن أبي نجران، مع اختلاف يسير «الواضي،
 ج ٢، ص ٤١٢، ح ٩١٦.

يُشَكُّ فِي وِلَادَتِهِ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَاتَ أَبُوهُ بِلَا خَلَفٍ؛ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: حَمْلٌ ١٠ عَزَّ وَ جَلَّ . يُحِبُّ أَنْ يَمْتَحِنَ الشِّيعَةَ ، فَعِنْدَ ذٰلِكَ يَرْتَابُ الْمُبْطِلُونَ يَا زُرَارَةُ ٩٠.

قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنْ أَذْرَكْتُ ذَٰلِكَ الزَّمَانَ أَيَّ شَيْءٍ أَعْمَلُ ؟

قَالَ: «يَا زُرَارَةٌ ٦ ، إِذَا أَدْرَكْتَ ذَٰلِكَ ٢ الزَّمَانَ ، فَادْعُ بِهٰذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ عَرَّفْنِي نَفْسَكَ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ^؛ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ ١ ؛ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي،

> ثُمَّ قَالَ: «يَا زُرَارَةُ ، لَا بُدَّ مِنْ قَتْل غُلَام بِالْمَدِينَةِ». قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَ لَيْسَ يَقْتُلُهُ جَيْشُ السَّفْيَانِيِّ ؟

قَالَ: وَلَا، وَ لَكِنْ يَقْتُلُهُ جَيْشُ آلِ بَنِي فُلَانِ ١٠، يَجِيءُ حَتَّىٰ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ ١١، فَيَأْخُذُ الْفَلَامَ فَيَقْتُلُهُ، فَإِذَا قَتَلَهُ بَغْياً وَعُدُواناً وَ ظَلْماً، لَا يُمْهَلُونَ؛ فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَوَقَّعُ الْفَرَجِ ١٣ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ٤٠٠٠

١ . في (ج) وحاشية (بخ): (خمل). ٢. في ده، بس، والغيبة للنعماني: دبسنين،

٣. في مرآة العقول: ووهو المنتظر، من تتمّة كلام القائل؛ لئلًا يكون تكراراً، أو من كلامه الله تأكيداً وتوطئة لما بعده. وهذا أظهره. ٤. في دبس، : + دخلقه، فالشيعة حينية بدل.

٥. في وج، وكمال الدين، ص ٣٤٢ والغيبة للطوسي: - ويا زرارة،

٦. في وب، بح، بر، بس، بف، وشرح المازندراني: - وقال: قلت إلى ـزرارة،

٧. هكذا في أكثر النسخ وشرح المازندراني والوافي وكمال الدين، ص ٣٤٢ والغيبة للنعماني والطوسي. وفي المطبوع: دهذاه. ٨. في دبه: دلم أعرفك بدل دلم أعرف نبيّك، ٩. نى دب، دنبيك،

١٠. في وب، هـ، وحاشية وبس، وأبي فلان،

١١. في دف: دبالمدينة.

١٢ . في حاشية وف، : (وقع الفرج). وفي مرآة العقول: (توقّع الفرج، بصيغة المصدر، أو الأمر).

١٣ . الغيبة للنعماني، ص ١٦٦، ذيل ح ٦، عن الكليني. وفي الكافي، كتاب الحجّة، باب في الغيبة، ح ٩١٩؛ ﻫـ

٨٩٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُكثِر، عَنْ عَبَيْدِ بْن زُرَارَةَ، قَالَ:

٣٣٨/١ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسُ إِمَامَهُمْ، يَشْهَدُ الْمَوْسِمَ، فَيَرَاهُمْ وَ لَا يَرَوْنَهُهُ. <sup>٢</sup>

٧٠ / ٧٠ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّنَي مُنْذِرٌ "بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ فَاتِوسَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ السَّنْدِيِّ أَ، عَنْ أَبِي دَاوْدَ الْمُسْتَرِقَّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، مَحْمَّدِ بْنِ فَاتِهَ مَنْ فَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مَالِكٍ الْجَهَنِيِّ، عَنِ الْحَرْدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْأَصْبَحْ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ:

أَتَـنِتُ أَمِـيرَ الْـمُؤْمِنِينَ ﴿ ، فَـوَجَدْتُهُ مُـتَفَكِّراً ۗ يَـنْكُتُ ۚ فِـي الْأَرْضِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا لِي أَرَاكَ مُتَفَكِّراً ۖ تَنْكُتُ^ فِي الْأَرْضِ ؟ أَ رَغْبَةً مِنْكَ فِيهَا ؟

حه وكمال الدين، ص ٣٤٦، ح ٢٤؛ وص ٣٤٦، ح ٣٢ [وفيه إلى قوله: «فعند ذلك يرتاب المبطلونه)؛ والغيبة للنعماني، ص ١٦٦، ح ٦؛ والغيبة للطوسي، ص ٣٣٣، ح ٧٧٩، بسند آخر عن زرارة، مع اختلاف يسير. وراجع: كمال الدين، ج ٢، ص ٥١٢، و 23، الوافي، ج ٢، ص ٤٠٦، ح ٩٠٩.

۱ . في دمه: دويشهده.

١١ الغيبة للنعماني، ص ١٧٥، ح ١٤، عن الكليني. كمال الدين، ص ٣٤٦، ح ٣٣، بسنده عن محمّد بين يحيى.
 وفي كمال الدين، ص ٤٤٠، ح ٧؛ والغيبة للطوسي، ص ١٦١، ح ١١٩، بسندهما عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي؛ كمال الدين، ص ٢٥١، ح ١٥٩، بسنده عن يحيى بن المثنى. وراجع: الفقيه، ج ٢، ص ٥٧٠، ح ٢١١٧ و الفيبة للطوسي، ص ٣٣٦، ح ٣٣٩، الوافي، ج ٢، ص ٤١٣، ح ١٩١٧.

٣. في الغيبة للنعماني: «نصر» . وهو سهو؛ وابن قابوس هذا ، هو منذر بن محمّد القابوسي المترجم فـي رجـالً النجاشي ، ص ٤١٨ ، الرقم ١١١٨ ، والمذكور في رجال الكشّي ، ص ٥٦٦ ، الرقم ١٠٧٠ بعنوان منذر بن قابوس ، وروى عنه عبدالله بن محمّد بن خالد.

٤. في كمال الدين: «النصر بن أبي السري». وفي الاختصاص والغيبة للطوسي، ص ١٦٤: «النصر بن السندي».

٥ . في حاشية دف، والغيبة للنعماني: «مفكّراً». وفي الغيبة للطوسي، ص ١٦٤: - «متفكّراً».

 <sup>.</sup> في كفاية الأثر: وينكث، وأما ينكت فهو من النكت بالخصى ونكت الأرض بالقضيب، وهو أن يؤثر فيها بطرفه فِعْلَ المفكر المهموم. راجع النهاية، ج ٥، ص١١٣ (نكت).

٧. في حاشية وف، والغيبة للطوسي، ص ١٦٤ : ومفكّراًه. وفي الغيبة للنعماني: - دمالي أراك متفكّراًه.

٨. في كفاية الأثر: وتنكث.

فَقَالَ ': ﴿ لَا وَ اللَّهِ، مَا رَغِبْتُ فِيهَا وَ لَا فِي الدُّنْيَا يَوْماً ۖ قَطُّ، وَ لَٰكِنِّي ۗ فَكَرْتُ ۖ فِي مَوْلُودٍ ° يَكُونُ مِنْ ظَهْرِي ۚ، الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِي، هُوَ الْمَهْدِيُّ ۚ الَّذِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلاً وَ قِسْطاً ^، كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً \* وَظُلْماً ١٠ ، يَكُونُ ١١ لَهُ غَيْبَةً وَ حَيْرَةً ، يَضِلُ فِيهَا أَقْوَامُ ، وَ يَهْتَدِي فِيهَا ١٣ آخَرُونَ ٩.

> فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَمْ تَكُونُ ١٣ الْحَيْرَةُ وَ الْغَيْبَةُ ١٠؟ فَقَالَ <sup>10</sup>: دسِتَّةَ أَيَّام أَوْ سِتَّةَ أَشْهُر أَوْ سِتَّ سِنِينَ <sup>17</sup>».

> > ١. في دب، والاختصاص والغيبة للطوسي، ص ١٦٤: وقال،.

٢. في الغيبة للنعماني: ﴿ساعةٍ».

٣. في وجه وكمال الدين والغيبة للنعاني والطوسي، ص ٢٣٦: دولكن.

٥ . في (ف) وكفاية الأثر : (مولد). ٤. في الغيبة للنعماني: وفكري.

٦. هكذا في دبع، جد؛ و حاشية دبج، جو ؛ والمطبوع والوافي وكمال الدين والغيبة للنعماني وكفاية الأثر. وفي سائر النسخ ومرآة العقول والاختصاص والغيبة للطوسي، ص ١٦٤ و ٣٣٣: همن ظهر». وفي «ب»: «من ولد». وفي حاشية وو»: والظاهر أنَّ لفظة ومن ولدي، غلط من الرواة وهو على من ظهر الإمام الحادي عشر،. وفي مرأة العقول: دمن ظهر الحادي عشر ؛ كذا في أكثر النسخ ، فالمعنى من ظهر الإمام الحادي عشر . ودمن ولدي ، نعت «مولود» و ربما يقرأ «ظهر» بالتنوين، أي وراء، والمراد أنّه يولد بعد هذا الدهر، و«الحادي عشر» مبتدأ، خبره «المهدي». وفي إكمال الدين و بعض نسخ الكتاب وظهري»؛ فلايحتاج إلى تكلُّف».

٧. في الغيبة للنعماني: «يكون من ظهري هو المهدي،

٨. في شرح المازندراني والوافي والغيبة للنعماني والطوسى، ص ١٣٣٦: وقسطاً وعدلاً). ووالقسطة: العدل والتسوية. وقال المجلسي: «القسط: الإنصاف، وهو ضدَّ الجور، راجع: المغرب، ص ٣٨٦ (قسط).

٩. «الجَور»: العيل عن الطريق والضَلال عنه. يقال: جار عن الطريق يبجور، أي مال عنه وضلّ. وقد يكون بمعنى الظلم. راجع: النهاية، ج ١، ص ٣١٣ (جور).

١٠ . في وض، ف، بر، والغيبة للنعماني والطوسي، ص ٢٣٦: وظلماً وجوراً».

١١ . هكذا في أكثر النسخ . وفي المطبوع : «تكون» . وفي الوافي : «وتكون».

۱۲ . في «ف»: + «أقوام». وفي شرح المازندراني: - وفيها».

۱۳ . في ده، بس: ديكون». ١٤ . في كمال الدين والغيبة للنعماني الطوسي وكفايةالأ ثر: «حيرة وغيبة».

١٥. هكذا في وب، ض، ف، ه، بح، بس، والبحار. وفي المطبوع وسائر النسخ: وقال،

١٦. في الغيبة للنعماني: دفقال: سبت من الدهر، بدل دقال: سنة أيَّام أو سنَّة أشهر أو ستَّ سنين، وقال في مه

فَقُلْتُ: وَ إِنَّ هٰذَا ۚ لَكَائِنٌ ؟

فَقَالَ ": «نَعَمْ ، كَمَا أَنَّهُ مَخْلُوقَ "، وَ أَنَى \* لَكَ بِهٰذَا الْأَمْرِ يَا أَصْبَغُ ، أُولَئِكَ خِيَارُ هٰذِهِ الْأُمْرِ مَعَ خِيَار ° أَبْرَار " هٰذِهِ ٧ الْعِنْرَةِ».

فَقُلْتُ: ثُمَّ مَا يَكُونُ \* بَعْدَ ذَٰلِكَ؟

فَقَالَ: «ثُمَّ اللهُ مَا يَشَاءُ؛ فَإِنَّ لَهُ بَدَاءَاتٍ وَ" إِرَادَاتٍ، وَ غَايَاتٍ وَ نِهَايَاتٍ، " فَقَالَ: «ثُمَّ اللهُ مَا يَشَاءُ؛ فَإِنَّ لَهُ بَدَاءَاتٍ وَ" إِرَادَاتٍ، وَ غَايَاتٍ، وَخَرَبُوذَ: ٨ / ٨٩٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَبُوذَ: عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ وَاللَّمَا السَّمَاءِ، كُلِّمَا غَابَ نَجْمَ طَلَعَ نَجْمً، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ وَاللَّمَا نَحْنُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، كُلِّمًا غَابَ نَجْمَ طَلَعَ نَجْمً،

عَنَ إِنَّ أَشَرْتُمْ بِأَصَابِعِكُمْ وَ مِلْتُمْ بِأَعْنَاقِكُمْ " ، غَيَّبَ اللَّهُ عَنْكُمْ نَجْمَكُمْ ، فَاسْتَوَتْ بَنُو

مه الواني: فوإنّما حدّ الحيرة والغيبة بالستّ مع أنّ الأمر زاد على الستّمائة ؛ لدخول البداء في أفعال الله سبحانه ، كما أشار ع إليه فيما يكون بعد هذه المدّة بقوله : يفعل الله ما يشاء ، فإنّ له بداءات ».

١ . في (ض) والوافي: +(له).

٢. في ده، والاختصاص: دقال،.

٣. في الغيبة للنعماني: + وقلت: أدرك ذلك الزمان؟ فقال:».

٤. في دف، والاختصاص: دفأتي،

٥ . في كمال الدين والغيبة للنعماني والطوسي، ص ١٦٤: - «خيار».

٦. «الأبرار»: جمع البَرّ، وهو كثيراً ما يخصّ بالأولياء والزهّاد والعبّاد. راجع: النهاية، ج١، ص١١٦ (برر).

٧. في وف: + والأُمّة وع. ٨. في الغيبة للنعماني: وماذا يكون.

٩ . في الغيبة للنعماني: - (ثمّ).

١٠ . في كمال الدين والغيبة للنعماني: - وبداءات و ٤. و وبداءات ؛ جمع البداء ، و هو ظهور شيء بعد الخفاء . وقد مرّ تحقيقه أوّل باب البداء .

<sup>11.</sup> الغيبة للعماني، ص 7٠، ح ٤، عن الكليني. وفي كمال الدين، ص ٢٨٨، ح ١؛ والاختصاص، ص ٢٠٩٠؛ والغيبة للطوسي، ص ١٦٤، ح ٤، عن الكليني. وفي كمال الدين، ص ٢٨٥، ح ١؛ والاختصاص، ص ١٦٤، والغيبة للطوسي، ص ١٦٤، ح ٢٨٠، بسنده عن ثعلبة بن ميمون، إلى قوله: ويهتدي فيها آخرون، كفاية الأثر، ص ٢٠١، بسنده عن أبي داود سليمان بن سفيان المسترق الوافي، ج ٢، ص ٢٠٠، ح ١٩١١؛ البحار، ج ٥١، ص ٢٠٥، وفيه من قوله: وفقلت: يا أمير المؤمنين وكم تكون الحيرة».

١٢ . في دف، هـ، والغيبة للنعماني، ص١٥٦ : دبحواجبكم،

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَمْ يُعْرَفْ أَيٌّ مِنْ أَيٌّ، فَإِذَا طَلَعَ نَجْمُكُمْ فَاحْمَدُوا رَبَّكُمْ، ١

٨٩٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: وإِنَّ لِلْقَائِمِ ﴿ غَيْبَةً قَبْلَ أَنْ يَقُومَه. قُلْتُ ١ وَ لِمَ ؟ قَالَ: وإنَّهُ يَخَافُ، وَ أَوْمَا بِيَدِهِ إلىٰ بَطْنِهِ، يَعْنِي الْقَتْلَ. "

١٠٠ / ٩٠٠ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنْ بَلَغَكُمْ عَنْ صَاحِبِ هٰذَا الْأَمْرِ غَيْبَةً، فَـلَا تُنْكِرُوهَاه. \*

١١٠ / ١١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيىٰ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَلَفِ بْنِ عَبَادٍ الْأَنْمَاطِئِ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُعَاوِيّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَلَفِ بْنِ عَبَادٍ الْأَنْمَاطِئِ، عَنْ

الغيبة للنعماني، ص ١٥٦، ح ١٧، عن الكليني. وفيه، ص ١٥٥، ح ١٦، بسنده عن معروف بن خربوذ، عن
أبسي جمعفر 總، عن رسول الش羅. وفيه أيضاً، ص ١٥٥، ح ١٥، بسند آخر عن أبسي عبد الش魯 عن
رسول الله 總، وفيهما مع اختلاف يسير و الوافي، ج ٢، ص ١٤١٤، ح ٩٢٢.

٢. في الوافي وكمال الدين، ح ٨: «قال: قلت».

٣. الغيبة للنعماني، ص ١٧٧، ذيل ح ٢١، عن الكليني، وفيه، ح ٢١، بسنده عن عبد الله بن بكير؛ وفيه أيضاً، ص ١٧١، ح ١٩، بسنده عن ابن بكير، عن زرارة، عن عبد الملك بن أعين، عن أبي جعفر ﷺ؛ وفيه أيضاً، ح ١٨، بسنده عن أبن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر ﷺ، مع اختلاف يسير؛ كمال الدين، ص ٤٨١، ح ٧، بسنده عن زرارة، عن أبي جعد الله ۞؛ وفيه، ح ٨، بسنده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعد الله ۞؛ وفيه، ح ٩، بسنده عن ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله ۞؛ وفيه، ح ١٠، بسنده عن ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله ۞؛ علل الشرائع، ص ٢٤، من ١٥٥، ح ٩٣. بسنده عن زاي جعفر ۞ ١١٥، سنده عن ابن بكير، عن درارة عن أبي عبد الله ۞؛

 <sup>4.</sup> هكذا في «ب، ض، بح، بر، بس» والوافي. وفي «ألف، ج، ف، و، بف» والمطبوع: «الخزّاز». وما أثبتناه هو الصواب، كما تقدّم في الكافئ، ذيل ح ٧٥.

٥. الغيبة للنعماني، ص ١٨٨، ح ٤٢، عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٤١٥، ح ٩٢٤.

مُفَضِّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ۗ وَعِنْدَهُ فِي الْبَيْتِ أَنَاسٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ 
٣٣٩/١ غَيْرِي، فَقَالَ: أَمَا وَ اللّهِ لَيَغِيبَنَّ عَنْكُمْ صَاحِبُ هٰذَا الْأَمْرِ، وَلَيَخْمِلَنَّ حَتَىٰ لَيُقَالَ: 
مَاتَ؟ هَلَكَ ٢٩ فِي أَيُ وَادٍ سَلَكَ؟! وَلَتَكْفُؤُنَّ كَمَا تُكْفَأُ السَّفِينَةُ فِي أَمْوَاجٍ الْبَحْرِ، 
لا يَنْجُو اللّهُ مَنْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَافَةُ، وَكَتَبَ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ، وَ أَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِنْهُ، 
وَلَتَرْفَعَنَ ۚ الْنَتَ عَشْرَةَ رَايَةً مُشْتَبِهَةً لا يُدْرِي أَيَّ مِنْ أَيَّهِ.

قَالَ: فَبَكَيْتُ، فَقَالَ \: دمَا يُبْكِيكَ يَا أَبًا عَبْدِ اللهِ ؟ . فَقَلْتُ \! جَيِلْتُ فِدَاكَ، كَيْفَ لَا أَبْكِي وَ أَنْتَ تَقُولُ: «اثْنَتَا عَشْرَةَ رَايَةً مُشْتَبِهَةً \! لَا يُدْرِىٰ \! أَيُّ مِنْ أَيُّ ؟ اه قَالَ: وَ فِي مَجْلِسِهِ كَوَّةً \! تَدْخُلُ \! فِيهَا الشَّمْسُ، فَقَالَ: «أَ بَيْنَةً هٰذِهِ ؟ فَقُلْتُ \! : نَعَمْ، قَالَ \! ، أَ بَيْنَةً هٰذِهِ ؟ فَقُلْتُ \! : نَعَمْ، قَالَ \! أَ مَرْنَا أَبْيَنُ مِنْ هٰذِهِ الشَّمْسِ، \!

٩٠٢ / ١٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ

١ . هكذا في أكثر النسخ والوافي. وفي وب، بحه: وويخملن حتّى، وفي المطبوع: وليخملن هذا حتّى، وقوله:
 وليخملن، أي يخفى. لسان العرب، ج١١، ص ٢٢١؛ القاموس المحيط، ج٢، ص ٢٣١١ (خمل).

٢. في دف: دأو هلك، وفي حاشية دبح، دوهلك،

٥. في دف: ولا ينجوه، وفي دبحه: + وأمواجه. ٢٠. في دبه: وترفعنَّه. وفي دهه: اليرفعنَّه.

۷. نی دب: دمشبّهه. ۸. نی دب: دلا تدری،

٩. في دب، بر٤: دقال٤. وفي دف: دفقال و٥. ١٠ في دج، بح، بر، بس، بف ٢ : دقلت٤.

١١. في دب، ج، ض، بح، بر، بس، بف: - دمشتبهة، وفي دف: دمشتبهة،

۱۲ . في دب: دلا تدري.

١٣ . والكُوَّةَ و والكُوَّةَ : الخزق في الحائط، والثقب في البيت ونحوه. لسان العرب، ج ١٥، ص ٢٣٦ (كوي).

١٤ . في ده، والوافي: ديدخل، ١٥ . في دبره: دقلت.

١٦ . في حاشية وبف: + وأمّاه.

١٧ . راجع المصادر التي ذكرنا ذيل ح ٣ من هذا الباب الوافي، ج ٢ ، ص ٤١٢، ح ٩١٥ .

الْأَنْبَارِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُنَنَّىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ ذُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۗ قَالَ: ولِلْقَائِمِ ﴿ غَيْبَتَانِ، يَشْهَدُ فِي إِحْدَاهُمَا الْمَوَاسِمَ ﴿ ، يَرَى النَّاسَ ، وَ لَا يَرَوْنَهُ ﴾ . "

٩٠٣ / ١٣ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْل بْنِ زِيَادٍ ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ وَ غَيْرُهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَـنْ بَـعْضِ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْـمُؤُمِنِينَ ﷺ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ:

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ تَكَلَّمَ ۚ بِهٰذَا الْكَلَامِ، وَ حُفِظَ عَنْهُ، وَ خَطَبَ بِهِ عَلَىٰ مِنْبَرِ الْكُوفَةِ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا بَدَّ لَكَ مِنْ حُجَجٍ فِي أَرْضِكَ، حُجَّةٍ بَعْدَ حُجَّةٍ عَلَىٰ خَلْقِكَ، يَهْدُونَهُمْ إلىٰ دِينِكَ، وَ يُعَلِّمُونَهُمْ عِلْمَكَ، كَيْلًا يَتَفَرَّقَ أَتْبَاعُ أُولِيَائِكَ ، ظَاهِرٍ \* غَيْرٍ مُطَاعٍ، أَوْ مُكْتَنَم ۚ يُتَرَقَّبُ لَا إِنْ غَابَ عَنِ النَّاسِ شَخْصُهُمْ \* فِي حَالٍ هُدُنَتِهِمْ \*، فَلَمْ يَعِبْ عَنْهُمْ

١. في وبف، وشرح المازندراني: والموسم، ووالمَواسِم، : جمع المَوْسِم.

٢. الغيبة للنعماني، ص ١٧٥، ح ١٦، عن الكليني. وفيه، ص ١٧٥، ح ١٦، بسند آخر عن يحيى بن المثنى؛ وفيه
 أيضاً، ح ١٥، بسند آخر عن يحيى بن المثنى، عن زرارة، وفيها مع اختلاف يسبير. وراجع: المصادر التي
 ذكرنا ذيل ح ٦من هذا الباب الوافي، ج ٢، ص ١٤٤، ع ٩١٩.

٣. في دف: ديتكلّمه.

٤ . في وبح ، بر ، بف، وحاشية وض ، ف، : وأولئك، وفي وب، : + وإمام،

٥. قوله: «ظاهر»، مجرور نعتاً لدحجّة». أو مرفوع خبراً لمبتدأ محذوف، أي كلّ منهم ظاهر.

٦. في دف: دمكتمًا.

٧. يُتَرَقُّبُ، أي ينتظر، والترقب: الانتظار، وكذلك الارتقاب. راجع: الصحاح، ج١، ص ١٣٨ (رقب).

٨. في الوسائل: وشخصه.

أ. في دبح): وهدتهم، وفي وبس»: وهدبتهم، وقال ابن الأثير: «الهُدْنَةُ: السكون، والهُدْنَةُ: الصلح والموادعة بين المسلمين والكفّار وبين كلّ متحاربيّن. النهاية، ج ٥، ص ٢٥٧ (هدن).

قَدِيمُ مَبْثُوثٍ ۚ عِلْمِهِمْ ، وَ آذَابُهُمْ ۗ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مُثْبَتَةٌ ، فَهُمْ بِهَا عَامِلُونَ ،.

وَ يَقُولُ ﷺ فِي هٰذِهِ الْخُطْبَةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:

وفِيمَنْ " هٰذَا ؟ وَ لِهٰذَا يَأْرِزُ الْعِلْمُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ حَمَلَةٌ يَخْفَظُونَهُ، وَ يَرْوُونَهُ كَمَا سَمِعُوهُ " مِنَ الْعَلَمَاءِ، وَ يَصْدُقُونَ " عَلَيْهِمْ فِيهِ ؛ اللَّهُمَّ فَإِنِّي " لأَعْلَمُ أَنَّ الْعِلْمَ لاَ يَأْرِزُ \* كُلُّهُ، وَ لاَ يَنْقَطِعُ مَوَادُهُ، وَ \* إِنَّكَ لاَ تُخْلِي " أَرْضَكَ مِنْ حُجَّةٍ لَكَ عَلَىٰ خَلْقِكَ، ظَاهِرٍ " كُلُّهُ، وَ لاَ يَنْقَطِعُ مَوَادُهُ، وَ \* إِنَّكَ لاَ تُخْلِي " أَرْضَكَ مِنْ حُجَّةٍ لَكَ عَلَىٰ خَلْقِكَ، ظَاهِرٍ " لَيْسَ بِالْمُطَاعِ"، أَوْ خَاتِفٍ مَعْمُورٍ " ! كَيْلاَ تَبْعلُلَ حُجَّتُكَ "، وَ لاَ يَضِلُّ " أَوْلِيَاوُكَ " لَيْسَ بِالْمُطَاعِ " ، أَوْ خَاتِفٍ مَعْمُورٍ " ! كَيْلاَ تَبْعلُلَ حُجَّتُكَ "، وَ لاَ يَضِلُّ " أَوْلِيَاوُكَ "

١. في وب، ف، بس، بف، وشرح المازندراني: ومثبوت، قال المازندراني: جاء وثبت، لازماً ومتعدّياً، وقال المجلسي: لم أر مجيثه متعدّياً. وجعل ما في المتن أظهر. وقوله: «المبثوث»: المنتشر. يقال: بثّ الخبر وأبّلُه، أي نشره، فانبث، أي انتشر. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٧٧٣ (بثث).

٢. احتمل المازندراني ضعيفاً أن يكون «آدابهم» عطفاً على «علمهم»، و«مثبتة» حالاً عنهما، ووفي، متعلقاً روشتة».

٣. في وف، وحاشية وج، بر، بف، : وفمن . وقرآه الفيض: فيمن هذى، ثم قال: وفي شأن من تكلّم في العلم بغير معقول من الهذيان، وردّه المجلسي، ثمّ قال: ووفي بعض النسخ: فمن هذا، كما في رواية النعماني، فمن بالكسر، و والهذاء تأكيد له. وهذا في الموضعين إشارة إلى كلام أسقط من البين. ويمكن أن يقرأ بالفتح على الاستفهام للقلّة، راجع: الوافي، ج ٢، ص ٤٠٤؛ مرآة العقول، ج ٤، ص ٤٨.

٤. في دب، ف، وحاشية مبح، ويأزره. وقوله: «يَأْدِرُه، أي يجتمع ويتقبض. يقال: أزز فلان يَأْدِرُ أززاً وأروزاً،
 أي تضام وتَقَبَض من بُخله. ويقال: أززت الحيّة إلى جُحْرها، أي انضمّت إليها واجتمع بعضه إلى بعض فيها.
 راجم: اللصحاح، ج ٣، ص ٨٦٣-٨٦٤ (أرز).

٥. في الوافي: (يسمعونه).

٦. في وب، ج، ه، برة: ويصدّقونه. وفي مواة العقول: ووربّما يقرأ على مجهول باب التفعيل، أي يصدّقهم الناس في الرواية لعلمهم بعدالتهم».
 ٧. في شرح الماؤندراني: ووإني».

٨. في وب، ف: ولا يأزره.

١٠ . في دف: دلا تخلّي.

٩ . في لاب، : - لو، .

۱۲ . في (بح): (المطاع) .

۱۱ . في دف: دظاهراً». ۱۳ : أكد الدرد الد

١٣ . في أكثر النسخ والوافي: «مغمود». وكلاهما بمعنى مستور.

١٤ . في دج، ه، بح، بس، وحاشية دض، ف، : دحججك،

١٥. في دف: ولا تضلَّه. ١٦٠ في دبف، وحاشية دض، ف: وأولئك.

48.11

بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ، بَلْ أَيْنَ هُمْ؟ وَكَمْ هُمْ؟ أُولَٰئِكَ الْأَقَلُونَ عَدَداً، الْأَعْظَمُونَ ۚ عِنْدَ اللَّهِ قَدْراً، "

١٤٠ / ١٩٠ عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْـقَاسِمِ بْنِ مُـعَاوِيَةَ
 الْبَجَلِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْن جَعْفَر:

عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ إِلَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿قُلْ أَرَائِتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَامٍ صَعِينٍ ﴾ \* قَالَ: ﴿إِذَا غَابَ عَنْكُمْ إِمَامُكُمْ ، فَمَنْ \* يَأْتِيكُمْ بِإِمَامٍ \* جَدِيد ٢ ؟ ٨. ^

١٥/٩٠٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

۱ . في لاض): +لاهم). ١

أي «ف» والوافي: «والأعظمون».

٣. الكافي، كتاب العجة، باب أن الأرض لا تخلو من حجة، ح 80، عن عليّ بن محتد، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أسعامة ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أسعامة وهشلم بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق، عمّن يثق به من أصحاب أمير المؤمنين، عن أمير المشرمين عن أمير المشرمين عن أمير المشرمين عن أمير المؤمنين علاء وقيه، باب نادر في المؤمنين علاء وتعلم الرواية فيه : «اللهم إنك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك ؛ وفيه، باب نادر في حمل المغيية ، ح ٩٨، عن علي أمير محمد، عن ابين محبوب، عن أبي أسحام، عن أبي حمرة، عن ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابين محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمرة، عن أبي إسحاق، عن التفة من أصحاب أمير المؤمنين، عن أمير المؤمنين على من قوله : وفيه إني الأعلم أنّ العلم لا يأزر كلّه مع زيادة في آخره . وفي الغيبة للنعماني ، ص ١٣٣١، ذيل ح ٢ ، عن الكليني . وفيه ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليه عن الحسن بن محبوب . كمال الذين ، ص ٣٠١، ح ١١، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليه وفيه إلى قوله : دفهم بها عاملونه مع اختلاف يسير . وراجع المصادر التي ذكر نا ذيل ح ١٩٨٨ الوافي ، ح ٢ ، و ص ٩٠٤ - ١٩٢٢ وله الي قوله : وفهم بها عاملونه مع اختلاف يسير . وراجع المصادر التي ذكر نا ذيل ح ١٩٨٨ الوافي ، ح ٢ .

٤. الملك (٦٧): ٣٠. ٥ . في الغيبة: همنه.

٦٠ في (ج، ض، ف، بح، بر، بف): (بماء).

٧. في (بر): (معين).

٨. الغيبة للنعماني، ص ١٧٦، ح ١٧، عن الكليني، بسند آخر عن موسى بن القاسم. وفي كمال الدين، ص ٣٥١،
 ح ٤٨، بسند آخر عن موسى بن القاسم. الوافي، ج ٢، ص ٤١٨، ج ٩٣١.

الْخَرَّازِ ١، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنْ بَلَغَكُمْ عَنْ صَاحِبِكُمْ ۖ غَيْبَةً ۗ ۗ ، فَلَا تُنْكِرُوهَا، ٠ُ

١٦ / ٩٠٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَلِيًّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَلِيًّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَلِيًّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: وَلَا بُدَّ لِصَاحِبِ هٰذَا الْأَمْرِ مِنْ غَيْبَةٍ، وَ لَا بُدَّ لَهُ ۗ فِي غَيْبَتِهِ مِنْ عُزْلَةٍ ، وَ نِعْمَ الْمَنْزِلُ طَيْبَةً ۖ ، وَ مَا بِشَلَائِينَ مِنْ وَحْشَةٍ ۖ ٧ . ^

١٧/٩٠٧ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَسَنِ ٩، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ:
 قَــالَ أَبُـو عَـبْدِ اللَّهِ ٢٤: وكَيْفَ أُنْتَ إِذَا وَقَعَتِ الْبَطْشَةُ ١٠ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ ١٠،

٣. في (بر): (غيبته).

الغيبة للنعماني، ص ١٨٨، ح ٤٢، عن الكليني. الغيبة للطوسي، ص ١٦٠، ح ١١٨، بسنده عن أبي أيُوب، عن
 أبى بصير «الوافي، ج ٢، ص ٤١٥، ح ٩٧٤.

٦. والعلَيْبَةُ : اسم للمدينة المنورة. كان اسمها يَثْرِب، والنَوْثِ: الفساد، فنهى النبي ﷺ أن تسمّى به وسمّاها طيّبَةً
 وطابّةً. وقيل: هو من الطيّب بمعنى الطاهر ؛ لخلوصها من الشرك وتطهيرها منه . راجع: النهاية، ج ٣، ص ١٤٩
 (طيب).

 <sup>.</sup> في الوافي: ويعني إذا اعتزل فيها مستتراً ومعه ثلاثون من شيعته، يأنس بعضهم ببعض، فلا وحشة لهم. كأنه
 أشار إلى غيبته القصيرة، فإن في الطويلة ليس لشيعته إليه سبيل».

٨. الغيبة للنعماني، ص ١٨٨، ح ٤١، عن الكليني. الغيبة للطوسي، ص ١٦٢، ح ١٢١، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ١٨٤، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢، ص ٤١، ح ٩٢٥.

٩. في وب، بح، وحاشية وف، و، بف، والحسين، والرجل مجهول لم نعرفه.

١٠ . في الغيبة ، ح ٧: والسبطة، ووالبَطْشةُ ، السطوة والأحذ بالعُنْف. والبَطْشُ : التناول بشدّة عند الصّولة ، والأخذ الشديد القويّ. راجع : لسان العوب، ج ٦، ص ٢٦٧ (بطش).

١١. في هرأة العقول: «والمسجدان: مسجد مكة ومسجد المدينة، أو مسجد الكوفة ومسجد السهلة. والأوّل أظهر
وهو إشارة إلى واقعة عظيمة من حرب أو خسف أو بلاء تقع قريباً من ظهور المهدي ١ وفي الوافي: «كأنها

فَيَأْرِزَ ' الْعِلْمُ ' كَمَا تَأْرِزَ ' الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا ۚ ، وَ اخْتَلَفَتِ ۗ الشَّيِعَةُ ' ، وَ سَمّى بَعْضُهُمْ بَعْضُا كَذَّابِينَ ، وَ تَفَلَ ' بَعْضُهُمْ فِي وَجُوهِ بَعْضٍ ؟، قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا عِنْدَ ذَٰلِكَ ^ مِنْ خَيْرٍ ، فَقَالَ لِي : «الْخَيْرُ كُلُّهُ عِنْدَ ذَٰلِكَ ، ثَلَاثًا ' . ' ا

١٨ / ١٨ . وَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ ١١ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ
 ابن بُكَيْر، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: ﴿إِنَّ لِلْقَائِمِ غَيْبَةً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ ۗ ' ؛ إِنَّهُ يَخَافُ، وَ أَوْمَأُ بِيَدِهِ إِلَىٰ بَطْنِهِ، يَعْنِي الْقَتْلَ. ٣٠

إشارة إلى واقعة كانت قد مضت قبل الغيبة الكبرى، ويحتمل أن تكون من الأمور التي لم تقع بعد، وتكون من علامات ظهور 。

١ . في دب، بس، : وفيأزر، وتقدّم معنى قوله: وفيأرز، ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

٢. قرأه المازندراني: العَلّم بالتحريك بمعنى الراية. وفي الغيبة، ح ٧: + وفيها.

٣. في دب: (تأزر). وفي (ج، بح، بس، بف): (يأرز).

٤ الجُحْرَى: كلّ شيء تحتفره السباع والهوام لأنفسها، والجمع: أجحار وجِحَرَة. ويقال الجُحْر أيضاً لكلّ شيء
 يحتفر في الأرض إذا لم يكن من عظام الخلق. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ١١٧ (جحر).

٥ . في دج ، ض ، بح ٤: واختلف ٤ . ٢ . في الغيبة ، ح ٧: + دبينهم ٩ .

٧. في الغيبة، ح ٧: ويتفل. والتَفْلُ و: النفخ بالفم ولا يكون إلا ومعه شيء من الريق، فإذا كان نفخاً بلاريـق فـهو
 النّقث. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٧٧ (تفل).

٨. في دف: دذاك،

٩. في الغيبة، ح ٧: «يقوله ثلاثاً يريد قرب الفرج» بدل «ثلاثاً». وفي الوافي: «وإنّما يكون الخير كلّه في غيبة
الإمام لتضاعف الحسنات فيها». وفي المرأة: «الخير هو ظهور القائم على أو قريباً من وجوده أو من غيبته
الكبرى. فالخير لكثرة الأجر وقؤة الإيمان».

الغيبة للنعماني، ص ١٥٩، ح ٧، عن الكليني، ويسند آخر عن أبيان بين تبغلب. وراجع: الغيبة للسنعماني،
 ص ١٥٩ - ١٦٠، ح ٦ و ٨؛ وكمال الدين، ص ٣٤٩، ح ٤١. الوافي، ج ٢، ص ١٦٦. ٩٢٦.

١١. إشارة إلى دعدة من أصحابنا، المذكور في سندح ١٦.

١٢ . في دف، والوافي: + اقلت: ولم؟ قال،

١٣ . راجع المصادر التي ذكرنا ذيل ح ٩، من هذا الباب الوافي ، ج ٢، ص ٤١٥ ، ذيل ح ٩٢٣ .

بن ، عَنِ ابْنِ مَحْمُدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمًادِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَلِلْقَائِمِ ﴿ غَيْبَتَانِ: إِحْدَاهُ مَا قَصِيرَةً، وَ الْأَخْرَىٰ طَوِيلَةً ؛ الْغَيْبَةُ الْأُولَىٰ لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِهِ فِيهَا ۗ الْغَيْبَةُ الْأُولَىٰ لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِهِ فِيهَا ۗ إِلَّا خَاصَّةُ شِيعَتِهِ ۖ ، وَ الْأُخْرَىٰ لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِهِ فِيهَا ۗ إِلَّا خَاصَّةُ مَوْالِيهِ أَنْ . \* وَالْأَخْرَىٰ لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِهِ فِيهَا ۗ إِلَّا خَاصَّةُ مَوْالِيهِ أَنْ . \* وَاللَّهُ عَلَمُ اللّهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا خَاصَّةُ مُوالِيهِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ ال

٩١٠ / ٧٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْكُوفِيِّ، عَنْ عَلِىُ بْن حَسَّانَ، عَنْ عَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَنِيرٍ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ: الِصَاحِبِ هٰذَا الْأَمْرِ غَيْبَتَانِ: إِحْدَاهُمَا يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ ، وَ الْأُخْرِىٰ يُقَالُ: هَلَكَ ، فِي أَيْ وَادٍ سَلَكَ ».

قُلْتُ: كَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا ۗ كَانَ كَذَٰلِكَ ؟

قَالَ: ﴿إِذَا ^ ادَّعَاهَا مُدَّعِ ، فَاسْأُلُوهُ عَنْ أَشْيَاءُ ^ يُجِيبُ ` فِيهَا مِثْلَهُ ١٠. ٢٠

٢. في حاشية (بر): (الشيعة).

۱ . فی دجه: – دفیهاه .

٣. في دض، بح): - دفيها).

٤. في الغيبة للنعماني، ح ١ و ٢: + وفي دينه على وفي الوافي: وكأنه يريد بخاصة الموالي الذين يخدمونه ؛ لأن سائر
 الشيعة ليس لهم فيها إليه سبيل و أمّا الغيبة الأولى، فكان له على فيها سفراء.

٥ . الغيبة للنعماني، ص ١٧٠ ح ٢، عن الكليني. وفيه، ح ١، بسند آخر عن الحسن بن محبوب، مع اختلاف يسير. وراجع: الغيبة للطوسي، ص ١٦٣، ذيل ح ١٣٣ . الوافي، ج ٢، ص ٤١٤، ح ٩٢٠.

٦. في الغيبة للنعماني، ح ٩: ديرجع في إحداهما إلى أهله.

٧. في حاشية وج): وإن، ٨. في ده): وإذه.

٩. في وف: وفاسألوه عن تلك العزائم التي٤. وفي وه٤: وفاسألوه عن تلك العظام التي٤. وفي الغيبة للمنعماني،
 حـ ٩: وفاسألوه عن تلك العظائم التي٤.

١١ . يجوز فيه الرفع.

١٢ . الغيبة للنعماني، ص ١٧٣، ح ٩، عن الكليني. وفي الغيبة للنعماني، ص ١٧٣، ح ٨، بسند آخر عن الباقر أبي
 جعفر ﷺ هكذا: «إنَّ للقائم غيبتين، يقال في إحداهما: هلك، ولا يدرى في أيَّ واد سلك. و راجم: الغيبة

٣٤١/١ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ ٣٤١/١ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَة، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَنْتَ صَاحِبُ هٰذَا الْأَمْرِ ؟ فَقَالَ : دلَاه. فَقُلْتُ : فَوَلَدُ وَلَدِكَ هُوَ ؟ قَالَ ۖ : دلَاه. فَقُلْتُ ۖ : فَوَلَدُ وَلَدِ وَلَدِكَ ؟ فَوَلَدُ وَلَدِ وَلَدِكَ ؟ فَقَالَ : دلَاه. فَقُلْتُ ۖ : فَوَلَدُ وَلَدِ وَلَدِكَ ؟ فَقَالَ : مَنْ ۖ هُوَ ؟ فَقَالَ : مَنْ ۖ هُوَ ؟

قَالَ^: «الَّذِي يَمْلُوُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِثَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً ۖ عَلَىٰ ` فَتْرَةٍ ' ا مِنَ الْأَيْمَةِ، كَمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِﷺ بُعِثَ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، ` ' ا

٢٢ / ٩١٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيِّ، عَنْ
 وَهْبِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الرَّبِيع، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ١٠ ، عَنْ أُمُّ هَانِيْ، قَالَتْ:

حه للنعماني، ص ١٧١، ح ٥؛ والغيبة للطوسي، ص ٦١، ح ٢٠؛ وص ١٦١، ح ١٢٠ مالوافي، ج ٢، ص ٤١٤. ح ٩٢١.

١ . في «بره: «عن ابن الوليد الخزاز». ثمّ إنّ محمّد بن الوليد هو محمّد بن الوليد البجلي الخزاز. في ما ورد في «ب، و، بع، بس، بف» من «الخزاز»، سهو. راجع: رجال النجاشي، ص ١٤٣، الرقم ٣٧١، وص ٣٤٥، الرقم ٤٣١ الرقم ٤٣١.
 ١ . في «ض»: «وولدك».

٣. في دب، ج، والعلية: دفقال، ٤ . في دب، ج، والغيبة: دفقال،

٥. في دض، بف، والغيبة: دقلت، ٦. في دب، ف، : دفقلت،

٧. في دف والغيبة: دفمن، ٨. في ده: + دان،

٩. «الجَوْرُ»: العبل عن الطريق والضّلال عنه. يقال: جار عن الطريق ينجور، أي مال عنه وضل . وقد يكون بمعنى الظلم. راجع: النهاية، ج ١، ص ٣١٣ (جور).

١٠ . في ده، والغيبة: «لعلى».

١١ والفَتْرَةَ ، نما بين الرسولين من رسل الله تعالى من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة . وقال المجلسي : هوالمراد بفترة من الأثمّة : خفاؤهم وعدم ظهورهم في مدّة طويلة ، أو عدم إمام قادر قاهر . فتشمل أزمنة سائر الأئمة سوى أمير المؤمنين على والأوّل أظهره . والجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ (فتر) .

١٢. الغيبة للنعماني، ص ١٨٦، ح ٣٨، عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٤٧٥، ح ٩٨٧.

١٣ . هكذا في النسخ . وفي العطبوع : + دعن أسيد بن تعلُّبة ، والخبر رواه النعماني في كتابه الغيبة، ص ١٥٠، حه

سَأَلَتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا أَشْبِهُ بِالْخُشِّ ۞ الْجَوْارِ الْكُسُّ ﴾ ` قَالَتْ: فَقَالَ: وإمَامٌ يَخْنِسُ ` سَنَةَ سِتِّينَ وَ مِاتَتَيْنِ، ثُمَّ يَطْهَرُ كَالشُّهَابِ، يَتَوَقَّدُ فِي اللَّيْلَةِ " الظَّلْمَاءِ، فَإِنْ أَذْرَكْتِ زَمَانَهُ قَرَّتْ عَيْنُكِ». '

٧٣/٩١٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَيْنِ بْنِ "عَمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ " الْهَمْدَانِيُّ "، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَسَيْدِ بْنِ

حه ذيل ح ٦، نقلاً من المصنف وفيه: «الحسن بن أبي الربيع الهمداني، قال: حدّثنا محمّد بن إسحاق، عن أسيد بن ثعلبة، عن أمّ هانئ» لكنّه ورد في تأويل الآيات، ص ٤٤٤ ـ باختلاف في الألفاظ ـ نقلاً من محمّد بن المبّاس بسنده عن وهب بن شاذان، عن الحسن بن الربيع، عن محمّد بن إسحاق، قال: حدّثتني أمّ هانئ، وفي نقل تأويل الآيات ـ كما ترى ـ لم يتوسّط أسيد بن ثعلبة بين محمّد بن إسحاق وأمّ هانئ، فلذا لا تطمئن النفس بنقل النعماني الخبر من بعض نسخ الكافي، أو عدم تصحيحه اجتهاداً مَثَكناً على السند الآتي المشابه لبعض أجزاء هذا السند.

يؤيّد ذلك اختلاف بعض العبارات الواردة في سند النعماني لِسَندِنا هذا ومطابقتها مع عبارات السند الآتي ؛ فإنّ في هذا السند «الحسن بن أبي الربيع عن محمّد بن إسحاق». وفي النعماني: «قال: حدّثنا محمّد بن إسحاق». كما أنّه لم يرد قيد «الهمداني» في أيّة نسخة من نسخ الكافي لكنّه مذكور في نقل النعماني.

۱. التكوير (۸۱): ۱۵ـ ۱۹.

٢. وَيَخْنِش، ووَيَخْنُش، : ينقبض ويتأخّر عن الناس ويغيب؛ من الخنّوس بمعنى الانقباض والاختفاء راجع:
 لسان العوب، ج ٦، ص ٧١ (خنس).

٤. الغيبة للنعماني، ص ١٤٩، ذيل ح ٦، عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٤١٧، ح ٩٢٨.

٥. هكذا في حاشية وبع، ونقله العلامة الخبير السيّد موسى الشبيري دام ظلّه من نسخة عتيقة من الكتاب.
 وفي النسخ التي بأيدينا والمطبوع: «أحمد بن الحسن عن عمر بن يزيد».

والصواب ما أثبتناه؛ فإنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق في كمال الذين، ص ٢٣٤، ح ١، بسنده عن سعد بن عبدالله وعبد الله بن جعفر الحميري، قالا: حدّثنا أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد، عن الحسين بن الربيع المدائني. ووردت أيضاً رواية سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد في الغيبة للطوسي، ص ٢٠٨، ح ١٧٧.

وأحمد بن الحسين هذا، روى محمّد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن أبي زاهر كتابه، وهما في طبقة سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميرى، تقريباً. راجع: رجال النجاشي، ص ٨٣، الرقم ٢٠٠.

٦. في وف: وأبي الحسن بن الربيع، وفي حاشيتها: والحسن بن أبي الربيع، والرجل مجهول لم نعرف.
 ٧. في وألف، بس: والهمذاني،

ثَعْلَبَةً ، عَنْ أُمُّ هَانِيُّ ، قَالَتْ:

لَقِيتُ أَبًا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيَّ عِلَى اللَّهُ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ فَلَا أَفْسِمُ بِالْخُشِّ ۞ الْجَوَارِ الْكُنُسِ ﴾ قَالَ: «الْخُنَّسُ إِمَامٌ يَخْنِسُ فِي زَمَانِهِ عِنْدَ انْقِطَاعٍ مِنْ عِلْمِهِ عِنْدَ النَّاسِ سَنَةً سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ، ثُمَّ يَبْدُو كَالشُّهَابِ الْوَاقِدِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، فَإِنْ الْذَرَكْتِ ذَٰلِكَ ، فَزَنُك، . "
قَرَّتُ عَيْنُك، . "

٩١٤ / ٢٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ:

-عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ﴿ عَلَى الْهَالِثِ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ مَا مَا الْمَاكُمُ اللَّهِ مِنْ بَيْنِ أَظَّ هُرِكُمُ ، فَتَوَقَّعُوا الْفَرَجَ مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِكُمُهِ . <sup>٢</sup>

٩١٥ / ٢٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاﷺ: إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونَ صَاحِبَ هٰذَا الْأَمْرِ، وَ أَنْ يَسُوقَهُ اللهُ إِلَيْكَ لِ بِغَيْرِ سَيْفٍ؛ فَقَدْ بُويِعَ لَكَ وَ ضُرِبَتِ الدَّرَاهِمُ بِاسْمِكَ.

١ . في حاشية (ج، بس، والغيبة للنعماني، ص ١٥٠: وفإذا، . وفي حاشية (بح): ووإذا، .

۲. في حاشية (ج): (زمانه).

٣. الغيبة للنعماني، ص ١٥٠، ح ٧، عن الكليني. وفيه، ص ١٤٩، ح ٦، بسنده عن محمد بن إسحاق؛ كمال الدين، ج ١، ص ٢٣٤، ح ١، بسنده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد، عن الحسين بن الربيع المدانني، عن محمد بن إسحاق؛ الغيبة للطوسي، ص ١٥٩، ح ١١٦، عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن عمرو بن يزيد، عن أبي الحسن بن أبي الربيع المدانني، عن محمد بن إسحاق، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ٢، ص ٤١٧، ح ٩٢٩.

٤. في وف، هـ، والغيبة: + وأنّه.

ه. يجوز في الكلمة التحريك، وكسر العين مع سكون اللام، اختار الأول في مراة العقول؛ حيث قال:
 وبالتحريك، أي إمامكم الهادي لكم إلى طريق الحق، وربّما يقرأ بالكسر، ومفهوم الرفع يقتضي التحريك في الكلمة.

الغيبة للنعماني، ص ١٨٧، ح ٣٩، عن الكليني. كمال الدين، ص ٣٨١، ح ٤، بسنده عن أيوب بن نوح، مع زيادة في أوله «الوافي، ج ٢، ص ٤١٦، ح ٩٣٧.

٧. في الغيبة: +دعفواً،

فَقَالَ: مَا مِنَّا أَحَدَ اخْتَلَفَتْ ۚ إِلَيْهِ الْكُتْبُ، وَ أَشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وَ سُئِلَ عَنِ الْمَسَائِلِ، وَ حُمِلَتْ إِلَيْهِ الْأَمُوالُ إِلَّا اغْتِيلَ ۚ أَوْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، حَتَّىٰ يَبْعَثَ اللَّهُ لِهٰذَا ٣٤٢/١ الأَمْرِ غُلَاماً مِثَّا ۗ، خَفِيَّ الْوِلاَدَةِ ۗ وَ الْمَنْشَأْ، غَيْرَ خَفِيْ فِي نَسَبِهِ، \*

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ شِيعَتَكَ بِالْعِرَاقِ كَثِيرَةٌ ۚ ، وَ اللّٰهِ مَا فِي أَهْلِ بَيْتِكَ مِثْلُكَ ، فَكَيْفَ لَا تَخْرَجُ ؟!

قَالَ<sup>٧</sup>: فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَطَاءٍ ، قَدْ أَخَذْتَ تَفْرُشُ أَذْنَيْكَ ۖ لِلنَّوْكَىٰ ۖ ، إِي وَ اللّٰهِ ، مَا أَنَا بِصَاحِبِكُمْ».

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ صَاحِبُنَا؟

قَالَ: النَّظُرُوا مَنْ عَمِيَ ١٠ عَلَى النَّاسِ وِلاَدَتُهُ، فَذَاكَ صَاحِبُكُمْ؛ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا أُحَدّ

۱. في وب، بر، بف، : واختلف،

٢ . واغْتِيلَ ، أي قُتِلَ غِيلَةً ، وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله . الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٧ (غيل) .

٣. في (ف) وكمال الدين: - امنًا».

٤. في كمال الدين والغيبة: «المولد».

الغيبة للنعماني، ص ١٦٨، ح ٩، عن الكليني. كمال الدين، ص ٢٧٠، باب ما روي عن الرضاعليّ بن موسى ١٩٤٤ ... م ١، بسنده عن أيوب بن نوح الوافي، ج ٢، ص ١٩٩٣ م ٨٨٦.

<sup>7 .</sup> في وض، ه، بح، بر ، بف» : وكثير» . وفي وج ، ض، ه، و ، بح ، بر ، بس ، بف» والغيبة ، ح ٧: +وو» .

٧. في وف وكمال الدين والغيبة ، ح ٧: - وقال،

۸. في (ج): (رجليك).

٩. «النّؤكي» جمع الأنوك. وهذا مثل يضرب لعن يسمع كلام كلّ أحد ويقبله وإن كان أحمق لا يعقل شيئاً.
 راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ٥٠١ (نوك)؛ شوح العازندراني، ج ٢٠ ص ٢٤٨؟ مرآة العقول، ج ٤، ص ٥٨.

١٠ . في وج، بس، : وغمى، وفي كمال الدين: وتخفى، وفي الغيبة، ح ٧: ومن غيّب عن الناس، بدل ومن عمي
 على الناس،

يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ '، وَ يُمْضَعُ بِالْأَلْسُنِ إِلَّا مَاتَ غَيْظاً، أَوْ رَغِمَ ' أَنْفُهُ، '

٧٧/٩١٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمِ:

٧٨/٩١٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْعَطَّارِ ، عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَنْصُور ° ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

١ . هكذا في (٩٠، ج، ف، ه، بس) وحاشية (ض، بر، بف) والغيبة، ح٧. وفي صائر النسخ والمطبوع:
 دبالإصبع).

٢. في وبح»: «أرخم». وفي الغيبة، ح ٧: «حتف». وقال ابن الأثير: ويقال: رَخِمَ يَرْخَمَ، ورَخَمَ يَرْخَمَ رُخْماً ورِخْماً
 ورُخْماً، وأرخم الله أنفه، أي ألصقه بالرّخام، وهو التراب. هذا هو الأصل، ثمّ استعمل في الذّل والعجز عن
 الانتصاف والانقياد على كره». ولعلّ المراد هذا القتل. ويحتمل كون الترديد من الراوي. راجع: النهاية، ج ٢،
 ص ٢٣٨ (رخم).

 <sup>&</sup>quot;الغيبة للنعماني، ص ١٦٧، ح ٧، عن الكليني، وأيضاً بسند آخر عن عبد الله بن عطاء. كمال الدين، ص ٣٥٥،
 ح ٢، بسنده عن العبّاس بن عامر القصباني، عن موسى بن هلال الضبي، عن عبد الله بن عطاء، إلى قوله: وفذاك صاحبكم؛ الغيبة للنعماني، ص ١٦٨، ح ٨، بسنده عن العبّاس بن عامر، عن موسى بن هلال، مع اختلاف مالوافي، ج ٢، ص ٣٩٤، ح ٨٨٧.

<sup>3.</sup> الغيبة للعماني، ص ١٧١، ح ٤؛ وص ١٩١، ح ٢٦، عن الكليني. كمال الدين، ص ٤٨٠، ح ٣، بسنده عن محمّد بن أبي عمير دالغيبة للعماني، ص ١٩١، ح ٢٥؛ وص ١٧١، ح ٣، بسند آخر عن أبي جعفر ١٤٤؛ كمال الدين، ص ١٣٠، ح ١٤، بسند آخر عن محمّد بن عليّ، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ١٤٤، مع زيادة في أوّله و آخره؛ وفيه، ص ٣٣٢، ح ٢، بسند آخر عن عليّ بن الحسين ١٤٤؛ وفيه أيضاً، ص ١٧٤، ح ٢، بسند آخر عن أبي عبد الفه ١٤٤، وهي كلها مع اختلاف بسير. راجع: كمال الدين، ص ٢١٥، ح ٢؛ وكفاية الأثر، ص ٢٢٤. الوافي، ج ٢، ص ٢٧٦. ح ٩٨٩.

٥. روى النعماني في الغيبة، ص ١٥٨، ح٣، مضمون الخبر بسنده عن عبد الله بن جبلة، عن محمّد بن منصور
الصيقل، عن أبيه منصور، قال: قال: أبو عبد الله قل، ثمّ أورد في ذيله مثله نقلاً من الكليني بعين سند الكالمي.
 لكن هذا الذيل أورده المجلسي في البحار، ح ٥٣، ص ١٦٣، ذيل ح ٣٧ وفيه: «محمّد بن منصور) بدل

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ \ : إِذَا أَصْبَحْتُ وَ أَمْسَيْتُ لَا أَرِيْ ۚ إِمَاماً أَنْتَمَّ بِهِ ۗ ، مَا أَصْنَعُ ؟

قَالَ: افَأَحِبَّ مَنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَ، وَ أَبْغِضْ مَنْ كُنْتَ تُبْغِضٌ ° حَتَّىٰ يُظْهِرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، \

٩١٩ / ٧٩ . الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ ٧، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِـلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عِيسىٰ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: وَلَا بُدَّ لِلْغُلَامِ مِنْ غَيْبَةٍ ﴿ . قُلْتُ: وَ لِمَ ؟ قَالَ: ويَخَافُ ـ وأؤمَأُ \*

فعليه يحتمل كون الصواب في ما نحن فيه أيضاً هو «محمّد بن منصور». يؤيّد ذلك ما أشرنا إليه ممّا ورد في الغيبة، ص ١٥٨، ح ٣، وكذا ما ورد في كمال الدين، ص ٣٤٨، ح ٣٧؛ فقد ورد فيه «جعفر بن محمّد بن منصور». وهذا العنوان وإن كان فيه تحريف، لكنّ الظاهر أنّ التحريفُ بوقوع السقط، والساقط هو «عن محمّد» قبل وبن منصور». وأنّ الأصل كان هكذا «جعفر بن محمّد عن محمّد بن منصور» فجاز نظر الناسخ من «محمّد» الأزل إلى «محمّد» الثاني، فوقع السقط.

ثمّ إنَّ في سند كمال الدين بعض الاختلالات الأخر ، ليس هذا موضع ذكره.

۱. في دج، ف: +دله.

۲. في (۱): الأثرى).

٣. في دهه: دنأتم به».

٥ . في دف: دتبغضه) .

7. الغيبة للنعماني، ص ١٥٨ - ٣، عن الكليني، وأيضاً بسند آخر عن منصور، مع اختلاف يسير. كمال الدين، ص ١٣٤٨ - ٢٧، بسنده عن أحمد بن محمد بن عصى، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن جعفر بن محمد بن منصور، عن عمر بن عبدالعزيز، عن أبي عبد الله \$ . وراجع: كمال الدين، ص ٢٥١، ح ٤٧ الوافي، ج ٢٠ ص ١٤١٨، ح ١٩٣٠.

في دف، هـ، والوافي ومرآة العقول: وتحبّه.

٧. في وج، وحاشية وض، وصحمده. وهو سهو. والحسين هذا، هو الحسين بن أحمد بن عبد الله بن وهب
المالكي، روى عن أحمد بن هلال في بعض الأسناد والطرق. راجع: الغيبة للنعماني، ص ١٦٧، ذيل ح ٢٠
تفسير القئي، ج ٢، ص ١١٢، التهذيب، ج ١، ص ١١٧، الرقم ٢٠٨١، وجال النجاشي، ص ١٣٧، الرقم ١٠٤١، وص
 ١٤٦، الرقم ١١٢٠؛ الفهوست للطوسي، ص ٢٧٠، الرقم ٢٨٩.

٨. في دض، بف: دغيبته. ٩. في د٨: دفأومي.

 <sup>◄ «</sup>منصور»، كما أنَّ في الطبعة القديمة من الغيبة أيضاً: «محمَّد بن منصور».

بِيَدِهِ إِلَىٰ بَطْنِهِ ـ وَ هُوَ الْمُنْتَظَرُ ، وَ هُوَ الَّذِي يَشُكُ النَّاسُ فِي وِلاَدَتِهِ ، فَمِنْهُمْ أَ مَنْ يَقُولُ : حَمْلٌ ۖ ؛ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : مَاتَ أَبُوهُ وَ لَمْ يُخَلِّفْ ؛ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : وُلِدَ قَبْلَ مَـوْتِ أَبِيهِ بِسَنَتَيْنِ ».

قَالَ زُرَارَةً : فَقُلْتُ": وَ مَا ۚ تَأْمُرُنِي لَوْ أَدْرَكْتُ ذٰلِكَ الزَّمَانَ ؟

قَالَ: «ادْعُ اللّٰهَ بِهٰذَا الدُّعَاءِ: اللّٰهُمَّ عَرْفْنِي نَفْسَكَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَعَرَّفْنِي نَفْسَكَ، لَمْ أَعْرِفْكَ \*؛ اللّٰهُمَّ عَرِّفْنِي نَبِيَّكَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ، لَمْ أَعْرِفْهُ ۚ قَطَّّ ؛ اللّٰهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي».

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ ٢: سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ مُنْذُ سِتٍّ وَ خَمْسِينَ سَنَةً . ٣

٣٤٣/١ أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ ١ ، عَـنْ ٣٤٣/١

۱ . في (ب): (منهم) .

۲ . فی (بح ، بر) : (خمل) .

٣. في حاشية دض، : دقلت،

٤. في (بر): (فما).

٥. في ابح، : (فلم أعرفك، وفي حاشية (ج، : + (قطَّ،

٦. في دف: دلم أعرف حجتك،

٧. هكذا في وألف، ب، ج، ض، ف، و، بر، بس، وفي وبح، بف، والمطبوع: والهلال،.

٨. الغيبة للنعماني، ص ١٦٦، ح ٦، عن الكليني، وأيضاً بسند آخر عن زرارة؛ الكافي، كتاب الحجة، باب في الغيبة، ح ٨٩٥، بسنده عن زرارة، وفيهما مع اختلاف يسير. وفي كمال الدين، ص ٣٤٦، ح ٢٤؛ وص ٣٤٦، ح ٣٢٠ والغيبة للطوسي، ص ٣٣٦، ح ٢٧٩، بسند آخر عن عثمان بن عيسى، مع اختلاف يسير. راجع: كمال الدين، ص ٢٥١، ح ٣٤٠ الوافي، ج ٢، ص ٤٠٧، ع ٩١٠.

<sup>9.</sup> لم نجد مع الفحص الأكيد رواية محمّد بن عليّ وهو أبو سمينة الكوفي ـ عن عبد الله بن القاسم مباشرة، في غير هذا المعرد ونقل النعماني في الغيبة، ص ١٨٧، ح ٤٠ الخبر عن الكيلني بعين سند الكافي، والواسطة بينهما في الأكثر هو موسى بن سعدان [الحنّاط]، كما في الكافي، ح ٤٤٧٥ و ٣٤٠ و ٩٤٧٣ ؛ والمحلسن، ص ٨٨، ح ٨٦؛ والخصال، ص ٢٦٤، ح ١٤ وشواب الأخبار، ص ١٤٣، ح ١، ص ١٦٦، ح ١؛ وشواب الأعمال، ص ٢٨٠، ح ٦.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿فَإِذَا ثَقِرَ فِي النَّاقُودِ﴾ ` قَالَ: ﴿إِنَّ مِنَّا إِمَاماً مُظَفَّراً ۗ مُسْتَتِراً ، فَإِذَا أَرَادَ اللّهُ ـعَزَّ ذِكْرُهُ ـ إِظْهَارَ أَمْرِهِ ، نَكَتَّ فِي قَلْبِهِ نَكْتَةً ، فَظَهَرَ ، فَقَامَ بأَمْرِ اللّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ » . \*
فَظَهَرَ ، فَقَامَ بأَمْرِ اللّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ » . \*

٣١ / ٣١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ، قَالَ:

كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ : ﴿إِذَا غَضِبَ اللَّهُ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ عَلَىٰ خَلْقِهِ ، نَجَانَا عَنْ جِوَارِهِمْ ٩٠. °

حه وفي بعض الأسناد توسّط بينهما أبو عبد الله الخيّاط (الحيّاط خ ل)، كما في الأمالي الصدوق، ص ٤١٣. المجلس السابع والسبعون، ح ٦؛ وقصص الأنيباء للراوندي، ص ٢١٨، ح ٢٨٦. ولا يبعد اتّحاد أبي عبد الله هذا مع موسى بن سعدان.

ئمُ إِنَّ الخبر رواه الصدوق في كمال الدين ، ص ٣٤٩ ، ح ٤٦ ؛ والشيخ الطوسي في الغيبة ، ص ١٦٤ ، ح ١٢٦ ـ مع زيادة في صدره ـ بسنديهما عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، فلا يبعد وقوع السقط في ما نحن فيه وما نقل النعماني من الكتاب .

نبه على ذلك الأستاد السيّد محمّد جواد الشبيري دام توفيقه في تعليقته على السند. ١. المدّثر ( ٤٧): ٨.

٢. في كمال الدين والغيبة للنعماني والطوسي: - ومظفّراً».

٣. النكث: هو أن تَنْكَتَ في الأرض بقضيب، أي تضرب بقضيب فتؤثّر فيها. والنكتة: كالقطة. ويتقال للأثرر القليل شبه الوَسَخ في المرآة ونحوها، ونقطة سوداء في شيء صاف. والمعنى: أثّر في قلبه أثراً وراجع: لمسان العرب، ج٢، ص ١٠٠-١٠١ (نكت).

الغيبة للنعماني، ص ١٩٧، ح ٠٤، عن الكليني. وفي كمال الدين، ص ٣٤٩، ح ٤٢؛ والغيبة للطوسي،
 ص ١٦٤، ح ١٧٦، بسندهما عن عبد الله بن القاسم، عن المفضّل بن عمر؛ رجال الكشي، ص ١٩٢، ح ١٣٨،
 بسنده عن علي بن حسّان، عن المفضّل بن عمر الجعفي، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢، ص ٤١٨، ح ٩٣٠.

٥. راجع: الكافي، كتاب الحجّة، باب نادر في حال الغيبة، ح ٨٨٨؛ والغيبة للنعماني، ص ١٦١، - ١٦١، ح ١ و ٢؛
 والغيبة للطوسي، ص ٤٥٧، ح ٢٦٨؛ وكمال الدين، ص ٣٦٧، ح ١٠ الوافي، ج ٢، ص ٤١٩، ح ٩٣٣.

## ٨١\_بَابُ مَا يُغْصَلُ بِهِ بَيْنَ ١ دَعْوَى ٢ الْمُحِقِّ وَ الْمُبْطِلِ فِي أَمْرِ الْإِمَامَةِ

وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛ وَ أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِيعاً "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ سَلَامٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِيِّ -قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيُّ: وَ قَذْ سَمِعْتُهُ \* منه "-:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «بَعَثَ طَلْحَةٌ وَالزُّبَيْرُ رَجُلاً مِنْ عَبْدِالْقَيْسِ ـ يُقَالُ لَهُ: خِدَاشٌ ـ إِلَىٰ أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، وَ قَالَا لَهُ: إِنَّا ۗ نَبْعَثُكَ إلى رَجُلٍ طَالَ مَا ٧ كُنَّا نَعْرِفُهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ بِالسِّحْرِ ۗ وَ الْكِهَانَةِ ٩ ، وَ أَنْتَ أَوْثَقُ مَنْ بِحَضْرَتِنَا

۱. في ابح، بف: - ابين. ٢. في (ب: ادعوتي).

٣. في السند تحويل. وللمصنّف إلى سلام بن عبد الله ثلاثة طرق:

الأوّل: عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن محبوب. الثاني: محمّد بن الحسن، وعليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن أسباط. وهذا الطريق ينحلّ إلى طريقين، كما لا يخفى. الثالث: أبو علىّ الأشعري عن محمّد بن حسّان عن محمّد بن علىّ عن عليّ بن أسباط.

٤ . في حاشية (ض، بح، بره: (سمعت).

الضمير راجع إلى سلام بن عبد الله الهاشمي . والمراد أنّ محمّد بن عليّ كما روى الخبر عن سلام بن عبد الله
 بتوسّط عليّ بن أسباط ، سمع الخبر من سلام بن عبد الله نفسه أيضاً ، بلا واسطة . فعليه تصبح الطرق الأربعة ،
 سبعة طرق .

٧. في حاشية دبر»: وطالما». وذهب في مرآة العقول إلى كون دما، مصدرية والمصدر فاعل وطال،

٨. «السِحْرَ»: الأُخذَةُ التي تأخذ العين حتى يظنَ أنَ الأمر كما يُرى وليس الأصل على ما يُرى. وقيل: هو صرف
الشيء عن وجهه. وقيل: كلّ ما لطف مأخذه ودقّ فهو سخرٌ. وفي عرف الشرع مختصّ بكلّ أمر يخفى سببه
ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى الخداع. راجع: لمسان العرب، ج ٤، ص ٣٤٨؛ المصباح المنير،
ص ٢٦٨ (سحر).

٩. قال ابن الأثير: الكاهِنُ: الذي يتعاطى الخبرَ عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدّعي معرفة الأسرار. مه

مِنْ أَنْفُسِنَا مِنْ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ " ذَلِكَ "، وَ أَنْ تُحَاجَّهُ لَنَا حَتَى تَقِفَه " عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ، وَ اغْلَمْ أَنَّهُ أَعْفَى الْبُوْابِ الَّتِي يَخْدَعُ النَّاسَ بِهَا الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ وَ الْمُسْلُ وَ الدُّهْنُ، وَ أَنْ يُخَالِيَ الرَّجُلِ "؛ فَلَا تَأْكُلْ ^ لَهُ طَعَاماً، وَ لاَ تَشْرَبُ لَهُ شَرَاباً، وَ لاَ تَمْسَلُ وَ الدُّهْنُ، وَ أَنْ يُخَالِيَ الرَّجُلِ "؛ فَلا تَأْكُلْ ^ لَهُ طَعَاماً، وَ لاَ تَشْرَبُ لَهُ شَرَاباً، وَ لاَ تَمْسَلُ وَ لاَ دُهْناً، وَ لاَ تَخْلُ مَعْهُ، وَ اخذَرْ هٰذَا كُلَّهُ مِنْهُ، وَ انْطَلِقُ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتَهُ فَاقُرا أَيَةَ الشَّخْرَةِ "، وَ تَعَوّذُ بِاللهِ مِنْ كَيْدِهِ وَكَذِي الشَّيْطَانِ، فَإِذَا جَلَسْتَ إِلَيْهِ فَلاَ تَمْكُنْهُ مِنْ بَصَرِكَ كُلِّهِ، وَ لاَ تَسْتَأْنِسْ بِهِ.

ثُمَّ قُلْ لَهُ: إِنَّ أَخَوَيْكَ فِي الدِّينِ، وَ ابْنَيْ عَمُّكَ ' فِي الْقَرَابَةِ ' يُنَاشِدَانِكَ

حه وقد كان في العرب كَهَنَة ، كثِنَى وسَطِيح وغيرهما . فمنهم من كان يزعم أنَّ له تابعاً من الجنَّ ورَثِيَّا يُسلقي إليه الأخبار . ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدّمات أسباب يَستدلُ بها على مواقعها من كلام من يسأله ، أو فعله ، أو حاله . وهذا يخصّونه باسم العرّاف ، كالذي يدّعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما » . النهاية ، ج ٤ ، ص ٢١٤ (كهن) .

١ . فى دف، هـ»: دفى». وقال في مرآة العقول: «كأنّه أظهر».

٣. في حاشية (ج): (عن).

٢. في الوافي: «أن تُمنع».
 ٤. في دهه: + «عنه». وفي البحار: + «منه».

<sup>8.</sup> في «بس»: «تقف». وفي «بف» والبحار -خ ل-: «تفقه». و«تَفِقَهُ»، من الوقف بمعنى الاطلاع، أي تطلعه؛ عند المازندراني. أو بمعنى الابتقاف، أي تقيمه؛ عند الفيض. أو بمعنى الحبس، أي تحبسه وتوقفه؛ عند المجلسي. ثمّ قال المجلسي: «في بعض النسخ بتقديم الفاء على القاف فهو من الفقه بمعنى العلم، وتعديته بوعلى» لتضمين معنى الاطلاع. أو يقرأ على بناء التفعيل بحذف إحدى التاءين». واجع: شرح المازندراني، ج ٢، ص ٢٥٣؛ الوافي، ج ٢، ص ٢٥٠؛ وأد يقرأ على بناء التفعيل بحذف إحدى التاءين». واجع: شرح المازندراني، ح ٢، ص ٢٥٣؛ الوافي، ج ٢، ص ٢٥٠؛ وأد يقرأ على بناء التفعيل بحذف إحدى التاءين». واجع: شرح المازندراني، ح ٢٠ ص ٢٥٠؛ الوافي، ج ٢، ص ٢٥٠؛ الوافي، ج ٢٠ ص ٢٥٠٤؛ الوافي، ح ٢٠ ص ٢٥٠٤؛ الوافي، ح ٢٠ ص ٢٥٠٤؛ الوافي، ح ١٠ ص ٢٠٠٤؛ الوافي، ح ١٠ ص ١٥٠٤؛ الوافي، ح ١٠ ص ٢٠٠٤؛ الوافي، ح ١٠ ص ١٥٠٤؛ الوافي، ح ١٠ ص ١٠٠٤٪ الوافي، ح ١٠ ص ١٠٠٤٪ الوافي، ح ١٠ ص ١٥٠٤٪ الوافي، ح ١٠ ص ١

٦. في دج): دفلا يكسّرنك، وفي حاشية دف: دفلا يكبرنك،

٧. في الشروح: «يخالي الرجل»، أي يخلو به، أي يسأله الاجتماع معه في خلوة. وفي اللغة: خاليتُ فلاناً إذا صارعته، وكذلك المخالاة في كلّ أمر، كأنه إذا صارعه خلابه فلم يستعن واحد منهما بأحد، وكلّ واحد منهما يخلو بصاحبه. راجم: لسان العرب، ج ١٤، ص ٢٤١ (خلا).

٨. في دهه: دولا تأكل».

<sup>9.</sup> وآية السُّخْرَة، هي الآية 05 من سورة الأعراف (٧). وقال الشيخ البهائي: هي الآية ٥٤-٥٦ منها، فإطلاق الآبة عليها على إرادة الجنس؛ من قرأها حفظ من شياطين الجنّ والإنس. راجع: مفتاح الفلاح، ص ٥٦.

١٠ . في البحار : دعميك، . ١٠ . في البحار : - دفي القرابة، .

الْقَطِيعَةَ \، وَ يَقُولَانِ لَكَ: أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّا تَرَكْنَا النَّاسَ لَكَ \، وَ خَالَفْنَا عَشَائِرَنَا فِيكَ مُنْذُ
قَبَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّداً اللهِ ، فَلَمَّا نِلْتَ أَذْنَى مَنَالٍ \، ضَيَّعْتَ حُرْمَتَنَا، وَ قَطَعْتَ
رَجَاءَنَا، ثُمَّ قَدْ رَأَيْتَ أَفْعَالَنَا فِيكَ، وَ قُدْرَتَنَا عَلَى النَّأْيِ \* عَنْكَ ، وَ سَعَةِ الْبِلَادِ دُونَكَ، ٤٤/١
وَ أَنَّ مَنْ كَانَ يَصْرِفُكَ عَنَّا وَ عَنْ صِلَتِنَا، كَانَ أَقَلَّ لَكَ نَفْعاً، وَ أَضْعَفَ عَنْكَ دَفْعاً مِنَّا، وَ قَدْ
وَ أَنَّ مَنْ كَانَ يَصْرِفُكَ عَنَّا وَ عَنْ صِلَتِنَا، كَانَ أَقَلَّ لَكَ نَفْعاً، وَ أَضْعَفَ عَنْكَ دَفْعاً مِنَّا، وَ قَدْ
وَ أَنَّ مَنْ كَانَ يَصْرِفُكَ عَنَّا وَ عَنْ صِلَتِنَا، كَانَ أَقَلَّ لَكَ نَفْعاً، وَ أَضْعَفَ عَنْكَ دَفْعاً مِنَّا، وَ قَدْ
وَضَحَ الصَّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنِ، وَ قَدْ بَلَغَنَا عَنْكَ انْتِهَاكُ لَنَا، وَ دُعَاءُ عَلَيْنَا، فَمَا الَّذِي يَحْمِلُكَ
عَلَىٰ ذَٰلِكَ؟ فَقَدْ كُنَّا نَرَىٰ أَنِّكَ أَشْجَعُ قُرْسَانِ الْعَرَبِ، أَ تَتَّخِذُ اللَّعْنَ لَنَا دِيناً، وَ تَرَىٰ \ أَنَّ

فَلَمَّا أَتَىٰ خِدَاشٌ ^ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، صَنَعَ مَا أَمْرَاهُ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ عَلِيَّةٍ وَ هُوَ يُنَاجِي نَفْسَهُ - ضَحِكَ وَ قَالَ: «هَاهُنَا يَا أَخَا \* عَبْدِ قَيْسٍ، وَأَشَارَ لَهُ \* أَ إِلَىٰ مَجْلِسٍ قَرِيبٍ مِنْهُ؛ فَقَالَ: مَا أَوْسَعَ الْمَكَانَ! أُرِيدُ أَنْ أُؤَدِّيَ إِلَيْكَ رِسَالَةً، قَالَ: «بَلْ تَطْعَمُ وَ تَشْرَبُ وَ تَحُلُّ الْ ثِيَابَكَ وَ تَدَّهِنُ، ثُمَّ تُؤدِّي رِسَالَتَكَ " ، قُمْ يَا قَنْبَرُ، فَأَنْزِلْهُ ،

قَالَ: مَا بِي " إلى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْتَ حَاجَةً، قَالَ: وَفَأَخْلُو بِكَ؟، قَالَ ١٠ كُلُّ سِرٍّ لي

١ . ويناشدانك القطيعة، أي يسألانك بقطيعة الرحم ويقسمان عليك بعظم أمرها ويطلبان إليك بحقها. أو يناشدانك بالله فيها، أي أن لا تقطع رحمهما. راجع : النهاية، ج ٥، ص ٥٣ (نشد).

۲ . في (بح): – (لك) .

٣. «المنال»: محل النّؤل، وهو العطية والخراج. وقد يطلق عليه مجازاً، أي أدركت أدنى مرتبة تنال به المطالب.
 راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٨٣٦ (نول).

٤. في دف: (النائي). و والنَّأي، مصدر بمعنى البّعد. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٩٩ (نأي).

۵ . في حاشية (بره: (منك). ٦ . في (ف): (فتري).

٧. في دج، بره: ديكسّرناه. ٨. في دجه: + الماليه.

٩ . في البحار : «يا أبا».

١٠ . في (بر ٤ : ﴿ إِلَيْهِ ٤ . وفي (بس) وشرح المازندراني : – (له) .

١١ . في البحار : «تخلي». ١١ . في دف، : + «ثمّ قال».

١٢ . في دف: «مالي». ١٤ . في دبف: «نقال».

قَالَ: وَهَمَا قَالَا لَكَ؟، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ ١٠: وَقُلْ لَهُمَا: كَفَىٰ بِمَنْطِقِكُمَا حُجَّةً عَلَيْكُمَا، وَ لَكِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، زَعَمْتُمَا أَنْكُمَا أَخَوَايَ فِي الدِّينِ، وَ ابْنَا عَمْي

١. في البحار: «الله». ٢ . يجوز فيه الرفع أيضاً ، خبراً ثانياً ( هو ٥ .

 <sup>&</sup>quot;. في البحار: (لك، وقوله: (تقدّم إليك، أي أوصى وأمر. يقال: تقدّم إليه في كذا، أي أمره وأوصاه به، فالباء في ديماه بمعنى (في ه. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٥١ (قدم).

٤. في الوافي: (نعم اللَّهمَّ).

٥ . والطّرَفُّ: جَفْنُ العين وغطاؤها. والمراد بارتداد الطّرْف إغضاؤه، وعدم ارتداده كناية عن الموت الدفعي؟
 فإنَّ الميّت تبقى عينه مفتوحة. راجع: المغردات للراغب، ص ٥١٧ (طرف).

٧. في (ب، ج، ف، ه، بح، بس، بف: (نعم اللَّهمَّ).

٦. في دبح): - داشه.
 ٨. في دبر): دفجعل».

٩. في وف، ه، بح، وحاشية وب، ج، والبحار: + وعليه، وقوله: ويكرّرها، أي يأمره بتكريرها وترديدها وببيّن غلطه إذا أخطأ.
 ١٠٠ في وض: + وعليه.

١١. في مرآة العقول عن بعض النسخ: «يردّدها». بصيغة المضارع.

۱۲. في دف، : + دالًا وهو يرى أنه لا يجاوز سحر على من يردّدها سبعين مرّة، وعليه دهماه في قوله : دما يرى،

١٣ . في وب، ج، ض، بح، بس، بف، والوافي والبحار: - وثمَّه.

١٤ . في دبس: دفقاله. 10 . في دض: دوقاله.

فِي النَّسَبِ؛ فَأَمَّا النَّسَبُ فَلَا أُنْكِرُهُ، وَ إِنْ كَانَ النَّسَبُ مَقْطُوعاً ۖ إِلَّا مَا وَصَلَهُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ.

وَ أَمَّا قَوْلَكُمَا: إِنَّكُمَا أَخَوَايَ فِي الدِّينِ"، فَإِنْ كُنْتُمَا صَادِقَيْنِ، فَقَدْ فَارَقْتُمَا كِتَابَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ عَصَيْتُمَا أَمْرَهُ بِأَفْعَالِكُمَا فِي أَخِيكُمَا فِي الدِّينِ، وَ إِلَّا فَقَدْ كَذَبْتُمَا وَ افْتَرَيْتُمَا بِادْعَائِكُمَا أَنْكُمَا أَخَوَاىَ فِي الدِّينِ.

وَ أَمَّا مُفَارَقَتُكُمَا النَّاسَ مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ مُحَمَّداً ﷺ فَإِنْ كُنْتُمَا فَارَقْتُمَاهُمْ ۚ بِحَقَّ ، فَقَدْ نَقَضْتُمَا ذَٰلِكَ الْحَقَّ بِفِرَاقِكُمَا إِيَّايَ أَخِيراً ، وَ إِنْ ۚ فَارَقْتُمَاهُمْ بِبَاطِلٍ ، فَقَدْ وَقَعَ إِنْمُ ذَٰلِكَ الْبَاطِلِ عَلَيْكُمَا مَعَ الْحَدَثِ الَّذِي أَحْدَثْتُمَا ، مَعَ أَنَّ صِفَتَكُمًا ' بِمُفَارَقَتِكُمَا النَّاسَ لَمْ تَكُن ۚ إِلَّا لِطَمَعِ ۗ الدُّنْيَا زَعَمْتُمَا ، وَ ذَٰلِكَ قَوْلُكُمَا : وَفَقَطَعْتَ ۚ رَجَاءَنَا ، لَا تَعِيبَانِ بِحَمْدِ ١ /٤٥٥' لَمْ تَكُن ۚ إِلَّا لِطَمَعِ ۗ الدُّنْيَا زَعَمْتُمَا ، وَ ذَٰلِكَ قَوْلُكُمَا : وَفَقَطَعْتَ ۚ رَجَاءَنَا ، لَا تَعِيبَانِ بِحَمْدِ ١ /٤٥٠' لَا لَيْهِ ١ مِنْ دِينِي شَيْئاً.

وَ أَمَّا الَّذِي صَرَفَنِي عَنْ صِلَتِكُمَا، فَالَّذِي صَرَفَكُمَا عَنِ الْحَقِّ، وَ حَمَلَكُمَا عَلَىٰ خَلْعِهِ مِنْ رِقَابِكُمَا، كَمَا يَخْلَعُ الْحَرُونُ ١٦ لِجَامَهُ، وَ هُوَ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْناً، فَلَا تَقُولًا ٢٠:

١. في البحار: «أمّا».

۲ . في (بر): (منقطعاً).

٤. في (بف): اقد فارقتماهم).

٣. في البحار: - وفي الدين».
 ٥. في وبف»: وفإن».

٩- هكذا في وب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، بف، وشرح المازندراني والوافي ومراة العقول. وفي هم،
 وحاشية وبس، بف، : وصفقكما، وفي العطبوع: (صفقتكما).

٧. في «ب، ج، ض، ه، و، بح، بس» والبحار: «لم يكن».

٨. في دب: دبطمع». ٨

١٠. في البحار: + دعليّ. ١٠

١١. «فرس حَرونَّه، أي لا ينقاد، وإذا اشتدّ به الجري وقف. أو هي التي إذا اسْتُلِرَّ جريُها وقفت، وإنّما ذلك في ذوات الحوافر خاصّة. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٩٧؛ لسان العرب، ج ١٣، ص ١١٠ (حرن).

١٢ . في البحار : + دهو.

أَقَلُ نَفْعاً وَ أَضْعَفَ ' دَفْعاً؛ فَتَسْتَحِقًا اسْمَ ' الشِّرْكِ مَعَ النَّفَاقِ.

وَ أَمَّا قَوْلَكُمَا: إِنِّي أَشْجَعُ قُرْسَانِ الْعَرَبِ، وَ هَرَبُكُمَا مِنْ لَغْنِي وَ دُعَائِي "؛ فَإِنَّ لِكُلِّ مَوْقِفٍ عَمَلاً إِذَا اخْتَلَفَتِ الأَسِنَّةُ ، وَ مَاجَتْ " لَبُودُ " الْخَيْلِ، وَ مَلاَّ سَحَرَاكُمَا الْجُوافَكُمَا، مَوْقِفٍ عَمَلاً إِذَا اخْتَلَفَتِ اللَّهِ بِكَمَالِ الْقَلْبِ؛ وَ أَمَّا إِذَا أَبْنِيتُمَا بِأَنِّي اللّهُ مَ اللّهِ، فَلَا تَجْزَعَا مِنْ أَنْ يَدُعُو عَلَيْكُمَا رَجُلٌ سَاحِرٌ مِنْ قَوْمٍ سَحَرَةٍ زَعَمْتُمَا أَ، اللّهُمَّ أَقْعِصِ " الزَّبَيْرِ بِشَرّ " قِتْلَةٍ، يَدْعُو عَلَيْكُمَا رَجُلٌ سَاحِرٌ مِنْ قَوْمٍ سَحَرَةٍ زَعَمْتُمَا "، اللّهُمَّ أَقْعِصِ " الزَّبَيْرِ بِشَرّ " قِتْلَةٍ، وَ السَفِكُ دَمَةُ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ " ، وَ عَرِّفُ طَلْحَةً الْمَذَلَّةَ " ، وَ اذَّخِزَ " لَهُمَا فِي الآخِرَةِ شَرًا " مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَا ظَلَمَانِي، وَ افْتَرَيَا عَلَيَّ، وَ" كَتَمَا شَهَادَتَهُمَا، وَ عَصَيَاكُ " وَ عَصَيَا رَسُولَكَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَا ظَلَمَانِي، وَ افْتَرَيَا عَلَيَّ، وَ" كَتَمَا شَهَادَتَهُمَا، وَ عَصَيَاكَ " وَ عَصَيَا رَسُولَكَ فِي الْ خِدَاشٌ : آمِينَ اللّهُ إِنْ كَانَا طَلَمَانِي هُ وَالْ خِدَاشٌ : آمِينَ!

١ . ظاهر المازندراني في شرحه هو رفع «أقلّ و «أضعف» ، حيث قال : «فلا تقو لا بعد ما عرفتما أنه الصارف: هو أقلّ نفعاً وأضعف دفعاً ، و يجوز نصبه بتقدير «كان» بقرينة ما مرّ في كلامهما .

٢. في دهه: دائمه. ٣. في الوافي: دودعائي عليكماه.

٤ (الأسنة): اجمع الينان، وهو نَصل الرمح. واختلاف الأسنة: ذهاب بعضها ومجيء البعض، راجع: لسان العرب، ج ٩، ص ٨٢ (خلف)؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٨٧ (سنن).

٥ . وماجَتْ، أي اضطربت. يقال: ماج البحر يعوج وتعوّج، أي اضطربت أمواجه، وماج الناس، أي دخل بعضهم في بعض، وموج كلّ شيء اضطرابه. راجع: لسان العوب، ج ٢، ص ٣٧٥ (موج).

٦. واللُّبُودة: جمع اللِّبُد. وهو كلّ شعر أو صوف مُلتَبِد بعضه على بعض، أي متداخل. راجع: لسان العوب، ج ٣.
ص ١٣٨٦ (لبد).

٧. والسَحْرُ، ووالسُحْرُ، والسِحْرُ، الرِئَةُ. ويقال: انفتخ سَحْرُ، للجبان الذي ملأ الخوف جوفه فانتفخ السَحْرُ
 حتى رفع القلب إلى الحلقوم. والعراد: انتفاخهما من الخوف. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٥٠١ (سحر).

٨. في دف،: دبأن أنّي، وفي دبح،: دبأن، ٩ . في البحار: +دثم قال،

١٠ . وأَقْمِض، من القَعْص، وهو أن يُضْرَبَ الإنسان فيموت مكانّه. يقال: قَمَضْتُهُ وأَقَعَضْتُهُ ، إذا قتلتُهُ قتلاً سريعاً.
 راجم: النهاية، ج ٤، ص ٨٨ (قعص).

١٢. في مرآة العقول: «ضلاله». وقال: «وفي بعض النسخ: على ضلالة ، بالتامه.

١٣ . في الوافي: «المضلَّة» وقال: «من الضلال، يعني عرَّفه أنَّه في ضلال».

١٤. في وب، هه: دواذخر».

١٦. في شرح المازندراني: - دو». ١٧. في البحار: «عصياني».

ثُمَّ قَالَ خِدَاشٌ لِنَفْسِهِ: وَ اللهِ، مَا رَأَيْتُ لِحْيَةً ' قَطَّ أَبْيَنَ خَطَأً مِنْكَ، حَامِلَ حُجَّةٍ يَنْقَضُ بَعْضَهَا بَعْضاً، لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهَا ' مِسَاكاً'، أَنَا أَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْهُمَا.

قَالَ ٤ عَلِيٍّ اللهِ: «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، وَ أَعْلِمْهُمَا ٥ مَا قُلْتُ».

قَالَ: لَا وَ اللّٰهِ حَتَّىٰ تَسْأَلَ اللّٰهَ أَنْ يَرُدَّنِي إِلَيْكَ عَاجِلاً، وَ أَنْ يُوَفِّقَنِي لِرِضَاهُ فِيكَ؛ فَفَعَلَ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنِ ۖ انْصَرَفَ وَ قُتِلَ مَعَهُ يَوْمَ الْجَمَلِ؛ رَحِمَهُ اللّٰهُ». ٢

٩٢٣ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؟

وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَعِيعاً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ، عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِم، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ ^، عَنْ جَرَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ^، عَنْ رَافِعِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعْ عَلِيْ بْن أَبِي طَالِبٍ حَسَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ' - يَوْمَ النَّهْرَوَان، فَبَيْنَا ' ا عَلِيَّ عِلْمَ

١. في الوافي: ولحيةً، أي ذا لحية ؛ فإنّ العرب كثيراً ما يعبّر عن الرجل باللحية».

۲. في لاب، ف، هه: الهماه.

٣. قوله: ومساكأه، أي ما يتمسّل به من الخير. يقال: ما فيه مساك، أي ما فيه خير يرجع إليه. راجع: القاموس المحيط، ج٢، ص ٢٦٢ (مسك).

٤. في دف: «وقال». وفي البحار: «ثمّ قال». ٥. في دف: «فأعلمهما».

٦. في دف: -دأن،

٧. الوافي، ج٢، ص ١٣٧، ح ٦١٢؛ البحار، ج ٣٢، ص ١٢٨، ح ١٠٥.

٨. هكذا في دألف، ب، ف، بس، جر٤. وفي دج، و٤: دعمر بن سعيد٤. وفي دبح، بف٤: دعمرو بن سعد٤. وفي
 دبر٤ والمطبوع: دعمرو بن سعيد٤.

والصواب ما أثبتناه؛ فقد أكثر نصر بن مزاحم من الرواية عن عمر بن سعد، والظاهر أنّه عمر بن سعد بن أبي الصيد الأسدي . أنظر على سبيل المثال: وقعة صفين ، ص ٢٢، ص ٢٩، ص ١٩٦؛ الغارات، ص ١٥، ص ١٩، ص ٢٠؛ شواهد التنزيل، ص ١٧٥، ح ١٨؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ٢، ص ١٤، ص ١٩٣؛ وج ٣، ص ٢٠٠؛ المسجلس ٢٧، ح ٢، وص ١٢٠، المسجلس ٢٠، ح ٢، وص ١٢٠، المسجلس ٢٠، ح ٢، وص ١٣٠.

٩. في «ف»: «عبيد الله».

١٠ . في وج، ف، بح، بز٥: وعليه السلام، وفي حاشية وج٥: + و آله،

١١. في وبح، بره: وفيينما.

جَالِسٌ إِذْ جَاءَ فَارِسٌ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَلِيُّ، فَقَالَ لَهُ ﴿ عَلِيٍّ ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، مَا لَكَ ـ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ـ لَمْ تُسَلِّمْ عَلَيْ بِإِمْرَةٍ ۗ الْمُؤْمِنِينَ ؟ ٩٠.

قَالَ بَلَىٰ سَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَٰلِكَ، كُنْتُ ۗ إِذْ كُنْتَ عَلَى الْحَقِّ بِصِفِّينَ، فَلَمَّا حَكَّمْتَ الْحَكَمَيْنِ بَرِفْتُ مِنْكَ، وَ سَمَّيْتُكَ مُشْرِكاً، فَأَصْبَحْتُ لَا أَدْرِي إِلَىٰ أَيْنَ أَصْرِفُ وَلَايَتِي، وَ اللهِ لأَنْ أَغْرَفَ هُدَاكَ مِنْ أَضَلَالَتِكَ أَحَبُ إِلَىَّ مِنَ الدَّنْيَا وَ مَا فِيهَا.

فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ ﴿: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، قِفْ مِنْي قَرِيباً أُرِكَ ° عَلَامَاتِ الْهُدىٰ مِنْ عَلَامَاتِ الضَّلَالَةِ.

فَوَقَفَ الرَّجُلُ قَرِيباً مِنْهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ أَقْبَلَ فَارِسٌ يَرْكُضُ ۗ حَتَّىٰ أَتَىٰ ٣٤٦/١ عَلِيَا ﷺ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَبْشِرْ بِالْفَتْحِ أَقَرَّ اللهُ عَيْنَكَ، قَدْ وَ اللهِ قُبَلَ الْقَوْمُ أَجْمَعُونَ، فَقَالَ لَهُ: ومِنْ دُونِ النَّهَرِ ۗ أَوْ مِنْ خَلْفِهِ ؟ قَالَ: ^ بَلْ مِنْ دُونِهِ، فَقَالَ أَ: «كَذَبْتَ، وَ اللَّذِي فَلَقَ الْحَبَةَ وَ بَرَأَ \* النَّسَمَةَ \* اللهُ يَعْبُرُونَ \* اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

١ . في دبحه: – دلهه.

٢. والإمْرَةُه : اسم من أَمَرَ ، أَمْرَ ، أَمِرَ علينا أَمْراً ، أي وَلِيَ . القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٩٣ (أمر).

٣. أي كنتُ قائلاً بإمارتك إذ كنتَ على الحقّ. وفي وف، - - وكنتُ، واحتمل المازندراني كون الفعل الثاني للتكلّم كالأوّل. واحتمل المجلسي كون الأوّل بصيغة الخطاب واستبعد كون الثاني للتكلّم.

٤. في (بر): (عن).

٥. هكذا في ده، وحاشية دبح، بر، وهو مقتضى القاعدة. وفي المطبوع وباقي النسخ: «أريك».

٦. والرِّكُشُ، تحريك الرجل حَثًّا للفرس على العَدْو. الصحاح، ج٣، ص ١٠٧٩ (ركض).

٧. في دج، ف، : دالنهروان،

٨. في «بر»: «فقال».

٩ . فى «ب» : +«له» .

١٠. وبرأه، أي خلق، ومنه البارئ، وهو الذي خلق الخلق لا عن مثال. راجع: النهاية، ج ١، ص ١١١ (برأ).

١١. قال الجوهري: «النّسَمَةُ: الإنسان». وقال ابن الأثير: «النّسَمَةُ: النفس والروح وكلّ دابّة فيها روح فهي نَسَمَة». فبرأ النسمة، أي خلق ذات الروح. الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٤٠؛ النهاية، ج ٥، ص ٤٩ (نسم).

١٢ . في وب، وحاشية وبح، : + والنهر، .

فَقَالَ الرَّجُلُ: فَازْدُدْتُ فِيهِ بَصِيرَةً، فَجَاءَ آخَرُ يَرْكُضُ عَلَىٰ فَرَسٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُ ' مِثْلَ ذٰلِكَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ ﷺ مِثْلَ الَّذِي رَدَّ عَلَىٰ صَاحِبِهِ.

٣/ ٩٧٤ عَلِيُّ بْنُ مُحَمِّدٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيٌّ مُحَمِّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ

١. فى دېس، ېف: -دله،

٢ . هَمَتَتُ، أي قصدتُ وأردتُ . تقول : هَمَتْ بالشيء هَمَا من باب قَتَلَ ، إذا أردتَه ولم تفعله . واجع : المصباح المنز، ص ١٦٤ (همم).

٣. قال الجوهري: «الهامّةُ: الرأس، والجمع: هامّ». الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٦٣ (هيم).

<sup>£.</sup> في (بح): (عينيك).

٥. في دج، ف، : دالنهروان،

٦ . في الوافي: «فقالا».

٧. في حاشية وج، ف، بس، بفه: «امتحنوا». وفي حاشية «ف» أيضاً: «أقحموا». وفي شرح المازندراني: «فلتا اقتحموا» بل المازندراني عن بعض النسخ: «فلما امتحنوا». وأما «الأقتحام» فهو مصدر اقتحم الإنسانُ الأمرَ العظيم، إذا رمى نفسه فيه من غير رويّة وتثبّت، فالمعنى: رموا وأخا «الأقتحام» فهو مصدر اقتحم الإنسانُ الأمرَ العظيم، إذا رمى نفسه فيه من غير رويّة وتثبّت، ولكنّ المجلسي قال: «الظاهر: أقحموا، وعلى ما في وأدخلوا خيلهم في النهروان من غير رويّة و تثبّت. ولكنّ المجلسي قال: «الظاهر: أقحموا، وعلى ما في الكتاب يحتمل أن يكون خيلهم مرفوعاً بدلاً من الضمير، أي اقتحم فرسانُهم». وراجع أيضاً: المحاح، ج٥، ص ١٨ (قحم).

٨. في حاشية (ج، ف، بر): (خيولهم).

٩. في دج، ف، بح، بس، وحاشية دض، : ولباب، وولباب، والبات، : جمع لَبّة، وهي الهَزّمَةُ والوَهْدَة التي فوق الصدر وتحت العنق، وفيها تُنخر الإبل. واجع: النهاية، ج٤، ص ٢٢٣ (لبب).

١٠ . راجع: خصائص الأثمة في ، ص ٦٠ . الوافي ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ٦١٣ .

أَخْمَدَ بْنِ الْفَاسِمِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْمَعْرُوفِ بِكُرْدٍ '، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُدَاهِيًّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَنْعَمِيِّ، عَـنْ حَبَابَةَ الْوَالِيَّةِ، فَالَتْ:

رَأَيْتُ ۗ ۚ أَمِيرَ الْـمُؤْمِنِينَ ۗ فِي شُـرْطَةِ ۗ الْحَمِيسِ ۗ وَ مَعَهُ دِرَّةً ۗ ، لَهَا سَبَابَتَانِ ۗ ، يَضْرِبُ بِهَا بَيَّاعِي ۗ الْجِرِّيِّ ۗ وَ الْمَارْمَاهِي ۚ وَ الرِّمَّارِ ۖ ، وَ يَقُولُ لَهُمْ: دِيَا بَيَّاعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلُ وَ جُنْدِ بَنِي مَرْوَانَ ،

فَقَامَ إِلَيْهِ فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَ مَا جُنْدُ بَنِي مَرْوَانَ؟

١. في «بس» وحاشية «بف»: «بكرز». وفي كمال الدين: «ببرد».

۲. في (ب): (أتيت).

٣. قال ابن الأثير : «الشُّرُطَّةُ: أوَّل طائفة من الجيش تشهد الوَّقْعَة، النهاية، ج ٢، ص ٤٦٠ (شرط).

قال ابن الأثير: «الخميس: الجيش، سمّي به؛ لأنّه مقسوم بخمسة أقسام: المقدّمة، والساقة، والميمنة،
 والميسرة، والقلب، وقيل: لأنّه تُخمّس فيه الغنائم». النهاية، ج ٢، ص ٧٩ (خمس).

٥ . والليزةً التي يُضْرَب بها، أو هي السوط . والجمع : ورَرَّ . راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ؛ المصباح المنير ،
 ص ١٩٢ (درر) .

٦. في وج، ض، ف، ه، بر»: سبّابتان». و والسّبابة عند المازندراني و الفيض: الشُقة، وعند المجلسي: رأس السّؤط. ولكنّ الموجود في اللغة: السّبّابة، وهي التي تلي الإبهام من الأصابع. و والسّبِبة و والسّبِبّة ، سمعنى الشُقة من الثياب أي نوع كان، أو من الكّتان. ولعلّ ما في المسّن: سبّابتان، والمراد: طرفان. راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ٢٥٤؛ مرأة العقول، ج ٤، ص ٢٠٤؛ لمان العرب، ج ١، ص ٢٥٤.

٧. في (ج، ف، هه: (بيّاعه.

٨. قال الجوهري: «الجِرِّيُّ: ضرب من السمك». وقال ابن الأثير: «نوع من السَمَك يُشبه الحَيُّة، ويسمَى
 بالفارسيّة: مارماهي» وعليه فالعطف للتفسير. الصحاح، ج ٢، ص ٢١١؛ النهاية، ج ١، ص ٢٦٥ (جرر).

٩. قرأ المجلسي في مرآة العقول، ج ٤، ص ٧٩ بفتح الراء.

١٠. في كمال الدين: + ووالطافي، وقال المجلسي: ووكذا الزمار بكسر الزاى وتشديد الميمه، أي هو نوع من السمك لا فلوس له مثل الجزيّ والمارماهي، ولكن لم نجده في اللغة، نعم في القاموس والتاج: زِمُير، كيكيّت: نوع من السمك له شَوْك ناتن وسط ظهره، وله صَخَبٌ وقت صيد الصياد إيّاه وقبضه عليه راجع: مراة العقول، ج ٤، ص ٧٩ القاموس المحيط، ج ١، ص ٥٦ العوس، ج ٦، ص ٤٧ (زمر).

قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ: ﴿أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحِيْ ، وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ ﴿ ، فَمُسِخُوا ۖ ٩٠.

فَلَمْ أَرْ نَاطِقاً أَحْسَنَ نُطْقاً مِنْهُ ، ثُمَّ اِتَّبَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَقْفُو أَثَرُهُ ۗ حَتَّى قَعَدَ فِي رَحَبَةٍ ۗ الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ لَهُ °: يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا دَلَالَةُ الْإِمَامَةِ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ؟

قَالَتْ ۚ: فَقَالَ: الْفَتِينِي ۗ بِتِلْكَ الْحَصَاةِهِ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ حَصَاةٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَطَبَعَ ۗ لِي فِيهَا بِخَاتَمِهِ، ثُمَّ قَالَ لِي: ديَا حَبَابَهُ ۚ إِذَا ادَّعَىٰ مُدَّعٍ ۖ الْإِمَامَةَ، فَقَدَرَ أَنْ يَطْبَعَ كَمَا رَأَيْتِ، فَاعْلَمِي أَنَّهُ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ؛ وَ الْإِمَامُ لَا يَعْرُبُ ۗ ١ عَـنْهُ شَيْءً يُرِيدُهُه.

قَالَتْ: ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتَىٰ قَبِضَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿، فَجِئْتُ إِلَى الْحَسَنِ ﴿ ١ وَهُوَ فَي مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ ١٠: ويَا حَبَابَةُ ١٠ الْوَالِبِيَّةُ، فَقُلْتُ ١٠: فِي مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ ١٠: وَقَالَ ١٠: وَهَا حَمَا لَمَ عَلَى اللّهُ ١٤ وَالْتُ ١٠ وَهَا لَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ١٤ وَاللّهُ ١٤ وَلّهُ ١٤ وَاللّهُ ١٤ وَاللّ

١ . وفَتَلُوا الشوارب، أي لَوَوْها، من الفَتْل، وهو لَيُ الشيء كَلَيْكَ الحبل وكفَتْل الفتيلة. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٥١٤ (فتل).

٢٠ ومُسِخُواه، من المَسْخ، وهو تحويل صورة إلى صورة أقبح منها. وقيل: تحويل خُلْق إلى صورة أخرى.
 راجع: لسان العرب، ج ٣، ص ٥٥ (مسخ).

٣. وأَقْفُوا أثره، أي أتبعه. راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ١٩٤ (قفا).

٤٠ رَحَبَة المسجد والدار: ساحتهما ومُشعهما. وسمّيت الرّحْبَة رَحبَة لسعتها بما رَحُبَتْ، أي بما اتسعت.
 راجع: لسان العرب، ج ١، ص ٢١٤ (رحب).

٦. في دف: - دقالت؛ . ٧ . في ده: دائتني،

٨. «الطَّبْعُ»: الخُتْم، وهو التأثير في الطين ونحوه. الصحاح، ج ٣، ص ١٣٥٢ (طبع).

٩. في وب: (حتابة).

١١ . ولا يَغْزُبُ: لا يغيب. يقال: عَزَبَ عتَي فلان يَغْزُبُ ويَغْزِبُ، أي بَعْدَ وغاب. راجع: الصحاح، ج ١، ص ١٨١ .
 (عزب).

١٣ . في وف، وكمال الدين: + ولي، ١٤ . في وب، ه، بعع: وحبَّابة».

١٥ . في وبح، بس، وشرح المازندراني: «فقالت».

١٦ . في دفء: دقاله.

١٧ . هكذا في النسخ التي قوبلت، وهو مقتضى السياق. وفي المطبوع: «قال».

أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ.

قَالَتْ: ثُمَّ الْمُتْنِتُ الْحُسَيْنَ ﴿ وَهُو فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ۗ ﷺ، فَقَرَّبَ وَرَحَّبَ ۗ ، 

7٤٧/١ ثُمَّ قَالَ لِي: ﴿إِنَّ فِي الدَّلَالَةِ دَلِيلاً عَلَىٰ مَا تُرِيدِينَ ۖ ، أَ فَتُرِيدِينَ ۗ دَلَالَةَ الْإِمَامَةِ ؟، فَقُلْتُ:

نَعَمْ يَا سَيِّدِي، فَقَالَ: «هَاتِي ۚ مَا مَعَكِ» فَنَاوَلْتُهُ الْحَصَاةَ فَطَبَعَ لَي فِيهَا.

قَالَتْ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَيْنِ ﴿ وَقَدْ ﴿ بَلَغَ بِيَ الْكِبْرُ إِلَىٰ أَنْ أَرْعِشْتُ ﴿ وَ أَنَا أَعُدُ يَوْمَئِدْ مِائَةً وَ مَشْغُولاً بِالْعِبَادَةِ ، فَيَفِسْتُ أَعْدُ يَوْمَئِدْ مِائَةً وَ مَشْغُولاً بِالْعِبَادَةِ ، فَيَفِسْتُ مِنَ الدَّلَالَةِ ، فَأَوْمَا \* إِلَيَّ بِالسَّبَّابَةِ ، فَعَادَ إِلَيَّ شَبَابِي ، قَالَتْ: فَقَلْتُ: يَا ١ سَيِّدِي ، كَمْ مَضَىٰ مِنَ الدُّنْيَا ؟ وَكُمْ بَقِيَ ١ فَقَالَ: وَأَمَّا مَا مَضَىٰ ، فَنَعَمْ ؛ وَ أَمَّا مَا بَقِيَ ، فَلَهُ ١ . وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَصَاةَ فَطَبَعَ لِي ١ فَيهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْةُ الْحَصَاةَ فَطَبَعَ لِي ١ أَمْ فِيهَا .

۱. في دبه: دثم قالت.

٢ . في دف، وكمال الدين: «الرسول».

ي . . وفَقَرَبَ، أي أدناني من نفسه ، ودعاني إلى مكان قريب . و «رحّب» ، أي رحّب بها ، أي قبال بـها : صرحباً ، أو

دعاه إلى الرّخُب والسّعة . راجع: لمسان العوب، ج ١، ص ٤١٤ (رحب). ٤. في وف: و ويدن و ذكر المجلسي هاهنا وجوها، ثالثها أن يكون المعنى أنّ في دلالتي على ما في ضميرك دلالةً على الإمامة ؛ حيث أقول: إنّك تريدين دلالتها، ونقل رابعها عن بعض الأفاضل، وهو أنّ فؤي، بتشديد

الياء خبرُ «إنَّه» و «الدلالة» اسمها، و «دليلاً» بدلُه، و «على ما تريدين» صفة «دليلاً»، كقوله تعالى: ﴿بِالناصِيةِ ٥ ناصِيةٍ كانِبَةٍ» (العلق (٩٦): ١٥-١٦]. راجع: مرأة العقول، ج ٤، ص ٨١.

٥. في وف: وأفتريدون».
 ٦. في وض، بح، بر۵: وهات».

٧. في وبجع: «وطبع».
 ٩. في حمال الدين: «أغييت». وقوله: «أرعشت» من رَعِشَ يَرْعَشُ رَعَشاً وارتعش، أي ارتعد، أي اضطرب.
 لسان العرب، ج٦، ص ٣٠٤ (رعش).
 لسان العرب، ج٥. ورقيله: «١٠ في ١٠٠ في المربة». ورأوماً».

۱۱. في دهـ»: -ديا». ١٢. في دج، والوافي: +دمنها».

١٣. في مراة العقول: وأمّا ما مضى فنعم، أي لنا سبيل إلى معرفته، أو السؤال عنه موجّه، أو أخبرك بأن يكون الله أخبرها ولم يتذكر والراوي، وقس عليه قوله: أمّا ما بقي فلا، والامتناع من الإخبار إمّا لاختصاص علمه بالله تعالى، أو لعدم المصلحة في الإخباره.

١٤. في وب، ج، ض، ه، و، بح، بر، بس، بف، والوافي: - ولي، .

ثُمَّ أَتَيْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ ، فَطَبَعَ لِي فِيهَا ﴿ ؛ ثُمَّ أَتَيْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، فَطَبَعَ لِي فِيهَا ۗ ؛ ثُمَّ أَتَيْتُ أَبًا الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﴿ ، فَطَبَعَ لِي فِيهَا ؛ ثُمَّ أَتَيْتُ الرِّضَا ﴿ ، فَطَبَعَ لِي فِيهَا وَ عَاشَتْ ۚ حَبَابَةً بَعْدَ ذٰلِكَ تِسْعَةً أَشْهُرِ عَلَىٰ مَا ذَكَرَ ۚ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ۗ . ۚ `

٩٧٥ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدِ ﴿ ، فَاسْتُؤْذِنَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ عَلَيْهِ ، فَدَخَلُ ۗ رَجُلٌ عَبْلُ ۗ طَوِيلٌ جَسِيمٌ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْوَلَايَةِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ بِالْقَبُولِ ، وَ أَمَرَهُ بِالْجُلُوسِ ، فَجَلَسَ مُلَاصِقاً لِي ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : لَيْتَ شِعْرِي ۚ مَنْ هٰذَا ؟

فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﷺ: هَذَا مِنْ وُلْدِ الْأَعْرَابِيَّةٍ صَاحِبَةِ الْحَصَاةِ الَّتِي طَبَعَ آبَائِي ﷺ فِيهَا بِخَوَاتِيمِهِمْ فَانْطَبَعَتْ ، وَ قَدْ جَاءَ بِهَا مَعَهُ يُرِيدُ أَنْ أَطْبَعَ فِيهَاه.

ثُمَّ قَالَ: ‹هَاتِهَا، فَأَخْرَجَ حَصَاةً وَ فِي جَانِبٍ مِنْهَا مَوْضِعٌ أَمْلَسُ ''، فَأَخَذَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ ﴿ ثُمَّ أَخْرَجَ خَاتَمَهُ، فَطَبَعَ فِيهَا، فَانْطَبَعَ، فَكَأَنِّي أَرِيٰ '' نَقْشَ خَاتَمِهِ

١ . في «بر»: «ثمّ طبع لي» بدل «فطبع لي فيها». ٢ . في «بس»: – «فطبع لي فيها».

٣. في موآة العقول: «وقوله: وعاشت، كلام عبد الكريم بن عمرو الراوي عن حبابة. وأنّه أدرك زمان الرضايي، وكان واففيّاًه.

٥. في دبح»: دهاشم».

٦. كعال الدين، ص ٥٣٦ه، ح ١، بسنده عن الكيليني. وراجع نفس العصدر، ح ٢ مالوافي، ج ٢، ص ١٤٢،
 ح ١٤٦١ الوسائل، ج ٢، ص ١١٦، ح ١٦٦١ ؛ وج ٢٤، ص ١٣١، ح ١٥٠١ه.

٧. في (بر1: + (عليه).

٨. والعَبْلُ : الضَّخْمُ من كلِّ شيء. يقال: رجل عَبْلٌ ، أي ضَخْمٌ. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٤٢٠ (عبل).

٩. البت شِغرِي، أي ليت علمي حاضر، أو محيط، فحُذِفَ الخبر، أي ليتني علمتُ. راجع: الصحاح، ج ٢،
 ص ١٦٩؛ النهاية، ج ٢، ص ٤٨١ (شعر).

**TEA/1** 

السَّاعَةَ: والْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ١٠.

فَقُلْتُ لِلْيَمَانِيِّ: رَأَيْتَهُ ۗ قَبْلَ هٰذَا قَطُّ ؟ قَالَ: لَا وَ اللَّهِ ، وَ إِنِّي لَمُنْذُ دَهْرٍ ۗ حَرِيصٌ عَلَىٰ رُوْيَتِهِ حَتَّىٰ كَانَ ۖ السَّاعَةَ أَتَانِي شَابٌ ـلَسْتُ أَرَاهُ ـ فَقَالَ لِي : قُمْ ، فَادْخُلْ ، فَدَخَلْتُ .

ثُمَّ نَهَضَ الْيَمَانِيُّ وَ هُوَ يَقُولُ: رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، ذُرِّيَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّكَ لَوَاجِبٌ كُوجُوبِ حَقِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، ثُمَّ مَضِىٰ فَلَمْ أَرَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ.

قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ أَبُو هَاشِمِ الْجَعْفَرِيُّ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اسْمِهِ، فَقَالَ: اسْمِي مِهْجَعُ بْنُ الصَّلْتِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ سِمْعَانَ بْنِ غَانِمِ بْنِ أُمْ غَانِمٍ، وَ هِيَ الْأَعْرَابِيَّةُ الْيَمَانِيَّةُ، صَاحِبَةً الْحَصَاةِ الَّتِي طَبَعَ فِيهَا أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ، وَ السِّبْطُ اللّٰي وَقْتِ أَبِي الْحَسَنِ ﷺ .^

٩٧٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِي بْنِ رِئَاب، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَزُرَارَةَ جَمِيعاً:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنَ ﴿ ، أَرْسَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَىٰ

١. قوله: «الحسن بن عليّ» مفعول ثان لأرى، إنكان المراد من الرؤية الرؤية القلبيّة. أو بدل من «نقش» إنكان
المراد بها غير القلبيّة. ورفعه مبنيّ على الحكاية، ونصبه أيضاً جائز كما في «بر». وفي شرح الماؤندواتي:
 «قوله: الحسن بن علىّ، مفعول ثان وبيان لنقش خاتمه ها».

۲. في (بح): (رأيت).

٣. في دجه: ددهري.

هكذا في دض، و، بح، بر، بس، بف، ومرآة العقول. وفي دب، ج، والمطبوع: «كأنَّه. واسم كان ضمير الشأن، والساعة ظرف. قال في المرآة: وحتى كان، كأنّها تامّة، «أتاني شابّ» استيناف بياني».

٥. في دب، : دواجب، وفي دبح: دالواجب، ٢٠. في دف: + دبخاتمه،

٧٠. والسِبْطُة: واحد الأسباط، وهي الأولاد خاصةً. وقيل: أولاد الأولاد وقيل: أولاد السنات. النهاية ، ج ٢٠ ص ٣٣٤ (سبط).

٨. الغيبة للطوسي، ص ٢٠٣، ح ١٧١، بسنده عن داود بن القاسم الجعفري، مع اختلاف الوافي، ج ٢، ص ١٤٤،
 ح ٢١٥: البحار، ج ٢٥، ص ١٨٠، ذيل ح ٣.

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ فَخَلَا بِهِ ﴿ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي ، قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ الْوَصِيَّةَ وَ الْإِمَامَةَ مِنْ بَعْدِهِ إلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، ثُمَّ إِلَى الْحَسَنِ ﴿ وَ قَدْ قُتِلَ أَبُوكَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَ صَلّىٰ عَلى رُوحِهِ ـ وَ لَمْ يُوصٍ ، وَ أَنَا عَمَّكَ وَصِنُو الْمَعْمَةِ وَ لِلَا عَمْكَ عَلَى رُوحِهِ ـ وَ لَمْ يُوصٍ ، وَ أَنَا عَمَّكَ وَصِنُو الْإِمَانَةِ وَ لِلَا عَلَى اللهُ عَنْهُ ، وَ سَلّىٰ وَ قَدِيمِي اللّهُ عِنْكَ فِي حَدَاثَتِكَ ، فَلَا تُنَازِعْنِي فِي الْوَصِيَّةِ وَ الْإِمَامَةِ ، وَ لَا تُحَاجَنِي .

فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿: يَا عَمُ، اتَّقِ اللَّهَ، وَ لَا تَدَّعِ مَا لَيْسَ لَكَ بِحَقِّ ﴿إِنَّى أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ إِنَّ أَبِي يَا عَمُ ـصَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـأَوْصَىٰ إِلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْعِرَاقِ، وَ عَهِدَ إِلَيَّ فِي ذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَشْهَدَ بِسَاعَةٍ، وَ هٰذَا سِلَاحُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدِي، فَلَا تَتَعَرَّضُ لِهٰذَا ؛ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ نَقْصَ الْعُمْرِ وَ تَشَتَّتُ الْحَالِ ؛ إِنَّ اللَّهَ عَنْدِي، فَلَا تَتَعَرَّضُ لِهٰذَا ؛ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ نَقْصَ الْعُمْرِ وَ تَشَتَّتُ الْحَالِ ؛ إِنَّ اللَّهَ عَنْدِي، فَلَا تَوَعَرُ مُ لِهُوا أَوْمِينَةً وَ الْإِمَامَةَ فِي عَقِبِ ^ الْحُسَيْنِ ﴿ فَإِذَا \* أَرُدْتَ أَنْ تَعْلَمَ ذَٰكِ، عَلَى فَاللهُ عَنْ ذَٰلِكَ، فَاللهُ عَنْ ذَٰلِكَ،

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ إِنَّا: ﴿ وَكَانَ الْكَلَامُ بَيْنَهُمَا بِمَكَّةً ، فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ أَتَيَا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ،

١. وفَخَلابه، أي اجتمع معه في خلوة وانفرد به راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٢٣٨ (خلا).

٢ . الصِنْوَة: الأخ الشقيق والعم والابن. والجمع: أضناء وصِنْوان، والأنثى: صِنْوَةً. وأصل الصِننو إنّ ما هو في النخل، وهو أن تطلع نخلتان من عِرْق واحد. راجع: لسان العوب، ج ١٤، ص ٤٧٠ (صنا).

۳. في دف: دعن،

 <sup>4 .</sup> في حاشبة وض : (قلمي». وقوله: (قليمي»، أي سابقتي وما صدر عنّي في الجهاد. وفي الواني: (قُلمتي)
 بالضم ، ثمّ قال: (أي في القرابة، أو تقدم أيّامي وعمري، وهو المنقول عن بعض النسخ في المرآة.

٥. هود(١١):٤٦.

٦. في «ب»: «إنّي».

٧. في وب، هـ، وحاشية وبر،: وتشتيت.

٨. «عقب الرجل»: ولده وولد ولده. وفيها لغتان: عَقِب وعَقْب. الصحاح، ج ١، ص ١٨٤ (عقب).

٩ . في دف: دفإن،

١٠ (فانطلق بناه، أي اذهب بنا. قال الجوهري: «الانطلاق: الذهاب». الصحاح، ج ٤، ص ١٥١٨ (طلق).

الكافي / ج ٢ (الأصول)

فَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ: ابْدَأُ أَنُّتَ فَابْتَهِلْ ۚ إِلَى اللَّهِ ـعَزَّ وَجَلَّـ وَ سَلْهُ أَنْ يُنْطِقَ لَكَ الْحَجَرَ، ثُمَّ سَلْ؛ فَابْتَهَلَ مُحَمَّدٌ فِي الدُّعَاءِ، وَ سَأَلَ اللَّهَ، ثُمَّ دَعَا الْحَجَزَ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ : يَا عَمْ، لَوْ كُنْتَ وَصِيّاً وَ إِمَاماً، لأَجَابَكَ ٢.

قَـالَ لَـهُ مُـحَمَّدُ: فَـادْعُ اللَّـهَ أَنَّتَ يَـا ابْنَ أَخِيٌّ، وَ سَلْهُ ۖ، فَدَعَا اللَّهَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عِيهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ قَالَ °: أَسْأَلُكَ بِالَّذِي ۚ جَعَلَ فِيكَ مِيثَاقَ الْأَتْبِيَاءِ وَمِيثَاقَ الْأَوْصِيَاءِ وَ مِيثَاقَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ لَمَّا أَخْبَرْتَنَا مَنِ الْوَصِيُّ وَ الْإِمَامُ بَعْدَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي إِنِّ اللَّهِ ؟ قَالَ: ﴿ فَتَحَرَّكَ الْحَجَرُ حَتَّىٰ كَادَ أَنْ يَزُولَ عَنْ مَوْضِعِهِ، ثُمَّ أَنْطَقَهُ اللَّهُ -عَزَّ وَ جَلَّ ـ بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِينٍ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ ۖ إِنَّ الْوَصِيَّةَ وَ الْإِمَامَةَ بَعْدَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيْ إِلَىٰ عَلِيْ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيْ بُنِ أَبِي طَالِبٍ وَ ابْنِ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِﷺ^،.

قَالَ: ﴿ فَانْضَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ هُوَ يَتَوَلَّىٰ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ﴿ ٢٠

• عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزِ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﷺ ، مِثْلَهُ .

١. والابتهال: التضرّع، والمبالغة في الدعاء، والاجتهاد فيه، وإخلاصه لله عزّ وجلّ . راجع: لسان العرب، ج ١١، ٢ . في الوافي: +«الحجر». ص ۷۲ (بهل).

في الوافي: «وأسأله».

٣. في دهه: ديابن أخه.

٦. في حاشية دبر،: دبالله الذي،.

٥ . في «ف»: «فقال».

٧. في حاشية «ف»: (يا اللَّهم).

٨. في وب، ج، ف، بح، بر، بس، بف، ووالإمامة بعد الحسين بن عليّ بن فاطمة بنت رسول الشي الك، وفي وض: دوالإمامة بعد الحسين بن على على إلى على بن الحسين بن فاطمة بنت رسول الله على على الما بدل ووالامامة بعد الحسين بن عليّ - إلى - فاطمه بنت رسول الديد.

<sup>9.</sup> بصائر الدرجات، ص ٥٠٢، ح ٣، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله على وزرارة، عن أبي جعفر 想 . الغيبة للطوسي، ص ١٨، ح ١، من دون الإسناد إلى المعصوم 都 مع اختلاف الوافي، ج ٢، ص ١٤٧، ح ٦١٧.

٩٧٧ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُعَلَى أَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ:
 أَخْبَرَنِي سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْكَلْبِيُّ النَّسَّابَةُ، قَالَ:

دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ لَسْتُ أَغْرِفَ شَيْئاً مِنْ هٰذَا الْأَمْرِ، فَأَتَيْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا جَمَاعَةً مِنْ قَرَيْشٍ، فَقَلْتُ: أُخْبِرُونِي عَنْ عَالِمِ أَهْلِ هٰذَا الْبَيْتِ، فَقَالُوا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ.

فَأْتَيْتُ مَنْزِلَهُ، فَاسْتَأَذَنْتُ، فَخَرَجَ إِلَيَّ رَجُلٌ ظَنَنْتُ أَنَّهُ غَلَامٌ لَهُ "، فَقُلْتُ لَهُ:
اسْتَأْذِنْ لِي عَلَىٰ مَوْلَاكَ، فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ لِيَ: اذْخُلْ، فَدَخَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِشَيْخٍ "
مُعْتَكِفٍ شَدِيدِ الإخْتِهَادِ أَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ: أَنَا الْكَلْبِيُ
النَّسَّابَةُ، فَقَالَ: مَا حَاجَتُك ؟ فَقُلْتُ: جِنْتُ أَسْأَلُكَ، فَقَالَ: أَ مَرَرْتَ بِابْنِي مُحَمَّدٍ ؟ قُلْتُ "
بَدَأْتُ بِكَ، فَقَالَ: سَلْ، فَقُلْتُ ": أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأْتِهِ: أَنْتِ طَالِقَ عَدَد نُجُومِ
السَّمَاءِ، فَقَالَ: تَبِينٌ لِإِرْأُسِ الْجَوْزَاءِ ٩، وَ الْبَاقِي وِزْرٌ عَلَيْهِ وَ عُقُوبَةً، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي:

۲ . فى دف، بس: – دله» .

۱. في (ب، ف، بر): (معلى).

٣. في دبح، بس، بف: دبالشيخ».

٤. «الاعتكاف» و«العكوف»: هو الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما. و«الاجتهاد»: بذل الؤسع في طلب الأمر، من الجُهد بمعنى الطاقة. والمراد: جالس على مصلاه ومقيم به وملازم للعبادة ومقبل عليها، مواظب لها، شديد الاجتهاد عليها. راجع: النهاية، ج ١، ص ٣١٩ (جهد)؛ وج ٣، ص ٢٨٤ (عكف).

٦. في «ب» والبحار، ج ٤٧: «قلت».

۵. في دف: دفقلت؛. ۷. في دب، ف، هه: «تبيّن».

٨. في وبره: والجوزاه و والجوزاه يقال: إنّه يعترض في جَوْز السماه ، أي وسطها . والجَوْزاه : من بُرُوج السماه . أو ومرعها . والجوزاه والمحقق الشعرائي قال فيه في هامش شرح المازندرائي: وترى أوائل الليل في الشتاء إذا استغبلت القبلة صورةً من الكواكب جالبة للنظر جداً ، كمربّع مستطيل ضلعه الأطول نحو سبعة أو ثمائية أذرع من الشمال إلى الجنوب ، وعرضه نحو ذراعين أو أكثر من اليمين إلى اليسار وعلى زواياه الأربع أربعة كواكب مضيئة وفي مركزه ثلاثة كواكب مضيئة وفي مركزه ثلاثة تستى برأس الجوزاه » يعنى رأس الجوزاه » يعنى رأس الجوزاه ، وقد يقال لهذه الصورة : الجبار أيضاً ، وهذه الثلاثة تستى برأس الجوزاه ، يعنى : تنفصل عن زوجها ويقع عليها طلاقه بعدد الكواكب التي على رأس الجوزاه وهي ثلاثة . وهذا موافق لمذهب العائة . راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٥ (بين) ؛ لمسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ (جوز) ؛ شرح المازندرائي ، ج ٦ ، ص ٣٢٩ (جوز) ؛

وَاحِدَةٌ، فَقُلْتُ: مَا يَقُولُ الشَّيْخُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ ؟ فَقَالَ: قَدْ مَسَحَ قَوْمُ صَالِحُونَ، وَ نَحْنُ ـأَهْلَ الْبَيْتِ لَـ لَا نَمْسَحُ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: ثِنْتَانِ، فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي أَكُلِ الْجِرِّيُ "؟ أَ حَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ ؟ فَقَالَ: حَلَالٌ، إِلَّا أَنَّا ـأَهْلَ الْبَيْتِ ـ نَعَافَهُ ، فَقُلْتُ فِي شُرْبِ النَّبِيذِ ؟ فَقَالَ لَا حَلَالٌ، إِلَّا أَنَّا فَقُلْتُ فِي تُشْرِبِ النَّبِيذِ ؟ فَقَالَ لَا حَلَالٌ، إِلَّا أَنَّا لَقُلْتُ فِي تَشْرِبِ النَّبِيذِ ؟ فَقَالَ لَا حَلَالٌ، إِلَّا أَنَّا لَقُلْتُ فِي شُرْبِ النَّبِيذِ ؟ فَقَالَ لَا حَلَالٌ، إِلَّا أَنَّا لَقُلْتُ فَي شُرْبِ النَّبِيذِ ؟ فَقَالَ لَا حَلَالٌ، إِلَّا أَنَّا لَا الْبَيْتِ لَا نَشْرَبُهُ ، فَقَمْتُ ، فَخَرَجْتُ ^ مِنْ عِنْدِهِ وَ أَنَا أَقُولُ: هٰذِهِ الْمِصَابَةُ لَا تَكْذِبُ عَلَىٰ أَهُلُ الْبَيْتِ .

فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَنَظَرْتُ إلى جَمَاعَةٍ مِنْ ' قُرَيْشٍ وَ' غَيْرِهِمْ مِنَ ' النَّاسِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: مَنْ أَعْلَمُ أَهْلِ هٰذَا الْبَيْتِ؟ فَقَالُوا: عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ، فَقَلْتُ: قَدْ أَتَيْتُهُ، فَلَمَ أَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئاً، فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ رَأْسَهُ، فَقَالَ: الْتِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عِنْهُ أَعْلَمُ الْبَيْتِ، فَلَامَهُ بَعْضُ مَنْ كَانَ بِالْحَضْرَةِ ' فَقَلْتُ: إِنَّ الْقَوْمَ إِلَّهُ مَنْ إِنْشَادِي إِلَيْهِ أَوْلَ مَرَّةِ الْحَسَدُ. فَقَلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ، إِيَّاهُ أَرْدُتُ. الْقَوْمَ إِنَّمَا مَنْعَهُمْ مِنْ إِنْشَادِي إلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةِ الْحَسَدُ. فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ، إِيَّاهُ أَرْدُتُ.

فَمَضَيْتُ حَتَّىٰ صِرْتُ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، فَقَرَعْتُ الْبَابَ، فَخَرَجَ غُلَامٌ لَهُ، فَقَالَ: اذْخُلْ

الوافى: «فما تقول أيّها الشيخ».

<sup>.</sup> ٢ . في البحار ، ج ٤٧: (بيت).

٣. قال الجوهري: «الجَرُّيُّ: ضرب من السمك، وقال ابن الأثير: «نوع من السَمَك يُشبه الحيّة، ويسمّى بالفارسيّة: مارماهي، الصحاح، ج ٢، ص ١٦٦؛ الهاية، ج ١، ص ٢٦٠ (جرر).

٤. ونَحافَهُ ١: نكرهه. يقال: عافَ الرجلُ الطعامُ أو الشرابَ يَعافهُ عِيافاً، أي كرهه فلم يشربه. راجع: الصحاح،
 ج ٤، ص ١٤٠٨ (عيف).

٦. في دج، ض، ف، ه، بح، بس، بف، والوافى: دقال،.

٧. في (ف): ابيت). ٨. في حاشية (ج): (وخرجت).

٩. «العصابة»: هم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين. النهاية، ج ٣، ص ٢٤٣ (عصب).

١٢ . في دف: دمن سائره . ١٣ . في البحار ، ج ٤٧: دعالمه .

١٤ . في دف: «الحضيرة». وقوله: «كان بالحضرة»، أي كان حاضراً . راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ١٩٦ (حضر).

يَا أَخَا كُلْبٍ؛ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ أَدْهَشَنِي ١، فَدَخَلْتُ وَ أَنَا مُضْطَرِبٌ، وَ نَظَرْتُ ٢ فَإِذَا شَيْخٌ ۗ عَلَىٰ مُصَلِّي بِلَا مِرْفَقَةٍ ۚ وَ لَا بَرْدَعَةٍ ۚ ، فَابْتَدَأَنِي بَعْدَ أَنْ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِي : مَنْ أَنْتَ ؟ ه فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: يَا ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ! غُلَامُهُ يَقُولُ لِي بِالْبَابِ ٰ ؛ «ادْخُلْ يَا أَخَا كَلْبِ، وَ يَسْأَلَنِي الْمَوْلِي ^: مَنْ أَنْتَ ؟؛ فَقُلْتُ لَهُ: أَنَا الْكَلْبِيُّ النَّسَّابَةُ، فَضَرَبَ بيَدِهِ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ، وَ قَالَ: ‹كَذَبَ الْعَادِلُونَ ٩ بِاللَّهِ ، وَ ضَلُّوا ضَلَالاً بَعِيداً ، وَ خَسِرُوا ١٠ خُسْرَاناً مُبيناً ؛ يَا أَخَا كُلْب، إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَ جَلَّ - يَقُولُ: ﴿ وَعَاداً وَنَعُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيراً ﴾ `` أَفْتَنْسِبَهَا ١ أَنْتَ ؟، فَقُلْتُ: لَا، جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَقَالَ لِي: وَأَفَتَنْسِبُ نَفْسَكَ ؟، قُلْتُ ١٣: نَعَمْ، أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، حَتَّى ارْتَفَعْتُ ١٠، فَقَالَ لِي: وقِفْ١٠؛ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ وَيْحَكَ<sup>١١</sup>، أَ تَدْرِي مَنْ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ: اإِنَّ

أدهشه لأنّه أخبر بنسبه من غير تقدّم معرفة به ، راجع: لسان العرب، ج ٦، ص ٣٠٣ (دهش).

۲. في ابره: افتظرت، ٣. في البحار، ج ٤٧: (بشيخ).

قا. والمِرْفَقَةُ ع: هي كالوسادة. وأصله من المِرْفَق، كأنّه استعملَ مِرْفَقَه واتّكاً عليه . النهاية، ج ٢، ص ٢٤٦ (رفق).

٥. في اض، ف، بح، بس، بف، وبرذعة، وقوله: التِرْدَعَةُ: الحِلْسُ والكِساء الذي يُلقى تحت الرَّحْل، وهي بالذال والدال. والمراد هنا الحلس الذي يبسط في البيت. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٨ (بردع) ؛ مرأة العقول، ج ٤، ص ٨٩. ٦. في دبح، : -ديا،.

٨. في (ف): (والمولى يسألني). ٧. في وبس، بف، : وفي الباب،

٩. قوله: العادِلون بالله، أي المشركون به والجاعلون له مِثْلاً. راجع: النهاية، ج٣، ص ١٩١ (عدل).

١٠ . في البحار ، ج ٤٧: «قد خسروا» بدل «وخسروا» .

١١ . الفرقان (٢٥): ٢٨.

١٢. في اض، بح، بره: افتنسبها، بدل اأفتنسبها، يعني أفتعرف نسبها؟ والله سبحانه أجملها ولم يذكر نسبها وأسماءها وأعدادها، فكيف أنساب هذه القرون الكثيرة. مرآة العقول، ج ٤، ص ٩٠.

۱۳ . في دبره: دفقلته.

١٤ . في مرآة العقول: وحتى ارتفعت، أي بلغت إلى أجدادي العالية،

١٥ . في شرح المازندراني: + وأتدرى، ١٦ . في 🚓: اوحسبك،

١. ودَهِشَ»: تحيّر، أو ذهب عقله، من الذَّهَل والوّلَه، أو من الفَزّع ونحوه. وأدهشه غيره. وفي الوافي: وإنّما

فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ابْنُ فُلَانٍ ' الرَّاعِي ' الْكُرْدِيِّ إِنَّمَا كَانَ فُلَانَ الرَّاعِي الْكُرْدِيُ ' عَلى جَبَلِ آلِ فُلَانٍ ، فَنَزَلَ إِلَىٰ فُلَانَةَ امْرَأَةِ فُلَانٍ مِنْ جَبَلِهِ الَّذِي كَانَ يَرْعَىٰ غَنَمَهُ عَلَيْهِ ، فأَطْعَمَهَا شَيْئاً وَ غَشِيَهَا ' ، فَوَلَدَتْ ' فُلَاناً ، وَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ' مِنْ فُلَانٍ ۚ وَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ،

ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَ تَعْرِفُ هٰذِهِ الْأَسَامِيَ ؟ قُلْتُ: لا وَ اللهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَكُفَّ عَنْ هٰذَا فَعَلْتَ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا قُلْتَ فَقُلْتُ ، فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَعُودُ ، قَالَ: ﴿لاَ نَعُودُ إِذاً ، وَ اشْأَلْ ۖ عَمَّا جَنْتَ لَهُ .

فَقَلْتُ لَهُ^: أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ^، فَقَالَ: مؤَيْحَكَ، أَ مَا تَقْرَأُ سُورَةَ الطَّلَاقِ ؟، قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: مَفَاقْرَأُه، فَقَرَأْتُ: ﴿مَطْلَقُوهُنُ لِمِدَّتِهِنَّ وَ أَخْصُوا الْمِدَّةَ ﴾ ` قَالَ ' ` . قَالَ ' نَرَىٰ هَاهُنَا نُجُومَ السَّمَاءِ؟، قُلْتُ: لَا.

قُلْتُ: فَرَجُلُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً؟ قَالَ: «تُرَدُّ ' إِلَىٰ كِتَابِ اللهِ وَ سُنَّة نَبِيّهِ ' 'ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَىٰ طُهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ مَقْبُولَيْنِ». فَقُلْتُ

١. في وض، ف، ه، بح، والبحار، ج٧٤: - وابن فلان،

۲ . في دجه: - دالراعي.

٣. في دهه: - «الراعي». وفي البحار، ج ٤٧: والكردي الراعي».

٤ . وغشيها، أي جامعها. يقال: غَشِيتُه، أغشاه، أي أتَيتُه. وكنّي بذلك عن الجماع كما كنّي بالإتيان، فقيل: غشيها وتغشّاها. راجع: المصباح المنير، ص ٤٤٨ (غشي).

٥. في دبح: دوولدت.

٦. و فلان بن فلان اليس معطوفاً على وفلاناً ؛ بقرينة قوله الله : ومن فلانة على توضيح للكلام الأول، أو قدح أخر و فلان بن فلان اليس معطوفاً على وفلاناً ؛ بقرين أو قدح لنسب رجل أخر و راجع : شرح المازندراتي ، ج ٦، ص ٢٧٤؛ موأة العقول ، ج ٤، ص ٩٠.

٧. في دف، ه، بر، والوافي: «وسل،

۸ . في «ب»: – «له» .

٩ . في وب، ه، بح، بس، بف، وحاشية (ج، والبحار، ج ٤٧: (عدد النجوم، بدل (عدد نجوم السماء،

١٠. الطلاق (٦٥): ١. ١١ ٢٠٠ عن ١٠ في قبر ١٠ والوسائل، ج ٢٣: وفقال.

١٢. في وج، ف، بر٢: (يردُّ). ١٣. في (بر١): + (محمَّلُهُ.

فِي نَفْسِي: وَاحِدَةً .

ثُمَّ قَالَ ': «سَلْ، قُلْتُ ': مَا تَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَتَبَسَّمَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَرَدَّ اللَّهُ كُلِّ شَيْءٍ إلى شَيْئِهِ، وَرَدَّ الْجِلْدَ إِلَى الْغَنَمِ، فَتَرَى أَصْحَابَ الْمَسْحِ أَيْنَ يَذْهَبُ وُضُووُهُمْ ؟، فَقُلْتُ فِي نَفْسِى: ثِنْتَانِ.

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «سَلْ»، فَقَلْتُ: أُخْبِرْنِي عَنْ أَكْلِ الْجِرِّيِّ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَسَخَ طَائِفَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ فَمَا أُخَذَ مِنْهُمْ بَحْراً، فَهُوَ الْجِرِّيُّ وَ الرِّمَّارُ ۗ وَ الْمَارْمَاهِي ۗ وَ مَا سِوىٰ ذٰلِكَ ؛ وَ مَا أُخَذَ مِنْهُمْ بَرّاً، فَالْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِيرُ وَ الْوَبْرُ ۗ وَ الْوَرَلُ ۚ وَ مَا سِوىٰ ذٰلِكَ ، فَقَلْتُ فِي نَفْسِى : ثَلَاثٌ لا .

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ ^: «سَلْ وَ قُمْه فَقُلْتُ: مَا \* ثَقُولُ فِي النَّبِيذِ ؟ فَقَالَ: «حَلَالٌ».

۱ . دف: دفقال».

٢. في الوسائل، ج ١، ص ٤٥٨: «قال: قلت له، بدل «قال: سل قلت». وفي البحار، ج ٤٧: «فقلت».

٣. قال المجلسي في مرآة العقول: ووكذا الزمار بكسر الزاى وتشديد العيم، أي هو نوع من السمك لا فلوس له مثل الجزي والعارماهي، ولكن لم نجده في اللغة، نعم في القاموس والثاج: زمير، كيكيت: نوع من السمك له شؤك ناتئ وسط ظهره، وله صَحَبٌ وقت صيد الصياد إيّاه وقبضه عليه. راجع: القاموس المحيط، ج١، ص ٥٦٦: تاج العروس، ج٦، ص ٤٧١ (زمر).

٤. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار، ج ٤٧. وفي المطبوع: «والمارماهي والزمّار».

قال الجوهري: «الوَبْرَةُ بالتسكين: دُوبِيَّة أصغر من السِنُّور، طحلاء اللون -أي لونه كلون الرماد - لا ذَنَب لها،
 تَرْجُنُ في البوت، أي تحبس وتعلق فيها» وقال ابن الأثير: «الوَبْرُ، بسكون الباء: دُوبِيَّة على قَدْر السِنُور، غبراء أو بيضاء، حسنة العينين، شديدة الحياء، حجازيّة، والأنثى: وَبْرُةً». راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٨٤١ النهاية، ج ٥، ص ١٤٥ (وبر).

٦. هكذا في هبر؛ والوافي والبحار، ج ٤٧ والكافي، ح ١١٣٤٩. وهو الموجود في اللغة، وهو دائبة عملى خِملَةة الفحبّ إلا أنّه أعظم منه، يكون في الرمال والصّحاري. وقبل: هو سَبِطُ الخلق، طويل الذّنَب كأنّ ذَنبه ذنب حيّة. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٣٧٤ (ورل). وفي المطبوع وصائر النسخ: «الورك».

٧. في الوافي: «ثلاثة».

٨. في البحار، ج ٤٧: دوقال.

٩. في وبح: دفماء.

فَقَلْتُ: إِنَّا نَنْبِذُ فَنَطْرَحُ فِيهِ الْعَكَرَ ﴿ وَ مَا سِوىٰ ذَٰلِكَ، وَ نَشْرَبُهُ ۗ ﴿ فَقَالَ: رَشُهُ شُهُ ۗ ، تِلْكَ الْخَمْرَةُ الْمُنْتِنَةُ ۗ ﴿ فَقَلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَأَيَّ نَبِيدٍ تَعْنِي ؟ فَقَالَ: وإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ شَكُوا الْخَمْرَةُ الْمُنْتِنَةُ ۗ ﴾ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَأَيْ نَبِيدٍ تَعْنِي ؟ فَقَالَ: وإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ شَكُوا الْخَمْرِةُ الْمُاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ ، فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَنْبِذُوا ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْمُر خَادِمَةُ أَنْ يَنْبِذَ لَهُ ، فَيَعْمِدُ ۚ إِلَىٰ كَفُّ مِنَ التَّمْرِ ، فَيَقْذِفٌ ۗ بِهِ فِي الشَّنِّ ^ ، فَمِنْهُ شَرْبُهُ ، وَمِنْهُ شَهْرَبُهُ ، وَمِنْهُ طَهُورُهُ ﴾ .

فَقُلْتُ: وَكَمْ كَانَ \* عَدَدُ التَّمْرِ الَّذِي كَانَ \* فِي الْكَفِّ ؟ فَقَالَ: مَا حَمَلَ ` الْكَفُ، فَقُلْتُ: وَاحِدَةً أَوْ ١ ثِنْتَان ؟ فَقَالَ: مرُبَّمَا كَانَتْ وَاحِدَةً، وَ رُبَّمَا كَانَتْ ثِنْتَيْن،

فَقُلْتُ: وَ كَمْ ٣٠ كَانَ يَسَعُ الشَّنُّ ٤٠؟ فَقَالَ: «مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ إِلَىٰ مَا فَوْقَ ذٰلِكَ». فَقُلْتُ: بِالْأَرْطَالِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، أَرْطَالٌ بِمِكْيَالِ الْعِرَاقِ».

قَالَ سَمَاعَةً: قَالَ الْكَلْبِيُّ: ثُمَّ نَهَضَ ﴿ وَقُمْتُ ١٠ فَخَرَجْتُ ١٦ وَ أَنَّا أَضْرِبُ بِيَدِي

١. والتَكَرُ»: دَرْدِيُّ كلَّ شيء، وهو ما يبقى في أسفله. وعَكَرُّ الشراب والعاء والدهن: آخره وخاثره. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٢٠٠ (عكر).
 ٢٠ في الوافي: وفنشربه».

٣. وشه شه» جاء في أكثر النسخ بالضم. وفي لسان العرب: وشنة: حكاية كلام شبه الانتهار». والانتهار: الزجر.
 يقال: نَهَر تُهُ وانتهر ته، إذا استقبلته بكلام تزجره عن خبر. وفي الشروح: شه، كلمة ضجر وتقبيح واستقلار.
 وقال المازندراني: دو يحتمل أن يكون أمراً باتصاف المخاطب بالقبح من شاة يشوه إذا قبح». راجع: لسان العرب، ج ١٢، ص ٥٠٨ (شهه).
 ٤. في وف: دوالمتبذة».

۵. في دب، ض): دتغيّر).

 <sup>.</sup> في الوافى: وفتعمده. وقوله: وفَيَعْمِدُ إلى كفَّه، أي يقصده. راجع: لسان العرب، ج ٣٠ ص ٣٠٢ (عمد).

٧. في (بح): (فقذف). وفي الوافي: (فتقذف). وفي الكافي، ح ١٢٣٢٢: (فيلقيه) بدل (فيقذف به).

٨. والسَّنَّة والسَّنَّة : الحَلَق: أي البالي من كلّ آنية صُنِعَتْ من جلا، أو القِرْبَة الحَلَق الصغيرة . واجع: لمسان العرب، ج ١٦، ص ٢٤ (شنن).
 ٩. في دح، ف، ه، بح، بره: -وكانه.

١٠ . في الوافي والبحار، ج ٤٧ والاستبصار: - «كان».

۱۱ . في دف: دحمله) .

١٢ . هكذا في وجف، و التهذيب والاستبصار . والمقام يقتضيه . وفي سائر النسخ والمطبوع : ١٥٥٠

١٣ . في دهـ»: دفكم». ١٤ . في الكافي، ح ١٢٣٢٢: + دماءه.

١٥ . في البحار ، ج ٤٧ : وفقمت، . ١٦ . في وب: ووخرجت،

عَلَى الْأُخْرِىٰ، وَ أَنَا أَقُولُ: إِنْ كَانَ شَيْءٌ فَهٰذَا. فَلَمْ يَزَلِ الْكَلْبِيُّ يَدِينُ اللَّهَ ' بِحُبُّ آلِ ' هٰذَا الْبَيْتِ حَتَّىٰ مَاتَ.''

٩٧٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَبِي يَحْيىٰ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ هِنَام بْنِ سَالِم، قَالَ:

١ . قوله: ايندين الله، أي يُطيعُه و يعبده. من الدين بمعنى الطاعة. راجع: لسان العوب، ج ١٣، ص ١٦٩ (دين).
 ٢ . في وبس، وحاشية وبع، والبحار، ج ٤٧: وأهل.

٣. الكافي، كتاب الصيد، باب آخر منه، ح ١١٣٤٩، من قوله: وفقلت: أخبرني عن أكل الجزيّ، إلى قوله: ووالورل وما سوى ذلك، وفيه، كتاب الأشربة، باب النبيذ، ح ١٢٣٢١، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد وعدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً، عن محمّد بن عليّ الهمداني، عن عليّ بن عبد الله الحنّاط، عن سماعة بن مهران، عن الكلي النتابة، من قوله: وفقلت: ما تقول في النبيذ، إلى قوله: وأرطال بسكيال العراق، و وروى هذا الخبر (أي الكافي، ح ٢٣٣٢) الشيخ الطوسي بسنده عن الكليني في التهذيب، ج ١، ص ٢٦٠ - ٣٢٠؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢١، ح ٢٠٠١، و من ٢١٠ - ٣٢٠؛ وفي الوسائل، ج ١، ص ٢٠٠٠ - ٢٥؛ وص ١٣٠، و ٢٠٠٠، و ص ٢٠٠٠، و ١٠٠٠، و المعات منه.

٤. وصاحب الطاق، هو أبو جعفر محمّد بن عليّ بن النعمان الأحول، كان مشهوراً بالفضل عند المخالف والمؤالف، وثقةً كثير العلم وحسن الخاطر. وكان يلقّب عند الشبعة بمؤمن الطاق وصاحب الطاق وشاء الطاق؛ لكونه صرّافاً في طاق المحامل، والمخالفون يلقبونه شيطان الطاق؛ لعجزهم عن مناظرته. وعبدالله بن جعفر هو الملقب بالأفطح الذي تنسب إليه الفطحيّة القاتلون بإمامته قبل الكاظم على واجع: شوح المازندراني، ج ٦، ص ٢٧٢؛ مرآة العقول، ج ٤، ص ٩٤.

٥. في الإرشاد: «مجمعون».
 ٦. في «ب، بر، بس، بف» : «لم يكن».

٧. والعامَّةُ ؛ الآفة، وهو عرض مفسد لما أصاب من شيء. راجع: لسان العرب، ج ٩، ص ١٦ (أوف)؛ مه

نَسْأُلُ ' عَنْهُ أَبَاهُ، فَسَأَلْنَاهُ مَّ عَنِ الرَّكَاةِ فِي كَمْ تَجِبُ ؟ فَقَالَ: فِي مِانَتَيْنِ خَمْسَةٌ، فَقُلْنَا: فِي مَّ مِائَةٍ ؟ فَقَالَ أَ: دِرْهَمَانِ وَ نِصْفٌ، فَقُلْنَا ۚ: وَ اللّٰهِ مَا تَقُولُ الْمُرْجِئَةُ ' هَذَا، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَهُ ٧ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: وَ اللّٰهِ ^، مَا أَدْرِي مَا تَقُولُ الْمُرْجِئَةُ.

قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ صُلَّالاً لَا نَدْرِي إلى أَيْنَ نَتَوَجَّهُ أَنَا وَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَل، فَقَعَدْنَا فِي بَعْضِ أَزِقَّةِ ' الْمَدِينَةِ بَاكِينَ حَبَارىٰ لَا نَدْرِي إلىٰ أَيْنَ نَتَوَجَّهُ، وَ لَا ' مَنْ نَقُولُ: إلَى الْمُعْتَزِلَةِ؟ إلَى الْمُعْتَزِلَةِ؟ إلَى الْخُوَارِجِ؟ نَقُولُ: إلَى الْمُعْتَزِلَةِ؟ إلَى الْخُوارِجِ؟ فَعَمْنُ النَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلَةُ اللْمُلْلَالِيلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُنْ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُولُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُول

مه وج ۱۳، ص ۵۲۰ (عوه).

١. في دهه: دعمًا كان يسأله.

۲. في «ب، بر»: «فسألنا».

٣. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: وففي،

٤. في «ب، والإرشاد: «قال».

٥ . في دبحه: «فقالا». .

٦. «المُرْجِئةٌ»: تطلق على فرقين: فرقة مقابلة للشيعة، من الإرجاء بمعنى التأخير؛ لتأخيرهم عليًا وقد مرتبته. وفرقة مقابلة للوعيديّة. إمّا من الإرجاء بمعنى التأخير؛ لأنّهم يؤخّرون العمل عن النيّة والقصد، وإمّا بمعنى إعطاء الرجاء؛ لأنّهم يعتقدون أنّه لا يضرّ مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، أو بمعنى تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة. راجع: العمل والنحل للشهرستانيج ١، ص ١٦١ - ١٦٢.

٧. في وب: «يديه». ٨. في دهـ»: «لا والله».

۹ . في دف: دما ندري.

١٠ الأزِقَة: جمع الرَّقاق، وهو السكة، وهي الطريقة المصطفة من النخل، وسمّيت الأزِقة سككاً لاصطفاف الدور فيها كطرائق النخل. وقيل: الزَّقاق: الطريق الضيّق دون السِكة. راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ١٤٣ (زقق)، وص ٤٤١ (سكك).

١١. في وب، ج، ض، ف، ه، والإرشاد: ووالي، وفي وه: وولا إلى،

١٢ . هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والإرشاد. وفي المطبوع: + وو٠.

١٣ . في (ب، ﴿ وَفَي رَجِّ، بِفَ، ﴿ إِذَا ۗ .

إِلَىٰ مَنِ اتَّفَقَتْ شِيعَةً ' جَعْفَرِ ﴿ عَلَيْهِ ٦، فَيَضْرِبُونَ عُنُقَهُ ، فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ ، فَقُلْتُ لِلْأَحْوَلِ: تَنَجَّ ا فَإِنِّي خَائِفٌ عَلَىٰ نَفْسِي وَ عَلَيْكَ، وَ إِنَّمَا يُرِيدُنِي لَا يُرِيدُكَ أ، فَتَنَجَّ عَنِّي ٩ لَا تَهْلِكْ، وَ تُعِينَ عَلَىٰ نَـ فْسِكَ، فَـتَنَحَّىٰ غَـيْرٌ ۚ بَعِيدٍ، وَ تَبعْتُ الشَّيْخَ ـوَ ذٰلِكَ أَنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي ۚ لَا أَقْدِرُ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْهُ ـ فَمَا زِلْتُ أَتْبَعُهُ ، وَ قَدْ عَزَمْتُ ^ عَلَى الْمَوْتِ حَتَّىٰ وَرَدَ بِي عَلَىٰ بَابِ أَبِي الْحَسَنِ لللهِ ، ثُمَّ خَلَّتِي ١٠ وَ مَضىٰ .

فَإِذَا خَادِمٌ بِالْبَابِ، فَقَالَ لِيَ: ادْخُلْ رَحِمَكَ اللَّهُ، فَدَخَلْتُ ١٠، فَإِذَا أَبُو الْحَسَن مُوسىٰ ١٣ ١٤ ، فَقَالَ لِي ١٣ ـ البَيْدَاءُ مِنْهُ ـ : ولا إِلَى الْمُرْجِئَةِ ، وَ لَا إِلَى الْقَدَرِيَّةِ ، وَ لا إِلَى الزَّيْدِيَّةِ، وَ لَا إِلَى الْمُعْتَزِلَةِ ١٤، وَ لَا إِلَى الْخَوَارِجِ، إِلَىَّ إِلَىَّ.

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَضَىٰ أَبُوكَ؟ قَالَ ١٠: «نَعَمْه. قُلْتُ: مَضَىٰ مَوْتاً؟ قَالَ: «نَعَمْه. قُلْتُ: فَمَنْ لَنَا مِنْ بَعْدِهِ ؟ فَقَالَ ١٦: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَكَ ، هَدَاكَ».

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ بَعْدِ أَبِيهِ؟ قَالَ: «يُرِيدُ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ

١ . في (ف): + وأبي). وقوله: (شيعة جعفر عليه)، أي وليه وتابعه وناصره. أصلها من المشايعة، وهي المتابعة والمطاوعة. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٥١٩ (شيع).

۲ . في (ب، ج، ف، بح، بر، بف): - (عليه).

٣. وتَنَحُ ، أي تجنّب وصِرْ في ناحية . راجع : لسان العرب، ج ١٥ ، ص ٣١١ و٣١٢ (نحا) .

٤. في دب: دولا يريدك، وفي دف: دليس يريدك،

٥. في دف: - دعنّي،

٦. في الإرشاد: وعني،

٧. في دبره: دأنه.

٨. في الإرشاد: وعُرضْتُ،

٩. في (بح) والإرشاد: + (موسى).

١٠ . (خَلَانَيُّ)، أي تركني. راجع:القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٨٠ (خلو).

۱۱. في دف: - دفدخلت،

۱۲ . في ده، پس): - دموسي، ١٣ . في دبح: - دلي.

١٤. في دهه: دولا إلى المعتزلة ولا إلى الزيديّة».

١٥ . في دف، بح): دفقال). ١٦. في وب، والإرشاد: وقال،

لَا يُعْبَدَ اللَّهُ . قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَمَنْ لَنَا مِنْ ۖ بَعْدِهِ ؟ قَالَ: ﴿إِنْ شَاءَ اللّهُ أَنْ يَهْدِيَكَ ، هَدَاكَ . قَالَ: قُلْتُ ۗ ": جُعِلْتُ فِدَاكَ ۚ ، فَأَنْتَ ۗ هُوَ ؟ قَالَ: ﴿لَا ، مَا أَقُولُ ذَٰلِكَ ۗ . قَالَ: فَقُلْتُ ٧ فِي نَفْسِي: لَمْ أُصِبْ طَرِيقَ الْمَسْأَلَةِ ^.

ثُمَّ قُلْتُ لَهُ أَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، عَلَيْكَ إِمَامٌ ؟ قَالَ: ﴿لَا . فَدَاخَلَنِي شَيْءٌ لَا يَغْلَمُهُ ' إِلَّا اللّٰهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ إِعْظَاماً ' اللّٰهُ وَ هَيْبَةً أَكْثَرَ مِمَّا ' كَانَ يَحُلُّ بِي مِنْ أَبِيهِ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ . ثُمَّ قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَسْأَلُكَ كَمَا ' كُنْتُ أَسْأَلُ أَبَاكَ ؟ فَقَالَ : رَسَلْ تُخْبَرْ ، وَ لَا

تُذِغُ ١٤، فَإِنْ أَذَعْتَ فَهُوَ النَّبْحُ، قَالَ ١٠؛ فَسَأَلْتُهُ، فَإِذَا هُوَ بَحْرٌ لَا يُنْزَفُ٢٠.

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، شِيعَتَكَ وَشِيعَةً أَبِيكَ صُلَّالَ، فَٱلَّقِي النِّهِمْ وَ أَدْعُوهُمْ ١٣ إلَيْكَ،

١. جوز المازندراني في شرحه كون ولا يعبد، على صيغة المعلوم.

٢. في دف،: - دمن، وفي دهه: دفأنت، بدل دفمن لنا من بعده.

٣ . في دف» : + دله» .

٤ . في دب: - (جعلت قداك).

۵ . فی دبس» : دوأنت» .

٦. لمّاكان الجواب غير صريح في المطلوب، بل ظاهر في غيره، قال المازندراني في شرحه: «أي قال: لست أنا هو من عندي، ما أقول ذلك من قبلي، بل أنا هو من عند الله وعند رسوله».

٨. في دهه: وطريقاً إلى المسألة،

۷ . في (ج، ف) : «قال» . ۹ . في (هـ) : – «له» .

١٠. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والإرشاد. وفي المطبوع: (لا يعلم).

١١. في مرآة العقول: «إعظاماً، تميز لشيء، «أكثر» منصوب، نعت إعظاماً وهيبة».

۱۲ . في حاشية دف: دما).

١٣ . هكذا في النسخ التي قوبلت والإرشاد. وفي المطبوع: دعمًا،

١٤ . ولا تُذِعه، أي لا تنشر ولا تُفش. راجع: الصحاح، ج٣، ص ١٣١١ (ذيع).

١٥. هكذا في وب، ج، ض، ف، ه، بح، والإرشاد. وفي المطبوع وسائر النسخ: - وقال.

١٦. في دف، ولا ينصرف، وقوله: ولا يُنْزَفُ، أي لا يذهب ماؤه ولا يفني. راجع: لسان العوب، ج ٩، ص ٣٢٥ (ندف).

١٧ . في دبح ، بر ، بس ، بف، والوافي : «فألق إليهم وادعهم» .

فَقَدْ الْخَذْتَ عَلَيَّ الْكِتْمَانَ؟ قَالَ: «مَنْ آنَسْتَ مِنْهُ لَرُشْداً فَالَّقِ إِلَيْهِ ، وَ خُذْ عَلَيْهِ الْكِتْمَانَ ، فَإِنْ أَذَاعُوا ۚ فَهُوَ الذَّبْحُ، وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ حَلْقِهِ.

قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْأَحْوَلَ، فَقَالَ لِي: مَا وَرَاءَكَ ؟؟ قُلْتُ: الْهَدَىٰ، فَحَدَّثَتُهُ^ بِالْقِصَّةِ، قَالَ أَ: ثُمَّ لَقِينَا الْفُضَيْلَ ` وَ أَبَا بَصِيرٍ، فَدَخَلَا عَلَيْهِ، وَ سَمِعَا كَلَامَهُ، وَ سَاءَلَاهُ ' أَ، وَ قَطَعًا عَلَيْهِ بِالْإِمَامَةِ.

ثُمَّ لَقِينَا النَّاسَ أَفْوَاجاً، فَكُلُّ ١٢ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ قَطَعَ إِلَّا طَائِفَةَ عَمَّارٍ ١٣ وَ أَصْحَابَهُ، وَ بَقِيَ عَبْدُ اللهِ ١٤ لَا يَدْخُلُ إِلَيْهِ ١٠ إِلَّا قَلِيلٌ مِنَ النَّاسِ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذٰلِكَ، قَالَ: مَا حَالَ النَّاسَ؟ فَأَخْبِرَ أَنَّ هِشَاماً صَدَّ عَنْكَ النَّاسَ. قَالَ هِشَامٌ: فَأَقْعَدَ لِي بِالْمَدِينَةِ غَيْرُ وَاحِدٍ لِيَضْرِبُونِي. ١٦

٩٢٩ / ٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ ١٧ ، عَنْ ١٨ مُحَمَّدِ بْنِ فَكَانِ الْوَاقِفِيُ ١٩،

١ . هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والإرشاد. وفي المطبوع: «وقد».

٢. في وب، ف، والإرشاد: «منهم». ٣. في وب: وإليهم».

٤. في الإرشاد: وبالكتمان». ٥ . في وبف : وفإذا ».

٦. في الإرشاد: وأذاع ١٠. ٧. في الوافي: «ماوراك».

٨. في (ف) والإرشاد: (وحدَّثته). ٩. في (ج): - (قال). وفي (بف: : (ثمَّ قال).

١٢. في (ب، بح): (وكلُّ). ١٣ . في الوافي: (يعني عمَّار بن موسى الساباطي).

١٤. في (ج): + (بن جعفر). ١٥. في (ب، ج): (عليه). وفي حاشية (بر): + (أحدا).

١٦ . الكافي، كتاب الحجّة، باب الأمور التي توجب حجّة الإمام \$ ، ح ٢٥٧ وفيه هذه القطعة: وإنّ الأمر في الكبير ما لم تكن فيه عاهة؛ الإرشاد، ج ٢، ص ٢٢١، بسنده عن الكليني إلى قوله: ولا يدخل إليه إلاّ قليل من الناس؟ رجال الكثّي، ص ٢٨٧، ح ٢٨٢.

١٧ . في ده، والوسائل: - دعن محمّد، ١٨ . في حاشية دبح، والوافي: دبن،

١٩ . في وج، ض، بس، وحاشية وج، بح، بر، بف، : «الرافقي». وفي حاشية وو»: «الرافعي».

والخبر رواه الصفّار في بصائر الدرجات، ص ٢٥٤، ح ٦ ـ باختلاف في الألفاظ ـ عن إبراهيم بن إسحاق عــن

قَالَ:

كَانَ لِيَ ابْنُ عَمْ يُقَالُ لَهُ: الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَ 'كَانَ زَاهِداً، وَكَانَ مِنْ أَعْبَدِ أَهْلِ
زَمَانِهِ، وَكَانَ يَتَّقِيهِ السُّلْطَانَ؛ لِجِدِّهِ فِي الدِّينِ وَ اجْتِهَادِهِ '، وَرَبَّمَا اسْتَقْبَلَ السُّلْطَانَ يَحْتَمِلُهُ؛

بِكَلَامٍ صَعْبِ يَعِظُهُ، وَ يَأْمُرُهُ أَبِالْمَعْرُوفِ، وَ يَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَكَانَ السُّلْطَانُ يَحْتَمِلُهُ؛

لِصَلَاحِه، فَلَمْ " تَزَلْ هٰذِهِ حَالَتَهُ حَتَىٰ كَانَ يَوْمٌ مِنَ الْأَيَّامِ إِذْ ذَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ
لِصَلَاحِه، فَلَمْ " تَزَلْ هٰذِهِ حَالَتَهُ حَتَىٰ كَانَ يَوْمٌ مِنَ الْأَيَّامِ إِذْ ذَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ
الصَلَاحِه، فَلَمْ " تَزَلْ هٰذِهِ عَالْتَهُ حَتَىٰ كَانَ يَوْمٌ مِنَ الْأَيَّامِ إِذْ ذَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ
اللّهَ مُوسَىٰ عِلا ـ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ ' ـ فَرَآهُ، فَأُومًا إِلَيْهِ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ: دِيَا أَبَا عَلِيٍّ، مَا أَحَبَ
اللّهَ مَا أَنْتَ فِيهِ وَ أُسَرِّنِي '، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَتْ لَكَ مَعْرِفَةً، فَاطْلُبِ الْمَعْرِفَةُه.

قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَ مَا ^ الْمَعْرِفَةُ ؟ قَالَ \ : «اذْهَبْ فَتَغَقَّهْ، وَ اطْلُبِ الْحَدِيثَ». قَالَ: عَمَّنْ ؟ قَالَ: «عَنْ فَقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ اعْرِضْ عَلَيَّ ' الْحَدِيثَ». قَالَ: فَذَهَبَ، قَكَّنْ ؟ قَالَ: «أَذْهَبُ فَاعْرِفِ" الْمُدَارُةُ عَلَيْهِ فَأَشْقَطَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَذْهَبُ فَاعْرِفِ" أَنْ عَلَيْهِ فَأَشْقَطَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَذْهَبُ فَاعْرِفِ" الْمُدَارِقُ عَلَيْهِ فَأَشْقَطَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَذْهَبُ فَاعْرِفِ" الْمُدَارِقُ الْمُدَارِقُ الْمُدَارِقُ الْمُدَارِقُ الْمُدْعِدُ فَاعْرِفِ" الْمُدَارِقُ الْمُدَارِقُ الْمُدْرِقُ الْمُدَارِقُ الْمُدَارِقُ الْمُدْرِقُ الْمُدَارِقُ الْمُدْرِقُ الْمُدَارِقُ الْمُدَارِقُ الْمُقَامِلُ اللّهُ اللّهُو

جه محمّد بن فلان الرافعي، وهكذا في البحاد، ج ٤٨، ص ٥٦، ح ٤٨ نقلاً من البصائر، لكن في ج ٥٨، ص ١٥، ح ٨٥ نقلاً من البصائر، لكن في ج ٥٨، ص ١٨٥، ح ٥٤: «الواقفي». وأورده المفيد أيضاً في الإرشاد، ج ٢، ص ٢٢٣، بسنده عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الرافعي، كما ورد الخبر في إعلام الورى، ص ٢٠١، عنه (محمّد بن يعقوب) عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الواقفي.

ثمّ إنّه لا يبعد كون الصواب في لقب محمّد بن فلان هو «الرافقي» وتصحيفه بالواقفي، من باب تصحيف الغريب بالمعهود المأنوس عند الأذهان، يؤيّد ذلك ورود «الوامغي» في بعض النسخ. هذا، ويحتمل زيادة «عن محمّد» بعد «أبيه» في السند، والله هو العالم.

١ . هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والإرشاد. وفي المطبوع: - وو، وفي الوسائل: - ويقال له: الحسن بن عبد الله وو.
 ٢ . في وف، : (واجتهاده في الدين).

٣. في دف، بر ٢: دفر بما ٤. في ده، والبصائر: ديأمر ١٠.

٥. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: «ولم».

٢. في وبح، : (بالمسجد،).
 ٢. في حاشية (ب، ج، ه، بح، بر، والارشاد: (أسرّني به،).

٠. في «ض»: «فما». ٩ . في الوسائل: «فقال له أبو الحسن 4.

١٠. في دف: +ديا أبا عليَّه. ١١. في دب: دوكتب،

۱۲ . في دف، والإرشاد: دجاء،

١٣ . في مرآة العقول: «واعرف» . وفي البصائر: «واطلب» .

## الْمَعْرِفَةً ١٠.

وَ كَانَ الرَّجُلُ مَعْنِيَا لَ بِدِينِهِ، قَالَ ": فَلَمْ يَزَلْ يَتَرْضَدُ أَبَا الْحَسَنِ ﴿ حَتَّىٰ خَرَجَ إلىٰ ضَيْعَةً اللهُ مَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ ، ضَيْعَةً اللهُ ، فَلَقِيَهُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أَحْتَجُ عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ ، فَدَلَّنِي عَلَى الْمَعْرِفَةِ ، قَالَ : فَأَخْبَرَهُ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، وَ مَا كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ ﴾ فَدَلَّنِي عَلَى الْمَعْرِفَةِ ، قَالَ : فَأَخْبَرَهُ بِأَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ؟ قَالَ : فَمَنْ كَانَ " بَعْدَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ؟ قَالَ : هَا خَبَرَهُ بِأَمْرِ الرَّجُلَيْنِ فَقَبِلَ مِنْهُ . ثَمَّ قَالَ لَهُ : فَمَنْ كَانَ " بَعْدَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ؟ قَالَ : هَا لَكُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّجُلَيْنِ فَقَبِلَ مِنْهُ . ثُمَّ قَالَ لَهُ : فَمَنْ كَانَ " بَعْدَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ؟ قَالَ : اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الرَّجُلَيْنِ فَقَبِلَ مِنْهُ . ثَمَّ قَالَ لَهُ : فَمَنْ كَانَ " بَعْدَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ؟ قَالَ لَهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَى الْمُعْرِفَةِ اللهُ الرَّجُلَالُهُ اللّهُ الْحَمْمُ اللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

قَالَ: فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَمَنْ هُوَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: ﴿إِنْ أَخْبَرْتُكَ، تَقْبَلُ؟، قَالَ: بَلَىٰ جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَالَ: ﴿أَنَا ۗ هُوَ». قَالَ: فَشَيْءُ أَسْتَدِلُّ بِهِ؟ قَالَ: ﴿اذْهَبْ إِلَىٰ تِلْكَ الشَّجَرَةِ -وَ أَشَارَ ۗ إِلَىٰ ۚ أُمُّ غَيْلَانَ ۖ ' - فَقُلْ لَهَا: يَقُولُ لَكَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ: أَقْبِلِي،

قَالَ ": فَأَتَيْتُهَا، فَرَأَيْتُهَا وَ اللَّهِ تَخُدُّ الْأَرْضَ" خَدًا حَتَّىٰ وَقَفَتْ" بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ

١. في الإرشاد: - والمعرفة».

٢. في البصائر: ومعيّناً . وقوله: ومَعْنياً بدينه ، أي ذا عناية واهتمام به . راجع: النهاية، ج ٣، ص ٣١٤ (عنا) .

٣. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والإرشاد. وفي المطبوع: - وقال،

والضيعة : الأرض المُغِلَّة. والجمع: ضِيَع. لسان العرب، ج ٨، ص ٢٣٠ (ضيع).

٥ . في (ف): + (منكم). ٦ . في (ب): (ثمَّ).

۷. في دب: دفأناه.

٨. هكذا في وج، ض، ف، ه، و، بح، بر، بس، بف، والوافي والبصائر. وفي وب، والمطبوع: + وبيده،

٩. في الإرشاد: + ابعض شجره.

١٠ . هأمُ غَيلانَ ، نسجر السَمَر ، وهو من شجر الطَلْح . وقيل : الطَلْح : شجرة طويلة لها ظلَ يستظل بها الناس والإبل ، وورقها قليل ولها أغصان طوال عِظام تناوي السماء من طولها ، ولها شَوْك كثير من سَكَاه النخل ، ولها ساق عظيمة لا تلتقي عليه يذا الرجل ، تأكل الإبل منها أكارً كثيراً ، وهي أمّ غيلان ، تنبت في الجبل . وقيل غير ذلك . راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٣٣ (طلع) ؛ وج ١١ ، ص ٥٣٣ (غيل) .

١١ . في دبح: دفقال،

وَتَخُدُّ الأرضَ، أي تشقّه وتحفره؛ من الخدّ وهو جعلك أخدوداً في الأرض، تحفره مستطيلاً. راجع: لمسان العرب، ج ٣، ص ١٦٠ (خلد).

أَشَارَ إِلَيْهَا ﴿، فَرَجَعَتْ، قَالَ: فَأَقَرَ بِهِ ثُمَّ لَزِمَ الصَّمْتَ وَ الْعِبَادَةَ، فَكَانَ ۗ لَا يَرَاهُ أَحَدَّ يَتَكَلِّمُ ۚ بَعْدَ ذَٰلِكَ . °

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ،
 مِثْلَة .

٩٣٠ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَنِينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَىٰ الْعَلَامِ، وَاللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ قَاضِيَ سَامَزَاءَ \* ـ بَعْدَ مَا جَهَدْتُ بِهِ \* وَ نَاظَرْتُهُ وَ حَاوَرْتُهُ \* ا وَ وَاصَلْتُهُ ١ \* وَ سَأَلْتُهُ ١ \* عَنْ عُلُومِ آلِ مُحَمَّدٍ \_ فَقَالَ : بَيْنَا ١ أَنَا ذَاتَ يَوْمٍ دَخَلْتُ أَطُوفُ بِقَبْرِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، فَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ الرِّضَا ﴿ يَطُوفُ بِهِ ، فَنَاظَرْتُهُ فِي مَسَائِلَ عِنْدِي ،

١. في الإرشاد: + دبالرجوع.

<sup>-</sup>۲ . في دف: دوكان» .

في «ب»: «تكلّم».

<sup>&</sup>quot;. في دبح): دواحد).

٥. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٢٣، بسنده عن الكليني. بصائر الدرجات، ص ٢٥٤، ح ٦، بسنده عن محمّد بن فلان
الرافعي، مع زيادة في آخره «الوافي، ج ٢، ص ١٧٠، ح ٣٢٢؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٨٦، ح ١٣٣٧٨، وفيه من
قوله: داذهب فتفتّه إلى قوله: «ثمّ اعرض على الحديث».

٦. في (ج) وحاشية (بح، بر، بس، بف): (أحمد).

٧. في (بح، بس: - (محمد بن). ٨. في (ج) وحاشية (بر): (سرّ من رأي).

٩. وجَهَدْتُ به، أي امتحته. يقال: جهد بالرجل، أي امتحته عن الخير وغيره. والمازندراني قال: والباء بمعنى
 مم، والضمير راجم إلى يحيى. يقال: جهد الرجل في الشيء، إذا بذل الوسع والطاقة فيه وبالغ تفيشه، راجع:

لسان العرب، ج ٣، ص ١٢٣ (جهد)؛ شرح المازندراني، ج ٦، ص ٢٨١.

١٠. والمُحاوَرَة، المجاوبة ومراجعة المنطق والكلام في المخاطبة. لسان العرب، ج ٤، ص ٣١٨ (حور).

١١. في البحار، ج ٥٠: وراسلته، و والمواصلة : المحابّة . و و صَلَه وَ صَلاً و صِلةً ، و و اصَلَه مواصلةً و و صالاً ، كلاهما
 يكون في عفاف الحبّ و دَعارَته . لمان العرب، ج ١١، ص ٧٧٧ (وصل).

١٢. في دفء: دفسالته. ٢٦. في دبح، بره: دبينماه. وفي البحار، ج٥٠ دفييناه.

فَأَخْرَجَهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: وَ اللهِ، إِنِّي ' أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُكَ مَسْأَلُهُ'، وَ إِنِّي وَ اللهِ، لأَسْتَخيِي ' مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِي: «أَنَا ۚ أُخْبِرُكَ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَنِي، تَسْأَلَنِي عَنِ الْإِمَامِهِ. فَقُلْتُ: هُوَ وَ اللهِ هٰذَا، فَقَالَ: «أَنَا هُوَه. فَقُلْتُ: عَلَامَةُ '؟ فَكَانَ ' فِي يَدِهِ عَصًا، فَنَطَقَتْ، وَ قَالَتْ: إِنَّ ' مَوْلَايَ إِمَامُ هٰذَا الزَّمَان، وَ هُوَ الْحُجَّةُ .^

١٠/٩٣١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ اعْيْرِو ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ
 الْحُسَيْنِ بْن عُمَرَ بْن يَزيدَ ، قَالَ :

ذَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا ﴿ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ وَاقِفٌ ١ ، وَ قَدْ كَانَ أَبِي سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ سَبْعِ
 مَسَائِلَ، فَأَجَابَهُ فِي سِتِّ ١ وَ أَمْسَكَ عَنِ السَّابِعَةِ ـ فَقُلْتُ: وَ اللَّهِ، لأَسْأَلَتُهُ عَمَّا سَأَلَ أَبِي أَبَاهُ ، فَإِنْ أَجَابَ بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ ، كَانَتْ ١ ذَلاَلَةً ، فَسَأَلْتُهُ ، فَأَجَابَ بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ أَيْ عَنْ السَّابِعَةِ .
 أَبِي فِي الْمُسَائِلِ السِّنِ ، فَلَمْ يَزِدْ ١ فِي الْجَوَابِ وَاوا وَ لا يَاءُ ١ ، وَ أَمْسَكَ عَنِ السَّابِعَةِ .

وَ قَدْ كَانَ أَبِي قَالَ لِأَبِيهِ: إِنِّي أَحْتَجُّ عَلَيْكَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّكَ زَعَمْتَ أَنَّ

١. في «ب، ف، هـ»: «إنّي والله». ٢. في «ب» وحاشية «بح» والبحار، ج ٥٠: + دواحدة».

٣. في دف: ولأستحيه. ٤ . في دف: وأما أنا). وفي دبس: وإنِّي،

ه. جؤز المجلسي كون علامة بالرفع، أي تجب علامةً. وقال المازندراني: اوقد يجعل اعلى احرف جز، واما اللاستفهام بإسقاط الألف، وإلحاق الهاء للوقف، وهو للوقف، وهو بعيد مع أنَّ رسم الخط لا يلائمه الم

٦. في البحار، ج ٥٠: وفقال: إنّه.

٨. الوافي، ج ٢، ص ١٧٨، ح ١٣٣؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٩٧٤، ح ١٩٨٤، وفيه من قوله: فعقال: بينا أنا ذات يوم، إلى قوله: فغناظرته في مسائل عندي، البحار، ج ٥٠، ص ٨٠، ح ٢٦؛ وج ١٠٠، ص ١٢٦، ح ٤، وفيه إلى قوله: ففي مسائل عندي فأخرجها إلى».
 ٩. في البحار: وو.

١٠ فأنا واقف، أي أعتقد مذهب الواقفية، وكنت أقف بالإمامة على أبيه، لم أجاوز به إليه صلوات الله عـليهما؛
 لاعتقادي في أبيه الغيبة . راجع: الوافي، ج ٢، ص ١٧٦؛ مرأة العقول، ج ٤، ص ١٠٠.

١١. في (ف: (ستَّة). عند حذف التميز يجوز التذكير والتأنيث.

١٢ . في البحار : وفكانت، وفي مرآة العقول: «يحتمل التامّة والناقصة».

١٣ . في دب: (فلم يزدني). وفي دف: (ولم يزد).

١٤ . في دب، ه، بس): دباءً».

عَبْدَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ إِمَاماً، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ عُنُقِهِ ١، ثُمَّ قَالَ لَهُ ٢: وَنَعَمِ احْتَجَّ عَلَيَّ بِذَٰلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ إِثْمِ، فَهُوَ فِي رَقَبَتِي ٣.

فَلَمَّا وَدَّعْتُهُ، قَالَ ؛ وإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ شِيعَتِنَا يُبْتَلَىٰ بِبَلِيَّةٍ أَوْ يَشْتَكِي ، فَيَصْبِرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ أَلْفِ شَهِيدٍه.

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: وَ اللهِ، مَا كَانَ لِهٰذَا ذِكْرٌ، فَلَمَّا مَضَيْتُ وَكُنْتُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، خَرَجَ بِي عِرْقُ الْمَدِينِيِّ، فَلَقِيتُ مِنْهُ لا شِدَّةً.

فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ، حَجَجْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ بَقِيَ مِنْ وَجَعِي بَقِيَّةً^، فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ، وَ قُلْتُ \* لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، عَوِّذْ \* رِجْلِي ـ وَ بَسَطْتُهَا \* ا بَيْنَ يَدَيْهِ ـ فَقَالَ لِي: وَلَيْسَ عَلَىٰ رِجْلِكَ هٰذِهِ بَأْسٌ، وَ لٰكِنْ أَرِنِي رِجْلَكَ الصَّحِيحَةَّ». فَبَسَطْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَوَّذَهَا، فَلَمًّا خَرَجْتُ \* ا لَمُ أَلْبَثْ إِلَّا يَسِيراً حَتَىٰ خَرَجَ بِيَ الْعِزْقُ، وَ كَانَ وَجَعُهُ يَسِيراً. \* ا

١. في (ف): (ووضع على عنقه يده).

۲ . في البحار : – «له» .

٤. في (بر): +(لي).

٣. في دف، بره: + دقاله.

٥. ايشتكي، أي يمرض، من الاشتكاء، وهو يستعمل في النؤجِدة والمرض. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٤٣٩ (شكا).

٦. في البحار: «المدني». وقوله: «عِرْق المَدِيني» مركب إضافي، وهو خيط يخرج من الرجل تدريجاً مثل الشعر ويشتذ وجعه. راجع: شرح العازندراني، ج ٦، ص ٢٠٨٢ مرأة العقول، ج ٤، ص ١٠١.

٧. ني دف: (عنه). ٧

۹. في دض، بر۲: دفقلت،

١٠ والمَوْذَة، ووالمعاذاة، ووالتعويف: الرُقية التي يُرقى بها الإنسان من فزع أو جنون؛ لأنّه يعاذبها. ويقال:
 عوذتُ فلاناً بالله وأسعائه وبالمعوّذتين، إذا قلت: أعيذك بالله وأسعائه من كلّ ذي شرّ وكلّ داء وحاسد وحَيْن.
 راجع: لسان العرب، ج ٣، ص ٤٩٩ (عوذ).

۱۲ . في (بف): (فخرجت) بدل (فلمًا خرجت).

١٣. راجع: عيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٢١؛ والمؤمن، ص ١٦، ح ٨٠ الوافي، ج ٢، ص ١٧٥، ح ١٦٦؛ البحار، ج ٤٩، ص 7٧، ح ٨٨.

٩٣٧ / ١١ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ١ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ قِيَامَا الْوَاسِطِيِّ - وَ كَانَ مِنَ الْوَاقِفَةِ - قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيؒ بْنِ مُوسَى الرِّضَاﷺ ، فَقُلْتُ لَهُ: يَكُونُ إِمَامَانِ؟ قَالَ ۖ : «لَا ، إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا صَامِتٌ ».

فَقُلْتُ لَهُ: هُوَ ذَا أَنْتَ، لَيْسَ ۗ لَكَ صَامِتٌ ـوَ لَمْ يَكُنْ وُلِدَ لَهُ ۚ أَبُو جَعْفَرٍ بَعْدُ ـ فَقَالَ لِي ۗ: وَ اللهِ، لَيَجْعَلَنَّ اللهُ مِنْي مَا يُثْبِتُ بِهِ الْحَقَّ وَ أَهْلَهُ، وَ يَمْحَقُ بِهِ الْبَاطِلَ وَ أَهْلَهُه. فَوُلِدَ لَهُ ۚ بَعْدَ سَنَةٍ أَبُو جَعْفَر ﷺ .

فَقِيلَ لِابْنِ قِيَامًا: أَ لَا تُقْنِعُكَ لا هٰذِهِ الْآيَةُ ؟ فَقَالَ: أَمَا أَ وَ اللهِ ، إِنَّهَا لآيَةً عَظِيمَةً ، وَلَيْ لَابَيْ عَبْدِ اللهِ عَالَمُ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِل

٩٣٣ / ١٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، قَالَ:

ا . في الإرشاد: وأحمد بن محمد عند وهو سهو ؛ فإنه لم يثبت رواية أحمد بن محمد شيخ الكليني عن محمد بن علي مباشرة . وقد تكرّرت في الأسناد رواية أحمد بن مهران ، عن محمد بن علي . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٧٠٩.

۲ . في دبس»: «فقال».

٤. في دض، : دولده، وفي دف، : دله ولده.

٣. في دف: دوليس،

٦. في دض: - دله.

٥ . في البحار : – دليه .

٧. في وب، ه، بر٤: وألا يقنعك، وفي وج٤: وألا تقنّعك، وفي وبفه: وألا تنفعك،

٨. في دهه: دفقال له عبدل دفقال أماه.

٩ . قوله: فبما قال أبو عبد الله ١٤٤ كأنه إشارة إلى حديث نقل عنه ١٤٤ قال: فمنا شمانية محدّثون سابعهم القائم».
 وهو من مفتريات الوافقية. راجع: شوح المازندراني، ج ٦، ص ٢٨٣ ؛ مرآة المقول، ج ٤، ص ١٠٢.

١٠ الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني 28، و ٨٣٩. و في الإرشاد، ج ٢، ص ٧٧٧، بسنده عن الكليني، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عليّ. و فيهما إلى قوله: و فولد له بعد سنة أبو جعفر 28، مع اختلاف يسير. و وراجع: الكافي، كتاب الحجة، باب أنّ الأرض لا تخلو من حجة، ح ٢٥١؛ و كتاب سليم بن قيس، ص ٢٨١، و وص ٢٥١ و وص ٢٥١ و كتاب سليم بن قيس، ص ٢٨١، و وص ٢٥١ و كتاب الدين، عبد من ص ٢٨١، ح ٢١؛ و من ٢٥١ م ٢٤٠ الوافي، ج ٢، ص ١٧٦ م ٢٦٧؛ البحار، ج ٤٤، ص ٨٦ ، ح ٨٩.

أَتَيْتُ خُرَاسَانَ وَ أَنَا وَاقِفَ، فَحَمَلْتُ مَعِي مَتَاعاً، وَ كَانَ مَعِي ثَوْبٌ وَشِيًّ فِي بَغْضِ الرِّزَمِ ، وَ لَمُ أَشْعُرْ بِهِ، وَ لَمُ أَعْرِفْ مَكَانَهُ، فَلَمَّا قَدِمْتُ مَرْوَ، وَ "نَزَلْتُ فِي بَعْضِ مَنَازِلِهَا، الرِّزَمِ ، وَ لَمُ أَشْعُرْ إِلَّا وَ رَجُلُ مَدَنِيٍّ مِنْ بَعْضِ مُوَلِّدِيها ، فَقَالَ لِي: إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا الْعِيْ يَقُولُ لَكَ: «اَبْعَثْ إِلَيَّ التَّوْبُ الْوَشِيَّ الَّذِي عِنْدَكَ». قَالَ: فَقُلْتُ: وَ مَنْ أَخْبَرَ أَبَا الْحَسَنِ بِقُدُومِي لَكَ: «اَبْعَثْ إِلَيَّ التَّوْبُ الْوَشِيَّ الَّذِي عِنْدَكَ». قَالَ: فَقُلْتُ: وَ مَنْ أَخْبَرَ أَبَا الْحَسَنِ بِقُدُومِي وَ أَنَا قَدِمْتُ آ نِفاً ؟ وَ مَا عِنْدِي ثَوْبٌ وَشِيِّ \*، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، وَ عَادَ إِلَيَّ ، فَقَالَ: يَقُولُ لَكَ^! وَ رَأْمَتُهُ \* 'كَذَا وَ كَذَا ، فَطَلَبْتُهُ حَيْثُ قَالَ ، فَوَجَدْتُهُ فِي أَسْفَلَ الرِّزْمَةِ ، فَبَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ . ''

٩٣٤ / ١٣ . ابْنُ فَضَّالٍ ١٢، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ:

كُنْتُ وَاقِفاً، وَ حَجَجْتُ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، فَلَمَّا صِرْتُ بِمَكَّةً، خَلَجَ فِي صَدْرِي

١. والرّشِيُّ : المنقوش، من الرّشْي في اللون، وهو خلط لون بلون آخر. يقال: وَشَى الثوبَ وَشَياً وشِيّةً ، أي حسنه ونقشَه ورقمة وصوّره ولوّنه وزيّنه. والوّشيّ أيضاً: نوع من الثياب المتوشيّة تسمية بالمصدر واجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ٣٩٢؛ المصباح المنير، ص ٦٦١ (وشى).

٢. والرزَمُة: جمع الرِزْمة، وهي من الثياب ما شُدٌّ وجُمع في ثوب واحد. لمسان العرب، ج١٢، ص ٢٣٩ (رزم).

٣. في (ف، هه: - دو).

٤ . في (هـ) : لامديني) .

٥. قال المجلسي في مواة العقول: ومن بعض مولديها، الضمير للمدينة الطيّبة، أي أبواه ولداه بها ولم يكونا عنهاه.

٦. في دف: «قد قدّمت».

٧. في (هـ): + وفقال لي: لا أدري من أخبره، فقلت: ما عندي ثوب وشي،

٨. في (ب، ف): - «لك». ٩ . في (ج): - (في).

١٠ . في ده، والبحار : درزمة،

١١. الوافي، ج ٢، ص ١٧٦، ح ٦٢٨؛ البحار، ج ٤٩، ص ٦٨، ح ٩٠.

١٢. ابن فضال الراوي عن عبدالله بن العغيرة، هو الحسن بن عليّ بن فضال (راجع: الشهذيب، ج ٩، مس ٢٧٣، ح ٨٨، وص ١٣٨، وحس ١٠٨، وليس هو من مشايخ الكليني قدّس سرّ٠٠ بل يروي عنه الكليني معمولاً بواسطتين. ومع ذلك ليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون هذا السند معلقاً عله.

شَيْءً '، فَتَعَلَقْتُ بِالْمُلْتَزَمِ '، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ قَدْ عَلِمْتَ طَلِبَتِي وَ إِرَادَتِي، فَأَرْشِدْنِي إِلَىٰ خَيْرِ الْأَذْيَانِ.

فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنْ آتِيَ الرِّضَا ﴿ ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ ، فَوَقَفْتُ بِبَابِهِ ، وَ قُلْتُ ۗ لِلْغَلَامِ : قُلْ لِمَوْلَاكَ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِالْبَابِ ، قَالَ : فَسَمِعْتُ نِدَاءَهُ وَ هُوَ يَقُولُ : «اذْخُلْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُغِيرَةِ ، فَدَخَلْتُ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ ، قَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُغِيرَةِ ، فَدَخَلْتُ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ ، قَالَ لِي نَا عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُغِيرَةِ ، فَدَخُلْتُ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ ، قَالَ لِي اللهِ بْنَ الْمُغِيرَةِ ، فَدَخُلْتُ ، فَلَمَّا اللهِ ، وَ أُمِينُهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ ، وَ أُمِينُهُ عَلَىٰ خَجَّةً اللهِ ، وَ أُمِينُهُ عَلَىٰ خَلَقِهِ . ٢ خَلْقِهِ . ٢

٩٣٥ / ١٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، نَالَ :

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ هُلَيْلِ يَقُولُ بِعَبْدِ اللهِ^، فَصَارَ إِلَى الْعَسْكَرِ ۚ، فَرَجَعَ عَنْ ذٰلِكَ، فَسَأَلْتَهُ عَنْ سَبَبِ رُجُوعِهِ، فَقَالَ: إِنِّي عَرَضْتُ ` للَّبِي الْحَسَنِ ﴿ أَنْ ' الْسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ،

١ • وَخَلَجَ في صدري شيء ، أي تحرّك فيه شيء من الريبة والشك ؛ من الخَلْج بمعنى الحركة والاضطراب ، مثل الاختلاج ، راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ (خلج) .

٢. قال المجلسي في مرآة العقول: «والملتزم هو المستجار محاذي باب الكعبة من ظهرها، يستحب إلصاق البطن والصدر بحائطه والتزامه، والدعاء فيه مستجاب».

٣. في وض، والعيون: وفقلت،

٥. في دج، ض، بح، بس، بف: ددعاك،

٤ . في دض، بس): دنداه،

٦ . في دف: دأشهدك) .

٧. عيون الأخبار، ج ٢، ص ٢١٩، ح ٣١؛ والاختصاص، ص ٨٤، بسندهما عن الحسن بن عليّ بن فضال
 الوافي، ج ٢، ص ١٧٧، ح ٢٢٩.

٨. في حاشية (بر): + (بن جعفر). وفي الوافي: (يعني يقول بإمامة عبدالله الأفطح).

٩. أي إلى سامرًاء.

١٠ في الشروح: (عَرْضُتُ) مجرّداً، بمعنى ظهرتُ له ووقفت في طريقه، أو أظهرت له أن أسأله عن أمر عبد الله وإمامته، أو بمعنى تعرّضت، أي تصدّيت وطلبت. وراجع: المصباح المنير، ص ٤٠٢ (عرض).

١١ . في الوافي: -﴿أَنَّهُ.

فَوَافَقَنِي ۚ فِي طَرِيقٍ ضَيُّقٍ، فَمَالَ نَحْوِي حَتَّىٰ إِذَّا حَاذَانِي أَقْبَلَ نَحْوِي بِشَيْءٍ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَ عَلَىٰ صَدْرِي، فَأَخَذْتُهُ فَإِذَا هُوَ رَقًّ ۖ فِيهِ مَكْتُوبٌ: ‹مَا كَانَ هُنَالِكَ ۗ، وَ لَا كَذٰلِكَ، '

٩٣٦ / 10 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ـذَكَرَ اسْمَهُ ـقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ \* بْنِ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ زَيْدِ بْنِ مُوسىٰ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ ﴿

رَجَاءَتْ أُمُّ أَسْلَمَ يَوْماً اللَّي النَّبِيِّ اللَّهِ وَهُوَ فِي مَنْزِلِ أُمْ سَلَمَةَ ـ فَسَالَتْهَا عَن رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَتْ: خَرَجَ فِي بَعْضِ الْحَوَائِجِ وَ السَّاعَةَ يَجِيءُ، فَانْتَظَرَتْهُ عِنْدَ أُمُّ ٣٥٦/١ سَلَمَةَ حَتَىٰ جَاءَ اللهِ مُ فَقَالَتْ أُمُّ أَسْلَمَ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ قَرَأْتُ الْكَتُبَ، وَ عَلِمْتُ كُلَّ نَبِيٍّ وَ وَصِيٍّ مُ فَمُوسَىٰ كَانَ لَهُ وَصِيٍّ فِي حَيَاتِهِ، وَ وَصِيٍّ بَعْدَ مَوْتِهِ ١٠ ، وَ كَذٰلِكَ عِيسَىٰ، فَمَنْ وَصِيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ أَسْلَمَ، وَصِيْ

١. وفوافَقَني، أي صادفني . الصحاح، ج ٤، ص ١٥٦٧ (وفق).

٢. والرَّقُّ، أما يكتب فيه، وهو جلد رقيق. وقيل: الرَّقُّ: الصحيفة البيضاء. لسان العرب، ج ١٠، ص ١٢٣ (رفق).

٣. في وج، وحاشية وض، والمرآة: وهناك، وقال في موآة العقول: وأي ماكان عبدالله هناك، أي في مقام الإمامة؛
 ولاكان كذلك، أي مستحقاً للإمامة».

٤. الوافي، ج ٢، ص ١٧٤، ح ٦٢٥؛ البحار، ج ٥٥، ص ١٨٤، ح ٦١.

٥ . هكذا في (ب، ض، و ، بر» . إلّا أنّ في (ب، ضه : وعبّاس) بدل العبّاس» . وفي (ألف، ج ، بس ، بف» والوافي : - دبن عبيد الله . وفي (بح» والمطبوع : - وبن عبد الله » .

وموسى هذا، هو موسى بن محمّد بن إسماعيل بن عبد الله بن عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن عبير الله بن العبّاس بن عليّ بن أبي طالب. واجع: تهذيب الأنساب، ص ١٨٦ ـ ١٨٢٤ الشجرة العباركة في أنساب الطالبيّة، ص ١٨٦ ـ ١٨٢٤ المجدى في أنساب الطالبيّن، ص ٢٤١ .

فعليه، في ما أثبتناه إمّا سقط بجواز النظر من «عبيد الله» الأوّل إلى «عبيد الله» الثاني، أو اختصار في النسب، كما هو واضح.

٧. في (بح، بس، بف) والوافي: - ديوماً).

٨. هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: اصلى الله عليه وآله.

٩. في وبر ، بف: ووكلّ وصيٍّ. ١٠ . في وب: «مماته». وفي مراّة العقول: «وفاته».

فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي وَاحِدٌ.

ثُمَّ قَالَ لَهَا: يَا أُمَّ أَسْلَمَ، مَنْ فَعَلَ فِعْلِي '، فَهُوَ وَصِيِّي.

ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَىٰ حَصَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَفَرَكَهَا ۖ بِإِصْبَعِهِ، فَجَعَلَهَا شِبْهَ الدَّقِيقِ، ثُمَّ عَجَنَهَا ۗ، ثُمَّ طَبَعَهَا ۚ بِخَاتَمِهِ، ثُمَّ قَالَ ۗ: مَنْ فَعَلَ فِعْلِي هٰذَا، فَهُوَ وَصِيِّي فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي.

فَخَرَجْتَ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَتَيْتُ ۚ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿، فَقُلْتُ ٧: بِأَبِي أَنْتَ وَأَمْي، أَنْتَ وَصَى رَسُولِ اللّٰهِ ﴿ ؟ قَالَ ^: نَعَمْ يَا أُمَّ أَسْلَمَ.

ثُمُّ ' ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَىٰ حَصَاةٍ ' ، فَفَرَكَهَا ، فَجَعَلَهَا كَهَيْئَةِ الدَّقِيقِ ، ثُمَّ عَجَنَهَا ' ، وَخَتَمَهَا بِخَاتَمِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أُمَّ أَسْلَمَ ، مَنْ فَعَلَ فِعْلِي هٰذَا ، فَهُوَ وَصِيِّي.

فَأَتَيْتُ الْحَسَنَ ﴿ وَ هُوَ غُلَامٌ ـ فَقُلْتُ لَهُ: يَا سَيْدِي ، أَنْتَ وَصِيُّ أَبِيكِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا أُمَّ أَسْلَمَ ، وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ ، وَ أَخَذَ حَصَاةً ، فَفَتَلَ بِهَا كَفِعْلِهِمَا .

فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَتَيْتُ الْحُسَيْنَ اللهِ - وَ إِنِّي لَمُسْتَضْغِرَةٌ لِسِنَّهِ - فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَنْتَ وَصِيُّ أَخِيكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا أُمَّ أَسْلَمَ، اثْتِينِي بِحَصَاةٍ. ثُمَّ فَعَلَ

١ . هكذا في وج، ض، ف، ه، و، بح، بر، بس، بف، والوافي. وفي وب، والمطبوع: + (هذا، وفي مرآة العقول:
 دمن فعل فعلي، بالفتح مصدر للنوع، أو بالكسر مفعول به، أى مثل فعلى».

٢ . في وض): وفحركهاه. وقوله: وففركهاه، أي ذلكها من الفَرْك، وهو ذلك الشيء حتى ينقلع قشره عن ابنه
 كالجَوْز. راجع: لسان العوب، ج ١٠، ص ٤٧٣ (فرك).

٣. في دف: دعجتها،

٤. في دبره: «فطبعها».

٥. في (ج٥: +(لي٥. ٢ في (ج٥: (فلقيت).

٧. في «ب، بر»: +دله». ٨. في «بر»: دفقال».

٩. في دمه: دوء.

١١ . في دف: دعجنها».

كَفِعْلِهِمْ '.

فَعَمَرَتْ ۚ أَمُّ أَسْلَمَ ۗ حَتَىٰ لَحِقَتْ بِعَلِي ۗ بْنِ الْحُسَيْنِ بَعْدَ قَتْلِ الْحُسَيْنِ ۗ فِي مُنْصَرَفِهِ ، فَسَالَتُهُ: أَنْتَ وَصِيًّ أَبِيكَ ٩٠ فَقَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ فَعَلَ كَفِعْلِهِمْ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَبُعُومُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ». ٦

٩٣٧ / ١٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْـنِ سَعِيدٍ، عَـنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجَارُودِ ٢، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرِ بْنِ دَابٍ ٨، عَمَّنْ حَدَّنَهُ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ اَنَّ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ دَخَلَ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ﴿ وَ مَعَهُ كُتُبٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَدْعُونَهُ فِيهَا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ، وَ يُخْبِرُونَهُ بِاجْتِمَاعِهِمْ، وَ يَخْبِرُونَهُ بِاجْتِمَاعِهِمْ، وَ مَعَهُ كُتُبٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَدْعُونَهُ فِيهَا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ، وَ يُخْبِرُونَهُ بِاجْتِمَاعِهِمْ، وَ يَخْبِرُونَهُ بِالْجُرُوجِ.

فَقَالَ لَهُ الَّهِ جَعْفَرِ ﴿ وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْبَتِدَاءٌ مِنْهُمْ ، أَوْ الْجَوَابُ مَا كَتَبْتَ بِهِ إِلَيْهِمْ وَ دَعَوْتَهُمْ إِلَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

١. في (بر): + (أخيه وأبيه).

٢. في (ج، ض، ف، بف): (فعمرت). وفي (ب، بح): (فَعُمُرت). وفي حاشية (ف): (فعيَسْت).

٣. في وبر٤: −وأمّ أسلم٤. ٤. وفي وف٤: − وبعد قتل الحسين ١٠٠٠.

٥. في دبس: + وقال. ٦ . الوافي، ج ٢، ص ١٤٥، ح ٦١٦.

٧. في (ب» : «الحسين بن أبي الجارود». وفي (ف» : «الحسين بن جارود».

٨. في حاشية (و): (ذياب). وفي حاشية (بر): (ذباب).

٩. في «بف» وتفسير العيّاشي: - «له». ١٥ . في «ف»: وأم».

١١. في دف: «قرابتنا». ١٢. في الوافي ويجدونه».

١٣. (الضَّنْكَ): الضِيق من كلِّ شيء. لسان العرب، ج ١٠، ص ٤٦٢ (ضنك).

١٤. في الشروح: هذه الثلاثة متقاربة المعنى. أو المراد بالضيق ضيق الصدر والحزن، وبالضنك ضيق المعاش،

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ : وإِنَّ الطَّاعَةَ مَفْرُوضَةٌ ' مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ـ وَسُنَّةٌ ' أَمْضَاهَا فِي الأَوْلِينَ ، وَ كَذَٰلِكَ يُجْرِيهَا فِي الأَخِرِينَ ، وَ الطَّاعَةُ لِوَاحِدٍ مِنَّا "، وَ الْمَوَدَّةُ لِلْجَمِيعِ ، وَ أَمْرُ اللهِ يَجْرِي لِأَوْلِيَائِهِ \* بِحُكْمٍ مَوْصُولٍ ، وَ قَضَاءٍ مَفْصُولٍ \* ، وَ حَتْمٍ مَقْضِيٍّ ، وَ قَدَرٍ مَقْدُورٍ ، وَ أَجَلٍ مُسَمَّى لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ ، فَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ لا إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا ^ عَنْكَ ١٧/١ وَ أَجْلٍ مُسَمَّى لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ ، فَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ لا إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا ^ عَنْكَ ١٧/١ وَ أَجْلِ مُسَمَّى لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ ، فَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ لا إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا ^ عَنْكَ ١٧/١ وَ مَنْ اللهِ شَيْنًا ، فَلَا تَسْبِقَنَّ اللهَ لا يَعْجَلُ ' ليَعْجَلَةِ ' الْعِبَادِ ، وَ لا تَسْبِقَنَّ اللهَ ا

قَالَ: فَغَضِبَ زَيْدٌ عِنْدَ ذٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ الْإِمَامُ مِنَّا مَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ، وَ أَرْخىٰ سِتْرَهُ ١٠، وَ ثَبَّطَ ١٠ عَن الْجِهَادِ، وَ لٰكِنَّ الْإِمَامَ مِنَّا مَنْ مَنَعَ .....................

۱. في دهه: دفريضة،

٢. قال ابن الأثير: والأصل في السنّة الطريقة والسيرة، في النهاية، ج ٢، ص ٤٠٩ (سنن)

٣. في دف: + ابعد واحده. ٤. في دهه: دلأدلائه».

٥ . وبحكم موصول أي متصل بعضه ببعض ، وارد لواحد بعد واحد . ووقضاء مفصول ، أي مُبيئن ظاهر يفصل
 بين الحقّ والباطل . والقضاء في الأصل : القطع والفصل . راجع : الوافي ، ج ٢ ، ص ١٥١ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٥١ (فصل) ، وج ٤ ، ص ٧٨ (قضا) .

قلا يستخفنك ، أي لا يحملنك على الخِفة والجهل ، ولا يُرْعجنك ويُزيلنك عن اعتقادك بـما يـوقعون مـن
 الشبه . راجع : العفودات للراغب ، ص ٢٨٩ ؛ العصباح العنير ، ص ١٧٥ (خفف).

٧. إشارة إلى الآية ٣٠ من سورة الروم (٣٠): ﴿ فَاصْدِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَلا يَسْتَخِفَّنُك ٱلَّذِينَ لا يُوقِئُونَ ﴾.

في مرآة العقول: فلم يغنواه.
 في دف، بره: دفلا تعجّل، وفي الوافي: دولا تعجل».

١٠ . في (بر): + افيه). ١٠ . في (ب): (بعجلة).

۱۲ . في ديف: دفيعجزك،

١٣ . وفَتَصْرَعَكَ ، أي تطرحك على الأرض ؛ من الصرع ، وهو الطرح بالأرض . وخصه بعضهم بالإنسان . واجع : لسان العرب ، ج ٨، ص ١٩٧ (صرع).

١٤ . (أرخى سِتْرَهُ)، أي أرسله . راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٤ (رخا) .

١٥. وتُبَطُّ عن الجهاده، أي شَغَلَ عنه الناسَ ؛ من التنبيط، وهو التعويق والشَّغْلُ عن المراد. يقال: نُبُطُّهُ عن حه

حَوْزَتَهُ ١ ، وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ، وَ دَفَعَ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَ ذَبَّ عَنْ حَرِيمِهِ .

قَالَ ' أَبُو جَعْفَرٍ اللهِ ، أَوْ عَجْةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ مَمْا نَسَبْتَهَا إِلَيْهِ ، فَتَجِيءَ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، أَوْ عَجْةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَثَلا عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، أَوْ عَجَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ مَنَ اللهَ عَلَيْهِ مِنْ كَتَابُ ، وَ مَرَاماً ، وَ فَرَضَ فَرَائِضَ ، وَ ضَرَبَ أَمْثَالاً ، وَ سَنَّ سُننا ' ، عَرَّ وَ جَلَّ مَنَ الطَّاعَةِ أَن ' يَسْبِقَهُ بِأَمْرٍ وَ لَيْ مَنْ الطَّاعَةِ أَن ' يَسْبِقَهُ بِأَمْرٍ وَ فَي الصَّيْدِ : ﴿لا تَقْتُلُوا وَ قَدْ قَالَ اللهُ عَرَّ وَ جَلَّ فِي الصَّيْدِ : ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدِ : ﴿لا تَقْتُلُوا اللهُ اللهُ مِنَ اللّهِ عَرَّمَ اللهُ ؟

وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ مَحَلاً، وَ قَالَ أَا عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ وَقَالَ الْ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَزامَ ﴾ " فَجَعَلَ الشَّهُورَ عِدَّةً مَعْلُومَةً،

حه الشيء تثبيطاً ، إذا شغله عنه . هذا ، ولكنّ المازندراني قال : «بط -بفتح الفاء وكسر العين ، كما هو المضبوط في الفائق -بمعنى ثقل ويطئ ، شغل عن المراد . يقال : هو تُبِطُ ، أي ثقيل بطيء ، راجع : لسان البرب ، ج ٧، ص ٢٦٦ (ثبط) .

١ . ومنع حَوْزَتَهُ أي منع ما في حيّره. يقال: فلان مانع لحَوْزَتِه ، أي لما في حيّره، والحَوْزَةُ فَعَلَةً منه، سمّيت بها الناحية. راجع: النهاية، ج ١، ص ٤٦٠ (حوز).

٢ . في وف: + ولمه. وفي (بره: وفقال). ٣ . في (بره: وفي).

٤. في الوافي: ﴿وَهُ.

٥. وسنّ سنناً»، أي بين طرقاً قويمة. والسئة : الطريقة والسيرة. وسُنة الله: أحكامه وأوامره ونواهيه. راجع: لسان العرب، ج ١٣، ص ٢٢٥ (سنن).

٦. هكذا في النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع: - (في).

٧. في دب، ف، و تفسير العيّاشي: دممًا، . ٨ . في حاشية دبر، و تفسير العيّاشي: + دالله،

٩ . في الوافي : «أو أنه . ١٠ . في دف: «من قبل» .

١١. في دبح»: دبه». ١١. المائدة (٥): ٩٥.

١٣ . في «ج»: «فقتل» بدون همزة الاستفهام.

<sup>18.</sup> هكذا في دب، ج، ض، ف، هه، و، بح، بر، بس، بف، والبحار. وفي دف، : دفقال». وفي المطبوع : + دالله». مدر برايد

المائدة (٥): ٢. وفي (ف: + ﴿وَلَا الْقَائَتِينَ ﴾.

فَجَعَلَ مِنْهَا\ أَرْبَعَةً حُرُماً، وَقَالَ: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ﴾ ۚ .

ثُمَّ قَالَ تَمَارُكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَذْتُتُوهُمْ ﴾ ۚ فَجَعَلَ لِذٰلِكَ مَحَلاً ، وَ قَالَ: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ مَحَلاً ° ، وَ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَاباً .

قَإِنْ كُنْتَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّكَ، وَ يَقِينٍ مِنْ أَمْرِكَ، وَ تِبْيَانٍ مِنْ شَأَيْكَ، فَشَأَنَكَ، وَ إِلَّا فَلَا تَرُومَنَ ۗ أَمْراً أَنْتَ مِنْهُ فِي شَكِّ وَ شَبْهَةٍ، وَ لَا تَتَعَاطَ لَا زَوَالَ مُلْكِ لَمْ يَنْقَضٍ أَكُلُهُ لَا ثَرُومَنَ ۖ أَمْرا أَنْتَ مِنْهُ فِي شَكِّ وَ شُبْهَةٍ، وَ لَا تَتَعَاطَ لا زَوَالَ مُلْكِ لَمْ يَنْقَضٍ أَكُلُهُ لا وَ لَمْ يَنْقَضِ أَكُلُهُ لا وَ لَمْ يَنْقَطِعْ مَدَاهُ، وَ انْقَطَعْ أَكُلُهُ لا وَ لَكُنْ وَلا يَتَعَالَ مَنْ اللهُ فِي لا اللهُ فَصَلًا لا اللهُ فَلَا اللهُ فِي لا اللهُ فَلَا وَالمَتْبُوعِ الذَّالِعِ اللهُ اللهُ فَالَهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَالَّالُهُ فِي لا اللهُ فَاللهُ اللهُ فَا لَا اللهُ فَالْمُ اللهُ لَا لا اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ لَا اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ لا اللهُ لا اللهُ لَنْ اللهُ لَا لا اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ لَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ لا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أُعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ إِمَامٍ ضَلَّ عَنْ وَقْتِهِ، فَكَانَ التَّابِعُ فِيهِ أَعْلَمَ مِنَ الْمَثْبُوعِ، أ تُرِيدُ

٢ . التوبة (٩): ٢.

١. في البحار: دفيهاه.

٤ . البقرة (٢): ٢٣٥.

٣. التوبة (٩): ٥.

٥. هكذا في والوافي والبحار. وفي المطبوع: «أجلاً».

٦. وفلا تَرُومَنُّ ، أي لا تطلبنّ . راجع: لسان العرب، ج ١٢، ص ٢٥٨ (روم).

٧. «التعاطي): «التناول، وتناول ما لا يحق، والتنازع في الأخذ، ورُكوب الأمر). القاموس المحيط، ج ٢،
 ص ١٧٢ (عطى).

٩ . الأُكُلُ والأكُل: الرزق، والحظ من الدنيا. ونقل العازندراني عن بعض النسخ: «أجله» بدل «أكله». راجع:
 القاموس المحيط، ج ٢، ص ٢٧٣ (أكل)؛ شرح العازندراني، ج ٢، ص ٢٩٢.

١٠ . (المَدَى): الغاية والمنتهى. راجع: المصباح المنير، ص ٥٦٧ (مدى).

١١. في حاشية وف: وأجله، ١١. في وف: ولا ينقطع،

١٣ . في دها: والفضل ٥ . وقال المجلسي في مواة العقول: دوربّما يقرأ بالضاد المعجمة ، أي البقيّة ، و وتتابع ٥ مصدراً عطفاً على والفضل ٥ . وهو بعيد ، والأظهر أنّ وتنابع ٥ فعل ٥ .

١٤. وأعقبه: أورث. يقال: أعقبه ندماً، أي أورثه. راجع: المصباح المنير، ص ٤٢٠ (عقب).

١٥ . في دهه: دفيه. ١٦ . في دبح): دبالذلَّه.

يَا أَخِي أَنْ تُحْيِيَ مِلَّةً ۚ قَوْمٍ قَذْ ۖ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ، وَ عَصَوْا رَسُولَهُ ۗ ، وَ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرٍ هُدًى مِنَ اللَّهِ ، وَ اذَّعَوْا الْخِلَافَةَ بِلَا بُرْهَانٍ مِنَ اللَّهِ وَ لَا عَهْدٍ مِنْ رَسُولِهِ ۖ ؟ أُعِيدُكَ بِاللَّهِ يَا أُخِي أَنْ تَكُونَ غَداً الْمَصْلُوبَ بِالْكُنَاسَةِ ،

ثُمَّ ارْفَضَّتْ عَيْنَاهُ ٩، وَ سَالَتْ دُمُوعَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَنْ هَتَكَ سِتْرَنَا، وَ وَالَّ فِينَا مَا لَمْ نَقُلُهُ فِي ٣٥٨/١ وَ جَحَدَنَا حَقَّنَا، وَ أَفْشَىٰ سِرَّنَا، وَ نَسَبَنَا إِلَىٰ غَيْرِ جَدُّنَا ٩، وَ قَالَ فِينَا مَا لَمْ نَقُلُهُ فِي أَنْفُسِنَاه. ٢

٩٣٨ / ١٧ . بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُوسَى ^ بْنِ زَنْجَوَيْهِ ٩، عَـنْ

١. «الملَّة» في اللغة: السنة والطريقة. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٦٣١ (ملل).

٧ . في دهـ، : - دقد، ٣ . في دف : درسول الله ﷺ، وفي حاشية دبر ، : درسله، .

٤. في «ب»: «رسول الله». وفي «ف»: «رسول الله ﷺ».

٥. قال الجوهري: وارفضاض الدمع: ترشّشه، وفي لسان العرب: وارفض الدمع ارفضاضاً وترفض: سال
 وتفرق وتنابع سَيلانه وقطرانه، راجع: الصحاح، ج٣، ص ١٠٧٩؛ لسان العرب، ج٧، ص ١٥٦ (رفض).

٦. في وض، : وحدّناه.

٧. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٩٠، ح ١٤، عن موسى بن بكير، عن بعض رجاله، عن زيد بن عمليّ، من قوله:
 وفإنّ الله عزّ وجلّ أحلّ حلالاًه إلى قوله: وغير معجزى الله، الوافعي، ج ٢، ص ١٤٨، ح ١١٨؛ البحار، ج ٤٦، ص ٢٠٠٥، ح ٧٩.

٨. هكذا في حاشية وبح، وفي النسخ والمطبوع: «محمّد». والصواب ما أثبتناه كما سنوضحه.

٩. هكذا في «ب، ج، ف، بر» والوافي والوسائل، ج ٣ و ج ١٧ والبحار. وفي سائر النسخ والمعلوع: «رنجويه، هذا، ثمّ إنّه روى أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان، عن أبي عمران موسى بن رنجويه الأرصني، عن عبد الله بن الحكم الأرمني كتابه. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٦٥، الرقم ٥٩١، الفهوست للعلوسي، ص ٢٩٣٠ الرقم ٤٨٣.

ومصادرنا الرجاليّة بالنسبة إلى لفظة ورنجويه عضطرية، ففي طريق النجاشي إلى إبراهيم بن أبي الكرام الجعفري: ومحمّد بن حسّان عن أبي عمران موسى بن زنجويه الأرمني». راجع: رجال النجاشى، ص ٢١، ح ٢٩. وفي رجال البوقي، ص ٥٥: وموسى بن زنجويه». وكذا في بعض نسخ رجال الطوسي، ص ٣٦٦، الرقم 3٣٥، وص ٤٣٧، الرقم د ٢٣٧، الرقم د ٤٣٧، الرقم د ٤٣٧، الرقم د ٢٥٠ عينما ذكر وموسى بن رنجويه». وضبطه العلامة في خلاصة الأقوال، ص ٢٥٨، الرقم ٢٥١، بالراء.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَم الْأَرْمَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ:

أَتَيْنَا خَدِيجَةَ ـبِنْتَ عُمَرَ بْنِ عَلِي بْنِ الْحَسَيْنِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ ﴿ لَعَزْيَهَا بِابْنِ بِنْتِهَا ، فَوَجَدْنَا عِنْدَهَا مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، فَإِذَا هِيَ فِي نَاحِيَةٍ قَرِيبًا 
مِنَ النِّسَاءِ ، فَعَزَّيْنَاهُمْ آ ، ثُمَّ أَقْبَلْنَا عَلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ لِابْنَةِ أَبِي يَشْكُرَ الرَّاثِيَةِ : قُولِي آ ،

وَقَالَتْ:

أَسَدَ الْإِلْهِ وَ ثَالِثاً عَبَّاسًا وَ الْمُواسَا .

أَعْدُدْ رَسُولَ اللَّهِ وَ اعْدُدْ بَعْدَهُ وَ اعْدُدْ عَلِيَّ الْخَيْرِ وَ اعْدُدْ جَعْفَراً

هه والظاهر من ملاحظة الاستعمالات، صحّة وزنجويه،؛ فإنّا لم نبجد في مصادر العاآمة من كتب التراجم، والحديث، والمؤتلف والمختلف، والتاريخ، لفظة ورنجويه،، وقد وردت لفظة وزنجويه، في استعمالاتهم كثيرة، كأنْ لم يُعهد ورنجويه، عندهم.

يؤيّد ذلك ما قاله عبد الله عمر الباروردي في تعليقته على الأنساب للسمعاني، ج ٣، ص ١٧٠، ذيل والزنجوني، حيث قال السمعاني: وهذه النسبة إلى زنجونة، قال الباروردي في التعليقة: وهذا الاسم يشتبه بزنجويه -بالياء للقب مخلد والد الحافظ حميد بن حميد بن مخلد المشهور بحميد بن زنجويه، وهو مشهور في رجال التهذيب، وهو بالباء في مراجع لا تحصى. فإذا كان هذا بالنون، فهما من المشتبه فكان على ابن نقطة ومن بعده من المؤلفين في المؤتلف والمختلف أن يذكروا هذا الباب فلماذا أغفلوه».

وأنت ترى أنّه لم يذكر ـ وهو معترض على أصحاب المؤتلف والمختلف ـ رنجويه . وعدم ذكره هذا اللفظ في هذا المقام قرينة قريّة على عدم معهوديّته عندهم ،كما ذكرنا .

وأمّا نسبة استعمال وزنجويه، وورنجويه، في مصادرنا، هي نسبة المائة بثلاث وثلاثين والنصف، وهي أيضاً قرينة أخرى على صحّة وزنجويه،

 ١ . وقريباً، حال عن الضمير المستتر في الظرف، وتذكيره باعتبار كون الناحية مؤنّاً مجازيًا. وقيل: إذا كان القريب في معنى المسافة يذكر ويؤنّث . راجع : مرآة العقول، ج ٤، ص ١٣١ ؛ الصحاح، ج ١، ص ١٩٨ (قرب).

٢. في مرأة العقول: وتذكير الضمير على التغليب؛ لدخول موسى بينهم، وفي وبره: وفعزَ يناهاه.

٣. أي أنشدي شعراً ومرثية.

٤. في (ف): (عدَّد).

 <sup>•</sup> في شرح المازندراتي: ويجوز أن يكون (على) حرف جرّ، ومفعول واعدد، محذوف، أي اعددهم على
 الخير».

٦. في حاشية وبس، بف، : وبعد ذا الرؤاساء. وفي الوافي: وبعد ذا الرؤساء. ونقل في شرح المازندراني عـن ◘

فَقَالَ: أَحْسَنْتِ وَ أَطْرَبْتِنِي ١، زِيدِينِي، فَانْدَفَعَتْ مَقُولُ:

وَ مِناً إِمَامُ الْمُتَقِينَ مُحَمَّدٌ وَحَمْزَةُ مِنَا وَالْمَهَذَّبُ جَعْفَرُ وَمِنَا وَالْمُهَدَّبُ جَعْفَرُ وَ مِنَا عَلِيِّ صِهْرَهُ وَابْنُ عَمِّهِ وَفَارِسُهُ ذَاكَ الْإِمَامُ الْمُطَهَّرًا

فَأَقَمْنَا عِنْدَهَا ۚ حَتَّىٰ كَادَ اللَّيْلُ أَنْ يَجِيءَ.

ثُمَّ قَالَتْ خَدِيجَةً: سَمِعْتُ عَمِّي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ـصَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِـ وَ هُوَ يَقُولُ:

﴿إِنَّمَا تَحْتَاجُ ۗ الْمَزَأَةُ فِي الْمَأْتَمِ ۗ إِلَى النَّوْحِ لِتَسِيلَ دَمْعَتُهَا، وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقُولُ

هُجْراً ۗ ، فَإِذَا جَاء ۗ اللَّيْلُ، فَلَا تُؤْذِي الْمَلَائِكَةُ بالنَّوْحِ.

ثُمَّ خَرَجْنَا، فَغَدَوْنَا إِلَيْهَا غُدُوَةً ''، فَتَذَاكَرْنَا عِنْدَهَا اخْتِزَالَ '' مَنْزِلِهَا مِنْ ذَار أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ '': هٰذِهِ دَارً "' تُسَمَّىٰ ................

حه بعض النسخ: قبعد ذا الرؤاساء، ونقل المجلسي في مرأة العقول عن بعضه: قوالرؤساء بعدّما قبال: «الرُؤاس - بفتح الراء وتشديد الهمزة - صفة للعقيل - كما زعم - وهو بعيد؛ لأنّ الرّؤاس بايع الرؤوس، إلّا أن يقال: أطلق على الرئيس مجازاً، والظاهر أنّه بضمّ الراء جمع رأس صفة للجميع، أو بضمّ الراء وفتح الهمزة، فإنّه ممدوداً جمع رئيس، كشريف وشرفاء، أسقطت الهمزة للقافية، والأخير هو مختار المازندراني.

١. في البحار: (اطربتيني).

٢. وفأنذ فعت: أي ابتدأت وأسرعت، يقال: اندفع الفرس، أي أسرع في سيره. واندفعوا في الحديث، أي ابتدؤوا وأسرعوا فيه. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٨٨ (دفع)؛ شرح المازند (اني، ج ٢، ص ٢٩٤.

٣. اتَّفقت النسخ والوافي على الترتيب المذكور ، خلافاً للترتيب الذي في المطبوع.

۵ . فی (بح): (عن).

٤. في البحار: «عنده».

٧. في الوسائل، ج ١٧: - دفي المأتم.

٦. في دض: ديحتاج،

٨. والهُجُرًا: هو الهَذَيان والقبيح من القول، من أهجر في منطقه، إذا أفحش وإذا أكثر الكلام في صالا ينبغي.
 وهُجَرًا: إذا خَلَطَ في كلامه، وإذا هذى. والاسم الهُجُرُ. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٢٤٥ (هجر).

٩. في الوسائل: ﴿جاءها».

• ( النَّذُوَّةُ ع: ما بين صلاة الغداة ، وطلوع الشمس . والغَذْوَةُ : المرّة من الغُدُوّ ، وهو سير أوّل النهار . والمعنى :
 جناه بُكّرَةٌ ، راجع : النهاية ، ج ٣، ص ٣٤٦ (غدا) .

١١. والاختزال؛ الأنفراد، والحذف، والاقتطاع. القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣١٢ (خزل).

۱۲. يعني موسى بن عبدالله. ١٣ . في «بح» والوافي: - «دار».

دَارَ السَّرقَةِ ۚ ، فَقَالَتْ: هٰذَا ۗ مَا اصْطَفَىٰ مَهْدِيُّنَا ـتَعْنِى مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْن الْحَسَن تُمَازِحُهُ بِذٰلِكَ ـ فَقَالَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَ اللهِ، لَأُخْبِرَنَّكُمْ ۖ بِالْعَجَبِ:

رَأَيْتُ أَبِي ـرَحِمَهُ اللَّهُ ـ لَمَّا أَخَذَ فِي أَمْرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَ أَجْمَعَ ۖ عَلَىٰ لِقَاءِ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ هٰذَا الْأَمْرَ يَسْتَقِيمُ إِلَّا ۚ أَنْ أَلْقَىٰ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَانْطَلَقَ ـوَ هُوَ مُتَّكِ ۚ عَلَيَّ ـ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ أَتَيْنَا أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَلَقِينَاهُ خَارِجاً يُرِيدُ الْمَسْجِدَ، فَاسْتَوْقَفَهُ أَبِي وَ كَلَّمَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١٠٤ : الَّيْسَ هٰذَا مَوْضِعَ ذٰلِكَ، نَلْتَقِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَرَجَعَ أَبِي ٢ مَسْرُوراً.

ثُمَّ أَقَامَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ الْغَدُ أَوْ بَعْدَهُ بِيَوْم، انْطَلَقْنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَاهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أْبِي وَ أَنَا مَعَهُ، فَابْتَدَأُ ۗ الْكَلَامَ ۚ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ فِيمَا يَقُولُ: قَدْ عَلِمْتَ ـجُعِلْتُ فِدَاكَـ أَنَّ السِّنَّ لِي عَلَيْكَ، وَ أَنَّ ١٠ فِي قَوْمِكَ مَنْ هُوَ أُسَنُّ مِنْكَ، وَ لَكِنَّ اللَّهَ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ قَدْ قَدَّمَ لَّكَ فَضْلاً لَيْسَ هُوَ لِأَحَدِ مِنْ قَوْمِكَ، وَ قَدْ جِنْتُكَ مُعْتَمِداً ' لِمَا أَعْلَمُ مِنْ بِرْكَ، وَأَعْلَمُ ١٣ ٣٥٩/١ - فَدَيْتُكَ - أَنَّكَ إِذَا أَجَبْتَنِي لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنِّي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيَّ اثْنَان مِنْ قُرَيْشِ وَ لَا غَيْرِهِمْ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١٤ : ﴿إِنَّكَ تَجِدُ غَيْرِي أَطْوَعَ لَكَ مِنِّي، وَ لَا حَاجَةً لَكَ فِيَّ ١٣؛

۲ . في دبه: دهذه.

١. في البحار: والسرق،

٣. في (بر): (الأخبرتك).

٤. وأجمع أي عزم والإجماع: إحكام التية والعزيمة . راجع: النهاية، ج ١، ص ٢٩٦ (جمع).

٥. في حاشية وجه: وإلى، ٦. في البحار: (متّكيّ).

٧. في البحار: ﴿إِلَى ٤. ٨. في حاشية (بح): (فابتدأنا).

٩ . في دبح): دبالكلام). ١٠ . في البحار: وفإنَّه.

١١ . في دفه: دمتعمّداً».

١٢. احتمل العلامة المجلسي على بُعدٍ كون «اعلم» على صيغة الأمر. راجع: مرأة العقول، ج ٤، ص ١٢٥.

۱۲ . في دالبحارة: - دفيَّه.

فَوَ اللّٰهِ، إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي أُرِيدُ الْبَادِيَةَ أَوْ الْهُمُّ بِهَا ۖ، فَأَثْقُلُ ۗ عَنْهَا، وَ أُرِيدُ الْحَجَّ فَمَا أُدْرِكُهُ إِلَّا بَعْدَ كَذَّ وَ تَعَبِّ وَ مَشَقَّةٍ عَلَىٰ نَفْسِي؛ فَاطْلُبْ غَيْرِي، وَ سَلْهُ ذٰلِكَ، وَ لَا تُعْلِمْهُمْ أَنَّكَ إِلَّا بَعْدَ كَذَّ وَ تَعَبِّ وَ مَشَقَّةٍ عَلَىٰ نَفْسِي؛ فَاطْلُبْ غَيْرِي، وَ سَلْهُ ذٰلِكَ، وَ لَا تُعْلِمْهُمْ أَنَّكَ إِلَّا بَعْدَى،

فَقَالَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ مَادُّونَ أَعْنَاقَهُمْ إِلَيْكَ، وَ إِنْ أَجَبْتَنِي لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنِّي ۖ أَحَدٌ، وَ لَكَ أَنْ لَا تُكَلِّفَ قِتَالاً وَ لَا مَكْرُوهاً.

قَالَ: وَ هَجَمَ عَلَيْنَا نَاسٌ فَدَخَلُوا، وَ قَطَعُوا كَلَامَنَا، فَقَالَ أَبِي: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا تُعُبُ وَقَالَ: أَ لَيْسَ عَلَىٰ مَا أُحِبُّ ؟ فَقَالَ \*: اعَلَىٰ مَا تُحِبُ - يَقُولُ ؟ فَقَالَ \*: اعْلَىٰ مَا تُحِبُ - إِنْ شَاءَ اللّٰهُ - مِنْ إضْلَاحِكَ ٦.

ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّىٰ جَاءَ الْبَيْتَ، فَبَعَثَ رَسُولاً إلىٰ مُحَمَّدٍ فِي جَبَلٍ بِجُهَيْنَةَ ـيُقَالُ لَهُ: الأَشْقَرُ ـ عَلَىٰ لَيْلَتَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَبَشَّرَهُ، وَ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ قَدْ ظَفِرَ لَهُ بِوَجْهِ حَاجَتِهِ وَ مَا طَلَت.

ثُمَّ عَادَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَوَقَفْنَا بِالْبَابِ ـ وَ لَمْ نَكُنْ نُحْجَبُ ۚ إِذَا جِنْنَا ـ فَأَبْطَأُ الرَّسُولُ، ثُمَّ أَذِنَ لَنَا، فَدَخَلَنَا عَلَيْهِ، فَجَلَسْتُ فِي نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ، وَ دَنَا أَبِي إِلَيْهِ، فَقَبَّلَ رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ ^: جُعِلْتُ فِدَاكِ، قَدْ عُدْتُ إِلَيْكَ رَاجِياً، مُؤَمِّلًا، قَدِ انْبَسَطَ رَجَائِي وَ أَمْلِي، وَ رَجَوْتُ الذِّكَ الْجَاجَتِي. الدَّرْكَ ۗ لِحَاجَتِي.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: «يَا ابْنَ عَمْ ' ، إِنِّي أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنَ التَّمَرُّضِ لِـهٰذَا الْأَمْرِ

۱. في «بح»: «و».

٢. في مرآة العقول: «الهمّ: فوق الإرادة. ويحتمل أن يكون «أو» بمعنى «بل». أو الشكّ من الراوي».

٣. في ده»: دفأنقل». ٤ . في دب: دمنّي،

٥. في وبس، بف، والوافي والبحار: وقال، ٦٠ في وب، والبحار: وإصلاح حالك،

<sup>.</sup> ۷. في (هم: (فلم يكن يحجب). ٨. في (ف: + اله).

<sup>9.</sup> والدَّرُك؛ ووالدَّرُك؛ اللحاق والوصول إلى الشيء. راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ٤١٩ (درك).

١٠ . في لب، ١٥: اعمَّى١.

الَّذِي أَمْسَيْتَ فِيهِ، وَ إِنِّي لَخَائِفٌ عَلَيْكَ أَنْ يَكْسِبَكَ شَرَّأًه.

فَجَرَى الْكَلَامُ بَيْنَهُمَا حَتَّىٰ أَفْضَىٰ إِلَىٰ مَا لَمْ يَكُنْ يُرِيدُ ١ ، وَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ: بِأَيْ شَيْءٍ كَانَ الْحُسَيْنُ أَحَقَّ بِهَا مِنْ الْحَسَنِ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللهِ : «رَحِمَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَ رَحِمَ ۖ الْحُسَيْنَ هِ ، وَكَيْفَ ذَكَرْتَ هٰذَا ؟اه قَالَ: لِأَنَّ الْحُسَيْنَ ﴿ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ -إِذَا عَدَلَ ـ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي الْأَسَنِّ مِنْ وُلْدِ الْحَسَن ﷺ.

فَقَالَ " أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ \_ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ \_ لَمَّا أَنْ أَوْحِىٰ إِلَىٰ مُحَمَّدِ اللَّهِ أَوْحَىٰ إِلَيْهِ بِمَا شَاءَ، وَ لَمْ يُوَّامِزُ ۚ أَحَداً مِنْ ۚ خَلْقِهِ، وَ أَمْرَ مُحَمَّدٌ ﷺ عَلِيًا ﷺ بِمَا شَاءَ، فَفَعَلَ مَا أَمِرَ بِهِ، وَ لَسْنَا نَقُولُ فِيهِ إِلَّا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ تَبْجِيلِهِ ۚ وَ تَصْدِيقِهِ، فَلَوْ كَانَ أَمَرَ ۖ الْحُسَيْنَ ﷺ أَنْ يُصَيِّرَهَا فِي الْأَسَنِ ۚ ^ ، أَوْ يَنْقُلَهَا فِي ۚ وُلْدِهِمَا \_يَعْنِي الْوَصِيَّةَ ' - لَفَعَلَ ذٰلِكَ الْحُسَيْنُ ﷺ ، وَ مَا هُوَ بِالْمُتَّهَمِ عِنْدَنَا فِي الذَّخِيرَةِ لِنَفْسِهِ، وَ لَقَدْ وَلَّىٰ ١١ وَ تَرْكَ ذٰلِكَ، وَ لٰكِنَّهُ مَضَىٰ لِمَا أُمِرَ بِهِ، وَ هُوَ جَدُّكَ وَ عَمُّكَ ١٢؛ فَإِنْ قُلْتَ خَيْراً،

۱. في «ب، بر»: «لم نكن نويد».

٢ . في وض، ف، ه، بر، والوافي: + والله،.

٣. في (ج): + (له).

٤ . ولم يُؤامِرُه، أي لم يشاور. قال الجوهري: «اَمَرْتُهُ في أمري مؤامرةً، إذا شاورته. والعبامّة تـقول: وامّـرثُه». الصحاح، ج٢، ص ٥٨٢ (أمر). ٥ . في (هـ): (في).

٦. قال الجوهري: «التبجيل: التعظيم». الصحاح، ج ٤، ص ١٦٣١ (بجل).

٧. في «بح، بر»: «أمر» واحتمله في مرآة العقول، ج ٤، ص ١٢٧.

٨. في دج، بر، والوافى: «السنّ». وفي دض، : دأسنّ».

٩. في مرآة العقول، عن بعض النسخ: ٥من٥.

١٠ . قال المجلسي في مرآة العقول: (يعني الوصيّة ، كلام موسى ، أو الجعفري).

١١. في وبح، : دوقد ولي. وفي الوافي: دولقد وَلِيَ، أي الأَمْرَ، أو بالتشديد، أي أدبر، والأوّل هـو البـعيد عـند المجلسي في مرآة العقول.

١٢. وجدَك، أي من جهة الأم؛ لأنّ أمّه كانت فاطعة بنت الحسين ، و وعمَك، أي من جهة الأب. راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ٢٩٨؛ مرآة العقول، ج ٤، ص ١٢٧.

٣٦٠/١ فَمَا أَوْلَاكَ بِهِ ١، وَ إِنْ قُلْتَ هُجْراً، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، أَطِعْنِي يَا ابْنَ عَمُ، وَ اسْمَعْ كَلَامِي، فَوَ اللَّهِ ـالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ـ لَا ٱلْوِكَ نُصْحاً ۖ وَ حِرْصاً ۖ، فَكَيْفَ وَ لَا أَرَاكَ تَفْعَلُ، وَ مَا لِأَمْرِ اللَّهِ مِنْ مَرَدُهُ.

فَسُرَّ أَبِي عِنْدَ ذٰلِكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ، إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّهُ الْأَحْوَلُ ' الْأَكْشَفُ '، الْأَخْضَرُ ' الْمَقْتُولُ بِسُدَّةِ ' أَشْجَعَ ^ عِنْدَ بَطْن مَسِيلِهَا».

١ . في (بح): - (به).

٢. ولا الوك نُضحاً، أي لا أدع النصح فيك ولا أتركه وأفتر، ولا أقضر في نصحك. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٤٠ (ألا).

٣. في دجه: + دونفعاًه. وفي مراة العقول: دوحِرْصاً، أي على إصلاحك. وقد يقرأ بالفتح، وهو الشـقّ والقــُــر، كناية عن التصريح بالحقّ. والأوّل أظهره.

٤ . والأخوّل، : مَنْ به حَوّل، وهو إقبال الحدقة على الأنف. وقيل: هو ذهاب حدقتها قِبَل مُؤخِرِها. وقيل غير
 ذلك. راجع: لمسان العوب، ج ١١، ص ١٩١ (حول). وفي الوافي: وأي لتعلم أنّ ابنك محمّداً هذا هو الأحول
 الأكشف الذي أخبر به المخبر الصادق أنّه سيخرج بغير حقّ ويقتل صاغراً».

٥. قال ابن الأثير : والأكشف: الذي تَثبت له شَعَرات في قُصاص ناصيته شائرة، لا تكاد تسترسل. والعرب تتشاءم به، النهاية، ج ٤، ص ١٧٦ (كشف).

 <sup>.</sup> في القاموس: «الأخضر: الأسود». وقال المجلسي: «أقول: ويحتمل أن يكون المراد هنا خُفْرَةُ العين. وهو
 أيضاً ممّا يُتشاءم به». القاموس المحيط، ج ١، ص ٥٤٩ (خضر).

٧. قال ابن الأثير: «السُدَّةُ: كالظُلَّةُ على الباب، لتقي البابُ من المطر. وقيل: هي البابُ نفسه. وقيل: هي الساحة
 بين يديه، وقال المجلسي: «وربّما يقرأ بالفتح لمناسبتها للمسيل». النهاية، ج ٢، ص ٢٥٣ (صدد).

٨. في وض٤: + وذلك، وفي البحار: + وبين دورهاه. وقال الجوهري: والأشجع: قبيلة من غطفان، الصحاح،
 ج٣، ص ١٩٣٥ (شجم).
 ٩. في وف، ه، بس، والوافي: وذاكه.

١٠ . في هب ، ج ، و ٤ و مر آة العقول: هليجازينَ ٤ . و في هض ، بر ٤ والبحار: هلنجازينَ ٤ . و في هف ٤ : هلنحارينَ ٤ . و في
 هـ ، بس ، بف ٤ : هلتحارينَ ٤ . و في هبح ٤ : هليحاذين ٤ .

١١ . في دض، ف، ه، بر، بف، والبحار: (لنقومنَّ».

١٢. «الثأر»: الطلب بالدم. يقال: ثار به وثأره، أي طلب دمه. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٩٧ (ثأر).

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عِنْدِ اللهِ اللهِ اللهُ لَكَ، مَا أَخْوَفَنِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْبَيْتُ يَلْحَقُ صَاحِبَنَا ١:

[ ...... مَنتُكَ الْفُسُكَ فِي الْخَلَاءِ ضَــلَالاً "

لَا وَ اللَّهِ ، لَا يَسْمُلِكُ أَكْثَرَ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ ، وَ لَا يَبْلُغُ عَمَلُهُ الطَّائِفَ إِذَا

في الوافي: «أراد بالصاحب المخاطب».

٢. في حاشية وبره: (منتتك». وقوله: (منتك»، أي أعطتك نفسك في الخلوة هذه الخصلة الذميمة؛ من المَننَ بمعنى الإحسان والإنعام والإعطاء. أو جعلك متيقناً بالأمانيّ الباطلة، من المَن بمعنى اعتقاد المَننَ. أو امتنَ عليك بالفسلال، من المَن بمعنى الامتنان. راجع: شرح المازندواني، ج ٦، ص ٢٩٩؛ مرأة العقول، ج ٤، ص ٢١٩٢؛ سان العرب، ج ١٣، ص ٢١٨٤ (من).

٣. هذا هو عجز بيت صدره:

مَنتك نفسك في الخَلاءِ ضَلالا

أنعِق بَضَأَنِك يا جرير فإنَّما

الوزن: البحر الكامل. والقائل: الأخطل، وهو غياث بن غوث بن الصلت التغلبيّ النصراني، والأخطل لقبه؛ مشتقّ من الخطل: وهو استرخاء الأذنين. وقيل: لقّبه به كعب بن جُعيل الشاعر لبذاءته وسلاطة لسانه. (لمسان العوب، ج ٢١، ص ٢٠١٣م، خطل).

ونشأ الأخطل في أطراف الحيرة على النصرائية ومات عليها، وكان منقطعاً إلى حكّام بني أمية ، مقدّماً عندهم، فقد مدح معاوية وابنه يزيد، وهجا الأنصار - رضي الله عنهم - بسببه، ونادم عبدالملك بن مروان، وطوّل لسانه حتى جاهر بالطعن على الدين والاستخفاف بالمسلمين، وتناول أعراض المؤمنين وقبائل العرب وأشرافهم، وتعرّض لجرير والفرزدق بأقبح الهجاء. ومات سنة ٩٠ للهجرة . (خزانة الأدب، ج ١، ص ٥١٥؛ الأعلني، ج ٨، ص ٢٠٥؛ الشعر والشعراء، ص ٣٠٥؛ دائرة المعارف الإسلامية، ج ١، ص ٥١٥؛ الأعلام للزركلي، ج ٥، ص ١٦٣).

المصادر: أوردها الزمخشري في الكشّاف، ج ١، ص ٢١٤؛ والبغدادي في خزانــة الأدب، ج ١١. ص ١٦٣؛ وابن منظور في لسان العرب، ج ١، ص ٣٥٦. وراجع: ديوان الأخطل، ص ٤١.١٥.

والبت من قصيدة للشاعر هجا بها جريراً، وروي عن جرير أنه قال: ما غلبني الأخطل إلّا في هذه القصيدة. شرح الغريب: النعيق: التصويت، يقال: نعق الراعي بالغنم ينعق نُعاقاً ونعيقاً: صاح بها وزجر ها (لمسان العرب، ج ١٠، ص ٣٥٦، نعق) والمعنى: أنك يا جرير من رعاة الغنم، ولست من الأشراف وأهل المفاخر، وما متنك به نفسك وسؤلته لك في الفضاء الخالي من الناس، أنك من العظماء، إنّما هو ضلال باطل لاحقيقة له، لأنك لاتقدر على إظهاره في الملأ. أَخْفَلَ ' ـ يَغْنِي إِذَا أَجْهَدَ ' نَفْسَهُ ـ وَ مَا لِلْأَمْرِ مِنْ ' بُدِّ أَنْ يَقَعَ، فَاتَّقِ الله، وَ ارْحَمْ نَفْسَكَ وَ بَنِي أَبِيكَ ؛ فَوَ اللهِ ، إِنِّي لَأَرَاهُ أَشْأَمُ سَلْحَهُ أَخْرَجَتْهَا أَصْلَابُ الرِّجَالِ إِلَىٰ أَرْحَامِ النِّسَاءِ ؛ وَ اللهِ ، إِنِّهُ الْمَقْتُولُ بِسَدَّةِ أَشْجَعَ بَئِنَ دُورِهَا ؛ وَ اللهِ ، لَكَأْنِي بِهِ صَرِيعا " ، مَسْلُوبا بِرَّنَهُ اللهِ ، لَكَأْنِي بِهِ صَرِيعا " ، مَسْلُوبا بِرَّنَهُ اللهِ ، اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١. وأحفل؛ لم نجده في اللغة، فلعله تصحيف حَقلَ، أو حَقلَ بمعنى جمع، أي جمع هِمتَة، يقال: حَقلَ اللبنَ
 وحقّله، أي جمعه. وفي اللغة: ذوحفيل في أمره، أي ذو اجتهاد. وفيها أيضاً: رجل ذو حفل وحفلة، أي مبالغ
 فيما أخذ من الأمور. والكلّ قريب من تفسير الراوي. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ١٥٧؛ القاموس المحيط،
 ج ٢ ص ١٣٠٣ (جفل).

٢. في (ب، ج، ف، ه، بح» والوافي: (إذا جهد».

٣. في (ب): - امن).

٤ . «السَلْحُ»: هو من الطائر كالتغوّط من الإنسان. أطلق على النطفة استعارة. راجع: المصباح المنير، ص ٢٨٥ (سلح).

٥ . وصَرِيعاً ، أي مطروحاً بالأرض؛ من الصَرْع، وهو الطرح بالأرض. وخصّه بعضهم بالإنسان. واجع: لمسان العرب، ج ٨، ص ١٩٧ (صرع).

٦. وبرّته منصوب كما في بعض النسخ؛ لأنه مفعولٌ ثانٍ، والأول مستتر في مسلوباً. وقال الجوهري: البُرزُ من الثياب: أمتعة البرّاز. والبُرُ أيضاً: السلاح. والبِرزُةُ بالكسر: الهيئة. والبِرزُةُ أيضاً: السلاح. الهسحاح، ج٣٠ ص ١٨٦٥ بزز).

للكِّنةُ: واحدة اللَّهِن، وهي التي يُتنى بها الجدار. ويقال: بكسر اللام وسكون الباء، كناية عن ستر عورته بسها.
 راجع: الوافي، ج ٢، ص ١٦٢؛ والمنهاية، ج ٤، ص ٢٦٩ (لبن).

۸. في دب: ديعتبني، ٩. في ده، بس: دلتخرجن،

١٠. في دهه: دفتهزم». وفي حاشية دض، والبحار: دفينهزم».

١١. قال المجلسي في مِرآة العقول: «والأظهر «مع» بلا ضمير».

١٢ . كَبْشُ القوم: رئيسهم وسيّدهم، وكبش الجيش: أميرهم . راجع: لسان العرب، ج ٦، ص ١٣٨ (كبش).

١٣ . في (بح) وحاشية (بر) والوافي: (يهزم).

وَ لَقَدْ عَلِمْتُ ' بِأَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ لَا يَتِمُّ، وَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ وَ نَعْلَمُ أَنَّ ابْنَكَ الْأَحْوَلُ الْأَخْضَرُ الْأَكْشَفُ الْمَقْتُولُ بِسُدَّةِ أَشْجَعَ بَيْنَ دُورِهَا عِنْدَ بَطْنِ مَسِيلِهَا».

فَقَامَ أَبِي وَ هُوَ يَقُولُ: بَلْ يُغْنِي اللّٰهُ ۚ عَنْكَ؛ وَ لَتَعُوذَنَّ، أَوْ لَيَقِي ۗ اللّٰهُ بِكَ وَ بِغَيْرِكَ، وَ مَا أَرَدْتَ ۚ بِهٰذَا إِلَّا امْتِنَاعَ ۚ غَيْرِكَ، وَ أَنْ تَكُونَ ذَرِيعَتَهُمْ إِلَىٰ ذٰلِكَ ۚ .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا أُرِيدُ إِلَّا نُصْحَكَ وَ رُشْدَكَ، وَ مَا عَلَيَّ ٧ إِلَّا الْجَهْدُ^.

فَقَامَ أَبِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُغْضَباً، فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرُكَ أَنِّي سَمِغْتُ
عَمَّكَ ـ وَ هُوَ خَالُكَ ١ ـ يَذْكُرُ أَنَّكَ وَبَنِي أَبِيكَ سَتَقْتَلُونَ، فَإِنْ أَطَعْتَنِي وَ رَأَيْتَ أَنْ ٢٦١/١
تَدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فَافْعَلْ؛ فَوَ اللهِ ١ ـ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ،
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ عَلَىٰ خَلْقِهِ ١ ـ ـ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ،
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ عَلَىٰ خَلْقِهِ ١ ـ ـ الْوَدِدْتُ أَنِّي فَدَيْتُكَ بِوُلْدِي، وَ بِأَحْبَهِمْ
إِلَــيَّ، وَ بِأَحْبُ أَهْلِ بَـ يُتِي إِلَــيَّ، وَ مَـا يَـعْدِلُكَ عِنْدِي شَنِءٌ، فَلَا تَرِي أَنِّي ١٢

١ . في وج، و١: وعلمتُ، بصيغة التكلُّم. وليس في سائر النسخ ما ينافيه. ويجوز فيه الخطاب أيضاً.

٢. في دف: دبل الله يغني،

٣. في وج، ف، ه، بس، بف: وليفي٤. وفي وو، بح، بر٥ وحاشية وبح٥ وشرح المازندراني ومرآة العقول:
 وليفي٥٥.

في مرآة العقول: «وقرأ بعضهم: أردتُ، بصيغة المتكلّم، أي ما أردتُ بطلب بيعتك إلّا رفع امتناع غيرك وأن
 تكون وسيلتهم إلى العبايعة والمتابعة، ولا يخفى بعده.

٥. في وج، بر، بس، وبهذا الامتناع».

٦. في (ب، ج، ض، بر، بس، بف، وحاشية (بح، والبحار: (ذاك،

۷. في دف: دعليك،

٨. «الجَهْد» بالفتح: السعي بأقصى الطاقة. الصحاح، ج٢، ص ٤٦٠ (جهد).

والمراد به هو عليّ بن الحسين على ، فإنّه خاله حقيقة وعنه مجازاً ؛ فإنّه ابن عنه كما هو ابن عمّ أبيه الحسن أيضاً.

١٠ . في (ب، ف، ه، بح) والوافي والبحار : «ووالله). وفي (ج، بس، بف) : «والله).

١١. في دض، ف: + دانّي، ١٢. في ده: دانّني،

غَشَشْتُكَ ١٠. فَخَرَجَ أَبِي مِنْ عِنْدِهِ مُغْضَباً أَسِفاً ١.

قَالَ": فَمَا أَقَمْنَا بَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَّا قَلِيلًا عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ نَحْوَهَا حَتَّىٰ قَدِمَتْ رُسُلُ أَبِي جَعْفَرٍ، فَأَخَذُوا أَبِي وَ عُمُومَتِي: سُلَيْمَانَ بْنَ حَسَنٍ ، وَ حَسَنَ بْنَ حَسَنٍ ، وَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ حَسَنٍ ، وَ مُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ بْنِ حَسَنٍ ، وَ عَلِيً بْنَ حَسَنٍ ، وَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ بْنِ حَسَنٍ ، وَ عَلِي بْنَ حَسَنٍ ، وَ طَبَاطَبَا الْبِرَاهِيمَ بْنَ إِسْمَاعِيلُ بْنِ جَسَنٍ ، وَ حَسَنَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ حَسَنٍ ، وَ طَبَاطَبَا الْبِرَاهِيمَ بْنَ إِسْمَاعِيلُ بْنِ حَسَنٍ ، وَ عَبْدَ اللهِ بْنَ دَاوُدَ .

قَالَ ": فَصُفَّدُوا ' فِي الْحَدِيدِ، ثُمَّ حُمِلُوا فِي مَحَامِلَ ^ أَعْزَاءُ ^ لَا وِطَاءَ ' فِيهَا، وَ وَقُفُوا بِالْمُصَلَّىٰ ' الِكَيْ يَشْتِمَهُمُ ' النَّاسُ.

قَالَ: فَكَفَّ النَّاسُ عَنْهُمْ، وَ رَقُّوا لَهُمْ لِلْحَالِ الَّتِي هُمْ فِيهَا، ثُمَّ انْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَىٰ وُقِّفُوا عِنْدَ بَابِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِﷺ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيُّ: فَحَدَّثَتْنَا خَدِيجَةً بِنْتُ ١٣ عُمَرَ بْن عَلِيٍّ: أَنَّهُمْ

١. في القاموس: وغَشَّهُ: لم يمحضه النَّصْحَ، أو أظهر له خلاف ما أضمره القاموس المحيط، ج ١، ص ٨١٧ (غشث).

٢. وأسفاً»، أي حزيناً؛ من الأسف بمعنى أشد الحزن. الصحاح، ج ٤، ص ١٣٣٠ (أسف).

٤. لفظة «حسن» هذه ومابعده في الوافي: «الحسن».

٣. في دهه: دفقال». ٥. في دف: +دبن».

<sup>.</sup> في دفء: + دين». \* تا ين كُنار بالله كُنار أمادُ كُنار أمادُ كُنار الأخلال بالمدلات القالمة على ١٣٠ مـ ١٣٥ منار).

٧. قوله: صُفِدُوا، أو صُفَدُوا، أي شُدُّوا وأُوتقوا بالأغلال. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٣٥ (صفد).
 ٨. في وضء: والمحامل.

٩. الأغراء : جمع العراء، وهو المكان الفضاء لا يَسْتَتر فيه شيء . لسان العرب، ج ١٥، ص ٤٩ (عرا).

١٠ قال الجوهري: «الوطاءُ: خلاف الغطاء». والمراد عدم الفرش تحتهم، كما في مرأة العقول وراجع: الصحاح،
 ٢١ في ٥٩٥: + هللناس».

١٢ . هكذا في وب، ج، ف، ه، و، بح، بر، بس، وحاشية وبف، والبحار . ويؤيده عدم مجيء شمت متعدياً، وعدم تناسب الإشمات للمقام . وفي المطبوع والوافئ: ويشمتهم،

۱۳ . في دهه : دابنة، . ۱۳

لَمَّا أُوقِفُوا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ -الْبَابِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: بَابٌ جَبْرَثِيلَ - أَطْلَعَ ' عَلَيْهِمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُسْجِدِ، فَقَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُسْجِدِ، فَقَالَ: الْبُوعَةِ عِلْاً رَضِ مَا عَلَىٰ هٰذَا عَاهَدْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ وَ لَا اللَّهُ يَا مَعَاشِرَ ' الْأَتْصَارِ - ثَـلَاتًا - مَا عَلَىٰ هٰذَا عَاهَدْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ وَ لَا بَايَعْتُمُوهُ، أَمَّا وَ اللَّهِ إِنْ النَّدُ حَرِيصاً، وَ لَكِنِّى غُلِبْتُ، وَ لَيْسَ لِلْقَضَاءِ مَدْفَعَه.

ثُمَّ قَامَ وَ أَخَذَ إِحْدَىٰ نَعْلَيْهِ، فَأَدْخَلَهَا رِجْلَهُ، وَ الْأَخْرَىٰ فِي يَدِهِ، وَ عَامَّهُ رِدَائِهِ يَجُرُّهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ ۚ، فَحُمَّ عِشْرِينَ لَيْلَةً لَمْ يَزَلْ يَبْكِي فِيهَا ۗ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ حَتَّىٰ خِفْنَا عَلَيْهِ. فَهٰذَا حَدِيثُ خَدِيجَةً.

قَالَ الْجَعْفَرِيُّ: وَ حَدَّنَنَا أَمُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ لَمَّا طُلِعٌ \ بِالْقَوْمِ فِي الْمَحَامِلِ، قَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ مِنَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أَهُوى إِلَى الْمَحْمِلِ ^ الَّذِي فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ يُرِيدُ كَلَامَهُ، فَمُنعَ أَشَدَّ الْمَنْعِ، وَ أَهُوىٰ إِلَيْهِ الْمَحْمِلِ ^ الَّذِي فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ يُرِيدُ كَلَامَهُ، فَمُنعَ أَشَدَّ الْمَنْعِ، وَ أَهُوىٰ إِلَيْهِ الْمَحْمِلِ \* اللَّهَ سَيَكْفِيكَ \* المَّافِي غَيْرَكَ، ثُمَّ الْحَرَسِيُّ \*، فَدَفَعَهُ، وَ قَالَ: تَنَحَّ عَنْ هٰذَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَكْفِيكَ \* الْوَيكُونِيكَ فَي عَيْرَكَ، ثُمَّ

٧. في وض): وأطلع).

ا. ظاهر النسخ هو الأتفاق على الإفعال في الموردين، ويجوز الافتعال لغة أيضاً. والتفصيل بين الموردين \_كما في شرح المازندراني، ج ٦، ص ٢٠١، وهر أة المقول، ج ٤، ص ١٣٢ \_ لا ملزم له.

٢. في دبح، والبحار: دمعشر،

٣. في وب: (إنّي، وقوله: (إن»: مخفّفة من المثقلة، وضمير الشأن محذوف، يعني قد كنت حريصاً على دفع
 هذا الأمر عنهم بالنصيحة لهم. (اجع: الوافي، ج ٢، ص ١٦٢)؛ هرأة العقول، ج ٤، ص ١٦٣.

٤ . في البحار : دفي بيته، .

٥. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع: «فيه».

٦ . في دهه: دفحدً ثناه .

٨. «أهوى إلى المحمل»، أي مدّ يده نحوه وأمالها إليه. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٢٨٥ (هوا).

قال ابن الأثير: التحرّسِيُ بفتح الراء: واحد الحُرّاس والحرّس، وهم خَدَم السلطان، المرتبون لحفظه
 وحِراسته . والحرّسِيُّ واحد التحرّس، كأنه منسوب إليه، حيث قد صار اسم جنس. ويجوز أن يكون منسوباً
 إلى الجمع شاذاً ه . النهاية، ج ١، ص ٣٦٧ (حرس).

۱۰ . في دف: ديكفيك،

دُخِلَ بِهِمُ الرُّقَاقَ، وَ رَجَعَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، فَلَمْ يُبْلَغُ ا بِهِمُ الْبَقِيعَ حَتَّى ابْتُلِيَ الْحَرَسِيُّ بَلَاءُ شَدِيداً، رَمَحَتْهُ نَاقَتُهُ الْ فَدَقَّتْ وَرَكُهُ الْ فَمَاتَ فِيهَا، وَ مُضِيَّ الْقَوْم \*.

فَأَقَّمْنَا بَعْدَ ذَٰلِكَ ۚ حِيناً، ثُمَّ أَتِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنٍ ۗ ، فَأُخْبِرَ أَنَّ أَبَاهُ ٣٦٣/١ وَ عُمُومَتَهُ قُتِلُوا ـقَتَلَهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ^ ـ إِلَّا حَسَنَ بْنَ جَعْفَرٍ وَ طَبَاطَبَا وَ عَلِيَّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوْدَ وَ دَاوْدَ بْنَ حَسَنِ وَ عَبْدَ اللهِ بْنَ دَاوْدَ.

قَالَ: فَظَهَرُ \* مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ ذٰلِكَ، وَ دَعَا النَّاسَ لِبَيْعَتِهِ.

قَالَ: فَكُنْتُ ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ بَايَعُوهُ، وَ اسْتَوْثَقَ ' النَّاسَ لِبَيْعَتِهِ، وَ لَمْ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ قُرَشِيٍّ وَ لَا أَنْصَارِيٍّ وَ لَا عَرَبِيٍّ.

قَالَ: وَشَاوَرَ ١١ عِيسَى بْنَ زَيْدٍ ١٢ ـ وَ كَانَ ١٣ مِنْ ثِقَاتِهِ وَ كَانَ عَلَىٰ شُرَطِهِ ١٤ ـ فَشَاوَرَهُ

١. هكذا في وبح، مع عدم ما ينافيه في النسخ. وفي مرآة العقول: وفلم يبلغ، على بناء المجهول، أو المعلوم، ويؤيد الأول عدم وجود الفاعل.

٢. في «ض، ه، بس، بف» وحاشية «بح» والوافي: «ناقة». وقوله: «رَمَحَتُهُ نَاقتُه»، أي ضربته برجلها. يقال:
 رَمَحَهُ الفرس والبغل والحمار، إذا ضربه برجله. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٦٧ (رمح).

٣. والوَرِك؛ ما فوق الفخذ. الصحاح، ج ١٠، ص ٥٠٩ (ورك).

٤. هكذا في (ه، بح». وقال في مرآة العقول: (مُضِيّ)، على بناء المجهول، كأتيّ وأخبر». ويؤيده عدم وجود الفاعل.

٥. في البحار: «القوم». ٦. في «بح»: + «ثُمّ» بفتح الثاء.

٨ . يعني الدوانيقي .

٧. في الوافي والبحار: «الحسن».
 ٩. في «ب، ه» وحاشية «بح»: «وظهر».

١٠ . هكذا في (ب، ج، ض، ف، ه، و، بح، بس، بف، والبحار. أي استوثق من الناس، فهو منصوب بنزع
 الخافض. وفي درى وحاشية دبح، بس، والوافي ومرآة العقول: داستوسق، بمعنى اجتمع. وفي المطبوع:
 داستونق، ولكن لم نجده في اللغة.

١١ . في دف، دشاهده.

۱۲ . في دف: ديزيد، ١٣ . في دف: دفكان،

١٤. في وب، ض، وحاشية وبح، بر، والبحار: وشرطته، ووالشُرَطه: جمع الشُرطة، وهي أوّل طائفة من الجيش تشهد الوقعة. وشرط السلطان: تُخبة أصحابه الذين يقدّمهم على غيرهم من جنده، راجع: الشهاية، ج٢، ص٠ ٤٦٥ (شرط).

فِي الْبِغَةِ ( إِلَىٰ وَجُوهِ قَوْمِهِ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ زَيْدٍ ' : إِنْ دَعَوْتَهُمْ دُعَاءً يَسِيراً، لَمْ يُجِيبُوكَ، أَوْ تَغْلُظُ عَلَيْهِمْ، فَخَلِّنِي وَ إِيَّاهُمْ، فَقَالَ اللهُ مُحَمَّدً: امْضِ إلىٰ مَنْ أَرَدْتَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: ابْعَثْ إِلَىٰ مَنْ أَرَدْتَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: ابْعَثْ إِلَىٰ مَنْ رَئِيسِهِمْ وَ كَبِيرِهِمْ - يَعْنِي أَبًا عَبْدِ اللهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عِلا - فَإِنَّكَ إِذَا أَغْلَطْتَ عَلَيْهِ، عَلِمُوا جَمِيعاً أَنَّكَ سَتُمرُّهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ " الَّتِي أَمْرَرْتَ عَلَيْهَا أَنَّكَ سَتُمرُّهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ" الَّتِي أَمْرَرْتَ عَلَيْهَا أَنَّكَ سَتُمرُّهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ" الَّتِي أَمْرَرْتَ عَلَيْهَا أَنَّا عَبْدِ الله عِلا .

قَالَ: فَوَ اللهِ، مَا لَبِثْنَا أَنْ ۖ أُتِيَ بِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ حَتَّىٰ أُوقِفَ ۗ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ زَيْدٍ^: أَسْلِمْ؛ تَسْلَمْ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : ﴿ أَ حَدَثَتْ نُبُوَّةً بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ ؟».

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ ۚ : لَا، وَ لٰكِنْ بَايِغ؛ تَأْمَنْ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَ مَالِكَ وَ وُلْدِكَ، وَ لَا تُكَلَّفَنَّ حَرْباً.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عِلى: «مَا فِيَّ حَرْبٌ وَ لَا قِتَالٌ ١٠، وَ لَقَدْ تَقَدَّمْتُ ١١ إلى أَبِيك، وَ حَذَّرْتُهُ الَّذِي حَاقَ بِهِ ١٢، وَ لَكِنْ لَا يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَر، يَا ابْنَ ...............

۲. فى دف: ديزيد،

١ . في «ف» : «البيعة» .

۳. في دب: «قال».

٤. في اب، بر، بس، بف، : (غلَظت، بالتضعيف. وفي دض، : (غلظت،

<sup>0.</sup> في دف: الطريقة). ٦. في (ج، ف، بح، بر، بس، بف؛ وحاشية (هـ): الذي

٧. في (ب): (وقف). وفي حاشية (بف): (فوقف).

۸. فی دف: (یزید).

١٠ احتمل المجلسي في مرآة العقول كونه: قَتال، بفتح القاف بمعنى القوّة. ثمّ قال: «أي ليس لي قوّة على الحرب ولا غيره، وراجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٨٢ (قتل).

١١. في وج، بر، بف: وولكن لقد تقدّمت، وفي وبح، بس، وولكن تقدّمت، وفي الوافي: ووقد تقدّمت،

١٢ . قال الجوهري: دحاق به الشيء يحيق، أي أحاط به . وحاق بهم العذاب، أي أحاط بهم ونـزل، الصحاح، ح ٤، ص ١٤٦٦ (حيق).

أُخِي '، عَلَيْكَ بِالشَّبَابِ'، وَ دَعْ عَنْكَ الشُّيُوخَ،

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ: مَا أَقْرَبَ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فِي السُّنَّ!

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : «إِنِّي لَمْ أُعَازَّكَ<sup>٣</sup>، وَ لَمْ أُجِئْ لِأَتْقَدَّمَ عَلَيْكَ فِي الَّذِي أَنْتَ

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ: لَا وَ اللَّهِ، لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُبَايِعَ ُّ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ وَمَا فِيَّ يَا ابْنَ أَخِي طَلَبٌ وَ لَا حَرْبٌ ﴿ وَ إِنِّي لَأْرِيدُ ۗ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَادِيَةِ ، فَيَصُدُّنِي ذٰلِكَ ، وَ يَثْقُلُ عَلَيَّ حَتَّىٰ تُكَلِّمَنِي ۖ فِي ذٰلِكَ الْأَهْلُ غَيْرَ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَادِيةِ ، فَيَصُدُّنِي ذَٰلِكَ ، وَ اللهِ وَ الرَّحِم ۚ أَنْ تُدْبِرَ ` عَنَّا ، وَ نَشْقَىٰ ` إِلَك اللهِ وَ الرَّحِم ۚ أَنْ تُدْبِرَ ` عَنَّا ، وَ نَشْقَىٰ ` إِلَّه الضَّغْفُ ، وَ اللهِ وَ الرَّحِم ۚ أَنْ تُدْبِرَ ` عَنَّا ، وَ نَشْقَىٰ ` إِلَّه المَّعْفَ ، وَ اللهِ وَ الرَّحِم أَنْ تُدْبِرَ ` عَنَّا ، وَ نَشْقَىٰ ` إِلَّه المَّعْفَى وَ اللهِ وَ الرَّحِم أَنْ تُدْبِرَ ` عَنَّا ، وَ نَشْقَىٰ ` إِلَّه المَّعْفَى ` وَ اللهِ وَ الرَّحِم ُ أَنْ تُدْبِرَ ` عَنَّا ، وَ نَشْقَىٰ ` اللهِ وَ الرَّعِم أَنْ تُدْبِرَ ` عَنَّا ، وَ نَشْقَىٰ ` اللهِ وَ الرَّعِم أَنْ تُدْبِرَ ` عَنَا ، وَ نَشْقَىٰ ` اللهِ وَ الرَّعِم أَنْ تُدْبِرَ ` اللهُ وَ الرَّعِم أَنْ تُدْبِرَ ` عَنَا ، وَ نَشْقَىٰ ` اللهِ وَ الرَّعِم أَنْ تُدْبِرَ ` اللهُ وَ الرَّالِهُ وَ الرَّعِم أَنْ تُدْبِرَ ` اللهُ وَ الرَّالِمُ اللهُ وَ الرَّالِمُ وَاللَّهُ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ الرَّالِمُ اللهُ وَ اللهُ وَ الرَّالِمُ لَا يَمْنَعُنِي مُ لَيْ اللَّهُ وَ الرَّالِمُ لَيْ الْللهِ وَ اللهُ وَ الرَّالِمُ وَاللَّهِ وَ الرَّالِمُ وَالرَّالِمُ لَا لَاللّٰ وَاللّٰهِ وَالرَّالِمُ لَا لَاللّٰهِ وَالرَّالِمُ لَا لَعْلَامُ لَا لَاللّٰهِ وَالرَّالِمُ لَا لَهُ لَا لَعْلَامُ لَا لَعْلَىٰ اللّٰهِ وَالرَّالِمُ لَلْهُ وَالرَّالِمُ لَا لَهُ لَا لَاللّٰهِ وَالرَّالِمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَاللّٰهِ وَالرَّالِمِ لَا لَاللّٰهُ وَالرَّالِمُ لَا لَا لَاللّٰهِ وَالرَّالِمُ لَا لَاللّٰهِ وَالرَّالِمُ لَا لَاللّٰهِ وَالرَّالِمِ لَا لَهِ لَا لَاللّٰهِ وَالرَّالِمِيْلِ لَا لَاللّٰهِ لَا لَاللّٰهِ لَا لَاللّٰهِ لَا لَاللّٰهِ لَاللّٰهِ لَا لَاللّٰهِ لَا لَاللّٰهِ لَا لَاللّٰهِ لَا لَاللّٰهِ لَاللّٰهِ لَا لَاللّٰهِ لَا لَاللّٰهِ لَا لَاللّٰهِ لَا لَا لَاللّٰهُ لَا لَاللّٰهِ لَا لَا لَاللّٰهِ لَاللّٰ لَاللّٰهِ لَا لَاللْمِلْلِلْلِهِ لَا لَاللّٰ لَاللّٰهِ لَا لَالَ

١ . محمد هذا حسني فلا يمكن أن يكون ابن أخ الصادق 製 ألا أن يكون أبوه أخاً رضاعياً له 製 . ويحتمل أن
 يكون المخاطب هو عيسى بن زيد وكان محمد خطأ وإن كان ما يأتي من قوله : وفقال له عيسى بن زيده يأباه .

۲. في «ف»: «بالشبّان». وفي حاشية (ج»: «الشبّان».

٣. في دج، بح، بر، بس»: «لم أغازك» بالمعجمتين، أي لم أنازعك. وفي «بف»: «لم أعازك» بالمهملتين، أي لم
 أقاتلك ولم أوذك. وفي الوافي: «لم أعادك». وقوله: «لم أعازك»، أي أغالك. يقال: عازني فعززته، أي غالبني
 فغلبته. والاسم: العزة، وهي القرة والغلبة. راجع: لسان العرب، ج ٥، ص ٣٧٨ (عزز).

٤. في (بس): - (من أن تبايع).

٥. في دج، ف، ه، والوافي ومرآة العقول والبحار: دهرب،

٦. في دف: دأريد».

٧. في «ب، بح» والوافي ومرآة العقول: «يكلّمني».

في «ض، بح، بر، بس، بف» والبحار: «وما يمنعني».

٩. في مرآة العقول: «والله والرحم، بالجرّ، أي أنشد بالله وبالرحم في أن لا تـدبر. أو بـالنصب، بـتقدير أذكـر أن تدبر.

١٠ قال العازندراني: فتدبر، إمّا مجرّد، أو مزيد. والدابر: الرجل الذي يقطع رحمه، والإدبار عن الشيء: نقيض الإقبال إليه، وفي اللغة: يقال: رجلّ أدابِرَ للذي يقطع رحمه، مثل أَباتِر. راجع: شرح المازندراني، ج٦٠ ص٣٥٣ (دبر).

١١. في شرح المازندراني: وأو نشقي، وقوله: ونشقى بك، أي يلحقنا الشقاء ونقع في التعب والعناء بسبب

فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قَدْ وَ اللَّهِ مَاتَ أَبُو الدَّوَانِيقِ لَا يَعْنِي أَبَا جَعْفَر ۖ .

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : ﴿ وَ مَا تَصْنَعُ بِي وَ قَدْ مَاتَ ؟ ٤.

قَالَ: أُرِيدُ الْجَمَالَ " بِكَ.

قَالَ: «مَا إِلَىٰ مَا تُرِيدُ سَبِيلٌ ، لَا وَ اللَّهِ ، مَا مَاتَ أَبُو الدَّوَانِيقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَاتَ مَوْتَ النَّوْمِ».

قَالَ: وَ اللّٰهِ، لَتَبَايِعُنِي ُ طَائِعاً أَوْ مُكْرَها ٥ وَ لَا تُحْمَدُ ۚ فِي بَيْعَتِك ٢، فَأَبَىٰ عَلَيْهِ ٣٦٣/١ إِنَاءُ شَدِيداً، وَ أَمَرُ مِهِ إِلَى الْحَبْسِ.

فَقَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ زَيْدٍ: أَمَا إِنْ طَرَحْنَاهُ فِي الشَّجْنِ ـ وَ قَدْ خَرِبَ السِّجْنُ ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ ۚ غَلَقَ ۖ ' لَـ خِفْنَا أَنْ يَهُرْبَ مِنْهُ ، فَضَحِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، ثُمَّ قَالَ : ولَا حَوْلَ ' ا وَ لَا قَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِى الْعَظِيمِ ، أَ وَ تُرَاكَ تَسْجُنَنِي ؟ه.

قَالَ: نَعَمْ، وَ الَّذِي أَكْرَمَ ١ مُحَمَّداً ﷺ بِالنُّبُوَّةِ ١ لأَسْجُنَنَّكَ، وَ لأَشْدُدَنَّ عَلَيْك،

حه مبايعتك؛ من الشّقاء، وهو الشِدَّة والعُسْرة. راجع: الوافي، ج ٢، ص ١٦٣؛ لسسان العرب، ج ١٤، ص ٤٣٩ (شقا).

الدانق، والدائق، والدائق، وسدس الدينار والدرهم، والجمع ذوائق والدوانيق. الأخيرة شاذة. ومنهم من فصله فقال: جمع دائق: دوائق، وجمع دائق: دَوائيق، راجع: لسان العرب، ج١٠ ص ١٠٥ (دنق).

٢. في (ف): + (المقهور لعنه الله).

٣. في حاشية وف: والكمال». ٤ . في وب: ولتبايعنَّ».

٥. في وب، ج، بس، ومكروهاً. ٦. في وبر، بف، وولا تحمل،

٧. في دهه: دتبعتك.

<sup>· .</sup> في وج ، ض ، بر »: وفأمر ». وفي حاشية وبح» والوافي والبحار: وفأمر ».

٩. في «ب، ج، بح، بس، بف، والوافي: «اليوم عليه».

١٠ . الغَلَقُ بالتحريك : المِغْلاقُ، وهو ما يُغْلَق به الباب . الصحاح، ج ٤، ص ١٥٣٨ (غلق).

١١ قال ابن الأثير: «الحَوْلُ هاهنا: الحركة. يقال: حالَ الشخص يحول، إذا تحرّك. المعنى: لا حركة ولا قوّة إلا بمشيئة الله تعالى. وقيل: الحوّل: الحِيلة، والأوّل أشبه، النهاية، ج ١، ص ٤٦٢ (حول).

١٢ . في وف: (كرّم). ١٣

فَقَالَ عِيسَى بْنُ زَيْدٍ: احْبِسُوهُ فِي الْمَخْبَأُ ' ـوَ ذٰلِكَ' دَارُ رَيْطَةَ' الْيَوْمَ ـ فَقَالَ لَهُ ' أَبُوعَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : أَمَا وَ اللّٰهِ ۚ إِنِّي سَأْقُولُ ، ثُمَّ أُصَدَّقُ ' ..

فَقَالَ لَهُ<sup>٧</sup> عِيسَى بْنُ زَيْدٍ: لَوْ تَكَلَّمْتَ لَكَسَرْتُ^ فَمَكَ.

١ . في وبح >: وبالمخبأه . و والمَحْبَأه : موضع الاستتار . اسم مكان من خَبَأ الشيء يَخْبَوْ خَبأً ، أي ستره وأخفاه ،
 فاختبأ ، أي استر واختفى . واجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٢ (خبأ) .

۲. في وب، ج، بح، بر، بف، وحاشية بدرالدين: وذاك،

٣. في وبح، بس، والوافي: وربطه، وقوله: «الرّبْطَةُه: المُلاتةُ إذا كانت قِعلْمة واحدة ولم تكن لِفْقَيْن. وقيل: الريطة كلّ مُلاءة غيز ذات لِفْقَيْن. وقيل: هو كلّ ثوب ليّن دقيق، وهي للمرأة أيضاً، أي دار ينسج فيها الريطة، أو توضع فيها. وفي بعض النسخ: ربطة، أي دار تربط فيها الخيل. قال المجلسي: ووالأظهر عندي أنه بالمثناة اسم ريطه بنت عبد الله محمّد بن الحنقيّة أمّ يحيى بن زيد، وكانت ربطة في هذا اليوم تسكن هذه الدار، واجع: لسان الموب،ج ٧، ص ٣٠ (ريط).
3. في وب،ج ٥ مه بح ، س٥: - دله.

٥. في دب: وإنّي أما والله. وفي دف، هم بح، بس، بف، والوافي: - وأما والله.

٦. «أصدق» بتشديد الدال وتخفيفها، كما احتمله في الوافي ومرآة العقول.

٧. في دب: - وله، وفي دبف: وثم قال له. ٨. في دف: (لكسرت بالتثقيل.

٩. في دبح، : - دأما والله، .

١٠ . الأزرق، : ذو الزُرْق، وهي خضرة في سواد العين . وقيل : هو أن يتغشّى سوادَها بياض . راجع : لسان العرب،
 ١٠ . ل ١٣٥ (زرق) .

١٢ . والجُحْرَه: كلّ شيء يُحْتَفَرُ في الأرض إذا لم يكن من عظام الحلق. قال ابن سيدة: الجُحْرُ كلّ شيء تحتفره الهوام والسباع الأنفسها. لسان العرب، ج ٤، ص ١١٧ (جحر).

۱۳ . في حاشية «ف»: «من».

١٤ . في دف: ولقاء الله . وفي الوافي : وعند اللقاء ، أي لقاء العدو ٥.

١٥ . الصَّفْقُ: الضرب الذي يُسْمَعُ له صوت، وكذلك التصفيق: ضرب إحدى اليدين بالأخرى . راجع: الصحاح،
 ج ٤، ص ١٥٠٧ (صفق).

١٦. والهَيْنُ، : الظّليم، وهو ذَكر النّعام، وهو نوع من الطيور . ويقال : رجلٌ هَيْنٌ ، يُشَبُّهُ بالظّليم لِيغاره وجبنه . حه

عَلَيْهِ ' مُحَمَّدٌ بِانْتِهَارِ ': احْبِسْهُ، وَ اشَدُدْ عَلَيْهِ، وَ اغْلُظْ عَلَيْهِ.

فَقَالَ لَهُ ۚ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ۗ الْمَا وَ اللهِ لَكَأْنِي بِكَ خَارِجاً مِنْ سُدَّةِ أَشْجَعَ إِلَىٰ بَطْنِ الْوَادِي ۚ ، وَ قَدْ حَمَلَ عَلَيْكَ فَارِسٌ مُعْلِمٌ ۚ ، فِي يَدِهِ طِرَادَةٌ ۖ ، نِصْفَهَا أَبْيَضُ ، وَ نِصْفَهَا أَسْوَدُ ، عَلَىٰ فَرَسِ كُمَيْتٍ ^ أَقْرَحَ ۚ ، فَطَعَنَكَ ١٠ ، فَلَمْ يَصْنَعْ فِيكَ شَيْئاً ، وَ ضَرَبْتَ ١١ خَيْشُومَ ١٢

واجع: ترتیب کتاب العین، ج ۳، ص ۱۹۱۵ (هیق).

١. قرآه الفيض على بناء المجرّد؛ حيث قال: النفر: الزجر والغلظة. وقرآه المازندراني والمجلسي: فَنَفُرَ عليه، على بناء التغيل، كما في وج، ض، ف، وهو مُساعَدٌ بما في اللغة: نَفُر الحاكم أحدَهما على صاحبه تنفيراً، أي قضى عليه بالغلبة، وكذلك أنفره. قال المازندراني: ويعني قضى محمد لعيسى بن زيد وحكم له على أبي عبد الله بالغلبة، ثمّ نقل عن بعض النسخ: وفنفر عليه، بمعنى اغتاظ. راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ١٣٣ بمرآة العقول، ج ٤، ص ١٣٩ بمرآة العقول، ج ٤، ص ١٣٩ بلسان العرب، ج ٥، ص ٢٢ (نفر).

٢ . والنَهْرُ، و والانتهار، : الرّبر بمغالظة . يقال : نَهْرَهُ وانتهره ، إذا زجره بكلام غليظ . واجع : المغوب، ص ٤٧٦ .
 (نهر) .

٤ . في (ب): - (له).

٥٠ والوادي : كلّ مَفْرَج بين الجبال والتلال والآكام ، سمّي بذلك لسّيلانه ، يكون مَسْلكاً للسيل ومنفذاً . لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٨٤ (ودى) .

قي وج، بح، بره وظاهر الشروح: «مُعْلِمٌ» بكسر اللام، وليس في غيرها ما ينافيه. من قولهم: أعلم الفارش،
 أي جعل لنفسه علامة الشُّجْعان، فهو مُعْلِمٌ، ورجلٌ مُعْلِمٌ، إذا عُلِم مكانه في الحرب بـ علامة أعـلمها. راجـع:
 لسان العرب، ج ١٢، ص ٤١٩ (علم).

٧. ظاهر الشروح: «طيرادةً» وهو مساعد بما في اللغة. والطيرادُ: الرّفع الصغير؛ لأنّ صاحبه يعطارد به. وكذلك العطار دُ. راجع: لمسان العرب، ج ٣، ص ٢٦٨ (طرد).

٨. الكُنتِتُ من الخيل، يستوي فيه العذكر والعؤنث، ولونه الكُنتَةُ، وهي حُفرَةٌ يدخلها قُنُوءٌ، وهو مسواد غير خالص . (اجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٦٣ (كمت).

٩ . الأَفْرَحُه: هو ماكان في جبهته قُرْحَة، وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغُرَّة، والغرّة: بياض في جبهته فوق الدرهم. راجع: النهاية، ج ٤، ص ٣٦ (قرح).

١٠. (فَطَعَنَكَ، أي ضربك. يقال: طَعَنَهُ بالرَّمح، أي ضربه. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٩٤ (طعن).

١١. في دض، بره: دفضربت.

١٢ . الخَبْشُومُ من الأنف: مافوق تُخْرَته من القَصَبة وما تحتها من خشارِم دأسه، أو هو غُرْضُوف في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، أو عرقٌ في باطن الأنف، أو هو أقصى الفم. راجع: لسان العرب، ج ١٢، ص ١٧٨ (خشم).

فَرَسِهِ، فَطَرَحْتَهُ، وَ حَمَلَ عَلَيْكَ آخَرُ خَارِجٌ مِنْ زُقَاقِ آلِ أَبِي عَمَّارٍ الدُّوْلِيِّينَ '، عَلَيْهِ غَدِيرَتَانِ ' مَضْفُورَتَانِ ''، وَ ُ قَدْ خَرَجَتَا مِنْ تَحْتِ بَيْضَتِهِ ' كَثِيرُ شَعْرِ الشَّارِبَيْنِ، فَهُوَ وَ اللهِ صَاحِبُك، فَلَا رَحِمَ اللهُ رِمَّتَهُ ' ،.

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّد: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، حَسِبْتَ فَأَخْطَأْتَ. وَ قَامَ إِلَيْهِ السَّرَاقِيُّ بْنُ سَلْخِ الْحُوتِ<sup>٧</sup>، فَدَفَعَ فِي ظَهْرِهِ حَتَّى أَذْخِلَ \* السِّجْنَ \*، وَ اصْطَفِيَ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ، وَ مَا كَانَ لِهُ مِنْ مَعْرَبِهِ مِمَّنْ لَمْ يَخْرُجُ مَعَ مُحَمَّدٍ.

\_\_\_\_\_

١. في وف، : «الديلين». وفي وبح» وضرح المازندراني: «الديليين». وفي البحار: «الدئيلين». و«الدُثل» بكسر
الهمزة: هم حيّ من كنانة، وينسب إليهم أبو الأسود الدُثلي، فتفتح الهمزة استثقالاً واستيحاشاً لتوالي
الكسرتين مع ياء النسب. وربّما قالوا: الدُولي بقلب الهمزة واواً؛ لأنّ الهمزة إذا انفتحت وكانت قبلها ضمة
فتخفيفها أن تقلبها واواً محضةً. وقال الكلييّ: هو أبو الأسود الديليّ فقلب الهمزة ياء حين انكسرت، فإذا
انقلبت ياء كسرت الدال لتسلم الياء، والديلّ: حيّ من عبد القس ينسب إليه الديليّ، وهما ديلان.

وفي المرأة عن بعض النسخ: الدِيلين، وعن بعضها: الديليّ. راجع: ا**لص**حاح، ج ٤، ص ١٦٩٤ (دئـل) وص ١٧٠٠ (دول).

٢. والفَدِير تانه: الذُوابتان اللتان تسقطان على الصدر. والذُوابة: خُصلة من الشعر المنسوج بعضها على بعض مرسلة. راجع: لسان العرب، ج ٥، ص ١٠ (غدر).

٣. ومضفورتان، أي منسوجتان، من الضَّفُر وهو النسج، راجع: النهاية، ج ٣، ص ٩٢ (ضفر).

٤. في «ب، ض، و، بح، بر، بس» والوافي والبحار: - (و».

٥. هكذا في دج، ض، ف، ه، و، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار. وفي دب: دبيضه، وفي المطبوع:
 دبيضة،

٥ الرِحّةُ : العظام البالية ، والجمع : رِمَمُ ورِمامُ . والمعنى : لا رحمه الله أبداً ولو بعد صيرورته رميماً . واجع :
 الصحاح ، ج ٥، ص ١٩٣٦ (ومم) .

٧. في البحار: وسلح الحوت، وفي مرآة العقول: وسلح الحوت بالحاء المهملة من الألقاب المذمومة التي
تنابزها تشبيهاً بعذرة الحوت، كما مرّ في سلح الغراب. وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة تشبيهاً بالحوت
المسلوخ، والأوّل أظهره.

٨. في مراة العقول: «حتّى أُدخل، على المجهول، ويحتمل المعلوم، وكذا اصطفى يحتملهما، أي غصب ونهب أمواله الله وأموال أصحابه.

٩. في دف: دفي السجن،

قَالَ: فَطُلِعَ الْإِسْمَاعِيلَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَر بْن أَبِي طَالِب، وَ هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ ضَعِيفٌ، قَدْ ذَهَبَتْ ۚ إِحْدَىٰ عَيْنَيْهِ، وَ ذَهَبَتْ ۗ رَجْلَاهُ وَ هُوٓ ۚ يُحْمَلُ حَمْلًا، فَدَعَاهُ إلَى ٣٦٤/١ الْبَيْعَةِ ،فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي ، إِنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ ضَعِيفٌ ، وَ أَنَا إِلَىٰ بِرُكَ وَ عَوْنِكَ أَحْوَجُ .

فَقَالَ لَهُ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُبَايِعَ.

فَقَالَ لَهُ: وَ أَيَّ شَيْءٍ تَنْتَفِعُ بِبَيْعَتِي؛ وَ اللهِ، إِنِّي لأَضَيَّقُ عَلَيْكَ مَكَانَ اسْمِ رَجُلٍ إِنْ كَتَنْتَهُ.

قَال  $^{\circ}$ : لَا بُدَّ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ. وَ أَغْلَظَ  $^{\mathsf{T}}$  لَهُ  $^{\mathsf{Y}}$  فِي الْقَوْلِ.

فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلٌ^: ادْعُ لِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَلَعَلَّنَا نُبَايعُ جَمِيعاً.

قَالَ: فَدَعَا جَعْفَراً ١ مُ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُبَيِّنَ لَهُ فَافْعَلْ ، لَعَلَّ اللَّهَ يَكُفُّهُ \* عَنَّا.

قَالَ: وقَدْ أَجْمَعْتُ ` أَلَّا أُكُلِّمَهُ، فَلْيَرَ ' أَ فِيَّ رَأْيَهُ ' اللهُ.

فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿: أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ ١٣ تَذْكُرُ يَوْماً أَتَيْتُ أَبَاكَ مُحَمَّد بْنَ عَلِيِّ اللَّهِ وَعَلَيَّ حُلَّتَانِ صَفْرَاوَانِ، فَأَدَامَ ١٠ النَّظَرَ إِلَيَّ، فَبَكَىٰ ١٠، فَقُلْتُ لَهُ:

١ . وفطُّلِعَ ، أي أُتِي به ، فالباء للتعدية . يقال: طَلَعَ فلان علينا، أي أتانا . راجع : القاموس المحيط، ج ٢ ، ص ٩٩٧ (طلع). ۲. في ديف: دذهب.

٤. ني (ف): (فهو).

٣. في ديف: دذهب،

٦. في دب: دفأغلظ،

٥ . في وف: +وله: . وفي وهـ، بر: وفقال». ٧. في وب، وحاشية وبر، والبحار: (عليه).

٨. في حاشية وبر٤: + وجعلت فداك،

٩. في دض، فع: وأن يكفُّه، وفي دهه: ديكفيه،

۱۰ . في (ج۲: (اجتمعت).

١١ . هكذا في النسخ والوافي والبحار . وفي المطبوع : «أَفَلْيَرَ».

١٢ . هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي ومرأة العقول والبحار . وفي المطبوع : قبرأيه،

١٤. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع: وفدام، ۱۳ . في دب: دأن،

١٥. في وب، ه، بر، وحاشية وبح، والبحار: وثم بكي،

مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ لِي: وَيُبْكِينِي أَنَّكَ تُقْتَلُ عِنْدَ كِبَرِ سِنْكَ ضَيَاعاً، لَا يَنْتَطِحُ فِي دَمِكَ عَنْزَانِ 'ه. قَالَ: فَقَلْتُ: مَتَىٰ ۚ ذَاكَ؟ قَالَ: وإذَا دُعِيتَ إِلَى الْبَاطِلِ فَأَبْيْتَهُ؛ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى عَنْزَانِ 'ه. قَالَ: فَقَلْتُ: وَلَا نَظْرَتَ إِلَى الْبُعُ عَنْدَ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ مَنْتَرِ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ يَدْعُو إِلَىٰ نَفْسِهِ الْأَحْوَلِ مَنْ مَنْ اللّهِ الْحَسَنِ عَلَىٰ مِنْتَرِ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْدُولُ إِلَىٰ نَفْسِهِ قَدْ مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ السّمِهِ، فَأَحْدِثُ عَهْدَكَ، وَ اكْتُبُ وَصِيّتَكَ؛ فَإِنَّكَ مَقْتُولٌ فِي لَا يَوْمِكَ أَوْ مَنْ غَدِاءا؟

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﷺ: وَنَعَمْ، وَ ` اهٰذَا ـوَ رَبُّ الْكَعْبَةِ ـ لَا يَصُومُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلّا أَقَلَهُ ، فَأَسْتَوْدِعُكَ اللّهَ يَا أَبَا الْحَسَنِ ، وَ أَعْظَمَ اللّهُ أَجْرَنَا فِيكَ ، وَ أَحْسَنَ الْخِلَافَةَ عَلَىٰ مَنْ خَلَفْتُ ' ١٠ ، وَ﴿إِنَّا لِلْهِ رَائًا إِلَيْهِ رَاجِعُنَى ۖ ١٣ .

قَالَ: ثُمَّ احْتُمِلَ إِسْمَاعِيلٌ، وَ رُدَّ جَعْفَرٌ إِلَى الْحَبْسِ. قَالَ "١ فَوَ اللهِ، مَا أَمْسَيْنَا

١. ولا يتطح في دمك عنوان، أي لا يصيب أحدهما الآخر بقرنه؛ من نَطَخَهُ، أي أصابه بقرنه. وانتطح، أي تناطح. والمَثْرُ: الأنثى من المَثْرُ: والمعنى: لا يلتقي فيه ضعيفان؛ لأنّ النطاح ليس من شأن المُنوز. وهذا مثل يضرب في أمر هين لا يكون له تغيير ولا نكير، أو هو إشارة إلى قضيّة مخصوصة لا يجري فيها خُلف ولا نزاع. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٤٧؛ المغرب، ص ٤٥٥؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٣٦٧ (نطح)، وص ٤١٤ (عنز).

٢. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع: «قلت: فمتى».

٣. في البحار: وأحول.

 <sup>3.</sup> اتّفقت النسخ على تخفيف الهمزة. وقال في مرآة العقول: «والمشوم، مخفّف مشؤوم، بالهمزة: ضدّ المبارك».

٥. في دج، بر، بح، بف، وحاشية ده، والوافي: ديتمنّى، وفي دبس، وحاشية دج، ديننمّى، وقوله: ديستمي، أي يرتفع راجع: القلموس المحيط، ج ٢، ص ١٧٥٦ (نمى).

٦. في (بح، بف): (يسمّى)، وفي (بس): (يتسمّى).

٧. في دب، وحاشية دبح، والبحار: دمن، ٨. في دف: +دهذاه.

٩. في موآة العقول: «أو من غد، إمّا تبهيم من الإمام الله للمصلحة؛ لئلا ينسب إليهم علم الغيب، أو ترديد من بعض الرواقه.

١٢. البقرة (٢): ١٥٦.

١١ . في (بح، بره: (خلفك).

١٣ . في دبف: «فقال».

حَتَىٰ دَخَلَ ' عَلَيْهِ بَنُو أَخِيهِ: بَنُو مُنَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَتَوَطَّؤُوهُ ' حَتَىٰ قَتَلُوهُ، وَ بَعَثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إلىٰ جَعْفَر، فَخَلَىٰ سَبِيلَهُ.

قَالَ: وَ أَقَمْنَا بَعْدَ ذٰلِكَ حَتَّى اسْتَهْلَلْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ، فَبَلَغَنَا خُرُوجٌ عِيسَى بْنِ مُوسىٰ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ.

قَالَ: فَتَقَدَّمَ مَّ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ مُقَدِّمَتِهِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَكَانَ عَلَىٰ مُقَدِّمَةٍ عِيسَى بْنِ مُوسَىٰ: وُلْدُ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رَيْدٍ، فَهُزِمَ الْحَسَنِ ، وَ قَاسِمٌ ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَيْدٍ، وَ عَلِيَّ وَ إِبْرَاهِيمُ بَنُوا الْحَسَنِ بْنِ رَيْدٍ، فَهُزِمَ يَزِيدُ بْنُ مُوسَى الْمَدِينَةَ، وَ صَارَ الْقِتَالُ بِالْمَدِينَةِ، فَنَزَلَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةً، وَ قَدِمَ عِيسَى بْنُ مُوسَى الْمَدِينَةَ، وَ صَارَ الْقِتَالُ بِالْمَدِينَةِ، فَنَزَلَ بِذُبَابٍ ٧، وَ ذَخَلَتْ عَلَيْنَا الْمُسْوَدَةُ ٩ مِنْ خَلْفِنَا، وَ خَرَجَ مُحَمَّدٌ فِي أَصْحَابِهِ حَتَّىٰ بَلَغَ الشَوْقَ ، فَأُوصَلَهُمْ، وَ مَضَىٰ، ثُمَّ تَبِعَهُمْ حَتَّى الْنَهَىٰ إلىٰ مَسْجِدِ الْخَوَّامِينَ ٩، وَ مَضَىٰ، ثُمَّ تَبِعَهُمْ حَتَّى الْنَهَىٰ إلىٰ مَسْجِدِ الْخَوَّامِينَ ٩، وَ مَضَىٰ، ثُمَّ تَبِعَهُمْ حَتَّى الْنَهَىٰ إلىٰ مَسْجِدِ الْخَوَّامِينَ ٩، وَ مَضَىٰ، ثُمَّ تَبِعَهُمْ حَتَّى الْنَهَىٰ إلىٰ مَسْجِدِ الْخَوَّامِينَ ٩، وَ مَضَىٰ، ثُمَّ تَبِعَهُمْ حَتَّى الْنُهَىٰ إلىٰ مَسْجِدِ الْخَوْامِينَ ٩، وَ مَنْ حَلْمَ لَيْنَا الْمُسْوَدَةُ هُ مَتَى الْمُعْتَىٰ عَلَىٰ الْمُسْوَدَةُ الْمُسْوَدَةُ الْمُسْوَدَةُ الْمُسْوَدَةُ الْمُسْوَدَةُ الْمُسْتَوْدَةُ الْمُسْتِهِ الْمُعْمَلِيْ الْمُعْلِدِ مَتَى الْمُعْلَىٰ الْمُسْتِهِ الْمُعْلَىٰ الْمُسْتِهِ الْمُ مَنْ حَلْمَ الْمُعْلَىٰ الْمُسْتَوْدَةُ الْمُسْلِكُ الْقَالَ الْمُسْتِينَةِ الْمُعْلَىٰ الْمُسْتِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلِقِيْنَ الْمُسْتِهِ الْمُعْلِيْنَا الْمُسْتِقِيْنَا الْمُسْتِهِ الْمُعْلَىٰ الْمُسْتِهِ الْمُعْمَلِيْنَا الْمُسْتِهُ الْمُعْمَالِ الْمُسْتِهُ الْمُعْرَامِ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهِ اللّهُ الْمُعْلِيْلَالَهُ الْمُسْتَعْمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِيْلِ الْمُسْتَعْلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسْتَعْلَى الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِيْ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِهُ اللّهُ الْمُعْلَى

۱ . في دف: دخلواه.

٢. في مرآة العقول: «فتوطّنوه، على باب التفعيل، أي داسوه بأرجلهم». وراجع: القاموس المحيط، ج١، ص ١٢٤ (وطأ).

٣. في حاشية (بح): (فقدُّم).

٤. في «بف» : - «بن الحسن». وفي مرآة العقول: «الظاهر آنه كان هكذا: ولد الحسن بن زيد بن الحسن قاسم وزيد وعليّ وإبراهيم بنو الحسن بن زيد. ولو كان في ولد الحسن بن زيد محمّدٌ لاحتمل أن يكون: ومحمّد وزيد وكلن لم يذكره أرباب النسب. ومحمّد بن زيد لا يستقيم؛ لأنّه لم يكن لزيد ولد سوى الحسن كما ذكره أرباب النسب». وله في الموأة توجيهان آخران.

٥. في حاشية (ج): + (بن الحسن). ٦. في دف: (وبنو).

٧. الذُّباب: هو جبل بالمدينة .النهاية، ج ٢، ص ١٥٢ (ذبب).

٨. «المُسَوَّدَةَ»: الذين كانوا يلبسون السود من الثياب، وهم جند بني العبّاس الذين كانوا معهم عيسى بن موسى،
 كالمُبَيَّضة لأصحاب محمّد لنبيضهم ثيابهم. راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ٣٠٧؛ الوافي، ج ٢، ص ١٦٣؛ مراة العقول، ج ٤، ص ١٤٤.

٩. «مسجد الخوامين»: مسجد بنواحي المدينة. والخام: جلد لم يُدبغ. قال الفيض: «الخوامين» يشبه أن يكون
 بالحاء المهملة بمعنى الأماكن الغلاظ المنقادة، جمع حومانة». وراجع: مجمع البحرين، ج٦، ص ٦٠.

إلىٰ مَا هُنَاكَ فَضَاءٍ لَيْسَ فِيهِ ' مُسَوِّدٌ وَ لَا مُبَيِّضٌ ، فَاسْتَقْدَمَ حَتَّى الْنَهِى إلىٰ شِعْبِ فَزَارَةً '، ثُمَّ دَخَلَ هُدَيْلَ '، ثُمَّ مَضىٰ إلىٰ أَشْجَعَ ، فَخَرَجَ إلَيْهِ الْفَارِسُ ـالَّذِي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَمُ مَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْفَارِسُ ، فَأَنْفَذَهُ فِي الدِّرْعِ ، وَ الْنَتَىٰ الْفَارِسُ ، فَأَنْفَذَهُ فِي الدِّرْعِ ، وَ الْنَتَىٰ الْفَارِسُ ، فَأَنْفَذَهُ فِي الدِّرْعِ ، وَ الْنَتَىٰ عَلَى عَلَيْهِ ' حَمَيْدُ بْنُ قَحْطَبَةً ' وَ هُ وَ مُدْيِرٌ ' عَلَيْهِ ' حَمَيْدُ بْنُ قَحْطَبَةً ' وَ هُ وَ مُدْيِرٌ ' عَلَيْهِ ' حَمَيْدُ بْنُ قَحْطَبَةً أَنْفَذَ السَّنَانَ فِيهِ ، فَكُسِرَ عَلَى " الْفَارِسِ \* الْفَارِسِ \* اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الرَّيْعِ الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الرَّمْعِ ، فَصَرَعَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ إلَيْهِ ١٠ فَضَرَبَهُ الرُّمْعِ ، فَصَرَعَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ إلَيْهِ ١٠ فَضَرَبَهُ حَمَيْدٍ ، وَخَلَ الْجُنْدُ مِنْ كُلِّ جَانِب ، وَ أُخِذَ رَأْسَهُ ، وَ حَمَلُ عَلَى حَمَيْدٍ ، وَحَمَلُ عَلَى عَمْدَيَهُ مَا مُعْنَدُ وَقَتَلَهُ ، وَ أَخَذَ رَأْسَهُ ، وَ دَخَلَ الْجُنْدُ مِنْ كُلِّ جَانِب ، وَ أُخِذَتِ ١ الْمُدِينَةُ ، حُمَيْدُ وَقَتَلَهُ ، وَ أَخَذَ رَأْسَهُ ، وَ دَخَلَ الْجُنْدُ مِنْ كُلِّ جَانِب ، وَ أُخِذَتِ ١ الْمُدِينَةُ ، وَتَى الْمُدِينَةُ ، وَ الْجُذَدُ وَ فَتَلَهُ ، وَ أَخِذَ رَأْسَهُ ، وَ دَخَلَ الْجُنْدُ مِنْ كُلُّ جَانِب ، وَ أُخِذَتِ ١ الْمُدِينَةُ ،

١. في البحار: - «فيه».

٢. (فزارة): أبو حيّ من غَطَفانَ، وهو فزارة بن ذبيان بن بغيض بـن ريث بـن غـطفان. الصـحاح، ج ٢، ص ٧٨١ (فزر).

٣. «هُذَيْل»: حيّ من مُضَر، وهو هذيل بن مُدْرِكة بن إلياس بن مُضَر. الصحاح، ج ٥، ص ١٨٤٩ (هذل).

٥. في البحار: (وضرب).

٤. في (ب): (فلم تصنع) أي الصنعة.

٦. في «ض، بح، بس، بف» والوافي: - «بالسيف».

٧. «انشنى»: انعطف. يقال: ثنيتُ الشيءَ، أي عطفته فانشنى. راجع: الصحاح، ج٦، ص ٢٢٩٦ (ثني).

٨. في حاشية وج٤: ووأثخنه٤. وقوله: وأثخنه٤، أي أوهنه بالجراحة وبالغ الجراحة فيه وأتم قتله؛ من الإثخان في
 الشيء، أي المبالغة فيه والإكثار منه. راجم: لسان العرب، ج١٦، ص ٧٧ (تخن).

٩. في اض): - اوخرج). وفي اف): افخرج).

١٠ . في شرح المازندراني والبحار : وإليه،

١١. في دف: + دفطعنه حميده. ١٢. في دف، بح، بف: دمديره.

۱۳ . في «ف»: دعن».

١٤ . في مرآة العقول: (وهو ، أي محمّد مدبر على الفارس، فيه تضمين معنى الإقبال، أو الحملة).

١٥. في وب، هه: وبضربة. 17. في حاشية وجه: والعمارين،

١٧ . «الزُّجَّ»: الحديدة التي في أسفل الرمح. والجمع زِجَجَة وزِجاج، ولا تقل: أزِجَّة . الصحاح، ج ١، ص ٣١٨ (زجج).

١٩ . في دبح، دأخذه.

وَ أُجْلِينَا ' هَرَباً فِي الْبِلَادِ'.

قَالَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ لَحِقْتُ بِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَوَجَدْتُ عِيسَى بْنَ زَيْدٍ مُكْمَناً عِنْدَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِسُوءِ تَدْبِيرِهِ"، وَ خَرَجْنَا مَعْهُ حَتَّىٰ أُصِيبَ - رَحِمَهُ اللهُ أَ- ثُمَّ مَضَيْتُ مَعَ ابْنِ أَخِي الأَشْتَرِ: عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسْن حَسَن حَسَن حَتَىٰ أُصِيبَ بِالسِّنْدِ، ثُمَّ رَجَعْتُ شَرِيداً لا طَرِيداً لا تَضِيقٌ ا عَلَى الْبِلَادُ.

فَلَمَّا ضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ، وَ اشْتَدَّ بِيَ '' الْخَوْفُ، ذَكَرْتُ مَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ فَجَ فَجِفْتُ إِلَى الْمَهْدِيِّ ـ وَ قَدْ حَجَّ وَ هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَمَا '' شَعَرَ إِلَّا وَ أَنِّي '' قَدْ قُمْتُ مِنْ تَحْتِ الْمِنْبَرِ ـ فَقُلْتُ: لِيَ '' الأَمَانُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَ أَدُلُكُ عَلَىٰ نَصِيحَةٍ لَكَ عِنْدِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، مَا هِيَ ؟ قُلْتُ: أَدُلُكُ عَلَىٰ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنَ ''، فَقَالَ لِي '': نَعَمْ، لَكَ الأَمَانُ، فَقَلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي مَا أَثِقُ بِهِ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ

الخروج عن البلد. بقال جَلَوًا عن أوطانهم، وجَلَوْ تُهم أنا. ويقال أيضاً: أجْلُوًا عن البلد، وأجليتهم أنا. يتعدّى ولا يتعدّى ولا يتعدّى. فيمكن أن يقرأ هنا على بناء المعلوم والمجهول. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٠٤ أنا. يتعدّى ولا يتعدّى . فيمكن أن يقرأ هنا على بناء المعلوم والمجهول. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٠٤ (جلا).

٣. في وف: وتدبيرهم). ٤. في البحار: ورحمة الله، وفي الوافي: – ورحمه الله،

٥. في دف، بس، بف، وحاشية دج، والوافي: «مضينا».

٦ . في دب: (الحسن).

٧. «الشريد»: النافر؛ من شرد البعير يَشْرُد شروداً وشِراداً، إذا نفر وذهب في الأرض. راجع: النهاية ، ج ٢، ص ٤٥٧ (شرد).

٨ . اطريداًه، أي مُخْرَجاً مُبَعَداً. يقال: أطرده السلطان وطرّده، إذا أخرجه عن بلده. وحقيقته أنّه صيّره طريداً.
 وطردت الرجل طرداً، إذا أبعدته راجع: النهاية، ج٣، ص ١١٨ (طرد).

٩. هكذا في أكثر النسخ، ويؤيِّده قوله: «ضاقت، وفي المطبوع: «تضيِّق». وفي ده،: «يضيق».

١٠ . في وب، ج، ض، ف، بر، بس، بف، والوافي والبحار: - وبي،

١١ . في ديره: دوماء. ١١ . في ديره: دأناه.

١٣ . في وبس، : وألي، . ١٤ . في وض، والوافي : والحسن، .

١٥ . في البحار : - «لي».

عُهُوداً وَ مَوَاثِيقَ، وَ وَثَقْتُ لِنَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ': أَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللّهِ، فَقَالَ لِي: إِذَا تُكْرَمَ وَ تَحْبَىٰ ، فَقَلْتُ لَهُ: أَقْطِعْنِي ۖ إِلَىٰ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِكَ يَقُومُ بِأَمْرِي عِنْدَكَ، فَقَالَ لَيَ الْفَرَّالِيٰ وَمُ مَنْ أَرْدُتَ، فَقَلْتُ: عَمَّكَ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: لَا حَاجَةَ لِي لِي الْفَلْ إِلَىٰ وَ مَنْ أَرَدُتَ، فَقَلْتُ: وَ لَكِنْ لِي فِيكَ الْحَاجَةُ، أَشَالُكَ بِحَقِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا قَبِلْتَنِي، فَقَبِلَنِي ۚ فَيكَ، فَقَلْتُ: وَ لَكِنْ لِي فِيكَ الْحَاجَةُ، أَشَالُكَ بِحَقِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا قَبِلْتَنِي، فَقَبِلَنِي ۚ شَاءً أَوْ أَبِي

وَ ۚ قَالَ لِيَ ^ الْمَهْدِيُّ: مَنْ يَعْرِفُكَ ؟ ـ وَ حَوْلَهُ أَصْحَابُنَا أَوْ ۚ أَكْثَرُهُمْ ـ فَقُلْتُ: هٰذَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ' الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ' الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ' الْمَؤْمِنِينَ ' ا ، كَأَنَّهُ لَمْ يَغِبُ عَنَا .

٣٦٠ ثُمَّ قُلْتُ لِلْمَهْدِيِّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ أَخْبَرَنِي بِهٰذَا الْمَقَامِ أَبُو هٰذَا الرَّجُلِ
- وَ أَشَرْتُ إِلَىٰ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ كَذِبَةً،
فَقُلْتُ لَهُ: وَ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَ قَالَ: إِنَّهُ إِمَامُ عَدْلِ وَ سَخَاءٍ ٢٠.

قَالَ فَأَمَرَ لِمُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بِخَمْسَةِ آلَافِ دِينَارٍ، فَأَمَرَ لِي مِنْهَا مُوسَىٰ الْ بِأَلْفَيْ ال

١. في «بر»: «فقلت».

٢. في مرآة العقول: «تُحْتِى، على المجهول من الحباء، وهو العطيّة». وراجع أيضاً: النهاية، ج ١، ص ٣٣٦
 (حا).

٣. في مرآة العقول: دقوله: أقطِفنِي، لعلّه من قولهم: أقطعه قطيعةً، أي طائفة من أرض الخراج، كتابةً عن أنّه
يحفظني ويقوم بما يصلحني كأنّي ملك له. وقيل: أي أوصلني إلى مأمن، مستعار من أقطع فلاناً إذا جاوز بـه
نهراً، وأوصله إلى الشاطئ، وراجع أيضاً: القلموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٠٩ (قطع).

غ. في البحار: - ولي».
 غ. في وب، ف، ه، بس، بف، والوافي: - وإلى».

٦. في حاشية (ج، بر): (فقبل منّي). ٧. في (ف): -(و).

١٠ . في البحار : «عبيد الله».

١١ . في وب: - وبن، وفي وب، ج، ض، ه، بح، بس، بف، والبحار: وعبّاس،

١٢ . في دبف: - ديا أمير المؤمنين، ١٣ . في البحار: دسخي،

١٤. في وب، والبحار: وموسى منها، ١٥. في حاشية وبح، بره: وبألف.

دِينَارٍ، وَ وَصَلَ عَامَّةً أَصْحَابِهِ وَ وَصَلَنِي، فَأَحْسَنَ صِلَتِي، فَحَيْثُ مَا ذُكِرَ وُلْدُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَقُولُوا: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ مَلَاكِكَتُهُ وَ حَمَلَةٌ عَرْشِهِ وَ الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ، وَ خَصُّوا أَبًا عَبْدِ اللهِ بِأَطْيَبِ ذٰلِكَ، وَ جَزَىٰ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَنِّي خَيْراً، فَأَنَا وَاللّهِ مَوْلَاهُمْ ' بَعْدَ اللّهِ. '

٩٣٩ / ١٨ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ۗ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيُ ۗ ، قَالَ: حَدُّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُفَضَّلِ: مَوْلَىٰ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ:

لَمَّا خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْمَقْتُولُ بِفَخَّ ، وَ احْتَوىٰ عَلَي الْمَدِينَةِ ، دَعَا مُوسَى بْنَ جَعْفَرِ ﴿ لِلْمُ الْبَيْعَةِ ، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ لَهُ: ويَا ابْنَ عَمْ ، لَا تُكَلِّفْنِي مَا كَلَّفَ ابْنُ عَمْكَ عَمَّكَ \* أَبَا عَبْدِ اللهِ ، فَيَخْرُجَ مِنِّي مَا لَا أُرِيدُ ^ ، كَمَا خَرَجَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُرِيدُ .

١ . «المَوْلي»: التابع، والمحبّ، والعبد، والمُعْتَق، والمنعم عليه. راجع: النهاية، ج ٤، ص ٢٢٨ (ولا).

٢٠ الوافي، ج ٢، ص ١٥١، ح ١٩٦؛ وفي الوسائل، ج ٣، ص ٢٤٢، ح ٣٥١٩؛ وج ١٧، ص ١٢٧، ح ٢٢١٦١، من
 قوله: «إنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح» إلى قوله: «فلا تؤذي الملائكة بالنوح»؛ البحار، ج ٤٧، ص ٢٧٨،
 ١٩٠.

٣. إشارة إلى السند المتقدّم إلى عبد الله بن إبراهيم بن محمّد الجعفري.

كذا في النسخ والمطبوع، لكن الظاهر زيادة «بن جعفر». وعبد الله هذا، هو عبد الله بن إبراهيم بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، له عدّة كتب: منها كتاب خروج صاحب فَخ ومقتله. راجع: وجال النجاشى، ص ٢١٦، الرقم ٢٥٦، تهذيب الأنساب، ص ٣٠٦.

٥. قال ابن الأثير: «الفّخ: موضع عند مكة. وقيل: وادٍ دُفن فيه عبد الله بن عمر، وهو أيضاً ما أقطعه النبي ﷺ عُظَيْم بن الحارث المحاربيّ، وقال المجلسي: «بنر بين التنعيم وبين مكة وبينه وبين مكّة فرسخ تقريباً». وقال: «والحسين هو الحسين بن عليّ بن الحسن بن الحسن بن علي على على واحّة زينب بنت عبدالله بن الحسن، خرج في أيّام موسى الهادي ابن محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور، و خرج معه جماعة كثيرة من العلويين، وكان خروجه بالمدينة في ذي القعدة سنة تسع وستّين ومائة بعد موت المهدي بمكة و خلافة الهادي ابنه، راجع: النهاية، ج ٣، ص ٤١٨ (فخخ)؛ عراة العقول، ج ٤، ص ١٥١.

٦- «احتوى على المدينة»، أي غلب عليها وأحاط بها واستولى عليها. راجع: المصباح المنير، ص ١٥٨ (حوى).
 ٧. في وج، ون أربده.

فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ: إِنَّمَا عَرَضْتُ عَلَيْكَ أَمْراً، فَإِنْ أَرَدْتَهُ دَخَلْتَ فِيهِ، وَ إِنْ كَرِهْتَهُ لَمْ أَحْمِلْكَ عَلَيْهِ، وَ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ. ثُمَّ وَدَّعَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ﴿ حِينَ أَحْمِلْكَ عَلَيْهِ، وَ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ. ثُمَّ وَدَّعَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ﴿ حِينَ وَدَّعَهُ: وَيَا ابْنَ عَمْ، إِنَّكَ مَقْتُولٌ، فَأَجِدٌ الضِّرَابَ؛ فَإِنَّ الْقَوْمَ فَسَاقَ يُظَهِرُونَ إِيمَاناً، وَيُسِرُّونَ آ شِرْكانً، وَإِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا لِلْهِ وَإِعْلَامِ وَلَيْ اللّهِ مِنْ عُصْبَةٍ ﴿ اللّهِ مِنْ عُصْبَةٍ ﴿ اللّهِ مَنْ عُصْبَةٍ ﴿ اللّهِ مِنْ عُصْبَةٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ مِنْ عُصْبَةٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ مِنْ عُصْبَةٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ الْمُ

٩٤٠ / ١٩ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ:

كَتَبَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ ۚ إِلَىٰ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ﴿ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُوصِيكَ وَاللّٰهِ فِي الْأَوْلِينَ، وَ وَصِيَّتُهُ فِي الْأَوْلِينَ، وَ وَصِيَّتُهُ فِي الْآَوْلِينَ، خَبَّرَنِي مَنْ وَرَدَ عَلَيَّ مِنْ أَعْوَانِ اللهِ عَلَىٰ دِينِهِ وَ نَشْرِ طَاعَتِهِ بِمَا كَانَ مِنْ اللهِ عَلَىٰ دِينِهِ وَ نَشْرِ طَاعَتِهِ بِمَا كَانَ مِنْ ١٣٥/١ تَحَتَّنِكَ ١ مَعَ خِذْلَائِكَ ١ ، وَقَدْ شَاوَرْتُ فِي الدَّعْوَةِ لِلرِّضَا مِنْ آلْ مُحَمَّمٍ ﴿ ٣٦٧/١ تَحَتَّنِكَ ١ مَعَ خِذْلَائِكَ ١ ، وَقَدْ شَاوَرْتُ فِي الدَّعْوَةِ لِلرِّضَا مِنْ آلْ مُحَمَّمٍ ﴿ ﴿ ٣٤٤ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ لِي اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ لِي اللّٰهِ عَلَىٰ لَا مُعَمِّدٍ عَلَىٰ لَا عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ لِي اللّٰهُ عَلَىٰ لِي اللّٰهِ عَلَىٰ لَا عَلَىٰ لَنْ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ لَعَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ لَا عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ لَا عَلَىٰ لَاللّٰهِ عَلَىٰ لَاللّٰهِ عَلَىٰ لَاللّٰهِ عَلَىٰ لَهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ لَا عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ لَاللّٰهِ عَلَىٰ لَاللّٰهِ عَلَىٰ لَا عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ لِللّٰهِ عَلَىٰ لِللّٰهِ عَلَىٰ لَاللّٰهِ عَلَىٰ لَاللّٰهِ عَلَىٰ لِللّٰهِ عَلَىٰ لَاللّٰهِ عَلَىٰ لَاللّٰهِ عَلَىٰ لَاللّٰهُ عَلَىٰ لَاللّٰهَ عَلَىٰ لَمْ اللّٰهُ عَلَىٰ لِللّٰهِ عَلَىٰ لَا عَلَىٰ لَا عَلَىٰ لَاللّٰهُ عَلَيْ لِللّٰهِ عَلَىٰ لِللّٰهِ عَلَىٰ لَمْ اللّٰهِ عَلَىٰ لِللّٰهِ عَلَىٰ لِللّٰ لَمْ عَمْلِهِ الللّٰهِ عَلَىٰ لِللّٰ لَهُ عَلَىٰ لِلْمِنْ اللّٰهِ عَلَىٰ لِللّٰهِ عَلَىٰ لِلللّٰهِ عَلَىٰ لِلللّٰهِ عَلَىٰ لِلْمَالِمِ اللّٰهِ عَلَىٰ لِللللّٰهِ عَلَىٰ لِلللّٰهِ عَلَىٰ لِللّٰهِ عَلَىٰ لَمْ عَلَالْمُ لَاللّٰهِ عَلَىٰ لَا لَهُ اللّٰهِ عَلَىٰ لَمْ لَا عَلَىٰ لَعْلَامِ لَا لَا عَلَامُ لَا عَلَالْمُ لَاللّٰهِ عَلَىٰ لَا لَا عَلَىٰ لَا لَا عَلَامُ لَاللّٰهِ عَلَىٰ لَا لَا عَلَامُ لَاللّٰهِ لَلْمَالِهُ لَا لَا عَلَامِا لِللّٰ لَمْ لَاللّٰ لَا لَهُ الللّٰهِ لَا لَهُ الللّٰ لَلْمُلْلِهُ ل

١ . في دبس، : «فإذ».

٢. في «ب، ج»: وفأجِدُه من الإجادة. وقوله: وفأجِدُه أمر من الإجداد بمعنى الاجتهاد. يقال: أجد يُحدُ، إذا اجتهد وصار ذا جد واجتهاد. وفي الشروح: أمر من الإجادة، بمعنى الإحان والإتيان بالجيّد. يقال: جاد جودة وأجاد، أي أتى بالجيّد من القول أو الفعل. وإن كان ما في المتن هو المحتمل أيضاً في المرأة. والضراب: القتال. راجع: لسان العرب، ج ٣، ص ١٣٥ (جدد)، ص ١٣٥ (جود).

٣. هكذا في «ب، ج، ض، ف، ه، بح، بر، بس» والوافي والبحار . وفي «بف»: «يستترون». وفي المطبوع: «يسترون».

٥ . البقرة (٢): ١٥٦.

٦. وأحتسبكم ه أي أطلب الأجر في مصيبتكم. والمُضبّة من الرجال: ما بين العشرة إلى الأربعين. وقال الغبض:
 والعَصْبةُ محرّكة يقال لقوم الرجل الذين يتعصّبون له ه. راجع: الصحاح، ج ١، ص ١٨٧ (عصب).

۷. في دب: دفقتلواء.

٨. الوافي، ج ٢، ص ١٧١، باب ما يفصل به بين دعوى المحتى ...، ح ١٦٣؛ البحار، ج ٤٨، ص ١٦٠، باب أحوال عشائره [الكاظم ٢٤] وأصحابه ...، ح ٦.
 ٩. في وو، بس: دحسن،

١٠. في الوافي: «محبّتك» وقال: «يعني لنا، أو للإمامة والخلافة». وقوله: «التّحَنُّن»: الترحّم. يقال: تحنّن عليه،
 أي ترحّم. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٠٤ (حنن).

١١. والخُذْلان، عدم النصرة. يقال: خَذَلَة خِذْلاناً، إذا ترك عونه ونصرته. وفي الوافي ومع خذلانك، يعني مه

احْتَجَبْتَهَا ۚ وَاحْتَجَبَهَا أَبُوكَ مِنْ قَبْلِكَ ، وَ قَدِيماً ادَّعَيْتُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ ، وَ بَسَطْتُمْ آمَالَكُمْ إلى مَا لَمْ يُعْطِكُمُ اللَّهُ ، فَاسْتَهْوَيْتُمْ ۗ وَ أَضْلَلْتُمْ ، وَ أَنَا مُحَذِّرُكَ مَا حَدَّرَكَ اللّهُ مِنْ نَفْسِهِ .

فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ ﴿ : مِنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَسَنٍ أَمَّا وَ عَلِيٍ مُ مُشْتَرِكَيْنِ وَ فِي التَّذَلُّلِ لِلّٰهِ وَ طَاعَتِهِ ، إلىٰ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَسَنٍ اللّٰهِ بْنِ حَسَنٍ اللّٰهِ وَ عَلَيْ مُ مَشْتَرِكَيْنِ وَ فَي التَّذَلُ لِلّٰهِ وَ أَعْلِمُكَ أَلِيمَ عَذَابِهِ وَ شَدِيدَ عِقَابِهِ وَ تَكَامُلَ نَقِمَاتِهِ ، وَ أُوسِيكَ وَ نَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ ؛ فَإِنَّهَا زَيْنُ الْكَلَّامِ وَ تَغْبِيتُ النَّعَمِ ، أَتَانِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ فِيهِ وَ أُوسِيكَ وَ نَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ ؛ فَإِنَّهَا زَيْنُ الْكَلَّامِ وَ تَغْبِيتُ النَّعَمِ ، أَتَانِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ فِيهِ أَنِّي مَذْعٍ وَ أَبِي مِنْ قَبْلُ ، وَ مَا سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْي وَوْسَتُكْتُبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾ \* وَ لَمْ اللّٰهِ عَلْهُ فَي وَهِ سَلَّانَ مُ مَلْكَ اللّٰهِ مُ عَلَيْهِمْ مَلْكَ اللّٰهِ مُ عَلَيْهِمْ مَطَلّْبَ يَدُعْ حِرْصُ الدُّنِيَا وَ مَطَالِبُهَا ^ لِأَهْلِهَا مَطْلَبَ اللّٰهِ مَ عَلَيْهِمْ مَطَلَّبَ

جه إيّانا، أو مع أنّك مخذول». ونقل المجلسي عن بعض النسخ: «من رحمتك». راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٦٨٣ (خذل).

١ . في الوافي: وقد احتجبتها: احتجبتُ عن مشاورتي ولم تحضرها، فصار ذلك سبباً لتعوّق الناس عنّي».

۲. افاستهویتم، أي ذهبتم بعقول الناس وأهوائهم، أو حير تموهم، أو زيستم لهم هواهم. راجع: القاموس المحيط، ج ۲، ص ١٧٦٤ (هوى).

٣. حكذا في وألف، ج ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف ، وشرح المازندراني والوافي و مرآة العقول . وفي الوافي :
 وكنّى أوّلاً بالعبوديّة ثمّ صرّح باسمه ، وفي وف ، والطبعة السابقة : «موسى بـن عبد الله بـن جـعفر» . وفي المطبوع : «موسى بن أبي عبد الله جعفر» . واستظهر في حاشيتها صحّته .

هذا، وفي بحار الأنوار، ج ٤٨، ص ١٦٦: «موسى بن أبي عبد الله جعفر» لكنّ الظاهر أنّ وقوع هذا العنوان في المتن سهو ؛ لما أورد العكرمة المجلسي في ذيل الحديث ـ في إيضاح ـ حيث قال : «قو له : من موسى بن عبد الله : في بعض النسخ : «عبدي الله» وهو الأظهر» إلى أن قال : «وفي بعض النسخ : «أبي عبد الله».

٤ . في الوافي : وكأنه الله أشرك أخاه علي بن جعفر معه في المكاتبة ليصرف بذلك عنه ما يصرف عن نفسه من الدعوى التلا يظرّ به الظرّ به ١٤٠٠.

 <sup>6.</sup> في الوافي: ومشتركتين، بصيغة التثنية، حال عنهماه. وفي مرأة العقول: ومشتركين، بـصيغة الجمع حـال عـن
 الجميع، ويؤيّده ما في بعض النسخ: من عبدي الله جعفر وعلمي ... ولعل فيه زيادة أو تحريفاً من النساخ.

٦٠ في الوافي والبحار: «الحسن».
 ٧٠ الزخرف (٤٣): ١٩.

٨. في وفء: ومطالبتهاه. وفي مرأة العقول: وومطالبها، بالرفع عطفاً على الحرص، أو بالجرّ عطفاً على الدنياه.

٩ . في دف، بس): دتفسد).

قَالَ ' الْجَعْفَرِيُّ: فَبَلَغَنِي أَنَّ كِتَابَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ ﴿ وَقَعَ فِي يَدَيْ ' هَـارُونَ،

١. وتبطتُ الناس عنك، أي شغلتهم وعوّ قتهم عنك . راجع : النهاية، ج ١، ص ٢٠٧ (ثبط).

۲. في دف: + داسمه، وفي دهه: دتبارك اسمه.

٣. الأمشاجة: جمع المَشيج، وهو المختلط من كلّ شيء مخلوط. والمراد: خلق الناس أخلاطاً شتّى. راجع:
 النهاية، ج ٤، ص ٢٣٢ (مشج).

في الواني: ووغرائب: ذوي العجائب، فإنك تدّعي هذا الأمر مع جهلك وضلالتك، وأنا لا أدّعيه مع وفور علمي وهداي، وأيّ غريبة أغرب من ذلك وأعجوبة أعجب منه.

٥. في وض»: والعطرف، وفي شرح المازندراني: والعترف: داء عظيم خبيث يحرُّك صاحبه فيما لا ينبغي،

٦. في شرح المازندراني: «كأنَّ الصهلج عرق».

٧. «النجناقَ»: ما يُخْتَقُ به من حبل وغيره؛ من خَنَفَه، أي عَصَرَ حلقه حتى مات، كناية عن الإشراف على الهلاك.
 أو النجناق، وهو داء أو ربح يأخذ الإنسان والدواب في الحلوق. واحتمل المجلسي كونه الخناق أيضاً مصدر خنقه، ولكن لا تساعده اللغة. واجم: لسان العرب، ج ١٠، ص ٩٢ (خنق).

٨. في البحار: وتتروّحه. وقوله: وفتروّح إلى النفس، أي تسير وتغدو، وترجع إلى الراحة والسعة، أي إلى طلبها. راجع: المصباح العنير، ص ٢٤٣ (روح).

۱۰ . في دض، : + دحدُثنا،

٩. طه (۲۰): ٤٧\_٨٤.

۱۱ . في دب، ج، ف: ديده.

فَلَمَّا قَرَأَهُ، قَالَ: النَّاسُ يَحْمِلُونِي أَ عَلَىٰ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، وَ هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا يُرْمَىٰ بِهِ. ` تَمَّ الْجُزْءُ النَّانِي، مِنْ كِتَابِ الْكَافِي، وَ يَتْلُوهُ بِمَشِيقَةِ اللَّهِ وَ عَوْنِهِ -الْجُزْءُ الثَّالِثُ، وَ هُوَ بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّوْقِيتِ. وَ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبُّ الْمَالَمِينَ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِينَ.

١ . في وفء: وتحملوني، قال في النحو الوافي، ج ١، ص ١٦٣: وهناك لغة تحذف نون الرفع (أي: نون الأفعال الخمسة) في غير ما سبق، فعليه لا نحتاج إلى تشديد النون.

٢. الوافي، ج ٢، ص ١٧٢، ح ٦٢٤؛ البحار، ج ٤٨، ص ١٦٥، ح٧.

٣. في «ض»: وبه تم الجزء الثاني من كتاب الكافي، ويتلوه لمشيّة الله وعونه الجزء الثالث، وهو باب من كتاب الكافي تصنيف الشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني رحمة الله عليه» بدل «تمّ الجزء الثاني -إلى - و آله أجمعين». وفي «ف»: «قد تمّ الجزء الثاني -إلى - و آله أجمعين». وفي «ف»: «قد تمّ الجزء الأوّل من كتاب الحجّة من كتاب الكافي لأبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه وأرضاه. ويتلوه في الجزء الثاني باب كراهة التوقيت» وبدله في «ه»: «تمّ الجزء الأوّل من كتاب الحجّة من الكليني، ويتلوه بمشيّة الله وعونه في أوّل الثاني إن شاء الله باب كراهية التوقيت».

غ. في ٩٤، ووالحمد لله وحده وصلّى الله على سيّدنا محمد و آله أجمعين، بدل ووالحمد لله إلى أجمعين، وبدله في ٩٠، ووالحمد لله وحده وصلّى الله عليه خير خلقه محمّد و آله وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً».

وبدله في وف: والحمد لوليه، والصلاة على نبيّه، والسلام على حبيبه، والحمد لله ربّ العالمين، ونحن على ذلك من الشاهدين.

وبدله في همه: هوالحمد لله ربّ العالمين، وصلاة على خيرته من خلقه محمّد وآله الطاهرين. وبدله في «محه: «والحمد لله وحده وصلّى الله على محمّد وآله الطبّيين الطاهرين».

وبدله في دبس، : دوالحمد لله وحده وصلَّى الله على محمَّد وآله وسلَّم تسليماً كثيراً».

## ٨٧\_بَابُ كَرَاهِيَة التَّوْقِيتِ

٩٤١ / ١ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ جَمِيعاً، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِئِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: دِيَا ۗ ثَابِتُ، إِنَّ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ قَدْ كَانَ وَقَتَ هٰذَا الْأَمْرَ فِي السَّبْعِينَ، فَلَمَّا أَنْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ ـ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَأَخَرَهُ إِلَىٰ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ، فَحَدَّثْنَاكُمْ فَأَذَعْتُمُ الْحَدِيثَ فَكَشَفْتُمْ قِنَاعَ السَّنْرِ ، وَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ \* بَعْدَ ذٰلِكَ وَقْتاً عِنْدَنَا، وَ ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَ يَعْبُدُ وَ عِنْدَهُ أَمُ الْكَتَابِ ﴾ [. الْكَتَابِ \* آ. الْكَانِ فَا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيَعْبُونُ وَعِنْدُهُ أَمْ

١. في (٤٠): + (وعليه توكّلي). وفي (ج): + (وبه ثقتي). وفي (ض): + (والحمد لله وحده، وصلّى الله على
 محمّد وآله، وفي (بح): + (وبه نستمين). وفي (بر): + (ربّ يسّر ولا تعسّر آمين). وفي (بف): - (بسم الله
 الرحمن الرحيم).

٢. في وج، وحاشية وض، بر،: + دمن كتاب الكافي تصنيف الشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني ١٠٥٪.

٣. في دف: - وياء. ٤. في دبس، بف، وشرح المازندراني: «السرّه.

۵. في دب: - دله».

٦. الرّعد (١٣): ٣٩.

قَالَ أَبُو حَمْزَةَ: فَحَدَّثْتُ بِذٰلِكَ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، فَقَالَ: ﴿ فَذَكَانَ كَذٰلِكَ ﴿ ٢٠. \*

٩٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ حَسُّانَ، عَنْ
 عَبْدِ الرُّحْمٰن بْن كَثِير، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مِهْزَمٌ، فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَخْبِرْنِي عَنْ هٰذَا الْأَمْرِ الَّذِي نَنْتَظِرُهُ ۗ مَتىٰ هُوَ؟

فَقَالَ ۚ : «يَا مِهْزَمُ ، كَذَبَ الْوَقَّاتُونَ ۚ ، وَ هَلَكَ الْمُسْتَعْجِلُونَ ، وَ نَجَا الْمُسَلِّمُونَ ۗ . ٧

٩٤٣ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَائِمِ ﴿ ، فَقَالَ: «كَذَبَ الْوَقَاتُونَ، إِنَّا أَهْلُ بَيْت^ لَا نُوَقِّتُ». \

١. في (ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والغيبة للنعماني: وذلك،

الغيبة للنعماني، ص ٢٩٣، ح ١٠، عن الكليني. الغيبة للطوسي، ص ٤٢٨، ح ٤١٧، بسنده عن الحسن بن محبرب. وفي تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢١٨، ح ٦٩، عن أبي حمزة، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أولهما الوافي، ج ٢، ص ٢٥٦، ح ٣٩٤.

٣. هكذا في وب، ج، ف، بح، بف، وشرح المازندراني والوافي والغيبة للنعماني، ص ٢٩٤. وفي سائر النسخ والمطبوع: ونتظر،

٥. في الغيبة للنعماني، ص ١٩٧: «المتمنون».

٦. في وف: «المسلّمون معاً». أي بتشديد اللام وتخفيفها. وفي الغيبة للنعماني، ص ١٩٧ والغيبة للطوسي: +
 ووالينا بصيرون».

٧. الغيبة للنعماني، ص ٢٩٤، ح ١١، عن الكليني. وفيه، ص ١٩٧، ح ٨، بسنده عن عليّ بن حسان؛ الغيبة للطوسي، ص ٤٢٦، ح ٤١٣، بسنده عن عبد الرحمن بن كثير «الوافي، ج ٢، ص ٤٢٦، ح ٩٣٥.

٨. في شرح المازندراني: «أهل البيت».

٩. الغيبة للنعماني، ص ٢٩٤، ح ١١، عن الكليني مع زيادة. وفيه، ص ٢٨، ح ٦، بسنده عن عليّ بن أبي حسوزة،
 مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيه أيضاً، ح ٥؛ والغيبة للطوسي، ص ٤٢٦، ح ٤١٦ و ٤١٤، بسند آخر، مع

٩٤٤ / ٤ . أَحْمَدُ إِياسْنَادِهِ، قَالَ:

قَالَ ۚ : «أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ ۗ وَقْتَ ۖ الْمُوَقِّتِينَ ۗ . °

980 / 0 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْخَزَّازِ، عَنْ

عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرُو الْخَنْعَمِيِّ، عَنِ الْفُضَيْلِ "بْنِ يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ: لِهٰذَا الْأَمْرِ وَقْتُ ؟

فَ قَالَ: ﴿ كَـٰذَبَ الْوَقَاتُونَ ، كَذَبَ الْوَقَاتُونَ ، كَذَبَ الْوَقَاتُونَ ۚ إِنَّ مُوسَىٰ ﴿ لَمَّا خَرَجَ وَافِداً ۗ إِلَىٰ رَبِّهِ ، وَاعَدَهُمْ ثَلَاثِينَ يَوْماً ، فَلَمَّا زَادَهُ ۗ اللَّهُ عَلَى الثَّلَاثِينَ عَشْراً ، قَالَ ١ ٣٦٩/٦ قَـوْمُهُ : قَـدْ أَخْلَفْنَا مُوسَىٰ ، فَصَنَعُوا مَا صَـنَعُوا ؛ فَإِذَا حَدَّثْنَاكُمُ الْحَدِيثَ ١ فَجَاءَ عَلَىٰ مَا حَدَّثْنَاكُمْ بِهِ ١ ، فَقُولُوا : صَدَقَ اللَّهُ ؛ وَ إِذَا حَدَّثْنَاكُمُ ....................

حه اختلاف. راجع: كمال الدين ، ص ٤٣٨، ح ٣ و ٤؛ والغيبة للطوسي ، ص ٢٩٠، ح ٢٤٧.الوافي ، ج ٢، ص ٤٢٧. ح ٩٣٦.

١. السند معلِّق على ما قبله ، ويروي عن أحمد ، عدَّة من أصحابنا.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد بقوله «بإسناده»، هو سند أحمدَ بن محمّد بن خالد المذكور إلى أبي عبد الله على.

يؤيّد ذلك ما ورد في الغيبة للنعماني، ص ٢٩٤، ح ٢١؛ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب بنفس السند إلى أبي بصير، عن أبي عبد الله \$ قال: سألته عن القائم إلى فقال: وكذب الوقّاتون، إنّا أهل بيت لا نوقّت، ثمّ قال: أبي بصير، عن أبي عبد الله وقت الموقّتين، . ٢. في حاشية وبف، والوافي: + وأبر عبد الله .

٣. في الغيبة: وأن يخلف.

في مرآة العقول، ج ٤، ص ١٧٥: «ووقت، يمكن أن يقرأ بالرفع والنصب، وعلى الأوّل المفعول محذوف، أي وقت ظهور هذا الأمر».

٥. الغيبة للنعماني، ص ٢٩٤، ذيل ح ١٢، عن الكليني. وفيه، ص ٢٨٩، ح ٤، بسند آخر، عن أبي عبد الله ١٩٤٠ الله ١٩٤٠ الله ١٩٤٥ مـ ١٩٢٧.

٦. هكذا في وألف، ج، ض، ف، و، بح، بر، جره. وفي دبس، بف، والمطبوع: «الفضل». وهو سهو واضح.

٧. ﴿وَافْدَأُهُۥ أَي وَارْدَأُ رَسُولًا . رَاجِع : الصَّحَاح ، ج ٢ ، صَّ ٥٥٣ (وفد).

٨. في البحار: «زاده. ٩. في «ف»: «قد قال».

١٠. في الغيبة: وبحديث،

١١. في وب، ج، ض، ف، بر، بس، بف، والوافي والبحار: - وبه،

الْحَدِيثَ ' فَجَاءَ عَلَىٰ خِلَافِ مَا حَدَّثْنَاكُمْ بِهِ ' ، فَقُولُوا: صَدَقَ اللَّهُ ؛ تُوْجَرُوا مَرَّتَيْنِ ' ، '

٩٤٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنِ السَّبَارِيِّ،
 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ يَقْطِينٍ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَنْنِ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٌ بْنِ يَقْطِينٍ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ٣٤: «الشِّيعَةُ تُرَبِّيٰ بِالْأَمَانِيِّ مُنْذُ مِائَتَىٰ سَنَةٍ».

قَالَ: وَقَالَ " يَقْطِينٌ لِابْنِهِ عَلِيٌ بْنِ يَقْطِينٍ: مَا بَالْنَا قِيلَ لَنَا فَكَانَ، وَ قِيلَ لَكُمْ فَلَمْ
يَكُنْ "؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ الَّذِي قِيلَ لَنَا وَ لَكُمْ كَانَ مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ، غَيْرَ أَنَّ أَمْرَكُمْ
يَكُنْ "؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ الَّذِي قِيلَ لَنَا وَ لَكُمْ وَ أَنَّ أَمْرَنَا لَمْ يَحْضُرْ، فَعَلَلْنَا بِالأَمَانِيُ "
حَضَرَ "، فَأَعْطِيتُمْ مَحْضَهُ، فَكَانَ كَمَا قِيلَ لَكُمْ، وَ أَنَّ أَمْرَنَا لَمْ يَحْضُرْ، فَعَلَلْنَا بِالأَمَانِيُ "،
فَلُوْ قِيلَ لَنَا: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا " إلى مِائتَنِي سَنَةٍ أَوْ ثَلَامِمِائَةِ سَنَةٍ، لَقَسَتِ
الْقُلُوبُ، وَ لَرَجَعَ عَامَةُ النَّاسِ عَنِ الْإِسْلَامِ "، وَ لَكِنْ قَالُوا: مَا أَسْرَعَهُا وَ" مَا أَقْرَبَهُا؛ تَٱلُّفاً
لِقُلُوبِ النَّاسِ، وَ تَقْوِيباً لِلْفَرَحِ. "!

٩٤٧ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ

١. في الغيبة: «بحديث». ٢. في (ج): - (به).

٣. في الوافي: «إنَّما يؤجرون مرَّتين لإيمانهم بصدقهم أوَّلًا، وثباتهم عليه بعد ظهور خلاف ما أخبروا به ثانياًه.

الغيبة للنعماني، ص ٢٩٤، ح ١٣، عن الكليني. وفي تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٦، ح ٧٠ و ٧١ عن الفضيل بن يسار، مع اختلاف الوافعي، ج ٢، ص ٤٢٧، ح ٩٣٨؛ البحار، ج ٤، ص ١٣٢، ذيل ح ٧٠.

<sup>0.</sup> في الغيبة للنعماني: + «موسى بن جعفر ﷺ: يا عليَّ».

٦. في وب»: وفقال».
 ٧. في الغيبة للنعماني: + ويعني أمر بني العبّاس».

٨. في دف، والغيبة للطوسي: دحضركم، وفي الغيبة للنعماني: +دوقته،

٩. وفَعَلَلنا بالأمانيّ، أي شُغِلنا به، أو سقينا بالأمانيّ مرّة بعد أخرى. والثاني بعيد عند المجلسي. راجع:
 الصحاح، ج ٥، ص ١٧٧٣ (علل).

١٠. في وض ، بس ، بف، والوافي والغيبة للطوسي: - وإلَّا،

١١. في الغيبة للنعماني: وعن الإيمان إلى الإسلام، بدل وعن الإسلام».

۱۲. في دبر، : - دو،

الغيبة للنعماني، ص ٢٩٥، ح ١٤، عن الكليني. وفي الغيبة للطوسي، ص ٣٤١، ح ٢٩٢، مرسلاً عن علي بن يقطين الوافي، ج ٢، ص ٤٤٨، ح ٣٩٩؛ البحار، ج ٤، ص ١٦٢، ذيل ح ٧٠.

الْأَنْبَارِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَهُ مُلُوكَ آلِ فُلَانٍ ۖ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ مِنِ اسْتِعْجَالِهِمْ لِهٰذَا الْأَمْرِ ؛ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَعْجَلُ ۗ لِعَجَلَةِ الْعِبَادِ ؛ إِنَّ لِهٰذَا الْأَمْرِ غَايَةً يَنْتَهِي إِلَيْهَا ، فَلَوْ قَدْ بَلَغُوهَا لَمْ يَسْتَقْدِمُوا سَاعَةً ، وَ لَمْ يَسْتَأْخِرُوا ۗ ٥ . \*

## ٨٣ ـ بَابُ التَّمْحِيصِ وَ الإمْتِحَانِ

٩٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ يَعْقُوبَ السُّرَّاجِ
 وَ عَلِيٌّ بْنِ رِنَابِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ثَانَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَمَّا بُوبِعَ بَعْدَ مَقْتَلِ ۚ عَثْمَانَ ، صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ خَطَبَ بِخُطْبَةٍ ـ ذَكَرَهَا ـ يَقُولُ فِيهَا : أَلَّا إِنَّ بَلِيَّتَكُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَيْعُتِهَا يَوْمَ بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيّهُ ﴾ وَ اللّٰهُ نَبِيّهُ ﴾ وَ اللّٰهُ نَبِيّهُ ﴾ وَ اللّٰهُ نَبِيّهُ ﴾ وَ اللّٰهُ نَبِيّهُ اللهُ نَبِيّهُ عَلَى اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا أَمْ اللّٰهُ مَا أَمْ اللّٰهُ مَا أَمْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُولِمُ اللّٰمُ اللّٰمُولِمُ اللّٰمُ اللّٰمُولَالِمُولَاللّٰمُ اللّٰمُول

١. في الوافي: «آل فلان، كناية عن بني العبّاس». ٢. في وج، ف، بره: ولا يعجّل، بالتضعيف.

۳. في دفه: + دعنهاه.

٤. الغيبة للنعماني، ص ٢٩٦، ح ١٥، عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٤٢٨، ح ٩٤٠.

٥. في دف: + دقال؛. ٢. في دف: دقتل؛.

٧. في قض): قلتبلينَ بليّة، وفي قف: قلتبليّنَ ببليّة، وفي قبح: قبليّة، وقالبَـلْبَلَة: الهم ووسواس الصدر،
 واختلاط الألسن. الصحاح، ج ٤، ص ١٦٤٠ (بلل).

٨. في الكافي، ح ١٤٨٣٨ ونهج البلاغة: + «ولتساطنُ سوطة [نهج البلاغة: سوط] القِدر».

٩. في وبح، بر، وحاشية وبف، ومرأة العقول: ويصير،

١٠. في الكافي، ح ١٤٨٣٨، ونهج البلاغة: ٩سابقون،

١١. في مرآة العقول، ج.٤، ص ١٨٢: «وقرأ بعضهم: قُصَّروا وسُبَقوا، على بناء المجهول من التفعيل. وكذا يسبقنَ ويقصرنَ على المجهول من التفعيل؛ من سبَقه، إذا عدّه سابقاً، وقصّره، إذا عدّه قاصراً».

١٢. في (ج): (ليسبقنَّ).

سَبَّاقُونَ ' كَانُوا سَبَقُوا ' ؛ وَ اللَّهِ مَا كَتَمْتُ ۚ وَشُمَةً ۚ ، وَ لَا كَذَبْتُ ' كَذِبَةً ۚ ، وَ لَقَذَ نُبُّنْتُ بِهٰذَا الْمَقَامِ وَ هٰذَا الْيَوْمِ، '

٩٤٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ الْحُسَيْنُ \*بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ
 بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَنْبَارِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ \* بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ:

۱. في دب، والكافي، ح ١٤٨٣٨: دسابقون، ٢. في دج، دقصروا،

٣. في (ج): (كُتمت) على بناء المجهول.

٤. مكذا في وب، ج، ف> وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول، والكافي، ح ١٤٨٣، ونهج البلاغة. وفي سائر النسخ والمطبوع: ووسمة ع. ووالوشمة ع بالشين المعجمة: الكلمة. وبالمهملة: العلامة، وعلى الشاني يكون المعنى: ما سترت علامة تدلّ على سبيل الحقّ. وفي مجمع البحرين: وويقال في ما كتمت وشمة ولا كذبت كذبة: أنّ الوشمة غريزة الإبرة في البدن؛ يعني بمثل هذا المقدار ما كتمت شيئاً من الحقّ الذي يجب إظهاره عليّ ع. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٥٧؛ النهاية، ج ٥، ص ١٩٨٩؛ مجمع البحرين، ج ٤، ص ٥٠٥ (وشم).

٦. قرأ المجلسي مضافاً لما في المتن : كَذْبَة وكِذْبَة . ثم قال : «وربّما يقرأ : كُتمت وكُذِبتُ على بناء المجهول فيهما» .

٧. الكافي، كتاب الروضة، ح ١٤٨٣٨، مع زيادة في أؤله وآخره؛ الغيبة للنعماني، ص ٢٠١، ح ١، عن الكليني.
 نهج البلاغة، ص ٥٧، الخطبة ٢٦، مع زيادة في أؤله وآخره «الوافي، ج ٢، ص ٤٣١، ح ٩٤٣؛ البحار، ج ٥،
 ص ٢١٨، ح ١٢.

٨. هكذا في واَّلف، ج، جر) وحاشية وض، ف، و} والوافي. وفي وض، ف، و، بح، بر، بس، بف} والمطبوع: والحسن).

والصواب ما أثبتناه، كما تقدّم وجهه، ذيل ح ٨٩١.

٩. هكذا في وبح، وحاشية وبرء وحاشية العطبوع، وفي سائر النسخ والعطبوع: «الحسين». والصواب ما أثبتناه؛ فقد تقدّمت في ح ٧٤٧، رواية القاسم بن إسعاعيل الأنباري عن الحسن بن عليّ، وأبو المعزاء هو حميد بن المثنى، راجع: رجال النجاشي، ص ١٦٣، الرقم ١٣٤٠؛ الفهرست للطوسي، ص ١٥٥، الرقم ٢٣٦. الفهرست للطوسي، ص ١٥٥، الرقم ٢٣٦. ولم يشبت في رواته من يسمّى بالحسين بن عليّ، لكن روى عنه الحسن بن عليّ بن فضال بعناوينه المعنتلفة في بعض الأسناد. والظاهر أنّ المراد بالحسن بن عليّ في ما نحن فيه هو ابن فضّال، أنظر على سبيل المثال، الكافي، ح ٢٦١٨ و ٣٩٣٧ و ٣٩٣٣ و ١٦٦٨ و ١٦٩٥؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٦٥، ح ٢٥٦، وص ٢٢٧، وص ٢٥٠، ح ٢٥٠؛ وص ٤٤٦، وص ٤٤٥، ح ٢٥٠؛ وص ٤٤٥، ح ٢٠٠؛ وص ٢٥٠، ح ٢٠٠؛ وص ٢٤٠، ح ٢٠٠؛ وص ٢٤٠، ح ٢٠٠؛

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ يَقُولُ: وَيْلٌ لِطُغَاةِ الْعَرَبِ مِنْ أَمْرٍ قَدِ اقْتَرَبَ. قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، كَمْ مَعَ الْقَائِمِ مِنَ الْعَرَبِ؟ قَالَ: وَنَفَرٌ يَسِيرٌه.

قُلْتُ: وَ اللهِ، إِنَّ مَنْ يَصِفُ هٰذَا الأَمْرَ مِنْهُمْ لَكَثِيرٌ، قَالَ: ولَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَنْ يُمَحَّصُوا، وَ يُمَيَّزُوا، وَ يُغَزِبَلُوا، وَ يُسْتَخْرَجَ فِي الْغِزْبَال خَلْقٌ كَثِيرٌه. ٢

٩٥٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ الْحُسَيْنُ "بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ
 بْنِ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْقَلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: ﴿ مَا مَنْصُورُ ، إِنَّ هٰذَا الْأَمْرَ لَا يَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْدَ إِيَاسٍ ، وَ لَا وَ اللهِ ، حَتَىٰ يَشْقَىٰ مَنْ وَ اللهِ ، حَتَىٰ يَشْقَىٰ مَنْ يَشْعَدُ ، ﴿ وَ اللهِ ، حَتَىٰ يَشْقَىٰ مَنْ يَشْعَدُ ، ﴿ وَ اللهِ ، حَتَىٰ يَشْقَىٰ مَنْ يَشْعَدُ ، ﴿ وَ اللهِ ، حَتَىٰ يَشْعَدُ ، ﴿ وَ اللهِ اللّهِ

901 / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ الآمَ ۞ أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَـنَّا وَ هُمْ لَا

١. في حاشية (ض): (من). وفي الغيبة للنعماني، ح ٧: (ويخرج من) بدل (ويستخرج في).

٢. الغيبة للنعماني، ص ٢٠٤، ذيل ح ٧، عن الكليني. وفيه، ح ٧، بسنده عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن حسّان الرازي، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي المغراء، عن عبد الله بن أبي يعفور، وفيه أيضاً، ص ٢٠٤٥ ح ٢٤، بسند آخر، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٢، ص ٤٣٧، ح ٤٤٤؛ البحار، ج ٥، ص ٢١٩، ح ١٣.

٣. هكذا في وألف، جه وحاشية وبره والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: والحسن، لاحظ ما قدّمناه في الكافي، ذيل ح ٨٩١.

٤. وإياس، : مصدر على وزن الإفعال من اليأس، وهو ضد الرجاء. أصله إيشاس، حدف الهمز تخفيفاً. وقرأ المجلسي بالفتح، ولكن لا تساعده اللغة. واجع: لسان العرب، ج ٦، ص ٢٦٥ (يأس).

٥. في كمال الدين: +ولا يأتيكم، وكذا فيما بعد في الموضعين.

٣. في (بس): (يمتروا). ٧. في (بس): (يمخصوا).

٨. في وبس، وكمال الدين: وشقى،

 <sup>9.</sup> كمال الدين، ص ٣٤٦، ح ٣٣، بسنده عن محمّد بن الفضيل، عن أبيه، عن منصور «الوافي، ج ٢، ص ٤٣٣».
 ح ٩٤٥.

يُغْتَنُونَ﴾ (ء. ثُمَّ قَالَ لِي: ‹مَا ۗ الْفِتْنَةُ ؟، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، الَّذِي عِنْدَنَا ۗ الْفِتْنَةُ فِي الدِّينِ، فَقَالَ: ‹يُخْلَصُونَ كَمَا يُخْلَصُ ۗ الذَّهَبُ، ٢ُ

٩٥٢ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِح رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: قَالَ: ﴿ إِنَّ حَدِيثَكُمْ هَذَا لَتَشْمَئِزٌ ^ مِنْهُ قُلُوبُ الرِّجَالِ ^ ، فَمَنْ أَقَرَّ بِهِ فَزِيدُوهُ ؛ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ فَذَرُوهُ ؛ إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ \* فِثْنَةٌ يَسْقُطُ ١ فِيهَا كُلُّ بِطَانَةٍ ١ وَوَلِيجَةٍ ١ ، حَتَىٰ يَسْقُطَ فِيهَا مَنْ يَشُقُ ١ الشَّعْرَ ١ بِشَعْرَتَيْنِ ، حَتَىٰ لَا يَبْقَىٰ ١ إِلَّا لَكُونُ وَ شِيعَتُنَا ، ٢ إِلَّا لَمَ مُنْ يَشُقُ كُونُ وَ شِيعَتُنَا ، ٢ إِلَّا لَكُونُ وَ شِيعَتُنَا ، ٢ إِلَّا لَا لَكُونُ وَ شِيعَتُنَا ، ٢ اللَّهُ عَرْ اللَّهُ عَرْ ١ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى ١ اللَّهُ عَنْ لَا يَبْقَىٰ ١ إِلَّا لَا لَكُونُ وَ شِيعَتُنَا ، ٢ اللَّهُ عَلَى ١ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقِيْفُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْعُلِي الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلَى الْمُنَالِ الْمُنْ الْمُنْعُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِي ال

١. العنكبوت (٢٩): ١-٢. ٢. في دير ٢: هما هذه ١٠

ا العلموت (۱۱) العلموت (۱۱)

٣. في الغيبة للنعماني: + «أنَّ».
 ٤. في (بر»: (يفتّنون كما يفتّن».

٥. في البحار ، ج ٦٧: - دقال، .

آ. في (ج وبح): (يخلَصون كما يخلَص). وفي (ف): (تخلصون كما تخلَص). وفي لسان العرب، ج ١، ص ٣٩٤ (ذهب): والذهب، معروف، وربّما أنّث، . وأيضاً قال: (وفي حديث عليّ -كرّم الله وجهه-فبعث من البمن بذُهُنية. قال ابن الأثير: وهي تصغير ذهب، وإدخال الهاء فيها لأنّ الذهب يؤنّث).

 ٧٠. الغيبة للنعماني، ص ٢٠٢، ح ٢، عن الكليني والوافي، ج ٢، ص ٤٣٣، ح ٩٤٧؛ البحار، ج ٥، ص ٢١٩، ح ١٤؛ وج ٦٧، ص ٤٢.

٨. والسنتراء: التقبض. اشمأز اشمئزازاً: انقبض واجتمع بعضه إلى بعض. والمراد: النفرة والتجافي. راجع:
 لسان العرب، ج ٥، ص ٣٦٧ (شعز).
 ٩. في الغيبة للنعماني: + وفائيذو • إليهم نبذاً.

١٠. هكذا في (ب، ج، ف، بح، بر، بس) والوافي والبصائر والغيبة للنعماني. وفي سائر النسخ والمطبوع: «أن
 يكون».

١٢. بطانَةُ الرجل: صاحب سرّه وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله . النهاية، ج ١، ص ١٣٦ (بطن).

١٣. وليجة الرجل: بطابته ودُخلاؤه وخاصّته ومن يتَخذه معتمداً عليه من غير أهله. راجع: لسان العرب، ج ١٢.
 ص ٤٤٠٠ النهاية، ج ٥، ص ٢٢٤ (ولج).

١٥. في الغيبة للنعماني: الشعرة». ١٦. في وج، ض>: + وفيها».

١٧. الغيبة للنعماني، ص ٢٠٢، ح٣، عن الكليني. يصائر الدرجات، ص ٣٣، ح ١٤، بسنده عن يونس، عن سليمة بن صالح رفعه إلى أبي جعفر الوافي، ج٢، ص ٣٤٤، ح ٩٤٨. ٩٥٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 سِنَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن مَنْصُورِ الصَّيْقَل، عَنْ أَبِيه، قَالَ:

كُنْتُ أَنَّا وَ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا جُلُوساً وَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله

## ٨٤ ـ بَابُ أَنَّهُ مَنْ عَرَفَ إِمَامَهُ لَمْ يَصُرَّهُ ٢ تَقَدَّمَ هٰذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ

٩٥٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَـنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١ : ﴿ عُرِفْ إِمَامَكَ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَهُ ^ ، لَمْ يَضَّرَّكَ تَقَدَّمَ هٰذَا الْأَمْرُ أَوْ

۱. في حاشية وج ١: دما يكون ٤. ٢ . في دف: دما يكون ٥.

٣. في (ج): - ولا والله - إلى - تميزوا).

٤. هكذا في وض، بر، وحاشية وبف، وفي سائر النسخ والمطبوع: «ما يكون».

<sup>0.</sup> في وج، بح، بس، بف، والوافي والبحار: وما يكون،

آ. الفية للنعماني، ص ٢٠٨، ذيل ح ٢١، عن الكليني. وفيه، ح ١٦ بسند آخر عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه، عن أبي جعفر الله مع اختلاف يسير. وفي الغيبة للطوسي، ص ٢٦٥، ح ٢٨١، بسنده عن محمد بن منصور، عن أبيه، عن أبي عبد الله ، مع اختلاف يسير. واجع: الغيبة للنعماني، ص ٢٠٨٠ - ١٤ و ١٥؛ والإرشاد، عن 7٠٠ ص ٣٠٠؛ والغيبة للطوسي، ص ٢٣٦، ح ٢٨٠ الوافي، ج ٢، ص ٤٣٣، ح ٩٤٠؛ البحار، ج ٥، ص ٢١٩، ح ١٥.

٧. في دف: دلم يغيّر ٥٠.

٨. هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي والغيبة للنعماني. وفي المطبوع: وعرفت،

تَأْخُرَ» . ٦

٩٥٥ / ٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أَنْاسٍ بِإِمَامِهِ ﴾ آ فَقَالَ: ﴿ يَا فُضَيْلُ، اغْرِفْ إِمَامَكَ؛ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ إِمَامَكَ، لَمْ يَضُرَّكَ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأْخَرُ؛ وَ مَنْ عَرَفَ إِمَامَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ، كَانَ بِمَنْزِلَةٍ مَنْ كَانَ قَاعِداً فِي عَسْكَرُو؛ لاَ، بَلْ " بِمَنْزِلَةٍ مَنْ قَعَدَ تَحْتَ لِوَائِهِ».

قَالَ: وَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ۚ: بِمَنْزِلَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. "

٩٥٦ / ٣. عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ، عَنْ العَلِيُّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَتَى الْفَرَجُ؟

فَقَالَ ٧: دِيَا أَبًا بَصِيرٍ، وَ أَنْتَ مِمَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، مَنْ عَرَفَ هٰذَا الْأَمْرَ، فَقَدْ فُرْجَ ^ عَنْهُ؛ لِانْتِظَارِهِ ٩٠. ١٠

٩٥٧ / ٤ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السَّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :

١. الغيبة للنعماني، ص ٣٢٩، ح ١، عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٤٣٥، ح ٩٤٩.

۲. الإسراء (۱۷): ۷۱. من «ب»: - «بل».

في دف: + دبل، وفي الغيبة للنعماني، ص ٣٢٩: وأصحابنا».

٥. الغيبة للنعماني، ص ٣٣٩، ح ٢، عن الكليني. وفيه، ص ٣٣١، ح ٧، بسند آخر ؛ الغيبة للطوسي، ص ٤٥٩،
 ح ٢٧٤، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم ١٠٠، وفيهما مع اختلاف الوافي، ج ٢، ص ٤٣٥، ح ٩٥٠.

٦. في الغيبة للنعماني: وإلى». ٧. في وج»: وقال».

احتمل المجلسي في مرآة العقول كون وفرج، على بناء المجرّد أيضاً.

٩. في الغيبة للنعماني: (بانتظاره).

١٠. الغيبة للنعماني، ص ٣٣٠، ح٣، عن الكليني والوافي، ج٢، ص ٤٣٧، ح ٩٥٥.

سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ : تَرَانِي أُدْرِكُ الْقَائِمَ ﴿ ؟

فَقَالَ: وَيَا أَبَا بَصِيرٍ، أَلِسْتَ تَعْرِفُ إِمَامَكَ؟ فَقَالَ: إِي وَ اللّٰهِ، وَ أَنْتَ هُوَ ـوَ تَنَاوَلُ يَدَهُ ۖ ـ فَقَالَ: وَوَ اللّٰهِ، مَا تُبَالِي يَا أَبَا بَصِيرٍ أَلَّا تَكُونَ مُحْتَبِيا ۗ بِسَيْفِكَ فِي ظِلْ رِوَاقٍ ۖ الْقَائِم صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ». °

٩٥٨ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ فُضَيْل بْنِ يَسَادٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ، فَمِيتَتُهُ ۚ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ ۗ '؛ وَ ٣٧٢/١ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ عَارِفٌ لِإِمَامِهِ، لَمْ يَضُرَّهُ تَقَدَّمَ هٰذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأْخَرُ؛ وَ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ عَارِفٌ لِإِمَامِهِ، كَانَ كَمَنْ هُوَ<sup>م</sup>ُ مَعَ الْقَائِمِ فِي فُسْطَاطِهِ ۖ . ' '

١. في دجه: دتناولهه.

۲. في حاشية (ج): (بيده).

الاحتباء بالثوب: الاشتمال. أو هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها.
 راجم: لسان العرب، ج ١٦، ص ١٦٠ (حبا).

٤. والرواق، و الرواق، بيت كالفسطاط، أو سقف في مقدّم البيت. القاموس المحيط، ج٢، ص ١١٨٠ (روق).

٥. الغيبة للنعماني، ص ٢٣٠، ح ٤، عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٤٣٧، ح ٩٥٤.

٦. في المحاسن: «فموته».

٧. في المحاسن: + دولا يعذر الناس حتى يعرفوا إمامهم، وفي مرآة العقول، ج ٤، ص ١٩٠: «المِيتَةُ بالكسر:
 مصدر نوعي، وميتة جاهلية، تركيب إضافي، أو توصيفي».

٨. في المحاسن: + دقائمه.

 <sup>9.</sup> قال الجوهري: والفُسطاطُ: بيت من شَعَرٍ، وفيه ثلاث لغات: فُسطاطٌ، وفُستاط، وفُسَاطٌ. وكسر الفاء لغة فيهنّه. الصحاح، ج٣، ص ١١٥٠ (فسط).

١٠ الغيبة للنعماني، ص ٣٣٠، ح ٥، عن الكليني. المحاسن، ص ١٥٥، كتاب الصفوة، ح ٨٥، عن أبيه، عن علي بن نعمان، الكافي، كتاب الحجّة، باب من مات وليس له إمام ...، ح ٩٧٨، بسنده عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عن رسول الله ١٤٤٤، إلى قوله: وفميته ميتة الجاهليّة، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره والواني، ج ٢، ص ٤٣٦، ح ٩٥٠.

909 / ٦. الْحُسَيْنُ ' بْنُ عَلِيِّ الْعَلَوِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ هَاشِم، عَنْ أَبِيهِ: اللهِ الْحَسَنِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ هَاشِم، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ ، قَالَ : «مَا ضَرَّ مَنْ مَاتَ مُنْتَظِراً لِأَمْرِنَا أَلَّا يَمُوتَ فِي وَسَطِ فُسْطَاطِ الْمَهْدِيِّ ۖ أَوْ ۗ عَسْكُرِهِۥ ۦ ۚ

٩٦٠ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانِ، فَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ إِللهِ يَقُولُ: «اعْرِفِ الْعَلَامَةَ \*؛ فَإِذَا عَرَفْتَهُ لَمْ يَضُرَّكَ تَقَدَّمَ هٰذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرُ ؛ إِنَّ اللّهَ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ: ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أَنْ اللهِ بِإِمَامِهِ ﴾ \* فَمَنْ عَرَفَ الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرُ ؛ إِنَّ اللّهَ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ: ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أَنْ اللّهِ بِإِمَامِهِ ﴾ \* فَمَنْ عَرَفَ

كذا في النسخ والمطبوع، ويروي المصنّف في الكافي، ح ١٣٧٤، عن الحسن بن عليّ العلوي بعض التوقيعات الواردة من الناحية المقلّسة، كما يروي عنه عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين العرني في الكافي، ح ٤١٠٧ع و ٥٢٢٩.

فعليه يحتمل كون الصواب في سندنا هذا أيضاً هو «الحسن»، وأنّه هو الحسن بن عليّ الدينوري العلوي الذي روى عنه عليّ بن الحسين بن بابويه والد الصدوق؛ فإنّه والكليني في طبقة واحدة. راجع: رجمال النجاشي، ص ١٧٦، الرقم ٢٤٤؛ الفهرست للطوسي، ص ٢١١، الرقم ٣١٤؛ وجال الطوسي، ص ٤٣٦، الرقم ٦٦٣٣.

ثمَ إِنَّ الظَاهِرِ اتَّحاد الحسن بن عليَّ هذا مع الحسن بن عليَّ الهاشمي الذي يتروي عنه الكليني في بعض الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٧٤، الرقم ٣٠٢٣. والنفصيل موكول إلى محلّه.

٢. في شرح المازندراني، ج ٦، ص ٣٦٥: وألا يعوت، بفتح الهمزة فاعل وضرً، وومن مات، مفعوله. يعني من عرف حقنًا وقال بوجود المهديّ وانتظر لظهوره، لا يضرّ أن لايدرك المهديّ ولايموت في فسطاته أو في عسكره، فإنّه يدرك تلك الفضيلة وينال تلك الكرامة بحسب الواقع».

٣. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس) ومرآة العقول. وفي وو، بف) والمطبوع: ووا.

٤. راجع: الكافي، كتاب الجهاد، باب الجهاد الواجب مع من يكون، ح ٨٢٢٥ الوافي، ج ٢، ص ٤٣٦، ح ٩٥٣.

٥. في وض، ف، بح، وحاشية وبر، بس، و اللغلام، ويؤيّده قوله: وفإذا عرفته، وفي الوافي: ويعني بالعلامة الإمام كما ورد عنهم هذا في قوله عرّوجلً: ﴿وَعَلَمَت وَبِالنَّهُم هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل (١٦): ١٦] إنَّ العلامات هم الأنمة، والنجم رسول الشكلة أو يعني بها علامة الإمام ونعته المختص به، وأنّه من وابن مَن، وفي نسخة الشهيد الثاني: واعرف الفكلم، يعني المهدي ها، فإنّه قد مضى ذكره بهذا العنوان، وفي مرأة المقول: وقد يقرأ: العكرمة، بتشديد اللام، فالتاء للمبالغة،

٦. الإسراء (١٧): ٧١.

إِمَامَهُ ، كَانَ ' كَمَنْ كَانَ فِي فُسْطَاطِ ' الْمُنْتَظَرِ هِ " ا

# ٨٥ ـ بَابُ مَن ادَّعَى الْإِمَامَةَ وَ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلَ ، وَ مَنْ جَحَدَ الْأَثِمَّةَ أَوْ بَعْضَهُمْ ، وَ مَنْ أَثْبَتَ الْإِمَامَةَ لِمَنْ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ

٩٦١ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَر ١٨٤ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ ٥ : قَوْلُ ٦ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَنَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً﴾ ٣؟ قَالَ: ‹مَنْ قَالَ: إنِّي إِمَامٌ وَ لَيْسَ بِإِمَام».

قَالَ: قُلْتُ: وَ إِنْ كَانَ عَلُويّاً ؟ قَالَ: ﴿ وَ إِنْ كَانَ عَلُويّاً ٩٠.

قُلْتُ: وَ إِنْ كَانَ مِنْ وُلْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؟ قَالَ: ﴿وَ إِنْ كَانَ ۗ ٩٠٠٠

٩٦٧ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَنِ ادَّعَى الْإِمَامَةَ وَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، فَهُوَ كَافِرْه. ' ١

١. في وبس، : - وكان، وفي الغيبة للنعماني : دهو، بدل وكان، .

۲. في (بف): + (المهديّ).

٣. الغيبة للنعماني، ص ٢٣٠، ح ٦، عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٤٣٥، ح ٩٥١.

٤. في وب: وبأهل لهاء.

٥. في دب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي: - دله، ٦. في دف: دما قول». ٧. الزمر (٣٩): ٦٠.

٨. في الغيبة للنعماني ، ص ١١٤: وقلت: وإن كان علويّاً فاطميّاً؟ قال: وإن كان علويّاً فاطميّاً.

٩. في الغيبة للنعماني: + دمن ولد عليَّ بن أبي طالب،

١٠. الغيبة للنعماني، ص ١١٤، ذيل ح ٨، عن الكليني. وفيه، ح ٨، بسند آخر عن محمَّد بن سنان؛ وفيه أبضًا، ص ١١٢، ح ٥؛ وثواب الأعمال، ص ٢٥٤، ح ١ بسندهما عن أبي سلاّم، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٢، ص ۱۷۹، ح ۱۲۳.

١١. الغيبة للنعماني، ص ١١٥، ح ١٣، بسنده عن عليّ بن الحكم، مع زيادة في أوّله؛ ثواب الأعمال، ص ٢٥٥، حه

٣ / ٩٦٣ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمْن، عَن الْحُسَيْن بْن الْمُخْتَارِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ﴿ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ ﴾ ' ؟ قَالَ : وكُلُّ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِمَامٌ وَ لَيْسَ بِإِمَامِهِ.

قُلْتُ ": وَ إِنْ كَانَ فَاطِمِياً عَلَوِيّاً ؟ قَالَ: ﴿ وَ إِنْ كَانَ فَاطِمِياً عَلَوِيّاً ۗ. "

٣٧٣/١ عَنْ دَاوُدَ الْحَمَّارِ أَمْ مَا أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ دَاوُدَ الْحَمَّارِ أَ ، عَن

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: •ثَلَاثَةً لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: مَنِ ادَّعَىٰ إِمَامَةً مِنَ اللّٰهِ لَيْسَتْ \* لَهُ ، وَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللّٰهِ ، وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيباً هُ. \ اللّٰهِ ، وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيباً هُ. \

٩٦٥ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ يَحْيَىٰ أَخِي

حه ح ۲، بسنده عن أبان الوافي، ج ۲، ص ۱۷۹، ح ۹۳۵.

١. الزمر (٣٩): ٦٠. وفي دف: + ﴿ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً ﴾ .

۲. في دبره: + دجعلت فداك.

٣. تفسير القمّي، ج ٢، ص ٢١٥؛ والغيبة للنعماني، ص ١١١، ح ١، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢، ص ١٧٩، ح ٦٣.

في وج»: «الجمّاز». وهو سهو. وداود هذا، هو داود بن سليمان أبو سليمان الحمّار. راجع: رجال النجاشي،
ص ١٦٠، الرقم ٤٣٣؛ رجال البرقي، ص ٣٣؛ الفهرست للطوسي، ص ١٨٤، الرقم ٢٨٦؛ رجال الطوسي،
ص ٢٠٠، الرقم ٢٥٧٣.

٥. في دجه: دوليسته.

٦. الغيبة للنعماني، ص ١١١، ح ٢ و ٣؛ الخصال، ص ١٠٠، باب الشلائة ح ٢٩؛ ثواب الأعمال، ص ٢٥٠، ح ٣، وفيه عن أبي الحسن الماضي، مع زيادة في أوّله و آخره، وفي كلّها بسند آخر. وفي تفسير المياشي، ج ١، ص ١٧٨، ح ٢٥، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين ؛ تحف العقول، ص ٢٣٩، وفي كلّها مع اختلاف يسبر والوافقي، ج ٢، ص ١٨٥، ح ٢٦٠؛ الوسائل، ج ٨٨، ص ٣٤٩، ذيل ح ٣٤٩٢؛ البحار، ج ٧، ص ٢١٨، ذيل ح ١١١، وج ٨، ص ٣٣٦، ح ٥٤.

أُدَيْم، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيح، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: وإِنَّ هٰذَا الْأَمْرَ لَا يَدَّعِيهِ غَيْرُ صَاحِبِهِ إِلَّا بَـتَرَ ْ اللَّـهُ عُمْرُهُهُ. ٢

٩٦٦ / ٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَة بْن زَيْدِ؟:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِلْا ، قَالَ : ‹مَنْ أَشْرَكَ مَعَ إِمَامٍ -إِمَامَتُهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ ـ مَنْ لَيْسَتْ إِمَامَتُهُ مِنَ اللهِ ، كَانَ مَشْرِكاً بِاللهِ ٤٠ . °

٩٦٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُصَعَّد بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ: رَجُلٌ قَالَ لِيَ: اعْرِفِ الْآخِرَ مِنَ الْأَثِمَّةِ ۚ ، وَ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَعْرِفَ الْأَوَّلَ.

قَالَ: فَقَالَ: مَلَعَنَ اللَّهُ هٰذَا؛ فَإِنِّي أَبْغِضُهُ، وَ لَا أَعْرِفُهُ، وَ هَلْ عُرِفَ<sup>٧</sup> الْآخِرُ^ إِلَّا بِالْأَوَّل؟، . \*

١ . هكذا في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، وشرح المازندراني ومرآة العقول. و البتر): القطع والاستيصال.
 وفي (ف): (بتر). وفي العطبوع: (تبر)، أي كسر وأهلك.

٢. ثواب الأعمال، ص ٢٥٥، ح ٤، بسنده عن ابن سنان الوافي، ج ٢، ص ١٨٠، ح ٦٣٧.

٣. في الغيبة للنعماني: «عن بعض رجاله» بدل «عن طلحة بن زيد».

٤. في الغيبة للنعماني: - دبالله ه.

٥. الغيبة للنعماني، ص ١٣٠، ح ٨، عن الكليني والوافي، ج ٢، ص ١٨٠، ح ٦٣٨.

٦. في دبف: - دمن الأثمّة».

٧. في وبره: (يعرف، وفي مرأة العقول: دوهل عرف، على المعلوم، أو المجهول استفهام إنكاريَّه.

٨. في (بف): - دوهل عُرف الآخر).

٩. الغيبة للنعماني، ص ١٣٠، ح ٩، عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ١٨٠، ح ٦٣٩.

مَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَن ابْن مُسْكَانَ، قَالَ:

سَأَلَتُ الشَّيْحَ ۗ عَنِ الْأَثِمَّةِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ، قَالَ: سَنْ أَنْكَرَ وَاحِداً مِنَ الْأَحْيَاءِ، فَقَدْ أَنْكَرَ الْأَمْوَاتَ». \

٩٦٩ / ٩. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي وَهْب، عَنْ مُحَمَّدِ بْن مَنْصُورِ، قَالَ:

سَالَّتَهُ ۚ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّٰهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللهِ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ ۗ .

قَالَ: فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ ۚ بِالرِّنَىٰ وَ شُرْبٍ ۗ الْخَمْرِ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ هٰذِهِ الْمَحَارِم ؟ه فَقَلْتُ: لَا.

فَقَالَ ": رَمَا هَٰذِهِ الْفَاحِشَةُ الَّتِي يَدَّعُونَ أَنَّ اللَّهَ أَمْرَهُمْ بِهَا؟، قُلْتُ: اللَّهُ أَعْلَمُ وَ وَلِيَّهُ،
فَقَالَ ": وَفَإِنَّ هَٰذَا ^ فِي ^ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ، ادَّعَوْا أَنَّ اللَّهَ أَمْرَهُمْ بِالاِنْتِمَامِ بِقَوْمٍ لَمْ يَأْمُرْهُمُ اللَّهُ
بِالاِنْتِمَامِ بِهِمْ، فَرَدَّ اللَّهُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا عَلَيْهِ الْكَذِبَ، وَ سَمَّىٰ ذٰلِكَ
منْهُمْ فَاحِشَةً». "١

الغيبة للنعماني، ص ١٢٩، ح ٥، عن الكليني. وفيه، ح ٤، بسند آخر عن أبي عبد الش 4. كمال الدين،
 ص ٤١٠، ح ١ و ٢، بسنده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الش 1. المار الموي، ج ٢، ص ١٨١، ح ٦٤٠.
 ٢. في الغيبة للنعماني: + ديعني أبا عبد الش 4. .
 ١٤ الأعراف (٧): ٢٨.

ي ... ٤. في «ف»: «يأمر». وفي الغيبة للنعماني: «أمره». وفي تفسير العيّاشي: «أمرنا».

٥. في وف: وأو شرب، بف والوافي: وقال،

٧. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: «قال».

في البصائر: «هذه».
 في الغيبة: + «أولياء».

١٠. الغيبة للنعماني، ص ١٦٠، ح ١٠، عن الكليني. بصائر الدرجات، ص ٣، ح ٤، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن منصور، عن عبد الحسين بن سعيد، عن محمد بن منصور، عن عبد صالح 48. الدافي، ج ٢، ص ١٨، ح ١٨، ع ١٨، ح ١٨٠.

٣٧٤/١ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ٣٧٤/١
 أبى وَهْب، عَنْ مُحَمِّدِ بْن مَنْصُورٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ عَبْداً صَالِحاً اللهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿قُلْ إِنَّنَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ اللهِ عَنْ وَ جَلَّ: ﴿قُلْ إِنَّنَا حَرَّمَ \* اللهُ فِي " مِنْ أَل اللهُ فَي أَلْهُ فِي " الْقُوْلَ وَ بَطْنٌ "، فَجَمِيعٌ مَا أَحَلَّ اللهُ تَعَالَىٰ فِي الْقُوْلَ فِي الْطَّاهِرُ \* وَ الْبَاطِنُ \* مِنْ ذَٰلِكَ أَيْمَةً الْجَوْرِ ، وَ جَمِيعٌ مَا أَحَلَّ اللهُ تَعَالَىٰ فِي الْكِتَابِ \* هُوَ الظَّاهِرُ \* وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَٰلِكَ أَيْمَةً الْجَوْرِ ، وَ جَمِيعٌ مَا أَحَلَّ اللهُ تَعَالَىٰ فِي الْكِتَاب \* هُوَ الظَّاهِرُ \* وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَٰلِكَ أَيْمَةً الْجَوْرِ ، وَ جَمِيعٌ مَا أَحَلَّ اللهُ تَعَالَىٰ فِي الْكِتَاب \* هُوَ الظَّاهِرُ \* وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَٰلِكَ أَيْمَةً الْحَقِّ » \* ( اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّ

، ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَىٰ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :

سَالَّتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ١٠ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللَّهِ ﴾ ٢٢

قَالَ: رهُمْ وَ اللَّهِ، أَوْلِيَاءً فَلَانٍ وَ فَلَانٍ "١، اتَّخَذُوهُمْ أَيْمَةً دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي جَعَلَهُ

٥. في دف: (حرّمه).

١. ورد الخبر في بصائر الدوجات، ص ٣٣، ح ٢، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، لكن في بعض مخطوطاته: «عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد». وهو الصواب.

الأعراف (٧): ٣٣.

٤. في وض، ومرآة العقول: وفجميع ما حرّم القرآن، بدل وفجميع \_إلى \_والباطن، وفي وبس،: ووجميع،

٦. في وج، بح، بر، بف، : - والله في، وفي البصائر : - والله، .

٧. في الغيبة : «فجميع ما حرّم الله في القرآن فهو حرام على ظاهر ، كما هو في الظاهر ، .

٨. في وب، ج، ف، بر، بف: - وهو الظاهر والباطن، وفي وبس»: - وهو الظاهر والباطن من ذلك».

٩. في الغيبة : + دفهو حلال و١.

١٠. الغيبة للنعماني، ص ١٦١، ح ١١، عن الكليني. وفي بصائو الدرجات، ص ٢٦، ح ٢، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢١، ح ٣٦، عن محمّد بن منصور ، الوافي، ح ٢، ص ١٨١، ح ٢٦٠٤ الوسائل، ج ٧٧، ص ١٨١، ح ٢٨٠٩، وفيه قطعة: وإن القرآن له ظهر وبطنّه.

١١. في دب: دعن قوله. ١٦٠ . البقرة (٢): ١٦٥.

١٢. في تفسير العيّاشي والاختصاص: + دوفلان،

۲۵۸ الأصول

اللّهَ لِلنَّاسِ إِمَاماً، فَلِذْلِكَ ¹ قَالَ: ﴿وَلَوْ يَرَى ۗ الَّذِينَ ظَلَمُواإِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلْهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۞ إِذْ تَبَرُّ أَلَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ النَّبِعُوا وَ رَأُوا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَصْبَابُ ۞ وَ قَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كُرُّةً فَنَتَبَرُّ أَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرُّوُا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهُمْ وَ مَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ آه.

ثُمَّ قَالَ ۚ أَبُو جَعْفَرِ ﷺ : «هُمْ -وَ اللَّهِ يَا جَابِرُ - أَيْمَةً الظَّلَمَةِ ° وَ أَشْيَاعُهُمْ ٦٠٠ '

١٢/٩٧٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُ دَالْمُسْتَرِقُ ، عَنْ عَلِيً بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
 بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ ﴿ يَقُولُ: «ثَلَاثَةً لَا يَنْظُرُ اللّهُ إِلَيْهِمْ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ لَا يُزَكِّيهِمْ، وَ لَهُمْ عَذَاتِ أَلِيمَ: مَنِ ادَّعَىٰ إِمَامَةً مِنَ اللهِ ، وَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللهِ ، وَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللهِ ، وَ مَنْ رَحَعَدَ إِمَاماً مِنَ اللهِ ، وَ مَنْ

١. في الغيبة: وولذلك.

٢. هكذا في القرآن ومرآة العقول. وفي النسخ والوافي: ««ترى».

٣. البقرة (٢): ١٦٥ ـ ١٦٧.

٤. في حاشية (ج٥: «فقال».

٥. في حاشية (ج) والوافي والغيبة: (الظلم).

٦. في دف: دأتباعهم،

٧. النيبة للنعماني، ص ١٣١، ح ١١، عن الكليني. تفسير العيلامي، ج ١، ص ٧٧، ص ١٤٢، عن جابر، عن أبي
 عبد الله ٢٤ الاختصاص، ص ٣٣٤، مرسلاً عن عمرو بن ثابت، عن أبي جعفر ١٨٠ الوافي، ج ٢، ص ١٨٢ ح ٣٠٦.
 ح ٣٠٦.

٨. في الوافي والغيبة للنعماني والوسائل: ولا يكلّمهم الله عبدل ولا ينظر الله إليهم ١٠.

٩. في دبف: «في الدين».

النيبة للنعمائي، ص ١١١، ح ٣، عن الكليني. تفسير العياشي، ج ١، ص ١٧٨، ح ٢٤، عن علي بن مبعون العاضي النيبة للنعمائي، عن عبد الله بن أبي يعفور. ثواب الأعمال، ص ٢٥٥، ح ٣، بسند آخر عن أبي الحسن العاضي الله مع زيادة في أوّله و آخره، ومع اختلاف يسير و الوافي، ج ٢، ص ١٨٥، في ل ح ٢٣٣؛ الوسائل، ج ١٨٨، ص ١٤٩٠ ح ح ٣٤٩٧؛ البحار، ج ٧، ص ١٢٨، ح ١١٣، وج ٨، ص ٣٦٣، ح ٤٠.

# ٨٦ ـ بَابٌ فِيمَنْ ١ دَانَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَيْرٍ إِمَامٍ مِنَ اللَّهِ جَلَّ جَـ لَالَّهُ

٩٧٣ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْبْنِ أَبِي نَصْرٍ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ۗ ۗ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ وَ مَنْ أَضَلُّ مِثْنِ اتَّبْعَ هَزاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللّٰهِ ﴾ ۚ قَالَ : «يَعْنِي مَنِ اتَّخَذَ دِينَهُ رَأْيَهُ ۗ بِغَيْرٍ إِمَامٍ مِنْ أَيْمَةِ الْهُدىٰ» . ۚ

٩٧٤ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنِ
 الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: «كُلُّ مَنْ دَانَ اللَّه بِعِبَادَةٍ يُجْهِدُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ، فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَيِّرٌ، وَ اللَّهُ شَانِىً ^ لِأَعْمَالِهِ، وَ مَثْلُهُ كَمَثَلِ شَاةٍ ضَلَّتْ عَنْ رَاعِيهَا وَ قَطِيعِهَا ^، فَهَجَمَتْ ^ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً ١ يَوْمَهَا، فَلَمَّا جَنَّهَا

۱. في دفه: دمن،

٢. في (ج، ض): - (عن). والمتكرّر في أسناد الكافي رواية (عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن
 [أحمد بن محمد] بن أبي نصر».

۳. في (ض): + (الرضا).

٤. القصص (٢٨): ٥٠.

٥. في (ج): (برأيه). وفي (ف): (ورأيه).

٦. الغيبة للنعماني، ص ١٦٠، ح ٧، عن الكليني. يصائر الدرجات، ص ١٦، ح ٢، بسند عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن ١٤ و وفيه أيضاً، ح ١، بسند آخر ؛ عن أبي عبد الله ١٤ و وفيه أيضاً، ح ١، بسند آخر ؛ عن أبي عبد الله ١٤ ووفيه أيضاً، ح ٤، بسند آخر عن أبي عبد الله ١٤ ووفيه أيضاً، ح ٤، بسند آخر عن أبي عبد الله ١٤ ، إلى قوله: ودينه وفيه أيضاً و ٢٠ م ١١٨، ح ٧٩ .

٧. في الوافي: - وله.

٨. والشانئ، المُبغض. من الشناءة مثال الشناعة ، بمعنى البغض. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٥٧ (شنأ).

والقطيع»: الطائفة من البقر والغنم. الصحاح، ج ٣، ص ١٢٦٨ (قطع).

١٠. في المحاسن والغيبة : فتاهت، ودهجمت، أي دخلت بلارويّة.

١١. في الغيبة: + دوحارت.

اللَّيْلُ، بَصُرَتْ بِقَطِيعٍ مَعَ ﴿ غَيْرِ رَاعِيهَا ۗ ، فَحَنَّتْ إِلَيْهَا ۗ وَ اغْتَرَّتْ بِهَا ۚ ، فَبَاتَتْ مَعَهَا فِي رَبَضَتِهَا ٥ ، فَلَمَّا أَنْ سَاقَ ۚ الرَّاعِي قَطِيعَهُ ، أَنْكَرَتْ رَاعِيَهَا وَ قَطِيعَهَا ، فَهَجَمَتْ مُتَحَيِّرَةُ تَطْلُبُ رَاعِيَهَا وَ قَطِيعَهَا ، فَبَصَرَتْ بِغَنَمٍ مَعَ رَاعِيهَا ، فَحَنَّتْ إِلَيْهَا وَ اغْتَرَتْ بِهَا ، فَصَاحَ تَطْلُبُ رَاعِيهَا وَ قَطِيعِكِ ، فَإِنَّكِ ۗ تَائِهَةٌ مُتَحَيِّرَةٌ عَنْ رَاعِيكِ وَ قَطِيعِكِ ، فَإِنَّكِ ۗ تَائِهَةٌ مُتَحَيِّرَةٌ عَنْ رَاعِيكِ وَ قَطِيعِكِ ، فَإِنَّكِ ۗ تَائِهَةٌ مُتَحَيِّرَةٌ عَنْ رَاعِيكِ وَ قَطِيعِكِ ، فَهَبَعَنَا ١ لَا أَعْتَى لَهُا يُرْشِدُهَا إلَىٰ مَرْعَاهَا ، أَوْ يَرُدُّهَا ، فَبَيْنَا ١ هِيَ كَهُ بَعْرَةً مُنْ رَاعِيكَ وَ قَطِيعِكِ ، فَإِنَّكِ ۗ تَائِهَةً مُتَحَيِّرَةً مَنْ رَاعِيكِ وَ قَطِيعِكِ ، فَهَبَعَتَهَا الرَّاعِي لَهُا يُرْشِدُهَا إلَىٰ مَرْعَاهَا ، أَوْ يَرُدُّهَا ، فَبَيْنَا ١ هِيَ كَذَاتُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ فَاكُنُهُ أَلْهَا يُرْشِدُهَا إلَىٰ مَرْعَاهَا ، أَوْ يَرُدُّهَا ، فَبَيْنَا ١ هِيَ كَنْ اللَّهُ الْمَا يُؤْمِدُهَا إلَىٰ مَرْعَاهَا ، أَوْ يَرُدُّهَا ، فَبَيْنَا ١ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ فَاكُونُ أَنْ الْمُؤْمِنُ فَيْعِلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُؤْمِنُ فَيْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنَهُ الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ أَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ أَلَاهُ الْمُؤْمِنُ أَلَاهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْهُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُمُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُدُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

۱. في «بح، بر، بف» وشرح المازندراني: «من».

<sup>·</sup> عي نجع ، بر ، بسه وسرح ، سرعان في ، سن . ٢ . في الكافي ، ح ٤٧٦ والمحاسن والغيبة : «بقطيع غنم مع راعيها» بدل «بقطيع مع غير راعيها» .

٣. ونَحَنتُ إليها، أي اشتاقت؛ من الحنين بمعنى الشوق وتَوقان النفس. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢١٠٤
 (حنر).

٤. «اغترَت بها»، أي غفلت بها عن طلب راعيها؛ من الغِرَّة بمعنى الغفلة، أو تُحدِعَتْ بها، يقال: اغترَ بالشيء، أي تُحدِعَ به . راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٧٦٨ (غرر).

٥. في حاشية وجه: وربضهاه. وفي الكافي، ح ٤٧٦، والوافي: ومربضهاه. و والرّبَضُه: موضع الغنم ومأواها الذي تَرْبِضُ وتقيم فيه . راجع: النهاية، ج ٢، ص ١٨٥ (ربض).

٦. في الغيبة: «فلمّا أصبحت وساق، بدل «فلمّا أن ساق».

٧. في حاشية (بح) والكافي، ح ٤٧٦: (فأنت).

٨٠. وذعرة»، أي خائفاً؛ من الزعر بمعنى الخوف والفزع. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٣٠٦ (ذعر).

 <sup>9.</sup> في الكافي، ح ٤٧٦ والغيبة: «تائهة». وفي المحاسن: - «نادّة». و «نادّة»، أي شاردة نافرة. يقال: ندّ البعير، أي نفر وذهب على وجهه شارداً. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٥٤٣ (ندد).

١٠. في «ف» والغيبة للنعماني: «فبينما». ١١. في الوافي: «إذ».

في وف: وضيعتها، وقوله: وضيعتها، أي هلاكها. يقال: ضاع الشيء يضيع ضيعة وضِياعاً، أي هلك.
 راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٢٥٧ (ضيع).

١٣. وظاهراً، أي البين إمامته بنص صريح جليّ من الله ورسوله، لا الظاهر بين الناس ليرد النقض بالصاحب .
 راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ٢٣٤؛ هرآة العقول، ج ٤، ص ٢١٤.

الْحَالِ ، مَاتَ مِيتَةً كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ.

وَ اعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ، أَنَّ أَئِمَّةً الْجَوْرِ وَ أَنْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ، قَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا، فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا ﴿كَرَمَادِ اشْتَدُتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفهِ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِثَا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّـلَالُ الْبَعِيدُ﴾ ٣. أُ

٩٧٥ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُورٍ، قَالَ:

قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَخَالِطُ النَّاسَ، فَيَكْثُرُ عَجَبِي مِنْ أَقْوَامٍ لَا يَـتَوَلَّوْنَكُمْ، وَيَتَوَلَّوْنَكُمْ، لَيْسَ \* لَهُمْ تِلْكَ وَ يَتَوَلَّوْنَكُمْ، لَيْسَ \* لَهُمْ تِلْكَ الْجَانَةُ وَ لَا الْوَفَاءُ وَ الصِّدُقُ \* ؟ الْأَمَانَةُ وَ لَا الْوَفَاءُ وَ الصِّدُقُ \* ؟

قَالَ: فَاسْتَوىٰ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ جَالِساً، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ كَالْغَضْبَانِ ٧، ثُمَّ قَالَ: «لَا دِينَ لِمَنْ دَانَ اللّٰهَ ^ بِوَلَايَةٍ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللّٰهِ، وَ لَا عَتْبَ ٩ عَلَىٰ مَنْ دَانَ ١٠ بِوَلَايَةٍ إِمَامٍ عَادِلِ مِنَ اللّٰهِ».

١. في «بر» والكافي، ح ٤٧٦: «الحالة».

٢. قال الجوهري: يوم عاصفٌ، أي تَغْصِفُ وتشتد فيه الربح. وهو فاعل بمعنى مفعول فيه، مثل قولهم: ليل نائم وهم ناصبٌ. الصحاح، ج ٤، ص ١٤٠٤ (عصف).

٣. إبراهيم (١٤): ١٨.

الكافي، كتاب الحجة، باب معرفة الإمام والردّ إليه، ح ٤٧٦. وفي المحاسن، ص ٩٢ - ٩٣. كتاب عقاب الأعمال، ح ٤٧ و ٨٤، بأسانيد مختلفة عن محمد الأعمال، ح ٤٧ و ٨٨، بسنده عن العلاء بن رزين؛ الغيبة للنعماني، ص ١٦٧، ح ٢، بأسانيد مختلفة عن محمد بسن مسلم الوافعي، ج ٢، ص ١١٨، ح ٥٠٠؛ الرسائل، ج ١، ص ١١٨، ح ٢٩٧؛ وج ٢٨، ص ٣٥٠، ذيل ح ٣٤٠٤.

٦. في الغيبة: (ولا الصدق). ٧. في الغيبة: (كالمغضب).

٨. في الغيبة: - والله، .

٩٠ والْخَتْبَة: المَوْجِدَة، أي الغضب والملامة، والمتتبّ: الشدّة والأمر الكريه القاموس المحيط، ج ١، ص ١٩٦ (عتب).
 ١٠ في وبف، والوافي: + والله.

قُلْتُ: لَا دِينَ لِأُولَئِكَ، وَ لَا عَتْبَ عَلَىٰ هُؤُلَاءِ ؟!

قَالَ: انَعَمْ، لَا دِينَ لِأُولَئِكَ، وَ لَا عَتْبَ عَلَىٰ هُؤُلَاءِه ثُمَّ قَالَ: الَّا لَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿اللّهُ وَلِيُ الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ يَعْنِي ۖ ظَلْمَاتِ الذُّنُوبِ ۗ

إلى نُورِ التَّوْنِةِ وَ الْمَعْفِرَةِ ؛ لِوَلَا يَتِهِمْ كُلُّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللّهِ، وَ قَالَ \* ﴿وَاللّذِينَ كَفَرُوا

٣٧٦/١ أُولِيَا وُمُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظَّلْمَاتِ ﴾ [نِّمَا عَنى لا يهٰذَا أَنَهُمْ كَانُوا عَلىٰ نُورِ

الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا أَنْ تَوَلَّوا كُلَّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ ^ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ـ خَرَجُوا بِوَلَا يَتِهِمْ إِيَّاهُ 

مِنْ نُورِ الْإِسْلَامِ إلىٰ ظَلْمَاتِ الْكُفْرِ، فَأَوْجَبَ اللّهُ لَهُمُ النَّارَ مَعَ الْكُفَّارِ \* فَ ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ مُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ١٠ . ١٢

٩٧٦ / ٤ . وَ عَنْهُ ١٦ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ حَبِيبٍ السَّجِسْتَانِيُّ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : «قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ : لَأَعَذَّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَايَةِ كُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللهِ ، وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا ١٠ بَرَّةُ تَقِيَّةً ؛

١. في دف: دفلاء. ٢. في الغيبة: دأماء.

٣. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار . وفي المطبوع: + ([من]).

في الغيبة: «ثمّ قال».
 في الغيبة: «ثمّ قال».

٦. في الغيبة: + وفأيّ نور يكون للكافر فيخرج منه.

٧. في (ب): (يعني).

٨. في حاشية دف: + دله؛.

٩. في وج، ف، بح، بف، وشرح المازندراني والوافي والبحار: - وإيّاه،

١١٢. الغيبة للنعماني، ص ١٣٢، ح ١٤، عن الكليني. تفسير العياشي، ج ١، ص ١٣٨، ح ٤٦٠، عن عبد الله بن أبي يعفور، مع اختلاف يسير. وراجع: الزهد، ص ٧٩، ح ٢٤، الوافي، ج ٢، ص ١٢٠، ح ١٥٨١؛ البحار، ج ٢٧، ص ٣٢٠ و ص ٢٣٠ و فيه من قوله: ﴿ وَيُقْرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلُعاتِ إلى النُّورِ ﴾.

١٣. الضمير راجع إلى ابن محبوب المذكور في السند المتقدّم؛ فقد أكثر [الحسن] بن محبوب من الرواية عن هشام بن سالم. راجع : معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٩٢- ٩٤؛ وج ٣٣، ص ١٩- ٢١.

١٤. في دف: وأعمالهم،

وَ لَأَعْفُونَ عَنْ كُلِّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَايَةِ كُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللهِ، وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَنْفُسِهَا ظَالِمَةً ' مُسِيفَةً . '

٩٧٧ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِنَانِ ": عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِنَانِ ":

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: قَالَ: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي ۚ أَنْ يُعَذِّبَ أُمَّةً دَانَتْ بِإِمَامِ لَيْسَ مِنَ اللهِ ، وَ إِنْ كَانَتْ فِي أَعْمَالِهَا ۚ بَرَّةً تَقِيَّةً ؛ وَ إِنَّ اللّٰهَ لَيَسْتَحْيِي ۚ أَنْ يُعَذِّبَ أُمَّةً دَانَتْ بِإِمَامٍ مِنَ اللهِ ، وَ إِنْ كَانَتْ فِي أَعْمَالِهَا ۖ ظَالِمَةً مُسِيئَةً هِ . ^

١. في دف: - دظالمة».

٢. الغيبة للنعماني، ص ١٣٦، ح ١٦، عن الكليني. وفي المحاسن، ص ٩٤، كتاب عقاب الأعمال، ح ٥١، وثواب الأعمال، ص ١٩٤، ح ١٠ و الاختصاص، ص ٢٥٩ بسندهم عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ؛ فضائل الشيعة، ص ١٢٠ ح ١٧ بسنده عن هشام بن سالم ؛ الأمالي للطوسي، ص ١٦٤، المجلس ٢٦١، ح ١٠ ، بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ... عن أبي جعفر، عن أبائه، عن رسول الله، عن جبرئيل، عن الله، مع زيادة في أخره. كذاية الأثو، ص ١٥٦، بسند أخر عن أمير المؤمنين ٥٠ عن النبي ١٤٠ من النبي الخالف عن النبي الخالف عن النبي عن الصادق ١٤٠ من مهزم الأسدي، عن الصادق ١٤٠ مع زيادة في أخره الوافي، ج ٢، ص ١٢١، ح ١٣٨، ح ٢٦٤، عن مهزم الأسدي، عن الصادق ١٤٠ مع زيادة في أخره الوافي، ج ٢، ص ١٢١، ح ١٣٨.

٣. روى صفوان [بن يحيى] عن [عبدالله] بن سنان في أسنادٍ عديدة. ولم نبجد توسط ابن مسكان بينهما في موضع. ولم يُعهد التعاطف بين ابن مسكان وابن سنان في ما روى عنهما صفوان إلا في ما ورد في المحاسن، ص ٢٤٦٠ - ١٩٧٧، من رواية صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان أو ابن مسكان، عن محمد الحلبى. فلا يبعد القول بزيادة وعن ابن مسكان» أو وعن عبدالله بن سنان» في ما نحن فيه، ولعل القول بزيادة وعن عبدالله بن سنان» أولى؛ فإن المراد من والد ابن جمهور في سندنا، هو محمد بن جمهور، وقد روى هو عن صفوان عن [عبدالله] بن مسكان في الكافي، ح ٩٦٨ و ١٩٠٣؛ و تأويل الأيات، ص ٩٩١، وأمّا رواية محمد بن جمهور عن صفوان إبن يحيى] عن [عبدالله] بن سنان، فلم نعش عليها في موضع.

٤. في (ف): (لا يستحي).

٥. في حاشية دف: دأعمالهم».

٦. في الغيبة: ويستحيي. ٧. في وف: وفي أعمالهم، وفي وبر، وبأعمالها».

٨. الغيبة للنعماني، ص ١٣٣، ح ١٥، عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ١٢١، ح ٥٨٣.

#### ٨٧ ـ بَابُ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامُ ' مِنْ أَثِمَّةِ الْهُدى وَ هُوَ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ

٩٧٨ / ١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْوَشَّاءِ، عَنْ
 أَحْمَدَ بْنِ عَائِدٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَن الْفُضَيْل بْن يَسَارٍ ، قَالَ :

ابْتَدَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ يَوْماً ، وَ قَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ ۗ إِمَامٌ ، فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ ۗ ٣٠.

فَقُلْتُ: قَالَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟

فَقَالَ: ﴿ إِي وَ اللَّهِ قَدْ قَالَ». قُلْتُ: فَكُلُّ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ، فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ». أ

٩٧٩ / ٢ . الْحُسَيْن بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، قَالَ: حَدَّنَنِي عَبْدُ الْحَرِيم بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ عِنْ قَوْل رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَنْ قَوْل رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ، فَمِيتَتُهُ

١. في «ف»: + دمن الله».

د في دف، بر، بف، وحاشية دض، بح، والوافي: «له».

٣. في مرآة العقول، ج ٤، ص ٢١٩: (والميتة، بكسر الميم: مصدر نوعيّ من باب نصر. وهي مع «الجاهليّة»
 مركّب إضافي، أو توصيفي».

<sup>3.</sup> راجع: الكافي، كتاب العجة، باب أنّه من عرف إمامه لم يضرّه ... م 400؛ وباب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام، ح 400؛ وباب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام، ح 400؛ وكتاب الروضة، ح 400؛ وبعات الروضة، ح 500، وبعات الروضة، ح 500، وبعات الوصة، ح 500، و 10 و 10 و 10 و 10 و المحاسن، ص 700، كتاب الصفوة، ح 60، وبعات اللاجات، ص 707، ح 9، وص 900، و 10 و 10 و 10 و الفيبة للنعماني، ص 707، ح 6، وعيون الأخبار، ج ٢، ص 60، ح 17؛ وكمال الدين، ص 92، ح 9، وص 701، ح 70؛ و 70 ملك، ح 10، و 70 و 10 و 70، ص 707، ح 11، و 170 و 70، ص 707، ح 11، و 70، ص 707، ح 10، و 70، ص 707، ص 10، ح 10، و 70، ص 10، ح 10، و 70، ص 10، و 70، و 70، ص 10، و 70، و

مِيتَهُ جَاهِلِيَّةٍ». قَالَ: فَقُلْتُ ١٠: مِيتَةُ كُفْرٍ ؟ قَالَ ٢: «مِيتَةُ ضَلَالٍ ٣. قُلْتُ ٤: فَمَنْ مَاتَ الْيَوْمَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ ، فَمِيتَتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». °

٣٧٧/١ . أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْقُضَيْلِ ، ٢٧٧/١ عَن الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ ۗ إِمَامَهُ، مَاتَ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةً ؟ قَالَ : وَنَعَمْهُ. قُلْتُ : جَاهِلِيَّةً جَهْلَاءَ ^ ، أَوْ جَاهِلِيَّةً لَا يَعْرِفُ ^ إِمَامَهُ ؟ قَالَ : وَجَاهِلِيَّةً كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ ضَلَالٍ . ` '

١. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول. وفي المطبوع: وقلت،

٢. في المحاسن: +ولاه.

٣. في (ج): + (قال).

٤. في ديف: دقال».

٥٠ المحاسن، ص ١٥٤، كتاب الصفوة، ح ٨٠، بسند آخر، وفيه إلى قوله: (ميتة ضلال). الوافي، ج ٢، ص ١٢٣، ح ٥٨٧.

آ. في وبف، والفضل، ثم إن الظاهر أن الفضيل هذا، هو الفضيل بن عثمان الأعور؛ لما روى عنه صفوان إبسن
يحيى إ في بعض الأسناد، ولم يثبت رواية صفوان عمّن يسمّى بالفضل غيره. راجع: الكافي، ج ١، ح ٣١٦ و
١٥٨٥؛ الممحاسن، ص ٣٩٤، ح ١٥٠٠ التوحيد، ص ٣١٤، ح ٢؛ وص ٤٥٧، ح ١٥؛ الفقيه، ج ٤، ص ٤٣٦؛ وجال
الكشّي، ص ٣٥٥، الرقم ٤٢٨.

إذا تبيّن ذلك، فنقول: إنّ الفضيل بن عثمان كان يقال له «الفضل» أيضاً. راجع: رجال النجاشي، ص ٣٠٨، الرقم ٨٤١؛ وجال الطوسي، ص ٢٦٨، الرقم ٣٨٥٤؛ وص ٣٦٩، الرقم ٣٨٧٠.

٧. في الوسائل: دولا يعرف.

٨. قال الجوهري: وقولهم: كان ذلك في الجاهليّة الجَهْلاء، هو توكيد للأوّل، يشتق له من اسمه ما يؤكّد به، كما
 يقال: وَيّدُ واقد، وهمج هامج، وليلة ليلاء، ويوم أيوم. الصحاح، ج ٤، ص ١٦٦٤ (جهل).

٩. في «ب، ض، بف، دولا يعرف، وفي «ف»: «وليس يعرف،

١٠ المحاسن، ص ١٥٥ كتاب الصفوة، ح ٨٢، بسناده عن الحارث بن المغيرة، عن عثمان بن المغيرة، عن الصغيرة، عن السيئ على المعابية مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٢٢ مس ١٢٣، ح ٥٨٨؛ الوسائل، ج ٨٨، ص ٣٥٣، ح ٣٤٠؟؛ البحار، ج ٨٨، ص ٣٦٢، ح ٣٩.

٩٨١ / ٤ . بَعْضُ أَصْحَابِنَا (، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيُ ، عَنْ مَالِكَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : مَنْ ذَانَ اللّٰهَ ۚ بِغَيْرِ سَمَاعٍ عَنْ صَادِقٍ ۗ ، أَلْزَمَهُ اللّٰهُ ۗ أَلْبَتَةً ۚ إِلَى اللّٰهِ الْمَنَاءِ ۗ ، وَ مَنِ ادَّعِىٰ سَمَاعاً مِنْ غَيْرِ الْبَابِ الَّذِي فَتَحَهُ اللّٰهُ ، فَهُوَ مُشْرِكٌ ، وَ ذَٰلِكَ الْعَنَاءِ ۗ ، وَ مَنِ ادَّعِىٰ سَمَاعاً مِنْ غَيْرِ الْبَابِ الَّذِي فَتَحَهُ اللّٰهُ ، فَهُوَ مُشْرِكٌ ، وَ ذَٰلِكَ الْبَابُ الْمَكْنُونِ ، . \* الْبَابُ الْمَأْمُونُ ^ عَلَىٰ سِرِّ اللّٰهِ الْمَكْنُونِ ، . \*

#### ٨٨ ـ بَابٌ فِيمَنْ عَرَفَ الْحَقَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَ مَنْ أَنْكَرَ ١٠

٩٨٢ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ شَلَيْمَانَ بْن جَعْفَر، قَالَ:

سَمِعْتُ الرَّضَا اللهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ١ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيْ بْنِ

١. في دبس»: «عدّة من أصحابنا». ٢. في الغيبة ، ذيل ح ١٨: - دالله.

٣. في الغيبة ، ذيل ح ١٨ : دمن صادق. وفيه ح ١٨ : دعن عالم.

٤. في (بح، بس): - (الله).

<sup>0.</sup> في وضَّ والغيبة للنعماني والوسائل: «التِيهَ». وفي مرآة العقول عن بعض النسخ: «البُّنَّة»، أي قطعاً.

٦. في دبس: - دإلى،

٧. والعنامة: التعب والمشقّة. يقال: عني الإنسان عَناة، أي تعب ونصب. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٤٠ (عنا).

٨. في الغيبة: ﴿وذلك الباب هو الأمين المأمون› .

٩. الغيبة للنعماني، ص ١٣٤، ذيبل ح ١٨، عن الكليني. وفيه، ح ١٨، بسنده عن المفضّل بن زائدة. بعمائو الدرجات، ص ١٣، ح ١، بسند آخر عن أبي جعفر ١٠٠ إلى قوله: «إلى العناءه؛ عيون الأخبار، ج ٢، ص ٩، ح ٢٢، بسند آخر عن عليّ بن موسى الرضائا عن آبائه، عن النبيّ ٤٠٠ وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢٠ ص ١٢١، ح ١٨٤؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ١٢٨، ح ١٣٣٩٠.

۱۰. في دبه: وأنكره.

١١. كذا في النسخ والمطبوع. والظاهر أنّ الصواب هو عبيدالله. وعليّ هذا هو علي بن عبيدالله الأعرج ابن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب المذكور في كتب الأنساب والرجال. يؤيّد ذلك ما ورد في

الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيْ بْنِ أَبِي طَالِبِ عِلَى وَ امْرَأْتَهُ وَ بَنِيهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ عَرَفَ هَذَا الْأَمْرُ مِنْ وُلْدِ عَلِي وَ فَاطِمَةَ هِ ، لَمْ يَكُنْ كَالنَّاسِ ٢٠٠١

٩٨٣ / ٧ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّنَنِي الْوَشَّاءُ، قَالَ: حَدُّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْحَكُلُ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ؛ أُخْبِرْنِي عَمَّنْ عَانَدَكَ وَ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّكَ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةً ﴿ وَهُ هُوَ وَ سَائِرُ النَّاسِ سَوَاءٌ فِي الْعِقَابِ؟

فَقَالَ َّ: «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﷺ يَقُولُ: عَلَيْهِمْ ضِعْفَا ۚ الْمِقَابِ». °

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: الْمُنْكِرُ لِهٰذَا الْأَمْرِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ سَوَاءً"؟

حه رجال الكشّي، ص ٥٩٣، الرقم ١٩٠٩، من نقل خبر طويل عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سليمان بن جعفر، يشتمل على مضمون خبرنا هذا في ذيل عنوان عليّ بن عبيدالله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٥٦، الرقم ٢٧١؛ تهذيب الأنساب، ص ٢٣٢؟ الفخري في أنساب الطالبيّن، ص ٥٧-٥٥.

ا. في الوافي: ووذلك لأنّ أسباب البغض والحد في ذوي القربى أكثر وأحكم وأشد، فمن نفى عن نفسه ذلك منهم مع ذلك، فقد أكمل الفتوة والمروة والرجولية».

٢٠ الوافي، ج ٢، ص ١٢٥، ح ٥٨٩؛ البحار، ج ٤٩، ص ٢٣٢، ح ١٨ وفيه إلى قوله: همن أهل الجنّة».
 شى الوافى: وقال».

غ. ضِعْفُ الشيء: مِثْلَة، وضِعفاه: مثلاه. وقيل: الضِعْفُ: الصِئْلُ ضما زاد، وليس بمقصور على مِثْلين، فأقلَ الضعف محصور في الواحد، وأكثره غير محصور. النهاية، ج ٣، ص ٨٩ (ضعف). وفي الوافي: ووإنّما ضوعف عليهم العقاب لأنّ ضرر جحودهم أكثر؛ لإفضائه إلى ضلال الناس بهم أكثر من ضلالهم بغيرهم.

o. الوافي، ج ٢، ص ١٢٥، ح ٥٩٠. .

٦. هكذا في وألف، ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، جر، و في وو، والمطبوع: وحدَّثناه.

٧. في دف، والوافي: +دقال،

فَقَالَ لِي: وَلَا تَقُلِ: الْمُنْكِرُ ، وَ لَكِنْ قُلِ: الْجَاحِدُ ۚ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ ، ٣٧٨/١ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ۗ : فَتَفَكَّرْتُ ۗ فِيهِ ۚ ، فَذَكَرْتُ ۗ قَوْلَ اللّٰهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فِي إِخْوَةِ يُوسُفَ: ﴿فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴾ ` . ٢

٩٨٥ / ٤ . عِدَّةٌ مِنْ أَضْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَضْرٍ، قَالَ:
 سَأَلْتُ الرِّضَا ﴿ ، قُلْتُ ^ لَهُ: الْجَاحِدُ مِنْكُمْ وَ مِنْ غَيْرِكُمْ سَوَاءٌ ؟
 فَقَالَ: «الْجَاحِدُ مِنَّا لَهُ ذَنْبَانِ، وَ الْمُحْسِنُ ^ لَهُ حَسَنَتَانِ». ''

## ٨٩ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ مُضِيِّ الْإِمَامِ

٩٨٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : إِذَا حَدَثَ عَلَى الْإِمَامِ حَدَثٌ ، كَيْفَ يَصْنَعُ النَّاسُ ؟

١. والجاحدة: من الجحود، وهو الإنكار مع العلم. والإنكار من النكرة، وهو ضد المعرفة، أو الإنكار أعمّ كما قال المازندراني. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٤٥١ (جحد)، وص ٨٣٦ (نكر)؛ شرح المازندراني، ج ٦٠ ص ٣٣٦.

٢. أبوالحسن كنية لرجلين من الرجال المذكورين في السند، وهما معلى بن محمد؛ كما في رجال النجائي، ص دلام. الرقم ١٦٦١، وعلى بن إسماعيل الميشمي، كما من الكتاب المذكور، ص ٢٥١، الرقم ١٦٦١. لكن الغالب في كنية المستمين بعلي هو أبوالحسن، ولعل هذا الأمر يرجّح كون العراد من أبي الحسن هو عليّ بن إسماعيل الميشمي. أضف إلى ذلك أن عليّ بن إسماعيل كان متكلّماً صنّف كتاباً في الإمامة. راجع: الفهرست للطوسي، ص ٢٦٦، الرقم ٢٧٤.

٤. في دف، بح، والوافي: - دفيه،

۱. يوسف (۱۲): ۵۸.

۸. في دج، : (فقلت). وفي دف، : دوقلت).

٣. في حاشية (ف): (ففكرت).

٥. في (ج): (فذكرت).

٧. الوافي، ج ٢، ص ١٢٦، ح ٥٩١.

۹. في (بس»: + (منَّا».

١٠ قرب الإسناد، ص ٣٥٧، ح ١٢٧٦، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مع زيادة واختلاف يسير الوافي، ج ٢، ص ١٣٦، ح ١٩٣٥.

قَالَ: أَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلُّ فِرْفَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدَّينِ
وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَطَقُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ أَه قَالَ: وهُمْ فِي عُذْرٍ مَا ذَامُوا فِي الطَّلَبِ،
وَ هُوَّلَاءِ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَهُمْ فِي عُذْرٍ حَتّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ أَصْحَابُهُمْ ، " '

٩٨٧ / ٣ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونْسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالَ:
 حَدَّثَنَا حَمَّادًا ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ عِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ ۚ: إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: ممَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إمَامٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ٩٠.

فَقَالَ: وَالْحَقُّ وَ اللَّهِ،

قُلْتُ: فَإِنَّ إِمَاماً هَلَكَ وَ رَجُلٌ بِخُرَاسَانَ لَا يَعْلَمُ مَنْ وَصِيَّهُ لَمْ ۗ يَسَعْهُ ذٰلِكَ ؟

قَالَ: ولَا يَسَعُهُ؛ إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا هَلَك، وَقَعَتْ حُجَّةٌ وَصِيَّهِ لَا عَلَىٰ مَنْ هُوَ مَعَة فِي الْبَلَدِ، وَحَقَّ النَّفْرُ عَلَىٰ مَنْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ إِذَا بَلَغَهُمْ؛ إِنَّ اللَّهَ ـعَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ: ﴿فَلَوْ لاَ نَقْرَ مِنْ كُلُّ فِرْفَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةُ لِيتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذُرُونَ ﴾ . فَقَرَ مِنْ كُلُّ فِرْفَةٍ مِنْهُمْ فَقِلَكَ بَعْضُهُمْ قَبْلُ أَنْ يَصِلَ ، فَيَعْلَمَ ؟

قَالَ: وإِنَّ اللَّهَ حِجَّلَ وَ عَزَّ ـ يَقُولُ: ﴿ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمُّ

١. التوبة (٩): ١٢٢.

٢. علل الشوائع، ص ٥٩١، و ١٤، بسنده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، مع اختلاف يسير. تفسير العياشي، ج ٢، ص ١١٧، ح ١٥٨، عن يعقوب بن شعيب، إلى قوله: وقال هم في عذر ماداموا في الطلب، مع اختلاف يسير. وراجع: تفسير القمّي، ج ١، ص ٢٠-١، الوافي، ج ٢، ص ١٢، ح ٥٩٣.

٣. في الكافي، ح ٨٠٠: - «قال: حدَّثنا حمَّاده. وهو سهو كما قدَّمناه تفصيلاً، فلاحظ.

في حاشية (ف): + وقالواه.
 نيجوز فيه التركيب الإضافي أيضاً.

آ. في وف: وولم، وقوله: ولم يسعه ذلك، استفهام بتقدير أداته. أي لم يجز له المقام على الجهالة راجع: شرح
 المازندراني، ج ٦، ص ٢٣٨؛ مرآة العقول، ج ٤، ص ٢٢٩.

۷. في (ب): (وصيّته).

يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ ٦٠.

قُلْتُ: فَبَلَغَ الْبَلَدَ بَعْضُهُمْ، فَوَجَدَكَ مُغْلَقاً عَلَيْكَ بَابُكَ، وَ مُرْخُى ۚ عَلَيْكَ سِتْرُكَ لَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ نَفْسِكَ، وَ لَا يَكُونُ مَنْ يَدُلُّهُمْ عَلَيْكَ، فَبِمَا ۗ يَعْرِفُونَ ذٰلِكَ ؟

٣٧ قَالَ: ربِكِتَابِ اللهِ الْمُنْزَلِ،

قُلْتُ: فَبِقَوْلِ اللَّهُ ۚ جَلَّ وَعَزَّ ، كَيْفَ؟

قَالَ: أَزَاكَ قَدْ تَكَلَّمْتَ فِي هٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ. قُلْتُ: أَجَلْ، قَالَ: وَفَذَكْرْ مَا أَنْزَلَ اللّهُ فِي عَلِيًا ﴿ وَ مَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عِلِيّا ﴾ وَ مَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عِلَيّا ﴾ وَ مَا قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي حَسَنٍ وَ حُسَيْنٍ ﴿ وَ مَا خَصَّ اللّهُ بِهِ عَلِيّا ﴾ وَ مَا قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مِنْ وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِ، وَ نَصْبِهِ إِيّاهُ، وَ مَا يُصِيبُهُمْ، وَ إِقْرَارِ وَ مَا قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ لَهُ ؛ يَعَوّلُ \* اللّهُ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ لَهُ ؛ يَعَوّلُ \* اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْخَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَالِ اللّهِ ﴾ . وَ كَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ ال

قُلْتُ: فَإِنَّ النَّاسَ تَكَلَّمُوا فِي أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، وَ يَقُولُونَ: كَيْفَ تَخَطَّتْ لا مِنْ وُلْدِ أَبِيهِ مَنْ لَهُ مِثْلُ قَرَابَتِهِ وَ مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُ ، وَ قَصَرَتْ ^ عَمَّنْ هُوَ أَضْغَرُ ^ مِنْهُ ؟

فَقَالَ: ايُعْرَفُ صَاحِبٌ هٰذَا الْأَمْرِ بِثَلَاثِ خِصَالِ لَا تَكُونُ فِي غَيْرِهِ: هُوَ أُوْلَى النَّاسِ

١. النساء (٤): ١٠٠.

٢. «مرخى، على صيغة اسم المفعول، من الإرخاء بمعنى الإرسال. راجع: الصحاح، ج٦، ص ٢٥٥٤ (رخا).

٣. في حاشية (بح، بر١: (فيم).

 <sup>3.</sup> هكذا في وب، ج، ض، بره. وفي سائر النسخ والمطبوع: وفيقول الله. وفي حاشية الميرزا رفيعا: أن وكيف،
 مفعول لقول الله.

هكذا في دج، ض، ف، بر، بس، بف، والوافي. وفي بعض النسخ والمطبوع: «بقول».

٦. الأحزاب (٢٣):٦.

٧. وتخطُّت، أي تجاوزت الإمامةُ من قولك: تَخَطَّيتُه، إذا تجاوزته راجع : الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٢٨ (خطا).

٨. في شرح المازندراني: وقصرت، على صيغة المجهول. يقال: قصرت الشيء على كذا، أي حبسته عليه ولم
 أتجاوز به إلى غيره، فدعن؟ بمعنى وعلى؟.
 ٩. في وف: وأضعف؟.

بِالَّذِي قَبْلَهُ وَ هُوَ وَصِيَّهُ، وَ عِنْدَهُ سِلَاحُ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ وَصِيَّتُهُ، وَ ذَٰلِكَ عِنْدِي لَا أَنَازَعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قُلْتُ: إِنَّ ذٰلِكَ مَسْتُورٌ مَخَافَةَ السُّلْطَانِ ؟

فَقُلْتُ بَعْدَ مَا انْصَرَفُوا: **دمَا كَانَ فِي ۚ هَٰذَا يَا أَبَتِ ۚ ' ، أَنْ ' '** تُشْهِدَ عَلَيْهِ ؟،

فَقَالَ: ﴿ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ تُغْلَبَ، وَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يُوصَ ١٣، فَأَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ ١٣ لَكَ حُجَّةً، فَهُوَ الَّذِي إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ الْبَلَدَ، قَالَ: مَنْ وَصِى قُلَانِ ؟ قِيلَ ١٤: قُلَانَ».

۲. في حاشية دف، بس، بف: دسر، ع

١. في (بح): (ولا أنازع).

٣. البقرة (٢): ١٣٢.

٤. في «ج، بح، بر، بس، بف، والكافى، ح ٨٠٠، والوافى والإرشاد: - «ابنه».

٥. في الكافي ، ح ٢٠٠٠; والجمعة». ٦. في وف: ووأن يرفعه».

٧. في وبح، وأربعة، والإصبع ممّا يذكّر ويؤنّث.

٨. في الكافي، ح ٨٠٠: قوأن يحلُّ عنه أطماره عند دفنه، بدل فئمّ يخلِّي عنه، فقال: اطووه.

٩. في مرآة العقول: - وفي ١٠ . وقال: ووبعض النسخ: وفي هذاه. والكلام يحتمل النفي والاستفهام».

١٠. في وب، ج، بع والوافي: ديا أبه ه. الم الم الم الم دف: وأنت ه.

<sup>.</sup> ۱۲. في «ف» : + «إليك». وفي الكافي، ح ٢٠٠٠ : + «إليه». وقوله: «لم يوص» يجوز فيه كسر الصاد وفتحها.

١٣. في (ض، بحه: (يكون). وفي الكافي، ح ٨٠٠: (الحجّة) بدل وحجّة).

١٤. وقيل، جواب وإذاه. وقوله: وقال، عطف على وقدم، بحذف العاطف.

قُلْتُ: فَإِنْ أَشْرَكَ لَا فِي الْوَصِيَّةِ ؟ قَالَ: ‹تَسْأَلُونَهُ ۗ ؛ فَإِنَّهُ سَيُبَيِّنُ ۗ لَكُمْ ۥ ٠٠

٩٨٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّفْرِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: النَّفْرِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : أَصْلَحَكَ اللّٰهُ ، بَلَغَنَا شَكْوَاكُ ۗ وَ أَشْفَقْنَا ۗ ، فَلَوْ أَعْلَمْتَنَا أَوْ عَلَّمْتَنَا ۖ مَنْ ؟

فَقَالَ أَ: وإِنَّ عَلِيَاً ۗ كَانَ عَالِماً، وَ الْعِلْمُ يُتَوَارَثُ، فَـلَا يَـهْلِكُ عَالِمٌ إِلَّا بَقِيَ ^ مِنْ ٣٨٠/١ بَعْدِهِ مَنْ يَعْلَمُ مِثْلَ عِلْمِهِ، أَوْ مَا شَاءَ اللّٰهُ.

قُلْتُ: أَ فَيَسَعُ النَّاسَ إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ أَلَّا يَعْرِفُوا الَّذِي بَعْدَهُ؟

يجوز فيه المبنى للفاعل والمبنى للمفعول. وفي «بس»: «اشترك».

ني «بس»: «يسألونه». وفي «بف»: «لا تسألونه». فالتعليل للنفي لا المنفئ.

٣. يمكن أن يكون على صيغة المجهول أو المعلوم من التفعيل، وعلى المجرّد المعلوم.

<sup>3.</sup> الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنصّ على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه، ومعمد المحادة وفيها من قوله: فإنّ حمره. وفي الإرشاد، ج ٢، ص ١٨١، ...، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الأعلى، وفيهما من قوله: فإنّ أبي استودعني ما هناك الى قوله: فأردت أن تكون له حجّة عصائر الدرجات، ص ١٨٢، ح ٢٨، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الأعلى، من قوله: فقلت: فإنّ الناس تكلّموا في أبي جعفر الله قوله: فوقلت فوقل عندي لا أنازع فيه على الشرائع، ص ٩٩١، ح ٤٢، بسنده عن عبد الأعلى، إلى قوله: وفق قدّة أجزّه على الله عن مات وليس له إمام ... الأعلى، إلى قوله: ومن أبي عبدالله الله عن رسول الشكلة ، إلى قوله: قمات ميتة جاهليّة عملة على يسير حملاء به تحري من أبي عبدالله الله عن رسول الشكلة ، إلى قوله: قمات ميتة جاهليّة عملاء حملاء و زيادة في آخره. واجع: الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الأمور التي توجب حجّة الإمام الله ، ح ٤٢٠ و بعمائر الدرجات، ص ١٨٥، ح ٢٢ والخصال، ص ١٢٧، باب الشلائة، ح ٩٩ و تفيير العياشي ، ج ١، ص ١٤٧٠ ح ١٣٠ و ح ٢٠ م ١٨٠٠ ع ٢٠ و ١٠ ص ١٩٤٥.

٥. السَّكْوي والشكاة والشِكاية: المرض النهاية، ج ٢، ص ٤٩٧ (شكا).

في الوافي: «أشفقنا: خفنا أن تجيب داعي الله و تختار الآخرة على الدنيا، فنبقى في حيرة من أمرناه.

٧. في مرآة العقول والوافي : «علمنا». قال في المرآة: «وفي بعض النسخ: أو علّمتنا».

٨. هكذا في «ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف» والوافي. وفي المطبوع: «قال».

٩. في دف: دقد بقي،

فَقَالَ: الْمَّا أَهْلُ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ ، فَلَا ـ يَعْنِي الْمَدِينَةَ ـ وَ أَمَّا غَيْرُهَا مِنَ ' الْبُلْدَانِ ، فَيِقَدْرِ مَسِيرِهِمْ ؛ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةُ فَلَوْ لاَنْفَرَ مِنْ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقُهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ 'ك.

قَالَ": قُلْتُ: أُ رَأَيْتَ مَنْ مَاتَ فِي ذَٰلِكَ؟

فَقَالَ: «هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، ۖ:

> قَالَ: قُلْتُ: فَإِذَا قَدِمُوا بِأَيِّ شَيْءٍ يَعْرِفُونَ صَاحِبَهُمْ؟ قَالَ: ويُعْطَى الشَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ الْهُيْبَةَ ٥٠. '

#### • ٩ \_ بَابُ فِي أَنَّ الْإِمَامَ مَتَىٰ يَعْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ <sup>٧</sup> صَارَ إِلَيْهِ

٩٨٩ / ١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ أَبِي جَرِيرِ الْقُمِّيِّ، قَالَ:

۱. في دب: دفي،

٢. التوبة (٩): ١٢٢.

٣. في دف: - دقال،

٤. إشارة إلى الآية ١٠٠ من سورة النساء (٤).

٥. والهيبة ١ المخافة والتقيّة ، كالشّهابة . وهابّه يَهابّه هَيْباً ومّهابة : خافه .القاموس المحيط ، ج ١، ص ٢٣٩ (هيب).

٦٠ علل الشرائع، ص ٩٩١، ح ٤، بسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى. وفي الكافي، كتاب الحجّة، باب أنّ
 الأئمّة على ورثة العلم ...، ح ٩٩٤؛ وبعداتر الدرجات، ص ١١٨، ح ٢، بسنادهما عن النضر بن سويد، من قوله:
 وإذّ علياً كان عالماً وإلى قوله: وأو ما شاء الله، راجع: الكافي، كتاب الحجّة، نفس الباب، ح ٩٥٥ و ٩٥٩ و والمعاسن، ص ٢١٥، كتاب مصابيح الظلم، ح ٩٦١؛ وبعمائر الدرجات، ص ١١٦ ـ ١١٦، ح ١ و ٤ و ٨ و ١٠٠ وص ١١٨ م ٢٠٠ و ٢٠٠ وكسمال الدين، ص ٢٢٣، ح ١٣ الوافي، ج ٢، ص ١٦٧، ح ٩٤.
 ح ٩٥٤.

۷. في (ب): - دقد).

قَلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ﴿ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَدْ عَرَفْتَ انْقِطَاعِي إِلَىٰ أَبِيكَ ، ثُمَّ إِلَيْكَ ، ثُمَّ حَلَفْتُ لَهُ عَرَفْتَ انْقِطَاعِي إِلَىٰ أَبِيكَ ، ثُمَّ إِلَيْكَ ، ثُمَّ حَلَفْتُ لَهُ وَحَقِّ فَلَانٍ وَ فَلَانٍ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ ـ بِأَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ مِنَ النَّاسِ ، وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبِيهِ : أَ حَيٍّ هُوَ أَوْ مَيْتُ ؟ فَقَالَ : مِنْيًا مَا تَعْبُرُنِي لا إِلَىٰ أَحْدٍ مِنَ النَّاسِ ، وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبِيهِ : أَ حَيٍّ هُوَ أَوْ مَيْتَ ؟ فَقَالَ : وَقَالَ اللهِ مَاتَه.

فَقُلْتُ ۗ ۚ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ شِيعَتَكَ يَرْوُونَ أَنَّ فِيهِ سُنَّةَ أَرْبَعَةِ أُنْبِيَاءَ ۚ ۚ ۚ قَالَ: اقَدْ وَ اللّٰهِ ـ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ـ هَلَكَ ».

قُلْتُ: هَلَاكَ غَيْبَةٍ ، أَوْ هَلَاكَ مَوْتٍ ؟ قَالَ: ‹هَلَاكَ مَوْتٍ ، فَقُلْتُ: لَعَلَّكَ مِنِّي فِي تَقِيَّةٍ ؟ فَقَالَ: ‹شَبْحَانَ اللّٰهِ ا، قُلْتُ: فَأُوْصَىٰ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: ‹نَعَمْ، قُلْتُ: فَأَشْرَكَ مَعَكَ فِيهَا أَحُداً ؟ قَالَ: ﴿لَا ، قُلْتُ: فَأَنْتَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ: ﴿لَا ، قُلْتُ: فَأَنْتَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ: ﴿لَا ، قُلْتُ: فَأَنْتَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ: ﴿لَا مَامُ ؟ قَالَ: ﴿لَا ، قُلْتُ: فَأَنْتَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ: ﴿لَا مَامُ ؟ قَالَ: ﴿لَا ، قُلْتُ نَالُومَامُ ؟ قَالَ: ﴿لَا مَامُ ؟ فَالَ: ﴿لَا مَامُ ؟ فَالَ: ﴿لَا مَامُ ؟ فَالَ الْمَامُ ؟ فَالَ: ﴿لَا مَامُ ؟ فَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ؟ فَالَ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذَامُ ؟ فَالَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ ال

٩٩٠ / ٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَسْبَاطٍ، قَالَ: قَلْتُ لِلرِّضَاﷺ: إِنَّ رَجُلاً عَنىٰ ^ أَخَاكَ إِبْرَاهِيمَ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَاكَ فِي الْحَيَاةِ، وَ أَنَّكَ ^

١. في الوسائل: وأنَّه،

<sup>.</sup> ٢. في الوسائل: - «منّى».

٣. في (ب، ج، بس، بف: (يخبرني)، أي الإمام.

٤. في دف ، بحة: «أم ميّت». ٥. في الوافي: «قلت».

 <sup>.</sup> إنّ ذلك مرويٌ في القائم، إلا الكاظم، إلا رؤساء الواقفيّة لبّسوا الأمر على أصحابهم بأمثال هذه
 التحريفات لأغراضهم الدنيويّة.

۷. الوافي، ج ۲، ص ٦٧٤، ح ١٢٧٩؛ الوسائل، ج ٢٦، ص ٢٦١، ح ٢٩٥٢٤.

<sup>.</sup> في دج، ض، برم والوافي: دعنّي، بتشديد النون، أي أوقعه في النعب والعناء. وفي حاشية «برم: دغرًّ».

٩. في البحار ، ج ٤٨: (وأنت).

تَعْلَمُ مِنْ ذَٰلِكَ ١ مَا يَعْلَمُ ٢٠

فَقَالَ: ﴿ سُبْحَانَ اللّٰهِا يَمُوتُ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ وَ لَا يَمُوتُ مُوسَىٰ ؟ اَ قَدْ وَ اللّٰهِ مَضَىٰ كَمَا مَضَىٰ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ وَ لَكِنَّ اللّٰهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ لَمْ يَزَلَ مُنْذُ قَبَضَ نَبِيّهُ ﴿ هَلَمْ جَرَا لَـ يَمُنُ بِهَذَا الدِّينِ عَلَىٰ أُولَادِ الْأَعَاجِمِ ، وَ يَصْرِفُهُ عَنْ قَرَابَةٍ نَبِيّهِ ﴿ هَلَمْ جَرَا لَا فَيَعْطِي لَمُنْ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ وَيَعْدَلُو لِذِي الْحِجَّةِ اللّٰهَ وينَارٍ بَعْدَ أَنْ أَشْفَىٰ ۗ هُولَاءٍ، وَيَمْنَعُ هُولَاءٍ ، لَقَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ فِي هِلَالٍ ذِي الْحِجَّةِ اللّٰهَ وينَارٍ بَعْدَ أَنْ أَشْفَىٰ عَلَىٰ طَلَاقٍ نِسَائِهِ وَ عِنْقٍ مَمَالِيكِهِ ، وَ لَكِنْ قَدْ أَسَمِعْتُ مَا لَقِي يُوسُفُ مِنْ ۗ إِخْوَتِهِ ، لَا عَلَىٰ طَلَاقٍ يَسُائِهِ وَ عِنْقِ مَمَالِيكِهِ ، وَ لَكِنْ قَدْ أَسَمِعْتُ مَا لَقِي يُوسُفُ مِنْ ۗ إِخْوَتِهِ ، لَا

٩٩١ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ٣٤: إِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ فِي مَوْتِ أَبِي الْحَسَنِ ٣٨ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَكَ \*: عَلِمْتَ ذٰلِكَ بِقَوْلِ سَعِيدٍ ٢٠؟

فَقَالَ: ﴿ جَاءَ سَعِيدٌ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ بِهِ قَبْلَ مَجِيثِهِ ٨.

قَالَ ١١: وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: اطَلَّقْتُ أُمَّ فَرْوَةَ بِنْتَ ١٢ إِسْحَاقَ فِي رَجَبٍ بَعْدَ مَوْتِ

۱. في دجه: +دمثله.

٣. وأشفى على الشيء أي أشرف عليه. الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٩٤ (شفى).

٤. في شرح المازندراني: - وقده. ٥. في الوافي: وعنه.

<sup>7.</sup> الوافي، ج ٣، ص ٦٧٣، ح ١٢٧٨؛ البحار، ج ٤٨، ص ٣٠٣؛ وج ٤٩، ص ٢٣٢، ح ١٨.

٧. في حاشية (ج٤: + والرضاء. ٨. في حاشية (ج٤: + (موسي).

٩. في دفء: + دَاِنُك،

١٠ احتمل المازندراني في الكلام الاستفهام والإخبار، وقال: ويحتمل الاستفهام والإخبار وأن يكون القائل واقفياً في صدد الإنكار والتمسك بأنّ قول سعيد لايفيد العلم. وسعيد قيل: هو خادم أبي الحسس على وفي الوافي: وسعيد هذا هو الناعي بموته إلى المدينة من بغداد».

١١. في دبه: دوقاله.

١٢. في اف: البنة، وفي الوافي: اأمّ فروة هي إحدى نساء الكاظم ٥٠ . ولعلّ الرضائ كان وكيلاً في طلاقها من

أَبِي الْحَسَنِ بِيَوْمٍ». قُلْتُ: طَلَّقَتَهَا ۚ وَ قَدْ عَلِمْتَ بِمَوْتِ أَبِي الْحَسَنِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ ۗ ، قُلْتُ: قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْكَ سَعِيدٌ ؟ قَالَ: «نَعَمْ». "

٩٩٢ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، قَالَ:

قَلْتُ لِلرِّضَا ﴿: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِمَامِ، مَتَىٰ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ، حِينَ يَبْلُغُهُ أَنَّ صَاحِبَهُ قَدْ مَضَىٰ، أَوْ حِينَ يَمْضِي، مِثْلَ ۖ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ قَبِضَ بِبَغْدَادَ وَ أَنْتَ هَاهُنَا ؟

قَالَ: ايَعْلَمُ ذٰلِكَ حِينَ يَمْضِي صَاحِبُهُ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ ؟ قَالَ: ايْلُهِمُهُ اللَّهُ ۗ، "

٩٩٣ / ٥ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ النَّهْبَانِيُّ ٢، عَـنْ

حه قبل أبيه على . وقد مضى أنّه وقرض أمر نسائه إليه صلوات الله عليه ، وإنّما جاز له على طلاقها بعدٌ موت أبيه ؛ لأنّ أحكام الشريعة تجري على ظاهر الأمر ، دون باطنه ، وموت أبيه الله كان لم يتحقّق بعد للناس في ظاهر الأمر هناك ، وإنّما علمه الله بنحو آخر غير النعي المعهود . إن قيل : ما فائدة مثل هذا الطلاق الذي يجيء بعده ما يكشف عن عدم صحّته ؟ قلنا : أمرهم الله أرفع من أن تناله عقولنا ، فلعلَهم رأوا فيه مصلحة لانعلمها ه .

١. في مراة العقول، ج ٤، ص ٢٤٠: ووربّها يقرأ: «طلّعتها» بالعين المهملة على بناء التفعيل، أي أطلعتها
وأخبرتها. وهذا مخالف للمضبوط في النسخ».

۲. في «ف»: +«قال».

٣. بصائر الدرجات، ص ٤٦٧، ح ٤، من قوله: وطلقت أمّ فروة بنت إسحاق،؛ وفيه، ح ٦، إلى قوله: وعلمت بـه
قبل مجيثه، وفيهما بسند آخر، مع اختلاف يسير •الوافي، ج ٣، ص ١٦٢، ح ١٦٦٥؛ البحار، ج ٢٧، ص ٢٩٣،
 ح ٦.

٤. في مرآة العقول: «ومثل، مرفوع خبر مبتدأ محذوف، أي موضع المسألة مثل هذه الواقعة، أو منصوب بنيابة المفعول المطلق، أي مثل مضيّ أبي الحسن».
 ٥. في البصائر: + «ذلك».

٦٠. بصائر الدرجات، ص ٤٦٦، ح ١، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى الوافي، ج ٣، ص ٦٦٢،
 ح ١٢٦٤؛ البحار، ج ٨٤، ص ٢٤٧، ح ٥٥.

٧. في دألف، ب، ج، بح، بس، بف: «الميشائي». وفي دض»: «المنشائي». وفي دف «النشائي». وفي «و»: «الميشاني». وفي «بر» وحاشية دو، بر، بس، بف» كما في المتن.

ولم نجد مِن هذه الألقاب حسب تتبعنا في الأسناد وكتب الأنساب والألقاب -إلا «النشائي». راجع: الأساب للسمعاني، ج ٥، ص ٤٨٩؛ توضيح المشتبه، ج ٥، ص ١٨؛ وج ٩، ص ٧١.

فعليه يحتمل إمّا صحّة والنشائي، وإمّا أن يكون الصواب هو والمَيساني، وهذا وإن لم يرد في النسخ لكنّه

هَارُونَ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ:

رَأَيْتُ أَبًا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ﴿ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تُوَفِّيَ فِيهِ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّالِهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ ' مَضىٰ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ ، فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ عَرَفْتَ ؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ تَذَاخَلَنِي ۖ ذِلَةً لِلْهِ لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهَا» . "

٩٩٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُسَافِرٍ، قَالَ:

أَمْرَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ﷺ حِينَ أُخْرِجَ بِهِ - أَبَا الْحَسَنِ ﷺ أَنْ يَنَامَ عَلَىٰ بَابِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ الْمَدَا مَا كَانَ ° حَيَّا إِلَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُ خَبَرُهُ ٦، قَالَ: فَكُنَّا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ نَفْرُشُ لِأَبِي الْحَسَنِ فِي الدَّهْلِيزِ ٧، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ الْعِشَاءِ ^ فَيَنَامُ، فَإِذَا أَصْبَحَ انْصَرَفَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، قَالَ: فَمَكَثَ عَلَىٰ الدَّهْلِيزِ ٧، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ الْعِشَاءِ ^ فَيَنَامُ، فَإِذَا أَصْبَحَ انْصَرَفَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، قَالَ: فَمَكَثَ عَلَىٰ هٰذِهِ الْحَالِ أَرْبَعَ سِنِينَ، فَلَمَّ كَانَ ^ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، أَبْطَأَ عَنَّا وَ فُرِشَ لَهُ، فَلَمْ يَأْتِ كَمَا كَانَ عَلَيْ مَنْ اللَّيَالِي، قَطْمُ عَظِيمٌ مِنْ إِنطَائِهِ.

فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، أَتَى الدَّارَ، وَ دَخَلَ إِلَى " الْعِيَال، وَ قَصَدَ إِلَىٰ أُمُّ أَحْمَد، فَقَالَ ٣٨٢/١

حه مذكور في كتب الأنساب والألقاب. وتصحيف الميساني بالعيشاني و العنشائي والعيشايي - كما عليها أكثر النسخ - سهل جدّاً. والمعنشاني المثساب، ج ٣، ص ٢٨٢. وأمّا ما ورد في بعمائي المشساب، ج ٣، ص ٢٨٢. وأمّا ما ورد في بعمائي الدرجات، ص ٤٦٥، ح ٣ من «الشيباني»، فالظاهر أنّه غير معتمد عليه، ناش من تكرّر وأبي المغضّل الشيباني» في الأسناد، كما يدلّ عليه الميحاد، ج ٥٠، ص ١٣٥، ح ١٦ نقلاً من البصائر.

١. البقرة (٢): ١٥٦.

٢. أي دخلني، من تداخل الأمور، وهو دخول بعضها في بعض. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٢٤٣ (دخل).

٣. بصائر الدرجات، ص ٤٦٧، ح ٥، عن محمّد بن عيسى، عن أبي الفضل، عن هارون بن الفضل؛ وفيه، ح ٣، س بسنده عن أبي الفضل الشيباني، عن هارون بن الفضل اللوافي، ج ٣، ص ١٦٦٤، ح ١٢٦٧؛ البحار، ج ٥٠، ص ١٤، ح ١٥.
 ع. في (٤٠): + وعليّ بن موسى».

٥. في (بر): (مادام). ١- في (ب): (خبر).

٧. في وف: واللدهاليز ٤. و والليهليز ٤: ما بين الدار والباب. فارسي معرّب. الصحاح، ج ٣، ص ٨٧٨ (دهلز).
 ٨٠ في وبح ٤: ويأتى العشاء ٨.

١٠. يجوز فيه المبنىّ للفاعل أيضاً. وهو من الذَّعر بمعنى الخوف.

١١. في حاشية (بح): (على).

لَهَا: «هَاتِ الَّتِي الَّوْدَعَكِ أَبِي». فَصَرَخَتْ "، وَ لَطَمَتْ وَجُهَهَا، وَ شَقَّتْ جَيْبَهَا ، وَ قَالَتْ: مَاتَ وَ اللهِ سَيْدِي، فَكَفَّهَا، وَ قَالَ لَهَا: ﴿لَا تَكَلَّمِي ۖ بِشَيْءٍ، وَ لَا تُظْهِرِيهِ ۚ حَتَّىٰ يَجِيءَ الْخَبَرُ إِلَى الْوَالِي».

فَأَخْرَجَتْ إِلَيْهِ سَفَطاً "، وَ أَلَفَيْ دِينَارٍ ، أَوْ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ ، فَدَفَعَتْ ذَلِكَ أَجْمَعَ إِلَيْهِ
دُونَ غَيْرِهِ ، وَ قَالَتْ : إِنَّهُ قَالَ لِي فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ -وَ كَانَتْ أَثِيرَةً " عِنْدَهُ ـ: واحْتَفِظِي
يهٰذِهِ \* الْوَدِيعَةِ عِنْدَكِ ، لَا \* أَ تُطْلِعِي عَلَيْهَا أَحْداً حَتّىٰ أَمُوتَ ، فَإِذَا مَضَيْتُ ، فَمَنْ أَتَاكِ مِنْ
وُلْدِي فَطَلَبَهَا مِنْكِ ، فَادْفَعِيهَا إِلَيْهِ ، وَ اغْلَمِي أَنِّي قَدْ مِتَ ١٠ . وَ قَدْ جَاءَنِي ١٢ وَ اللهِ عَلَامَةُ
سَيْدي .

فَقَبَضَ ذٰلِكَ مِنْهَا، وَ أَمَرَهُمْ "ا بِالْإِمْسَاكِ جَمِيعاً إِلَىٰ أَنْ وَرَدَ الْخَبَرُ، وَ انْصَرَفَ فَلَمْ يَعُدُ الْ اِللَّهُ فِي الْمَبِيتِ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُ، فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا أَيَّاماً يَسِيرَةً حَنَّىٰ جَاءَتِ

١. في البحار: «هاتي». ٢. في دج، ض، ف، بح، بر» والوافي والبحار: «الذي».

٣٠٠ وفَصَرَ خَتْ»، أي صاحت صيحة شديدةً . راجع: القلموس المحيط، ج ٥، ص ٣٧٨ (صرخ).

٤. في وج»: وزيقها». والزيق من الثوب ما أحاط منه بالعنق، وماكفٌ من جانب الجيب.

٥. في دبح: دلا تكلَّمني». ٦. في دبح: دلا تظهر به؛

٧. والسَفَطُة: واحد الأسفاط، وهو ما يُعبَّى ويُصالُ فيه الطيب وما أشبهه من آلات النساء، ويستعار للتابوت الصغير. وقال الفيض: وصَفَط، معرّب سَبَده. المغرب، ص ٢٢٦ (سفط).

٨. في وف، بر، بف، وحاشية وبح، وأميره، وقوله: وكانت أثيرة عنده، معترضة من كلام مسافر. ووعنده أي
عند الكاظم عليه. و والأثيرة، المكينة والمُكْرَمة. يقال: رجل أثير، أي مكين مُكْرَم، والجمع أثراه، والأنشى
أثيرة. مراة العقول، ج٤، ص ٢٤١؛ لسان العرب، ج٤، ص ٧(أثر).

١١. في وبرة: ومُتّ، بضم الميم وجاء جمع المخاطب في القرآن بضم الميم وكسرها كما في آل عمران في الآيتين: ١٥٧ و ١٥٨ وفي سورة المؤمنون في الآية: ٣٥.

١٢. في دض، ف، بح، بر، والوافي والبحار: دجاءتني،

١٧. في (ف): (فأمرهم). ١٤ في (بح): (ولم يعله.

١٥. في دف، والبحار: دبشيء،

الْخَرِيطَةُ ' بِنَعْيِهِ '، فَعَدَدْنَا ' الْأَيَّامَ، وَ تَفَقَّدْنَا الْوَقْتَ ۚ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فَعَلَ أَبُو الْحَسَنِ ۗ مَا فَعَلَ مِنْ تَخَلِّفِهِ عَنِ الْمَبِيتِ وَ قَبْضِهِ لِمَا قَبَضَ. °

#### ٩ ٩ \_ بَابُ حَالَاتِ الْأَثِمَّةِ عِنْ فِي السِّنِّ

٩٩٥ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ
 هِشَامٍ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ ا أَكَانَ ' عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ﴿ ـ حِينَ تَكَلَّمَ فِي الْمَهْدِ ـ حُجَّةَ اللّٰهِ ^ عَلَىٰ أَهْلِ زَمَانِهِ ؟ `

فَقَالَ: «كَانَ يَوْمَعِذِ نَبِيّاً حُجَّةً اللهِ \* غَيْرَ مُرْسَلٍ؛ أَ مَا تَسْمَعُ ' لِقَوْلِهِ حِينَ قَالَ: ﴿إِنَّى عَبْدُ اللهِ آغَانِيَ الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا ۞ وَ جَعَلَنِي مُبَارَكا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَ أَوْضَانِي بِالصَّلَاةِ وَ الرَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَبًّا﴾ (١٠ ع.

الخريطة: هَنَة مثل الكيس تكون من الخِرَق والأدّم تُشْرَج على ما فيها، أي يُداخلُ بين أشراجها وعراها ويُسَلُدُ
 فاه. قال الفيض: «الخريطة: شدّة البكاء». فكأنه أخذه من استخرط الرجل في البكاء، أي لجّ فيه واشتذ. راجع: لسان العرب، ج٧، ص ١٦٥.

٢. النَّعْيُ: خبر الموت. الصحاح، ج ٦، ص ٢٥١٢ (نعا).

٣. في الوافي: «فعدّدنا».

٤. تفقدنا الوقت، أي طلبنا وقت فوته على والتفقد: طلب الشيء عند غيبته الصحاح، ج ٢، ص ٥٢٠ (فقد).

٥. الوافي، ج ٣، ص ٦٦٣، ح ١٢٦٦؛ البحار، ج ٤٨، ص ٢٤٦، ح ٥٣.

آ. في (ب، ض، و»: (بريد». وهو سهو. ويزيد هذا، هو يزيد أبو خالد الكناسي، روى عنه هشام بن سالم في
 بعض الأسناد. راجع: رجال البوقي، ص ١٢؛ رجال الطوسي، ص ١٤٩، الرقم ١٦٥٥، وص ٣٣٣، الرقم ٤٨٣٣ معجم رجال الحديث، ج ١٩، ص ٤٧٧. ويأتي البحث عن ذلك تفصيلاً في الكافي، ذيل ح ١١٠٧٣، فلاحظ.

٧. في «ب، والبحار، ج ١٤: «كان، بدون الهمزة.

٨. في دج، بس، بف، وحاشية دبر، والبحار، ج ١٨: دلله،

٩. في وج، بس، بف، وحاشية وبر، والبحار، ج ١٨: ولله،

١٠. في وف: - وأما تسمع. ١١. مريم (١٩): ٣٠\_٣١.

قُلْتُ ۚ : فَكَانَ يَوْمَنِذٍ حُجَّةً لِلَّهِ ۚ عَلَىٰ زَكَرِيًّا فِي تِلْكَ الْحَالِ وَ هُوَ فِي الْمَهْدِ ؟

فَقَالَ: ‹كَانَ عِيسَىٰ فِي تِلْكَ الْحَالِ آيَةً لِلنَّاسِ، وَ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِمَرْيَمَ حِينَ "
تَكَلَّمَ، فَعَبَرَ \* عَنْهَا، وَكَانَ نَبِيّاً حُجَّةً عَلَىٰ مَنْ سَمِعَ كَلَامَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ، ثُمَّ صَمَتَ
فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَىٰ مَضَتْ لَهُ سَنَتَانِ، وَكَانَ " زَكَرِيًّا الْحُجَّةَ لِلْهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ
صَمْتِ عِيسَىٰ بِسَنَتَيْنِ " ، ثُمَّ مَاتَ زَكَرِيًّا ، فَوَرِثَهُ ابْنُهُ يَحْيَى الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ هُوَ صَبِيًّ
صَعْبِرٌ ، أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِنَابَ بِقُرَّةٍ وَ آتَيْنَاهُ الْمُكْمَ صَبِيًّا ﴾ ".

فَلَمَّا بَلَغَ عِيسَىٰ ﴿ سَبْعَ سِنِينَ، تَكَلَّمَ بِالنَّبُوَّةِ وَ الرِّسَالَةِ حِينَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَىٰ ٢٨٣/١ إِلَيْهِ، فَكَانَ عِيسَى الْحُجَّةَ عَلَىٰ يَحْيَىٰ وَ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَ لَيْسَ تَبْقَى الْأَرْضُ ـيَا أَبَا خَالِدٍ ـ يَوْماً وَاحِداً بِغَيْرٍ حُجَّةٍ لِلْهِ ^ عَلَى النَّاسِ مُنْذُ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ﴿ وَ أَسْكَنَهُ الْأَرْضَ.

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَكَانَ ﴿ عَلِي اللَّهِ عَجَةً مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ عَلَىٰ هٰذِهِ الْأُمَّةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟

فَقَالَ: انْعَمْ، يَوْمَ أَقَامَهُ لِلنَّاسِ ''، وَ نَصَبَهُ عَلَماً، وَ دَعَاهُمْ إِلَى وَلَايَتِهِ، وَأَمَرَهُمْ بطَاعَتِهِ،

قُلْتُ: وَكَانَتْ ' طَاعَةُ عَلِيٍّ ﴿ وَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ؟

٢. في وبح، والبحار، ج ١٤: «الله».

۱. في (ج): - (قلت).

٣. في حاشية (بر): (حتّى).

 <sup>3.</sup> في ديف: دفغير ٥. وفي مراة العقول: دوفي بعض النسخ: فغير بالغين المعجمة والياء، أي غير وأزال التهمة عنها، ولعله تصحيف».
 ٥. في دب: دفكان٥.

۷. مریم (۱۹): ۱۲.

٦. في (بر): (سنتين).

٩. في وبح، ومرآة العقول: وكان، بدون الهمزة.

٨. في (بس): (الله).

١١. في دف، بح، بس، بف، والوافي: «فكانت،

١٠. في دب، ج١: + ١ حجَّة ١٠

فَقَالَ: انَعَمْ، وَ لَٰكِنَّهُ صَمَتَ، فَلَمْ يَتَكَلَّمُ ' مَعَ رَسُولِ اللَّهِﷺ، وَ كَانَتِ الطَّاعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِﷺ، وَ كَانَتِ الطَّاعَةُ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ اللَّهِﷺ ، وَ كَانَتِ الطَّاعَةُ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ، وَ كَانَ عَلِيً ﴿ حَكِيماً اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٩٩٦ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ،
 قَالَ:

قَلْتُ لِلرِّضَا ﴿: قَدْ كُنَّا نَسْأَلُكَ قَبْلَ أَنْ يَهَبَ اللَّهُ لَكَ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ ، فَكَنْتَ تَقُولُ: «يَهَبُ اللَّهُ لِي غُلَاماً» فَقَدْ وَهَبَ ° اللَّهُ لَكَ ٦ ، فَقَرَّ ٧ عُيُونُنَا ٨ ، فَلَا أَرَانَا اللَّهُ يَوْمَكَ ، فَإِنْ كَانَ كَوْنٌ فَإِلَىٰ مَنْ ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ وَهُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ.

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، هٰذَا أَبْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ ؟! قَالَ '': ﴿ وَ مَا يَضُرُّهُ ' مِنْ ذَٰلِكَ '' شَيْءً ''! قَدْ قَامَ '' عِيسىٰ ' ﴿ إِلْحُجَّةِ وَ هُوَ ابْنُ ' ا ثَلَاثِ سِنِينَ ﴾ . ''

١. في وجه: وولم يتكلّمه. ٢. في وبحه: وكانه.

٣. في وج ، ض ، ف، وحاشية وبح ، بر ، بف، ومرآة العقول : وحليماً، . وفي الوافي : وعليماً، بدل وعالماً،

الوافعي، ج ٢، ص ٧٠، ح ١٥٤؛ البحار، ج ١٤، ص ٢٥٥، ح ٥١، وفيه إلى قوله: (منذ يوم خلق الله آدم الله وأسكة وأسكة وج ٨١، ص ٢٧٨، إلى قوله: وعلى الناس أجمعينه.

٥. في الكافي ، ح ٨٤٢ والوافي والإرشاد: «وهبه».

٦. في دف: +دغلاماً،.

٧. في الكافي، ح ٨٤٢، والوافي: ففأقرًه. وفي الإرشاد: فوقرًه.

في الإرشاد: +قبه.
 في الإرشاد: وهذاه.
 في الكافي، - ٢٤٨، والوافي: فقال».

١٢. في الكاني، ح ٢٤، والوافي والإرشاد: - دشيء.

ي عن الكرافي، ح ٨٤٢، والوافى: «فقد قام». وفي الإرشاد: «قد كان».

١٥. في الإرشاد: + اوهو أقل منه.

٩٩٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ سَيْفٍ، عَـنْ بَـغْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ ': إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي حَدَاثَةِ سِنْكَ ، فَقَالَ : الله تَعَالَىٰ أَوْحَىٰ إِلَىٰ دَاوَدَ أَنْ يَسْتَخْلِفَ سَلَيْمَانَ وَ هُوَ صَبِيٍّ يَرْعَى الْغَنَمَ ، فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عُبَادُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ عُلَمَاؤُهُمْ ، فَأُوحَى الله إلىٰ دَاوَدَ الله أَنْ خُذْ عِصِيَّ الْمُتَكَلِّمِينَ وَ عَصَا سُلَيْمَانَ ، وَ اجْعَلْهَا فِي بَيْتٍ ، وَ اجْتِمْ عَلَيْهَا فِجَوَاتِيمِ الْقَوْمِ ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ ، فَمَنْ كَانَتْ عَصَاهُ \* قَدْ أُورَقَتْ وَ أَثْمَرَتْ ، فَهُوَ الْخَلِيفَةُ ، فَأَخْبَرَهُمْ دَاوُدُ اللهِ ، فَقَالُوا : قَدْ رَضِينَا وَ سَلَمْنَاه . \*

٩٩٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَـعْقُوبَ بْـنِ يَـزِيدَ، عَـنْ مُصْعَبِ، عَنْ مَسْعَدَةً، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ أَبُو بَصِيرٍ ٧ : دَخَلْتُ إِلَيْهِ ـ وَ مَعِي غُلَامٌ يَقُودُنِي ^ خُمَاسِيٍّ ^ لَمْ يَبْلُغْ ـ فَقَالَ لِي \* ١ : «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا احْتَجَّ عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ سِنَّهِ». أَوْ قَالَ : «سَيَلِي ١ عَلَيْكُمْ

١. فى (بح): –(له).

٧. هكذا في وب، ض٥ والبحار، وهو الأنسب بالمقام. وفي أكثر النسخ والمطبوع: وعصاه. ولا يخفي ما فيه.

٣. في أكثر النسخ: (اجعلهما).

٤. في حاشية (ج، ض، بر، بس، بف): (عليهما).

۵. في (ج): (عصاؤه).

المحمد الدين، ص ١٥٦، ضمن ح ١٠ الوافي، ج ٢، ص ٣٧٧، ح ١٨٥٧ البحار، ج ١٤، ص ٨١، ح ٢٥.

٧. في الوافي: - وأبو بصيره. ٨. في البحار: - ويقودني،

٩. «التُعماسِيُّ» يقال لمن طوله خمسة أشبار، والأنثى خماسيّة. ولا يقال: شدايسيُّ ولا شباعيُّ ولا في غير الخمسة. وقال المجلسي: «وقد يطلق على من له خمس سنين، ولم أجد بهذا المعنى في كتب اللغة ... ولكنَّ الظاهر أنَّ الخماسيُّ إِنَّما لم تطلق على غلام كان في سنّ النموّ لم يبلغ، لا مطلقاً». راجع: النهاية، ج ٢٠ ص ٩٧ (خمس)؛ مرأة العقول، ج ٤، ص ٢٤٨.

۱۱. في دب، وحاشية دض، دسيأتي،

بِمِثْلِ سِنْهِ ٢٠،٠٠١

999 / 0 . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ: 30 / 949 سَأَلْتُهُ \_يَعْنِي أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْإِمَامِ ، فَقُلْتُ ؟ يَكُونُ الْإِمَامُ ابْنَ أَقَلَ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ».

فَقَالَ ° سَهْلٌ: فَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ بِهْذَا فِي سَنَةِ إِحْدىٰ وَ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ. ٦ ١٠٠٠ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْخَيْرَ انِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كُنْتُ وَاقِفاً بَيْنَ يَدَيْ أَبِي الْحَسَنِ ٣ بِخُرَاسَانَ ، فَقَالَ لَهُ ^ قَائِلُ : يَا سَيِّدِي ، إِنْ كَانَ كَـُونٌ فَالِيٰ مَـنْ ؟ قَـالَ أَ: ﴿ إِلَىٰ أَبِي جَـعْفَرٍ ابْنِي ». فَكَأَنَّ ' ﴿ الْقَائِلَ اسْتَضْغَرَ سِنَ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ . فَكَأَنَّ ' ﴿ الْقَائِلَ اسْتَضْغَرَ سِنَ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ \* ، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ \* ' ؛ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ بَعَثَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ﴿ اللّٰهِ عَنْمَ لِللّٰهَ عَلَىٰ لَلْهُ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ بَعَثَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ﴿ اللّٰهِ لَا بَيْنَا ، صَاحِبَ شَرِيعَةٍ مُبْتَدَأَةٍ ، فِي أَضْغَرَ مِنَ ١٣ السِّنُ الَّذِي فِيهِ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ \* ، ١٣ اللّٰمِ لَا اللّٰهِ عَلَىٰ الْذِي فِيهِ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ \* ، ١٣ اللّٰهِ لَا اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهِ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ ال

١٠٠١ / ٧ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَسْبَاطٍ، قَالَ:

١. في وج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار: - وأو قال إلى -سنّه،

٢. الوافي، ج ٢، ص ٢٧٧، ح ٨٥٨؛ البحار، ج ٢٥، ص ١٠، ح ٥، وفيه إلى قوله: وإذا احتج عليكم بمثل سنّه.

٣. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد، عليَّ بن محمَّد وغيره.

٤. في «ب»: «قلت».

٥. في «ب» ومرآة العقول: «قال».
 ٢. الوافي، ج ٢، ص ٣٧٧، ح ٨٥٩؛ البحار، ج ٢٥، ص ١٠، ح ٦.

٧. في الإرشاد: + «الرضا». ٨. في الإرشاد: - «له».

١١. في هجه: + هله. ١٢. في هبس، بف، و حاشية بدرالدين: - همن، ١٠.

١٣. الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني الله . ح ١٨٤٥ الإرشاد، ج ٢، ص ٢٧٩، عن
 الكليني. وفي كفاية الأثر، ص ٢٧٧، بسند آخر، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٢، ص ١٣٧٨، ح ١٨٦٠ البحار،
 ج ١٤، ص ٢٥٦، ح ٥٣.

رَأَيْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ وَقَدْ خَرَجَ عَلَيَّ - فَأَخَذْتُ النَّظَرَ إِلَيْهِ ، وَ جَعَلْتُ الْنَظُرَ إِلَى رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ ، لِأَصِفَ قَامَتَهُ لِأَصْحَابِنَا بِمِصْرَ ، فَبَيْنَا الْنَاكَذٰلِكَ حَتَىٰ قَعْدَ ، فَقَالَ \* ويا عَلِيُ ، وَ رِجْلَيْهِ ، لِأَصِفَ قَامَتَهُ لِأَصْحَابِنَا بِمِصْرَ ، فَبَيْنَا النَّبُوّةِ ، فَقَالَ : ﴿ وَ آتَيْنَاهُ الْمُكُمُ صَبِيًا ﴾ . إِنَّ الله احْتَجَ فِي الْإَمَامَةِ بِمِثْلِ مَا احْتَجَ بِهِ فِي النَّبُوّةِ ، فَقَالَ : ﴿ وَ آتَيْنَاهُ المُكُمُ صَبِيًا ﴾ . ﴿ وَ لَمُنا بَلُغُ أَنْ بَعِينَ سَنَةً ﴾ \* ﴿ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةُ ١ وَ هُوَ صَبِيًّ ١١ ﴿ وَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةُ ١ وَ هُوَ صَبِيًّ ١١ ﴾ . وَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةُ ١ وَ هُوَ صَبِيًّ ١١ ،

١٠٠٢ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ عَلِيٌّ بْنُ حَسَّانَ لِأَبِي جَعْفَرِ ﴿: يَا سَيْدِي، إِنَّ النَّاسَ يُنْكِرُونَ عَلَيْكَ حَدَاثَةً

١. في دف، وحاشية دض، بح، بر، والوافي: دفأجدت، وفي مرآة العقول: دوفي بعضها ـ أي بعض النسخ ـ:
 أحددت، بالحاء المهملة، كما في البصائر، أي نظرت نظراً حاداً.

۲. في حاشية (ف): (وكنت).

٣. في الكافي، ح ١٣١١: وقال خرج الله عَلَيّ فنظرت، بدل وقال: رأيت إلى - وجعلت أنظر ٥.

٤. في «بح، بر»: «فبينما».

٥. في الكافي، ح ١٣١١: ووقال. وفي الإرشاد: وقال: خرج عَلَيّ أبو جعفر الله حدثان موت أبيه، فنظرت إلى
 قدّه لأصف قامته لأصحابي، فقعد ثمّ قال، بدل وقال: رأيت أبا جعفر - إلى - قعد فقال.

٦. في حاشية (ف): (قد احتج).

٧. في حاشية (ف): + (في عيسى). وفي الكافي، ح ١٣١١: - (به).

٨. مريم (١٩): ١٢. وفي الكافي ح ١٣١١: + دوقال، وفي البصائر: + دقال الله.

٩. يوسف (١٧): ٢٢: ﴿ وَلَمَّا بِلَغَ أَشَدَّهُ ءَاتَيْتُهُ حَكْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَكِنَاكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ؛ وفي القصص (٢٨): ١٤: ﴿ وَلَمَّا بِثَمَ أَشُدُهُ وَالسَّعَ بَعْنَ إِنَّهُ عَكُمًا وَعِلْمًا وَعَلْمًا وَكَثَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ .

١٠. الأحقاف (٤٦): ١٥: ﴿ حَتَّىٰۤ إِذَا لِلَّمَٰ أَشُدُّهُ وَلِلَّمَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾.

۱۱. في «بس»: «الحكم».

١٢. في الكافي، ح ١٣١١: «الحكم صبياً» بدل «الحكمة وهو صبى».

<sup>17.</sup> في «بس»: «أن يؤتى الحكم». وفي الكافي، ح ١٣١١: «يعطاها».

١٤. الكاني، كتاب الحجة، باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني (١٣١٠ الإرشاد، ج ٢، ص ٢٩٢، عن الكليني، وفيه إلى قوله: ﴿ وَآتَيْنِنَا أَلَّ الحَكْمُ صَبِيّاً ﴾ بصائر الدرجات، ص ٢٣٨، ح ١٠، بسنده عن علي بن أسباط الكليني، و ٢٠٥ م ١٠٠ م ١٠٠ .
 الوافي، ج ٢، ص ٢٧٨ م ١٥٨.

سِنْكَ، فَقَالَ ٰ : وَ مَا يُنْكِرُونَ ۗ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَوْلَ اللّٰهِ ۗ عَزَّ وَ جَلَّ ؟ لَقَدْ قَالَ اللّٰهُ لِنَبِيِّهِﷺ: ﴿قُلْ مَذِهِ سَبِيلِى أَدْعُوا إِلَى اللّٰهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِى﴾ ۖ فَوَاللّٰهِ ۗ مَا تَبِعَهُ ۚ إِلَّا عَلِيٍّ ۗ وَ لَهُ ۗ تِسْعُ سِنِينَ، وَ أَنَا ابْنُ تِسْع سِنِينَ، ^

## ٩٢ \_ بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَغْسِلُهُ ۚ إِلَّا إِمَامُ مِنَ " الْأَئِمَّةِ عِيد

١٠٠٣ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْوَشَّاءِ ، عَنْ
 أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ أَوْ غَيْرِو:

عَنِ الرِّضَا ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُمْ يُحَاجُّونَّا ١ يَقُولُونَ ١٣: إِنَّ الْإِمَامَ لَا يَغْسِلُهُ إِلَّا

١. في تفسير القمّى: (قال).

٧. في نفسير القتي: + وعَلَيَّه . وفي قوله \$ : ووما ينكرون و وجوه أربعة : الأول أن تكون وماه نافية . الثاني أن
تكون استفهاميّة ، و وقول الله استفهام آخر . الثالث أن تكون وماه استفهاميّة ، و وقول الله عبنداً ، وومن ذلك عنره . الرابع أن تكون وماه موصولة ، و وقول عنره و القده استينافاً بيانيًا . راجع : مرأة العقول ، ج ٤ ، ص ٧٥١.

٣. في تفسير القمّي: «فوالله» بدل «قول الله».

٤. يوسف (١٢): ١٠٨.

٥. في (بر٢: + ١و٪. وفي تفسير القمّي: – (فوالله٪.

٦. في «ف، ومرآة العقول: «مااتبعه».

٧. في تفسير القمّي: «فما اتّبعه غير علي على الله وكان ابن، بدل «فوالله ما تبعه إلّا على على الله وله».

٨. تفسير القميّ، ج ١، ص ٣٥٨، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أسباط، عن أبي جعفر الشاني ٥٠٤ وفي تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٠٠، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الثاني ١٠٤ مع زيادة. راجع: تفسير القميّ، ج ١، ص ٣٥٨؛ وتفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٠٠ و ٢٠١، ح ٩٩ و ١٠١؛ وتفسير فوات، ص ٢٠١ - ٢٠٠. ح ٢٤٤ - ٢٠٢ الوافي، ج ٢٠ ص ٣٧٨ - ٢٨٢.

٩. في (ض، ف، بح، بر٤: ولا يغسله، بالتضعيف. ويجوز فيه التخفيف والتضعيف واختلفت النسخ في جميع الموارد الآتية، واخترنا فيها المجرّد.
 ١٠. في وبف، = وإمام من٤.

١١. في شرح المازندراني: ويحاجّونناه. قال في النحو الوافي، ج ١، ص ١٦٣: وهناك لغة تحذف نون الرفع (أي نون الأفعال الخمسة) في غير ما سبق، ومراده من غير ما سبق أي بلا جازم وناصب؛ فملا يحتاج إلى تشديد النون.

الْإِمَامُ ٢ ؟

قَالَ: فَقَالَ: دَمَا يُدْرِيهِمْ مَنْ غَسَلَهُ ؟ فَمَا قُلْتَ لَهُمْ؟،

١/ ٣٨٥ قَالَ: قُلْتٌ ا: جُعِلْتُ فِدَاكَ، قُلْتُ لَهُمْ: إِنْ قَالَ مَوْلَايَ: إِنَّهُ غَسَلَهُ تَحْتَ عَرْشِ رَبِّي،
 فَقَدْ صَدَقَ، وَ إِنْ قَالَ: غَسَلَهُ فِي تُخُومٍ الْأَرْضِ، فَقَدْ صَدَقَ. قَالَ: الا هٰكَذَاه.

قَالَ ۚ : فَقَلْتُ ۚ : فَمَا أَقُولُ لَهُمْ ؟ قَالَ : «قُلْ لَهُمْ : إِنِّي غَسَلْتُهُ». فَقَلْتُ : أَقُولُ لَهُمْ : إِنَّكَ غَسَلْتَهُ ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ ٢٠. ٧

٢٠٠٤ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، قَالَ:
 حَدَّثَنَا أَبُو مَمْمَر، قَالَ:

سَأَلْتُ الرِّضَا اللَّهِ عَنِ الْإِمَامِ يَغْسِلُهُ الْإِمَامُ ؟

قَالَ: ﴿سُنَّةُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ﴿عِلْ، ﴿

٣ / ١٠٠٥ / ٣. وَ عَنْهُ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ يُـونُسَ، عَـنْ طَلْحَةً، قَالَ:

١. في «ف، بح، وحاشية «بر»: «إمام».

٧. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار. وفي المطبوع: وفقلت،

٣. في وبح): وتحت، وفي حاشية وبر): وتحت تخوم، و والتُحُوم، الفصل بين الأرّضين من الحدود والمعالم.
 لسان العرب، ج ١٧، ص ٦٤ (تخم).

٤. في دب، ج، بف، والوافي والبحار: - دقال، .

٥. في دبر ، بس»: «قلت، بدل ولا هكذا قال فقلتُ، . وفي دف: - «قال: لا هكذا قال».

٦. في دج، ض، ف، بر، بس، بف، والبحار: - وفقال: نعم،

٧. الوافي، ج٣، ص ٦٦٥، ح ١٢٦٨؛ البحار، ج ٢٧، ص ٢٩٠، ح ٥.

٨. في الوافي: «يستفاد من هذا الخبر مع ما مرّ أنّ موسى الله إنّما غسله وصيّه يوشع في حياته، أو ملك من الملائكة بعد مماته، أو كلاهما؛ وذلك لأنّه الله إنّما مات في النبه ولم يكن معه أحد وقتلة إلا ملك في صورة بشركان قد حفر قبراً ...».

٩. الوافي، ج٣، ص ٦٦٦، ح ١٢٧٠؛ البحار، ج١٦، ص ٣٦٤، ح ٤؛ وج ٢٧، ص ٢٩٠، ح ٦.

قُلْتُ لِلرِّضَا ﷺ: إِنَّ الْإِمَامَ لَا يَغْسِلُهُ إِلَّا الْإِمَامُ '؟

فَقَالَ: اأَ مَا تَدْرُونَ ۖ مَنْ حَضَرَ ؟ لَعَلَّهُ ۗ قَدْ حَضَرَهُ خَيْرٌ مِمَّنْ ۚ غَابَ عَنْهُ، الَّذِينَ ° حَضَرُوا يُوسُفَ فِي الْجُبِّ حِينَ غَابَ عَنْهُ أَبْوَاهُ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ ۖ . ٧

#### ٩٣ \_ بَابُ مَوَ الِيدِ الْأَيْمَةِ عِيد

١٠٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ
 الرُّزَامِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيُّ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

حَجَجْنَا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي السَّنَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا ابْنُهُ مُوسَىٰ ﴿ ، فَلَمَّا نَزَلْنَا ^ الْأَبْوَاءَ \* وَكَانَ إِذَا وَضَعَ الطَّعَامَ لِأَصْحَابِهِ أَكْثَرَ وَ أَطَابَ، قَالَ: فَبَيْنَا \ الْجُوْاءَ \* وَكَانَ إِذَا وَضَعَ الطَّعَامَ لِأَصْحَابِهِ أَكْثَرَ وَ أَطَابَ، قَالَ: فَبَيْنَا \ نَحْنُ نَأْكُلُ إِذْ أَتَاهَ رَسُولُ حَمِيدَةً ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ حَمِيدَةً تَقُولُ: قَدْ ١ أَنْكَرْتُ نَفْسِي ١٣ ،

١ . في (بح) : (إمام) .

٢. في «ف» : «ألا تدرون». وفي شرح العاذندراني : «وفي بعضها : «ما تدرون» بدون الهمزة ، وهو الأظهر».

٣. هكذا في وج ، ش ، ض ، ظ ، ف ، بج ، بج ، بح ، بد ، بر ، بس ، بش ، بع ، بف ، بل ، بو ، جح ، جس ، جف ، جل ، جم ، جو ، جه ؛ والوافي و شرح المازندراني . وفي بعض النسخ والمطبوع : (لغَسله ».

٤. في (ف) وحاشية (ج): «ممّا».

قوله: «الذين» بدل عن قوله: وخير». والمراد بهم الملائكة. والمراد من (من غاب، غير المعصوم، أو يحمل
 الحديث على التقية.

٦. في حاشية هج، ف»: فأبواه وإخوته». وراجع في الجمع بين هذا الحديث والحديث الأول من هذا الباب: الوافي، ج ٢، ص ٢٦٦؟ مرآة العقول، ج ٤، ص ٢٥٨.

٧. الوافي، ج ٣، ص ٦٦٦، ح ١٢٦٩؛ البحار، ج ٢٧، ص ٢٨٩، ح ٢؛ وج ٤٨، ص ٢٤٧، ح ٥٤.

٨. في دج، دنز لنا، وفي دف، دنزل،

٩. قال ابن الأثير: «الأَبُواءُ: جبل بين مكّة والمدينة، وعنده بلد ينسب إليه. النهاية، ج ١، ص ٢٠ (أبا).

١٠. في «ب»: «الغذاء». وقال ابن الأثير : «الغّداءُ : الطعام الذي يُؤكل أوّل النهار». النهاية، ج ٣، ص ٣٤ (غدا). ١١. في «بر»: «فبينما».

١٢. في وبره: وانِّي. ١٣. أي وجدت تغيّر حال في نفسي، كأنّي لا أعرفها.

وَ قَدْ وَجَدْتُ مَا كُنْتُ أَجِدُ إِذَا حَضَرَتْ وِلاَدَتِي، وَ قَدْ أَمْرْتَنِي أَنْ لاَ أَسْتَبِقَكَ لَا بِابْنِكَ هَذَا، فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ فَانْطَلَقَ لَا مَعَ الرَّسُولِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: سَرَّكَ اللّهُ، وَ عَبْد اللّهِ هِ فَدَ وَهَبَ لِي غُلَاماً وَ جَعَلَنَا فِدَاكَ ، فَمَا أَنْتَ صَنَعْتَ مِنْ حَمِيدَةَ ؟ قَالَ: ﴿ سَلّمَهَا اللّهُ، وَ قَدْ وَهَبَ لِي غُلَاماً وَ هُوَ خَيْرُ مَنْ بَرَأً ۗ اللّهُ فِي خُلْقِهِ، وَ لَقَدْ أَخْبَرَ نُنِي حَمِيدَةً عَنْهُ بِأَمْرٍ ظَنَتْ أَنِّي لاَ أَعْرِفُهُ، وَ لَقَدْ ثُخْبَرَ نُنِي حَمِيدَةً عَنْهُ بِأَمْرٍ ظَنَتْ أَنِّي لاَ أَعْرِفُهُ، وَ لَقَدْ ثُخْبَرَ نُنِي حَمِيدَةً عَنْهُ بِأَمْرٍ ظَنَتْ أَنِّي لاَ أَعْرِفُهُ،

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَ مَا ۚ الَّذِي أُخْبَرَتْكَ بِهِ حَمِيدَةً عَنْهُ ۚ ۚ

قَالَ: «ذَكَرَتْ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا ـجِينَ سَقَطَ ـ وَاضِعاً يَدَهُ \* عَلَى الْأَرْضِ، رَافِعاً
رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَخْبَرْتُهَا أَنَّ ذٰلِكَ أَمَارَةٌ رَسُولِ اللَّهِﷺ، وَ أَمَارَةُ الْوَصِيِّ \* مِنْ بَعْدِهِه.
فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِذَاكَ، وَ مَا هٰذَا مِنْ أَمَارَةٍ \* رَسُولِ اللَّهِﷺ وَ أَمَارَةِ الْوَصِيِّ \* مِنْ

بَعْدِهِ ٩؟

٣٨٦/١

فَقَالَ لِي: الِنَّهُ لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي عُلِقَ '' فِيهَا بِجَدِّي ، أَتَىٰ آتٍ جَدَّ أَبِي بِكَأْسِ فِيهِ شَرْبَةً أَرَقٌ مِنَ الْمَاءِ، وَ ٱلْيَنُ مِنَ الرَّبْدِ''، وَ أَحْلَىٰ مِنَ الشَّهْدِ، وَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، فَسَقَاهُ إِيَّاهُ، وَ أَمْرَهُ بِالْجِمَاعِ، فَقَامَ، فَجَامَعَ، فَعُلِقَ بِجَدِّي.

وَ لَمَّا أَنْ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي عُلِقَ فِيهَا بِأَبِي، أَتَىٰ آتٍ جَدِّي، فَسَقَاهُ كَمَا سَقَىٰ جَدَّ

١. في وج، ف، وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول: ولا أسبقك.

۲. في «ب»: «وانطلق». ٣. في «ف»: «برأه».

٤. في دب: - دوء. وفي دض، بر، بس، بف، والوافي: وفما،

٥. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والمحاسن والبحار، وأريد بها الجنس. وفي المطبوع:
 ويديه،

۷. في دف: دوما هذه أمارة، ٨٠ في دب: دوصيّه،

٩. في البحار: - وفقلت: جعلت فداك -إلى -الوصى من بعده،

١٠. وعلق: مجهول من عَلِقَت المرأةُ، أي حَبَلتْ. الصحاح، ج ٤، ص ١٥٢٩ (علق). والمراد وبجدّي، السجّادﷺ. ١١. والرُّبدة: ما يستخرج بالمخض من لبن البقر والغنم. المصباح المنير، ص ٢٥٠ (زبد).

أْبِي، وَ أَمْرَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَمْرَهُ '، فَقَامَ، فَجَامَعَ، فَعُلِقَ بِأَبِي.

وَ لَمَّا ۚ أَنْ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي عُلِقَ فِيهَا بِي، أَتَىٰ آتٍ أَبِي، فَسَقَاهُ بِمَا ۗ سَقَاهُمْ، وَ أَمَرَهُ بِالَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ ۗ، فَقَامَ ٩، فَجَامَعَ، فَعُلِقَ بِي.

وَ لَمَّا أَنْ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي عُلِقَ فِيهَا بِابْنِي، أَتَانِي آتِ كَمَا أَتَاهُمْ، فَفَعَلَ لِيك كَمَا فَعَلَ بِهِمْ، فَقَمْتُ بِعِلْمِ اللّٰهِ لَي مَسْرُور بِمَا يَهَبُ اللّهُ لِي، فَجَامَعْتُ، فَعُلِقَ لِيابْنِي فَعْلَ بِهِمْ، فَقَمْتُ بِعِلْمِ اللّٰهِ لَي مَسْرُور بِمَا يَهَبُ اللّٰهُ لِي، فَجَامَعْتُ، فَعُلِق لَإِمامِ مِمَّا فَحْبُرْتُك، وَ إِذَا سَكَنَتِ النَّطْفَةَ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ أَنْشِئ فِيهَا الرُّوحُ، بَعَث اللّٰهُ أَخْبَرْتُك، وَ إِذَا سَكَنَتِ النَّطْفَةَ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ أَنْشِئ فِيهَا الرُّوحُ، بَعَث اللّٰهُ النَّالَ وَ تَعَالَىٰ لَم مَلَكا، يُقَالُ لَهُ: حَيَوانُ، فَكَتَبَ عَلىٰ 'ا عَصُدِهِ الأَيْمَنِ: ﴿وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبْتِلُ لِكَلِناتِهِ وَهُو السَّعِيعُ الْعَلِيمُ الْ وَإِذَا وَقَعَ مِن 'ل بَطْنِ أُمِّهِ، وَقَعَ مَن اللّٰمِ الْأَرْضِ، وَافِعاً وَأَسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَمّا وَضْعَهُ يَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ، فَإِنَّهُ وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ، وَ أَمّا وَضْعَهُ يَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ، فَإِنَّ وَعَلَى الشَّمَاءِ، فَإِنَّ يَقْبِضُ كُلُّ عِلْمٍ لِلْهِ أَنْزَلَهُ الْ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، وَ أَمّا رَفْعَهُ وَأُسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنَّ مُنْ يُعْلِقُ الْأَعْنِي بِهِ مِنْ بُطُنَانِ الْعَرْشِ " وَ مِنْ قِبْلِ رُبِّ الْعِزَّةِ مِنَ الْأَقُوقِ الْأَعْلِي بِاسْمِهِ مُنْ يُعْلِي إِللللهِ الْتُولِي الْمُنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، وَ أَمّا رَفْعَهُ وَأُسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنَّ مُنْ يُعْلِي فِي مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ " وَيْ قِبْلِ رَبِّ الْعِزَقِ مِنَ الْأَفْقِ الْأَعْلِي بِاسْمِهِ مَا الْعَنْ فَيْ السَّمَاءِ الْمَا مِنْ قِبْلِي مُنْ بُطُلْنَانِ الْعُرْشِ " وَنْ قِبْلِي رَبِّ الْعَرْقِ مِنْ الشَّمَاءِ أَنْ مَنْ السَّمَاءِ السَّمَاءِ الْمَعْمُ وَالْمَا لِيَا لِلْعَلَى بِالْمُولِي السَّعِلَ الْعَلَى بِالْمَلِي السَّمَاءِ الْمَا مُؤْفِلُهُ الْمُقَالِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْعَلَى السَّمَاءِ الْمُعْمِى الْمُؤْمُّ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمَا الْمُعْمِى اللْعُولِي السَّعِيْقِ الْمُعْمِى اللْمُولُولُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِى الْمُنْقُولُ الْمُعْمِى الْمُعْمِى اللْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُلْمِ

۱. في (ب): + (به).

<sup>.</sup> ۲. فی دب: دفلمًا».

٣. في (ج) وحاشية (بح): (كما).

٥. في «ج»: + «أبي».

٤. في (ب): - (به). ُ

٦. في وف: (وفعل).
 ٧. (بعلم الله)، احتمل المازندراني في شرحه بعيداً كونه: بعلم الله.

۸. في «بس» والمحاسن: «فعلقت».

٩. في دبه: «فإنَّ». وفي دض، ف، بر، بس، بف، والوافي والبحار: دوإنَّه.

١٢. في حاشية (ف): (في).

<sup>.</sup> ١٤. في دف: (علم الله أنزله). وفي دبح): (علم الله أنزل). وفي (بس): (علم أنزله الله).

١٥. ومن بُطْنان العرش» أي من وسطه . وقيل : من أصله . وقيلً : البُطَنان : جُمع بَطَّن ، وهو الغامض من الأرض ، يريد من دُواخل العرش . النهاية ، ج ١، ص ١٣٧ (بطن) .

وَ اسْمِ أَبِيهِ يَقُولُ: يَا فَلَانَ بْنَ فَلَانٍ، اثْبُتْ تُثْبَتْ ، فَلِعَظِيمٍ مَا خَلَقْتُكَ، أَنْتَ صَفْوتِي مِنْ خَلَقِي، وَ مَوْضِعُ سِرِّي، وَ عَيْبَةً عِلْمِي، وَ أَمِينِي عَلَىٰ وَحْيِي، وَ خَلِيفَتِي فِي أَرْضِي، لَكَ وَلِمَنْ تَوَلَّاكَ أَوْجَبْتُ رَحْمَتِي، وَ مَنَحْتُ جِنَانِي ، وَ أَحْلَلْتُ جِوَارِي، ثُمَّ وَعِزْتِي وَ جَلَالِي، لأَصْلِينَ " مَنْ عَادَاكَ أَشَدُ عَذَابِي وَ إِنْ وَشَعْتُ عَلَيْهِ فِي دُنْيَايَ مِنْ سَعْةِ رِزْقِي.

فَإِذَا انْقَضَى الصَّوْتُ ـصَوْتُ الْمُنَادِي ـ أَجَابَهُ هُوَ، وَاضِعاً يَدَيْهِ ، رَافِعاً رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، يَقُولُ: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلَائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ فَائِماً بِالْقِسْطِلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ السَّمَاءِ، يَقُولُ: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلَائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ فَائِماً بِالْقِسْطِلَا إِلٰهَ إِلَّا هُو السَّمَاءِ، يَقُولُ: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو الْمَلَائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ فَائِماً بِالْقِسْطِلَا إِلٰهَ إِلَّا هُونَ وَ الْمَلَائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ فَائِماً بِالقِسْطِلَا إِلٰهَ إِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قَالَ: «فَإِذَا قَالَ ذٰلِكَ، أَعْطَاهُ اللّٰهُ ۗ الْعِلْمَ الْأَوَّلَ وَ الْعِلْمَ الْآخِرَ، وَ اسْتَحَقَّ زِيَارَةَ الرَّوح ۖ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ».

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، الرُّوحُ لَيْسَ هُوَ جَبْرَيْيلَ؟

قَالَ^: «الرُّوحُ ۚ أَعْظَمُ مِنْ جَبْرَئِيلَ؛ إِنَّ جَبْرَئِيلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَ إِنَّ الرُّوحَ هُوَ ٣٨٧/١ خَلْقٌ ١ أَعْظَمُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ؛ أَ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ١٠: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ

١. وتثبت، فيه وجوه: على صيغة الخطاب المعلوم من الإثبات أو التثبيت، أو على صيغة الخطاب المجهول منهما، أو على صيغة المتكلم مع الغير منهما. وفي وف،: وتثبت، على بناء الفاعل أو المفعول. راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ٣٥٨؛ الوافي، ج ٣، ص ٣٩٣؛ مرأة العقول، ج ٤، ص ٢٩١.

۲. في دب: دجنًاتي،

٣. في وب، بره: والأصلينَ. ويقال: صَليتُ الرجل ناراً، إذا أدخلته النار وجعلته يَضلاها، أي يحترق بها. راجع:
 الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٠٣ (صلا).
 ٤. في وف: + دعلى الأرض.

۵. آل عمران (۳): ۱۸. مي دف: - دالله.

٧. في الوافي: «في بعض النسخ: زيادة الروح. ولا يلائمه تفسير الروح بما فسُر».

٨. في وض؛ والمحاسن: +ولاه.

٩. هكذا في دب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وفي المطبوع: + دهو،

۱۰. في وب: «خلق هو». ١٠. في وبف: «أليس الله تبارك و تعالى يقول».

#### وَ الرُّوحُ ﴾ ٢٠١١.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَن ، عَن الْمُختَادِ بْن زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلْيَمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، مِثْلَهُ. \*

-----

#### ١. القدر (٩٧): ٤.

المحاسن، ص ٣١٤، كتاب العلل، ح ٣٧، بسنده عن علي بن أبي حمزة، مع اختلاف يسير. وراجع: الكدافي،
 كتاب الحجّة، باب الروح التي يسلّد الله بها الأثمّة فيلا، ح ٧٢١؛ ويصائر الدرجات، ص ٤٤٦، ح ٦؛ وص ٤٥٥،
 ح ٣؛ و تـ فسير الصياشي، ج ٢، ص ٣١٧، ح ٢١١؛ و تـ فسير القمّي، ج ٢، ص ٢٧٩، الوافي، ج ٣، ص ١٩٦،
 ح ٢٩٧؛ البحار، ج ١٥، ص ٢٩٧، ح ٣٦، وفيه إلى قوله: وزيارة الروح في ليلة القدره.

٣. الخبر رواه الصفّار في بصائر الدرجات، ص ٤٤٠، ح٤، وكذا ذيله في ص ٤٦٤، ح٤، عن أحمد بن الحسين عن المختار بن زياد. وتقدّمت في الكافي، ح ٩٣٠ رواية محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد معطوفين، عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن الحسين.

فعليه ، الظاهر وقوع التصحيف في ما نحن فيه والصواب «محمّد بن الحسن عن أحمد بن الحسين» ، وقد اتّضح في ما سبق وقوع التصحيف في أسناد محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن ، راجع : ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ٧٤٣.

هذا، وأحمد بن الحسين في مشايخ الصفار هو أحمد بن الحسين بن سعيد، كما يظهر من بصائر الدرجات، ص ٢٢، ح ٩، وس ٢٣٠، ح ٤، وروى هو عن جميع شيوخ أبيه إلّا حمّاد بن عبسى، كما في رجال النجاشي، ص ٢٧، الرقم ١٩٢٣ الفهرست للطوسي، ص ٥٥، الرقم ١٤٧ ورجال الطوسي، ص ١٥٥، الرقم ١٠٠٦. وقد روى الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد، كما في التهذيب، ج ٤، ص ٩٢، ح ٢٢٧ و والاستبصار، ج ٢، ص ٣٨، ح ٢٩١، وقد التصحيف في وأحمد بن الحسن».

 في بصائر الدرجات، ص ٤٤٠ أبي جعفر محمد بن مسلم، لكنّ المذكور في بعض مخطوطاته (سليمان، بدل ومسلم، وهو الظاهر.

٥٠ بصائر الدرجات، ص ٤٤، ح ٤، عن أحمد بن الحسين، عن المختار بن زياد، عن أبي جعفر محمد بن مسلم، عن أبي بصير؛ وفيه، ص ٤٦٤، ح ٤، عن أحمد بن الحسين، عن المختار بن زياد، عن أبي جعفر محمد بن المحتار بن زياد، عن أبي جعفر محمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي بصير، وفيه من قوله: «قلت: جعلت فداك، الروح ليس هو جبرئيل». وفي بصائر الدرجات، ص ٢٢٣، ح ١٣، عن عبّاد بن سليمان، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه سليمان، عن أبي عبد الله، من قوله: «إنّ نطفة الإمام» إلى قوله: «استحقّ زيارة الروح في ليلة القدر، مع اختلاف يسير، وفيه أيضاً، ص ٤٣٩، ح ٤، بإسناد الأخير، من قوله: «وإذا سكنت النطفة في الرحم أربعة أشهره إلى قوله: «وهو السميع العليم».

١٠٠٧ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِم ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ إِذَا أَحَبُّ أَنْ يَخْلُقَ الْإِمَامَ ،
أَمْرَ مَلَكاً ، فَأَخَذَ ' شَرْبَةً مِنْ مَاء ' تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَيَسْقِيهَا أَبَاه " ، فَمِنْ ذٰلِكَ يَخْلُقُ الْإِمَامَ ،
فَيَمْكُثُ الرَّبِعِينَ يَوْماً وَ لَيْلَةً فِي بَطْنِ أُمِّهِ لَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ ، ثُمَّ يَسْمَعُ بَعْدَ ذٰلِكَ
الْكَلَامَ ، فَإِذَا " وُلِدَ بَعَث الْلِكَ الْمَلَك ، فَيَكُتُ بُيْنَ عَيْنَيْهِ : ﴿ وَتَمَّدْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْماً وَ عَدْلًا لا مُبَلِّل لِكِلْنَاقِهِ وَهُ وَلِللّهُ مَنْ اللّهِ عَلى خَلْقِهِ ، أَ وَلَا لَلْهُ اللّهُ عَلى خَلْقِهِ » أَلْ الْحَلَاقِ ؛ فَيهٰذَا مَنَارٌ مِنْ اللّهُ عَلى خَلْقِهِ » أَلْ إِلَىٰ أَعْمَالِ الْحَلَاقِ ؛ فَيهٰذَا يَحْتَجُ اللّهُ عَلى خَلْقِهِ » . \*

٣/ ١٠٠٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ
يُونْسَ ، عَنْ يُونْسَ بْن ظَبْيَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ الْإِسَامَ مِنَ الْإِمَامِ ' ' ، بَعَثَ مَلَكاً ، فَأَخَذَ شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ ' ' تَحْتَ الْعَرْشِ ، ثُمَّ أَوْقَعَهَا ' ا أَوْ دَفَعَهَا ' إلَى الْإِمَامِ فَشَرِبَهَا ' ' ، فَيَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً لَا يَسْمَعُ الْكَلَامَ ، ثُمَّ يَسْمَعُ الْكَلَامَ ' الْإِمَامِ فَشَرِبَهَا ' ، فَيَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً لَا يَسْمَعُ الْكَلَامَ ، ثُمَّ يَسْمَعُ الْكَلَامَ ' ا

في البصائر: «أن يأخذ».
 غي «بس»: + «من». وفي مرآة العقول: «من الماء».

٤. في «ب»: دفمكث، وفي البصائر: دويمكث،

٨. في البصائر: + (من).

٣. في البصائر : «إيّاه». ٥. في «بر»: «وإذا».

٦. في «ب، ض»: + «الله».

٧. الأُنعام (٦): ١١٥.

 9. بصائر الدرجات، ص ٤٣٧، ح ٥، عن محمد بن الحسين. تفسير القتي، ج ١، ص ٢١٥، بسنده عن الحسن بن راشد، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٣، ص ٢٨٧، ح ١٢٩١.

١٠. في البصائر ، ص ٤٣٩: - «من الإمام».

<sup>11.</sup> في «ب، ض، بح، بر، بف، والوافي والبصائر، ص ٤٣٩: - «ماه».

١٢. في «ض، ف، بح، بر، بف» والوافي ومرآة العقول: «أوقفها». وفي البصائر، ص ٤٣٩: «أوصلها».

١٣. وأو دفعها» الترديد من الراوي. راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ٣٦٠؛ مرآة العقول، ج ٤، ص ٢٦٤.

١٤. في البصائر، ص ٤٣٩: - وفشربها». ١٥. في البصائر، ص ٤٣٩: - والكلام».

بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا وَضَعَتْهُ أُمُّهُ، بَعَثَ اللَّهُ ۚ إِلَيْهِ ۚ ذَٰلِكَ الْمَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الشَّرْبَةَ، فَكَتَبَ ۗ عَلَىٰ عَضُدِهِ الْأَيْمَنِ: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدَّلَ لِكَلِناتِهِ ﴾ ۚ فَإِذَا قَامَ بِهٰذَا الْأَمْرِ، رَفَعَ اللّٰهُ لَهُ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ مَنَاراً يَنْظُرُ بِهِ إِلَىٰ أَعْمَالِ الْعِبَادِ ۗ . "

١٠٠٩ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِعُ ٧ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن مَرْوَانَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْإِمَامَ لَيَسْمَعُ ۗ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، فَإِذَا وُلِدَ خُطَّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ: ﴿ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْطَيمُ ﴾ ۖ فَإِذَا صَارَ الأَمْرُ إِلَيْهِ، جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ عَمُوداً مِنْ نُورٍ يُبْصِرُ بِهِ مَا يَعْمَلُ \* أَهْلُ كُلِّ بَلْدَةٍ ١٩.١٢.

١. في دبس، بف، والبصائر، ص ٤٣٩: - «الله». ٢. في البصائر، ص ٤٣٩: - وإليه».

٣. في «ف»: وفيكتب، وفي البصائر، ص ٤٣٩: والذي كان أخذ الشربة ويكتب،

٤. في دف، بر، وحاشية (ج) والبصائر، ص ٤٣٩: + ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ .

<sup>0.</sup> في البصائر ، ص ٤٣٩: - وفإذا قام بهذا الأمر \_إلى \_أعمال العباد،.

آ. بصائر الدرجات، ص ٤٣٩، ح ٥، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن يونس بن ظبيان. وفيه، ص ٤٣١، ح ٤٥ و ٧ و ٨ و ١٩ و ص ٤٣٧، ح ٧؛ و ص ٤٣٨، ح ٧ و ٣، في كلّها بسند آخر عن يونس بن ظبيان، وهيه، ص ٤٣١، ح ٤٥ وبه وأيضاً، ص ٤٣١، ح ٧ و ٣ و ٩ و و ٥٠ و ٤٩، ح ٣، في كلّها بسند آخر، مع اختلاف؛ تفسير القميّ، ج ١، ص ٤٣٤، بسند آخر من قوله: وفإذا وضعته أمّه بعث الله إليه، مع اختلاف. تفسير العياشي، ج ١، ص ٣٣، ح ٨، و ح ٨٣، عن يونس بن ظبيان، مع اختلاف. بصائر الدرجات، ص ٢٣٤، ح ٤، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن منصور بن يونس، من دون الإسناد إلى المعصوم \$٥، وفيه قطعة مع اختلاف يسير الوافي، ج ٣، ص ٨٨٠، ح ١٩٩٢.

٧. في البصائر، ص ٤٣٧، ح ٢ وص ٤٣٨، ح ١: والمسلمي، والمذكور في بعض مخطوطاته في كلا الموضعين
 هو والمسلي، وهو الصواب. راجع: رجال النجاشي، ص ١٦٤، الرقم ٤٣٣.

في البصائر، ص ٤٦٧، ح ٢: «يسمع».

٩. في وب، والبصائر ، ص ٤٣٧ ، ح ٢: - ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ .

١٠. في البصائر، ص ٤٣٧، ح ٢: + وبه. ١١. في وبس: وكلَّ أهل بلاة».

١٢. بصائر الدرجات، ص ٤٣٧، ح ٢؛ عن أحمد بن محمّد. وفيه، ص ٤٣٨، ح ١، بسنده عن العبّاس بن عامر

المُحسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَّدٍ اللّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اللهِ عَنْ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: اللّهُ وَبِي مَلَّتُ بِهِمْ أَمَّهَا تُهُمْ، أَصَابَهَا فَتْرَةً شِبْهُ الْفَشْيَةِ، سَمِعْتُ فِي ذَٰلِكَ يَوْمَهَا ذٰلِكَ إِنْ كَانَ نَهَاراً، أَوْ لَيْلَتَهَا ۖ إِنْ كَانَ لَيْلًا، ثُمَّ تَرَىٰ فِي مَنَامِهَا وَجُلًا يَبْشُرُهَا بِغُلَامٍ عَلِيمٍ حَلِيمٍ "، فَتَغْرَتُ لِذٰلِكَ، ثُمَّ تَنْتَبِهُ مِنْ نَوْمِهَا، فَتَسْمَعُ مِنْ وَجُلًا يَبْشُرُهَا بِغُلَامٍ عَلِيمٍ حَلِيمٍ "، فَتَغْرَتُ لِذٰلِكَ، ثُمَّ تَنْتَبِهُ مِنْ نَوْمِهَا، فَتَسْمَعُ مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ صَوْتاً يَقُولُ: حَمَلْتِ بِحَيْرٍ، وَ تَصِيرِينَ إلىٰ خَيْرٍ، جَانِبِ الْبَيْتِ صَوْتاً يَقُولُ: حَمَلْتِ بِحَيْرٍ، وَ تَصِيرِينَ إلىٰ خَيْرٍ، وَتَعِيدِينَ إلىٰ خَيْرٍ، وَتَعِدْ بَغَدْهُ فِي بَدَيْهَا "، ثُمَّ لَمْ مُ تَجِدُ بَغْدَ فِي الْبَيْتِ وَلَا كَانَ لِتِسْعِ مِنْ شَهْرِهَا"، شَوعَتْ فِي الْبَيْتِ ذَلِكَ النِّسَاعِ مِنْ شَهْرِهَا"، شَوعَتْ فِي الْبَيْتِ فَلْ الْبَيْتِ فَلْ الْبَيْتِ مِنْ شَهْرِهَا"، مَنْ جَبْبَيْهَا وَ بَطْيِهَا الْأَيْمَ فِي بَذَيْهَا وَ بَطْيِهَا الْ الْسَاعُ " مِنْ جَذِيهَا وَ بَطْيِهَا اللّهُ الْمَاعِلُ " ، فَوْمَهَا"، سَمِعَتْ فِي الْبَيْتِ فَلِكَ الْسَاعُ " وَنَجِدُ مِنْ شَهْرِهَا" ، سَوعَتْ فِي الْبَيْتِ

جه الربيع بن محمّد العسلمي، عن محمّد بن مروان، مع اختلاف يسير ؛ وفيه أيضاً، ص ٤٣١، ح ٢ و٦، بسنده عن بسنده عن محمّد بن مروان، عن أبي جعفر \$، مع اختلاف يسير ؛ وفيه أيضاً، ص ٤٣٤، ح ١، بسنده عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الفقة، مع اختلاف. وفي بصائر الدرجات، ص ٢٣١، ح ٢ و٦، بسند آخر، مع اختلاف يسير ؛ وفيه، ص ٢٣٤، ح ٢ و٣، بسند آخر، مع اختلاف يسير ؛ وفيه، ص ٢٣٤، ح ١، بسند آخر عن أجدهما ها، مع بسند آخر عن أبي جعفر \$، مع اختلاف ؛ وفيه أيضاً، ص ٤٣٤، ح ١١، بسند آخر عن أحدهما ها، مع اختلاف . وفيه، ص ٣٤٥، ح ٢، بسنده عن محمّد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، من دون الإسناد إلى المعصوم \$، مع اختلاف الوافي ، ج ، ص ٨٨٥، ح ١٢٩٠.

١. في وض، ف: وابن أبي مسعودة. وفي وو وحاشبة وج، بح، بر، بس، بف: وأبي مسعودة. وتقدّمت في
 ح ٥١٥، رواية معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن أبي مسعود، عن الجعفري.

۲. في (ب): (وليلتها).

٣. في دجه: - دحليمه. وفي دف، بس، والوافي، والبحار، ج ٢٥: دحليم عليمه.

٤. في دف: + دبين. ٥. في دبح: دعليم حليم.

٦. في دف: دفي بدنها خفّة. ٧. في دج، ض، ف، بح، والوافي والبحار، ج ٢٥: - وثمّ،

٨. في دبر» والبحار، ج ١٥: -دلم». ٩. في دف: دنبل».

١٠. هكذا في «ب، ج، ف، بح» وحاشية «ض، بر» والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع: «امتناعاً». وفي الوافي
 ومراة العقول عن بعض النسخ: «ثمّ تجد بعد ذلك امتناعاً».

١١. في شرح المازندراني عن كثير من النسخ المعتبرة: وثمّ تجد بعد ذلك اتساعاً من جنبها وبطنهاه.

١٢. في حاشية دبر، والبحار، ج ١٥: دشهورها،.

٦/١٠١١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج، قَالَ: رَوىٰ غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ ﷺ:

ِ لاَ تَتَكَلَّمُوا ۚ <sup>14</sup> فِي الْإِمَامِ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْمَعُ الْكَلَامَ .................

١. في الوافي: «الحِسّ بالكسر: الحركة والصوت، وأن يمرّ بك الشيء قريباً فتسمعه ولاتراه،.

۲. في دبحه: دكانه.

 <sup>&</sup>quot;. في الب، ج، ض، ف، بح، وحاشية بدرالدين: ونفجت، وفي ابف، والوافي: (تفسخت، وفي حاشية ابر،):
 انفخت،.

٥. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار، ج ١٥ و ٢٥. وفي المطبوع: - دثم،

٦. في وب، ض، بس، بف، وشرح المازندراني والوافي والبحار، ج ٢٥: وحتى،

٧. دمسروداًه، أي مقطوعاً سُوتَه. يقال: سررتُ الصبيّ أشرّه سَرّاً، إذا قطعت سُرّه، وحو ما تقطعه القابلة من سُرّته. واجع: الصحاح، ج ٢، ص ٨١٠ - ٨٦ (سرر).

٨. والرباعية ، مثل الثمانية : البين الذي بين الثنية والناب. والجمع : رباعيات . كذا في اللغة والشروح . راجع : الصحاح ، ج ٣٠ ص ١٣١٤ (ربع) ؛ شرح العاز نداني ، ج ٦٠ ص ٣١٣؛ هرأة العقول ، ج ٤٠ ص ٢٦٧.

٩. «السبيكة»: القطعة المذوبة من الذهب والفضة ونحوه من الذائب. يقال: سبك الذهب ونحوه، أي ذوّبه وأفرغه في قالبِ . راجع : لسان العرب، ج ١٠، ص ٤٣٨ (سبك).

١٠. في «بر٥: «يقيم» بدون الواو .

١١. في الوافي: «سيلان الذهب عن يديه، لعلّه كناية عن إضاءتهما ولمعانها وبريقها».

١٢. والأغلاقُ: جمع العِلْق، وهو النفيس من كلُّ شيء . الصحاح، ج ٤، ص ١٥٣٠ (علق).

١٣. الوافي، ج ٣، ص ٦٩٠، ح ١٢٩٦؛ البحار، ج ١٥، ص ٢٩٥، ح ١٣٠ وج ٢٥، ص ٤٥، ح ٢٢.

١٤. في دف، ومرآة العقول والبصائر، ص ٤٣٦، ح ٦: ولا تكلُّموا، بحذف إحدى التامين.

وَ هُوَا فِي بَطْنِ أُمِّهِ، فَإِذَا وَضَعَتْهُ، كَتَبَ الْمَلَكَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: ﴿ وَتَمُتْ كَلِمَةُ رَبُكَ صِدْمَا وَ عَدْلًا لَا مُبَدِّلُ لِكِيْمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ فَإِذَا قَامَ بِالْأَمْرِ، رُفِعَ لَهُ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ مَنَارٌ ۖ يَنْظُرُ مِنْهُ لِا مُبْدًى مَنْ الْعِبَادِهِ . " إلى أَعْمَال الْعِبَادِه . "

١٠١٢ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :

كُنْتُ أَنَا وَ ابْنُ فَضَّالٍ جُلُوساً ۚ إِذْ أَقْبَلَ يُونُسُ، فَقَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعِةِ، فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْعَمُودِ.

قَالَ: فَقَالَ لِي: «يَا يُونُسُ، مَا تَرَاهُ؟ أَ تَرَاهُ عَمُوداً مِنْ حَدِيدٍ يُرْفَعُ لِصَاحِبِكَ؟ه. قَالَ: قُلْتُ: مَا أَدْرى.

قَالَ: الْكِنَّهُ \* مَلَكَ مُوَكِّلٌ بِكُلِّ بَلْدَةٍ ، يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَعْمَالَ تِلْكَ ۗ الْبَلْدَةِه.

قَالَ: فَقَامَ ابْنُ فَضَّالٍ، فَقَبَّلَ رَأْسَهُ، وَ قَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ يَـا ۖ أَبَا مُحَمَّدٍ، لَا تَزَالُ تَجِىءُ بِالْحَدِيثِ الْحَقِّ ^ الَّذِي يُفَرِّجُ \* اللَّهُ بِهِ \* ا عَنَّا. ' ا

١. في البصائر، ص ٤٣٥، ح ١: + وجنين، وفي البصائر، ص ٤٣٦، ح ٤: - ووهو،

٢. في وب، وحاشية وض، بر، والبصائر، ص ٤٣٦، ح ٤: + دمن نور.

٣. بصائر الدرجات، ص ٣٥، ح ١، عن أحمد بن محمّد؛ وفيه، ص ٣٦، ح ٤، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن بن حديد، عن معلي بن بن حديد، عن منصور بن يونس، عن غير واحد من أصحابنا؛ وفيه أيضاً، ص ٤٣٦، ح ٦، بسنده عن علي بن حديد، عن منصور بن يونس، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر على الوافي، ج ٣، ص ١٨٩٠ ح ١٢٩٤.

٤. في مرآة العقول: «جلوس: جمع جالس، استعمل في اثنين».

٥. في دف: دولكنّه: ٦. في دف: - دتلك.

٧. في وبح، بر، بس، بف: - وياء. ٨. في وبف: - والحقَّه.

٩. قرأه المازندراني من باب التفعيل والمجرّد، قال: «الفرج من الغمّ ونحوه. يقال: فررج الله غمّك تغريجاً،
 و فرج الله عنك غمّك يَقْرِج بالكسر، أي كشفه وأزاله. وعلى هذا كان المفعول محذوفاًه. شرح المازندراني،
 ج١، ص ٣٦٥.

١٠. في دج»: + «الهمّ». وفي دف، بس، بف»: + «الخوف». وفي شرح المازندراني عن بعض النسخ: + «الحقّ».

۱۱. الوافي، ج ٣، ص ٦٨٩، ح ١٢٩٥.

١٠١٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: الِلْإِمَامِ عَشْرُ عَلَامَاتٍ: يُولَدُ مُطَهَّراً مَخْتُوناً ، وَ إِذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَقَعَ عَلَىٰ رَاحَتَيْهِ ۗ ، رَافِعاً صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ ، وَ لَا يُجْنِبُ ، وَ تَنَامُ ۗ عَيْنُهُ ۚ وَ لَا يَنَامُ قَـلْبُهُ ، وَ لَا يَـتَفَاءَبُ \* وَ لَا يَتَمَطَّىٰ ۚ ، وَ يَرىٰ مِـنْ لَ خَلْفِهِ كَمَا يَرىٰ مِـنْ أَمَامِهِ ، وَ نَجْوَهُ ^ كَرَائِحَةِ الْمِسْكِ ، وَ الْأَرْضُ مُوكَّلَةً بِسَتْرِهِ وَ الْبِتَلَاعِهِ ، وَ إِذَا لَبِسَ دِرْعَ ٢٨٩/١ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ عَلَيْهِ وَفْقاً ، وَ إِذَا لَبِسَهَا ۚ غَيْرُهُ مِنَ النَّاسِ ـطَوِيلِهِمْ وَ قَصِيرِهِمْ ـ زَادَتْ عَلَيْهِ ' شِبْراً ، وَ هُوَ مَحَدَّثُ إِلَىٰ أَنْ تَنْفَضِى ' أَيَّامُهُ ، "ا

١. في (ج، بس): (إلى).

٢. هكذا في وب، ج، ض، ف، بر، وحاشية وبح، بس، بف، والوافي والبحار وجميع المصادر. وفي سائر النسخ والمطبوع: وراحته).

٣. في دف: دوينام،

هكذا في (ب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي ومرأة العقول والبحار. وأريد به الجنس. وفي المطبوع:

٥. والتناؤَّب، و والتَثَأُب، إصابة الكسل والفترة كفترة النعاس. وقيل: هي فترة تعتري الشخص فيفتح عنده فَمَه.
 قرأه الفيض والمجلسي من باب التفعل. أنظر المصباح المنير، ص ٨٧؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ١٣٣ (ثأب).

٦. «التَّمَطِّيُّ: التبختر ومدَّ البدين في المشي. الصحاح، ج٦، ص ٢٤٩٤ (مطا).

٧. يمكن أن يقرأ همن، في الموضعين بالكسر حرف جرّ ، وبالفتح اسم موصول أو موصوف.

٨. «النَّجُوَّ»: ما يخرج من البطن من ريح وغائط. لسان العرب، ج ١٥، ص ٣٠٦ (نجو).

٩. في البحار: دليسه، . ١٠ في دف: دعليهم، .

١١. في دبف، وأن ينقضي،

الفقيه، ج ٤، ص ٤١٨، ح ٤١٩، والخصال، ص ٥٢٧، أبواب الثلاثين وما فوقها، ح ١؛ وعيون الأخبار، ج ١، ص ٢١٢، ح ١؛ ومعاني الأخبار، ص ٢٠١، ح ٤، بسند آخر عن أبي الحسن الرضائلة مع زيادة واختلاف. وفي الخصال، ص ٢١٨، ع ١٩٣، باب العشرة، ح ٥، بسند آخر عن أبي عبد الله ١٤٤، مع اختلاف الوافي، ج ٢، ص ١٩٣٠ ح ٢٩٨، المحال، ج ٢٥، ص ١٦٨، ح ٢٧.

## ٩٤ ـ بَابُ خَلْقِ أَبْدَانِ الْأَثِمَّةِ وَ أَرْوَاحِهِمْ وَ قُلُوبِهِمْ ١

١/١٠١٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ بَعْضِ ضُحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَنَا مِنْ عِلْيُينَ ، وَ خَلَقَ أَرْوَاحَنَا مِنْ فَوْقِ ذَٰلِكَ ، وَ خَلَقَ أَرْوَاحَ شِيعَتِنَا مِنْ عِلْيُينَ ، وَ خَلَقَ أَجْسَادَهُمْ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ ، فَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ، أَوْلَ مُ فَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ الْقَرَابَةُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ ، وَ قُلُوبُهُمْ ۗ تَحِنُّ ۖ إِلَيْنَا هِ . ٥ ذَٰلِكَ الْقَرَابَةُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ ، وَ قُلُوبُهُمْ ۗ تَحِنُّ ۖ إِلَيْنَا هِ . ٥

١٠١٥ / ٧ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبَيْدٍ ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّعْفَرَانِيَّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ نَّ اللَّهَ خَلَقَنَا مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ ، ثُمَّ صَوَّرَ خَلْقَنَا ۚ مِنْ طِينَةٍ ۗ مَخْزُونَةٍ مَكْنُونَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ ^ ، فَأَشْكَنَ ذٰلِكَ النَّورَ فِيهِ ،

١. في «ف»: + «أنَّه».

٢. في العلل: + وكانت،

٣. في البصائر، ص ١٩، ح ١: «فمن أجل تلك القرابة بيننا وبينهم قلوبهم.

٤. «تحنّ»: من الحنين، وهو الشوق وتَوْفان النفس. تقول منه: حنّ إليه يحنّ حنيناً، فهو حانّ. راجع: الصحاح،
 ج ٥،ص ٢١٠٤ (حنن).

٥. بصائر الدرجات، ص ١٩، ح ١، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي . علل الشرائع، ص ١١٧، ح ١٠ بسنده عن أجي عبد الله ١٩٠٤ و في بصائر الدرجات، ص ٢٤، ح ١٨؛ وص ١٤، ح ٢٠ بسند آخر، مع اختلاف يسير، وفي الأخير عن أبي جعفر ١٤٠ . واجع: بصائر الدرجات، ص ١٤، ح ١٨؛ وص ١٥، ح ١٩ ووس ١٨، ح ١٦ و ١٧؛ وص ٢٠ م ٢٠ الوافي، ج ٣٠ ص ١٤ مع ١٩٠٤ و ١٨ عن ١

٦. في دبس: دخلقتناه.

٧. والطيئة : قطعة من الطين يختم بها الصَكُّ ونحوه . والطينة أيضاً: الخِلْقة والجِبِلَّة والأصل . واجع: لمسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٧٧٠ (طين) .
 ٨. في البحار : - همن تحت العرش » .

فَكُنَّا اللَّهِ مِثْلِ اللَّهِ بَشَراً نُورَائِيِّينَ ، لَمْ ۖ يَجْعَلُ \* لِأَحَدٍ فِي مِثْلِ الَّذِي خَلَقَنَا مِنْهُ \* نَصِيبًا ، وَ خَلَقَ أَرْوَاحَ شِيعَتِنَا مِنْ طِينَتِنَا لا ، وَ أَبْدَانَهُمْ مِنْ طِينَةٍ مَخْزُونَةٍ مَكْنُونَةٍ أَسْفَلَ مِنْ تِلْكَ الطِّينَةِ ، وَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهَ لِأَحَدٍ فِي مِثْلِ الَّذِي خَلَقَهُمْ مِنْهُ نَصِيبًا ۚ إِلَّا لِلْتُبْبِيَاءِ ، وَ لَيْ يَجْعَلِ اللَّهَ لِأَحَدٍ فِي مِثْلِ الَّذِي خَلَقَهُمْ مِنْهُ نَصِيبًا ۚ إِلَّا لِلْتُبْبِيَاءِ ، وَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهَ لِأَحَدٍ فِي مِثْلِ النَّاسِ هَمَجاً "اللَّالِ وَ إِلَى النَّالِ ، أَا

١٠١٦ / ٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حَسَّانَ ؟

وَ \* اَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَلِيُ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رِثَابٍ رَفَعَهُ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ 戦، قَالَ:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ نَهَرا ۗ ' دُونَ عَرْشِهِ، وَ دُونَ النَّهَرِ الَّذِي دُونَ عَرْشِهِ

١. في وج، ض، بح، بس، بف، وشرح المازندراني: وفكذا،

٢. في مرآة العقول: - ونحن، ٣. في دجه: «ولم».

٤. في (ف) وحاشية (ج): + (الله). ٥. في البحار: - (منه).

 قي وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف: ونصيب، وهو يقتضي كون قوله: ولم يجعل، مجهو لأكما في وبح، برا.

٨. هكذا في دفه وهو الأنسب. وفي المطبوع وسائر النسخ: وذلك».

٩. في «ب، ج، ض، بح، بس، بف، ونصيب». ١٠. في دف، والبحار: وفلذلك».

١١. في البحار: - وصارة. ١٢. في حاشية وبس، وحاشية بدرالدين: وجميع،

١٣. هكذا في دض، ف، بس> وحاشية دض، بح، بر> والوافي والبصائر. وفي سائر النسخ والمطبوع: دهسج». ولكل منهما وجه؛ فإذا كانت الكلمة بدلاً عن دسائر عفي مرفوعة، وقوله: وللنار عجر لدوساره. وإذا كانت خبراً لدوساره فهي منصوبة، وقوله: وللناره خبر ثان. وفي شرح المازندراني، بح ٢، ص ١٧٧: دقوله: وللنار وإلى الناره إلى الناره إلى الناره إلى منهم، وقوله: اللنار والى منهم، الناره إلى ص ١٧٧: وفي أكثر نسخ الكتاب: همج، بتقدير ضمير الشأن. وفي البصائر وفي بعض نسخ الكتاب: همجاً، وهو أصوب».

و دالهَمَج، : رُذالة الناس. النهاية، ج ٥، ص ٢٧٣ (همج).

 بصائر الدرجات، ص ۲۰، ح ۳، عن محمد بن عیسی، الوافی، ج ۳، ص ۱۸۵، ح ۱۲۸؛ البحار، ج ۱۱، ص ۵۵، ح ۲۲.

١٥. في السند تحويل بعطف همحمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب وغيره عن علي بن حسّان، على اعلي بن إبراهيم عن علي بن حسّان،
 إبراهيم عن عليّ بن حسّان،

نُورٌ ' نَوَرَهُ؛ وَ إِنَّ ' فِي " حَافَتَيِ النَّهَرِ رُوحَيْنِ مَخْلُوفَيْنِ: رُوحُ الْقُدُسِ، وَ رُوحُ مِنْ أَمْرِهِ؛ وَ إِنَّ لِلْهِ عَشْرَ طِينَاتٍ: خَمْسَةٌ مِنَ الْأَرْضِ، فَفَسَّرٌ ' الْجِنَانَ، وَ خَمْسَةٌ مِنَ الْأَرْضِ، فَفَسَّرٌ ' الْجِنَانَ، وَ خَمْسَةٌ مِنَ الْأَرْضِ، فَفَسَّرٌ ' الْجِنَانَ، وَ فَشَرَ الْأَرْضِ.

ثُمَّ قَالَ: ‹مَا مِنْ نَبِيٍّ وَ لَا مَلَكٍ^ مِنْ بَعْدِهِ جَبَلَهُ إِلَّا نَفَحَ فِيهِ مِنْ إِحْدَى الرُّوحَيْنِ، وَ جَعَلَ \* النَّبِيَّ ﷺ مِنْ إِحْدَى الطِّينَتَيْن \*١٠.

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ﴿: مَا الْجَبْلُ؟

فَقَالَ ' : «الْخَلْقُ غَيْرَنَا ' أَهْلَ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ ـعَزٌّ وَجَلَّ ـ خَلَقَنَا مِنَ الْعَشْر

١. في البصائر، ص ١٩ و ٤٤٦: + «من». ٢. في «بح»: «فإنّ».

٣. في البصائر ، ص ٤٤٦: «على».

٤. هو تثنية الحافة من حوف بمعنى الجانب. وفي مرآة العقول: «حافتا النهر \_بتخفيف الفاء\_: جانباه».

٥. في البصائر ، ص ١٩: + «نفح». ٦. في البصائر ، ص ٤٤٦: + ووخمسة من الناره.

 ل في البصائر، ص ١٩ و ٤٤٦: ووفسره. وفي مرآة العقول: وففسر الجنان، الظاهر أنه كلام ابن رئاب، والضمير المستتر لأمير المؤمنين كل، وقيل: لأبي الحسن كل، والتفسير إشارة إلى ما سيأتي في خبر أبي الصاحت.

٨. في مرآة العقول: وولا ملك، بالتحريك. وقد يقرأ بكسر اللام، أي إمام ... وهو بعيد».

٩. في البصائر ، ص ٤٤٦: «وجبل». ٩٠. في دف»: + دقال».

١١. في الوافي والبصائر ، ص ١٩ و ٤٤٦: «قال».

١٢. هاهنا وجوه ثلاثة:

الأوّل: قال المولى محمّد أمين الأستر آبادي: وقوله: ما الجبّل ؟ \_بسكون الباء \_سؤال عن مصدر الفعل المتقدّم، وقوله: الخلق إلغ جواب له، وحاصله أنّ مصداق الجبل في الكلام المتقدّم خلق غيرنا أهل البيت؛ فإنّ الله خلق جسدنا من عشر طيئات ولأجل ذلك شيعتنا متشرة في الأراضي والسماوات، وجعل فينا الروحين جعيعاً ع. الثاني: قال المحقّق المازندراني: واقول: يمكن أن يراد بالخلق الجماعة من المخلوقات، ويجعل مبتدأ وصا بعده خبره، ويراد حيتلاً بالجبل الجماعة المذكورون من الناس وغيرهم الذين جبلهم الله تعالى من إحمدى الروحين وإحدى الطبتين ع.

الثالث: قال العلامة المجلسي: ووالأظهر عندي أنّ وغيرنا، تتمّة للكلام السابق على الاستثناء المنقطع وإنّسا اعترض السؤال والجواب بين الكلام قبل تمامه، لاتتمّة لتفسير الجبل كما توهّمه الأكثر، قال الشيخ البهائي رحمه الله: يعنى مادّة بدننا لاتسمّى جبلة، بل طينة؛ لأنّها خلقت من العشر طينات». طِينَاتٍ، وَ نَفَخَ فِينَا مِنَ الرُّوحَيْنِ جَمِيعاً، فَأَطْيِبْ ' بِهَا طِيباً '٠.

وَ رَوىٰ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي الصَّامِتِ، قَالَ: طِينُ الْجِنَانِ: جَنَّةُ عَدْنِ، وَ جَنَّةُ الْمَأُوىٰ، ٣٩٠/١
 وَ النَّعِيمِ، وَ الْفِرْدَوْسُ، وَ الْخُلْدُ؛ وَ طِينُ الْأَرْضِ: مَكَّةُ، وَ الْمَدِينَةُ، وَ الْكُوفَةُ أَ، وَ بَيْتُ
 الْمَقْدِسُ ، وَ الْحَائِرُ ٢.٧

١٠١٧ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ

حه وقال السيّد بدرالدين: وقوله على غيرنا أهل البيت، هذا متّصل بقوله: ما من نبيّ والاملك ،

والمحقّق الشعراني ردّ الأوّل والثاني واختار الشالث، حيث قال: «قوله: الخلّق غيرنا، جواب له، حمله الأسترآبادي على غير محمله؛ لأنّ قوله الله الخلق، جواب فقط، و«غيرنا أهل البيت» مستثنى من قوله في الجملة السابقة: «ما من نبيّ و لا ملك» انتهى؛ يعني كلّ نبيّ وملك من إحدى الطينتين وإحدى الروحين غيرنا أهل البيت؛ فإنّا من كليهما، والجملة معترضة تمّت عند قوله: الخلق؛ يعني سألته الله عن معنى الجبل، فقال الله : الجبل بمعنى الخلق، ثمّ رجع الراوي إلى كلامه السابق وأتمّه بالاستثناء، وعلى هذا فقول الشارح: ويجعل مبتدأ وما بعده خبره، أيضاً غير صحيح، بل هو أفحش، راجع: المحاشية على أصول الكافي ويجعل مبتدأ وما بعده خبره، أيضاً غير صحيح، بل هو أفحش، راجع: المحاشية على أصول الكافي للأستر آبادي (ضمن ميراث حديث شيعة) ج ٨، ص ٢٦١، شرح المازندراني، ج ٦، ص ٣٧٣؛ مرآة العقول، ج ٤، ص ٢٥٧، المحاشية على أصول الكافي للسيد بدرالدين، ص ٢٦٧.

ا. في «بس»: (فأطب». وقرأه المازندراني على صيغة التكلّم من أطابه وطيّبه، أو من طابه، وجعل (طيباً» منصوباً على النمبيز، أو على المصدر، ثمّ ردّكونه صيغة التعجّب. راجع: شرح المازندراني، ج٦، ص ٣٧٤.

٢. في البصائر ، ص ٤٤٦: وطينتنا».

٣. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بح، بح، بس، بف، وشرح المازندراني والوافي والبصائر، ص ١٩ و ٤٤٦.
 والبحار، ج ٢١. وفي المطبوع: + وجنّة، وقوله: والنعيم، مجرور عطفاً على والمأوى، ويسجوز الجرّ في والمحدد، أيضاً.

٤. في وبر»: + والحائر». وفي البصائر، ص ١٩ و٤٤٦: - ووالكوفة».

٥. احتمل المازندراني في «المقدس» ضمّ الميم وتشديد الدال وفتحها.

٦. في دبر٤: - ووالحائر٤. وفي دج، ف، بح، بس٥ والبحار: دوالحير٥. وفي مرآة العقول والبصائر، ص ١٩ و ٤٤٦: دوالحيرة٤.

٧. بصائر الدرجات، ص ١٩، ح ١؛ وص ٤٤٦، ح ٢، عن عليّ بن حسّان، عن عليّ بـن عطيّة يـرفعه إلى أمير
 المؤمنين 48-الوافي، ج ٣، ص ١٨٥، ح ١٢٨٩ و ١٢٩٠؛ البحار، ج ٢٥، ص ٤٩، ذيل ح ١٠؛ وج ٦١، ص ٤٦.
 ح ٢٣.

أَبِي نَهْشَلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثَّمَالِيُّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ عِلَى يَقُولُ: وإِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا مِنْ أَعْلَىٰ عِلَيِّينَ، وَ خَلَقَ قُلُوبَ شِيعَتِنَا مِمَّا خَلَقَنَا ، وَ خَلَقَ أَبْدَانَهُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ؛ فَقُلُوبُهُمْ ' تَهْوِي إِلَيْنَا؛ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِمَّا خُلِقْنَا". ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿كَلَّا إِنْ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَنِي عِلْيُينَ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلَيُونَ ۞ كِتَابُ مَرْفُرُمُ ۞ يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ﴾ \*. مُرْقُومٌ ۞ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ \*.

وَ خَلَقَ عَدُوْنَا مِنْ سِجِّينٍ ٥، وَ خَلَقَ قُلُوبَ شِيعَتِهِمْ مِمَّا خَلَقَهُمْ مِنْهُ، وَ أَبْدَانَهُمْ مِنْ
 دُونِ ذٰلِكَ ؛ فَقُلُوبُهُمْ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِمَّا خُلِقُوا مِنْهُ. ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الآيَةَ : ﴿كَلَٰا لَا فِلْهِ الْآيَةَ : ﴿كَلَٰا كِنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَا عَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَمَا عَل

#### 90 \_ بَابُ التَّسْلِيمِ وَ فَضْلِ الْمُسَلِّمِينَ

١٠١٨ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَن

في الكافي، ح ١٤٥٢، والوافي والبصائر، ص ١٥، والمحاسن، وتفسير القشي، والعلل والبحار، ج ١٦: +
 دمنه.

٣. في حاشية وبح، بره والكافي، ح ١٤٢٥، والمحاسن وتفسير القني والعلل، ص ١١٦ و ١١٧، والبحار، ج ٦١:
 + ومنه.

٥. في دف، بح، بر، بسن، بف، وحاشية دض، وشرح المازندراني ومرآة العقول: اسجيل،

٦. المطفَّفين (٨٣): ٧- ٩. وفي الكافي، ح ١٤٥٢، والوافي والعلل، ص ١١٧: + ﴿ فَوَيَّلُ يَوْمَنُو لِلْمُكَذَّبِينَ ﴾.

٧. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب طبئة المؤمن والكافر، ح ١٤٥١، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن محمّد وغيره، عن محمّد بن حالد، عن أبي نهشل. بهاتو اللاجات، ص ١٥، ح ٣، عن أحمد بن محمّد ... عن أبي عبد الله الله المسلمان، ص ١٣٠، ح ٥، بسنده عن أبي عبد الله الله الشرائع، ص ١٦١، ح ٥، بسنده عن أبي عبد الله اعلى الشرائع، عن أبيه، عن أبيء عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قو له : (يَنشَهُهُ المُعَمَّرُبُونَ ﴾؛ لقميّ على الشرائع، ص ١١٧، ح ١٤، بسنده عن محمّد بن إسماعيل، رفعه إلى محمّد بن سنان، عن زيد الشكام، عن أبي عبد الله كلام مع اختلاف يسير. وفي بعماتو الدرجات، ص ٢٠، ح ٢، بسند آخر، عن أبي عبد الله كلام مع اختلاف يسير. وفي بعماتو الدرجات، ص ٣٠، ح ٢، وج ١٧، ص ١٧٠ ع ٢٠ وج ١٧، ص ١٧٢ ع ٢٠.

ابْن مُسْكَانَ، عَنْ سَدِير، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ ﷺ: إِنِّي ' تَرَكْتُ مَوَالِيَكَ مُخْتَلِفِينَ ، يَتَبَرَّأُ ' بَعْضُهُمْ مِنْ " بَعْضِ ؟ قَـالَ: فَـقَالَ أَ: ووَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ "، إِنَّمَا كُلُّفَ " النَّاسُ ثَـلَاثَةً: مَعْرِفَةَ الْأَثِمَّةِ "، وَ التَّسْلِيمَ لَهُمْ فِيمَا وَرَدَ<sup>م</sup>ُ عَلَيْهِمْ، وَ الرَّدَّ إِلَيْهِمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِه. •

١٠١٩ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيَّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ ١٠، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَ آتَوًا الرَّكَاةَ، وَ حَجُّوا الْبَيْتَ، وَ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ، ثُمَّ قَالُوا لِشَيْءٍ صَنَعَهُ اللَّهُ، أَوْ

١. في البصائر: - وإنّي،

٢. في دج، بس، بف، وحاشية دبر، وحاشية بدرالدين: دتبرّ أي.

٤. في البصائر: - دفقال، ٣. في دف: دعن».

٥. في مرآة العقول، ج ٤، ص ٢٧٨: «ما أنت وذاك، الاستفهام للتوبيخ والإنكار. والواو بمعنى مع٥. ٧. في شرح المازندراني: «الإمام».

٦. في البصائر: + والله.

٨. في البصائر: «يرد».

٩. بصائر الدرجات، ص ٥٢٣، ح ٢٠، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان الوافي، ج ٢، ص ١١٠، ح ٥٦٧؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٦٧، ح ٣٣٢١٦، وفيه من قوله: «إنَّ ما كلِّف الناس ثلاثة».

١٠. عبدالله الكاهلي، هو عبدالله بن يحيي الكاهلي، له كتاب يرويه عنه جماعة منهم أحمد بن محمّد بن أبي نصر . ويأتي الخبر في الكافي، ح ٢٨٧٨، بسند آخر عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن يحيي الكاهلي. ولم نجد توسّط حمّاد بن عثمان بين ابن أبي نصر وعبدالله الكاهلي إلاّ في سندنا هذا و ما ورد في المحاسن، ص ٢٧١، ح ٣٦٥، والخبر المرويّ في المحاسن هو نفس خبرنا هذا، فينحصر توسّط حمّاد بن عثمان بموردٍ واحد.. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٢١، الرقم ٥٨٠؛ الفهرست للطوسي، ص ٢٩٥، الرقم ٤٤٢. هـذا، وقـد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن [عبدالله بن يحيى] الكاهلي مباشرةً في الكافي، ح ٤٤٠٠. فالظاهر زيادة اعن حمّاد بن عثمان، في ما نحن فيه وفي سند المحاسن. وأما احتمال عطف عبدالله الكاهلي على حمّاد بن عثمان، فضعيف؛ فإنَّا لم نجد سنداً يُثبت هذا الاحتمال.

يؤيِّله ما استظهرناه أنَّ عمدة رواة عبدالله الكاهلي، هم عليّ بن الحكم، صفوان بـن يـحيي ومحمّد بـن أبـي عمير، وهولاء في طبقة أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَلَيْهُ : أَلَّا ۗ صَنَعَ خِلَافَ الَّذِي صَنَعَ ، أَوْ وَجَدُوا ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ ، لَكَانُوا بذلِكَ مَشْرِكِينَ ه.

ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِينا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لا يَجِدُوا فِي أَنْ فُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ ". ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عِلى: ﴿عَلَيْكُمْ السَّاسِلِيما اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّلِيما اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٠١٠٢٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ السَّحَّام: ٣٩١/١ . بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ زَيْدِ الشَّحَّام:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ عِنْدَنَا رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: كُلَيْبٌ، فَلَا يَجِيءُ \ عَنْكُمْ شَيْءٌ إِلَّا قَالَ \: فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مُنْكُمْ شَيْءٌ إِلَّا قَالَ \: فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مُو وَ اللهِ الْإِخْبَاتُ \، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: مَا التَّسْلِيمُ ؟ فَسَكَتْنَا، فَقَالَ: هُوَ وَ اللهِ الْإِخْبَاتُ \، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَاللهِ الْإِخْبَاتُ \، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ اللهِ الْإِخْبَاتُ \، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ اللهِ الْإِخْبَاتُ \، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَاللّهِ الْإِنْ يَنْ آمَنُوا وَعَلُوا الصَّالِخَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ (١٠ ١ )

١. في الكافي، ح ٢٨٧٨ والمحاسن: «النبيّ».

د في «ب»: «ألا» بالتخفيف.
 في المحاسن: «وعليكم».

٣. النساء (٤): ٦٥.

٥. المحاسن، ص ٢٧١، كتاب مصابيح الظلم، ح ٣٦٥، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر إلى المحاسن، ص ٢٧١ كناب الإيمان والكفر، باب الشرك، ح ٢٨٧٨ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله الله بصائر الدرجات، ص ٥٦٠، ح، بسنده عن الكاهلي. وفيه، ص ٢٥١، ح ٨، بسند آخر، وفيهما مع اختلاف يسير. وفي تفسير العياشي، ح ١، ص ٢٥٥٠ ح ٨، ١٠٠ كالكاهلي، عن أبي عبد الله الله مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢، ص ١٠١٠ ح ٨٠٥٠ عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله الله عن المحمد عن ١٩٠٨.

٦. في البصائر: «يسمّى كليباً فلا نتحدّث» بدل «يقال له كليب فلا يجيء».
 ٧. في «ب»: «يقول».

٨. في البصائر: «التسليم».

٩. والأنجبات: الخشوع والتواضع. وأصل ذلك من الخبّت، وهو المطمئن من الأرض. لسان العرب، ج ١٠ ص ٢٨ (خبت).

١١. بصائر الدرجات، ص ٥٢٥، ح ٢٨، عن أحمد بن محمد؛ وجال الكنتي، ص ٣٣٦، ح ٢٧٠، بسنده عن الحسين
 بن المختار، عن أبي أسامة. تفسير العياشي، ج ٢، ص ١٤٣، ح ١٥، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله ١٤٠ الوافي،
 ج ٢، ص ١١١، ح ٥٦٥.

١٠٢١ / ٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ، فِن مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَـهُ فِيهَا حُسْنا ﴾ ۚ قَالَ: ﴿ الإِقْتِرَافُ ۖ : التَّسْلِيمُ لَنَا، وَ الصِّدْقُ ۖ عَلَيْنَا ۗ ، وَ أَلَّا يَكْذِبَ عَلَيْنَاه . ۚ ا

١٠٢٧ / ٥ . عَلِي بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَحْمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَا بَشِيرِ الدَّهَانِ ، عَنْ كَامِلِ التَّمَّادِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ : ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ أَ تَدْرِي مَنْ هُمْ؟ ه. قُلْتُ^ : أَنْتَ أَغْلَمُ، قَالَ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ : الْمُسَلِّمُونَ ؛ إِنَّ الْمُسَلِّمِينَ هُمُ النَّجَبَاءُ \*، فَالْمُؤْمِنُ غَرِيبٌ، فَطُوبِيٰ \* الْلُغْرَبَاءِ ، ` الْمُسَلِّمِينَ هُمُ النَّجَبَاءُ \* ، فَالْمُؤْمِنُ غَرِيبٌ، فَطُوبِيْ \* الْلُغْرَبَاءِ ، ` ا

۲. الشوري (٤٢): ۲۳.

١. في دف: + دقال».

قال الراغب: وأصل القرن والاقتراف: قشر اللحاء عن الشجر، والجلدة عن الجَرْح. وما يؤخذ منه قِرْف.
 واستعير الاقتراف للاكتساب، حسناكان أو سوءًه. المغردات للراغب، ص ٦٦٧ (قرف).

٤. في دف: دوالتصديق).

٥. في تفسير فرات، ح ٥٢٩: والصدق [والتصديق خ. ل] فينا،

٦. بصائر الدرجات، ص ٢١٥، ح ٦، بسنده عن أبان. وفيه، ح ٧، بسند آخر. تفسير فرات، ص ٣٩٧، ح ٢٩٥، بسند آخر. تفسير فرات، ص ٣٩٧، ح ٢٥٩، بسنده عن محمد بن مسلم، مع زيادة في أوّله. راجع: الكافي، كتاب الروضة، ح ١٥٣٩؛ والأمالي للطوسي، ص ٢٦٩، المجلس ١٩٠، ذيل ح ٣٩؛ وتفسير القمّي، ج ٢، ص ٢١٦؛ وتفسير فرات، ص ١٩٧. ح ٢٥٦ و و ٢٥٧؛ وص ٢٩٧، قبل ح ٢٥٧، الوافي، ج ٢، ص ١١١، ح ٥٧٠.

٧. المؤمنون (٢٣): ١. وفي «ف، : + ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ﴾ .

٨. في البحار: «قيل».

٩٠ والنَّجَباتُه: جمع النجيب، وهو الفاضل الكريم ذو الحسب، والنفيس في نوعه. راجع: لسان العرب، ج١، ص ٧٤٤(نجي).

١٠ في المحاسن: قوالمؤمن غريب، والمؤمن غريب، ثمّ قال: طويى للغرباء؛ بدل قفالمؤمن قريب فطوبى للغرباء».

١١. المحاسن، ص ٢٧١، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢٦٦ عن محمّد بن عبد الحميد الكوفي، عن حمّاد بن عيسى

١٠٢٣ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْخَشَّابِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ،
 عَنْ رَبِيعِ الْمُسْلِئِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا الْأَنْصَارِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْإِيمَانَ كُلَّهُ، فَلْيَقُلِ ٰ : الْقَوْلُ مِنِّي فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَوْلُ آلِ مُحَمَّدٍ فِيمَا أُسَرُّوا وَ مَا أَعْلَنُوا، وَ فِيمَا بَلَغَنِى عَنْهُمْ وَ فِيمَا لَمْ يَبْلُغْنِيهِ. ٢

١٠٧٤ / ٧ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ أَوْ ثُرَدِيد:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : قَالَ " : «لَقَدْ خَاطَبَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فِي كِتَابِهِه. قَالَ : قُلْتُ : فِي أَيِّ مَوْضِعٍ ؟

قَالَ \*: وفِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْقُسَهُمْ جَاؤُوكَ \* فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوْاباً رَحِيماً ۞ فَلَا وَ رَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ \* ﴾ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوْاباً رَحِيماً ۞ فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكَّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ \* ﴾ فيما تَعَاقَدُوا \* عَلَيْهِ: لَئِنْ أَمَاتَ اللَّهُ مُحَمَّداً أَلَّا \* يَرَدُّوا هٰذَا الْأَمْرَ فِي بَنِي هَاشِم ﴿ وَثُمُ لَا

جه ومنصور بن يونس بزرج، عن بشير الدخان، عن كامل التمار. بصائر الدرجات، ص ٥٧٥، ح ٢٩، بسنده عن منصور بن يونس، عن بشير الدخان، عن كليب، إلى قوله: «هم النجباء». وفي المحاسن، ص ٧٧٦، ح ٢٣٧؛ ويصائر الدرجات، وص ٥٧٠، ح ٢٩١، بسندهم عن كامل التمار، مع اختلاف يسير. وفي بصائر الدرجات، ص ٥٧٦، ح ١٧ و ١٩٠، بسند آخر مع اختلاف. راجع: بصائر الدرجات، ص ٥٧١، ح ٤ و٥؛ وص ٥٢٥، ح ٧٤ و ١٥٤ وص ١٥٤، ح ٤٢، ص ١١٢، ح ٤٧١، ولا وص ١٤٤، وض ٢٥٠، ع ٢٤، والتوحيد، ص ٥٤١، ح ٢٦، الوافي، ج ٢، ص ١١٢، ح ٥٧١؛ البحار، ج ٦٧، ص ٤٤١ وص

١. في وب، ج، ض، ف، بر، بس، بف، وحاشية وض، بح، وفليقبل، وقال في العرأة: ولعله تصحيف، وجعل المتن ظاهراً.
 ٢. الوافي، ج ٢، ص ١١٢، ح ٥٧٢.

٣. في البحار: - وقال قاله. ٤. في البحار: - وقال: فلت: في أيّ موضع قاله.

٥. في تفسير القمّي: + (يا عليَّ).

٦. في وف، : + (ثُمُّ لايَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ ﴾ . وفي البحار : + وقال،

٧. في دف: وتعاهدوا». ٨. في البحار: ولا ، بدون الهمزة.

يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِنَا قَضَيْتَ ﴾ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقَتْلِ أَوِ الْعَقْوِ ' ﴿ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ "، "

١٠٢٥ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ \* عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَشْمَاطٍ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ عَفْبَةً \*، عَنِ الْحَكَم بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُنَ الْفَوْلَ فَيَتَّبِعُنَ ٣٩٢/١ أَحْسَنَهُ﴾ ۚ إِلَىٰ آخِرِ الآيَةِ، قَالَ<sup>٧</sup>: «هُمُ الْمُسَلِّمُونَ لآِلِ مُحَمَّدٍ، الَّذِينَ إِذَا سَمِعُوا الْحَدِيثَ، لَمْ يَزِيدُوا فِيهِ، وَ لَمْ يَنْقُصُوا مِنْهُ^، جَاؤُوا بِهِ كَمَا سَمِعُوهُ، \

> 97 ـ بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ مَا يَقْضُونَ مَنَاسِكَهُمْ أَنْ يَأْتُوا الْإِمَامَ فَيَسْأَلُونَهُ عَنْ `` مَعَالِمٍ دِينِهِمْ وَ يُعْلِمُونَهُ`` وَلَا يَتَهُمْ وَ مَوَدَّتَهُمْ لَهُ``

١٠٢٦ . ٤ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ١٠ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﷺ ، قَالَ: وهٰكَذَا كَانُوا عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ۗ ، قَالَ: وهٰكَذَا كَانُوا

١. في وب، ف، بف، : ووالعفوه. ٢. النساء (٤): ٦٥\_٦٥.

٣. تفسير القمّي، ج ١، ص ١٤٢، وفيه إلى قوله: ﴿لَوْجَدُوا ٱللّهُ تَوَاباً رَحِيماً ﴾ مع اختلاف يسير. وراجع: الكافي،
 كتاب الروضة، ح ١٥٣٤، الوافي، ج ٢، ص ١١٣، ح ٥٣٣؛ البحار، ج ١٨، ص ٢٣٣.

٤. في وألف، ف، : - ورحمه الله. ٥ . في الوسائل: - وعن عليّ بن عقبة ٥ .

٧. في الوسائل، ج ٢٧، ح ٨٢: وفقال.

الزمر (۳۹): ۱۸.
 في دف: دعنه.

٩. الكافي، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث ...، ح ١٤٣، بسند آخر عن أبي بصير؛ الاختصاص،
 ص ٥، بسنده عن أبي بصير، عن أحدهما هي، وفيهما مع اختلاف يسير، الوافي، ج ٢، ص ١١٤٠ ع ٥٧٤.

الوسائل ، ج ٢٧، ص ٨٢، ح ٢٣٣٦٨. ١٠. في شرح العازندراني : - وعن ٤٠. . ١١. هكذا في وب، ض، بر، و وخاشية وبع، وفي العطبوع وسائر النسخ : ويعلمونهم.

۱۲. في «ج» وحاشية «ض، ف، بح» ومرأة العقول: «لهم».

۱۳. في اب، ض، و١: + ابن يساره.

۳۰۸ الأصول)

يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ﴿ ، إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهَا ، ثُمَّ يَنْفِرُوا إِلَيْنَا ۗ ، فَيَعْلِمُونَا وَلاَيَتَهُمْ وَ مَوَدَّتَهُمْ ، وَ يَعْرِضُوا ۗ عَلَيْنَا نَصْرَتَهُمْ » ثُمَّ قَرَأً هٰذِهِ الْآيَةَ : ﴿فَاجْعَلْ ۖ أَنْفِدَهُ مِنَ النَّاسِ تَهْدِي إِلْيُهِمْ ﴾ " . "

٧/١٠٢٧ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي عَبَيْدَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ اللهِ ، وَ رَأَى النَّاسَ بِمَكَّةً وَ مَا يَعْمَلُونَ ـ قَالَ ؛ فَقَالَ ٢ : فِعَالٌ ^ كَفِعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَمَا وَ اللهِ ، مَا أُمِرُوا بِهذَا ، وَ \* مَا أُمِرُوا إِلَّا أَنْ يَقْضُوا تَفَثَهُمْ ٢٠ ، وَ لَيُوفُوا

١. في الوافي: • هكذا بطوفون: يعني من دون معرفة لهم بالعقصود الأصلي من الأمر بالإتبان إلى الكعبة والطواف، فإنّ إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام حين بنى الكعبة وجعل لذرّيّته عندها مسكناً قال: ﴿رُبّتًا إِنِّي أَشَكَتْ مِن نُرِيّتِي مِوَالاٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّم رَبّنًا لِيقِيمُوا الصَّلَوْةَ فَاجْعَلْ أَفْتِهُ مِنَ النّاسِ شهوى إليّهِمْ والمعالى الله الله عندها والله فريّته الله الله عندها الله دعاءه، وأمر الناس بالإتبان إلى الحجّ من كلّ فح ليتحبّوا إلى ذرّيته ويعرضوا عليهم نصرتهم وولايتهم؛ ليصير ذلك سبباً لنجاتهم، ووسيلة إلى رفع درجاتهم، وذريعة إلى تعرف أحكام دينهم، وتقوية إيمانهم ويقينهم. وعرض النصرة أن يقولوا لهم: هل لكم من حاجة في نصر تنا لكم في أمر من الأمور».

۲. في (بر): (ثمّ ينصرفوا).

۳. في (بس): «يفرضوا».

٤. هكذا في هج، والقرآن. وفي أكثر النسخ والمطبوع وشرح المازندراني: «واجعل». قال في مرأة العقول، ج ٤،
 ص ٢٨٥: «لعلّه -أي الواو -من النسّاخ، أو نقل بالمعنى».

٥. إبراهيم (١٤): ٣٧.

٣. عيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٦٢، ح ٣٠، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ...، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه ،إلى قوله: ويعرضوا علينا نصرتهم مع اختلاف يسير . علل الشرائع، ص ٢٠٤، ح ٨، بسند أخر، إلى قوله: وفيعلمونا ولايتهم، مع اختلاف يسير . تفسير العيكشي، ج ٢، ص ٢٣٤، ح ٤٣، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر علي الوافي، ج ٢، ص ١١٥، ح ٥٧٥.

٧. في دف: - دفقال». ٨. في دبر»: - دفعال».

٩. في (ض»: + (قال و». وفي (بر»: + (قال».

١٠. قال ابن الأثير: التّقَتُ: هو ما يفعله المُحْرِم بالحجّ إذا حلّ ، كقص الشارب والأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة . وفيل : ٩٩ من ١٩٩ (تفث) .

نُذُورَهُمْ '، فَيَمْرُوا بِنَا، فَيَخْبِرُونَا بِوَلاَيْتِهِمْ، وَ يَعْرِضُوا عَلَيْنَا نُصْرَتَهُمْ . "

١٠٢٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السُّنْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ فَضَالٍ جَمِيعاً، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ سَدِيرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ وَهُوَ دَاخِلٌ وَ أَنَا خَارِجٌ ، وَ أَخَذَ بِيَدِي ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ ، ٣٩٣/١ فَقَالَ: ويَا سَدِيرُ ، إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَأْتُوا هٰذِهِ الأُحْجَارَ ، فَيَطُوفُوا بِهَا ، ثُمَّ يَأْتُونَا فَيَعْلِمُونَا وَلَايَتَهُمْ لَنَا ، وَ هُوَ قَوْلُ اللّٰهِ: ﴿ وَإِنِّى لَغَفَّارُ لِمَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً ثُمُّ اهْتَدَىٰ ﴾ ۖ -ثُـمَّ أَوْمَا بَيْدِهِ إِلَىٰ صَدْرِهِ - إِلَىٰ ۖ وَلَايَتِنَاهُ.

ثُمُّ قَالَ: «يَا سَدِيرُ، أَفَأْرِيكُ الصَّادِّينَ عَنْ دِينِ اللهِ ؟ ه. ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي ذَٰلِكَ الزَّمَانِ وَ هُمْ حَلَقٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «هُوُلَاءِ الصَّادُونَ عَنْ دِينِ اللهِ بِلَا هُدُى مِنَ اللهِ وَ لَا كِتَابٍ مُبِينٍ، إِنَّ هُوُلَاءِ الأَّخَابِثَ لَوْ جَلَسُوا فِي بَيُوتِهِمْ، فَجَالَ النَّاسُ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَداً يُخْبِرُهُمْ عَنِ اللهِ \_تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ وَ عَنْ رَسُولِهِ " لَللهِ حَتَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ وَ عَنْ رَسُولِهِ " لَللهِ حَتَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ وَ عَنْ رَسُولِهِ " لَللهِ عَنْ رَسُولِهِ " لَيْلِيْ هُمْ عَنِ اللهِ حَتَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ وَ عَنْ رَسُولِهِ " لَيْلِيْ هُمْ عَنِ اللهِ حَتَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ وَ عَنْ رَسُولِهِ " لَيْلِيْ اللهِ عَنْ رَسُولِهِ " لَيْلُو اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِهِ " لَيْلِيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُواللهُ عَلَيْكُ الْعَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

١. إشارة إلى الآية ٢٩ من سورة الحجّ (٢٢): ﴿ ثُمُّ لَيْقَضُوا مَقَفَهُمْ وَلَيُوفُوا نَذُورَهُمْ وَلَيْطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

الوافي، ج ٢، ص ١١٦، ح ٥٧٦.

٣. طه (۲۰): ۲۸.

٤. في دب، : دأي، وفي دف، : - دالي، .

٥. مكذا في وب،ج،ض،ف،بح،بر،بس،بف، والوافي والبحار. وفي المطبوع: «فأريك» بدون الهمزة.

٦. في دض، بر»: درسول الله.

٧. في دب: درسول الله.

٨. راجع: المحاسن، ص ١٤٢، كتاب الصفوة، ح ٣٥؛ ويصائر الدرجات، ص ٧٨، ح ٢؛ وتفسير فوات، ص ١٨٠، ذيل ح ٢٣٣، وص ٢٨٥، عن أبي جعفر علا ؛ وتفسير القمي ، ج ٢، ص ١٦، في كلّها من قوله: ﴿وَلِنْ لَفَظَارُهُ إلى قوله: ﴿إلى ولايتنا ، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٢، ص ١١٦، ح ٧٨٥؛ البحار، ح ٤٤، ص ٣٦٤، ح ٨١.

### ٩٧ \_بَابُ أَنَّ الْأَثِمَّةَ تَدْخُلُ الْمَسَلَاثِكَةُ بُيُوتَهُمْ وَ تَطَأُ بُسُطَهُمْ وَ تَأْتِيهِمْ بِالْأَخْبَارِ ﷺ

١٠٢٩ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ
 الْبَصْرِيُ، قَالَ:

كُنْتُ لَا أَزِيدُ عَلَى أَكْلَةٍ بِاللَّيْلِ ﴿ وَ النَّهَارِ ، فَرَبَّمَا اسْتَأَذَنْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَ الْمَائِدَةَ قَدْ رُفِعَتْ ۖ ، لَعَلِّي لَا أَرَاهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ـ فَإِذَا دَخَلْتُ دَعَا بِهَا ، فَأَصَبْتُ ۗ مَعَهُ مِنَ الطَّعَامِ ، وَ لَا أَتَأَذَىٰ بِذَلِكَ ، وَ إِذَا عَقَبْتُ بِالطَّعَامِ عِنْدَ غَيْرِهِ ، لَمْ أَقْدِرْ عَلَىٰ أَنْ أَقَرْ ، وَ لَمْ أَنَمْ مِنْ النَّفْخَةِ ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَ أَخْبَرْتُهُ بِأَنِّي إِذَا أَكُلْتُ عِنْدَهُ لَمْ أَتَأَذَ بِهِ ، فَقَالَ : مِنَا أَبَا مَنْ النَّفْخَةِ ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَ أَخْبَرْتُهُ بِأَنِّي إِذَا أَكُلْتُ عِنْدَهُ لَمْ أَتَأَذَ بِهِ ، فَقَالَ : مِنَا أَبَا سَيَارٍ ، إِنَّكَ تَأْكُلُ \* طَعَامَ قَوْمٍ صَالِحِينَ ، تُصَافِحُهُمْ \* الْمَلَاثِكَةُ عَلَىٰ فُرْشِهِمْ ،

قَالَ: قُلْتُ: وَ لَا يَظْهَرُونَ لَكُمْ ؟

قَالَ: فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَىٰ بَعْضِ صِبْيَانِهِ، فَقَالَ: «هُمْ ٱلْطَفُ بِصِبْيَانِنَا مِنَّا بِهِمْ». ٧

٧/١٠٣٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِم ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ :

١. في البصائر ، ص ٩٢: «في الليل».

٢. في الوافي: ووأجد المائدة قد رفعت، جملة حالية، يعني استأذنت عليه والحال أنّي أجد في نفسي أنّ المائدة قد رفعت، وإنّما فعلت ذلك لكيلا أرى المائدة بين يديه على والمعنى: كنت أتعهَد الاستيذان عليه بعد رفع المائدة لئلا يلزمني الأكل، لزعمي أنّي أتضرّر به ٥.

٣. هكذا في دف، بر، بس» ومرآة العقول والبصائر، ص ٩٢. وفي المطبوع وبعض النسخ: وفأصيب.

في البصائر ، ص ٩٢: ولتأكل، ٥. في وف: وفافحهم.

٦. في البصائر ، ص ٩٢: - دو».

٧. بصائر الدرجات، ص ٩٦، ح ٩، عن أحمد بن محمد. وفيه، ص ٩٠، ح ١، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن
 سنان، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ١٦٤، ح ٢٢٢١؛ البحار، ج ٤٧، ص ١٥٨، ح ٢٢٣.

٨. لم نجد توسط من يسمّى بمحمّد بن القاسم بين محمّد بن خالد والحسين بن أبي العلاء، والمتوسط ح

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: هَا حُسَيْنٌ ـ وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَىٰ ' مَسَاوِرَ ' فِي الْبَيْتِ ـ مَسَاوِرُ طَالَ مَا اتَّكَتْ ُ عَلَيْهَا الْمَلَاكِكَةُ ، وَ رُبَّمَا الْتَقَطْنَا مِنْ زَغَبِهَا \* . '

٣٩٤/١ . مُحَمَّدٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّنَنِي مَالِكُ بْنُ عَطِيَّةَ الْأَحْمَدِيُّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ النُّمَالِيِّ، قَالَ: عَطِيَّةَ الْأَحْمَدِيُّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ النُّمَالِيِّ، قَالَ: هَالِيَّةُ الْأَحْمَدِيُّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ النُّمَالِيِّ، قَالَ: هَالْتُوالِيِّةِ الْأَحْمَدِيُّةِ الْأَحْمَدِيُّةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلَّةُ الللْهُ الللْمُعَلِيْلُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلُهُ اللْمُعَلِيْلُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُعِلَّالِي الللْمُعَلِّلْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُعِلَّ

دَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ فَاحْتَبِسْتُ \* فِي الدَّارِ سَاعَةً ، ثُمَّ دَخَلْتُ ^ الْبَيْتَ \* ـ وَ هُوَ يَلْتَقِطُ شَيْئاً ، وَ أَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ ` أَ وَرَاءِ السِّنْرِ ، فَنَاوَلَهُ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ ـ فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هٰذَا الَّذِي أَرَاكَ تَلْتَقِطُهُ ١ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ ١ ؟

فَقَالَ " ! وَفَضْلَةً مِنْ زَغَبِ الْمَلَائِكَةِ، نَجْمَعُهُ إِذَا خَلَوْنَا ١٠ ، نَجْعَلُهُ ١٠ ......

حه بينهما في بعض الأسناد القاسم بن محمّد [الجوهري]. كما في الكافي، ح ٤٩٨؛ والمحاسن، ص ٩٣، ح ٤٩. وص ٤٢٧، ح ٢٣٥؛ وثواب الأعمال، ص ٢٤٦، ح ١.

فلا يبعد وقوع تقديم وتأخير في العنوان وكون الصواب هو االقاسم بن محمّد،

۱. في دف: دعلي.

٢٠ والمساورة: جمع العِسْوَرة والعِسْوَر. وهو متكاً من أدّم، أي جلد مدبوغ. راجع: لمسان العرب، ج ٤، ص ٣٨ (سور).
 ٣٠. وماء فاعل وطالة. والمراد بها الزمان.

في البصائر: ويا حسين بيوتنا مهبط الملاثكة والوحي، وضرب بيده إلى مساور في البيت فقال: يا حسين،
 مساور والله طال ما اتّكأت، بدل ويا حسين و ضرب -إلى -ما اتّكت».

 • في وض): وزغبتها، و والزّغَب، : صغار الشعر والريش وليّنه، أو أوّل ما يبدو منهما. القاموس المحيط، ج ١، ص ١٧٤ (زغب).

٦. بصائر اللدرجات، ص ٩٠، ح٢، عن أحمد بن محمّد الوافي، ج٣، ص ٦٣٤، ح ١٢٢٤.

٧. في مرآة العقول: وفاحتبست، على بناء المعلوم أو المجهول؛ لأنّه لازم ومتعدّه.

٨. في البصائر: + دعليه. ٩. في البحار، ج ٤٦، ص ٤٧: - دالبيت،

١٠. في البحار ، ج ٤٦، ص ٤٧: وفيه.

١١. في دب، وتلقطه، وفي البصائر والبحار، ج ٤٦، ص ٣٣ و ٤٧: وتلتقطه.

١٢. في البصائر: - دهوه . ١٣. في البحار ، ج ٤٦، ص ٤٧: وقاله.

١٤. في البصائر: «جاؤبا». وقوله: «خلُّونا»، أي تركونا. وجوَّز المجلسي فيه التجريد أيضاً.

١٥. في الوافي: - دنجعله، .

سَبْحاً لِأُوْلَادِنَا لَا.

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَ إِنَّهُمْ لَيَأْتُونَكُمْ؟

فَقَالَ: ﴿ يَا أَبَا حَمْزَةً ، إِنَّهُمْ لَيُزَاحِمُونًا عَلَىٰ تُكَأْتِنَا ۗ . \*

١٠٣٢ / ٤. مُحَمَّد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِي بْنِ

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَمَا مِنْ مَلَكٍ يُهْبِطُهُ اللَّهُ فِي أَمْرِ

١. هكذا في وب، ض، ف، يح، ير، يس، يف، والوافي. وقال في الوافي: ووالسبحة \_بالضم \_ خزرات يستج بها. ولعلَه على الأولاد للعوذة؛ وذلك لاناً تتخاذ التماتم والعوذات من الخزرات هيئة السبحة كان متمارفاً في سوالف الأزمنة كما هو اليوم. وربّما لأنّ اتتخاذ التماتم والعوذات من الخزرات هيئة السبحة كان متمارفاً في سوالف الأزمنة كما هو اليوم. وربّما تسمّى سبحة وإن لم يستج بها. وفي بعض النمخ بالنون، وهو اليمن والبركة، واختاره المحقّق الشعراني في التعليقة على شرح المازندراني، وأيّده برواية نقلها في بصائر اللاجات، ص ٩٢، ح ١٠، بسنده عن الحارث النضري، قال: رأيت على بعض صبيانهم تعويذاً، فقلت: جعلني الله فداك، أما يكره تعويذ القرآن يعلق على الصبيّ؟ فقال: فإنّ ذا ليس بذا، إنّما ذا من ريش الملائكة، تطأ فرشنا، وتمسح رؤوس صبيانناه. وفي البصائر، ص ٩٧، ح ٦: وسخاباً». ووالسخاب قلادة تتّخذ من قَرَئقُل. وفي بعض النسخ والمطبوع: «سيحاً». ووالسبع» ضرب من البرود، أو عباءة مخطّطة راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٧٧ (سبح).

٢. في البحار، ج ٤٦، ص ٣٣: - ونجمعه إذا خلّونا نجعله سبحاً لأولادناه.

 <sup>&</sup>quot;البحار، ج ٤٦، ص ٣٣: ومتكانناه. و والتُكَأَنُه مثال الهُمْزَةِ: ما يُتُكَأُ ويُعْتَمَدُ عليه. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٨٢ (وكأ).

 <sup>41.</sup> بـ هاثر الدرجات، ص ٩١، ح ٦، عن أحمد بن محمد الواني، ج ٣، ص ٦٣٥، ح ١٢٢٥؛ البحار، ج ٤٦،
 ص ٣٣، ذيل ح ٢٨؛ وص ٤٧، ح ٤٩.

٥. هكذا في وألف، ض، ف، ع، و في وب، ج، و، بع، بر، بس، بف، جر، والمطبوع: ومحمّد بن الحسن. و والصواب ما أثبتناء؛ فإنّ محمّد بن أسلم هو محمّد بن أسلم الطبري التجبّلي، روى محمّد بن يسجي - وهو الصواب ما أثبتناء؛ فإنّ محمّد بن أسلم هو محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب كتابه، و توسّط بينه و بين محمّد بن المراد من محمّد بن الحسين في بعض الأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ٣٦٨، الرقم ٩٨٩؛ اللهوست للطوسي، ص ٣٦٥، الرقم ٩٨٩؛ معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ٤١٤-٤١٨ يؤكّد ذلك أنّ الخبر رواه الصفار في بصائر الدجات، ص ٩٥، ح ٢٢. عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم.

مًا يُهْبِطُهُ ' إِلَّا بَدَأَ بِالْإِمَامِ، فَعَرَضَ ' ذٰلِكَ عَلَيْهِ، وَ إِنَّ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ -تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ إِلَىٰ صَاحِبِ هٰذَا الْأَمْرِهِ. "

# ٩٨ ـ بَابُ أَنَّ الْجِنَّ يَأْتِيهِمْ ۚ فَيَسْأَلُونَهُمْ عَنْ مَعَالِمٍ دِينِهِمْ وَ يَتَوَجَّهُونَ فِي أُمُورِهِمْ ﷺ

١٠٣٣ / ١. بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسَاوِرٍ، عَنْ سَعْدِ
 الْإِشْكَافِ، قَالَ:

أَتَيْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ فِي بَعْضِ مَا أَتَيْتُهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ﴿ لَا تَعْجَلُ ﴾ حَتَّىٰ حَمِيَتِ الشَّمْسُ عَلَيَّ، وَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ ۗ الْأَفْيَاءَ، فَمَا لَبِثَ ۖ أَنْ خَرَجَ عَلَيَّ قَوْمٌ كَانَّهُمُ الْجَرَادُ الشَّمْسُ عَلَيَّ، وَ جَعَلْتُ أَتْتَبَعُ ۗ الْأَفْيَاءَ، فَمَا لَبِثَ ۖ أَنْ خَرَجَ عَلَيَّ قَوْمٌ كَانَّهُمُ الْجَرَادُ الشَّمْسُ عَلَيْهِمُ الْبَتُوتُ ۗ فَي النَّهِ مِنْ الشَّمْسُ عَلَيْهِمُ الْبَتُوتُ ۗ فَي النَّهِ عَلَى اللهِ الْأَنْسَانِي مَا كُنْتُ فِيهِ مِنْ الشَّمْرُ مُ عَلَيْهِمُ الْبَتُوتُ \* فَي النَّهِ عَلَى اللهِ الْقَالَةِ الْقَالَةِ عَلَيْهُمُ الْمُتَوْتُ اللّهِ الْمُعْرَادُ اللّهُ اللّ

١. في وب: دما يهبطه. وفي البصائر: -دما يهبطه.

۲. ف*ي* (ف): (فيعرض).

٣. بصائر الدرجات، ص ٩٥، ح ٢٢، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن مسلم، عن ابن أبي حمزة، عن أبي
 الحسن موسى بن جعفر الله الوافي، ج ٣، ص ٦٣، ح ١٢٢٦.

فسي الب، ج، ض، ف، بس»: اتأتيهم». وفسي حساشية (ج» ومسرأة العسقول: (يأتسونهم». وهو الأنسب ب: (فيسألونهم» وويتو يجهون».

٥. في الوافي: (أي كلّما استأذنت للدخول عليه يقول لي: لا تعجل. فلبث على الباب حتى حمئت الشـمس، أي
 اشتد حزهاه.

٦. في دب: دأتبع».

٧. في دض، بر، وحاشية دبس، والوافي: دلبث،

٨. في دير؟: والصغير؟.

٩. «البُتُوتُ»: جمع البَتّ، وهو كِساء مربّع. وقبل: طَيْلَسان من خزّ. وهو كِساة أخضر يلبسه الخواص من
 المشايخ والعلماء، وهو من لباس العجم. راجع: النهاية، ج ١، ص ٩٢ (بتت).

١٠ في حاشية وج٥: وأنهكتهم٥. وفي وبف٥: واستهلكتهم٥. وقوله: وانتهكتهم العبادةُ٥: أَضْنَتْهم، أي أشقلتهم،
 وهَزَلْتُهم، أي أضعفتهم وجعلتهم تُحَفاءً، وجَهَدتهم. راجع: القاموس المحيط، ج٢، ص ١٣٦٥ (نهك).

حُسْن هَيْئَةِ الْقَوْمِ.

فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ، قَالَ لِي: أَرْانِي قَدْ شَقَقْتُ عَلَيْكَ اللهُ: قُلْتُ: أَجَلْ وَ اللهِ، لَقَدْ أَنْسَانِي مَا كُنْتُ فِيهِ قَوْمُ مَرُّوا بِي لَمْ أَرَ قَوْماً أَحْسَنَ هَيْنَةً مِنْهُمْ فِي زِيِّ رَجُلٍ وَاحِدٍ"، كَأَنَّ ٱلْوَانَهُمُ الْجَرَادُ الصَّفْرُ \* قَدِ انْتَهَكَتْهُمْ \* الْعِبَادَةُ فَقَالَ: وَيَا سَعْدُ، رَأَيْتَهُمْ \* اقْلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَيَا سَعْدُ، رَأَيْتَهُمْ \* اقْلْتُ: نَعْمْ، قَالَ: وَلَا سَعْدُ، يَأْتُونَكَ مِنَ الْجِنِّ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَأْتُونَكَ \* قَالَ: وَنَعَمْ، يَأْتُونَا يَسْأُلُونَا " عَنْ مَعَالِم دِينِهِمْ وَ حَلَاهِمْ وَ حَرَاهِمْ لُهُ \* . ^

١٠٣٤ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ جَبَلٍ ٩:

٣/١٠٣٥. أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْكُوفِيِّ، عَنِ ابْنِ

١. وشَقَقْتُ عليك، أي أوقعتك في المشقّة . القاموس المحيط، ج ٢، ص ١١٩٢ (شقق).

٣. في وب: ﴿ كَأَنَّهُم ﴾ . وفي وض ، بر ، بس ، بف ؛ ﴿ كَانَ ﴾ .

۲. في دبس: + دمنهم».

۰، في دبس»: «أنهكتهم». ۵. في دبس»: «أنهكتهم».

٦. في وف، : وفيسألونناه. قال في النحو الوافي ، ج ١، ص ١٦٣ : وهناك لغة تحذف نـون الرفـع (أي نـون الأفـعال الخمسة) في غير ما سبق، ومراده من غير ما سبق، أي من غير جازم وناصب، فلا نحتاج إلى إثبات النـون ولا تشديد النون الموجودة .

بسصائر الدرجات، ص ٩٧، ح ٥ و٦، بسندَين آخرَين، عن سعد الاسكاف، مع احتلاف الوافي، ج ٣٠. ص ١٣٢٠ - ١٢٢٧.

٩. في وألف: (بن جبلي)، وفي (ف): (ابن جبلة)، وفي (بف): (ابن حبل)، وفي حاشية (ج، بح، بس، بف)
 والبحار، ج ٤٧: (رجل).

١٠. والزُّطَّه: هم جنس من السودان والهنود. راجع: لسان العرب، ج٧، ص ٣٠٨ (زطط).

١١. هأزر»: جمع الإزار، وهو معروف. وقد يفسّر بالملحفة. يقال: أزر به الشيء، أي أحاط. راجع: لمسان العرب، ج ٤، ص ١٦ (أزر).

١٢. الوافي، ج ٣، ص ٦٣٨، ح ١٢٢٩؛ البحار، ج ٤٧، ص ١٥٨، ح ٢٢٤؛ وج ٦٣، ص ٦٦، ح ٥.

فَضَّالٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ، قَالَ:

أَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرِ ﴿ أَرِيدُ الْإِذْنَ عَلَيْهِ، فَإِذَا رِحَالَ إِبِلِ ﴿ عَلَى الْبَابِ مَصْفُوفَة ۗ ﴿ ، وَ إِذَا ۗ الْأَصْوَاتُ قَدِ ارْتَفَعَتْ ، ثُمَّ خَرَجَ قَوْمٌ مُعْتَمِّينَ ۚ بِالْعَمَائِمِ يُشْبِهُونَ الزَّطَّ ، قَالَ : فَدَخَلْتَ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، وَ رَأَيْتُ قَوْما ۗ خَرَجُوا عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، وَ رَأَيْتُ قَوْما ۗ خَرَجُوا عَلَىٰ أَبِي مَعْمَمُ مِنَ الْعِلْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ أُولِئِكَ يَا سَعْدُ ؟ ، قَالَ : قَلْتُ أَنْ مَا لَا اللهِ مَنْ أُولِئِكَ يَا سَعْدُ ؟ ، قَالَ : قَلْتُ أَنْ اللهِ مَنْ الْجِنِ يَأْتُونًا ، فَيَسْأَلُونًا عَنْ حَلَالِهِمْ وَحَرَامِهِمْ وَحَرَامِهِمْ وَحَرَامِهِمْ وَحَرَامِهِمْ وَحَرَامِهِمْ وَحَرَامِهِمْ وَمَعَالِم دِينِهِمْ ، ' '

١٠٣٦ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلادِ، عَن سَدِيرِ الصَّيْرَفِيِّ، قَالَ:

أَوْصَانِي أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ بِحَوَاثِجَ لَهُ بِالْمَدِينَةِ، فَخَرَجْتُ، فَبَيْنَا أَنَا بَيْنَ فَجَ ١١ الرَّوْحَاءِ ١٢

أ. في «ب، ج» وحاشية «ف، بع، بس، يف» وحاشية بدرالدين: «رحائل إبيل». وفي مرآة العقول عن بعض النخ: «رحائل إبل». وفي شرح النخ: «رحائل إبل عليها رحالها ورحائلها». وفي البصائر: «وإذا رواحل» بدل «فإذا رحال إبل». وفي شرح المازندراني عن بعض النخخ، «رحائل إبل مصفوفة». وقوله: «الرحال»: جمع الزخل، والرحل للبعير كالسرج للدابّة. وكأنّه أراد برحال الإبل الإبل التي عليها رحالها. راجع: «المغوب» ص ١٨٦ (رحل).

٢. ذهب المازندراني في شرحه: إلى أنّ قصفوفةه صفة لإبل، فهو مجرور. وذهب المجلسي في مواة العقول
 إلى أنّه خبر ثان لرحال، فهو مرفوع.

٣. في «ب»: «وإذ».

٤. في حاشية دف: (متعمّمين).

٥. في (بح): - (معتمين - إلى - قوماً).

٦. في وج، ف، ب، بس، بف: ومعتمّمين.

٧. في وج، ض، ف، بح، بر، بف، والوافي: ووتدري، بدون الهمزة.

٨. في دبس»: دفقلت». ٩. في دب» والوافي: – دقال».

١٠. بصائر الدرجات، ص ١٠٠، ح ١٠، عن الحسن بن عليّ الوافي، ج ٣، ص ١٣٨، ح ١٢٢٨.

١١. والفَّجُّه: الطريق الواسع بين الجبلين، والجمع: فِجاج. الصحاح، ج ١، ص ٣٣٧ (فجج).

١٢. والرَّوْحادٌة: موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلاً من المدينة القاموس المحيط، ج ١، مه

عَلَىٰ رَاحِلَتِي ۚ إِذَا إِنْسَانَ يُلُوِي بِثَوْبِهِ ۗ ، قَالَ ۗ : فَمِلْتُ إِلَيْهِ ، وَ ظَنَنْتُ أَنَّهُ عَطْشَانُ ، فَنَاوَلْتُهُ الْإِدَاوَةَ ۚ ، فَقَالَ لِي ۗ : لَا حَاجَةً لِي بِهَا ۗ ، وَ نَاوَلَنِي ۗ كِتَاباً طِينُهُ رَطْبٌ ، قَالَ : فَلَمَا نَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ إِذَا خَاتَمُ أَبِي جَعْمَ ۗ ﴿ فَقُلْتُ : مَتَىٰ عَهْدَكَ بِصَاحِب ۗ الْكِتَابِ ؟ قَالَ: السَّاعَةَ ، وَإِذَا فِي الْكِتَابِ أَشْيَاءً يَأْمُرُنِي بِهَا ، ثُمَّ الْتَفَتُ ، فَإِذَا لَيْسَ عِنْدِي أَحَدٌ .

قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ ، فَلَقِيتُهُ ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَجُلٌ أَتَانِي بِكِتَابِكَ ٩ وَ طِينُهُ رَطْبٌ ؟

فَقَالَ: دِيَا سَدِيرُ ، إِنَّ لَنَا خَدَماً مِنَ الْجِنِّ ، فَإِذَا أَرَدْنَا السُّرْعَةَ ، بَعَثْنَاهُمْ . ``

وَ١١ فِي رِوَايَةٍ أُخْرىٰ: قَالَ: إِنَّ لَنَا أَتْبَاعاً مِنَ الْجِنِّ، كَمَا أَنَّ لَنَا أَتْبَاعاً مِنَ الْجِنِّ، كَمَا أَنَّ لَنَا أَتْبَاعاً مِنَ الْإِنْس، فَإِذَا أَرْدُنَا أَمْراً بَعَثْنَاهُمْ ١٣.٣٠

١٠٣٧ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْل بْنِ زِيَادٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ

مه ص ۲۲۲ (روح).

۱. في حاشية اض): (راحلتين).

٢. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وشرح المازندراني والوافي والبصائر، وفي المطبوع:
 وثوبه، وقوله: ويلوي بثوبه، جاء في الشروح من لَوَى الْحَبْلُ، أي فتله وثناه، ولَوَى برأسه، أي أمال من
 جانب إلى جانب وحرّكه، وألوى بثوبه، إذا لمع وأشار، راجع: لمان العرب، ج ١٥، ص ٢٦٣ ـ ٢٦٤ (لوى).

۳. في «ب»: - دقال».

والإداوة: البِطْهَرَةً، وهي إناء صغير من جلد يتُخذ للماء كالسُطيحة ونحوها. راجع: النهاية، ج ١، ص ٣٣
 (أدا).

٥. في وب، والبصائر: - ولي. ٦. في وب، وحاشية وض، وفيها،

٧. في وبف، : وفناولني، وفي البصائر : وثم ناولني،

٨. في دج، بف: + دهذا، ٩ . في دبح، بر، بف، وحاشية دج، والبصائر: هبكتاب،

١٠. بصائر الدرجات، ص ٩٦، ح٢، عن محمّد بن الحسين الوافي، ج٣، ص ١٣٩، ح ١٢٣٠.

١١. في دب: - دوء. ١٦. في دف، والوافي: + دبه،

١٣. بصائر الدرجات، ص ١٠٢، ح ١٤، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن أبي حنيفة سائق
 الحاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله الله الله الله الله الله الله ١٣٠، ص ١٣٩، م

مُحَمَّدِ بْن جَحْرَشٍ ١، قَالَ:

حَدَّثَنْنِي مَّ حَكِيمَةً بِنْتُ مُوسىٰ، قَالَتْ: رَأَيْتُ الرِّضَا اللهِ وَاقِفاً عَلَىٰ بَابِ بَيْتِ الْحَطَبِ وَ هُوَ يُنَاجِي وَ لَسْتُ أَرَىٰ أَحَداً، فَقَالَتْ: يَا ۖ سَيِّدِي، لِمَنْ أَتُنَاجِي ؟ فَقَالَ: هَذَا عَامِرٌ الزَّهَا وَيَعْدُو إِلَيَّهُ. الزَّهْرَائِيُّ أَتَانِي يَسْأَلُنِي، وَ يَشْكُو إِلَيَّهُ.

فَقُلْتُ: يَا ° سَيِّدِي ، أَحِبُّ ۗ أَنْ أَسْمَعَ كَلَامَهُ ٧ ، فَقَالَ لِي: ﴿إِنَّكِ إِنْ ^ سَمِعْتِ بِهِ ٩ حُـمِمْتِ سَـنَةً ، فَـقُلْتُ ١٠ : يَـا ١١ سَـيْدِي ، أُحِبُّ أَنْ أَسْـمَعَهُ ، فَقَالَ لِيَ : ﴿اسْمَعِي ١٩٦/١ فَاسْتَمَعْتُ ١٢ ، فَسَمِعْتُ شِبْهُ الصَّفِيرِ ، وَ رَكِبَتْنِي الْحُمِّىٰ ، فَحُمِمْتُ سَنَةً ٢٠

٦/١٠٣٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: «بَيْنَا ١٠ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذْ ٥ أَقْبَلَ تُعْبَانَ ١٠ مِـنْ أَبُـوَابِ الْـمَسْجِدِ، فَـهَمَّ النَّـاسُ أَنْ يَـقْتُلُوهُ، فَأَرْسَلَ

١. في أكثر النسخ: «الحجرش»، ولا يُغلَمُ الصواب منهما، فإنّا لم نعثر في ما تتبعنا في الأسمناد وغيرها، على
 اللفظين أو أحدهما.

والعلامة المجلسي أيضاً نقله في البحار مختلفاً، فغي ج ٧٧، ص ٢٤، ح ١٧؛ وج ٤٩، ص ٦٩، ح ٩١؛ و ج ٤٠ مل ١٩، ح ٩١؛ و

٢. هكذا في النسخ، وفي المطبوع: وحدّثني. ٣. في وب، بس، بف: - وياه.

٤. في الوافي: (بمن). ٥. في دب، والوافي والبحار، ج ٧٧: - ديا،

٦. في دب: دواُحبٌ، ٧. في دب: + دقال».

في البحار ، ج ٢٧: وإذاء .
 في وبه والبحار ، ج ٦٣: وكلامه .

١٠. في وبف: دقلت». ١٠. في وبع، بفه والوافي والبحار، ج ٢٧: - دياه.

۱۲. في وبس: (فتسمّعت).

۱۳. الوافي، ج ٣، ص ٦٤٠، ح ١٢٣٢؛ البحار، ج ٢٧، ص ٢٤، ح ١٦؛ وج ٤٩، ص ٦٦، ح ٩١؛ وج ٦٣، ص ١٦٠، ح ٦٠.
 ١٤. في البحار، ج ٣٣: «بينما».

١٥. في البصائر: وإذاه.

١٦. والتُعْبان ٤: ضرب من الحيّات طوال الصحاح، ج ١، ص ٩٢ (ثعب).

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ١٠٤ : أَنْ كَفُوا ، فَكَفُوا ، وَ أَقْبَلَ الثُّعْبَانُ يَنْسَابُ ۚ حَتَّى انْتَهِي إلَى الْمِنْبَرِ ، فَتَطَاوَلَ ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، فَأَشَارَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَيْهِ أَنْ يَقِفَ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ.

وَ لَمَّا ۗ فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ، أَقْبَلَ عَلَيْهِ ۖ ، فَقَالَ ° : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَنَا ۚ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ خَلِيفَتِكَ عَلَى الْجِنِّ، وَ إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَ أَوْصَانِي أَنْ آتِيَكَ، فَأَسْتَطْلِعَ ۖ رَأْيَكَ، وَ قَدْ أَتَيْتُكَ يًا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ^؟ وَ مَا تَرِيٰ؟

فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ : أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَ أَنْ تَنْصَرِفَ، فَتَقُومَ ' مَقَامَ أَبِيك فِي الْجِنِّ؛ فَإِنَّكَ خَلِيفَتِي عَلَيْهِم،.

قَالَ: وَفَوَدَّعَ عَمْرُو ۗ ١ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ انْصَرَفَ ، فَهُو ١ خَلِيفَتُهُ عَلَى الْجِنَّ ، فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَيَأْتِيكَ عَمْرُو؟ وَ ذَاكَ ١٢ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ؟ قَالَ ١٣: «نَعَمْ، ١٤.

١٠٣٩ / ٧. عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ، عَنْ

١. في البصائر: + وإليهم،

٢. وينساب، أي يجري ويمشى مسرعاً. راجع: القاموس المحيط، ج١، ص ١٨٠ (سيب).

٤. في حاشية (ج): (إليه).

٣. في «ف»: «فلمّا». ٥. في دف: +دله».

٦. هكذا في النسخ. وفي المطبوع: - وأناه. وفي البصائر: وفأشار أمير المؤمنين بيده، فنظر الناس والشعبان في أصل المنبر حتّى فرغ عليّ أمير المؤمنين على من خطبته ، ثمّ أقبل عليه فقال له : من أنت؟ قال، بدل وفأشار أمير المؤمنين عليه أن يقف -إلى -أقبل عليه فقال».

٧. في البحار، ج ٣٩: ﴿ وأستطلع، وقوله: ﴿ فَأَسْتَطْلِع رَأَيْكَ ﴾ أي أنظر ما عندك وما الذي يسرز إليّ من أمرك. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ٩٩٨ (طلع).

٨. في (بح، بر): - (به).

٩. في البحار، ج ٣٩: ﴿وتقوم، ١١. في البحار، ج ٣٩: ﴿وهو». ١٠. في البصائر: - دعمرو».

١٣. في دبح): دفقال، ١٢. في حاشية وبح، والبصائر: «وذلك».

<sup>1</sup>٤. بصائر الدرجات، ص ٩٧، ح٧، عن إبراهيم بن هاشم الوافي، ج٣، ص ٦٤، ح ١٣٣٣؛ البحار، ج ٣٩، ص١٦٣، ح٣؛ وج ٦٣، ص ٦٦، ح ٤.

أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :

١. «المُزامَلَة»: المعادلة على البعير . الصحاح، ج ٤، ص ١٧١٨ (زمل).

٢. في حاشية اض، والوافي: الأخرجةه. و والأخَيْرِجَةُ ا: تصغير أَخْرَجَة، وهي بتر في أصل جبل واحد من الأخرجين، وهما جبلان معروفان. وقبل: للعرب بثر احتفرت في أصل جبل أُخْرَجَ -أي الأسود في بياض - يستونها: أسودة. وبثر أخرى احتفرت في أصل جبل أسرّد، يستونها: أسودة. راجع: لمسان العرب، ج ٢، ص٣٥ (خرج).

٣. قال المجلسي: «وأوّل، منصوب بدل الأخيرجة، هي أوّل مرفوع بالخبريّة، أي أوّل منزل يعدل من فيده. مرأة العقول، ج ٤، ص ٢٩٦.

٤. في (ب، ض، ف، بر): (يعدل). وفي الوافي والبحار: (تعدل).

<sup>•</sup> في المرآة: «ولعل المعنى أنّ فيداً منزل مشترك بين من يذهب من الكوفة إلى مكة أو إلى المدينة ، وكذا ما قبله من المنازل، فإذا خرج المسافر من فيد يفترق الطريقان، فإذا ذهب إلى المدينة فأوّل منزل ينزله الأخيرجة. وقبل: أراد به أنّ المسافة بين أيد والمدينة . وقبل: كانت بينها وبين الكوفة مثل ما بين فيد والمدينة. وما ذكرنا أظهر كما لايخفى . وفي اللسان: «فيد: منزل بطريق مكّة». راجع: لسان الموب،ج ٣٠ مس ١٣٤٥ (فيد).

٧. في وج»: وإذه. ٨. في وبر»: وطوّ اله بتضعيف الواو.

<sup>9.</sup> وأدَّمُه: الأسعر، من الأدَّمة، وهي السّمرّة، وهي منزلة بين السواد والبياض. قيل: الأدمة في الناس السّمرة الشديدة، وقيل: هي شَريّة في سواد. راجع: لسان العرب، ج ١٢، ص ١١ (أدم).

١٠. في البحار: - دجابراً فتناوله.

١١. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع: - وقال،

وَ يَقْبِضُ ' وَجْهَهُ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلَىٰ ۗ آخِرِهِ، ثُمَّ أَمْسَكَ الْكِتَابَ، فَمَا رَأَيْتُهُ ضَاحِكاً وَ لَا مَسْرُوراً حَتَّىٰ وَافَى الْكُوفَةَ.

فَلَمَّا وَافَيْنَا الْكُوفَةَ لَيْلًا بِتُ لَيْلَتِي، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُهُ إِعْظَاماً لَهُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ ٢٩٧/١ حَرَجَ عَلَيَّ وَفِي عُنْقِهِ كِعَابٌ قَدْ عَلَقَهَا، وَقَدْ رَكِبَ قَصَبَةً وَهُوَ يَقُولُ: أَجِدُ مَنْصُورَ بِنَ جُمْهُورٍ أَمِيراً غَيْرَ مَأْمُورٍ، وَ أَبْيَاتاً مِنْ نَحْوٍ لاهٰذَا، فَنَظَرَ فِي وَجْهِي، وَ نَظَرْتُ فِي وَجْهِهِ، فَلَمْ يَقُلُ لِي شَيْناً، وَلَمْ أَقُلُ لَهُ أَ، وَ أَقْبَلْتُ أَبْكِي لِمَا رَأَيْتُهُ أَ، وَ اجْتَمَعَ عَلَيً وَجْهِهِ، فَلَمْ يَقُلُ لِي شَيْناً، وَلَمْ أَقُلُ لَهُ أَ، وَ أَقْبَلْتُ أَبْكِي لِمَا رَأَيْتُهُ أَ، وَ اجْتَمَعَ عَلَيَ وَجْهِهِ، فَلَمْ يَقُلُ لِي شَيْناً، وَلَمْ أَقُلُ لَهُ أَ، وَ أَقْبَلْتَ أَبْكِي لِمَا رَأَيْتُهُ أَ، وَ اجْتَمَعَ عَلَيُ وَعَلَيْهِ الصَّبْيَانِ وَ النَّاسُ، وَ جَاءَ ' حَتَىٰ ذَخَلَ الرَّحْبَةَ ' ، وَ أَقْبَلَ يَدُورُ مَعَ الصَّبْيَانِ وَ النَّاسُ يَقُولُونَ: جُنَّ جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ جُنَ الْأَحْبَةَ ' ، وَ أَقْبَلَ يَدُورُ مَعَ الصَّبْيَانِ وَ النَّاسُ يَقُولُونَ: جُنَّ جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ جُنَّ الْمَ

فَوَ اللَّهِ مَا مَضَتِ الْأَيَّامُ ۗ ٢ حَتَّىٰ وَرَدَ كِتَابُ هِشَامٍ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَىٰ وَالِيهِ: أَنِ انْظُرْ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ، فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَ ابْعَثْ إِلَيَّ بِرَأْسِهِ. فَالْتَفَتَ إِلَىٰ جُلَسَائِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ ؟ قَالُوا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، كَانَ رَجُلًا، لَهُ عِلْمٌ

١. في (ب،: (يقبّض) بالتضعيف.

۲. في «ب»: «إلى».

٣. في دف: - دعليّ.

٤. في حاشية وف: وكتاب، و والكِعابُ: قُصوص النَّود. واحدها كَعْبُ وكَعْبَةُ النهاية، ج٤، ص ١٧: (كعب).

٥. والقَصَبَةُ : واحدة القَصَب، وهو كلّ عظم مستدير أجوف، وكلّ ما اتّخذ من فضّة أو غيرها . لسان العرب، ج ١٠ ص ٧٥ (قصب).

٦. في وبف، : وأخذ، وفي مرآة العقول: فوقيل: أمر من الإجادة، أي أحسن الضراب والقتل. وهو بعيد،

٧. في دب: دنحوها، بدل دمن نحو هذاه . ٨. في دف: +دسيناً،

٩. في مرآة العقول: «لما رأيته، بكسر اللام وتخفيف الميم، والضمير لما؛ أو بفتح اللام وشد الميم، والضمير لجابر».

١١. رَحَبَةُ المكان ورَحْبَتُهُ: ساحته ومتسعه. والرحبة: محلّة بالكوفة. راجع: القاموس المحيط، ج١٠ ص ١٦٧
 (رحب).

١٢. في وب: + وجابر بن يزيده. وفي وج، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي: + وجابر، وفي البحار: - وجنَّه.

١٣. في دف: (إلَّا أيَّام).

وَ فَضْلٌ \ وَ حَدِيثٌ، وَ حَجَّ، فَجُنَّ وَ هُوَ ذَا فِي الرَّحَبَةِ مَعَ الصَّبْيَانِ عَلَىَ الْقَصَبِ يَلْف مَعَهُمْ

قَالَ: فَأَشْرَفَ ۗ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ مَعَ الصِّبْيَانِ يَلْعَبُ عَلَى الْقَصَبِ ۗ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِنْ قَتْلِهِ. قَالَ: وَ لَمْ تَمْضِ الْأَيَّامُ حَتَّىٰ دَخَلَ مَنْصُورُ بْنُ جُمْهُورِ الْكُوفَةَ، وَ صَنَع ُ مَا كَانَ يَقُولُ جَابِرٌ. \*

٩٩ ـ بَابٌ فِي الْأَئِقَةِ ﷺ أَنَّهُمْ إِذَا ظَهَرَ أَمْرُهُمْ حَكَمُوا بِحُكْمِ دَاوُدَ وَ آلِ دَاوُدَ وَ لَا يَسْأَلُونَ الْبَيِّنَةَ ، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ الرَّحْمَةُ وَ الرَّضْوَانُ \(^1\)

١٠٤٠ / ١٠ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فَضْلٍ
 الْأَعْوَرِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَدَّاءِ، قَالَ:

كُنَّا زَمَانَ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ حِينَ قُبِضَ نَتَرَدَّدُ كَالْغَنَمِ لَا رَاعِيَ لَهَا، فَلَقِينَا ٢ سَالِمَ بُنَ أَبِي حَفْضَةً، فَقَالَ لِي ٨ : يَا أَبًا عُبَيْدَةً، مَنْ إِمَامُكَ ؟ فَقُلْتُ: أَيْمَتِي آلُ مُحَمَّدٍ ﴿ فَقَالَ : هَـٰنَ مَاتَ وَلَيْسَ هَـلَكْتَ وَأَهْلَكُ مَا شَمِعْتُ أَنَّا وَ أَنْتَ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ

١. في وج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي: «فضل وعلم».

۲. في (بس): (فأشرفت).

٣. في دف: + دقال، .

٤. في (ف، بح، بس): (فصنع).

۵. الاختصاص، ص ۱۷، بسنده عن أحمد بن النضر الخرّان، مع اختلاف يسير. وراجع: رجال الكشي،
 ص ۱۹۲، ح ۲۳۲؛ و ص ۱۹۶، ح ۲۵۶، الواني، ج ۳، ص ۱۶۱، ح ۱۲۲۶ البحار، ج ۲۶، ص ۲۸۲، ح ۸۵.

قي دف، بر٤: - دعليهم السلام والرحمة والرضوان٤. وفي دبح٤: - دوالرحمة والرضوان٤.

٧. في مرأة العقول: وفلقينا، على صيغة الغائب أو التكلُّم.

٨. في (بح): - دلي).

عَلَيْهِ ﴿ إِمَامٌ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ﴾ فَقَلْتُ: بَلَىٰ لَعَمْرِي ، وَ قَدْ ۚ كَانَ قَبْلَ ذَٰلِكَ بِثَلَاثٍ أَوْ نَحْوِهَا ، دَخَلْنَا ۗ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، فَرَزَقَ ۖ اللّٰهَ الْمَعْرِفَةَ ۗ فَقَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ : إِنّ سَالِماً قَالَ لِي كَذَا وَ كَذَا .

قَالَ: فَقَالَ ": دِيَا أَبَا عُبَيْدَةَ، إِنَّهُ لَا يَمُوتُ مِنَّا مَيِّتٌ حَتَّىٰ يُخَلِّفَ مِنْ بَعْدِهِ مَنْ يَعْمَلُ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، وَ يَسِيرُ بِسِيرَتِهِ، وَ يَدْعُو إِلَىٰ مَا دَعَا إِلَيْهِ. يَا أَبَا عُبَيْدَةَ، إِنَّهُ لَمْ يُمْنَعْ مَا أَعْطِي دَاوُدَ أَنْ أَعْطِي سَلَيْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: دِيَا أَبَا عُبَيْدَةَ، إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ هِ خَكَمَ أَعْطِي دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ، لَا يَسْأَلُ لا بَيْنَةً هُ. ^

١. في دب، وحاشية دف، : دله،

٢. هكذا في النسخ التي قوبلت ومرآة العقول والوافي. وفي المطبوع: «ولقده.

٣. هكذا في «ب، ج، ض، ف، بع، بر، بس، بف» ومرآة العقول والبصائر، ص ٥١٠. وفي المطبوع: ددخلتُه. وعلى أيّ حال فقوله: «دخلت - أو دخلنا - على أبي عبد الله ١٤٨ استيناف بياني، كأنّه قيل: ما فعلت أو فعلتم؟ فقيل: دخلت أو دخلنا. قال الفيض: «ويحتمل أن يكون قد سقط من صدره كلمة ثم، وأن يكون متعلّقاً به كنّا زمان أبي جعفر حين قبض» ويكون ما بينهما معترضاً، وأن يكون «ذلك» في قول: «وقدكان قبل ذلك» إشارة إلى تحديث أبي عبيدة فضلاً الأعور، فيكون بمعنى هذا. وإن قيل: إنّ تبديل لفظة «بعد» وقبل» من سهو النسّاخ، استرحنا من هذه التكلّفات». وقال المجلسي: «لا يخفى بُعد تلك الوجوه ... وفي البصائر: «قلت: بل لعمري لقد كان ذاك، ثم بعد ذلك بثلاث أو نحوها دخلنا». فيلا يسحتاج إلى تكلّف أصلاً». راجع: شرح المازندراني، ج ٦، ص ٣٩٣.

٤. في مرآة العقول: «ورزق».

٥. في البصائر، ص ٢٥٩: وأما تعرف أنّه قد خلّف ولده جعفواً إماماً على الأمّة؟ قلت: بلى لعمري قد رزفني الله
المعرفةه. وفي البصائر، ص ٢١٥: وقلت: بلى لعمري لقد كان ذلك، ثمّ بعد ذلك بثلاث أو نحوها دخلنا على
أبي عبد الله 25 ، فرزق الله لنا المعرفة كلاهما بدل: وفقلت: بلى لعمري \_ إلى - فرزق الله المعرفة».

٦. نى دف: +دلى،

٧. في دف، +دأن لا يسأل.

٨. بصائر الدرجات، ص ٢٥٩، ح ٥٥ وص ٥١٠، ح ١٥، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن منصور،
 عن فضيل الأعور، عن أبي عبيدة الحذّاء. وفي بصائر الدرجات، ص ٥٠٩، ح ١١، بسند آخر عن عبيدة، مح
 اختلاف يسير «الوافي، ج ٣، ص ٨٤٨، ح ١٧٤٠.

٢/١٠٤١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سِنَانِ، عَنْ أَبَانِ، قَالَ:
 سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: ولا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَىٰ يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْيً "، يَحْكُم ٢٩٨/١ بحُكُومَةِ آل دَاوَدَ، و لا يَسْأَلُ بَيْنَةً ، يُعْطِى " كُلُّ نَفْسِ حَقَّهَا "، ٢

١٠٤٢ / ٣. مُحَمَّد، عَنْ أَحْمَدَ<sup>٨</sup>، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمَّارِ السَّابَاطِئ، قَالَ:
 السَّابَاطِئ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : بِمَا تَحْكُمُونَ إِذَا حَكَمْتُمْ ۚ ؟ قَالَ: سِحُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ وَا دَاوُدَ ۚ ا ، فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْنَا الشَّيْءُ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَنَا ١ ، تَلَقَّانَا بِهِ رُوحُ الْقُدُسِ ١٣. ١٣

١٠٤٣ / ٤ . مُحَمَّدٌ، عَنْ أَحْمَدَ ١٠، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى

٢. في البصائر: + درجل،

۱. ف*ي دبس*ه: «لا يذهب».

٤. في (ج، بر): (ببيّنة). وفي البصائر: (عن بيّنة).

۳. في (ض): -(و). ٥. في (ب): (ويعطى).

أي البصائر: «حكمها».

٧. بصائر الدرجات، ص ٢٥٨، ح ١، عن أحمد بن محمد. وفيه، ص ٢٥٩، ح ٤، بسند آخر، مع اختلاف يسير؟
 وفيه، ح ٣، بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ١٤٤، ح ١٢٤١ الوسائل، ج ٧٧، ص ٢٣٠ م ٢٣٦١١ والمعمد.

هكذا في األف، ج، ض، ف، و، بر، بس، بف، و وي (ب، بح) والمطبوع: + (بن محمّد».

٩. في مرأة العقول: وإذا حكمتم، على بناء المجرّد المعلوم، أو على بناء التفعيل المجهول».

١٠. في اب، ف، : اوبحكم داود، وفي البصائر ، ص ٤٥٢: + اوحكم محمّد علام.

١١. في البصائر ، ص ٤٥٧: وفي كتاب علي على بدل وعندناه.

١٢. في البصائر ، ص ٤٥٢: + دو ألهمنا الله إلهاماً».

١٣. بصائر الدرجات، ص ١٥١، ح ٣، عن أحمد بن محمّد. وفيه، ص ٤٥٦، ح ٦، عن أحمد بن محمّد ... عن عمّار أو غيره. وفيه أيضاً، ص ٤٥١، ح ١ و٤، بسند آخر، مع أو غيره. وفيه أيضاً، ص ٤٥١، ح ١ و٤، بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ١٤٤، ح ١٢٤٢.

١٤. هكذا في اضع. وفي األف، ب، ج، ف، و، بح، بر، بس، بف، جر، والمطبوع: المحمّد بن أحمد، بدل
 المحمّد عن أحمد.

والصواب ما أثبتناه؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد إبن عيسى] عن محمّد بن خالد في كثيرٍ من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٥٦٢- ٥٦٤، وص ٦٩٣- ٦٩٤. و ومحمّد عن أحمد، في السند، مخفّف ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، كما لا يخفى . الْحَلَبِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ ' بْنِ أَغْيَنَ ، عَنْ جُعَيْدِ الْهَمْدَانِيِّ:

عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ: بِأَيْ حُكْمٍ تَحْكُمُونَ ؟

قَالَ: دحُكْمِ ۗ آلِ دَاوُدَ، فَإِنْ أَعْيَانَا ۗ شَيْءً، تَلَقَانَا بِهِ رُوحُ الْقُدُسِ ﴾. ٥

١٠٤٤ / ٥ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ رَحِمَهُ اللهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ
 هِشَام بْنِ سَالِم، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿: مَا مَنْزِلَةُ الْأَيْمَّةِ ٧؟

قَالَ: «كَمَنْزِلَةِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وَكَمَنْزِلَةِ يُوشَعَ، وَكَمَنْزِلَةِ آصَفَ صَاحِبِ سُلَيْمَانَ». قَالَ^: فَبِمَا تَحْكُمُونَ ۚ ؟

١. هكذا في وف والوافي. وفي وألف، ب، ج، ض، و، بح، بر، بس، بف، جر، والمطبوع: وعمران،

والصواب ما أثبتناه؛ فأنّه مضّافاً إلى عدم وجود راوٍ باسم وعمران بن أعين، الخبر رواه الصفّار في بعمائر الدوات، من الخبر رواه الصفّار في بعمائر الدوات، من ردي الحلي، عن بشير الدهان، عن حمران بن أعين، عن جعيد الهمداني، ورواه في ص ٤٥٢، ح ٧ أيضاً بسنده عن ابن سنان أو غيره، عن بشير، عن حمران، عن جعيد الهمداني، وحمران بن أعين هو الشيباني أخو زرارة.

ثمّ إنّ الظاهر سقوط دعن بشير الدّهان، من سندنا هذا، فإنّا لم نجد رواية يحيى الحلبي عن حمران بن اعين مباشرةً في موضع.

٢. في دف، بس، : دبحكم، وفي البصائر، ص ٤٥١ و ٤٥٢: دنحكم بحكم،

٣. في وف، : وفإن فات أحياناً». وقوله: وأعياناه، أي أعجزنا ؛ من العيّ بمعنى العجز . راجع : القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧٢٥ (عيي).

تأخر هذا الحديث في «ف» وجاء بعد الحديث الخامس.

٥. بصائر الدرجات، ص (٥٠١، ح ۲، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبد الله البرقي والحسين بن سعيد، عن النضر
بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن بشير الدّهان، عن حمران بن أعين، عن جعيد الهمداني. وفيه، ص ٤٥٧،
ح ٧، عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن خالد البرقي، عن ابن سنان أو غيره، عن بشير، عن حمران، عن
جعيد الهمداني، عن حسين بن علي ١٤٤٠ الوافي، ج ٣، ص ١٤٤٠ - ١٢٤٣.

٦. في دب: درحمة الله عليه).

۸. في دف: دقلت،

٧. في دف: «الإمام».

٩. في (ض، بح): (يحكمون).

قَـالَ: ﴿ بِحُكْمِ اللَّهِ، وَ حُكْمِ آلِ ' دَاوُدَ، وَ حُكْمِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَ' يَتَلَقَّانَا بِهِ رُوحُ الْقُدُسَ"، '

## ٠ ٠ ١ ـ بَابُ أَنَّ مُسْتَقَى الْعِلْم مِنْ بَيْتِ آلِ مُحَمَّدِ عِيد

١٠٤٥ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، قَالَ: حَـدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو الْحَسَنِ °صَاحِبُ الدَّيْلَم، قَالَ:

سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ ﴿ يَهُولُ ـ وَعِنْدَهُ أَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ـ: «عَجَباً لِلنَّاسِ
أَنَّهُمْ أَخَدُوا عِلْمَهُمْ كُلَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَمِلُوا لَا بِهِ وَ اهْتَدَوْا ^، وَ يَرَوْنَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ
لَمْ يَأْخُدُوا عِلْمَهُ، وَ نَحْنُ أَهْلُ بَيْتِهِ وَ ذُرِّيَّتُهُ، فِي مَنَازِلِنَا نَزَلَ الْوَحْيُ، وَ مِنْ عِنْدِنَا خَرَجَ
الْعِلْمُ إِلَّيْهِمْ، أَ فَسَيَرُونَ أَنَّهُمْ عَلِمُوا \* وَ اهْتَدَوْا، وَ جَهلْنَا نَصْحُنُ وَ ضَلَلْنَا ؟! إِنَّ

۱. في وج، ف، بس، بف، والوافي: - وآل،

۲. في (بح): - (و).

٣. هذا الحديث في دف، قبل سابقه.

ع. بصائر الدرجات، ص ٣٦٦، ح ٥، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، إلى قوله: «آصف صاحب سليمان» مع اختلاف يسير. وراجع سائر أحاديث هذا الباب الوافي، ج ٣، ص ١٥٠، ح ١٣٤٤؛ البحار، ج ١٣، ص ١٣٥٠، ح ١١، وفيه إلى قوله: «آصف صاحب سليمان».

٥. في وألف، بج، ج، ض، و، بح، بر، بس، بف، جر، والمطبوع: وأبي الحسن، وكذا في بصائر الدرجات،
 ص ١، ح ٣. وفي (ف): وأبو الحسين، وفي حاشيتها: وأبو الحسن».

والصواب ما أثبتناه، فإنّ يحيى بن عبد الله هذا، هو يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب، يكنّى أبا الحسن . راجع : رجال البرقي ، ص ١٩؛ مقاتل الطالبيّين ، ص ٤٦٣؛ تهذيب الأنساب، ص ٣٥ و ٥٥؛ أنساب الطالبيّين ، ص ٥٨و٩٧ .

هذا، والخبر ورد في مستدوك الوسائل، ج ١٧، ص ٢٧٦، ح ٢١٣٢٩ ـ نقلاً من بصائر الدرجـات ـ وفـيه: وأبــو ٦. في البصــن٤.

٧. في دض، بح، بس، بف، وحاشية (ج) والوافي: (فعلموا).

۸. في دف: + دبه. ٠ ٩. في حاشية دج: دعملوا).

### هٰذَا لَمُحَالٌ ٢٠٤١

٢ / ١٠٤٦ . عَلِيٌ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
 بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيُ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :

٩ لَقِيَ رَجُلُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيُّ ﷺ بِالثَّغَلَبِيَّةِ ۗ ۔وَ هُوَ يُرِيدُ كَزَبَلَاءَ ـفَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنَ ﷺ : مِنْ أَيِّ الْبِلَادِ أَنْتَ ؟، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ .

قَالَ: أَمَّا وَ اللهِ، يَا أَخَا أَهْلِ الْكُوفَةِ، لَوْ ۖ لَقِيتُكَ بِالْمَدِينَةِ لِأَرْيَٰتُكَ أَثْرَ جَبْرَئِيلَ ﷺ مِنْ دَارِنَا، وَ نُزُولِهِ بِالْوَحْيِ عَلَىٰ جَدِّي، يَا أَخَا أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَ فَمُسْتَقَى النَّاسِ الْعِلْمَ \* مِنْ عِنْدِنَا، فَعَلِمُوا، وَ جَهِلْنَا ؟! هٰذَا مَا لَا يَكُونُه. ``

# ١٠١ \_ بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَقِّ فِي يَدِ النَّاسِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمْ أَفَهُو بَاطِلُ

١٠٤٧ / ١. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَقٍّ وَ لَا صَوَابٌ ، وَ لَا ۖ أَحَدّ

١. في حاشية «بح»: «المحال».

٢. بصائر الدرجات، ص ١٢، ح ٣، عن أحمد بن محمد. الأمالي للمفيد، ص ١٢٢، المجلس ١٤٠ ح ٦، بسنده عن
 أحمد بن محمد بن عيسى الوافي ، ج ٣، ص ١٠٥٨ - ١١٨٢.

٣. (التَّعْلَبِيَّةُ): موضع بطريق مكة . الصحاح، ج ١، ص ٩٣ (ثعلب).

٦. بصائر الدرجات، ص ١١، ح ١، عن إبراهيم بن إسحاق. تفسير العياشي، ج ١، ص ١٦، ح ٩، عـن الحكم بـن عيبنة، عن أبي عبد الله ﷺ، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٢٠٨ - ١١٨١؛ البحار، ج ٤٥، ص ٩٣. ح ٣٤.

٧. في دج، ض، ف، بس، وحاشية دج، ومرآة العقول: وأيدي.

٨. في دبس: دعندناه. ٩. في دبحه: دأو لاه.

مِنَ النَّاسِ يَقْضِي بِقَضَاءِ حَقِّ ا إِلَّا مَا خَرَجَ مِنَّا ۖ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَ إِذَا تَشَعَّبَتْ ۖ بِهِمُ الْأُمُورُ كَانَ الْخَطَأُ ۖ مِنْهُمْ، وَ الصَّوَابُ مِنْ ۗ عَلِيِّ ۗ ﴿ ا

١٠٤٨ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُنَثَّى، عَنْ زُرَارَةً، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : سَلُونِي عَمَّا شِعْتُمْ ، فَلَا لا تَسْأَلُونَي ^ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا نَبَأْتُكُمْ ^ بِهِ ،

قَالَ ''؛ وإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ عِنْدَهُ عِلْمُ شَيْءٍ إِلَّا الْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿، فَلَيْدُهُ إِلَّا مِنْ هَاهُنَا، وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ 
تَنْتُهُ النَّاسُ حَيْثُ شَاؤُوا؛ فَوَ اللهِ، لَيْسَ الأَمْرُ إِلَّا مِنْ هَاهُنَا، وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ 
تَنْتُهُ ١٣.١٢

١. في «ف»: «الحقَّ». ٢. في الوسائل: «من عندنا» بدل دمنّا».

٣. في المحاسن والأمالي: وفإذا اشتبهت عليهم، بدل دوإذا تشعّبت بهم.

اختلفت النسخ في ضبط «الخطأ» من حيث القصر والمدّ، وأكثرها على القصر، وهو أكثر استعمالاً كما في القرآن الكريم.

٦. بصائر الدرجات، ص ٥١٩، ح ٤، بسنده عن محمّد بن عيسى. وفي المحاسن، ص ١٤٦، كتاب الصفوة،
 ح ٥٣؛ وبصائر الدرجات، ص ٥١٩، ح ٢؛ والأمالي للمفيد، ص ٩٥، المجلس ١١، ح ٦، بسندهم عن محمّد بن
 مسلم، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٣، ص ٢٠٦، ح ١١٨٦؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٨٨، ح ٢٣٢٢٢.

٧. في البصائر، ص ١٢ و ٥١٨: دولاه.

٨. في الوسائل: «تسألون». وفي النحو الوافي، ج ١، ص ١٦٣: «وهناك لغة تحذف نون الرفع أي: نـون الأفـعال
 الخمسة في غير ما سبق، فلا احتياج إلى شدة النون.

٩. هكذا في وب، ج، ض، ف، بع، بر، بس، بف، والوافي. وفي العطبوع والبصائر، ص ١٢ و ٥١٨: وأنبأتكم،

١٠. في البصائر، ص ١٢، والوسائل: «فقال».

١١. في وج، ف، بح، بس، بف، والوافي والوسائل: وإلَّا شيء،

١٢. في البصائر ، ص ٥١٨ : وإلى صدره، وفي البصائر ، ص ١٢: وإلى المدينة».

١٦. بصائر الدرجات، ص ١٦، ح ١، بسنله عن مثنى؛ وفيه، ص ٥١٨، ح ١، بسنله عن أحمد بن محمد، عن
 الحسن بن علي بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن زرارة الوافعي، ج ٣، ص ١٦٠٠ - ١١٨٦؛
 الوسائل، ج ٢٧، ص ٢٦، ح ٣٣٢٢٢.

٣/ ١٠٤٩. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ السِّلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً ': «شَرِّقًا وَ غَرِّبًا '، فَلَا تَجِدَانِ '' عِلْماً صَحِيحاً إِلَّا شَيْئاً خَرَجَ مَنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ '، ''

١٠٥٠ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْن سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنْ مُعَلِّى بْن عُثْمَانَ ٧، عَنْ أَبِى بَصِير، قَالَ:

قَالَ لِي اللهِ \* وَإِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةً مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللهِ ٤٠٠/١ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ \* فَلْيُشَرِّقِ الْحَكَمُ وَ لْيَغَرِّبْ، أَمَا وَ اللهِ، لَا يُصِيبُ الْعِلْمَ إِلَّا مِنْ أَهْل بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرِثِيلُ \* اللهِ . " مِنْ أَهْل بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرِثِيلُ \* اللهِ . " مِنْ أَهْل بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرِثِيلُ \* اللهِ . "

١. في الوافي: «سلمة هذا من رؤساء البتريّة كحكم، وقد ورد ذمّهما ولعنهما عن المعصومين صلوات الله عليهم».

٣. في الوسائل: «فوالله لاتجدان». وفي البصائر ورجال الكشّي: ولن تجدا».

٥. في البحار: - وأهل البيت،

في البصائر: «يخرج».

٦. بصائر الدرجات، ص ١٠ ، ح ٤، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن عليّ، عن أبي إسحاق شعلبة، عن أبي
 مريم ؛ رجال الكشّي، ص ٢٠٩، ح ٣٦٩، بسنده عن أبي مريم الأنصاري الوافي، ج ٣، ص ٢٠٩، ح ١١٨٤؛
 الوسائل، ج ٢١، ص ٤٧٧، ح ٢٧٦٣٢، وج ٢٧، ص ٣٤، ح ٣٢١٦٦؛ وص ٢٩، ح ٢٣٢٢٤.

٧. في «ب» وحاشية «ض، بح»: «معلّى أبي عثمان».

هذًا، وكلا العنوانين لرجل واحدٍ؛ فإنَّ معلَى بن عثمان ـ وقيل ابن زيد ـ هو أبو عثمان الأحول. راجع: وجال النجاشي، ص ٤١٧، الرقم ١١١٥؛ رجال الطومي، ص ٣٠٤، الرقم ٤٤٤، وفي بصائر الدرجات، ص ٩٠ ح ٢٠ عن ومعلَى بن أبي عثمان». والمذكور في بعض نسخه ومعلَى بن عثمان» وفي بعضها الآخر ومعلَى أبي عثمان».

٨. هكذا في هف، وفي سائر النسخ والمطبوع: - «عليه السلام». وهو إمّا الباقر ﷺ كما في رجال الكشي،
 ص ١٢٤، ح ٤٣٩، أو الصادق ﷺ كما في بصائر الدرجات، ص ٩، ح ٢.

<sup>.</sup> البقرة (٢): ٨. ١٠ في «بح»: «جبرائيل».

١١. بصائر الدرجات، ص ٩، ح ٢، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن الحلبي، عن معلى بن أبي عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله. رجال الكثّي، ص ٢٤٠ - ٢٣٥، بسند أخر

١٠٥١ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السَّنْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَضِيرٍ، عَلْ أَبَانِ بْنِ

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَىٰ: تَجُوزُ ؟ فَقَالَ: وَلَاهُ فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةً يَرْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ، فَقَالَ: واللَّهُمَّ لَا تَفْفِرْ أَذْنَبَهُ، مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَكَمِ: ﴿إِنَّهُ لَذِكُرُ لَكَ رَ لِقَوْمِكَ﴾ ۖ فَلْيَذْهَبِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَ شِمَالًا، فَوَ اللَّهِ لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرِئِيلُ ﴿ اللَّهِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَ شِمَالًا، فَوَ اللَّهِ لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ نَزَلَ

١٠٥٢ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَدْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَّامٌ أَبُو عَلِيُّ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ سَلَّامٍ بْنِ سَعِيدٍ الْمَخْرُومِيِّ، قَالَ:

بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ عَابِدُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَابْنُ شُرَيْحٍ فَقِيهُ أَهْلِ مَكَّةً ـوَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ مَيْمُونَ الْقَدَّاحُ مَوْلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمُ ثَوْبٍ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ \* :

ح عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ﷺ : تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ٣٢٦، ح ١٣٤، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ﷺ ، وفيها مع اختلاف الوافي ، ج ٢، ص ١٦٠ ، ح ١١٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧، ص ٦٩، ح ٣٣٢٢٥ ؛ وفيه من قوله : «فليشرّق الحكم؛ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٢ .

١. في دف: +دله،

۲. الزخرف (٤٣): ٤٤.

٣. بصائر الدرجات، ص ٩، ح ٣، عن السندي بن محمد ومحمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير . الكاني، كتاب الشهادات، باب ما يرد من الشهود، ح ١٤٥٥٣، بسند آخر عن أبان، إلى قوله: ﴿إِنَّهُ لَيْكُرُ لَكَ وَلِلْقَرِفِكَ ﴾؛ الشهادات، باب ما يرد من الشهود، ح ١٦٠، بسنده عن أبان، إلى قوله: «اللَّهمَ لا تعفر ذنبه»؛ رجال الكشي، ص ٢٠٩٠ ح ٢٠٠، بسنده عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان. وراجع: التهذيب، ج ٦، ص ٢٤٤، ح ٢١١٠ و و ٢١٠، ص ٢٠٤، ح ٢٠١٠ و ٢١٨٠ و ٢٨٨٠ و ٢٨٨٠.

في قض ، بس): الحسين بن الحسن بن بريده. وفي اوه: الحسين بن الحسن عن يزيده. وفي ابره:
 الحسين بن الحسن عن بريده.

<sup>0.</sup> في دف، والبحار: دفقال.

رفِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: ثَوْبَيْنِ صُحَارِتَيْنِ '، وَ ثَوْبٍ حِبَرَةٍ '، وَ كَانَ فِي الْبُرْدِ قِلَّةً،

فَكَأَنَّمَا ازْوَرَا عَبَادُ بْنُ كَثِيرٍ مِنْ ذَٰلِكَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ۗ: ﴿إِنَّ نَخْلَةَ مَرْيَمَ إِنَّمَا كَانَتْ عَجْوَةً ۚ، وَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ، فَمَا نَبَتَ مِنْ أَصْلِهَا كَانَ عَجْوَةً ، وَ مَا كَانَ مِنْ لُقَاطٍ ۗ فَهُوَ لَوْنٌ ۗ ،

فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ لِابْنِ شُرَيْحٍ: وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هٰذَا الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبَهُ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ ﴿ ابْنُ شُرَيْحٍ: هٰذَا الْمُلَامُ يُخْبِرُكَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ \_ يَغْنِي مَيْمُونٌ - فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ مَيْمُونٌ : أَ مَا تَعْلَمُ مَا قَالَ لَكَ ؟ قَالَ : لَا وَ اللهِ ، قَالَ : إِنَّهُ ضَرَبَ لَكَ مَثَلَ نَفْسِهِ ، فَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ وَلَدٌ مِنْ ^ وَلْدٍ ﴿ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَ عِلْمُ رَسُولِ اللهِ عَنْدِهُمْ ، فَهَوَ لُقَاطٌ . " عِنْدَهُمْ ، فَمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَهَوَ لَقَاطٌ . "

١. وصُحاره: قرية باليمن ينتسب الثوب إليها. وقيل: هو من الصُحْرَة، وهي حُمْرة كالغُبْرة. يقال: ثـوب أصحرُ وصُحاريّ. النهاية، ج ٣، ص ١٢ (صحر).

الخبيرُ من البُرُود: ماكان مَوْشِيَاً مخطّطاً. يقال: بُرْدٌ حبير ، وبُرْدٌ حِبَرَةٌ بوزن عِبَّة على الوصف والإضافة ، وهو بُرْدُ يَمانٍ . والجمع حِبَرُ وحِبَرات . النهاية ، ج ١ ، ص ٣٢٨ (حبر) .

 <sup>«</sup>ازوز»، أي عدل وانحرف؛ من الإزورار عن الشيء بمعنى العدول عنه. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٦٧٣ (زور).

٤. والعَجْزَةُه: ضرب من أجود التمر بالمدينة ، ونخلتها تسمّى لِينَة . الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤١٩ (عجو) .

٥. واللَّقاطُ»: ماكان ساقطاً من الشيء التافيه الذي لا قيمة له ومن شاء أخذه. لسان العرب، ج ٧، ص ٣٩٣ (لقط).

٦. واللّؤنَّه: نوع من النخل. وقيل: هو الدّقل، وهو أردة النمر. وقيل: النخل كلّه ما خلا البّزينيّ والعَجْرَة. ويسمّيه
 أهل المدينة الألوان، واحدته: لينةٌ . راجع: النهاية، ج ٤، ص ٢٧٨ (لون).

۷. نی دب»: دضرب، ۸. في دف: + دلي٠.

٩. في دض: -دولدمن، ١٠. في دب، ف: -دولد،

<sup>11.</sup> راجع: الكافي، كتاب الجنائز، باب تحنيط الميت وتكفينه، ح ٤٢٣٤؛ والفقيه، ج ١، ص ١٥٢، ح ١٩٤؛ والتهذيب، ج ١، ص ٢٩٢، ح ٢٩٨؛ وفقه الرضا، ص ١٨٢، وفي كلها بأسانيد مختلفة من قوله: «كفن رسول الشغلاء إلى قوله: «وثوب جبرة» الوافي، ج ٣، ص ١١٠، ح ١١٨؛ الوسائل، ج ٣، ص ١١٠ ح ١٨٨؛ الحاسائل، ج ٣، ص ١١٠ ح ١٨٨، وفيه إلى قوله: «وكان في البرد قلّه» البحار، ج ٤٧، ص ١٦٠، ح ٨٦.

### ١٠٢ \_ بَابٌ فِيمَا جَاءَ أَنَّ حَدِيثَهُمْ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبُ

١٠٥٣ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَمَّارِ بْن مَرْوَانَ ١ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَنْفَرِ ﴿ : ﴿ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ حَدِيثَ آلِ مُحَمَّدٍ صَغْبٌ مُسْتَضَعَبٌ ۗ ، لَا يُوْمِنُ بِهِ إِلَّا مَلَكُ مُقَرَّبٌ ، أَوْ نَبِيِّ مُرْسَلٌ ، أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللّٰهَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ ، فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَدِيثِ آلِ مُحَمَّدٍ فَلَاتَتْ لَهُ قُلُوبُكُمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ ، فَاقْبَلُوهُ ؛ وَمَا اشْمَأَزَّتُ مَنْهُ قُلُوبُكُمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ ، فَاقْبَلُوهُ ؛ وَمَا اشْمَأَزَّتُ مِنْهُ قُلُوبُكُمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ ، فَاقْبَلُوهُ ؛ وَمَا اشْمَأَزَّتُ مِنْهُ قُلُوبُكُمْ وَ اللهِ وَ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى الْعَالِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَإِنَّمَا الْهَالِكُ ۗ أَنْ يُحَدَّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ لَا يَحْتَمِلُهُ ، فَيَقُولَ : وَ اللهِ مَا كَانَ هٰذَا ، وَ اللّٰهِ مَا كَانَ هٰذَا ، وَ اللّٰهِ مَا كَانَ هٰذَا ،

١. الخبر رواء الصفّار في بصائر الدرجات، ص ٢٠ ، ح ١، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن المُنتُحل ، عن جابر. والظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه أيضاً توسّط المُنتَحل بين عمّار بن مروان عن المُنتَحل بن جميل كتاب النوادر بين عمّار بن مروان عن المُنتَحل بن جميل كتاب النوادر لجابر بن يزيد. راجع: رجال النجاشي، ص ١٢٨ ، الرقم ٣٣٢.

هذا، وقد توسّط المُنتُخّل بين عمّار بن مروان وبين جابر في الكافي، ح ٦١١ و ٧١٧ و ١١١٣ و ١١١٨.

٢. والصّنب؟: ما يكون صعباً في نفسه، ووالمستصعب، بكسر العين، أو بفتحها: ما يصعب فهمه على الناس، أو يعدّونه صعباً. أو والصعب،: العَبِرَ الأبِيُّ، ووالمستصعب، مبالغة فيه. واجع: شرح الماذندواني، ج ٧، ص ٢؟ مرآة العقول، ج ٤، ص ٢٦٤؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ١٨٨ (صعب).

٣. واشعاَزَّتَه، أي انقبضت واجتمعت بعضها إلى بعض، من الشُـعْز بسمعنى التقبّض. أو نَـفَرَتُ، مـن الشُـعْز بمعنى نفور النفس مِن الشيء تكرهه . راجع : لمسان العوب، ج ٥، ص ١٦٦ (شعز).

٤. في دف: «الهلاك».

٥. وأن يحدَّث، على بناء المفعول من التفعيل. راجع: الوافي، ج ٣، ص ٦٤٣؛ مرآة العقول، ج ٤، ص ٣١٤.

٦. بصائر الدرجات، ص ٢٠ ، ح ١، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن المنتخل، عن جابر، ولم يرد فيه جملة هوالإنكار هو الكفرة؛ رجال الكشي، ص ١٩٣٠ - ٢٤١ بسند عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر \$ مع اختلاف يسير . بصائر الدرجات، ص ٢٧ ، ح ٩ ، بسند أخر، مع

١٠٥٤ / ٢ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسىٰ ١، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ
 مَسْعَدَة بْن صَدَقة:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ هَ قَالَ: ﴿ وَكُرَتِ التَّقِيَّةُ يَوْماً عِنْدَ عَلِيٌ بْنِ الْحَسَيْنِ ﴿ وَاللّٰهِ ، فَقَالَ: وَاللّٰهِ ، لَوْ عَلِمَ أَبُوذَرُ مَا فِي قَلْبِ سَلْمَانَ لَقَتَلَهُ ۖ . وَلَقَدْ آخىٰ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمَا ـ فَمَا ظَنَّكُمْ بِسَائِرِ الْخَلْقِ؟ إِنَّ عِلْمَ الْعُلَمَاءِ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ ، لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا نَبِيَّ مُرْسَلٌ ، أَوْ مَنْدُ مُؤْمِنٌ الْمُتَحَنِّ اللّٰهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ.

فَقَالَ ۚ : وَوَ إِنَّمَا صَارَ سَلْمَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهُ امْرُوُّ مِنَّا ۚ أَهْلَ الْبَيْتِ، فَلِذٰلِكَ نَسَبْتُهُ إِلَى الْعُلَمَاءِ ۖ . ٢

حه اختلاف يسير؛ تفسير فوات، ص ١١٤، ح ١١٦: وعن جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً عن أبي جعفر ، مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ٣، ص ١٤٣، ح ١٢٣٥.

١. الخبر رواه الصفّار في بصائر الدرجات، ص ٢٥، ح ٢٢، عن عمران بن موسى عن محمّد بن عليّ وغيره عن هارون بن مسلم، فكن نقل العلامة الخبير هارون بن مسلم، فكن نقل العلامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - من بعض نسخ البصائر العتيّقة : «عمران بن موسى ومحمّد بن عليّه» واستظهر في تعليقته على سندنا هذا صحّة هذه النسخة .

يؤيّد ذلك ما ورد في بصائر الدرجات، ص ٨، ح ٨، من رواية عمر (عمران خ ل) بن موسى عـن هـارون بـن مـــلم مباشرة.

٣. في الوافي: ووذلك لأنّ مكنون العلم عزيز المنال، دقيق المدرك، صعب الوصول، يقصر عن بالوغه الفحول من العلماء، فضلاً عن الضعفاء؛ ولهذا إنّ ما يخاطب الجمهور بظواهر الشرع ومجملاته، دون أسراره وأغواره؛ لقصور أفهامهم عن إدراكها وضيق حواصلهم عن احتمالها؛ لا يسعهم الجمع بين الظاهر والباطن، فيظنّون تخالفهما وتنافيهما، فينكرون فينكرون، ويكفّرون ويقتلون».

٣. في دب، بحه: - دمؤمنه. ٤. في دب، جه والبصائر: وقاله.

٥. في وب: + وهو مؤمن منّاه.

 <sup>.</sup> في البصائر: «نسبه إلينا» بدل «نسبته إلى العلماء». واحتمل المجلسي في مرأة العقول كون «نسبته» بصيغة
المصد.

٧. بصائر الدرجات، ص ٢٥، ح ٢١، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن عليّ وغيره، عن هارون بن مسلم، عن
 مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه ٢٠٠٤؛ رجال الكشّى، ص ١٧، ح ٤١، بسنده عن مسعدة بن صدقة، عن

١٠٥٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْبَرْقِيِّ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ:

رَفَعَهُ ﴿ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مُسْتَضِعَبٌ ، لَا يَحْتَمِلُهُ ۗ إِلَّا صَدُورٌ مُنِيرَةً ، أَوْ ٱلْمُعِنَة ، أَوْ أَخْلَاقَ حَسَنَةً ؛ إِنَّ اللّهَ أَخَذَ مِنْ شِيعَتِنَا الْمِيثَاقَ ۖ كَمَا أَخَذَ عَلَىٰ بَنِي ۗ آدَمَ ۚ ﴿ أَلْسُتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ \* فَمَنْ وَفَى ^ لَنَا ، وَفَى اللّهُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ؛ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا وَلَمْ يُوَدُ ۗ إِلَيْنَا حَقَّنَا ، فَفِي النَّارِ خَالِداً مُخَلَّداً ، ' '

١٠٥٦ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ غَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ:
 كَـتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ﴿: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا مَعْنىٰ قَوْلِ الصَّادِقِ ﴿: وَحَدِيثُنَا ١ لَا يَحْتَمِلُهُ مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَ لَا نَبِيِّ مُرْسَلٌ، وَ لَا مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِهُ؟
 قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِهُ؟

فَجَاءَ الْجَوَابُ: ﴿إِنَّمَا مَعْنَىٰ قَوْلِ الصَّادِقِ اللَّهِ: - أَيْ لَا يَحْتَمِلُهُ مَلَكٌ '' وَ لَا نَبِيٍّ وَ لَا ٤٠٢/١ مُؤْمِنَّ ـ أَنَّ الْمَلَكَ لَا يَحْتَمِلُهُ حَتَّىٰ يُخْرِجَهُ إِلَىٰ مَلَكِ غَيْرِهِ، وَ النَّبِيُّ لَا يَحْتَمِلُهُ حَتَّىٰ

حه جعفر ، عن أبيه الله قال: ذكرت التقيّة يوماً عند عليّ الله ، إلى قوله: فبسائر الخلق ٥ . الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٤٤ ، ح ٢٣٦ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ٥٣ .

٢. في (ج): (لا يتحمله).

۱. في (ب، ض، بح): (يرفعه).

٣. في شرح المازندراني والبصائر: وو٠.

في الوافي: ويعني أخذ من شيعتنا الميثاق بولايتنا واحتمال حديثنا بالقبول والكتمان، كما أخذ على سائر بني آدم الميثاق بربوبيته».

٥. في (ب) وحاشية (ج) وحاشية بدرالدين: (ابن). وفي (بح): - (بني).

آ. في وف: + ديوم، وفي البصائر: + دحيث يقول عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَتِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرّيَّتُهُمْ
 وأشهَدَهُمْ عَلى أَتْشَهِمْ ﴾.

٨. في دج: + دالله. ٩. في دبح: دلم يردّه.

١٠ . بصائر الدرجات، ص ٢٥، ح ٢٠، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي عبد الله البرقي. وفي نهج البلاغة، ص ٢٠٠، ضمن الخطبة ١٨٩، هكذا: «إنّ أمرنا صعبٌ مستصعبٌ، لا يحمله إلاّ عبدٌ مؤمنٌ امتحنَ الله قلبه للإيمان، ولا يَعي حديثنا إلّا صدورٌ أمينةٌ وأحلام رَزينةٌ، الرافي، ج٣، ص ١٤٣٤ ح ١٢٣٧.

١١. في وف: وإنّ حديثناء. ١٢. في وبح، بس: + ومقرّب،

يُخْرِجَهُ إِلَىٰ نَبِي ۚ غَيْرِهِ، وَ الْمُؤْمِنُ لَا يَحْتَمِلُهُ حَتَّىٰ يُخْرِجَهُ إِلَىٰ مُؤْمِنٍ غَيْرِهِ، فَهٰذَا مَعْنَىٰ قَوْلِ جَدِّيﷺ، ا

١٠٥٧ / ٥ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ ٢ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ وَ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عَا يَخْتَمِلُهُ مَلَكُ مُعَمَّدٍ، إِنَّ عِنْدَنَا ـ وَ اللّهِ ـ سِرَا مِنَ سِرُ اللّهِ ، وَ عَلْماً مِنْ عِلْمِ اللهِ مَا يَخْتَمِلُهُ مَلَكَ مُعَرَّبٌ ، وَ لا نَبِيِّ مُرْسَلٌ ، وَ لا مَوْمِنُ امْتَحَنَ اللّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ ، وَ اللّهِ مَا كَلَّفَ اللّهُ ذَٰلِكَ أَحَداً غَيْرَنَا ، وَ لاَ اسْتَغْبَدَ بِذَٰلِكَ أَحَداً غَيْرَنَا ، وَ إِنَّ عِنْدَنَا سِرًا لللهِ مَا كَلَّفَ اللّهُ ذَٰلِكَ أَحَداً غَيْرَنَا ، وَ لاَ اسْتَغْبَدَ بِذَٰلِكَ أَحَداً غَيْرَنَا ، وَ إِنَّ عِنْدَنَا سِرًا اللهِ ، وَ عِلْما مِنْ عِلْمِ اللهِ ، أَمَرَنَا الله بِتَبْلِيغِهِ ، فَبَلَّغْنَا أَ عَنِ اللّهِ عِنْدَنَا سِرًا مِنْ بِعَنْمِلِيغِهِ ، فَلَمْ نَجِدْ لَهُ مَوْضِعاً وَ لاَ أَهْلًا وَ لاَ حَمَّالَةُ يَحْتَمِلُونَهُ ، حَتَى اللّه يَتْبَلِيغِهِ ، فَقُواماً خُلِقُوا لا مِنْ طِينَةٍ خُلِقَ مِنْهَا مُحَمَّدٌ وَ ٱللهُ مِنْهُ مُنْمَ اللّهِ مِنْهُ مُحْمَّداً وَ ذُرِّيَّتَهُ هِمْ ، وَ صَنَعَهُمْ بِغَضْلِ صُنْعٍ رَحْمَتِهِ الَّتِي صَنَعَ مِنْهَا وَلاَ مَنْهِ اللّهِ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ ذُرِّيَّتَهُ هِمْ مَنْعَلُ مُ فِيْفُلِ صُنْعٍ رَحْمَتِهِ الَّتِي صَنَعَ مِنْهَا وَلا مُنْهِ وَاللّهُ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ ذُرِّيَّتَهُ هُ وَ صَنَعَهُمْ بِغَضْلِ صُنْعٍ رَحْمَتِهِ الَّتِي صَنَعَ مِنْهَا مُحَمَّداً وَ لَهُ مُعَمَّداً وَ ذُو مُنَهُ مَا مُعَلِّلُهُ مِنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مُعَمَّداً وَ ذُرِيَّاتُهُ هُمْ فَيْلُولُ مُنْهُ مُعْمَدا وَ ذُرِيَّتُهُ هُمْ مَنْ مِنْهُ مِنْ مِنْ لِلْهُ لِلْهُ مِنْهُ مُعَمَّداً وَ ذُرِيَّتُهُ هُمْ وَمُعْمِلُ مِنْهُ مُعَمَّدًا وَلَاللهُ مُنْهُ مُعَمَّداً وَ ذُرِيَّاتُهُ هُمْ الْمُعْلِى مُنْ اللّهُ مُنْهُ مُنْهُ اللّهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ مُنْ اللّهُ لَالْهُ لَالَاهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ لَهُ مُنْهُ مُ اللّهُ مُنْهُ مُ اللّهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ أَلْهُ مُنْ مُنْ مُنْفُلُ مُنْعِلُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْمُ اللّهُ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْهُ مُن

۱. الوافي، ج ٣، ص ٦٤٥، ح ١٢٣٨.

٢. رواية محمّد بن الحسين - وهو ابن أبي الخطّاب كما هو مقتضى الطبقة - عن صفوان بن يحيى، مع الواسطة، بعيدة جداً؛ فقد روى محمّد بن الحسين جميع كتب صفوان، وأكثر من الرواية عنه في الأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ١٩٧، الرقم ٤٣٤؛ الفهرست للطوسي، ٣٤١، الرقم ٣٥٢؛ معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ٤٠٨٠ ١٢؛ و ص ٤٣٤.

وقد استظهرنا سابقاً وقوع التصحيف في روايات أحمد بن محمّد -شيخ المصنّف -عن محمّد بن الحسين، وأنّ الصواب في هذه الموارد هو «محمّد بن الحسن» والظاهر أنّ ذاك الحكم جارٍ في ما نحن فيه أيضاً. أنظر ما قدّمناه ذيل ح ٧٤٣.

٤. في وبس، : - وولا استعبد بذلك أحداً غيرناه.

٣. في حاشية دف: (بذلك).

٥. في دض: دفإنًه.

٦. في وب، ج، بر، بف، والوافي ومرآة العقول: وفبلغناه، قال في العرآة: وكذا في أكثر النسخ، فقوله: «ما أمرنا»
 بدل من الضمير . وفي بعض النسخ ـ كما في غيره من الكتب ـ بدون الضمير ، وفي بعض الكتب ليس: ما أمرنا
 بتبليفه».

٨. في دف: - دو آله.

مُحَمَّداً وَ ذُرِّيَّتَهُ ، فَبَلَّغْنَا عَنِ اللهِ مَا أَمَرْنَا بِتَبْلِيغِهِ ، فَقَبِلُوهُ وَ احْتَمَلُوا ذٰلِكَ ، فَبَلَغَهُمْ ذٰلِكَ ' عَنَّا ، فَقَبِلُوهُ وَ احْتَمَلُوهُ ، وَ بَلَغَهُمْ ذِكْرُنَا ، فَمَالَتْ قُلُوبَهُمْ إِلَىٰ مَعْرِفَتِنَا وَ حَدِيثِنَا ، فَلَوْ لَا أَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ هٰذَا لَمَا كَانُوا كَذٰلِكَ ؛ لَا وَ اللهِ ، مَا احْتَمَلُوهُ ،

ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَقْوَاماً لِجَهَنَّمَ وَ النَّارِ، فَأَمْرَنَا أَنْ نُبَلِّفَهُمْ كَمَا بَلَّغْنَاهُمْ، وَ رَدُّوهُ عَلَيْنَا ۗ وَ لَمْ يَحْتَمِلُوهُ، وَ كَذَّبُوا بِهِ، وَ الشَمَأُزُوا ۗ مِنْ ذَٰلِكَ، ثُمَّ أَطْلَقَ اللَّهُ لِسَانَهُمْ وَ قَالُوا: سَاحِرٌ كَذَّابٌ؛ فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وَ أَنْسَاهُمْ ذَٰلِكَ، ثُمَّ أَطْلَقَ اللَّهُ لِسَانَهُمْ بِبَعْضِ الْحَقِّ، فَهُمْ يَنْطِقُونَ بِهِ وَ قُلُوبَهُمْ مُنْكِرَةً؛ لِيَكُونَ أَذْلِكَ دَفْعاً عَنْ أَوْلِيَائِهِ وَ أَهْلِ طَاعَتِهِ؛ وَلَوْ لَا ذَٰلِكَ مَا عَبِدَ اللَّهُ فِي أَرْضِهِ، فَأَمْرَنَا بِالْكَفِّ عَنْهُمْ وَ السَّتْرِ \* وَ الْكِتْمَانِ، فَاكْتُمُوا عَمَّنْ أَمْرَ اللَّهُ بِالسَّتْرِ وَ الْكِتْمَانِ عَنْهُ، وَ اللَّهُ بِالسَّتْرِ وَ الْكِتْمَانِ عَنْهُ،

قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ وَ بَكَىٰ، وَ قَالَ: اللَّهُمَّ، إِنَّ الْهُوَّدِ لَشِرْذِمَةً \* قَلِيلُونَ، فَاجْعَلُ مَحْيَانَا مَحْيَاهُمْ، وَ مَمَاتَنَا مَمَاتَهُمْ، وَ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْهِمْ عَدُواً لَكَ؛ فَتُفْجِعَنَا لَيهِمْ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أَفْجَعْتَنَا بِهِمْ لَمْ تُعْبَدُ أَبَداً فِي أَرْضِكَ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ' وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً، ''
تَسْلِيماً، ''

ا . في الوافي: «فبلغهم ذلك، إمّا مطاوع «بلّغنا» ذكر للتأكيد. وإمّا إشارة إلى من بلّغه عنهم بوساطة غيرهم من غير مشافهة لهم معه.

٧. في وف: وفاشمأزُّوا). في الواني : دوفي الكلام حذف، يعني : فبلَّغناهم، فما قبلوه واشمأزُّوا).

٣. في (بره): (ولتكون). ٤. في (بره): (ولتكون).

٥. في دبح ، بر ، بس، وحاشية دف، والوافي: دالسر، .

٣. في (ف: (عمّاء. ١

٨. قبال الجوهري: «الشِرْذِقة: الطبائفة من الناس». وقبال الراغب: «الشرذمة: الجماعة المنقطعة». واجع:
 الصحاح، ج ٥، ص ١٩٦٠؛ العفودات للراغب، ص ٤٥٠ (شرذم).

٩. في وض): (فتفجّعناه. وفي وج، بس، بف، : (فيفجعناه. ووالإفجاع: الإيجاع؛ من الفّجم، وهو أن يُوجَم أي يُؤلّم -الإنسان بشيء يكرم عليه فيعدمه. راجم: القلموس المحيط، ج٧، ص ٩٩٩ (فجم).

١٠. في الوافي: ووآل محمّده. ١١. الوافي، ج ٣، ص ٦٤٥، ح ١٢٣٩.

2.4/1

# ١٠٣ ـ بَابُ مَا أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِالتَّصِيحَةِ الأَنِقَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اللُّزُومِ لِجَمَاعَتِهِمْ ، وَ مَنْ هُمْ المَّدْرِينَ وَ اللَّرْومِ لِجَمَاعَتِهِمْ ، وَ مَنْ هُمْ المَّدْرِينَ وَ اللَّرْومِ لِجَمَاعَتِهِمْ ، وَ مَنْ هُمْ المَّرْدِينَ وَ اللَّرْومِ لِجَمَاعَتِهِمْ ، وَ مَنْ هُمْ المَنْ المَّرْدُينَ وَ اللَّهُ اللَّهِ المِنْ المَنْ المَّذِينَ وَ اللَّرْدُومِ لِلْجَمَاعَةِمْ ، وَ مَنْ هُمْ المَّذِينَ وَ اللَّرْدُومِ لِلْجَمَاعَةِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ لَهِ اللَّهُ اللَّهِ لِللْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ لَهِ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِيلُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللللْمُلْعِلَمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْعِلَمُ اللْمُؤْمِ الللْمُلْعِلَمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْعِلَمُ اللْمُلْمُ اللْمِلْمُ الللْمُلْعِلَمِ اللْمُلْعِلَمِ اللْمُلْمُ اللْمُلْعِلَمِ اللْمُلْمِلْمُ اللْمُلْعِلَمِ اللْمُلْمُ اللْمُلْعِلَمُ اللْمُلْعِلْمُ اللْمُلْعِلَمِ الللْمُلْمُ اللْمُلْعِلَمِ اللْمُلْعِلَمِ الْمُلِ

١٠٥٨ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْقُورِ:

١. في (ف): (من النصيحة).

٢. في دف: (ومن معهم). وفي (بر): (ومن هم منهم). وقوله: (من) استفهام خبر مقدّم، ودهم) مبتدأ مؤخّر،
 والجملة مجرورة محكرٌ عطفاً على (ما).

 <sup>&</sup>quot;. نَضَر وجهه، أي حَسُن. ونَضَر الله وجهه، أي جَعلَه حَسَناً. وكذا نَضَر الله وَجهه، وأنضَر الله وجهه. وإذا قلت: نضر الله امرأً، تعنى نعمه. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٨٥٠ (نضر).

٤. «فوعاها»، أي حفظها وفَهِمها. راجع: النهاية، ج٥، ص ٢٠٧ (وعا).

<sup>0.</sup> في الأمالي للصدوق والخصال والأمالي للمفيد والوسائل، ج ٢٩: - «وحفظها». -

٦. في مرآة العقول: (يسمعها) بدون لم. ٧. في (بح): - (ربُّه.

٨. قوله: ﴿إلى متعلَّق بمقدّر خبر ﴿ربّ حامل ،

٩. في «بف» وشرح المازندراني: - وعليهنّ». وقوله: «لا يُبِنُّ» إمّا من الإغلال، وهو الخيانة في كلّ شيء. أو هو يَجِلُ من الوّغرل بمعنى الدخول في الشرّ، أو من الفِلّ، وهو الجيّقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يبزبله عن الحقّ. ووعليهنّ» في موضع الحال، تقديره: لا يفلّ كائناً عليهنّ قلبٌ مؤمن. والمعنى: أنّ هذه الغلال الثلات تُستَضلَع بها القلوب فمن تمسّك بها طَهُرَ قلبه من الخيانة والدّغَل والشّرَ. راجع: النهاية، ج ٣٠ من ٢٨١ (غلل).

١٠. أي محيطة بهم من جوانبهم وشاملة كلّهم، لايشذّ عنها أحد منهم. وفي «ب، ض»: «مَن» بفتح الميم. ويبعده
 عدم كون «أحاط» متعدّ بأ بنفسه.
 ١١. في الأمالي للمفيد: «المؤمنون».

### إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ ا دِمَاؤُهُمْ، وَ يَسْعَىٰ بِذِمَّتِهِمْ ۗ أَذْنَاهُمْ، "

وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورِ مِثْلُهُ ، وَ زَادَ فِيهِ: اوَ هُمْ
 يَدٌ عَلىٰ مَنْ سِوَاهُمْ اوَ ذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنِّى لَيْ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ. \
 الْخَيْفِ. \

٧/١٠٥٩ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ مَكُةً ^، قَالَ:

tue . .

١. في دج، بس): «يتكافأ».

٢. في الوافي: «الذمة والذمام بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحقّ. وسمّى أهل الذمّة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم، ومنه الحديث «يسعى بذمّتهم أدناهم»: إذا أعطى أحد من الجيش العدوّ أماناً جاز ذلك على جميع المسلمين وليس لهم أن يخفروه ولا أن ينقضوا عليه عهده». ونقل المجلسي عن بعض مشايخه أنّه قرأ: «يُسعى» على بناء المجهول. فوأدناهم» بدل من الضمير، أو مفعول مكان الفاعل. ثمّ جعله ما فيه التكلّف.

٣. الأمالي للمفيد، ص ١٨٦، المجلس ٢٣، ح ١٣، بسند آخر. وفي فقه الوضاء ص ٢٦٩، من قوله: وثلاث لا يغلَ عليه فقه الوضاء ص ١٩٦، من قوله: واللزوم لجماعتهمه؛ وفي تحف العقول، ص ٤٢ و تنفسير القميّي، ج ١، ص ١٧٣، وج ٢، ص ٤٤٤ عن النبيّ ﷺ، مع اختلاف يسير مالوافي، ج ٢، ص ٨٩، ح ١٥٥١ الوسائل، ج ٢٧، ص ٨٩، ح ٢٣٢٨٨ إلى قوله: وإلى من هو أفقه منه؛ وج ٢٩، ص ٥٧، ح ٢٥١٨٦.

 الضمير المستتر في ارواه، راجع إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر ؛ فقد روى هو عن حمّاد بن عثمان في عدد من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٦٠٦ \_٦٠٧.

٥. هكذا في وألف و حاشية دبره . وفي دب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف و المطبوع : + (عن أبان) . والصواب ما أثبتناه ، فإنا لم نجد رواية حمّاد بن عثمان عن أبان \_ وهو ابن عثمان \_ في غير هذا المورد . يؤيّد ذلك أنّ النجر رواه الصدوق \_ مع زيادة \_ في الأمالي ، ص ٢٨٧ ، المدجلس ٥٦ ، ح ٣ ؛ والخصال ، ص ١٤٨ ، حدل أنّ النجر يواد عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ح ٢٨٢ ، بسنديه عن أحمد بن محمّد بن أبي يعفور . أضف إلى ذلك ما ورد في الأسناد من رواية حمّاد بن عثمان [عن عبدالله] بن أبي يعفور مباشرة ، وأنّ طريق الشيخ الصدوق إلى عبدالله بن أبي يعفور مبتعهي إلى حمّاد بن عثمان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ . ٢ . في دف : - وبعني ٥ .

 الأمالي للصدوق، ص ٣٥٠، المجلس ٥٦، ح ٣؛ والخصال، ص ١٤٩، باب الشلائة، ح ١٨٢، بسندهما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور - الوافي، ج ٢، ص ٩٨، ذيل ح ٥١٥٠ الوسائل، ج ٢٩، ص ٧٦، ذيل ح ٢٥١٨٦، إلى قوله: ٥٠٠لله.

في الوسائل، ج ٢٧: - دمن أهل مكّة.

قَالَ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: اذْهَبْ بِنَا إلىٰ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَيْهِ، فَوَرَّ الثَّوْرِيُّ: اذْهَبْ إِلَىٰ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: فَحَلْمَةٍ رَسُولِ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ رَكِبَ دَابَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: يَا أَبًا عَبْدِ اللَّهِ، حَدِّثْنَا بِحَدِيثِ خُطْمَةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ أَذْهَبَ فِي حَاجَتِي؛ فَإِنِّي قَدْ رَكِبْتُ، اللَّهِ عَلَىٰ أَذْهَبَ فِي حَاجَتِي؛ فَإِنِّي قَدْ رَكِبْتُ، فَإِنَّا مَذْ رَكِبْتُ، فَإِنَّا مَذَا لَا اللَّهِ عَلَىٰ أَذْهَبَ فِي حَاجَتِي؛ فَإِنِّي قَدْ رَكِبْتُ، فَإِنَّا مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِقَرَابَتِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ الله سُفْيَانُ أَ: مُرْ لِي بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ حَتَّىٰ أُنْبِتَهُ، فَدَعَا بِهِ ﴿، ثُمَّ قَالَ: «اكْتُبْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، خُطْبَةً ﴿ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْخَيْفِ ^:

نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ تَبْلُغُهُ ١٠، يَا أَيُّهَا النَّاسَ،
٤٠٤/١ لِيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ ١١ الْغَائِبَ؛ فَرَبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إلىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ
مِنْهُ، ثَلَاثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِيْ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْمَمْلِ لِلْهِ، وَ النَّصِيحَةُ لِأَيْمَةِ
الْمُسْلِمِينَ، وَ اللَّرُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ؛ فَإِنَّ دَعُوتَهُمْ مُحِيطَةً مِنْ وَرَائِهِمْ، الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً،
تَتَكَافَأً ١١ دِمَاؤُهُمْ، وَ هُمْ يَدْ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَىٰ بِذِمَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ،

١. في الوسائل، ج ٢٧: - «فوجدناه قد ركب دابته».

٢. في دفه: دفقاله.

٣. في الوسائل، ج ٢٧: - «له».

في البحار ، ج ٢٧: – وله سفيان».

٥. في دض، بف، وحاشية دبس، دمئ، وفي دبح، بس، وحاشية دج، ومرآة العقول: دمن، قال في مرآة العقول: دمن، قال في مرآة العقول: دبالفتح والتخفيف سؤال في صورة الاستفهام، أو بالضم والتشديد صيغة أمر، أي تفضّل، وقال العكرمة المازندراني في شرحه: دوالاستفهام بعيده.

٣. في دف: دفدعاله، ٧. في دف: دخطب،

٨. في البحار، ج ٢١: - وقال دعني حتى \_إلى -مسجد الخيف،

٩. في البحار، ج ٤٧: «نصر».

١٠. في دف: دلم يسمعها، وفي البحار، ج ٢١: دلم يبلغه،

۱۱. في دض»: + دمنكم». ١٢. في دف: (يتكافأ».

فَكَتَبَهُ اسْفَيَانٌ اللّهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ ، وَ رَكِبَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ وَجِفْتُ أَنَا وَسُفْيَانُ فَلَلّتُ فَلَمّا كُنّا فِي هٰذَا الْحَدِيثِ ، فَقُلْتُ فَلْهَ وَ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ ﴿ وَقَبَيْكَ أَبْداً ، فَقَالَ : وَ أَيُ لَهُ وَ اللّهِ الزّمَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ وَقَبَيْكَ شَيْنا لَا يَذْهَبُ مِنْ رَقَبَيْكَ أَبْداً ، فَقَالَ : وَ أَيُ شَيْءٍ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَوْ وَجَلّ وَ يَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ عَرُورِيُ " لَكُونُ مَا شَاءَ اللّهُ عَزْ وَجَلّ وَ يَكُونُ مَا شَاءَ اللّهُ عَرُورَةً ؟ لَا يَكُونُ مَا شَاءَ اللّهُ عَزْ وَجَلّ وَ يَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ عَرُورِيُ " لَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ عَزْ وَجَلّ وَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ عَزْ وَجَلّ وَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ عَرْوَلَ اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَرُورِيّ " لَا يَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ عَزْ وَجَلّ وَ يَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ عَرْورَقُ اللهُ عَلْ إِنْ وَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۱. في دجه: دفكتبه.

٢. في البحار، ج ٧٧ و ٤٨: - دسفيان،

<sup>&</sup>quot;. في دف، بر، والبحار، ج ٢٧ و ٤٨: دفقال».

وكما أنت، قال المازندراني في شرحه: «أي قف في مكانك والزمه كما أنت فيه». وقال المجلسي في مرآة العقول: «أي توقف. وأصله الزم ما أنت فيه، فالكاف زائدة، ووماه موصولة منصوبة المحلّل للإغراء».

٥. في وبحه: وقال». ٦. في وج، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي: - وله،

٧. في وج، ف، بح، بر، بس، بف، والبحار، ج ٤٧: وتجب،

٨. في وف: ومن هو، ٩. هي وبح، بر، بس: ولا يجوز،

١٠. في (بر): (ولا يجوز).

١١. في ابح، : همرجّي، و والمرجئ، : من يعتقد بأنّ الإيمان لا يضرّ معه معصية ، كما أنّ الكفر لا تنفع معها طاعة .
 راجع : شرح العازندراني ، ج ٧، ص ١٨؛ الوافي ، ج ٣، ص ١٠١؛ مرآة العقول ، ج ٤، ص ٣٢٨.

١٢. والقَدَريُّه: من يقول بالتفويض، ومن يقول بالجبر. والثاني أشهر.

١٣ . في البحار ، ج ٤٧ : «ما شاءه» .

الخروريّة: من هو من الحروريّة، وهي فرقة من الخوارج، منسوبة إلى قرية قريبة من الكوفة تسمّى بالخرورا، بالمدّ والقصر.

١٥. في وب، ض، بر، يس، بف، والوافي والبحار، ج ٢٧ و ٤٨: ويبرأ، وفي وجه: وتبرأ،

مِنْ عَلِيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ هَ وَ شَهِدَ ﴿ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ ، أَوْ جَهْمِيٌّ ۗ يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ ۗ مَعْرِفَةُ اللهِ وَحْدَهُ ۚ ، لَيْسَ الْإِيمَانُ شَيْءٌ ۗ غَيْرُهَا ؟!

قَالَ: وَيْحَكَ، وَ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُونَ ؟ فَقَلْتُ: يَقُولُونَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَاللَّهِ الْإِمَامُ ۚ الَّذِي يَجِبُ ۗ عَلَيْنَا نَصِيحَتُهُ؛ وَ لُزُومٌ جَمَاعَتِهِمْ ۗ أَهْلُ بَيْتِهِ. قَالَ: فَأَحَذَ الْكِتَابَ فَخَرَقَهُ ۚ ، ثُمَّ ۚ ۚ قَالَ: لَا تُخْبِرْ بِهَا أَحَداً. ` '

١٠٦٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ١٦، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ،

عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيّةً :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: ﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا نَظَرَ ۗ اللَّهُ ـعَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَىٰ وَلِيٍّ

١. في دض، ف، والوافي: اويشهده.

٢. والجَهْميُّه: من هو من الجهميَّة، وهم أصحاب جهم بن صفوان، وهي فرقة تقول بالجبر الخالص وبأنَّ الجنّة والنار تفنيان، وأنَّ الإيمان هو المعرفة فقط دون الإقرار ودون سائر الطاعات.

٣. الضمير راجع إلى الإيمان، والتأنيث باعتبار الخبر.

٤. الضمير راجع إلى «المعرفة» والتذكير باعتبار العرفان. وفي «ف»: + (و).

٥. كذا في النسخ. قال المازندراني في شرحه: «شيء، مرفوع في جميع النسخ التي رأيناها، ولعل وجهه أنّ اسم
 «ليس، ضمير الشأن والجملة بعدها خبرها، أو أنّ خبرها وهو «الإيمان» مقدّم على اسمها وهو «شيء». واعلم
 أنّ الإيمان مرفوع على التوجيه الأوّل ومنصوب على الثاني.

٣. في دبف: دهو الإمام، بدل دوالله الإمام، ٧٠. في (ج، بر١: (تجب١.

٨. في البحار، ج ٤٧: (جماعة). ٩. في (ف): (فمزقه). وفي (بر): (فحرقه).

۱۰. في دب: - دثمًا.

۱۱. الوافي، ج ۲، ص ۹۹، ح ۵۲، الوسائل، ج ۲۷، ص ۸۹، ح ۳۳۲۸۹ إلى قوله: ومن هو أفقه منه؛ وج ۲۹، ص ۲۷، ح ۳۵، البحار، ص ۲۷، ح ۳۵، البحار، ح ۳۵، من قوله: «التجه أدناهم» البحار، ج ۲۷، ص ۳۵، ح ۲۲، من قوله: «نضر الله عبداً» إلى قوله: «يسعى بذمّتهم أدناهم».

١٢. في الكافي، ح ٥٨٦٦، والتهذيب: - دومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً».

في الكافي، ح ٥٨٦٦، والتهذيب: «ما ينظر».

### لَهُ يُجْهِدُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ لِإِمَامِهِ وَ النَّصِيحَةِ ۚ إِلَّا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ ۗ الْأَعْلَىٰهِ. ٦

١٠٦١ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةً ،
 ١٠٥١ / ٤٠ عَنْ مُحَمَّدِ الْحَلَيِّيَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «مَنْ فَارَقَ ۗ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ قِيدَ ۚ شِبْرٍ ، فَقَدْ خَلَعَ ۗ ر رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ ۗ مِنْ عُنُقِهِ» ^

١٠٦٢ / ٥ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿، قَالَ: «مَنْ فَارَقَ جَمَاعَةً

١. في الكافي ، ح ٥٨٦٦ : دو النصيحة له و لإمامه ، و في المقنعة و التهذيب : دو النصيحة لإمامه ، كـلاهما بـدل دلامامه و النصيحة » .

٢. «الرفيق»: جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى علين، أو هو الله تعالى؛ فإنه تعالى رفيق بعباده؛ من الرفق والرأفة. فالرفيق فعيل بمعنى الجماعة على الأول، وبمعنى الفاعل على الثاني. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٣٤٦ (رفق).

٣. الكافي، كتاب الزكاة، باب أدب المصدّق، ضمن الحديث الطويل ٢٥٦٦، بهذا الإسناد عن أبي عبد الله هع؛ وعنه في التهذيب، ج ٤، ص ٣٦٠، ضمن ح ٢٧٤. وفي المقنعة، ص ٢٥٥، عن حداد، عن حريز، عن بريد العجلي، عن الصادق هع. الغارات، ج ١، ص ٧٥، بسند آخر عن الصادق هغ، وفي كلّها مع زيادة في أؤله و آخره والوافي، ج ٢، ص ٢٠١، ح ٣٥٥؛ الوسائل، ج ٩، ص ١٢٩، ح ١٦٧١؛ البحار، ج ٤١، ص ١٢٦، ح ٣٦٠ و و ٢٧٠ ص ٢٧٠. ح ٧٠.

٤. في المحاسن: (خلع).

٥. في المحاسن: «قدر». و «القيد»: القدر. تقول: بينهما قيد رُمح وقاد رمح، أي قدر رمح. راجع: الصحاح، ج ٢،
 ص ٥٢٩ (فيد).

٦. في دف: دقطم،

٧. في المحاسن، ص ٩٤و ٢١٩: وربق الإيمانة. وقال ابن الأثير: «الربقة، في الأصل: عُرّوة في حبل تجعل في
 عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعارها للإسلام؛ يعني ما يشد به المسلم نفسه من عُرى الإسلام، أي حدوده
 وأحكامه وأوامره ونواهيه . النهاية، ج ٢، ص ١٩٠ (ربق).

المحاسن، ص ٨٤، كتاب عقاب الأعمال، ح ٢١، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد الله. الأمالي
 للصدوق، ص ٣٣٣، المجلس ٥٤، ح ٣، بسند آخر عن أبي جعفر 8، عن رسول الش線، مع اختلاف يسير
 وزيادة في آخره الوافي، ج ٢، ص ١٠١، ح ٥٥٤ البحار، ج ٢٧، ص ٧٢، ح ٨.

الْمُسْلِمِينَ وَ نَكَثَ صَفْقَةً ' الْإِمَامِ '، جَاءَ إِلَى اللَّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ' ـ أَجْذَمَ أَ. "

# ١٠٤ ـ بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ حَقَّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ وَحَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ ﷺ

١/١٠٦٣ . الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْن عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً ، قَالَ :

سَالَّتُ أَبَا جَعْفَرِ ﴿ مَا حَقَّ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ ؟ قَالَ: «حَقَّهُ ۚ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَ يُطِيعُوا ۗ ». قُلْتُ: فَمَا حَقَّهُمْ عَلَيْهِ ٩٠ قَالَ: «أَنْ يَقْسِمَ ۗ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَ يَعْدِلَ فِي الرَّعِيَّةِ، فَإِذَا ١ ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي النَّاسِ، فَلَا يُبَالِي مَنْ أُخَذَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَاه. ١ ۗ

١. في وبس): + وإسلام، والصفقة: البيعة.

٢. في «ب، ض، بح، بف» وشرح المازندراني والبحار: «الإبهام». وهذا لمدخليتها في البيعة.

٣. في «ف»: + دوهو».

٤. والأُجْذَمَه: مقطوع اليد، من الجَذْم بمعنى القطع؛ أو مقطوع الأعضاء كلَها؛ أو مقطوع الحجّة لا لسان له يتكلّم ولا حجّة في يده؛ أو منقطع السبب؛ أو خالي اليدمن الخير صِفْرَها من الثواب. راجع: النهاية، ج ١، ص ٢٥١ شرح المازندراتي، ج ٧، ص ٢٠٠.

٥. المحاسن، ص ٢١٩، كتاب عقاب الأعمال، ح ٢٦١، عن الحسن بن عليّ بن فضال. وفيه، ص ٩٤، كتاب عقاب الأعمال، ح ٥٢، بسند آخر عن موسى بن جعفر \$، عن علي \$، مع زيادة في أوّله. وفي الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب المكر والغدر والخديعة، ح ٢٦٧٨، بسند آخر عن الصادق عن رسول الشهد، مع اختلاف. راجع: المحاسن، ص ٩١، كتاب عقاب الأعمال، ح ٤٢؛ وثواب الأعمال، ص ٢٤٣، ح ٢- الواضي، ج ٢، ص ٢٠٠، ح ٥٥٠؛ البحار، ج ٢٧، ص ٧٧، ح ٩.

٦. في (بح): (حقَّهم). ٧. في الوافي: (يطيعوه).

٨. هكذا في النسخ التي قوبلت والبحار . وفي المطبوع: (عليهم).

٩. هكذا في وف وحاشية وبح ، وفي سائر النسخ والمطبوع ومراة العقول: - وأن ه . وفي العرأة: وقوله: ويقسم على بناء التفعيل ، أو من باب ضرب ، وهو منصوب بتقدير : أن ه .

١٠. في «بر»: «فإن».

<sup>11.</sup> الواني، ج ٣، ص ٦٥١، ح ١٢٤٥؛ البحار، ج ٢٧، ص ٢٤٤، ح ٤.

٢/١٠٦٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُنْصُورِ بْنِ يُونْسَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: هَكَذَا ' وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا '، يَعْنِي مِنْ ' بَيْن يَدَيْهِ وَ خَلْفِهِ ۚ ، وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ . "

١٠٦٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ
 مَسْعَدَةً ":

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا تَخْتَانُوا وُلاَتَكُمْ ، وَ لاَ تَغَشُّوا \* هَذَاتَكُمْ \* وَ لاَ تَصَدَّعُوا \* عَنْ حَبْلِكُمْ ؛ فَتَفْشَلُوا \* وَ تَذْهَبَ هُذَاتَكُمْ " ، وَ عَلَىٰ هٰذَا فَلْيَكُنْ تَأْسِيسُ أُمُورِكُمْ ، وَ الْزَمُوا \* الْهٰذِهِ الطَّرِيقَةَ ؛ فَإِنَّكُمْ لَوْ عَلَىٰ هٰذَا فَلْيَكُنْ تَأْسِيسُ أُمُورِكُمْ ، وَ الْزَمُوا \* الْهٰذِهِ الطَّرِيقَةَ ؛ فَإِنَّكُمْ لَوْ عَلَىٰ هٰذَا فَلْيَكُنْ تَأْسِيسُ أُمُورِكُمْ ، وَ الْزَمُوا \* الْهُذِهِ الطَّرِيقَةَ ؛ فَإِنَّكُمْ لَوْ عَلَىٰ مَنْ قَدْ مَاتَ مِنْكُمْ مِمَّنْ خَالَفَ \* الْمَدْتُمُ الْمُورِكُمْ ، وَ الْمَوْرِكُمْ أَلْهُ اللّهُ اللّٰهِ مَلْهُ مُلْوَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

١. في حاشية دف: دوهكذاه. ٢. في دبر، والبحار: - دوهكذاه.

٣. في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بف، والوافي: -ومن،

٤. في البحار: «ومن خلفه».

٥. الوافي، ج ٣، ص ١٥١، ح ١٣٤٦؛ البحار، ج ٢٧، ص ٢٤٤، ذيل ح ٤.

٦. هكذا في وألف، ب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بس، جر، وفي وبف، والمطبوع وحاشية وف، : + وبن صدقة،

٧. ولا تَغُشُوا هداتكمه، أي امحضوهم النَّصْحَ، أو لا تُظهروا لهم خلاف ما تضمرونه. راجع: القاموس المحيط،
 ج١،ص ٨١٧ (غشش).

٨. هكذا في وب، ض، بح، بر، بس، بف، ومرآة العقول. وفي وف، والمطبوع وشرح المازندراني: ولا تجهلوا،
 بالتضعيف. واحتمله في المرأة بعد أن اختار المجرد.

٩. ولا تصدّعوا، أي لا تتفرّقوا. راجع : الصحاح، ج ٣، ص ١٣٤٢ (صدع).

١٠. افتفشلوا،، من الفَشَل، وهو الجَزَع والجُبن والضعف والكسالة. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٤٤٩ (فشل).

١١. في الوافق: «عن حبلكم: عن عهدكم و أمانكم وبيعتكم ...؛ وريحكم: قوّ تكم وغلبتكم ونصرتكم ودولتكم».
 ١٧. في من مديناً

۱۲. في دف، : دفالزمواه. ۱۳. في دبس»: دفله خالف».

١١٤ ، البَدَرُتُمَّه أي أسرعتم. تقول: بَدَرْتُ إلى الشيء أَبَدُرُ بُدُوراً، أي أسرعت إليه. وكذلك بـادرتُ إليه . راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٨٥٦ (بدر).

وَ خَرَجْتُمْ، وَ لَسَمِعْتُمْ ، وَ لَكِنْ مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ مَا قَدْ عَايَنُوا، وَ قَرِيباً مَا يُطْرَحُ الْحَجَابِ». ٢

٤٠٦/١ عَدْ أَمْن أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ حَمَّادٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ حَنَانِ بْن سَدِيرِ الصَّيْرَفِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: «نَعِيَتْ ۖ إِلَى النَّبِي ﷺ نَفْسُهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ وَجَعٌ قَالَ: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينَ» قَالَ: «فَنَادى ﷺ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً ، وَأَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارَ بِالسَّلَاحِ ، وَ اجْتَمَعَ ۚ النَّاسُ ، فَصَعِدَ النّبِي ﷺ الْمِنْبَرَ لا ، فَنعىٰ إِلَيْهِمْ نَفْسَهُ ، ثُمَّ قَالَ: أَذَكُرُ اللّٰهَ أَلْوَالِيَ مِنْ بَعْدِي عَلىٰ أُمّتِي لا إِلّا يَرْحَمَ لا عَلىٰ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَجَلَ كَبِيرَهُمْ ، وَ رَحِمَ ضَعِيفَهُمْ لا ، وَ وَقَرِّ عَالِمَهُمْ اللهَ أَلْمَ يُخِرَّ

١. ولسمعتم، أي سماع إجابة . وفي لاب، ولسمعتم، بدون الواو .

٢. نهج البلاغة، ص ٦٣، الخطبة ٢٠، وفيه من قوله: «فانكم لو عاينتم» مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢، ص ١٠٢.
 ح ٥٥٧: البحار، ج ٢٧، ص ٢٤٥، ح ٥.

٣. والنعي: خبر الموت. يقال: نعى الميّت ينعاه، إذا أذاع موتّه وأخبر به. ونُعِيّت نفسُه، أي أخبر بموته. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٨٥(نعا).

في دف، وحاشية دج): دجماعة، واحتمل المجلسي في مرأة العقول كون والصلاة، مبتدأ و دجامعة، خبره، بعد ما اختار ما في المتن.

٦. في وب، وقرب الإسناد والبحار، ج ٢٢ و ٢٧: وفاجتمع.

٧. في قرب الإسناد: + وفحمد الله وأثنى عليه. ٨. في قرب الإسناد: (اذكروا الله في٠٠.

٩. في (ف): (على أمّتي من بعدي).

١٠. في وض، ف، بس، بف»: وألا ترخم». وقرأ المازندراني: وألا»، حرف تحضيض. وقرأ الفيض: وإلاً كلمة استثناء أي أذكرهم في جميع الأحوال إلا حال الرحم على المسلمين كما يقال: أسألك إلا فعلت كذا. وقوله: ويرحم، منصوب ووأن، المقدرة. وذكر المجلسي احتمالين آخرين: الأول: أن يكون وأن لاه مركباً من أن الناصبة ولا النافية. والثاني: أن تكون وإنه شرطية والفعل مجزوماً. راجع: شرح المازندراني، ج٧، ص ٢٥٠ الوافي، ج٧، ص ٢٥٥.

١١. في دج، ف، وحاشية دب، وقرب الإسناد: اصغيرهم،

١٢. في حاشية (بر): (عاملهم). وفي حاشية (بس): (عاقلهم).

بِهِمْ '؛ فَيَذِلَّهُمْ، وَلَمْ يُفْقِرْهُمْ؛ فَيُكْفِرَهُمْ '، وَلَمْ يُغْلِقْ بَابَهُ ' دُونَهُمْ؛ فَيَأْكُلَ قَوِيَّهُمْ ضَعِيفَهُمْ، وَلَمْ يَخْبِزْهُمْ أَفِي بُعُوثِهِمْ أَ؛ فَيَقْطَعَ ' نَسْلَ أُمَّتِي، ثُمَّ قَالَ: قَدْ ' بَلَّفْتُ وَ نَصَحْتُ، فَاشْهَدُوا ' .

وْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عِنْ: «هٰذَا آخِرُ كَلَامٍ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ مِنْبَرِهِ، " ا ١٠٦٧ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ " وَغَيْرُهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِى بْنِ

١. في حاشية وض»: + وعاملهم». وفي قرب الإسناد: وولم ينضرّ هم». واحتمل المجلسي في مرآة العقول، المجرّد بعدما اختار المزيد، ثمّ قال: ووربما يقرأ من الضرب».

ل في البراء: الفيكمرهم، وفي الوافي: الم يفقرهم: لم يجعلهم فقراء بترك إعطائه إيّاهم ما يكفيهم، فإنّهم ربما لم
 يصبروا على الفقر فيكفروا، فصار هو سبب كفرهم».

۳. في شرح المازندراني: «الباب».

٤. في (به وحاشية «بف»: فلم يجبرهم». وفي «ج، بف» وحاشية «ف»: فلم يخبرهم». وفي حاشية «ج»: فلم يجترهم» وفي حاشية «ج»: فلم يجترهم» ووقلم يجترهم». وفي مرآة العقول: «وربّما يقرأ بالجيم والتاء والزاي المشدّدة من قولهم: اجترّ الحشيش، إذا قطعه بحيث لم يبق منه شيء». وقوله: «لم يَخْبِرُهم»، أي لم يَسْمُهم سوفاً شديداً. من الخَبْر، وهو السوق الشديد. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ٨٧٨ (خبر).

٥. في حاشية هجه وقرب الإسناد: وتغورهم، وقوله: وبعوثهمه: جمع بعث، وهو الجيش. راجع: الصحاح،
 ج ١، ص ٢٧٣ (بعث).

٧. في اض، بح، بس): - (قد). وفي حاشية (بر) وقرب الإسناد: + (اللَّهم).

٨. في قرب الإسناد: وفاشهده.

٩. في وج، ف، بح، بس، والوافي والبحار، ج ٢٢ و ٢٧: - دو،.

١٠. قرب الإسناد، ص ١٠٠، ح ٣٣٧، بسنده عن حنان بن سدير • الوافي، ج ٣، ص ٦٥٢، ح ١٧٤٧؛ البحار، ج ٢٧، ص ٤٩٥، ح ٤١؛ وج ٧٧، ص ٢٤٦، ح ٦.

١١. هكذا في حاشية (ف». وفي النسخ والمطبوع: «محمّد بن عليّ». والصواب ما أنبتناه؛ فقد أكثر محمّد بن يحيى، شيخ المصنّف، الرواية عن أحمد بن محمّد بن عيسى. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٨، ص ٧. وأمّا احتمال صحّة «محمّد بن عليّ» وأنّ المراد به هو محمّد بن عليّ بن معمر كما روى عنه المصنّف، في ح ١١٩٣ و ١٤٨١ و ١٤٨٠ ، فاظاهر عدم صحّة هذا الاحتمال؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية محمّد بن عليّ بن معمر عن أحمد بن محمّد بن عيسى في موضع . أضف إلى ذلك أنّ الظاهر من عطف وغيره على «محمّد بن عيسى الذين من جملتهم محمّد بن محمّد بن يحيى، هو الإشارة إلى العِدّة الراوين عن أحمد بن محمّد بن عيسى الذين من جملتهم محمّد بن

الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ:

جَاءَ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَسَلَ وَ تِينَ ' مِنْ هَمْدَانَ ' وَ خُلُوَانَ، فَأَمْرَ الْعُرَفَاءَ ' أَنْ يَأْتُوا بِالْيَتَامِىٰ، فَأَمْكَنَهُمْ مِنْ رُؤُوسِ الْأَزْفَاقِ ۚ يَلْعَقُونَهَا ۚ وَ هُوَ يَقْسِمُهَا لِلنَّاسِ قَدَحاً قَدَحاً، فَقِيلَ لَهُ ' : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا لَهُمْ يَلْمَقُونَهَا ؟ فَقَالَ: وإِنَّ الْإِمَامَ أَبُو الْيَتَامَىٰ، وَ إِنَّمَا الْمَقْتُهُمْ هٰذَا بِرِعَايَةِ الْآبَاءِ، ^

٦/١٠٨. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيَّ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَصْبَهَانِيُّ . عَنْ سُلْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ سُلْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ:

حه يحيى، كما في : رجال النجاشي، ص ٣٧٧، الرقم ١٠٢٦. وقد تكرّر هذا العطف في مواضع من أسناد الكافي، أنظر على سبيل المثال: الكافي، ح ٣٧٨ و ٤١٩ و ٥٣٩ و ١٦٥ و ١٤٥٢.

ثمّ إنّه لا يخفى عليك مشابهة ويحيى، ووعليّ، في بعض الخطوط القديمة الموجب لتصحيف أحدهما بالآخر.

١. جعل بعض الواز في ووتين، أصلية وقال: الوتين: الواتن، وهو الماء المعين الدائم، والمرادهنا المائع
 الكثير. ويجوز كونه بالثاء المثلّة. وودّه المجلسي بإمكان كون التين أيضاً في الأزقاق فاعتصر منها دبس يلعقونها. راجع: مرأة العقول، ج ٤، ص ٣٣٩.

٣. في الوافي: وهمذان، وفي مرآة العقول: وولا يخفى أنّ المناسب هنا البلد لا القبيلة ، لكنّه شاع تسمية البلد أيضاً بالمهملة ، ووجه المناسبة هو تقارنه بالبلد. وقال الشعرائي 4 في ذيل شرح العازندرائي ، ج ٧، ص ٢٩ بعد تفسير وحلوان ، وبهل ذهاب »: ووهمدان ، الظاهر آنها البلد المشهور دون القبيلة ؛ إذ لا يؤتى بالعسل من القبيلة ، بل من البلد» .

٣. والعُرَفاءُه: جمع عَرِيف، وهو التيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرّف الأميرُ منه أحوالهم. فعيل بمعنى فاعل. والعِرافةُ: عمله. النهاية، ج ٣، ٢١٨ (عرف).

٤. والأزقاق: جمع الزِق، وهو السقاء، أي وعاء من جلد للماء ونحوه. أو جلد يُجزُ ويَقْطَع شعرُه، ولا يُنتَقُ ولا يُنتَقَ ولا يُنتَقُ ولا ينتَقُ ولا ينتَقَلَ ولا ينتَقَلَ ولا ينتَقُلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقُلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقُلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقُلُ ولا ينتَقَلَ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقُلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقُلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقُلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُقَالُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُ ولا ينتَقَلُمُ عن الله ونحوه ولا ينتَقَلُقُ ولا ينتَقَلُمُ ولا ينتَقَلُمُ إلَيْنَا ولا ينتَقَلُمُ إلَيْنَا ولا ينتَقَلُمُ ولا ينتَقَلُمُ إلَيْنَا ولا ينتَقَلُمُ إلَيْنَا إلَّانِ إلَّا إلَيْنَا إل

<sup>0.</sup> ويلعقونها: يلحسونها، أي يتناولونها بألسنتهم أو بأصابعهم .راجع:الصحاح، ج ٤، ص ١٥٥٠(لعق). ٦. في وب: - وله.

٨. الرافي، ج٣، ص ٦٥٣، ح ١٢٥٠؛ البحار، ج ٢٧، ص ٢٤٧، ح ٧؛ وج ٤١، ص ١٢٣، ح ٣٠.

٩. في وب، ج٥: والإصفهاني٥.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَنَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، وَ عَلِيً أَوْلَىٰ بِهِ ۖ مِنْ بَعْدِى،

فَقِيلَ لَهُ: مَا مَعْنَىٰ ذٰلِكَ؟

فَقَالَ: وَقُولُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً ۖ فَعَلَيَّ؛ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، فَالرَّجُلُ لَيْسَتُ ۖ لَهُ عَلَىٰ عِيَالِهِ أَمْرٌ وَ لَا فَالرَّجُلُ لَيْسَتُ ۖ لَهُ عَلَىٰ عِيَالِهِ أَمْرٌ وَ لَا نَهْ عِلَىٰ عِيَالِهِ أَمْرٌ وَ لَا نَهُ عِلَىٰ عِيَالِهِ أَمْرٌ وَ لَا نَهُ عِيْ إِذَا لَمْ يُجْرِ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَىٰ عَيَالِهِ أَمْرُ وَ لَا الْمَوْمِنِينَ هُ وَ مَنْ بَعْدَهُما اللَّوْمَهُم فَلَا اللَّهُ عَلَىٰ مَنَاكَ صَارُوا أَوْلَىٰ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَ لا مَا كَانَ سَبَت إِسْلَامِ عَامَّةِ الْيَهُودِ إِلَّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ مَنْ اللهِ عَلَىٰ أَنْ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنْ اللهِ عَلَىٰ أَنْ مُنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ عَلَىٰ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُو

٧/١٠٦٩. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ ٤٠٧/١ عُنْمَانَ، عَنْ صَبَّاح بْنِ سَيَابَةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : أَيُمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ تَرَك دَيْناً لَمْ يَكُنْ فِي فَسَادٍ وَ لَا إِسْرَافٍ ، فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ ، فَعَلَيْهِ إِثْمُ

١. في دف: + دقال، ٢. في دف: + دمنها،

٣. والضياع): العيال. وأصله مصدر ضاع يضيع ضَياعاً، فسمّي العيال بالمصدر. النهاية، ج ٣، ص ١٠ (ضيع). ٤. في وبرء: وليرة على نفسه. . ٥ . في البحار، ج ٢٧: وولاية على نفسه.

٦. في (ف): (عليه). ٧. في (ض): – او).

٨. عطف على دهذا القول» المجرور . وقال في مرأة العقول: وأي علموا أنَّهم لا يضيعون مع الإسلام».

٩. اختلفت النسخ فيه من حيث كونه من الإفعال، أو من باب علموا. وقال في مرأة العقول: ومن باب علم».

١٠. في البحار ، ج ٢٧: - دعلي.

الدوات ، ص ١٦٧، ح ٢؛ عيون الأخبار، ج ٢، ص ٨٥، ح ٢٩؛ معاني الأخبار، ص ٥٥، ح ٣، وفي كلّها بسند أخر عن أبي الحسن ١٥٥، ح ١٥٥، والتهذيب، ج ٦، ص ١٥١، ح ١٥٥، والتهذيب، ج ٦، ص ١٥١، ح ١٥٥٩؛ والتهذيب، ج ٦، ص ١٢١، ح ١٤٥٤؛ وتفسير القسيء ٢، ص ١٤٤؛ وج ٢، ص ١٠١ الوافي، ج ٣، ص ١٥٥، ح ١٢٥١؛ البحار، ج ١٢٠، ص ١٦٠، ح ١٤٤؛ وج ٢٠، ص ١٤٨، ح ٨.

ذَٰلِكَ؛ إِنَّ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْاكِينِ﴾ الآيَةَ، فَهُوَ مِنَ الْغَارِمِينَ، وَ لَهُ سَهْمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ، فَإِنْ حَبَسَهُ فَإِثْمُهُ ۖ عَلَيْهِ، "

١٠٧٠ / ٨. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ السُّنْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَنَانٍ، مَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: اقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ لا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلِ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللهِ، وَ حِلْمٌ يَمْلِك لا بِهِ غَضَبَهُ لا ، وَ حُسْنُ الْوِلَايَةِ عَلَىٰ مَنْ يَلِي، حَتَّىٰ يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ . ^

• وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرِىٰ: ۥحَتَّىٰ يَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِۥ ۗ

١٠٧١ / ٩. عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ طَبَرِسْتَانَ \_يُقَالَ لَهُ: مُحَمَّدٌ \_ قَـالَ '': قَـالَ مُعَاوِيّةُ: وَ لَـقِيتُ الطَّبَرِيُّ
 مُحَمَّداً بَعْدَ ذٰلِكَ، فَأَخْبَرَنِى، قَالَ:

١. التوبة (٩): ٦٠. وفي (ف، + ﴿ وَالعامِلِينَ عَلَيْها ﴾.

٢. في حاشية (بر): (فهو أثم).

٣. الكافي، كتاب الميشة، باب الدين، ح 804، والتهذيب، ج ٦، ص ١٨٤، - ٢ ١٩٥، وقرب الإسناد، ص ٢٤٠، ح ١٨٤، ح ١٨٤، وقرب الإسناد، ص ٢٤٠، ح ١٨٤، - ٢٤٥، عن الصبّاح بن
 ٣٠ - ١٢٤٥، بسند آخر عن أبي الحسن ١٩٤ مع اختلاف. وفي تفسير العيّاشي، ج ٢، ص ٩٤، ح ٨٧، عن الصبّاح بن
 سيابة، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ١٥٤، ح ١٢٥٣؛ البحار، ج ٧٧، ص ٢٤٤، ح ٩.

٤. في (بف): ﴿لا تصحُ).

<sup>0.</sup> في حاشية «بح»: «محارم».

٦. في (بر، بف): (يهلك).

۷. في ډېره: دغيظهه.

٨. الخصال، ص ١١٦، باب الثلاثة، ح ٩٧، بسنده عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله، عن أبيه \$ وواجع:
 الكافي، كتاب الحجّ، باب الوصيّة، ح ١٩٩٦. الوافي، ج ٣، ص ١٦٥٠ ح ١٢٤٨؛ البحار، ج ٢٧، ص ٢٥٠، ح ١٠.
 ٩. الوافي، ج ٣، ص ١٦٥، ح ١٢٤٤؛ البحار، ج ٢٧، ص ٢٥٠، ذيل ح ١٠.

١٠. الضمير المستترفي وقال؛ واجع إلى سهل بن زياد. ومعاوية هو معاوية بن حُكيم. والمراد أن معاوية بن
 حكيم بعد أن سمع الخبر من محمّد بن أسلم عن محمّد الطبري، لقي نفسه محمّداً وسمع الخبر منه بلا واسطة.

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسىٰ ﴿ يَقُولُ: «الْمُغْرَمُ إِذَا تَدَيَّنَ أَوِ اسْتَدَانَ فِي حَقِّ ـالْـوَهُمُ مِنْ مُعَاوِيَةً ـ أُجُلَ سَنَةً، فَإِنِ اتَّسَعَ، وَ إِلَّا قَضَىٰ عَنْهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، . ٢

## ١٠٥ \_ بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِلْإِمَامِ إِ

١٠٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَام بْنِ سَالِم، عَنْ أَبِي خَالِدِ الْكَابُلِيِّ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِي ﴿ إِنْ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهُا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبْادِهِ وَ الْعُاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَفَنَا اللّٰهُ ۖ الْأَرْضَ، وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ، وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا، فَمَنْ أَحْيَا ٩ أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُوَّدُ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَ لَهُ مَا أَكُلَ مِنْهَا ، فَهُو أَحَيَّهَا أَوْ أَخْرَبَهَا \* وَ أَخَذَهَا \* رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا ^ وَ أَحْيَاهَا، فَهُو أَحَقَى بِهَا مِنَ النَّهِي تَرَكَهَا ، يُؤدِي \* حَرَاجَهَا الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا ^ وَ أَحْيَاهَا، فَهُو أَحَقَى بِهَا مِنَ النَّوي تَرَكَهَا ، يُؤدِي \* حَرَاجَهَا اللهُ الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَ لَهُ مَا أَكُلَ مِنْهَا \* ( حَتّى يَظْهَرُ \* الْقَائِمُ اللهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَ لَهُ مَا أَكُلَ مِنْهَا \* ( حَتّى يَظْهَرُ \* الْقَائِمُ الْمُعْلِمِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَ لَهُ مَا أَكُلَ مِنْهَا \* ( حَتّى يَظْهَرَ \* الْقَائِمُ عَنْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَ لَهُ مَا أَكُلَ مِنْهَا \* ( حَتّى يَظْهَرَ \* الْقَائِمُ عَلَى مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَ لَهُ مَا أَكُلَ مِنْهَا \* ( حَتّى يَظْهَرَ \* الْقَائِمُ عَلَى مَنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَ لَهُ مَا أَكُلَ مِنْهَا \* ( حَتّى يَظْهَرَ \* الْقَائِمُ عَلَى أَلْمُ لِلْمِينَا فَيْلِعُمُ اللّهُ الْمُؤْلِ بَيْتِي الْمُؤْلِ الْمُسْالِمِينَ أَلْمُ لِلْهُ الْمُ لَهُ الْمُؤْلِ الْهُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْهَالِمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلَ

۱. في دبره: + دالرضاه.

٢. الوافي، ج ٣، ص ٦٥٥، ح ١٢٥٤؛ البحار، ج ٢٧، ص ٢٥٠، ح ١١.

٣. الأعراف (٧): ١٢٨.

٤. في الكافي، ح ٩٢٦٦، والتهذيب والاستبصار والوسائل: - والله.

في مرآة العقول، ج ٤، ص ٣٤٦: «وقوله: فمن أحيا، كأنه كلام أبي جعفر 學؛ لقوله: كما حواها رسول الله، أو فيه التفات، والمجموع كلام الرسول 學。.

٦. في التهذيب والاستبصار : «وإن تركها وأخرجها».

٧. في الكافي، ح ٩٢٦٦، وتفسير العيّاشي والتهذيب والاستبصار والوسائل: وفأخذهاه.

٨. في دض، ف، بف: دفعمرها، بالتثقيل.

٩. في الكافي، ح ٩٢٦٦، وتفسير العيّاشي والتهذيب والاستبصار والوسائل: وفليؤدّه.

١٠. في الكافي، ح ٩٢٦٦، والتهذيب: - ومنها».

١١. في حاشية وض): + والإمام).

بِالسَّيْفِ، فَيَحْوِيهَا ﴿ وَ يَمْنَعَهَا ۗ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا، كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ مَنَعَهَا، إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ». ° أَيْدِيهِمْ». °

٢/١٠٧٣ . الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ :

«الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا لِلَّهِ -تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ - وَ لِرَسُولِهِ وَ لَنَا، فَمَنْ غَلَبَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا، فَلْيَتَّقِ اللَّه، وَ لَيُؤَدِّ حَقَّ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ، وَ لَيَبَرَّ إِخْوَانَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ، فَاللهُ وَرَسُولُهُ وَ نَحْنُ بُرَاءً مِنْهُه. '

١٠٧٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:

رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ ـ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ تِلْكَ السَّنَةَ مَالًا، فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ لَا فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ ؟

١. حَواه يَحْويه حَيّاً، أي جمعه. واحتواه مثله الصحاح، ج ٦، ص ٣٣٢٢ (حوا).

٢. في التهذيب: «فيمنعها».

٣. في التهذيب والاستبصار: وفيقاطعهم، بدل «فإنّه بقاطعهم». وقوله: ويقاطعهم على ما في أيديهم»، أي يولّيهم إبّاه. يقال: قاطعه على ما في أيديهم»، أي يولّيهم إبّاه. يقال: قاطعه على كذا وكذا من الأجر والعمل ونحوه، أي ولّاه إيّاه بأجرة معيّنة. قال المازندراني: والقطيعة طائفة من أرض الخراج يقطعها السلطان من يريد، وهو يتصرّف فيها ويعطي خراجها. والمقاطعة من الطرفين؛ لأنّ الإقطاع لا يتحقّق بدون رضائهما». واجع: لسان العوب، ج ٨، ص ٢٥؛ المعجم الوسيط، ص ٥٤ (قطع)؛ شرح المازندراني، ج ٧، ص ٣٤.

٤. في التهذيب: «ماكان».

٥. الكافي، كتاب المعيشة، باب في إحياء أرض الصوات، ح ٢٦٦٦. وفي التهذيب، ج ٧، ص ١٥٥٠ ح ١٩٢٤ و الاستبصار، ج ٣، ص ١٥٨ م ع ١٦٠ و الاستبصار، ج ٣، ص ١٠٨ م ح ٢٦٠ عن أبي خالد الكابلي الواقعي، ج ٢، ص ٢٥٠ م ح ٢٦٠ عن أبي خالد الكابلي الواقعي، ج ٢، ص ٢٥٠ م 9٨٩ و الوسائل، ج ٢٥، ص ٤١٤ م ٣٢٢٤٦.

الوافي، ج ١٠، ص ٢٨٩، ح ٩٥٩٥.
 الوافي: + دعليه.

قَالَ: فَقَالَ لِي ': إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ -: إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ ' الْبَحْرَيْنَ الْغَوْضَ، فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَم، وَ قَدْ جِئْتُكَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِينَ ۗ أَلْفَ دِرْهَم، وَكَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ، وَ أَنْ أَعْرِضَ ۚ لَهَا وَهِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ ـ تَبَارَك وَ تَعَالَىٰ ° ـ فِي أَمْوَالِنَا .

فَقَالَ: ﴿ أَوْ ۚ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ ۗ مِنْهَا إِلَّا ۗ الْخُمْسُ؟ يَا أَبَا سَيَّارِ، إِنَّ الْأَرْضَ كُلُّهَا لَنَا؛ فَمَا أُخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَنَاه.

فَقُلْتُ لَهُ: وَ أَنَّا أَخْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ.

فَقَالَ: «يَا أَبًا سَيًّار، قَدْ ۚ طَيَّبْنَاهُ لَكَ، وَ أَخَلَلْنَاكَ ١ مِنْهُ، فَضَّمَّ إِلَيْكَ مَالَك، وَ كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ ١١ فَهُمْ فِيهِ مُحَلِّلُونَ ١٢ حَتَّىٰ يَقُومَ قَائِمُنَا ١١٤ ، فَيَجْبِيَهُمْ ١٣ طَسْقَ ١٠ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي ١٠ غَيْرِهِمْ، فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ يَقُومَ قَائِمُنَا، فَيَأْخُذَ الأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ، وَ يُخْرِجَهُمْ ١٦ صَغَرَةُ ١٧٨.

١. في دج، ف، بس، والوافي والتهذيب: - دلي،

٢. وولَّيتُ، احتمل فيه وجه آخر، وهو فتح الواو وكسر اللام المخفَّفة، أي وَلِيتُ . راجع: شرح المازندراني، ج٧،

ص ٣٥٠؛ مرأة العقول، ج ٤، ص ٣٤٨. ٣. في وب، ج، والوافي والتهذيب: وثمانين،

٤. في الوافي والتهذيب: «أو أعرض» بدل «وأن أعرض».

٥. في الوافي والتهذيب: + ولك، ٦. في دبف، : ﴿وَ بِدُونَ الْهِمَزَةِ.

٧. في وب: - والله، ٨. في دب: - دالله.

٩. في دف: دوقده. ١٠. في «بف»: «حللناك».

١١. في وب، ف، - ومن الأرض، ١٢. في الوافي: + ويحلُّ ذلك لهم».

١٣. وفيَجْبِيهِمْ، أي يجمع منهم. يقال: جَبَّيْتُ العالَ والخراجَ أَجْبِيه جَبَّايةً، أي جمعته راجع: المصباح المنير، ص ۹۱ (جبی).

١٤. والطُّنتُهُ: الوظيفة من خراج الأرض، فارسيُّ معرّب الصحاح، ج ٤، ص ١٥١٧ (طسق).

١٥. في دبح، بس، بف: ديدي، ١٦. في الوافي والتهذيب: + (عنها).

١٧. والصَعْرَقُ: جمع الصاغِر، وهو الراضي بالذلّ والضّيم، أي الظلم. راجع: لسان العرب، ج٤، حه

قَالَ عَمَرُ بْنُ يَزِيدَ: فَقَالَ ' لِي أَبُو سَيَّارٍ: مَا أَرَىٰ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعِ ' وَ لَا مِمَّنْ ۚ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالًا غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذٰلِكَ. '

١٠٧٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الرَّاذِيُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

/ ٤٠٩ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَ مَا عَلَى الْإِمَامِ زَكَاةٌ ؟

فَقَالَ: «أَحَلْتَ° يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ ، وَ يَدْفَعُهَا إِلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، جَائِزٌ لَهُ ذٰلِكَ مِنَ اللّٰهِ. إِنَّ الْإِمَامَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، لَا يَبِيتُ لَيْلَةً أَبْداً وَ لِلْهِ فِي عُنْقِهِ حَقِّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، \*

١٠٧٦ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ،
 عَنْ عَلِيًّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ، أَوِ الْمُعَلِّى بْنِ لَحُنْيْسٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : مَا لَكُمْ مِنْ هَٰذِهِ الْأَرْضِ ٢٩

فَتَبَسَّمَ، ثُمَّا ۚ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ ۗ ، وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ

**حه** ص ٤٥٩ (صغر).

۱. في دبف: دقال،

٢. الضِياعُ: جمع الضَيْعة، وهي العقار، أي النخل والكَرْم والأرض. وقيل: الضَيْعةُ: ما منه معاش الرجل،
 كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٢٥٧؛ النهاية، ج ٣، ص ١٠٨ (ضيع).

٣. في الوافي: «من».

التهذيب، ج ٤، ص ١٤٤، ح ٤٠٣، بسنده عن الحسن بن محبوب، إلى قوله: اوي مخرجهم صغرة ١٠الوافي،
 ج ١٠، ص ٢٨٦، ح ٩٥٩٠؛ الوسائل، ج ٩، ص ٨٤٥، ح ١٢٦٨٦.

٥. أحال الرجال: أتى المُحال وتكلّم به الصحاح، ج ٤، ص ١٦٨٠ (حول).

٦. في (بر ، بف) وحاشية (بح): (شاء).

٧. الغقيه، ج ٢، ص ٣٩، ح ١٦٤٥، بإسناده عن أبي بصير الوافي، ج ١٠، ص ٢٨٩، ح ٩٥٩٠.

٨. في البحار، ج ٦٠: «الأنهار» بدل «الأرض». ٩. في البحار، ج ٦٠: ﴿ وَ بِدَلَ وَثُمُّ».

بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ: مِنْهَا سَيْحَانُ، وَ جَيْحَانُ - وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخَ - وَ الْخشوع الْ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ آ - وَ مِهْرَانُ - وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ - وَنِيلُ مِضْرَ، وَ دِجْلَةً، وَ الْفُرَاتُ آ، فَمَا سَقَتْ أَوِ اسْتَقَتْ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ الْهَنْدِ - وَنِيلُ مِضْرَ، وَ دِجْلَةً، وَ الْفُرَاتُ آ، فَمَا سَقَتْ أَوِ اسْتَقَتْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الل

١٠٧٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرُّيَّان، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ ﴿ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رُوِيَ لَنَا أَنْ لَيْسَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا الْخُمْسُ ؟

٦. في حاشية دض): (ممّا).

١. لم أهتد إلى ضبط الكلمة. وقال في مرأة العقول، ج ٤، ص ٣٥١: ووتسميته بالخشوع لم نجدها فيما عندنا من
 كتب اللغة وغيرهاه. وقال الشعراني \$ في ذيل شرح المازندراني، ج ٧، ص ٣٨: دوأمًا نهر الخشوع فلا
 أعرفه ... ومع ذلك يكثر في أسامي المواضع بماوراء النهر الكلمات المبدؤة بلفظة وخشء مثل: خشوفض،
 وخشميثن . ولا يبعد أن يكون وخشوع مصخفة من مثل هذه الكلمات».

٢. وشاش، بلد بماوراء النهر، وقد يُمنّع . القاموس المحيط، ج ١، ص ٨١٢ (شوش).

٤. في «بف»: «واستقت». وفي الوسائل: «أو أسقت».

قي الوافي: «وفرات».
 في البحار، ج ٦٠: «منها».

٧. أي غصبنا عليه. وفي وض، بح، بر٤: وخُصب، على صيغة المبنيّ للمفعول. وفي مرآة العقول: والآما غصب عليه على بناء المجهول، أي إلا شيء صار مخصوباً عليه: أو على بناء المجهول، أي إلا شيء صار مخصوباً عليه، وفي حاشية بدرالدين: والآم غضب، ثمّ قال: وما، مصدريّة، والاستثناء منقطع، أي ليس له من ذلك شيء إلا غضب الله عليه، راجع حاشية بدرالدين، ص ٢٤٨.

٨. هكذا في وب، ض، والبحار، ج ٦٠. وفي أكثر النسخ والمطبوع: وفيما،

٩. الأعراف (٧): ٣٢.

الوافعي ،ج ١٠، ص ١٨٧، ح ١٩٩٢؛ الوساتل ،ج ٩، ص ٥٥٠، ح ١٢٦٩١؛ البحار، ج ٦٠، ص ٤٦، ح ٢٥؛ وج
 ٥٢، ص ١٢٤.

فَجَاءَ الْجَوَابُ: ﴿إِنَّ الدُّنْيَا وَ مَا عَلَيْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . '

١٠٧٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَـنْ .

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ، وَ أَقْطَعَهُ الدُّنْيَا قَطِيعَةً \* ، فَمَا كَانَ لِآدَمَ ﴿ ، فَلِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﴾ ، فَهُوَ لِلْأَبْمَةِ مِنْ آل مُحَمَّدِ ﴿ اللَّهِ ﴾ . \*

١٠٧٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؟

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْسِ

#### الْبَخْتَرِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ﴿ كَرَيْ لَ بِرِجْلِهِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ - وَ لِسَانُ الْمَاءِ يَتْبَعُهُ-: الْفُرَاتَ، وَ دِجْلَةً، وَ نِيلَ مِصْرَ، وَ مِهْرَانَ ۖ ، وَ نَهَرَ بَلْخَ ۖ ، فَمَا سَقَتْ أَوْ سَقِىَ مِنْهَا فَلِلْمِنَامِ، وَ الْبَحْرُ الْمُطِيفُ ^ ........

١. الوافي، ج ١٠، ص ٢٨٩، ح ٩٥٩٤.

٢. وأقطعه الدنيا قطيعة، أي جعلها له قطيعة يتملكها ويستبدّ به وينفرد. والإقطاع يكون تمليكاً وغير تعليك.
 ومضى معنى القطيعة في الحديث الأوّل من هذا الباب. راجع: النهاية، ج٤، ص ٨٢ (قطع).

٣. الوافي، ج ١٠، ص ٢٨٧، ح ٩٥٩١.

قال الجوهري: «كريت النهر كزياً، أي حفرته». وقال الفيروز آبادي: «كري ـ كرضي ـ النهر: استحدث خفره». واختاره المجلسي. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٧٣؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧٤٠ (كرى).

٥. في حاشية وف، ولسال».

٦. في دب: - دومهران،

٧. في وبر٤: + ووالبحر المطيف بالدنيا.

٨. قرئ: المُطنِّف، اسم مفعول أو اسم مكان من الطواف، وهو ضعيف؛ لمجيء الأول على مُطاف أو مطوف، والثاني على مُطاف أو مطوف، على والثاني على مُطاف أو مطاف. وقرئ أيضاً: المُطابِّف، وهو أيضاً غير صحيح؛ لأنّ المفعول منه: مُطوُّف، على المشهور. راجم: مرأة العقول، ج ٤، ص ٣٥٤.

#### بالتُّنْيَا ٢. ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ السُّنْدِيِّ "بْنِ الرّبِيعِ، قَالَ:

لَمْ يَكُنِ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ يَعْدِلُ بِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ شَيْئاً، وَكَانَ لَا يُغِبُ الْتَيْانَة، ثُمَّ 19/1 انْقَطَعَ عَنْهُ وَ خَالَفَهُ ، وَكَانَ سَبَبُ ذٰلِكَ أَنَّ أَبًا مَالِكَ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ أَحَدَ رِجَالِ هِشَام، وَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مُلَاحَاةً لا فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِمَامَةِ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ: الدَّنْيَا ^ كَأَيَّهَا لِلْإِمَامِ عِلَا عَلَىٰ جِهَةِ الْمِلْكِ، وَ إِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهَا مِنَ الَّذِينَ هِيَ ^ فِي أَيْدِيهِمْ. الدَّنْيَا ^ كَأَيَّهَا لِلْإِمَامِ عِلَا عَلَىٰ جِهَةِ الْمِلْكِ، وَ إِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهَا مِنَ الَّذِينَ هِيَ ^ فِي أَيْدِيهِمْ.

١. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بس، وشرح المازندراني والوافي والبحار والخصال وفقه الرضا. وفي بر،
 بف،: - ووالبحر المطيف بالدنيا، وفي المطبوع: + و[للإمام]». وفي الفقيه: + ووهو أفسيكونُ والظاهر أنّ هذه الزيادة من الصدوق رحمه الله، فسّر به البحر المطيف بالدنيا. والحقّ أنّه اشتبه عليه الأمر؛ لأنّه معرّب وأبسكونه وهو بحر الخزر، وليس مطيفاً بالدنيا. وقال المازندراني في شرحه: «قوله: والبحر ...، بالنصب، عطف على خصمة أنهار، أو بالرفع، على أنّه مبتدأ خبره محذوف، والجملة معطوفة على قوله: وإنّ جبر ثيل».
 أي قال: «البحر المطيف بالدنيا للإمام، وفيه مبالغة على أنّ الدنيا وما فيها له».

٢٠ الفقيه، ج ٢، ص ٤٥، ح ١٦٦١؛ والخصال، ص ٢٩٢، أبواب الخمسة، ح ٥٤، بإسنادهما عن ابن أبي عمير،
 عن حفص بن البختري. فقه الرضا، ص ٢٩٣، الوافي، ج ١٠، ص ٢٨٨، ح ٩٥٩٣؛ الوسائل، ج ٩، ص ٥٣٠،
 ح ٢٦٤٤٢؛ البحار، ج ١٠، ص ٣٤، ح ١٣.

٣. هكذا في دف، بر٥. وفي وألف، ب، ج، ض، و، بح، بس، بف، جر، والمطبوع: والسري،.

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد ترجم النجاشي والشيخ الطوسي لِلسندي بن الربيع البغدادي، وروى بعنوان السندي بن الربيع . وسندي بن الربيع في عددٍ من الأسناد . راجع : رجال النجاشي، ص ١٨٧، الرقم ٤٩٦؛ الفهرست للطوسي، ص ٢٧٩، الرقم ٣٤٣؛ معجم رجال الحديث، ج ٨، ص ٣١٦\_٣١٣.

وأمّا السري بن الربيع فلم نجد له ذكراً في موضع من الأسناد وكتب الرجال.

أي لا يجعل إتيانه وزيارته غِبّاً، بأن أتاه يوماً وتركه يوماً، بل كان يأتيه كل يوم. يقال: أغببتُ القوم وغببتُ
 عنهم أيضاً، إذا جنت يوماً وتركت يـوماً. راجع: الصحاح، ج ١، ص ١٩٠ (غبب). وفي وج، ولا يـعيب،
 ويجوز فيه المجرّد ورفع والإتيان، أي لا يكون إتيانه غبّاً.

٥. في حاشية (بس): (جانبه). ٩. في دب، ج، ض، ف، بح، بره: - دوه.

٧. فقلاحاةًه، أي منازعة. يقال: لاحَيْتُهُ مُلاحاةً ولِحاءً، أي نازعتُه. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٨١ (لحي). ٨. في دفء: وإنَّ الدنياء.

٩. في وج، ض، بح، بف، وشرح العازندراني: وهم، . وفي وف»: وهم هي، قال العازندراني: ووفي بـعض حه

وَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ ': كَذَٰلِكَ مُّ أَمْلَاكُ التَّاسِ لَهُمْ إِلَّا مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ لِلْإِمَامِ مِنَ الْفَيْءِ وَ الْخُمُسِ وَ الْمَغْنَمِ، فَذَٰلِكَ لَهُ، وَ ذَٰلِكَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لِلْإِمَامِ أَيْنَ يَضَعُهُ، وَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ، فَتَرَاضَيَا بِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، وَ صَارَا إِلَيْهِ، فَحَكَمَ هِشَامٌ لِأَبِي مَالِكٍ عَلَى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، فَغَضِبَ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ، وَ هَجَرَ هِشَاماً بَعْدَ ذَٰلِكَ.

## ١٠٦ ـ بَابُ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ وَ" فِي الْمَطْعَمِ وَ الْمَلْبَسِ إِذَا وَلِيَ ۖ الْأَمْرَ

١٠٨٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنِ ابْنِ مَخْبُوبٍ، عَنْ حَمَّادٍ ٥، عَنْ حُمَيْدٍ وَ جَابِرِ الْعَبْدِيِّ، قَالَ:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَعْلَنِي إِمَاماً لِخَلْقِهِ ، فَفَرَضَ عَلَيَّ التَّفْدِيرَ ۗ فِي نَفْسِي وَ مَطْعَمِي وَ مَشْرَبِي وَ مَلْبَسِي كَضُعَفَاءِ النَّاسِ ؛ كَيْ يَقْتَدِيَ الْفَقِيرُ بِفَقْرِي ۗ ، وَ لَا يُطْفِى الْغَنِيَّ غِنَاهُ ، ^

١٠٨١ / ٢. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنِ الْمَعَلَّى بْن خُنَيْس، قَالَ:

حه النسخ: «هي» بدل «هم» وهو الأظهر».

١. هكذاً في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني ومرآة العقول. وفي المطبوع: + [اليس]٠.

٢. في وض ، بر ، بس، وحاشية وف: (كذاك، وفي وبف، وحاشية وف: + وليس له،

٣. في دب، بح، بف: - دو، . ٤. في دب: (ولَّي).

٥. رواية حمّاد شيخ ابن محبوب عن أمير المؤمنين بالمؤمنين بواسطة واحدة لا تخلو من بُعدٍ. فيحتمل إمّا وقوع
 الإرسال في السند، أو أنّ الصواب هو «حميد عن جابر العبدي» كما هو مقتضى إفراد «قال»، والله هو العالم.

٦. في حاشية «ف»: «التقدّر» أي التضيّق. و«التقدير»: التضييق، كما في القاموس المحيط، ج١، ص ٦٤١ «قدر».
 ٧. في دج، ف»: «بفقره».

٨. الواني، ج٣، ص ٦٥٦، ح ١٢٥٥؛ البحار، ج ٤٠، ص ٢٣٣، ح ١٧.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ يَوْما اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ النَّهِيمِ ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ هٰذَا إِلَيْكُمْ لَعِشْنَا مَعَكُمْ .

فَقَالَ: «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ' يَا مُعَلَىٰ، أَمَا وَ اللّٰهِ أَنْ لَوْ كَانَ ذَاكَ"، مَا كَانَ" إِلَّا سِيَاسَةَ اللَّيْلِ ۚ، وَ سِيَاحَةَ النَّهَارِ ْ، وَ لَبْسَ الْخَشِنِ، وَ أَكُلَ الْجَشِبِ ۚ، فَزُويَ ۚ ۚ ذٰلِكَ عَنَّا ^، فَهَلْ رَأَيْتَ ظُلَامَةً ' قَطُّ صَيَّرَهَا اللّٰهُ بِعْمَةً إِلَّا هٰذِهِ ؟، . ` '

١٠٨٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ أَبِي حَمَّادٍ؛

وَعِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرِهِمَا بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ:

فِي احْتِجَاجِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَلَىٰ عَاصِمِ بْنِ زِيَادٍ حِينَ لَبِسَ الْعَبَاءَ، وَ تَرَكَ الْمُلَاءَ ١٠، وَ شَكَاهُ أَخُوهُ الرَّبِيعُ بْنُ زِيَادٍ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّهُ قَدْ غَمَّ أَهْلَهُ،

١٠ هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بف، وشرح المازندراني والوافي. وفي وبس، والمطبوع: - وهيهات، الثاني.

٣. في وف، بر»: وأما أن لوكان والله ذلك. وفي الوافي: وذلك.

٣. في شرح المازندراني: + وحالناه.

٤. «السِياسَةُ»: القيام على الشيء بما يُصلحه. والعراد رياضة النفس فيه بالاهتمام لأمور الأنام وتدبير معاشهم ومعادهم، مضافاً إلى العبادات البدئية. راجع: الوافي، ج ٣، ص ٢٥٧؛ النهاية، ج ٢، ص ٤٢١ (سوس).

٥. في الوافي: «سياحة النهار: رياضتها فيه بالدعوة والجهاد والسعي في قضاء حواتج الناس ابتغاء مرضاة الله ١.

الجَشْبُ»: الغليظ الخشن من الطعام. وقبل: غير المأدوم. وكلّ بَشْع الطعم - أي غير ملائم الطعم - جشب.
 راجع: النهاية، ج ١، ص ٧٧٢ (جشب).

٧. وَفَزُونِيَه، أَي نُحُيِّ وصُرِفَ. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٩٥ (زوى).

٨. في دبر٤: + وأهل البيت٤.

٩. «الظُّلامَةُ»: ما تطلبه عند الظالم، وهو اسمُ ما أخذ منك. الصحاح، ج ٥، ص ١٩٧٧ (ظلم).

١٠ الغيبة للنعماني، ص ٢٨٦، ح ٧، بسند آخر عن المفضّل بن عمر، مع اختلاف يسير وزيادة. الوافعي، ج ٣، ص ٦٥٦، ح ٢٧٥١.

١١. «الملاء»: جمع المُلاةة، وهي الإزار والرِّبقلة، وهي المِلْحَقة. وقيل: هو كلّ ثوب ليّن رقيق. واجع: لمسان العرب، ج ١، ص ١٦٠؛ مجمع البحرين، ج ١، ص ١٩٦ (ماؤ).

وَ أَخْزَنَ وَلْدَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ: وَعَلَيَّ بِعَاصِمِ بْنِ زِيَادٍه. فَجِيءَ بِهِ، فَلَمَّا رَآهُ عَبَسَ ' فِي وَجُهِهِ ، فَقَالَ لَهُ: ﴿ أَ مَا اسْتَحْيَئْتَ ' مِنْ أَهْلِكَ ؟ أَ مَا رَحِمْتَ وُلْدَكَ ؟ أَ تُرَى عَبَسَ ' فِي وَجُهِهِ ، فَقَالَ لَهُ: ﴿ أَ مَا اسْتَحْيَئْتَ ' مِنْ أَهْلِكَ ؟ أَ مَا اللهِ مِنْ ذَٰلِكَ ، أَ وَ لَيْسَ اللّهُ يَقُولُ: ﴿ وَ الْأَرْضَ وَضَعَهٰا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَاكِهَةً وَالتَّفْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴾ ؟ أَ وَ لَيْسَ اللّهُ لَلهُ يَقُولُ: ﴿ وَ الْأَرْضَ وَضَعَهٰا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَاكِهَةً وَالتَّفْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴾ ؟ أَ وَ لَيْسَ اللّهُ لَلهُ يَقُولُ: ﴿ وَ الْأَرْضَ وَضَعَهٰا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَاكِهَةً وَالتَّفْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴾ ؟ أَ وَ لَيْسَ اللّهُ لُلُو يَعْلَى اللّهُ لِللهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ فَلِهُ ﴿ لَيَحْرَبُ مُنْكُمُ اللّهُ لِللّهُ عِلْهِ فِي الْبَيْدَالِهُ اللّهُ لِللّهُ عِلْلَهُ لِللّهُ عِلْهُ فَاللّهُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجُلّ : ﴿ وَ اللّهُ لِللّهُ مِنْ اللّهُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لِهُ عَلَى اللّهُ لَا لَكُ الْمُعَلّى اللّهُ لَقَالَ اللّهُ لَا لَاللّهُ كُولُولُ اللّهُ لَا لَلْهُ لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلْلِهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

فَقَالَ عَاصِمٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَعَلَىٰ مَا الْقَتَصَرْتَ فِي مَطْعَمِكَ عَلَى الْجُشُوبَةِ، وَ فِي مَلْبَسِكَ عَلَى الْجُشُونَةِ ؟ فَقَالَ: ﴿ وَيُحَكَ ، إِنَّ اللَّه -عَزَّ وَ جَلَّ -فَرَضَ عَلَىٰ أَيْعَةِ الْعَدْلِ أَنْ يَقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلَا يَتَبَيَّغَ ` إِللْفَقِيرِ فَقْرُهُ، فَٱلْقَىٰ عَاصِمُ بْنُ زِيَادٍ ` الْعَبَاءَ، وَلَبسَ الْمُلَاءَ. ' الْمُلَاءَ. ' الْمُلَاءَ الْعَلْمِ الْمُلَاءَ اللَّهِ الْمُلَاءِ الْمُلَاءِ اللَّهِ الْمُلَاءِ الْمُلَاءِ الْمُلَاءَ اللَّهِ الْمُلَاءَ اللَّهُ الْمُلَاءَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاءِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكِاءُ اللَّهُ الْمُلْكِالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ

١٠٨٣ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

۲. في (بر): (استحيت).

۱. في (ف): (عبّس).

٤. الرحمن (٥٥): ١٠-١١ و ١٩-٢٢.

٣. في الوسائل والبحار : - «الله».

٥. في دض، بر، بس، وحاشية دج، بف، : دفيا لَلُه، وفي دف، : دفالله.

٦. في وب، ج، ض، ف، بح، بف، والوافي: وابتذاله لها، وقال في الوافي: وابتذال الشعمة بالفعال: أن يصرفها
فيما ينبغى متوسّعاً من غير ضيق. وبالعقال: أن يدّعي الغناء ويظهر بلسانه الاستغناء بهاه.

۸. الضحی (۹۳): ۱۱.

في دبح، بس»: - دالله».
 في الوسائل: دفعلام».

١٠. في وبرع: ولكيلا يتبيّغ، وفي حاشية وجع: وكيلا تبيّغ، وفي حاشية وف: ( كيلا يبيغ، وقوله: ( يعتبيغ، أي
يتهيّج. ويقال: أصله يتبغّى من البغي، فَقَلِب، مثل جذب وجبد. الصحاح، ج٤، ص ١٣١٧ ( بوغ).

١١. في الوسائل: - «بن زياد».

١٢. نهج البلاغة، ص ٣٣٤، الخطبة ٢٠٩، مع اختلاف يسير. وراجع: الاختصاص، ص ١٥٢ - الوافعي، ج ٣٠.
 ص ٦٥، ح ١٩٢٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ١١٢، ح ٢٠٧٣؛ البحار، ج ٤١، ص ١٢٣، ح ٣٣.

يَخْيَى الْخَزُّازِ ١، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ ، قَالَ:

حَضَرْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ وَقَالَ لَهُ رَجُلَّ: أَصْلَحَكَ اللّٰهُ، ذَكَرْتَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ اللّٰكَانَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ، يَلْبَسُ الْقَمِيصَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَ نَرى ۖ عَلَيْكَ اللّٰبَاسَ الْجَدِيدَ ۗ.

فَقَالَ ۚ لَهُ ۚ ۚ: ﴿إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ۗ كَانَ يَلْبَسُ ذٰلِكَ فِي زَمَانٍ لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ ۚ ، وَ لَوْ لَبِسَ مِثْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ شُهِرَ ۗ بِهِ ، فَخَيْرُ ۗ لِبَاسِ كُلِّ زَمَانٍ لِبَاسُ أَهْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ \* إِذَا قَامَ ، لَبِسَ ثِيَابَ عَلِيِّ ﴿ وَ سَارَ بِسِيرَةِ عَلِيٍّ ۖ ' ﴿ اللّٰ عَلَى اللّٰ

في وب، بر، بس»: «الخزاز». وهو سهو، والمذكور في ترجمته ومواضع وروده هو «الخزاز». راجع: رجال النجاشي، ص ١٤٤، الرقسم ٢٧٣؛ وص ٢٤٩، الرقسم ٢٥٥؛ وص ٣٥٩، الرقم ٣٥٩، الرقم ٤٩١؛ الفهرست للطوسي، ص ٣٥٥، الرقم ٢٧٣٠؛ وجال ابن داود، ص ٣٤٠، الرقم ١٤٩٩؛ خلاصة الاتوال، ص ١٨٥، الرقم ١٤٩٩؛ خلاصة الاتوال، ص ١٨٥، الرقم ١٨٠؛ معجم رجال الحديث، ج ١٨، ص ٧٧.

۲. في اب، بف): (ويرى). وفي ابح): (وترى).

٣. في حاشية (ج، بح، بف) والكافى، ح ١٢٤٥٦: والجيده.

في الكافي، ح ١٧٤٥٦: «قال: فقال».

٥. في دېف: – دلهه.

٦. في وج، ف، بح، بس، بف، والكافي، ح ١٢٤٥٦، ومرآة العقول والبحار، ج ٤٠ و ٤٧: - دعليه،

٧. في الكافي، ح ١٣٤٥٦: ولشهره. قال ابن الأثير في معنى ثوب الشهرة: والشهرة: ظهور الشيء في شنعة حتى يَشْهَره الناسه. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٥١٥ (شهر).

٨. في (ج، بس): (فأخير).

٩. في الكافي، ح ١٢٤٥٦: - وأهل البيت.

١٠. في البسرة: المورسنين، وفي الكافي، ح ١٧٤٥٦: البسيرة، بدل البسيرة علي ١٤٤٠. وفي البحار، ج ٤٧: المرسنين على،
 المير المؤمنين على،

١١. الكافي، كتاب الزيّ والتجمّل، باب اللباس، ح ١٣٤٥، [عن محمّد بن يحيى] عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى] عن أحمد بن عليّ بن أسباط، قال: محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان. رجال الكثي، ص ٣٩١، ح ٣٣٠، بسند آخر عن عليّ بن أسباط، قال: قال سفيان بن عيينة لأيي عبدالله على ... مع اختلاف. الوسائل، ج ٥٥، ص ١٧، ح ٢٧٧٠ البحار، ج ٥٤، ص ٢٣٦. ح ١٨، وج ٤٧، ص ٥٤، ح ٩٢.

#### ١٠٧ ـ بَابُ نَادِرُ

١٠٨٤ / ١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوح ، قَالَ :

عَطَسَ عِلْ يَوْماً وَ أَنَا عِنْدَهُ، فَقَلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا يُقَالُ لِلْإِمَامِ إِذَا عَطَسَ؟ قَالَ: ويَقُولُونَ ': صَلَّى اللهُ عَلَيْكَه. '

١٠٨٥ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّينَورِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْن زَاهِرِ أَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقَائِمِ ﴿ : يُسَلَّمُ عَلَيْهِ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ ؟ ٤١٣/١ قَالَ: وَلَا ، ذَاكَ اسْمٌ سَمَّى اللَّهُ بِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، لَمْ يُسَمَّ ۚ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ ، وَ لَا يَتَسَمَّى اللهِ بِعُدَهُ ۗ إِلَّا كَافِرٌهِ. يَتَسَمَّى اللهِ بِعُدَهُ ۗ إِلَّا كَافِرٌهِ.

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ^، كَيْفَ يُسَلَّمُ ^ عَلَيْهِ ؟

قَالَ: ويَقُولُونَ ` ' السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِهِ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿بَقِيْتُ اللَّهِ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

۱. في دف، بره: دتقولون.

الكافي، كتاب العشرة، باب العطاس والتسميت، ح ٣٦٨٦، بسند آخر عن الرضائلة، مع زيادة واختلاف.
 الوافي، ج ٥، ص ٦٦٦، ح ٢٧٥، البحار، ج ٢٧، ص ٢٥٦، ح ٦. وفيه، ح ٥.

٣. في الوسائل: «عن إبراهيم بن إسحاق، بدل «قال: حدَّثني إسحاق بن إبراهيم».

٤. في وب»: وعمر بن راهل». والظاهر أنّه سهو، وأنّ عمر هذا، هو عمر بن زاهر الهمداني المذكور في أصحاب الصادق الله. دراجع: رجال الطوسي، ص ٢٥٥، الرقم ٢٣٠١، وفي الوسائل: وعمر بن أبي زاهر».

٥. في دف: دولم يسمًا.

٦. في حاشية دض): دولم يتسم، وفي الوسائل: دولا يسمّي،

٧. في وف: وأحد بعده. ٨. في وج، بس، بف، والوافي: - وجعلت فداك.

٩. في (ب): (نسلّم).

١٠. في دب، ج، ض٤: «يقول». وفي دف: «تقولون». وفي دبر» وتفسير فرات والوسائل: «تـقول». وفي مه

#### مُؤْمِنِينَ﴾ ٢.١

٣/١٠٨٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ، قال:

سَأَلَتُ أَبًا الْحَسَنِ ۗ ﷺ : لِمَ سُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟

قَالَ: ولِأَنَّهُ يَمِيرُهُمْ ۚ الْعِلْمَ ؛ أَ مَا سَمِعْتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿ وَنَمِيرُ أَمْلَنَا ﴾ "؟ه. ٦

● وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرِىٰ، قَالَ: ولِأَنَّ مِيرَةَ لا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عِنْدِهِ يَمِيرُهُمُ الْعِلْمَهِ، ^

مه حاشية (ج): (قال).

۱. هود (۱۱): ۸٦.

۲. تفسير فرات، ص ۱۹۳، ح ۲۷۹، وفيه: «عن جعفر بن محمد الفزاري معنعناً عن عمر بن زاهر». تغسير المياشي، ج ۱، ص ۱۷۲، ح ۲۷۶، عن محمد بن إسماعيل الرازي عن رجل سمّاه عن أبي عبدالله د المياشي، مع اختلاف. وراجع: كمال الدين، ص ۲۳۰، ح ۲۲، وص ۲۵۳، ذيل ح ۱۸ الوافي، ج ۳، ص ۲۵۸، ح ۱۲۷۲؛ الوسائل، ج ۲۵، ص ۲۰۰، ح ۱۲۷۲.

٣. في وب،ج، بره: وأبا عبد الله.

والظاهر أنَّ أحمد بن عمر ،هو أحمد بن عمر الحلال كما هو مقتضىٰ ما مرَّ في ح ٥٠٠٣ و ٥٠٣ و ١٠٠٣ ، ويأتي في ح ١١٥٧ . وأحمد هذا روى عن أبي الحسن الرضائل وله عنه يلى مسائل. راجع: رجال النجاشي، ص ٩٩. الرقم ٢٤٢٤ رجال الطوسي، ص ٣٥٢، الرقم ٣٢٢٥.

- 3. في وف: (عميرة بدون وهم». وقوله: (عميرهم»، أي أعطاهم البيزة، وهي الطعام ونحوه ممّا يجلب للبيع. راجع: النهاية، ج ٤، ص ٢٧٩ (مير). ويرد هاهنا إشكال بأنّ الأمير فعيل من الأصر لا من الأجوف. وأجيب بوجوه، أظهرها أن يكون العراد أنّ أمراء الدنيا يسمّون أميراً؛ لكونهم متكلّفين لميرة الخلق الجسمائيّة، وأمّا أمير المؤمنين الله فإمارة لأمر أعظم من ذلك؛ لأنّه يعيرهم؛ العيرة الروحانيّة وإن شاركهم في الجسمائيّة، فعبرهم عن هذا المعنى بلفظ مناسب في الحرف بلفظ الأمير. راجع: شرح الماؤندواني، ج ٧، ص ٧؛ موأة العقول، ج ٤، ص ٧٠.
- ٦٦ علل الشوائع، ص ١٦١، ح ٤، بسند آخر عن أبي عبد الله \$ ؛ معاني الأخبار، ص ٦٣، ح ١٣، بسند آخر عن أبي
   جعفر \$ . وفي تفسير العياشي، ج ٢، ص ١٨٤، ح ٤٦، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر \$ الوافي، ج ٣. ص ١٦٩، ح ١٢٧.
   ٧. في وض: وأميره. وفي وبف: وأمره.
- ٨. بصائر الدرجات، ص ٥١٢، ح ٢٤، بسند آخر عن أبي جُعفر الله وفيه: ولأنَّ ميرة المؤمنين هو منه، كان يعيرهم العلم، الوافي، ج ٣. ص ٦٦٩، ح ١٣٧٤.

١٠٨٧ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الْقَرَّازِ ١ ، عَنْ جَابِرِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِمَ سُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟

قَالَ: اللّٰهُ سَمَّاهُ، وَ هٰكَذَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ

دُرِّيْتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ ﴾ وَأَنَّ مُحَمَّداً ۗ رَسُولِي، وَأَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ». \*
الْمُؤْمِنِينَ». \*

# ١٠٨ \_ بَابٌ فِيهِ نُكَتُ \* وَ نُتَفُ " مِنَ التَّنْزِيلِ فِي الْوَلَايَةِ

١٠٨٨ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ، عَنْ سَالِمِ الْحَنَّاطِ ٧، قَالَ:

١. في وض،: وأبي ربيع القرّاز». وفي وبحه: والربيع القرّاز»، والرجل مجهول لم نعرفه.

٣. ظاهر الخبر يدل على كون ووأن محمداً، وما بعده من القرآن فحُرّف. قال المحقق الشعراني في هامش شرح
 الماذندداني ، ج ٧، ص ٤٧: «الخبر ضعيف في الغاية ، ولو فرض صحته إسناداً ، لكان اشتمال متنه على أمر
 محال كافياً في ردّه؛ لعدم إمكان صدوره من المعصوم ع.

٢. الأعراف (٧): ١٧٢.

<sup>3.</sup> تفسير العياشي، ج ٢، ص ٤١، ح ١١٣ و ١١٤، عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ، مع اختلاف. تفسير فرات، ص ١٤٥، ح ١٠٣ و ١١٤، عن جعفر ب جابر، عن أبي جعفر ﷺ؛ ص ١٤٥، ح ١٨٠، فيه: «فرات، عن جعفر ﷺ؛ وص ١٤٦، ح ١٨١، فيه: «فرات عن أحمد بن محمد بن طلحة الخراساني، معنعناً عن أبي جعفر ﷺ؛ وح ١٨٣، فيه: «فرات، عن جعفر أحمد بن محمد بن طلحة الخراساني، معنعناً عن أبي جعفر ﷺ؛ وح ١٨٣، فيه: «فرات، عن جعفر بن محمد الفزاري، معنعناً عن أبي جعفر ﷺ؛ وم ١٨٣، ح ١٨٣، ح ١٢٧١.

٥. والنّكَتُ، : جمع النّكَتَة، وهي كالنقطة. يقال: فيه نكتة سوداه، أي أثر قليل كالنقطة. والمسراد هذا الوجوه الخفية. راجع: لمسان العرب، ج ٢، ص ١٠٠ (نكت)؛ شرح العازنداني، ج ٧، ص ٤٧.

٥ النّتف، جمع النّتفة، وهي ما تَتفَقّهُ أي نزعته بأصابعك من النبت أو غيره. وهي هنا عبارة عن وجوه مستزعة من التنزيل دالة على الولاية. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٢٩ (نتف)؛ شرح المازندراني، ج ٧، ص ٤٨.

٧. الخبر رواه الصفّار في بصائر الدرجات، ص ٧٣، ح ٥ - باختلاف يسير - عن أحمد بن محمّد عن الحسين بسن

قَلْتُ لِأِبِي جَعْفَرِ ﴿: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۞ عَلَىٰ مَـٰلِكِ لِبَعْكُنَ مِـنَ الْـ مُنْدِرِينَ ۞ بِـلِسَانِ عَرَبِيِّ مُبِينٍ ﴾ قَالَ: «هِـِيَ الْوَلَايَةُ لِأُمِـيرِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ إِلَيْهُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ إِلَيْهُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ . " الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ ."

١٠٨٩ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ، عَنْ ١٣/١ .
إشحاق بْن عَمَّادٍ، عَنْ رَجُل:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمْانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ

حه سعيد عن بعض أصحابه عن حنان بن سدير عن سلمة بن الحنّاط، لكن في بعض نسخه: «سلمة الحنّاط» ـكما في البحاد، ج ٢٦، ص ٩٥، ح ٢٨ ـ وفي بعضها الآخر: «سالم الحنّاط» والظاهر صحّة هذه النسخة.

يؤيّد ذلك ورود الخبر مع زيادة في بصّائر الدرجات، ص ٧٣، ح ٦، بسند آخر عن حنان بن سدير عن سالم عن أبي محمّد، وفي بعض نسخ الكتاب: وسالم أبي محمّد، كما في البحار، ج ٣٦، ص ٩٥، ح ٢٩. وسالم أبو محمّدهو سالم بن عبد الله أبو محمّد الحنّاط الكوفي. راجع : رجال الطوسي، ص ٢٨٨، الرقم ٢٨٨١.

١. الشعراء (٢٦): ١٩٣\_١٩٥.

٣. في الوافي: «لمّا أواد الله سبحانه أن يعرّف نفسه لعباده ليعبدوه، وكان لم يتيسر معرفته كما أواد على سنّة الأسباب إلا بوجود الأنبياء والأوصياء ؛ إذ بهم تحصل المعرفة التامّة والعبادة الكاملة، دون غيرهم؛ وكان لم يتيسر وجود الأنبياء والأوصياء ؛ إذ بهم تحصل المعرفة التامّة والعبادة الكاملة، ثمّ أمرهم بمعرفة أنبيائه وأوليائه وولايتهم والنبري من أعدائهم وممّا يصدّهم عن ذلك ليكونوا ذوي حظوظ من نعيمهم، فوهب الكلّ معرفة نفسه على قدر معرفتهم الأنبياء والأوصياء ؛ إذ بمعرفتهم لهم يعرفون الله، وبولايتهم إيّاهم يتولّون الله، فكلّ ما ورد من البشارة والإنفار والأوامر والنواهي والنصائح والمواعظ من الله سبحانه فإنّسا هو لذلك. ولمّا كان نبيّنا الله النبياء ووصيّه صلوات الله عليه مبيّد الأوصياء؛ لجمعهما كمالات سائر الأنبياء ووالأوصياء ومقاماتهم، مع مالهما من الفضل عليهم ، وكان كلّ منهما نفسل الآخر ، صحة أن ينسب إلى أحدهما من الفضل ما ينسب إليهم؛ لاشتماله على الكلّ وجمعه لفضائل الكلّ . ولذلك خصّ تأويل الآيات بهما وبأهل البيت يشكل الذين هم منهما، ذريّة بعضها من بعض . وجيء بالكلمة الجامعة التي هي الولاية، فإنّها مشتملة على المعرفة والمعربة والمتابعة وسائر ما لابدّ منه في ذلك».

٣. بصائر الدرجات، ص٣٧، ح ٥، عن أحمد بن محمد ... عن حنان بن سدير، عن سلمة بن الحناط، وفيه، ح ٦، س ٢٤، عن بسند أخر عن حنان بن سدير، عن سالم، عن أبي محمد، مع اختلاف يسير. تفسير القبي، ج ٢، ص ١٧٤، عن أبيه، عن حمّان (حنان) عن أبي عبد الله ٢٤، مع اختلاف يسير، الوافي، ج ٣، ص ١٨٨، ح ١٥١٢؛ البحار، ح ٢٤، ص ١٣٦، ح ٥٦.

ق الأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ طَلُوماً جَهُولَا ﴾ ' قَالَ: دهِيَ وَلَايَةُ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَهِا. "

. ٣/١٠٩٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَثِيرِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿الَّذِينَ ۚ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِطُلَّمٍ ۗ ۗ قَالَ: وبِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمِّدٌ ﷺ مِنَ الْوَلَايَةِ، وَ لَمْ يَخْلِطُوهَا ۚ بِوَلَايَةِ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ، فَهُوَ ۗ الْمُلَبِّسُ ۗ بالظُلْمِهِ ۚ ۚ

١٠٩١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ ' أَبْنِ

١. الأحزاب (٢٣): ٧٢.

٢. في الوافي: اإنّما أبوا من حملها وأشفقوا منها لعدم قابليتهم لها؛ إذ لم يكن في جبلتهم إمكان الخيانة والظلم اللّذين بانتفاتهما تظهر الأمانة، ولا كان فيهم معنى الجهل الذي يظهر برفعه المعرفة، ولذلك قبال في حتى الإنسان: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولُهُ».

٣. بصائر الدرجات، ص ٧٦، ح ٢، عن محمّد بن الحسين. راجع: بصائر الدرجات، ص ٧٦، ح ٣؛ وعيون
 الأخبار، ج ١، ص ٣٠٦، ح ٢٦؛ ومعاني الأخبار، ص ١١٠، ح ٢ و٣؛ وتفسير القميّ، ج ٢، ص ١٩٨٠ الوافي،
 ج٣، ص ٨٨، ح ١٥١٣.

هكذا في المصحف والنسخ. وفي المطبوع: «والذين».

٥. الأنعام (٦): ٨٢.

٦. يجوز في الكلمة التثقيل والتخفيف كما في النسخ. وفي الوافي: (ولم يخلطوهما).

۷. في (ض): (وهو).

٨. في حاشية (ف): (الملتبس). وقرأ المازندراني والمجلسي: المُلبُس بكسر الباء المشدد: وبفتح الباء المشددة بعيد جداً عند المازندراني ومحتمل عند المجلسي. ونقل المجلسي عن بعض : العِلْبُس اسم ألة ، ثم ردّه.

و. تفسير العياشي، ج ١، ص ٣٦٦، ح ٤٩، عن عبد الرحمن بن كثير، مع زيادة في أخره الوافي، ج ٣، ص ٨٨٠، ح ١٥١٤ البحار، ج ٣٣، ص ٢٧١، ح ٤٩.

١٠. هكذا في حاشية وف، والبحار، ج ٢٣، ص ٢٧١، ح ٥٠. وفي النسخ والمطبوع: «الحسن».
 والصواب ما أثبتناه؛ فإنَّ الحسين بن نعيم الصحّاف، هو المذكور في كتب الرجال والأسناد، وروى عنه

نُعَيْم الصَّحَّافِ، قَالَ:

۲. في (ب، ض، ف): (عرّف).

َ سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿فَمِنْكُمْ كَانِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنَ ﴾ ﴿ فَقَالَ: ﴿ مَرْفَ ۖ اللّٰهُ ۗ إِيمَانَهُمْ بِوَلَا يَتِنَا ۗ ، وَكَفْرَهُمْ بِهَا ۗ يَوْمَ أَخَذَ ۚ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ فِي صُلْبِ 
آدَمَ اللّٰهُ ۗ إِيمَانَهُمْ بِوَلَا يَتِنَا ۗ ، وَكَفْرَهُمْ بِهَا ۗ يَوْمَ أَخَذَ ۚ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ فِي صُلْبِ 
آدَمَ اللّٰهِ وَ هُمْ ذَرٌّ ٧٠ . ^

١٠٩٢ / ٥ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ
 مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقُضَيْلِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِﷺ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ ۚ قال: •يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ' الَّذِي أُخَذَ عَلَيْهِمْ ' ا مِنْ وَلَايَتِنَاه. ' ا

٣. في البصائر: + ﴿واللهِ.

في الكافي، ح ١١٦١: وبمو الاتناه.
 في تفسير القمّى والبحار، ج ٦٠: وبتركها».

٦. في البصائر : + الله. ٧ . في الكافي، ح ١١٦١ : ووهم ذرّ في صلب آدم.

عه ابن محبوب في بعض الأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص٥٣، الرقم ١٢٠؛ الفهرست للطوسي، ص ١٤٥، الرقم ٢٠٦؛ الفهرست للطوسي، ص ١٤٥. يؤيّد ذلك الرقم ٢٦٦، وحال الحديث، ج ٦، ص ١٠٨ ـ ١١٠. يؤيّد ذلك ورود الخبر في بصائر الدرجات، ص ٨١٠ - ٢، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف.

١. هكذا في القرآن في سورة التغابن (٦٤): ٣ ووض ، برا والكافي ، ح ١١٦١ والبصائر . وفي سائر النسخ والمطلوع: وفمنكم مؤمن ومنكم كافرا، والظاهر أنه من النشاخ.

٨. الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ١١٦١، مع زيادة في آخره. وفي يصائر الدرجات، ص ٨١٠ ح ٢، عن أحمد بن محمّد. تفسير القمّي، ج ٢، ص ٢٧١، عن عليّ بن الحسين، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن محبوب الوافي، ج ٣، ص ٨٤٤، ح ١٥١١ البحار، ج ٣٣، ص ٢٧١، ح ٥٠؛ وج ١٠٠ ص ٢٨٤.
 ٩. الإنسان (٢٠/٠).

١٠ هكذا في وب، بح دبره . وفي وضء : - ويوفون بالنذره . وفي المطبوع وأكثر النسخ : - وقال : يوفون بالنذره .
 ١١ في البصائر : + والميثاق» .

١٢. بصائر الدرجات، ص ٩٠، ح ٢، عن محمّد بن أحمد الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ضمن الحديث الطويل ١١٧٨، بسند أخر عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ٣، ص ٨٨٤. ح ١٥١٦؛ البحار، ج ٢٤، ص ١٣٣، ح ٥٧.

٣/١٠٩٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ رِبْعِيً بْن عَبْدِ اللَّهِ ' :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَفَامُوا النَّوْزِاةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ ` قَالَ: «الْوَلَايَةُ». "

٧/١٠٩٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنِّى ؟ ، عَنْ زُرَارَةً ٥ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَجْلَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۗ فِي قَوْلِهِ ۚ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ لَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ `

١. ربعيّ بن عبد الله ، هو ربعيّ بن عبد الله بن الجارود، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن الله ، ولم يثبت روايته عن أبي جعفر الله عن أبي جعفر الله عن أبي جعفر الله عن أبي جعفر الله عنه الأسناد .
 راجع : رجال النجاشي، ص ١٦٧، الرقم ١٤٤١ رجال البرقي، ص ٤٤٠ رجال الطوسي، ص ٢٠٥، الرقم ٢٦٣٤ .
 هذا، والخبر رواه العيّاشي في تفسيره، ج ١، ص ٢٣٠٠ - ١٤٩، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الله .

هذا، والحبر رواه العياشي في نفسيره، ج ١، ص ١٠ ١ م ١٤٠ عن محمد بن مسلم، عن ابه جعم عه . ورواه الصفار أيضاً في بصائر الدرجات، ص ٧٦، ح ٢، بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر علا .

فعليه ، الظاهر سقوط الواسطة بين ربعي وبين أبي جعفر ﷺ من سندنا هذا ، وهو محمّد بن مسلم . ٢. المائدة (٥): ٦٦.

٣. بصائر الدرجات، ص ٧٦، ح ٢، عن عبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ﷺ. تفسير العيّاشي، ج ١، ص ٣٣٠، ح ١٤٩، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرﷺ •الوافي، ج ٣، ص ٨٨٤، ح ١٥١٧.

٥. لم يثبت رواية زرارة عن عبد الله بن عجلان في غير هذا المورد، وقد روى المصنّف بنفس الطريق عن مننّى [الحنّاط] عن عبد الله بن عجلان، عن أبي جعفر ، الكافي، ح ١١٠٢ و ١١١٦ و ١١٠٧، وبطريق آخر في الكافي، ح ١١٠٦.
 الكافي، ح ١٤٩٦.

والخبر رواه البرقي في المحاسن، ص ١٤٥، ح ٤٨، عن الحسن بن عليّ الخزّاز -وهو الوشّاء-عن مثنّى الحنّاط عن عبد الله بن عجلان .

فالظاهر زيادة (عن زرارة) في ما نحن فيه. هذا، ومن المحتمل أن يكون موضع (عن زرارة) في الأصل بعد (ربعي بن عبدالله) في السند السابق، لكنه سقط من المتن فُكِيّب في حاشية بعض النسخ شمّ أدرج في غير موضعه سهواً في الاستنساخات التالية. ١. في (ج، ف، بح): «قول الله».

٧. الشوري (٤٢): ٣٣.

### قَالَ: دهُمُ الْأَيْمَةُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٨/١٠٩٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ ١٤/١ أَبِي مَحَمَّزَةً، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ ۖ فِي وَلَايَةِ عَلِيّ وَ الْأَيْمَةِ ۚ مِنْ بَعْدِهِ ﴿فَقَدْ فَازَ فَوْراً عَظِيماً ﴾ ۖ هٰكَذَا نَزَلَتْ ۖ ٤٠ . °

٩/ ١٠٩٦ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، عَنْ مُحَمَّد بْن مَرُوانَ:

رَفَعَهُ إِلَيْهِمْ هِ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: و﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَذُوا رَسُولَ اللهِ ﴾ \* في عَلِيٍّ وَ الْأَيْمَةِ ﴿كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسىٰ فَبَرَّاهُ اللهُ مِثَا قَالُوا ﴾ \* ه .^

١٠٩٧ / ١٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ \*، عَنِ السِّيَّادِيِّ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ

المحاسن، ص ١٤٥، كتاب الصفوة، ح ٤٨، بسنده عن منتى الحناط، عن عبد الله بن عجلان، عن أبي جعفر على المحاسن، ص ١٤٤، والكافي، كتاب الروضة، ح ١٤٨٨١؛ وقرب الإسناد، ص ١٢٨، ح ٥٠٥؛ و تفسير فرات، ص ٢٨٨. ح ٥٠٥٠ و تفسير القمي، ج ٢، ص ٢٧٥؛ و تفسير فرات، ص ٢٨٨ - ٣٩٩، ح ٥١٥ - ٥٢٥ و ٥٢٣ و و٥١٥. البحار، ج ٢٣، ص ٢٥٠، ح ٨٨.

٢. هكذا في (ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي وتفسير القتي والبحار. وفي المطبوع: ([وولاية الأثمة) بدل دوالأثمة.
 الأثمة) بدل دوالأثمة.

٤. في تفسير القتي: + «والله». وقوله: «هكذا نزلت» أي معنّى. وكذا في نظائره. راجع: شرح المازندراتي، ج٧،
 ص٣٥؛ الوافي، ج٣، ص ٨٨٥؛ مرأة العقول، ج٥، ص ١٤.

تفسير القمّي، ج ٢، ص ١٩٧، عن الحسين بن محمّد. وراجع: تفسير فوات، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨، ح ٣٨٨ و ٣٩٠. الوافي، ج ٣، ص ٨٨٥، ح ١٩١٩؛ البحار، ج ٣٣، ص ٣٠٣، ح ٦٢.

٦. الأحزاب (٢٣): ٥٣. ٧. الأحزاب (٢٣): ٦٩.

منسير القمي، ج٢، ص ١٩٧، عن الحسين بن محمد الوافي، ج٣، ص ٨٨٥، ح ١٥٢٠؛ البحار، ج ٢٣.
 مس ٢٣٠ - ٦١.

٩. لم يُعهَد توسّط معلّى بن محمّد بين الحسين بن محمّد وبين السيّاري. والمعهود المتكرّر عدم وقوع الواسطة

عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

سَأَلُهُ \ رَجُلٌ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُذَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَ لَا يَشْعَىٰ ﴾ ' قَالَ: ممَنْ قَالَ بِالْأَيْمَةِ، وَ لَمْ يَجُزْ الطَاعَتَهُمْهِ. أَ

١٠٩٨ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْد

رَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لاَ أَشْمِهُ بِهٰذَا الْبَلَدِ۞ رَأَنْتَ حِلُّ بِهٰذَا الْبَلَدِ۞ رَوْالدِوَ مَا وَلَدَ﴾ ۗ قَالَ: «أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَ مَا وَلَدَ مِنَ الْأَيْمَةِ ﷺ، ٧

١٢/١٠٩٩ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ كَيْدِ :

حه بينهما، أنظر على سبيل العثال:الكافي، ح ٢٠ ر ٣٨٩٨و ١٩٧١و ٩٤٩٢ و ١٠٤٤٢ و ١١٤٨٥ و ١١٦٢٠ و ١١٦٢٤ و ١١٦٢٤ و ١١٧٣٠ و ١١٩٣٨ و ١١٩٢١ و ١٤٠١٠.

فالظاهر زيادة (عن معلّى بن محمّد) في السند ومنشؤها كثرة رواية الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد الموجب لسبق القلم إلى دعن معلّى بن محمّد) بعد كتابة «الحسين بن محمّد». راجع: معجم رجال الحديث، ج٦، ص ٧٧، الرقم ٢٦٠١.

ا. في مرآة العقول: «والضمير كأنّه للجواد أو الهادي التله».

٢. طه (۲٠): ١٢٣.

بصائر الدرجات، ص ١٤، ح ٢، عن الحسين بن محمد الوافي، ج ٣، ص ١٨٥٥ ح ١٥٢١ ؛ البحار، ج ٢٤،
 ص ١٥٥٠ - ٣١.

 هكذا في الله ، ب ، ض ، ف ، و ، بر ، والبحار ، ج ٢٤. وفي البحار ج ٢٣: «المعلَى». وفي (ج ، بح ، بس ، بف ، جر ، والمطبوع : (علي بن محمد). وهو سهو واضح ناش من تصحيف (معلَى بن محمد)، (علي بن محمد).

٦. البلد (٩٠): ١ ـ٣.

٧. كتاب سليم بن قيس، ص ٨٥٨، ح ٣٦، عن علي 悉، وفيه: «فالوالد رسول اش業 رأنا، وما ولد يعني حرلاء الأحد عشر وصياً صلوات الله عليهم ٤؛ وفي بصائر الدرجات، ص ٢٧٢، ح ١٦؛ والاختصاص، ص ٣٣٩، بسندهما عن سليم بن قيس الشامي، عن علي 悉، وفيهما: وأمّا الوالد فرسول اش畿، وما ولد يعني حولاء الأوصياء، وفي كلّها مع زيادة في أوّله و آخره الوافي، ج ٣٠، ص ٨٨٥، ح ٢٥٢؛ البحار، ج ٣٣، ص ٢٦٩، ح ٢٠٠ و ٢٢٠ ع ٢٠٠ مي ٢٢٠ و ٢٠ و ٢٢٠ و ٢٠ و ٢٠ و ٢٢٠ و ٢٠ و ٢٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّنَا غَيْنَتُمْ مِنْ شَيْءٍ مَا أَن لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرُسُولِ وَلِذِى الْقُرْبِي ﴾ \* قَالَ: أملِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَيْمَةُ ﷺ . ٢

١١٠٠ / ١٣ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 سِنَانِ ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَمِئْنْ خَلَقْنَا أُمَّةً ۗ يَهُدُونَ بِالْحَقُّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ ۚ قَالَ: «هُمُ الْأَيْمَةُ ﷺ . °

١٤/١١٠١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن كَثِيرِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۚ فِي قَوْلِهِ ۚ تَعَالَىٰ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَنَاتُ 10/1 هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ قَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ وَ الأَئِمَّةُ ﷺ . ﴿وَ أُخْرُ مُتَشَابِهَاتُ ﴾ قَالَ: ﴿فَلَنَّ ﴿ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِهَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَ وَلَا يَتِهِمْ ۗ . ﴿فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْ الْمِهْ وَأَهْلُ وَلَا يَتِهِمْ ۗ . ﴿فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ الْمَالِكِ وَ مَا يَطْمُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُلْ وَلَا لِلللْهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِلْمُ وَالْمُؤْلِقُولُولَالَالَٰ وَاللَّهُ لَا لَلْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِولَالَٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِلْمُؤْلِقُولِ اللْمُولِقُولِ وَاللْمُولِقُولُولِلْمُؤْلِولَالَٰ وَلَمُولِمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ وَالْمُؤْلِمُ الللْمُولِمُ اللْمُؤْمِلُولُولَالَّالَٰ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ الللْمُؤْمِلُولَالَٰ وَالْمُؤْمِلُولَالَالَالَّالَّالُولُولُولُولُولُولُولِمِلْمُ الللْمُؤْمِنُولُولِمُ اللَّذِيْلِمُ لَلْمُؤْمِلِولَالَمُولُولُولُولُولُولَالَّالَّالَٰ وَاللَّذُالِمُولِمُ

١. الأنفال (٨): ٤١.

الجع: الكافي، كتاب الحجة، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ...، ح ١٤٢٧؛ وكتاب الروضة، ح ١٥٢٤؛ والمقيد، ح ٢٠ والتقيد، ج ٢، ص ١٢٥، ح ١٣٠ والفقيه، ج ٢، ص ١٤٥، ح ١٣٠، و ١٣٠ و والتقيد، ج ٢، ص ١٥٥، ح ١٣٠ و ١٣٠؛ و تفسير فوات، ص ١٥٣، ح ١٩٠ و ١٨١، و ١٨٠؛ و تفسير فوات، ص ١٥٣، ح ١٩١٠ الوافي، ح ٢، ص ١٨٦، ح ٢٥ و ٥٠ و ١٥٠؛ و تفسير فوات، ص ١٥٣، ح ١٥٠ ج ٢، ص ١٨٧، ح ٥.

٥. بصائر الدرجات، ص ٣٦، ح ٨، بسند آخر عن أبي جعفر علله . وفي تفسير العياشي ، ج ٢، ص ٤٢، ح ١٢٠، عن
 حمران، عن أبي جعفر علله . وراجع: تفسير العياشي ، ج ١، ص ١٣٣١ الوافي ، ج ٢، ص ١٨٨٦ ح ١٥٢٤ البحار،
 ج ٢٤، ص ١٤٦ م ٧٠.

٧. في تفسير العيّاشي، ص ١٦٢، ح ٢، والبحار، ج ٢٣: + وفلان.

في البحار ، ج ٢٣: - وأصحابهم وأهل ولا يتهم».

٩. أل عمران (٣): ٧. وفي البحار ، ج ٣٣: + دوهم.

### وأُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلا وَ الْأَئِمَةُ الشِّهِ ٢٠

١٥/١١٠٢ . الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مَثَنَّى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ فِي قَوْلِهِ ۗ تَعَالَىٰ: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ خِاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لا رَسُولِهِ وَ لَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ \*: ويَعْنِي بِالْمُؤْمِنِينَ الْكُورُ مِنْ وَيُهِمْ . ` الْأَدِمَةَ عِلَى لَمْ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ \*: ويَعْنِي بِالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ \* ويَعْنِي بِالْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

١١٠٣ / ١٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَن ابْن مُسْكَانَ، عَن الْحَلَبِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسُّلْمِ فَاجْنَعُ لَهَا ﴾ \* قَالَ ^: قُلْتُ:

١. في الكافي، ح ٥٦٠: + «من بعده». وفي الوسائل، ج ٢٧، ص ١٧٩: + «من ولده».

٢. الكافي، كتاب الحجة، باب أن الراسخين في العلم هم الأثمة فظا، ح ٥٦٠، من قوله: (الرّاسخُونَ في العلم هم الأثمة فظا، ح ٥٦٠، من قوله: (وَ آبَتِهَاءَ تَالُويلهِ ﴾. وفي تفسير العياشي، إلى قوله: (وَ آبَتِهَاءَ تَالُويلهِ ﴾. راجع: كتاب سليم بن قيس، ص ١٦٢، ح ٢٥ ، ومعاثر الدرجات، ص ٢٠٢٠ ح ١٤ والكافي، كتاب الحجة، باب أن الراسخين في العلم هم الأثمة فظا، ح ٥٥٠، والتهذيب، ج ٤، ص ١٣٦، ح ٢٣٧، و تفسير العياشي، ج ١، ص ١٦٢، ح ٢٣٠، و ٢٩٠، و ١٩٢٥، و في ص ١٦٢، ح ٢٠٨، ص ١٩٢٠، ح ١٩٢٠، و ١٩٢٥، و وفي الوسائل، ج ٢٧، ص ١٠٥، م ٩٢٥، ح ١٣٥، من قوله: «وما يعلم تأويله»؛ البحار، ج ٢٣، ص ٩٦٩، ص ١٠٦، ح ١٢٠.

٣. في دبح، : دقول الله.

٤. التوبة (٩): ١٦.

٥. والولائج ع: جمع الوليجة ، وهي الدخيلة وخاصتك من الرجال ، أو من تتخذه معتمداً عليه من غير أهلك ولا
ينافي ذلك اتّخاذ الشيعة بعضهم بعضاً وليجة ؛ لأنّه يسرجع إلى كونهم هظا ولائج ؛ لأنّههم هظا جمهة الربط
والجمعيّة بين شيعتهم . راجع : الوافي ، ج ٣٠ ص ١٨٨٦ القاموس المحيط، ج ١ ، ص ٣٠٧ (ولج).

٦. تفسير القمّي، ج ١، ص ٢٨٣، مرسلاً عن أبي الجارود عن أبي جعفر على ، وتمام الحديث فيه بعد ذكر الآية:
 ويعني بالمؤمنين أل محمّد، الكافي، كتاب الحجّة، باب مولد أبي محمّد الحسن بن علي على ١٣٣٨، بسنده
 عن أبي محمّد على ، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٨٨٦ - ١٥٢٥؛ البحار، ج ٢٤، ص ٢٤٤، ح ١.

٧. الأنفال (٨): ٦١.

٨. في «ب، ج، ض، بح، بر، بس، بف» والوافي والبحار: - «قال».

مَا السَّلْمُ؟ قَالَ: «الدُّخُولُ فِي أَمْرِنَا». '

١٧/١١٠٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي قَوْلِهِ ۚ تَعَالَىٰ: ﴿لَتَرْكَبُنُ طَبَقاْ عَنْ طَبَقٍ﴾ ۚ قَالَ: •يَا زُرَارَةُ، أَ وَ ۗ لَمْ تَرْكَبْ هٰذِهِ الْأُمَّةُ ۚ بَعْدَ نَبِيِّهَا طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ فِي أَمْرِ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ ١٠٠٠

١٨/١١٠٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ حَمَّدِ بن عِيسىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن جُنْدَبِ ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ﴾ \* قَالَ: ﴿ مَامُ إِلَىٰ إِمَامٍ ه . ^

١١٠٦ / ١٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَلَّام:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ فِي قَوْلِهِ \* تَعَالَىٰ: ﴿قُولُوا \* ا ٓمَنَّا بِاللَّهِ وَ مَا أُنْزِلَ ..........

 تفسير العياشي، ج ٢، ص ٦٦، ح ٧٥، عن محمّد الحلبي الوافي، ج ٣، ص ٨٨٦، ح ١٥٢٦؛ البحار، ج ٢٤، ص ١٦٢، ح ١٢.
 ٢. في (ج) ض، ف، بح، بح، بس، يفه: «قول الله».

٥. في شرح المازندراني: والإمامة».

٤. في وف، : وه بدون الهمزة.

٣. الانشقاق (٨٤): ١٩.

٦٠. تفسير القمّي، ج ٢، ص ٤١٣، بسنده عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زياد بن أبي حفصة، عن زرارة الوافي، ج ٣، ص ٤٢٠، ح ٢٥٠ ؛ البحار، ج ٢٤، ص ٣٥٠، ح ٦٤.

٧. القصص (٢٨): ٥١.

٨. بصائر الدرجات، ص ٥١٥، ح ٢٦؛ و تفسير القئي، ج ٢، ص ١٤١، بسند آخر عن أبي عبد الله ﷺ. وفي الأمالي
 للطوسي، ص ٢٩٤، المجلس ١١، ح ٣٣، بسند آخر عن الصادق ١٠٪ مع زيادة في آخره الوافي، ج ٣.
 ص ٨٨٧، ح ٢٥٤؛ البحار، ج ٣٣، ص ٢١، ح ٥٠.

٩. في دب، ف، بح، : دقول الله.

١٠. في وب،ج،ض،ف،بح،بر،بس،بف، وتفسير العيّاشي، ص ٦٢: - ﴿قُولُوا﴾.

٤١٦/١ إِنَيْنَا﴾ فَالَ: وإِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ عَلِيًا وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ﴿ وَ جَرَتْ بَعْدَهُمْ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: ﴿ فَإِنْ آمَنُوا ﴾ يَعْنِي النَّاسَ، فَقَالَ: ﴿ فَإِنْ آمَنُوا ﴾ يَعْنِي النَّاسَ، ﴿ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْأَيْمَةَ ﴾ يَعْنِي النَّاسَ، ﴿ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْأَيْمَةَ ﴾ يَعْنِي عَلِيّاً وَ فَاطِمَةً وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْأَيْمَةَ ﴾ يَعْ ﴿ وَقَدِ الْمُتَدَوْا وَ إِنْ ثَوَلُوا فَإِنْنَا هُمْ فِي عَلِيّاً وَ فَاطِمَةً وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْأَيْمَةَ ﴾ يَا اللّهُ وَ الْحَسَيْنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْأَيْمَةَ وَ الْحَسَيْنَ وَ الْأَيْمَةَ وَ الْحَسَيْنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْأَيْمَةَ وَ الْحَسَيْنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْأَيْمَةَ وَ الْحَسَيْنَ وَ الْأَيْمَةَ وَ الْحَسَيْنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْأَيْمَةَ وَ الْحَسْنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْأَيْمَةَ وَ الْحَسْنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْحُسْنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْحُسْنَ وَ الْمُعْمَلَ وَ الْحَسْنَ وَ الْحَسْنَ وَ الْحُسْنَ وَ الْحُسْنَ وَ الْحُسْنَ وَ الْحُسْنَ وَ الْحُسْنَ وَ الْمُعْلَالَةَ وَالْمَالَ وَالْمِنْ اللّهُ فِي اللّهَ الْمُعْمَالَ وَالْمِنْ اللّهِ فِي اللّهُ وَلَالْمَالَانَ وَالْمُعَلِيْنَ اللّهُ إِلَيْنَا اللّهُ اللّهُ فَيْنَا وَالْمِثُمَّةُ وَالْمِنْ اللّهُ وَلَالْمِمْ الْمُعْرَافِقَ الْحُسُنَانَ وَالْمُعْمَالَةُ وَالْمُؤْمَا الْمُسْتَدَالَا الْمُعْتَدَالَا الْمُعْلَالَةَ فَى الْمُعْلَالُ وَلَمْ الْمُلْعَلَقَ الْمُعْلَدُلُ الْمُلْعِلَالُهُ وَالْمِلْمُ الْمُعْلِقَالَ الْمُعْلِقَالَالَالَهُ الْمُعْلَالَالَالِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِهُ الْمُعْلِيْلَالْمُ الْمُعْلِيْلِيْلِيْلِكُولِهُمْ الْمُعْلَى الْحَلْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلَالَالْمُ الْمُعْلِيْلِيْلِكُولَالَالْمُعْلِيْلِكُولِ الْمُعْلِيْلِكِلْمُ الْمُعْلِيْلِكُمْ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلِكُمْ الْمُعْلِيْلِكُمْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلَالِهُ الْمُعْلِيْلِكُمْ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُولُولِيْلُولُ الْمُعْل

٢٠/١١٠٧ . الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنَّىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَجْلانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي قَوْلِهِ \* تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ^ قَالَ \*: «هُمُ الْأَيْمَةُ ﴿ وَ مَنِ اتَّبَعَهُمْ» . \* \

٢١ / ٢١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ،
 عَن ابْن أَذَيْنَةَ ، عَنْ مَالِكِ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْ قَوْلُهُ ١١ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَ أُوحِىَ إِلَى هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ﴾ ٢١؟ قَالَ: «مَنْ بَلَغَ أَنْ يَكُونَ إِمَاماً مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، فَهُوَ يُنْذِرُ بِالْقُرْآنِ كَمَا أُنْذَرَ بِهِ

<sup>1 11.5.5(7): 171</sup> 

ك. في الوافي: ومعناه أنّ الخطاب في ﴿قُولُوا آمَنّا﴾ إنّما هو لعليّ وفاطمة والحسن والحسين، ثمّ من بعدهم لسائر
 الأثمة عليه ؛ وذلك لأنّهم هم المؤمنون بما أمروا به على بصيرة وحقيقة، ومن سواهم اتبعوهم».

٣. في وبس، وحاشية وج، والوافي: ورجع، ٤. في تفسير العيّاشي، ح ١٠٧: + ومن بعدهم.

٥. البقرة (٢): ١٣٧.

٦. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٦، ح ١٠٧، عن سلام. وفيه، ص ٦١، ح ١٠٥، من دون الإسناد إلى المعصوم 45، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٨٨٧، ح ١٥٢٨.

٨. آل عمران (٣) : ٦٨. وفي وج، ف، بف: + ومعه.

في البحار، ج ٢٣: «قول الله».
 في البحار، ج ٢٣: - «قال».

أفسير العياشي، ج ١، ص ١٧٧، ح ٢٢، عن عليّ بن النعمان، عن أبي عبد الله الله الوافعي، ج ٣، ص ٨٨، ح ١٩٥١ البحار، ج ٣٣، ص ٢٧٥.

١٢. الأنعام (٦): ١٩.

#### رَسُولُ اللَّهِ ﷺه. ١

٢٢/١١٠٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ
 صَالِح، عَنْ جَابِرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمُ ۗ أَنَّهُمْ عَزْمُ اللّٰهِ عَزْمٌ أَلْكُمْ قِي مُحَمَّدٍ وَ الْأَيْمَةِ مِنْ بَعْدِهِ ، فَتَرَكَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَزْمٌ ۖ أَنَّهُمْ هُكَذَا ، وَ إِنَّمَا سُمِّيَ أُولُو الْعَزْمِ أُولِي الْعَزْمِ لِأَنَّهُ \* عَهِدَ إِلَيْهِمْ فِي مُحَمَّدٍ وَ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِ وَ الْمَهْدِيِّ وَ سِيرَتِهِ ، وَ أَجْمَعَ عَزْمُهُمْ عَلَىٰ أَنَّ اللّٰكِ كَذٰلِكَ ، وَ الْإِقْرَارِ بِهِ ، ^ . مُعَمَّدٍ مِنْ مُهُمْ عَلَىٰ أَنَّ اللّٰ كَذٰلِكَ ، وَ الْإِقْرَارِ بِهِ ، ^ . مُعَمِّدٍ مِنْ اللّٰهُ مَنْ مُهُمْ عَلَىٰ أَنَّ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُولِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

١١١٠ / ٣٣ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:
 عُبَيْدِ اللهِ ٩، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عِيسَى الْقُمِّئ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نكت ونف من التنزيل في الولاية، ح ١١٤٨، بسند آخر عن ابن أذينة. بمعانو الدرجات، ص ١٩١٥، ح ١٨، بسنده عن مالك الجهني، عن أبي جعفر ١١٤٨، مع اختلاف يسير. تفسير العياشي، ج ١، ص ٣٥٦، ح ١٣، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر ١١٤ تفسير القميّ، ج ١، ص ١٩٥، من دون الإسناد إلى المعصوم ١١٥، وفيهما مع اختلاف يسير. تفسير العياشي، ج ١، ص ١٣٥، ح ١٧ عن زوارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ١١٥٠ مع اختلاف الوافي، ج ٢، ص ١٨٨، ح ١٥٠ اللجوار، ج ٢٣، ص ١٩٥، ح ٨.
 ٢. طه (٢٠): ١١٥.

٤. في البصائر وتفسير القمّى والعلل: + وفيهم ٥.

٥. في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، و تفسير القمّى والبحار: وإنّه.

٦. في وبف: - دوالمهدي، وفي تفسير القمّى: دوالقائم ١١٤٠.

٧. في البصائر وتفسير القمّي والعلل: «فأجمع عزمهم أنَّه.

٨. بصائر الدرجات، ص ٧٠، ح ١؛ وتفسير القني، ج ٢، ص ٦٥، عن أحمد بن محمد. علل الشرائع، ص ١٦٢،
 ح ١، بسنده عن أحمد بن محمد بن محمد بن عيسى ... عن جابر بن يزيد الوافي، ج ٣، ص ٨٨٨، ح ١٥٣٢؛
 البحار، ج ٢٤، ص ٢٥١، ح ٦٥.

 <sup>•</sup> في وض ، ف ، بح و والوافي : وجعفر بن محمّد بن عبد الله ، و في حاشية المطبوع عن بعض النسخ ومحمّد بن
 عداشه .

ويحتمل أن يكون جعفر بن محمّد هذا، هو جعفر بن محمّد بن عبيد الله الأشعري الراوي لكتب عبد الله بــن

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ﴾: «كَلِمَاتٍ ﴿ فِي مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةً ۗ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْأَبْمَةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ ﴿فَنَسِىَ﴾ هَكَذَا وَ اللّهِ أَنْزَلَتْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ ، ﴾

١١١١ / ٧٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَـنْ ٤١٧/١ خَالِدِ بْنِ مَادُّ°، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْفَضَيْلِ ۚ، عَنِ الثَّمَالِيُّ:

حه ميمون القدّاح، والراوي عنه في كثيرٍ من الأسناد بعنوان جعفر بن محمّد الأشعري فقد روى معلّى بن محمّد عن جعفر من محمّد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القدّاح في الكافي، ح ١٠٢٣٩، وروى عن جعفر بن محمّد الأشعري عن ابن القدّاح في الكافي، ح ١٢٧٣٤. راجع: رجال النجاشي، ص ٢١٣، الرقم ٤٥٥٠ الله محمّد الأهوست للطوسي، ص ٢٩٥، الرقم ٢٤٣٧.

١. في دف: + دقال؛ ٢. في البصائر: - دفاطمة».

٣. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبصائر والبحار، ج ١١ و ٢٤. وفي المطبوع: «نزلت».

يصائر الدرجات، ص ٧١، ح ٤، عن الحسن بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، الوافي، ج ٣، ص ٨٨٩، ح ١٥٣٣؛
 البحار، ج ١١، ص ١٩٥، ح ٤٤؛ وج ٢٤، ص ٢٥١، ح ٣٦.

0. في دف: + دالقلانسي».

٦. هكذا في «ألف، ب، ج، ض، ف، و، بر، بس» والوافي والبحار، ج ٢٤. وفي وبع، بف، جر» والمطبوع:
 ومحمد بن الفضل».

وما أثبتناه هو الصواب؛ فقد روى محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي رسالة الحقوق، ووردت روايته عنه في بعض الأسناد . راجع : رجال النجاشي، ص ١١٥، الرقـم ٢٩٦؛ معجم رجـال الحـديث، ج ١٧، ص ٤٠٢، ص ٤٠٥.

ثمّ إنّ الظاهر وقوع التحريف في السند، وأنّ الصواب: دخالك بن مادّ ومحمّد بن الفضيل؟؛ فقد ورد الخبر في بصائر الدرجات، ص ٧١، ح ٧ عن محمّد بن الحسين عن النضر بن سويد (شعيب خ ل) عن خالد بن حمّاد ومحمّد بن الفضيل عن الثمالي . وخالد بن حمّاد في السند مصحّف والصواب دخالد بن مادّه؛ فقد روى محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن النضر بن شعيب عن خالد بن مادّ كتابه، كما في : الفهرست للطوسي، ص ١٧٣ ، الرقم ٢٦٦ . ووردت رواية محمّد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خالد بن مادّ ومحمّد بن الفضيل، معلوفين في بصائر الدرجات، ص ٤٣٦ ، ص

يؤيّد ذلك ما ورد في الكافي، ح ٥٠٨ و ٥٤٣، من رواية محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة [الثمالي]، وكذا ما ورد في الكافي، ح ٣٥١٥، من رواية محمّد بن الحسين عن النضر بن سويد (نضر بن سعيد خ ل) عن خالد بن ماذ القلانسي عن أبي حمزة الثمالي. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ وَالَ: وَأُوحَى اللّٰهُ إِلَىٰ نَبِيّهِ ﷺ: ﴿ وَاسْتَمْسِكَ بِالَّذِي أُرحِيَ إِلَيْكَ إِنّكَ عَلَىٰ مِيرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ \* قَالَ: إِنَّكَ عَلَىٰ وَلاَيَةٍ عَلِيٍّ ، وَ عَلِيٍّ هُوَ الصّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ﴾ . "

١١١٢ / ٢٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ مُنَخَّل، عَنْ جَابِرِ:

عَنْ أَبِي ۗ جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : «نَزَلَ جَبْرَئِيلُ ﴿ بِهٰذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ۗ ﴿ هُكَذَا ۗ : ﴿ بِنْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ ﴿ فِي عَلِي ۚ ﴿ بَنْيا ﴾ ؟ . '

٧٦/١١١٣ . وَبِهٰذَا الْوِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ مُنَخُّلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

وَنَرَلَ جَنْرَيْسُ اللهِ بِهٰذِهِ الْآيَةِ على مُحَمَّدٍ على هُكَدَّا: ﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِثَا نَزُلْنَا عَلىٰ عَبْدِنا ﴾ في عَلِي ﴿ وَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ . ^

١١١٤ / ٧٧ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ مُنَخُّلٍ ١٠:

١. الزخرف (٤٣): ٤٣.

٢. بصائر الدرجات، ص ٧١، ح ٧، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن خالد بن حمّاد ومحمّد بن الفضيل، مع زيادة في الفضيل، عن أبي جعفر ﷺ. وفيه، ص ٧٧، ح ٥، بسند آخر عن محمّد بن الفضيل، مع زيادة في أوّله وآخره. تفسير القميّ، ج ٢، ص ٢٨٦، بسنده عن محمّد بن الفضيل، مع اختلاف يسير. وفي الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه نكت و تنف من التنزيل في الولاية، ح ١٥٠٠، بسنده آخر عن أبي عبدالله ﷺ، هكذا: همذا صراط عليّ مستقيم، الوافي، ج ٣، ص ٨٨٩، ح ١٥٣٤؛ البحار، ج ٢٤، ص ٣٣، ح ٨٤.
٣. في وبح: - وأبيء.

٥. البقرة (٢): ٩٠.

آ. تضير فرات، ص ۲۰، ح ۲۳، بسنده عن محمّد بن سنان، مع اختلاف يسير. تفسير المياشي، ج ۱، ص ۵۰،
 ح ۷۰، عن جابر، مع زيادة في أوّله و أخره الوافي، ج ۲۳، ص ۹۰۸، ح ۱۵۸۳ البحار، ج ۲۲، ص ۲۷۲، ح ۵۱.

٧. في الوافي: - وبهذه الآية ع . ٨ . البقرة (٢): ٣٣.

٩. الوافي، ج٣، ص ٩٠٨، ح ١٥٨٤؛ البحار، ج٣٣، ص ٢٧٢، ح ٥١.

١٠. في «ب» وحاشية «ض، بح» والبحار : + «عن جابر». وفي البحار : «عن أبي جعفر» بدل «عن أبي عبد الله».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : «نَزَلَ جَبْرَئِيلٌ ﴿ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ بِهٰذِهِ الْآيَةِ هُكَذَا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا﴾ في عَلِيٌّ ﴿نُوراً مُبِيناً﴾ ٢. ٢

٧٨/١١١٥ . عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي طَالِب، عَنْ يُونُسَ بْن بَكَّارِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِر:

- ٢. ﴿نُوراً مُبِيناً ﴾ ليس جزءاً للآية المذكورة، بل هي من الآية ١٧٤ من سورة النساء (٤)، فلذا قال المجلسي في مرآة العقول: «كأنّه سقط من الخبر شيء، وكان 故 ذكر اسمه 母 في الموضعين فسقط آخر الآية الأولى واتصلت بآخر الآية الثانية لتشابه الآيتين، وكثيراً ما يقع ذلك. والآية الأولى في سورة النساء، الآية ٤٧ هكذا: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم ﴾. والآية الثانية في سورة النساء، الآية ١٧٤ هكذا؛ ﴿ يَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرُهَـٰنُ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴾. والصحيح ما ورد في تفسير فرات وتفسير العيّاشي، حيث ورد بعد قوله: «في عليّ» هكذا: ﴿مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبِّل... ﴾ وهو مطابق للآية ٤٧ من سورة
- ٣. تفسير فرات، ص ١٠٥، ٧٧، بسند آخر عن أبي جعفر على . تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٤٥، ح ١٤٨، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 想 ، مع زيادة واختلاف يسير ، وفيهما : ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا) في عليّ ﴿مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ)، الوافي، ج ٣، ص ٨٨٩، ح ١٥٣٥؛ البحار، ج ٢٣، ص ۲۷۲، ح ۵۱.
  - ٤. في (جر) وحاشية (بر) والوافي: (يونس عن بكار).

هذا، وقد يُحتَمل صحّة هذه النسخة وأنّ المراد من يونس هو يونس بن عبد الرحمن الراوي عن بكّار بن أبي بكر الحضرمي، كما في المحاسن، ص ٣٢٠، ح ٥٥؛ ويعاثر الدرجات، ص ٣٨٥، ح ٨؛ وعلل الشرائع، ص ١٤٩، ح ٩. وعلى هذا الاحتمال، فأبو طالب هو عبد الله بن الصلت القبتى الراوي عن يونس بن عبد الرحمن. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٠، ص ٢٢١، الرقم ٦٩٢٧.

لكن، هذا الاحتمال يواجه عدّة إشكالات:

الأوّل: عدم ثبوت رواية محمّد بن خالد البرقي عن عبد الله بن الصلت في موضع، بل عمدة رواة عبد الله بن الصلت، في طبقة رواة محمّد بن خالد وبعضهم متأخّر عنهم طبقةً ،كما يظهر ذلك من معجم رجال الحديث، ج ١٠، ص ٢٢١\_ ٢٢٢. ووردت في الكافي، ح ٣٤٤٢ رواية أبي عبدالله البرقي وأبي طالب ـوهو عبدالله بـن الصلت معطوفين عن بكر بن محمد.

وأمّا ما ورد في التهذيب، ج ٣، ص ٢٧٦، ح ٨٠٦ من رواية البرقي عن عبد الله بن الصلت والعبّاس بن معروف

النساء (٤): ٧٤.

## عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ١٠٤٤: ﴿ وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ ﴾ فِي عَلِيٌّ ﴿لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ﴾ ٢٠٠٦

حد كلّهم عن بكر بن محمّد الأزدي، فالظاهر أنَّ وعن بعد البرقي مصحّف من وو كما هو مقتضى لفظة وكلّهم». لا يقال: روى محمّد بن خالد البرقي عن أبي طالب القمّي عن حنان بن سدير عن أبسيه فسي رجـال الكشّي، ص ٣٠٦، الرقم ٥٥١، وأبو طالب القمّي هو عبد الله بن الصلت.

فإنّه يقال: يحتمل زيادة والقمّي» في السند؛ فإنّ ذيل الخبر ورد في بصائر الدرجات، ص ١٠٤، ح ٦، والكافي. ح ٧٠٩، وفيهما: وأبى طالب عن سدير».

يؤيّد ذلك أنَّ الكشِّي ذكر في رجاله، ص ٥٦٧، الرقم ١٠٧٤ ـ ذيل أبي طالب القسَّي ـ: «اسمه عبد الله بن الصلت، قال محمّد بن مسعود: أبو طالب لم يدرك سديراً»، فافهم.

ولو سلّمنا عدم زيادة االقمّي، فاحتمال العطف غير منفيّ، فقد روى محمّد بن خالد البرقي عن حنان بن سدير في كامل الزيارات، ص ١٧١، ح ٧.

والثاني: أنَّ الخبر ورد في الكافي ، ح ١١٤٧، عن أحمد بن مهران عن عبد العظيم عن بكّار عن جابر عن أبي جعفر علله ، وهذا السند وإن كان لا يخلو من خلل ، لاحتمال وقوع السقط بين عبد العظيم وبكّار ، لكنّه مؤيّد لرواية بكّار عن جابر . أضف إلى ذلك ما ورد في شواهد التزيل ، ج ١، ص ٢٧٠ ، ح ٢٦٨ من رواية يونس بن بكّار عن أبيه عن أبي جعفر محمّد بن عليّ علله ، في قوله تعالى ذكره : ﴿ يَأَيُّهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا لَاتّخُونُوا اللّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُونُواْ أَمَنْتَكِمُ ﴾ في آل محمّد ﴿ وَأَنْتُمُ تَظَّمُونَ ﴾ . الأنفال (٨) : ٢٧.

والخبركما ترى يناسب ما نحن فيه من حيث الموضوع.

الثالث: أنّا لم نجد رواية أبي بكر الحضرمي ـ والدبكّار بن أبي بكر ـ عن جابر ـ وهو جابر بن يزيد ـ في موضع ، مع الفحص الأكيد .

الوابع: عدم وقوع الواسطة بين محمّد بن خالد البرقي ويونس بن عبد الرحمن في ما تتبعنا من الأسناد. ثمّ إنّ الظّاهر أنّ المراد من أبي طالب في مشايخ محمّد بن خالد البرقي، هـ و أبـ و طالب الأزدي البصري الشعراني الذي روى محمّد بن خالد كتابه، ولا يُغرّف هذا الرجل إلّا من قبله. راجع : رجال النجاشي، ص ٤٥، الرقم ٢٠٥٥؛ الفهرست للطوسي، ص ٥٠٣، الرقم ٨٥٥.

يؤيّد ذلك ما ورد في الكافي، ح ١٦٦٩ من رواية أبي عبد الله البرقي - وهو محمّد بن خالد ـ عن أبي طالب عن مسمع ، فإنّ الخبر رواه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، في المحاسن ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٨٧ ، عن أبيه عـن أبي طالب البصري عن مسمع . وأبو طالب البصري ، هو الأزدي الشعراني ، كما تقدّم آنفاً .

١. في وف: + وفي قوله تعالى، ٢. النساء (٤): ٦٦.

٣. الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ١١٤٧؛ بسند آخر عن بكار، عن جابر، عن أبي جعفر على الشياشي، ج ١، ص ٢٥٦، ح ١٨٨ عن أبي بعضر، عن أبي عبد الله على، مع زيادة في أوله، وفيه: ه... لكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، يعني في عليّ، والوافي، ج ٣، ص ٩٣٠، ح ١٥٩٣، والبحار، ج ٣٣، ص ٣٧٣، ح ٥٢٠.

٧٩/١١١٦ الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنَّى الْحَشَاطِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَجْ كَانَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوّ مُبِينٌ﴾ ` قَالَ: ﴿ فِي وَلَا يَتِنَا﴾ . `

٤١٨/١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْن سِنَانٍ، عَن الْمُفَضَّل بْن عُمَرَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ : قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ : ﴿ بَلْ مُؤْثِرُ وِنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ؟ قَالَ : ووَلاَيَتَهُمْ ۗ ٩. ﴿ وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْعَىٰ ﴾ ؟ قَالَ : ووَلاَيَةٌ ۚ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ . ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَقِي الصَّحَفِ الْأُولَىٰ ۞ صَحَفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَىٰ ﴾ ° ». ٦

٣١/١١١٨ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمَّادٍ ٢ بْنِ

١. البقرة (٢): ٢٠٨. وفي البحار: - ﴿ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينَ ﴾ .

٢. تغيير فرات، ص ٦٦، ح ٣٦، بسند آخر، عن أبي عبد الله ﴿ وَفِيهُ : ﴿ وَأَنْشُلُوا فِي السِّيلُمُ كَافَّةٌ ﴾ قال: في ولايتناه؛ الأمالي للطوسي، ص ٢٩٩، المجلس ١١، ح ٣٨، بسند آخر عن أبي عبد الله ﴿ ، وفيه : ﴿ وَأَنْشُلُوا فِي السِّلْمُ كَافَّةٌ ﴾ قال: لا يتناه؛ الأمالي للطوسي، ص ٢٩٩، المجلس ١١، ح ٣٨، بسند آخر عن أبي عبد الله ﴿ ، وفيه : ﴿ وَفَي تغسير الميالِّي مِي الشَّيْطُنِ ﴾ قال: لا تتبعوا غيره » . وفيه : ﴿ وَلَمْ تَشْهُوا غَيْلُوتِ الله لله الله ﴿ ، وفيه ، وفيه : ﴿ وَلَمْ تَشْهُوا فِي السِّلْمُ كَافَةٌ ﴾ هو ولا يتناه ؛ وفيه ؛ ح ٢٩٤ عن أبي بعد الله ﴿ ؛ وفيه ، ح ٢٩٥ عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله ﴿ ؛ وفيه ، ح ٢٩٦ عن جاء ، عن أبي عبد الله ﴿ ؛ وفي الثلاثة الأخيرة مع زيادة واختلاف . وفي تفسير فرات ، ص ٣٦، ح ٣٤ و ٣٤ و وقي و لا ية عليّ بن أبي طالب ﴿ ٤٠٥ الوافي ، ج ٣ مس ١٣٨ عن ولا ية عليّ بن أبي طالب ﴿ ٤٠٥ الوافي ، ج ٣ مس ١٣٨ ع ح ١٩٥ الله المحدر ، عن أبي طالب ﴿ ١٤٥ الله من ١٩٠ ع ٢٠ مس ١٩٠ ع ٢٠ مـ ١٩٠ المحدر ع ٢٠ مس ١٩٠ ع ٢٠ مـ ١٩٠ الله علي من أبي طالب ﴿ ١٩٠ من ١٩٠ ع ٢٠ مـ ١٩٠ ع ٢٠ مـ ١٩٠ ع ٢٠ مـ ١٩٠ ع ٢٠ مـ ١٩٠ ع ١٠ ع ١٩٠ ع ١٠ ع ١٩٠ ع ١٩٠ ع ١٠ م ١٩٠ ع ١٠ ع ١٩٠ ع

٣. في وج، ض، ف، بع، بس، بف، وحاشية وجه: وولاية شَبَويّة، منسوبة إلى اشْبُوّة، وهي علم للعقرب أو إبرتها؛ كناية عن الجائر، وكأنّه شبّه الجائر بالعقرب.

٤. في ديف: + دعليَّة. ٥. الأعلى (٨٧): ١٦- ١٩.

٦. الوافي، ج٣، ص ٩٢١، ح ١٥٩٥؛ البحار، ج٣٢، ص ٣٧٤، ح٥٣.

٧. في البحار، ج ٢٤: «عمّارة». وهو سهو.

## مَرْوَانَ، عَنْ مُنَخُّلٍ، عَنْ جَابِرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ ا : ﴿ أَفَكُنَا ۗ جَاءَكُمْ ﴾ مُحَمَّدٌ ﴿ بِنَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ ﴾ بِمُوَالَاةٍ عَلَى ﴿ اسْتَكُبُرُتُمْ ۗ فَفَرِيقاً مَثْنُونَ ﴾ أَه . \* عَلِي ﴿ اسْتَكُبُرُتُمْ ۗ فَفَرِيقاً مَثْنُونَ ﴾ أَه . \* وَفَرِيقاً مَثْنُونَ وَفَرِيقاً مَثْنُونَ ﴾ أَه . \* وَفَرِيقاً مَثْنُونَ وَفَرِيقاً مَثْنُونَ وَفَرِيقاً مَثْنُونَ وَفَرِيقاً وَفَرْقِيقاً وَفَرْقِيقاً وَعَنْ وَفَرِيقاً مَثْنُونَ وَلَا اللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَفَرِيقاً وَمُنْ وَمُؤْمِنُونَ وَلَا مُعَمِّدُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلَعْ وَلَا لَا مُعَمِّدُ وَمُنْ وَلَا مُعَمِّدُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيقالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا اللّهُ وَاللَّالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

١١١٩ / ٣٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِنَانِ:

عَنِ الرِّضَا اللهِ عَلَى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿كَثِرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ﴾، بِوَلاَيَةِ عَلِيٍّ ﴿مَا تَدْعُرهُمُ إِلَيْهِ﴾ ۚ يَا مُحَمَّدُ مِنْ وَلاَيَةٍ عَلِيٍّ؛ هٰكَذَا فِي الْكِتَابِ مَخْطُوطَةٌ ٧. ^

١١٢٠ / ٣٣٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهِ "، عَنْ أَبِي السَّفَاتِج، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

١. في البحار ، ج ٢٤: + وأمّا قوله ٤. ٢. في الوافي والبحار ، ج ٢٣: - وأ فكلّما ٤.

٣. هكذا في القرآن والبحار ، ج ٢٤. وفي سائر النسخ والمطبوع : «فاستكبرتم».

٤. البقرة (٢): ٨٧، وفيه هكذاً: ﴿أَفَكُلُمُنا جَآعَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهْزَىٰ أَنفُسُكُمُ ... ﴾.

٥. تفسير العباشي، ج ١، ص ٤٩، ح ٦٨، عن جابر، مع زيادة في أوّله واختلاف يسمبر الوافعي، ج ٣، ص ٩٢٢. ح ١٩٩٦: البحار، ج ٣٣، ص ٣٧٤، ح ٥٤؛ وج ٢٤، ص ٣٠٧، ح ٧.

٦. الشوري (٤٢): ١٣.

ل في الوافي: (كأنها مخطوطة في الحواشي من قبيل القيود والشروح). وفي (حماشية (ب، ض): (ممحفوظة).
 وفي حاشية (بح): (في كتاب محفوظ).

٨. الكافي، كتاب الحجّة، باب أن الأتقة ورثوا علم النبيّ و ... ، ح ٢٠١؛ ويصائر الدرجات، ص ١١٩، ح ٣؛ وتفسير القعي، ج ٢، ص ١٠٥، بسند آخر مع زيادة في أوّله وآخره. وفي بصائر الدرجات، ص ١١٨، ح ١؛ وتفسير فرات، ص ٢٨٣، ذيل ح ٢٨٤، بسند آخر عن الرضا، عن عليّ بن الحسين فظ مع زيادة في أوّله؛ بصائر الدرجات، ص ١٢٠، ح ٤، بسند آخر عن عليّ بن الحسين فظ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي، ج ٣، ص ٢٧٠، ح ٥٠.

٩. تقدّمت في الكافي، ح ٥٣٧، رواية الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن
 أحمد بن هلال عن أميّة بن عليّ، فلا يبعد اتّحاد السند مع ما نحن فيه وكون وأبيه ومصحّفاً من وأميّة و.

نبّه على ذلك العكامة الخبير السبّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ في تعليقته على السند.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِ اللهِ جَلَّ وَ عَزَّ: ﴿الْحَدُ لِلهِ الذِي هَذَانَا لِهَذَا وَمَا كُتَا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَذَانَا اللّهُ \* فَقَالَ \* : ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، دُعِيَ بِالنَّبِيِّ عَلَيُّ وَ بِأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ بِالْأَبِمَةِ مِنْ وُلْدِهِ هِ ، فَيَنْصَبُونَ ۗ لِلنَّاسِ، فَإِذَا رَأْتُهُمْ شِيعَتُهُمْ قَالُوا: ﴿الْحَدُدُ لِلّهِ الّذِي وَ بِالْأَبُمَةِ مِنْ وُلْدِهِ هِ أَنْ مَدَانَا اللّه ﴾ يَعْنِي هَذَانَا اللّه فِي وَلَايَةٍ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَبْمَةِ مِنْ وُلْدِهِ هِ أَمْ يَرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَبْمَةِ مِنْ وُلْدِهِ هِ أَمْ يَرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَبْمَةِ مِنْ وُلْدِهِ هِ أَمْ يَرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَبْمَةِ مِنْ وُلْدِهِ هِ أَنْ هَذَانَا اللّه ﴾ يَعْنِي هَذَانَا اللّه فِي وَلَايَةٍ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَبْمَةِ مِنْ وُلْدِهِ هِ أَنْ مَنَانَا اللّه اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٤/١١٢١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيَّ بْن حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن (بْن كَثِير:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۞ عَنِ النَّبَا الْمَطْيِمِ ﴾ ^ قَالَ: «النَّبَأُ الْـ عَظِيمُ: الْــوَلَايَةُ» ^ وَ سَــاَلَّتُهُ عَــنْ قَــؤلِهِ: ﴿ مُـنَالِكَ الْـوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْـحَقُ

هه ثم إنَّ الخبر أورده العلامة المجلسي تارةً في البحار، ج ٢٤، ص ١٤٦، ح ١٩ وفيه: وأحمد بن هلال عن أميّة بن عليّ القيسي، دوكذا في تأويل الآيات، ص ١٨١ دو أخرى في ج ٢٤، ص ١٥٢، ح ٤٢، كما هنا، لكن ذيل الخبر يختلف في تأويل الأيات والموضع الأوّل من البحار، مع ما في الكتاب، ففيهما: ويعني إلى ولايتهم، بدل وبعني هدانا الله في ولاية أمير المؤمنين والأثبّة من ولده هظي، فتأمّل.

١. الأعراف (٧): ٤٣.

٢. في البحار ، ص ١٤٦: وقال».

٣. في (بف): (فينصتون).

٤. في البحار ، ص ١٤٦: ويعني إلى ولايتهم، بدل ويعني هدانا الله في إلى من ولده ١٤٥٠.

٥. الوافي، ج ٣، ص ٨٩٠، ح ١٥٣٦؛ البحار، ج ٢٤، ص ١٥٢، ح ٤١؛ وفي البحار، ج ٢٤، ص ١٤٦، ح ١٩ أيضاً
 عن الكافي، وفيه: «الحسين بن محمد، عن المعلى، عن أحمد بن هلال، عن أميّة بن علي القيسي، عن أبي
 السفاتج، عن أبي بصيره.

٦. هكذا في «ب، برء. وفي الف، ج، ض، ف، و، بح، بس، بف، جره والمطبوع: «عبد الله».

والصواب ما أنبتناه؛ فقد روى عليّ بن حسّان الهاشمي كتاب عمّه عبد الرحمن بن كثير، وروى عنه في بعض الأسناد بعنوان عليّ بن حسّان. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٣٤، الرقم ٢٦١؛ الفهرست للطوسي، ص ٢٨٦، الرقم ٤٤٨، وص ٢١١، الرقم ٤٧٥؛ معجم رجال الحديث، ج ١١، ص ٥٣٨- ٥٤٠.

٧. النبأ (٧٨): ١-٢. ٨. في دف: + دقال،

٩. الكهف (١٨): ٤٤.

أمِير الْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠

١١٢٢ / ٣٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السَّنْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

> عَنْ أَبِي جَمْفَرِ اللهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ خَنِيفاً ﴾ ۖ قَالَ: دهِيَ الْوَلاَيَةُه. ٣ ١١٢٣ / ٣٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيُّ :

يَزْفَعُهُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَ نَضَعُ الْمَزَاذِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ ° قَالَ: والْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَوْصِيَاءُ ﷺ ۲.۳

١١٧٤ / ٣٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ ^ بْنِ أَعْمَرَ بْنِ

١. راجع: الكافي، كتاب الحبّة، بباب أنّ الآيبات التي ذكرها الله ...، ح ٥٣٩؛ وتنفسير القبي، ج ٢، ص ٤٠١؛ و نفسير فرات، ص ٥٣٦، ح ١٠٤؛ و نفسير فرات، ص ٥٣٦، ح ١٧١، ص ١٥٣٠، ح ٧١.
 ٢. الروم (٣٠): ٣٠.

٣. تغسير القمي، ج ٢، ص ١٥٤، بسنده عن جعفر بن بشير الوافي، ج ٣، ص ١٩٩٠ ح ١٥٣٨؛ البحار، ج ٢٣،
 من ١٣٥٥ - ٥٦٥.

هكذا في وبس». وفي وألف، ب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بف، جر» والمطبوع والبحار: والهمداني».
 وإبراهيم هذا، هو إبراهيم بن محمد الهمّذاني الوكيل، أنظر ما قدّمناه في الكافي، ح ١٥٩.

٥. الأنبياء (٢١): ٤٧.

آ. في الوافي: «ميزان كلّ شيء هو المعيار الذي به يعرف قدر ذلك الشيء، فميزان يوم القيامة للناس ما يوزن به قدر كلّ إنسان وقيمته على حسب عقائده وأخلاقه وأعماله ولِتُجْزَىٰ كُلُ نَفْسٍ مِمّا كَسَبَتْ اللجائية (٤٥): ٢٧]. وليس ذلك إلا الأنبياء والأوصياء :إذ بهم وباقتفاه آثارهم وترك ذلك والقرب من طريقتهم والبعد عنها يعرف مقدار الناس وقدر حسناتهم وسيّناتهم ؛ فميزان كلّ أمّة هو نبيّ تلك الأمّة ووصيّ نبيّها والشريعة التي أتى بها ﴿ وَهَن خَلْتُ مُؤْرِيثُهُ فَأُولَتُهِكَ هُمُ المُعْلِكُونَ ٥ وَمَنْ خَلْتُ مُؤْرِيثُهُ فَأُولَتْهِكَ هُمُ المُعْلِكُونَ ٥ وَمَنْ خَلْتُ مُؤْرِيثُهُ فَأُولَتْهِكَ مَلُواللهُ عَلَى المُعْلِكُونَ ٥ وَمَنْ خَلْتُ مُؤْرِيثُهُ فَأُولَتْهِكَ اللّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ الأعراف (٧): ١٠٣.١٠٣. وقد رنيّ المؤمنون (٣٠): ١٠٣.١٠٣.

۷. معاني الأخبار، ص ۳۱، ح ۱، بسند آخـر «الوافحي، ج ۳، ص ۸۹۱، ح ۱۵۳۹؛ البـحار، ج ۲۶، ص ۱۸۸، ح ٤؛ وص ۳۵۲، ح ۷۲.

٨. في وج، بس، بف، جر، وحاشية وبح، والوافي والبحار: والحسن،

٩. في (ب، ض، بح، بس، بف، جر، وحاشية (ج، ف، والوافي والبحار: (عن).

يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ : ﴿ائْتِ بِقُرْ آنِ غَيْرِ هٰذَا أَوْ بَدُلْهُ﴾ ' قَالَ : ﴿قَالُوا : أَوْ بَدِّلْ عَلِياً ۞ . \*

٣٨ / ١١٢٥ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ
 الْقَمِّيُّ ، عَنْ إِذْدِيسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۗ عَنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآَيَةِ : ﴿ نَاسَلَكُكُمْ فِي سَفَرَ ۞ قَالُ اللّهُ ـ تَبَارَكَ لَمْ نَكُ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَيْمَةِ الَّذِينَ قَالَ اللّهُ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ فِيهِمْ : ﴿ وَ السّٰابِقُونَ السّٰابِقُونَ ۞ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ \* أَ مَا تَرَى النَّاسَ يُسَمُّونَ الّذِي يَلِي السَّابِقَ فِي الْحَلْبَةِ ۚ مُصَلِّي ۗ ، فَذٰلِكَ الّذِي عَنىٰ ؛ حَيْثُ قَالَ: ^ ﴿ لَمْ مَنُكُ مِنَ النَّاسِ يَسَمُونَ الشَّابِقِينَ ﴾ . لَمْ نَكُ مِنَ السَّابِقِينَ ﴾ . أَ هَذَلِكَ اللّذِي عَنىٰ ؛ حَيْثُ قَالَ: ^ ﴿ لَمْ مَنْكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ . لَمْ نَكُ مِنْ أَتْبَاعِ السَّابِقِينَ ﴾ . أَ

١١٢٦ / ٣٩. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونَسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ فِي قَوْلِ اللهِ ١٠ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَ أَنْ لَوِ اسْتَغَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمُ

۱. يونس(۱۰): ۱۵.

تفسير القني، ج ١، ص ٣١٠، بسند آخر. تفسير العياشي، ج ٢، ص ١٢٠، ح ١١، عن أبي السفاتج، عن أبي عبدالله عليه، وفيهما مع اختلاف يسير. تفسير العياشي، ج ٢، ص ١٢٠، ح ١١، عن الثمالي عن أبي جعفر الله الله عن أبي جعفر الله الله عن أبي جعفر الله الله عن الله الله عن أبي جعفر الله الله عنها مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٩٢٠ ح ١٥.
 ح ١٩٥٨؛ البحار، ج ٣٣، ص ٢١٠ م ١٥.

٤. الْمَدَثَر (٧٤): ٤٢ ـ ٤٣. م. الواقعة (٥٦): ١٠ ـ ١١.

٦. والحلبة ،: خيل تجمع للسباق من كلّ أوب، لا تخرج من اصطبل واحد. الصحاح، ج١، ص ١١٥ (حلب).

٧. كذا في النسخ، ومقتضى القواعد: «مصلَّياً». ولعله أريد به الحكاية.

هي دب»: وقالوا». وفي الوافي: + «أي».

<sup>9.</sup> راجع: تفسير القنمي، ج ٢، ص ٣٩٥؛ و تفسير فرات، ص ٥١٤، ح ١٧٢٠ الوافي، ج ٣، ص ٩٢٣، ح ١٥٩٩؛ البحار، ج ٢٤، ص ٧، ح ١٩.

مَاءُ غَدَقاهُ \ يَقُولُ: ولْأَشْرَبْنَا قُلُوبَهُمُ الْإِيمَانَ، وَ الطَّرِيقَةُ هِيَ وَلَايَةٌ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ` وَ الْأَوْصِيَاءِ ۖ هِيْهِ ، '

١١٢٧ / ٤٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ ٢٠/١ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ "بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ:

سَالَّتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُ اسْتَقَامُوا﴾ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عِنْ: «اسْتَقَامُوا عَلَى الْأَيْمَةِ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ ﴿تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ٢.٨

١١٢٨ / ٤١ ، الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْفُضَيْل، عَنْ أبى حَمْزَة، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ^ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّنا أَعِظُكُمْ .......

١١. الجنّ (٧٧): ١٦. وفي الكافي، ح ٥٨٩: + وقال: يعني لو استقاموا على ولاية عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين والأرصياء من ولده وهي وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهيهم لأسقيناهم ماة غدقاً».

٢. في «ب، بح»: «علي ﷺ، وفي الكافي، ح ٥٨٩: «والطريقة هي الإيمان بولاية علي ﷺ، بدل «والطريقة هي ولاية علي بن أبي طالب».

الكافي، كتاب الحجّة، باب أنّ الطريقة التي حُثّ على الاستقامة عليها ولاية علي 場، م ٥٨٩. وفي تفسير
 القمّي، ج ٢، ص ٣٨٩ بسند آخر عن أبي جعفر، عن أبيه 場؛ وفيه بعد ذكر الآية: «الطريقة: الولاية لعلي 場)
 الوافي، ج ٣، ص ٨٩١، م ١٥٥٠؛ البحار، ج ٢٤، ص ١١، ح ٢١.

٥. في دج، بح، بر، بس، بف، حره: «الحسن». وهو سهو؛ فقد روى فضالة [بن أيّوب] عن الحسين بن عشمان
 في أسناد كثيرة. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٣، ص ٤٣٤، وص ٤٤٥-٤٤٦؛ رجال الكشّي، ص ٢٣٦،
 الرقم ٤٢٩. والحسن بن عثمان غير مذكور في المصادر الرجائية.

٦. فصّلت (٤١): ٣٠.

٧. الكافي، كتاب الحجة، باب أن الطريقة التي حت على الاستفامة عليها ولاية علي ١٤٤، ح ٥٩٠. وفي بعمائر
 الدرجات، ص ٩٣ ـ ٩٤، ح ١٥ و ١٩٩؛ وص ٢٥٤، ح ٢٢؛ وتفسير فرات، ص ٢٨٧، ح ٥١١، بسند آخر، مع
 اختلاف. راجع: تفسير القني، ج ٢، ص ٢٥١، وص ٢٩٦، الواني، ج ٣، ص ٨٩٢، ح ١٥٤١.

٨. في وج، بح، بس، بف، وتفسير القمّي: وقوله، .

بِزاحِدَةٍ ﴾ ۚ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَلَايَةٍ عَلِيٍّ ۖ ۗ ۗ ﴿ ، هِيَ الْوَاحِدَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنِّنَا أَعِظُكُمْ بِزَاحِدَةٍ ﴾ "، \*

١١٧٩ / ٤٦ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةً وَعَلِيُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عِلْ فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنْ الّذِينَ آمَنُوا ثُمُّ كَفَرُوا ثُمُّ آمَنُوا ثُمُّ كَفَرُوا ثُمُّ اَذْذَادُوا كُفْراً ﴾ ﴿ ﴿ لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُ ﴾ \* قَالَ: ﴿ نَزَلَتْ فِي قُلَانٍ وَ قُلَانٍ وَ قُلَانٍ ، آمَنُوا بِالنّبِيِّ عَلَيْهِمُ الْوَلَايَةُ حِينَ قَالَ النّبِيُّ عَلَيْ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَهَذَا عَلِيٍّ \* مَوْلَاهُ، ثُمَّ آمَنُوا بِالْبَيْعَةِ لِأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، ثُمَّ كَفَرُوا حَيْثُ مَنْ اللهِ عَلَيْ الْمَؤْمِنِينَ ﴿ ، ثُمَّ كَفَرُوا حَيْثُ مَنْ اللهِ عَلَيْ ، فَلَمْ يَقِرُوا بِالْبَيْعَةِ ، ثُمَّ ازْذَادُوا كَفْراً بِأَخْذِهِمْ مَنْ بَايَعَهُ بِالْبَيْعَةِ لَهُمْ، مَنْ بَايَعَهُ بِالْبَيْعَةِ لَهُمْ، فَهُ وَلَاهُ مَنْ بَايَعَهُ بِالْبَيْعَةِ لَهُمْ، فَهُ وَلَاهُ مَنْ بَايَعَهُ بِالْبَيْعَةِ لَهُمْ الْمُؤْلِّودِ لَمْ مَنْ بَايَعَهُ بِالْبَيْعَةِ لَهُمْ،

٢. في دجه: + دبن أبي طالب،

۱. سيأ (۲۶):۲۱.

٣. في (ج): - (إنَّما أعِظُكُمْ بواحِدَةٍ).

تفسير القمّي، ج ٢، ص ٢٠٤، بسنده عن محمّد بن الفضيل. تفسير فرات، ص ٣٤٥، ح ٤٦٩ وفيه: «معنعناً عن أبي حمزة الثمالي». راجع: تفسير فرات، ص ٣٤٥-٣٤٦، ح ٤٧٠ ـ ٤٧٢ الوافي، ج ٣، ص ٨٩٢، ح ١٥٤٢ البحار، ج ٣٢، ص ٣٩٨، ح ١٥٤٢ البحار، ج ٣٢، ص ٣٩٨، ح ٤٠.

٥. النساء (٤): ١٣٧. والآية مكذا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمُّ كَفَرُوا ثُمُّ ءَامَنُوا ثُمُّ كَفَرُوا ثُمُّ أَزْدَادُوا كُفُوَّا لُمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَالْاِينَهْدِينَهُمْ سَبِيلَا﴾.

٦. قوله تعالى ولأن تُظْبِل تَوْبَتُهُمْ ورد من الآية ٩٠ من سورة آل عمران (٣) والآية مكذا: وإنْ الدّين كَفُرُوا بَعْدَ إِيمْتَنِهِمْ مُّهُ آزْدَادُوا كَفُرُا أَنْ تَقْبِلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلضّالُونَ». وقال المازندراني في شرحه ،ج ٧، ص ٧٠: ولعلّه ذكر آية النساء وضمّ إليها بعض آية آل عمران للتنبيه على أنْ مورد الذمّ في الآيتين واحد، وإنكان واحدة منهما مفشرة للأخرى، ولكن استبعد المحقق الشعراني هذا الاحتمال في تعليقته على شرح الممازندواني، ونسبه إلى سهو الرواة.

٧. في «ب، ج، ض، بح، بس، بف، وحاشية «ف، وتفسير العيّاشي والبحار : «فعليَّ» بدل (فهذا عليَّ».

م. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٨١، ح ٢٨٩، عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، الوافي، ج ٣، ص ٩٢٣، ح ١٦٠٠؛
 البحار، ج ٢٣، ص ٧٧٥، ح ٥٧.

١١٣٠ / ٤٣ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيُّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾ ۚ: ‹فَلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ ، ارْتَدُّوا عَنِ الْإِيمَانِ فِي تَرْكِ وَلَايَةِ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ،

قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ﴾ ؟؟ قَالَ: ۥنَزَلَتْ وَ اللَّهِ فِيهِمَا وَ فِي أَتْبَاعِهِمَا ۗ ، وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ ـعَزَّ وَجَلَّ ـ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جَبْرَيْسِلُ عِلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ ﴾ في عَلِيٌ ﴿ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَشْرِ﴾». قَالَ: «دَعَوْا بَنِي أُمَيَّةَ إِلَىٰ مِيثَاقِهِمْ أَلَّا يُصَيِّرُوا ۚ الْأَمْرَ فِينَا بَعْدَ النَّبِي ﷺ، وَ لَا يُعْطُونَا مِنَ الْخُمُس شَيْئاً ، وَ قَالُوا لا: إِنْ أَعْطَيْنَاهُمْ إِيَّاهُ لَمْ يَحْتَاجُوا إِلَىٰ شَيْءٍ، وَ لَمْ يُبَالُوا^ أَلَّا يَكُونَ ٩ الأَمْرُ فِيهِمْ، فَقَالُوا: سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ الَّذِي دَعَوْتُمُونَا إِلَيْهِ وَ هُوَ الْخُمْسُ أَلَّا نَعْطِيَهُمْ مِنْهُ شَيْئاً.

وَ قَوْلُهُ: ﴿كَرِهُوا مَا نَزُّلَ اللَّهُ ﴾ وَ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ مَا افْتَرَضَ عَلَىٰ خَلْقِهِ مِنْ وَلاَيّةٍ أُمِير الْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَكَانَ مَعَهُمْ أَبُو عَبَيْدَةَ ١٠ وَكَانَ كَاتِبَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ٥ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوَاهُمْ ﴾ " ا الْآيَةَ . ١٢

۲. محمّد (٤٧): ۲۵.

١. في ابر٤: + افي محمَّد٤.

٤. محمّد (٤٧): ٢٦.

٣. في (ج، بح): - (وفلان). ٥. في حاشية دف: دفيهم وفي أتباعهم،

٦. في دبس: دألًا يصيره.

٧. في «ف»: «فقالوا».

٨. في البحار ، ج ٢٣: دولا يبالواه.

٩. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، والوافي والمرأة والبحار: وفي وبف، واللّ أن يكون، وفي سائر ١٠. في دف: دفكان أبو عبيدة معهم». النسخ والمطبوع: وأن يكون،

۱۱. الزخرف (٤٣): ۷۹\_۸۰.

١٢. تفسير القمّي، ج٢، ص ٣٠٨، بسند آخر، وفيه بعض الرواية من دون الإسناد إلى المعصوم ١١٤ الوافي، ج٣. ص ٩٢٤، ح ١٦٠١؛ البحار، ج ٢٢، ص ٢٧٥، ح ٥٨؛ وج ٣٠، ص ٢٦٣، ح ١٢٨.

١١٣١ / ٤٤ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اللهِ عَنْ يَدِدْ فِيهِ بِإِلْخَادِ بِظُلْمِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ اللهِ عَنْ وَ مَنْ يُدِدْ فِيهِ بِإِلْخَادِ بِظُلْمِ الْمَوْمِنِينَ فَي كَفُرِهِمْ وَ جُحُودِهِمْ بِمَا نُزُّلَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، فَٱلْحَدُوا أَفِي الْبَيْتِ بِظُلْمِهِمُ الرَّسُولَ وَ وَلِيَّهُ ؛ فَبَعْداً لِلْقَوْمِ الطَّالِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، فَأَلْحَدُوا أَفِي الْبَيْتِ بِظُلْمِهِمُ الرَّسُولَ وَ وَلِيَّهُ ؛ فَبَعْداً لِلْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ﴾ . " الظَّالِمِينَ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

٤٥/١١٣٧ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيً بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿ وَسَتَطَعُنَ مَنْ هُوَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ . «يَا مَعْشَرَ الْمُكَذِّبِينَ حَيْثُ أَنْبَأْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي فِي وَلَايَةٍ عَلِيٍّ ۖ ﴿ الْأَثِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ مَنْ هُوَ فِي ضَـلَالٍ مُبِينِ ﴾ كَذَا أَنْزَلْتُ ».

وَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنْ تَلُووا أَنْ تَعْرِضُوا﴾ فَقَالَ '': ﴿إِنْ تَلُوُوا الْأَمْرُ '' وَ تَعْرِضُوا عَمَّا أَمِرْتُمْ بِهِ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾ ''م.

٢. الحجّ (٢٢): ٢٥.

٣. في «ب، ض، ف، بر»: «نزّل الله». ويجوز في الكلمة المبنيّ للمفعول من الإفعال. وفي الوافي: «أنزل».

٤. وفألحدوا، أي عدلوا وانحرفوا. الصحاح، ج ٢، ص ٥٣٤ (لحد).

<sup>0.</sup> اقتباس من الآية ٤٤ من سورة هود (١١): ﴿ وَقُضِينَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظُّنكِمِينَ ﴾ .

٦. راجع: تفسير القني، ج ٢، ص ٨٣٠ الوافي، ج ٣، ص ٩٧٤، ح ١٦٠١؛ البحار، ج ٣٣، ص ٢٧٦، ح ٤٥٩ وج ٣٠.
 ص ٢٦٤، ح ١٢٩.

٧. في وج، ف، بح): وقوله تعالى، وفي وض): وقوله عزّ وجلّ ه. وفي وبس) والبحار: وقوله بدون والله عزّ وجلّ ه.

<sup>11.</sup> وإن تلؤ واالأمر »، أي تميلوا من جانب إلى جانب. راجع: النهاية، ج ٤، ص ٢٧٨ (لوا).

١٢. النساء (٤): ١٣٥.

وَ فِي قَوْلِهِ: ﴿نَلْتُدِيقَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ دبِتَرْكِهِمْ وَلَايَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ (عَذَاباً شَدِيداً﴾ في التَّنْيَا ۚ ﴿وَلَنَجْرُنِينَهُمْ أَسُوا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ آه. أ

٤٦/١١٣٣ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيً بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيح :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ ﴿ وَذِلِكُمْ ۚ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحَدَهُ ﴾ وَ أَهْلُ الْوَلَايَةِ ۗ ﴿ كَفَرْتُمْ ﴾ . ^

٤٧/١١٣٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ٤٢٢/١ مُعَنَّدُ بْنِ ٤٢٢/١ مُحَمَّدِ بْنِ ٤٢٢/١ مُثَنِّمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ ۚ ' تَعَالَىٰ: ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۞ لِلْكَافِرِينَ ﴾ '' بِوَلَايَةٍ عَلِيُ ' ۚ ﴿ لَيْسَ لَهُ دَافِعَ ﴾ " ثُمَّ قَالَ: ‹ هٰكَذَا وَ اللّٰهِ نَزَلَ بِهَا ۖ \* جَبْرَيْيلُ ﴿ عَلَىٰ مُحَمَّدِ عَلِيْ ﴾ . ''

١. في وب، ج، بح، بر، بس، بف، ومرآة العقول: - وعليه السلام».

٢. في دف: + دو في الآخرة، ٣. فصّلت (٤١): ٢٧.

٤. الوافي، ج٣، ص ٩٢٥، ح ١٦٠٣؛ البحار، ج٣٣، ص ٣٧٨، ح ٦٠.

٥. في وف: + وفي قوله تعالى، ٦. هكذا في القرآن. وفي جميع النسخ: وذلك،

٧. في دف، : وقال : في أهل الولاية، بدل دوأهل الولاية، .

۸. غافر (٤٠): ١٢.

 قضيو القميّ ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، بسند آخر ، وفيه بعد ذكر الآية : هإذا ذكر الله وحده بولاية مَن أَمَر الله بولايته كفرتم ، وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا بأنّ له ولاية ، وراجع : بصائر الدرجات ، ص ٥٣٦ ، ح ٤ ، الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٩٥ - ٤ ، ١٦٠ ؛ البحار ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٢١ .

١٠. في دض، بس، بفء: دقولهه. ١١. في دفء: + وقاله.

١٢. في دبس ٤: + دين أبي طالب ٤. ١٣ ١٦. المعارج (٧٠): ٦-٢. وفي دف: + دمِنَ اللَّهِ ٤.

١٤. في شرح المازندراني: وبه،

١٥ . الكافي، كتاب الروضة، ح ١٤٨٦٢، وفيه: دعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه ، عن أبي بصير، قال: بينا رسول الشلا الله الله عن أبي بصير، قال: بينا رسول الشلا الله عن من ٩٢٥.
 ح ١٦٠٥؛ البحار، ج ٢٣، ص ١٣٧٥، ح ٣٢.

د ۱۱۳۵ / 8A . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَيْفِ ، عَنْ أَبِيهِ مَا عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَالْمُ الْعِنْ عَلْمُ الْعِلْمِ مِنْ أَبْعِيلُهُ ، عَنْ أَبْعِلْمُ الْعِنْ عَلْمُ الْعِلْمُ مُنْ أَبْعِيلُونَ أَبْعِيلُونُ مِنْ أَبِي عَلْمُ مُنْ أَبْعُونُ مُنْ مُنْ عَلْمُ مُنْ أَبْعُلُونُ مُنْ مِنْ أَبْعِيلُونُ مُنْ أَبْعُونُ مِنْ أَبْعِلُونُ أَبْعُونُ مِنْ أَبْعِيلُونُ أَبْعُونُ مِنْ أَبْعُونُ مِنْ أَبْعُونُ أَبْعُونُ أَبْعُ مُنْ أَبْعِيلُونُ أَبْعُونُ مِنْ أَبْعُونُ مِنْ أَبْعُونُ أَبْعُونُ أَبْعُونُ أَبْعُونُ مِنْ أَنْ أَبْعُونُ أَنْ أَبْعُونُ أَنْ أَبْعُونُ أَبْعُونُ مِنْ أَبْعُونُ مِنْ أَنْ أَبْعُونُ أَنْ أَبْعُونُ أَنْ أَبْعُونُ أَنْ أَبْعُونُ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَبْعُ مِنْ أَبْعُونُ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَبْعُونُ أَلْعُون

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۗ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنْكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ﴾ قَالَ ۖ': دفِي أَمْرِ الْـوَلَايَةِ، ﴿يُزُنَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ﴾ ۖ قَالَ: دمَنْ أُفِكَ ۖ عَنِ الْوَلَايَةِ، أَفِكَ عَن ۗ الْجَنَّةِ، . ۚ

١١٣٦ / 23 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ يُو نُسَى، قَالَ:

أَخْبَرَنِي مَنْ رَفَعَهُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ لَلَا اتْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۞ وَ مَا أَخْبَرَنِي مَنْ رَفَعَهُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ وَلَا يَهَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَدُرُكَ مَا الْمُقْبَةِ ﴾ وَلَا يَهَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ فَإِنَّ ذَلِكَ فَلَا رَقَبَةٍ ﴾ وَلَا يَهُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

١٠ سيف الراوي عن أبي - صرة هو سيف بن عَمِيرة . راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢١، ص ١٣٢ ـ ١٣٢٠.
 ص ١٣٥، الرقم ١٤١٩٢ . وله ابنان: الحسين وعليّ ، والحسين ترجم له النجاشي في رجاله ، ص ٥٦، الرقم ١٣٠ وقال: له كتابان ، كتاب يرويه عن أخيه علىّ بن سيف».

وقد وردت رواية الحسين بن سيف، عن أخيه [عليّ]، عن أبيه، في الكافي، ح ١٥٢٥٤ و ١٥٢٧٨.

فعليه، الظاهر وقوع التحريف في العنوان، والصواب، «الحسين بن سيف».

يؤكد ذلك أنّ الخبر ورد في تأويل الأيات، ص ٥٩٥ - باختلاف يسير - نقلاً عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي حمزة الثمالي، فتأمّل. ٢. هكذا في وف، و في سائر النسخ والمطبوع: -وقال».

٣. الذاريات (٥١): ٨\_٩.

٤. وأفِك، أي صُرِف. يقال: أفكَه يأفِكُه أفكاً، أي قَلَه وصرفه عن الشيء. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٥٧٢ (افك).
 (افك).

٦. بصائر الدرجات، ص ٧٧، ح ٥؛ وتفسير القمّي، ج ٢، ص ٣٣٩، بسندهما عن أبي حمزة. تفسير فرات،
 ص ٤٤١، ح ٥٨٣ وفيه: دعن جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً عن أبي جعفر ١٠٠٠، وفي كلّها مع اختلاف يسير
 وزيادة في أوّله وآخره الوافي، ج ٣، ص ٩٣٦، ح ١٦٠٦؛ البحار، ج ٣٣، ص ٢٧٨ ح ٣٣.

۷. البلد (۹۰): ۱۱\_۱۳. ۸. في «ف»: قال: يعني».

٩. راجع: الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ١١٧٥؛ وفضائل الشيعة، ص ٢٠

١١٣٧ / ٥٠. وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَبَشُرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ فَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبُّهِمْ ﴾ ` قَالَ : •وَلَايَثُهُ ۚ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ . "

١١٣٨ / ٥١ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبُرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضَيْل، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ؟:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي قَوْلِهِ \* تَعَالَىٰ: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ قَالَ \* : « بِوَلَايَةٍ عَلِيِّ ﴾ ﴿ وَمُلْعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَانٍ ﴾ ﴿ ^ . ^

٥٢/١١٣٩ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن كَبْيرِ ، قَالَ :

حه ح ۱۹ و تفسير فيرات، ص ٥٥٨، ح ٧١٥ و ٧١٦ الوافي، ج ٢، ص ٨٩٢، ح ١٥٤٣؛ البحار، ج ٢٤، ص ٢٨٤. - ح ١١.

۱. پونس (۱۰): ۲.

٢. في الوافي: «بولاية». وفي تفسير العيّاشي ح ٣ و ٤: «الولاية» بدل «ولاية أمير المؤمنين ١٠٠٠.

٣. نفسير العياشي، ج ٢، ص ١١٩، ح ٣، عن يونس عمّن ذكره؛ وفيه، ح ٤، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله المعالمة الدائد على المعالم، ج ٣، ص ٨٩٣، ح ٨٠. ص ٤٠، ص ٤٠.

٤. في وب، ج، ض، ف، بح، بس»: دابن ابي حمزة». وهو سهو. راجع: ما قدَّمناه، ذيل ح ١١١١.

هكذا في «ف». وفي سائر النسخ والمطبوع: ـ «قال».

٥. في «ض»: «قول الله».
 ٧. الحجّ (٢٢): ١٩.

٨. الوافي، ج ٣، ص ٩٢٦، ح ١٦٠٧؛ البحار، ج ٢٣، ص ٢٧٩، ح ٦٤.

٩. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وفي المطبوع وشرح المازندراني: وقول الله،

۱۰. الكهف (۱۸): ٤٤.

١١. في البحار : وقال : يعني الولاية لأمير المؤمنين هي الولاية شه بدل وقال : ولاية أمير المؤمنين».

۱۲. الوافي، ج ٣، ص ٨٩٠، ح ١٥٢٧؛ البحار، ج ٣٦، ص ١٢٦، ذيل ح ٦٦.

١١٤٠ / ٥٣ / ٥٣٠ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْفِن بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ مِبِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ مِبِبْغَةُ ﴾ ` ٤٢٣/١ قَالَ : ‹ صَبَغَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ ۚ بِالْوَلَايَةِ فِي الْمِيثَاقِ ﴾ . "

١١٤١ / 08 . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِح، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ الْحَلَبِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿رَبُ اغْفِرْ لِي وَلِوْالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتَى مُؤْمِناً﴾ : ايَعْنِي الْوَلَايَةَ مَنْ دَخَلَ فِي الْوَلَايَةِ دَخَلَ فِي " بَيْتِ الْأَتْبِيَاءِ ﷺ .

وَ قَوْلِهِ: ﴿إِنُّنَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرُّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ `: «يَعْنِي الْأَثِمَّةَ ﷺ، ؟

٥٥/١١٤٢ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ^، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْقُضَيْل:

عَنِ الرِّضَا اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ أَ : ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَغْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِثْا

١. البقرة (٢): ١٣٨.

٧. في وف، : وأمير المؤمنين 四، وفي تفسير العيّاشي : «الصبغة ، معرفة أمير المؤمنين» بدل وصبغ المؤمنين».

۳. تفسير فرات، ص ۲۱، ح ۲۵، بسند آخر؛ تفسير العياشي، ج ۱، ص ۱۲، ح ۱۰۹، عن عمر بن عبد الرحمن بن
 کثير الهاشمي، الوافي، ج ۳، ص ۸۹۳، ح ۱۵۶۱؛ البحار، ج ۲۳، ص ۳۷۹، ح 70.

٤. نوح (٧١): ٢٨.

٥. في دېف: - دفيء.

٦. الأحزاب (٣٣): ٣٣.

٧. تفسير القني، ج ٢، ص ٣٨٨، بسنده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ بن فضال ...، إلى قوله: ٥٤ خل في بيت الأنبياء ٥٠ الوافق، ج ٣، ص ٨٩٤، ح ١٩٥؛ البحار، ج ٣٣، ص ٣٣٠، ح ١٢.

٨. روى أحمد بن محمد بن عبسى كتاب عُمْرَ بن عبد العزيز كما في رجال النجاشي، ص ٢٨٤، الرقم ٢٥٤.
 في قض: + «قوله تعالى». وفي «بس»: + «له».

يَجْمَعُنَ﴾ ؟ قَالَ: «بِوَلَايَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ﴿ هُوَ ۚ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُ ۗ هُؤُلَاءِ مِنْ دُنْيَاهُمْ، '

مَا ١١٤٣ / ٥٦ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ رَحِمَهُ اللهُ ٥، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيّ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ زَيْدِ الشَّحَّام ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ وَ نَحْنُ فِي الطَّرِيقِ فِي ۚ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ ـ: «اقْرَأْ ؛ فَإِنَّهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَرْآنَا أَهُ فَقَرَأْتُ : ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ ﴿ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۞ إِلّا مَنْ رَحِمَ اللّهُ ﴾ فقال أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ : «نَحْنُ وَ اللهِ الّذِي ۗ يَرْحَمُ ۖ ' اللّهِ الّذِي أَ يَرْحَمُ ' اللّهُ ، وَنَحْنُ وَ اللّهِ الّذِي \* اللّهُ الْكِنّا \* الْغُنِي عَنْهُمْ ، " اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

۲. في وب، ج، ف» والبحار: - «هو».

۱. يونس (۱۰): ۸۵.

٣. في دف: دتجمع».

٤. الأمالي للصدوق، ص ٩٤٤، المجلس ٧٤، ضمن ح ١٣، بسند آخر، عن أبي جعفر ٤٤ عن آبانه، عن النبي ﷺ مع اختلاف وزيادة في أؤله وآخره؛ تفسير العياشي، ج ٢، ص ١٢٤، ح ٢٩، عن أبي جعفر ٤٤، من أبي جعفر ٤٤، مع اختلاف يسير؛ تفسير القمي، ج ١، ص ٣١٣، مرسلاً عن النبي ﷺ مع اختلاف وزيادة في أؤله و آخره الوانى، ج ٣، ص ٨٩٤، ح ١٤، ح ٢، م ٢، ح ٤٤.

هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، جر». وفي المطبوع: −ورحمه الله.

٦. في دب، والبحار، ج ٢٤: - دفي،

٧. هكذا في القرآن ووب، ض، بر، بس، والوافي والبحار، ج ٤٧. وفي سائر النسخ والمطبوع: + وكان، قال
 المجلس في مرأة العقول: وكأنه زيد من النشاخ».

٨. الدخان (٤٤): ٤٠ ـ ٤٢ ـ والذين ٤٠.

١٠. هكذا في وب، ج، ض، ف، بع، بر، بس، بف، وسائر النسخ والوافي والبحار، ج ٤٧. وفي المطبوع: ورحم».
 وهو الأنسب بالنظر إلى الآية وإلى قوله: واستثنى».

١١. في وج، والبحار، ج ٢٤: «الذين». وفي مرآة العقول: «وفي بعض النسخ: «الذين» في الموضعين، كما في تفسير محمد بن العبّاس».

١٢. في ١٠٠ والبحار: (ولكنّا). وفي حاشية (بر): (فكنّا) بضمّ الكاف. ويمكن قراءة (لكنّا) أيضاً بضمّ الكاف وفتح اللام.

١٣. الوافي، ج ٣، ص ٨٩٤، ح ١٥٤٩؛ البحار، ج ٢٤، ص ٢٠٥، ح ٣؛ وج ٤٧، ص ٥٥، ح ٩٣.

ك ١١٤٤ / ٥٧ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ولَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَتَعِيَهَا أَذُنُ وَاعِيَةُ ﴾ ' قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : هِيَ ' أَذْنُكَ يَا عَلِيَّهُ . ''

٥٨/١١٤٥ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : «نَزَلَ جَبْرَئِيلُ ﴿ بِهٰذِهِ الْآَيَةِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ هٰكَذَا: ﴿فَبَدَّلَ ٢٤/١٤ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ آلَ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ ﴿فَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ آلَ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ ﴿ رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِنَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ أ. "

١١٤٦ / ٥٩ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ الْفُضَيْل، عَنْ أَبِي حَمْزَةً:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ مَ قَالَ: «نَزَلَ جَبْرَثِيلُ ﴿ بِهٰذِهِ الْآَيَةِ هٰكَذَا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ الْآَيَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْغُفِرَ لَهُمْ وَ لَالِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً ٥ إِلْا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ وَهَمْ أَمَدُ وَلَا لَيُهُمْ اللَّهُ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقَّ مِنْ فَيها أَبُدا وَ كَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ﴾ \* ثُمَّ قَالَ \*: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقَّ مِنْ

۲. في (بف): - (هي).

١. الحاقّة (٦٩): ١٢.

٣. بصائر الدرجات، ص ٥١٧، ح ٤٨؛ وعيون الأخبار، ج ٢، ص ٦٢، ح ٢٥٦؛ وتفسير فرات، ص ٤٩٩ ـ ٥٠١. ح ٦٦٠ ـ ٦٦٠، كلّها بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٨٩٤، ح ١٥٥٠؛ البحار، ج ٣٥، ص ٣٢٦، ح ١.

٤. البقرة (٢): ٥٩.

٥. تفسير العياشي، ج ١، ص ٤٥، ح ٤٩، عن زيد الشخام، عن أبي جعفر 48 و في تفسير القمي، ج ١، ص ٤١،
 من دون الإسناد إلى المعصوم 48، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٢٣، ص ٩٢٧، ح ١٦٠٩؛ البحار، ج ٢٤،
 ص ٢٢٤، ح ١٥.

٦. هكذا في القرآن و (بس» و تفسير العيّاشي و تفسير القمّي. و في أكثر النسخ والمطبوع: - ﴿كَفُرُوا وَ ﴾. ولعلَ تركه للدلالة على أنّ العطف للتفسير، مع احتمال عدم نزوله، أو تركه من النسّاخ أو الرواة. راجع: شرح المازندراني، ج٦، ص ٨٣٠ مرآة العقول، ج٥، ص ٧٨.

٧. النساء (٤): ١٦٨ \_ ١٦٩. ٨ في دب: - دثم قال».

رَبُكُمْ﴾ فِي وَلَايَةٍ عَلِيٍّ ﴿فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَ إِنْ تَكَفُّرُوا﴾ بِوَلَايَةٍ عَلِيٍّ ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ ( ٨. آ

١١٤٧ / ٦٠. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ، عَنْ بَكَّارٍ، عَنْ جَابِرٍ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ، قَالَ: «هٰكَذَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَلَوْ ۖ أَنَّهُمْ مَعْلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ ﴾ فِي عَلِيٍّ ﴿لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ﴾ ٢٠. °

١١٤٨ / ٦٦. أَحْمَدُ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيم، عَنِ ابْنِ أَذْنِنَةً، عَنْ مَالِكِ الْجُهَنِيُّ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النَّوْرَانُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَهُ ٧؟ قَالَ: مَنْ ^ بَلَغَ أَنْ يَكُونَ إِمَاماً مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ \* يُنْذِرُ بِالقُرْآنِ ، كَمَا يُنْذِرُ ١ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى ا اللهِ اللهُ الل

١. هكذا في سورة النساء (٤): ١٧٠ و وظ، جه، والبحار. وفي الآية ١٣١ من سورة النساء وسائر النسخ والمطبوع: ووما في الأرض.

٢. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٨٥، ح ٢٠٠، عن أبي حمزة الثمالي. تفسير القمّي، ج ١، ص ١٥٩، بسند آخر عن أبي عبد الله على الله على الله يتبيراً ٩. وراجع: تفسير القمّي، ج ٢، ص ١٩٦. الوافي، ج ٣، ص ١٩٢. م ص ١٩٠. الوافي، ج ٣، ص ١٩٢. ح ١٥.

٣. في وف: وفلوه. ٤. النساء (٤): ٦٦.

الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ١١١٥، بسند آخر، عن بكار، عن أبيه،
 عن جابر. وفي تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٥٦، ح ١٨٨، عن أبي بصير، عن أبي عبد الديه، مع زيادة في أؤله
 واختلاف يسير الوافي، ج ٣، ص ٢٩١، ح ١٩٥٣.

٦. في دف، والوافي : + وقوله تعالى، وفي الكافي ، ح ١١٠٨ : + وقوله عز وجلَّه.

١٠. في الكافي، ح ١٠٠٨ والوافي والبصائر وتفسير العيّاشي، ص ٣٥٦: وأنذر».

١١. الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ١١٠٨، بسند آخر عن ابن أذينة؛ بصائر المديخات، من ١٥١، ح ١٨، بسنده عن مالك الجهني، عن أبي جعفر الله، مع اختلاف يسير. تفسير المديخاشي، ج ١، ص ٢٥٦، ح ١٣، عن زرارة ج ١، ص ٢٥٦، ح ١، من ١٦٥، عن زرارة وحمران، عن أبي جعفر الله عن المديخة، مع اختلاف. تفسير القحقي، ج ١، ص ١٦٥، من دون الإسناد إلى المعصوم الله، مع اختلاف يسير ١٩٥٠، من ١٦٥، من ١٩٥، من المعصوم الله، ع ١٣٠ من ١٩٥، من ١٩٠، من ١٩٥، من ١٩٥، من ١٩٠، من ١٩٠،

240/1

٦٢ / ١١٤٩ . أَحْمَدُ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ '، عَمِّنْ أَخْبَرَهُ، قَالَ: قَرَأَ رَجُلَّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ: ﴿قُلِ 'اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾" فَقَالَ: «لَيْسَ هٰكَذَا هِيَ ، إِنَّمَا هِيَ: «وَ الْمَأْمُونُونَ ۖ \* فَنَحْنُ الْمَأْمُونُونَ». "

١١٥١ / ٦٤. أَحْمَدُ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيم، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْفَضَيْل، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : «نَزَلَ جَبْرَئِيلُ ﴿ بِهٰذِهِ الْآَيَةِ هٰكَذَا: ﴿ فَأَبِي أَكْثُرُ النَّاسِ ﴾ بِوَلاَيَةِ عَلِيٍّ ﴿ إِلْا كُفُوراً ﴾ \* \* قَالَ : • وَ نَزَلَ جَبْرَئِيلُ ﴿ بِهٰذِهِ الْآيَةِ هٰكَذَا: ﴿ وَ مُلِ الْحَقُ مِنْ رَبُعُهُ ﴾ فِي وَلاَيَةٍ عَلِيٍّ ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْبُؤُمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْبُكُمْنُ إِنَّا أَعْتَنَنَا لِلطَّالِمِينَ ﴾ آلَ مَحَمَّدٍ رَبُّكُمْ إِنَّا أَعْتَنَنَا لِلطَّالِمِينَ ﴾ آلَ مَحَمَّدٍ

١. في دف، بح، والوافي: + «عن حمزة». ٢. في دب، ﴿ وَقُلِهُ.

٣. التوبة (٩): ١٠٥.

 <sup>.</sup> في مرآة العقول: «أي ليس المراد بالمؤمنين هنا ما يقابل الكافرين ليشسمل كلّ مؤمن ، بل المسراد به كشل المؤمنين وهم المأمونون عن الخطأ ، المعصومون عن الزلل ، وهم الأثقة عليه .

٥. راجع: الكافي، كتاب الحجة، باب عرض الأعمال على النبئ ﷺ والأثمة ﴿ م ٩٨٤؛ وبصائر الدرجات، ص ٤٧٧ - ٢١، وتفسير القمي، ج ١، ص ٤٧٥ - ٢١؛ وتفسير القمي، ج ١، ص ٤٠٥ المجلس ١٤، ح ٢١؛ وتفسير القمي، ج ١، ص ٤٠٠ الرافي، ج ٣٠، ص ١٩٥٠.

٣. في دف: +دبن مهران، ٧ . في دف: +دبن عبد الله الحسني،

٨. كذا. وفي الحجر (١٥): ٤١: ﴿هَـنَا صِرْطُ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٌ﴾. وفي آل عمران (٣): ٥١ ومواضع أخرى: ﴿هَـنَذَا صِرْطً مُسْتَقِيمٌ﴾. واعلم أنّ ومستقيم على قراءة عليّ بكسر اللام لا يمكن أن يكون صفة للصراط؛ لاختلافهما بالتعريف والتنكير، فهو خبر ثانٍ لقوله: «هذا».

٩. راجع: الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ١١١١؛ وضعن ح ١١٧٠؛ وتفسير ويصائر الدرجات، ص ٢١، ح ٧؛ وص ٧٠، ضمن ح ٥؛ وص ٢١٥، ح ٥٥؛ ومعاني الأخبار، ص ٢٣؛ وتفسير العياشي، ج ١، ص ٢٤، ح ٢٥؛ وج ٢، ص ٢٤٢، ح ١٥؛ وتفسير القتي، ج ١، ص ٢٨، وتفسير فرات، ص ٢٢٥، ح ٢٠٠ العياشي، ج ٢، ص ٨٤٠، وتفسير فرات، ص ٢٠٠٠.

الإسراء (١٧): ٨٩؛ الفرقان (٢٥): ٥٠.

#### ﴿نَاراً﴾ ٢٠٠١

١١٥٢ / ٦٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْل:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَ أَنَّ الْمَسْاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحداً ﴾ " قَالَ: 

دهُمُ الْأَوْصِيَاء عُ. "

٦٦ / ١١٥٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الأَحْوَلِ ، عَنْ سَلّام بْنِ الْمُسْتَنِيرِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِى أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِى ﴾ ۚ قَالَ: وذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَ الْأَوْصِيَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

٦٧/١١٥٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ ،

١. الكهف (١٨): ٢٩.

٢. نفسير العياشي، ج ٢، ص ٢١٧، ح ٢١١، إلى قوله: ﴿إِلاَ كَفُوراً»؛ وص ٣٦٦، ح ٢٨، من قوله: ﴿وَقُلُ الْحَقَّ»، وفيهما عن أبي حمزة؛ نفسير القمي، ج ٢، ص ٣٥، مرسلاً عن أبي عبد الله؛ وص ٢٨٩، من دون الإسناد إلى المعصوم على وفيهما من قوله: ﴿وَقُلُ اللَّحَقِّ ﴾ الواقي، ج ٢، ص ٩٢٧، ح ١٦١٠؛ البحار، ج ٢٣، ص ٣٧٩، ح ٦٦.

في الوافي: «السجود: الخضوع، يعني أنَّ الله سبحانه كنى بالمساجد عن الأوصياء وجعلهم لله؛ لأنَّ الله أمر
 عباده بأن يخضعوا لهم طاعةً لله عزّوجلَ ، وتقرّباً إليه ﴿ فَلاَتَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ أي فلا تشركوا به بأن تخضعوا لغيرهم بدون أمره، أو تجعلوهم آلهة معه».

٥. نفسير القمّي، ج ٢، ص ٣٩٠ بسند آخر، عن أبي الحسن الرضائي، وتمام الرواية هكذا: «المساجد:
 الأنقة ١٩٤٥-الوافي، ج ٣، ص ٨٩٥، ح ١٥٥٣؛ البحار، ج ٣٣، ص ٣٣٠، ذيل ح ١٣.

<sup>7.</sup> يوسف(١٢): ١٠٨.

٧. في (ب، ض، بر، وتفسير العيّاشي والبحار: (بعدهما). وفي حاشية (ج): (بعده).

<sup>4.</sup> تفسير العياشي، ج ۲، ص ۲۰۱، ح ۲۰۱، عن سكرم بن المستنير؛ تفسير القمّي، ج ۱، ص ۲۰۸، مرسلاً عن أبي الجارود. تفسير فرات، ص ۲۰۲، ح ۲۲۸، بسند آخر عن زيد بن عليّ، عن رسول الفﷺ، مع اختلاف. وراجع: كمال الدين، ص ۱۶، الوافي، ج ۳، ص ۸۹۲، ح ۱۵۵۶؛ البحار، ج ۲۶، ص ۲۱، ح ۶۲.

عَنْ سَالِمِ الْحَنَّاطِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُثْلِمِينَ ۞ فَنا وَجَعْفَرٍ ﴿ وَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ` فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ وَأَلُ مُحَمَّدٍ لَمْ يَبْقَ فِيهَا عَيْرُهُمْ ۗ . " عَيْرُهُمْ ۗ . " عَيْرُهُمْ " . "

١١٥٥ / ٦٨ .. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي السَّفَاتِج، عَنْ زُرَارَةً:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ قِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ \* قَالَ: «هٰذِهِ نَزَلَتْ فِي \* أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ \* عَمِلُوا مَا عَمِلُوا مَا عَمِلُوا ، يَرَوْنَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَي عَلَالَ لَهُمْ: عَمِلُوا الْأَمَاكِنِ \* لَهُمْ فَيَسِيءٌ وَجُوهَهُمْ، وَ يَقَالُ لَهُمْ:

١. الذاريات (٥١): ٣٥ ـ٣٦.

٣. في الوافي: ويعني أنّ الناجين من قوم لوط المخرجين معه من القرية لئلا يصيبهم العذاب النازل عليها، هم آل محمد وأهل بيته؛ وذلك لأنّ آل كلّ كبير وأهل بيته من أقرّ بفضله واتّبع أصره وسار بسيرته، فالمؤمنون المنقادون المتقون من كلّ أتمة آل لنبيتهم ووصيّ نبيتهم وأهل بيت لهما وإن كان بيوتهم بعيدة بحسب المسافة عن بيتهما. فإنّ البيت في مثل هذا لا يراد به بيت البيان، ولا بيت النساء والصبيان، بل بيت التقوى والإيمان، وبيت النبوع والمحكمة والعرفان؛ وكذلك كلّ نبيّ أو وصيّ نبيّ، فهو آل للنبيّ الأفضل والوصيّ الأمثل؛ فجميع الأنبياء والأوصياء السابقين وأممهم المتقين آل نبيّنا وأهل بيته؛ ولذا قال على : «كلّ تقيّ ونقيّ آلي» وقال في سلمان: «سلمان مثا أهل البيت» وورد في ابن نوح وإنّه أيش من أهلك (هود (۱۱): ٢٤] إلى غير ذلك. وتصديق ما قلناه في كلام الصادق على الذي رواه المفضّل بن عمر أنّ الأنبياء جميعاً محبّون لمحمّد وعليّ، متبعون أمرهماه.

٣. راجع: تفسير فرات، ص ٤٤٢، ح ٥٨٤ .الوافي، ج ٣، ص ٨٩٦، ح ١٥٥٥؛ البحار، ج ٣٣، ص ٣٣٧، ح ٧.

٤. الملك (٦٧): ٢٧.

٥. في (بح، بف): + (عليٌّ).

أي البحار: «والذين».

٧. وفي أغبط الأماكن، أي أحسن المكان وأفضله، يغبط الناس عليه ويتمنّونه. راجع: القاموس المحيط، ج١٠ ص٩١٦ (غبط).

## ﴿هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾ الَّذِي انْتَحَلْتُمِ اسْمَهُه. ٢

١١٥٦ / ٦٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَلِي بْنِ حَسُّانَ، عَنْ
 عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن كَثِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَشَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ ﴾ " قَالَ: «النَّبِيُّ ﷺ وَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

٧٠ / ١١٥٧ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ٢٣٦/١ الْحُلُّلِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ عِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَذَّنَ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ \* قَالَ: والْمُؤَذِّنُ أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عِنْ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ قَالَ: والْمُؤَذِّنُ أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عِنْ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

٧١ / ١١٥٨ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن كَثِيرِ :

١. الانتحال: ادّعاء الرجل لنفسه ما ليس له. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٨٢٧ (نحل).

تفسير فرات، ص ٤٩٦ ـ ٤٩٤، ح ٦٤٣ ـ ١٤٢ بسند آخر، عن أبي عبد الله وأبي جعفر فقه، مع اختلاف؛ تفسير القمي، ج ٢، ص ٢٧٨، من دون الإسناد إلى المعصوم فقه، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٩٠٧، ح ١٥٥٠؛ البحار، ج ٢٤، ص ٢٦٨، ح ٣٦.

٣. البروج (٨٥) : ٣.

معاني الأخبار، ص ٢٩٩، ح ٧، بسنده عن عليّ بن حسّان الوافي، ج ٣، ص ٨٩٧، ح ١٥٥٦؛ البحار، ج ٣٣.
 ص ٢٥٦، ح ٧١.

٥. الأعراف (٧): ٤٤.

معاني الأخبار، ص ٥٩، ضمن الحديث الطويل ٩، بسند آخر، عن أبي جعفر، عن علي ﷺ، وفيه بعد ذكر
 الآية: أأنا ذلك المؤذن، و تفسير العياشي، ج ٢، ص ١٧، ح ٤١، عن محمّد بن الفضيل، عن الرضائة؛ و تفسير فرات، ص ١٤٢، ح ١٧٣، بسند آخر، عن ابن عبّاس، ما اختلاف يسير وزيادة في أوّله و آخره الوافي، ج ٣، ص ١٨٩، ح ١٥٥١؛ البحار، ج ٨، ص ١٣٣، ح ١٩؛ و ج ٢٤، ص ٢٦٩، ص ٢٦٩، ص ٢٦٩، ح ٢٨.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ إِلَيْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَهُدُوا إِلَى الطُّيْبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴾ قَالَ: دذَاكَ مَمْزَةُ وَ جَعْفَرُ وَ عَبَيْدَةً وَ سَلْمَانُ وَ أَبُو ذَرِّ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ وَعَمَّارٌ ۗ هُدُوا إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

وَ قَوْلِهِ: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ﴾ ديَمْنِي أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ ﴿وَكُرُّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْنِانَ﴾ أ: الأَوَّلَ وَ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ». "

٧٢ / ١١٥٩ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ "، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَبَا جَعْفَرِ عِلَى عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿الْتُتَوِيْنِ بِكِنَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ \* قَالَ: «عَنىٰ بِالْكِتَابِ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ، وَ^ ﴿ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ﴾ \* فَإِنَّمَا عَنىٰ بِذَٰلِكَ عِلْمَ أَوْصِيَاءِ الْأَثْبِيَاءِ ﴿ الْأَثْبِيَاءِ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلْمٍ ﴾ \* فَإِنَّمَا عَنىٰ بِذَٰلِكَ عِلْمَ أَوْصِيَاءِ الْأَثْبِيَاءِ ﴿ اللَّهُ مِنَاءِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَمٍ ﴾ \* فَإِنَّمَا عَنىٰ بِذَٰلِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَمٍ إِلَيْ كُنْتُمُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ إِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ إِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ إِنْ اللَّهُ عَنَىٰ عِلْمُ إِنْ كُنْتُونِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ إِنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ إِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَالَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَالَ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّلْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٧٣/١١٦٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَمِّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِي بْنِ جَعْفَرِ،

الحجّ (۲۲): ۲٤.
 الحجّ (۲۲): ۲۵.

٤. الحجرات (٤٩): ٧.

٣. في دف: +دبن ياسر و٠.

٥. تفسير القمّي، ج ٢، ص ٣١٩، بسنده عن عليّ بن حسّان من قوله: ﴿ حَبُّتِ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ ٤ والوافعي، ج ٣٠ ص ١٩٧، ح ٢٥؛ وج ٢٧، ص ١٩٧، ح ١٢٠؛ وج ٢٧، ص ٤٠، وفيه إلى قوله: (هدوا إلى أمير المؤمنين ٤٠٠.

٦. هكذا في النسخ والوافي. وفي المطبوع: - «عن أحمد بن محمد». ورواية محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد إبن محمد إبن محمد إبن محبوب متكررة في كثيرٍ من الأسناد جداً. راجع: معجم رجال الحديث، ح. س. ٢٧٥-٤٧١؛ وص ٤٣٥-٤٧١، وص ٢٦٥-٢٧٩.

٧. الأحقاف (٤٦): ٤.

في دف: دأو، وفي دبر، بس، والوافي والبحار: دوأمًا،

٩. في الوافي: «العلم». وفي البحار: «وأمّا الأثارة من العلم».

١٠. بصائر الدرجات، ص ٥٦٦، ح ٤٤، بسنده عن الحسن، عمن رواه، عن أبي عبيدة، مع اختلاف يسير «الوافي،
 ج ٣، ص ٨٩٨، ح ١٥٥٩؛ البحار، ج ٢٤، ص ٢١٢، ح ٤.

#### قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ﷺ يَقُولُ: «لَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِﷺ تَيْماً وَ عَدِيّاً وَ بَنِي أَمَيَّةَ يَرْكَبُونَ مِنْبَرَهُ، أَفْظَعَهُ ﴿، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ قُرْآناً يَتَأْسَىٰ بِهِ ۖ ﴿وَ إِذْ قُلْنَالِلْمَلَائِكَةِ السَّجُدُوالِآدَمَ مَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴾ \* ثَمَّ أُوحَىٰ إِلَيْهِ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَمْرَتُ فَلَمْ أُطَعْ، فَلَا تَجْزَعْ أَنْتَ إِذَا ۖ أَمْرَتَ فَلَمْ تُطَعْ فِي وَصِيِّكَ ﴾ \* . تَجْزَعْ أَنْتَ إِذَا ۖ أَمْرَتُ فَلَمْ تُطَعْ فِي وَصِيِّكَ ﴾ \* . تَجْزَعْ أَنْتَ إِذَا اللّٰهُ عَلَىٰ تُطَعْ فِي وَصِيِّكَ ﴾ \* . اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْحَلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللللّٰهُ الللّٰهُ

٧٤ / ١١٦١ مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمِ الصِّحُافِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ ٧: ﴿ فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنُ ﴾ ^.

فَقَالَ \: وَعَرَفَ ` اللّٰهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ إِيمَانَهُمْ بِمُوَالَاتِنَا ' وَكُفْرَهُمْ بِهَا ' يَوْمَ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ وَ هُمْ ذَرَّ فِي صُلْبِ آدَمَ اللهِ ١٣٠.

١. وأفظعه، أي وجده فظيعاً، أي شديدَ الشّناعة. هذا في اللغة. وفي الشروح: أَفْظَعَهُ، أي ساءه ذلك وغمّه غمّاً شديداً وأزعجه. وأفظعه الأمرُ، أي اشتدّت عليه شناعت. راجع: الصحاح، ج٣، ص ١٢٥٩ (فظم).

۲. ویتأسی به ۲، أي يتعزّى به ويتسلّى به ويتصبّر . راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٦٨ (أسا).

٣. البقرة (٢): ٣٤؛ طه (٢٠): ١١٦.

٤. في دف: وإذا أنت.

٥. في (بس): (وصيَّتك).

٦. الوافعي، ج ٣، ص ٩٠٧، ح ١٥٨١؛ البحار، ج ٢٤، ص ٢٢٥، ح ١٥؛ وج ٣٥، ص ١٩١، ذيـل ح ١٣ مـن قـوله: ﴿وَإِذْ هُلَنَا لِلْمَنْسِكَةِ».

٧. هكذا في دف، بر١. وفي الكافي، ح ١٠٩١: «قول الله عزَّ وجلَّه. وفي سائر النسخ والمطبوع: - وتعالى١.

٨. التغابن (٦٤): ٢. من ديف: وقاله.

١٠. في وب، ف، : وعرّف، بالتضعيف.

١١. في دب، والكافي، ح ١٠٩١ والبصائر وتفسير القمّي والبحار: وبولايتنا».

١٢. في تفسير القمّى: وبتركها».

١٣. في الكافي، ح ١٠٩١ والبصائر والبحار: وفي صلب أدم 器 وهم ذرَّه. وفي تفسير القمّي: ووهم في عالم الذرّ وفي صلب أدم 왕، كلاهما بدل ووهم ذرّ في صلب أدم 왕،

وَ سَأَلْتُهُ ۚ عَنْ قَوْلِهِ ۚ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّئَتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ﴾ ۗ

٤٢٧ فَقَالَ: أَمَّا وَ اللهِ مَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَ مَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ حَتَىٰ يَقُومَ قَائِمْنَا اللهِ عَلَى مَنْ هَلَكَ حَتَىٰ يَقُومَ قَائِمْنَا اللهِ عَلَى مَنْ الدُّنْيَا حَتَىٰ أَلْزَمْ رِقَابَ إِلَّا فِي تَرْكِ وَلَايَتِنَا وَ جُحُودِ حَقِّنَا، وَ مَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَىٰ أَلْزَمْ رِقَابَ هَدْهِ الْأُمَّةِ حَقَّنَا: ﴿ وَاللهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ؟ . \*

١١٦٢ / ٧٥. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِم الْبَجَلِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ جَعْفَرٍ:

عَنْ أَخِيهِ مُوسىٰ عَلَيْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَ بِنْدٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِيدٍ ﴾ \* قَالَ: «الْبِثْرُ الْمُعَطَّلَةُ: الْإِمَامُ الصَّامِتُ، وَ الْقَصْرُ الْمَشِيدُ: الْإِمَامُ النَّاطِقُ». ^

• وَ رَوَاهُ \* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ، الْحَسَنِ ، فَنْ عَلِيٌّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ، فَنْ أَبِي الْحَسَنِ ، فَنْ أَبِي الْحَسَنِ ، فَنْ عَلِي الْحَسَنِ ، فَنْ عَلِي الْحَسَنِ ، فَنْ عَلِي الْحَسَنِ ، فَنْ أَبِي الْحَسَنِ ، فَنْ عَلِي الْحَسَنِ ، فَنْ عَلِي الْحَسَنِ ، فَنْ أَبِي الْحَسَنِ ، فَنْ عَلِي الْحَسَنِ ، فَنْ عَلِي الْحَسَنِ ، فَنْ عَلَى إِنْ الْعَمْرَ عَلَى الْحَسَنِ ، فَنْ عَلِي الْحَسَنِ ، فَنْ عَلَيْ إِنْ مَنْ عَلَيْ إِنْ عَنْ أَلِي الْحَسَنِ ، فَنْ عَلْمُ إِنْ عَنْ أَلِي الْحَسَنِ اللهِ ، فَنْ عَلَى الْحَسْنِ ، فَنْ عَلَى الْحَسْنِ اللهِ ، فَالْحَسْنِ اللهِ ، فَاللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٧٦ / ٧٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ فَتَلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ

٢. في وب، ج، بر، والوافي والبحار: وقول الله.

١. في (ف): (قال: فسألته).

البقرة (٢): ٢١٣؛ النور (٢٤): ٤٦.

٣. التغابن (٦٤): ١٢.

٥. الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ١٠٩١. وفي بصائر الدرجات، ص ٨١، ح ٢، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن محبوب، وفي كلها إلى قوله: هوهم ذرّ في صلب آدم ١٩٤٠ الوافي، ج٣٠ ص ٨٠٠ م ١٨٠ م ٢٨٠ م ٨٠٠.

٦. في (ض): + (١٢) جعفر). ٧. الحجّ (٢٢): ٤٥.

٨. بصائر الدرجات، ص ٥٠٥، ح ٤؛ وكمال الدين، ص ٤١٧، ح ١٠؛ ومعاني الأخمار، ص ١١١، ح ١ و٢، بسند
 آخر عن أبي عبد الله ﷺ الوافي، ج٣، ص ٨٩٨، ح ١٥٦٠.

۹. في دب، وحاشية دض، دوروي.

لَيَحْبَطَنُّ عَمَلُكَ ﴾ قَالَ: «يَعْنِي إِنْ أَشْرَكْتَ فِي الْوَلَايَةِ غَيْرَهُ. ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ أَنْ عَضَدْتُكَ بِأَخِيكَ وَ ابْنِ الشَّاكِرِينَ أَنْ عَضَدْتُكَ بِأَخِيكَ وَ ابْنِ عَمْكُه."

عَمْكَه."

. W/١١٦٤ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِعِيِّ ، قَالَ : حَدَّ ثَنِي أَبِي ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسىٰ ، قَالَ :

قَالَ: ﴿فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمُّ يُنْكِرُونَهٰا﴾ يَعْرِفُونَ: ١٠ يَعْنِي وَلايَةً

١. الزمر (٣٩): ٦٥ و ٦٦.

٢٠ راجع: تغسير القمقي، ج ٢، ص ٢٥١؛ وتغمير فرات، ص ٢٧٠، ح ٢٠٥٠ الوافي، ج ٣، ص ٨٩٩، ح ١٥٦١؛
 البحار، ج ٢٢، ص ٢٨٠، ح ٦٩.

٣. النحل (١٦): ٨٣.

٤. المائدة (٥): ٥٥.

٥. في البحار ، ج ٣٥: + وإنَّاه . ٦. في وض ، وببعض هذه ه .

٧. في البحار، م ٣٥: «لكفرنا». ٨. في الوافي: «فإن».

٩. في حاشية وبغ»: وفهذا، بدل وفإن هذا،.
 ٩. في حاشية وبغ»: وفهذا، بدل وفإن هذا،.

۱۱. في دج»: - دعليناء. ١٢. في دب»: - دو».

١٣. في حاشية وض، والوافي والبحار، ج ٣٥: ولكن،.

١٤. في دب، والبحار، ج ٣٥: دنتوالاه، . ١٥. في دف، والبحار، ج ٣٥: - ديعرفون، .

عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ۚ بِالْوَلَايَةِ ۗ ۗ ، \*

١١٦٥ / ٧٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ. مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَلَّام، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَـوْناً ﴾ \* قَـالَ: «هُـمُ الْأَوْصِيَاءُ مِنْ مَخَافَةٍ عَدُوْهِمْ» . "

٧٩ / ١١٦٦ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِسْحَاقَ
 بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ الْإِسْكَافِ، عَنِ الْخُصَيْفِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ الْإِسْكَافِ، عَنِ الْأَصْبَعْ بْنِ نُبَاتَةَ:

أَنَّهُ سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿أَنِ اشْكُرْلِى وَلِزَالِدَيْكَ إِلَىَّ الْمَصِيرُ﴾ فَقَالَ: «الْوَالِدَانِ ـاللَّذَانِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُمَا الشُّكْرَ ـ هُمَا اللَّذَانِ وَلَدَا الْعِلْمَ، وَ وَرِثَا الْحُكْمَ ^، وَ أُمِرَ النَّاسُ بِطَاعَتِهِمَا، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ \*: ﴿إِنَّ الْمَصِيرُ ﴾ فَمَصِيرُ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ، وَ الذَّلِيلُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الْوَالِدَانِ.

١. في وج، ب، ض، بس، بف، - وبن أبي طالب،

۲ . النحل (۱٦) : ۸۳.

٣. في البحار، ج ٣٥: دبولاية عليَّه.

٤. الوافي ، ج ٣، ص ٩٢٧، ح ١٦٦١؛ البحار ، ج ٢٤، ص ٦٣، ح ٤٨؛ وج ٣٥، ص ١٩٠، ذيل ح ١٣. ٥. الفرقان (٢٥): ٣٣. وفي وف : + ﴿ وَإِنَّا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَبَّهِلُونَ قَالُواْ سَلَنَمًا ﴾ .

٦. تفسير القني، ج ٢، ص ١١٦، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن حماد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر على تفسير فرات، ص ٢٩٢، ح ٣٩٥: عن محمد بن القاسم بن عبيد معنعنا، عن أبي عبد الفيظة، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي، ج ٣، ص ٨٩٩، ح ١٥٦٢ البحار، ج ٢٤، ص ١٣٦، ح ١٤٠٠
 البحار، ج ٢٤، ص ١٣٦، ح ١١؛ وص ٣٥٥، ح ٧٤.

٧. هكذا في دب، ض، ف، بر، بس، بف، وفي دج، بح، دور ثا، بالتضعيف.

٨. في دض، : (الحِكَم، جمع الحكمة . وفي دبس، : (للحكم،

٩. في وف: : - والله؛ . وهذا يناسب قراءة وأمر؛ مبنيًّا للفاعل.

ثُمَّ عَطَفَ الْقَوْلَ عَلَى ابْنِ حَنْتَمَةً ﴿ وَ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ فِي الْخَاصُ وَ الْعَامُ: ﴿وَ إِنْ جَاهَذَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي﴾ تَقُولَ ۖ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَ تَعْدِلَ عَمَّنْ أُمِرْتَ ۗ بِطَاعَتِهِ ﴿فَلَا تُطِعْهُنا﴾ وَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُمَا.

ثُمَّ عَطَفَ الْقَوْلَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ: ﴿ وَ صَاحِبْهُنا فِي الدُّنْيَا مَعْرُونا ﴾ يَقُولُ: عَرُفِ النَّاسَ فَضْلَهُمَا، وَ ادْعُ اللَّهِ مَا ، وَ ذٰلِكَ \* فَوْلُهُ: ﴿ وَانَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى شَمِيلِهِمَا ، وَ ذٰلِكَ \* فَوْلُهُ: ﴿ وَانَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى شُمُ إِلَى مَرْجِعْكُمْ ﴾ فَقَالَ: إِلَى اللهِ ثُمَّ إِلَيْنَا ، فَاتَقُوا اللهَ وَ لاَ تَعْصُوا الْوَالِدَيْنِ ؛ فَإِنَّ رِضَاهُمَا رِضَى اللهِ ، وَ سَخَطَهُمَا سَخَطُ اللهِ ». \* اللهِ ، وَ سَخَطَهُمَا سَخَطُ اللهِ ». \*

١١٦٧ / ٨٠. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرو بْن حُرَيْثٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ۗ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿كَشَبَرَةٍ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا شَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السُّمَاءِ﴾^.

قَالَ: فَقَالَ \*: وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ' أَصْلُهَا ' ، وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَرْعُهَا ، وَ الْأَبْمَّةُ عِيد

ا. في وفء: وخثيمة، وفي وبس، وخنقمة، والمراد بوحنتمة، أمّ عمر بن الخطّاب. راجع: قاموس المحيط،
 ج ٢، ص ١٤٤٨ (حتم).

٢. هكذا في وض، بس، بف، وفي سائر النسخ والمطبوع: ويقول». وفي مواة العقول نقلاً عن شرح بعض الأفاضل: «وقوله: «تقول» مضارع مخاطب من باب نصر، أو باب الثفعل، بحذف إحدى التاءين منصوب».
 وقوله (قتول» و و تعدل، تفسير لقوله تعالى: ﴿تشرك».

٣. في حاشية وف: وأمر).

٤. في دف: دفادعه.

٦. لقمان (٣١): ١٤ و ١٥.

<sup>0 .</sup> في **دف» : د**فذلك» .

٧. تفسير القبتي، ج ٢، ص ١٤٨، عن الحسين بن محمد الوافي، ج ٣، ص ٩٠٩، ح ١٥٨٥؛ البحار، ج ٢٣.
 ص ٢٧٠ - ٢٢.
 ٨. إبراهيم (١٤٤): ٢٤.

٩. في حاشية دف، والبحار: دفقال قاله. ١٠ في دج، بف، ومرآة العقول والبحار: + وأناه.

١١. في البصائر، ص ٥٩، ح ٤: دوالله جذرها، بدل دأصلهاه.

مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا ۚ أَغْصَانُهَا، وَ عِلْمُ الْأَثِمَّةِ ثَمَرَتُهَا ۗ ، وَ شِيعَتُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۗ وَرَقَهَا، هَلْ فِيهَا فَضُلَّ ۗ ؟، قَالَ: قُلْتُ: لَا وَ اللّٰهِ، قَالَ ۗ : وَ اللّٰهِ ۚ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُولَدُ، فَتُورَقٌ ۗ وَرَقَةً فِيهَا ۗ ، وَ إِللّٰهِ ۚ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُولَدُ، فَتُورَقٌ ۗ وَرَقَةً فِيهَا ۗ ، وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُولَدُ، فَتُورَقٌ ۗ وَرَقَةً فِيهَا ۗ ، وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَمُوتُ ، فَتَشْقُطُ ۗ وَرَقَةً مِنْهَا ۖ لَهُ . " اللّٰهِ اللّٰهُ أَمُونَ لَيْمُوتُ ، فَتَشْقُطُ ۗ وَرَقَةً مِنْهَا ۖ لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ أَلَٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

٨١ / ١١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيَمَانِيِّ ،
 عَنْ مَنِيع بْنِ الْحَجَّاج ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَام بْنِ الْحَكَم :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللهِ ١٠ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ﴾ ويَعْنِي فِي الْمِيثَاقِ» ١٣ ﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً﴾ ١٤ قَالَ: «الْإِقْرَارُ بِالْأَبْبِيَاءِ ١٠

١. في وف: وذرّيته، وفي البصائر، ص ٥٩، ح٤: وذرّيتها،

٢. في وض، بح، بر، بس، بف، وحاشية وج، والوافي والبصائر، ص ٥٩، ح٤: وثمرها،

٣. في الوافي: «والمؤمنون».

أي هل في الشجرة أمر زائد على ما ذكرت من الأصل والفرع والثمرة والورق؟ وفي وب، ض، بس، وحاشية
 وبح، بر، بس، >: «شوب» فيكون المراد: هل فيها شوب خطأ وبطلان. وفي البصائر، ص ٥٩، ح ٤: «هل ترى فيها فضلًا إنا جعفر، بدل وهل فيها فضل».

٦. في (ب: - (والله). وفي (ض): (لا والله).

٧. في البصائر ، ص ٥٩ ، ح ٤: «يولد فيورق» بدل «ليولد فتورق».

٨. في وض، : وفيها ورقة، . وفي البصائر ، ص ٥٩ ، ح ٤ : - وفيها، .

٩. في (ج): (وتسقط). وفي (بح) والبحار: (فيسقط).

١٠. في البصائر، ص ٥٩، ح ٤: ﴿ ورقته ، بدل ﴿ ورقة منها ».

<sup>11.</sup> بصائر الدرجات، ص 90، ح ٤، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن سيف، عن أبيه، عن عـم بن يزيد، عن أبي عبد الله. وفي بصائر الدرجات، ص ٢٠ ح ٢ و ٣؛ وكمال الدين، ص ٣٤٥ ح ٢٠؛ وتفسير فرات، ص ٢١٠ ح ٢ ٢ و ٣؛ وكمال الدين، ص ٣٥٠ ح ٢٠ و وتفسير فرات، ص 90، ح ٢ و ٣؛ و معاني الاخيار، ص ٤٠٠، ح ١٦، بسند آخر عن أبي جعفر على مع اختلاف يسير. وفي بـصائر الدرجات، ص ٥٠٠ م ٢، بسند آخر عن أبي جعفر على مع اختلاف يسير . راجع : بـصائر الدرجات، ص ٢٠٠ م ١؛ و تـفيير العياشي، ح ٢، ص ٩٨، ح ٢ م ٢٠ الوافي : وقوله ٤٠ ص ٢٠ م ٢٠ ص ١٩٠ ح ٢٠ الدرجات، ص ٢١٠ م ٢٠ و ١٩٠ على المستاد، ج ٢٠ ص ٢١٠ م ١٩٠ ح ١٩٠١؛ البـحاد، ج ٢٠ ص ٢١٠ م ١٩٠ ح ١٩٠١؛ البـحاد، ج ٢٠ ص ٢١٠ م ١٩٠ ح ١٩٠١؛ البـحاد، ج ٢٠ ص ٢١٠ م ١٩٠ ح ١٩٠١؛ البـحاد، ج ٢٠ م

١٣. في البحار ، ج ٢٤: – ديعني في الميثاق. ٤٤. الأنعام (٦): ١٥٨.

<sup>10.</sup> في البحار ، ج ٢٤: «قال: الأنبياء».

وَ الْأَوْصِيَاءِ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ خَاصَّةً، قَالَ: لَا يَنْفَعُ ۚ إِيمَانُهَا لِأَنَّهَا سُلِبَتْ، ٢

٨٢ / ١٦٦٩ وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ: ٢٩/١

عَنْ أَحَدِهِمَا لَهِ فِي قَوْلِ اللّٰهِ ۚ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةُ وَ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ قَالَ: ﴿إِذَا جَحَدَ إِمَامَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ۗ ٩. ۚ

٠١١٧ / ٨٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ٢، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا جَعْفَرٍ ﴿ عِنِ الْاِسْتِطَاعَةِ، وَ قَوْلِ النَّاسِ ﴿ ، فَقَالَ ـ وَ تَلَا ' ﴿ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَ لَا يَتَاسُ لَا يَسْرُالُ مِنْ مُخْتَلِفِينَ ٥ إِلَّا مَـنْ رَحِـمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ `` .: «يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ، النَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي إِصَابَةِ الْقَوْلِ ، وَكُلُّهُمْ هَالِكَ».

۱. في دبه: + دنفساً».

۲. الوافي، ج ٣، ص ٩٢٨، ح ١٦١٢؛ البحار، ج ٢٤، ص ٤٠١، ح ١٢٨؛ وج ٦٧، ص ٢٣٠.

٣. في وض، ف، بس، بف، وحاشية وج، بر، : وأبي عبد الله، .

٤. في (بح): (قوله).

٥. البقرة (٢): ٨١.

٦. الوافي، ج٣، ص ٩٢٨، ح١٦١٣؛ البحار، ج٨، ص ٣٥٨، ح ٢٠؛ وج ٢٤، ص ٤٠١، ح ١٢٩.

٧. هكذا في وألف، ج، بر، بس، بف، والوسائل والبحار، ج ٥. وفي وض): وأحمد بن محمّد عن أبي نصر».
 وفي وف، جر» والعظبوع: وأحمد بن محمّد بن أبي نصر». وفي ويح»: وأحمد عن محمّد بن أبي نصر».

والصواب ما أثبتناه؛ فقد توسّط [أحمد بن محمّد] بن أبي نصر بين أحمد بن محمّد بن خالد وأحمد بن محمّد بن عصد بن محمّد بن عبسى، وبين حمّاد بن عثمان في بعض الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢٠ص ٢٠٦، ج ٢٢، ص ٣٤٤. أضاية الكيني، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مباشرةً.

في دبس، وحاشية دبر»: «أبا عبد الله».

 <sup>•</sup> في الوافي: دعن الاستطاعة، يعني هل يستطيع العبد من أفعاله شيئاً، أم أنّها ببدالله. وقول الناس، يعني
 اختلافهم في هذه المسألة على أقوال شتّى».

١٠. في دف: دفتلاء.

۱۱. هود (۱۱): ۱۱۸\_۱۱۹.

الكافي / ج ٢ (الأصول)

قَالَ ': قُلْتُ: قَوْلُهُ ': ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾؟ قَالَ: «هُمْ شِيعَتُنَا، وَ لِرَحْمَتِهِ ۗ خَلَقَهُمْ، وَ هُوَ قَوْلُهُ: ﴿ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ يَقُولُ: لِطَاعَةِ الْإِمَامُ ؛ الرَّحْمَةُ \* الَّتِي يَقُولُ: ﴿ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ يَقُولُ: عِلْمٌ الْإِمَامِ، وَ \* وَسِعَ عِلْمُهُ الَّذِي هُو مِنْ عِلْمِهِ ـ كُلُّ شَيْءٍ هُمْ شِيعَتُنَا ١٠، ثُمَّ قَالَ: ﴿ فَسَأَكْتُبُهُا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ ١١ يَعْنِي وَلَايَةَ غَيْر الْإِمَام وَ طَاعَتُهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَجِدُونَهُ مَكْثُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيلِ ﴾ يَعْنِي النَّبِيِّ عَلَي وَ الْوَصِيَّ وَ الْقَائِمَ ﴿ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ إِذَا قَامَ ﴿ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ وَ الْمُنْكَرُ ١٧ مَنْ أَنْكَرَ فَضْلَ الْإِمَام وَ جَحَدَهُ ﴿ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ ﴾: أَخْذَ الْعِلْم مِنْ أَهْلِهِ ﴿ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ وَ الْخَبَائِثُ قَوْلُ مَنْ خَالَفَ ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ وَ هِيَ الذُّنُوبُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا قَبْلَ مَعْرفَتِهِمْ

٢. في (بف، وحاشية (بح): (له، وفي الوسائل: - (قوله،

۱. في دف: دوقال،

٣. في البحار ، ج ٥: ولرحمة.

٤. في دبح، وشرح المازندراني والبحار، ج ٢٤: «الإمامة».

٥. والرحمة، مرفوعة على الابتدائية عند المازندراني، ووعلم الإمام، خبره، وويقول، تأكيد. ومجرورة عند المجلسي على البدليّة عن وطاعة الإمام، ونقل عن بعض بأنّ الظرف في قوله: ولطاعة الإمام، متعلّق ويقول، ٦. في دض: +درحمة وعلماً، و (الرحمة) منصوب مفعول (يقول).

٧. في مرآة العقول: (ويمكن أن يقرأ (عَلِمَ) بصيغة الماضى).

٩. في مرآة العقول: - دهوه.

٨. في الوافي: - دوه.

١٠. في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، ومراة العقول: همو شيعتنا، وفي حاشية وف: وهم وسعتنا، ونقل في المرأة عن بعض: وهو سعتناه. قال: ووفسُر الله الشيء بالشيعة؛ لأنَّهم المنتفعون به فصار لهم رحمة، وفي الوافي: وفسّر الرحمة بطاعة الإمام لأنّ طاعة الإمام توصل العبد إلى رحمة الله. وفسّر الرحمة الواسعة بعلم الإمام لأنّه الهادي إليها. ودوسم علمه أي علم الإمام الذي هو من علمه ، أي من علم الله تعالى . دهم شيعتناه أي كلُّ شيء من ذنوب شيعتنا وسعته رحمة ربّنا. وفي تفسير الرحمة الواسعة بعلم الإمام إشارة إلى أنّهم لو كانوا يستندون فيه إلى علمه لما اختلفوا فيما اختلفواه.

١١. الأعراف (٧):١٥٦.

١٢. قال الفيض: المُنكِر، بالكسر. والمراد أنَّ المنكر بالفتح هنا إنكار فضل الإمام، وردَّه المجلسي بعد ما قال: وفقوله على : والمنكر \_بفتح الكاف \_من أنكر فضل الإمام، أي إنكار من أنكر، كما في قوله تعالى : ﴿وَلَـٰكِنُ ٱلْهِرُ مَن ٱلتَّفَيْ)» [البقرة (٢): ١٨٩]. راجع: الوافي، ج ٢، ص ٩١٢؛ مرأة العقول، ج ٥، ص ١١٤.

فَضْلَ الْإِمَامِ ﴿وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ وَ الْأَغْلَلُ مَا كَانُوا يَقُولُونَ مِمَّا لَمْ يَكُونُوا أُمِرُوا بِهِ مِنْ تَرَكِ فَضْلِ الْإِمَامِ، فَلَمَّا عَرَفُوا فَضْلَ الْإِمَامِ وَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ۖ ؛ وَ الْإِصْرُ: النَّنْبُ، وَ هِيَ الْآصَارُ ۚ .

ثُمَّ نَسَبَهُمْ، فَقَالَ: ﴿فَالَّذِينَ ۗ آمَنُوا بِهِ يَعْنِي بِالْإِمَامِ ۗ ﴿وَ عَزَّرُوهُ ۗ وَنَصَرُوهُ وَ الْتَبَعُوا النُّورَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الْجِبْتَ ^ وَ الطَّاغُوتَ النَّورَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الْجِبْتَ ^ وَ الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا ؛ وَ الْجِبْدَ وَ الطَّاغُوتُ : فَلَانٌ وَ فَلَانٌ ، وَ الْعِبَادَةُ : طَاعَةُ النَّاسِ لَهُمْ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَنِيبُوا إِلَىٰ رَبُكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ ﴾ ثُمَّ جَزَاهُمْ ، فَقَالَ: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ ` وَ الْإِمَامُ يُبَشِّرُهُمْ بِقِيَامِ الْقَائِمِ وَ بِظُهُورِهِ ، وَ بِقَتْلِ أَعْدَائِهِمْ ، الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرةِ ﴾ ` وَ الْإِمَامُ يُبَشِّرُهُمْ بِقِيَامِ الْقَائِمِ وَ بِظُهُورِهِ ، وَ بِقَتْلِ أَعْدَائِهِمْ ،

١. والأُضرَّة: الكسر والعطف والحبس. والإِضرَّة: العهد والذَّنْب والثِقْل. والجمع: آصار وإضران. القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٩٧ (أصر).

٢. قال المجلسي: وفقوله: وهي الآصار، يحتمل وجوهاً: الأوّل: أن يكون بصيغة الجمع ويكون فراءتهم هي الشاني: أن يكون موافقة لقراءة ابن عامر، أو يكون المعنى أنّ المراد بالمفرد هنا الجمع والعراد جميع ذنوبهم. الثاني: أن يكون الإصار بالذي يشدّ به الخباء، ولعلّ المعنى أنّ الذنب يشدّ به رجل المخاب ، ولعلّ المعنى أنّ الذنب يشدّ به رجل المذنب عن القيام بالطاعة، كما أنّ الإصار يشدّ به أسفل الخباء. الثالث: ما قبل: إنّ ضمير هي للأغلال، والآصار بصيغة الجمع، والعراد أنّ الأغلال عمدة أثقالهم وذنوبهم على الثاني قول الفيض، والثالث قول المازندراني. راجع: شرح المازندراني، ج ٧، ص ٩٥؛ الوافي، ج ٣، ص ٩١٩؛ العقول، ج ٥، ص ١١٥.

٣. هكذا في القرآن. وفي النسخ والمطبوع بدون الفاء.

٤. في الوافي: «بالنبيُّه.

التعزير هاهنا: الإعانة والتوقير والنصر مرّة بعد مرّة. وأصل التعزير: المنع والردّ، فكأنَّ من تَصَرْتَهُ قد رددتَ
 عنه أعداء ومنعتهم من أذاه النهاية ، ج ٣، ص ٢٢٨ (عزر).

٦. في الوافي: + دهو أمير المؤمنين والأنمّة هيك.

٧. الأعراف (٧): ١٥٦ و ١٥٧.

٨. «الجِئِثُ»: الفسل الذي لا خير فيه. والفسل: الرّذُلُ والنذل الذي لا مروّة له. ويقال لكلّ ما عُبد من دون الله تعالى: جِئِثٌ. وسمّي الساحر والكاهن جبناً. راجع: العفودات للراغب، ص ١٨٢ (جبت).

٩. الزمر (٣٩): ٥٤. (١٠): ٦٤.

٤٣٠/١ وَ بِالنَّجَاةِ فِي الْآخِرَةِ، وَ الْوُرُودِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ـ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ الصَّادِقِينَ ـ عَلَى ۖ الْحَوْضِ، ٢

١١٧١ / ٨٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمَّارِ السَّابَاطِئِي، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَرَّ وَ جَلَّ: ﴿أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوٰ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ
مِنَ اللّٰهِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بِنْسَ الْمَصِيرُ ۞ هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ ﴾ ۖ فَقَالَ: اللَّذِينَ اتَّبَعُوا رِضُوْانَ
اللّٰهِ هُمُ الْأَئِمَّةُ ، وَ هُمْ - وَ اللّٰهِ يَا عَمَّارُ - دَرَجَاتُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَ بِوَلَايَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ إِيَّانَا
يُضَاعِفُ اللّٰهُ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ، وَ يَرْفَعُ اللّٰهُ لَهُمُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ ». °

١١٧٢ / ٨٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ عَمَّارِ الْأَسَدِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطُّيْبُ وَ الْعَمْلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ ۚ قَالَ: ﴿ وَلَا يَتُنَا ۗ أَهْلَ الْبَيْتِ ـ وَ أَهْوى ﴿ بِيَدِهِ إِلَىٰ صَدْرِهِ ۚ ـ فَمَنْ لَمْ يَتَوَلَّنَا لَمْ يَرْفَعِ

۱, في دف: -دعلي.

۲. الوافعي، ج ٣، ص ٩١١، ح ١٥٨٨؛ الومسائل، ج ٢٧، ص ١٦٠ ح ١٣٣١٨ إلى قوله: ووالخبائث قول من
 خالف؛ البحار، ج ٥، ص ١٩٥، ح ١، إلى قوله: ولطاعة الإمام؛ وج ٢٤، ص ٣٥٣ - ٧٣.

٣. آل عمران (٣): ١٦٢ \_١٦٣.

٤. في دف: - دالله،

٥. تفسير العيّاشي، ج ١، ص ٢٠٥، ح ١٤٩، عن عمّار بن مروان الوافي، ج٣، ص ٩٠٠، ح ١٥٦٤.

٦. فاطر (٣٥): ١٠.

٧. هكذا في وف، وفي سائر النسخ والمطبوع: - وقال ٥.

في دبس، بف، وحاشية دج، والوافي: دوأومأ».

٩. في دف: + دوقال». وقوله: دأهوى بيده إلى صدره، أي مدّها نحوه وأمالها إليه. راجع: النهاية ، ج ٥، ص ٢٨٥ (هوا).

الله له عَمَلًا ٢.٠

٨٦/١١٧٣. عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ يُؤْتِكُمْ كِثَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ قَالَ: «الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ﴿ فِيجَعْلُ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ ﴾ " قَالَ: ﴿ إِمَامٌ تَأْتُمُّونَ بِهِ ۗ . أَ

١١٧٤ / ٨٧. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ، عَنْ بَعْضِ
 ضخابه:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ مُرَّ﴾ قَالَ ۗ : «مَا تَقُولُ ۖ فِي عَلِيٍّ ۞ ﴿قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقَّ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ ٩٠ .^

١١٧٥ / ٨٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانِ بْن تَغْلِبَ:

في حاشية (جع: «أصلاً» . وفي الوافي: «يعني أنّ العراد بالعمل الصالح إنّـما هـ و ولايتنا واتّباعنا ، وهـي التـي
ير فعها الله تعالى أوّلاً ، ثمّ بتبعيّتها يرفع سائر الأعمال . والمستفاد من الحديث أنّ المستتر في يرفعه راجع إلى
الله تعالى ».

راجع: تفسير القشي، ج ۲، ص ۲۰۷ الوافي، ج ۳، ص ۹۰۰، ح ۱۵٦٥؛ البحار، ج ۲٤، ص ۳۵۷، ح ۷۰.
 الحديد (۷۵): ۲۸.

ع. تغيير القمّي، ج ۲، ص ٣٥٢، بسنده عن الحسين بن سعيد. وفي الكافي، كتاب الحجّة، باب أنَّ الأنمَة عليه نور الله عزَ وجلُ ، ح ٤٩٠؛ وتغيير فرات، ص ٤٦٨، بسند آخر عن أبي جعفر عليه، مع زيادة واختلاف. تغيير فرات، ص ٤٦٨، من دون الإسناد إلى المعصوم على، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢، ص ٩٠١ ح ١٥٦٠.

٦. في دبح»: ديقول». ٧. يونس (١٠):٥٣.

٨. الأمالي للصدوق، ص ١٧٣، المجلس ٩٦، ح ٧، بسند آخر؛ تفسير العياشي، ج ٢، ص ١٩٣، ح ٢٥، عن يحيى بن سعيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه هيه، مع اختلاف يسير؛ تفسير القمي، ج ١، ص ١٩٣؛ وج ٢، ص ٩٢، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٩٠٠، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٣، ص ٩٣٩، ح ١٦١٤؛ البحار، ج ٢٤، ص ٣٥١ ح ٨٠.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِذَاكَ ، قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَلَا اقْتَمَمُ الْمَقَبَةُ ﴾ ' ؟

فَقَالَ ": «مَنْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِوَلَايَتِنَا فَقَدْ جَازَ الْعَقَبَةَ ، وَ نَحْنُ تِلْكَ الْعَقَبَةُ الَّتِي مَنِ اقْتَحَمَهَا " نَجَاه.

قَالَ: فَسَكَتَ، فَقَالَ ۖ لِي: ﴿ فَهَلَّا أُفِيدُكَ حَرْفاً خَيْراً ۗ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا ؟ اقْلَتُ: ﴿ اللهُ مَا اللهُ عَلَى النَّارِ عَيْرَكَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَبِيدُ النَّارِ غَيْرَكَ وَمَا يَكُمْ مِنَ النَّارِ بِوَلاَيْتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، \* وَ أَصْحَابِكَ ؛ فَإِنَّ اللهُ فَكَ رِقَابَكُمْ مِنَ النَّارِ بِوَلاَيْتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، \* وَ أَصْحَابِكَ ؛ فَإِنَّ اللهُ فَكَ رِقَابَكُمْ مِنَ النَّارِ بِوَلاَيْتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، \*

١١٧٦ / ٨٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ سَمَاعَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ: ﴿ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِى ﴾ قَالَ: «بِوَلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ ^: «أُوفِ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ ﴿ ٢٠ . ' ا

٢. في دب، والبحار: (قال).

۱. البلد (۹۰): ۱۱.

٣. واقتحمها، أي دخلها ووقع فيها. ويقال: اقتحم الإنسان الأمرّ العظيم وتقحّمه: إذا رمى نفسه فيه من غير
 رويّة وتثبت. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٠٦؛ النهاية، ج ٥، ص ١٨ (قحم).

٤. في دب: دوقال،

ه . هكذا في وج، بس» ومرآة العقول. وهو الذي تقنضيه القواعد. وفي أكثر النسخ والمطبوع: وخيره. وهو خبر
 مبتدأ محذوف. والجملة منصوبة محلاً صفة وحرفاً». ويمكن على بُمدٍ قراءة ما في النسخ بالإضافة، أي: حرفا
 خير، وهما: فكّ رقبة.
 ٢. البلد (٩٠): ١٣.

٧. فضائل الشيعة، ص ٢٦، ح ١٩، بسنده عن أبان بن تغلب؛ تفسير فرات، ص ٥٥٨، ح ١٧٤، بسنده عن أبان، مع اختلاف يسير؛ تفسير فرات، ص ٥٥٨، ح ٧١٣ و ٧١٥، بسنده عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر ١٩٠٥، مع اختلاف يسير. تفسير القشي، ج ٢، ص ٤٤٢، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٩٠٤، وفيه قبطعة مع اختلاف. وراجع: الكافي، كتاب الحجّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ١٦٦٦ المواقعي، ج ٣، ص ٩٨٨. ح ١٤٥٤؛ البحار، ج ٢٤، ص ٢٥٨، ح ٢٢.

٩. في وبح، وتفسير العيّاشي: ٥الجنّة،

١٠. تفسير فرات، ص ٥٥، ح ١٨ و ١٩، بسنده عن سماعة بن مهران؛ تفسير العياشي، ج ١، ص ٤٦، ح ٣٠، عن سماعة الوافي، ج ٣، ص ١٠٩، ح ١٦٥٧؛ البحار، ج ٢٤، ص ١٣٥٨، ح ٧٧.

٩٠/١١٧٧ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَلِيْ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ إِلَّهِ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيُنَاتِ فَالَ الَّذِينَ

كَفَرُوا لِلْذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرُ مَعْاماً وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴾ \* قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ دَعَا قُرَيْشاً
إلى وَلاَيَتِنَا ، فَنَفَرُوا \* وَ أَنْكَرُوا ، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قُرَيْشٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا ـ الَّذِينَ \* أَقُرُوا
لِأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَ فَلَا أَهْلَ الْبَيْتِ ـ : ﴿ أَيُّ الفَرِيقَيْنِ خَيْرُ مَعْاماً وَ أَحْسَنُ نَدِيًا ﴾ \* ؛ تَعْيِيراً
مِنْهُمْ . فَقَالَ اللهُ رَدَا عَلَيْهِمْ : ﴿ وَكَمْ أَمْلَكُنَا مَبْلُهُمْ مِنْ قَرْنِ ﴾ مِنَ الأَمْمِ السَّالِفَةِ ﴿ هُمْ أَحْسَنُ أَطْلَا وَرَعْهَا وَرَوْهُ مِنَ الْأُمْمِ السَّالِفَةِ ﴿ هُمْ أَحْسَنُ أَوْلُوا أَنْ اللهُ وَرَدُ اللّهُ وَدَا عَلَيْهِمْ : ﴿ وَكَمْ أَمْلَكُنَا مَبْلُهُمْ مِنْ قَرْنِ ﴾ مِنَ الْأُمْمِ السَّالِفَةِ ﴿ هُمْ أَحْسَنُ أَوْلُوا وَرَوْهُ ﴾ \* .

قَلْتُ: قَوْلُهُ: ﴿مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ ظَيْنِنُدُنَـَهُ الرُّحْمَٰنُ مَدًّا﴾؟ قَالَ: ﴿كَلَّهُمْ كَانُوا فِي الضَّلَالَةِ لَا يُؤْمِنُونَ بِوَلَايَةٍ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا بِوَلَايَتِنَا ، فَكَانُوا ضَالِّينَ مُضِلِّينَ ، فَيَمَدُّ لَهُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ وَ طُغْيَانِهِمْ حَتَّىٰ يَمُوتُوا ، فَيَصَيْرُهُمُ اللّٰهُ شَرًا مَكَاناً وَ أَضْعَفَ جُنْداً.

قَلْتُ: قَوْلُهُ: ﴿حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَطْلَمُونَ مَنْ هُـوَ شَـرٌ مَكَاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً﴾ \* قَالَ: وأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ فَهَوَ خُرُوجُ الْقَائِمِ وَ هُوَ السَّاعَةُ \*، فَسَيَعْلَمُونَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَ\* مَا نَزَلَ \* بِهِمْ مِنَ اللهِ عَلىٰ يَدَيْ قَائِمِهِ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿مَنْ هُوَ شَرَّ مَكَاناً﴾ يَغْنِي عِنْدَ الْقَائِم ﴿ وَأَضْعَفُ جُدْلُهِ.

۱. مريم (١٩): ٧٣. ١ في (ف): افتنفّروا،

٣. في وج ، بف: - والذين، .

قالنَدِيُّه: مجلس القوم ومتحدّثهم، وكذلك النّذوةُ والنادي والمُنتَدى. فإن تغرّق القوم فيلس بنديّ. الصحاح، ج ٦، ص ٢٥٠٥ (ندا).
 ١٠٥٥ (ندا).

٦ . مريم (١٩): ٧٥.

٧. في (ف): - ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ ﴾ - إلى - هو الساعة ».

٨. في البحار، ج ١٥: - وو ٩. قال المجلسي في مرآة العقول: ووالظاهر أنّ الواو زيد من النسّاخ ٩، ونقل عن بعض النسخ عدم الواو.
 ٩. في وف، بس ١: دما ينزل ٩.

قَلْتُ: قَوْلُهُ: ﴿وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ امْتَدَوْا مُدىُ ﴾ ' ؟ قَالَ: مَيْزِيدُهُمْ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ هُدًى عَلَىٰ هُدًى بِاتِّبَاعِهِمُ الْقَائِمَ حَيْثُ لَا يَجْحَدُونَهُ وَ لَا يُنْكِرُونَهُۥ

قُلْتُ: قَوْلُهُ: ﴿لاَ يَعْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْداً﴾ ۗ ؟ قَالَ: ﴿إِلَّا مَنْ ذَانَ اللَّهَ بِوَلاَيَةٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَيْعَةِ ﷺ مِنْ بَعْدِهِ ، فَهُوَ الْعَهْدُ عِنْدَ اللَّهِ».

قُلْتُ: قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِخاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدُا﴾ ؟؟ قَالَ: ووَلاَيَةً أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ هِيَ الْوَدُّ الَّذِي قَالَ اللّٰهُ».

قُلْتُ: ﴿ فَإِنَّنَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَائِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُنْقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْما لُذَّا ﴾ ؟ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا يَسَرَهُ \* اللّٰهُ لا عَلَىٰ لِسَانِهِ ^ حِينَ أَقَامَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ \* عَلَماً ، فَبَشَّرَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَ أَنْذَرَ بِهِ اللّٰهُ لا عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَماً ، فَبَشَّرَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَ أَنْذَرَ بِهِ ٢٤ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ لَدَا \* الْكَافِرِينَ ، وَ هُمُ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ لَدَا \* الْيُ كُفَّاراً ه .

قَالَ: وَ سَالَتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿لِتُتَوْرَ قَوْماً مَا أَنْدِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ قَالَ: ولِتَنْذِرَ الْقَوْمَ الَّذِينَ ١ أَنْتَ فِيهِمْ كَمَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ، فَهُمْ غَافِلُونَ عَنِ اللهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ وَ عَنْ وَعِيدِهِ ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ﴾ مِمَّنْ لَا يَقِرُونَ بِوَلَايَةٍ ١ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَبْمَةِ عِيْهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَلَمّا لَمْ يَقِرُوا، مِنْ بَعْدِهِ ﴿ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ إِمَامَةٍ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الأَوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِ، فَلَمّا لَمْ يَقِرُوا، كَانَتُ ١ عَقُوبَتُهُمْ مَا ذَكَرَ ١٤ اللهُ: ﴿ إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْلالاً فَهِيَ إِلَى الْأَنْفَانِ فَهُمْ مُقْتَحُونَ ﴾

۱. مريم (۱۹): ۷۱. مريم (۱۹): ۸۷.

٣. في دف: - ﴿ إِلَّا عِنْ اللَّهِ عَلَى مَرْ مِمْ (١٩): ٩٦.

٥. مريم (١٩): ٩٧. ١٦. في وبح ٤: ويسّر ٤ بدون الضمير.

٧. في دف: -دالله، بدل دعلي لسانه،

٩. في حاشية (ف): + (عليّاً).

١٢. في دج، وحاشية دبف، والوافي: + (عليّ، ١٣. في دبر، الكان،

۱٤. في دف: دذكره.

الله الله عنه الألَّد ، وهو الخصيم الشديد التأتي ، أي شديد الكراهة . راجع : المغردات للراغب ، ص ٧٣٩
 (للدد).

فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

ثُمَّ قَالَ: (﴿ وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْقِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ﴾ عُقُوبَةً مِنْهُ لَهُمْ بنه بندو؛ هذَا " فِي الدُّنْيَا، عُقُوبَةً مِنْهُ لَهُمْ بنه بندو؛ هذَا " فِي الدُّنْيَا، وَ فِي الآخِرَةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ مُقْمَحُونَ ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، ﴿ وَسَوَاءُ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرَتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ بِاللهِ وَ بِوَلايَةٍ عَلِيٍّ وَ مَنْ بَعْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذَّكْرَ ﴾ تُعْذِيهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِللهِ ﴿ وَخَشِي الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشُرْهُ ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿ وِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرِ كَنِيهِ لَا الْعَنْدِ فَبَشُرْهُ ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿ وِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرِ كَرِيم ﴾ لا يُعْدِي أُمِينَ المُحْمَّدُ ﴿ وَخَشِي الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشُرْهُ ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿ وَمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرِ كَرِيم ﴾ لا يُعْدِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهِ فَا اللَّهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْعَلَيْدِ فَاللَّهُ اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْعِيهِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَيْهِا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

١١٧٨ / ٩١ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضَيْل:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِمٍ ﴿ ﴾ قَالَ: «يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا وَلَايَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ بِأَفْوَاهِهِمْ ».

٢. في مرآة العقول: - دمنه.

۱. يس (۲۳): ۹.۹.

۳. في دف، : دوهذاه.

٤. الإقماح: رفع الرأس وغضَ البصر . النهاية ، ج ٤، ص ١٠٦ (قمح).

٥. في لاب، ف: - ايا محمَّده. ٦. يسَّ (٢٦): ١١-١١.

۷. راجع: نفسير القنتي، ج ۲، ص ٥٦ و ٥٧ و ٣٩٠؛ وتفسير فوات، ص ٢٤٨، ح ٣٣٠؛ وص ٢٥١. ٢٥٠. ح ٣٤٠ـ ١٣٤٠ الوافي، ج ٣، ص ٩١٢، ح ١٥٨٩؛ البحار، ج ٢٤، ص ٣٣٢، ح ٥٨؛ وج ٥١، ص ٣٣، ح ١٤، من قـوله: ﴿حَتْثَى إِذَا زَأْوَا مَا يُرعَدُونَ} إلى قوله: ﴿وَأَضْعَفْ جَنَدُا ﴾؛ وج ٣٥، ص ٣٥٣، ح ١، وفيه قطعة.

٨. في وف: + وقوله، ٩. الصفَ (٦١): ٨.

١٠. في البحار: - وقال: والله متمّ.

١١. كذا في النسخ والمطبوع والبحار. وفي القرآن: ﴿فَأَمَنُوا﴾ بدل «الَذين آمنوا». وقال في مرآة العقول: «فالتغيير إمّا من النسّاخ والرواة، أو منه ﷺ نقلاً بالمعنى».

أَنْزَلْنَا﴾ ' فَالنُّورُ ' هُوَ الْإِمَامُ».

قُلْتُ": ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدِيٰ وَ دِينِ الْحَقَّ﴾؟ قَالَ: •هُـوَ الَّـذِي أَمَرَ \* رَسُولَهُ بالْوَلَايَةِ لِوَصِيَّهِ، وَ الْوَلَايَةُ هِيَ دِينُ الْحَقِّ،

قُلْتُ \*: ﴿لِيُعْلَهِرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلُهِ ٦٠﴾ قَالَ: ويَطْهِرُهُ \* عَلَىٰ جَمِيعِ \* الأَّذْيَانِ عِنْدَ قِيَامِ الْقَائِمِ». قَالَ: ويَقُولُ اللَّهُ \*: ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ \*: \* وَلَا يَةٍ \* \* الْقَائِمِ ﴿وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ \* ا بِوَلَايَةٍ عَلِيْهُ.

قُلْتُ: هٰذَا تَنْزِيلٌ ١٣ وَالَ: «نَعَمْ، أَمَّا هٰذَا الْحَرْفُ ١٠ فَتَنْزِيلٌ ؛ وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَتَأُويلٌ .

قُلْتُ ١٠ ﴿ وَذِلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ ٢٠ ؟ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ سَمَّىٰ مَنْ لَمُ

يَتَّبِعْ رَسُولَهُ فِي وَلَايَةِ وَصِيِّهِ مُنَافِقِينَ، وَ جَعَلَ مَنْ جَحَدَ وَصِيَّهُ ١٧ إِمَامَتَهُ كَمَنْ جَحَدَ
مُحَمَّداً، وَأَنْزَلَ بِذَٰلِكَ قُرْآناً، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ بِوَلَايَةٍ وَصِيِّكَ ﴿ قَالُوا
عَشَهُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى ١٨ ﴿ وَلَكَاذِبُونَ

٢. في البحار، ج ٢٣، و ٥١: دوالنور.

٧. في البحار، ج ٥١: - ديظهره، وفي ج ٢٣: دليظهره،

٥. في (ف: + (قوله).

١. التغابن (٦٤): ٨.

٣. في دف: + دقوله، وفي البحار، ج ٥١: + دله.

٤. في البحار، ج ٢٣، و ٥١: + دالله.

٦. الصفّ (٦١): ٩.

٨. في البحار، ج ٢٣: - (جميع).

في البحار، ج ٢٣ و ٥١: «لقول الله عزّ وجلّ» بدل «قال: يقول الله».

١٠. في وف، بس، يف، والبحار، ج ٢٤: - ونوره.

١١. في البحار، ج ٢٣ و ٥١: «بولاية». ١٢. الصفّ (٦١): ٨.

١٤. في البحار، ج ٢٣: دهذه الحروف، ١٥. في دف: + وقوله،

١٦. المنافقون (٦٣):٣.

١٧. في دب، بح، وحاشية دف، (وصيّته). وفي دف، + اوا.

١٨. في وبس»: - وبولاية عليّ. وفي مرآة العقول: وبولاية وصيّك.

٥ اتُخَذُوا أَيْنَانَهُمْ جُنُةُ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وَ' السَّبِيلُ هُوَ الْوَصِيُّ ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا﴾ بِرِسَالَتِكَ ﴿ثُمُّ كَثَرُوا ۖ ﴾ بِوَلَايَةٍ وَصِيِّكَ ﴿فَطُبِعَ ۖ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَغْقَلُونَ ﴾ ثَم.

قُلْتُ: مَا مَعْنَىٰ «لَا يَفْقَهُونَ»؟ قَالَ: «يَقُولُ °: لَا يَعْقِلُونَ ۚ بِنُبُوَّتِكَ».

قُلْتُ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾؟ قَالَ ٧: وَوَ إِذَا قِيلَ لَهُمَ: ارْجِعُوا^ إِلَىٰ وَلَايَةٍ عَلِيٍّ يَسْتَغْفِرْ لَكُمُ النَّبِيُ ۚ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ﴿لَوَّوْا رُؤْسَهُمْ﴾ قَالَ اللَّهُ: ﴿وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ﴾ عَنْ وَلَايَةٍ عَلِيٍّ ﴿ وَهُمْ مُسْتَغَبُرُونَ﴾ ` عَلَيْهِ.

ثُمَّ عَطَفَ الْقَوْلَ '' مِنَ اللَّهِ بِمَعْرِفَتِهِ بِهِمْ ، فَقَالَ : ﴿سَوْاءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ مَسْتَغْفِرُ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّه لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ '' يَقُولُ : الظَّالِمِينَ لِوَصِيِّكَ».

قُلْتُ ١٠: ﴿ أَ نَمَنْ يَمْشِى مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْ تَقِيمٍ ١٠؟ قَالَ: اإِنَّ اللَّهُ ضَرَبَ مَثَلَ ١٠ مَنْ حَادَ ١٦ عَنْ وَلَايَةٍ عَلِيٍّ كَمَنْ يَمْشِي عَلَىٰ .........

١. في حاشية دبحه: دوقال،

٢. هكذا في القرآن وحاشية وف. وفي سائر النسخ والمطبوع: ووكفروا،.

٣. هكذا في القرآن وحاشية دبر ٤. وفي النسخ والمطبوع: وفَطَبَع الله ٤.

0. في «بح»: + «الله يقول».

المنافقون (٦٣): ١-٣.
 في الوافي: «لا يقولون».

٧. في وبح: - ووإذا قيل ـ إلى ـ قال، .

۰. في «بح»: «اركعوا».

٩. في حاشية (ج): (رسول الله).

١٠. المنافقون (٦٣): ٥.

۱۲. المنافقون (۱۳): ٦. المنافقون (۱۳): + «قوله».

١٤. الملك (٦٧): ٢٢. ١٥ في وب، ض، ف، ومثلاً،

١٦. حاد عن الشيء يحيد حُيوداً وَحِيْدة وَحِيْدُودَةً: مال وعدل. الصحاح، ج ٢، ص ٤٦٧ (حيد).

وَجْهِهِ اللَّهِ يَهْتَدِي لِأَمْرِهِ، وَ جَعَلَ مَنْ تَبِعَهُ السَّوِيَّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَ الصّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ: أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ١٤٠٠.

قَالَ : قُلْتُ : قَوْلُهُ : ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ٣٠ قَالَ : «يَعْنِي جَبْرَثِيلَ عَنِ ۖ اللهِ فِي وَلَايَةٍ عَلِيٍّ ﷺ.

قَالَ \*: قَلْتُ: ﴿ وَ مَا هُوَ بِعَوْلِ شَاعِرِ عَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴾ ` ؟ قَالَ: ﴿ قَالُوا: إِنَّ مُحَمَّداً كَذَّاتِ عَلَىٰ رَبِّهِ، وَ مَا أَمْرَهُ \* اللّٰهُ بِهٰذَا فِي عَلِيٍّ، فَأَنْزَلَ اللهُ \* بِذٰلِكَ قُرْآناً، فَقَالَ: إِنَّ وَلاَيَةً عَلِيٍّ ﴿ نَذْزِيلٌ مِنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٥ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا ﴾ مُحَمَّد ﴿ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ٥ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيُمِينِ ٥ ثُمُ الْقَاوِيلِ ٥ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيُمِينِ ٥ ثُمُ الْقَطْعَنَا مِنْهُ الْوَبِينَ ﴾ \* .

ثُمَّ عَطَفَ الْقَوْلَ ، فَقَالَ: إِنَّ وَلَايَةً عَلِيٍّ ` ﴿لَنَذْكِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ لِلْعَالَمِينَ ﴿وَ إِنَّا لَنَظَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَنَّبِينَ﴾ وَ إِنَّ عَلِيّاً ﴿لَحَسْرَةُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ وَ إِنَّ وَلَايَـتَهُ ﴿لَحَقُّ الْيَقِينِ۞ فَسَبَّحْ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿إِسْم رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ ` لَيَقُولُ: اشْكُرْ رَبَّكَ الْعَظِيمَ الَّذِي أَعْطَاكَ هٰذَا الْفَضْلَ».

قُلْتُ: قَوْلُهُ: ﴿لَمُا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ﴾؟ قَالَ: «الْهُدَى: الْوَلَايَةُ، آمَنَّا بِمَوْلَاتَا، فَمَنْ آمَنَ بِوَلَايَةِ مَوْلَاهُ ﴿فَلَا يَخْاتُ بَخْساً وَ لَا رَهَقاً﴾ ٩٣.

قُلْتُ: تَنْزِيلٌ؟ قَالَ: «لَا، تَأْوِيلٌ».

١. في دبح ، بف، : - دأهدى - إلى -على وجهه،

۲. في دف: داتَبعه،

٣. العَاقَة (٦٦): ٤٠؛ التكوير (٨١): ١٩. ٤. في وبح،: دمن، وفي دف: + دقول،

٥. في وب، ض، ف، بح، بس، والوافي: - دقال،

الحاقة (٦٦): ٤١.
 المعمور الضمير الضمير الضمير الضمير المعرف الضمير الضمير المعرف المعرف الضمير المعرف المعرف

٨. في دبس: - دالله، ٩. الحاقة (١٩): ٤٦ـ ٤٦.

١٠. في الوافي: «الولاية» بدل دولاية عليّ». وفي القرآن ﴿ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةُ لِلْمُتَّعِينَ ﴾؛ ﴿ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى الْكَنْفِرِينَ ۞
 وَإِنَّهُ لَحَقّ لَلْقِينَ ﴾ فو دولاية عليّ، وكذا ما بعده تفسير لمرجع الضمير في «إنّه».

١١. الْحاقّة (٦٩): ٤٨ ـ ٢٥. ١٣: ١٣. الجنّ (٧٧): ١٣.

قَلْتُ: قَوْلُهُ: ﴿ قُلْ إِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ حَدَّا وَ لَا رَشَدا ﴾ ؟ قَالَ: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا ٢٣٤/١ النَّاسَ إِلَىٰ وَلَايَةِ عَلِيٍّ ، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ ، أَغْفِنَا مِنْ هِٰذَا ۖ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَذَا إِلَى اللَّهِ لَيْسَ إِلَيَّ ، فَاتَّهَمُوهُ وَ خَرَجُوا ۚ مِنْ عِنْدِهِ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ قُلْ إِنَّى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَدًّا وَ لَا رَشَداً ٥ قُلْ إِنِّى لَنْ يُجِيرَنِي " مِنْ اللّهِ ﴾ إِنْ عَصَيْتُهُ ﴿ أَحَدُ وَ لَنْ أَجِدَ هِنْ وَيَنْ أَدِهُ وَاللّهِ ﴾ إِنْ عَصَيْتُهُ ﴿ أَحَدُ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُرِيهِ مُلْتَحَداً ٥ إِلَّا بَلَاعاً مِنَ اللّهِ وَ رِسَالاتِهِ ﴾ في عَلِي عَلَى .

قُلْتُ: هٰذَا تَنْزِيلٌ ؟ قَالَ: «نَعَمْه. ثُمَّ قَالَ تَوْكِيداً: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ﴿ فِي وَلَايَةٍ خَلِينَ فِيهَا أَبِداكِه ﴾ فِي وَلاَيَةٍ عَلِيٍّ ﴿ فَإِنَّ لَهُ فَازَ جَهُنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِداكِه ﴾ .

قُلْتُ: ﴿حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَطْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ خَاصِراً وَ أَقَلُّ عَدَداً ﴾ " قَالَ ': ويَغْنِي بِذَٰلِكَ الْقَائِمَ وَ أَنْصَارَهُ».

قُلْتُ: ﴿ وَ اصْبِرْ \* عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ قَالَ: ﴿ يَقُولُونَ فِيكَ: ﴿ وَ الْمُجُرُهُمْ هَـجْراً جَمِيلًا ۞ وَ ذَرْنِي ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿ وَ الْمُكَنَّبِينَ ﴾ بِوَصِيِّكَ ﴿ أُولِى النَّعْمَةِ وَ مَهَالْهُمْ ظَيِلًا ﴾ ١١ ..

قُلْتُ: إِنَّ هٰذَا تَنْزِيلٌ ٢٠٩ قَالَ: ﴿نَعَمْ».

قَلْتُ: ﴿لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُرتُسُوا الْكِتَابَ ﴾ ؟ قَالَ: ويَسْتَيْقِنُونَ أَنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ

١. هكذا في القرآن و دبر، و حاشية دض، والبحار، ج ٢٤. و في سائر النسخ والمطبوع: - وقل إنّي،
 ٢. الجزّ (٧٧): ٢١.

٣. وأعفنا من هذاه، أي دَعْنا منه . يقال: أعفاه من الأمر: برّأه . راجع: لسان العوب، ج ١٥، ص ٧٤ (عفا).

٤. في اب: اواخرجواه. ٥. في شرح المازندراني: + اأحده.

٦. في شرح المازندراني: + «عقوبة». ٧. الجنّ (٧٢): ٢١ \_ ٢٣.

٨. الجنّ (٧٢): ٢٤. وفي البحار، ج ٢٤: + «قال».

٩. هكذا في «ف» والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع: - «قال». ١٠. هكذا في القرآن والمطبوع. وفي «ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف» ومرآة العقول: «فــاصبر». قــال فــي

١٠. هخذا في الفرال والمعظموع. وفي قاب، ج، ص، ف، بح، بر، بس، بف» ومراة العفول: فعاصبر». قال في السرأة: وأقول: في المرّشل: ﴿وَاصْدِيرٌ﴾ وكأنّه من تصحيف النسّاخ. وقيل: من المحتمل أنّ ذكر الفاء بدلّ الواو للإشعار بأنّ فواصبر» عطف على «اتّخذ» من تشمّة التفريع».

١١. المزَّمَل (٧٣): ١٠ ـ ١١. المزَّمَل (٧٣): المزَّمَل (٧٣)

وَ وَصِيَّهُ حَقَّ،

قُلْتُ: ﴿ وَ يَزُدْادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً ﴾ ؟ قَالَ: ﴿ وَ ۚ يَزْدَادُونَ بِوَلَايَةِ الْوَصِيِّ إِيمَاناًه.

قُلْتُ: ﴿ وَ لَا يَرُتُابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ \* قَالَ: وبِوَلَايَةٍ عَلِيٍّه.

قُلْتُ: مَا هٰذَا الإِرْتِيَابُ؟ قَالَ: «يَعْنِي بِذٰلِكَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ ذَكَرَّ اللهُ، فَقَالَ: وَ لَا يَرْتَابُونَ فِي الْوَلَايَةِ».

قُلْتُ: ﴿ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِ ﴾ ؟ قَالَ: انَعَمْ، وَلَا يَهُ عَلِيَّه.

قُلْتُ: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ﴾ °؟ قَالَ: «الْوَلَايَةُ».

قُلْتُ: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَنْ يَتَأَخَّرَ﴾ ؟ قَالَ: ‹مَنْ تَقَدَّمَ إِلَىٰ وَلَا يَتِنَا، أُخْرَ عَنْ سَقَرَ، وَ مَنْ تَأَخَّرَ عَنَّا، تَقَدَّمَ إِلَىٰ سَقَرَه.

قُلْتُ٬ ﴿ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ ٣٠ قَالَ : دَهُمْ وَ اللَّهِ شِيعَتُنَاه.

قُلْتُ: ﴿لَمْ نَكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ `؟ قَالَ: ﴿إِنَّا لَمْ نَتَوَلَّ وَصِيًّ مُحَمَّدٍ وَ الْأَوْصِيَاءَ مِنْ بَعْدِهِ، وَ لَا يُصَلُّونَ عَلَيْهِمْهِ.

قُلْتُ: ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ " ؟ قَالَ: دعَن الْوَلَايَةِ مُعْرِضِينَ».

قُلْتُ: ﴿كَلَّاإِنَّهَا تَذْكِرَةُ ﴾ ٢١؟ قَالَ: «الْوَلَايَةُ».

قُلْتُ: قَوْلُهُ: ﴿يُرِفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ ٢١؟ قَالَ: ديُوفُونَ لِلَّهِ بِالنَّذْرِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْهِمْ فِي

١. في «ض، ف، بح، بس» والوافي: - ﴿ وَ المَدِّثُر (٧٤): ٣١.

٣. في (ف): المدَّثر (٧٤): ٣١.

٥. المُدَثَر (٧٤): ٣٥. ١٦. المدَثَر (٧٤): ٣٧.

٧. هكذا في «ض». وفي سائر النسخ والمطبوع: - «قلت».

٨. المدَثَر (٧٤): ٣٩. و. المدَثَر (٧٤): ٤٣.

١٠. المدَثّر (٧٤): ٤٩.

١١. عبس (٨٠): ١١. وفي سورة المدِّثُر (٧٤): ٥٤: ﴿كُلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةً ﴾.

١٢. الإنسان (٧٦):٧.

250/1

الْمِيثَاق مِنْ وَلَايَتِنَاه.

قُلْتُ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْذِيلًا﴾ `؟ قَالَ: ﴿بِوَلَايَةٍ عَلِيٌّ تَنْزِيلُاه.

قُلْتُ: هٰذَا تَنْزِيلٌ ؟ قَالَ: سَعَمْ ١ ، ذَا تَأُويلٌ،

قُلْتُ: ﴿إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةُ ﴾ "؟ قَالَ: «الْوَلَايَةُ».

قَلْتُ: ﴿ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ ؟ قَالَ: ﴿ فِي وَلَا يَتِنَا. قَالَ ۖ : ﴿ وَ الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيما ﴾ \* أَ لَا تَرِيٰ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا ظَلْمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ \* قَالَ: ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهَ خَلَطْنَا \* أَوْ مَا يَنْسُبُ نَفْسَهُ إِلَىٰ ظُلُمٍ \* ، وَ لَكِنَّ اللَّهَ خَلَطَنَا \* اللَّهُ خَلَطْنَا \* اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ فَقَالَ: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَ

١. الإنسان (٧٦): ٢٣.

٢. اتفقت النسخ على هنعم، والأنسب بقوله: وذا تأويل»: ولا»، إلا أن يكون وذاه إشارة إلى ما سبق، كما احتمله المازندراني والمجلسي. قال المازندراني في شرحه، ج ٧، ص ١٦٦: ولعل المراد: نعم هذا، وهو ما ذكر في ونحن نزلنا تنزيلاً، ووذاه، وهو إما إذكر في ﴿يُوفُونَ بِالنَّذِي تأويل». وقال المجلسي في موآة المقول، ج ٥، ص ١٥١: وليس ونعم، في بعض النسخ، وهو الأظهر. ورواه صاحب تأويل الآيات، ص ٧٢٧، نقلاً عن الكافي: وقال: لا، تأويل». ولا ندري كان في نسخته كذلك أو صحّحه ليستقيم المعنى. وعلى ما في أكثر النسخ من وجود ونعم» فيمكن أن يكون مبنياً على أنّ سؤال السائل كان على وجه الإنكار والاستيماد فاستعمل الله في مكان وبلى، وهو شائع في العرف. أو يكون ونعم، فقط جواباً عن السؤال، ووذاه إشارةً إلى ما قال الله في الآية السابقة، أي هذا تأويل، وقرأ بعض الأفاضل ويعم، بالمياء المثناة التحتائية و تشديد الميم بصيغة الفعل، وذذاه مفعوله، و وتأويل، فاعله، أي هذا داخل في تأويل الخبر. والقول بزيادة ونعم، من النساخ أولى من الفعا التصحيف».

٣. الإنسان (٧٦): ٢٩.

٤. في «بس»: - «قال». وقائله المعصوم 🐯 وفاعله الله تعالى.

٥. الإنسان (٧٦): ٣١. ٦. البقرة (٢): ٥٧؛ الأعراف (٧): ١٦٠.

٧. هكذا في وبس٥: أي مبنياً للمفعول، وهو المناسب للمقام ولقوله: وما ظلموناه. وفي شرح الممازندراني في تفسير الجملة: وبأن يكون مظلوماً أو ظالماًه.

٨. في وب، بح، بر، بس، بف: ووأن، وفي البحار، ج ٢٤: وأو أن،

٩. في دج، ف، بح، والوافي: الظلم، . ١٠ في دف: (خلطنا) مشدّداً.

﴿ وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ١٠.

قُلْتُ: هٰذَا تَنْزِيلٌ ؟ قَالَ: سَعَمْ ١٠.

قَلْتُ: ﴿وَيْلُ يَوْمَثِوْ لِلْمُكَنَّبِينَ﴾ ٣؟ قَالَ: «يَقُولُ: وَيْلُ ۖ لِلْمُكَنِّبِينَ يَا مُحَمَّدُ، بِمَا أَوْحَيْتُ إِلَيْكَ مِنْ وَلَايَةٍ عَلِيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿عِيْهِ﴾.

﴿أَلَمْ نَهْلِكِ الْأُولِينَ ۞ ثُمُّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ﴾ `؟ قَالَ: «الْأُوّلِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا الرُّسُلَ فِي طَاعَةِ الْأَوْصِيَاءِه.

﴿كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ ؟ قَالَ: «مَنْ أَجْرَمَ إِلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ^، وَ رَكِبَ مِنْ وَصِيِّهِ ٩ مَا رَكِبَ».

قُلْتُ: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ `` ؟ قَالَ: «نَحْنُ ـوَ اللهِ ـوَ شِيعَتَنَا، لَيْسَ عَلَىٰ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ غَيْرُنَا، وَ سَائِرُ النَّاسِ مِنْهَا بُرَآءُه.

١. النحل (١٦): ١١٨.

٢. إنّ العكرمة المجلسي بعد ما ذكر أنّ تلك الآيات وردت في سورة البقرة والأعراف، قال: وفالآية الأولى هي ما في البقرة والأعراف والثانية هي ما في النحل، فقو له ١٤٤ : ونعم عني جواب : هذا تنزيل عشكل ؛ إذكون الولاية مكان الرحمة بعيد. وكون الآية : والظالمين آل محمّد عدما فهم \_ينافي ما حقّقه ١٤٨ من قوله : خلطنا بنفسه إلخ، الآن يقال : المراد بالتنزيل ما مرّ أنّه مدلوله المطابقي أو التضمّني لا الالتزامي، أو أنّه قال جبرئيل ٢٤٤ عند نزول الآية . وفي بعض النحخ : وما ظلموناهم، في الأخير ؛ ليدلّ على أنه كان في النحل هكذا، فضمير (هم ع تأكيد ومضمونها مطابق لما في البقرة والأعراف، وهو أظهر ٤ . وفي الوافى: «وما ظلموناه.

٣. المرسلات (٧٧): ١٥؛ المطفِّفين (٨٣): ١٠. ع. في دف: + «يومثله».

٥. في دب، ض، ف، بس، والبحار، ج ٢٤: - دبن أبي طالب،

٦. المرسلات (٧٧): ١٦ و١٧.

٧. المرسلات (٧٧): ١٨.

٨. وأجرم إلى آل محمد، أي جنى فيهم جناية وأذنب واكتسب الإثم. راجع: لسان العرب، ج١٢، ص ٩١؛
 المصباح المنير، ص ٩٧ (جرم).

٩. في حاشية (ج): (وصيّته).

١٠. المرسلات (٧٧): ٤١ ومواضع أخر.

قُلْتُ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرَّوحُ وَ الْمَلَائِكَةُ صَفًا لا يَتَكَلَّمُونَ ﴾ الْآيَةَ ؟ قَالَ ": انَحْنُ ـوَ اللّهِـ الْمَأْذُونُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ الْقَائِلُونَ صَوَاباً،

قُلْتُ: مَا تَقُولُونَ إِذَا تَكَلَّمْتُمْ؟ قَالَ: مُنْمَجُدٌ ۗ رَبَّنَا، وَ نُصَلِّي عَلَىٰ نَبِيْنَا، وَ نَشْفَعُ لِشِيعَتِنَا، فَلَا يَرُثُنَا ۚ رَبُّنَاهِ.

قُلْتُ: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجُينٍ﴾ ٣٠ قَالَ: •هُمُ الَّذِينَ فَجَرُوا فِي حَقِّ الأَّثِمَةِ، وَ اعْتَدَوْا عَلَيْهِمْ،

قُلْتُ: ﴿ ثُمُّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذُّبُونَ ﴾ "؟ قَالَ: ويَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ٩.

قُلْتُ ٧: تَنْزِيلَ ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ، ^

٩٢/١١٧٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ الْحُسَيْنِ \* بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

۷. في دف: +دهذاه.

النبأ (٧٨): ٣٨. وفي وف: + ﴿ إِلَّا مَنْ أَنِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ ﴾ .

<sup>.</sup> النبا (٧٨): ١٨. وفي (ف): + ﴿ إِلَّا مَنَ آذِنَ لَهُ الرَّحْمُنَ ﴾.

٢. في الوافي: + «نعم». ٣. في «ب، ف»: «نحمد».

في (بح، بس، بف، وفي الوافي: (ولا يردّنا).
 المطفّفين (٨٣): ٧.

٦. المطفّفين (٨٣): ١٧.

٨. الكافي، كتاب الحجّة، باب أن الأثقة هذا نور الله عزّ وجلّ ، ح ٣٢٠، بسند آخر عن الحسن بن محبوب، إلى قوله: فالنور هو الأمام، وفي الكافي، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ٢٩٠١؛ ويمعائز الديخات، ص ٩٠ - ٢، بسندهما عن الحسن بن محبوب، وفيهما قطعة منه هكذا: ﴿ يُوفُونُ إِالنَّذُوبُ ؛ الذين أخذ عليهم [في البصائر: + العيثاق] من ولايتناء الكافي، نفس الباب، باب النوادر، ح ٣٦٧، بسند أخر عن أخذ عليهم أن قوله ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا إلى قوله: فوولايتنا ولايته مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . راجع: أبي جعفر في من قوله ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا إلى قوله: فوولايتنا ولايته مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . راجع: الكافي، باب أن الأثقة هذا نور الله عزّ وجلّ ، ح ١٥٠، و فيه، باب في نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ١٠٥٠؛ و تفسير فرات، ص ١٦١، ح ١٦٧٠ الولاية ، ح ١٠ ص ١٣١ و ١٦٥، و تفسير فرات، ص ١١١، ح ١٦٧٠ الولاية ، ح ١٠ ص ١٣١ ح ١٩٥٠؛ و المنافق و وقيهما إلى قوله: فعذا الحرف فتنزيل ح ١٩٥٠؛ البحار، ج ٣٤، ص ١٣١، ح ٩٧؛ وج ١٥، ص ٥٠، ذيل ح ٥٧ وفيهما إلى قوله: فوله العرف فتنزيل وأما غيره فنأويله؛ وج ١٤، ص ١٣٠، ح ١٩٠، ويه من قوله: فقلت: قوله: ﴿ وَلَمُ اسْمِهُمُنَا اللَّهُدَى مَا الله عن المنافية عليه الى قوله: ﴿ وَلَا رَهُوا وَلَا وَهُوا وَلَا وَهُوا وَلَا وَلَوْ الله وَله: والمَا سَعَمَا الله واله ؛ ﴿ وَلَا رَهُوا وَله الله واله ؛ ﴿ وَلَا الله واله ؛ والمَا الله وله ؛ ﴿ المَا الله وله ؛ ﴿ وَلَا رَهُوا قَلْ الله الله واله ؛ والمَا وَله الله واله ؛ ﴿ وَلَا وَلَوْ الله واله ؛ ﴿ وَلَا وَهُوا وَله الله واله ؛ ﴿ وَلَا وَهُوا وَله الله واله وَله الله واله وَله ألى قوله ؛ ﴿ وَلَا وَهُوا وَله المَا الله واله وَله المَا والمَا الله الله الله واله و والمَا المَا والله المَا والمَا الله الله المَا الله المَا الله اله الله الله الله الله الله المَا واله الله الله المَا المَا المَا الله الله المَا المَا الله المَا المَا الله المَا الله الله اله المَا المَا الله المَا ال

٩. في البحار ، ج ٥١ : والحسن.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾ قَالَ: ويَعْنِي بِهِ وَلَايَةً أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ هِ.

قُلْتُ: ﴿وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ﴾ `؟ قَالَ: اللَّغْنِي أَعْمَى الْبَصَرِ فِي الْآخِرَةِ، أَعْمَى الْقَلْبُ فِي الْآخِرَةِ، أَعْمَى الْقَلْبِ فِي الدُّنْيَا، عَنْ وَلَايَةٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ هِهِ،

قَالَ: وَوَهُوَ مُتَحَيِّرٌ فِي الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: ﴿لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَمِيراً ۞ فَالَ كَذَلِكَ الْتَرْمَ تُنْسَىٰ ﴾ آيَتُكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ﴿ وَكَذَٰلِكَ الْيَرْمَ تُنْسَىٰ ﴾ آيَعْنِي تَرَكْتَ الْأَيْمَةُ هِي النَّارِ، كَمَا تَرَكْتَ الْأَيْمَةُ هِي ، فَلَمْ تُطِعْ أَمْرَهُمْ ، وَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُمْ ﴾ . تَسْمَعْ قَوْلَهُمْ ﴾ .

قُلْتُ: ﴿وَ كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَشْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْعَىٰ﴾ °؟ قَالَ: «يَعْنِي ۚ مَنْ أَشْرَكَ بِوَلَايَةٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ غَيْرَهُ ۗ ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ، وَ^ تَرَكَ الْأَئِمَّةُ مُعَانَدَةً ، فَلَمْ يَتَّبِعُ ۗ آثَارَهُمْ ، وَلَمْ يَتَوَلِّهُمْ ه.

قُلْتُ: ﴿اللّٰهُ لَطِيفُ بِعِبْادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ `` ؟ قَالَ: ووَلاَيَةُ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿، قَالَ: وَلاَيَةُ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَبْتَةِ اللهِ، قُلْتُ: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ﴾؟ قَالَ: ومَعْرِفَةُ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَبْتَةِ اللهِ،

﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴾ ؟ قَالَ: ونَزيدُهُ مِنْهَاه.

قَالَ: ديَسْتَوْفِي نَصِيبَهُ مِنْ دَوْلَتِهِمْه.

﴿ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ ٢١ قَالَ: ولَيْسَ لَهُ

۲. طه (۲۰): ۱۲۲۱۲۵.

غ. في البحار، ج ٢٤: «لهم».

7. في (بف): (وكذلك نجزي) بدل (يعني).

۸. في دف، بح، بر، بس، بف: -دو،

۱۰. الشوري (٤٢): ۱۹.

۱. طه (۲۰): ۱۲٤.

٣. في دفه: دفكذلك».

٥. طه (۲۰): ۱۲۷.

٧. في دف: - دغيره،

٩. في دف، بف: دولم يتبع،

۱۱. الشورى (٤٢): ۲۰.

### فِي ' دَوْلَةِ الْحَقِّ مَعَ الْقَائِمِ نَصِيبٌه. '

## ١٠٩ \_ بَابٌ فِيهُ نُتَفَّ ۗ وَجَوَامِعُ مِنَ الرُّوَايَةِ فِي الْوَلَايَةِ

١١٨٠ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيُ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
 سَهْل بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِنَابٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ شِيعَتِنَا بِالْوَلَايَةِ ـوَ هُمْ ذَرٌّ ـ يَوْمَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى الذَّرْ، وَ الْإِقْرَارَ ۚ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ ، وَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ بِالنُّبْوَّةِ». °

٧/١١٨١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ صَالِح بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ "، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﷺ :

۱. في دبس: دمن».

تفسير فرات، ص ٢٦٠، ح ٣٥٦، بسند آخر، عن ابن عبّاس من دون الإسناد إلى المعصوم ، وفيه قطعة صع اختلاف يسير الوافي، ج ٣، ص ٩١٩، ح ١٥٩١؛ البحار، ج ٢٤، ص ٣٤٨، ح ٢٠؛ وج ١٥، ص ٣٦، ح ١٤؛ وج ٧٠، ص ٢٢٥.

٣. «التّنفّ، : جمع التّنقة ، وهو ما تَتفته ونزعته بأصابعك من النبت وغيره، فالمراد الأخبار المتفرّقة الواردة في
 الولاية . أو القطعة من النبات . فالمراد طائفة من الروايات . راجع : الصحاح ، ج ٤، ص ١٤٢٩؛ المصباح المنير،
 ص ٥٩٦ (نتف) ؛ شرح المازندراني ، ج ٧، ص ١٢١؛ مرآة العقول ، ج ٥، ص ١.

في شرح المازندراني: «هو ـ أي الإقرار ـ بالجرّ عطف على الذرّ، أو على الولاية. والأوّل أولى؛ لأنّه أعمة؛
 حيث يشمل الشيعة وغيرهم.

٩٠٤ مكذا في حاشية (ج، جر، والوافي، وهكذا نقله الأردبيلي في جامع الرواة، ج ١، ص ٤٠٤ من نسخة. وفي
 من النسخ وفي المطبوع: «الجعفري».

هذا، وقد روى صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمّد الجعفي في بعض الأسناد، والجعفي هو المذكور في كتب الرجال، راجع: رجال البرقي، ص ١٠؛ رجال الطوسي، ص ١١٨، الرقم ١١٩٨؛ وص ١٣٩، الرقم ١٤٧٣؛ وص ٢٣١، الرقم ٣١٢٣؛ معجم رجال الحديث، ج ١٠، ص ٤٩٧.

ثمُّ إِنَّ الخبرِ يأتي في الكافيء ح ١٤٦١ بنفس الإسناد عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمّد الجعفي وعُقبةً جميعاً عن أبي جعفر ﴿ وورد الخبر في بـصائر الدرجات، ص ٨٠٠ ح ١، وعـلل الشرائـم، ص ١١٨، ح ٣، وتفسير العيّاشي، ج ٢، ص ١١٢، ح ٣٧، وفي الجميع: عبدالله بن محمّد الجعفي».

## وَ اعَنْ عُفْبَةً: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ إلله ، قَالَ:

رَانَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَخَلَقَ مَا ۖ أَحَبَّ مِمَّا أَحَبَّ، وَ ۖ كَانَ مَا ۚ أَحَبَّ أَن خَلَقَهُ ۗ مِنْ طِينَةِ ۗ الْجَنَّةِ، وَ خَلَقَ مَا لاَ أَبْغَضَ مِمَّا أَبْغَضَ ^، وَ كَانَ ۚ مَا أَبْغَضَ أَنْ خَلَقَهُ ١٠ مِنْ طِينَةِ ١١ النَّارِ، ثُمَّ بَعَثَهُمْ فِي الظِّلَالِهِ.

فَقُلْتُ: وَ أَيُّ شَيْءٍ الظُّلَالُ ؟

قَالَ "ا: مأَ لَمْ تَرَ إِلَىٰ ظِلِّكَ" فِي الشَّمْسِ شَيْءٌ، وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، ثُمَّ بَعْتَ اللَّهُ الْفِيه فِيهِمُ" النَّبِيِّينَ يَدْعُونَهُمْ" إِلَى الْإِقْرَارِ بِاللَّهِ، وَ هُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَ لَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَعُرُكُنَّ اللَّهُ ﴾ " ثُمَّ دَعَاهُمْ " إِلَى الْإِقْرَارِ بِالنَّبِيِّينَ، فَأَقَرَ بَعْضُهُمْ"، وَ أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ"، ثُمَّ

١. في السند تحويل بعطف دعقبة عن أبي جعفر 學 على دعبد الله بن محمّد الجعفي عن أبي جعفر 學.

٢. في الكافي، ح ١٤٦١، والوافي والبصائر والعلل وتفسير العيّاشي والبحار: «من».

٤. في البصائر: - «ما».

قي «بح»: - (و».
 في البصائر: «يخلقه».

أ. في (ج، بف) و تفسير العيّاشي: + (من).

٧. في دب، ض، ف، بح، بس، وحاشية دبر، والكافي، ح ١٤٦١ والوافي والبصائر والعلل وتفسير العيّاشي:
 هن، .

١٠. في البصائر: (يخلقه).

في البحار: «فكان».

١١. في «بف»: + دمن». ١٢. في الكافي، ح ١٤٦١، والبحار والعلل وتفسير العيّاشي: «فقال».

١٣. في حاشية «بف»: وظل ». وفي البصائر: وإذا ظلل ، بدل وإلى ظلك ،

١٤. في الكافي، ح ١٤٦١ والبحار والبصائر والعلل وتفسير العيّاشي: - دالله.

١٥. في الكافي، ح ١٤٦١، والعلل: دمنهم.

١٦. في «ب، ض، بح، بس» وحاشية «ف» وشرح العازندراني ومرآة العقول: «يدعوهم». وذهب العازندراني والمجلسي إلى أن التقدير: لأن يدعوهم. وفي النحو الوافي، ج ١، ص ١٦٣: «هنا لغة تحذف نون الرفع بلا جازم وناصب». وفي الكافي، ح ٤٦١ والبحار والعلل: «فدعوهم».

<sup>14.</sup> في الكافي، ح ١٤٦١ والبحار والعلل: «دعوهم».

۱۷. الزخرف (٤٣): ۸۷. ۱۹. في حاشية دج»: دبعض».

٢٠. في دج، بس، وحاشية دبر، والكافي، ح ١٤٦١ وتفسير العيّاشي: دبعض،

دَعَاهُمْ ۚ إِلَىٰ وَلَايَتِنَا، فَأَقَرَّ بِهَا ـ وَ اللّهِ ـ مَنْ أَحَبَّ، وَأَنْكَرَهَا مَنْ أَبْغَضَ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿فَمَا ۗ كَانُوالِيُوْمِنُوالِمِا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ مَبْلُ﴾ ۗ ٤. ثُمَّ ۗ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ : «كَانَ التَّكْذِيبُ ثَمَّ ۗ ٣٠ . ٢ (٤٣٧)

١١٨٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقِ الْغُمْشَانِيُ ٢، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : ووَلاَيَتُنَا وَلاَيَةُ اللَّهِ الَّتِي لَمْ يَبْعَثْ^ نَبِيّا ٩ قَطُّ إِلَّا بِهَاه. ١٠

١١٨٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ١١، قَالَ:

١. في الكافي، ح ١٤٦١ والبحار وتفسير العيّاشي والعلل: «دعوهم».

٢. هكذا في القرآن والمطبوع. وفي النسخ: ﴿وما،.

٤. في (ب): - (ثمّ).

يونس (١٠): ٧٤.
 في البصائر: «ثمّة».

٦. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب آخر منه، ح ١٤٦١. وفي بصائر الدرجات، ص ٨٠، ح ١، عن محمد بن الحسين. علل الشرائع، ص ١١٨، ح ٣، بسنده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. وفي تفسير العياشي، ج ٢، ص ١٢٠، ح ٣٠، ص ١٩٩٠ ح ٢٠، عن عبد الله بن محمد الجعفي والوافي، ج ٣، ص ٤٩٣، ح ١٩٩٠ البحار، ج ١٧، ص ٩٨، ح ١٦.

٧. في وجه: «العمشاني». وفي وبس»: «الغسّاني» بعد تصحيحه من «العمشاني». أنظر: ترجمة العنوان في رجال
 النجاشي، ص ٩٨، الرقم ٣٤٣؛ الفهر ست للطوسي، ص ٨٣، الرقم ٢٠٦؛ رجال ابن داود، ص ٨٨، الرقم ٢٧٠
 خلاصة الأتوال، ص ٤٨.

٨. في (بح): (لم يُبُعث) على صيغة المبنيّ للمفعول. وفي (ف) وحاشية (ج): + (الله).

٩. في (بح، بس) وحاشية: (ج، ض): (نبيّ).

١٠ بصائر الدرجات، ص ٧٥، ح ٩، عن سلمة بن الخطأب؛ الأمالي للطوسي، ص ٢٦١، المجلس ٢٦، ح ١٩،
 بسنده عن العبّاس بن عامر. الأمالي للمفيد، ص ١٤٢، المجلس ١٧، ح ٩، بسند آخر، مع زيادة في آخره؛
 بصائر الدرجات، ص ٧٥، ح ٦ و ٧ و ٨ بسند آخر عن أبي جعفر ١٩٤٠ الرافي، ح ٣، ص ٤٩٤، ح ٩٩٠.

١١. وردمضمون الخبر في بصائر الدرجات، ص ٧٥، ح ٢، بسنده عن يونس بن يعقوب عن عبدالأعلى عن أبي
 بعير، قال: صمعت أباعبدالله كل يقول. لكن لم يرد اعن عبدالأعلى في بعض نسخه المعتبرة.

وهو الظاهر؛ فإنّه لم يثبت رواية عبدالأعلى عن أبي بصير في موضع، وتكرّرت رواية يونس بن يعقوب عن أبي بصير في الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢٠، ص ١٣٥-٣٤.

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ جَاءَ قَطُّ إِلَّا ۚ بِمَعْرِفَةِ حَقَّنَا، وَ تَغْضِيلِنَا عَلَىٰ مَنْ سِوَانَاهِ . ۚ

١١٨٤ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيع، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ وَاللَّهِ ۚ إِنَّ فِي السَّمَاءِ لَسَبْعِينَ صَفَا ۗ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْأَرْضِ كُلَّهُمْ يُحْصُونَ عَدَدَ كُلِّ صَفَّ مِنْهُمْ، مَا أَحْصَوْهُمْ، وَ إِنَّهُمْ لَيَدِينُونَ مِوَلَايَتِنَا». \*

١١٨٥ / ٦. مُحَمَّد، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضَيْلِ: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ٣٠ مَ مَكَ الْآتِياءِ، وَ لَنْ يَبْعَثُ ^ اللّٰهُ رَسُولًا إِلَّا بِنُبُوَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ، وَ وَصِيَّةٍ ^ ..................

١. في دف: +دأمره.

٢. بصائر الدرجات، ص ٧٤، ح ١ و ٣٠ بسنده عن يونس بن يعقوب؛ وفيه، ح ٢، بسنده عن يونس بن يعقوب، عن عن عبد الأعلى، عن أبي بصير؛ وفيه أيضاً، ص ٧٥، ح ٤، عن عبد الله بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى؛ وفيه أيضاً، ح ٥، بسند آخر عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، وفي كلّها مع اختلاف يسيره الوافى، ج ٣، ص ٤٩٤، ح ٩٩٨.

٣. في البصائر، ج ١ و٤: وصنفاً ع. وفي مرأة العقول: وفي البصائر: لسبعين صنفاً ... وكأنّه أظهر ٥٠

٤. في (ج) والبصائر، ح ا و ٤: (صنف).

٥. بصائر الدرجات، ص ٦٧، ح ١، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع والحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكناني ؛ وفيه، ح ٢، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح ؛ وفيه أيضاً، ح ٤، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح ، الوافي، ج ٢، ص ٤٤٤، ح ٩٩٩.

٧. في البحار: (صحف جميع).

٨. في حاشية هضة: هولم يبعث، قال في مرآة العقول: هوهلن، هنا لتأكيد النفي -كسا جؤزه الزمخشري -إذ لا معنى للتأييد هنا، وكأنه كان هلم، لكن في البصائر أيضاً كذلك.

٩. هكذا في وب، ش، ض، ظ، بج، بف، جح، جس، جط، والوافي والبحار. وفي باقي النسخ والمطبوع: حه

#### عَلِيِّ ﷺ، ا

. ١١٨٦ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ نَصَبَ عَلِيَا ﴿ عَلَماً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ ؛ فَمَنْ عَرَفَهُ كَانَ مُوْمِناً ، وَ مَنْ أَنْكَرَهُ كَانَ كَافِراً ، وَ مَنْ جَهِلَهُ كَانَ ضَالًا ، وَ مَنْ نَصَبَ مَعَهُ شَيْئاً كَانَ مُشْرِكاً ، وَ مَنْ جَاءَ بِوَلَايَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ۖ ، . أ

١١٨٧ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ عَلِيَا ﴿ بَابٌ فَتَحَهُ اللَّهُ؛ فَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ مُؤْمِناً، وَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ \* كَانَ كَافِراً، وَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ وَ لَمْ يَخْرُجْ ۚ مِنْهُ كَانَ فِي الطَّبَقَةِ الَّذِينَ

حه دووصيّه . وفي البصائر : دوولاية وصيّه .

١. بصائر الدرجات، ص٧٦، ح١، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن محبوب؛ الاختصاص، ص٨١، عن محمد
 بن الفضيل، إلى قوله: وصحف الأنبياء ١٠٠٠ الواقي، ج٣، ص ٤٩٥، ح ١٠٠٠؛ البحار، ج٣، ص ٤٦، ذيل ح٤.

٢. في الوافي: - وشيئاً، وقال: وومن نصب معه، يعني أشرك معه غيره في منصبه.

 <sup>&</sup>quot;. وفي الكافي، ح ٢٨٦٣ والأمالي، ص ٤٨٧: + قومن جاء بعداوته دخل النارة. وفي الأمالي، ص ٤١٠: + قومن
 أنكرها دخل النارة.

<sup>3.</sup> الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الكفر، ح ٢٨٦٣، بسند آخر عن يونس، عن فضيل بن يسار. وفي المحاصن، ص ٨٩، كتاب عقاب الأعمال، ح ٣٤؛ وثواب الأعمال، ص ٢٤٩، ح ١١، بسند آخر، عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر هذه ، وفيهما: «إنّ الله تعالى جعل علياً عَلَماً بينه وبين خلقه، ليس بينه وبينهم عَلَم غيره، فمن تبعه كان مؤمناً، ومن جحده كان كافراً، ومن شكّ فيه كان مشركاً». وفي الأمالي للطوسي، ص ١٤٠، المجلس ١٤، ح ٧٠، بسند آخر عن أبي عبد الله يلا وفيه، ص ٢٨٧، المجلس ١٧، ح ٢٦، بسند آخر عن أبي عبد الله علوات الله عليهم، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع: كمال الدين، ص ٢٤٠، ح ١٩٠٨، عن رسول الله صلوات الله عليهم، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع: كمال الدين، ص ٢٤٠ ح ٩٠ الوافسي، ج ٣، ص ٢٥٠، ح ٢٨، ص ٣٥٣، ح ٢٩٠١، البحار، ج ٣٧.

٦. في الب، ف، بر، بف، : او يخرج، بدون لم.

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ١: لِي ٢ فِيهِمُ الْمَشِيئَةُ، ٣٠٠

كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ شِيعَتِنَا بِالْوَلَايَةِ لَنَا ـ وَ هُمْ ذَرِّـ يَوْمَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى الذَّرِ بِالْإِفْرَارِ لَهُ ۚ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَ لِمُحَمَّدٍ ﴿ بِالنَّبُوةِ، وَ عَرَضَ اللَّهُ لَجُلَّ وَعَرَفَ اللَّهُ لَا مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الطَّينِ وَ هُمْ أُطِلَّةً ﴿، وَ خَلَقَهُمْ مِنَ الطَّينَةِ الَّتِي حَبِلً وَ عَرَفَهُمْ مِنَ الطَّينَةِ اللَّهِ المَّينِ وَ هُمْ أُطِلَّةً ﴿، وَ خَلَقَهُمْ مِنَ الطَّينَةِ الَّتِي خَلَقَهُمْ مِنَ الطَّينَةِ اللَّهِ ﴿ وَعَرْفَهُمْ فِي اللَّهِ ﴾ وَ عَرْفَهُمْ فِي الْحَنِ " وَ عَرْفَهُمْ فِي الْحَنِ " وَ عَرْفَهُمْ غَلِيا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١. في الوافي: + (فيهم). ٢. في دب، ض) والوسائل: - (لي)، وفي (ف): (لماه.

٣. إشارة إلى الآية ١٠٦ من سورة التوبة (٩): ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْدِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ .

<sup>3.</sup> الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الكفر، ح ٢٨٥٩، إلى قوله: قومن خرج منه كان كافراً». وفيه، ح ٢٨٦١، عن المحكوم، كتاب الإيمان والكفر، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن إبراهيم بن أبي بكر، عن أبي الحسن موسى \$.
عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن إبراهيم بع، بكر، عن أبي الحسن موسى \$.
وفيه أيضاً، نفس الباب، ح ٢٨٦٤، بسند آخر عن أبي إبراهيم هع، ما اختلاف يسير. كتاب سليم بن قيس، ص ٢٨٦١، ح ٧٤، عن سلمان الفارسي، من دون الإسناد إلى المعصوم هع، إلى قوله: قومن خرج منه كان كافراً».
راجع: البحمل، ص ٢٥٣، و تفسير فوات، ص ٧٩، ح ٥٥، و ٥٥٠ الوافي، ج ٣، ص ٢٠٥، ح ١٠١٩؛ الوسائل،
ج ٨٢، ص ٢٥٥، ح ٢٥٩، ٢٤ البحار، ج ٣٣، ص ٢٣٤، ح ٢٠٠.

٥. في البحار: - وعن ابن رئاب، وهو سهو ؛ فقد مات بكير بن أعين في حياة أبي عبدالله على ولم يدرك ابن محبوب ـ وهد الحسن - رواة هذه الطبقة . راجع : وجال الكشي، ص ١٦١، الرقم ٢٧٠؛ وجال الطوسي، ص ١٧٠، الرقم ١٩٩٣.
 ٢٠ في البحار: - وله» .

٧. في المحاسن: - «الله جلّ وعزّ». ٨. في (ف): (والظلمة) بدل (وهم أظلّة).

٩. يجوز فيه المبنئ للفاعل أيضاً.

 <sup>•</sup> ا. في الوافي: «كأنّ المراد بالقبليّة القبليّة بالرتبة. والتعبير بألفي عام على التقدير والتمثيل، يعني لو قدّر دخولها في الزمان وتمثّلت، لكانت ألفي عام».

١١. واللّخنُه: صرف الكلام عن سننه الجاري عليه إمّا بإزالة الإعراب، أو التصحيف، وهو المذموم، وذلك أكثر استعمالاً. وإمّا بإزالته عن التصريح وصرفه بمعناه إلى تعريض وفجوى، وهو محمود عند أكثر الأدباء من حيث البلاغة، وإيّاه قصد هاهنا. راجع: المفردات للراغب، ص ٧٢٨ (لحن).

الْقَوْل، ١

# • ١١ \_ بَابٌ فِي مَعْرِ فَتِهِمْ ۖ أَوْلِيَاءَهُمْ وَ التَّفْوِيضِ إِلَيْهِمْ

١١٨٩ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ الى:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ أَحِبُكَ جَاءَ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُوَ مَعَ أَصْحَابِهِ - فَسَلَمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ \*: أَنَا وَ اللهِ أُحِبُكَ وَ أَتَوَلَاكَ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : كَذَبْتَ ، قَالَ \* بَلَىٰ وَ اللهِ ، إِنِّي أُحِبُكَ وَ أَتَوَلَّكَ ، فَكَرَّرَ ثَلَاثًا ۖ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : كَذَبْتَ ، مَا أَنْتَ كَمَا قُلْتَ ؛ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الأَرْوَاحَ قَبْلَ الأَبْدَانِ بِاللَّفَيْ عَامٍ ، ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْنَا الْمُحِبَّ لَنَا ، فَوَ اللهِ ، مَا رَأَيْتُ رُوحَكَ فِيمَنْ عُرِضَ \* ، فَأَيْنَ كُنْتَ ، فَسَكَتَ الرَّجُلُ عِنْدَ ذٰلِكَ ، وَ لَمْ يُرْاحِعُهُ ، ^

• وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: •كَانَ فِي النَّارِ». ٩

المحاسن، ص ١٣٥، كتاب الصفوة، ح ١٦، عن الحسن بن محبوب؛ بساتر الدرجات، ص ٨٩، ح ١، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب. تفسير العياشي، ج ١، ص ١٨٠، ح ٧٤، عن بكير، عن أبي جعفر ٤٤ والرافي، ج ٣، ص ١٣٥، ح ٧٤، عن بكير، عن أبي جعفر ٤٤ والرافي، ج ٣، ص ١٣٥، ح ١٠٠.

۲. في حاشية دض: «معرفة». ٣. في دض، ف: + دقال».

٤. في دب، ض، بح، بر، بس، والبصائر، ص ٨٦: - «له».

٥. في دف: دفقال». ٦. في دج، ف، بر، بف، والوافي: – دفكرّ رثلاثاً».

٧. في حاشية (بف): (عرضت).

٨٠. بصائر الدرجات، ص ٨٦، ح ١، عن أحمد بن محمد. وفيه، ص ٨٧. ٨٩، ح ٤ و٨، بسند آخر، مع اختلاف
 يسير، وراجع الأحاديث الأخر في هذا الباب من البصائر «الوافي، ج ٣، ص ٥٤٢، ح ١٠٧٦.

٩. بصائر الدرجات، ص ٨٧، ح ٢، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي محمد المشهدي من ال
 رجاء البجلي، عن أبي عبد الله ١٤٤ قال: وقال رجل لأمير المؤمنين على بن أبي طالب ٤٤: يا أمير المؤمنين أنا والله

١١٩٠ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْـنِ سَعِيدٍ، عَـنْ
 عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ جَابِرِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۗ ، قَالَ : وإِنَّا لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ -إِذَا رَأَيْنَاهُ- بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ وَ حَقِيقَةِ ' النّفَاق، . ٢

١١٩١ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْكُوفِي، عَنْ عَبْشِ بْنِ هِشَام، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ: فَوَضَ اللّٰهُ إِلَيْهِ كَمَا فَوَّضَ إِلَىٰ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ؟ فَقَالَ ۗ : «نَعَمْ». وَ ذٰلِكَ ۚ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَأَجَابَهُ فِيهَا ، وَ سَأَلُهُ آخَرُ عَنْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ ، فَأَجَابَهُ بِغَيْرِ جَوَابِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَأَلُهُ آخَرُ ، فَأَجَابَهُ بِغَيْرِ جَوَابِ الْأَوَّلَيْنِ ،

حه أحبّك. فقال له: كذبت، قال: بلى والله إنّي أحبّك وأنو لَاك. فقال أميرالمؤمنين: كـذبت، قـال: مسبحان الله بـا أميرالمؤمنين، أحلف بالله أنّي أحبّك فتقول: كذبت؟! قال: وما علمت إنّ الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، فأمسكها الهواء، ثمّ عرضها علينا أهل البيت؛ فوالله ما منها روح إلّا وقد عرفنا بدنه، فوالله ما رأيتك فيها، فأين كنت؟ه قال أبوعبدالله ﷺ: «كان في النار» الواني، ج٣، ص ٥٤٢، ح١٠٧.

١. في «ب، والبصائر، ص ٢٨٨، ح ١ و ٣، والاختصاص: ووبحقيقة».

٣. بصائر الدرجات، ص ٢٨٨، ح ١، بسنده عن الحسين بن سعيد، عن عمر بن تميم، عن عمار بن مروان، عن أبي جعفر \$ وفيه، ح ٣، بسنده عن الحسين بن سعيد، عن عمر بن ميمون، عن عمار بن مروان، عن أبي جعفر \$ وفيه ح ٣، بسنده عن الحسين بن سعيد، عن عمر بن ميمون، عن عمار بن مروان، عن أبي جعفر \$ والحداث، ص ٢١٨، ح ١٠ أبي جعفر \$ الاختصاص، ص ٢٧٨، على أب الحسين . وفي بصائر الدرجات، ص ٢١١، ضمن ح ٣؛ وص ٢٨٨، ح ٢ و ٥ و والكافي، كتاب الحجة، باب أنّ الأنمة ورثوا علم النبي .... ضمن ح ٢٠١٠ وعيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٧٠ ح ٢ و و وتفسير فوات، ص ٢٨٨، ضمن ح ٣٨٤، بسند آخر عن الرضائة . تفسير القمي، ج ٢، ص ١٠٤ مرسلاً عن عبد الله بن جندب، عن الرضائة ، مع زيادة في أوله و آخره . تفسير فوات، ص ٢٨٥، ضمن ح ٢٨٥؛ وعن عليّ بن أبي طالب \$ • الوافي، وعن عليّ بن أبي طالب \$ • الوافي، ح ٣، ص ٢٥٠ ح ٣، ص ٢٠٠ .

وذلك، الظاهر أنه كلام عبد الله، لبيان سبب السؤال، والتقدير ذلك السؤال؛ لأنّ رجلاً سأله. واستبعد المجلسي احتمال أن يكون من كلام الإمام، وضمير سأله لسليمان 12 . واجع: شرح الماذندواتي، ج٧٠ ص ١٢٨ م أة العقول، ج٥٠ ص ١٦٨.

289/1

ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَذَا عَطَازُنا فَامْنُنْ أَوْ (أَعْطِ) لِ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۗ ۗ وَ هَكَذَا هِيَ ۖ فِي قِرَاءَةِ عَلِيٌّ ﴿ هُ. قَالَ: قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، فَحِينَ أَجَابَهُمْ بِهٰذَا الْجَوَابِ يَعْرِفُهُمُ الْإِمَامُ ؟

قَالَ: مسُبْحَانَ اللَّهِ! أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَـاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ وَ هُمُ الْأَيُّمَّةُ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴾ ۚ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَبَدأُه.

ثُمَّ قَالَ لِي: «نَعَمْ، إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَبْصَرَ الِّي الرَّجُلِ عَرَفَهُ وَ عَرَفَ لَوْنَهُ، وَ إِنْ سَمِعَ كَلَامَهُ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ عَرَفَهُ وَ عَرَفَ مَا هُوَ؛ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ الَّوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴾ [ وَ هُمُ الْعُلَمَاءُ، فَلَيْسَ يَسْمَعُ شَيْناً مِنَ الْأَمْرِ يَنْطِقُ بِهِ إِلَّا عَرَفَهُ نَاجٍ أَوْ هَالِكَ، فَلِذٰلِكَ يُجِيبَهُمْ بِالَّذِي

١. كذا في أكثر النسخ. وفي القرآن ووف، وحاشية وسر،: ﴿ أَوْ أَهْسِكْ ﴾. وفي البصائر، ص ٣٨٧ والاختصاص: وفأمسك أو أعطه. وقوله: وهكذا هي في قراءة علي ﷺ، يقتضي أن يكون الصادر منه ﷺ غير المشهور. وفي شرح الماذندراني: «لعلّ المراد بالمنّ في هذه القراءة القطع أو النقص. وأمّا القراءة المشهورة ... فالمراد به الإعطاء والإحسان.

۲. ص (۲۸): ۲۹.

٣. في وب، بح، والبصائر، ص ٣٦١، ح ١: - دهي،

٤. الحجر (١٥): ٧٦\_٧٥.

٥. في البصائر ، ص ٣٦١ و٣٨٧ والاختصاص: «نظر». ٦. الروم (٣٠): ٢٢. ٧. في (ف): (فلذلك نجيبهم بالذي نجيبهم).

٨. بصائر الدرجات، ص ٣٦١، ح ١، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله، عن عيسى بن هشام، عن سليمان، عن أبي عبد الله 2 ؛ وفيه، ص ٣٨٧، ح ١٣، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله، عن عبيس بن هشام، عن عبد الصمد بن بشير، عن عبد الله بن سليمان؛ الاختصاص، ص ٢٠٦، عن الحسن بن عليّ بن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن عبد الصمد بن بشير، عن عبد الله بن سليمان. واجع: الكافي، كتاب الحجّة، باب أنّ المتوسّمين الذين ذكرهم الله ...، ح ٥٧٨ و ٥٨١؛ وبصائر الدرجات، ص ٣٥٥، ح ٣ و ٤؛ و تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٤٧، ح ٢٨ و ٢٩ ؛ وتفسير القمي، ج ١، ص ١٧٦؛ والاختصاص، ص ٣٠٢ .الوافي، ج ٣، ص ٥٤٢، ح ١٠٧٩.

أبواب التاريخ

## أَبْوَابُ التَّارِيخِ

## ١١١ \_ بَابُ مَوْلِدِ النَّبِيِّ عَلِياتٌ وَ وَفَاتِهِ

وُلِدَ ۗ النَّبِيُّ ﷺ لِاثْنَتَىٰ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ فِي عَامِ الْفِيلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الزَّوَالِ.

وَ رُوِيَ أَيْضاً عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً.

وَحَمَلَتْ بِهِ أَمُّهُ فِي أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَىٰ، وَكَانَتْ عَفِي مَنْزِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُعَلِّ بْنِ يُوسُفَ فِي الزَّاوِيَةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَ وَلَدَ تُهُ فِي شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ فِي ذَارِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ فِي الزَّاوِيَةِ الْقُصُوىٰ عَنْ يَسَارِكَ وَ أَنْتَ دَاخِلُ الدَّارِ ﴿، وَ قَدْ أَخْرَجَتِ الْخَيْرُ رَانُ ذٰلِكَ الْبَيْتَ، فَصَلَّى انْعُلُمُ النَّاسُ ﴿ فِيهِ.

وَ بَقِيَ بِمَكَّةَ يَعْدَ مَبْعَثِهِ ثَـلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً. ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَ مَكَثَ بِهَا عَشْر

١. في مرآة العقول: ﴿باب،

۲. في وب، ج، ض، ف، بر، بس»: - وباب، وفي مرآة العقول: وتاريخ» بدل وباب».

٣. في دف: دمولده.

٤. في دف: دوكان،

٥. «الشِعْب»: الطريق في الجبل، ومسيل الماء في بطن أرض، أو ما انفرج بين الجبلين. القاموس المحيط، ج ١،
 ص ١٨٤ (شعب).

٧. في (ج، ض، ف، بح، وحاشية (بس): (فصيّروه). وفي (بس، بف، وحاشية (ف): (فصيّره).

٨. في دبس، : «الناس يصلّي».

سِنِينَ ثُمَّ قُبِضَ ﴿ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ هُـوَ الْبنُ ثَـلَاثِ وَسِتِّينَ سَنَةً.

وَ تُوفِّيَ أَبُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ أَخْوَالِهِ وَ هُوَ ابْنُ شَهْرَيْنِ.

وَ مَاتَتْ أُمُّهُ آمِنَةُ ' بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِـلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ وَهُوَظِّ ابْنُ أَرْبَع ' سِنِينَ.

وَ مَاتَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ ثَمَانِ سِنِينَ.

وَ تَزَوَّجَ خَدِيجَةَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، فَوُلِدَ لَهُ عِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ ﴿ الْقَاسِمُ ، وَرُقَيَّةُ ، وَزَيْنَبُ ، وَ أُمُّ كُلْتُومٍ ؛ وَ وُلِدَ لَهُ "بَعْدَ الْمَبْعَثِ: الطَّيْبُ ، وَ الطَّاهِرُ ، وَ فَاطِمَةُ ﴿ .

١ / ٤٤٠ وَرُوِيَ أَيْضاً: أَنَّهُ لَمْ يُولَدْ لَهُ آبَعْدَ الْمَبْعَثِ إِلَّا فَاطِمَةُ ﷺ ، وَ أَنَّ الطَّيْبَ وَ الطَّاهِرَ وُلِدَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ .

وَ مَاتَتْ خَدِيجَةُ هِهُ ٧ حِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشُّعْبِ، وَكَانَ ذٰلِكَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ.

وَ مَاتَ أَبُو طَالِبٍ بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ بِسَنَةٍ، فَلَمَّا فَقَدَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَنَا<sup>مُ</sup> الْمُقَامَ \* بِمَكَّةَ، وَ دَخَلَهُ حُزْنٌ شَدِيدٌ، وَ شَكَا ذٰلِكَ إِلَىٰ جَبْرَثِيلَ ﷺ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهِ \*1:

٥. في «ف»: + دمنها».

١. في دبح»: «آمنة أمّه».

۲. في حاشية (بس): (ثلاث).

٣. والبُضع، في العدد بالكسر، وقد يفتح: ما بين الثلاث إلى النسع. وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة؛ لأنّه قطعة من العدد. النهاية، ج ١، ص ١٣٣ (بضع).

٤. في «بف»: ~ «له».

٦. هكذا في وج، ض، ف، بح، بس، بف، والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: - المه.

٧. في دبره: درضي الله عنها». ٨. في دبف، وحاشية دج، والوافي: دستم،

<sup>9.</sup> وشنأ المقامه، أي أبغض الإقامة. من الشناءة بمعنى البغض واجع: الصحاح، ج ١، ص ٥٥ (شنأ).

١٠. في دفء: +دأنه.

اخْرُجْ مِنَ الْقَوْيَةِ " الظَّالِمِ أَهْلُهَا"؛ فَلَيْسَ لَكَ بِمَكَّةَ \* نَاصِرٌ بَعْدَ أَبِي طَالِبٍ، وَ أَمَرَهُ اللهِ بِالْهِجْرَةِ. " بِالْهِجْرَةِ. "

١١٩٢ / ١. مُحَمَّدُ بَنُ يَخيى، عَنْ أَحْمَدُ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 مُحَمَّدِ ابْن أَخِى حَمَّادٍ الْكَاتِب، عَن الْحُسَيْن بْن عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ سَيُّدَ وَلْدِ آدَمَ؟

فَقَالَ: ۥكَانَ وَ اللّٰهِ ۚ سَيْدَ مَنْ خَلَقَ اللّٰهُ ؛ وَ مَا بَرَأُ ۖ اللّٰهُ بَرِيَّةً خَيْراً ^ مِنْ مُحَمَّدٍﷺ، ``

١١٩٣ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ حَمَّادٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : مَا بَرَأ اللّٰهُ نَسَمَةً ` اخْتِراً مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ ، ١٦

١١٩٤ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ٢٠، عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ عِـيسىٰ

٢. في دف: + دالتي،

١. في دج، بح، والوافي: دمن هذه.

كة». ٤. في حاشية (ف»: (فيها».

٣. في ابح، برا: + ايعني مكّة ا.

٥. الوافي ، ج ٣، ص ٢٧٢؛ وفي البحار ، ج ١٥، ص ٢٥١، ح ٥، إلى قوله: «مسجداً يصلّي الناس فيه».

فى «ب»: «والله كان».

٧. بَرَأُ التِرِيَّةَ، أي خلقهم لا عن مثال. والتَرِيَّةُ: الخلق، من البَرْو أو البَرْأ. راجع: النهاية، ج ١١، ص ١١١ (بـرأ)،
 وص ١٢٢ (برأ).

أ. في اج، بر، بس، وشرح المازندراني ومرآة العقول: «خير». قال في الأوّل: «خير، بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي هو خير». وقال في الثاني: المواخير، بالرفع خبر مبتدأ محذوف بتقدير هي، والجملة نعت بريّة». أقول: ما قالاه غير محتاج إليه.

٩. راجع: الاختصاص، ص ٢٣٤ الوافي، ج٣، ص ٧١٢، ح ١٣٢٧؛ البحار، ج ١٦، ص ٣٦٨، ح ٧١.

١٠. والنَّسَمَّةُ : النفس والروح . النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٩ (نسم).

١١. الوافي، ج٣، ص٧١٢، ح ١٣٢٨؛ البحار، ج ١٦، ص ٣٨، ح٧٧.

١٢. هكذا في الب، ج، ض، ف، بس، والبحار، ج ٥٧. ح ١٩٣. وفي البح، بر، بف، جر، والمطبوع: اللحسين بن عند الله،

وَ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ '، عَنْ عَلِيُّ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ مُرَازِمٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: وَقَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي خَلَقْتَكَ وَ عَلِيًا ، نُوراً ـ يَعْنِي رُوحاً بِلَا بَدَنِ ـ قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ سَمَاوَاتِي وَ أَرْضِي وَ عَرْشِي وَ بَحْرِي ۗ ، فَلَمْ تَزَلْ تَهَلّلْنِي ۗ وَ تَمَجُّدُنِي ، ثُمَّ جَمَعْتُ رُوحَيْكُمَا ، فَجَعَلْتُهُمَا وَاحِدَةً ، فَكَانَتْ تُمَجِّدُنِي وَ تُقَدِّشْنِي ۗ وَ تُهَلِّلْنِي ، ثُمَّ قَسَمْتُهَا ثِنْتَيْنٍ ۗ ، وَ قَسَمْتُ الثَّنْتَيْنِ ثِنْتَيْنٍ ۗ ، فَصَارَتْ أَرْبَعَةً ، مُحَمَّدٌ وَاحِدٌ ، وَ عَلِيَّ وَاحِدٌ ، وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ اثْنَانٍ ^ ، ثُمَّ خَلَقَ اللّٰهُ فَاطِمَةً مِنْ نُورٍ الْبَتَدَأُهَا رُوحاً بِلَا بَدَنٍ ، ثُمَّ مَسَحَنَا أَ بِيَمِينِهِ ، فَأَفْضَىٰ ۖ انْوَرَهُ فِينَا ١٠ . ١٢

جه والحسين هذا، هو الحسين بن عبيد الله بن سهل، روى عنه أحمد بن إدريس في بعض الطرق، راجع: رجال النجاشي، ص ٢١، الرقم ١٤١.

١. في دف: : «محمّد بن عبد الرحمن». وفي البحار، ج ٥٧، ح ٦٥: «محمّد بن عبيد الله».

٢. في (بح): - (وبحري).

٣. وتُهَلِّلُنِي، أي تقول: لا إله إلَّا الله . راجع: مجمع البحرين، ج ٥، ص ٥٠٠ (هلل).

وتُمَجُدُنِي، أي تُعَظّمني وتُشرَفني وتثني عليّ وتنسبني إلى المجد. راجع: لسان العوب، ج ٣، ص ٣٩٥ (محد).

التقديس: تنزيه الله عز وجل، ووصفه بالتقديس والتنزيه والتطهير عن النقائص والعيوب. راجع: المغردات للراغب، ص ١٦٠؛ لمان العرب، ج ٦، ص ١٦٨ (قدس).

٦. في وف: والنتين». ٧. في وب: والنين، وفي وب، والوافي: والنتين،

٨. هكذا في «بح» وحاشية دج». وفي «ب»: «اثنين». وفي دج، ض» وحاشية «بح، بـر»: «ثـتنين». وفي «بف»:
 «اثنتان». وفي سائر النسخ والمطبوع: «ثنتان». وفي حاشية دج» أيضاً: «والحسن وأحد والحسين وأحد» بدل
 «والحسن والحسين اثنان».
 ٨. في الوافي: «مسحها».

١٢. الوافني، ج٣، ص ٦٨٠، ح ١٢٨٠؛ البحار، ج ١٥، ص ١٨، ح ٢٨؛ وج ٥٧، ص ١٩٣، ح ١٤٠؛ وفيه، ص ٦٥. ح ٤٢، إلى قوله: هوأرضي وعرشي وبحري.

221/1

١١٩٥ / ٤ . أَحْمَدُ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ
 أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: أَوْحَى اللّهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ ﴾ يَا مُحَمَّدُ ا إِنّي خَلَقْتُكَ وَ لَمْ تَكُ شَيْعًا ، وَ نَفَخْتُ فِيكَ مِنْ رُوحِي كَرَامَةً مِنّي ، أَكْرَمْتُكَ بِهَا حِينَ أَوْجَبْتُ لَكَ الطَّاعَةَ عَلَىٰ خُلْقِي جَمِيعاً ، فَمَنْ أَطَاعَكَ ، فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَ مَنْ عَصَاكَ فَقَدْ عَصَانِي ، وَ أَوْجَبْتُ ذٰلِكَ فِي عَلِيٍّ وَ فِي نَسْلِهِ مِمَّنِ ۗ اخْتَصَصْتُهُ مِنْهُمْ لِنَفْسِي . "

٥/١١٩٦ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ اللهِ بن إذريسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِنَانِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرِ النَّانِي ﴿ ، فَأَجْرَيْتُ اخْتِلَافَ الشِّيعَةِ ، فَقَالَ : اِيَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ لَمْ يَزَلْ مُتَفَرِّداً بِوَحْدَانِيَّتِهِ \* ، ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً وَ عَلِيّاً وَ فَاطِمَةً ، فَمَكَثُوا اللَّهَ دَهْرٍ ، ثُمَّ خَلَقَهَا ، وَ أَجْرَىٰ طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا ، وَ فَوَضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ ، فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاؤُونَ ، وَ يُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤُونَ ، وَ يُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤُونَ ، وَ لَنْ يَشَاؤُوا \* إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ».

١. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والأمالي. وفي المطبوع: - ويا محمّده.

٢. في (بح، بر، بس) وحاشية (ض) والوافي: (من). وفي (بف): (لمن).

٣. الأمالي للصدوق، ص ٦٠٤، المجلس ٨٨، ح ٥، عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن الحسين بن
 عبيد الله، عن محمد بن عبد الله الوافي، ج ٣، ص ١٦٨١. ح ١٢٨١.

في دج، دانية.
 في دج، دبوحدانية.

٦. في مرآة العقول: دولا يشاؤن.

٧. ومَرَقَ، أي خرج من الدين. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٥٥٤ (مرق).

٨. في اجع: امحق، بالتضعيف. وامتحق، أي أبطل دينه ومحاه. واحتمل المجلسي كونه على المجهول، هـ

خُذْهَا ۚ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُه . ٢

١١٩٧ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ
 تَهْل:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: بِأَيْ شَيْءٍ سَبَقْتَ الْأَنْبِيَاءَ وَ أَنْتَ بُعِثْتَ آخِرَهُمْ وَ خَاتَمَهُمْ؟

قَالَ": إِنِّي كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِرَبِّي ، وَ أَوَّلَ مَنْ أَجَابَ حِينَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ﴿وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ أَ، فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلَ نَبِيٍّ قَالَ: بَلَىٰ، فَسَبَقْتُهُمْ بِالْإِقْرَارِ بِاللّٰهِ». °

٧/١١٩٨ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيً بْنِ حَمَّادٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : كَيْفَ كُنْتُمْ حَيْثُ كُنْتُمْ فِي الْأَظِلَّةِ؟

فَقَالَ: «يَا مُفَضَّلُ، كُنَّا عِنْدَ رَبِّنَا ـلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ غَيْرُنَا ـ فِي ظُلَّةٍ خَضْرَاءَ، نُسَبُّحُهُ

حه أي بطل. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٥٥ (محق).

١. قوله: وخذها ، خبر لهذه الديانة. وكونه خبراً ثانياً ووالتي ، خبراً أوَّلَ بعيد.

١لوافسيسي، ج ٣، ص ١٨٦، ح ١٢٨٤؛ البسحار، ج ١٥، ص ١٩، ح ٢٩؛ وج ٢٥، ص ٣٤٠، ح ٢٤؛ وج ٥٧، ص ١٩٥، ح ٢٤؛ وج ٥٧،
 ص ١٩٥٥، ح ١٤١؛ وفيه، ص ٦٥، ح ٣٤، إلى قوله: «وأجرى طاعتهم عليها».

٣. في الكافي، ح ١٤٦٢ والوافي و تفسير العياشي: «فقال».

٤. الأعراف (٧): ١٧٢. وفي الكافي ، ح ١٤٦٢ والوافي: - وقالوا بلي.

٥. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب أنّ رسول الشكلة أوّل من أجاب و ...، ح ١٤٢٧، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن محمّد بن سهاتر الدرجات، ص ٨٣، ح ٢، عن الحسن بن محبوب علل الشرائع، ص ١٢٤، ح ١، بسنده عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، عن جعفر بن عبيد الله، عن الحسن بن محبوب. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٣٦، ح ٢٠ من صالح بن سهل وفي الكافي، نفس الباب، ح ١٤٦٤؛ ويصائر الدرجات، ص ٨٦، ح ١٢، بسند آخر، عن صالح بن سهل ، مع اختلاف الوافي، ج ٤، ص ١٢٦، ح ١٤٢٠؛ البحاد، ج ٢١، ص ٣٥٣، ح ٣٦.

وَ نَقَدُسُهُ وَ نُهَلِّلُهُ وَ نَمَجْدُهُ ١، وَ مَا ٢ مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ لَا ذِي رُوحٍ غَيْرُنَا ٣ حَتَىٰ بَدَا لَهُ فِي خَلْقِ الْأَشْيَاءِ، فَخَلَقَ مَا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ غَيْرِهِمْ، ثُمَّ أَنُهىٰ ٢ عِلْمَ ذٰلِكَ إِلَيْنَاهِ. ٥ الْمَنْ الْمَائِكَةِ وَ غَيْرِهِمْ، ثُمَّ أَنُهىٰ ٢ عِلْمَ ذٰلِكَ إِلَيْنَاهِ. ٥ الْمَنْ الْمَائِكَةِ وَ غَيْرِهِمْ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٨/١١٩٩ . مَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يَعْقُوبَ ، عَنْ سِنَانِ بْن طَرِيفِ ":

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ \*: قَالَ: ﴿إِنَّا أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتٍ نَوَّهُ اللّٰهُ بِأَسْمَائِنَا، إِنَّهُ لَمَّا خَلَقَ \* السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَمَرَ مُنَادِياً، فَنَادىٰ \* \ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ـ ثَلَاثاً ـ أَشْهَدُ \* لَ أَنْ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً ـ ثَلَاثاً ـ ، " \ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً ـ ثَلَاثاً ـ ، " \

١٢٠٠ / ٩ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الصَّغِيرِ ١٠ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

١. تقدّم معنى التقديس والتهليل والتمجيد ذيل الحديث ٣من هذا الباب.

٢. في البحار، ج ٥٧: هو لاء. ٣. صفة لذي روح باعتبار المحلّ.

في حاشية «ض»: «ألقى». وفي مرآة العقول: «انتهى».

٥. الوافي، ج ٣، ص ٦٨، ح ١٢٨٥؛ البحار، ج ١٥، ص ٢٤، ح ٤٥؛ وج ٥٧، ص ١٩٦، ح ١٤٢.

آ. في «ب، ج، ف، بح، بف»: «ظريف». وهو سهو. راجع: رجال النجاشي، ص ٢١٤، الرقم ٥٥٨؛ رجال البرقي،
 ص ٤٤؛ رجال الطوسي، ص ٢٢١، الرقم ٢٩٤٤.

٧. في (بف، والوافي والبحار: - (يقول، .

٨. يقال: نؤهتُه تنويهاً ، إذا رفعتَه . ونؤهتُ باسمه إذا رفعتَ ذكره . الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٥٤ (نوه) .

٩. في مرآة العقول والأمالي: + «الله». ١٠. في «بس»: «ينادي». وفي حاشية «ج»: «فينادي».

١١. في وج>: + ووأشهد، 11. في وج>: ووأشهد،

۱۲. الأمالي للصدوق، ص ۲۰۶، المجلس ۸۸، ح ٤، بسنده عن سهل بن زياد الوافي، ج ٣، ص ٦٨٣، ح ١٢٨٦؛
 البحار، ج١٦، ص ٣٦٨، ح ٧٨.

١٤. هكذا في حاشية (ش) و هامش المطبوع. وفي (ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، جر، والمطبوع: والحسين بن عبدالله الصغير». وما أثبتناه هو الظاهر؛ فإنّه يأتي في. ح ٢١ من الباب، رواية أحمد بن إدريس عن الحسين بن عبيد الله، عن أبي عبد الله الحسين الصغير، عن محمّد بن إبراهيم الجعفري.

والظاهر اتّحاد السند مع سندنا هذا ووقوع التحريف في ما نحن فيه، بأن كان الأصل ـ مثلاً ـ هكذا: الحسين بن

٤٤٣/١ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ الْمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عُـمَرَ بْـنِ عَـلِيِّ بْـنِ أَبِي طَالِبِ ﷺ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ إِذْ لَا كَانَ ۖ ، فَخَلَقَ الْكَانَ وَ الْمَكَانَ ۗ ، وَ خَلَقَ نُورِ اللَّذِي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ كَانَ إِذْ لَا كَانَ ۗ ، فَخَلَقَ الْكَانَ وَ الْمَكَانَ ۗ ، وَ خَلَقَ نُورَ الْأَنْوَارِ ، وَ أَجْرِىٰ فِيهِ مِنْ نُورِهِ اللَّذِي نُورَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ ، وَ هُوَ النَّورُ الَّذِي خَلَقَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ عَلِيّاً ، فَلَمْ يَزَالَا نُورَيْنِ أَوَّلَيْنِ؛ إِذْ لَا شَيْءَ كُونَ قَبْلَهُمَا ، فَلَمْ يَزَالَا يَجْرِيَانِ طَاهِرَيْنِ مُطَهِّرَيْنِ فِي الْأَصْلَابِ الطَّاهِرَةِ \* حَتَّى افْتَرَقَا فِي أَطْهَرْ \* طَاهِرَيْنِ عَلَى اللَّهِ وَ أَبِي طَالِبِ ﴿ اللَّهِ وَ أَبِي طَالِبِ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ وَ أَبِي طَالِبِ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

١٠/١٢٠١ . الْحُسَيْنُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ٢ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمَفَضَّل ، عَنْ

حه عبيد الله عن الحسين أبي عبد الله الصغير، أو عن أبي عبد الله الصغير، فجاز نظر الناسخ من وعبيد الله، المصحّف في أكثر النسخ بأبي عبد الله إلى وأبي عبد الله، قبل الصغير، فوقع السقط في السند.

هذا، والمراد من الحسين بن عبيدالله هو الحسين بن عبيدالله بن سهل، كما تقدّم في ذيل الحديث الثالث من الباب، فلاحظ.

١. هكذا في «بح، بف، جر». وفي «ب، ج، ض، ف، بر، بس» وحاشية «جر» والمطبوع: «أحمد بن عليّ بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عليّ بن أبي طالب».

وما أثبتناه هو الظاهر؛ فإنَّ عليّ بن محمّد والد أحمد - وهو علي المشطب .. توفّي سنة ٢٦٦كما في هامش عمدة الطالب، ص ٢٦٥، فيبعد جدّاً رواية وَلَده أحمد عن أبي عبد الله الله محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب . راجع : رجال النجاشي، ص ٣٥٨، الرقم ٩٦٢.

ثمّ إنّه ظهر ممّاذكر وقوع خلل في العنوان، إمّا بوقوع السقط قبل دعمر» أو بالنسبة إلى الجدّ بعد دعبد الله، فإنّ عمر بن عليّ بن أبي طالب لم يعقب إلّا من رجل واحد وهو دمحمّد بن عمره. راجع: تهذيب الأنساب، ص ٢٩١ ـ ٢٩٧.

٣. في «بر» والوافي: + «وخلق الأنوار». ٤. في «ج»: «أصلاب الطاهرات».

٥. في «بف»: - «أطهر».

٦. الوافي، ج٣، ص ١٨٦، ح ١٢٨٢؛ البحار، ج ١٥، ص ٢٤، ح ٤٦؛ وج ٥٧، ص ١٩٦، ح ١٤٣.

٧. في وبح ، بر ، بس ، بف، وحاشية وجره: والحسين بن محمّد بن عبد الله. وفي البحار: والحسين بن محمّد عن

جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:

قَالَ لِي ا أَبُو جَعْفَرٍ ﴿: دِيَا جَابِرُ ، إِنَّ اللَّهَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ ، خَلَقَ مُحَمَّداً وَ عِتْرَتَهُ الْهُدَاةَ الْمُهْتَدِينَ ۖ ، فَكَانُوا أَشْبَاحَ نُورِ بَيْنَ يَدَي اللّٰهِ ،

قُلْتُ: وَ مَا الْأَشْبَاحُ؟

قَالَ: طِلِّ النَّورِ، أَبْدَانَ نُورَائِيَّةً " بِلَا أَرْوَاحٍ، وَكَانَ \* مُؤَيِّداً بِرُوحٍ \* وَاحِدَةٍ "، وَ هِيَ رُوحُ الْقُدُسِ، فَبِهِ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَ عِنْرَتُهُ، وَ لَللَّكَ خَلَقَهُمْ خُلَمَاءَ، عُلَمَاءً مُ، بَرَرَةً، أَصْفِيَاءَ، يَعْبُدُونَ اللَّهَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ السُّجُودِ وَ التَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ، وَ يُصَلُّونَ الصَّلَاةِ مَ الصَّوْمُ وَ السُّجُودِ وَ التَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ، وَ يُصَلُّونَ الصَّلَاةِ مَ الصَّدِيدِ وَ التَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ، وَ يُصَلُّونَ الصَّالَاةِ مَا اللَّهُ مِلْوَنَ». "ا

١٢٠٢ / ١١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَبَابٍ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ السَّكَرِمِ بْنِ حَارِثٍ ١١، عَنْ سَالِمِ بْنِ

حه عبد الله». لكنّ الظاهر أنّه سهو، وأنّ الحسين هو الحسين بن عبيد الله المذكور في السند السابق، فيكون السند معلّقاً على سابقه. يؤيّد ذلك ما تقدّم في الكافي، ح ٣١٠ و ح ١١٩٤.

۲. في «ف، بر، بف»: «المهديّين».

١. في الوافي: - «لي».

٤. في دب: دفكان،

٣. في البحار، ج ٦١: (نوريّة).

في البحار، ج ٥٧: «بنور».

٦. في دب، بح، والبحار، ج ١٥ و ٥٧ و ٦١: وواحد، والروح يذكر ويؤنَّث.

٧. في البحار ، ج ٦١: - دوه. ٨. في دب: دوعلماءه.

٩. في وج، ف، وحاشية وض، بره: والصلاقه.

الوافسي، ج ٣، ص ١٨٢، ح ١٢٨٣؛ البحار، ج ١٥، ص ٢٥، ح ٤٧؛ وج ٥٧، ص ١٩٧، ح ١٤٤؛ وج ١٦، ص ١٤٢، ح ٢٠.

١١. لم نجد عنوان وعبدالسلام بن حارث، في شيء من الأسناد والطرق. والظاهر وقوع التحريف في العنوان، وأن الصواب فيه هو وعبدالسلام بن حرب، وهو النهدي المذكور في مصادر رجال العامة والخاصة. وقد عُدُّ من رواة عبدالسلام بن حرب هذا، أبوغتان مالك بن إسماعيل، وهو مالك بن إسماعيل النهدي المذكور في السند. راجع: رجال الطومى، ص ٢٣٧، الرقم ٣٤٤٤؛ تهذيب الكمال، ج ١٨، ص ٢٦، الرقم ٣٤١٨؛ وج ٧٧،

أبِي حَفْصَةَ الْعِجْلِيِّ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: «كَانَ فِي رَسُولِ اللّهِ ﴿ قَلَاثَةً لَمْ تَكُنْ ﴿ فِي أَحْدِ غَيْرِهِ: لَمْ يَكُنْ لَهُ فَيْءٌ، وَكَانَ لَا يَمُرُّ فِي طَرِيقٍ فَيُمَرُّ فِيهِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ۗ إِلّا عُرِفَ أَنّهُ قَدْ مَرَّ فِيهِ ؛ لِطِيبِ عَرْفِهِ ۗ ، وَكَانَ لَا يَمُرُّ بِحَجْرِ وَ لَا بِشَجَرٍ ۚ إِلّا سَجَدَ لَهُ . "

١٧/١٢٠٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ أَبِي بَصِير : عُنْمَانَ، عَنْ أَبِي بَصِير :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ اللّٰهِ ﴾ ، انْتَهَىٰ بِهِ جَبْرَئِيلُ ﴿ إِلَىٰ مَكَانِ ، فَخَلَّىٰ عَنْهُ ۚ ، فَقَالَ لَهُ: يَا جَبْرَئِيلُ ، أَتَخَلِّينِي ۚ عَلَىٰ هٰذِهِ الْحَالِ ۗ ؟ فَقَالَ : امْضِهُ ؛ فَوَ اللّٰهِ لَقَدْ وَطِئْتَ مَكَاناً مَا وَطِئْهُ بَشَرٌ ، وَ مَا ۚ مَشَىٰ فِيهِ بَشَرٌ قَبْلَكَ » . ` `

١٢٠٤ / ١٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ

جه ص ٨٦، الرقم ٥٧٢٧.

يؤكّد ذلك ما ورد في الغادات، ج ١، ص ٨٠، من رواية أبي غشان النهدي مالك بن إسماعيل عن عبدالسلام بن حرب النهدي، وما ورد في شواهد التنزيل، ج ١، ص ٥٩، ح ١٣، من رواية أبي غشان مالك بن إسماعيل النهدى عن عبدالسلام بن حرب.

١. في دب: دلم يكن. ٢. في الوافي وثلاث.

٣. والعَرْف؛ الربع، طبّبةً كانت أو منتنةً. الصحاح، ج ٤، ص ١٤٠٠ (عرف). ٤. في وب، بع، بف» وشرح العازندراني والوافي والبحار: وولا شجر؛ بدون الباء.

۵. الوافي، ج ۳، ص ۷۰۵، ح ۱۳۱۲؛ البحاد، ج ۱۲، ص ۳۳۸، ح ۷۹؛ وج ۱۷، ص ۳۶۳، ح ۱۷.

٩ . وَفَخَلَّى عنه، أي تركه وأعرض عنه. ويقال أيضاً: خَلِّى الأمرَ وتخلّى منه وعنه وخالاه، أي تركه. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٣٣٩ (خلا).

٧. هكذا في وج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار، ج ١٨. وفي سائر النسخ والمطبوع: «تنخلّيني»
 بدون همزة الاستفهام.

٨. هكذا في ١٩٠، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وشرح المازندراني والوافي و مرآة العقول والبحار. وفي
 المطبوع: «الحالة».

٩. في ١٩٠٥ وحاشية ١٩٥٠: ١٩٧٥.

١٠. الوافي، ج٣، ص ٧١٤، ح ١٣٣٠؛ البحار، ج ١٨، ص ٣٠٦، ح ١٢.

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي حَمْزَةً، قَالَ:

سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَأَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ ا : جُعِلْتُ فِذَاكَ ، كَمْ عُرِجَ بِرَسُولِ ٤٤٣/١ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ ا : مَكَانَكَ يَا مُحَمَّدُ، فَلَقَدْ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ ا نَهُ: مَكَانَكَ يَا مُحَمَّدُ، فَلَقَدْ وَقَفْتَ مَوْقِفاً مَا وَقَفَةُ مَلَكَ قَطُّ وَ لَا نَبِيٍّ ؛ إِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي "، فَقَالَ : يَا جَبْزَئِيلُ، وَكَيْفَ يُصَلِّي ؟ قَالَ : يَعْولُ : سُبُوحٌ ، قَدُّوسٌ ، أَنَا ٥ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ ، سَبَقَتْ رَحْمَتِي يُصَلِّي ؟ قَالَ : يقولُ : سُبُوحٌ ، قَدُوسٌ ، أَنَا ٥ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ ، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي . فَقَالَ آ : اللَّهُمَّ عَفُولُ ٧ عَفْوَكَ ٨ قَالَ : وَ كَانَ كَمَا قَالَ اللَّهُ : ﴿فَابَ مَوْسَيْنِ أَوْ الْمُنْهِ مُنْ اللّهُ وَالْمُومِ مُنْ اللّهُ وَالْمُؤْمِّ عَفُولُ ٧ عَفُوكَ ٨ قَالَ : وَ كَانَ كَمَا قَالَ اللّهُ : ﴿فَابَ مَوْسَيْنِ أَوْ الْمُنْهِ مُ

فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ ۖ أَوْ أَذْنَى ۚ ۚ ﴾ ؟ قَالَ ١١: «مَا بَيْنَ سِيَتِهَا ١٢ إِلَىٰ رَأْسِهَا ١٣». فَقَالَ ١٤: «كَانَ ١٠ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ يَـتَلَأُلأً

١. في «ف»: + «له». ٢. في «بف» والوافي: «قال».

۳. في «ف»: + «عليك».

<sup>3.</sup> فستوح قدوس، يُزوَيان بالضم والفتح. والفتح أقيس وليس بالكثير، ولم يسجيء منه إلا قدوس وستبوح و فتروح. والضم أكثر استعمالاً، وهو من أبنية العبالغة. والعراد بهما الطهارة والتنزيه عن العبوب. وقال المسجلسي: وهما هنا خبران لمبتدأ محذوف، أي أنا ستبوح. أو قوله: «أنا» مبتدأ، وورب» منصوب باختصاص. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٣٣ (هدس).

٥. في «ف»: − وأنا». ٦. في البحار: + «النبيّ ﷺ».

٧. احتمل المازندراني والمجلسي كون «عفوك» مرفوعاً بتقدير الخبر، أي عفوك محيط بالمذنبين.

٨. النجم (٥٣): ٩.

٩. قال الجوهري: وتقول: بينهما قابٌ قوس وقيبٌ قوس، وقادٌ قوس وقيدٌ قوس، أي قدرٌ قوسٍ. والقابُ: ما بين المَقْبِض والبيئة. ولكلّ قوس قابان». الصحاح، ج ١، ص ٢٠٧ (قوب).

١٠. في وب: - وأو أدنى، . ١٠٠ في وض، وفقال، .

١٢. في هفه: «سنهاه. وسِيّةُ القوس: ما عُطِف وانحنى من طرفيها. والجمع: سِياتٌ، والهاء عـوض مـن الواو. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٧٣٨٧ (سيا).

١٣. في مرآة العقول: ويمكن أن يقرأ: رِ آسها بكسر الراء، ثمّ الهمزة، ثمّ الألف، فيكون بمعنى المقبض،

١٤. في «ب» وحاشية «بف» وشرح المازندراني والوافي والبحار : «قال». وفي «ف» : + «كما قال».

١٥. في وب، وحاشية وبف، والبحار: وفكان كما قال».

بَخَفْقِ ' ـ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَ قَدْ قَالَ: زَبَرْجَدْ ـ فَنَظَرَ فِي ' مِثْلِ سَمِّ الْإِبْرَةِ إِلَىٰ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ نُورِ الْعَظَمَةِ ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ: يَا مُحَمَّدُ ، قَالَ ': لَبَيْكَ رَبِّي "، قَالَ: مَنْ لِأُمَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: عَلِيًّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَ سَيِّدُ الْمُعْجَبِّلِينَ ، وَ قَائِدُ الْفُرِ الْمُحَجِّلِينَ ' .

قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ لِأَبِي بَصِيرٍ: «يَا أَبًا مُحَمَّدٍ، وَ اللَّهِ، مَا جَاءَتْ وَلَايَةُ عَلِيٍّ مِنَ الْأَرْضِ، وَ لٰكِنْ جَاءَتْ مِنَ السَّمَاءِ مُشَافَهَةً ». ٧

١٤/١٢٠٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْر، عَنْ جَابِر، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ ﷺ: صِفْ لِي نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ.

١. هكذا في وش، ض، و، بد، بر، بر، بش، بل، جف، جو، و في الوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع:
 ويخفق، والخفق: التحرّك والاضطراب. يقال: يتحرّك وبضطرب. يقال: خفقت الرابة تَخْفُقُ وتَخْفُقُ خَفْفًا وخَفَقاناً، أى اضطربت وتحرّكت. راجع: القلوس المحيط، ج ٢، ص ١٦٦٩ (خفق).

۲. في دج، ض، بح، بر، بف: - دفي،

٣. والسَّمُّ: النَّقْبُ، ومنه سمّ الخِياط. الصحاح، ج ٥، ص ١٩٥٣ (سمم).

٤. في «ض» والوافي: «فقال».
 ٥. في حاشية «ف»: «رب».

٦. «التُرَّ»: جمع الأغرّ»، من الغُرّة: بياض الوجه. و«الشخجلُ»: هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع الشيد ويجاوز الأرساغ ـ جمع الرُشغ، وهو المفصل ما بين الساعد والكف أو الساق والقدم ـ ولا يجاوز الركبين. و«الفرّ المحجلين»، أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. راجع: النهاية، ج ١٠ ص ٣٤٦ (خرر).

٧٠. الوافي، ج ٣، ص ٧١٤، ح ١٣٣١ وقال: وفي هذا الحديث أسرار غامضة ... وللمزيد راجعه؛ البحار، ج ١٨٠ ص ٢٠٦٠ ح ١٣٠.
 ٨. في وبر٤: - وكان.

<sup>9.</sup> في دبرة: ومشرّبه. وفي الوافي: + دمنه. ووالإشرابه: خلط لون بلون، كأنَّ أحد اللونين سُقِيَ اللون الآخر. يقال: بياضٌ مُشْرَبٌ حُمْرَةً بالتخفيف. وإذا شُدُّدكان للتكثير والعبالغة. النهاية، ٢، ص 608 (شرب).

١٠. وأَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ، أي أسودهما، من الدّعَج والدُّعْجَة بمعنى السواد في العين وغيرها. يريد أنّ سواد عَيْنَيْه 🐟

الْحَاجِبَيْنِ، شَـثْنَ الأَطْرَافِ '، كَأَنَّ الذَّهَبَ أَفْرِغَ عَلَىٰ بَرَاثِنِهِ '، عَظِيمَ مُشَاشَةِ ' الْمَنْكِبَيْنِ، إِذَا الْتَغَتَ يَلْتَغِتُ جَمِيعاً مِنْ شِدَّةِ اسْتِرْسَالِهِ '، سُرْبَتَهُ " سَائِلَةٌ مِنْ لَبَتِهِ ' إلىٰ سُرَّتِهِ كَأَنَّهَا وَسَلَّ الْفِضَّةِ ، يَكَادُ أَنْفُهُ إِذَا سُرِّتِهِ كَأَنَّهَا وَسَلَّ الْفِضَّةِ ، يَكَادُ أَنْفُهُ إِذَا شَرِبَ أَنْ يَرِدَ الْمَاءَ ، وَ إِذَا مَشَىٰ تَكَفَّأُ 'كَأَنَّهُ يَنْزِلُ فِي صَبَبٍ ' ' ، لَمْ يُرَ مِثْلُ نَبِي اللهِ قَبْلَهُ وَلِنَهُ لَانْ يَدِدَهُ اللهِ عَبْلَهُ اللهِ قَبْلَهُ وَلَا مَدْهُ عَلَيْهُ اللهِ قَبْلَهُ اللهِ قَبْلَهُ اللهِ قَبْلَهُ اللهُ اللهِ قَبْلَهُ لَا مَدْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ قَبْلَهُ اللهُ اللهِ قَبْلَهُ اللهِ قَبْلُهُ اللّهُ اللّهِ قَبْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ قَبْلُهُ اللّهُ اللهِ قَبْلُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

حه كان شديد السواد. وقيل: الدَّعَجُ: شدَّة سواد العين في شدَّة بياضها. النهاية، ج ٢، ص ١١٩ (دعج).

١. يقال: شَثْنُ الكفّين والقدمين، أي أنهما يميلان إلى العِلَظ والقِصَر. وقبل: هو الذي في أنامله عِلَظٌ بلا قيصر،
 ويحمد ذلك في الرجال؛ لأنه أشد لقبضهم، ويذم في النساء. والأطراف من البدن: البدان والرجلان والرأس.
 راجع: النهاية، ج ٢، ص ٤٤٤ (شش)؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١١٠٨ (طرف).

٢. والبّراثِنُ : جمع البّرْثُن ، وهي الكفّ بكمالها مع الأصابِع . لسان العرب، ج ١٣ ، ص ٥٠ (برثن).

قال الجوهري: «الششاشة : واحدة الششاش، وهي رؤوس العظام الليّنة التي يمكن مضغها. وقال ابن الأثير:
 «الششاش: رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين». راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٠١٩؛ النهاية، ج ٤،
 ص ٣٣٣ (مشش).

والاسترساله: الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدّثه به، وأصله السكون والشبات. النهاية. ج ٢، ص ٢٢٣ (رسل).

٥. في شرح المازندراني: «مسربته». وفي الوافي: «سربة». و«السُرْبَة»: الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر
 إلى السُرَّة، أو النابت وسط الصدر إلى البطن. لسان الموب، ج ١، ص ٤٦٥ (سرب).

٦. واللَّكَةُ : المَنْحَرُ ، وموضع القلادة من الصدر . القاموس المحيط، ج ١ ، ص ٢٢٤ (لبب).

٧. والكاهِلُه: الحارِكُ، أو مقدّم أعلى الظهر ممّا يلي العنق وهو الثلث الأعلى وفيه ستّ فِقَر ، أو ما بين الكَيْفَيْن ،
 أو مَوْصِل العنق في الصّلْب القاموس المحيط ، ج ٢، ص ١٣٩٣ (كهل).

الإبريق: الشديد البرق واللمعان، اسم من بَرَقَ السيفُ وغيرُه، أي لَمَعَ وتلألأ. والمراد تشبيه عنقه الشريف بالفضّة الخالصة في البرق واللمعان. راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ١٥ (برق)؛ شرح المازندراني، ج ٧، ص ١٤٩.

٩. وتَكَفَّأُه، أي تمايل إلى قدّام . النهاية، ج ٤، ص ١٨٣ (كفأ).

١٠ الصّبَبُ : ما انحدر من الأرض. وجمعه أصباب. وهذا ممّا يدلّ على تواضعه وخضوعه. راجع: الصحاح،
 ج ١، ص ١٦١ (صبب).

١١. الأمالي للطوسي، ص ٣٤٠ المجلس ١٢، ح ٣٥، بسند آخر عن عليّ بن موسى، عن آبانه، عن عليّ ﷺ، مع اختلاف يسير مالوافي، ج٣، ص ٧٠٣. ح ١٣١٤؛ البحار، ج ١٦، ص ١٨٨، ح ٢٣.

10/17۰٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ مَثَّلَ لِي أُمَّتِي فِي الطّٰينِ ، وَ عَلَّمَنِي أَسْمَاءَهُمْ كَمَا عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ، فَمَرَّ بِي أَصْحَابُ الرَّايَاتِ ﴿ ، فَاسْتَغْفَرْتُ لِعَلِيٍّ وَشِيعَتِهِ ، إِنَّ رَبِّي وَعَدَنِي فِي شِيعَةِ عَلِيٍّ خَصْلَةً ۗ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ، وَ مَا هِيَ ؟ قَالَ : الْمَغْفِرَةُ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ، وَ أَنْ ۖ لاَ يُغَادِرَ أَ مِنْهُمْ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً ﴾ وَ لَنْ تَبِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً ﴾ وَ لَنْ السَّيْنَاتُ حَسَنَاتٍ » . "

١٦٠/١٢٠٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ "بْنِ سَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: وخَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ ^، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ الْيَمْنَىٰ

١. في الوافي: «وأصحاب الرايات: رؤساء الأديان المختلفة».

۲. في حاشية «ف»: «في شيعته على خصلة».

٣. في الوافي: «وإن كان». وفي البصائر، ح ١ و ١١: - «وأن».

٤. والمُغادَرَةُه: الترك. لسان العرب، ج ٥، ص ٨- ٩ (غدر).

٥. في «ف»: «كبيرة ولا صغيرة».

٦. بصائر الدرجات، ص ٨٣، ح ١، عن أحمد بن محمد و يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال. وفيه،
 ص ٨٥، ح ١١، بسند آخر عن أبي جعفر ١٩٤. راجع: بصائر الدرجات، ص ٨٤-٨، ح ٥ و ٧ و ١٦ - ١٠؛
 و فضائل الشيعة، ص ٣٧، ضمن ح ٧٧؛ والأمالي للعفيد، ص ٨٩، المجلس ١٠، ح ٥؛ وص ١٦٢، المجلس ١٥، ضمن ح ٤؛ والأمالي للطوسي، ص ١٦٤، المجلس ٣٣، ضمن ح ١٠؛ و تفسير فرات، ص ٣٩٧، ضمن ح ٥٠٠ و وص ٥٤٤.

٧. هكذا في حاشية «بف». وفي النسخ والمطبوع: «الحسن».

والصواب ما أثبتناه؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم، والدعليّ بن إبراهيم عن الحسين بن سيف عن أبيه في عدّة من الأسناد، أنظر على سبيل المثال: بصائر اللارجات، ص ٤، أحاديث ٢٥٠، وص ٢٦، ح ١، وص ١٨٦، ح ٤٧. وص ٢٦٠- ٢، وص ٢٩٧، ح ٤.

والخبر رواه الصفّار في بصائر الدرجات، ص ١٩٢، ح ٤ ـ باختلاف يسير ـ عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سيف، عن أبيه قال: حدّثني أبو القاسم عن محمّد بن عبد الله قال: سمعت جعفر بن محمّد 學 يقول: خطب رسول الش業، الخبر .

قَابِضاً ا عَلَىٰ كَفِّهِ، ثُمَّ قَالَ: أَ تَدْرُونَ -أَيُّهَا النَّاسُ - مَا فِي كَفِّي ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ لَ: فِيهَا أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ أَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَ قَبَائِلِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ الشَّمَالَ"، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَ تَدْرُونَ مَا فِي كَفِّي ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ \*: أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَ أَسْمَاءُ \* آبَائِهِمْ وَ قَبَائِلِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ \* .

ثُمَّ قَالَ: حَكَمَ اللَّهُ وَ عَدَلَ، حَكَمَ اللَّهُ وَ عَدَلَ، حَكَمَ اللَّهُ وَ عَدَلَ<sup>٧</sup>، فَرِيقَ فِي الْجَنَّةِ، وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ».^

١٧/١٢٠٨ . مُحَمَّدُ بَنُ يَخِينَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ فِي خُطْبَةٍ لَهُ خَاصَّةً يَذْكُرُ فِيهَا ﴿ حَالَ النَّبِيِّ وَ الْأَيْمَةِ اللهِ وَ وَصِفَاتِهِمْ: افْلَمْ يَمْنَعْ رَبَّنَا لِحِلْمِهِ وَ أَنَاتِهِ ۚ ﴿ وَ عَطْفِهِ مَا كَانَ مِنْ عَظِيمٍ جُرْمِهِمْ وَ قَبِيحِ أَفْعَالِهِمْ أَن انْتَجَبَ لَهُمْ أَحَبَّ أَنْبِيَائِهِ إِلَيْهِ ، وَ أَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنَ عَبْدِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

١. في وب، ج، بس، وحاشية وبح، بر، وحاشية بدرالدين: وقابض، أي هو قابض.

٢. في شرح المازندراني: «قال».

٣. في البصائر: «اليسرى».

٤. في البصائر: + (فيها).

٥. في لاض): - لأسماء).

آ. في الوافي: الما كان نجاة الناجين من الأمّة وهلاك الهالكين منهم مستبين عن رسالت ﷺ وبها صار أحد الفريقين من أصحاب اليمين والآخر من أصحاب الشمال، جاز التعبير عن هذا المعنى كون أسمائهما في كفّيه المباركين».

٧. هكذا في وب،ج،ض،ف، بر،بس،بف، وشرح المازندراني والوافي والبحار والبصائر. وفي المطبوع وبعض النيخ: - وحكم الله وعدل الثالث.

٨. بصائر الدرجات، ص ١٩٢، ح ٤، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سيف، عن أبيه، عن أبي القاسم، عن
 محمد بن عبدالله، عن أبي عبدالله ١٤٣٠ الوافي، ج ٤، ص ٥، ح ١٦٦٠؛ البحاد، ج ١٧، ص ١٠٥٢، ح ٥٥.

٩. ني دف: دفيها يذكره.

١٠. والأناة ، العلم والوقار والتثبت راجع : لسان العرب، ج ١٤، ص ٤٨ (أني).

فِي حَوْمَةِ الْعِزْ ا مَوْلِدُهُ، وَ فِي دَوْمَةِ الْكَرَمِ مَحْتِدُهُ الْعَيْرَ مَشُوبٍ حَسَبُهُ، وَ لَا مَحْهُولِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ صِفَتُهُ، بَشَّرَتْ بِهِ الْأَتْبِيَاءُ فِي كُتْبِهَا، وَ نَطَقَتْ بِهِ الْمُتَاتُهُ الْحُكَمَاءُ بِوَصْفِهَا، مُهَذَّبٌ لا يُدَانى، هَاشِعِيِّ لا يُوازى، أَبْطَحِيِّ لا يُسَامى أَ، شِيمَتُهُ الْحَكَمَاءُ بِوَصْفِهَا، مُهَذَّبٌ لا يُدَانى، هَاشِعِيِّ لا يُوازى، أَبْطَحِيِّ لا يُسَامى أَ، شِيمَتُهُ الْحَكَمَاءُ بِوَصْفِهَا، مُهَذَّبٌ لا يُدَانى، هَاشِعِيِّ لا يُوازى، أَبْطَحِيِّ لا يُسَامى أَ، شِيمَتُهُ الْحَيَاءُ، وَ طَبِيعَتُهُ السَّخَاءُ، مَجْبُولُ عَلى أَوْصَافِ الرِّسَالَةِ وَ أَحْلَامِهَا اللهِ إلى أَنِ انْتَهَتْ إلى أَوْقَاتِهَا، وَ جَرى بِأَمْرِ اللهِ الْقَضَاءُ فِيهِ إلى نِهَايَاتِهَا، أَذَاهُ اللهِ الْمَعْمَاءُ فِيهِ إلى نِهَايَاتِهَا، أَذَاهُ مَحْتُومُ قَضَاءِ اللهِ إلى غَايَاتِهَا، تُبَشِّرُ اللهِ كُلُّ أُمَّةٍ مَنْ بَعْدَهَا، وَ يَدْفَعُهُ كُلُّ أَبْ إلى أَنْ مِنْ طَهْرِ إلى ظَهْرِ إلى ظَهْرِ اللهِ فِي عَنْصُرِهِ السَّعَاحُ"، وَلَمْ

١. وحَوْمَةُ العزَّه: معظمه. حومة القتال والرمل وغيره، أي معظمه. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٩٠٨ (حوم).

٢. والدّومةُ : واحدة الدّوّم ، وهي ضِخام الشجر . وقيل : هو شجر المثّل . قال الجوهري : وأصحاب اللغة يقولونه
 بضمّ الذال ، وأصحاب الحديث يفتحونهاه . وفي الوافي : ودّومة الشيء : أصله » . راجع : الصحاح ، ج ٥ ،
 ص ١٩٢٣ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤١ (دوم) .

٣. في البحار: - ومحتده، وقال الجوهري: وحَتَدَ بالمكان يَحْتِدُ: أقام به وثبت. والمَحْتِدُ: الأصل، يقال: فلان من مَحْتِدِ صدقي ومَحْفِدِ صدقِ، والعراد: المقام والعسكن راجع: الصحاح، ج ٣، ص ٤٦٣ (حتد).

<sup>3.</sup> ولا يسامى»، أي لا يغالب في السُمُو والرفعة، من المساماة: المفاخرة. يقال: ساماه: فاخره وطاوله، أي غالبه في الطوّل والفضل وفي صفة من الأوصاف، من السموّ بمعنى الارتفاع. وفي الوافي: «الموازاة والمساواة: وهي بمعنى الارتفاع والعلوّ، يعني ليس في ارتفاعه وعلوّه أحده. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٣٩٧ (سمو).

٥. والشِيمةُ : الخُلُق والطبيعة . لسان العرب، ج ١٢، ص ٣٢٩ (شيم) .

٦. والأوْقارُ»: جمع الوفر، الجنلُ النقيل، أو أَعمَ. والحِنل: ما يُحْمَل القاموس المحيط، ج١، ص ٦٨٣ (وقر).

٧. والأخلام، : جمع الحِلْم، وهو العقل، وكأنّه من الحِلْم، بمعنى الأناة والتثبّت في الأمور، وذلك من شعار العقلاء. النهاية، ج ١، ص ٣٤٤ (حلم).
 ٨. في الوافي: وأدّى».

٩. في الوافي: ﴿يبشر ٩.

١٠. في مرآة العقول: «في بعض النسخ بالطاء المهملة ، أي من مسلم إلى مسلم». أي من طهر إلى طهر .

١١. «العُنْصُر» و «العُنْصَرُ»: الأصل. النهاية، ج ٣، ص ٣٠٩ (عنصر).

١٢. والسِفاحُه: الزنا، مأخوذ من سَفَحْتُ الماء إذا صَبَبْتَهُ . النهاية، ج ٢، ص ٣١٧ (سفح).

يُنَجِّسُهُ أَ فِي وِلَادَتِهِ نِكَاحُ، مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَىٰ أَبِيهِ عَبْدِ اللّٰهِ فِي خَيْرِ فِرْقَةٍ ، وَ أَكْرَمِ سِبْطٍ ١ ، وَ أَمْنَعِ رَهْطٍ ١ ، وَ أَكْرَمُ سِبْطٍ ١ ، وَ أَمْنَعِ رَهْطٍ ١ ، وَ أَكْلَا حَمْلٍ ١ ، وَ أَوْدَعِ حِجْرٍ ٥ ، اصْطَفَاهُ اللّٰهُ وَ ارْتَضَاهُ وَ اجْتَبَاهُ ، وَ آتَاهُ مِنَ الْعِلْمِ مَفَاتِيحَهُ ١ ، وَ مِنَ الْحُكْمِ لِيَنَابِيعَهُ ١ ، ابْتَعْنَهُ ١ رَحْمَةٌ لِلْعِبَادِ ، وَ رَبِيعاً ١ لِلْبِلَادِ ، ١ ، ٤٤٥ وَ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْهِ الْكِتَابَ ، فِيهِ الْبَيَانُ وَ التِّبْيَانُ ﴿ قُرْآنا عَرَبِيّا غَيْرَنِى عِنِ لَعَلَهُمْ يَتُعُونَ ﴾ ١ ، وَ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْهِ الْكِتَاسِ وَ نَهَجَهُ ١ بِعِلْمٍ قَدْ فَصَّلَهُ ، وَ دِينٍ قَدْ أَوْضَحَهُ ، وَ فَرَائِضَ قَدْ أَوْجَبَهَا ، وَ حُدُودٍ حَدَّهَا لِلنَّاسِ وَ بَيَّنَهَا ، وَ أُمُورٍ قَدْ كَشَفَهَا لِخُلْقِهِ وَ أَعْلَنَهَا ١ ، فِيها ذَلاَلةً إِلَى وَ مَعَالِمُ ١ تَدْعُو إِلَىٰ هُدَاهُ ١ ، وَ مَتَاعَ لِمَا أَرْسِلَ بِهِ ، وَ صَدَعَ بِمَا النَّاسِ وَ بَيَّنَهَا ، وَ أَمُورٍ قَدْ كَشَفَهَا لِخُلْقِهِ وَ أَعْلَنَهَا ١ ، فِيها ذَلاَلةً إِلَى عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَا أَرْسِلَ بِهِ ، وَ صَدَعَ بِمَا اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا أَرْسِلَ بِهِ ، وَ صَدَعَ بِمَا اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا أَرْسِلَ بِهِ ، وَ صَدَعَ بِمَا

١. في (بس): (ولا ينجسه).

واحد الأسباط، وهي الأولاد خاصة. وقيل: أولاد الأولاد. وقيل: أولاد البنات. النهاية، ج ٢.
 ص ٣٣٤ (سبط).

٣. رَهْطُ الرجل: عشيرته وأهله. لا واحدله من لفظه. النهاية، ج ٢، ص ٢٨٣ (رهط).

وأكار حَمْلٍ ، أي أحفظها وأحرسها ؛ من الكِلاءة بمعنى الحفظ والحِراسة . واجع : الصحاح ، ج ١، ص ٦٩
 (كلاً) .

في بع احجز، بالزاي. و اأودع حِجْر، أي أوقره وأرفهه؛ من وَدُعَ وَداعَةً ودَعَةً، أي سكن و ترفه. راجع:
 النهاية، ج ٥، ص ١٦٦ (ودع).

٦. في (ج): (مفاتيحاً). وفي حاشية: (ج، ف، بف): (مفاتيح).

لا. في شرح المازندراني: «الحكم - بالضم والسكون - : الحكمة» . والجكم جمع الحكمة لا يناسبه الضمير المفر د
 والمذكر في «ينابيعه» . ومثله في الوافي .

٨. في (ج، ض): (ينابيعاً). وفي (ف) وحاشية (بف): (ينابيع).

٩. في وجه: وانبعثه، وفي وف، ووانبعثه، لم يُر تعدية الانفعال من البعث.

١٠. «الرّبِيعُ»: عَلَمٌ، والمطر في الربيع، والحظّ من الماء للأرض. القاموس المحيط، ج ٢، ص ٩٦٥ (ربع).

۱۱. الزمر (۳۹): ۲۸. الزمر (۳۹): ۱۵ بينه».

١٣. في اج، ض، ف، ونهجه، بالتثقيل. وانهجه، أبانه وأوضحه؛ من نَهَجْتُ الطريق، إذا أَبَنْتُهُ وأوضحته. ونَهَجَ الطريق، أي سلكه. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٤٦ (نهج).

١٤. في وض، بر، بس، وحاشية وج، ووأعلن، ١٥. احتمل في ومعالم، الجرّ عطفاً على النجاة.

١٦. في دجه: دهداة، وفي دفء: دالهداة، .

أُمِرَ '، وَ أَدَىٰ مَا حُمْلَ مِنْ أَثْقَالِ النَّبُوَّةِ، وَ صَبَرَ لِرَبِّهِ، وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، وَ نَصَحَ لِأُمَّتِهِ، وَ ذَعَاهُمْ إِلَى النَّجَاةِ، وَ حَثَّهُمْ عَلَى الذِّكْرِ، وَ دَلَّهُمْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْهُدىٰ، بِمَنَاهِجَ وَ دَوَاعٍ أَشْسَ لِلْعِبَادِ أَسَاسَهَا '، وَ مَنَارٍ ' رَفَعَ لَهُمْ أَ أَعْلَامَهَا، كَيْلَا يَضِلُّوا مِنْ بَعْدِهِ، وَكَانَ بِهِمْ أَعْلَامَهَا رَحِيماً '"،

١٨/١٢٠٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَاللهِ ، عَنْ أُمِيَةً بْنِ عَلِي الْقَيْسِيِّ ، قَالَ: حَدَّنَنِي دُرُسْتُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ:

أَنَّهُ سَأَلَ أَبًا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ﴿ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَحْجُوجاً بِأَبِي طَالِبٍ ٢٠

١. وصدع بما أمره، أي أجهر به، من صَدَعتُ بالحقّ، إذا تكلّمتَ به جهاراً. وفي الشروح: أو أظهره، من صدعه،

إذا أظهره وبيّنه. أو فرّق به بين الباطل والحقّ من صدعه إذا شقّه . راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٧٤١ (صدع).

د في «ف»: - «أساسها».
 في «بس» ومرآة العقول: «مناثر».

٤. في (ف): - الهم، . 0. في حاشية (بح): + اصلَى الله عليه وآله وسلَّم تسليماًه.

الوافي، ج ٣، ص ٥٧٠٥ ح ١٣١٧؛ البحار، ج ١٦، ص ٣٦٩، ح ٨٠.
 في كمال الدين: «بآبي» بدل وبأبي طالب».

<sup>.</sup> وروي هذا الحديث في كمال الدين، ص ٦٦٥، ح ٧، وعنه في البحار، ج ١٧، ص ١٣٩، ح ٢٤، وفيهما: «أبي» بدل «أبي طالب»، فقيل في توفيقهما وجوه:

الأوّل: أنَّ وأبي طالب، تصحيف وآبي بالطه، ووآبي، ووبالطه اسمان لشخص واحد على ما صرّح به الصدوق في كمال الدين، ص ٦٦٤، ذيل حديث ٣، أو اسمان لشخصين على ما احتمله المجلسي في البحار، ج ١٧، ص ١٤٢، ذيل حديث ٢٨، أو وأبي، من ألقاب علماء النصارى، أو لقب آخر أوصياء عيسى ٢٤، وكان وآبي، هذا اسمه وبالطه كما يستفاد ممّا رواه الصدوق في كمال الدين، ص ٢٦٤، ح ٤ و٥، وعنه في البحار، ج ١٧، ص ١٤١، ح ٢٥ و ٢٦.

الثانى: أنَّ هابي بالطه تصحيف هأبي طالب، كما يظهر من كلام المجلسي في البحار، ج ١٧، ص ١٤٠ ذيل حدث ٢٤. ذيل حدث ٢٤. فالخبر واحد على هذين الوجهين.

الثالث: أنّه ليس في البين تصحيف، بل يحتمل أن يكون السائل سأل عن حال كليهما وكان الجواب واحداً. ذكره المجلسي في البحار، ج ١٧، ص ١٤٠، ذيل حديث ٢٤.

أقوى الوجوه ـ بعد غمض النظر عن كلام المحقِّق الشعراني ، حيث قال: ولا ريب في ضعف هذه الرواية ؛ لأنَّ

فَقَالَ: ﴿ لَا ، وَ لَكِنَّهُ ' كَانَ ' مُسْتَوْدَعاً لِلْوَصَايَا" ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ﷺ .

قَالَ: قُلْتُ: فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْوَصَايَا عَلَىٰ أَنَّهُ مَحْجُوجٌ ۖ بِهِ؟

فَقَالَ: «لَوْ كَانَ مَحْجُوجاً بِهِ ، مَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْوَصِيَّةَ». °

قَالَ: فَقُلْتُ: فَمَا كَانَ حَالُ أَبِي طَالِبٍ ٢؟

قَالَ: «أَقَرَّ بِالنَّبِيِّ وَ بِمَا جَاءَ بِهِ، وَ دَفَعَ إِلَيْهِ الْوَصَايَا، وَ مَاتَ ۖ مِنْ يَوْمِهِه. ^

١٣١٠ / ١٩ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَـنْصُورِ بْـنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ رَجُلٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ۗ ، قَالَ: وَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَاتَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ بِأَطْوَلِ لَـيْلَةٍ

حه أحمد بن هلال غال كذّاب، وأميّة بن قيس الذي روى عنه أحمد أيضاً ضعيف متّصف بالكذب، ورد الخبر أولى من التكلّف في تأويله ـ هو الأوّل؛ فإنّه يرد على الثاني والثالث أوّلاً بأنّه لو كان ذاك المستودع للوصايا أبا طالب، لما أخر الأداء والدفع إلى يوم وفاته، وثانياً لم يدلّ دليل على كون أبي طالب نصراتياً ولم يحتمله أحد ممّن يعتد بقوله، ولو كان كذلك لكان النبيّ على متّهماً بأنّه أخذ العلم بالتوراة والإنجيل والشرائع السابقة وأخبار النبيّ على متّ من عمّة أبي طالب؛ لأنّه كان في حضانته وتربيته منذ صباه مدّة ثلاثين سنة بل أربعين، والنصارى يقرؤون التوراة وكتب الأنبياء السابقين ولا يتركونها نظير ترك المسلمين. ولكن لم يدّع أحد من المنكرين من معاصريه على فيه ولا في أبي طالب شيئا يوهم ذلك . ذكره المحقّق الشعراني. وللمزيد أنظر: كمال الدين، ص ١٦٤، تعليقة المحقّق الشعراني؛ البحار، ج ١٧٠ ص ١٦٤، تعليقة المحقّق الشعراني؛ وح ٢٠٠ ص ١٤٥. م ٢٠٠ ص ١٤٠٠ ع٢٠ ١٤٠ وج ٢٥، ص ١٥٠ م ٨٠.

١. في البحار: «لكن». ٢. في «ب»: – «كان».

 <sup>&</sup>quot;. في الوافي: «محجوباً بأبي طالب، يعني أن أبا طالب كان حجّة عليه قبل أن يبعث للوصايا، أي وصايا الأنبياء عليهم السلام».

٤. في الوافي: «على أنّه محجوج به، يعني على أن يكون النبيّ ﷺ حجّة عليه».

٥. في الوافي : ووذلك لأن الوصية تنتقل ممن له التقدّم».

٦. في كمال الدين: «أبي، بدل «أبي طالب». ٧. في كمال الدين: +«أبي».

٨. كمال الدين، ص ٦٦٥، ح ٧، بسنده عن سعد بن عبد الله، عن جماعة من أصحابنا الكوفتين، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن أميّة بن عليّ القيسي، عن درست بن أبي منصور الواسطي «الوافعي، ج ٢، ص ٧٠١،
 ح ١٣١١؛ البحار، ج ١٧، ص ١٤٠، ذيل ح ٢٤؛ وج ٣٥، ص ٧٣، ح ٨.

حَتَّى ظَنُّوا ا أَنْ لَا سَمَاءَ تُظِلُّهُمْ؛ وَ لَا أَرْضَ تُقِلُّهُمْ اللَّهِ اللَّهُ ال

فَبَيْنَا ' هُمْ كَذْلِكَ إِذْ أَتَاهُمْ آتِ ـ لَا يَرَوْنَهُ وَ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ ـ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ ، إِنَّ فِي اللهِ عَزَاء ' مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ ، وَ نَجَاةً مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ ، وَ دَرَكا لَا لِمَا لا فَاتَ: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّنَا تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَمَنْ 

مُلْكَةٍ ، وَ دَرَكا لَيْمَا فَاتَ: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّنَا تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَمَنْ 

رُحْزِحَ \* عَنِ النَّارِ وَ أَدْخِلَ الْجَنَّةُ مَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَنْاعُ الْعُرُورِ ﴾ أِنَّ الله اخْتَارَكُمْ أَهُلَ بَيْتِ نَبِيّهِ ، وَاسْتَوْدَعَكُمْ عِلْمَهُ " ، وَ فَوَرْتَكُمْ أَهُلَ بَيْتِ نَبِيّهِ ، وَاسْتَوْدَعَكُمْ عِلْمَهُ " ، وَ أُورْتَكُمْ أَهُلَ بَيْتِ نَبِيّهِ ، وَاسْتَوْدَعَكُمْ عِلْمَهُ " ، وَ وَأَوْرَثَكُمْ أَهُلَ بَيْتِ نَبِيّهِ ، وَاسْتَوْدَعَكُمْ عِلْمَهُ " ، وَ وَأَوْتَكُمْ أَهُلَ بَيْتِ نَبِيّهِ ، وَاسْتَوْدَعَكُمْ عِلْمُهُ اللهُ الْتَعْلِمُ الْمُلَا الْتَعْلَى اللهُ الْمَهُ " ، وَ أُورْتَكُمْ أَهُلَ بَيْتِ نَبِيّهِ ، وَاسْتَوْدَعَكُمْ عِلْمُهُ " ، وَ وَالْتَرْكُمْ أَهُلُ بَيْتِ نَبِيّهِ ، وَاسْتَوْدَعَكُمْ عِلْمَهُ " ، وَ وَالْمَوْتِ كُمْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْكُولُونِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَقَ اللّهُ الْكُمْ أَهُولَ اللّهُ الْمُعْلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْ بَلْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلْلُ اللّهُ اللّهُ

١. في مرآة العقول: ٤ ... ويمكن أن يقرأ: ظُنُّوا على بناء المجهول، أي ظنَّ الحاضرون بهم ذلك.

٢. وتُقِلُّهُمْه، أي ترفعهم وتحملهم. راجع: النهاية، ج ٤، ص ١٠٤ (قلل).

٣. ووَ تَرَ الأَ قربين، عال العلامة المازندراني: «الوَ تُو: اللَّحُلُ، وهو طلب المكافاة بجناية جنيت على الرجل من قتل أو جرح أو نحو ذلك. والحمل للمبالغة. والمقصود أنَّ رسول الشي كان طالب الجنايات للأقارب والأباعد ودافع الجور والظلم عنهم وحافظ حقوقهم، وقال الفيض: «الوَ تُر: الحقد؛ يعني أسخطهم على نفسه وأهله وجعلهم ذوي حقد عليهم في طلب رضاء الله سبحانه، وقال المجلسي: «أي جنى عليهم وقتل أقاربهم وجعلهم ذوي أو تار ودخول طالبين للدماء ونقصهم أموالهم، كلَّ ذلك في الله أي لطلب رضاه، واجع: شرح المازندراني، ج ٧، ص ١٦٦؛ الوافي، ج ٣، ص ٧٢١؛ مرأة العقول، ج ٥، ص ٢٢٦؛ لسان العموب، ج ٥، ص ٢٧٢؛ لسان العموب، ج ٥، ص ٢٧٢؛ ورتر).

٤. في وض، ف، بر، بس، وحاشية وبح، وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول والبحار: وفبينماه.

٥. «العَزاء»: الصبر، أو حسنه. القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧١٨ (عزى).

٦. والذرك : إدراك الحساجة و مطلبه . والذرك : اللحاق والوصول إلى الشيء . لسان العرب، ج ١٠ ، ص ٤١٩ (درك) .
 (درك) .

٨. وزُخرَةَه، أي نُحِّي وبُوعِدَ. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٢٩٧ (زحزح).

٩. آل عمران (٣): ١٨٥.

١١. في وجه: «طهَركم وفضَلكمه. وقوله: «وطهَركمه إشارة إلى الآية ٣٣من سورة الأحزاب (٣٣): ﴿إِنْمُنَا يُوِيدُ اللّهُ لِيُدْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ وَيُعْلَهِرَكُمْ تَعْلِيرًا﴾.

١٢. «استودعكم علمه»، أي جعلكم حَفَظةً لعلمه. من استودعتُه وديعةً ، إذا استحفظته إيّاه. راجع: الصحاح، ج ٣٠.
 ص ١٢٩٦ (ودع).

١٣. إشارة إلى الآية ٣٢ من سورة فاطر (٣٥): وثُمُّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَالِنَا﴾.

فَسَأَلُتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﷺ: مِمَّنْ ` أَتَاهُمُ التَّعْزِيَةُ ؟ فَقَالَ: «مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰه، ` `

١. إشارة إلى الآية ٣٥ من سورة النور (٢٤): ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسُّمَنَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَوْةِ...﴾.

٢. المراد بالتعزّي التأسّي والتصبّر عند المصيبة، وأن يقول: ﴿إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾ [البقرة (٢): ١٥٦] كما أمر الله تعالى. ومعنى وبعزاء الله، أي بتعزية الله إيّاه، فقام الاسم مقام المصدر. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٢٣٣ (عزا).
 (عزا).

قال المازندراني: «ولو قرئت بالكسر وأريد بها جنس الطائفة الشامل للطوائف المتفرّقة لم يكن بعيداً».
 وقريب منه قاله المجلسي.

٥. «زَهَقَ»، أي بطل وهلك. القاموس المحيط، ج ٢، ص ١١٨٤ (زهق).

٦. إشارة إلى الآية ٢٣ من سورة الشورى (٤٢): ﴿قُلُ لَّا أَسْكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمُوَدَّةَ فِي ٱلقُرْبَيٰ﴾.

٧. في شرح المازندراني: وأتاه، ٨. في وب: والمفترضة،

٩. في دف: + دقال٥. أين ١٠ في دبح٥: دمن أين٥.

راجع: الكافي، كتاب الجنائز، باب التعزّي، ح 671 و 673 و 623، والأمالي للصدوق، ص 774، المجلس 67، ح 9؛ وتفسير المجلس 67، ح 11؛ وكمال الدين، ص 79، ح 7؛ والأمالي للطوسي، ص 71، المجلس 70، ح 9؛ وتفسير العياشي، ج 1، ص 70، ح 71، ص 77، ص 77،

٢٠/١٣١١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّد بن سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : •كَانَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ إِذَا رُبْيَ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ ، رُبْيَ لَهُ نُورُ كَأَنَّهُ شِقَّةً ا قَمَرِ ، . ۚ

١٣١٧ / ٣١ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الْحُسَيْنِ السَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اللهِ عَمْرَ بْنِ عَلِيًّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أَجِي عَبْدِ اللّٰهِ \* ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ۖ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْن فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «نَزَلَ جَبْرَيْدِلُ ﴿ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ فقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَ يَقُولُ: إِنِّي قَدْ ° حَرَّمْتُ النَّارَ عَلَىٰ صُلْبِ أُنْزَلَكَ ، وَ بَطْنٍ حَمَلَكَ، وَ حِجْرٍ كَفَلَكَ ٧؛ فَالصَّلْبُ صُلْبُ أَبِيكَ ^ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَ الْبَطْنُ الَّذِي حَمَلَكَ فَاصِدِّ مُنْ وَعْبُرُ أَبِي طَالِبٍ، . ١٠

١. والشِّقَةُة: نصف الشيء إذا شُقّ. وفي الوافي: « كأنّه شبّهه صلوات الله عليهما بالبدر، دون الهلال؛ أو صافوقه؛
 لأنّ القمر على هيئة الكرة؛ فتأمّل ، راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١١٩٧ (شقق).

٢. الوافي، ج٣، ص ٧٠٤، ح ١٣١٥؛ البحار، ج ١٦، ص ١٨٩، ح ٢٧.

٣. راجع: ما قدّمناه، ذيل ح ٩ من الباب.

٤. محمّد بن يحيى هو شيخ المصنّف كما لا يخفى، فللخبر طريقان.

ة. في الوافي: - دقد، . ٢. في دبس: دقد أنزلك،

د في «ف»: «كفلك» بالتثقيل.

٠٠٠ي - . ٨. في (ب، ج، بح، بس، بف» وحاشية (ف) والوافي: «أبيه».

٩. في دف: وكفَّلك، بالتثقيل.

١٠. الأمالي للصدرق، ص ٦٠٦، المجلس ٨٨، ح ١٢؛ ومعاني الأخيار، ص ١٣٦، ح ١، بسند آخر، وفيهما مع

£ £ Y / 1

وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَّالٍ: ﴿وَ فَاطِمَةُ ١ بِنْتِ أَسَدٍ».

١٢١٣ / ٢٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ويُحْشَرُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً ۗ وَحْدَهُ ۗ ، عَلَيْهِ سِيمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَ هَيْبَةً ۚ الْمُلُوكِ». °

٢٣/١٢١٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْأَصَمَّ، عَنِ الْهَيْنَمِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مُقَرَّنٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ آ : ﴿ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ أَوَّلُ مَنْ قَالَ بِالْبَدَاءِ ، يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ ٧ ، عَلَيْهِ بَهَاءُ الْمُلُوكِ وَ سِيمَاءُ الْأَثْبِيَاءِ ٩٠ .

١٣١٥ / ٧٤. بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ وَتَعْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ دِنَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَجَّاجِ؛

وَ \* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ جَمِيعاً:

ويادة: ووفاطمة بنت أسدًا في آخره؛ الخصال، ص ٢٩٣، باب الخمسة، ح ٥٩، بسند آخر عن أبي عبد الله ١٤٤، مع زيادة واختلاف يسير. وفي معاني الأخبار، ص ١٧٩، ذيل ح ١؛ وعلل الشرائع، ص ١٧٦، ح ١، بسند آخر عن النبي ﷺ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٣، ص ٢٠٧٠ ح ١٣١١ و ١٣١٣.

عطف على أبي طالب في تلك الرواية.

٢. والأُمَّة ٤: الرجل المنفرد بدين. النهاية، ج ١، ص ٦٨ (أمم).

٣. هكذا في (ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف) وشرح المازندراني والوافي والبحار. وفي بعض النسخ والمطبوع: (واحدة).
 ٤. في (ف): (وهويته).

٥. الوافي، ج٣، ص ٦٩٤، ح ١٢٩٩؛ البحار، ج ١٥، ص ١٥٧، ح ٨٤.

٦. في وجه: - وقاله. ٧. في وبه: «واحدة». وفي وض»: + ووه.

٨. الوافي، ج٣، ص ٦٩٤، ح ١٣٠٠؛ البحار، ج ١٥، ص ١٥٧، ح ٨٥.

٩. هكذا في المطبوع وحاشية وبح، وفي النسخ: - ووه، لكنَّ الظاهر ثبوتها وأنَّ في السند تحوياً بعطف المحمّد

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: مِيْبَعَثُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أُمَّةً وَحْدَهُ، عَلَيْهِ بَهَاءُ الْمُلُوكِ 

وَ سِيمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ، وَ ذَٰلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَالَ بِالْبَدَاءِ».

قَالَ: ﴿ وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أَرْسَلَ رَسُولَ اللهِ ۗ ﷺ إِلَى رُعَاتِهِ ۗ فِي إِبِلِ قَدْ نَدَّتْ لَهُ فَجَمَعَهَا اللهِ الْمُقَلِّمِ الْمُطَّلِبِ أَرْسَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالْإِبِلِ وَ قَدْ وَجَّهَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فِي كُلُ إِنْ تَفْعَلْ فَأَمْرٌ ۗ مَا بَدَا لَكَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْإِبِلِ وَ قَدْ وَجَّهَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فِي كُلُ طَرِيق وَ فِي كُلِّ شِعْبٍ ^ فِي طَلَبِهِ ، وَ جَعَلَ يَصِيحُ : يَا رَبِّ، أَ تُهْلِكُ آلْكَ ؟ إِنْ تَفْعَلْ فَأَمْرُ

حه بن سنان عن المفضّل بن عمر ، على «ابن محبوب عن ابن رئاب عن عبد الرحمن بن الحجّاج».

توضيح ذلك: أنَّ مقتضى لفظة «جميعاً» تعدّد الراوي عن أبي عبد الله الله الله وهذا ينافي وقوع لفظة «عن» بين جميع سلسلة الرواة.

ئمَّ إنَّهُ روى ابن جمهور عن أبيه عن محمَّد بن سنان عن المفضَّل بن عمر عن أبي عبد الله على في الكافي، ح ٤٣٥٩ و ٤٦٣٧ و ٤٦٨٨ و ٦٧٤٢ و ٨٦٦٤. ولازم ذلك وقوع التحويل في السند بعطف طبقتين على شلاث طبقات، وأنَّ الراوي عن أبى عبد الله على هو المفضَّل بن عمر وعبد الرحمن بن الحجَّاج.

هذا، ولا يبعد وقوع الخلل في الجزء الأول من السند أيضاً؛ وبأن يكون الصواب: فابن رئاب وعبد الرحمن بن الحجّاج»؛ فإنّه مضافاً إلى أنّهما من مشايخ ابن محبوب، لم نجد رواية ابن رئاب عن عبد الرحمن بن الحجّاج في موضع. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٩٢- ٩٣؛ وج ٢١، ص ١٩ - ٢٠.

ثمّ إنّه لا يبعد الجمع بين النسخة الصحيحة والمصحّفة في اوعن، قبل امحمّد بن سنان،.

١. في الوافي: «الملك». ٢. في «بح): «رسوله».

٣. في مرآة العقول، والوافي: «رعائه، جمع الراعي، كالرعاة.

في قوله الله : وقد ندّت له احتمالان : إمّا من النّد بمعنى الشرد والنفور . وهذا مختار المازندراني والأظهر عند
 المجلسي . وإمّا من الندو أو الندي بمعنى تفرّق الشيء وخروج الإبل من مرعاها . وهو الأنسب عند الفيض .
 راجع : القاموس المحيط ، ج ١، ص ٢٤٤ (ندد) ؛ وج ٢، ص ٢٧٥٢ (ندا) .

٥. في (بف، والوافي: (يجمعها).

 <sup>.</sup> في شرح المازندراني: «ألك أن تفعل». وقال: «مفعول «تهلك» محذوف. ثمّ قال: «منهم من قرأ: آلك، بحدّ الألف على أنّه مفعول تهلك». وفي الوافي اختار الأوّل واحتمل الثاني.

احتمل في موآة العقول كونَ الكلمة أمراً. وقال المازندراني: وقرئ: إن تفعل، بكسر الهمزة على الشرط وجعل وفأمره على صيغة الأمر جزاهه. كما هو المحتمل عند الفيض في الوافي.

٨. «الشِعْب»: الطريق في الجبل، ومسيل الماء في بطن أرض، أو ما انفرج بين الجبلين. القاهوس المحيط، حه

مَا بَدَا لَكَ، وَ لَمَّا ۚ رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَخَذَهُ فَقَبَّلَهُ، وَ قَالَ ۚ : يَا بُنَيَّ، لَا وَجَّهْتُكَ بَعْدَ هٰذَا فِي شَيْءٍ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُغْتَالَ ۗ فَتَقْتَلَ». أُ

١٢١٦ / ٧٥ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن حُمْرَانَ، عَنْ أَبَاذِ بْن تَغْلِبَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ وَلَمّا أَنْ وَجَّهَ صَاحِبُ الْحَبَشَةِ بِالْخَيْلِ \* وَ مَعَهُمُ الْفِيلُ لِيَهْدِمَ الْبَيْتَ ، مَرُّوا بِإِبِلِ \* لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَسَاقُوهَا ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ ، فَأَتَىٰ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ ، فَدَخَلَ الْآذِنُ \* ، فَقَالَ : هٰذَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ \* : وَ مَا يَشَاءُ ؟ قَالَ الْحَبَشَةِ ، فَدَخَلَ الْآذِنُ \* ، فَقَالَ : هٰذَا التَّرْجُمَانُ : جَاءَ فِي إِبِلِ لَهُ سَاقُوهَا يَسْأَلُكَ رَدَّهَا ، فَقَالَ مَلِكُ الْحَبَشَةِ لِأَصْحَابِهِ : هٰذَا رَبِيسٌ قَوْمٍ وَ زَعِيمُهُمْ \* حِنْتُ إِلَىٰ بَيْتِهِ الَّذِي يَعْبُدُهُ لِأَهْدِمَهُ وَ هُوَ يَسْأَلُنِي إِطْلَاقَ إِبِلِهِ! أَمّا لَوْ سَأَلْنِي إِطْلَاقَ إِبِلِهِ!

فَقَالَ عَنِدُ الْمُطَّلِبِ لِتَرْجُمَانِهِ: مَا قَالَ لَكَ ١٠ الْمَلِكُ ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عَنِدُ الْمُطَّلِب:

حه ج ۱، ص ۱۸۶ (شعب).

نى «ب،ف» والبحار: «فقال».

١. في وبح ، بر ، بف): وفلمًا).

٣. والاغتيال؛ : هو أن يُخْدَعَ ويُقْتَل في موضع لا يراه فيه أحدَ . النهاية، ج ٣، ص ٤٠٣ (غيل).

٤. الوافي، ج ٣، ص ٦٩٤، ح ١٣٠١؛ البحار، ج ١٥، ص ١٥٧، ح ٨٦.

٥. قوله ( العقول : «بالخيل ، مفعول ، «وجّه» والباء زائدة . قال المجلسي في مرآة العقول : «أو المفعول مقدر ، أي وَجّه قائداً وهو ابن الصباح بالخيل ، فالباء للمصاحبة . ويمكن أن يقرأ : وُجّة على بناء المجهول ، فالمراد بصاحب الحبشة : أبرهة ».

الإيل : اسم الجمع ، لا واحد لها من لفظها ، وهي مؤنّة ؛ لأنّ أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا
 كانت لغير الدّوميّين فالتأنيث لها لازم . الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٥٨ (أبل).

٧. في دف: «الأتون». وفي الصحاح، ج ٥، ص ٩٠٦٥ (أذن): «الآذِنُ: الحاجب». وفي المرأة: «فلخل الآذن، أي الحاجب الذي يطلب الإذن للناس ويأذنهم للدخول».

٨. في دف: دثمّ قال».

٩. «الزعيم»: الكفيل، ورئيس القوم وسيّدهم، أو المتكلّم عنهم. القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٤٧٢ (زعم).

١٠. في وب، ف، بح، بر، بف، والوافي والبحار: - ولك،

أَنَا رَبُّ الْإِيلِ، وَ لِهٰذَا الْبَيْتِ رَبُّ يَمْنَعُهُ، فَرُدَّتْ ۚ إِلَيْهِ ۗ إِبِلُهُ، وَ انْصَرَفَ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ نَحْوَ مَنْزِلِهِ، فَمَرَّ بِالْفِيلِ فِي مَنْصَرَفِهِ ۗ، فَقَالَ لِلْفِيلِ: يَا مَحْمُوهُ، فَحَرَّكَ الْفِيلُ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَ تَدْرِي ۗ لِمَ جَاؤُوا بِكَ ؟ فَقَالَ الْفِيلُّ بِرَأْسِهِ: لَا، فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: جَاؤُوا بِكَ لِتَهْدِمَ ٤٤٨/١ بَيْتَ رَبِّكَ، أَ فَتَرَاكَ فَاعِلَ ذَٰلِكَ ؟ فَقَالَ برَأْسِهِ: لَا.

فَانْصَرَفَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا، غَدَوْا بِهِ لِدُخُولِ الْحَرَمِ، فَأَبَىٰ وَ امْتَنَعَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ عِنْدَ ذٰلِكَ: اعْلُ الْجَبَلَ، فَانْظُرْ تَرَىٰ ° شَيْئاً ٢؟ فَقَالَ: أَرَىٰ سَوَاداً مِنْ قِبَلِ الْبَحْرِ ٧، فَقَالَ لَهُ: يُصِيبُهُ بَصَرُكَ أَجْمَعَ ؟ فَقَالَ لَهُ: لَا، وَ لَأَوْشَكُ ^ أَنْ يُصِيبَ، فَلَمَّا أَنْ قَرْبَ، قَالَ: هُوَ طَيْرٌ كَثِيرٌ وَ لَا أَعْرِفَهُ، يَحْمِلُ كُلُّ طَيْرٍ فِي مِنْقَارِهِ حَصَاةً ١ مِثْلَ ١٠ حَصَاةِ الْخَذْفِ ١١، أَوْ دُونَ حَصَاةِ الْخَذْفِ، فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: وَ رَبِّ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ مَا تُرِيدٌ ١ إِلَّا الْقَوْمَ حَتَىٰ لَمَّا صَارَتْ ١٢ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ أَجْمَعَ، الْقَتِ الْحُصَاةِ، فَوَقَ رُؤُوسِهِمْ أَجْمَعَ، الْقَتِ الْحُصَاةَ، فَوَقَ مَثْ كُلُّ حَصَاةٍ عَلَىٰ هَامَةً ١٤ رَجُل، فَخَرَجَتْ مِنْ دُبُرِهِ، فَقَلَلُهُ ١٠ مَا أَنْفَلَت ١٦ الْحُصَاةَ، فَوَقَعَتْ كُلُّ حَصَاةٍ عَلَىٰ هَامَةً ١٤ رَجُل، فَخَرَجَتْ مِنْ دُبُرِهِ، فَقَلَلُهُ ١٤ مَا انْفَلَت ١١ الْحَصَاةَ، فَوَقَ مُنْ وَقُولُ رُؤُوسِهِمْ أَجْمَعَ ، الْفَلَتُ ١١ الْحَصَاةَ، فَوَقَعَتْ كُلُّ حَصَاةٍ عَلَىٰ هَامَةً ١٤ رَجُل، فَخَرَجَتْ مِنْ دُبُرِهِ، فَقَلَلُهُ ١٤ مَا انْفَلَتُ ١١ الْعَنْ عَلَى الْعُلُولُ الْعَلْمَةِ ١٤ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ دَبُرِهِ ، فَقَلَالُهُ عَلَى الْعَلْمُ الْهُ عَلَى الْعُلْمَةِ ١٤ أَقْلَلْ عَلْمُ الْهُ الْعُرْمَةُ مُنْ مَنْ مِنْ دَبُرُهِ وَا فَوَقَعَتْ كُلُّ عَلَىٰ عَلَيْهِ الْمُعْلِى الْعُنْهُ ١٤ مُنْ الْمُعْلَى الْعَلْمِ الْعَلْمُ عَلَالًا عَلْمُ الْعَلْمَةِ الْمُعْلِى الْعُولُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُولُولُ الْعُلْمُ عَلْمُ الْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْعَلْقُولُ الْوَلِهُ الْمُعْمَى الْعُلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْمَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعَلْمَ الْمُعْمَا الْعَلْمُ الْعَلْمَةُ عَلْمُ الْمُولُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُولُولُ الْمُعْمُ الْمُولُولُولُولُولُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُولُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمُ الْ

١. في الوافي: «فردٌ».

٢. في دض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار: (عليه).

٣. في «ب»: «فمرّ في منصر فه بالفيل». ٤. في «بس»: «تدري» بدون الهمزة.

٥. في دف: دما ترى». ٦. في الوافي: + دفصعد».

۷. في اب: + (فصعد). ۸. في ابضه: (وأوشك». ٩. في افه: (حصاً). ۱۰. في (به: (من).

١١. والخَذْفَ، : هو رميك حَصاةً أو نَواةً تأخذها بين سبّابتيك وترمي بها، أو تتَخذ مِخْذَفةً من خشب ثمّ ترمي بها
 الحصاة بين إبهامك والسبّابة . النهاية، ج٢، ص١٦ (خذف).

١٢. في «ب، ج، ض، ف، بح، بس، بف، والبحار: «ما يريد». قال في مرأة العقول، ج ٥، ص ٢٤٠: «وقد يـذكّر وقد يؤنَّت».

١٣. هكذا في وض، ف، وفي «بر»: وصار». وفي المطبوع وبعض النسخ: وصاروا».

١٤. «الهامَةُ»: الرأس، والجمع: هام. الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٦٣ (هيم).

١٥. في دجه: دفقتله».

١٦. والانفلات): التخلُّص من الشيء فَجأةً من غير تمكُّث. النهاية، ج ٣، ص ٤٦٧ (فلت).

مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ يُخْبِرُ النَّاسَ '، فَلَمَّا أَنْ أَخْبَرَهُمْ '، أَلْقَتْ ' عَلَيْهِ حَصَاةً فَقَتَلَتْهُ '، "

١٢١٧ / ٢٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ هَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يُقْرَشُ لَهُ بِفِنَاءِ ۗ الْكَفْبَةِ لَا يُفْرَشُ لِلْهُ بِفِنَاءِ ۗ الْكَفْبَةِ لَا يُفْرَشُ لِلْهُ فِيهَاءَ وَكَانَ لَهُ وُلْدٌ يَقُومُونَ عَلَىٰ رَأْسِهِ، فَيَمْنَعُونَ مَنْ دَنَا مِنْهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو طِفْلٌ يَدْرُجُ ٧ ـ حَتَىٰ جَلَسَ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، فَأَهُوىٰ ٨ بَعْضُهُمْ إِلَيْهِ لِيُنَحِيَةُ عَنْهُ ٩ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: دَعِ ابْنِي ؛ فَإِنَّ الْمَلَكَ ١ قَدْ أَتَاهُ ١ ٩٠. ١٢

٧٧/١٣١٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيىٰ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ النَّقَفِيِّ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْمُعَلَىٰ، عَنْ أَخِيهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ لَمَّا وَلِدَ النَّبِيِّ ﴾ ، مَكَثَ أَيَّاماً لَيْسَ لَهُ لَبَنَّ ، فَأَلْقَاهُ أَبُو طَالِبٍ عَلَىٰ ثَذِي نَفْسِهِ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ فِيهِ لَبَناً ، فَرَضَعَ مِنْهُ أَيَّاماً حَتَّىٰ وَقَعَ أَبُو طَالِبٍ

١. في وب، ج، بف، والوافي: + وفأخبرهم، ٢٠ في وف، وأن خبرهم،

<sup>£.</sup> في (ج): (فقتله).

۳. في «بف» : «أَلقيت» .

الكافي، كتاب الحجّ، باب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت .... ح ٦٧٦٠، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران وهشام بن سالم، عن أبي عبدالله على محمد، مع اختلاف يسير و الوافى، ج ٣٠ ص ١٩٥٥ م ٢٠٥٠ البحار، ج ١٥٠ ص ١٥٥، ح ٨٧.

٦. قال الجوهري: وفناء الدار: ما امتد من جوانبهاه. وقال ابن الأثير: «الفيناة: هو المتسع أمام الدار». واجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٥٧؛ النهاية، ج ٣، ص ٤٧٧ (فني).

٧. دَرَجَ الصبئ يَذْرُجُ دُرُوجاً: مشى قليلاً في أوّل ما يمشي. المصباح العنير، ص ١٩١ (درج).

أهرى إلى الشيء بيده: مدّها ليأخذه إذا كان عن قرب، فإن كان عن بعد قيل: هوى إليه بغير ألف. المصباح المنير، ص ١٤٣ (هوى).
 ٩. في وف: ٥٠ ٥٠٥.

١٠. احتمل العلامة المازندراني والمجلسي كون والمُلْك؛ بضمَّ الميم وسكون اللام.

١١. في الوافي: وقد أتاه، إمّا من الإيتاء؛ يعني أنّه لم يأت إلينا بنفسه بل إنّما أتى به الملك، أو من الإتيان؛ يعني قد أتى إليه الملك، فله شأن من الشأن».

١٢. الوافي، ج ٣، ص ٦٩٦، ح ١٣٠٣؛ البحار، ج ١٥، ص ١٥٩، ح ٨٨.

عَلَىٰ حَلِيمَةَ السَّعْدِيَّةِ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا ٢٠٠١

١٢١٩ / ٢٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِنَّ مَثَلَ أَبِي طَالِبٍ مَثَلُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، أَسَرُوا الْهِ مَثَلُ أَصْحَابِ الْكَهْ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِهِ. "
 الإيمانَ وَ أَطْهُرُوا الشِّرْكَ، فَآتَاهُمُ اللهُ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِهِ."

٧٩/١٢٢٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ:

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ كَافِراً ؟ فَقَالَ : «كَذَبُوا ؛ كَيْفَ يَكُونُ كَافِراً وَ هُوَ يَقُولُ :

/٤٤٩ أَ لَــمْ تَعْلَمُوا ۚ أَنَّا وَجَـدْنَا مُحَمَّداً لَبِيّا كَمُوسىٰ خُطَّ فِي أَوَّلِ الْكُتّب ١٩٥٠.

الحديث لايخلو عن غرابة، وفي سنده عليّ بن أبي حمزة البطائني الذي روى الكشّي في ذمّه أخباراً كشيرة.
 راجع رجال الكشّي، ص ٤٠٣ ـ ٤٠٥ ـ ٤٥٠ ـ ٧٦٠ و ص ٤٤٠ ـ ٤٤٥ ـ ٨٣٨ ـ ٨٣٨ ـ ٨٣٨.

٢. الوافي، ج ٣، ص ١٩٨، ح ١٣٠٤؛ البحار، ج ١٥، ص ٣٤٠، ح ١١؛ وج ٣٥، ص ١٣٦، ح ٨٠.

٣. الأمالي للصدوق، ص ١٦٥، المجلس ٨٩، ح ١٢، بسند آخر؛ معاني الأخبار، ص ٢٥٥، ح ١، بسند آخر، مع زيادة في أوّله. الاختصاص، ص ٢٤١، مرسلاً عن أبي عبد الله الله الأمالي للصدوق، ص ٢١٥، المجلس ٨٩، ح ١١، بسند آخر، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عبّاس من دون الإسناد إلى المعصوم الله مع زيادة في أوّله. الوافق ٢١٤٠٠. ص ٢١٤٢٠. 1٣٥٥ و ١٣٥٠ الوسائل، ج ١٦، ص ٢٢٥، ح ٢١٤٢٢.

٤. في «بس»: «ألم يعلموا».

٥. الوزن: بحر طويل. والقائل: أبوطالب، أو مو عبدمناف بن عبدالمطلّب بن هاشم و قد تـقدّمت تـرجمته مختصرة في الكافي، ذيل ح ٣٣٧.

وهذا البيت من قصيدة قالها أبوطالب حين تظاهرت قريش على رسول الش業 واستدلّ به الإمام الصادق على إيمان أبي طالب. واستدلّ به الشيخ المفيد لنفس الغرض في إيمان أبي طالب، ص٣٣، فقد قال بعد إيراده: «وفي هذا الشعر والذي قبله محض الإقرار برسول الش難 بالنبوّة، وصريحة بلاارتياب».

مصادره: ديوان أبي طالب لأبي همّان، ص ٧٢: السيرة النبويّة لابن هشام، ج ١، ص ٣٧٠، السيرة النبويّة لابن إسحاق، ص ١٥٧: الروض الأنف، ج ٢، ص ١٠٢؛ شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد، ج ١٤، ص ٧٧؛ البداية والنهاية، ج ٣، ص ٨٤؛ خزانة الأدب، ج ٢، ص ٢٧؛ إيمان أبي طالب، ص ٣٣.

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: ‹كَيْفَ يَكُونُ أَبُو طَالِبٍ كَافِراً وَ هُوَ يَقُولُ:

لَــقَدْ عَـلِمُوا أَنَّ الْبِنَنَا لَا مُكَـذَّبٌ لَــدَيْنَا وَ لَا يَـعْبَأُ بِقِيلٍ الْأَبَـاطِلِ \* وَ أَبِيَضُ يُسْـتَسْقَى الْـغَمَامُ بِـوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامِي، عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ \*؟». ^

٣٠ / ٢٢١ / ٣٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: وَبَيْنَا النَّبِيُ ﴾ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَ عَلَيْهِ ثِيَاتِ

لَهُ ١٠ جُدُدًّ١١، فَالَّقَى الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِ ..........

١. في حاشية دف: دنبيّاًه. ٢. في حاشية دج: دلا يكذّب.

ت. في مرأة العقول: وولا يعبأ، على المعلوم والمجهول من العب، وهو المبالاة بالشيء والاعتناء به. وفي بعض النسخ: دولا تعياه بالياتية والمثناة، من العياء والكلال. وفي بعضها: دولا يعنى بالنون، أي لا يعتني، على بناء المعلوم أو المجهول. والأوّل أصحّ وأشهره. وراجع: الصحاح، ج ١، ص ٦٢ (عبأ).

٤. في «ض» والوافي والبحار: «بقول».

٥. في مرآة العقول: «الأباطل: جمع أبطل، أفعل التفضيل. وهم المكذّبون له والقائلون إنّه ساحر أو مجنون، أو إنّ
 ما جاء به سحر، أو أساطير الأولين، وأمثال ذلك، وقوله: «أبيض» مرفوع عطفاً على خبر وأنّه أي ولا مكذّب».

٦. «اليِّمالُ»: المُلْجأُ والغِياتُ. وقيل: هو المُطْعِمُ في الشدَّة. النهاية، ج ١، ص ٢٣٢ (يُملُ).

٧. والعِصْمة ، المتنعة ، والعاصم : العانع الحامي . والمعنى : يمنعهم من الضياع والحاجة . الشهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٩
 (عصم) .

٨٠ والأرامِلُ»: المساكين من رجال ونساء. ويقال لكلّ واحد من الفريقين على انفراده: أرامِلُ. وهو بالنساء أخص وأكثر استعمالاً. والواحد: أرمل وأرملة. فالأرمل: الذي ماتت زوجته، والأرملة التي مات زوجها وسواء كانا غثين أو فقيرين. النهاية، ج ٢، ص ٢٦٦ (رمل).

وهذان البيتان من لاميّة أبي طالب المشهورة، وقد تقدّم ذكر مَن نقلها من المؤرّ خين و غيرهم في الكافي، ذيل - ٣٢٧.

٩. الوافي، ج ٣، ص ٦٩٨، ح ١٣٠٦؛ البحار، ج ٣٥، ص ١٣٦، ح ٨١.

١٠. في البحار ، ج ٣٥: – دله.

١١. اختلف المازندراني والمجلسي في ضبط الكلمة ، فذهب الأول إلى كونها بضم الأول وفتح الشاني جمع الجدّة ، بمعنى العلامة والطريقة . والثاني إلى كونها بضمّتين جمع الجديد . وهذا هو الصحيح من حيث اللفظ والمعنى ؛ لأنّ مقتضى الأول كون ولمه خبراً مقدّماً ووجدده مبتدأ مؤخّراً والجملة صفة للشياب ، ومقتضاه أن

سَلَىٰ ' نَاقَةٍ ، فَمَلَؤُوا ثِيَابَة بِهَا ، فَدَخَلَة مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللّٰه ، فَذَهَبَ إِلَىٰ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لَهُ: وَ مَا ذَاكَ يَا ابْنَ أَخِي ؟ فَقَالَ لَهُ: وَ مَا ذَاكَ يَا ابْنَ أَخِي ؟ فَقَالَ لَهُ: وَ مَا ذَاكَ يَا ابْنَ أَخِي ؟ فَقَالَ لَهُ: وَ مَا ذَاكَ يَا ابْنَ أَخِي ؟ فَأَخْبَرَه الْخَبْرَ ، فَدَعَا أَبُو طَالِبٍ حَمْزَة ، وَ أَخَذَ السَّيْف ، وَقَالَ لِحَمْزَة : خُذِ السَّلَىٰ ، فَأَخْبَرَ ، فَدَعَا أَبُو طَالِبٍ حَمْزَة ، فَأَتَىٰ قُرَيْشاً وَ هُمْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَلَمًا رَأَوْهُ عَرَفُوا الشَّرِّ فِي وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِحَمْزَة : أُمِرَ السَّلَىٰ عَلَىٰ سِبَالِهِمْ أَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ حَتَىٰ عَلَىٰ سِبَالِهِمْ أَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ حَتَىٰ أَتَىٰ عَلَىٰ سَبَالِهِمْ أَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ حَتَىٰ أَتَىٰ عَلَىٰ شَعْلَ ذَلِكَ حَتَىٰ الْبَنَ أَخِي ، هٰذَا اللّٰ عَلَىٰ شَعْلَ ذَلِكَ عَلَىٰ شَعْلَ ذَلِكَ عَتَىٰ أَتَىٰ عَلَىٰ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، هٰذَا اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ فِي اللّٰ فَيَالُ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ الْفَالَ : يَا الْنِنَ أَخِي ، هٰذَا اللّٰ عَلَىٰ فِينَا الْنَىٰ أَنِهُ طَالِبٍ إِلَى النَّبِي عَلَىٰ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، هٰذَا السَّلَىٰ فَينَالُ فِينَا الْنَوْلُوا اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ الْعَنْ الْمَالِمُ اللّٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ الْمَالَا اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللللْ اللّٰ اللّٰ اللللْمُ اللّٰ الللللّٰ اللللْمُ اللللّٰ اللللْمُ ا

١٢٢٢ / ٣١. عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْن زُرَارَةَ:

عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: المَّا تُوفِّيَ أَبُو طَالِبٍ ، نَزَلَ جَبْزَيْيلُ ﴿ عَلَىٰ

حه يقول: الها جدده وعلى الثاني يكون المه و وجدده صفتين للثياب. وأمّا من حيث المعنى؛ فإنّ كون الثياب ذات خطوط غير مؤثّر في شدّة قبح عمل المشركين هذا بخلاف كونها جديدة. راجع: شرح السازندراني، ج٧، ص ١٧٦؛ مرأة العقول، ج٥، ص ٢٥٦؛ لسان العرب، ج٣، ص ١٩٨، و ١١١ (جدد).

١. والسُلى، الجِلْد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمّه ملفوفاً فيه، إن نزعت عن وجه الفصيل ساعةً يولد و
إلا قتلته . وكذلك إن انقطع السلى في البطن . راجع : الصحاح ، ج ٦، ص ٢٣٨١؛ النهاية ، ج ٢، ص ٣٩٦ (سلا).
 و تأنيث الضمير الراجع إليه في الحديث باعتبار الجلدة أو باعتبار ما فيه من الكثافات.

٢. في «ض»: - قو». وفي البحار: - «له و».

٣. في «بح»: دذلك».

<sup>3.</sup> في حاشية (ب، ج، ض، بس، بر، بف» والبحار، ج 70: وأسبلتهم». وفي مراة العقول عن بعض النسخ: وعلى أسبالهم». و«السبال»: جمع السبلة، وهي الدائرة في وسط الشّفة العليا، أو ما على الشارب من الشّعر، أو طرف، أو مجتمع الشاربين، أو على ما الذّقن إلى طرف اللحية كلّها أو مقدّمها خاصة. القاموس المحيط، ج ٢٠ ص. ١٣٣٨.

۵. في دبح»: داٍلى».

٦. في حاشية دجه: دهكذاه.

٧. الوافي، ج ٣، ص ٦٩٩، ح ١٣٠٧؛ البحار، ج ١٨، ص ٢٣٩، ح ٨٥؛ وج ٣٥، ص ١٣٦، ح ٨٢.

رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، اخْرُخْ مِنْ مَكَّمَّ ؛ فَلَيْسَ لَكَ فِيهَا ' نَاصِرٌ ، وَ ثَارَتْ قُرَيْشٌ ' بِالنَّبِيِّ ﷺ ، فَخَرَجَ هَارِباً حَتَّىٰ جَاءَ إلىٰ جَبَلٍ بِمَكَّةً " ـ يُقَالُ لَهُ : الْحَجُونُ ـ فَصَارَ إِلَيْهِ ، \* فَصَارَ إِلَيْهِ ، \* فَصَارَ إِلَيْهِ ، \*

٣٧ / ٣٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَ قَالَ: ﴿ إِنَّ أَبًا طَالِبٍ أَسْلَمَ بِحِسَابِ الْجُمَّلِ ۗ ۗ قَالَ ٦ : «بِكُلّ لِسَانَ، ٧

١٧٧٤ / ٣٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ^، عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنَ أَمِي وَيَادٍ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: أَشْلَمَ أَبُو طَالِبٍ بِحِسَابِ الْجُمَّلِ، وَ عَقَدَ بِيَدِهِ \* ثَـلَاثًا

١. في «ب، ج، بح، بر، بس، بف، وحاشية «ض، ف، والوافي والبحار، ج ١٩: وبها».

٢. في قبره: فئار الناس.. وقوله: فئارتْ، أي وَثَبَتْ وهاجت. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٦٠٦ (ثور).

٣. في (بف): (مكَّة).

٤. الوافي، ج٣، ص ٧٠٠، ح ١٣٠٨؛ البحار، ج ١٩، ص ١٤، ح ٢؛ وج ٣٥، ص ١٣٧، ح ٨٣.

٥. وحساب الجُمُّل؛ الحروف المقطعة على أبجد. قال المازندراني: ولعلَ المراد بالحساب العدد والقدر،
 وبالجُمَّل - بتخفيف الميم - جمع الجملة وهي الطائفة؛ يعني أنه آمن بعدد كلَ طائفة وقدرهم، راجع: لمسان العرب، ج ١١، ص ١٢٨ (جمل).

آ. في مرأة العقول: «ويمكن أن يكون ضمير وقال» أوّلاً راجعاً إلى الراوي، وثانياً إلى الإمام بأن يكون الراوي قال من نفسه أو ناقلاً عن غيره: إنّ أبا طالب أظهر إسلامه للرسول على الجمل ... فأجاب على بأنّه أظهر إسلامه بجميع الألسن؛ فإنّه كان عارفاً بهاه.

٧. الوافي، ج٣، ص ٧٠٠، ح ١٣٠٩؛ البحار، ج ٣٥، ص ٧٨، ح ١٦.

 <sup>.</sup> في البحار: «محمّد بن عبدالله». وهو سهو ظاهراً؛ فإنّ المراد من محمّد بن عبدالله في مشايخ الكليني هو
 محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري وهو لا يروي في أسناد الكافي إلاّ عن أبيه.

۹. ني دېف: دېده.

وَ سِتْينَ ١٠٠١

٤٥٠/١ عَنِ الْحَسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ الْحَسَيْنِ بْنِ عُلُوانَ الْكَلْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَزَوِّرِ " الْغَنَوِيِّ، عَنْ أَصْبَغَ بْنِ ثَبَاتَةَ الْحَنْظَلِيِّ، قَالَ:

رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَوْمَ افْتَتَحَ الْبَصْرَةَ، وَ رَكِبَ بَغْلَةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: وأَيُّهَا \* النَّاسُ، أَ لاَ أُخْبِرَكُمْ بِخَيْرِ الْخَلْقِ يَوْمَ يَجْمَعُهُمَ اللّٰهُ ؟).

فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ ۗ: بَلَىٰ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، حَدُّثْنَا؛ فَإِنَّكَ كُنْتَ تَشْهَدُ وَ نَفِيبٌ ۚ .

فَقَالَ: ﴿إِنَّ خَيْرَ الْخَلْقِ يَوْمَ يَجْمَعُهُمُ ۗ اللَّهُ سَبْعَةً مِنْ وُلْدِ عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ، لَا يُـنْكِرُ فَضْلَهُمْ إِلَّا كَافِرٌ، وَ لَا يَجْحَدُ بِهِ إِلَّا جَاحِدٌه.

فَقَامَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ^، فَقَالَ <sup>•</sup>: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، سَمِّهِمْ ...........

١. في وبع، بف>: + دسنة ٤. في معاني الأخيار، ص ٢٨٦، ح ٢: دسئل أبوالقاسم الحسين بن روح عن معنى هذا الخبر، فقال: عنى بذلك وإله أحد جواده قال: وتفسير ذلك أنَّ الألف واحد، واللام ثلاثون، والهاء خمسة، والألف واحد، والحاء ثمانية، والذال أربعة، والجيم ثلاثة، والواو ستّة، والألف واحد، والدال أربعة؛ فذلك ثلاثة وستّون، وقال في الوافي: دلعل المراد بالحديث أنّه أظهر إسلامه بكلمات كان عددها بحساب الجُمثل ثلاثة وستّين؛ ففسّر ابن روح تلك الكلمات وعددها».

كمال الدين، ص ١٩٥، ح ٤٤؛ ومعاني الأخبار، ص ٢٨٦، ح ٢، بسند آخر عن أبي القاسم الحسين بسن روح.
 الوافي، ج ٣، ص ٧٠٠ - ١٣١٠؛ البحار، ج ٣٥، ص ٨٧، ح ١٧.

 <sup>&</sup>quot;. في وج، «الخرور». وفي وبح، «الجزور». وكلاهما سهو. وعلى هذا، هو عليّ بن الحَزّور الغَنويّ الكوفيّ.
 راجم: تهذيب الكمال، ج ٢٠، ص ٣٦٦، الرقم ٤٠٣٩، وما بهامشه من المصادر.

في البحار: «يا أيها».
 في «بح»: ووقال».

٦. في دج، ف، بح، بر، بف، وشرح العازندراني: «تغيب». وقال العازندراني: «أي تغيب عنا، فالفرصة غنيمة».
 وقال في الرافي: «كنت تشهد ونغيب، يعني إنك لم تزل كنت شاهداً مع رسول ا的難 تسمع الحديث منه،
 ونحن كنا نغيب عنه أحياناً لم نسمع كثيراً ممّاكنت تسمع».

٧. في دير ، بف: ديبعثهم؛ ٨. في ديف: - درحمه الله.

٩. في دف: +دبيّنهم لناه.

لَنَا النَعْرِفَهُمْ .

فَقَالَ: ﴿إِنَّ خَيْرَ الْخَلْقِ يَوْمَ يَجْمَعُهُمُ ۗ اللَّهُ ۗ الرُّسُلُ، وَ إِنَّ أَفْضَلَ الرُّسُلِ مَحَمَّتَ اللَّهِ وَإِنَّ أَفْضَلَ الرُّسُلِ مَحَمَّتَ اللَّهِ وَإِنَّ أَفْضَلَ الأَوْصِيَاءِ وَ إِنَّ أَفْضَلَ الأَوْصِيَاءِ السَّهَدَاءِ ، أَلا وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْخَلْقِ بَعْدَ الأَوْصِيَاءِ الشَّهَدَاءُ ، أَلا وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْخَلْقِ بَعْدَ الأَوْصِيَاءِ الشَّهَدَاءُ ، أَلا وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْخَلْقِ بَعْدَ الأَوْصِيَاءِ الشَّهَدَاءِ ، أَلا وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْخَلْقِ بَعْدَ الأَوْصِيَاءِ الشَّهَدَاءِ ، أَلا وَ إِنَّ أَفْضَلَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ مَتَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَعْمَلًا اللَّهُ عَلَى الْمَعْلِي وَ مَعْمَد أَيِّ وَ مَعْمَد أَيْكُ وَ السِّبْطَانِ ١٠ ـ الْحَسَنُ وَ الْحَسَيْنَ ـ وَ الْمَهْدِيُ ١٤ عِيْمَا اللَّهُ مَنْ شَاءَ مِنَا أَهْلِ الْبَيْتِ.

ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَمَنْ يُعِلِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّلْيَقِينَ وَ الشَّهُنَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقاً ۞ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَ كَعَىٰ بِاللَّهِ عَلِيماً ﴾ 18. 18 عَلِيماً ﴾ 18. 18

١. في (بح ، بر ، بف) والوافى: (سمّهم لنا يا أمير المؤمنين).

۲. في (ب»: (فنعرفهم). وفي (ف، بح، بس): (فلنعرفهم).

٤. في «بس»: – «الله».

٣. في (ف): (يجمع).

٥. في «بف» وحاشية (ج، ض» والوافي: «لم يجعل». وقوله: «لم يُنخَلْ»، أي لم يعط؛ من النحل بمعنى العطية والهبة، مصدر نَحله، أي أعطاه، والإسم النحلة. راجع: القاموس المحيط، ج٢، ص ١٤٠٠ (نحل).

٦. في (بف) وحاشية وض، بر، والوافي: والأحد،.

٧. في دف: +دله،

٨. في وبفء: + وخضيبان يطير بهما في الجنّة. وفي مرآة العقول: وجناحان، بالرفع على ما في النسخ حكاية للسابق، وإلا فالظاهر: جناحين، الأنّه مفعول ثان فلم يُنخل.

<sup>.</sup> ٩. في (ب»: - «الله». من (بح»: «شرّ فهم».

١١. قوله: «السبطان» مبتدأ خبره محذوف كما في المرآة وهو «منهم» أي من السبعة.

١٢. في مرآة العقول: «وكذا المهدئ، منصوب بفعل مضمر يفسّره يجعله». ولكن قوله: «عليهم السلام» يأباه، بل هو مرفوع عطفاً على «السبطان».
 ١٣. النساء (٤): ٦٩-٧٠.

١٤. تفسير فوات، ص ١١١، ح ١١٣، وفيه وحدَّثني عبيد بن كثير معنعناً عن أصبغ بن نباتة، مع زيادة في أوَّله؛ حه

١٢٢٦ / ٣٥. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ أَبِي بَنِ النَّعْمَانِ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَادِيِّ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ؟

قَالَ: المَّنَا غَسَّلَهُ ۗ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَفَّنَهُ، سَجَّاهُ ۗ، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ عَشَرَةً، فَدَارُوا حَوْلَهُ، ثُمَّ وَقَفَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فِي وَسَطِهِمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهُ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّنَ عَلَى النَّبِيّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ \* فَيَقُولُ الْقَوْمُ كَمَا يَقُولُ حَتَّىٰ صَلَّىٰ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَ أَهْلُ الْعَوَالِي ٥٠. \*

١٢٢٧ / ٣٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ٢، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرِ:

ُ / ٤٥١ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِعَلِيِّ ۞ : يَا عَلِيُّ ، ادْفِنِّي فِي هٰذَا الْمَكَانِ ، وَ ارْفَعْ قَبْرِي مِنَ الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ ، وَ رُشَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِهِ . ^

حه وص ۱۱۳، ح ۱۱۶، وفيه: «حدّثني الحسن بن عليّ بن بزيع معنعناً عن أصبغ بن نباتة، وفيهما مع اختلاف يسير . الغيبة للطوسي، ص ۱۹۱، ح ۱۵۶، بسند آخر عن رسول الذ難، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٧١٢، ح ٢٣٢٩؛ البحار، ج ٢٢، ص ٧٨٢، ح ٤١.

١. هكذا في (ب) وحاشية (ض، بح، بر). وفي (ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، جر) والمطبوع: (محمد بن
 الحسين». والصواب ما أثبتناه، كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ٧٥٠ و ٥٧٥.

٢. في دف، بح، بس): دغسله، بالتخفيف وكلاهما صحيح.

٣. وسجّاه، أي غطّاه. تقول: سَجُيْتُ الميّتَ تسجيةً، إذا مددتَ عليه ثوباً. راجع: الصحاح، ج٦، ص ٢٣٧٢ (سجا).

٥. «العالية» و «العوالي»: هي أماكن بأعلى أراضي المدينة، والنسبة إليها: عُلْوِيٌّ على غير قياس. وأدناها من
 المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد ثمانية. النهاية، ج ٣، ص ٢٩٥ (علا).

٦. الوافي، ج ٢٤، ص ٤٧٣، ح ٢٤٤٦٤؛ البحار، ج ٢٢، ص ٥٣٩، ح ٤٥.

٧. في البحار: «المعزا». وهو سهو. وأبوالمغراء هو حميد بن المثنى. راجع: رجال النجاشي، ص ١٣٣٠، الرقم
 ٣٤٠ الفهرست للطوسى، ص ١٥٤، الرقم ٢٣٦٠.

٨. قرب الإسناد، ص ١٥٥، ح ٥٦٨، بسند آخر عن جعفر، عن أبيه، عن على الله : وأنَّ قبر رسول الله علم وفع ح

١٢٢٨ / ٣٧. عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: وَأَتَى الْعَبَّاسُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا أَنْ يَدْفِنُوا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَيَ بَقِيعٍ الْمُصَلِّىٰ، وَ أَنْ يَوْمَهُمْ رَجُلُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: يَا ۖ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ إِمَامٌ حَتّا وَمَيْتَا ً، وَ \* قَالَ: إِنِّي أَدْفَنُ فِي الْبَقْعَةِ الَّتِي أَقْبَضُ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَصَلَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْعَاسَ عَشَرَةً عُشَرَةً عُشَرَةً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَخْرُجُونَه. 

فَصَلَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْرَ النَّاسَ عَشَرَةً عُشَرَةً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَخْرُجُونَه. أَنْ

٣٨/١٢٢٩ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ سَيْفِ ، عَنْ عَمْرِ و بْن شِمْرِ ، عَنْ جَابِرِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : «لَمَّا قُبِضَ النَّبِيِّ ۗ ﴿ ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ وَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ فَوْجاً فَوْجاً هُوجاًهُ.

قَـالَ: ﴿ وَقَـالَ أَمِـيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ يَقُولُ فِي صِحَّتِهِ

حه من الأرض بقدر شبر، أو أربع أصابع، ورشّ عليه العاء، قال عليّ ﷺ: «والسنّة أن يرشّ على القبر العاء». الوافي، ج ٢٥، ص ٥٢٦، ح ٢٤٥٧٤؛ الوسائل، ج ٣، ص ١٩٢، ح ٣٣٧٨؛ البحار، ج ٢٢، ص ٥٣٩، ح ٤٦.

١. وبقيع : موضع فيه أروم الشجر، أي أصولها من ضروب شتّى. يقال لعدة مواضع بالمدينة تـتميّز بالإضافة.
 منها: بقيع المصلّى، وهو موضع كان يصلّي فيه رسول الشنظة. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ٩٤٧ (بقع)؛
 مرأة العقول، ج ٥، ص ٢٣٦.

٣. في (ج، ض، بس» وحاشية «بح، بر» وفقه الرضا: «إمامنا». وفي دف»: «إماماً». وفي الوافي: «إمام حيّاً وميّناً، يعني لاينبغي أن يقف أحد أمام القوم عند جناز ته على الأنّه إمام ميّناً كما أنّه إمام حيّاً. دلّ على هذا المعنى قول أبي جعفر على في الحديث السابق: «ثمّ وقف أمير المؤمنين على في وسطهم» يعني لم يتقدّمهم».

في فقه الرضا: + «وهل تعلمون أنه على لعن من جعل القبور مصلى، ولعن من يجعل مع الله إلها، ولعن من
 كسر رباعيته وشق لثته. فقالوا: الأمر إليك، فاصنع مارأيت».

٥. في دبر»: - دو».

قده الرضائلة، ص ۱۸۸؛ كفاية الأثو، ص ۱۲٤، بسند آخر عن عـمّار، من دون الإسـناد، إلى المـعصوم الله،
 وفيهما مع اختلاف يسـير وزيادة فـي أؤله الوافي، ج ۲۶، ص ٤٧٠، ح ٢٤٤٦٠؛ الوسائل، ج ٣، ص ٨٠.
 ح ٢٠٧٤؛ البحار، ج ٢٢، ص ٥٣٥، ح ٤٧.

وَ سَلَامَتِهِ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ عَلَيَّ الْفِي الصَّلَاةِ عَلَيَّ ' بَعْدَ قَبْضِ اللّٰهِ لِي: ﴿إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [1. ؟

١٢٣٠ / ٣٩ . بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرِ الرَّقِيُ :
 قَالَ : قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : مَا مَعْنَى السَّلَامُ \* عَلَىٰ رَسُول اللَّهِ \* ﷺ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ - لَمَّا خَلَقَ نَبِيَّهُ وَ وَصِيَّهُ وَ ابْنَتَهُ وَ ابْنَيْهِ وَ جَمِيعَ الْأَثِمَّةِ، وَ خَلَقَ شِيعَتَهُمْ، أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ، وَ ۖ أَنْ يَصْبِرُوا وَ يُصَابِرُوا وَ يُرَابِطُوا ۗ، وَ أَنْ يَشْفِرُوا وَ يُصَابِرُوا وَ يُرَابِطُوا ۗ، وَ أَنْ يَتَقُوا اللَّهَ؛ وَ وَعَدَهُمْ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُمُ الْأَرْضَ الْمُبَارَكَةَ وَ الْحَرَمَ الْآمِنَ، وَ أَنْ يُنَزِّلُ ۗ لَهُمُ السَّقْفَ الْمَرْفُوعَ \* أَ، وَ يُرِيحَهُمْ مِنْ عَدُوهِمْ وَ الْأَرْضِ \* لَهُمُ النَّهُ مَا فِيهَا لَهُمْ، لَا شِيقًا \* فِيهَا ـقَالَ: لَا خُصُومَةً فِيهَا لَيْهِمْ اللَّهُ مِنْ السَّلَامِ وَ يُسَلِّمُ مَا فِيهَا لَهُمْ، لَا شِيقًا \* فِيهَا ـقَالَ: لا خُصُومَةً فِيهَا لَا اللهُ مِنْ السَّلَامِ وَ يُسَلِّمُ مَا فِيهَا لَهُمْ، لَا شِيقًا \* فِيهَا ـقَالَ: لا خُصُومَةً فِيهَا

١. في وف، بر، بف، (على هذه الآية). ٢. في البحار: - (علي).

٣. الأحزاب (٣٣): ٥٦.

<sup>2.</sup> الوافي ، ج ٢٤، ص ٤٧٤، ح ٢٤٤٦٦؛ البحار، ج ٢٢، ص ٥٤٠، ح ٤٨.

٥. في وبف: + (على الله وق. وفي مرآة العقول: «السلام مجرور، والظرف متعلق به، أو حال منه. أو مرفوع
 مبتدأ، والظرف خيره، ومضمون الجملة مضاف إليه. والأوّل أظهره.

٦. في دب، بف: «رسوله» بدل درسول الله».
 ٧. في مرآة العقول: دولا يبعد كون الواو زائدة من النشاخ».

٨. «الرباط» و «المرابطة» في الأصل هي الإقامة على جهاد العدق بالحرب، وارتباط الخيل وإعدادها. وقبل: أصل المرابطة أن يربط الفريقان خيولهم في تُقْرِ كلّ منهما معدّ لصاحبه، فستي المقام في الثغور رباطاً. وقد يطلق على ربط النفس على الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. راجع: النهاية، ج ٢، ص ١٨ (ربط)؛ شرح المازندراني، ج ٧، ص ١٨٧.

٩. يجوز فيه الإفعال والتجرّد أيضاً. قال في مرآة العقول: فلم أر فيما أظنّ نزول البيت المعمور في زمن القائم الله
 إلّا في هذا الخبره. ثم ذكر ما ذكر في الخبر من التأويلات.

١٠. في (ب): + (ويزكّيهم).

١١. «الأرضِ» مجرور عطفاً على عدوّهم. وذكر في مرآة العقول وجوهاً أخر، فراجعه.

١٢. في وبف، ولا شبه، و والشِيّةُ عن كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره. وأصله من الوّشي، والوّشي في اللون: خلط لون بلون و ولاشية فيها أى لالون فيها يخالف لونها. راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ٣٩٧

لِعَدُوهِمْ ' ـ وَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فِيهَا مَا يُحِبُّونَ؛ وَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَثِمَّةِ ' وَ شِيعَتِهِمُ الْمِيثَاقِ، وَ تَجْدِيدٌ لَهُ عَلَيْهِ \* تَذْكِرَةُ \* نَفْسِ الْمِيثَاقِ، وَ تَجْدِيدٌ لَهُ عَلَى اللَّهِ لَعَلَهُ السَّلَامُ عَلَيْهِ \* السَّلَامُ لَكُمْ بِجَمِيع مَا فِيهِ، ` ' عَلَى اللَّهِ لَعَلَهُ لَأَنْ بَعَجَلُهُ مَا فِيهِ، ` '

١٢٣١ / ٤٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ ١١، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صَفِيَّكَ وَ خَلِيلِكَ ١٢ وَ نَجِيُّكَ ١٣ ، الْمُدَبِّرِ لِأَمْرِكَ، ١٤

١١٢ ـ بَاكُ ١٠ النَّهْيِ عَنِ الْإِشْرَافِ عَلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ ١٦ عَلَىٰ عَلِي اللَّهِيِّ ١٦ عَلَىٰ

١٢٣٢ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْبَرْقِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْـنِ الْـمُنَتَى

حه (وشي). وقال في المرآة: وونفسير الشيه هنا بالخصومة مبنيّ على حمل الكلام على الاستعارة، فإنّه إذا لم يسلّم لهم الأرض كملاً، بل كان لبعضها فيه خصومة، فكانت كحيوان فيه لون غير لون أصله ».

١. في الوافي: وقال: لا خصومة فيها لعدوّهم، من كلام الراوي تفسير للشية.

٢. في وب، ج، ف، بس، بف: «الأمّة».

٣. في (ب، ج، ف، بف) وحاشية (ض): (وشيعتنا).

٤. في وج، ض، ف، بر، بس، بف، والوافي: + وعليه السلام،.

٥. في ديف: دمذكّرة؛ . ٢٠. في ديف: دتجديداً؛ .

٧. في «ض»: – «لعلّه». وفي «ف»: «لعلّة».

٩. في ابح): او تعجيل).

١٠. الوافي، ج ١٤، ص ١٣٥٥، ح ١٤٣٨؛ البحار، ج ٥٢، ص ٣٨٠، ح ١٩٠.

١١. ابن محبوب، هو الحسن، وليس هو من مشايخ الكليني. وأمّاكون السند معلّقاً على الأسناد السابقة، فليس له وجه مبرّر.
 ١٢. في هج، بح، بسه: - هو خليلك».

٨. في دبر: +دلخلقه.

١٣. في وب، وحاشية وض، : ونجيبك، ووالنّجِي، : الذي تسازه؛ من النّجو، وهو السرّبين اثنين. قاله الجوهري.
 وقال ابن الأثير: «هو المُناجي المُخاطِبُ للإنسان والمُحَدِّثُ له. فعيل من المناجاة، راجع: المسحاح، ج ٦، ص ٣٠٥٠؛ النهاية، ج ٥، ص ٢٥ (نجا).

١٤. الوافي، ج ٣، ص ٦٢٠، ح ١٢٠١؛ البحار، ج ١٦، ص ٣٧١، ح ٨١.

١٥. في دب، ض، بف: - دباب، . ١٦. في دض: درسول الله.

الْخَطِيبِ، قَالَ:

كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ وَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ الَّذِي يُشْرِفُ عَلَى الْقَبْرِ قَدْ سَقَطَ، وَالْفَعْلَةُ يَضْعَدُونَ وَ يَنْزِلُونَ وَ نَحْنُ جَمَاعَةً، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِنَا أَ: مَنْ مِنْكُمْ لَهُ مَوْعِدٌ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللله

١. في «بر»: «أصحابي». ٢. في الوافي: «مدخل».

٣. في «ب»: - «الليلة». ٤. في الوسائل: - «لهما».

٥. في الوسائل: - دلناه.

٦. في الوسائل ومرآة العقول: ﴿لا أُحبُّهُ.

٧. في الوسائل: «منه».

۸. في (ج): (به).

9. في الوافي: ولعل المراد بالشيء الذي يدهب منه بصره النور الشعشعاني لشخصه الملكوتي الروحاني صلوات الله عليه وآله إذا ظهر عليه، فلم يطق إيصاره .... و أمّا قوله: وأو يراه قائماً ه إلى آخره، فإنّما ذلك لمن أطاف رؤيته ولكنّه هاب منه ؛ وذلك لأنّ لهم عليه إراءة أشخاصهم الروحانيّة لمن أرادوا من أهل هذه النشأة، إمّا لطفاً وإفادة ، أو فهراً وتنبيهاً على سوء أدب، كما ورد أنّ رسول الشكلة أرى شخصه بعد وفاته أبابكر بمحضر علي علي وأمره بردّ حقّه عليه ». وقال العكلامة الشعراني في تعليقته على شرح المازندراني: والنهي عن الإشراف لترك الأدب، وهو علته كما ذكره الشارح أوّلاً ، لكن يذكر للتنفير عن بعض المنهيّات أمور نظير قوله تعالى: وأييب أخديكم أن يأكل لَمْ مَا أخِيهِ مَتِنًا ﴾ اللحجرات (٤٩) ١٢) في التغير عن الغيبة. وقد أبدع هاف لتعبير ؛ لأنّ كلّ من ينفر عن حرام لابدّ أن يشبهه بشيء خبيث وبمثله في صورة موهنة مزجرة ، ألا ترى آنه نفر عن النظر إلى الشطرتج بأنّ الناظر إلى كمن ينظر إلى فرج أمّه، ومثل المال الحرام بعراق خنزير في كف مجذوم. وذكر الخبائث هنا إساءة أدب، لكنّه ذكر هم ما يزجر عن الإشراف ولا يوهن ولا يستلزم ترك الأدب، وهذا أعلى درجات البلاغة ». وللمزيد راجع: شرح المازندراني، ج ٧٠ من ١٩٤٤؛ البحارة ج ٥٠ ص ٢٧٢.

# ١١٣ \_ بَابُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ اصَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ

وُلِدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ بَعْدَ عَامِ الْفِيلِ بِشَلَارْمِينَ سَنَةً ، وَ قُتِلَ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِتِسْعِ بَقِينَ مِنْهُ لَيْلَةَ الأَحْدِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِتَّينَ سَنَةً . بَقِيَ بَعْدَ قَبْضِ " النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثِينَ سَنَةً . وَ أُمَّهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَ هُوَ أَوَّلُ هَاشِمِيًّ وَلَدَهُ هَاشِمُ مَرَّتَيْنِ . أُ

١٧٣٣ / ١ . الْحَسَيْنُ °بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْفَارِسِيِّ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْفَارِسِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ۗ ﴿ وَأَ ۗ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ جَاءَتْ إِلَىٰ أَبِي طَالِبٍ لِتُبَشِّرَهُ ۗ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ ^ أَبُو طَالِبِ : اصْبِرِي ^ سَبْتاً \* ا أَبْشُرْكِ ١ بِمِثْلِهِ إِلَّا النُّبُوّةَ ،.

وَ قَالَ: ﴿السَّبْتُ ثَلَاتُونَ سَنَةً، وَكَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِﷺ ٢١هُ وَ أَمِيرِ الْـمَوْمِنِينَ 寒 ٢٩٥١

۱. في دب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، : - دباب،

۲. في اض: +اعليًّا. ٣. في اب: (مضيًّا.

٤. الوافي، ج٣، ص ٧٤٤، ذيل ح ١٣٥٧؛ البحار، ج ٣٥، ص ٦، ح ٤.

ورد الخبر - باختلاف يسير - في معاني الأخبار، ص ٤٠٣، ح ١٨، بسنده عن محمّد بن يعقوب عن الحسن بن
محمّد. وهو سهو ظاهراً؛ فإنّا لم نجد في مشايخ الكليني من يسمّى بالحسن بن محمّد. وأمّا ما ورد في
خصائص الأثمّة، ص ٢٤، من نقل الخبر بسنده عن محمّد بن يعقوب عن الحسن بن محمّد بن يحيى عن
الوليد بن أبان، فمختل يعلم وجه اختلاله بأدنى تأمّل.

٦. في دبر، : - دان،

٧. في (ب، ج، بف) وحاشية (ض، بس): ولتسرّه المعاني وخصائص الأثمّة: وتبشّره ١٠.

في المعاني وخصائص الأثمّة: + «لها».
 ٩. في المعاني: + «لي».

١٠. في وف، والبحار: + وآنيك، و والسّبت: برهة، أي قطعة ومدّة من الزمان، قليلة كانت أو كثيرة. وخصّ في
الحديث بالثلاثين راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٢، ص ٧٨٠؛ النهاية، ج ٢، ص ٣٣١ (سبت).

١١. في وب، ض، بر، بف، والوافي والمعاني: وآتيك، وفي وج، وأتيتك، وفي خصائص الأثمّة: وإنّك،

١٢. في خصائص الأنمّة: «بين مولد النبيّ ﷺ؛ بدل «بين رسول الدﷺ».

ثَلَاثُونَ سَنَةًه. ١

١٧٣٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ السَّيَّارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ مَا اللهِ ﴿ وَاللهِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَىٰ قَدَمَيْهَا، وَكَانَتْ مَنْ أَبَرُ الْمُوْمِنِينَ ﴿ كَانَتْ مِنْ أَبَرُ الْمُوْمِنِينَ ﴿ كَانَتْ مِنْ أَبَرُ الْمُوْمِنِينَ ﴿ كَانَتْ مِنْ أَبَرُ النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِ ﴾ وَسَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﴾ وَهُو ﴿ يَقُولُ: إِنَّ التَّاسَ يَحْشَرُونَ يَوْمَ النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِ ﴾ فَقَالَتْ: وَا سَوْأَتَاهُ أَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﴾ فَإِنِّي أَسْأُلُ اللهَ أَنْ يَبْعَثَكِ كَاسِينَةً وَ صَمِعَتْهُ يَـذْكُرُ ضَغْطَةً ﴿ الْقَبْرِ ، فَقَالَتْ: وَا ضَعْفَاهُ ، فَقَالَ لَهَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ أَنْ يَكُونِيكِ ذَلِكِ .

١. معاني الأخبار، ص ٤٠٣، ح ١٨ بسنده عن الكليني. خصائص الأثمة في ، ص ٢٤، عن هارون بن موسى، عن
 محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد بن يحيى، عن الوليد بن أبان «الوافي، ج ٣، ص ٧٢٤، ح ١٣٣٦؟
 البحار، ج ٣٥، ص ٢، ح ٥.

٢. في دف: «إلى رسول الله؛ وفي خصائص الأثمَّة: «عند رسول الله.

قى خصائص الأثمة: - «وهو».

٤. دوا سَوْ أَتانَه، دوا؛ حرف تفجّع، يدخل على المتفجّع منه، كوا حزناه، وعلى المتفجّع عليه، كوا زيداه، والآلف زائدة لمد الصوت في المصيبة، وزيدت الهاء الساكنة لزيادة مدّها. والسَرْأَةُ في الأصل: الفرج، ثمّ نقل الى كلّ ما يُستَخيا منه إذا ظهر من قول أو فعل. واجع: موآة العقول، ج٥، ص ٢٧٩؛ النهاية، ج٢، ص ٤١٦ (سوأ).

٥. والضَفْطةُ »: العصر . يقال: ضَغَطة يَضْغَطة ضَغْطاً ، إذا عَضرَه وضَيَّق عليه وقَهَرَه. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٩٠ (ضغط).
 ٦. في وبف»: وخادمي».

٨. في دف: (أمرت أن تعتق).

٧. في ديس»: – دلها».

خَـادِمَهَا ، وَ اعْـتَقِلَ لِسَـانُهَا ، فَـجَعَلَتْ تُـومِيُّ إِلَىٰ رَسُـولِ اللَّـهِ ﷺ إِـمَاءُ ، فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصِيَّتَهَا.

وَ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: إِذَا رَأَيْتُمُونِي قَدْ فَعَلْتُ شَيْئاً لَمْ أَفْعَلْهُ قَبْلَ ذٰلِكَ ١٦، فَسَلُونِي ١٧:

ا. في خصائص الأثمة: «وأعتقت الجارية المقدّم ذكرها» بدل «وأمرتْ أن يعتق خادمها».

٢٠. في ٥٤، واعتل ، يقال: اعتقل لسانه بضم التاء إذا احتبس عن الكلام ولم يقدر عليه . المغرب، ص ٣٢٤
 (عقل).

٣. في اض، بر، والوافي وخصائص الأثمّة: افبينا.

٤. في خصائص الأثمّة: «قال: إنّ أمّي فاطمة قد قضت، بدل «فقال: ماتت أمّى فاطمة».

٥. في «ف»: +«له».

٦. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي العطبوع: «وأمّي». وفي شرح العاذندواتي: «أمّي والله، أي ضاطعة أمّي، أو ماتت أمّي». وفي مرآة العقول: «أمّي، أي هي أمّي، أو ماتت أمّي». ويشعر كلاهما على عدم الواو.

٧. في وف ، بر ١ : وفقام، بدل ووقام، . ٨ . في وج، : وفبكي،

٩. يجوز فيه وفي مثله التخفيف والتثقيل. ١٠. في وبر٢: «تعلمني» بحذف نون الوقاية.

١١. في دب، بر، بف، والوافي وخصائص الأنمة: «ذلك».

١٢. في دبر ، بف: دو أعطاهن ، ١٧

١٣. في «ب، ج، ض، ف، بح، بر، بف» : اإحدى». والقميص يذكّر ويؤنّث، ويبعده وصفه بالمذكّر. وفي «بس» وحاشية «ف» ومرآة العقول: وأجدى» أي أنفع وأحسن. وقال في المرآة: «وفي بعض النسخ بالحاء المهملة \_أي إحدى - وهو خطأ؛ للتوصيف بالمذكّر».

١٤. في وب، ف، بح، بر، ومرأة العقول: وقميصه، وفي خصائص الأئمة: + اوهو،

١٥. في حاشية «ض»: «جلده». ١٦. في «ف»: «ذلك قبل».

١٧. في وبح، بر، بف، وخصائص الأثمّة: وفاسألوني،

لِمَ فَعَلْتُهُ ؟ فَلَمَّا فَرَغْنَ مِنْ غُسْلِهَا وَ كَفْنِهَا '، دَخَلَ ' ﷺ، فَحَمَلَ جَنَازَتَهَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ "، فَلَمْ يَزَلُ ' تَحْتَ جَنَازَتِهَا حَتَىٰ أُوْرَدَهَا قِبْرَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا، وَ دَخَلَ الْقَبْرَ، فَاضْطَجَعَ الْفِيهِ، ثُمَّ انْكَبَّ ' عَلَيْهَا طَوِيلًا يُنَاجِيهَا، وَ يَعُولُ لَهَا الْبُكِ، ابْنُكِ ، ابْنُكِ مُ ثَمَّ خَرَجَ ، وَ سَوَى ' عَلَيْهَا ' ، ثُمَّ انْكَبَ ' عَلَىٰ قَبْرِهَا، وَ يَعُولُ لَهَا: ابْنُكَ ، ابْنُكِ ، ابْنُكِ مُ ثُمَّ خَرَجَ ، وَ سَوَى ' عَلَيْهَا ' ، ثُمَّ انْكَبَ ' اللهُ عَبْرِهَا، فَسَمِعُوهُ يَقُولُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، اللّهُمَّ إِنِي أَسْتَوْدِعُكَ إِيّاها ' ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

فَقَالَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ " : إِنَّا رَأَيْنَاكَ فَعَلْتَ أَشْيَاءَ لَمْ تَفْعَلْهَا قَبْلَ الْيَوْمِ ؟ فَقَالَ : الْيَوْمَ فَقَدْتُ بِرَّ الْمِيْمَ الشَّيْءَ فَتُوْثِرُنِي " بِهِ عَلَىٰ نَفْسِهَا فَقَدْتُ بِرَّ الْبِي طَالِبِ، إِنْ كَانَتْ " لَيَكُونُ " عِنْدَهَا الشَّيْءَ فَتُوْثِرُنِي " بِهِ عَلَىٰ نَفْسِهَا وَوَلَدِهَا الْمَا الْمِيْمَةَ ، وَ أَنَّ النَّاسَ يُخْشَرُونَ عُرَاةً ، فَقَالَتْ : وَا سَوْأَتَاهُ ، فَضَمِنْتُ لَهَا أَنْ يَبْعَثَهَا اللّهُ " كَاسِيَةً ، وَ ذَكَرْتُ ضَغْطَةَ الْقَبْرِ ، فَقَالَتْ : وَا ضَغْفَاهُ ، فَضَمِنْتُ

ا. في خصائص الأئمة: «تغسيلها وتكفينها».

۲. في «ب، ض»: + «رسول الله».

٣. والعاتِق، موضع الرداء من المَنْكِب، يذكر ويؤنّث. الصحاح، ج ٤، ص ١٥٢١ (عتق).

في حاشية (بر ، بف): (ولم يزل).
 في خصائص الأنتة: - (على عاتقه - إلى - جنازتها).

٦٠. في وبره: وواضطجع. وضجع الرجل واضطجع، أي وضع جنبه بالأرض. الصحاح، ج٣، ص ١٢٤٨ (ضجم).
 (ضجم).

٨. في وج، ض، ف، بح، بس، ومرآة العقول وخصائص الأئمة: - وابنك، الثالث. وضبط وابن، في وبر، هنا وفيما يأتي بالنصب.
 ٩. في وج، وسُرّي، على بناه المجهول.

١٠. في خصائص الأثمّة: + «التراب». ١١. في «بف»: «أكبّ».

١٢. هكذا في وج، ف، بح، بر، بف، والوافي. وهذا الاستعمال أي جعل ما هو الوديعة مفعولاً ثانياً -هو الأصل.
 وفي المطبوع وبعض النسخ: «أستودعها إيّاك».

١٣. في خصائص الأثمّة: وفقال المسلمون: يا رسول الله.

١٤. في الوافي: وأمّ ابن عبدل وبراء. وفي خصائص الأنمة: - وبراء. وفي شرح المازندراني: والبِراء بالكسر: الإحسان والخير واللطف، وبالفتح: العطوف والشفيق. والظاهر أنّ وإنه في وإن كانت مخفّفة من المشددة المكسورة».
١٥. في وبفه: «كان».

١٧. وقَتَّوْ يُرْنِي، أي تفضّلني. يقال: آثر تك عليه إيثاراً، أي فضّلتك عليه. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٧ (أثر).

١٨. يجوز فيه ضمّ الواو وسكون اللام أيضاً. ١٩. في «بس»: «الله يبعثها».

لَهَا أَنْ يَكْفِيَهَا اللّٰهُ ذَٰلِكَ، فَكَفَّنْتُهَا بِقَمِيصِي، وَاضْطَجَعْتُ ۚ فِي قَبْرِهَا لِذَٰلِكَ، وَ انْكَبَبْتُ عَلَيْهَا، فَلَقَّنْتُهَا مَا تُسْأَلُ عَنْهُ؛ فَإِنَّهَا سُفِلَتْ عَنْ رَبِّهَا، فَقَالَتْ؛ وَ سُئِلَتْ عَنْ رَسُولِهَا، فَأَجَابَتْ؛ وَ سُئِلَتْ عَنْ وَلِيِّهَا وَ إِمَامِهَا، فَأَرْتِجَ ۖ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ ۖ": ابْنُكِ، ابْنُكِ، ابْنُكِ ۖ . "

٣/١٧٣٥. بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ، عَن الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ عِلَّا يَقُولُ: «لَمَّا وُلِدَ" رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَلَانِ فَارِسَ"، وَ قُصُورُ الشَّامِ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةً بِنْتُ أُسْدٍ أُمُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - إِلَىٰ أَبِي طَالِبٍ ضَاحِكَةً مُسْتَبْشِرَةً، فَأَعْلَمَتْهُ مَا قَالَتْ آمِنَةً، فَقَالَ \* لَهَا أَبُو طَالِبٍ: وَ تَتَعَجَّبِينَ \* مِنْ هٰذَا؟ إِنَّكِ تَحْبَلِينَ \* وَ تَلِدِينَ بِوَصِيِّهِ وَ وَزيرهِ، . " تَحْبَلِينَ \* وَ تَلِدِينَ بِوَصِيِّهِ وَ وَزيرهِ، . "

١٢٣٦ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْبَرْقِيُّ، عَنْ أَحْمَد

١. في حاشية (ج): (وقد اضطجعت).

٢. اختلفت النسخ في ضبط الكلمة. ففي بعضها فأرتجه أي الإفعال من رتج ، كما في الوافي بمعنى استغلق عليها. وفي بعضها: فارتج في الافتعال من رجج. والمقام وكلمة «عليها» يقتضيان الأوّل. قال الجوهري: فأرتج على القارئ على ما لم يسم فاعله إذا لم يقدر على القراءة كأنّه أطبق عليه كما يرتج الباب، وكذلك ازتُتج عليه ، ولا تقل ارتُج عليه ، والا رتجاج هو الاضطراب والتزلزل، وهو علّه للارتاج. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣١٧ (رتج).

٤. في «ب، ج، ف، بح، بس، وخصائص الأثمّة: - «ابنك، الثالث.

٥. خصائص الأنمة بيخ ، ص ٦٤، ومن دلائله فل عند موته بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٣، ص ٧٢٥. ح ١٣٣٨؛
 الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٣٤. ح ٢٤٧٩٣، إلى قوله : وفقبل رسول الله لل وصيتهاه .

٦. في دجه: دورده

٧. في الوافي: «أي كشفت لها تلك البلاد بارتفاع الحجب حتّى رأتها عياناً» ونسب البياض إلى فارس لبياض ألوانهم، ولأنّ الغالب على أموالهم الفضّة، كما أنّ الغالب على ألوان أهل الشام الحُمرة وعلى أموالهم الذهب.
 راجع: النهاية، ج ١، ص ١٧٢ (بيض).

راجع: النهاية، ج ١، ص ١٧٢ (بيض). ٨. في وبس: وقال». ٩. في حاشية وب، ج، ض: وتعجبين، ١٠ . في وجه: ولتحلين،

۱۱. الوافي، ج٣، ص ٧٢٤، ح ١٣٣٧؛ البحار، ج ٣٥، ص ٦، ح ٦.

بْنِ ذَيْدِ النَّيْسَابُورِيِّ، قَالَ: حَدَّنَنِي عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرُ '، عَنْ أَسِيدِ بْنِ صَفْوَانَ -صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِﷺ -قَالَ:

لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أَمِيرُ الْمَوْمِنِينَ ﴿ الْرَبَّةَ ۗ الْمَوْضِعُ بِالْبُكَاءِ، وَ ذَهِشَ ۗ النَّاسُ كَيَوْمٍ قُبِضَ النَّبِيُ ﷺ ، وَ جَاءَ رَجُلَ ـ بَاكِياً وَ هُـوَ مُسْرِعٌ مُسْتَرْجِعٌ وَهُوَ يَقُولُ : الْيَوْمَ انْقَطَعَتْ خِلَافَةُ النَّبُوّةِ ـ حَتّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ بَابِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ ﴿ فَقَالُ : رَحِمَكَ اللّٰهُ يَا ۗ أَبَا الْحَسَنِ ، كُنْتَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسْلَاماً ، وَ أَخْلَصَهُمْ اللّٰهُ يَا مُ أَبَا الْحَسَنِ ، كُنْتَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسْلَاماً ، وَ أَخْلَصَهُمْ اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَ أَغْطَمَهُمْ عَنَاءً ١ وَ أَخْرَمَهُمْ السَوَابِقَ ١ رَصُولِ اللّهِ ﷺ ، وَ أَخْرَمَهُمْ ١ سَوَابِقَ ١ وَ أَنْ مَهُمْ بِهِ هَدْياً ١ وَ خَلْقاً ١ وَ وَلَا اللّهِ ﷺ ، وَ أَشْرَعَهُمْ بِهِ هَدْياً ١ وَ خَلْقاً ١ وَ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّ

١. كذا في النسخ والمطبوع ، لكنّ الظاهر وقوع التحريف في العنوان . والصواب وعبد الملك بن عميره ، وهو عبد الملك بن عمير بن سويد القرشي ، روى عن أسِيّد بن صفوان وروى عنه إبراهيم بن خالد الهاشمي . راجع : لسان الميزان ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، الرقم ٤٠٤٤ : تهذيب الكمال ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، الرقم ٤٠١٣ ، وج ١٨ . ص ١٣٠ ، لرقم ٢٥٠١ و وكمال الدين ، ص ٢٤١ ، الرقم ٢٥١ . والخبر رواه الصدوق في الأمالي ، ص ٢٤١ ، المجلس ٤٢ ، ح ١١ ؛ وكمال الدين ، ص ٣٠٧ . وفيهما : وعبد الملك بن عمير ٧ .

٢. والارتجاج ، الاضطراب. يقال: ارتج البخر وغيره: اضطرب. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣١٧ (رجج).

٣. قال الجوهري: ودَمِش الرجل \_بالكسر \_يَدْهَش دَهَشاً: تحيّر، ودُهش أيضاً، فهو مدهوش. وأدهشه الله.
 الصحاح، ج٣، ص١٠٠٦ (دهش).
 ٤. في وفع والأمالي: +وفيه.

۵. في «بس»: – ديا».

٦. «العَناء»: التعب والنصب. يقال: عَنِيَ الإنسانُ عَناة، أي تعب ونَصِبَ. راجع: الصحاح، ج٦، ص ٢٤٤٠ (عنا).

٧. يقال: حاطه يَحُوطه حَوْطاً وحِياطة، إذا حفظه وصانه وذبّ عنه وتوفّر على مصالحه. قال المجلسي:
 ووتعديته وعلى التضمين معنى الإشفاق، النهاية، ج ١، ص ٤٦١ (حوط).

٨. وآمنهم إمّا من الأمن ، ضدّ الخوف؛ أو من الأمانة ضدّ الخيانة . اختار المازندراني والمجلسي الثاني بتضمين
 معنى المحافظة ، كما احتملهما الفيض .
 ٩. في وج ، وحاشية «بف»: ومناقباً» .

١٠. في دب: دوأكثرهم، . ١١. في دج، وحاشية دبف: دسوابقاً».

١٢. والهدي: السيرة والهيئة والطريقة. النهاية، ج ٥، ص ٢٥٣ (هدي).

١٣. في وبحه: وخُلْقاً، بضم الخاء. وفي كمال الدين: ونطقاً، وفي شرح المازندراني: ووالخلق -بضم الخاء حه

وَ سَمْتاً ا وَ فِعْلًا، وَ أَشْرَفَهُمْ مَنْزِلَةً، وَ أَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ، فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ عَنْ رَسُولِهِ وَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً، قَوِيتَ آخِينَ ضَعْفَ أَضْحَابُهُ، وَ بَرَزْتَ آخِينَ اسْتَكَانُوا عَ وَ نَهَضْتَ جِينَ وَهَنُوا، وَ لَزِمْتَ مِنْهَاجَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُا أَضْحَابُهُ هُ، كُنْتَ آخَلِيفَتَهُ ١/٥٥٨ حَقًا، لَمْ تُنَازَعْ ٧ وَ لَمْ تَضْرَعْ ^ بِرَغْمِ ١ الْمُنَافِقِينَ وَ غَيْظِ الْكَافِرِينَ وَكُرُهِ الْحَاسِدِينَ وَ صَفْرِ ١ الْفَاسِقِينَ، فَقُمْتَ بِالأَمْرِ حِينَ ١ فَشِلُوا ١ ، وَ نَطَقْتَ حِينَ تَتَعْتَعُوا ١ ، وَ مَضَيْتَ بِنُور اللّهِ إِذْ وَقَفُوا، فَاتَبَعُوكَ ١ فَهُدُوا، وَ ١ كُنْتَ أَخْفَضَهُمْ صَوْتًا، وَ أَغْلَمُمْ قُنُوتًا ١ ،

مه واللام وسكونها \_: الدين والطبيعة والسجيّة».

١. قال ابن الأثير: «السّمَت: هو الهيئة الحسنة». وقال المطرزي: «السمت: الطريق. ويستعار لهيئة أهل الخير». راجع: النهاية، ج ٢، ص ٣٩٧؛ المغرب، ص ٣٣٤: (سمت).

٢. في دف: دقويت، بالتثقيل. ٣. في دف: دبروزت، بالتثقيل.

استكانواه، أي خضعوا وذلوا. كان في الأصل: استكنوا، فمدّت فتحة الكاف بألف، راجع: لمسان العرب، ج١٢، ص ٢١٨ (سكن).

٦. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي وكمال الدين. وفي المطبوع: ([و]كنت،

٧. الم تنازع الحتار المجلسي كونه على بناء الفاعل، ثمّ استظهر بناء المجهول، وذكر وجوهاً في معناه.

٨. ولَمْ نضرع»: معلوم من ضَرَعٌ وضَرعٌ وضَرع ، أي ذلَ وخضع واستكان وتـذلَل وضعف . أو مجهول من أضرعه ، أي أذلَه . (اجع : المقلموس المعيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٤ (ضرع) .

 <sup>9.</sup> والزّغْم، مثلّث الراء ـ: الذّل والكُرْه. ويقال: أرغم الله أنفه، أي ألزقه بالرّغام وهو التراب. هذا هو الأصل، ثمّ
 استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف والانقياد على كُره. راجع: لسان العرب، ج ١٢، ص ٢٤٥ (رغم).

١٠. في وب، بف، وحاشية وض، والوافي والأمالي وكمال الدين: وضفن، بمعنى الحقد. ووصغر الفاسقين، أي ذَلَهم وهواتهم، واجع: النهاية، ج٣، ص ٣٣. ١١. في وجه: وحيث».

١٢. والفَشَلُ»: الجزع والجُبْن والضعف. النهاية، ج ٣، ص ٤٤٩ (فشل).

١٣. التَّغَتَمَةُ في الكلام: التردّد فيه من حَصَرِ أو عَيِّ، أي من ضيق وعجز . الصحاح، ج ٣، ص ١١٩١ (تعع).

١٤. في «ب» وحاشية «بف»: «واتُبعوك». وفي كمال الدين: «ولو اتُبعوك لهدوا، بدل «فاتَبعوك فهدوا».

۱۵. في ديس»: -دو».

١٦. في حاشية «ف، بع، بس، بف»: «قدماً». وفي الأمالي: «فرقاً». وفي كمال الدين: «قروتاً». و «القنوت» يسرد لمعان متعدّدة، كالطاعة، والخشوع، والصلاة، والدعاء، والعبادة، والقيام، وطول القيام، والسكوت. النهاية، ج ٤، ص ١١١ (قنت).

وَ أَقَلَهُمْ ' كَلَاماً، وَ أَصْوَبَهُمْ نَطْقاً مَ وَ أَكْبَرَهُمْ ۚ رَأْياً، وَ أَشْجَعَهُمْ قَلْباً، وَ أَشْدَهُمْ يَقِيناً مُ وَ أَحْسَنَهُمْ عَمَلًا، وَ أَعْرَفَهُمْ بِالْأُمُورِ.

كُنْتَ ـوَ اللّٰهِ ـ يَعْسُوبا ُ لِلدّينِ أُوّلًا وَ آخِراً ' ، الأَوّل ' حِينَ تَفَرَّقَ النَّاسُ ^ ، وَ الآخِرَ ' حِـينَ فَشِـلُوا ، كُـنْتَ لِـلْمُؤْمِنِينَ أَبـاً رَحِـيماً إِذْ صَارُوا عَـلَيْكَ عِـيَالًا ، فَـحَمَلْتَ أَنْقَالَ مَا عَنْهُ ضَعْفُوا ، وَ حَفِظْتَ مَا أَضَاعُوا ، وَ رَعَيْتَ مَا أَهْمَلُوا ، وَ شَمَّرَتَ ' إِذَا اجْــتَمَعُوا ' ' ، وَ عَـلَوْتَ إِذْ ' ا هَـلِعُوا " ، وَ صَـبَرْتَ إِذْ أَسْـرَعُوا ا ، وَ أَذْرَكْتَ أُوتَـارَ ' ا

١. في حاشية (ج): (وأطيبهم).

٣. في وب، بح، بف، والأمالي: ووأكثرهم،

وأشدَهم يقيناً، مكرّر من الناسخ أو الرواة إلّا أن يراد باليقين هاهنا اليقين بالأحكام أو القضاء والقدر، وفي السابق اليقين بالله تعالى ورسوله على راجع: شرح المازندراني، ج ٧، ص ١٩٩ ومراة العقول، ج ٥، ص ٢٩٧.

٥. واليعسوب، في الأصل: أمير النحل وفحلها. ويطلق على سيّد القوم ورثيسهم ومقدّمهم لرجوعهم إليه
 واجتماعهم عليه ولّوذهم به، كما تجتمع النحل على يعسوبها وتلوذ بها. والمعنى سيّد الناس في الدين.
 راجم: لسان العرب، ج ١، ص ٥٩٩ - ١٠٠ (عسب).

٦. في وب، بر، بف، والوافي والأمالي وكمال الدين: - وآخراً».

٧. في وض ، بر ، بف، والوافي والأمالي وكمال الدين: - والأوّل،

۸. في (بر): - دالناس).

٩. في دب، بر، بف، والوافي والأمالي وكمال الدين: «وآخراً».

١٠. هشمّرت، أي اجتهدت وهممت؛ من التشمير بمعنى الهمّ، وهو الجدّ في الأمر والاجتهاد. راجع: النهاية،
 ج ٢، ص ٥٠٠ (شمر).

أي من الأمر من أمور الدين. و في وب، ج، بح، بس: وإذِ اجْتمعوا، وفي وبر، وحاشية وج، ف: وإذا جشعوا، وفي كمال الدين: وإذ خففوا،.
 بخشعوا، وفي شرح المازندراني ومرآة العقول عن بعض النسخ: وإذا خشعوا، وفي كمال الدين: وإذ خففوا،.
 17. في وف: وإذا،

١٣. والهلمُه: الحرص. وقيل: الجزع وقلّة الصبر. وقيل: هو أسوأ الجزع وأفحشه. لسان العرب، ج ٨، ص ٣٧٤. (هلم).

١٤. في دبف: دسرعوا». وفي الأمالي دأشرعوا». وفي كمال الدين: «جزعوا».

١٥. قال ابن الأثير: «الأوتار: هي جمع وِتْر، بالكسر، وهي الجناية». قال المازندراني: «يخاطب بهذا الكلام أمير

مَا طَلَبُوا ْ، وَ نَالُوا ۚ بِكَ مَا لَمْ يَحْتَسِبُوا ، كُنْتَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۗ عَذَاباً صَبّا ۗ وَ نَهبا ۗ ، وَ لِلْمُوْمِنِينَ عَمَدا ۚ وَ حِصْنا ۗ ، فَطِرْتَ ۗ - وَ اللهِ - بِنَعْمَائِهَا ۚ ، وَ قُرْتَ بِحِبَائِهَا ١ ، وَ أَحْرَرْتَ سَوَابِغَهَا ، وَ ذَهَبْتَ بِفَضَائِلِهَا ، لَمْ تُغْلُلُ ١ احْجَّتُك ، وَ لَمْ يَرْغُ ١ قَلْبُك ، وَ لَمْ تَضْعُفْ بَصِيرَتُك ،

حه قوم يدفع العار والضرّ والشين عنهم حين ضعفوا عن مدافعتها وبطلب لهم الجنايات والدماء حين عجزوا عن مطالبتهاه. وجعلها الفيض جمع الوّتَرّة؛ حيث قال: «الوترة محرّكة من خياركلّ شيء». والموجود في اللسان: وَتَرّة كلّ شيء: حِتارُهُ، وهو ما استدار من حُرُوفه أي أطرافه. راجع: النهاية، ج ٥، ص ١٤٨؛ لسان المرب، ج ٥، ص ٢٧٧ (وتر).

١. في الأمالي: «وأدركت إذ تخلفوا ما عنه تخلفوا». وفي كمال الدين: «وأدركت إذ تخلفوا» كلاهما بدل «أدركت أو تار ما طلبوا».

٣. في «ب، ج، ض، ف، بس» ومرآة العقول والأمالي والبحار: «للكافرين».

٤. في (بح): (وصباً). وعذاب واصب، أي دائم.

٥. في «ض» وحاشية «بس»: «نهيّاً». و «النهيّ»: الذي بلغ غاية السِمن. وفي الأمالي: «مبيّناً». وفي كمال الدين: «صبّأ ونهباً». و «النهب»: الانتهاب، وهو الغلبة على المال والقهرّ. قال المازندراني: «والحمل للمبالغة، أو
 الصبّ، بمعنى الفاعل أو المفعول، والنهب بمعنى الفاعل». راجع: المصباح الدينر، ص ٢٢٧ (نهب).

 <sup>.</sup> في وض، بحه: وتحمداً، و والعمود، يجمع جمع الكثرة على العَمَد - بالتحريك - والعُمَد، بضم الأوّل والثاني.
 وفي وبف وبضائية وج، والوافي والأمالي وكمال الدين: وغيثاً، و قال في مراة العقول: وولعلة أنسب.

ل. في وب: وحصيناً . وفي وبف وحاشية وج والوافي والأمالي وكمال الدين: وخصباً . وقال في مراة العقول:
 وولعله أنسب، والخصب - بالكسر -: كثرة العشب ورفاعة العيش. كذا في القاموس ».

٨. قوله: وفطرت، يحتمل وجهين: الأوّل أن يكون الفاء للعطف والفعل معلوماً، من الطيران. والشاني أن يكون الفام لمجهولاً من الفطرة، أي تُحلقتَ. قال في مراة العقول: وقال بعض شرّاح العامّة: فطرت، بصيغة المجهول بمعنى الخلقة، وبصيغة المعلوم بمعنى الطيران. وقرى فُطرتَ، على المجهول وتشديد الطاء. يقال: فطرتُ الصائم، إذا أعطيته الفطور. انتهى، وراجع: شرح العازندراني.

٩. في حاشية (ج): (بنعماتها، وفي (ج) من (والبحار: (بغماتها، أي الحزن والكرب. وفي (ف) بس):
 وبغماتها، و(الغماء: سقف البيت. وفي (ف): (بنعماتها، وضمير (ها، راجع إلى الخلافة أو العيشة أو اللنيا.

١٠ (الحباءة: العطاء. يقال: حباه يحبوه، أي أعطاه. الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٠٨ (حبا). وفي (ف): (حيائها».
 و (الخياءة بالفتح: الخصب والمطر.

١١. في «ف»: ولم تفللً ٤. و فل السيف و فلك بمعنى ، أي ثلمه وكسره . راجع : لسان العرب، ج ١١، ص ٥٣٥ (فلل).
 ويمكن قراءة «تفلل ؛ بصيغة المعلوم من التفعل بحذف إحدى التاءين ، كما احتمله في مراة العقول.

١٢. ولم يَزِغ : لم يَعلُ ، من الزيغ بمعنى العيل . يقال : زاغ عن الطريق يزيغ إذا عدل عنه . الشهاية ، ج ٢ ، حه

وَ لَمْ تَجْبُنْ نَفْسُكَ وَ لَمْ تَخِرَا ' كَنْتَ كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْعَوَاصِفُ'، وَ كُنْتَ ـ كَمَا قَالَ اللهِ ـ آمَنَ النَّاسِ فِي صُحْبَتِكَ وَ ذَاتِ يَدِكَ، وَكُنْتَ ـ كَمَا قَالَ ـ ضَعِيفاً فِي بَدَنِكَ، قَوِيًا فِي أَمْرِ اللهِ ، مُتَوَاضِعاً فِي نَفْسِكَ، عَظِيماً عِنْدَ اللهِ ، كَبِيراً فِي الْأَرْضِ، جَلِيلًا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ ' ، اللهِ ، مُتَوَاضِعاً فِي نَفْسِكَ ، عَظِيماً عِنْدَ اللهِ ، كَبِيراً فِي الْأَرْضِ، جَلِيلًا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ ' ، لَمُ يَكُنْ لِأَحَدٍ فِيكَ مَهْمَزَ " ، وَ لَا لِقَائِلٍ فِيكَ مَعْمَزً " ، وَ لَا لِأَحَدٍ فِيكَ مَطْمَعٌ ، وَ لَا لِقَائِلٍ فِيكَ مَعْمَزً " ، وَ لَا لِأَحَدٍ فِيكَ مَطْمَعٌ ، وَ لَا لِقَائِلٍ فِيكَ مَعْمَزً " ، وَ لَا لِأَحَدٍ فِيكَ مَطْمَعٌ ، وَ لَا لِقَائِلٍ فِيكَ مَعْمَزً " ، وَ لَا لِأَحَدٍ فِيكَ مَطْمَعٌ ، وَ لَا لِقَائِلٍ فِيكَ مَعْمَزً " ، وَ لَا لِأَحَدٍ فِيكَ مَطْمَعٌ ، وَ لَا لِقَائِلٍ فِيكَ مَعْمَزً " ، وَ لَا لِأَحْدٍ فِيكَ مَطْمَعٌ ، وَ لَا لِقَائِلٍ فِيكَ مَعْمَزً " ، وَ لَا لِأَحْدٍ فِيكَ مَطْمَعٌ ، وَ لَا لِقَائِلٍ فِيكَ مَعْمَزً " ، وَ لَا لِقَائِلُ هَوْ لَا لِعَامِلُ وَ لَا لِكَالْتَهَالِلِ فَيكَ مَلْمَةً وَلَا لِلْعَامِلُ فِيكَ مَوْلَا اللهِ اللهَائِلُ فِيكَ مَعْمَزً " ، وَ لَا لِقَائِلُ فِيكَ مَا لَا لَعْلِلْلَا عِنْدَ لَا لَعْلَالًا فَيكُ لَا لَعْلِهُ لِنَا لِلْهُ اللهِ اللهِ لَا لِعَامِلُ فِيكَ مَنْدًا لَا لَعْلِيلًا عِنْدَالَالْمُ فَالْمُ اللهَائِلُولُ فِيكَ مَلْمًا مَا اللهَائِلُولُ فِيكَ مَا لَا لِعَالِلْهِ لَا لِنَالِهُ اللهِ اللهَائِلُولُ فِيكَ مَلْحَدُ فِيكَ مَلْمَالًا اللهِ اللهَائِلُولُ فِيكَ مَعْمَلًا اللهَائِلُولُ فِيكَ مَلْكَالِهُ عَلَى اللّهَائِلُولُ فِيكَ مِنْ اللّهَالْكُولُ لِلْمُ اللْعَلَالِ اللهَائِلُولُ اللّهَائِلُولُ اللّهَائِلُولُ فِيكَ اللّهِ اللّهِ اللْمُعْمَلِهُ الللّهِ اللّهِ اللْلِهُ اللْعَلَيْلُولُ اللْعَلِيلُ اللْعَلَيْلِ اللْعَلْمُ اللْعَلِيلُ اللْعَلَالِ اللْعَلْمُ اللْعَلِيلُ اللْعَلَالِ اللْعَلْمِيلُولُ اللْعَلْمُ الْعَلَالْعِلْمُ الْعَلِيلُ اللْعَلَالِ اللْعَلَالْعِلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلَالْعِلْمُ الْعَلَالِيلَا لَالْعَلَالْعِلْمُ الْعَلِيلُ الْعَلَالِلْعَالِلْهِ الْعَلْمُ الْعَلَالِلَا

الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ عِنْدَكَ قَوِيٍّ عَزِيزٌ حَتَىٰ تَأْخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ، وَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ عِنْدَكَ ضَعِيفٌ ذَلِيلٌ حَتَىٰ تَأْخُذَ مِنْهُ الْحَقَّ، وَ الْقَرِيبُ وَ الْبَعِيدُ عِنْدَكُ ۖ فِي ذٰلِكَ سَوَاءً، شَأَنُكَ الْحَقُّ وَ الصِّدْقُ وَ الرِّفْقُ، وَ قَوْلُكَ حُكْمٌ وَ حَتْمٌ، وَ أَمْرُكَ حِلْمٌ ۚ .....................

حه ص ۲۲٤ (زيغ).

١. من باب ضرب ونصر. وفي هف، بف» وحاشية «ج»: (لم تخز». وفي الوافي والأمالي وكمال الدين: «لم تخز». قال في المرأة: «وفي بعض النسخ بالحاء المهملة من الحيرة ... وفي بعض نسخ الكتاب: ولم تخن، من الخيانة وهو أظهر». ونقل المازندراني في شرحه الأخير عن بعض النسخ أيضاً. وقوله: «لم تَخِر» ودلم تَحُر» من الخز والخَرُور، بمعنى السقوط مطلقاً، والسقوط من علو إلى سفل. راجع: لمسان العرب، ج ٤، ص ٣٣٤ (خرر).

٢. في الأمالي وكمال الدين: + هو لا تزيله القواصف، و «الغواصِفُ»: الرياح شديدة الهبوب، راجع: النهاية، ج ٣، ص ٢٤٨ (عصف).

٣. في مرآة العقول: وامن، أفعل التفضيل، مأخوذ من الأمانة ضدّ الخيانة».

٤. في «ب»: «المؤمن».

٥. «المَهْمَز»: مصدر أو اسم مكان من الهَمْز بمعنى التَخْسِ أي الدفع، والغَمْزِ أي العصر والكبس بالبد، وكلَ شيء دفعته فقد همزته. أو بمعنى الغيبة والطعن والوَقِيعَة في الناس وذكر عيوبهم. راجع: النهاية، ج٥٠ ص٧٧٣ (همز).

٦. المَعْمَرُه: مصدر أو اسم مكان من الغَمرُ بمعنى العصر والكَبس باليد. أو بمعنى الإسارة باليد والعين والحاجب. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٣٨٥-٣٨٦ (غمز).

٧. اللهوادَّةُ ،: السكون والميل والصلح والمحاباة. راجع: لسان العرب، ج ٣، ص ٤٤٠ (هود).

٨. في البحار: «عنك».

٩. «الحِلْم؛ العقل والأناة والتثبت في الأمور، وذلك من شعار العقلاء. راجع: النهاية، ج ١، ص ٤٣٤ (حلم).

وَ حَزْمٌ'، وَ رَأَيُكَ عِلْمٌ وَ عَزْمٌ فِيمَا فَعَلْتَ"، وَ قَدْ نَهَجَ السَّبِيلُ، وَ سَهُلَ الْعَسِيرُ، وَأَطْفِئَتِ ٢٥٦/١ النِّيرَانُ، وَ اعْتَدَلَ بِكَ الدِّينُ، وَ قَوِيَ بِكَ الْإِسْلَامُ"، فَظَهَرَ اللَّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، النِّيرَانُ، وَ اعْتَدَلَ بِكَ الْدِيْنُ، وَ قَوِيَ بِكَ الْإِسْلَامُ"، فَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وَ سَبَقْتَ سَبْقاً بَعِيداً، وَ أَنْعَبْتَ مَنْ بَعْدَكَ تَعَبا شَدِيداً، فَجَلَلْتَ عَنِ الْبُكَاءِ"، وَ عَظُمَتْ رَزِيَّتُكَ \* فِي السَّمَاءِ، وَ هَدَّتْ \* مُصِيبَتُكَ شَدِيداً، فَجَلَلْتَ عَنِ الْبُكَاءِ "، وَ عَظُمَتْ رَزِيَّتُكَ \* فِي السَّمَاءِ، وَ هَدَّتْ \* مُصِيبَتُكَ اللَّهِ قَضَاهُ " ، وَ سَلَّمْنَا لِلَّهِ أَمْرَهُ، فَوَ اللَّهِ لَنْ يُصَابَ الْمُسْلِمُونَ بِمِعْلِكَ أَبْداً.

كُنْتَ لِلْمُؤْمِنِينَ كَهْفاً وَ حِصْناً ٣ وَقَنَّةً ١٠ رَاسِياً ١٠، وَ عَلَى الْكَافِرِينَ غِلْظَةً وَ غَيْظاً، فَالْحَقَكَ اللّٰهُ بِنَبِيْهِ، وَ لَا أَحْرَمَنَا ١٠ أَجْرَكَ، وَ لَا أَضَلَّنَا بَعْدَكَ.

٣. في وض، ف، بر٧: + ووالمؤمنون٧.

١. فالحَرُّمُ؛ ضبط الرجل أمره والحَذُّرُ من فواته، من قولهم: حَرَّمْتُ الشيء، أي شددته وأتقته. راجع: النهاية، ج ١، ص ٢٧٩ (حزم).

في مرآة العقول: «فيما عملت». وفي الأمالي: «فاقلعت» بدل «فيما فعلت».

٤. في وب، ج، ض، ف، بر، بف، والوافي: ووظهر».

۵. فی «ف»: - «بك».

أي الأمالي والبحار: - فظهر أمر الله \_إلى \_بك الإسلام.

٧. في الوافي: (جلالته عن البكاء كناية عن عظم قدره، يعني أنت أجل من أن يبكي عليك على قدر عزائك،

٨. والرَّزِيَّةُ ، المصيبة ، والجمع : رزايا ، وأصلها الهمز ، يقال : رَزَأْتُهُ . المصباح المنير ، ص ٢٢٦ (رزي) .

٩. يقال: هذ البناء يَهده هذاً، أي كسره وضعضعه. وهَدتُه المصيبة، أي أوهنتُ رُكنَه الصحاح، ج ٢، ص ٥٥٥ (هدد).
 (هدد).

١١. في دب، بح، بر، بف، ووإنّاه.

١٢. هو من تخفيف الهمزة بالحذف. وفي «ب، بح، والوافي والأمالي والبحار: «قضاءه».

١٣. في الأمالي: وكهفاً حصيناً».

الفُنّة: الجبل الصغير، أو الجبل السهل المستوي المنبسط على الأرض، أو الجبل المنفرد المستطيل إلى
 السماء. ولا تكون الفُنّة إلّا سوداء. وقنّة كلّ شيء أعلاه، مثل القُلّة. لسان العرب، ج ١٣، ص ٣٤٨ (قنن).

<sup>10.</sup> في الوافي والأمالي: - «وقنّة راسياً». و«الراسي»: الثابت، يقال: رسا الشيء يرسو: ثبت. والرواسي من الجبال: الثوابت الرواسخ. وراجع: الصحاح، ج ٦، ص ٧٣٥٦ (رسا).

١٦. في قبس: + الله؛. وفي الوافي والأمالي وكمال الدين: او لا حرمناه. وقال في اللسان العرب: وأحرمه، حه

وَ سَكَتَ الْقَوْمُ حَتَّىٰ انْقَضَىٰ كَلَامُهُ، وَ بَكَىٰ، وَ بَكَىٰ أَضْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَّ ، ثُمَّ طَلَبُوهُ، فَلَمْ يُصَادِفُوهُ. \*

١٢٣٧ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ، قَالَ:

كُنْتُ أَنَّا وَ عَامِرُ بْنُ ۗ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُذَاعَةَ الأَزْدِيُّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ۗ ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَامِرٌ: جُعِلْتُ فِذَاكَ ، إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ ذُفِنَ بِالرَّحْبَةِ ۖ ؟ قَالَ: لَهُ عَامِرٌ: جُعِلْتُ فِذَاكَ ، إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَتَىٰ بِهِ ظَهْرَ الْكُوفَةِ قَرِيباً 

دلاه. قَالَ: فَأَيْنَ دُفِنَ ؟ قَالَ: وإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ احْتَمَلَهُ الْحَسَنُ ﴿ ، فَأَتَىٰ بِهِ ظَهْرَ الْكُوفَةِ قَرِيباً 
مِنَ النَّجَفِ يَسْرَةً ۗ عَنِ الْغَرِيِّ ۚ ، يَمْنَةً لا عَن

حه لغة ليست بالعالية». لسان العرب، ج ١٢، ص ١٢٥ (حرم).

<sup>.</sup> ١. في «بر»: «وبكّى» بالتثقيل، واحتمله في مرأة العقول. وفي الأمالي وكمال الدين: «وأبكي».

٢. الأمالي للصدوق، ص ٢١، المجلس ٤٦، ح ٢١؛ وكمال الدين، ص ٣٨٧، ح ٣، بسنده عن أحمد بن محمد
 بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي. الفقيه، ج ٢، ص ٥٩٢، ح ٣١٩٩، زيارة أخرى لأمير المؤمنين ١٠٠٤، من ١٠٠٠، ص ٢٥٠، ح ١٠٠٠، ص ٢٠٠٠، ص ١٠٠٠، ص ١٠٠٠؛

٣. في النسخ والعطبوع: «عامر وعبد الله بن جذاعة الأزدي و لكنّ الخبر أورده السيّد عبدالكريم بن طاووس في فرحة المغريّ، ص ٢٦، بسنده عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن صفوان الجمّال قال: كنت أنا وعامر بن عبدالله بن خزاعة الأزدي. والخبر مأخوذ من الكافي كما يشهد بذلك ظاهره. وورد الخبر في كامل الزيارات، ص ٣٣، ح ١، بسند آخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عسن عليّ بن الحكم، عن صفوان الجسمّال قال: كسنت وعامر بن عبدالله بن جذاعة الأزدي. وعامر بن عبدالله بن جذاعة الأزدي. وعامر بن عبدالله عو المذكور في كتب الرجال. راجع: رجال النجاشي، ص ٣٣٠، الرقم ٤٧٤؛ رجال البرقي، ص ٣٦٠، الرقم ٤٧٠؛ ورجال الطوسى، ص ٢٥٥، الرقم ٤٣٠٠.

٤. زَخْبَةُ المكان ورَحْبَتُهُ: ساحَتُهُ ومُتَسعه. والرَحبة هذه: محلة بالكوفة. قال في المعرآة، ج ٥، ص ٣٠٥: «وكأنّ العراد هنا عيدان الكوفة أو ساحة مسجدهاه. راجع: القاموس المعيط، ج ١، ص ١٦٧ (رحب).

٥. يجوز فيها الضمّ أيضاً كما في (بح).

١. «الغَرِيُّ»: الحَسَنُ من الرجال وغيرهم، والحسن الوجه، وكلَّ بناء حَسَن غريُّ، ومن الغَرِيّان - وهما بساءان طويلان مشهوران بالكوفة -سُمُّ عَرِيّين؛ لأنَّ النعمان بن المنذر كان يُغرِّيهما بدم من يقتله في يوم بُؤْسه المسان العرب، ج 10، ص ١٢٢ (غرا).
 ٧. يجوز فيها الضمَّ أيضاً كما في وبع».

الْحِيرَةِ '، فَدَفَنَهُ بَيْنَ ذَكَوَاتٍ ' بِيضٍ».

قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ، ذَهَبْتُ إِلَى الْمَوْضِعِ، فَتَوَهَّمْتُ مَوْضِعاً مِنْهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي: «أَصَبْتَ" رَحِمَكَ الله، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. '

١٧٣٨ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ °، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِنَانٍ ، قَالَ :

أَتَانِي عُمَرُ ۚ بْنُ يَزِيدَ، فَقَالَ لِي: ارْكَبْ، فَرَكِبْتُ مَعَهُ، فَمَضَيْنَا حَتَىٰ أَتَيْنَا مَنْزِلَ حَفْصِ الْكُنَاسِيِّ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ، فَرَكِبَ مَعَنَا، ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَىٰ أَتَيْنَا ۖ الْغَرِيَّ، فَالْتَهَيْنَا إِلَىٰ قَبْرٍ، فَقَالَ ^: الْزِلُوا، هٰذَا قَبْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، فَقُلْنَا: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُ \* ؟ فَقَالَ: أَتَيْتُهُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ حَيْثُ كَانَ بِالْحِيرَةِ حَيْثَرُ مَرَّةٍ ، وَ خَتَرَنِي أَنَّهُ قَبْرُهُ. ` \

١. والجِيرَةُ ، مدينة كان يسكنها النعمان بن المنذر، وهي على رأس ميل من الكوفة. المغرب، ص ١٣٤ (حير).

٣. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بس، بف، وحاشية بدرالدين وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول. والذكوات واحدة الذُكْوَة، وهي الجمرة الملتهبة. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٢٨٧ (ذكا). وفي وبر، والذكوات واحدة الذُكْوَة، وهي الجمرة الملتهبة. وأريد بالذكوات البيض الحصيات التي يقال لها: ذُرّ النجف، تشبيها لها بالجمرة المتوقّدة. ومن جعلها بالراء وفسرها بالآبار التي جدرانها أحجار بيض فلم يبعد. ويأتي ما يؤيّده في باب فضل الحصى، إلا أنّه لا يساعده أكثر النسخ؛ فإنّها مكتوبة فيه بالذال المعجمة، وقال في المرآة: ولعلمة أراد التلال التي كانت محيطة بقبره صلوات الله عليه، شبّهها لضيائها وتوقّدها عند شروق الشمس عليها؛ لاشتمالها على الحصيات البيض والدراري بالجمرة الملتهبة ... وقبل: إنّ أصله: ذكاوات جمع ذكاء بمعنى التل الصغير».

٤. كامل الزيارات، ص ٣٣، الباب التاسع، ح ١، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى والوافي، ج ١٤، ص ١٤١١، ح ح ١٤٤٥٨.

٥. السند معلَّق على سابقه. ويروى عن أحمد بن محمَّد عدَّة من أصحابنا.

أي كامل الزيارات: «عمر [عمرو]». والظاهر أنّ ابن يزيد هذا، هو عمر بن يزيد بيّاع السابري.

٧. في الوافي: «حتّى انتهينا». ٨. في «بر»: + «لي».

۹. في دبس: +دهذاه.

١٠ كامل الزيارات، ص ٣٤ الباب التاسع، ح ٣، عن جماعة مشايخه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٤، ص ١٤١٢، ح ١٤٤٥٩.

١٢٣٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَـنْ وَ وَكَالَةُ وَالْ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ عِيسِيٰ شَلَقَانَ، قَالَ: 60٧/١ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ عِيسِيٰ شَلَقَانَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبُدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ لَهُ خُؤُولَةً ۚ فِي بَنِي مَخْزُومٍ، وَ إِنَّ شَابًا مِنْهُمْ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا خَالِي، إِنَّ أَخِي ۖ مَاتَ وَ قَدْ حَزِنْتُ عَلَيْهِ حُزْناً شَدِيداً». قَالَ: وَفَقَالَ لُهُ ۖ: تَشْتَهِى ۚ أَنْ تَرَاهُ ؟ قَالَ: بَلَىٰ ۗ، قَالَ: فَأَرِنِي قَبْرَهُ».

قَالَ ": وَفَخَرَجَ وَ مَعَهُ بُرْدَةُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مُتَزِراً بِهَا "، فَلَمَّا انْتَهِىٰ إِلَى الْقَبْرِ، تَلَمَلُمَتْ مُشَفَتَاهُ، ثُمَّ رَكَضَهُ "بِرِجْلِهِ، فَخَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ هُوَ يَقُولُ " بِلِسَانِ الْفُرْسِ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : أَلَمْ تَمُتْ وَ أَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ؟! قَالَ: بَلَىٰ، وَ لٰكِنَّا مِثْنَا عَلَىٰ سُنَّةِ فَكُنِ وَ فَكَنٍ " ، قَانْقَلَبَتْ أَلْسِنَتُنَاه . " فَكُنِ وَ فَكَنٍ " ، قَانْقَلَبَتْ أَلْسِنَتُنَاه . " ا

١٧٤٠ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ؟

وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ

## أبِي حَمْزَةً:

١. «الخوُّ ولة»: جمع الخال، أو مصدر و لا فعل له. يقال: خال بين الخوُّ ولة، وبيني وبين فـلان خـوُّ ولة راجع:
 لسان العرب، ج ١١، ص ٢٢٤: (خول).

٢. في البصائر: + «وابن أبي.

٣. في «ب» : --«له». وفي «بس» : «لي». وفي البصائر : --«فقال له».

في «ب»: «تشهي». وفي البصائر: «فتشتهي».

ر. في البصائر والوافي: - وقال». ٧. في البصائر: والمستجاب، بدل ومتزراً بها».

٨. في البصائر: وتعلملت، وقوله وتلعلمت، أي انضئت، أو تحركت، من قولهم: كتيبة مُلَقَلَةً، أي مجتمعة مضمومة بعضها إلى بعض. والمُلَقَلَمُ: المجتمع المدور العضموم. ولَعَلَمُ الحَجْرَ، أي أداره. ونقل المجلسي عن بعض النسخ تقديم العيم على اللام من التعلمل -كما في البصائر -بمعنى التقلب، واستظهره، راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٢٥ (لعم).
٩. في وجه: «تركضه».

١٠. في البصائر: + «رميكا».

١٢. بصائر الدرجات، ص ٢٧٣، ح ٣، عن سلمة بن خطّاب، عن عبد الله بن القاسم، عن عيسى بن شلقان الوافي،
 ج٣، ص ٧٣٦، ح ١٣٥٣.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: اللّهَ وَ أَنْنَى عَلَيْهِ ، وَ صَلّىٰ عَلَى النّبِي عَلَيْ النّهِ فَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي إِنّهُ النّاسُ ، مَشِجِدِ الْكُوفَةِ ، فَحَمِدَ اللّه ، وَ أَنْنَى عَلَيْهِ ، وَ صَلّىٰ عَلَى النّبِي عَلَيْ ، ثُمّ قَالَ: أَيُّهَا النّاسُ ، إِنّهُ قَدْ اللّهِ ضِي هٰذِهِ اللّيْلَةِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْأَوْلُونَ ، وَ لَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ ، إِنْ كَانَ لَصَاحِبَ وَاللّهِ مَن يَمِينِهِ جَبْرَئِيلُ ، وَ عَنْ يَسَارِهِ م مِيكَائِيلُ ، لا يَنْفَنِي الصَاحِبَ وَاللّهِ اللّهُ لَهُ ؛ وَ اللّهِ ، مَا تَرَكَ بَيْضَاءَ وَ لَا حَمْزَاءَ إِلّا سَبْعَمِائَةِ دِرْهَم فَصَلَتْ عَنْ عَطَائِهِ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِي بِهَا خَادِماً لِأَهْلِهِ ؛ وَ اللّهِ ، لَقَدْ قُبِضَ فِي اللّيْلَةِ الّتِي فِيهَا قَبِضَ فَي اللّيْلَةِ الّتِي فِيهَا قَبِضَ فِي اللّيْلَةِ الَّتِي فِيهَا قَبِضَ وَعِي اللّيْلَةِ الَّتِي فِيهَا قَبِضَ مُوسَى يُوسَعُ بْنُ نُونٍ ، وَ اللّيْلَةِ الَّتِي عُرِجَ فِيهَا بِعِيسَى \* بْنِ مَرْيَمَ ، وَ اللّيْلَةِ الَّتِي عُرِجَ فِيهَا بِعِيسَى \* بْنِ مَرْيَمَ ، وَ اللّيْلَةِ الَّتِي عُرِجَ فِيهَا بِعِيسَى \* بْنِ مَرْيَمَ ، وَ اللّيْلَةِ الَّتِي عُرِجَ فِيهَا بِعِيسَى \* بْنِ مَرْيَمَ ، وَ اللّيْلَةِ الَّتِي عُرِجَ فِيهَا بِعِيسَى \* بْنِ مَرْيَمَ ، وَ اللّيْلَةِ الّتِي عُرِجَ فِيهَا بِعِيسَى \* بْنِ مَرْيَمَ ، وَ اللّيْلَةِ الّتِي عُرِجَ فِيهَا بِعِيسَى \* بْنِ مَرْيَمَ ، وَ اللّيْلَةِ الّتِي عُرِجَ فِيهَا بِعِيسَى \* بْنِ مَرْيَمَ ، وَ اللّيْلَةِ الّتِي عُرِجَ فِيهَا بِعِيسَى \* بْنُ نُونٍ ، وَ اللّيْلَةِ الّتِي عُرِجَ فِيهَا بِعِيسَى \* بْنِ مَرْيَمَ ، وَ اللّيْلَةِ الّتِي عُرِبُ مَا مَنْ الْحَمْرُاءَ إِلّا الْعَلْقَ الْعَرْقَ مَا مُلْتَلَةً النّهِ الْعُرْانَ » . \* السَّيْلَةِ اللّهِ الْعُرْانُ فَلِهُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ اللّهُ الْعُلْقَ الْعُيهِ الْعَلْمَ الْعُلْقُ الْعُلْقِ الْعَلْقُ الْعُلْقِ الْعَلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْمُ الْعُلْقُ الْعُولُ الْعَلْمُ الْعُلْقُ الْعُرَانُ مِي اللّهُ الْعُرْلِ الْعُرَانُ مُ اللّهُ الْعُلْقُ الْعُولُولُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُولُ الْعَلْقُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولِ الْعُولُولُولُهُ ا

١٧٤١ / ٩ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ: قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ۗ : «لَمَّا غُسُلَ ١١ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، نُودُوا مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ: إِن أَخَذْتُمْ مُقَدَّمَ السَّرِيرِ كَفِيتُمْ مُؤخِّرَهُ، وَ إِنْ أَخَذْتُمْ مُؤخِّرَهُ كُفِيتُمْ مُقَدَّمَهُ ، ١٢

۱. في (ب، ج، بح، بف: - اقده. ٢. في (ف: اور ما يدركه).

٣. هكذا في هج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي ومرآة العقول. وفي «ب، والمطبوع: «إنّه، ووإنَّ مخفّقة من المثقلة.

٥. في (ب): (شماله).

آ. في الوافي: ولا يثنى، وقوله: ولا يتثني، أي لا ينعطف ولا ينصرف ولا يرجع؛ من الشني، وهو العطف والصرف. راجع: لسان العوب، ج ١٤، ص ١١٥ (ثني).

۷. في (ب، ج، بح، بف): (قبض فيها). ٨. في (ف): (عيسي).

٩. يجوز فيه التثقيل أيضاً كما في دج.

الإرشاد، ج ۲، ص ۷؛ والأمالي للطوسي، ص ٢٦٩، المجلس ١٠، ح ٣٩؛ وتفسير فوات، ص ١٩٨، ح ٢٥٧؛
 وخصائص الأثمة، ص ٧٩، بسند آخر عن الحسن بن علي ١٨٥، مع زيادة واختلاف يسير الوافي، ج ٣، ص ٧٤، ح ١٣٥٨.
 ل في أكثر النسخ بالتقيل ويجوز فيه التخفيف أيضاً.

خصائص الأنمة على مس ٦٤، ومن دلائله على عند موته، مرسلاً، مع زيادة في آخره هكذا: «وأشار على إلى أنّ المالائكة قبالت ذلك ١٤ الوافعي، ج ١٤، ص ١٣٣٩، ح ١٤٣٦٧؛ البحار، ج ٤٢، ص ٢٥٣، ح ١٤؛ وص ٢٥٥.

عَنْ أَبِي عَنْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: الْمَا قَبِضَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، أَخْرَجَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ رَجُلَانِ آخَرَانِ ، حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنَ الْكُوفَةِ تَرَكُوهَا عَنْ أَيْمَانِهِمْ ۖ ، ثُمَّ أَخَذُوا فِي الْجَبَّانَةِ ۗ حَتَّىٰ مَرُّوا بِهِ ۚ إِلَى الْغَرِيِّ °، فَدَفَتُوهُ ۗ وَ سَوَّوْا قَبْرَهُ وَانْصَرَفُوا ۖ ٩. ^

## ١١٤ \_ بَابُ ١ مَوْلِدِ الزَّهْرَاءِ فَاطِمَةَ ١٠ ١

وُلِدَتْ فَاطِمَةُ ـ عَلَيْهَا وَ عَلَىٰ بَعْلِهَا السَّلَامُ ـ بَعْدَ مَبْعَثِ رَسُولِ اللَّهِ ' ﷺ بِخَفسِ سِنِينَ ؛ وَ تُوقِّيَتْﷺ وَ لَهَا تَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ خَمْسَةً وَ سَبْعُونَ يَوْماً ' ' ؛ وَ بَقِيَتْ بَـعْدَ أَبِيهَاﷺ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ يَوْماً . ' '

الله بَن مَهْزِيَارَ، عَن اللهِ بْنُ جَعْفَر وَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ جَمِيعاً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَن أَخِيهِ عَلِي بْنِ مَهْزِيَارَ، عَن الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَالِم، عَنْ حَبِيبٍ

١. هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: - «بن».

ذی دبس، بف، وحاشیة اض، دیمینهم،

٣. والجبّانة و والجبّانة : الصحراء ، وتستى بهما المقابر ؛ لأنّها تكون في الصحراء ، تسمية الشيء بموضعه .
 النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٦ (جبن) .
 ٤ في وبع: - وبعه .

٥. تقدّم معنى الغريّ ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

٦. في (ج، ض): (و دفنوه).

٧. هكذا في ١٤ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وفي ابف: + اعنه، وفي المطبوع: افانصرفواه.

٨. الوافي، ج ١٤، ص ١٤١٢، ح ١٤٤٦٠. ٩. في وب، ض، ف، بر، بس١: - اباب١٠.

١٠. في وب، بس، : وفاطمة الزهراء، بدل والزهراء فاطمة،

١١. في حاشية دج، ف، بح، والبحار: «النبي، بدل درسول الله».

١٢. في «بر ٤: - وولدت فاطمة -إلى - سبعون يوماً ٤.

١٣. الوافي، ج٣، ص ٧٥٠، ذيل ح ١٣٦٧؛ البحار، ج ٤٣، ص ٧، ح ١٠.

السِّجِسْتَانِيٍّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ وَلِدَتْ فَاطِمَةً بِنْتُ مُحَمَّدٍ ﴿ يَهُ مَبْعَثِ رَسُولِ اللّهِ ﴿ لَهُ بِخَمْسِ سِنِينَ ﴾ وَ تُوَفِّيَتْ وَ لَهَا ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ خَمْسَةً وَ سَبْعُونَ يَوْماً ٢٠٠٠

١٣٤٤ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِنَابٍ، عَنْ أَجْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِنَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: وَإِنَّ فَاطِمَةَ ﴿ مَكَنَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ ﴿ مَسَةً وَ سَبْعِينَ يَوْماً، وَكَانَ دَخَلَهَا حُزْنَ شَدِيدٌ عَلَىٰ أَبِيهَا، وَكَانَ يَأْتِيهَا جَبْرَئِيلُ ﴿ ٢ مَنْ أَبِيهَا وَ كَانَ يَأْتِيهَا جَبْرَئِيلُ ﴿ ٢ مَنْ أَبِيهَا وَ مَكَانِهِ، وَ يُخْبِرُهَا فَيُحْبِرُهَا وَ مَكَانِهِ، وَ يُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا فِي ذُرِيَّتِهَا، وَكَانَ عَلِيٍّ ﴿ يَكْتُبُ ذَٰلِكَ ٢ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣/ ١٧٤٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنِ الْعَمْرَ كِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ جَعْفَرٍ: عَنْ^ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ قَالَ: ﴿إِنَّ فَاطِمَةً ﴿ صِدِّيقَةً شَهِيدَةً، وَ إِنَّ بَنَاتِ

ا. لقد ورد هذا الحديث هنا في نسخة وبف». ولكن في سائر النسخ والمطبوع ورد في باب مولد أميرالمؤمنين على بعد الحديث التاسع. والمناسب أن يذكر في هذا الباب، ولعل ذكره في باب مولد أميرالمؤمنين على من اشتباه النساخ، كما أشار إليه المازندراني في شرحه، ج٧، ص ٢١١، والمجلسي في مرآة العقول، ج٥، ص ٢١١.

٢. الوافي، ج ٣، ص ٧٥٠، ح ١٣٦٧؛ البحار، ج ٤٣، ص ٩، ح ١٢.

٣. في الكافي، ح ٦٤١ والبصائر والبحار : «كان جبر ثيل ﷺ يأتيها».

٤. «العزاء»: الصبر، أو حسنه. القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧١٨ (عزى).

٥. في دجه: دويخبر، بدون الضمير.

<sup>7.</sup> في البحار، ج ٢٢: + «فهذا مصحف فاطمة عله».

الكاني، كتاب الحجّة، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر ...، ح ١٤١، مع زيادة. وفي بصائر الدرجات، ص ١٥٥، ح ٦، من ١٤٥٠ عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، مع زيادة الوافي، ج ٣، ص ٧٤٥، ح ٢٠ من ١٣٥٥؛ البحار، ج ٢٢، ص ١٥٤٥، ح ٢٣.

هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: - «عن».

الْأَنْبِيَاءِ لَا يَطْمِثْنَ ١٠٠٠

١٧٤٦ / ٤ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - رَفَعَهُ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ۚ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ۗ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ۗ عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرْمُزَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ۗ عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرْمُزَانِيُّ ،

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ ﴿ قَالَ: اللَّهِ قَامَ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَىٰ قَبْرِ أَمِي الْمُوْمِنِينَ ﴿ سِرَاً، وَعَفَا \* عَلَىٰ مَوْضِعِ قَبْرِهَا، ثُمَّ قَامَ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَىٰ قَبْرِ أَمْ اللَّهِ عَنِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴿ سِرًا ، وَعَفَا \* عَلَىٰ مَوْضِعِ قَبْرِهَا، ثُمَّ قَامَ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَىٰ قَبْرِ ٤٥٩/١ وَسُولِ اللّٰهِ عَنِّي؛ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ عَنِ ابْنَتِكَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ عَنِ ابْنَتِكَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ عَنِ ابْنَتِكَ وَ رَسُولِ اللّٰهِ عَنِّي، وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ عَنِ ابْنَتِكَ وَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ عَنِ ابْنَتِكَ وَ الْمُحْتَارِ \* اللّٰهُ لَهَا سُرْعَةَ اللّٰحَاقِ بِكَ، قَلَ

١. طَمَثَتِ المرأة طَمْثاً من باب ضرب، إذا حاضت. العصباح العنير، ص ٣٧٧ (طعث).

علل الشرائع، ص ٢٩٠، ح ١، بسند آخر عن أبي جعفر على قال: وإنّ بنات الأنبياء لا يطمئن، وإنّ ما الطمث عقوبة، وأول من طمئت سارة، الوافي، ج ٣، ص ٧٤٥، ح ١٣٥٩.

٣. في وض، بر، بس، والبحار: وحدَّثني،

في وض، بره: «الهرمزائي». وفي «ف، بح، بس»: «الهرمزاي». وفي حاشية هجه: «الهرمزي». وفي حاشية «بف»: «البرمراني».

هذا، وورد الخبر في الأمالي للمفيد، ص ٢٨١، المجلس ٣٣، ح لاوفيه: «عليٌ بن محمّد الهرمزاني عن عليٌ بن الحسين بن عليّ عن أبيه الحسين ﷺ، وورد أيضاً في الأمالي للطوسي، ص ١٠٩، المجلس ٤، ح ١٦٦، وفيه: «على بن محمّد الهرمزداني عن عليّ بن الحسين ، الحسين ، اله الحسين ،

 <sup>8.</sup> قوله: «عفا على موضع قبرها»، أي محا أثرها. والعفو: المحو والانمحاء. قال الفيض: «العفو: المحو. وعفا على الأرض: غطاها بالنبات». والموجود في اللغة: غَفّت الأرضُ: غطاها النبات. راجع: لسان العرب، ج ١٥٠، ص ٧٦؛ مجمع البحرين، ج ١، ص ٢٠٠٠ (عفا).

٦. في «ب، والبحار: «ثمّ قال».

٧. والنَّرى، : التراب النَّدِيّ. يقال: ثرّى التراب يُثرّيه تَثرِيةً ، إذا رشّ عليه الماء . النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٠ (ثرا) .

٨. في حاشية هض ٥: هبيقيمك٥. وقال في المرآة: هلعله تصحيف٥. وهاليقعة٥: قطعة من أرض على غير هيئة التي
 على جنبها. ترتيب كتاب الهين، ج ١، ص ١٨٢ (بقع).

٩. الألف واللام في المختار، موصولة، وهو مضاف إلى الفاعل. والسرعة، مفعول. راجع شروح الكافي.

يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ صَفِيَّتِكَ ' صَبْرِي، وَ عَفَا عَنْ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ تَجَلَّدِي ۖ إِلَّا أَنَّ فِي التَّأْشِي لِي السِّبَتِكَ فِي مَلْحُودَةٍ ^ قَبْرِكَ، فِلَقَذ ا وَسَّدْتُكَ لَ فِي مَلْحُودَةٍ ^ قَبْرِكَ، وَ فَاضَتْ نَفْسُكَ بَيْنَ نَحْرِي وَ صَدْرِي، بَلَىٰ \* وَ فِي كِتَابِ اللهِ لِي ' أَنْعَمُ الْقَبُولِ ﴿إِنَّا اللهِ لِي اللهِ لِي ' أَنْعَمُ الْقَبُولِ ﴿إِنَّا اللهِ وَ فَاضَتْ نَفْسُكَ بَيْنَ نَحْرِي وَ صَدْرِي، بَلَىٰ \* وَ فِي كِتَابِ اللهِ لِي ' أَنْعَمُ الْقَبُولِ ﴿إِنَّا اللهِ وَالْمَيْنَةُ، وَ أَخْلِسَتِ ' الرَّهْزَاءُ، وَإِنَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهَ الْقَبُولِ ﴿إِنَّا اللهِ لَيْ اللهِ اللهِ اللهِ لِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

مَفِيَّةُ الرجل: التي تُصافيه الوُدُّ وتُخلصه له، فعيلة بمعنى فاعلة أو مفعولة. راجع: النهاية، ج٣، ص ٤٠ (صفا).

٢. «التجلّد»: تكلّف الجَلد والجَلادة، وهو الصَلابة والقوّة والشدّة والصبر . راجع: لسان العوب، ج ٣، ص ١٢٥ ـ
 ١٢٦ (جلد).

٣. في مرأة العقول: «يمكن أن يقرأ وإلّا» بالكسر والتشديد، وبالفتح والتخفيف وكسر «إنّ». وقد ضبط بـهما فـي النهج، ولكلّ منهما وجه». وفي شرح المازندراني: «وفي بعض النسخ: موضع ثغر ... والأنسب بهذا المعنى أن يقرأ وألا» بالتخفيف، للتنبيه، ووإنّ» بكسر الهمزة».

هكذا في «ب،ج،ض،ف،بح،بر،بس،بف» والوافي ومرآة العقول والبحار والأمالي للمفيد والطوسي.
 وفي العطبوع: وأنّ لي في الناسي».

 <sup>.</sup> في الوافي: وأشار بستته صلّى الله عليه وآله إلى الصبر في المصائب، فإنّه صلّى الله عليه وآله كان صبوراً في
المصائب. أواد عليه السلام أنّي قد تأسّيت بسنتك في فرقتك، يعني صبرتٌ عليها؛ فبالحريّ بي أن أصبر في
فرقة ابنتك، فإنّ مصيبتي بك أعظم. وقد ورد عن النيئ ﷺ: وإذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنّها
من أعظم المصائب، وعن ﷺ: ومن عظمت مصيبته فليذكر مصيبته بي، فإنّها ستهون عليه».

٦. في «بح، بره: «ولقد».

٧. ووَسُدْتُكَ، أي وضعت رأسك على وسادة، وهي المِخَدَّة. وأمّا الوسادُ بغير الهاء فكلّ شيء يوضع تحت الرأس وإن كان من التراب أو الحجارة. راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٣، ص ١٩٥٠ (وسد).

٨. في حاشية «بح»: «ملحود». و «اللّخدُ» و «اللّخدُ»: الشقّ الذي يكون في جانب القبر، أو في عُرْضه، أي وسطه. والملحود كاللحد صفة غالبة فالإضافة لظرفية. ويقال: لَحَدُ القبر، أي عمل له لحداً، فالقبر ملحود، فالإضافة بياتية. راجع: لسان العوب، ج٣، ص ٣٨٥ (لحد).

١١. في دبف: دفإنّاه. ١٦. البقرة (٢): ١٥٦.

١٣. في هف: «استرجعتَ» و الخذتَ، على المخاطب المعلوم. وقال في مرأة العقول: «الفعل فيها وفي قرينتيها إمّا على بناء المجهول، أو المعلوم».

١٤. في ٥ب، ف، : وأخلستَ، على المخاطب المعلوم. وفي دبس وحاشية دض، والأمالي للمفيد والطوسي : مه

فَ مَا أَقْ بَحَ الْ خَضْرَاءَ وَ الْغَبْرَاءَ ' يَا رَسُولَ اللّهِ، أَمَّا حُرْنِي فَسَرْمَدَ ' وَ أَمَّا لَيْلِي فَمُسَهَّدَ ' ، وَ هَمَّ ' لَا يَبْرَحُ مِنْ قَلْبِي أَوْ يَخْتَارَ اللّهُ لِي دَارَكَ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا مَقِيمَ، كَمَدُ ' مُقَيِّحٌ ' ، وَ هَمَّ مُهَيِّجٌ ، سَرْعَانَ مَا فَرَقَ بَيْنَنَا ، وَ إِلّى اللّهِ أَشْكُو ، وَ سَتُنْبِعُكَ ' النَتْكَ بِتَظَافُرِ ^ أُمَّتِكَ عَلى هَضْمِهَا ' ، فَأَحْبِهَا ' السَّوْالَ ، وَ اسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ ، فَكَمْ مِنْ غَلِيلِ ' السَّوْالَ ، وَ اسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ ، فَكَمْ مِنْ غَلِيلِ ' السَّوْالَ ، وَ اسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ ، فَكَمْ مِنْ غَلِيلِ ' مُعْتَلِج بِصَدْرِهَا الْحَالَ ، فَكَمْ مِنْ غَلِيلِ ' السَّوْالَ ، وَ اسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ ، فَكَمْ مِنْ غَلِيلِ ' السَّوْالَ ، وَ اسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ ، فَكَمْ مِنْ غَلِيلِ ' السَّوْالَ ، وَ اسْتَخْبِرُهَا الْحَالَ ، فَكَمْ مِنْ غَلِيلِ ' السَّوْالَ ، وَ اسْتَخْبِرُهَا الْحَالَ ، فَكَمْ مِنْ غَلِيلِ ' السَّوْالَ ، وَ اسْتَخْبِرُهَا الْحَالَ ، فَكَمْ مِنْ غَلِيلِ ' السَّوْالَ ، وَ اسْتَخْبِرُهَا الْحَالَ ، فَكَمْ مِنْ غَلِيلُ ' السَّوْلَ ، وَ اسْتَخْبِرُهَا الْحَالَ ، فَكُمْ مِنْ غَلِيلُ السَّوْلَ مُ الْتَحْدِيلِ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّوْلَ مُ اللّهُ السَّوْلَ اللّهُ السَّوْلَ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّوْلَ مَا السَّوْلَ السَّوْلَ اللّهُ اللّهُ السَّوْلَ مُ السَّوْلَ اللّهُ اللّهُ السَّوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّوْلَ اللّهُ اللّهُ السَّوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّوْلَ السَّوْلَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حه واختلست، وقال في مرآة العقول ووهو أظهر، والاختلاس أخذ الشيء بسرعة حبّاً له، وقال المازندراني في شرحه: وأخلستُ فلاناً، أي أخذت حقّه، ولكنّ اللغة لا تساعده؛ فإنّ وأفْقلَ ، من الخلس لازم. راجع: لمسان العرب، ج ٦، ص ١٥- ٦٦ (خلس).

١. والخضراء): السماء لتحضرة لونها. و والغبراء): الأرض لغبرة لونها، أو لما فيها من الغبار. راجع: لمسان العوب،
 ح. ٥، ص ٥ (غبر).

 اختار المازندراني في شرحه كونه مبتدأ وخبره «كمد». واحتمل في مرآة العقول كونه خبراً لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ وخبره «كمد»، أو عطفاً على «مسهد».

٥. والكَمَدُه: الحزن المكتوم. وقبل: هو أشدً الحزن. لسان العرب، ج ٣، ص ٣٨١ (كمد). واحتمل المازندراني،
 والمجلسي كون الكلمة بكاف التشبيه وكسر الميم وشدّ الدال، بمعنى القيح. وما في اللغة هو «المِدّة». قال في المرأة: وهو مضاف إلى ومقيع اسم فاعل من باب الإفعال أو التفعيل، أي جرح ذي قيع».

 ٦. ومَقَيْعٌ عن السم فاعل من قَيْحَ الجَرْحُ ، أي صار فيه القَيْح . قال العلامة المجلسي : «كمد مقيّح ، أي حزن شديد يخرج قلبي ويقيّحه ، أي يوجب سيلان القيح منه ، راجع : المصباح المنير ، ص ٥٢١ (قيح).

٧. يجوز من التفعيل أيضاً.

٨. يصح الكلمة بالظاء والضاد المعجمتين، وكذا باللظاء والهاء. واتّغقت النسخ على الأوّل. وقال في موأة العقول: «والضاد المعجمة أوفق بما في كتب اللغة ... وكأنّ التصحيف من النسّاخ».

٩. «الهَضْمَ»: الكَثرُ. تقول: هَضَنْتُ الشيءَ، أي كسرته. ويقال: هَضَمهُ حقَّه واهتضمه، إذا ظلمه وكسر عليه
 حقّه. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٥٩ (هضم).

١٠ والإحفاءة: الاستقصاء في الكلام والسؤال. يقال: أحفى فلان بصاحبه، وخفِيّ به، و تَحَفّى، أي بالغ في برّه
 والسؤال عن حاله. وأحفى فلان فلاناً، أي سأله فأكثر عليه في الطلب. لسان العرب، ج ١٤، ص ١٨٨ (حفا).

١١. والغَلِيلُ ٤: حرارة الجوف، وحرارة الحبّ والحزن القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٧ (غلل).

١٢. ومُعْتَلِحٌ بصدرها، أي متلاطم فيه ؛ من اعتلجت الأمواج، أي تلاطمت والتطمت وضرب بعضها بعضاً ؛ هه

بَثِّهِ السِّيلًا، وَ سَتَقُولُ، وَ يَحْكُمُ اللَّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ .

سَلَامَ مُوَدِّعٍ لَا قَالٍ ۗ وَ لَا سَيْمٍ ۚ، فَإِنْ أَنْصَرِفْ فَلَا عَنْ مَلَالَةٍ ، وَ إِنْ أَقِمْ فَلَا عَنْ سَلَامَ مُوَدِّعٍ لَا قَالٍ ۗ وَ لَا سَيْمٍ أَ، فَإِنْ أَنْصَرِفْ فَلَا عَنْ مَلَالَةٍ ، وَ إِنْ أَقِمْ فَلَا عَنْ سُوءٍ ظَنِّ بِمَا وَعَدَ اللّٰهُ الصَّابِرِينَ ، وَاه وَ الطَّبْ وَ الصَّبْرُ أَيْمَنُ وَ أَنْ مَنْكُوفاً ، وَ لَأَعْوَلْتُ ۚ إِغْوَالَ الثَّكْلَى ۖ عَلَى جَلِيلِ الْمُسْتَوْلِينَ لَجَعَلْتُ الْمُقَامَ وَ اللّٰبْثَ لِزَاماً مَعْكُوفاً ، وَ لَأَعْوَلْتُ ۚ إِغْوَالَ الثَّكْلَى ۗ عَلَى جَلِيلِ الرَّبِّةِ مُنْ الْبُنْتُكُ سِرًا ، وَ تُهْضَمُ ۚ حَقَّهَا لَا ، وَ تُمْنَعُ ١ إِرْثَهَا ١ ، وَ لَمْ يَتَبَاعَدِ

مه من اللَّطْم وهو ضرب الوجه ونحوه بالكفّ. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ٣٢٧ (علج).

١. بَثُّ الخبرَ وأبثه بمعنى، أي نشره. يقال: أبثتنك سرّي، أي أظهرته لك. وبثّث الخبرّ، شُدّد للمبالغة، فانبث،
 أي انتشر. الصحاح، ج ١، ص ٢٧٣ (بشث).

٢. في البحار: + ووالسلام عليكما، وفي الأمالي للمفيد والطوسي: + وسلام عليك يا رسول الله، .

٣. وقالٍ ، أي مبغض ؛ من القلى بمعنى البغض ، فإن فتحت القاف مددت . قال المجلسي : ولا قالٍ ، بالجرّ نعت مودّع ، أو بالرفع بتقدير : لا هو قالٌ ، والجملة نعت مودّع ، راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٢٤٦٧ (قلا) .

في قبر ١٠ ولا سائم ٩ . وقالسَيْم ٤ : العلول والضّحِر ٤ ، من السّامّة ، وهو المَلْلُ والضّجَر . يقال : سَيْمَ الشيء ومنه سَاماً وسّامة ، أي ملّه وضجر منه . راجع : لسان العرب ، ج ١٧ ، ص ٢٨٠ (سثم) .

٥. في «ب»: هذامه. وفي البحار: «واهأ». وفي شرح المازندراني: «الظاهر أنّ الواوين للعطف والربط». وفي مرأة العقول: «الواو فيهما جزء الكلمة أو للعطف، أو في إحداهما للعطف وفي الأخرى جزء الكلمة ... وعلى التقادير الأوّل غير منوّن والثاني منوّن». ومعنى «وامّ» أي الحزن والتحسّر. وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء. يقال: واهأ له. وقد ترد بمعنى التوجّع، أي التألم. وينوّن ولا ينوّن، فالتنوين عَلَمُ التنكير وتركه عَلَمُ التنكير وتركه عَلَمُ التماريف. راجع: النهاية، ج ٥، ص ١٤٤ لسان العرب، ج ١٣، ص ١٥٥ (ويه).

والأعولتُه، أي لبكيت رافعاً صوتي ؛ من المؤل والغؤلة بمعنى رفع الصوت بـالبكاء. راجع: الصحاح، ج٥،
 من ١٧٧٦ (عول).

٧. «التكلى»: المرأة الفاقدة لزوجها، أو ولدها؛ من التُكُل والتُكل بمعنى فقدان المرأة ولدها، أو فقدان الحبيب.
 وأكثر ما يستعمل في فقدان المرأة زوجها، أو في فقدان الرجل والمرأة ولدهما. راجع: لسان العرب، ج ١١،
 ص ٨٨(ثكل).

٨. «الرَزِيَّة»: المصيبة، والجمع: رزايا. وأصلها الهمز، يقال: رَزَأْتُهُ. المصباح المنير، ص ٢٢٦ (رزي).

٩. في شرح المازندراني والوافي: ويهضم،

١٠. في الأمالي للمفيد والطوسي: + وقهراً.

١١. في شرح المازندراني والوافي والبحار: «ويمنع».

١٢. في الأمالي للمفيد والطوسي: + وجهراً.

الْـعَهْدُ ، وَ لَمْ يَخْلَقْ مَنْكَ الذِّكْرُ، وَ إِلَى اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُشْتَكَىٰ، وَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْسَنُ الْعَزَاءِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ، وَ عَلَيْهَا السَّلَامُ وَ الرَّضْوَانُه. "

١٧٤٧ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَالِم، عَنِ الْمُفَضَّلِ أَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ؛ مَنْ غَسَّلَ ۗ فَاطِمَةَ ﴿ وَالَّ : « هَاكَ اللّٰهِ ﴿ السَّعَظَمْتُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ قَوْلِهِ ، فَقَالَ ۖ ' : « كَانَّكَ ضِقْتَ ' اللّٰهَ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكِ اللّٰهِ عَلَيْكِ اللّٰهِ عَلَيْكِ اللّٰهِ عَلَيْكِ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلّٰ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْ

١. في «بر» والوافي: «الدهر».

٢. في الأمالي للمفيد ونهج البلاغة: «ولم يخل». وخَلَقَ الشيء -كنصر -وخَلُقَ وخَلِقَ وأخلق، أي بَليَ. والمراد طراوة الذكر وكونه جديداً. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٨٨ (خلق).

٣. الأمالي للمفيد، ص ٢٨١، المجلس ٣٣، ح ٧؛ والأمالي للطوسي، ص ١٠٩، المجلس ٤، ح ٢٠، بسندهما عن أحمد بن إدريس، وفيهما عن عليّ بن الحيين ١٤٤، عن الحيين بن عليّ الله . نهج البلاغة، ص ٣١٩، الخطبة أحمد بن إدريس، وفيهما عن عليّ بن الحيين ١٤٤، وله وعد الله الصابرين، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي، ج ٣، ص ٧٤٨، ح ١٣٦١؛ البحار، ج ٤٣، ص ١٩٢، ح ٢١.

٤. في «ض، بف» وحاشية «بر»: + «بن عمر».

٥. في الوافي والبحار ، ج ٢٧: «قلت له».

٦. يجوز فيه التخفيف أيضاً.

ني «بف»: – «ذاك».

٨. في «ف، بح، بس، بف» والتهذيب والاستبصار والعلل والبحار، ج ٢٧: وفكأنَّي، وفي الوسائل: وفكأنَّماه.

في الكافي، ح 8210: «استفظت».

١٠. في الكافي، ح ٤٤١٥: + «لي».

١١. اضِفْتَ، أي ضِفْتَ به صدراً وضاق صدرك به . والاسم: الضَيْقُ والضِيقُ ، وهو الشكّ في القلب . يقال : في صدر فلان ضيق علينا وضَيْقُ . واجع : لمسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ (ضيق) .

١٢. في الكافي، ح ٤٤١٥، والاستبصار والعلل: «ممّا».

١٥. في دف: : وولكان ذلك، . وفي الكافي، ح ٤٤١٥، والتهذيب والاستبصار والعلل والوسائل والبحار، ج ٢٧:
 وذلك، . وفي البحار، ج ١٤: - دذلك.
 ١٦. في الكافي، ح ٤٤١، والاستبصار: - دقال.

فَقَالَ: وَلَا تَضِيقَنَّ؛ فَإِنَّهَا صِدِّيقَةً، وَ لَمْ يَكُنْ يُغَسُّلُهَا ۚ إِلَّا صِدِّيقٌ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْيَمَ لَمْ يُغَسِّلُهَا إِلَّا عِيسِيٰ ۗ؟٩٠٠

١٧٤٨ / ٦. مُحَمَّدُ بنُ يَخيى، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ ١٠٠١ مَحَالِد بن عُفْيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَ أَلِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَ قَالَا: ﴿ وَ قَاطِمَةَ ﴿ لَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا كَانَ ، أَخَذَتْ بِتَكَرِيبِ \* عُمَرَ ، فَجَذَبَتْهُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَ اللهِ ، يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، لَوْ لَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الْبَلَاءُ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ، لَعَلِمْتَ أَنِّي \* سَأْقْسِمُ عَلَى اللهِ \* ، ثُمَّ أَجِدَهُ سَرِيعَ الْإَجَابَةِ ، \* فَي اللهِ \* ، ثُمَّ أَجِدَهُ سَرِيعَ الْإَجَابَةِ ، \* أَنْ اللهِ \* ، ثُمَّ أَجِدَهُ سَرِيعَ الْجَابَةِ ، \* أَنْ اللهِ \* ، ثُمَّ أَجِدَهُ اللهِ \* . أَنْ اللهِ \* . أَنْ اللّهِ \* . أَنْ اللّهُ أَنْ يُصِيبَ اللّهِ \* . أَنْ اللّهِ \* . أَنْ اللّهِ \* . أَنْ اللّهُ أَنْ يُصِيبَ اللّهِ \* . أَنْ اللّهُ \* . أَنْ اللّهُ أَنْ يُصِيبُ اللّهُ اللّهِ \* . أَنْ اللّهُ أَنْ يُضِيبُ اللّهُ اللّهُ أَنْ يُطِلّمُ اللّهُ أَنْ يُصِيبُ اللّهُ اللّهِ \* . أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٧٤١ / ٧. وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُفْبَةً ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ١⁄٤ ، قَالَ: «لَمَّا وُلِدَتْ فَاطِمَةً ١⁄٤ ، أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مَلَكٍ ، فَأَنْطَقَ ١٠ بِهِ

١. في الكافي، ح ٤٤١٥، والتهذيب والاستبصار: - (و٥.

بابنهاه.
 بابنهاه.
 بابنهاه.

٤. الكافي، كتاب الجنائز، باب الرجل يغسل العرأة ...، - ١٤٤٥، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضّل بن عمر، مع زيادة في أخره؛ عمل الشوائع، ص ١٩٤٠ - ٢٠٢١، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، الاستيصار، ج ١، ص ١٩٩٠ - ٢٠١٥، التهذيب، ج ١، ص ١٤٤٠ - ١٤٢١، مع زيادة في آخره، وفيهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي نصر الوافي، ج ٣، ص ١٧٤٥ - ١٣٦٠ الوسائل، ج ٢، ص ٥٣٠ ، ح ٢٨٠٥ ؛ البحار، ج ٢٧، ص ٢٩١، ح ٧.

في دبف، والبحار: - وأن.

١٠ والتَلابِيَّه: جمع التَلْبِيب، وهو مَجمع ما في موضع اللّبَ من ثياب الرجل. واللّبَب: موضع القلادة من الصدر. يقال: لبّه وأخذ بتلبيه وتلابيه، إذا جمعتَ ثيابه عند صدره ونَحْره ثمّ جررته. راجع: النهاية، ج١، ص ١٩٣ (تلب) المسان العرب، ج١، ص ٣٤٤ (لب).

٧. في البحار: - (أنَّى).

٩٠. والقسم على الله أن يقول: بحقك فافعل كذا. وإنّما عدّي به وعلى؛ لأنّه ضُمّن معنى التحكم. المعنوب، ص ٢٩٤ ذيل (طمر).
 ذيل (طمر).

١٠. في مرآة العقول: ﴿فَانْطُلُقُّهُ.

لِسَانَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ ، فَسَمَّاهَا فَاطِمَةَ ، ثُمَّ قَالَ ' : إِنِّي فَطَمْتُكِ ' بِالْعِلْمِ ، وَ فَطَمْتُكِ مِنَ ' الطَّمْثِ ' . الطَّمْثِ اللَّمْثِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ ، وَ فَطَمْتُكِ مِنَ الْعَ

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ : • وَ اللَّهِ ، لَقَدْ فَطَمَهَا اللَّهُ بِالْعِلْمِ وَ عَنِ الطَّمْثِ فِي الْمِيثَاقِ ° . `

١٢٥٠ / ٨. وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: اقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِفَاطِمَةً ﴿ : يَا فَاطِمَةُ ، قُومِي فَأُخْرِجِي تِلْكَ الصَّحْفَةُ ﴿ فَيَا اللَّهِ اللَّهُ وَالْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ﴿ فَا لَا ثَمْ عَشَرَ يَوْماً ، ثُمَّ إِنَّ أُمَّ أَيْمَنَ رَأْتِ عَلَى وَالْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ﴿ فَا لَا لَهُ عَشَرَ يَوْماً ، ثُمَّ إِنَّ أُمَّ أَيْمَنَ رَأْتِ

١. في دبر ٤: «فقال» بدل «ثمّ قال».

٢. في وبس»: وقد فطمتك». وقوله: وفطمتك»، من الفطم بمعنى القطع والفصل والمنع، واحتمل المجلسي كونه من باب التفعيل، أي جعلتك قاطعة الناس من الجهل. راجع: المصباح المنير، ص ٤٧٧ (فطم).

٣. في العلل: «عن». واتّفقت النسخ هنا على «من» وفيما سيأتي على «عن». وجاء استعمال هذه المادّة بكليهما في اللغة.

عنى الطمث ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٥. في العلل: «بالميثاق».

٦. علل الشوائع، ص ١٧٩، ح ٤، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن
 الحسين، عن محمّد بن صالح بن عقبة الوافي، ج ٣، ص ٤٧٦ م ١٣٦٢.

٧. والصحفه: إناء كالقَضْعَة المبسوطة ونحوها، وقطعة كبيرة منبسطة تشبع الخمسة. وجمعها: صحاف. وقال
العلامة الفيض: ووفي إتيان الصحفة من الجنّة لآل العباسر لطيف، وذلك لأنّهم كانوا خمسة، وهي تشبع
خمسة». راجم: النهاية، ج٣، ص١٤ المغرب، ص٢٦٣ (صحف).

٨. في اج): او أخرجت،

٩. في (برا: (صحيفة).

١٠. والثريداء: الخبز المفتوت المكسور، فعيل بمعنى مفعول؛ من ثرّدت الخبز نرداً حمن باب قتل - وهو أن تَقَنه،
 أي تكسره بالأصابع، ثمّ تبلّه بمرّق وهو الماء الذي أغلي فيه اللحم. راجع: المصباح المنير، ص ٨١(شرد).

١١. قال الجوهري: «العَرْقُ: العظم الذي أخذ عنه اللحم، والجمع: عُراق، وفي القاموس: «العَرْقُ والعُراق:
 العظم أكل لحمه، أو العَرْق: العظم بلحمه، فإذا أكل لحمه فعُراق، أو كلاهما لكيهماه. راجع: الصحاح، ج٤،
 ص١٥٢٣؛ القاموس المحيط، ج٢، ص١٢٠٤ (عرق).

١٢. في الوافي: «تفور». وفارَتِ القِدرُ تَفُورُ فَوْراً وفَرَراناً: جاشت. الصحاح، ج ٢، ص ٧٨٣ (فور).

الْحُسَيْنَ مَعَهُ شَيْءً، فَقَالَتْ لَهُ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هٰذَا؟ قَالَ: إِنَّا لَنَأْكُلُهُ مُنْذُ أَيَّامٍ، فَأَتَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَاطِمَةً، فَقَالَتْ: يَا فَاطِمَةُ، إِذَا كَانَ عِنْدَ أُمْ أَيْمَنَ شَيْءً، فَإِنَّمَا هُوَ لِفَاطِمَةً وَوُلْدِهَا ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ فَالْمِمَةُ شَيْءً ؟ فَأَخْرَجَتْ لَهَا مِنْهُ، فَأَيْسَ لِأُمْ أَيْمَنَ مِنْهُ شَيْءً ؟ فَأَخْرَجَتْ لَهَا مِنْهُ، فَأَكْلَتْ مِنْهُ أُمُّ أَيْمَنَ وَ نَفِدَتِ الصَّحْفَةُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ: أَمَا لَوْ لَا أَنَّكِ أَطْعَمْتِهَا لَا لَكُوا النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﷺ : ﴿ وَ الصَّحْفَةُ عِنْدَنَا ، يَخْرُجُ بِهَا ۗ قَائِمُنَا ۗ فِي زَمَانِهِ ، \*

١٣٥١ / ٩ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ عَنْ عَلِيًّ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ اللهِ يَقُولُ: وَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَلَكَ لَهُ أَرْبَعَةً وَ عِشْرُونَ وَجُها، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَليْهِ جَبْرَيْيلُ، لَمْ أَرْكَ فِي مِثْلِ هٰذِهِ الشَّورَةِ ؟ قَالَ الْمَلَكَ: لَسْتُ بِجَبْرَئِيلَ يَا مُحَمَّدُ أَ، بَعَنْنِي اللهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ أَنْ أَزْقَجَ الصَّورَةِ ؟ قَالَ الْمَلَكَ: لَسْتُ بِجَبْرَئِيلَ يَا مُحَمَّدُ أَ، بَعَنْنِي اللهُ ـعَزَّ وَ جَلَّ ـ أَنْ أَزْقَجَ

١. في البحار: دولولدهاه.

٢. في (بر): (أما إنَّك لولا أطعمتها).

۳. في دف: دمنها».

٤. الوافي، ج٣، ص ٧٤٦، ح ١٣٦٣؛ البحار، ج ٤٣، ص ٦٣، ح ٥٥.

٥. لم يُعهَد رواية معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عليّ، والمعهود من هذا الطريق رواية الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن عليّ بن جعفر، كما في الكافي، ح ٢١٥٦ و ٣٣٧٥ و ٢٧٩٥ بل أكثر روايات أحمد بن محمّد بن عبد الله قد وردت من طريق معلّى بن محمّد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٢٨٦.

والخبر رواه الصدوق في الخصال، ص ٦٤٠، ع ١٧؛ والأمالي، ص ٤٧٤، المجلس ٨٦، ع ١٩، وفيهما: «أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي». كما أنَّ في معاني الأخبار، ص ١٠٢، ح ١: «أحمد بن محمّد البزنطي»، لكنَّ الجزم بصحّة هذه الموارد مشكل؛ فإنّه يحتمل أنَّ «أحمد بن محمّد» كان في الأصل مطلقاً، وقُسُر بالبزنطي، بتخيّل انطباق هذا العنوان المشترك عليه.

٦. في الأمالي والخصال والمعانى: وأنا محمود، بدل ويا محمد،

٤٦١/١ النُّورَ مِنَ النُّورِ، قَالَ: مَنْ أَ مِمَّنْ ؟ قَالَ: فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيَّ،

قَالَ: ﴿فَلَمَّا وَلَى الْمَلَكَ إِذَا ۗ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ۗ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ ، عَلِيٌّ وَصِيُّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : مُنْذُ كَمْ كُتِبَ هٰذَا بَيْنَ كَتِفَيْكَ ؟ فَقَالَ : مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ اللّٰهَ آدَمَ بِاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ أَلَّفَ عَامٍ ، \* وَ عِشْرِينَ أَلَّفَ عَامٍ ، \* أَ

١٢٥٢ / ١٠ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ الرِّضَاﷺ عَنْ قَبْرِ فَاطِمَةً۞، فَقَالَ ْ: ‹دُفِنَتْ فِي بَيْتِهَا، فَلَمَّا زَادَتْ بَنُو أُمَيَّةً فِي الْمَسْجِدِ صَارَتْ ۖ فِي الْمَسْجِدِ». ٧

١٢٥٣ / ١١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنِ الْخَيْبَرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَوْ لَا أَنَّ اللهُ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ خَلَقَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ لِفَاطِمَةً ﴿ ، مَا كَانَ لَهَا كُفُوْ عَلَىٰ ظَهْرٍ ^ الأَرْضِ مِنْ آدَمَ .........

۲. في «ف»: «إذاً».

١. في (بح): - (من).

٣. في المعانى: + «مكتوب».

الأمالي للصدوق، ص ٥٩٦، المجلس ٨٦، ح ١٩؛ والخصال، ص ٤٦، باب ما بعد الألف، ح ١٧؛ ومعاني الأخبار، ص ١٠٣، ح ١، عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عليّ بن جعفر «الوافي» ج ٢، ص ٤٧٧/ ح ١٣٦٤.

٧. قوب الإسناد، ص ١٣٦٧، ع ١٣٦١، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مع زيادة واختلاف يسير. وفي عيون الأخبار، ج ١، ص ١٣١٠، ح ٢٧؛ ومعاني الأخبار، ص ١٣٦٨، ذيل ح ١، بسندهما عن سهل بن زياد الآدمي. الثهذيب، ج ٣، ص ٢٥٥، ح ٢٠٥، بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. الفقية، ج ١، ص ٢٢٦، ح ١٨٠٥، وج ٢٠، ص ٢٧٥ مرسالاً؛ التهذيب، ج ٢، ص ٩، ذيل ح ١٠ مرسالاً، مع اختلاف يسيره الوافي، ج ١٤، ص ١٩٢١، ح ١٩٤٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٣٦٨، ذيل ح ١٠ مرسالاً، مع ١٠٠٠.

في حاشية «ض»: «وجه». وفي الأمالي: - «ظهر».

### وَ مَنْ ا دُونَهُ ٣. ٣

# ١١٥ \_ بَابُ مَوْلِدِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا

وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَةِ بَدْرٍ، سَنَةِ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.

وَ رُوِيَ: أَنَّهُ وُلِدَ فِي سَنَةِ ثَـلَاثٍ؛ وَ مَضىٰ ﷺ فِي شَهْرِ صَفَرٍ فِي آخِرِهِ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ وَ أَوْبَعِينَ؛ وَ مَضىٰ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَ أَوْبَعِينَ سَنَةً وَ أَشْهُرٍ. وَأُمُّـهُ فَـاطِمَةُ بِـنْتُ رَسُولِ اللَّهِﷺ. °

١٢٥٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ مَ هْزِيَارَ ١، عَنِ النُّحْسَيْنِ بْنِ سِنَانٍ:
 الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَمَّنْ سَمِعَ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: «لَمَّا حَضَرَتِ الْحَسَنَ ۗ ﴿ الْوَفَاةُ بَكَىٰ ، فَقِيلَ لَهُ: يَـا ابْنَ^ رَسُولِ اللهِ ، تَبْكِي 
 وَ مَكَانُكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ۗ ﴿ الَّذِي أَنْتَ بِهِ ١ ، وَ قَدْ قَالَ فِيكَ ١ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١. في اج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي: (فمن، وفي (ب، وحاشية (ض): (فما).

٢. في الأمالي: - «من آدم ومن دونه».

الأمالي للطوسي، ص ٤٣، المجلس ٢، ح ١٥، بسنده عن الكليني. التهذيب، ج ٧، ص ٤٧٠، ح ١٨٨٢، بسند
 أخر الوافي، ج ٣، ص ٧٤٨، ح ١٣٦٥.

٤. في (ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف): - (باب).

٥. الوافي، ج ٣، ص ٧٥٥، ذيل ح ١٣٧٤؛ البحار، ج ٤٤، ص ١٦٢، ذيل ح ٣١.

٦. في الوسائل: - دعن عليّ بن مهزيار، وهو سهو ظاهراً؛ فاإنه لم يشت رواية الحسين بن إسحاق، عن الحسين بن إسحاق، عن الحسين بن سعيد مباشرةً في موضع، والمتكرّر في الأسناد رواية الحسين بن إسحاق [التاجر] عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد أنظر: الكافي، - ٢٦ م ٢٨ الأمالي للصدوق، ص ٢٠٥، المجلس ٢٦، ح ٥؛ ثواب الأعمال، ص ٢٦، ح ٢٥؛ علل الشوائع، ص ٤١٨، - ٥.

٧. في دف: + دبن عليّ.

٨. في الزهد: + دبنت،

٩. في الزهد: ﴿ تَبِكَى ۗ .

١١. في دف، والزهد: دفيه،

١٠. في الزهد: + دمكانك.

١٢. في الزهد: + درسول الفظية.

مًا قَالَ، وَ قَدْ حَجَجْتَ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً \، وَ قَدْ قَاسَمْتَ ۚ مَالَكَ ثَـلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَىٰ النَّعْلَ بالنَّعْلَ ؟؟

فَقَالَ: إِنَّمَا أَبْكِي ۗ لِخَصْلَتَيْنِ: لِهَوْلِ ۗ الْمُطَلِّعِ ۚ ، وَ فِرَاقِ الْأَحِبَّةِ، ٧

١٢٥٥ / ٢ . سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ أَخِيهِ عَلِيّ ^ ، عَنِ الْحَسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ^ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ : وَقَبِضَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ﴿ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَ أَرْبَعِينَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ : وَقَبِضَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍ ﴿ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَ أَرْبَعِينَ

١. في الزهد: «وقد حججتَ عشرين حجة راكباً وعشرين حجة ماشياً».

ي . ٢. في الزهد: + «ربّك». ٣. في الزهد: - «بالنعل».

٥. في الزهد: «هول».

٤. في «ف»: «نبكي».

- ٦. والمُطلّعُ»: مكان الاطلاع من موضع عال. يقال: مُطلّعُ هذا الجبل من مكان كذا، أي مأتاه ومَضعَدُهُ. والعراد به هنا المَوْقِف يوم القيامة ، أو ما يُشْرِف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت، فشبّهه بالمُطلّع الذي يُشْرَف عليه من موضع عالي. راجع: النهاية، ج ٣، ص ١٣٢ ١٣٣ (طلع)؛ شرح المازندراني، ج ٧، ص ٢٣١؛ مرأة العقول، ج ٥، ص ٣٥٣.
- - ٨. هكذا في النسخ، وفي المطبوع: (عن أخيه عليّ [بن مهزيار]).
  - ٩. هكذا في «ظ، ف». وفي «ب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، والمطبوع: «الحسن بن سعيد».

والظاهر أنَّ هذا الخبر قُطعة من خبر طويلٍ ورد في وفيات الأثمّة في الا و دود بعض قطعاته الأخرى في الكافي . ح ١٢٦٠ و ١٢٧٤ و ١٢٧٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠٠ . والمذكور في أكثر هذه المواضع هو المحاسن بن سعيده : فإنَّ المذكور في المطبوع وجميع النسخ التي قوبلت، في ح ١٣٦٠ و ١٢٧٠ و ١٢٧٠ و ١٢٨٠ و ١٢٨٠ و ١٢٨٠ و ١٢٨٠ ح ١٢٨٠ م ١٢٨٠ و ١٢٨٠ م ١٢٨٠ و ١٢٨٠ م ١٣٠٠ هو الحسين، وهكذا في صرح ١٢٩١ الآفي نسخه واحدة. والمذكور في أكثر النسخ، في ح ١٣٠٠ هو والحسن.

يونيد ذلك أنّه لم يُعهد رواية الحسن بن سعيد عن [محمّد] بن سنان عن [عبد الله] بن مسكان إلا في التهذيب، ج ٢، ص ١٦٤، ح ١٦٤، و الاستبصار، ج ١، ص ٢٩٢، ح ١٠٧٣، والخبر في الموضعين واحد، والمعهود المتكرّر وقوع الحسين بن سعيد في هذا الطريق، سواء كان في أسناد الكتب الأربعة أو في غيرها. أنظر على سبيل المثال: معجم رجال الحديث، ج ١٦، ص ٣٨٨- ٣٨٩، وص ٤٠٠. سَنَةً، فِي عَامٍ ۚ خَمْسِينَ سَنَةً ۚ ؛ عَاشَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۗ . ٢ ٤٦٢

٣/١٢٩٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةً، عَنْ أَبِي بَكُو الْحَضْرَعِيُّ، قَالَ:

إِنَّ جَعْدَةَ بِنْتَ الْأَشْعَثِ ۚ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ سَمَّتِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ﴿، وَ سَمَّتْ مَوْلَاةً لَهُ، فَأَمَّا مَوْلَاتُهُ فَقَاءَتِ السَّمَّ؛ وَ أَمَّا الْحَسَنُ فَاسْتَمْسَكَ فِي بَطْنِهِ، ثُمَّ انْتَفَطَ ۗ بِهِ، وَمَانَ لَا الْحَسَنُ فَاسْتَمْسَكَ فِي بَطْنِهِ، ثُمَّ انْتَفَطَ ۗ بِهِ،

١٢٥٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ النَّهْدِيِّ ٧، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْكَنَاسِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: دَخَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ﴿ فِي بَعْضِ عُمْرِهِ \* - وَ مَعَهُ

١. في حاشية (ج): (سنة).

٢. هكذا في (ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وفي المطبوع: - اسنة،

٣. الوافي، ج ٣، ص ٧٥٤، ح ١٣٧٤؛ البحار، ج ٤٤، ص ١٤٤، ح ١٠.

٤. هكذا في النسخ. وفي المطبوع: «أشعث».

قي «بح» وحاشية «ض، بس، بف»: «انتقض». قال في مرآة العقول: «وفي بعض النسخ: فانتقض به، بالقاف،
 أي كسره، وفي بعضها بالغاء، أي تفرق بعض أحشائه».

ومعنى قوله: «انتفط»: تورّم، أو غلى، يقال: نَفِطَتْ يده وتنفطت، أي قَرِحَت من العمل، أو هو ما يصيبها بين الجلد واللحم من الماه. ويقال لها بالفارسيّة: «تاول» و «آبله». راجع: لمسان العوب، ج ٧، ص ٤١٦؛ المصباح المنير، ص ١٦٨ (نفط).

٦. الوافي، ج ٣، ص ٧٥٣، ح ١٣٧١؛ البحار، ج ٤٤، ص ١٤٤، ح ١٢.

٧. الخبر رواه الصقار في بصائر الدرجات، ص ٢٥٦، ح ١٠: عن الهيثم النهدي عن إسماعيل بن مروان ـ والحبر رواه الصقار في بصائر المنطوطات البصائر ـ فقد روى والصواب إسماعيل بن مهران، كما في البحار، ج ٤٣، ص ٣٣٣، ح ١ وبعض المخطوطات البصائر ـ فقد روى الهيثم النهيثم بن أبي الهيثم النهيثم بن أبي مسروق النهدي في الأمالي للصدوق، ص ٤٣٥، المجلس ٨١، ح ١؛ وفضائل الأشهر الثلاثة، ص ٣٧، ح ١٥ والاختصاص، ص ٣٨.

فعليه ، الظاهر وقوع التصحيف في عنوان «القاسم النهدي» وأنَّ الصواب «الهيثم النهدي».

٨. في البصائر: «عمرة».

رَجُلَّ مِنْ وَلْدِ الزَّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ بِإِمَامَتِهِ ' ـ فَنَزَلُوا فِي مَنْهَلٍ ' مِنْ تِلْكَ الْمَنَاهِلِ ' تَحْتَ نَخْلَةٍ ، وَ فُرِشَ لِلزَّبَيْرِيُ نَخْلٍ يَابِسٍ قَدْ يَبِسَ مِنَ الْعَطَشِ ، فَفُرِشَ لِلْحَسَنِ ﴿ تَحْتَ نَخْلَةٍ ، وَ فُرِشَ لِلزَّبَيْرِيُ بِحِذَاهُ ' تَحْتَ نَخْلَةٍ أُخْرِىٰ ه.

قَالَ: افْقَالَ الزَّبْيْرِيُّ -وَ رَفْعَ رَأْسَهُ-: لَوْ كَانَ فِي هٰذَا النَّخْلِ رُطَبٌ لَأَكَلْنَا مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ﷺ: وَ إِنَّكَ لَتَشْتَهِي الرُّطَبَ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرِيُّ: نَعَمْ.

قَالَ: ﴿ فَرَفَعَ لَا يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَدَعَا بِكَـلَامٍ لَمْ أَفْهَمْهُ ۗ ، فَاخْضَرَّتِ النَّخْلَةُ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَىٰ حَالِهَا، فَأَوْرَقَتْ، وَ حَمَلَتْ رُطَباً، فَقَالَ ۖ الْجَمَّالُ الَّذِي اكْتَرَوْا مِنْهُ: سِحْرً ' وَ اللّٰهِ،

قَالَ: افْقَالَ ' الْحَسَنُ اللهِ: وَيْلَكَ، لَيْسَ بِسِحْرٍ، وَ لَكِنْ دَعْوَةُ ابْنِ نَبِيِّ مُسْتَجَابَةً ''. قَالَ: افْضَعِدُوا إِلَى '' النَّخْلَةِ، فَصَرَمُوا '' مَا كَانَ فِيهَا ''، .......................

١. في البصائر: + وقال،

٢. قال الجوهري: «الشَهْلُ: التَوْوِدُ» وهو عين ماء ترده الإبلُ في العراعي. وتستى المسئازل التي في العفاوز على طرق الشفّار: مناهلَ ؛ لأنّ فيها ماءًه. وقال ابن الأثير: «المَشْهَلُ من العباء: كلّ ما يطؤه الطريق. وماكان على غير الطريق لا يدعى منهادٌ، ولكن يضاف إلى موضعه، أو إلى من هو مختص به، فيقال: مَشْهَلُ بني فلان، أي مشربهم. وموضع نَهَلِهم، أي شربهم». راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٩٨٧؛ النهاية، ج ٥، ص ١٣٨ (نهل).

٣. في البصائر: + دقال: نزلوا». ٤. في البصائر: + دقال».

٥. هو من تخفيف الهمزة بحذفها. وفي البصائر: «بحذائه».

٦. في البصائر: + «قال».

٧. في وجه: وفقال رفع، وفي البصائر: وقال: نعم، فرفع الحسن ﷺ بدل وفقال الزبيري: نعم. قال: فرفع،

٨. في وبس٣: ولم يفهم٨. وفي البصائر: ولم يفهمه الزبيري٨.

١٠. «سِحْرٌ»، خبر مبتدأ محذوف، أي هذا سحر . واحتمل العكامة المازندراني والمجلسي كونه فعلاً .

١١. في البصائر: + دله». ١١. في البصائر: دمجابة».

۱۳. في دف: - دالي.

«فَضَرَ مُوا»، أي قطعوا ثمرها؛ من الصِرام، وهو قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة. راجع: النهاية ، ج ١٣.
 ص ٢٦ (صرم).

١٥. هكذا في دب، ج، ض، ف، بر، بس، بف، والوافي. وفي ابح، والمطبوع: افيه،

#### فَكَفَاهُمْ ١٠٠١

١٢٥٨ / ٥ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْن يَزِيدَ، عَن ابْن أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ رِجَالِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَّ ۗ ﴿ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَدِينَتَيْن: إِحْدَاهُ مَا بِالْمَشْرِق، وَ الْأَخْرِيٰ بِالْمَنْرِبِ، عَلَيْهِمَا سُورٌ ۚ مِنْ حَدِيدٍ، وَ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ ۗ مِنْهُمَا ۗ أَلْفُ أَلْفِ مِصْرَاعِ<sup>٧</sup>، وَ فِيهَا^ سَبْعُونَ أَلَفَ أَلْفِ لُغَةٍ، يَتَكَلَّمُ ' كُلُّ لُغَةٍ بِخِلَافِ لُغَةٍ ' صَاحِبِهَا ' '، وَ أَنَّا أَعْرِفُ جَمِيعَ اللُّغَاتِ وَ مَا فِيهِمَا وَ مَا بَيْنَهُمَا؛ وَ مَا عَلَيْهِمَا ۗ ' حُجَّةً غَيْرى وَ غَيْرُ ۗ ' الْحُسَيْنِ أَخِي<sup>18</sup>.°¹

١. في البصائر: «حتّى يصرموا ممّاكان فيها فأكفاهم» بدل «فصرموا ماكان فيه فكفاهم».

٢. بصائر الدرجات، ص ٢٥٦، ح ١٠، عن الهيثم النهدي، عن إسماعيل بن مروان، عن عبد الله الكناسي.الوافي، ٣. في حاشية (ج): + (بن عليّ). ج ۳، ص ۷۵۱، ح ۱۳۷۸.

٤. في البصائر، ص ٣٣٨: «سوران». وهو مقتضى قوله: «منهما»؛ لرجوع الضمير إليه دون المدينة، وإلَّا لقال: ٥. في البصائر ، ص ٤٩٣: «مدينة» بدل «واحد». دعلى كلِّ واحدة».

٦. في وب: - ومنهما، وفي البصائر، ص ٣٣٨، والاختصاص: وكلُّ مدينة، وفي البصائر ص ٤٩٣: +

٧. في البصائر ، ص ٣٣٨ و٣٤٦: + دمن ذهب، و دالمصراع،: واحد مصراعي الباب، وهما بابان منصوبان ينضمّان جميعاً مدخلهما في الوسط من المصراعين. لسان العرب، ج ٨، ص ١٩٩ (صرع).

٨. أي في كلِّ مدينة. وفي «ض»: «فيهما». وهو الأنسب. وفي الاختصاص: «مصراعين من ذهب وفيهما».

١٠. في (ب،: - الغة، وفي حاشية (ج،: «كلام». ٩. في (بح): (تتكلُّم).

١١. في وبه والبصائر ص ٢٣٨ و٤٩٣: وصاحبه.

١٢. في البصائر ، ص ٢٣٨: «عليها». ١٣. في البصائر ، ص ٢٣٨: - «غير».

١٤. في الوافي: «كأنَّ المدينتين كنايتان عن عالمي المثال المتقدِّم إحداهما على الدنيا، هو المشرقي، والمتأخّر أخر عنها، وهو المغربي. وكون سورهما من حديد كنايةٌ عن صلابته وعدم إمكان الدخول فيهما إلاّ عن أبوابهما. وكثرة اللغات كنايةً عن اختلاف الخلائق في السلائق والألسن اختلافاً لا يحصى. وحجيّته وحجيّة أخبه في زمانهما ظاهرة؛ فإنّها كانت عامّة لجميع الخلق.

١٥. بصائر الدرجات، ص ٣٣٨، ذيل ح ٤؛ وص ٤٩٣، ح ١١. الاختصاص، ص ٢٩١، عن يعقوب بـن يـزيد. مم

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ خَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً ﴿ إِلَىٰ مَكَّةَ سَنَةً مَاشِياً ، فَوَرِمَتْ قَدَمَاهُ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِيهِ : لَوْ رَكِبْتَ لَسَكَنَ عَنْكَ هٰذَا الْوَرَمُ ، فَقَالَ : كَلَّا ، إِذَا أَتَى يُنَا هٰذَا الْمَنْزِلَ ، فَاللَّتَرِ مِنْهُ ، وَ لَا تَمَاكِسُهُ . وَ لَا تَمَاكِسُهُ .

فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي، مَا قَدِمْنَا مَنْزِلًا فِيهِ أَحَدٌ يَبِيعُ هٰذَا الدَّواءَ، فَقَالَ '' بَلَىٰ إِنَّهُ أَمَامَكَ دُونَ الْمَنْزِلِ، فَسَارَا مِيلًا، فَإِذَا هُوَ بِالْأَسْوَدِ، فَقَالَ الْحَسَنُ عَلَيْ لَمْنُ لِمَنْ لِمَوْلَاهُ: دُونَكَ الرَّجُلَ، فَحُدْ مِنْهُ الدَّهْنَ، وَ أَعْطِهِ الثَّمَنَ، فَقَالَ الْأَسْوَدُ: يَا غَلَامُ، لِمَنْ أَرْدُتَ هٰذَا الدَّهْنَ؟ فَقَالَ: انْطَلِقْ بِي إِلَيْهِ، فَانْطَلَقَ فَأَدْحَلَهُ الرَّدُتَ هٰذَا الدَّهْنَ؟ فَقَالَ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي، لَمْ أَعْلَمْ أَنَّكَ تَحْتَاجُ إِلَىٰ هٰذَا، أَ وَ تَرَىٰ ذَلِكَ، وَ لَسْتُ آخُذُ لَهُ ثَمَناً، إِنَّمَا أَنَا مَوْلَاكَ، وَ لَكِنِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَرْزَقَنِي ذَكَرا سُوتًا يُحِبُّكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ وَلَسْتُ أَخُذُ لَهُ ثَمَنا، إِنَّمَا أَنَا مَوْلَاكَ، وَ لَكِنِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَرْزَقَنِي ذَكَرا سُوتًا يُحِبُّكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ وَلَيْ خَلَفْتُ أَهْلِي تَمْخَصُ ' ، فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَىٰ مَنْزِلِكَ، فَقَدْ وَهَبَ الللهُ لَكَ ذَكَرا سُوتًا، فَوْ لَكَ ذَكَرا سُوتًا، وَ هُوَ مِنْ شِيعَتِنَا». ' وَهُو مِنْ شِيعَتِنَا». ' وَهُو مِنْ شِيعَتِنَاهُ . '

حه الوافي، ج ٣، ص ٧٥٢، ح ١٣٧٠.

۱. في دبح ، بف، وحاشية دج ، ض ، ف ، بر ، : دمندل،

٣. في الوافي: - ﴿وَۥ

٣. هكذا في «ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف» والوافي. وفي المطبوع: + «له».

٤. في لاب: + لبن على ١١.

٥. في دض، : ﴿وأدخله،

<sup>7.</sup> وتُمُخَفُره، أي أخذها المخاض، أي وجع الولادة وهو الطَلْقُ. راجع: لسان العوب، ج ٧، ص ٢٢٨ (مخض).

٧. الوافي، ج٣، ص ٧٥١، ح ١٣٦٩؛ الوسائل، ج ١١، ص ٨٠، ح ١٤٢٩١.

### ١١٦ ـ بَابُ مَوْلِدِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ الله

وُلِدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيً اللهِ عَنِي سَنَةِ ضَلَاثٍ ؛ وَقُبِضَ اللهِ فِي شَهْرِ الْمُحَرَّمِ آمِنْ سَنَة إِحْدَىٰ وَسِتِّينَ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَلَهُ سَنعٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً وَ أَشْهُرُ ؛ فَتَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ \_لَعَنهُ اللهُ اللهِ عَن خِلَافَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة لَعَنهُ الله وَهُوَ عَلَى الْكُوفَةِ ؛ وَكَانَ عَلَى الْخَيْلِ الَّتِي حَارَبَتُهُ وَقَلَيْهُ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ لِلهَ الله عِيرَبَ لَاءَ يَـوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِعَشْرٍ خَلُونَ مِن الْمُحَرَّم . وَ أَهُمُ فَاطِعَةُ بِنْتُ وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَشْرِ

١٢٦٠ / ١ . سَعْدُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٢ جَمِيعاً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ أَخِيهِ عَلِيَّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ قُبِضَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ﴿ يُومَ عَاشُورَاءَ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَ خَمْسِينَ سَنَةً ﴾ .^

١٢٦١ / ٢. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَرْزَمِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ ، قَالَ: (كَانَ ' بَيْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ١ عُهْرٌ ' ' ، وَ كَانَ بَيْنَهُمَا

۱. في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، : - وباب،

٢. في وج، ض، بس): - والحسين بن علي ١٤٥٠. ٣. في وجه: ومحرّمه.

٤. في (بح) والوافي: (عليه اللعنة). ٥. في (ج): + (محمّد).

٦. الوافي، ج٣، ص ٧٦١، ذيل ح ١٣٨٣.

٧. هذا الخبر قطعة أخرى من الخبر الذي تقدّم في ذيل ح ١٢٥٥، أنّه خبر طويل في وفيات الأنمة هذا الخبر والمذكور في سائر القطعات عطف عبد الله بن جعفر، أو عبد الله بن جعفر الحميري، أو الحميري، على سعد إبن عبد الله]، ولا يبعد كون الصواب في ما نحن فيه أيضاً والحميري، بدل وأحمد بن محمدًا، نبّه على ذلك الأستاد السبّد محمّد جواد الشبيري دام توفيقه في تعليقته على السند.

٨. الوافي، ج ٣، ص ٧٦١، ح ١٣٨٣. ٩. في دض: - وكان،

١٠. في الوافي: وأراد بالطهر مقدار زمان الطهر ؛ لأنَّ فاطمة على لم تطمث ولم تَرَ دماً. ثمَّ أراد به أقلَ الطهر حه

فِي الْمِيلَادِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ ٢٠٠٠

١٢٦٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيْ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ ؛

وَ "الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ هَ قَالَ: اللّمَّا حَمَلَتْ ۚ فَاطِمَةُ ﴿ بِالْحُسَيْنِ ﴿ ، جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَىٰ
رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّ فَاطِمَةً سَتَلِدُ غُلَاماً تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ ، فَلَمَّا حَمَلَتْ
فَاطِمَةُ ﴿ اللّٰهِ الْحُسَيْنِ ﴿ كَرَهَتْ وَضَعَتْهُ ۚ كَرَهَتْ وَضَعَتْهُ ۗ .

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ تُرَ فِي الدُّنْيَا أُمُّ تَلِدُ غُلَاماً تَكْرَهُهُ ﴿ ، وَ لَكِنَّهَا كَرِهَتُهُ ﴿ ؛ لِمَا عَلِمَتْ أَنَّهُ سَيُقْتَلُ ».

قَالَ: ﴿ وَ فِيهِ نَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً \* حَمَلَتُهُ أَشُهُ كُرْهاً وَضَعَتْهُ كُرُهاً وَحَمْلُهُ وَفِضالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ﴾ ١٠. ١١

مه وهو عشرة أيّام ،كما دلّ عليه آخر الحديث ، فإنّ مدّة حمل الحسين الله كانت ستّة أشهر ،كما عرف.

١. هكذا في «بد، بل، عطفاً على «ستّة، على أنّه اسم «كان». وفي سائر النسخ والمطبوع: «عشراً».

تفسير القمي، ج ٢، ص ٢٩٧، من دون الإسناد إلى المعصوم على مع اختلاف يسمير الوافي، ج ٣، ص ٧٥٨. ح ١٣٧٨؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٨١، ح ٢٧٣٥؛ البحار، ج ٤٣، ص ٢٥٨، ح ٤٦.

قي السند تحويل بعطف «الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عن الوشاء، على «محمد بن يحيى، عن
 أحمد بن محمد، عن الوشاء».

٤. في مرأة العقول، ج ٥، ص ٣٦٦: وقوله: لمّا حملت، لعلّ المعنى: قرب حملها، أو المراد: جماء جبرئيل قبل ذلك، أو المراد بقوله: وحملت، ثانياً: شعرت به. وربّما يقرأ الثاني: حُمَّلَتْ على بناء المجهول من التفعيل، أي عدّت حاملاًه.
٥. في وجه: ووضعت».

٦. في وبح، بره: +ولما علمت أنَّه سيقتل. ٧. في وبره: وتكرَّهته، وفي وض، (كرهت،

۸. في «بح»: «تكرّ هته». وفي «بر»: «كرهت».

٩. هكذا في القرآن وحاشية وبف، واتَّفقت النسخ والمطبوع ومرآة العقول على وحُسناً».

١٠. الأحقاف (٤٦): ١٥.

١١. كامل الزيارات، ص ٥٥، الباب السادس عشر، ح ٢، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الوشّاء، حه

١٣٦٣ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و الزَّيَّاتِ ، عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ﴿ نَزَلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﴾ . فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِمَوْلُودٍ يُولَدُ ۚ مِنْ فَاطِمَةً تَقْتُلُهُ ۗ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ .

فَقَالَ: يَا جَبْرَئِيلُ، وَ عَلَىٰ رَبِّيَ السَّلَامُ، لَا حَاجَةً لِي فِي مَوْلُودٍ يُولَدُ مِنْ فَاطِمَةً تَقْتُلُهُ أُمِّتِي مِنْ بَعْدِي.

فَعَرَجٌ ، ثُمَّ هَبَطَ ۗ ، فَقَالَ اللهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ : يَا جَبْرَئِيلُ ، وَ عَلَىٰ رَبِّيَ السَّلَامُ ، لاَ حَاجَةً لِي فِي مَوْلُودٍ تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي ، فَعَرَجَ جَبْرَئِيلُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ هَبَطَ ۗ ، لاَ حَاجَةً لِي فِي مَوْلُودٍ تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي ، فَعَرَجَ جَبْرَئِيلُ إِلَى السَّمَاء ، ثُمَّ هَبَطَ اللهُ فَقَالَ ": يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ رَبِّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَ يُبَشِّرُكَ بِأَنَّهُ جَاعِلٌ فِي ذُرِّيَّتِهِ الْإِمَامَةُ وَالْوَصِيَّةَ ، فَقَالَ ": قَدْ رَضِيتُ .

ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ فَاطِمَةَ: أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُنِي بِمَوْلُودٍ يُولَدُ لَكِ تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي لا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا: فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ: لاَ حَاجَةً لَي فِي مَوْلُودٍ مِنِي ' تَقْتُلُهُ أُمِّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ: أَنِّي قَدْ أَنَّ اللّهَ قَدْ جَعَلَ فِي ذُرِّيَّتِهِ الْإِمَامَةَ وَ الْوَلايَةَ وَ الْوَصِيَّةَ؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ: أَنِّي قَدْ رَضِيتُ فَوْحَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْها وَ وَصَعْتُهُ كُرْها وَ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَمْنِينَ سَنَةً قَالَ رَبُّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُونَ فَعَمْلَكُ الْتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَالِدَى وَ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى وَالدّى وَ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ فَلَوْ لاَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيْتِي ﴾ ' فَلَوْ لاَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيْتِي ﴾ ' فَلَوْ لاَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيْتِي ﴾ ' فَلَوْ لاَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَأَصْلِحْ لِي فِي فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمِى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

١. في دبره: +دلك.

حون أحمد بن عائذ، عن أبى سلمة سالم بن مكرم، عن أبى عبد الله الله الله ، ج ٣، ص ٧٥٦، ح ١٣٧٥.

٢. في الوافي: «يقتله» وكذا في مابعد.

٣. في وبح٤: + وجبر ثيل الله إلى السماء؟. ٤ في وض٤: ووقال،.

٧. في وبره: + وقال.

٨. في وب، ض، ف، بح، بس، والوافي وكامل الزيارات: وأن لا حاجة».

٩. في وج، بح، بس: - ومنّي؟. ٩٠. الأحقاف (٤٦): ١٥.

ذُرُيِّتِي ﴿ ، لَكَانَتْ ذُرِّيَّتُهُ كُلُّهُمْ أَئِمَّةً.

• وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرّضَاﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْتَىٰ بِهِ الْحُسَيْنُ، فَيَلْقِمُهُ لَيْمُشَّهُ، فَيَجْتَزِئَ بِهِ، وَ لَمْ يَرْضَغْ مِنْ أُنْثَىٰهُ. \ الْحُسَيْنُ، فَيَلْقِمُهُ لِيسَانَهُ، فَيَمُصَّهُ، فَيَجْتَزِئَ بِهِ، وَ لَمْ يَرْضَغْ مِنْ أُنْثَىٰهُ. \ الْحُسَيْنُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ

١٢٦٤ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةُ فِي النُّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنَّى سَقِيمٌ ﴾ `` قَالَ: إِنِّي سَقِيمٌ ؛ لِمَا يَحُلُّ بِالْحُسَيْنِ ﴿ ، فَقَالَ: إِنِّي سَقِيمٌ ؛ لِمَا يَحُلُّ بِالْحُسَيْنِ ﴿ ، فَقَالَ: إِنِّي سَقِيمٌ ؛ لِمَا يَحُلُّ بِالْحُسَيْنِ ﴿ ، فَقَالَ: إِنِّي سَقِيمٌ ؛ لِمَا يَحُلُّ بِالْحُسَيْنِ ﴿ ، فَقَالَ: إِنِّي سَقِيمٌ ؛ لِمَا يَحُلُّ بِالْحُسَيْنِ ﴿ ، فَقَالَ: إِنِّي سَقِيمٌ ؛ لِمَا يَحُلُّ بِالْحُسَيْنِ اللهِ ، أَنْ

١. في الوافي وكامل الزيارات: «فلو أنّه قال: وأصلح لي ذرّيتي».

٢. في (ف): - (الحسين 學).

٣. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي وكامل الزيارات والبحار. وفي المطبوع: ٥ما يكفيهاه.

٤. في وب، ج، ض، ف، بح، بس، وحاشية وج، بر، بف، والبحار وحاشية بدرالدين: ولحماً للحسين،

٥. في مرأة العقول: العل هذا من تصحيف الرواة أو النساخ، وفي أكثر الأخبار المعتبرة: إلا يحيى والحسين ها.

٦. كامل الزيارات، ص ٥٦، الباب السادس عشر، ح ٤، بسنده عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات، وفي أخرر الحديث بسند آخر عن عليّ بن إسماعيل بن عيسى، مثله. وفيه، ح ٣، بسند آخر، إلى قوله ﴿وَصَمَعَتْهُ كُرْهًا﴾ مع الحديث بسيد الوافي، ج ٣، ص ٥٧٦، ح ١٧٧١؛ وفي البحاد، ج ٤٤، ص ١٩٨، ح ١٤، من قوله: «ولم يرضع الحسين ١٩٨ من فاطعة».

٨. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار. وفي المطبوع: ولم يرتضع،

<sup>9.</sup> الوافي، ج ٣، ص ٧٥٦، ح ١٣٧٧؛ البحار، ج ٤٤، ص ١٩٨، ذيل ح ١٤.

۱۰. الصافّات (۲۷): ۸۸و ۸۹.

١١. الوافي، ج ٣، ص ٧٥٨، ح ١٣٧٩؛ البحار، ج ٤٤، ص ٢٢٠، ح ١٢.

١٣٦٥ / ٦ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحُسَيْنِ ﴿ مَا كَانَ، ضَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى اللّٰهِ بِالْبُكَاءِ، وَقَالَتْ الْفُكُ اللّٰهُ طِلَّ الْقَائِمِ ﴿ وَقَالَ : بِهٰذَا أَنْتَقِمُ لِهٰذَا ﴾ . "

١٣٦٦ / ٧. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ٧، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَيْف بْنِ عَمِيرَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: «نَزَلَ ^ النَّصْرُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ﴿ حَتَّىٰ كَانَ ` ١ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ، ثُمَّ خُيِّرَ النَّصْرَ أَوْ ١١ لِقَاءَ اللهِ، فَاخْتَارَ لِقَاءَ اللهِ ، ١٢

١٢٦٧ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ ١٦، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو كُرَيْبٍ وَ أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ، قَالَ:

وزيادة في أوّله الوافي، ج٣، ص ٧٥٩، ح ١٣٨٠.

١. في وجه: وفقالت.

ني دب: +ديارټ.
 نی دبغ: - دقال.

٣. في دف، دوابن صفيك،

٠٠ في الأمالي: «له من ظالميه» بدل «لهذا». ٥. في الأمالي: «له من ظالميه» بدل «لهذا».

٦. الأمالي للطوسي، ص ٤١٨، المجلس ١٤، ح ٨٩، عن محمّد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبيد، عن عليّ بن أسباط. علل الشوائع، ص ١٦٠، ح ١، بإسناده عن محمّد بن يعقوب الكليني، بسند آخر، عن أبي جعفو ١٩٤، مم اختلاف يسير

٧. في الكافي، ص ٢٦٠: - وبن عيسي.

٨. هكذا في هبف، وشرح المازندراني. وفي سائر النسخ والمطبوع: «لمّا نزل». وليس («لمّا» مجال هنا. قال في مرأة العقول: «وقد مرّ بسند حسن ... وليس فيه: «لمّا» ... وهو الصواب». وفي الكافي، ح ٦٧٩، والوافي: «أنزل الله تعالى» بدل «لمّا نزل».
 ٩. في الكافي، ح ٦٧٩، والوافي: - «بن عليّ».

١٠. في الكافي، ح ٦٧٩، والوافي: + دماه. ١١. في دض، ف، بف: دوه.

١٢. الكافي، كتاب الحجّة، باب أنّ الأثمّة على يعلمون متى يموّتون ...، ح ٧٧٠ الوافي، ج ٣، ص ٥٩٥، ح ١١٦٣.

١٣. هكذا في وب، ج، بح، بر، بس، بف، والبحار. وفي وض، ف، والمطبوع: والحسين بن محمّده.

حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ '، عَنْ أَبِيهِ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ، قَالَ:

جه والحسين بن أحمد هو الحسين بن أحمد بن عبد الله المالكي . روى في الكافي ، ح ١٥١٨٥ ـ كما في بعض النسخ المعتبرة وحاشية المطبوع ـ وح ١٥١٨٦ و ١٥١٨٧ عن أحمد بن هلال ، بعنوان الحسين بن أحمد . وفي بعض الأسناد والطرق بعناوينه التفصيلية . واجع : التهذيب، ج ١، ص ١١٧ ، ح ٢٠٠٩؛ وجال النجاشي ، ص ٢٧١ الرقم ٢٠١٤ ص ٤٢٩ . الرقم ١٢٧٠ ص ٤٢٩ .

ثمّ إنّه لا يخفى ما في تصحيف الحسين بن أحمد، والحسين بن محمّد، وهو من مشايخ المصنّف المعروفين من الأنس الذهني عند النسّاخ والشباهة الكثيرة بين العنوانين في الكتابة.

عبد الله بن إدريس، هذا، هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأؤدي، روى عن أبيه، وروى عنه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني وعبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشتج. راجع: تهذيب الكمال، ج ١٤، ص ٢٩٣، الرقم ٣٣٥٩؛ وج ٢٥، ص ٢٧، الرقم ٣٣٥٣؛ وج ٢٠، ص ٣٤٣، الرقم ٥٥٢٩؛ سير أعلام النبلاء، ج ٩، ص ٤٣، الرقم ١٨.

والظاهر وقوع التحريف في وأبيه إدريس بن عبد الله الأودي. والصواب وأبيه إدريس أبي عبد الله الأودي. فإنّ كنية إدريس والد عبدالله ، هو أبو عبد الله . راجع : تهذيب الكمال ، ح ٢٠ ص ٢٩٩ ، الرقم ٢٩٣ .

٢. في الوافي: + (بن عليُّه.

٣. وسفينة ، مولى رسول الشيخة ، اسمه : مهران ، أو غير ذلك ، وكنيته : أبو عبد الرحمان أو أبو ريحانة . سمني سفينة لأنّه حمل متاعاً كثيراً لرفقائه في الغزو فقال له الرسول في : أأنت سفينة ، راجع : شرح الماؤندراني ، ج٧، ص ٢٦٨.

٤. في البحار : (فخرج به).

٥. والهَمْهَمَةُو: ترديد الصوت في الصدر. قاله الجوهري. أو كلام خفي لا يُفهَمُ. وأصل الهمهمة صوت البقر.
 قاله ابن الأثير . راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٦٢ (همم)؛ النهاية، ج ٥، ص ٢٧٦ (همهم).

٦. في وج، ف: ووقفه بالتثقيل. وقوله: ووقفة على الطريق، أي أطلعه عليه، أي كشفه له وأظهره له. راجع:
 الصحاح، ج ٤، ص ١٤٤٠ (وقف).

٧. ورابض في ناحية، أي مقيم فيها وملازم لها؛ من رَبَضَ في المكان يُرْبِضُ، إذا لصق به وأقام ملازماً له. راجع:
 النهاية، ج ٢، ص ١٨٤ (ربض).
 ٨. في وبح، والوافي والبحار: فأعلمه.

مَا هُمْ ' صَانِعُونَ غَداً، قَالَ ' : فَمَضَتْ ۚ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ ٰ : يَا أَبَا الْحَارِثِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَتْ ٰ : يَا أَبَا الْحَارِثِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَتْ ٰ : أَ تَدْرِي مَا يُرِيدُونَ أَنْ يُوطِئُوا الْخَيْلَ ٤٦٦/١ ظَهْرَهُ، قَالَ : فَمَشَىٰ ۖ حَتَّىٰ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ جَسَدِ الْحُسَيْنِ ۗ ، فَأَقْبَلَتِ الْخَيْلُ، فَلَمَّا نَظْرَهُ إَلَيْهِ، قَالَ لَهُمْ عُمْرُ بْنُ سَعْدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ: فِتْنَةً لَا تُثِيرُوهَا الْمَسْفِوفُوا؛ فَانْصَرَفُوا . ^

١٢٦٨ / ٩ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ٩ بْنِ عَنْ مُحَمِّدٍ ، عَنْ مَصْفَلَةَ الطَّحَّانِ ، قَالَ :

قَالَ: افَأَمْرَتْ بِالطَّعَامِ وَ الْأَسْوِقَةِ، فَأَكَلَتْ وَ شَرِبَتْ وَ أَطْعَمَتْ وَ سَقَتْ، وَ قَالَتْ: إِنَّمَا لُرِيدٌ اللهُ الْحُسَيْنِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُسَيْنِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۱. في دب: دما ذاه.

۲. في (بح) وحاشية (بف): اقالت».

٣. في حاشية (بف): (فمضيت). ٤. في (بح) وحاشية (بف): (فقلت).

٥. في (ج): (ثمَّ قال). وفي (بر) والوافي: (فقالت). وفي حاشية (بف): (ثمَّ قلت).

٦. في حاشية (ض): (فمضى).

٧. ولا تُشيرُوهاه، أي لا تنشروها ولا تظهروها. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ١٠٨ (ثور).

٨. الوافي، ج٣، ص ٧٥٩، ح ١٣٨١؛ البحار، ج ٤٥، ص ١٦٩، ح ١٧.

٩. في البحار: «الحسين». واحتمال كون المراد من ابن عليّ هو الحسن بن على بن يقطين الراوي عن يونس بن عبدالرحمن في بعض الأسناد، قويّ.
 ١٠. في «بع، بف» وحاشية «ض، بره والوافي: «فبينما».

١١. في دف، بح، بس، بف، والوافي: دإذه. ١٢. في دض، - دلها،

١٣. والسّويق، دقيق مقلق يعمل من الحنطة المشويّة، أو الشعير . راجع : مجمع البحرين، ج ٥، ص ١٨٩ (سوق). ١٤. في وبس: وتريد».

قَالَ: وَوْ أَهْدِي ۗ إِلَى الْكَلْبِيَّةِ ۗ جُونَ ۚ لِتَسْتَعِينَ بِهَا عَلَىٰ مَأْتَمِ الْحُسَيْنِ ۗ ، فَلَمَا
رَأْتِ الْجُونَ قَالَتْ: مَا هٰذِهِ ؟ قَالُوا: هَدِيَّةً أَهْدَاهَا فُلَانٌ لِتَسْتَعِينِي ۚ عَلَىٰ مَأْتَمِ
الْحُسَيْنِ ۗ ، فَقَالَتْ: لَسْنَا فِي عُرْسٍ، فَمَا نَصْنَعُ بِهَا، ثُمَّ أَمَرَتْ بِهِنَّ، فَأَخْرِجْنَ مِن
الدَّارِ، فَلَمَّا أُخْرِجْنَ مِنَ الدَّارِ، لَمْ يُحَسَّ لَهَا حِسِّ كَأَنَّمَا طِرْنَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ،
وَ لَمْ يُرْ لَهُنَّ بِهَا لَا بَعْدَ خُرُوجِهِنَّ مِنَ الدَّارِ أَثْرَهُ. ^

### ١١٧ \_ بَابُ ١ مَوْلِدِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عِي

وُلِدَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﷺ ' ا فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَ ثَـالَاثِينَ ؛ وَقُبِضَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَ تِسْعِينَ وَ لَهُ سَبْعٌ وَ خَمْسُونَ سَنَةً . وَ أُمُّهُ سَـلَامَةُ ١١ بِنْتُ يَزْدَجَرْدَ بْنِ شَهْرِيَارَ بْنِ شِيرَوَيْهِ بْنِ

١. في البحار: «وقال».

٢. هكذا في بعض النسخ، ولكتها اتفقت على نصب وجوناً . وهما لا يجتمعان . فإمّا يكون وأهدى على المعلوم وفاعله محذوفاً ، وإمّاكون وجون عمر فوعاً كما في حاشية وبح المستصوبه المجلسي في مرأة العقول؛ وقال المازندراني في شرحه : «ولو قرئ على البناء للمفعول لم يظهر وجه لنصب جوناً».

في «ب» والوافي: «أهدِي للكلبيّة».

<sup>3.</sup> هكذا في حاشية «بع». وفي المطبوع وسائر النسخ: «جوناً». و«الجُونُ»: جمع الجُونِيّ»، وهو ضرب من القطا أسود البطون والأجنحة. قاله المازندراني، واختاره المحقق الشعراني؛ حيث قال: «هو الصحيح المتعيّن في معنى الخبر لا يحتمل غيره». أو جمع الجُونَة، وهي التي يُعَدُّ فيها الطيب ويُحْرَزُ. قاله الفيض، أو هو الجُونَة جمع الجُونَه، وهو الأبيض والأسود، من الأضداد، صقة محذوف، أي طيوراً جُوناً؛ يعني بيضاً أو سوداً. احتمله المجلسي، راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٩٥- ١٣٠١؛ النهاية، ج ١، ص ٢١٨ (جون).

٥. في (بح): - (لتستعين بها على مأتم الحسين عليه السلام).

٦. في وب، بس، بف، والوافي والبحار: + دبها.

٧. في وب، ج، ض، ف، بح، بر» والوافي والبحار: - وبها».

٨. الوافي، ج ٣، ص ٧٦٠، ح ١٣٨٢؛ البحار، ج ٤٥، ص ١٧٠، ح ١٨.

۹. في دب، ج، ض، ف، بر، بس، بف: - دباب،

١٠. في دجه: - دولد عليّ بن الحسين ١٩٠٠.

١١. في حاشية وج، والوافي: وشهربانو، وفي وبر، بف، وشرح المازندراني: وشهربانويه، وفيه عن بعض ↔

274/1

كِسْرِىٰ أَبْرُوِيزَ ١، وَكَانَ يَزْدَجَرْدُ آخِرَ مُلُوكِ الْفُرْسِ٣٠٠

١٣٦٩ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَسَنِيُ \* رَحِمَهُ اللَّهُ - وَ عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّحَزَاعِيُّ، عَنْ خَلِيرِ : نَصْرِ بْنِ مُرَاحِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِعْرٍ، عَنْ جَابِرٍ:

مه النسخ: «شاه زنان».

١. في وض، بر): (أبرويز). وفي (بح): (أبروزير). وفي (بس): (أبرويز).

٢. في البحار: - ووكان يزدجرد آخر ملوك الفُرس.

٣. الوافي، ج٣، ص ٧٦٧، ذيل ح ١٣٩١؛ البحار، ج ٤٦، ص ١٣، ح ٢٥.

٤. في (ض): «الحسيني». وفي (بح): - «الحسني».

٥. قال الجوهري: وأشرفت عليه، أي اطَّلعت عليه من فوق، الصحاح، ج ٤، ص ١٣٨٠ (شرف).

٦. «العَذَارى»: جمع العَذْراء، وهي الجارية التي لم يمسّها رجل، وهي البِكْر . النهاية، ج ٣، ص ١٩٦ (عذر).

٧. في (بح، بس): ﴿ أَفِيرُوجِ ٤ . وفي البصائر : ﴿ أَهُ بِيرُوزَ ٤ .

٨. في وج، ض، برء وشرح المازندراني: وباذاه. وقال في الوافي: وهذا كلام فارسي مشتمل على تأفيف ودعاء على أبيها هرمز، تعني لاكان لهرمز يوم، فإنّ ابنته أسرت بصغر ونظر إليها الرجال. والهرمز يقال للكبير من ملوك العجم». وقال السيّد بدرالدين في حاشيته على الكافي، ص ٧٦١: ولاشك أنّ هذه ألفاظ فارسيّة، وكانّها معرّبة من قولهم: فأفّ بي روي باد هرمزه، أي لانزل مسلوب الحياء يا أيّها الملك الكبير، وهو دعاء منها على عمر حين واجهته؛ ولهذا قال: تشتمنى».

٩٠ والغيء ٤: هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار . وأصل الغيء : الرجوع ، كأنه كان في الأصل لهم فرجع اليهم . النهاية ، ج ٣٠ من ٤٨٧ (فيأ) .

لِلْحُسَيْنِ اللَّهِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، لَتَلِدَنَ اللَّهِ مِنْهَا خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَوَلَدَتْ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ اللَّهِ عَلَى الْعَرْبِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْحَرْدَةِ اللهِ عَلَى الْعَرْبِ الْحُسَيْنِ الْحَسَيْنِ الْحَسَيْنِ الْحَسَيْنِ الْحَرْدِ الْعَرْبِ الْحَرْدِ الْعَرْبِ الْحَرْدِ اللَّهِ عَلَى الْعَرْبِ الْحَرْدِ الْعَرْدِ الْعَرْدِ الْعَرْدِ اللَّهِ عَلَى الْعَرْدِ الْعَرْدِ الْعَرْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَرْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه

وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبًا الْأَسْوَدِ الدُّؤْلِيَّ قَالَ فِيهِ:

وَ إِنَّ غُلَمْ أَبَيْنَ كِسْرِئُ وَ هَاشِمِ لَأَكْرَمُ مَنْ نِيطَتْ عَلَيْهِ التَّمَائِمُ مَنْ بِيطَتْ عَلَيْهِ التَّمَائِمُ اللهِ التَّمَائِمُ اللهِ اللهُ عَنْ ابْنَ بُكَيْرِ، عَنْ ٢/١٣٧٠ . عِدَّةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَن ابْنِ فَضَّالٍ ٢، عَن ابْنِ بُكَيْرِ، عَنْ

 <sup>.</sup> في «ب، ج، ض، ف، بر، بف» والوافي والبصائر: «ليلدنّ»، ولكن ما جاء «ولد» لازماً بهذا المعنى، و«تلدنّ»
أيضاً لا يناسب قوله: «لك منها». فالصحيح -كما في البصائر -: «ليولّذَنّ» أو ما يأتي. قال في مرآة المقول، ج٦،
ص ٥: «لتلدنّ لك، كأنّه تمّ الكلام، وقوله: «منها خير أهل الأرض» جملة أخرى. ولم يذكر المفعول به في
الأولى؛ لدلالة الجملة الثانية عليه». ويحتمل كون «تلدنّ» مخاطباً لا مغايبة و«خير» منصوباً. وإسناد الولادة إلى
الرجل صحيح كما يقال: والد ووالدة.

٢. في شرح العازندراني ، ج ٧، ص ٢٣٢ : وقوله : ومن العجم فارس ، ضبط بكسر الراء وفسر بفارس بن فهلو ٩.
 ٣. بصائر الدرجات، ص ٢٣٥، ح ٨، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن أحمد، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الخزاعي الوافي ، ج ٣، ص ٢٧٦ - ١٣٨٤.

٤. «كسرى» ـ بفتح الكاف وكسرها ـ: لقب ملوك الفرس، وهو معرّب خُسْرَةِ . الصحاح، ج ٢، ص ٨٠٦(كسر).

٥. ونيطَتْ، أي عُلَقت راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١١٦٥ (نوط).
 ٦. والتَّمانمُ : جمع تَويمةٍ ، وهي خَرَزاتٌ ـ جمع خَرَزَة ، وهو ما ينظم في السِلْك ـ كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم ، فأبطلها الإسلام. النهاية، ج ١١، ص ١٩٧ (تمم).

الوزن: بحر طويل. والقاتل: أبوالأسود الدؤلي، واسعه ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكنائي؛ من التابعين، رسم له أميرالمؤمنين الله شيئاً من أصول النحو، فكتب فيه أبوالأسود وأخذه عنه جماعة، سكن التابعين، رسم له أميرالمؤمنين الله شيئاً من أصول النحو، فكتب فيه أبوالأسود وأخذه عنه جماعة، سكن نقط البصرة في أيام عمر، وولي إمارتها في خلافة أمير المؤمنين الله وشهد معه صفين. وهو أول من نقط المصحف نقط الإعراب، وتوفّي سنة ٦٩ه، و له ديوان مطبوع، ولم يوجد البيت في ديوانه الذي جمع العكرمة الشيخ محمد حسين آل يس، ولا في ديوانه الآخر، جمع عبدالكريم الدجيلي. العناقب لابن شهر آسوب، ج ٤، ص ١٦٧؛ خزانة الأدب، ج ١، ص ١٣٦؛ الأعلام طلزركلي، ج ٣، ص ١٣٣؛ المناقب لابن شهر آلسوب، ج ١٠ مل ١٣٠؛ الأعلام من ١٣٠؛ عزانة الأدب، ج ١، ص ١٣٦؛ الأعلام الزركلي، ج ٣، ص ٢٣٠؛ دارة المعارف الإسلامية، ج ١، ص ٣٠٧.

٧. ورد الخبر في بصائر الدرجات، ص ٣٥٣، ح ١٥، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بـن فـضّال، عـن عـبدالله بـن

زُرَارَةً، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: «كَانَ لِعَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ نَاقَةً حَجَّ ا عَلَيْهَا اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ حَجَّةً مَا قَرَعَهَا ۖ قَرْعَةً قَطَّه.

حه بكير. والمذكور في بعض مخطوطاته «أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال و أحمد بن محمّد جـميعاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير» وهو الصواب؛ فقد روى الحسن بن عليّ بـن فـضّال كـتاب عبدالله بن بكير و تكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع: الفهرست للطوسي، ص ٣٠٤، الرقم ٤٦٤؛ معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٢٠٤ـ٣٠، ص ٣٠٨. ٢٠٨.

١. في «ض» والبصائر والاختصاص والوسائل: «قد حج».

٢٠ دما قرعهاه، أي ما ضربها؛ من القرع، وهو ضرب شيء على شيء. راجع: المغودات للراغب، ص ٦٦٦
 (قرع).

٣. الترديد والشك من الراوي. راجع: شوح المازندراني، ج٧، ص ٢٣٢؛ مرأة العقول، ج٦، ص ٨.

<sup>3.</sup> هكذا في وض ، بع ، بر ، بس ، . وفي سائر النسخ والعطبوع: وفانبركت » . ولم يُر الأنفعال من وبرك » . وفي البصائر: وفيركت . وقال في مرآة العقول: ووالإبراك هنا: البروك . وفي البصائر: فبركت عليه ، وهو أظهر » . وبروك البعير: استناخه ، وهو أن يلصق صدره . بالأرض . يقال: برك ، أي ألقى بُرٌ كه بالأرض ، وهو صدره . راجع : لسان العوب ، ج ١٠ ، ص ٣٩٦ (برك) .

٥. چرانُ البعير : مقدِّم عنقه من مَذْبَحه إلى منحره، والجمع : جُرُن . وكذلك من الفرس . الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٩ (جرن).

٢. وتَرْغُوه، أي تصوّت وتضج ؛ من الرّغاء، وهو صوت ذوات الخفّ، أو صوت الإبل. راجع: لمسان العرب،
 ح. ١٤، ص ٣٣٩ (رغا).

أن يعملواه.

قال العلامة المازندراني: «قوله: أو يروها، يحتمل الجمع. والترديد من الراوي». وقبال العلامة المجلسي:
 «قوله \$ : أو يروها، للترديد، وشك الراوي بعيد».

١٠. بصائر الدرجات، ص ٣٥٣، ح ١٥، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. الاختصاص، ص ٣٠٠، عن حه

١٣٧١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ١ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : «لَمَّا مَاتَ أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ ، جَاءَتْ نَاقَةً لَهُ مِنَ الرَّغِي حَتَىٰ ضَرَبَتْ بِجَرَائِهَا عَلَى الْقَبْرِ ، وَ تَمَرَّغَتْ ۖ عَلَيْهِ ، فَأَمْرْتُ بِهَا ، فَرَدَّتْ إلىٰ مَرْعَاهَا ؛ وَ إِنَّ أَبِي ﴿ كَانِ يَعْجُ عَلَيْهَا وَ يَعْتَمِرُ وَ لَمْ يَقْرَعُهَا قَرْعَةً قَطُّهُ . "

#### ٤٦٨/١ ابْنُ بَابَوَيْه. ٤

حه أحمد بن محمّد بن عيسى وابن فضّال، عن ابن بكير الوافي، ج ٣، ص ٧٦٣، ح ١٣٨٦؛ الوسائل، ج ١١. ص ١٢٥، ح ١٤٤٢، وفيه إلى قوله: هما قرعها قرعة قطّه.

١. لم نجد رواية محمّد بن عيسى عن حفص بن البختري في غير هذا المورد، كما أنّه لم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير من الرواية عن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير من الرواية عن حفص بن البختري. والخبر رواه الصفّار في بصائر الدرجات، ص ٣٥٣، ح ١٦، بطريقين عن ابن أبي عمير عن حفص بن البخترى. فالظاهر أنّ سنذنا هذا لا يخلو من خلل.

لاتمرّ غت، أي تقلّبت؛ من التمرّغ، وهو التقلّب في التراب. راجع: النهاية، ج ٤، ص ٣٢٠ (مرغ).

٣. بصائر الدرجات، ص ٣٥٣، ح ١٦، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن عمير وعن إبراهيم بن هاشم، عن ابن عمير، عن حفص بن البختري، عمن ذكره. الاختصاص، ص ٣٠١، بسنده عن حفص بن البختري، وفيهما مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٣، ص ٢٧٤» ح ١٣٨٨.

 كلمة «ابن بابويه» هاهنا غير واضحة وغير معهودة اللّهم إلّا أن يؤوّل بوجوه، فنقول: إنّها إمّا متعلّقة بالحديث السابق، وإمّا متعلّقة بالحديث الآتي.

#### وعلى الأوّل ففيه وجهان:

الوجه الأوّل: ما احتمله الفيض من كونه: وأين أبويه، حيث قال: ووعلى تقدير تعلّقه بالحديث السابق يحتمل أن يكون وأين، بمعنى المكان، ووأبويه، بمعنى والديه؛ يعني أنّى لأحد بمثل أبويه، فيكون المراد بها أنّه لا يوجد مثل أبويه في الشرف، ولهذا كان كذلك،

الوجه الشاني: كون الكلمة وابن بانُوْيه على ما نقله المجلسي عن بعض الأفاضل من معاصريه أنه قال: وابن بانويه مبضم النون وسكون الواو منصوب بالاختصاص، أو مرفوع فاعل وويقرعها ، وبانويه لقب سلامة ». وعلى الثاني أيضاً ففيه وجهان:

الوجه الأوّل: المرادبه عليّ بن الحسين والد الصدوق؛ لكونه معاصراً للمصنّف، لا الصدوق؛ لتأخّره عنه، فهو إشارة إلى كون هذا الحديث في كتاب ابن بابويه، كما قال المازندراني، واحتمله الفيض على فرض صحّة ما ١٧٧٧ / ٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ أَبِي عُمَازَةً ، عَنْ رَجُلٍ :

عُنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: ﴿ مَمَّاكَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي وُعِدَ فِيهَا عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَبْدُهُ ۚ بِوَضُوءٍ ، قَالَ: لاَ أَبْغِي قَالَ لِمُحَمَّدٍ ﴿ : يَا بُنَيَّ ، أَبْغِنِي ﴿ وَضُوءً أَنَ اللّٰهِ مَنْ اللّلِهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللِّهِ وَعِدْتُهَا ، فَأَوْصَىٰ بِنَافَتِهِ أَنْ يُحْظَرَ ۗ لَهَا عِلْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ وَعِدْتُهَا ، فَأَوْصَىٰ بِنَافَتِهِ أَنْ يُحْطَرَ ۗ لَهَا عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

حه نقله عن بعض النسخ من إثبات دعن، بعد «ابن بابويه». نعم ردّ هذا الوجه ـ المجلسيُّ حيث قال: «روايـة الكليني عنه في غاية البعد، والمحقَّقُ الشعرانيُّ حيث قال: «رواية الكليني عن ابن بابويه هذا ـ أي الوالد ـ غير معهودة وإن كان في عصره».

الوجه الثاني: ما نقله المجلسي عن والده من أنّ المراد به الشيخ الصدوق محمّد بن بابوبه وهو إشارة إلى أنّ العديث الآتي كان في نسخته، كما يقال: في نسخة الصفواني كذا، فإنّه كان للكافي نسخ متعدّدة رواها تلامذة المعسنف عنه بواسطة وبدونها، وقد يتُغق اختلاف في نسخة فيصرّح الراوي بأنّ هذا من أيّة نسخة، وقد نرى في أوائل الكتاب سلسلة أسناد قبل صاحب الكتاب لتعيين النسخة المعقولة عنها. ولعلّه كانت من تلك النسخ أيضا المعدى: أنّ المعدى: أنّ المعدى: أنّ المعدى كان في عصر المعسنف لكنّه بروي عنه بواسطة ؛ لأنّه لم يلقه أو لم يقرأ عليه. فالمعنى: أنّ الخبر الآتي والماضي كان في رواية الصدوق ولم يكن في سائر الروايات. وهذا الوجه أظهر الوجوء عند المجلسي، وأوضحها عند المحقق الشعراني. واستبعده الفيض حيث قال: «وعلى هذا يكون ـ أي دابن بابويه» المجلسي، وأوضحها عند المحقق الشعراني، واستبعده الفيض حيث قال: «وعلى هذا يكون ـ أي دابن بابويه» حن كلام من تأخّر عن المصنف وعن الصدوق، فزيد في الأصل؛ وهو بعيد جداً أه. انظر: شرح الماؤندراني، ح، كلام من تأخّر عن المصنف وعن الصدوق، فزيد في الأصل؛ وهو بعيد جداً أه. انظر: شرح الماؤندراني،

١. يقال: ابغني كذا بهمزة الوصل، أي اطلب لي. وأبغني، بهمزة القطع، أي أعني على الطلب. وكالاهما محتمل
 هذا. راجع: النهاية، ج ١، ص ١٤٣ (بقي).

٢. والوَضوء : الماء الذي يُتوضَّأ به . النهاية ، ج ٥، ص ١٩٥ (وضأ).

٣. في الوافي: - وقال، .

٤. في (ف): (وجئتُه). وفي الوافي: (فجئتُ).

٥. في (بح): (يحضرها). وقال المازندراني في شرحه: (وفي أكثر النسخ: أن يحضر، بالضاده.

 <sup>.</sup> وأن يحظر لها حظاره، أي يُتَخذ لها حظار، وهو بفتح الحاء وكسرها: الحائط وما يعمل للإبل من شجر ليقبها البرد. راجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٥٣٥ (حظر).

قَــالَ': وَفَـلَمْ تَلْبَثُ' أَنْ خَرَجَتْ حَـتّىٰ أَتَتِ الْقَبْرَ، فَضَرَبَتْ بِجِرَانِهَا، وَ رَغَتْ، وَ هَمَلَتْ عَيْنَاهَا، فَأَتِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيْ ﴿ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاقَةَ قَدْ خَرَجَتْ، فَأَتَاهَا، وَهَمَلَتْ عَيْنَاهَا وَ فَقَالَ: وَ إِنْ كَانَ لَيَخْرُجُ عَلَيْهَا إِلَىٰ فَقَالَ: وَ إِنْ كَانَ لَيَخْرُجُ عَلَيْهَا إِلَىٰ مَكَنَّ لَيَخْرُجُ عَلَيْهَا إلَىٰ مَكَنَّ لَيَخْرُجُ عَلَيْهَا إلَىٰ مَكَنَّ لَيَخْرُجُ عَلَيْهَا إلَىٰ مَكْفَلُ ، فَقَالَ: وَ إِنْ كَانَ لَيَخْرُجُ عَلَيْهَا إلَىٰ مَكْفَلُ ، فَيَعَلِّقُ السَّوْطَ عَلَى الرِّحْل، فَمَا يَقْرَعُهَا حَتَىٰ يَدْخُلُ \* الْمَدِينَةَ \* مَـ

قَالَ ٧: وَكَانَ عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ يَخْرُجُ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، فَيَحْمِلُ الْجِرَابَ ^ فِيهِ الطَّرَرُ \* مِنَ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ' بَاباً بَاباً ' ا، فَيَقْرَعُهُ، ثُمَّ يُنِيلُ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ، فَلَمُ مَاتَ عَلِيٌ بِنُ الْحُسَيْنِ ﴿ فَقَدُوا ذَاكَ " ، فَعَلِمُوا أَنَّ عَلِيًا ﴿ الْآَكَ الْمُعَلَّهُ ، \* الْفَالَمُ اللّهُ الْحَلَيْنِ اللّهُ اللّ

١٢٧٣ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ عَمَّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيً
 ابْن بنْتِ إلْيَاسَ ١٠٠:

۱. في دض»: دفقال». ٢. في الوافي: دفلم يلبث،

٣. «هملت»، أي فاضت وسالت. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٧١٠ (همل).

٤. في دض، : + دأبي، و دإن، مخفَّفة من المثقّلة، وضمير الشأن محذوف.

٥. في وب، ف، بر، بف: وحتّى تدخل، ٦٠. في وبر، وبالمدينة،

٧. في (بح): - (قال).

٨. «الجِراب»: وعاء يوعى فيه الشيءُ، أي يُجْمع ويُحفَظ، وهو من إهاب الشاء، أي من جلدها. راجع: ترتيب
 كتاب العين، ج ١، ص ٢٧٥ (جرب).

٩. «الصرر»: جمع الصرة، وهي ما يُصَرُّ فيه، أي يجمع فيه. وصُرة الدراهم معروفة. راجع: لسان العوب، ج ٤،
 ص ٤٥١ (صرر).
 ١٠ في ١٥٥ - ٤٥٦ (صرر).

١١. في دبح: - دباباً، الثاني. ١٦. في دبر، والوافي: دذلك.

١٣. في دف: دعليّ بن الحسين الله ١٣

31. بصائر الدرجات، ص ٤٨٣، ح ١١، بسنده عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمران، عن رجل، عن أبي عبد الشعط، إلى قوله: وحتى يدخل المدينة، مع اختلاف يسير. راجع: المخصال، ص ٥١٧، أبواب العشرين وما فوقه، ح ٤؛ وعلل الشوائع، ص ٢٦١، ح ٨٠ الوافعي، ج ٣، ص ٧٦٥، ح ١٣٨٨؛ الوسائل، ج ١، ص ١٥٦، ذيل ح ٣٨٩.

١٥. الحسن بن عليّ هذا، هو الحسن بن عليّ الوشّاء. وابن بنت إلياس وصف للحسن نفسه، كما يعلم من مصادر

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، قَمَّ فَتَحَ عَيْنَيْهِ، وَ قَرَأَ ﴿إِنَّا مَقِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ فِي لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ فَتَحَ عَيْنَيْهِ، وَ قَرَأَ ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْرَاقِعَةُ﴾ ﴿ وَ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ﴾ ۗ وَ قَالَ ۗ:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ ۚ مِنَ الْجَدَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ °، ثُمَّ قُبِضَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً». '

١٢٧٤ / ٦. سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ،
 عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ بْنِ مَهْزِيَارَ ٧، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ،
 عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ، قُبِضَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَ خَمْسِينَ سَنَةً فِي عَامٍ خَمْسٍ وَ تِسْعِينَ ^ ؛ عَاشَ بَعْدَ الْحُسَيْنِ ﴿ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، . ^

حه ترجمته . فليُكتَبِ العنوان هكذا: «الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس» . و لا يكتب «الحسن بن عليّ بن بنت إلياس» كما في المطبوع . راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٩، الرقم ٩٠٠ الفهرست للطوسي ، ص ١٣٨، الرقم ٢٠٢ ؛ رجال الطوسى ، ص ٣٥٤، الرقم ٤٣٤، و ص ٨٥٥، الرقم ٥٦٦٥ .

١. هي سورة الواقعة (٥٦). ٢. في دف: + ﴿ فَتُحَاُّ ﴾. وهي سورة الفتح (٤٨).

٣. في دبح): دفقال،

دنتبؤاً، أي ننزل منازلها حيث نهوى. يقال: تبزأت منزلاً، أي نزلته. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٧؛ مجمع البحرين، ج ١، ص ٦٧ (بوأ).
 ٥. الزمر (٣٩): ٧٤.

٦. تفسير القمي، ج ٢، ص ٢٥٤ بسند آخر؛ التهذيب، ج ١، ص ٤٥١، ح ١٤٦٩، بسند آخر عن أبي عبد الله يه، مع زيادة في أوله واختلاف. وفي الكافي، كتاب الجنائز، باب حد حفر القبر واللحد...، ح ٤٤٣٤ عن سهل بن زياد من دون الإسناد إلى المعصوم ١٩٤، مع زيادة في أوّله واختلاف. الوافي، ج ٣، ص ٢٦٦، ح ١٣٩٠؛ البحار، ج ٤٦، ص ٢٥٦، ع ٣٠.

٧. في البحاد: - (عن أخيه عليّ بن مهزيار) . وهو سهو ناش من جواز النظر من (مهزيار) في «إبراهيم بن
مهزياره إلى «مهزيار» في «عليّ بن مهزيار» فوقع السقط. يشهد لذلك ما تقدّم وما يأتي من فقرات الخبر
المختلفة، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، لاحظ الكافي، ح ١٢٥٥
و ١٢٦٠ و ١٢٨٠ و ١٢٨٧ و ١٢٨٧ و ١٢٩٧ و ١٢٠٨.

٨. في دج، ض، بع، بف، وحاشية بدرالدين: (صبعين، وفي دف: + دو،. وفي البحار: + دسنة و،.

٩. الوافي، ج ٣، ص ٧٦٦، ح ١٣٩١؛ البحار، ج ٤٦، ص ١٥٢، ح ١٤.

279/1

## ١١٨ ـ بَابُ مَوْلِدِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ﷺ

وُلِدَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ سَنَةَ سَنْعٍ وَ خَمْسِينَ ؛ وَ قُبِضَ ﴿ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ مِاثَةٍ وَ لَهُ سَنْعُ وَ خَمْسُونَ سَنَةً ؛ وَ دُفِنَ بِالْبَقِيعِ بِالْمَدِينَةِ آ فِي الْقَبْرِ " اللّذِي دُفِنَ فِيدٍ أَبُوهُ عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ ﴿ فَي اللّهِ عَلَيْهِ مُ الْحُسَيْنِ ﴿ فَي اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ الْحَسَنِ أَبْنِ عَلِي اللّهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ عَلَىٰ ذُرُّ يَتِهِمُ " الْهَادِيَةِ . ٧ السَّلَامُ وَ عَلَىٰ ذُرُّ يَتِهِمُ " الْهَادِيَةِ . ٧

١٧٧٥ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ صَالِح بْنِ مَرْيَدٍ^، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاح:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: «كَانَتْ أُمِّي قَاعِدَةً عِنْدَ جِدَارٍ ، فَتَصَدَّعَ ۗ الْجِدَارُ ، وَ سَمِعْنَا هَدَّةً ١٠ شَدِيدَةً ، فَقَالَتْ بِيَدِهَا : لَا ، وَ حَقِّ الْمُصْطَفَىٰ ، مَا أَذِنَ اللَّهُ لَكَ فِي السُّقُوطِ ، فَبَقِيَ مُعَلَّقاً فِي الْجَوِّ حَتَّىٰ جَازَتْهُ ، فَتَصَدَّقَ أَبِي عَنْهَا ١١ بِمِائَةِ دِينَارٍ ».

قَالَ أَبُو الصَّبَّاحِ" : وَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ جَدَّتَهُ ـأُمَّ أَبِيهِ" - يَوْماً، فَقَالَ: وكَانَتْ

۱. في «ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، - دباب».

ل في «ب، ج، ف، بر، بف، والوافي: «بالمدينة بالبقيع». وفي «بح»: «في المدينة بالبقيع».

٣. في «ب»: «بالقبر».

في حاشية (ج): + (فاطمة).
 في التهذيب: (عليهما السلام وعلى ذرّيتهما).

٧٠. التهذيب، ج ٦، ص ٧٧؛ المقنعة، ص ٤٧٢ ه الوافي، ج ٣، ص ٨٧٨؛ البحار، ج ٤٦، ص ٢١٧، ح ١٧ وفيه إلى قوله: ووخمسون سنة».
 ٨. في وب، بف، وحاشية وف، : ويزيد،

٩٠. وفتصدّع، أي فتشقّق؛ من الصّدْع، وهو الشقّ في الشيء الصلب. راجع: لمسان العرب، ج ٨، ص ١٩٤ (صدع).

١٠. قال الجوهري: والهَدَّةُ: صوت وَقْع الحائط ونحوهه. الصحاح، ج ٢، ص ٥٥٥.

١١. في «ب، ف، بر» والوافي: «عنها أبي». وفي «ج»: «عنها أبي ١٤٠٠.

١٢. معلِّق على السند المذكور في صدر الخبر.

١٣. في (ف): «المربّية».

صِدِّيقَةً، لَمْ تُدْرَكُ لَ فِي آلِ الْحَسَنِ امْرَأَةً مِثْلُهَاه. ``

• مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، مِثْلَهُ.

٧ / ١٢٧٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ "، عَنْ أَبَانِ بْنِ نَغْلَتَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: وإنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ آخِرَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَضْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْبَيْتِ، وَكَانَ عَفْمُهُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَ هُوَ مُعْتَجِرٌ وَ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ، وَكَانَ يُنَادِي: يَا بَاقِرَ الْعِلْمِ، يَا بَاقِرَ الْعِلْمِ ، وَكَانَ يُنَادِي: يَا بَاقِرَ الْعِلْمِ، يَا بَاقِرَ الْعِلْمِ ، فَكَانَ يُقُولُ: لَا وَ اللهِ، مَا أَهْجُرُ ، وَلَكِنِي فَكَانَ يَقُولُ: لَا وَ اللهِ، مَا أَهْجُرُ، وَ لَكِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مُقُولُ: إِنَّكَ سَتُدْرِكُ رَجُلًا مِنْي اسْمُهُ اسْمِي، وَ شَمَائِلُهُ ^ شَمَائِلِي، سَمُعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، وَ شَمَائِلُهُ ^ شَمَائِلِي،

١. في دب، بس، دلم يدرك.

 $<sup>^{7}</sup>$  . Iteliaي ، ج  $^{7}$  ، ص  $^{77}$  ، ح  $^{179}$  ؛ Iلبحار ، ج  $^{13}$  ، ص  $^{77}$  ، ح  $^{7}$  .

٣. الخبر أورده الكتّي في رجاله، ص ٤١، الرقم ٨٨، بسنده عن محمّد بن سنان، عن حريز، عن أبان بن تغلب، وهو الظاهر؛ فقد مات محمّد بن سنان سنة عشرين ومائتين، وأبان بن تغلب مات في حياة أبي عبد الله علا، سنة إحدى وأربعين ومائة، أو أربعين ومائة، فلا تستقيم رواية محمّد بن سنان عن أبان هذا مباشرة . راجع: رجال النجاشي، ص ١٠-٣١، الرقم ٧، وص ٢٨٨، الرقم ٨٨٨؛ الفهرست للطوسي، ص ٤٤-٣١، الرقم ٢١٠ ورجال النجاشي، ص ١٠-١، الرقم ١٠٦ ؛ تهذيب الكمال، ج ٢، ص ٦-٨، الرقم ١٣٥ ؛ تاريخ الإسلام للذهبي، ح ٩، ص ٥٥.

٤. في دض، ف، بس، بف: دفكان،

٥. في حاشية وج، بح، بف، والاختصاص ورجال الكشّي: ومعتمّ، والاعتجار بالعمامة: هو أن يَلفُها على رأسه
 ويَرُدُ طرفها على وجهه، ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه النهاية، ج٣، ص ١٨٥ (عجر).

٦. في الوافي: - «يا باقر العلم، الثاني.

٧. في دض»: همجر». ويقال: أهجر في منطقه بُهجر إهجاراً، إذا أفحش، وكذلك إذا أكثر الكلام في ما لا ينبغي.
 والاسم الهُجْر، وهَجَرٌ يَهْجُرُ هَجْراً، إذا خلط في كلامه وإذا هذى. وكلاهما جائز هاهنا. راجع: النهاية، ج٥،
 ص٥٢٤ (هجر)؛ شوح المازندراتي، ج٧، ص ٢٣٥.

٨. والشَّماثلُ ٥: جمع الشِّمال، وهو الطبع والخُلُق. لسان العرب، ج ١١، ص ٣٦٥ (شمل).

يَبْقُرُ ' الْعِلْمَ بَقْراً ، فَذَاكَ الَّذِي دَعَانِي إِلَىٰ مَا أَقُولُ».

قَالَ ّ: ﴿ وَمَبَيْنَا جَابِرُ يَتَرَدَّدُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ إِذْ مَرَّ بِطَرِيقٍ، وَفِي ّ ذَاكَ الطَّرِيقِ كُتَّابٌ ۗ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ﴿ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ، قَالَ: يَا غُـلَامُ، أَقْبِلْ، فَالْثَا الطَّرِيقِ كُتَّابٌ وَ فَيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ﴿ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ عَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ﴾ فَأَقْبَلَ ءُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يُقَبِّلُ ۗ يَعْلَامُ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ: السّمِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يُقَبِّلُ ۗ يَعْلِهُ لِيَعْلِهُ يُقْبِلُ عَلَيْهِ يُقْبِلُ كَالسَّلَامُ، وَ يَقُولُ ذَلِكَ . وَلا يَاللّٰهِ عَلَيْهِ يُقْبُلُ عَلَيْهِ لَكُ السَّلَامُ ، وَ يَقُولُ ذَلِكَ .

قَالَ: «فَرَجَعَ مَحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ إِلَىٰ أَبِيهِ وَ هُوَ ذَعِرٌ \*، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ الْوَمْ بَيْتَكَ يَا بُنَيَّ ، فَكَانَ ' جَابِرٌ فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ ، وَقَدْ فَعَلَهَا جَابِرٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: الْزَمْ بَيْتَكَ يَا بُنَيَّ ، فَكَانَ ' جَابِرٌ يَأْتِيهِ طَرَفَيِ النَّهَارِ، وَكَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: وَا عَجَبَاهُ ' لِجَابِرٍ يَأْتِي هٰذَا الْغُلَامَ طَرَفَي النَّهَارِ وَ هُوَ آخِرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ' ﷺ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَضَىٰ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ اللّٰهِ الْكَرَامَةِ لِصُحْبَتِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الْكَرَامَةِ لِصُحْبَتِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الْكَرَامَةِ لِصُحْبَتِهِ

١. «يبقر العلم»، أي يشقه ويفتحه ويسعه، من البقر، وهو في الأصل: الشقّ والفتح والتوسعة، والتبقر: التوسّع
 في العلم والسال. قال ابن منظور: «وكان يقال لمحمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ: الباقر، وضوان الله عليهم؛
 لأنّه بقر العلم وعرف أصله واستنبط فرعه وتبقّر في العلم». واجع: لمسان العرب، ج ٤، ص ٧٤ (بقر).

۲. في دبح): - دقال،.

٣. هكذا في وض، بر، بف، وحاشية وج، والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: وفي ، بدون الواو.

٤. في الوافي: «ذلك».

٥. والكتّاب: المَكتُب، وهو موضع تعليم الكتّاب. والجمع: الكتاتيب، قاله الجوهري وابن منظور. راجع:
 الصحاح، ج ١، ص ٢٠٨؛ لسان العرب، ج ١، ص ١٩٩٥ (كتب).

٦. في الوافي: – الله». ٧. في حاشية (ف: + الهذا».

۸. في «ف»: «فقبّل».

<sup>9. «</sup>ذعر»: خانف؛ من الذُّعْر، وهو الخوف والفزع، وهو الاسم. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٣٠٦ (ذعر).

١٠. في دبر ،بف، والوافي والاختصاص: «وكان».

۱۱. في (ب: (وا عجبا).

في (ب، ج، ف، بح، بر، بف»: (من أصحاب محمد».

لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ: وَفَجَلَسَ ﴿ يُحَدِّنُهُمْ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ، فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: مَا رَأَيْنَا أَحْداً أَجْرَأً مِنْ هٰذَا، فَلَمَّا رَأْىٰ مَا يَقُولُونَ حَدَّنُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: مَا رَأَيْنَا أَحَداً قَطَّ اللهِ عَنْ هَذَا، يُحَدِّثُنَا ۖ عَمَّنْ لَمْ يَرَهُ، فَلَمَّا رَأَىٰ مَا يَقُولُونَ حَدَّثَهُمْ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ عَالَ: وفَصَدَّقُوهُ ٥، وَكَانَ جَابِر بْنُ عَبْدِ اللهِ يَأْتِيهِ، فَتَعَلَّمُ اللهِ يَأْتِيهِ، فَتَعَلَّمُ اللهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ يَأْتِيهِ، فَتَعَلَّمُ اللهِ مَا يَعْدِ اللهِ يَأْتِيهِ، فَتَعَلَّمُ اللهِ مَا يَعْدِ اللهِ يَأْتِيهِ،

١٢٧٧ / ٣. عِدَّةً مِن أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُثَنَّى الْحَنَاطِ، عَنْ أَبِي بَصِير، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ ، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتُمْ ^ وَرَثَةٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ﷺ وَارِثُ الأَنْبِيَاءِ، عَلِمَ كُلَّ مَا عَلِمُوا؟ قَالَ ``: «نَعَمْ».

قُلْتُ: فَأَنْتُمُ ١١ تَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ تُحْيُوا الْمَوْتَىٰ، وَ تُبْرِئُوا الْأَكْمَهُ ١٢ وَ الْأَبْرَصَ؟

٢. في الوافي: - وقطَّه.

١. في دف، بس، بف»: «أجرى» بقلب الهمزة ياءً.

۳. في (ب»: (حدَّثنا).

٦. في (ب،: (يتعلُّم). وفي الوافي والاختصاص: (ويتعلُّم».

٧. الاختصاص، ص ٦٦، بسنده عن أبان بن تغلب؛ رجال الكثي، ص ٤١، ح ٨٨، بسنده عن محمّد بن سنان،
 عن حريز، عن أبان بن تغلب. و راجع: الكافي، كتاب الحجّة، باب الإشارة والنصّ على علي بن الحسين عليه،
 ح ٨٨٧؛ والأمالي للصدوق، ص ٣٥٣، المجلس ٥٦، ح ٩؛ وعلل الشرائع، ص ٣٣٣، ح ١؛ والإرشاد، ج ٢،
 ص ٨٥٨-١٥٥ امالوافي، ج ٣، ص ٨٧٨، ح ١٣٩٢.

٨. في البصائر: «دخلت على أبي عبد الله ١٤ وأبي جعفر ١٤ وقلت لهما: أنتما، بدل «دخلت على أبي جعفر ١٤ فقلت له: أنتم».
 فقلت له: أنتم».

١٠. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي. وفي المطبوع: + ولي،.

١١. في دبره: دوأنتمه.

١٢. والأكمه: هو الذي يولّد مطموس العين، أي الذاهب البصر. وقد يقال لمن تذهب عينه. المفردات للراغب، ص ٧٣٦(كمه).

قَالَ ١: ونَعَمْ بِإِذْنِ اللَّهِ».

ثُمَّ قَالَ لِيَ<sup>7</sup>: «أَذْنُ مِنِّي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ» فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَمَسَحَ عَلَىٰ وَجْهِي وَ عَلَىٰ عَيْنَيَّ، فَأَبْصَرْتُ الشَّمْسَ وَ السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ الْبُيُوتَ وَكُلِّ شَيْءٍ ۖ فِي الْبَلَدِ ، ثُمَّ قَالَ لِي : «أَ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ هُكَذَا وَ لَكَ مَا لِلنَّاسِ وَ عَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوْ تَعُودَ كَمَا كُنْتَ وَ لَكَ الْجَنَّةُ خَالصاً ؟»

قُلْتُ: أُعُودُ كَمَا كُنْتُ، فَمَسَحَ عَلَىٰ عَيْنَيَّ، فَعُدْتُ كَمَا كُنْتُ.

قَالَ °: فَحَدَّثْتُ ابْنَ ۚ أَبِي عُمَيْرٍ بِهٰذَا ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ هٰذَا حَقٍّ كَمَا أَنَّ النَّهَارَ حَقٍّ . ٢

١٢٧٨ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم : بْنِ عَلِيً ^ ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم :

١/ ٤٧١ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ١ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ١ عَلَى: كُنْتُ عِنْدَهُ يَوْماً إِذْ وَقَعَ زَوْجُ ١ وَرَشَانَ ١ عَلَى الْحَائِطِ

١. في (ج، ف، بر، بف) والوافي والبصائر: (فقال). وفي (ب، ج، ض، ف، بس، بف): + (لي).

٢. في الوافي والبصائر: −ولي، ٣. في وبف: +وكان،

٤. في حاشية «ج، ض، بح، بس» والبصائر: «الدار».

٥. الضمير المستتر في وقال، راجع إلى عليّ بن الحكم، كما صرّح به في بصائر الدرجات، ص ٢٦٩، ح ١ . فيكون السند معلّقاً على السند المذكور في صدر الخبر . وفي وب، ض، بس، : - وقال،

٦. في «ف»: «بابن».

٧. بصائر الدرجات، ص ٣٦٩، ح ١، عن أحمد بن محمد؛ رجال الكثّي، ص ١٧٤، ح ٢٩٨، بسنده عن عليّ بن الحكم، إلى قوله: وفعدت كماكنت الوافي، ج ٣، ص ٧٧٠، ح ١٣٩٤.

٨. لم نجد رواية محمد بن علي ـ وهو أبو سمينة الصيرفي ـ عن عاصم بن حميد في موضع، بل روى محمد بن علي بترسط ابن أبي نجران وصفوان بن يحيى ـ وكلاهما من رواة عاصم بن حميد ـ عن عاصم إبن حميد] في المحاسن، ص ١٩٠٥ ح ٣٤، وص ١٠٥، ح ٨٥ كما روى عنه بواسطتين في الكافي، ح ٩٤٦٧. فلا يبعد صحة ما ورد في بصائر الدرجات، ص ٣٤٣، ح ٥ من توسّط علي بن محمد الحناط بينهما.

٩. «الزوج» هنا مقابل الفرد، مركب من الذكر والأنثى.

الوَرَشانَ»: طائر شبه الحمامة، جمعه وِرْشان، وهو ساقٌ حُرْ، أي الذكر من القَماريّ، سمّي بصوته، راجع:
 لسان العرب، ج ٦، ص ٣٧٧ (ورش)؛ وج ١٠، ص ١٧٠ (سوق).

وَ هَذَلَا هَدِيلَهُمَا ، فَرَدَّ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ عَلَيْهِمَا ۚ كَلَامَهُمَا سَاعَةً ، ثُمَّ نَهَضَا ، فَلَمَّا طَارَا ۗ عَلَى الْحَائِطِ ، هَدَلَ ۚ الذَّكَرُ عَلَى الْأَنْمَىٰ سَاعَةً ، ثُمَّ نَهَضَا ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا هٰذَا ۗ الطَّيْرُ ۚ ؟

قَالَ: دِيَا ابْنَ مُسْلِمٍ ، كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ ـمِنْ طَيْرٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ شَيْءٍ فِيهِ رُوحٌ ـ فَهُوَ أَسْمَعُ لَنَا وَ أَطْوَعُ مِنِ ابْنِ ' آدَمَ ، إِنَّ هٰذَا الْوَرَشَانَ ظَنَّ بِامْرَأَتِهِ^ ، فَحَلَفَتْ لَهُ: مَا فَعَلْتُ ، فَقَالَتْ ۚ : تَرْضَىٰ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ؟ فَرَضِيَا بِي ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ لَهَا ظَالِمْ ، فَصَدَّقَهَاه . ` '

١٢٧٩ . ٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ:

لَمَّا حُمِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ إِلَى الشَّامِ إِلَىٰ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ صَارَ ` بِبَابِهِ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ وَ مَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ` : إِذَا رَأَيْتُمُونِي قَدْ وَبَّخْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، ثُمَّ رَأَيْتُمُونِي قَدْ سَكَتُّ، فَلْيُقْبِلْ عَلَيْهِ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ فَلْيُوَبِّخْهُ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ.

٣. في البصائر: «صارا». ٤. في البصائر: «هدد».

٥. في البصائر: «ما حال». ٦. في «ب، ف، بر» والوافي: «الطائر».

و ي مستود. ١٠ بصائر الدرجات، ص ٣٤٢، ح ٥، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ

بن محمّد العنّاط، عن عاصم، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٣، ص ٧٧٠ ، ح ١٣٩٥. . . .

١١. في دجه: دفصاره. ١٢. في دضه: + دوغيرهمه.

فَأَمْرَ بِهِ إِلَى الْحَبْسِ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى ۚ الْحَبْسِ تَكَلَّمَ، فَلَمْ يَبْقَ فِي الْحَبْسِ رَجُلِّ إِلَّا تَرَشَّفَهُ ۚ ۚ وَ حَنَّ إِلَيْهِ ۗ ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَبْسِ إِلَىٰ هِشَامٍ ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي خَايْفٌ عَلَيْكَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْ يَحُولُوا ۚ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَجْلِسِكَ هٰذَا ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِخَبْرِهِ ،

١. في دف: - دأبو جعفره.

٢. «الحَنَّق»: الغيظ أو شدَّته. والجمع: حِناق. القاموس المحيط، ج٢، ص ١١٦٥ (حنق).

٣. في (ج): – (له).

٤. وقد شق عصا المسلمين»: فرق جماعتهم وأوقع الخلاف بينهم وشؤش التلافهم والتيامهم واجتماعهم ومنها. وأصل العصا الاجتماع والائتلاف. وقد يراد بالعصا الجماعة؛ لأنّ المسلمين بمنزلة العصا للإسلام، فالإضافة بيائية. راجع: لمان العرب، ج ١٥، ص ٦٦ (عصا).

٧. في وبج٤: ويرشفه٤. ووترَشَقَه٤: أي مضه. هذا في اللغة. وأمّا المراد هنا، فالمعنى: مته تبرّكا، أو قبّل يديه ورجليه، قاله المازندراني. أو هو كناية عن المبالغة في أخذ العلم عنه ١٤٤ قاله المجلسي. أو هو كناية عن شدّة الحبّ لو كان بمعنى المض بحيث يدخل الريق في الغم؛ وقال الفيض: ووظنّي أنّه بالسين المهملة؛ يعني مشى الحبّ اليه مشي المقيّد يتحامل برجله مع القيد٤. راجع: القلموس المحيط؛ ج٢، ص ١٠٨٤ (رشف).

٨. وحنّ إليه، أي ترع واشتاق. وأصل الحنين: ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها. راجع: النهاية، ج ١، ص ٤٥٢ (حنن).
 ٩. ضي وبحه: وأن يكونواه.

فَأَمْرَ بِهِ، فَحُمِلَ عَلَى الْبَرِيدِ ۚ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ لِيُرَدُّوا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَ أَمْرَ أَنْ لَا يُخْرَجَ ۖ لَهُمُ الْأَسْوَاقُ، وَ حَالَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ ۗ ، فَسَارُوا ثَـلَاثاً لَا يَجِدُونَ طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً حَتَىٰ انْتَهَوْا إِلَىٰ مَدْيَنَ، فَأَغْلِقَ ۚ بَابُ الْمَدِينَةِ دُونَهُمْ، فَشَكَا أَصْحَابُهُ الْجُوعَ ٤٧٣/١ وَ الْعَطَشَ.

قَالَ: فَصَعِدَ جَبَلًا لِيُشْرِفَ \* عَلَيْهِمْ، فَقَالَ ـبِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ ـ: «يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، أَنَا بَقِيَّةُ اللهِ، يَقُولُ اللهُ: ﴿بَقِيْتُ اللهِ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَ مَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴾ [٥.

قَالَ: وَكَانَ فِيهِمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ ، فَأَتَاهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ: يَا قَوْمٍ ، هٰذِهِ ـوَ اللّٰهِ ـ دَعْوَةُ شُعَيْبِ النَّبِيِّ ، وَ اللهِ ، لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوا إلىٰ هٰذَا الرَّجُلِ بِالْأَسْوَاقِ ، لَتُوْخَدُنَ مِنْ فَوْقِكُمْ ، وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ، فَصَدِّقُونِي فِي هٰذِهِ الْمَرَّةِ وَ أَطِيعُونِي ، وَكَذْبُونِي فِيمَا تَسْتَأْنِفُونَ ؛ فَإِنِّي نَاصِحٌ لَكُمْ ' .

قَالَ: فَبَادَرُوا، فَأَخْرَجُوا إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَصْحَابِهِ بِالْأَسْوَاقِ، فَبَلَغَ ^ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ خَبْرُ الشَّيْخ، فَبَعَثَ إِلَيْه، فَحَمَلَهُ، فَلَمْ يُدْرَ ^ مَا صَنَعَ ' بِهِ. ' ا

١٢٨٠ / ٦. سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْحِمْيَرِيُّ جَمِيعاً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ أَخِيهِ

أ. قال ابن الأثير: «البريد كلمة فارسية يراد بها في الأصل البغل، وأصلها فيريد ودُمْ، أي محذوفة الذّنب؛ لأنّ بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها، فأعربت وخففت. ثمّ سمّي الرسول الذي يركبه بريداً، والمسافة التي يين السكّين بريداً، النهاية، ج ١، ص١١٦ (برد).

۲. في «ب، بف»: «لا تخرج». ٣. في «بح»: «الشراب والطعام».

٤. في لاج): (وأُغلق). ٥. في لاب، ج، ض، ف، بر، بس) والوافي: (يشرف).

٦. هود (۱۱): ٨٦.

٧. هكذا في «ف، بح، بر، بس، بف» والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: «لكم ناصح».

٨. في وب، ج، ج، والوافي: وفأخبره.
 ٩. في وب، ج، وولم يدره.

١٠. يجوز فيه المبنيّ للمفعول. وفي دف: دصنعوا».

١١. الوافي، ج٣، ص ٧٧١، ح ١٣٩٦.

عَلِيُ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَ خَمْسِينَ سَنَةً فِي عَامٍ أَرْبَعَ عَشْرَةً ﴿ وَ مِائَةٍ ؛ عَاشَ ۖ بَعْدَ عَلِيْ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ شَهْرُيْنِ ﴾ . "

## ١١٩ - بَابُ مَوْلِدِ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ " اللهِ

وُلِدَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ اللهِ اللهِ مَنْهَ ثَـ لَاتٍ و تَعَانِينَ؛ وَ مَضىٰ ﴿ فِي شَوَّالٍ مِنْ سَنَةٍ ثَمَانٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ ، وَ لَهُ خَمْسٌ وَ سِتُّونَ سَنَةً ؛ وَ دُفِنَ بِالْبَقِيعِ فِي الْقَبْرِ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ أَبُوهُ وَ جَدُّهُ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ هِ \* ؟ وَ أُمُّهُ أُمَّ فَرُوةَ بِنْتُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَ أُمُّهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْفِنِ فِنِ أَبِي بَكْرٍ ^ . ^

١٢٨١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ' ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهَيْبُ ' ا بْنُ حَفْصٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ:

١. في البحار: «أربعة عشر». ٢. في «ب، ف، يح»: «وعاش».

<sup>&</sup>quot;. الوافي، ج ٣، ص ٧٨٨، ح ١٤٠٠؛ البحار، ج ٤٦، ص ٢١، ح ١٨.

٤. في «ب، ج، ض، ف، بر، بس، بف»: - «باب».

٥. في دف: + «الصادق». ٦. في دف: «وقبض».

٧. في البحار: - وفي القبر - إلى - والحسن بن عليّ ١١٤٥٠.

٨. في دج»: - ووأتها إلى أبي بكر». ٩. الوافي، ج٣، ص ٢٩٦؛ البحاد، ج٧٤، ص ١٠ - ١.

۱۰. لم يثبت رواية أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه ـ عن عبدالله بن أحمد، بل ورد في الكافي، ح ۱۲۷۰ و ۱۲۷۰، رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، عن عبدالله بن أحمد.

والظاهر أنَّ عبد الله هذا، هو عبد الله بن أحمد الرازي الذي استثنى ابن الوليد رواياته من رجال نوادر الحكمة. راجع: الشهذيب، ج٦، ص ٢٩١، ح ٢٠٨؛ رجال النجاشي، ص ٣٤٨، الرقم ٩٣٩؛ الفهرست للطوسي، ص ٤١٠، الرقم ٦٢٣. فعليه لا يبعد وقوع التحريف في ما نحن فيه، وأن يكون الصواب ومحمّد بن أحمله.

١١. هكذا في وبح، وفي سائر النسخ والمطبوع: ووهب، والصواب ما أثبتناه. راجع: رجال النجاشي، حه

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : دَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَ أَبُو خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ مِنْ ثِقَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ اللهِ الْكَابُلِيُّ مِنْ ثُمَّا ۚ قَالَ : ﴿ وَكَانَتْ أُمِّي مِمَّنْ آمَنَتْ ۗ خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ مِنْ ثُمَّا أَلْمُ مَنْ الْمُصَيْنِ ﴾ . وَ اتَّقَتْ وَ أَحْسَنَتْ ﴿ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُصْيِنِينَ ﴾ . وَ اتَّقَتْ وَ أَحْسَنَتْ ﴿ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُصْيِنِينَ ﴾ . وَ اللّٰهُ يَعْلَى الْمُسْتِنِينَ ﴾ . وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُسْتِنِينَ ﴾ . وَ اللّٰهُ يُعْلَى الْمُسْتِنِينَ ﴾ . وَ اللّٰهُ يُعْلَى الْمُسْتِنِينَ ﴾ . وَ اللّٰهُ يُعْلَى الْمُسْتِنِينَ الْمُسْتِنِينَ الْمُسْتِنِينَ الْمُسْتَقِيقِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمُسْتِنِينَ الْمُسْتَقِيقِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

قَالَ: ﴿ وَ قَالَتْ أُمِّي: قَالَ أَبِي: يَا أُمَّ فَرْوَةَ ۚ إِنِّي لِأَدْعُو اللَّهَ لِمُذْنِبِي شِيعَتِنَا فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ مَرَّةٍ ؛ لِأَنَّا نَحْنُ فِيمَا يَنُوبُنَا ۚ مِنَ الرَّزَايَا ۚ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَا نَعْلَمُ مِنَ الشَّوَابِ ، وَ هُمْ يَصْبِرُونَ عَلَىٰ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ."

٢/١٢٨٢ . بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الكهبْنِ الْقَاسِم، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

حه ص ٤٣١، الرقم ١١٥٩؛ الفهرست للطوسي، ص ٤٨٩، الرقم ٧٨٠؛ رجال الطوسي، ص ٣١٧، الرقم ٤٧٣٢.

هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار . وفي المطبوع : - «ثمّ».

٣. أل عمران (٣): ١٣٤ و ١٤٨؛ المائدة (٥): ٩٣.

٤. (ينوبنا)، أي ينزل بنا. راجع: النهاية، ج ٥، ص ١٢٣ (نوب).

٥. والرّزايا): جمع الرّزيّة، وهي المصيبة. وأصلها الهمز، يقال: رَزَّأَتُهُ. المصياح المنيو، ص ٢٢٦ (رزى).

<sup>7.</sup> الوافي، ج ٣، ص ٧٨٩، ح ١٤٠١؛ البحار، ج ٤٧، ص ٧، ح ٢١، وفيه إلى قوله: ووالله يحبّ المحسنين».

٧. ويتخطّى النازّ، أي يخطو ويمشي فيها خطوةً خطوةً، وهو ما بين القدمين، أو يركبها ويجاوزها. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٢٣٢ (خطا).

٨. والأعراق، : جعع العِرْق، وعِرْق كل شيء: أصله . والنّرى: التراب النديّ، أو هو التراب الذي إذا بُـلُ لم يسعر طيناً لازباً. والعراد منه حاحنا الأرض. فوأعراق الثرى، أي أصول الأرض، أي الأنبياء عثيلاً . وقيل: وأعراق الثرى، كما في اللسان. راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ٢٤١

### خَلِيلِ اللَّهِ ﷺ ٢. ١ عُ

٣/١٧٨٣ . الْحُسَنِينَ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ رُفَعِدٍ مَوْلِي يَرِيدَ بْنِ عُمَرْ بْنِ هَبَيْرَةً "، قَالَ :

سَخِطَ عَلَيَّ ابْنُ هُبَيْرَةَ، وَ حَلَفَ عَلَيَّ لَيَقْتُلُنِي ، فَهَرَبْتُ مِنْهُ، وَ عُذْتُ بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ الْعُلَمْتُهُ خَبَرِي، فَقَالَ لِيَ: «انْصَرِفْ إِلَيْهِ ْ، وَ أَقْرِنْهُ مِنْي السَّلَامَ، وَ قُلْ لَهُ: إِنِّي قَدْ أَجَرْتُ ۚ عَلَيْكَ مَوْلَاكَ رُفَيْداً، فَلَا تَهِجْهُ لَا بِسُوءٍ.

فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، شَامِيِّ، خَبِيثُ الرَّأْيِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَيْهِ كَمَا أَقُولُ لَكَ». فَأَقْبَلْتُ، فَلَمَّا كُنْتُ فِي بَعْضِ الْبَوَادِي، اسْتَقْبَلَنِي أَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟ إِنِّي أُرىٰ

حه و۲۵۳ (عرق)؛ وج ۱۶، ص ۱۱۱ (ثری)؛ شرح العازندراني، ج ۷، ص ۲۶۱؛ الوافي، ج ۳، ص ۷۹۰؛ مرأة العقول، ج ٦، ص ۲۸.

١. هكذا في دب، ج، ض، بر، بس، وفي ديف: دصلًى الله عليه. وفي دف، بحة: دصلًى الله عليه وآله وسلم».
 وفى المطبوع: دعليه السلام».

۲. الوافي، ج ۳، ص ۷۸۹، ح ۱٤۰۲.

٣. هكذا في وب، بف، وفي وج، ض، ف، بح، بس، وفيد مولى ابن يزيد بن عمر بن هبيرة، وفي وبر، والمطبوع: وفيد مولى يزيد بن عمرو بن هبيرة،

والصواب ما أثبتناه؛ فإنّ ابن هبيرة هذا، هو يزيد بن عُبرَ بن هبيرة الأمير، كما يظهر من الخبر نفسه. وورد في تهذيب الكمال، ج ٨، ص ١٩٩، الرقم ١٦٤٤، في ترجمة خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة؛ أنّ أباه وجدّه من الأمسراء المشهورين بالعراق. لاحظ أيضاً: الأغاني، ج ٢، ص ٦١٤ و ١٣٠، وج ١٧، ص ٢٠١، وج ١٧، ص ٢١٢؛ وج ١٧، مس ٢١٢؛ وج ٢٨، ص ٢١٧، ومنات الأعيان، ج ٦، ص ٣١٣. تاريخ الإسلام للذهبي، ج ٨، ص ٢٥٠، سياره المنات ا

في دف: وأن يقتلني، وفي مرآة العقول: وليقتلني، بفتح اللام وكسرها».

٥. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: - «إليه».

٦. هكذا في دض، ف، بر، ومرآة العقول. وهو الصحيح، أصله من «الجوار». وفي المطبوع: «آجرت» من
 «أحـ».

ل في مرآة العقول: ولا تهجه، من باب ضرب، أو باب الإفعاله. ويقال: هاج الشيء يَهيجُ، واهتاج وتهيّج: ثار لمشقة أو ضرر. وهاجه غيره وهيّجه يتعذى ولا يتعدّى. لسان العرب، ج ٢، ص ٣٤٤ (هيج).

وَجْهَ مَقْتُولٍ، ثُمَّ قَالَ لِي أَ: أُخْرِجْ يَدَكَ أَ، فَفَعَلْتُ، فَقَالَ: يَدَ مَقْتُولٍ؛ ثُمَّ قَالَ لِي أَ: أَبْرِزْ رِجْلَة مَقْتُولٍ؛ ثُمَّ قَالَ لِي أَ، أَبْرِزْ جَسَدَكَ، فَفَعَلْتُ، فَقَالَ: رِجْلُ مَقْتُولٍ؛ ثُمَّ قَالَ لِي أَ، أَبْرِزْ جَسَدَكَ، فَفَعَلْتُ، فَقَالَ لِي أَا أَبْرِزْ جَسَدَكَ، فَفَعَلْتُ، فَقَالَ لِي لَا الْمَضِ؛ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ؛ جَسَدُ مَقْتُولٍ؛ ثُمَّ قَالَ لِي لَا الْمَقِنِ فَقَالَ لِي لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَوْ أَتَيْتَ بِهَا الْجِبَالَ الرَّوَاسِيَ أَلْاتُقَادَتْ لَكَ أَلَ

قَالَ '': فَجِئْتُ حَتَّىٰ وَقَفْتُ عَلَىٰ بَابِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، فَاسْتَأَذَنْتُ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ قَالَ: أَتَتْكَ بِخَائِنِ'' رِجْلَاهُ؛ يَا غَلَامُ، النَّطْعَ'' وَ السَّيْفَ. ثُمَّ أَمَرَ بِي، فَكُتَفْتُ''، وَ شُدَّا رَأْسِي، وَ قَامَ عَلَيَّ السَّيَّافَ لِيَضْرِبَ عُنْقِي.

فَقُلْتُ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ، لَمْ تَظْفَرْ بِي عَنْوَةً°¹، وَ إِنَّمَا جِئْتُكَ مِنْ ذَاتِ نَفْسِي، وَ هَاهُنَا

۱. في دف: - دلي». ۲. في دف: ديديك».

٣. في دبس»: -- دثمٌ».

٤. في وجه: - وقال لي، وفي وبس، : وفقال لي، وفي وبف، والوافي: - ولي، .

٥. في (ج): – وقال لي، وفي وض، ف، بف، والوافي: – ولي، .

٣. في «بف» والوافي: - دلي». ٧. في «ب، ج، بح»: - دلي».

٨. «الرواسي»: الثوابت. من رسا الشيءُ يرسو، أي ثبت. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٥٦ (رسا).

٩. في «بر»: «إليك». ١٠ في «ب»: - دقال».

١١. هكذا في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، وشرح المازندراني والوافي. وفي بعض النسخ والمطبوع: وبحائن، بالحملة: وهو مثل منقول بالحاء المهملة والمعجمة كلتيهما. و الحائن، بالمهملة، من قرب أجله، والباء للتعديّه، و ورجلاء، فاعل وأتت، و في مرآة العقول: ووهو مثل يضرب لمن أعان على نفسه بعد خيانته.

 والنطع؛ بالكسر والفتح وبالتحريك؛ وكعنب: بساط من الأديم، وهو الجلد المدبوغ. راجع: القاهوس المحيط، ج٢، ص ١٠٢٦.

١٣. في حاشية وبس»: ففكشفت». وقوله: ففكتفت، من الكَنْف، وهو شدّ اليدين من خلف بالكِتاف، والكِتاف: حبل يشدّ به. هكذا في اللغة والشروح. راجع: لمسان العرب، ج ٩، ص ٢٩٥ (كتف).

۱٤. في دب: دفشدًه.

١٥. اعْنُوفَة، أي قهراً وغلبةً. وهو من عنا يعنو، إذا ذلّ وخضع. والعنوة: المرّة الواحدة منه، كأنّ المأخوذ بها يخضع ويذلّ. النهاية، ج ٣، ص ٣١٥ (عنا).

أَمْرُ أَذْكُرُهُ لَكَ، ثُمَّ أَنْتَ وَشَانَكَ، فَقَالَ: قُلْ، فَقُلْتُ ': أَخْلِنِي '، فَأَمَرَ مَن حَضَرَ، فَخُرَجُوا.

فَقُلْتُ لَهُ ۗ"؛ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَقْرِثُكَ السَّلَامَ ، وَ يَقُولُ لَكَ: «قَدْ أَجَرْتُ ۚ عَلَيْكَ مَوْلَاكَ رُفَيْداً فَلَا تَهِجْهُ بِسُوءٍ».

فَقَالَ: وَ اللّٰهِ °، لَقَدْ قَالَ لَكَ جَعْفَرٌ " هٰذِهِ الْمَقَالَةَ، وَ أَقْرَأَنِي السَّلَامَ ؟! فَحَلَفْتُ لَهُ ٧، فَرَدَّهَا عَلَيَّ ثَلَاثاً، ثُمَّ حَلَّ أَكْتَافِي، ثُمَّ قَالَ: لَا يُقْنِعُنِي مِنْكَ حَتَىٰ تَفْعَلَ بِي ^ مَا فَعَلْتُ بِكَ، قُلْتُ: مَا تَنْطَلِقُ \* يَدِي بِذَاكَ، وَ لَا تَطِيبُ بِهِ \* ' نَفْسِي، فَقَالَ: وَ اللهِ، مَا يُقْنِعُنِي إِلَّا فَاكَ اللهِ، مَا يُقْنِعُنِي إِلَّا ذَاكَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا يُقْنِعُنِي إِلَّا ذَاكَ اللهِ مَا يُقْنِعُنِي إِلَّا فَاكَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُو

المحكة المعربة عن المحمد المعربة المحسنة المحسنة

۱. في دض، ف، بس، بف»: «قلت».

٢. وأخلني، أي اجتمع بي في خلوة ؛ من الإخلاء. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٢٣٨ (خلو).

٣. في (ج): + (مولاك). وفي (ف): + (إنَّ).

٤. ما أثبتناه هو الصحيح، وهو من الجوار. وفي المطبوع: «آجرتُ من أجر.

٥. في وب، ض، ف، بس، بف، والله، بدون الواو. وفي وبح، بر، والوافي: والله أكبر، بدل ووالله،

٦. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: + ﴿ [بن محمَّد] ٩.

٧. في (بح ، بس): – (له).

٨. هكذا في وب، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وفي المطبوع: ولي،

٩. في «بح»: «ما ينطلق». ٩٠ في (ج٤: - (به١٠

۱۱. في «ب»: «ذلك». ۱۲. في «ج»: «ما».

۱۳. في وجه: وفأطلقته. ١٤. الوافي ، ج ٣، ص ٧٩٠ - ١٤٠٠.

١٥. ورد الخبر في بصائر الدرجات، ص ٢٧٤، ح ١، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبدالعزيز، عن الحميري، وفي الاختصاص، ص ٢٦٩، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمر بن عبدالعزيز، عن رجل، عن الحسين

ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةً ، قَالُوا:

كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فَقَالَ: وعِنْدَنَا ' خَزَائِنُ الأَرْضِ وَ مَفَاتِيحُهَا، وَ لَوْشِنْتُ أَنْ أَقُولَ ' بِإِحْدَىٰ رِجْلَيَّ: أَخْرِجِي مَا فِيكِ مِنَ الذَّهَبِ، لَأَخْرَجَتْه. قَالَ: ثُمَّ قَالَ بِإِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ، فَخَطَّهَا فِي الْأَرْضِ خَطَّا، فَانْفَرَجَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ، فَأَخْرَجَ سَبِيكَةَ وَجَلَيْه، فَخَطَّهَا فِي الْأَرْضِ خَطَّا، فَانْفَرَجَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ، فَأَخْرَجَ سَبِيكَةَ ذَهْبٍ قَدْرَ شِبْرٍ \*، ثُمَّ قَالَ: وانْظُرُوا حَسَناً، فَنَظُرْنَا \* فَإِذَا سَبَائِكِ " كَثِيرَةٌ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضِ يَتَكُمُ مُحْتَاجُونَ \* أَعْطِيتُمْ مَا أَعْطِيتُمْ \* وَشِيعَتَكُمْ مُحْتَاجُونَ \* أَعْطِيتُمْ فَقَالَ لَهُ مَعْتَاجُونَ \* أَعْطِيتُمْ أَوْ لِشِيعَتِكُمْ مُحْتَاجُونَ \* أَعْلِيتُمْ أَلُ الْآنِ اللّهَ سَيَجْمَعُ لَنَا وَ لِشِيعَتِنَا الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ، وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَاتِ

مه بن أحمد الخيبري.

والصواب في العنوان هو الخيبري، وهو خيبري بن عليّ الطحّان الذي روى عن الحسين بـن شوير، وكان يصحب يونس بن ظبيان ويكثر الرواية عنه. راجع: رجال النجاشي، ص ١٥٤، الرقم ٤٠٨؛ الرجال لابـن الغضائري، ص ٥٦، الرقم ٤٣.

ثمُّ إنَّ عمر بن عبدالعزيز يلقَّب برُّ حَل فلا يبعد أن يكون اعمر بن عبدالعزيز عن رجل، في سند الاختصاص محرَّفاً من اعمر بن عبدالعزيز زحل، راجع: الفهرست للطوسي، ص ٣٢٩، الرقم ٤١٣؛ رجال الطوسي، ص ٤٣٤، الرقم ٢٢٢٠.

١. في البصائر والاختصاص: دلنا،

٢. وأن أقول»، أي أن أضرب، أو أومئ. قال ابن الأثير: والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال و تطلقه على غير الكلام واللسان فتقول: قال بيده، أي أخذ. وقال برجله، أي مشى. وقال بالماء على يده، أي قبل. وقال بثوبه، أي رفعه. ويقال: قال بمعنى أقبل، وبمعنى مال واستراح وضرب وغير ذلك. وكل ذلك على المجاز والأتساع، راجع: النهاية، ج ٤، ص ١٢٤ (قول).

٣. في وج، ض، ف، بر، بس، بف، والوافي والبصائر: «فانفجرت».

٤. في اج»: - اقدر شبر». وفي البصائر والاختصاص: + افتناولها».

٥. في (ب»: (فنظر». وفي (ج»: - (فنظرنا». وفي البصائر والاختصاص: (انظروا فيها حسناً حسناً لا تشكّوا.
 [في الاختصاص: حتّى لا تشكّون] ثم قال: انظروا في الأرض» بدل «انظروا حسناً فنظرنا».

٦. في البصائر: + دفي الأرض،

٧. في «ب، ض، بف، والاختصاص: «تتلاَّلان، ٨. في الوافي: - «له».

٩. في البصائر: ( كلُّ هذا) بدل (ما أعطيتم). ١٠. في (ف) : (تحتاجون).

١١. في (بح) والبصائر والاختصاص: - «قال».

النَّعِيمِ، وَ يُدْخِلُ عَدُوَّنَا الْجَحِيمَهِ. ١

١٢٨٥ / ٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي
 بَصِيرٍ، قَالَ:

كَانَ لِي جَارُ يَتَّبِعُ السَّلْطَانَ، فَأَصَابَ مَالًا، فَأَعَدَّ قِيَاناً "، وَكَانَ ' يَجْمَعُ الْجَمِيعَ ' النَّهِ، وَ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، وَ يُؤْذِينِي، فَشَكَوْتُهُ إلىٰ نَفْسِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَلَمْ يَنْتَهِ "، فَلَمَّا أَنْ الْحَحْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ " لِي: يَا هٰذَا، أَنَا رَجُلٌ مُبْتَلًى، وَ أَنْتَ رَجُلٌ مُعَافًى، فَلَوْ عَرَضْتَنِي ' لَلَّهُ حَبْ رَجُوتُ أَنْ يَنْقِذَنِيَ اللَّهُ بِكَ، فَوَقَعَ ذَٰلِكَ لَهُ " فِي قَلْبِي، فَلَمَّا صِرْتُ إلىٰ أَبِي عَبْدِ لِصَاحِبِكَ رَجُوتُ أَنْ يَنْقِذَنِيَ اللَّهُ بِكَ، فَوَقَعَ ذَٰلِكَ لَهُ " فِي قَلْبِي، فَلَمَّا صِرْتُ إلىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ فَكَنْ لَهُ خَالُهُ، فَقَالَ لِي: وإذَا رَجَعْتَ إلَى الْكُوفَةِ سَيَأْتِيكَ، فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ: دَعْ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ، وَ أَضْمَنُ " لَكَ عَلَى اللهِ الْجَنَّةِ.

فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى الْكُوفَةِ، أَتَانِي فِيمَنْ أَتَىٰ، فَاحْتَبَسْتُهُ عِنْدِي " حَتَّىٰ خَلَا مَنْزِلِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: يَا هٰذَا، إِنِّي ذَكْرَتُكَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الشَّهِ، فَقَالَ لِي: ﴿إِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْكُوفَةِ سَيَأْتِيكَ، فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: دَعْ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ، وَ أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللهِ الْجَنَّةِ،

ا. بصائر الدرجات، ص ٢٧٤، ح ١، عن أحمد بن محمد؛ الاختصاص، ص ٢٦٩، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن الحسين بن أحمد الخيبري، الوافي، ج ٣، ص ٩٧١، ح ١٤٠٤.

بجوز في الكلمة المجرّد والافتعال.

٣ - الدور من الكلمة المجرّد والافتعال.

٣. في حاشية وجه: وفتياناًه. وفي حاشية وضه: وفتاةً، وقوله: «القِيانُه: جمع القَيْنَة، وهي الأمة غنّت أو لم تُفُنّ، والماشطة. وكثيراً ما تطلق على المغنّية من الإماء. النهاية، ج ٤، ص ١٣٥ (فين).

٤. في دف، والوافي: دفكان، ٥. في دض، : ديجمّع،

٦. في دب، ف، بح، بر، وحاشية دج، ض، والوافي: «الجموع».

٧. في دف: دفلم يتبهه. ٨. في دبح: - وأن،

٩. في وب، ج، ف، بس: وقال. ١٠ في وب، جه: وعرّ ضتني، بالتضعيف.

١١. في دف: - دله. ١٦. يجوز فيه النصب أيضاً.

١٣. في وب، ج، ض، ف، بس: - وعندي، ١٤. في وض، بر، بس، بف، والوافي: - والصادق،

قَالَ: فَبَكَىٰ، ثُمَّ قَالَ لِيَ: اللهِ ﴿، لَقَدْ قَالَ لَكَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هٰذَا ؟! قَالَ ﴿: فَحَلَفْتُ لَهُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ لِي مَا قُلْتُ ﴿، فَقَالَ لِي ۚ: حَسْبَكَ ﴿، وَ مَضَىٰ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ بَعَثَ إِلَيَّ، فَدَعَانِي وَ إِذَا ۚ هُوَ خَلْفَ دَارِهِ عُرْيَانٌ ، فَقَالَ لِي: يَا أَبًا بَصِيرٍ ، لَا وَ اللهِ ، مَا بَقِيَ فِي مَنْزِلِي شَيْءً إِلَّا وَ قَدْ أَخْرَجْتُهُ ، وَ أَنَا ۗ كَمَا تَرَىٰ ^.

قَالَ: فَمَضَيْتُ إِلَىٰ إِخْوَانِنَا، فَجَمَعْتُ لَهُ مَا كَسَوْتُهُ بِهِ، ثُمَّ لَمْ تَأْتِ ۚ عَلَيْهِ أَيَّامٌ يَسِيرَةً حَتَّىٰ بَعَثَ إِلَيَّ: أَنِّي عَلِيلٌ فَأْتِنِي، فَجَعَلْتُ أَخْتَلِفُ إِلَيْهِ ۚ ﴿ وَ أُعَالِجُهُ حَتَّىٰ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ، فَكُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً وَ هُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ١ ، فَغْشِيَ عَلَيْهِ غَشْيَةً، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ لِي: يَا أَبًا بَصِير، قَدْ وَفَىٰ صَاحِبُكَ لَنَا، ثُمَّ قَبِضَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ١ .

فَلَمَّا حَجَجْتُ أَتَيْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَاسْتَأَذَنْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ قَالَ لِيَ ابْتِدَاءُ مِـنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ ـوَ إِحْدىٰ رِجْلَيَّ فِي الصَّحْنِ ١٠ ، وَ الْأُخْرَىٰ فِي دِهْلِيزِ دَارِهِ ـ: ٤٧٥/١ ويَا أَبًا بَصِيرٍ ، قَدْ وَفَيْنَا لِصَاحِبِكَ ، ١٠

١. في الوافي: «والله». وفي مرآة العقول: «الله، بالجزّ بتقدير حرف الفسم. وقيل منصوب بتقدير: أذكر».

٢. في دف: - دقال». ٣. في دف: + دلك».

٤. في (ب): + (ما).

استظهر المازندراني ما في المتن، أي فتح الحاء وسكون السين خبراً لمبتدأ محذوف، بعد ما جوز أن يقرأ
 بفتح الحاء والسين بمعنى الفعال الحسن، فاعلاً لفعل محذوف، أو خبراً لمبتدأ محذوف. أو يقرأ بكسر الحاء وفتح السين جمع الجشبة وهو الأجر، مبتدأ خبره محذوف. راجع: شرح المازندراني، ج ٧، ص ٢٤٤.

٦. في (ج): (فإذا). ٧. في حاشية (ف): (وإنَّى).

٨. في دف: + دعريان، ٩. في دف، بس: دلم يأت،

۱۰. في (ج): (عليه).

١١. ويجود بنفسه، أي يُخرجها ويَدفعها كما يدفع الإنسان ما له يَجُودُ به، والجُود: الكرم. يريد أنّه كان في النزع وسياق الموت. النهاية، ج ١، ص ٣١٢ (جود).

١٢. في دف: + دقال، وفي الوافي: - دعليه، ١٣. في دب: «الصخر».

١٤. الوافي، ج٣، ص٧٩٢، ح ١٤٠٥.

٦٧ / ٦. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ:

قَالَ لِي ': أَ تَدْرِي مَا كَانَ سَبَبُ دُخُولِنَا فِي هٰذَا الْأَمْرِ وَ مَعْرِفَتِنَا بِهِ، وَ مَا كَانَ عِنْدَنَا مِنْهُ ذِكْرٌ وَ لَا مَعْرِفَةُ شَيْءٍ مِمًّا عِنْدَ النَّاس؟

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا ۗ ذَاكَ؟

قَالَ: إِنَّ أَبًا جَعْفَرٍ ـ يَعْنِي أَبًا الدَّوانِيقِ " ـ قَالَ لِأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ: يَا مُحَمَّدُ، الْغِ لِي رَجُلًا لَهُ عَقْلٌ يُؤدِّي عَنِي، فَقَالَ لَهُ آ أَبِي ": قَدْ أَصَبْتُهُ ^ لَكَ، هٰذَا فُلَانُ بْنُ مُهَاجِرٍ خُذْ هٰذَا خَالِي، قَالَ: قَالَ: قَالَتِي بِهِ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِخَالِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ: يَا ابْنَ مُهَاجِرٍ، خُذْ هٰذَا الْمَالَ "، وَ أَتِ الْمَدِينَةَ، وَ أَتِ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عِدَّةً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمَالَ "، وَ أَتِ الْمَدِينَةَ، وَ أَتِ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عِدَّةً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فِيهَا شِيعَةً مِنْ الْمَالِ ، وَ ادْفَعُ إِلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَىٰ شَرْطِ كَذَا وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَتَشْرَا الْمَالَ فَقُلْ: إِنِّي رَسُولُ، وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مَعِي خُطُوطُكُمْ بِقَبْضِكُمْ مَا قَبْضَتُمْ .

فَأَخَذَ الْمَالَ وَ أَتَى الْمَدِينَةَ ، فَرَجَعَ إلىٰ أَبِي الدَّوَانِيقِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ عِنْدَهُ ،

١. في «بس»: - «لي».

٢. في وج، ف، بح، بر، بس، بف، : وتدري، بدون الهمزة.

٣. في دض»: «رما». ٤. في وجه: - وإنّه.

٥. «اللّه وانيق»: جمع الدانق والدائق قيل: هو جمع دائق، وجمع الدانق: داونق. والدانق من الأوزان لَقُب به
 لأنّه لما أراد حفر الخندق بالكوفة قسط على كلّ واحد منهم دانق فضّة وأخذ وصرفه في الخندق راجع:
 المغرب، ص ٢١٩؛ لمسان العرب، ج ١٠، ص ١٠٥ (دنق).

٦. في «بس»: - «له». ٧. في «ج، ف، بح» والبصائر: «إنّي».

٨. في دب: دأصبتُ،

٩. في البصائر: + وفأعطاه ألوف دنانير أو ما شاء الله من ذلك».

فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّوَانِيقِ: مَا وَرَاءَكَ ؟ قَالَ: أَتَيْتُ الْقَوْمَ ۗ وَ هٰذِهِ خُطُوطُهُمْ بِقَبْضِهِمُ الْمَالَ خَلَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ؛ فَإِنِّي أَتَيْتُ - وَ هُوَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ - فَجَلَسْتُ خَلَفَهُ، وَ قُلْتُ ۗ ! خَتَى الرَّسُولِ ﷺ - فَقَالَ: وَيَا مُشَرِفَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: وَيَا هٰذَا، اتَّقِ الله ، وَ لَا تَغُرَّ الْهٰلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ - فَإِنَّهُمْ قَرِيبُو الْمَهْدِ بِدَوْلَةٍ ۗ بَنِي مَرْوَانَ وَ كُلُّهُمْ مُحْتَاجً، فَقُلْتُ: وَ مَا ذَاكَ، أَصْلَحَكَ الله ؟ قَالَ: فَأَذْنَىٰ رَأْسَهُ مِنِّي، وَ أَخْبَرْنِي جَجِمِع مَا جَرِي بَيْنِي وَ بَيْنَكَ حَتَىٰ كَأَنَّهُ كَانَ ثَالِيَنَا ٨.

قَالَ ' : فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ : يَا ابْنَ مُهَاجِرٍ ، اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نُبُوَّةٍ إِلَّا وَ فِيهِ مُحَدَّثٌ ، وَ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ مُحَدَّثُنَا الْيَوْمَ ، وَ كَانَتْ ' اهْذِهِ الدَّلَالَةُ سَبَبَ قَوْلِنَا بِهٰذِهِ الْمَقَالَةِ . ' ' الْمَقَالَةِ . ' '

٧ / ١٣٨٧ . سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيعاً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ أَخِيهِ عَلِيٌّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَـنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قُبِضَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ﴿ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَ سِتِّينَ سَنَةً فِي عَامِ ثَمَانٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ ؛ وَ \* اعَاشَ بَعْدَ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ أَرْبَعا أَسَاسَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الل

١. في وب، ج، بس، بف، ووراك، من تخفيف الهمزة بحذفها.

٢. في البصائر: + «وفعلت ما أمرتني به». ٣. في دبره: «فقلت».

في وج، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي: - وحتى،

٥. في البصائر: وولا تغترُنَّه. وقوله: ولا تُغُرُّه، أي لا تخدع. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٧٦٩ (غرر).

أي البصائر: + «وقل لصاحبك: اتن الله، ولا تغترن أهل بيت محمد عليه».

٧. في دج، ض، بس، وحاشية دف، بح، بر، والوافي: دمن دولة،

٨. في دج، ف: دثالثاًه. ٩. في دض: - دقاله.

١٠. في وب: ووكان، وفي وض، ف، بس، والوافي: وفكانت،

١١. بصائر الدرجات، ص ٢٤٥، ح٧، بسنده عن صفوان بن يحيى الوافي، ج٣، ص٧٩٣، ح ١٤٠٦.

١٢. في وج، ض، بر، بف: - ووء.

وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً.'

١٢٨٨ / ٨. سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ١، عَنْ
 يُونُسَ بْن يَعْقُوبَ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْنَا ۚ كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْنِ ۚ كَانَ يُحْرِمُ فِيهِمَا، وَ فِي قَمِيصٍ مِنْ قُمُصِهِ، وَ فِي ۚ عِمَامَةٍ كَانَتْ لِعَلِي بْنِ الْحُسَيْن ﴿ وَفِي بُرْدٍ اشْتَرَاهُ ۚ بِأَرْبَعِينَ دِينَاراً ﴾ . ^

١. الوافي، ج ٣، ص ٧٩٦، ح ١٤١٠؛ البحار، ج ٤٧، ص ٦، ح ١٨.

٢. هكذا في وسائل الشيعة، ج ٣، ص ١١، ذيل ح ٢٨٨١. وفي النسخ والمطبوع: وأبي جعفر محمّد بن عمر بـن سعده.

والصواب ما أثبتناه؛ فقد ورد الخبر في الكافي ، ح ٤٣٦٨؛ والتهذيب، ج ١ ، ص ٤٣٤، ح ١٣٠٣؛ والاستبصار، ج ١ ، ص ١١٠، ح ٧٤٢ ـ مع زيادة يسيرة ـ عن سهل بن زياد عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بـن يعقوب.

ثم إنّه وردت رواية سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات، عن يونس بن يعقرب في التهذيب، ج ١، ص ٢٠٤، ح ١٢٥٩؛ والاستبصاد، ج ١، ص ١٤٩، ح ٥١٦، كما وردت رواية سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عمرو، عن يونس في التهذيب، ج ١، ص ١٧٥، ح ٢٠٥، والامتبصاد، ج ١، ص ١٥٠، ح ٢٠٥، والعراد بأبي جعفر في مشايخ سعد بن عبد الله هو أحمد بن محمّد بن عيد الله عو أحمد بن

أضف إلى ذلك كلّه ، أنَ طبقة رواة محمّد بن عمرو بن سعيد، متقدّمة على طبقة سعد بن عبد الله . راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٦٩ ، الرقم ٢٠٠١؛ الفهرست للطوسي ، ص ٢٨٨ ، الرقم ١٩٥٤؛ معجم رجال الحديث، ج ١٧٠ ، ص ٧٦-٧٩.

 <sup>3.</sup> قال الجوهري: قشطا: اسم قرية بناحية مصر تنسب إليها الثياب الشطويّة ه. الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٩٢ (شطا).
 ٥. في الكافي، ح ٣٣٨٤: - قفي».

٦. في الكافي، ح ٤٣٦٨، والتهذيب والاستبصار والبحار: «اشتريته».

٧. في الكافي، ح ٢٣٦٨، والتهذيب والاستبصار: + ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار٥.

٨. الكافي، كتاب الجنائز، باب ما يستحبّ من النياب للكفن وما يكره، ح ٤٣٦٨؛ والاستبصار، ج ١، ص ٢٠١٠،
 ح ٢٤٢؛ والتهذيب، ج ١، ص ٤٣٤، ح ١٣٩٣، بسند آخر عن محمّد بن عمرو بن سعيد الوافي، ج ٢٤،

# ١٢٠ - بَابُ المَوْلِدِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اللَّهَالِكَ المَالِكَ المَوْلِدِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اللَّهَالِكَ اللَّهَالَالِكَ اللَّهَالَالِكَ اللَّهَالَالِكَ اللَّهَالَالِكَ اللَّهَالَالِكَ اللَّهَالَالِكَ اللَّهَالَالَ اللَّهَالَةِ اللَّهَالَةِ اللَّهَالَةِ اللَّهَالَالِكَ اللَّهَالَةِ اللَّهَالَةِ اللَّهَالَةِ اللَّهَالَةِ اللَّهِ اللَّهَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وُلِدَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ﴿ بِالْأَبُواٰءِ ۗ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ \* ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ \* : بِسْعِ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ؛ وَقُبِضَ ﴿ لِسِتٌّ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ مِنْ سَنَةٍ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ ، وَ هُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ وَ خَمْسِينَ سَنَةً ؛ وَقُبِضَ ﴿ بِبَعْدَادَ فِي حَبْسِ السَّنْدِيُّ بْنِ

وَكَانَ هَارُونُ حَمَلَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ لِعَشْرِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَ سَبْعِينَ وَمِاتَةٍ، وَقَدْ قَدِمَ هَارُونُ الْمَدِينَةَ مُنْصَرَفَهُ مِنْ عُمْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ شَخَصَ آهَارُونُ إِلَى الْحَجِّ وَحَمَلَهُ مَعَهُ، ثُمَّ الْمَعْرَفَ عَلَىٰ طَرِيقِ الْبَصْرَةِ، فَحَبَسَهُ عِنْدَ عِيسَى بْنِ جَعْفَرٍ، ثُمَّ أَشْخَصَهُ إِلَىٰ بَعْدَادَ، فَحَبَسَهُ عِنْدَ السَّنْدِيِّ بْنِ شَاهَكَ، فَتُوفِّي اللهِ فِي حَبْسِهِ، وَ دُفِنَ أَشْخَصَهُ إِلَىٰ بَعْدَادَ، فَحَبَسَهُ عِنْدَ السَّنْدِيِّ بْنِ شَاهَكَ، فَتُوفِّي اللهِ فِي حَبْسِهِ، وَ دُفِنَ أَشْخَصَهُ إِلَىٰ بَعْدَادَ، فَحَبَسَهُ عِنْدَ السَّنْدِيِّ بْنِ شَاهَكَ، فَتُوفِّي اللهِ فِي حَبْسِهِ، وَ دُفِنَ

١٢٨٩ / ١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ السَّنْدِيُّ

حه ص ٢٧٥، ح ٢٤٢٤٩؛ الوسائل، ج ٣، ص ١٠، ح ٢٨٨١؛ وص ١٦، ح ٢٩٠٣، وفيه إلى قوله: «وفي قعيص من قمصه»؛ وص ٤٠، ح ٢٩٧٣؛ البحار، ج ٤٧، ص ٧، ح ١٩.

۱. في لاب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف،: - (باب).

في «ب، ج، ض، بح، بر، بس، بف» ومرآة العقول: - «بن جعفر».

قال ابن الأثير: «الأبواء هو \_ بفتح الهمزة وسكون الباء والمد \_: جبل بين مكة والمدينة، وعنده بلد ينسب
 إليه ، وقال الفيومي: «الأبواء \_ وزان أفعال \_: موضع بين مكة والمدينة، ويقال له: وَدَانَه ، راجع: النهاية، ج ١،
 ص ٢٠؛ المعباح المنير، ص ٣ (أبو).

٤. في اج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي: - «وعشرين ومائة».

۵. فی دب: +دسنة،

٦. فَشَخَصَ، أي ذهب. والشخوص: السير من بلد إلى بلد. وشخوص المسافر: خروجه من منزله. راجع:
 لسان العرب، ج ٧، ص ٢٤؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٨٤٤ (شخص).

٧. في البحار: - ووأمّه أمّ ولد يقال لها: حميدة، .

٨. الوافي، ج٣، ص٨١٣، ذيل ح ١٤٢٠؛ البحار، ج ٤٨، ص ٩، ح ١٣، وفيه قطعة؛ وص ٢٠٦، ح ٢.

الْقُمِّيِّ، قَالَ: حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

دَخَلَ ابْنُ ' عُكَّاشَةَ بْن مِحْصَن الْأَسَدِيُّ ' عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ اللَّهِ عِبْدِ اللَّهِ اللَّهِ قَائِماً عِنْدَهُ ۚ - فَقَدَّمَ إِلَيْهِ عِنَباً، فَقَالَ °: احَبَّةً حَبَّةً يَأْكُلُهُ ۚ الشَّيْخُ الْكَبيرُ وَ ۗ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ، وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً يَأْكُلُهُ^ مَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَا يَشْبَعُ، وَكُلُهُ ۚ حَبَّتَيْن حَبَّتَيْن؛ فَإِنَّهُ

فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﷺ : لِأَيْ شَيْءٍ لَا تُزَوِّجُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ، فَقَدْ أَذْرَكَ التَّزْوِيجَ ؟ قَالَ : وَ' ا بَيْنَ يَدَيْهِ صُرَّةً ٢٣ مَخْتُومَةً ، فَقَالَ : «أَمَا إِنَّهُ سَيَجِيءُ نَخَّاسٌ ١٣ مِنْ أَهْلِ بَرْبَرَ ١٤ ، فَيَنْزِلُ دَارَ

١. يأتي صدر الخبر في الكافي، ح ١٢٠٠٢، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن السندي، قال حدَّثني عيسى بن أبي عبد الرحمن، عن أبيه، عن جدَّه قال: دخل أبو عكاشة بن محصن الأسدي؛ وكذا في الوسائل والبحار اأبو عكاشة ، لكنّ الظاهر صحّة ما نحن فيه ؛ فإنّ عكاشة بن مِحْصَن الأسدى كان من أصحاب رسول الله ﷺ، وتوفّى في خلافة أبي بكر . راجع : الجرح والتعديل، ج٧، ص ٣٩، الرقم ٢١٠؛ الشقات لابن حبًان، ج ٣، ص ٣٢١؛ سير أعلام النبلاء، ج ١، ص ٣٠٧، الرقم ٦٠؛ تاريخ الإسلام للذهبي، ج ٣، ص ٥٠، ولم نجد في ما تتبعنا من كتب الرجال والتراجم، من يكنَّيٰ بأبي عكَاشة.

فعليه، الظاهر أنَّ من دخل على أبي جعفر ﷺ ، كان ابن عكَاشة أو حفيده المنسوب إلى جدَّه.

٣. في البحار: (فكان).

في الوسائل: - «الأسدي». ٤. في الكافي، ح ١٢٠٠٢، والوسائل: - ووكان أبو عبد الله الله قائماً عنده.

٥. في الكافي، ح ١٢٠٠٢: «وقال له». وفي الوسائل: «فقال له».

٦. في الكافي، ح ١٢٠٠٢، والوسائل والبحار: «يأكل».

٧. في وج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار: ﴿أُو،.

في الكافي، ح ١٢٠٠٢: «يأكل». وفي الوسائل والبحار: - «يأكله».

١٠. في الكافي، ح ١٢٠٠٢: (مستحبُّه. ٩. في البحار: «فكله».

۱۱. في (بح): - دو).

١٢. والصُرَّة، : هي ما يُصَرُّ فيه ، أي يُجْمَع فيه ، وصُرَّة الدراهم معروفة . راجع : لسان العرب، ج ٤ ، ص ٤٥١-٤٥٢

١٣. والنَّخَاس؟: بانع الدوابّ، سمّى بذلك لنخسه إيّاها حتّى تُنْشَط. ونَخْسُ الدابّة: غَرْزٌ جنبها أو مؤخّرها بعود أو نحوه. وقد يسمّى بائع الرقيق نَخَاساً، والأوّل هو الأصل. راجع: لسان العرب، ج ٦، ص ٢٢٨ (نخس).

۱٤. في دېف: «برېرة».

مَيْمُونِ، فَنَشْتَرِي لَهُ ۖ بِهٰذِهِ الصَّرَّةِ جَارِيَةً».

قَالَ: فَأَتَىٰ لِذَٰلِكَ مَا أَتَىٰ، فَدَخَلْنَا يَوْماً عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فَقَالَ: ﴿ لَا أُخْبِرُ كُمْ عَنِ النَّخَّاسِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ لَكُمْ قَدْ قَدِمَ، فَاذْهَبُوا، فَاشْتَرُوا بِهٰذِهِ الصُّرَّةِ مِنْهُ جَارِيَةً».

قَالَ: فَأَتَيْنَا التَّخَّاسَ، فَقَالَ: قَدْ بِعْتُ مَا كَانَ عِنْدِي إِلَّا جَارِيَتَيْنِ مَرِيضَتَيْنِ إِلَّا جَارِيَتَيْنِ مَرِيضَتَيْنِ إِلَّا جَارِيَتَيْنِ مَرِيضَتَيْنِ إِخْدَاهُمَا أَمْثُلَ مِنَ الْأُخْرِي، قُلْنَا: فَأْخِرِجُهُمَا حَتَىٰ نَنْظُرَ الْيَهِمَا، فَأَخْرَجُهُمَا، فَقَلْنَا: بِكَمْ تَبِيعُنَا هَذِهِ الْمُتَمَاثِلَةَ 9 قَالَ: بِسَبْعِينَ دِينَاراً قُلْنَا: أَحْسِنْ ٦، قَالَ: لاَ أَنْقُصَ مِنْ ٤٧٧/١ سَبْعِينَ دِينَاراً، قُلْنَا: أَحْسِنْ آ، قَالَ: لاَ أَنْقُصَ مِنْ ٤٧٧/١ سَبْعِينَ دِينَاراً، قُلْنَا لَهُ: نَشْتَرِيهَا مِنْكَ بِهٰذِهِ الصَّرَّةِ مَا بَلَغَتْ، وَ لاَ نَدْرِي مَا فِيهَا، وَكَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَ اللَّحْيَةِ، قَالَ: فُكُوا، وَ زِنُوا، فَقَالَ التَّخَاسُ: لَا تَفُكُوا؛ فَإِنَّهَا إِنْ فَنَوْنَا، وَ فَكَكُنَا إِنْ فَقَالَ الشَّيْخُ: اذْنُوا ١، فَذَنُونَا، وَ فَكَكُنَا إِنْ الْحَاتَمَ، وَ وَزَنَّا الدَّنَائِيرَ، فَإِذَا التَّنَائِيرَ، فَإِذَا التَّنْائِيرَ، فَإِذَا التَّنَائِيرَ، وَ لَا تَنْقُصُ.

فَأْخَذْنَا الْجَارِيَةَ، فَأَدْخَلْنَاهَا عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ - وَ جَعْفَرٌ قَائِمٌ عِنْدَهُ ـ فَأَخْبَرْنَا أَبَا جَعْفَرٍ بِمَا كَانَ، فَحَمِدَ اللّهَ وَ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «مَا اسْمُكِ؟» قَالَتْ: حَمِيدَةً، فَقَالَ: «حَمِيدَةً فِي الْآخِرَةِ، أُخْبِرِينِي عَنْكِ: أَ بِكْرُ أَنْتِ أُمْ ثَيِّتٍ؟» فَقَالَ: «حَمِيدَةً فِي الدُّنْيَا، مَحْمُودَةً فِي الْآخِرَةِ، أُخْبِرِينِي عَنْكِ: أَ بِكْرُ أَنْتِ أُمْ ثَيِّتٍ؟» قَالَتْ: وَكَيْفَ وَ لَا يَقَعُ فِي أَيْدِي ` النَّخَّاسِينَ شَيْءً إِلَّا أَفْسَدُوهُ؟!» فَقَالَتْ: قَالَتْ: وَكَيْفَ مِنْهَ مِنْ مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ، فَيُسَلِّطُ اللّهُ عَلَيْهِ رَجُلًا أَبْيَضَ قَدْ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ، فَيُسَلِّطُ اللّهُ عَلَيْهِ رَجُلًا أَبْيَضَ

١. في وبس، بف: وفيشتري، ٢. في وبس، وحاشية (ج، ض، بح): ولي،

٣. في حاشية وض): وأحسن. ويقال: هذا أمثل من هذا، أي أفضل وأدنى إلى الخير. وأماثِل السّاس: خيارهم. راجع:النهاية، ج ٤، ص ٢٩٦ (مثل). ٤. في وبح: وينظره.

٥. في حاشية (بر): «المماثلة».

٦. في مرآة العقول، ج٦، ص ٣٩: وقلنا: أحسن، أمر، أي انقص شيئاً. وقيل: أفعل التفضيل بتقدير: قبل أخسسنَ
 ٨. في وف: ١٠ وقيل:

٨. في دف: دفإذاً». ٩. في دبر، والوافي: دفقالت،

۱۰. في لابس: (يدي). ١١. في وج، ف، بس، بف: - وقد،

الرَّأْسِ وَ اللَّحْيَةِ، فَلَا يَزَالُ يَلْطِمُهُ حَتَّىٰ يَقُومَ عَنَّى، فَفَعَلَ بِي مِزَاراً، وَ فَعَلَ الشَّيْخُ بِهِ ١ مِرَاراً، فَقَالَ: دِيَا جَعْفَرُ، خُذْهَا إِلَيْكَ، فَوَلَدَتْ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ مُوسَى بْنَ جَعْفَر عِي

. ٢/١٣٩٠ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِي بْن الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ سَابِقِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الْمُعَلِّى بْنِ خُنْيْسٍ:

أَنَّ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ ": ﴿ حَمِيدَةُ مُصَفَّاةٌ مِنَ الْأَنْنَاسِ ۚ كَسَبِيكَةِ الذَّهَبِ، مَا زَالَتِ الْأَمْلَاكُ ۚ تَحْرُسُهَا ۚ حَتَّىٰ أُدِّيَتْ إِلَيَّ ؛ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لِي وَ الْحُجَّةِ مِنْ بَعْدِي، . ٧

١٢٩١ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمِّدٍ؟

وَ عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنْ أَبِي فَتَادَةَ الْقُمِّي، عَنْ أَبِي خَالِد الزُّبَالِيُّ ، قَالَ:

لَمَّا أُقْدِمَ بِأَبِي الْحَسَنِ مُوسِيٰ ۗ عَلَى الْمَهْدِيِّ ۔الْقُدْمَةَ الْأُولِيٰ ـ نَزَلَ ^ زُبَالَةَ ، فَكُنْتُ أُحَدِّثُهُ ، فَرَآنِي مَغْمُوماً ، فَقَالَ لِي ١٠ ويَا أَبًا خَالِدٍ ، مَا لِي أَرَاكَ مَغْمُوماً ؟ ، فَقَلْتُ : وَكَيْفَ لَا أَغْتَمُّ وَ أَنْتَ تُحْمَلُ إِلَىٰ هٰذِهِ ١٠ الطَّاغِيَةِ، وَ لَا أَدْرِى مَا يُحْدِثُ فِيكَ؟!

۱. في «بر، بس، بف»: - «به».

٢. الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب العنب ، ح ١٢٠٠٢ ، وفيه إلى قوله : ووكله حبّتين حبّتين ، فإنّه يستحبّ الوافي ، ج ٣، ص ٧٩٧، ح ١٤١١؛ الوسائل، ج ٢٤، ص ٤٠٩، ح ٢٠٩١٤.

٣. في «بس»: + ﴿إِنَّ».

٤. والأدناس»: جمع الدِّنَس، وهو في الأصل الوَّسَخُ. والمراد هنا: العيوب وذمائم الأخلاق. راجع: لمسان العرب، ج ٦، ص ٨٨ (دنس).

٥. في مرآة العقول: «والأملاك: جمع الملك، والمشهور في جمعه: الملائك والملائكة».

٦. في «ض»: + «لي».

٧. دلائل الإمامة للطبري، ص ١٤٨، بسند آخر مع زيادة واختلاف يسير. الوافي، ج٣، ص ٧٩٨، ح ١٤١٢؛ البحار ، ج ٤٨ ، ص ٦ ، ح ٧ .

٨. في الوافي: وأنزل، و وزبالة، بالفتح، قرية من قرى المدينة. القاموس المحيط، ج٢٠ ص ١٣٣٣ (زبل).

۱۰. فی دبح»: دهذا». ۹. في (بس): - (لي).

فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيَّ بَأْسٌ، إِذَا كَانَ شَهْرُ كَذَا وَكَذَا ' وَ' يَوْمُ كَذَا ' ، فَوَافِنِي فِي أُوِّل الْمِيلِ»,

فَمَا كَانَ لِي هَمِّ إِلَّا إِحْصَاءَ الشَّهُورِ وَ الْأَيَّامِ حَتَىٰ كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ، فَوَافَيْتُ الْمِيلَ، فَمَا زِلْتُ عِنْدَهُ حَتَىٰ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ، وَ وَسُوسَ الشَّيْطَانُ فِي صَدْرِي، وَ تَخَوِّفْتُ أَنْ أَشُكَ فِيمَا قَالَ، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ آ نَظَرْتُ إِلَىٰ سَوَادٍ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ نَاحِيَةِ الْعَرَاقِ، فَاسْتَقْبَلْتُهُمْ، فَإِذَا لَبُوالْحَسَنِ اللهِ أَمَامَ الْقِطَارِ مُ عَلَىٰ بَغْلَةٍ، فَقَالَ: وإيه أَيَا أَبَا الْعِرَاقِ، فَالْتُ: لَتَعْنَى بَعْلَةٍ، فَقَالَ: وإيه أَيَا أَبَا خَلِيهِ، قَلْتُ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى خَلَّصَكَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: وإنَ لِيهُمْ عَوْدَةً لَا أَتَخَلَّصُ مِنْهُمْ، وَقَلْتُ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى خَلَّصَكَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: وإِنْ لِي إِلَيْهِمْ عَوْدَةً لَا أَتَخَلَّصُ مِنْهُمْ، وَقَالَ: وإِنْ لِي إِلَيْهِمْ عَوْدَةً لَا أَتَخَلَّصُ مِنْهُمْ، وَلَا لَا إِنْ مَنْ وَلَالْتَ الْمُعْمَى وَالْتَعْمِ اللَّهُ مِنْ وَالْتَلْتُ الْمُعْدُولِ اللّٰهُ عَلْمُ لَا أَلْتُكُولِهُ الْفُولَ وَالْمَالِ اللّٰهُ الْلَهُ وَالْمَالَ الْعِلْمُ اللّٰهُ الْوَلْمَالَ الْعَلْمَ لَيْهِمْ عَوْدَةً لَلْ الْعَلْمُ لِلْهُ إِلَيْهُمْ وَلَا الْعَلَالَ الْمَالَ الْعَلْمُ اللْهُ الْمُعْلَى الْقَالَ: وإِلَيْهُمْ عَوْدَةً لَا أَنْعَلَى الْعَلَيْدُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْ الْعَلْمُ اللْعُلِيمِ اللْهُ الْعُمْدُ لِلْهِا لِلْهِ الْمُؤْمِدُ الْفَعْمُ الْعُلْلِ اللْهِ الْعَلَالَةُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَالِهُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمْ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُ

١٣٩٢ / ٤ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

كَنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ -وَ نَحْنُ مَعَهُ بِالْعُرَيْضِ ١١-

۱. في دب: - دوكذا،

٤ في وض، بح، بس، بف: - وه.
 ٤ في وب: وفوسوس».

٣. في «ف»: + «وكذا».

٥. في «بر»: «فبينما».

٦. هكذا في وج، ض، ف، بح، بس، بف، والوافي. وفي بعض النسخ والمطبوع: وإذا،

٧. في (بح): +(هو).

٨. قال ابن الأثير: القِطارَةُ والقِطار: أن تُشَدُّ الإبلُ على نَسَقِ واحداً خلف واحده. النهاية، ج ٤، ص ٨٠ (قطر).

٩. في الوافي: «إيهن». وقال ابن الأثير: «إيه، هذه كلمة يراد بها الاستزادة، وهي مبتة على الكسر، فإذا وصلت نؤنت فقلت: إيه حدّثنا، وإذا قلت: إيها بالنصب فإنّما تأمره بالسكوت ... وقد ترد المنصوبة بمعنى التصديق والرضى بالشيء». وقال العكرمة المجلسي: «إيه بالتنوين كلمة استزادة واستنطاق ... وفي أكثر نسخ الكتاب كتب بالنون على خلاف الرسم فتوهم بعضهم أنّه بفتح الهمزة والهاء، حالاً عن ضمير قال، أي طيب النفس، أو أمر باب الإفعال، أي كنّ طيب النفس. ولا يخفى بُعدهما». راجع: النهاية، ج ١، ص ٨٧ (إيه).

١٠ قرب الإسناد، ص ٣٣٠، ح ١٢٢٩، عن أحمد بن محمد، عن أبي قنادة، عن أبي خالد الزبالي، مع اختلاف يسير •الوافي، ج ٣، ص ٧٩٨، ح ١٤١٣.

١١. والعُرَيض، واد بالمدينة . النهاية ، ج٣، ص ٢١٤ (عرض).

فَقَالَ لَهُ النَّصْرَانِيُّ: إِنِّي أَ أَتَيْتُكَ مِنْ بَلَدٍ بَعِيدٍ، وَ سَفَرٍ شَاقٌ، وَ سَأَلَتْ رَبِّي مُنذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً أَنْ يُرْشِدَنِي إِلَىٰ خَيْرِ الْأَدْيَانِ، وَ إِلَىٰ خَيْرِ الْعِبَادِ وَ أَغَلَمِهِمْ، وَ أَتَانِي ۖ آتٍ فَي النَّوْمِ، فَوَصَفَ لِي رَجُلًا بِعُلْيا وَمَشْقَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَىٰ أَتَيْتُهُ، فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ: أَنَا أَغْلَمُ أَهْلِ دِينِي، وَ غَيْرِي أَغْلَمُ مِنْي، فَقُلْتُ: أَرْشِدْنِي إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَغْلَمَ مِنْكَ؛ فَإِنِّي لَا أَغْلَمُ أَهْلِ دِينِي، وَ غَيْرِي أَغْلَمُ مِنْي، فَقُلْتُ: أَرْشِدْنِي إلىٰ مَنْ هُوَ أَغْلَمَ مِنْكَ؛ فَإِنِّي لَا أَغْلَمُ الشَّغْظِمُ السَّفَرَ، وَ لاَ تَبْعُدُ عَلَيَ الشَّقَةُ \*، وَ لَقَدْ قَرَأْتُ الْإِنْجِيلَ كُلَهَا وَ مَرَامِيرَ \* دَاوُدَ، وَ قَرَأْتُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ حَتَّى اسْتَوْعَبْتُهُ \* كُلَّهُ، فَقَالَ لِي وَقَرَأْتُ أَرْبَعَةً أَسْفَارٍ مِنَ التَّوْرَاقِ، وَ قَرَأْتُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ حَتَّى اسْتَوْعَبْتُهُ \* كُلَّهُ، فَقَالَ لِي الْعَالِمُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ عِلْمَ النَّصْرَانِيَّةِ، فَأَنَّا أَعْلَمُ الْعَرْبِ وَ الْعَجَمِ بِهَا، وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ عِلْمَ النَّصْرِيقِ أَنْ أَغْلَمُ النَّاسِ بَهَا الْيَوْمَ، وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ عِلْمَ النَّعْرِ فَرَانُ سَبَعْ الْمَهُودِ، فَبَاطِي بْنُ شُرَحْبِيلً لَا السَّامِرِيُ \* أَغْلَمُ النَّاسِ بَهَا الْيَوْمَ، وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ عِلْمَ

١. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار، ج ٤٨. وفي المطبوع: - وإنِّي،

۲. في «بس»: «ساءلت».

٣. في دف: (فأتاني).

٤. في الوافي: «بعلياء».

٥. في حاشية وج٥: والمشقة، و والشقة و والشقة الناحية التي تلحقك المشقة في الوصول إليها، والطريق يشق على سالكه قطعه، أي يشتر عليه، والمسافة البعيدة، والسفر البعيد والطويل، راجع: المغردات للراغب، ص ٤٥٩؛ المغرب، ص ٢٥٥؛ المنان العرب، ج ١٠، ص ١٨٤ (شقق).

٣. في ٣٩، ف» وحاشة ٩٠٠ وشرح المازندراني: همزاييره. قال المازندراني: «المعزابير: جمع المربور، وهو العلم. والعراد به كتاب داود ١٠٠ أو جمع الميزيّرة، وهو مفعل من زبر الكتاب زَبْراً وزِبارة، وهو إتقان الكتاب. العلم. والعراد به كتاب داود ١٠٠ أو جمع الميزيّرة، وهو الفعنية بالنفخ في القصب ونحوه. ومزامير داود ١٠٠ العيم وضمة الوهي الآلة التي يُزْمَرٌ بها؛ من الزّبُر، وهو التغنية بالنفخ في القصب ونحوه. ومزامير داود ١٠٠ اعاكان يتغنيّ به من الزّبُور وضروب الدعاء، ضرب العزامير مثلاً لحسن صوته و حلاوة نغمته و شبّها بصوت اليؤمار كان في حلقه مزامير يَزْمَرُ بها. راجع: الغائق، ج ٢، ص ١٦٣؛ النهاية، ج ٢، ص ٣١٣؛ لسان العرب، ح ٤، ص ٣٧٣ (زمر).

٨. في شرح المازندراني: «شرجيل». وفي البحار، ج ٤٨: «شراحيل».

٩. «السامريّ»: نسبة إلى السامرة، وهي بلدة بين الحرمين، أو فرقة من اليهود تخالفهم في أكثر الأحكام. وقيل:
 نسبة إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها: سامر. واجع: المصباح المنير، ص ٢٨٨؛ القاموس المحيط، ج١٠ ص ٥٧٧ (سمر).

الْإِسْلَامِ وَعِلْمَ التَّوْرَاةِ وَعِلْمَ الْإِنْجِيلِ وَ الزَّبُورِ وَكِتَابَ هُودٍ، وَكُلَّ مَا أُنْزِلَ عَلَىٰ نَبِي مِنَ النَّبَياءِ فِي دَهْرِكَ وَ دَهْرِ غَيْرِكَ، وَ مَا أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ خَبَرٍ - فَعَلِمَهُ أَحَدٌ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ \* أَحَدٌ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَشِفَاءٌ لِلْعَالَمِينَ، وَ رَوْحٌ لِمَنِ اسْتَرْوَحَ لَ إِلَيْهِ، يَعْلَمْ بِهِ \* أَحَدٌ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَشِفَاءٌ لِلْعَالَمِينَ، وَ رَوْحٌ لِمَنِ اسْتَرْوَحَ لَ إِلَيْهِ، فَأَتِهِ وَ لَوْ مَشْيا \* عَلَى وَبَعِيرَةً لِمَنْ أَرَادَ اللّهُ بِهِ خَيْراً، وَ أَيْسَ لا إِلَى الْحَقِّ فَأَرْشِدُكَ إِلَيْهِ، فَأَتِهِ وَ لَوْ مَشْيا \* عَلَى رَجْنَيْكَ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَرَحْفا عَلَى اسْتِكَ \* '، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَرَحْفا عَلَى اسْتِكَ \* اللهِ اللهِ عَلْمَ الْعِلَى وَكُولُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُ عَلَى الْمَ

فَقُلْتُ: لَا، بَلْ أَنَا أَقْدِرُ عَلَى الْمَسِيرِ فِي الْبَدَنِ وَ الْمَالِ، قَالَ: فَانْطَلِقْ مِنْ فَوْدِكَ حَتَّىٰ تَأْتِيَ'' يَغْرِبَ، فَقُلْتُ: لَا أَعْرِفُ يَغْرِبَ، قَالَ: فَانْطَلِقْ حَتَّىٰ تَأْتِيَ مَدِينَةَ النَّبِيِّ ﷺ -الَّذِي بُعِثَ فِي الْعَرَبِ وَ هُوَ النَّبِيُّ الْعَرَبِيُّ الْهَاشِمِيُّ - فَإِذَا" دَخَلْتَهَا، فَسَـلْ عَنْ بَنِي غَنْمِ" بْن مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَ هُوَ عِنْدَ بَابٍ مَسْجِدِهَا، وَ أَظْهِرُ النَّصْرَانِيَّةِ

هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار، ج ٤٨. وفي المطبوع: + (علم».

۲. في حاشية دف: دنزل،

٣. في وب، ج، ض، ف، بح، بر، والوافي والبحار، ج ٤٨: ومانزل،

٤. في وب، ض، ف، بس، والبحار، ج ٤٨: وخير،

٥. في الوافي: دلم يعلمه. ٦. في دبف: داستراح».

٧. في مرآة العقول: «وأنس، كنصر وعلم وحسن، وتعديته بدالي، بتضمين معنى الركون،.

۸. في اض، بس،: اماشياً،.

٩. في وج، بس، : وفجئوًا، وفي شرح العازندراني عن بعض النسخ: «ولو جشواً». و والحبوء: أن يحشي على
 يدبه ورُكبتيه، أو على يدبه وبطنه، أو على استه راجع: النهاية، ج١، ص ١٣٣٦؛ لسان العرب، ج١٤، ص ١٦٦
 (حبا).

١٠ وفزحفاً على استك، أي مَشْياً عليها، تشبيهاً بزحف الصبيّ، وهو أن يزحف على استه قبل أن يقوم، وإذا فعل
 ذلك على بطنه قيل: قد حبا. راجم: لسان العرب، ج ٩، ص ١٢٩ (زحف).

١١. في دبس، = - «تأتي». ١١. في دبر»: - وإذا،

١٣. في ونس»: وتميم». ١٤ في وض»: وفأظهر».

١٥. والبزَّة: الهيئة والشارة واللِبْسَة. لسان العرب، ج ٥، ص ٣١٢ (بزز).

وَ حِلْيَتَهَا ۚ ؛ فَإِنَّ وَالِيَهَا يَتَشَدَّدُ عَلَيْهِمْ ، وَ الْخَلِيفَةُ أَشَدًّ ۚ ، ثُمَّ تَسْأَلُ عَنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ وَ هُوَ بِبَقِيعٍ ۗ الزَّبَيْرِ ، ثُمَّ تَسْأَلُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، وَ أَيْنَ مَنْزِلُهُ ؟ وَ أَيْنَ هُوَ؟ مُسَافِرٌ أَمْ ۚ خَاضِرٌ ؟ فَإِنْ كَانَ مَسَافِراً فَالْحَقَّةُ ؛ فَإِنْ سَفَرَهُ أَقْرَبُ مِمَّا ضَرَبْتَ ۗ إلَيْهِ .

؛ ثُمَّ أَعْلِمْهُ أَنَّ مَطْرَانَ " عُلْيَا الْقُوطَةِ ^ ـغُوطَةِ دِمَشْقَ ـ هُوَ الَّذِي أَرْشَدَنِي إِلَيْكَ، وَ هُوَ يُقُولُ لَكَ: إِنِّي لَأُكْثِرُ مُنَاجَاةَ رَبِّي أَنْ يَجْعَلَ إِسْلَامِي عَلَىٰ يَعْرِنُكَ السَّلَامَ كَثِيراً، وَ يَقُولُ لَكَ: إِنِّي لَأُكْثِرُ مُنَاجَاةَ رَبِّي أَنْ يَجْعَلَ إِسْلَامِي عَلَىٰ يَدَيْكَ.

فَقَصَّ هٰذِهِ الْقِصَّةَ وَ هُوَ قَائِمٌ مُعْتَمِدٌ عَلَىٰ عَصَاهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ أَذِنْتَ لِي ١ يَا سَيْدِي كَفَّرَتُ ١٠ لَكَ وَ جَلَسْتُ.

١. «الحِلْيَةُ ؛ كالحَلْي ، وهو اسم لكل ما يتزيّن به من مصانع الذهب والفضّة . وتطلق الحلية على الصفة أيضاً ،
 وهو المراد هناكما في العرآة . راجع: النهاية ، ج ١، ص ٤٣٥؛ لمان العرب، ج ١٤، ص ١٩٥ (حلا) .

۲. في حاشية (ف): «اشتد».

٣. في وبع، وشرح المازندراني: وبنقيع، قال المازندراني: وولعدل الباء كما في بعض النسخ - تصحيف، والتيقيغ، الموضع فيه أرّوم الشجر، أي أصولها من ضروب شتى. يقال لعدة مواضع بالمدينة تتميّز بالإضافة. منها: بقيع الزبير؛ لإقطاع رسول الله إيّاه زبير بن العوّام، راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ٩٤٧ (بقع)؛ الوالمي، ج ٢، ص ٩٤٧، مراة العقول، ج ٥، ص ٣٦٠، و ج ٢، ص ٤٦.

٤. في حاشية (بر): (أو).

٥. وضربت، أي سافرت. يقال: ضَرَبْتُ في الأرض، إذا سافرت تبتغي الرزق. راجع: لسان العوب، ج١٠ ص ٥٤٥ (ضرب).

٦٦٢ ، «مَطُّران» و ( هِمِطُّران » : لقب كبير النصارى ، وليس بعربي محض . راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٦٢ ( مطر ) .
 ( مطر ) .

٧. في شرح المازندراني: وعليا، اسم للمكان المرتفع وليست بتأنيث الأعلى. وراجع: المصباح المنير، ص ٤٢٧ (علو).
 (علو).

٨. والفُوطَةَ»: اسم البساتين والعباه التي حول دمشق، وهي غوطتها. والغُوطة: مجتمع العماء والنبات. ومدينة دمشق تستى غوطة أيضاً لذلك. راجع: النهاية، ج ٣، ص ١٣٩٦؛ لمسان العوب، ج ٧، ص ٣٦ (غوط).

٩. في (بح): - (لي).

١٠. التكنير: هو أن يضع الانسان بده على صدره ويتطامّن لصاحبه. أو ينحني ويُطأُطِئُ رأسه قـريباً مـن 🐟

فَقَالَ: وَآذَنُ لَكَ أَنْ تَجْلِسَ، وَ لَا آذَنُ لَكَ اللَّهُ أَنْ تُكَفِّرَه.

فَجَلَسَ، ثُمَّ الَّقَىٰ عَنْهُ بُرْنُسَهُ ۗ ، ثُمَّ قَالَ: جُعِلْتُ فِذَاكَ، تَأْذَنُ لِي فِي الْكَلَامِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا جِئْتَ إِلَّا لَهُ».

فَقَالَ لَهُ ۗ النَّصْرَانِيُّ: ارْدُدْ عَلَىٰ صَاحِبِي السَّلَامَ، أَ وَ ۚ مَا تَرُدُّ السَّلَامَ؟ فَقَالَ ۗ أَبُوالْحَسَنِ ﴿: مَعَلَىٰ صَاحِبِكَ أَنْ ۗ هَذَاهُ اللَّهُ، فَأَمَّا التَّسْلِيمُ فَذَاكَ إِذَا صَارَ فِي دِينِنَا».

فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ: إِنِّي أَسْأَلُكَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ؟ قَالَ: «سَلْه. قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ كِتَابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فَقَالَ: الْمَّا ﴿حم﴾ فَهُوَ مُحَمَّدً ﷺ وَ هُوَ فِي كِتَابِ هُودٍ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَنْقُوصُ الْحُرُوفِ. وَ أَمَّا ﴿الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ فَهُوَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ۗ. وَ أَمَّا اللَّيْلَةُ، فَفَاطِمَةُ

حه الركوع، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٨٠٨؛ النهاية، ج ٤، ص ١٨٨ (كفر).

۱. في «بف، : - «لك».

٢. قال الجوهري: «البُرْنُسُ: قلنسوة طويلة، وكان النُسَاك يلبسونها في صدر الإسلام». وقال ابن الأثير: «هو كلَ
ثوب رأسه ملتزق به من دُرَاعة أو جُبّة أو مِـشْطَر أو غيره». راجع: الصحاح، ج ٣، ص ٩٠٨؛ النهاية، ج ٣،
ص ١٢٧ (برنس).

٣. في دبس: –دله».

٤. يجوز فيه فتح الواو وسكونها، والنسخ أيضاً مختلفة. والترديد من الراوي. ويحتمل الجمع على أن يكون الهمزة للاستفهام الإنكاري، والواو للعطف. قال المجلسي: قوكأنه أظهره. راجع: شرح المازندراني، ج٧، ص ٢٥٧؛ مرآة العقول، ج٦، ص ٤٧.

٦. في دج، بفء وشرح المازندراني والوافي: «أن» بفتح الهمزة. وليس في غيرها من النسخ ما ينافيه. قال
المازندراني: «والقول بكسرها ـ بأنّ معناها على صاحبك السلام بشرط الهداية ـ فمع بُعده، يأباه سياق ما
بعدها». واحتمله في مرآة المقول.

٧. في مرأة العقول: «الذي أنزل، على المجهول أو المعلوم؛ والسياق يرجّح الثاني.

٨. في قبر ، بس: - قبه: ٨. الدخان (٤٤): ١ ـ ٤.

صَلَوَاتُ الله عَلَيْهَا. وَ أَمَّا قَوْلُهُ: ﴿فِيهَا يُغْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ يَقُولُ: يَخْرُجُ مِنْهَا خَيْرٌ ' كَثِيرٌ، فَرَجُلٌ حَكِيمٌ، وَ رَجُلٌ حَكِيمٌ، وَ رَجُلٌ حَكِيمٌه.

فَقَالَ الرَّجُلُ: صِفْ لِيَ الْأُوَّلَ وَ الْآخِرَ مِنْ هُوُلَاءِ الرِّجَالِ، فَقَالَ "؛ وإِنَّ الصَّفَاتِ تَشْتَبِهُ، وَ لَكِنَّ التَّالِثَ مِنَ الْقَوْمِ أَصِفُ لَكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ نَسْلِهِ، وَ إِنَّهُ عِنْدَكُمْ لَفِي الْكُتُبِ الْكُتُبِ الْكُتُبِ الْكُتُبِ الْكُتُبِ الْكُتُبِ الْكَتْبِ الْمُتَاتِعَ عَلَيْكُمْ إِنْ لَمْ تُغَيِّرُوا وَ تُحَرِّفُوا وَ تَكَفِّرُوا وَ تُعَرِّفُوا وَ مُعَلِّمُهُمْ مَا فَعَلْتُمْهُ.

قَالَ ° لَهُ ۗ النَّصْرَانِيُّ: إِنِّي لَا أَسْتُرُ عَنْكَ مَا عَلِمْتُ، وَ لَا أُكَذَّبُكَ، وَ أَنْتَ تَعْلَمُ مَا أَقُولُ فِي صِدْقِ مَا أَقُولُ ٧ وَ كَذِيهِ، وَ اللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَ قَسَمَ عَلَيْكَ مِنْ نِعَمِهِ مَا لَا يَخْطُرُهُ الْخَاطِرُونَ ۗ ، وَ لَا يَسْتُرُهُ السَّاتِرُونَ، وَ لَا يُكَذِّبُ فِيهِ مَنْ كَذَّبَ ١ فَقَوْلِي لَكَ فِي ذَٰلِكَ الْحَقَّ، كُلُّ مَا ١ ۚ ذَكَرْتُ فَهُوَكُمَا ذَكَرْتُ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ اللهِ: «أَعَجُلُكَ ١١ أَيْضاً خَبَراً لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِمَّنْ قَرَأَ الْكُتُبَ، أَخْسِرْنِي مَا السَمْ أَمِّ مَرْيَمَ؟ وَ أَيُّ يَوْمِ تُفِخَتْ ١٢ فِيهِ مَرْيَمَ؟ وَ لِكَمْ مِنْ ١٣ سَاعَةٍ

٧. في البحار، ج ٤٨: - وفي صدق ما أقول،.

١. يجوز في وخير، التشديد. راجع: شرح المازندراني، ج٧، ص ٢٥٤؛ مرآة العقول، ج٦، ص ٤٨.

في «ب، بر» والوافي والبحار، ج ٤٨: «قال».
 في «ج»: «نزلت» بالتنقيل. وفي «بف»: «أنزلت».

في البحار، ج ٤٨: «فقال».

غي «بف» : – «و» .
 غي «بف» : – «له» .

٨. في مرآة العقول: وفى أكثر النسخ بتقديم المعجمة على المهملة، أي ما لا يخطر ببال أحد، لكن في الإسمناد توسّع؛ لأنّ الخاطر هو الذي يخطر ببال، ولذا قرأ بعضهم بالعكس، أي لا يمنعه المانعون».

٩. في العبارة احتمالات: تشديد الفعلين، تأكيداً لما قبله، أي لا يقدر أن يكذّبك فيما ذكرت من أراد أن يكذّبك. أو تخفيفهما، أي لا يكذب فيه أن يكذّبك فيما أو تخفيفهما، أي لا يقدر أن يكذّبك فيما ذكرت من شأنه الكذب. أو بالعكس. وذلك لظهور صدقك وفضلك وكمالك في غاية الظهور. وأظهر الوجوه عند المجلسي ثانيها.

١٠. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي (ب، : (وكلّ ماه. وفي المطبوع : (كماه.

١١. في مرأة العقول: «أعجلك، على بناء التفعيل أو الإفعال، أي أعطيتك بدون تراخ».

١٢. في مرأة العقول: ونفخت، على بناء المجهول، أي نُفخَ فيها فيه. قال الجوهري: نَفَخَ فيه ونفختُه أيضاً لخـةه. راجع: الصحاح، ج ١، ص٣٤٣ (نفخ). ١٣ . في وبس، - ومن.

مِنَ ' التَّهَارِ ؟ وَ أَيُّ يَوْمٍ وَضَعَتْ مَرْيَمٌ فِيهِ عِيسىٰ ﴿ ؟ وَ لِكَمْ مِنْ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ ؟٠٠ فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ: لَا أَذْرِي.

فَقَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عِ: «أَمَّا أُمُّ مَرْيَمَ، فَاسْمُهَا مَرْثًا ، وَهِيَ وَهِيبَةً ۗ بِالْعَرِبِيَّةِ.

وَ أَمَّا الْيَوْمُ الَّذِي حَمَلَتْ فِيهِ مَرْيَمُ، فَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لِلزَّوَالِ، وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي ٤٨٠/١ هَبَطَ فِيهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، وَ لَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدَ كَانَ أَوْلَىٰ مِنْهُ، عَظَّمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ، وَ عَظَّمَهُ مُحَمَّدً ﷺ، فَأَمَرَ ۖ أَنْ يَجْعَلَهُ عِيداً، فَهُوَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ ۗ .

وَ أُمَّا ۚ الْيَوْمُ الَّذِي وَلَدَتْ فِيهِ مَرْيَمٌ ۚ ، فَهُوَ يَوْمُ الشَّلَاثَاءِ لِأَرْبَعِ سَاعَاتٍ وَ نِصْفٍ مِنَ نَهَارِ.

وَ النَّهَرُ الَّذِي وَلَدَتْ عَلَيْهِ^ مَرْيَمُ عِيسىٰ ﴿ هَلْ تَعْرِفُهُ ؟ ۚ قَالَ: لَا ۚ قَالَ: دَهُوَ الْفُرَاتُ ، وَ عَلَيْهِ شَجَرُ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ، وَ لَيْسَ يُسَاوِىٰ ۚ بِالْفُرَاتِ شَيْءً لِلْكُرُومِ ۚ ' وَ النَّخِيلِ ' ' .

فَأُمَّا الْيَوْمُ الَّذِي حَجَبَتْ فِيهِ لِسَانَهَا ١٠، وَ نَادىٰ .............

۱. في دبحه: -دمنه.

٢. في وف، بر، والبحار، ج ١٤: ومرتاه. وقال المازندراني في شرحه: وهي بالتاء المثنّاة الفوقائية أو المثلّنة كما في بعض النسخ».

 <sup>&</sup>quot;. أي معنى مرثا في العربيّة (وهيبة) فليس عَلَماً لها حتّى يُمنع من الصرف. وفي (ب، بر، بف): (وهنيّتة):
 بالتصغير. قال المازندراني في شرحه: (بضمّ الواو وفتحها). واحتمل التصغير أيضاً في مراة العقول.

٤. في وض،: وفأمر، مبنيّاً للمفعول. وفي الوسائل: وفأمره،.

<sup>0.</sup> في البحار ، ج ١٤: - وعظمه الله \_إلى \_يوم الجمعة».

٦. في (ب: ﴿ فَأَلَّا ﴾ . ﴿ فَي (ف): + (عيسي) .

٨. في شرح المازندراني عن بعض النسخ: «فيه».

٩. ويساوي، معلوم عند المازندراني، حيث قال في شرحه: «والباء زائدة للمبالغة في التعدّد، إلا أن يعتبر تضمين معنى المقابلة. ووشيء، فاعل ويساوى، واللام في «الكروم» بمعنى في».

٠١. والكروم: جمع الكُرْم، وهي شجرة العنب. واحدتها: كُرمة. لسان العرب، ج ١٢، ص ٥١٤ (كرم). . . . . .

١١. في دبس، دوالنخل.

١٢. في البحار، ج ١٤: «هو الفرات فحجبت لسانها» بدل «هل تعرفه \_إلى \_لسانها». وقال في المرأة: وحجبت مه

قَيْدُوسٌ ' وُلْدَهُ وَ أَشْيَاعُهُ مَ فَأَعَانُوهُ وَ أَخْرَجُوا آلَ عِمْرَانَ لِيَنْظُرُوا إِلَىٰ مَرْيَمَ، فَقَالُوا لَهَا مَا قَصَّ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي كِتَابِهِ، وَ عَلَيْنَا فِي كِتَابِهِ، فَهَلْ فَهِمْتَهُ ؟، قَالَ ": نَعَمْ، وَ قَرَأْتُهُ الْيَوْمَ الْأَحْدَثُ \*، قَالَ: ﴿إِذَنْ لَا تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِكَ حَتَّىٰ يَهْدِيّلَ اللّٰهُ».

قَالَ النَّصْرَانِيُّ: مَا كَانَ اسْمُ أُمِّي بِالسُّرْيَانِيَّةِ وَ بِالْعَرَبِيَّةِ؟

فَقَالَ: «كَانَ اسْمُ أُمِّكَ بِالسَّرْيَانِيَّةِ عَنْقَالِيَةً "، وَ عَنْقُورَةً "كَانَ اسْمُ جَدَّتِكَ لِأَبِيكَ؛ وَ أَمَّا اسْمُ أُمِّكَ بِالْعَرَبِيَّةِ، فَهُوَ مَيَّةً ؛ وَ أَمَّا اسْمُ أَبِيكَ، فَعَبْدُ الْمَسِيحِ، وَ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَ لَيْسَ لِلْمَسِيحِ عَبْدًه.

قَالَ: صَدَقْتَ وَ بَرِرْتَ، فَمَا كَانَ اسْمُ جَدِّي؟ قَالَ: وَكَانَ اسْمٌ جَدُّكَ جَبْرَثِيلَ، وَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ سَمَّيْتُهُ ۖ فِي مَجْلِسِي هٰذَاء.

قَالَ: أَمَا إِنَّهُ كَانَ مُسْلِماً؟ قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ اللهِ: «نَعَمْ، وَ قُتِلَ شَهِيداً، دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَجْنَادٌ، فَقَتَلُوهُ فِي مَنْزِلِهِ غِيلَةً^، وَ الأَجْنَادُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ».

قَالَ: فَمَا كَانَ اسْمِي قَبْلَ كُنْيَتِي؟ قَالَ: ‹كَانَ اسْمَكَ عَبْدَ الصَّلِيبِ، قَالَ: فَمَا

حه فيه لسانها، أي منعت عن الكلام بها أمرت بصوم الصمت،.

١. في الوافي: وفيدوس، قال في المرآة: ووقيدوس كأنّ اسم جبّار كان ملكاً في تلك النواحي من اليهود في ذلك الزمان».
 ٢. في وف»: وأتباعه».

٣. في البحار ، ج ٤٨: «فقال».

<sup>3.</sup> في (ب»: «الأجذب». و في (ض»: «الأجدث، . و في (بس»: «الأحدب». و في (بح» وحاشية (ح» ف، بر» وشرح المازندراني: «الأجدب». و نسبه إلى التصحيف في مراة العقول. و قال السيّد بدرالدين في حاشيته على الكافي، ص ٢٧٤: «الأحدث، من الحدوث، تأكيد لليوم، أي وقرأته في هذا اليوم الذي أننا فيه، الذي هو أحدث الأيام و أقربها عهداً».
0. في الوافي: «عنالية».

٦. في وب، ض»: وعنقودة، بالدال. وفي الوافي: وعنفورة، قال المازندراني: وقوله: عنقالية وعنقورة، ضبط بالقاف وفتح العين فيهما، والراء في الأخيرة فيما رأيناه من النسخ».

٧. وسئيته على صيغة المتكلم. ويحتمل الخطاب. وقال المجلسي: «والأول أظهر، ويؤيّده ما سيأتي في
 الحملة».

٨. وغِيلَةً، أي في خُفية واغتيال، وهو أن يُخْدَع ويُقتل في موضع لا يراه فيه أحد. النهاية، ج٣، ص٤٠٣ (غيل).

تُسَمِّينِي ؟ قَالَ: ﴿أُسَمِّيكَ عَبْدَ اللَّهِ».

قَالَ: فَإِنِّي آمَنْتُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ، وَ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَرْداً صَمَداً، لَيْسَ كَمَا تَصِفُهُ النَّصَارِيٰ، وَ لَيْسَ كَمَا تَصِفُهُ الْيَهُودُ، وَلَا جِنْسٌ مِنْ أَجْنَاسِ الشِّركِ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مَحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلُهُ بِالْحَقِّ، فَأَبْانَ بِهِ لِأَهْلِهِ، وَ عَمِيَ الشَّرْكِ، وَ أَشْهَدُ أَنَ مَحْمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلُهُ بِالْحَقِّ، فَأَبْانَ بِهِ لِأَهْلِهِ، وَ عَمِيَ الْمُبْطِلُونَ، وَ أَنَّهُ كَانَ رَسُولَ اللّٰهِ إِلَى النَّاسِ كَافَةً: إِلَى الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ، كُلِّ فِيهِ الْمُبْطِلُونَ، وَ أَنْهُ كَانَ رَسُولَ اللّٰهِ إِلَى النَّاسِ كَافَةً: إِلَى الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ، كُلِّ فِيهِ مُشْتَرِكً، وَ أَشْهَدُ أَنَّ وَلِيَّهُ نَطَقَ بِحِكْمَتِهِ، وَ أَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِياءِ فَهُمْ مَا لَا الْعَلْمَةِ، وَ أَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِياءِ فَلَا اللّٰهِ بِالطَّاعَةِ لِلّٰهِ، وَ فَارَقُوا الْبَاطِلُ وَ أَهْلَهُ وَ الرّجْسَ وَ أَهْلَهُ اللّٰهُ بِالطَّاعَةِ لَهُ فَ وَ عَصَمَهُمْ مِنَ الْمَعْمِيةِ، فَهُمْ لِلّٰهِ وَهُمْ لِلّٰهِ لَلْهُ بِالطَّاعَةِ لَهُ لا وَعَصَمَهُمْ مِنَ الْمَعْمِيةِ، وَ لَمْ مَنْ الْمَعْمِيةِ، وَ أَنْ مَنْ كَانَ قَبْلُهُ وَ الرّجْسَ وَ أَهْلَهُ وَ الْكَبِيرِ، وَ لَمُدْونَ بِهِ، آمَنْتُ بِالطَّعْدِي مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ، وَ مَنْ الْمُنْونَ بِهِ، آمَنْتُ بِالطَّعْدِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ، وَمَ مَنْ ذَكُرْتُ مِنْهُمْ وَ مَنْ لَا لَهُ الْمَالَمِينَ. . وَلِلدِينِ أَنْصَارٌ مَنْ لَمُ فَا لَهُ لَكُورُ وَ مَا الْمُعْمِيةِ وَ الْمَنْتُ بِاللّٰهِ وَتَعَالَىٰ وَتَعَالَىٰ وَنَالَىٰ وَنَالْمِينَ وَلَا لَكُولُونَ فِي الْمَالَمِينَ وَلَا الْعَلَيْمِ وَالْمَالَعِينَ مِنْ الْمُعْمِيةِ وَالْمُسْوِيةِ وَلَا لَيْعِيلُهِ وَلِلْهُ لَلْهُ لَاللّٰهُ وَلِلْهُ لِلللّٰهِ مِنْ الْمَعْمِيةِ مَنْ الْمَالَمِينَ وَلَا لَالْمُ لِلْهُ وَالْمُولُونَ فِي الْمُعْمِيقِ وَالْمُ لَعْمَلِهُ وَالْمُولِيلِهُ وَالْمُعُولِيلُهُ وَالْمُؤْلِقُوا الْمَعْمِيقِ وَالْمُولُولُولُهُ وَلَا لَمُعْلِمُ وَالْمُعُمِلُولُهُ الْمُؤْلُولُولُولُهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُهُ مَا لِلْهُ لَعُولُولُهُ الْمُؤْلُ

ثُمَّ قَطَعَ زُنَّارَهُ ١١، وَ قَطَعَ صَلِيباً كَانَ فِي عُنُقِهِ مِنْ ذَهَب، ثُمَّ قَالَ: مُرْنِي حَتَّىٰ ٤٨١/١

١. في دب، ج، ف، بح، بر، بس، وشرح المازندراني والبحار، ج ٤٨: ويصفه،

۲. في دف: دولاء.

٣. في وب، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وشرح المازندراني ومرآة العقول: (كما يصفه).

٤. في الوافي: - ومشترك، فأبصر \_إلى \_ماكانوا يدعونه.

٥. في دبر، والوافي: دالأولياء،.

أ. في مرآة العقول: «و توازروا، أي تعاونوا بالطاعة، أي بالتوفيق للطاعة، أو نصرهم على الأعادي بسبب الطاعة».

٧. في (بح): – دله).

۸. في دف، بس: - دمنهم). ٩. في دبح): - دمن،

۱۰. في دف: + دمنهم،

١١. والرُثَارِه ووالرُثَاوةه: ما على وسط المجوسيّ والنصرانيّ. وقيل: ما يلبسه الذّميّ يشدّه على وسطه. لمسان العرب، ج ٤، ص ٣٣٠ (زنر).

أَضَعَ صَدَقَتِي ' حَيْثُ تَأْمُرُنِي ، فَقَالَ ﴿: «هَاهُنَا أَحُّ لَكَ كَانَ ' عَلَىٰ مِثْلِ دِينِكَ ، وَ هُوَ رَجُلُ مِنْ قَوْمِكَ مِنْ قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةً ، وَ هُوَ فِي نِعْمَةٍ ' كَنِعْمَتِكَ ، فَتَوَاسَيَا وَ تَجَاوَرَا ، وَ لَسْتُ أَدْعُ أَنْ أُورِدَ عَلَيْكُمَا حَقَّكُمَا فِي الْإِسْلَامِ،

فَقَالَ: وَ اللّٰهِ \_أَصْلَحَكَ اللّٰهُ \_ إِنِّي لَغَنِيٌّ ، وَ لَقَدْ تَرَكْتُ ثَلَاثَمِائَةِ طَرُوقٍ ۗ بَيْنَ فَرَسٍ وَ فَرَسَةٍ ٦ ، وَ تَرَكْتُ أَلْفَ بَعِيرٍ ، فَحَقَّكَ فِيهَا ٧ أَوْفَرُ مِنْ حَقِّي ، فَقَالَ لَهُ : «أَنْتَ مَوْلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ٨ ، وَ أَنْتَ فِي حَدِّ نَسَبِكَ عَلىٰ حَالِكَ».

فَحَسَنَ إِسْلَامُهُ، وَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِهْرٍ، وَ أَصْدَقَهَا ۚ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ﴿ خَمْسِينَ دِينَاراً مِنْ صَدَقَةِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ ، وَ أَخْدَمَهُ ١ ، وَ بَوَّأَهُ ١١ ، وَ أَقَامَ حَتَّى أُخْرِجَ

١. في مرأة العقول: وقيل: صدقتي، بسكون الدال، أي خلوص حبّي ومواخاتي.

۲. في (بح): -(كان).

٣. في وض ١ : (نعمته ١ . وفي الوافي : (كنعمتك ، أي الاهتداء إلى ما فيه رشده ١ .

وفتواسياه، أي آسى بعضهما بعضاً. والعواساة: المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق. وأصلها الهمزة فقلبت واواً تتخففاً. راجع: لمسان العرب، ج ١٤، ص ٣٥ (أسا).

٥. والطروق، : فقول بمعنى فاعل، وهو الفحل الذي يستحق أن ينزو ويضرب الأنشى، كما أن الطروقة قعولة
بمعنى مفعولة، وهي الأنثى التي يستحق أن يضربها وينزو عليها الفحل. قاله المازندراني. أو هو طروق
\_بضمتين \_مصدر باب نصر بمعنى الضراب، أطلق على ما يستحق الطروق مبالغة. قاله الفيض، راجع: شرح
المازندراني، ج٧، ص ٢٥٩: الوافي، ج٣، ص ٤٠٤؛ لسان العرب، ج٠١، ص ٢١٦ (طرق).

٦. وبين فرس وفرسة ، أي إنّ الفرس والفرسة ثلاثمائة ، بعضها طَوُوق وبعضها طَوُوقة . أو إنّ ثـلاثمائة طـروق
غير الفرس والفرسة ، وإنّ عددها غير معلوم . وهذا الخلاف ناشئ من إطلاق الطروق على الطارق والمطروقة
معاً ، ومن تغليب الذكر على الأنثى .
 ٧. في حاشية بابره : ففيهماه ، أي في طروق وبعير .

٨. أي مُثَنَّقُهما؛ لأنّه بهما أعتق من النار. أو ناصرهما. أو المنتسب إليهما؛ فإنَّ المولى يطلق على الوارد على قبيلة لم يكن منهم. قال المجلسي: «والأول أظهره. راجع: لسان العوب، ج ١٥، ص ٢٠٩ـ ٤٠٩ (ولي).

٩. «أصدقها»، أي أعطاها صداقها. أو تزوّجها على صداق وجعل لها صداقاً. أو سمّى لها صداقاً. راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ١٩٧؛ المصباح المنير، ص ٣٣٦ (صدق).

١٠. أخدمه، أي أعطاه خادِماً. والخادم: واحد الخَدَم، غلاماً كان أو جاريةً. الصحاح، ج ٥، ص ١٩٠٩ (خدم).
 ١١. وَبُوْ أَوْه، أي أعطاه باءة أي منزلاً. راجع: لسان العرب، ج ١، ص ٣٨ (بوأ).

أَبُو إِبْرَاهِيمَ ۗ ، فَمَاتَ بَعْدَ مَخْرَجِهِ بِثَمَانِ وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً . ا

١٢٩٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ جَمِيعاً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ الْيَمَنِ مِنَ الرَّهْبَانِ ۗ وَ مَعَهُ رَاهِبَةً ، فَاسْتَأْذَنَ لَهُمَا الْفَضْلُ بْنُ سَوَّارٍ ، فَقَالَ لَهُ ۗ : ﴿ إِذَا كَانَ غَداً فَأْتِ بِهِمَا عِنْدَ بِغْرِ أُمُّ خَيْرٍ ، قَالَ \*: فَوَافَيْنَا مِنَ الْغَدِ ، فَوَجَدْنَا الْقَوْمَ قَدْ وَافَوْا ، فَأَمَرَ بِخَصَفَةٍ \* بَوَارِيَّ ٦ ، ثُمَّ جَلَسَ وَ جَلَسُوا ، فَبَدَأْتِ الرَّاهِبَةُ بِالْمَسَائِل ، فَسَأَلْتُ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ ، كُلُ ٧ ذَلِكَ يُجِيبُهَا ، وَ جَلَسُوا ، فَبَدَأْتِ الرَّاهِبَةُ بِالْمَسَائِل ، فَسَأَلْتُ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ ، كُلُ ٧ ذَلِكَ يُجِيبُهَا ،

<sup>1.</sup> الوافي، ج ٣، ص ٧٩٩، ح ١٤٤٤ الوسائل، ج ١٢، ص ٢٣٥، ح ١٦٧٧ ؛ وج ٧، ص ٢٧٦، ح ٩٦٢، وفيه من قوله : ووأمّا اليوم الذي حملت فيه مريمه إلى قوله : وأن يجعله عيداً فهو يوم الجمعة ، البحار، ج ٤٨، ص ٨٥، ح ٢٠٠ ؛ ج ١٤، ص ٢٥٠ ، وفيه من قوله : وأمّا أمّ مريم فاسعها مرثاه إلى قوله : «ما قصّ الله في كتابه ، وج ٢٠٠ من قوله : «ما قصّ الله في كتابه ، وج ٢٠٠ من قوله : «ما قصّ الله وي ٢٤، ص ٣٩٩، ح ٢٠ من قوله : «حمة ٥ وَ ٱلكِتّبِ ٱلمُهْيِنِ ﴾ إلى قوله : وفيه أمير المؤمنين ١٤٤، وج ٢٤، ص ٣٩٩، ح ٢٠ من قوله : «حمة ٥ وَ ٱلكِتّب إلى قوله : ووجل حكيم».

٢. «الرُّهبان»: جمع راهب، وقد يقع على الواحد، ويجمع على رَهابين ورَهابنة؛ من الرَهْباتية، وهي من رَهْبَنة النصارى. وأصلها من الرّعبة بمعنى الخوف، كانوا يترهبون بالتخلّي من أشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها والمعزلة عن أهلها وتعدّد مشاقها حتّى أنَّ منهم من كان يُخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب. ونهي عنها في الإسلام. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٢٨٠ (رهب).

٣. في (بح): ~(له).

٤. فى (بح): +(له).

والخَصَفَةُ : واحدة الخَصَف ، وهي الجلّة - أي الزنبيل - التي يُكْتُرُ فيها التمر ، وكأنّها فَقلُ بمعنى مفعول من الخَصْف ، وهو ضمّ الشيء إلى الشيء ؛ لأنّه شيء منسوج من الخوض ، وهو ورق النخل . النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧ (خصف).

٦. «التواريُّ»: جمع البارية والباريّ» وهما والتوريّ والتورية والبارياء: الحصير المنسوج. ويقال له: البورياء بالفارسيّة. قال المجلسي: «وكان الإضافة إلى البواري لبيان أنّ المرادما يعمل من الخُوص للفرش مكان الباريّة، لا ما يعمل للتمر، أو لا الثوب الغليظ ... ويظهر من آخر الحديث أنّ الخصف كان يطلق على الباريّة». راجع: لمسان العرب، ج ٤، ص ٧٧ (بور)، وج ١٤، ص ٧٧ (برى).

٧. يجوز فيه النصب على الظرفيّة أو الاشتغال.

وَ سَأَلُهَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا فِيهَا الشَّيْءَ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ.

ثُمَّ أَقْبَلَ الرَّاهِبُ يَسْأَلُهُ ، فَكَانَ ۗ يُجِيبُهُ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُهُ ۗ ، فَقَالَ الرَّاهِبُ: قَدْ كُنْتُ قَوِيّاً عَلَىٰ دِينِي، وَ مَا خَلَّفْتُ أَحَداً مِنَ النَّصَارِيٰ فِي الْأَرْضِ يَبْلُغُ ۖ مَبْلَغِي فِي الْعِلْمِ، وَ لَقَدْ سَمِعْتُ بِرَجُلِ ۚ فِي الْهِنْدِ إِذَا شَاءَ حَجَّ إِلَىٰ بَيْتِ ۚ الْمَقْدِسِ فِي يَوْمِ وَ لَيْلَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلىٰ مَنْزِلِهِ بِأَرْضِ الْهِنْدِ، فَسَأَلَتُ عَنْهُ بِأَيِّ أَرْضٍ هُوَ؟ فَقِيلَ لِي: إِنَّهُ بِسُبْذَانَ٧، وَ سَأَلُتُ الَّذِي أَخْبَرَنِي، فَقَالَ ^؛ هُوَ عَلِمَ ۚ الإِسْمَ الَّذِي ظَفِرَ بِهِ آصَفُ صَاحِبُ سُلَيْمَانَ لَمَّا أتَىٰ بِعَرْشِ سَبَأُ، وَ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِي كِتَابِكُمْ، وَ لَنَا -مَعْشَرَ ' الأَدْيَانِ-فِي

فَقَالَ لَهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ﷺ: وفَكَمْ لِلَّهِ مِن اسْم لَا يُرَدُّ ؟، فَقَالَ الرَّاهِبُ: الْأَسْمَاءُ كَثِيرَةٌ، فَأَمَّا الْمَحْتُومُ مِنْهَا ـالَّذِي لَا يُرَدُّ سَائِلُهُ ـ فَسَبْعَةً ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ؛ وفَأَخْبِرْنِي عَمَّا تَحْفَظُ مِنْهَا، قَالَ ١١ الرَّاهِبُ: لَا، وَ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ، وَ جَعَلَ عِيسَىٰ ٤٨٣/١ عِبْرَةً لِلْعَالَمِينَ، وَ فِتْنَةً لِشُكُر ١٣ أُولِي الْأَلْبَابِ، وَ جَعَلَ مُحَمَّداً بَرَكَةً وَ رَحْمَةً، وَ جَعَلَ ١٣ عَلِيّاً عِبْرَةً وَ بَصِيرَةً، وَ جَعَلَ الْأَوْصِيَاءَ مِنْ نَسْلِهِ وَ نَسْل مُحَمَّدٍ مَا أَدْرى، وَ لَوْ دَرَيْتُ مَا احْتَجْتُ فِيهِ إلىٰ كَلَامِكَ، وَ لَا جِئْتُكَ وَ لَا سَأَلَّتُكَ.

١. هكذا في حاشية وج، ض، بحه. وتقتضيه القواعد. وفي جميع النسخ والمطبوع: وفيهه.

٣. في وف، بف: وما يسأل.

۲. في «بر، بف»: «وكان».

٥. في دفه: دعن رجل.

في حاشية «بف» والوافي: «بلغ». ٦. في وض»: «البيت». قال المجلسي: «والبيت المقدِّس إذا كان مع اللام، فالمقدِّس مشدَّد الدال مفتوحة، وبدون اللام يحتمل ذلك، أي ببت المكان المقدِّس، وكسر الدال المخفِّفة مصدراً، أي بيت القدس، وراجع:

٧. في الوافي والبحار : «بسندان». النهاية، ج ٤، ص ٢٣. (قدس).

٩. في دف: دعلم، بالتثقيل مبنيًّا للمفعول.

٨. في دب: دقاله.

البحار: «فقال».

۱۰. في حاشية دبر، : «معاشر».

١٢. في دبف، : «شكر» بالنصب على أنَّه مفعول له.

۱۳. في «ف»: - (جعل).

فَقَالَ لَهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ﷺ : «عُدْ إِلَىٰ حَدِيثِ الْهِنْدِيِّ».

فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: سَمِعْتُ بِهِذِهِ الأَسْمَاءِ وَ لِا أَذْرِي مَا بِطَانَتُهَا ۚ وَ لَا شَرَائِحُهَا ۗ ؟ وَ لَا أَذْرِي مَا بِطَانَتُهَا ۚ وَ لَا شَرَائِحُهَا ۗ ؟ وَ لَا يَدْدِ، أَذْرِي مَا هِيَ ؟ وَ لَا كَيْفَ هِيَ وَ لَا يِدُعَائِهَا ۗ ؟ فَانْطَلَقْتُ حَتَىٰ قَدِمْتُ سُبْذَانَ ۗ الْهِنْدِ، فَسَالَتُ عَنِ الرَّجُلِ، فَقِيلَ لِي "؛ إِنَّهُ بَنىٰ ذَيْراً فِي جَبَلٍ، فَصَارَ لَا يَخْرُجُ وَ لَا يُرىٰ إِلَّا فِي كُلُ سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ، وَ زَعَمَتِ الْهِنْدُ أَنَّ اللَّهُ فَجَّرَ لَهُ عَيْناً فِي دَيْرِهِ، وَ زَعَمَتِ الْهِنْدُ أَنَّ اللَّهُ فَجَرَ لَهُ عَيْناً فِي دَيْرِهِ، وَ زَعَمَتِ الْهِنْدُ أَنَّ اللَّهُ فَجَرَتُ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَرْثٍ يَعْمَلُهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَىٰ بَابِهِ، فَأَقَمْتُ لَلَهُ مِنْ غَيْرِ حَرْثٍ يَعْمَلُهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَىٰ بَابِهِ، فَأَقْمَتُ ثَلَانًا لاَ أَدُقُ النَّهُ لِلَا أَعْلِجُ الْبَابَ ".

فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ، فَتَحَ اللَّهُ الْبَابِ ( وَ جَاءَتْ بَقَرَةٌ عَلَيْهَا حَطَبٌ، تَجُرُّ ضَرْعَهَا يَكَادُ يَخْرُجُ مَا فِي ضَرْعِهَا مِنَ اللَّبَنِ، فَدَفَعَتِ الْبَابَ، فَانْفَتَحَ، فَتَبِعْتُهَا ﴿ وَ دَخَلْتُ ﴿ يَكَادُ يَخْرُجُ مَا فِي ضَرْعِهَا مِنَ اللَّبَنِ، فَدَفَعَتِ الْبَابَ، فَانْفَتَحَ، فَتَبِعْتُها ﴿ وَ دَخَلْتُ اللَّهِ فَوَجَدْتُ الرَّجُلِ قَائِماً يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَنْكِي، وَ يَنْظُرُ إِلَى الْجَبَالِ فَيَبْكِي، وَ يَنْظُرُ إِلَى الْإِبَالِ فَيَبْكِي، فَقُلْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

١. في دف، ومرآة العقول والبحار: «بطائنها». و«البطانَّةُ»: خلاف الظهارة. لسان العرب، ج١٣، ص ٥٥ (بطن).

٢. في الوافي وفي مرآة العقول عن بعض النسخ: «شرائعها». و«الشرائح»: جمع الشّرِيحة، وهي القطعة من اللحم. والمراد هاهنا: ما يشرحها ويبيّنها، وكأنّه كناية عن ظواهرها. قال المجلي : «ربّما يقرأ بالجيم: جمع شريحة، فعيلة بمعنى مفعولة من الشرج -بالفتح -: شدّ الخريطة؛ لئلا يظهر ما فيها». راجع: لمسان العرب، ج ٢، ص ٤٩٧ (شرح).

٣. في مرآة العقول: (وقد يقرأ: بِدْعاً بها، أي عالماً في كمال العلم بهاه.

٤. في الوافي والبحار: «سندان». ٥. في «ف»: - «لي».

٦٠ ولا أعالج الباب، أي لا أمارسها. وكل شيء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ٣٢٧ (علج).
 ٧. في وبح»: - وفلما كان -إلى -الباب».

۸. في دبس، : دفتتِعتها». ۹. في دب، : دفدخلت،

١٠ «الضّرّب»: العثل والشبيه، وجمعه: ضُرّب. لسان العرب، ج ١، ص ٥٤٨ (ضرب). وفي شرح بـ در الدين ضبطه بضمّ الأول والثانى جمع الضريب بمعنى العثل.

١١. في دبف: - دهذاه.

اسْماً ' مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَبْلُغُ بِهِ فِي كُلِّ يَوْم وَ لَيْلَةٍ بَيْتَ الْمَقْدِس ' ، وَ تَرْجعُ إلىٰ بَيْتِكَ ؟ فَقَالَ لِي: وَ هَلْ " تَعْرِفُ بَيْتَ الْمَقْدِس ؟ قُلْتُ ": لَا أَعْرِفُ إِلَّا بَيْتَ الْمَقْدِسِ الَّذِي بالشَّام، قَالَ ": لَيْسَ " بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَ لَٰكِنَّهُ الْبَيْتُ ۗ الْمُفَدَّسُ وَ ۚ هُوَ بَيْتُ آل مُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَمَّا مَا سَمِعْتُ بِهِ إِلَىٰ يَوْمِي هٰذَا، فَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ ١٠ لِي ١٠: تِلْك مَحَارِيبٌ ١٦ الْأَنْبِيَاءِ، وَ إِنَّمَا كَانَ يُقَالُ لَهَا: حَظِيرَةٌ ١٣ الْمَحَارِيب، حَتَّىٰ جَاءَتِ الْفَتْرَةُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَ عِيسَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا، وَ قَرُبَ ١٠ الْبَلَاءُ مِنْ أَهْلِ الشُّرْكِ، وَ حَلَّتِ النَّقِمَاتُ ١٠ فِي دُورِ الشَّيَاطِينِ، فَحَوَّلُوا وَ بَدَّلُوا وَ نَقَلُوا تِلْكَ الْأَسْمَاءَ، وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ \_ الْبَطْنُ لِآلِ مُحَمَّدٍ، وَ الظَّهْرُ مَثَلٌ ١٦ \_ : ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَشْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ

نى «ف»: «المقدّس» بتشديد الدال، وكذا فيما بعد.

٤. في البحار: (البيت).

٦. في وفه: وفقال لي، وفي البحار: وفقال».

۸. في دف: - دالبيت.

۱. في «ف»: «أسماء».

٣. في البحار: «فهل».

٥. في البحار: «فقلت». ۷. في لاف: +لاهو١١.

۹. في «بر»: - «و».

١٠. في «بح»: «قال».

۱۱. في دب: - دلي،

١٢. والمَحاريب: صدور المجالس، جمع المِحْراب. ومنه سمّى محراب المسجد، وهو صدره وأشرف موضع فيه. ومحاريب بني إسرائيل: مساجدهم التي كانوا يجلسون فيها، أو يجتمعون فيها للصلاة. لسان العرب، ج ۱،ص ۳۰۵ (حرب).

١٣. في «بس» وحاشية «بر»: «حظرة». و «الحَظيرةُ» في الأصل: الموضع الذي يُحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل يَقيهما البردَ والريح. والحظيرة أيضاً: ما أحاط بالشيء، وهي تكون من قَصَب وخشب راجع: النهاية، ج ١٠ ص ٤٠٤؛ لسان العرب، ج ٤، ص ٢٠٣ (حظر).

١٤. في «ف»: «وأقرب».

١٥. في مرأة العقول: «وربّما يقرأ «جلّت» - بالجيم - و النغمات، بالغين المعجمة ، استعيرت للشبه الباطلة والبدع المضلَّة الناشئة عن أهل الباطل الرائجة بينهم في مدارسهم ومجامعهم.

١٦. في مرآة العقول: «ثمّ اعلم أنّه قرأ بعضهم: «مُثُله بضمّتين، أي الأصنام، وهو بسعيد. وقرأ بسعضهم: «مِشْل» بالكسر، وقال: المراد أنَّ الظهر والبطن جميعاً لآل محمَّد في جميع الآيات مثل هذه الآية. ولعلَّه أبعده.

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ ﴾ ' فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي قَدْ ضَرَبْتُ ۗ إِلَيْكَ مِنْ بَلَدٍ بَعِيدٍ، تَعَرَّضْتُ ۗ إِلَيْكَ بِخَاراً وَ غَمُوماً وَ خَوْفاً، وَ أَصْبَحْتُ ۖ وَ أَمْسَيْتُ مُؤْيَساً ۗ أَلَا أَكُونَ ۚ ظَفِرْتُ ۗ بِخَاراً وَ غَمُوماً وَ خَوْفاً، وَ أَصْبَحْتُ ۖ وَ أَمْسَيْتُ مُؤْيَساً ۗ أَلَا أَكُونَ ۚ ظَفِرْتُ ۗ بِخَاراً وَ غَمُوماً وَ خَوْفاً، وَ أَصْبَحْتُ ۖ وَ أَمْسَيْتُ مُؤْيَساً ۗ أَلَا أَكُونَ ۚ ظَفِرْتُ ۗ بِخَاراً وَ عَمُوماً وَ خَوْفاً، وَ أَصْبَحْتُ ۖ وَ أَمْسَيْتُ مُؤْيَساً ۗ أَلَا أَكُونَ ۚ لَا أَكُونَ لَا اللّهُ إِلَيْكَ مِنْ بَلَدٍ بَعِيدٍ اللّهُ اللّهُ إِلَيْكَ مِنْ بَلَدٍ لَهُ إِلَيْكَ مِنْ بَلَدٍ لَهُ وَاللّهُ إِلَيْكَ مِنْ بَلَدٍ لَكُونَ لَا أَلْهُ أَلّهُ أَلُونَ لَا لَهُ إِلَيْكَ مِنْ بَلَدٍ لَهُ إِلَيْكَ مِنْ بَلَكِ لَا لَهُ إِلَيْكَ مِنْ بَلَدٍ لَهُ لَا أَلّهُ أَلْهُ أَلَى إِلَيْكَ مِنْ بَلِهِ لِلللّهُ إِلَيْكَ مِنْ بَلَكِ لَا لَهُ إِلَيْكَ مِنْ لِللّهُ لِمِنْ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِمُ اللّهُ إِلَيْكُ مِنْ لِللّهُ لِنَا لَا لِللّهُ لِهُ إِلَى اللّهُ لَهُ لَعْلَى لَهُ إِلَيْكُ مِنْ لَا لَهُ إِلَيْكُ مِنْ لِللّهُ لِهِلْكُ إِلَا أَنْ لَا أَلّٰ إِلّٰ لَا أَلَوْ أَلَا أَلَا أَلَوْلًا لَهُ إِلَٰ لَا أَلّهُ اللّهُ لَوْلِيْكُ لَا لَا أَكُونَ لَا لِنَا لِهُ إِلَا لَهُ عَلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ لِمُعْلَى اللّهُ لِيْكُ لَيْكُونَ لَا لَا أَلَا أَلَا أَلْكُونَ لَا لَا أَلَا أَلْكُونَ لَا لَهُ إِلَيْكُ لِمُ لِلللْهُ لِلللّهُ لِيسَالُولِكُ لِللّهُ لِللْهُ لِللللهُ لِلللّهُ لِلللللهُ لِللللهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللهُ لِلللللهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللللّهُ لِللللللّهُ لِللل

فَقَالَ لِي: مَا أَرَىٰ ^ أُمَّكَ حَمَلَتْ بِكَ إِلَّا وَ قَدْ حَضَرَهَا مَلَكَ كَرِيمٌ، وَ لَا أَغْلَمُ أَنَّ ` ا أَبَاكَ حِينَ أَرَادَ الْوَقُوعَ بِأُمِّكَ إِلَّا وَ قَدِ اغْتَسَلَ وَ جَاءَهَا عَلَىٰ طُهْرٍ، وَ لَا أَزْعُمُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ ' ا كَانَ دَرَسَ السَّفْرَ الرَّابِعَ مِنْ سَهَرِهِ ' ا ذٰلِكَ، فَخُتِمَ لَهُ ' ا بِخَيْرِ ١٠، ارْجِعْ مِنْ حَيْثُ جِـ فْتَ ١٠،

١. النجم (٥٣): ٢٣.

٢. وضربتُ؛ أي سافرتُ. يقال: ضَرَبْتُ في الأرض، إذا سافرت تبتغي الرزق. راجع: لسان العوب، ج١، ص ٥٤٥ (ضرب).

٣. وتعرّضتُه، أي تصدّيت وطلبتُ. راجع: المصباح المنير، ص ٤٠٤ (عرض).

٤. في دفه: دفأصبحت،

٥. في مرآة العقول: «وربّما يقرأ «مويساً» بفتح الميم وكسر الواو، من الويس، بالفتح، كرب الفقر ونحوه، ووأن
 لا بالفتح، مفعول له. ولا يخفى ما فيه».

٦. قوله: «مؤيساً ألا أكون». يحتمل وجهين: أن يكون من قبيل: أسألك إلا فعلت كذا، أي كنت في جميع الأحوال مؤيساً إلا وقت الظفر بحاجتي. أو يكون «ألا» مركباً من «أن» و «لا» متعلقاً به مؤيساً» مفعولاً له، على تضمين معنى الخوف، أي خاتفاً من أن أكون ظفرت بحاجتي». راجع: شرح المازندراني، ج٧، ص ٢٦؛ مرأة العقول، ج٢، ص ٢١.

٨. في دف: - دبحاجتي». ٩. في حاشية دض»: دما أدري».

١٠. وأنّه تشبه الزائد. قال في مرأة العقول: «قوله: ولا أعلم أنّ أباك، لعلّه زيدت كلمة وأنّه من النسّاخ، والظاهر عدمها. وعلى تقدير هاكان تقدير الكلام: ولا أعلم أنّ أباك حين أراد الوقوع بأمّك فعل فعلاً غير الاغتسال، أو كان على حال غير حال الاغتسال. وقيل: وأباك» اسم وأنّه ووحين» منصوب بالظرفيّة، مضاف إلى الجملة، والظرف خبر أنّه.
١١. في البحار: - وقده.

١٢. هكذا في وض، بسه. وفي وب، ج، ف، بح، بر، بف، وحاشية وض، والوافي وشرح المازندراني: «شهره». أي شهر الذي وقع بأمّك. قال المازندراني: «قوله: ولا أزعم إلا أنّه قدكان درس \_أي قرأ \_السفر الرابع في شهر الإيقاع». وجعل في المرآة المهملة أظهر من المعجمة. وفي المطبوع: «سحره» بالحاء المهملة، وهو سهو.

١٣. في دف، بح، بف، وحاشية وجه: دلك. ١٤. في دف، : دذلك.

۱۵. في «ب، ف، بر، والوافي: «شئت،

قَانُطَلِقُ حَتَىٰ تَنْزِلَ مَدِينَةً مُحَمَّدٍ ﷺ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: طَيْبَةً '، وَ' قَدْ كَانَ اسْمَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَثْرِبَ ـ ثُمَّ اعْمِدْ ۖ إِلَىٰ مَوْضِعِ مِنْهَا يُقَالُ لَهَ: الْبَقِيعُ، ثُمَّ سَلْ عُنْ دَارٍ يُقَالُ لَهَ: الْبَقِيعُ، ثُمَّ سَلْ عُنْ دَارٍ يُقَالُ لَهَ: الْبَقِيعِ الْأَسْوِدِ الَّذِي يَكُونُ عَلَىٰ لَهَ: لَهَا، يَعْمَلُ الْبَوَارِيَّ ، وَ قَلْ لَهُ: بَالِهَا، يَعْمَلُ الْبَوَارِيَّ ، وَ هِي فِي بِلَادِهِمُ اسْمُهَا الْخَصَفُ، فَالْطُفْ ^ بِالشَّيْخِ أ، وَ قُلْ لَهُ: بَالِهَا، يَعْمَلُ الْبَوَارِيَّ ، وَ هِي فِي بِلَلاهِمُ السُمُهَا الْخَصَفُ، فَالْطُفْ ^ بِالشَّيْخِ أ، وَ قُلْ لَهُ: بَعْمَلُ الْبَوَارِيِّ ، وَ هِي بِلَلاهِمُ السُمُهَا الْخَصَفُ، فَالْطُفْ ^ بِالشَّيْخِ أ، وَ قُلْ لَهُ: بَعْمَلُ الْبَوَارِيِّ ، وَ هِي بِلَلاهِمُ اللَّهُ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الْخُشَيْبَاتُ ' الْأَرْبَعُ، وَسَلْهُ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الْخُشَيْبَاتُ ' الْأَرْبَعُ، وَسَلْهُ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الْخُشَيْبَاتُ ' الْأَرْبَعُ ، وَسَلْهُ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الْخُشَيْبَاتُ ' الْفُلَاتِيِّ ، وَسَلْهُ الْبُيْتِ اللَّذِي فِيهِ الْخُشَيْبَاتُ ' الْفُلَاتِيْ ، وَسَلْهُ الْبُيْتِ اللَّهُ عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مُنْ الْسُفَةِ ، وَسَلْهُ الْبُيْتِ اللَّهُ مُلُ اللهُ وَيُعِلَى اللَّهُ الْبُعْتِ الْبُعْتِ الْبُعْتِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْبَعْتِ اللْفُولِةِ وَ سَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبُعْتِ الْبُعْتِ الْمُعْلَى الْبُعْتِ الْمُعْلِى الْبُعْتِ الْبُعْتِي الْبُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْتَى الْمُعْلِى الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِى الْمُعِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمِنْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِ

قُلْتُ: فَإِذَا لَقِيتُهُ فَأَصْنَعُ مَا ذَا؟ قَالَ ١٠: سَلْهُ عَمَّا كَانَ، وَ عَمَّا هُوَ كَائِنَ، وَ سَلْهُ عَنْ مَعَالِم دِين مَنْ مَضِيٰ وَ مَنْ بَقِيَ.

فَقَالَ لَهُ ٦٦ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ﷺ: ﴿قَدْ نَصَحَكَ صَاحِبُكَ الَّذِي لَقِيتَ».

فَقَالَ الرَّاهِبُ: مَا اسْمُهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟

كان اسمُ المدينة يشرب، والثرب: الفساد، فنهى النبيّ ﷺ أن تسمّى به وسمّاها طَيّتة وطابة، وهما تأنيث طَيّب
وطابٍ بمعنى الطيب. وقيل: هو من الطيّب بمعنى الطاهر؛ لخلوصها من الشرك وتطهيرها منه. راجع: النهاية،
ج ٣، ص ١٤٩ (طيب).

۲. في «ف»: - دو».

٣. واعمده، أي اقْصُدْ. يقال: عَمَدَه يَعْمِدُهُ، وعَمَدَ إليه وله، وتعمّده وتعمّد له، واعتمده، أي قصده. راجع: لمسان العرب، ج٣، ص ٣٠٣ (عمد).

٥. في الوافي: - «عن». ٦. في دب، ض»: + «بها».

٧. في دج، ض، ف، بح، بس»: - دعن، ٨. في البحار: وفتلطف،

٩. في دبح، : دالشيخ، وفي دبف، والوافي : دللشيخ،

١٠. في وجه: - وكان». ١٠. في وف، بس»: «الخشبات».

۱۲. في دف: + دبن،

ي . ١٣. والنادي، مجتمع القوم ومجلسهم ومتحدَّثهم، وأهل المجلس، فيقع على المجلس وأهله. راجع: الصحاح، ج ٦. ص ٢٠٠٥؛ النهاية، ج ٥، ص ٣٦ (ندا). ١٤. الألف للإشباع، وفي وبر، بف،: والوافي: وفليريكه،

١٥. في ديف؛ والبحار: وفقال؛ . ١٦. في دير؟: -دله،

قَالَ: «هُوَ مُتَمَّمُ ا بْنُ فَيُرُورٍ ، وَ هُوَ مِنْ أَبْنَاءِ الْفُرْسِ ، وَ هُوَ مِمَّنْ ا آمَنَ بِاللهِ وَخَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَ عَبَدَهُ بِالْإِخْلَاصِ وَ الْإِيقَانِ ، وَ فَرَّ مِنْ قَوْمِهِ لَمَّا خَافَهُمْ ، فَوَهَبَ لَهُ رَبُّهُ حَكُما ، وَ هَذَاهُ لِسَبِيلِ الرَّشَادِ ، وَ جَعَلَهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ، وَ عَرَّفَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عِبَادِهِ الْمُخْلَصِينَ "، وَ مَا مِنْ سَنَةٍ إِلَّا وَ هُوَ يَزُورُ فِيهَا مَكَّةً خَاجًا ، وَ يَعْتَمِرُ فِي رَأْسِ كُلُ شَهْرٍ الْمُخْلَصِينَ "، وَ مَا مِنْ سَنَةٍ إِلَّا وَ هُوَ يَزُورُ فِيهَا مَكَّةً خَاجًا ، وَ يَعْتَمِرُ فِي رَأْسِ كُلُ شَهْرٍ مَرَّةً ، وَ يَجِيءُ مِنْ الْمِنْدِ إلى مَكَّةً فَضْلًا مِنَ اللهِ وَ عَوْناً ؛ وَكَذٰلِكَ يَجْزِي اللهُ الشَّاكِرينَ».

ثُمَّ سَأَلَهُ الرَّاهِبُ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ، كُلُّ ذَٰلِكَ يُجِيبُهُ فِيهَا، وَ سَأَلَ الرَّاهِبَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّاهِبِ فِيهَا شَيْءً، فَأَخْبَرَهُ بِهَا.

ثُمَّ إِنَّ الرَّاهِبَ قَالَ: أُخْبِرْنِي عَنْ ثَمَانِيَةِ أَحْرُفِ ' انْزَلَتْ، فَتَبَيَّنَ فِي الأَرْضِ مِـنْهَا أَرْبَعَةً، عَلَىٰ مَنْ نَزَلَتْ تِلْكَ الأَرْبَعَةُ الَّتِي فِي الْهَوَاءِ ؟ وَ مَنْ يُزَلَتْ تِلْكَ الأَرْبَعَةُ الَّتِي فِي الْهَوَاءِ ؟ وَ مَنْ يُفَسِّرُهَا ؟ . فَيْ الْمُواءِ ؟ وَ مَنْ يُفَسِّرُهَا ؟

قَالَ: ‹ذَاكَ ١٢ قَائِمُنَا يُنْزِلُهُ ١٣ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيُفَسِّرُهُ، وَ يُنَزِّلُ ٤ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُنزِّلُ عَلَى

١. في (ف): (متمّم). وفي حاشية (بر): (منجم). ٢٠. في (بح): (من).

٣. في (بر): -(و).

في مرآة العقول: «لما خافهم، بفتح اللام وشد الميم، أو بكسر اللام وتخفيف الميم، و دما، مصدرية». وفي البحار: دخالفهم».

٥. في مرأة العقول: «والمخلصين، بفتح اللام وكسرها، أي جعله بحيث يعرف أنمّته ويعرفونه».

٣. في دف: دالي. ٧. في دج، بر، بف، والبحار: دنجزي،

٨. في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار: - والله.

٩. في مرأة العقول: وقيل: وكلُّ ومنصوب بالظرفيَّة، ووذلك، إشارة إلى مصدر سأله، وضمير فيها للمسائل،

١٠. والأخرّف: جمع الحَرْف، وهو الكلام المختصر التامّ. راجع: مجمع البحرين، ج ٥، ص ٣٦ (حرف).

١١. في اض): الفيقي). ١٢. في اح، ف، والوافي والبحار: الذلك،

١٣. في قض) والبحار: ففينزله، وفي قف: فينزّله، وفي قبح، وحاشية قبر): ففينزّله، وفي قبر): فنزّله.

١٤. يجوز في الفعلين الإفعال والتجرّد أيضاً. وفي البحار: وينزله،

الصِّدِيقِينَ وَ الرُّسُلِ وَ الْمُهْتَدِينَ».

ثُمَّ قَالَ الرَّاهِبُ: فَأُخْبِرْنِي ۚ عَنِ الاِثْنَيْنِ مِنْ تِلْكَ الأَرْبَعَةِ الْأَخْرُفِ الَّتِي فِي الأَرْضِ مَا هُمَا ۖ ؟

قَالَ: أَخْبِرُكَ بِالْأَرْبَعَةِ كُلِّهَا: أَمَّا أَوَّلُهُنَّ قَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ بَاقِياً، وَ النَّالِئَةُ نَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ، وَ الرَّابِعَةُ شِيعَتْنَا وَ النَّالِئَةُ نَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ، وَ الرَّابِعَةُ شِيعَتْنَا مِنْ اللهِ بِسَبَهِ،.

فَقَالَ لَهُ ° الرَّاهِبُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مِـنْ عِـنْدِ اللَّـهِ حَـقَّ، وَ أَنَّكُـمْ صَـفْوَةُ اللَّهِ مِـنْ خَـلْقِهِ، وَ أَنَّ شِـيعَتَكُمُ الْـمُطَهَّرُونَ ٤٨٤/١ الْمُسْتَئِدَلُونَ ۚ ، وَ لَهُمْ عَاقِبَةً ۖ اللَّهِ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

فَدَعَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ اللهِ بِجُبَّةِ ^ خَزٍّ وَ قَبِيصٍ قُوهِيٌّ ^ وَ طَيْلَسَان ١٠ وَ خُفٌّ وَ قَلَنْسُوةٍ ،

١. في وبف،: وأخبرني، ٢. هكذا في وب، وفي سائر النسخ والمطبوع: وهي،

٣. في دب، ض، بس، وحاشية دف، بر، : «أولاهنّ،

٤. في الوافي: «مُخلصاً، أي أرسل حال كونه مخلصاً، أو أرسل رسولاً مخلصاً، بفتح اللام وكسره فيهما. أو قيل
 هذا القول مخلصاًه.

٦. فسي «ب، ج، ض» وحساشية «بسح» ومسرآة العقول: «المستذلّون». وفي «بس» وحساشية «ض» والوافي:
 «المستذلّون»، وجوز العازندراني في شرحه: «المستبدلون» بكسر الدال.

٧. (عاقبة الله)، أي ثوابه ؛ فإذ العاقبة إطلاقها يختص بالثواب، وبالإضافة تستعمل تارةً في الثواب، وأخرى في العقاب. راجع : المفردات للراغب، ص ٥٧٥ (عقب).

٨. في اللسان: «الجُبّةُ: ضرب من مقطّعات الثياب وهي الثياب القصار - تُلْبس، وفي العرآة: «والجبّة بالضمّ:
 ثوب قصير الكُمّين، واجع: لسان العرب، ج١، ص ٢٤٩ (جبب).

٩٠ «القُوهِيُّ»: ضرب من الثياب بيض، منسوبة إلى قُوهِئشتان لما تنسج بها، وهي كَوْرة بين نسيابور وهرات،
 وقصبتها قاين وطبس، وموضع وبلد بكرمان قرب جيرفت. أو كلَّ ثوب أشبهه يقال له: قوهيّ وإن لم يكن من
 قوهستان. راجع: لسان العوب، ج ١٣٠، ص ٥٣٣؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٤٣ (قوه).

١٠. قال المطرزي: «الطيلسان: تعريب تالشان، وجمعه: طيالسة، وهو من لباس العجم مدور أسوده، وقال
المجلسي: ووالطيلسان، بتثليث اللام: ثوب من قطن، راجع: المغرب، ص ٢٩١ (طلس).

فَأَعْطَاهُ الْمَالَا، وَ صَلَّى الظَّهْرَ، وَ قَالَ لَهُ ": «اخْتَيَنْ، فَقَالَ: قَدِ الْخَتَنْتُ فِي سَابِعِي. " ١٢٩٤ / ٦. عِدَّةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الْمُغِيرَةِ، قَالَ:

مَرَّ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ﴿ بِامْرَأَةٍ بِمِنىٰ وَ هِيَ تَبْكِي وَ صِبْيَانُهَا حَوْلَهَا يَبْكُونَ، وَ قَدْ مَاتَتْ لَهَا بَقَرَةً، فَدَنَا مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «مَا يُبْكِيكِ يَا أَمَّةَ اللَّهِ؟» قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا صِبْيَاناً يَتَامىٰ، وَ كَانَتْ لِي بَقَرَةً مَعِيشَتِي وَ مَعِيشَةً صِبْيَانِي كَانَتْ مِنْهَا، وَ قَدْ مَاتَتْ، وَ بَعِيشَةً صِبْيَانِي كَانَتْ مِنْهَا، وَ قَدْ مَاتَتْ، وَ بَعِيشَةً مِنْيَانِي كَانَتْ مِنْهَا، وَ قَدْ مَاتَتْ،

فَقَالَ: دِيَا أَمَةَ اللّٰهِ، هَلْ لَكِ أَنْ أُحْيِيَهَا لَكِ؟ فَاللّٰهِمَتْ أَنْ قَالَتْ: نَعَمْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ؟ فَتَنَحَىٰ وَ صَلَّىٰ رَكْعَنَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ ' هُنَيْئَةً ' ، وَ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَوَّتَ ' الْمُنَتَىٰ وَ صَلَّىٰ رَكْعَنَيْهِ، ثُمَّ وَمَهُ الْمُرْتِ فَالْمَقَا نَظَرَتِ بِالْبَقَرَةِ، فَنَخَسَهَا ' نَخْسَةً أَوْ ضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ، فَاسْتَوَتْ عَلَى الْأَرْضِ قَائِمَةً، فَلَمَّا نَظَرَتِ الْمُؤَةُ إِلَى الْبَقَرَةِ صَاحَتْ ' ، وَ قَالَتْ: عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ ؛ فَخَالَطَ النَّاسَ،

۲. في وض ، بح ، بف، والوافي : وإيّاه، .

١. في الوافي: «فأعطاها».

٤. في الوافي : - «قد».

٣. في (ج، ف، بس): - (له).

٥٠ الوافعي، ج٣، ص ٨٠٤، ح ١٤١٥؛ وفعي الوسائل، ج ٤، ص ٣٦٥، ح ٥٤٠٣؛ وج ٢١، ص ٤٤٠، ح ٢٧٥٣٠؛
 البحار، ج ٤٨، ص ٩٣، ح ١٠٧.

٦. في دف، وحاشية دبح، والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: «كان».

٧. في (ف، بر) وحاشية (ج، ض، بس) والبصائر: (منقطعة).

٩. في (ب، ف، بر، بف) وحاشية (ج): (لي).

٨. في وجه والبصائر : دولاه.

١٠. في دج، ف، بر، والوافي والبصائر: ديديه،

١١. في هج، ض، بس، وحاشية هبح، وهنيهة، وفي البصائر: ويمينة، قال ابن الأثير: «أقام هُنيَة، أي قليلاً من الزمان، وهو تصغير هَنة، ويقال: هُنَيْهة أيضاً». النهاية، ج ٥، ص ٢٧٦ (هنا).

١٢. في دف: دقال: قصّرتِ، بدل دقام فصوّت، وفي البصائر: دفعرَ، بدل دفعوّت،

١٣. في قف: (فنخَسها، بالتثقيل. وقوله: (فنخسها، أي غَرَزَ وأدخل جنبها أو مؤخّرها بعود ونحوه. راجع: لسان العرب، ج ٦، ص ٢٢٨ (نخس).

وَ صَارَ بَيْنَهُمْ، وَ مَضَى ﷺ. ا

٧/ ١٧٩٥ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ رَحِمَهُ اللهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِنْ عَمِيرَةً ، عَنْ إِنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ﴿ يَنْعَىٰ إِلَىٰ رَجُلٍ ۗ نَفْسَهُ ۗ ، فَقَلْتُ فِي نَفْسِي: وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ مَتَىٰ يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ شِيعَتِهِ ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ شِبْهَ الْمُغْضَبِ ، فَقَالَ : دِيَا إِسْحَاقُ ، قَدْ كَانَ رُشَيْدُ الْهَجَرِيُّ يَعْلَمُ عِلْمَ ۖ الْمَنَايَا ۚ وَ الْبَلَايَا ، وَ الْإِمَامُ أَوْلَىٰ بِعِلْمٍ ذَٰلِكَ ،

ثُمَّ قَالَ: «يَا إِسْحَاقُ، اصْنَعْ مَا أَنْتَ صَانِعْ؛ فَإِنَّ عُمْرَكَ قَدْ فَنِيَ، وَ إِنَّكَ تَمُوتُ إِلَىٰ سَنَتَيْنِ، وَ إِخْوَتُكَ وَ أَهْلُ بَيْتِكَ لَا يَلْبَثُونَ بَعْدَكَ إِلَّا يَسِيراً حَتَّىٰ تَنَفَرَقَ كَلِمَتُهُمْ، ، وَ يَخُونُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّىٰ يَشْمَتَ بِهِمْ عَدُوَّهُمْ، فَكَانَ هٰذَا فِي نَفْسِكَ».

فَقُلْتُ : فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بِمَا<sup>٧</sup> عَرَضَ فِي صَدْرِي.

فَلَمْ يَلْبَثْ إِسْحَاقٌ بَعْدَ هٰذَا الْمَجْلِسِ إِلَّا يَسِيراً ^ حَتَّىٰ مَاتَ، فَمَا أَتَىٰ عَلَيْهِمْ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ قَامَ بَنُو عَمَّارٍ بِأَمْوَالِ النَّاسِ، فَأَفْلَسُوا. \*

١. بصائر الدرجات، ص ٢٧٢، ح ٢، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن المغيرة (وفي بعض نسخه المعتبرة: عبدالله بن المغيرة) والوافي، ج ٣، ص ٩٠٩، ح ١٤١٦.

۲. في دبس، : «الرجل،

 <sup>&</sup>quot; وينعى إلى رجل نفسه "، أي يُخبر بموته. يقال: نَعَى الميّتُ ينعاه نَعْياً ونَعِيّاً ، إذا أذاع موته، وأخبر به راجع:
 النهاية ، ج ٥، ص ٨٥(نعا).

٤. في مرآة العقول: وكان والعلم، هنا بمعنى المعلوم، ويمكن أن يقرأ بالتحريك، أي علامة العناياه.

٥. والمَناياة: جمع المَيَّة، وهي الموت. النهاية، ج ٤، ص ٣٦٨ (منا).

٦. في دبر): ديتفرق كلّهم، . ٧. في حاشية دبح، : دممًاه.

٨. في مرأة العقول: (على هذه النسخة كأنه على حدد إلى سنتين ترحماً وتعطفاً عليه؛ لئلا يضطرب، أو لاحتمال البداء. وعلى ما في الخرائع وغيره لا إشكال.

٩. بصائر الدرجات، ص ٢٦٤، ح ٩، بسنده عن سيف بن عميرة، عن أبي الحسن الدوفي بعض نسخه: وعن

٨ / ١٢٩٦ . عَلِيُّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ ١ / ٤٨٥ عَلِيٍّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ ١ / ٤٨٥ عَلِيٍّ بْن جَعْفَر، قَالَ:

جَاءَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَ قَدِ اعْتَمَرْنَا عَمْرَةَ رَجَبٍ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةً، فَقَالَ: يَا عَمْ، إِنِّي أُرِيدُ بَغْدَادَ، وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أُوَدِّعَ عَمِّي أَبَا الْحَسَنِ ـيَغْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ﷺ ـ وَ أَحْبَبْتُ أَنْ تَذْهَبَ مَعِي إلَيْهِ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ نَحْوَ أَخِي وَ هَوَ فِي دَارِهِ الَّتِي بِالْحَوْبَةِ أَ، وَ ذَٰلِكَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِقَلِيلٍ، فَضَرَبْتُ الْبَابَ، فَأَجَابَنِي أَخِي مَ فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟، فَقَالَ: عَلِيٍّ، فَقَالَ: الْمَجَلَ، قَالَ: الْمَجَلَ، قَالَ: الْمَجَلَ، قَالَ: الْمَجَلَ، قَالَ: الْمَجَلَ، قَالَ: وَ كَانَ بَطِيءَ الْوَضُوءِ، فَقُلْتُ: الْمَجَلَ، قَالَ: وَقُلْتُ: الْمَجَلَ، قَالَ: فَقَالَ عَلِيْ بْنُ جَعْفَرٍ، فَانْكَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَقَبَلْتُ رَأْسُهُ، وَ قُلْتُ: قَدْ جِغْتُكَ فِي أَمْرٍ إِنْ تَرَهُ فَقَالَ عَلِيْ بْنُ جَعْفَرٍ، فَانْكَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَقَبَلْتُ رَأْسُهُ، وَ قُلْتُ: قَدْ جِغْتُكَ فِي أَمْرٍ إِنْ تَرَهُ صَوَابا فَاللّهُ وَقَقَ لَهُ، وَ إِنْ يَكُنْ غَيْرِ ذٰلِكَ فَعَا أَكْثَرَ مَا نَخْطِي الْمَا إِنْ تَرَهُ وَالْ يَكُنْ غَيْرَ ذٰلِكَ فَعَا أَكْثَرَ مَا نُخْطِي الْمَ

قَالَ: دوَ مَا هُوَ؟،

قُلْتُ: هٰذَا ابْنُ أَخِيكَ يُرِيدُ أَنْ يُوَدِّعَكَ، وَ يَخْرُجَ إِلَىٰ بَغْدَادَ، فَقَالَ لِيَ^؛ «ادْعُهُ^.

حه سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الله . وهو العسواب كما يعلم من متن الخبر في الموضعين) وفيه إلى قوله: «الإمام أولى بعلم ذلك»؛ وفيه، ص ٢٦٥، ح ١٦، بسنده عن إسحاق عن أبي الحسن الله ، وحال الكثيء ص ٤٠٤، ح ٧٨، بسنده عن إسحاق بن عمار، إلى قوله: «هذا في نفسك» مع اختلاف يسير «الوافي ، ج ٣، ص ٨٠، ح ١٤٨؛ البحار، ج ٨٤، ص ٨٦، ح ٩١.

١ . في وج ، ض ٤ : وبالجؤية ٤ . وفي وف» : وبالجوية ٤ . وفي وبح ٤ : وبـالهريّة ٤ . وفـي وبـر ، بـس ٤ : وبـالحوية ٤ . وفـي الوافي : وبالخونة ٤ . والموجود في المعاجم : «الحَوْبُ ٤ ، وهو موضع في ديار زَبِيعَة ، وهي تضمّ عَلَة كُوّر ، وهي كلّها بين الحيرة والشام . راجع : معجم ما استعجم ، ج ٢ ، ص٤٢ و ٥٦٨ .

۲. في وجه: - وأخي، ٢٠. في وف، وفي وبح، بره: ووأعجل،

٤. ومُمَثَّق، أي مصبوغ بالمَثْق، أي بالمَغْرَة، وهي طين أحمر . المغوب، ص ٤٣٠ (مشق).

٥. والعَتَبَةُه: أَسْكُفُةُ الباب السُفلى، وهي الخشبة التي توطأً. وقيل العَتَبَةُ: العُليا منها. وهذا هو المراد هنا. راجع:
 لسان العرب، ج ١، ص ٥٧٦ (عتب).

٢. في وبه: وذاك.

٧. في (ج، ف، بس، بف): (ما يخطي). ٨. في (ب، ج، ض، ف، بس) وحاشية (بره: المه.

٩. في دب، ج، ض، ف، بحه: دادنهه.

فَدَعُوْتُهُ ـ وَكَانَ مُتَنَحِّياً ـ فَدَنَا مِنْهُ ، فَقَبَّل الرَّاسَة ، وَ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَوْصِنِي الْ ، فَقَالَ: وأُوصِيكَ أَنْ تَتَّقِيَ اللّهُ فِي دَمِي ، فَقَالَ مُجِيباً لَهُ: مَنْ أَرَادَكَ بِسُوءٍ فَعَلَ اللّهُ بِهِ ، وَ جَعَلَ يَدْعُو عَلَىٰ مَنْ يُرِيدُهُ بِسُوءٍ وَ ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ اللهِ بِهِ وَ فَعَلَ اللهُ بِهِ وَ فَعَلَ ! ثُمَّ عَادَ ، وُقَالَ : مَنْ أَرَادَكَ بِسُوءٍ فَعَلَ الله بِهِ وَ فَعَلَ ! ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ : مَنْ أَرَادَكَ بِسُوءٍ فَعَلَ الله بِهِ وَ فَعَلَ ! ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَمْ ، أَوْصِنِي ، فَقَالَ أَ: أَوْصِيكَ أَنْ تَتَّقِيَ اللّهَ فِي دَمِي ، فَدَعَا عَلَىٰ مَنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ مُثَمَّ اللهِ فِي دَمِي ، فَدَعَا عَلَىٰ مَنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ ، ثُمَّ تَنَحَىٰ عَنْه "، وَ " مَضَيْتُ مَعَه "، فَقَالَ لِي أَخِي: وَيَا عَلِيُّ ، مَكَانَكَ » فَقَمْتُ مَكَانِي ، فَدَخَلَ الله بِهُ فَتَنَاولَ صُرَّةً فِيهَا مِائَةً مَكَانَكَ » فَقَمْتُ مَكَانِي ، فَذَخَلَ الله مِنْ سَفْرِهِ ، فَيَالَ اللهُ فِي دَعِيهَا مِائَةً مَنَانَكَ » فَقَمْتُ مَكَانِي ، فَذَخَلَ اللهِ ، فَتَنَاولَ صَرَّةً فِيهَا مِائَةً وَيَنَارِ اللهُ عَلَىٰ سَفْرِهِ ،

قَالَ عَلِيِّ: فَأَخَذْتُهَا، فَأَدْرَجْتُهَا فِي حَاشِيَةِ رِدَائِي، ثُمَّ نَاوَلَنِي مِائَةً أُخْرَىٰ، وَ قَالَ ' ': «أَعْطِهِ أَيْضاً» ثُمَّ نَاوَلَنِي صُرَّةً أُخْرَىٰ، وَ قَالَ: «أَعْطِهِ أَيْضاً» فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِذَا كُنْتَ تَخَافُ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِي ذَكَرْتَ، فَلِمَ تُعِينُهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ ؟

فَقَالَ: إِذَا وَصَلْتُهُ وَ قَطَعَنِي ١٠، قَطَعَ اللَّهُ أَجَلَهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ مِخَدَّةً ١٢ أَدَم ١٣، فِيهَا

۲. في (بس): (أوصيني).

٠. في ديس»: «قال». ٤. في ديس»: «قال».

٦. في (بر): (الثمَّ).

۱. في (بس): «وقبّل». ۳. في دض»: دثمّ قال».

<sup>0.</sup> في (ج): «منه). ٧. في (بف): «عنه».

<sup>.</sup> ٨. والصرّة»: هي ما يُصَرّ فيه، أي يُجْمَع فيه. وصُرّة الدراهم معروفة. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٤٥١-٤٥٢ (صرر).

٩. في الوافي: «فيستعين».

١٠. في دف: دفقال».

۱۱. في «ف»: «قطع».

١١. والبِخَدَّة: ما يوضع الخَد عليه. قال الفيض: «أراد بها الخالية عن الحشو المجعولة كيساً للدراهم، راجع:
 الصحاح، ج ٢، ص ٢٦٤ (خدد) ؛ الوافي، ج ٣، ص ٨١٢.

١٣. والأدَّم: اسم لجمع أديم، وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدِباغ. المغرب، ص ٢٢ (أدم).

ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَضَحٍ ١، وَ قَالَ ٢: وأَعْطِهِ هٰذِهِ أَيْضاً».

قَالَ: فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَأَعْطَيْتُهُ الْمِائَةَ الْأُولَىٰ، فَفَرِحَ بِهَا فَرَحاً ۖ شَدِيداً، وَ دَعَا لِعَمْهِ، ثُمَّ أَعْطَيْتُهُ اللَّالِيَةَ وَ النَّالِثَةَ، فَفَرِحَ بِهَا ° حَتَىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ وَ لَا يَخْرُجُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُهُ الثَّالِائَةَ اللَّهُ الآفِنَ وَرْهَمٍ، فَمَضَىٰ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَىٰ دَخَلَ عَلَىٰ هَارُونَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ٤٨٦/١ أَعْضَانِكُ الثَّهُ الثَّهُ الْأَوْنِ وَقَالَ: مَا ظَنَنْتُ أَنَّ فِي الأَرْضِ خَلِيفَتَيْنِ حَتَىٰ رَأَيْتُ عَمْي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ بِالْخِلَافَةِ، وَقَالَ: مَا ظَنَنْتُ أَنَّ فِي الأَرْضِ خَلِيفَتَيْنِ حَتَىٰ رَأَيْتُ عَمْي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ يُسْلَمُ عَلَيْهِ بِعِلْقِ أَلْفِ دِرْهَمٍ؛ فَرَمَاهُ لَا اللهُ بِالذَّبَحَةِ ^ فَمَا يَسَلَّمُ عَلَيْهِ اللَّهُ بِالذَّبَحَةِ ^ فَمَا نَظْرَ مِنْهَا \* إِلَيْهِ بِعِلْقِ أَلْفِ دِرْهَمٍ؛ فَرَمَاهُ \* اللَّهُ بِالذَّبَحَةِ ^ فَمَا نَظْرَ مِنْهَا \* إِلَىٰ دِرْهَمٍ \* اللهُ بِالذَّبَحَةِ ^ فَرَمَاهُ \* اللهُ بِالذَّبَحَةِ ^ فَرَمَاهُ \* اللهُ بِالذَّبَحَةِ ^ فَرَمَاهُ \* اللهُ يَالذَّبَحَةِ ^ فَا مَسَّلَهُ اللهُ بِالذَّبَحَةِ مَ فَا فَرَمَاهُ \* اللهُ يَالذَّبَعَةِ أَلْهِ مُنْ مَا وَحُلْمَاهُ \* إِلَىٰ وَرُهُمْ \* أَلْمُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ مَاهُ \* اللهُ يَالذَّبُونَةِ مُعَلَى اللهُ بَالْمُ مَنْ مُ عَلَيْهُ اللّهُ بِالذَّبَعَةِ أَلْمَ مِنْهَا \* إِلَىٰ فِي عَلَىٰ وَجْهِمْ فَرَمَاهُ \* اللّهُ بِالذَّبَونَةِ مُ أَلَّهُ فَيْ اللّهُ بِاللْمُ عَلَىٰ فَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ فِي اللّهُ وَلَا مَسْلَمُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَمْ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَوْمُ الْعُرَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

١٢٩٧ / ٩ . سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيعاً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ أَخِيهِ عَلِيَّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ الْحُسَيْنِ ١٣ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ١٣ ابْنِ مُسْكَانَ،

١. «الوضح»: الدرهم الصحيح النقى الأبيض. راجع: لسان العرب، ج٢، ص ٦٣٥ (وضح).

٢. في دب، ف»: وفقال».

۵. فی دج، ف، بس»: - دبها».

في «ب، ف»: + «المائة».

۷. في «ب»: «ورماه».

٦. ف*ي دفه*: دالاًلاف».

٨. «الذبحة»، كهُمَزَة وعِتَبة وكِسْرة وصُبْرة وكِتاب وغراب: وَجَع يعرض في الحلق من الدم. وقيل: هي قُـرْحة تظهر فيه فينسد معها وينقطع النفس فيقتل، أو دم يَختُق فيقتل. راجع: الشهاية، ج ٢، ص ١٥٣؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ١٣٣ (ذبح).
 ٩. في «بح»: - «منها».

١٠. في وب، ف، وإلى درهم منهاه.

۱۱. عيون الأخبار، ج ۱، ص ۷۲، ح ۲، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، من قوله: وحتّى دخل على هارون،
 فسلّم عليه بالخلافة، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ۳، ص ۸۱۱، ح ۱٤۱۸؛ الوسائل، ج ٥، ص ٣٠، ح ٥٨٠٧.
 ۱۲. في «ب»: «الحسن».

١٣. هذا الخبر قطعة من الخبر الطويل الذي ورد في وفيات الأنتة هي وأشرنا إليه ذيل ح ١٣٥٥ و الظاهر زيادة وعن ابن مسكان عن أبي بصيره في السند، ومنشؤها تكرّر هذا الارتباط في ح ١٣٧٤ و ١٢٨٠ و ١٢٨٧، وأنّ عبارة وقبض موسى بن جعفر هي ... من كلام محمّد بن سنان، كما أشار إليه المحقّق الخوانساري في رسالته في أحوال أبي بصير العطبوعة ضمن الجوامع الفقهية، ص ١٧٠ - ١٧، فإنّ أبا بصير \_والمنصرف منه هو يحيى الأسدي كما ثبت في محلّه \_مات سنة خمسين ومائة، كما في رجال النجاشي، ص ٤٤١، الرقم ١١٨٧؛ رجال

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَبِضَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ ﴿ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ وَ خَمْسِينَ سَنَةً فِي عَامِ ثَلَاثٍ وَ ثَمَانِينَ وَ مَائَةٍ ؛ وَ اعَاشَ بَعْدَ جَعْفَرِ ﴿ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً . ٢

## ١٢١ \_ بَابُ مَوْلِدِ أَبِي الْحَسَنِ الرَّضَا اللهِ

وُلِدَ أَبُو الْحَسَنِ الرَّضَا اللهِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ أَرْبَعِينَ وَمِاثَةٍ ؛ وَ قُبِضَ اللهِ فِي صَفَرٍ مِنْ سَنَةِ شَكَرَتٍ وَمِاثَتَيْنِ وَ هُوَ النُّ خَلْسِ وَ خَلْسِينَ سَنَةً ، وَ قَدِ اخْتَلِفَ فِي تَارِيخِه إِلَّا أَنَّ هٰذَا التَّارِيخَ هُوَ أَفْصَدُ ۚ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ؛ وَ تُوفِّي اللهِ بِطُوسَ فِي قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا : سَنَابَادُ \* مِنْ نُوقَيَ اللهُ عَلَى دَعْوَةٍ ، وَ دُفِنَ بِهَا لللهِ ؛ وَكَانَ الْمَأْمُونُ أَشْخَصَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَرُونَ عَلَىٰ طَرِيقِ الْبَصْرَةِ وَ فَارِسَ ، فَلَمَّا خَرَجَ الْمَأْمُونُ وَشَخَصَ إِلَىٰ بَعْدَادَ ، أَشْخَصَهُ \* ا مَعَهُ ، عَمُهُ .

وأمّا عبد الله بن مسكان، فقد قال النجاشي في ص ٣١٤، الرقم ٥٥٩: «روى عن أبي الحسن موسى على ... مات في أيّام أبي الحسن على قبل الحادثة، والظاهر أنّ المراد بالحادثة في كلام النجاشي، هو الوقف الحادث بعد استشهاد مولانا أبي الحسن موسى بن جعفر على .

حه الطوسى ، ص ٣٢١، الرقم ٤٧٩٢.

۱. في «ب، بح، بر، بف» والوافي: - وو».

٢. الوافي، ج ٣، ص ٨١٣، ح ١٤٢٠؛ البحار، ج ٤٨، ص ٢٠٦، ح ٣.

٣. في «ب، ج، ض، ف، بر، بس، بف»: - «باب».

في البحار: والأقصدة. وقوله: وأقصده، أي أعدل وأقرب إلى الحقّ والصواب. راجع: النهاية، ج ٤، ص ٦٧ (قصد).

٥. في وض ، بح ، بر ، بس، والوافي : وسناباذ، بالذال المعجمة . وفي وف، : وسناياد، بالياء .

٦. في (ب، ج، بح، بر، بس) وحاشية وض، ف، وحاشية بدرالدين وشرح المازندراني: «موقان».

٧. في دف: دفيهاه.

٨. وأشخصه، أي أزعجه وقلعه عن مكانه وذهب به. راجع: لسان العرب، ج٧، ص ٤٦؛ القاموس المحيط، ج١٠ ص ١٨٤ (شخص).
 ٩. في وبرة: ومرواه.

۱۰. في دف: در أشخصه.

فَتُوفِّيَ فِي هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ١؛ وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ الْبَنِينَ . ٢

١٢٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ أَحْمَرَ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأُوّلَ ﴿ وَهَلْ عَلِمْتَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ قَدِمَ ؟ ﴿ وَ قُلْتُ الْكَ وَ رَكِبْتُ مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا لَا إِلَى لا قَالَ: وَبَلَى قَدْ وَ رَكِبْتُ مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا لَا إِلَى الرَّجُلِ وَ وَلَابِتُ مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا لَا إِلَى الرَّجُلِ وَ وَلَا أَهُ اعْرِضْ عَلَيْنَا وَ فَعَرْضَ الرَّجُلِ وَ وَلَا أَوْ الْمَدِينَةِ أَمْعَهُ رَقِيقٌ لا وَقَلْتُ لَهُ : اعْرِضْ عَلَيْنَا وَ فَعَرْضَ عَلَيْنَا وَ فَعَرْضَ عَلَيْنَا سَبْعَ جَوَادٍ ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ اللَّهِ الْمَالِقُ لَلْ عَلَيْكَ أَنْ تَعْرِضَهَا وَ الْمَلِي عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْرِضَهَا وَأَبَى عَلَيْهِ مَا الْمَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ تَعْرِضَهَا وَأَبَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْرِضَهَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْرَضَهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ثُمَّ أَرْسَلَنِي 14 مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ 10: وقُلْ لَهُ: كَمْ كَانَ 11 غَايَتُكَ فِيهَا؟ فَإِذَا قَالَ 11: كَذَا وَكَذَا، فَقُلْ 11: قَدْ أَخَذْتُهَاه. فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَنْقُصَهَا مِنْ كَذَا وَكَذَا،

١. في البحار: - (وتوفّى الله بطوس إلى ـ هذه القرية).

٢. الوافي، ج ٣، ص ٨٢٤، ذيل ح ١٤٣٣؛ البحار، ج ٤٩، ص ٢، ح ٢.

٣. في دب: + دقال،

٤. في (ف): – وقده. ٥. في (ب، ض): + ومنهاه.

٦. في الإرشاد: + «من أهل المغرب المدينة».
 ٧. في «بر»: «انتهى».

۸. في ديس: +دهو».

٩. في الإرشاد والاختصاص والعيون: «من أهل المغرب».

١٠. «الرقيق»: المملوك، فعيل بمعنى مفعول. وقد يطلق على الجماعة كالرفيق. النهاية، ج٢، ص ٢٥١ (رقق).

١١. في وب: وأبو الحسن الله يقول،

 دماه استفهامية. ويحتمل النفي. و «على» للإضرار. راجع: شرح المازندراني، ج٧، ص ٢٦٩؛ مرآة العقول، ج١، ص ٧٣.

۱٤. في وب: «فأرسلني». من الإرشاد والاختصاص والعيون: +«لي». من الإرشاد والاختصاص والعيون: +«لي».

۱۸. في دض، والوافي: +دله.

١٧. في الإرشاد: +ولكء.

فَقُلْتُ: قَدْ أَخَذْتَهَا، فَقَالَ ': هِيَ لَكَ، وَ لَكِنْ أَخْبِرْنِي مَنِ ' الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ مَعَكَ بِالأَمْسِ؟ فَقَلْتُ: مَا عِنْدِي عَالِمْ مِنْ أَيِّ بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ أَ: مِنْ أَيِّ بَنِي هَاشِمٍ؟ فَقُلْتُ: مَا عِنْدِي أَكْثَرُ مِنْ هُذَا، فَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ هٰذِهِ الْوَصِيفَةِ ": إِنِّي اشْتَرَيْتُهَا مِنْ أَقْصَى الْمَغْرِبِ، أَكْثَرُ مِنْ هُذِهِ الْوَصِيفَةُ مَعَكَ؟ قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا فَلَا الْكِتَابِ، فَقَالَتْ: مَا هٰذِهِ الْوَصِيفَةُ مَعَكَ؟ قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لِنَعْسِي، فَقَالَتْ: مَا يَكُونَ آينَتْغِي أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ عِنْدَ مِثْلِكَ؛ إِنَّ هٰذِهِ الْجَارِيَةَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ عِنْدَ مِثْلِكَ؛ إِنَّ هٰذِهِ الْجَارِيَةَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ عِنْدَ مِثْلِكَ؛ إِنَّ هٰذِهِ الْجَارِيَةَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ عِنْدَ مِثْلِكَ؛ إِنَّ هٰذِهِ الْجَارِيَةَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ عِنْدَ مِثْلِكَ؛ إِنَّ هٰذِهِ الْجَارِيةَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ عِنْدَ مِثْلِكَ؛ إِنَّ هٰذِهِ الْجَارِيَةَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ ۖ إِلَّا قَلِيلًا حَتِّىٰ تَلِدَ مِنْهُ عُلَما مَا يُولَدُ الْمُرْفِقِ الْأَرْضِ وَ لَا غَرِبِهَا ' أَمِثْلُكُ.

قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَلَمْ تَلْبَثْ عِنْدَهُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّىٰ وَلَدَتِ الرِّضَا اللَّ

٢٠ . ١ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ٢٠ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
 يَحْيىٰ، قَالَ:

لَمَّا مَضَىٰ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ١٠ وَ تَكَلَّمَ أَبُو الْحَسَنِ ١٠ ١٠ ، خِفْنَا عَلَيْهِ مِنْ ذٰلِكَ، فَقِيلَ لَهُ:

١. في الإرشاد: «قال».

ب .. ۲. فی (ف): (عن).

٣. في (ج، ض، ف، بر، بس) والوافي والاختصاص: (قلت).

٤. في (ب، ض، ف، بف، والوافي والاختصاص والعيون: (فقال،

٥. والوّصِيقَ: الخادم غلاماً كان أو جارية. يقال: وَصُفَ الغلامُ ، إذا بلغ حدّ الخدمة، فهو وصيف بين الوّصافة، والجمع: وصّفاء. وربّما قالوا للجارية: وصيفةً بيّنة الوّصافة والإيصاف، والجمع: الوّصائف. الصحاح، ج ٤، ص ١٤٣٩ (وصف).
 ٦. في الإرشاد والاختصاص والعيون: - ويكونه.

٧. في (ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي: - (عنده).

في الإرشاد: - «منه».
 في دف»: ولا يولد». وفي الإرشاد: «لم يولد».

١٠. في دف: دولا بغربها.

١١ الإرشاد، ج ٢، ص ٢٥٤، بسنده عن الكليني. وفي عيون الأخبار، ج ١، ص ١٧، ح ٤؛ والاختصاص، ص ١٩٧،
 بسندهما عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب بن إسحاق، عن أبي ذكريًا
 الواسطى، عن هشام بن أحمر (في العيون: أحمد]. الوافي، ج ٣، ص ٨١٥، ح ١٤٢١.

١٢. في الإرشاد: - وعمن ذكره. ١٣ . في الإرشاد: + والرضاه.

إِنَّكَ قَدْ أَظْهَرْتَ أَمْراً عَظِيماً، وَ إِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ هَذِهِ ۚ الطَّاغِيَةَ، قَالَ ۚ: فَقَالَ: طِيَجْهَدْ جَهْدَهُ؛ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيَّ، ٢

٣/ ١٣٠٠ . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ رَحِمَهُ اللهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ \* بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَخِيهِ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا ﴿ فِي بَيْتٍ دَاخِلٍ فِي جَوْفِ بَيْتٍ لَيْلًا، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَكَانَتْ كَأْنَّ فِي الْبَيْتِ عَشَرَةَ مَصَابِيحَ، وَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ رَجُلّ، فَخَلّىٰ يَدَهُ °، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ . '

١٣٠١ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَن الْفِفَارِيِّ، قَالَ:

كَانَ لِرَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي رَافِعٍ - مَوْلَى النَّبِيِ ﴿ عَلَّ ، يُقَالُ لَهُ: طَيْسٌ ^ عَلَيَّ حَقَّ، فَتَقَاضَانِي \*، وَ أَلَحَّ عَلَيَّ، وَ أَعَانَهُ النَّاسُ \* ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ صَلَّيْتُ الصَّبْحَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ \* الْمُسُولِ \* اللهُ مَنْ مُنَّا قَرَبْتُ مِنْ بَابِهِ إِذَا \* الرَّسُولِ \* الْمُسُولِ \* الْمُسُولِ \* الْمُسُولِ \* اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَمًا قَرَبْتُ مِنْ بَابِهِ إِذَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

ا. في «بف» والإرشاد: «هذا».

<sup>.</sup> ٢. في الإرشاد والعيون: - وقال».

٣. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٥٥، بسنده عن الكليني. وفي عيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٢٦، ح ٤، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن صفوان بن يحيى، مع زيادة في آخره الوافي، ج ٣، ص ٨١٦، ح ١٤٢٢. ٤. في حاشية «بف»: «الحسين».

٥. في وب، ج، ف، بح، بس، وحاشية وبر، ومرآة العقول: وبه،

الوافي، ج ٣٠ ص ٨٦٦، ح ١٤٢٤.
 لو في وف والإرشاد: ورسول الله ع.

٨. في الإرشاد: وفلان.

٩. وفتقاضاني، أي طلب منّي حقَّه. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٦٤؛ المفردات للراغب، ص ٦٧٥ (فضا).

١٠. في الإرشاد: - ووأعانه الناس». المناس، المناس، المناس، المناس، والإرشاد: ورسول الله،

١٢. ذكر في تاريخ قم نقلاً عن بعض الرواة أنَّ العريض من قرى المدينة على بُعد فرسخ منها، وكانت القرية ملكاً للإمام الباقريج؛ وأوصى الإمام الصادق عج بهذه القرية إلى ولده على العريضي. تاريخ قم، ص ٢٣٤.

١٣ . في دف: : دإذه . وفي دبر ، بف، والوافى : «فإذا».

هُوَ قَدْ طَلَعَ اللَّهِ اسْتَحْيَيْتُ أَمِيصٌ وَ رِدَاءً ، فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ اسْتَحْيَيْتُ أَ مِنْهُ ، فَلَمَّا لَحِقَنِي وَقَفَ، وَ نَظَرَ ۗ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ـوَ كَانَ شَهْرَ رَمَضَانَ ـ فَقُلْتُ: جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ ۚ، إِنَّ لِمَوْلَاكَ طَيْسٍ ۚ عَلَيَّ حَقّاً ۚ، وَ قَدْ وَ اللَّهِ شَهَرَنِي ۗ وَ أَنَا أَظُنُّ فِي نَفْسِي أَنَّـهُ ۗ يَأْمُرُهُ بِالْكُفِّ عَنِّي، وَ وَ اللَّهِ مَا قُلْتُ لَهُ: كَمْ لَهُ عَلَيَّ، وَ لَا سَمَّيْتُ لَهُ شَيْئاً.

فَأَمْرَنِي ﴿ بِالْجُلُوسِ إِلَىٰ رُجُوعِهِ ، فَلَمْ أَزَلْ حَتَّىٰ صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ وَ أَنَا صَائِمٌ ، فَضَاقَ صَدْرى ، وَ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ طَلَعَ عَلَيَّ وَ حَوْلَهُ النَّاسُ ، وَ قَدْ ۖ قَعَدَ لَهُ السُّؤَّالُ وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ ١٠ عَلَيْهِمْ، فَمَضىٰ وَ١١ دَخَلَ بَيْتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ وَ دَعَانِي، فَقُمْتُ إلَيْهِ وَ دَخَلْتُ مَعَهُ ، فَجَلَسَ وَ جَلَسْتُ ١٢ ، فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُ عَن ابْن الْمُسَيَّبِ ـ وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ ١٣ ، وَ كَانَ كَثِيراً مَا أُحَدَّثُهُ عَنْهُ ـ فَلَمَّا فَرَغْتُ، قَالَ: ﴿لَا أَلْنَكَ أَفْطَرْتَ بَعْدُ، فَقُلْتُ ١٠: لَا، فَدَعَا لِي ١٦ بِطَعَامٍ. فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيَّ، وَ أَمْرَ الْغُلَامَ أَنْ يَأْكُلَ مَعِي، فَأَصَبْتُ وَ الْغُلَامَ ١٧

٤٨٨/١ مِنَ الطَّعَام.

٢. في الوافي: «استحيت».

١. في دف: وتطلّع. ٤. في الإرشاد: وجعلت فداك. ٣. في دض، ف، بس، والوافي: دفنظر».

٦. في (بر): (حقّاً على).

٥. في الإرشاد: «فلان».

٧. في وج، ف، بح، بف»: «شهّرني» بالتثقيل . ووشَهَرني»، أي أظهرني في شُنْعةٍ، أي قُبْحٍ ؛ من الشبهرة، وهـو ظهور الشيء في شنّعة حتّى يشهره الناس. يقال: شَهَرَه، شَهّرَه واشتهره. واجع: لسان العرب، ج ٤٠ ص ٤٣١؛ أقرب الموارد، ج ١، ص ٦١٨ (شهر).

٨. في وب، بف: + وعليه السلام».

١٠. في (جه: (قد يتصدَّق).

۹. في دف: - دقده.

١٢. في الإرشاد: + دمعه.

١١. في الإرشاد: «فقد».

١٤. في الإرشاد: «ما».

١٣. في الإرشاد: - ووكان أمير المدينة.

١٥. في الإرشاد: «قلت».

١٦. في دف: دفدعاني.

١٧. يجوز في «الغلام» الرفع أيضاً عطفاً على الضمير المتّصل المرفوع بناءً على جوازه بدون التأكيد. راجع : شرح المازندراني، ج٧، ص ٢٧١؛ مرآة العقول، ج٦، ص ٧٦.

فَلَمَّا فَرَغْنَا قَالَ لِيَ ': ﴿ وَفَعِ الْوِسَادَةَ '، وَ خُذْ مَا تَحْتَهَا ۖ فَرَفَعْتُهَا وَ إِذَا ۗ دَنَانِيرُ ، فَأَخَذْتُهَا وَ وَضَعْتُهَا فِي كُمِّي ؛ وَ أَمَرَ أَرْبَعَةً مِنْ عَبِيدِهِ أَنْ يَكُونُوا مَعِي حَتَّىٰ يُبْلِغُونِي ۖ مَنْزِلِي .

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ طَائِفَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ يَدُورُ \*، وَ أَكْرَهُ أَنْ يَلْقَانِي وَ مَعِي عَبِيدُكَ، فَقَالَ لِي: أَصَبْتَ، أَصَابَ اللَّهُ بِكَ الرَّشَادَ، وَ أَمْرَهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا إِذَا رَدَدْتُهُمْ، فَلَمَّا قَرْبُتُ مِنْ مَنْزِلِي وَ آنَسْتُ، رَدَدْتُهُمْ.

فَصِرْتُ ۗ إِلَىٰ مَنْزِلِي ، وَ دَعَوْتُ بِالسِّرَاجِ ۗ ، وَ نَظَرْتُ إِلَى الدَّنَانِيرِ وَ إِذَا ^ هِيَ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً ، وَكَانَ فِيهَا دِينَارً وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً ، وَكَانَ فِيهَا دِينَارَ يَلُوحُ ۚ ، فَأَعْجَبَنِي حُسْنَهُ ، فَأَخَذْتُهُ وَ قَرْبُتُهُ مِنَ السِّرَاجِ ، فَإِذَا ١ عَلَيْهِ نَفْشَ وَاضِحٌ : «حَقُ الرَّجُلِ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرُونَ دِينَاراً ، وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ ». وَ لا وَ اللهِ ، مَا عَرَفْتُ ١ مَا لَهُ عَلَيً ١٢ ؛ وَ الْخَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الَّذِي أَعَزَ وَلِيَّهُ . ١٢

١. في الإرشاد: - ولي.

٢. والوسادة و والوسادة ع: العِخدة و و ما يوضع الخدّ عليه والشّنكا ، و هو الذي يوضع تحت الرأس. لمسان العرب، ج ٣، ص ٥٥٩ (وسد).
 ٣ في وض، بر، بف والإرشاد: وفإذاه.

في «ج، بح»: «يبلّغوني». وفي الإرشاد: «يبلغوا بي».

٥. في الإرشاد: «يقعد».

٦. في الإرشاد: ﴿وصرت،

٧. في الإرشاد: والسراج».

٨. في دف، والإرشاد: دفإذا،

٩. ويلوح، يتلألأ. يقال للشيء إذا تلألأ: لاح يلوح لُوحاً ولُؤُ وحاً. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ٥٨٦ (لوح).

۱۰. في الوافي: +دهي.

١١. في هج٤: «ما عرّفت» بالتضعيف. وفي الوافي: «ما عرفته». وفي مرأة العقول: «ما عرفت، بالتشديد أو التخفيف».

١٢. في الإرشاد: ولا والله، ماكنتُ عرّفتُ ما له على على التحديده. ولم يرد فيه تتمة الحديث.

١٣. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٥٥ بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٣، ص ٨١٦، ح ١٤٢٥.

١٣٠٢ / ٥ . عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ١:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا اللهِ: أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ 'فِيهَا هَارُونُ، يُرِيدُ الْحَجَّ، فَانْتَهِىٰ إِلَىٰ جَبَلٍ -عَنْ " يَسَارِ الطَّرِيقِ، وَ أَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَىٰ مَكَّةً ۖ - يُقَالُ لَهُ: فَارَعٌ \*، فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ اللهِ "، ثُمَّ قَالَ: «بَانِي فَارِعٍ "، وَ هَادِمُهُ يُقَطِّمُ إِرْباً إِرْباً مُنْ

فَلَمْ نَدْرِ مَا مَعْنَىٰ ذٰلِكَ، فَلَمَّا وَلَىٰ ۚ وَافَىٰ هَارُونُ، وَ نَزَلَ ۖ ' بِذٰلِكَ الْمَوْضِعِ، وَ'' صَعِدَ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَىٰ ذٰلِكَ الْجَبَلَ '' ، وَ أَمَرَ أَنْ يُبْنَىٰ لَهُ ثَمَّ'' مَجْلِسٌ، فَلَمَّا رَجَعَ مِنْ مَكَّةً صَعِدَ إِلَيْهِ، فَأَمْرَ '' بِهَدْمِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْعِرَاقِ، قُطِّعَ '' إِزباً إِزباً."'

١٣٠٣ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بن عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسى، قَالَ:

١. في حاشية ديف): «أصحابنا». ٢. في دف، بح، بر، بف، والوافي: «خرج».

٣. في الإرشاد: وعلى».
 ٤. في الإرشاد: - ووأنت ذاهب إلى مكّة».

٥. في وج، ض، ف، بح، بر، بس، وشرح المازندراني والوافي: وقارع، بالقاف.

الحسن إليه».

٧. في دج، ض، ف، بح، بر، بس، وشرح المازندراني والوافي: «قارع» بالقاف. وفي الإرشاد: ويا فارع» بدل
 «باني فارع». وقوله: «باني فارع»، أي الباني في الفارع. وكذا «هادمه» أو الضمير راجع إلى البناء المستفاد من
 الباني. راجع: شرح المازندراني، ج٧، ص ٢٧١؛ مرآة العقول، ج٢، ص ٧٧.

 ٨. «الإرب»: العضو العوفر الكامل الذي لم ينقص منه شيء، ويقال لكلّ عضو: إرب. يقال: قطّعته إرباً إرباً، أي عضواً عضواً. لمسان العرب، ج ١، ص ٢٠٩ (أرب).

٩. أي ارتحل أبو الحسن ﷺ من ذلك الموضع ، كما في شرح المازندراني ومرآة العقول. وفي وج ، بف : وولكي،
 مبنيًا للمفعول.

١١. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: - وو٠.

ان في الإرشاد: وفلمًا بلغ هارون ذلك المكان نزله وصعد جعفر بن يحيى الجبل، بدل وفلمًا ولَى -إلى - يحيى ذلك الجبل.
 ذلك الجبل.

١٤. في الإرشاد: ﴿ وأمر ﴾ . ١٥ في الإرشاد: ﴿ وجعفر بن يحيى ﴾ .

١٦. الأرشاد، ج ٢، ص ٢٥٧ بسنده عن الكليني والوافي، ج ٣، ص ٨١٨، ح ١٤٢٦.

١٧. في الإرشاد: «الهيشم».

الْحَحْتُ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿ فِي شَيْءٍ أَطْلَبُهُ مِنْهُ، فَكَانَ ' يَعِدُنِي، فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ لِيَسْتَقْبِلَ ' وَالِيَ الْمَدِينَةِ وَ كُنْتُ مَعْهُ، فَجَاءَ إِلَىٰ قُرْبِ " قَصْرِ فَلَانٍ، فَنَزَلَ ' تَحْتَ شَجَرَاتٍ وَ نَزَلْتُ مَعْهُ أَنَا "، وَ لَيْسَ مَعْنَا ثَالِتٌ، فَقَلْتُ ' : جُعِلْتُ فِدَاكَ، هٰذَا الْعِيدُ قَدْ أَظْلَنَا '، وَ لا وَ اللهِ، مَا أَمْلِكُ م دِرْهَما فَمَا سِوَاهُ، فَحَكَ بِسَوْطِهِ الأَرْضَ حَكَا شَدِيداً، ثُمَّ أَظْلَنَا '، وَ اللهِ، وَ اكْتُمْ مَا رَأَيْتَه، "ل ضَرَب بِيدِهِ، فَتَنَاوَلَ مِنْهَا السَبِيكَةَ ذَهَبٍ، ثُمَّ قَالَ ' ' : النَّفِعْ ' ا بِهَا، وَ اكْتُمْ مَا رَأَيْتَه، " الْمَدْبِيدِهِ، فَتَنَاوَلَ مِنْهَا السَبِيكَةَ ذَهَبٍ، ثُمَّ قَالَ ' ' : النَّفِعْ ' ا بِهَا، وَ اكْتُمْ مَا رَأَيْتَه، " اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلْتِ جَمِيعاً، قَالَ " اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلْتِ جَمِيعاً، قَالَ " اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

لَمَّا انْقَضَىٰ أَمْرُ الْمَخْلُوعِ، وَ اسْتَوَى الأَمْرُ لِلْمَأْمُونِ، كَتَبَ إِلَى الرِّضَا ﴿ يَسْتَقْدِمَهُ إِلَىٰ خُرَاسَانَ، فَاعْتَلَ ١٠ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ بِعِلَلٍ، فَلَمْ يَزَلِ الْمَأْمُونُ يُكَاتِبُهُ فِي ذٰلِكَ حَتَىٰ عَلِمَ أَنَّهُ ١٠ لَا مَحِيصَ ١٦ لَهُ، وَأَنَّهُ ١٧ لَا يَكُفُّ عَنْهُ، فَخَرَجَ ﴿ وَلَأِبِي جَعْفَرِ ﴿ سَبْعُ ٤٨٩/١

٣. في وجه: وقريب». ٥. في وف» والإرشاد: - وأنا».

١. في وبف، والبصائر والاختصاص: ووكان، ٢٠ في وف، والبصائر والإرشاد والاختصاص: ويستقبل،

في البصائر: + «في موضع». وفي الإرشاد: + «عنده».

٦. في الإرشاد والاختصاص: + «له».

٧. وقد أطلناه، أي أقبل علينا ودنا منا، كأنه ألقى علينا ظلّه . راجع: النهاية، ج ٣، ص ١٦٠ (ظلل).
 ٨. في وب ، ض»: ولا أملك».

٩. هكذا في وف، بغه وحاشية وض، بح، والوافي والاختصاص. وفي المطبوع وسائر النسخ: ومنه، وفي البصائر: وبيده.
 ١٠ في البصائر: وبيده.

١١. في الإرشاد والاختصاص: «استنفع».

۱۲. الإرشاد، ج ۲، ص ۲۵۷ بسنده عن الكليني. بصائر الدرجات، ص ۲۷۵، ح ۲، عن محمله بن عيسى، عن محمله بن حمزة بن القاسم، عمّن أخبره عنه، عن إبراهيم بن موسى؛ الاختصاص، ص ۲۷۰، عن محمله بن عيسى؛ دلائل الإمامة، ص ۱۹۰، بسنده عن محمله بن حمزة، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲، ص ۸۱۸، ح ۲۷۲.

١٤. اعتلَ بعلل، أي اعتذر بمعاذير، فوضع العلَّة موضع العذر. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٢٩١ (علل).

١٥. في دبس: دأنه بالتخفيف.

١٦. والمحيص): المَهْرِب والمحيد. راجع: لسان العرب، ج٧، ص ١٩ (حيص).

١٧. في (بر): (فإنّه.

سِنِينَ ـ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمَأْمُونُ: لَا تَأْخُذُ عَلَىٰ طَرِيقِ الْجَبَلِ وَ قَمَّ '، وَ خُذْ عَلَىٰ طَرِيقِ الْبَعْبَلِ وَ قَمَّ '، وَ خُذْ عَلَىٰ طَرِيقِ الْبَعْبَةِ وَ الْأَهُونُ أَنْ يَتَقَلَّدَ الْأَمْرَ الْبَعْرَةِ وَ الْأَهُوازِ وَ فَارِسَ - حَتَىٰ وَ وَلَا يَهُ الْعَهْدِ، فَقَالَ: مَلَىٰ شُرُوطٍ أَسْأَلُكَهَاه. قَالَ وَ الْجِلَافَةَ، فَأَبَىٰ أَبُو الْحَسَنِ اللهِ ، قَالَ: فَوِلَا يَهُ الْعَهْدِ، فَقَالَ: مَلَىٰ شُرُوطٍ أَسْأَلُكَهَاه. قَالَ الْمَأْمُونُ لَهُ ٥: سَلْ آ مَا شِغْتَ، فَكَتَبَ الرُّضَا اللهِ : وإنِّي ذَاخِلَ فِي وِلَايَةِ الْمَهْدِ عَلَى ١ أَنْ لَا أَمْرُ وَ لا أَنْهَىٰ، وَ لا أَفْتِي وَ لَا أَقْضِيَ، وَ لَا أُولِي مُ لا أَعْزِلَ، وَ لا أَغْيَرَ شَيْئاً مِمّا هُوَ قَائِمَ، وَ تَدْ أَعْنِلَ مُؤْلُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

قَالَ: فَحَدَّثَنِي يَاسِرٌ، قَالَ '': فَلَمَّا حَضَرَ الْبِيدُ، بَعَثَ الْمَاْمُونُ إِلَى الرُضَا الْ يَسْأَلُهُ أَنْ يَرْكَبَ، وَ يَحْضُرَ الْبِيدَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ الرُضَا اللهِ: وقَدْ عَلِمْتَ مَا كَانَ بَنْنِي وَ بَيْنَكَ مِنَ الشُّرُوطِ فِي دُخُولِ هٰذَا الأَمْرِهِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ الْمَامُونُ: إِنَّمَا أَرِيدُ بِذٰلِكَ أَنْ تَطْمَئِنَ '' قَلُوبُ النّاسِ، وَ يَعْرِفُوا فَضْلَكَ ''، فَلَمْ يَزَلُ اللهِ يُرَادُهُ الْكَلَامَ فِي ذٰلِكَ، فَالَّحَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَعْفَيْتَنِي مِنْ ذٰلِكَ فَهُو أَحَبُ إِلَيَّ، وَ إِنْ لَمْ تُعْفِينِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَعْفَيْتَنِي مِنْ ذٰلِكَ فَهُو أَحَبُ إِلَيَّ، وَ إِنْ لَمْ تُعْفِينِ خَرَجْتُ كَمَا خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّٰهِ مَا اللّٰمَامُونُ: اخْرُجْ كَيْفَ خَرَجْتُ كَمَا خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَأُمْرَ الْمَأْمُونُ الْقَوَادَ وَ النَّاسَ أَنْ يُبَكِّرُوا '' ............................

ا. لفظة «قم» في العربي تشدّدكما في «ب».

غاية لقوله: «فخرج ﷺ، وقوله: «فكتب إليه -إلى -فارس» يشبه المعترضة.

٣. ويتقلّد الأمرة، أي يلزمه نفسه و يحتمله. راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٣، ص ١٥١٦؛ لسان العرب، ج ٣، ص ٣٦٧ (قلد).

٥. في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، والوافي: - وله، وفي وبف، وله المأمون، .

٦. في دف: + دعن، ٧. في دج: - دعلي،

٨. في الوافي: وولا أولَي، أي لا أجعل أحداً والياً على قوم ؛ من ولَّيتُه الأمر ، أو أوليته.

٩. في دض،: دفتعفيني». ٩٠. في دبح،: - دقال،

١٣. في دب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، ومرآة العقول: «يركبوا». وقوله: «يبكّروا» من بكر على الشيء وإليه

إِلَىٰ ١ بَابِ أَبِي الْحَسَنِ ١٠٠٤.

قَالَ "؛ فَحَدَّفَنِي يَاسِرُ الْجَادِمُ؛ أَنَّهُ قَعَدَ النَّاسُ لِأَبِي الْحَسَنِ فِي الطُّرُقَاتِ وَ السُّطُوحِ الرِّجَالُ، وَ النِّسَاءُ، وَ الصِّبْنِانُ وَ اجْتَمَعَ الْقُوَادُ وَ الْجُنْدُ عَلَىٰ بَابِ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قَامَ ﴿ فَاغْتَسَلَ وَ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ بَيْضَاءَ مِنْ قُطْنِ "، الْحَسَنِ ﴿ ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قَامَ ﴿ فَاغْتَسَلَ وَ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ بَيْضَاءَ مِنْ قُطْنِ اللَّهِ الْعَلَوا مِثْلَ مِنْ فَلَا لِجَمِيعِ مَوَالِيهِ: اللَّهَ عَلَىٰ صَدْرِهِ، وَ طَرَفا بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَ تَشَمَّرَ الْ ، ثُمَّ قَالَ لِجَمِيعِ مَوَالِيهِ: الْفَعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلْتُ اللَّهُ أَخَذَ بِيَدِهِ عَكَازًا "، ثُمَّ خَرَجَ ـ وَ نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُو حَافٍ الْفَعَلُوا مِثْلُ مَا فَعَلْتُ إِلَيْنَا \* أَنَّ السَّمَاءَ وَ الْجِيطَانَ قَدْ لَا شَعْرَةً لَا اللَّمَاءَ وَ الْجِيطَانَ يَدُيْهِ وَ مَشَيْنَا \* أَنَّ السَّمَاءَ وَ الْجِيطَانَ يَدُيْهِ ، وَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءَ وَ كَبُرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، فَخُيلُ إِلَيْنَا \* أَنَّ السَّمَاءَ وَ الْجِيطَانَ يَدْيُهِ ، وَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءَ وَ الْبَابِ قَدْ تَهَيَّلُوا وَلِبِسُوا السِّلَاحَ، وَ تَزَيَّنُوا بِأَحْسَنِ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَنْ السَّمَ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَلْهُ

حه وبكّر وأبكر وباكره، أيّ أناه بُكرةً، أي أوّل النهار . وكلّ من بادر وأسرع إلى شيء فقد أبكر عليه وبكّر أي وقت كان . راجع : النهاية، ج ١، ص ١٤٨؛ لسان العرب، ج ٤، ص ٧٦ (بكر) .

١. في الوافي: - ﴿إِلَى،

٢. في دج، : - دقال، وفي دف، : دفقال، .

٣. في دف: - دمن قطنه.

وتشقره، أي مرّ جاداً. يقال: شَمَر يَشْمُر شَمْراً وانشعر وشعر وتشمّر، أي مرّ جاداً. وتشمّر للأمر، أي تهيّاً.
 راجع: لسان العوب، ج ٤، ص ٤٢٧ (شعر).

٥. والعُكَازَ، ووالعُكَازَ، ٤: عصا في أسفلها زُج وهي الحديدة التي في أسفل الرمح ويقابله السنان \_يُتوكاً عليها.
 راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٢، ص ١٢٥٩؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٧٢٣ (عكز).

٦. في (بح): (وقد).

٧٠ فَسَمَّرَ سراويله، أي رفعها. يقال: شَمْرَ الثوبَ والإزارَ تشميراً، أي رفعه، وثياب مُشَمَّرةً، أي قالصة مرتفعة.
 راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٤٢٨ (شمر).

٩. في حاشية دبس، والوسائل: دلناء . ١٠ في دف: + دقد تجاوبه، .

١١. في «ف» والوافي: – «الله أكبر» الرابع.

٤٩٠/١ مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ مَا أَبْلَانًا ، نَرْفَعَ بِهَا أَصْوَاتَنَا.

قَـالَ يَـاسِرُ: فَـتَزَعْزَعَتْ مَـرُو بِـالْبَكَاءِ وَ الضَّـجِيجِ وَ الصِّيَاحِ لَـمَّا نَظَرُوا إلىٰ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، وَ سَقَطَ الْقُوَّادُ عَنْ دَوَابْهِمْ ، وَ رَمَوْا بِخِفَافِهِمْ لَـمَّا رَأُوْا أَبَا الْحَسَنِ ﴿ لَا الْحَسَنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

قَالَ يَاسِرٌ: فَتَخُيِّلٌ ۗ إِلَيْنَا ^ أَنَّ السَّمَاءَ \* وَ الْأَرْضَ وَ الْجِبَالَ تُجَاوِبُهُ ` ، وَ صَارَتْ مَرْوُ ضَجَةً وَاحِدَةً مِنَ الْبُكَاءِ ` ، وَ بَلَغَ ` الْمَأْمُونَ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ذُو الرَّئَاسَيْنِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ بَلَغَ الرِّضَا اللَّهِ الْمُصَلِّىٰ عَلَىٰ هٰذَا السَّبِيلِ ، افْتَتَنَ بِهِ النَّاسُ ، وَ الرَّأَيُ أَنْ تَسْأَلُهُ أَنْ يَرْجِعَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ الْمَأْمُونُ ، فَسَأَلُهُ الرَّجُوعَ ، فَدَعَا أَبُو الْحَسَنِ اللهِ بِخُفْهِ ، فَلَبِسَهُ أَ وَ رَكِبَ وَ رَجَعَ . " الْمُصَلِّى الْمَأْمُونُ ، فَسَأَلُهُ الرَّجُوعَ ، فَدَعَا أَبُو الْحَسَنِ اللهِ بِخُفْهِ ، فَلَبِسَهُ أَ وَ رَكِبَ وَ رَجَعَ . " الْمُسَلِّى اللهُ اللهُ الرَّهُوعَ ، فَدَعَا

١٣٠٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَاسِرِ، قَالَ:

١. والتِهِيمةة : كل ذات أربع قواتم من دوابّ البرّ والعاء. ووالأنعام : جمع النّغم، وهي المال الراعبة ، فالإضافة بيانية . وعن الزجّاج : قبل لها : بهيمة الأنعام ؛ لأنّ كلّ حيّ لا يُميّز فهو بهيمة ؛ لأنّه أبهم عن أن يُميّز . راجع : لمان العرب، ج ١٢، ص ٥٦ (بهم) ، وص ٨٥٥ (نعم).

والإثلاثه: الإنعام والإحسان. يقال: بَلَوْتُ الرجل وأثليتُ عنده بلاء حسناً. النهاية، ج ١، ص ١٥٥ (بلا).

٣. وفتزعزعت، أي تحرّكت. والزعزعة: تحريك الربح الشجرة ونحوها، أي كلّ تحريك شديد. يقال:
 زعزعه فتزعزع، أي حرّكه ليقلعه فتحرّك. واجع: لسان العوب، ج ٨، ص ١٤١؛ القاهوس المحيط، ج ٢٠ ص ٩٧٣ (زعم).

٤. في دف: - «الصياح». ٥. في دف: دويوقف».

د في دف: د بثلاث.
 د في الوسائل: دفيخيّل.

من حاشية «بس» والوسائل: «لنا».
 عن الوسائل: «السماوات».

١٠. في «ف»: «قد تجاوبه». ١١. في الوسائل: «بالبكاء».

١٢. في دف: دفيلغ». ١٣

۱٤. في (ب): (فلبس).

١٥. عيون الأخبار، ج ٢، ص ١٤٩، ح ٢١، بسنده عن عليّ بن إبراهيم، عن ياسر الخادم، مع اختلاف يسير •الوافي،
 ج٣. ص ١٩١٩، ح ١٤٣٩؛ الوسائل ، ج ٧، ص ١٤٥٣. ع ٩٨٤٤.

لَمَّا ' خَرَجَ الْمَأْمُونُ مِنْ خُرَاسَانَ يُرِيدُ بَغْدَادَ، وَ خَرَجَ الْفَضْلُ ' ذُو الرِّنَاسَتَيْن، وَ خَرَجْنَا مَعَ أَبِي الْحَسَنِ" ﴿ وَرَدَ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ سَهْلِ ذِي الرِّئَاسَتَيْن ° كِتَابٌ مِنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلِ وَ نَحْنُ فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ: إِنِّي نَظَرْتُ فِي تَحْويلِ السَّنةِ فِي حِسَابِ النُّجُومِ ، فَوَجَدْتُ فِيهِ أَنَّكَ تَذُوقُ فِي شَهْرِ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ حَرَّ الْحَدِيدِ وَ حَرَّ النَّارِ ، وَ أَرَىٰ أَنْ تَدْخُلَ أَنْتَ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الرَّضَا الْحَمَّامَ فِي هٰذَا الْيَوْمِ ، وْ تَحْتَجِمَ فِيهِ، وَ تَصُبَّ عَلَىٰ يَدَيْكَ \* الدَّمَ لِيَزُولَ عَنْكَ نَحْسُهُ.

فَكَتَبَ ذُو الرِّئَاسَتَيْنِ إِلَى الْمَأْمُونِ بِذٰلِكَ، وَ سَأَلُهُ أَنْ يَسْأُلُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ ذٰلِكَ، فَكَتَبَ الْمَأْمُونُ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ يَسْأَلُهُ ذَٰلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ۚ أَبُو الْحَسَن ﴿: السَّتُ بِدَاخِل ' الْحَمَّامَ غَداً ' ' ، وَ لَا أَرِيٰ لَكَ وَ لَا لِلْفَضْلِ أَنْ تَدْخُلا ' الْحَمَّامَ غَداً ' ' .. فَأَعَادَ عَلَيْهِ الرُّفْعَةَ مَرَّتَيْنِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ؛ «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ١٠٠، لَسْتُ بدَاخِل غَداً الْحَمَّامَ"؛ فَإِنِّي رَأْيْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ فِي النَّوْمِ"، فَقَالَ لِي: يَا عَلِيُّ، لَا تَذْخُلِ الْحَمَّامَ غَداً، وَ لَا أَرَىٰ لَكَ ١٧ وَ لَا لِلْفَضْلِ أَنْ تَذْخُلًا ١٨ الْحَمَّامَ غَداً ١٩. فَكَتَبَ

٤. في الإرشاد: «فورد».

۱۰ . في دف: دداخل،

٦. في الإرشاد: - «في حساب النجوم».

في «ب، بح» والإرشاد: «بدنك».

١. في (ب): - دلمًا».

٢. في الإرشاد: المّا عزم المأمون على الخروج من خراسان إلى بغداد، خرج وخرج معه الفضل بن سهل، بـدل «لمّا خرج المأمون -إلى -الفضل». ٣. في الإرشاد: + «الرضا».

٥. في الإرشاد: - وذي الرئاستين،

٧. في (بر): - (و).

٩. في الإرشاد: «فيه فأجابه» بدل «ذلك فكتب إليه».

١١. في وبه: وغداً الحمامه.

١٣. في الإرشاد: - (ولا أرى - إلى - الحمّام غداً).

١٢. في دبس، وأن تدخل، . ١٤. في الإرشاد: - ويا أمير المؤمنين».

١٥. في دجه: «الحمّام غداً». وفي الإرشاد: «داخلاً الحمّام غداً».

١٦. في الإرشاد: - وفي النوم،

١٧. في الإرشاد: وفلا أرى لك يا أمير المؤمنين، بدل وولا أرى لك،

۱۸ . في دض ، بس) : دأن تدخل، .

١٩. في (بر): - «الحمّام غداً».

إِلَيْهِ الْمَأْمُونُ: صَدَقْتَ يَا سَيِّدِي ۚ ، وَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِﷺ ، لَسْتُ بِدَاخِلِ الْحَمَّامَ غَدأ وَ الْفَضْلُ أَعْلَمُ.

قَالَ: فَقَالَ يَاسِرٌ: فَلَمَّا أَمْسَيْنَا وَ غَابَتِ الشَّمْسُ، قَالَ لَنَا الرِّضَا ﴿: ﴿ وَوُلُوا: نَعُوذُ باللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِهِ. فَلَمْ نَزَلْ ۖ نَقُولُ ۗ ذٰلِكَ، فَلَمَّا صَلَّى الرَّضَاﷺ الصُّبْحَ قَالَ لِيَ ؛ واضعَدْ عَلَى السَّطْح، فَاسْتَمِعْ آهَلْ تَسْمَعُ اشَيْناً ؟، فَلَمَّا صَعِدْتُ، سَمِعْتُ الضَّجَّةَ وَ الْتَحَمَتْ^ وَكَثَرَتْ ۚ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَأْمُونِ قَدْ دَخَلَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي كَانَ إلىٰ ١/ ٤٩١ دَارِهِ مِنْ دَارِ ١ أَبِي الْحَسَنِ ١ وَ هُوَ يَقُولُ: يَا سَيْدِي يَا أَبَا الْحَسَنِ، آجَرَكَ اللَّهُ فِي الْفَضْل؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَبِيٰ ١١ وَ كَانَ دَخَلَ ١٣ الْحَمَّامَ، فَدَحَلَ ١٣ عَلَيْهِ قَوْمٌ بِالسُّيُوفِ، فَقَتَلُوهُ، وَ أَخِذَ مِمَّنْ دَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ ١٠ نَفَرِ ١٠ كَانَ أَحَدُهُمْ ابْنَ خَالَةٍ ١١ الْفَضْلِ ابْنَ ذِي الْقَلَمَيْنِ ١٧.

٦. في الإرشاد: «استمع».

ص ١٥٢٣ (لحم).

٧. في الإرشاد: (تجد).

٨. في «جع: «الضجيج والنحيب». وفي وض: «الضجّة والنحيب». وفي دف: «الصيحة والنحيب». و«النحيب هو شدّة البكاء بصوت طويل ومدّ. وقوله: «التحمت»، أي اشتدّت؛ من التحمت الحرب، أي اشتدّت. أو اختلط، من التحم القتال، أي اشتبك واختلط. راجع: المصباح المنير، ص ٥٥١؛ القاموس المحيط، ج٢،

٩. في دف: دفكترت، وفي الارشاد: «وكثرت وزادت فلم نشعر بشيء، بدل ووالتحمت وكثرت،

10. في الإرشاد: وكان من داره إلى دار.

١١. في وب، ج، ض، بر، والوافي : وقد أتي، وفي وف، : وقد أتي وأبي معاًه. وفي وبف: وأتي، بدون وقد، وفي حاشية وج ، بح، : «كان قد أتي، وفي الإرشاد: - وقد أبي وكان،

١٣. في الإرشاد: «ودخل».

۱۲. في وب، ض: وقد دخل».

۱۵. في دف: + دوقد، ١٤. في دج، ض، ف، بح، بر، بس، دثلاثة،

١٦. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، وهو الصحيح. وفي المطبوع وبعض النسخ: وخاله، بالهاء المهملة.

١٧. وفي البحار عن العيون: «ذو القلمين».

۲. في «ب، بح، بس»: «فلم يزل».

١. في الإرشاد: (يا أبا الحسن).

٤. في دف: - دلي،

٣. في (ب، بس): (يقول).

٥. في دب، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي والإرشاد: - دعلي،

قَالَ: فَاجْتَمَعُ الْجُنْدُ وَ الْقُوَّادُ، وَ مَنْ كَانَ مِنْ ۖ رِجَالِ الْفَضْلِ عَلَىٰ بَابِ الْمَأْمُونِ، فَقَالُوا: هٰذَا ۗ اغْتَالَهُ وَ قَتَلَهُ - يَعْنُونَ الْمَأْمُونَ - وَ لَنَطْلُبَنَّ بِدَمِهِ ، وَ جَاؤُوا بِالنِّيرَانِ لِيُحْرِقُوا الْبَابَ، فَقَالَ الْمَأْمُونُ لِأَبِي الْحَسَنِ ﴿: يَا سَيِّدِي، تَرِىٰ ۖ أَنْ تَخْرَجَ إِلَيْهِمْ وَ تُفَرِّقَهُمْ ؟

قَالَ: فَقَالَ يَاسِرٌ: فَرَكِبَ لا أَبُو الْحَسَنِ اللهِ ، وَ قَالَ لِيَ أَ: «ارْكَبْ، فَرَكِبْتُ، فَلَمَّا خَرَجُنَا مِنْ بَابِ الدَّارِ، نَظَرَ إِلَى النَّاسِ وَ قَدْ تَزَاحَمُوا أَ، فَقَالَ لَهُمْ بِيَدِهِ: «تَفَرَّقُوا تَفَرَّقُوا "أَ». قَالَ يَاسِرٌ: فَأَقْبَلَ النَّاسُ وَ اللهِ يَقَعُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَ مَا أَشَارَ إِلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا رَكَضَ "ا يَاسِرٌ: فَأَقْبَلَ النَّاسُ وَ اللهِ يَقَعُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَ مَا أَشَارَ إِلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا رَكَضَ "ا يَاسِرٌ: فَا اللهِ يَقَعُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَ مَا أَشَارَ إِلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا رَكَضَ "ا يَاسِرٌ: فَا اللهِ يَقَعُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَ مَا أَشَارَ إِلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا رَكَضَ "ا

١٣٠٦ / ٩ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ١٠ ، عَنْ مُسَافِر ؟

۲. في الوافي: «في».

١. في الإرشاد: دواجتمع».

٣. في الإرشاد: «هو».

٤. «اغتاله»، أي قتله غَلِلة، أي في خُفية واغتيال، وهو أن يُخدّع ويُقتَل في موضع لا يراه فيه أحد. راجع: النهاية،
 ج٣، ص ٤٠٧ (غيل).

٥. في الإرشاد: ووشغبوا عليه وطلبوا بدمه، بدل ووقتله \_إلى \_لنطلبنَ بدمه،

٦. في الإرشاد: «نرى».

٧. في الإرشاد: «ترفق بهم حتى يتفرّ قوا، قال: نعم وركب، بدل «تفرّ قهم -إلى -فركب،

٨. في «ف»: - «لي». وفي الإرشاد: + «يا ياسر».

٩. في الإرشاد: «وقد از دحموا عليه».

١٠. في الإرشاد: - وتفرّ قوا، الثاني.

١١. قال الجوهري: «الرّ كض: تحريك الرجل». الصحاح، ج ٣، ص ١٠٧٩ (ركض).

١٢. في الإرشاد: «ومضى لوجهه» بدل «ومرّ».

١٣. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٦٦ بسنده عن الكليني. عيون الأخبار، ج ٢، ص ١٦٣، ح ٢٤، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. عن ياسر الخادم، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٣، ص ٨٢١، ح ١٤٣٠.

١٤. ورد الخبر في الإرشاد، ص ٢٦٧ بسنده عن محمّد بن يعقوب عن معلّى بن محمّد. وهو سهو واضح؛ فان المتكرّر في أسناد عديدة رواية المصنّف عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٦، ص ٣٤٨٣٤٢.

وَ اعْنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُسَافِرٍ ، قَالَ :

لَمَّا أَرَادَ هَارُونُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنْ " يُوَاقِعَ \* مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ ، قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا اللَّهِ: «اذْهَبْ إِلَيْهِ ، وَ قُلْ لَهُ \*: لَا تَخْرُجْ \* غَداً ؛ فَإِنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ غَداً هُزِمْتَ ، وَ قُتِلَ أَضْحَابُكَ ، فَإِنْ سَأَلُك \*: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ هَذَا ؟ فَقُلْ \*: رَأَيْتُ فِي النَّوْم \*.

قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، لَا تَخْرُجُ غَداً ' ' ؛ فَإِنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ ' ' هُزِمْتَ، وَقُتِلَ أَصْحَابُكَ، فَقَالَ لِي: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ هٰذَا ' ' ؟ فَقَلْتُ'' : رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ ' ' ، فَقَالَ: نَامَ الْعَبْدُ وَلَمْ يَغْسِل اسْتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَانْهَزَمَ ' ' ، وَ قُتِلَ أَصْحَابُهُ . ' '

١. في السند تحويل بعطف: «الوشاء عن مسافر» على «مسافر». والمراد أنَّ معلَى بن محمّد يروي الخبر تارةً عن مسافر مباشرة ، وأخرى بتوسط الوشاء. هذا، وفي حاشية «بف»: «أو». ومفاد السند بناء على صحّة هذه النخة واضح.

ني حاشية «بف»: «هشام». وفي الإرشاد: -«وعن الوشاء، عن مسافر».

٣. في «ف»: - «أن».

٤. ديواقع، أي يحارب؛ من الوقيعة بمعنى القتال القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٣٤ (قع).
 وفي «بغ»: «يوافق، قال في الوافي: «كأنّه ـ أي يوافق ـ كان بتقديم القاف فصحف. والمواقفة: أن تقف معه
 ويقف معك للحرب أو للخصومة».

٦. في (ب، بس): الايخرج).

٧. في وض، : «فقال لي، بدل «فإن سألك». وفي «بر» : «وإن سألك». وفي الإرشاد: «قال لك، بدل «سألك».

٨. في «ض»: «فقلت». وفي مرآة العقول: «قل له».

٩. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والإرشاد. وفي العطبوع: والمنام، قال العازندراني: وأمره بذلك إمّا باعتبار أنّه رأى ذلك في النوم في الواقع، أو باعتبار أنّ الكذب للمصلحة وحفظ النفس المحترمة جائز، ثمّ قال المحقق الشعراني: والخبر ضعيف وتأويل الشارح تكلّف، وأوّله المجلسي كما أوّله العازندراني. راجع: شرح العازندراني، ج٧، ص ٢٧٧؛ مرأة العقول، ج١، ص ٩٣.

١١. في وبح، بس، بف، والإرشاد: +وغداً».

١٠. في دف: - دغداًه.

١٣. في الإرشاد: وقلت.

١٢. في الإرشاد: - «هذا».

١٤. هكذا في «ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والإرشاد. وفي المطبوع: «المنام».

١٥. في دف: دأهزم».

١٦. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٦٧ بسنده عن الكليني.

قَالَ ': وَ حَدَّثَنِي مُسَافِرٌ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاﷺ بِمِنىٰ، فَمَرَّ يَحْيَى '
بْنُ خَالِدٍ، فَغَطَّىٰ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ ': ‹مَسَاكِينُ لاَ يَدْرُونَ ' مَا يَحُلُّ بِهِمْ فِي هٰذِهِ '
السَّنَةِ، ثُمَّ قَالَ: ‹وَ أَعْجَبُ ' مِنْ هٰذَا هَارُونُ وَ أَنَا كَهَاتَيْنِ، وَ ضَمَّ إِضْبَعَيْهِ.

قَالَ مُسَافِرٌ: فَوَ اللَّهِ ^ مَا عَرَفْتُ مَعْنىٰ حَدِيثِهِ حَتّىٰ دَفَنَّاهُ مَعَهُ . ۗ

١٣٠٧ / ١٠ . عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيُ ١٠ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَضْحَابِنَا أَنَّهُ حَمَلَ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا اللهِ مَالًا لَهُ خَطَرٌ ، فَلَمْ أَرَهُ سُرَّ بِهِ ، قَالَ ١١ : فَاغْتَمَمْتُ لِذَٰلِكَ ، وَ قُلْتُ فِي نَفْسِي : قَدْ حَمَلْتُ ١٢ هَذَا الْمَالَ وَ لَمْ يُسرَّ بِهِ ، فَقَالَ : «يَا غُلَامُ ١٢ ، الطَّشْتَ ١٤ وَ الْمَاءَ ، قَالَ : فَقَعَدَ عَلَىٰ كُرْسِيْ وَ قَالَ ١٠ بِيَدِهِ ، وَ قَالَ ١٦ لِلْغُلَام : دصَّ عَلَى كُرْسِيْ وَ قَالَ ١٠ لِيَدِهِ ، وَ قَالَ ١٠ لِلْغُلَام : دصَّ عَلَى المَّسْتِ ١١ لِلْغُلَام : دصَّ عَلَى المَّامِةِ فِي الطَّسْتِ ١١

<sup>.</sup> ١. مرجم الضمير المستتر في وقال، مردّد بين معلّى بن محمّد والوشّاء. واحتمال رجوعه إلى الوشّاء أقوى كما لا

۲. فی دف: دبیحیی،

٣. في الإرشاد: ووجهه، وفي البصائر: وأنفه.

٤. في الإرشاد: + «الرضائلة».

٥. في (بح، بر، بف): «ما يدرون».

٦. في شرح المازندراني: «تلك».

٧. في مرآة العقول: ووأعجب، أفعل التفضيل ... وربّما يقرأ بصيغة الأمر، وهو بعيده.

٨. في دبح، : دوالله، بدون الفاء.

٩. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٥٨ بسنده عن الكليني. وفي بسعائر الدرجات، ص ٤٨٤، ح ١٤؛ وعيون الأخبار، ج ٢،
 ص ٢٢٥، ح ٢، بسندهما عن الحسن بن علي الوشاء عن مسافر «الوافي، ج ٣، ص ٢٨٢، ح ١٤٣١.

١٠. في وبس»: والقاشاني». الله في وبح»: – وقال».

١٢. في دبح، بر، بف، والوافي: +دمثل، ١٣. في دف: +دهات،

١٤. في «ب، بح، بس، بف): «الطشت؛ بالشين المعجمة.

١٥. في فض»: وفقال». ١٥٠. في فف، بر، بف، والوافي: - دوقال».

١٧. في دجه: -دقال، التشديد.

١٩. في «ب، بح، بس، بف»: «الطشت» بالشين المعجمة.

ذَهَبٌ '، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ لِي: «مَنْ كَانَ هٰكَذَا، لَا يُبَالِي ' بِالَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ». "

١٣٠٨ / ١٦ . سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيعاً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ 17/ ١٩ . أَخِيهِ عَلِيَّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ الْحَسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ:

قَبِضَ عَلِيُّ بْنُ مُوسىٰ عَسِي - وَ هُوَ ابْنُ تِسْعِ وَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ أَشْهُرٍ - فِي عَامِ الْنُنْينِ ' وَ مِالْتَنْينِ ' ؛ عَاشَ بَعْدَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ عِيْ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ^ .

## ١٢٢ ـ بَابُ ٢ مَوْلِدِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ١٠ الثَّانِي ١٠ عِلْمَ

وُلِدَ السِّلِ فِي الشَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ وَ تِسْعِينَ وَ مِانَةٍ ؛ وَقُبِضَ ﷺ سَنَةَ عِشْرِينَ وَ الْقَهْرَيْنِ عِشْرِينَ وَ الْقَهْرَيْنِ عِشْرِينَ سَنَةٌ وَ شَهْرَيْنِ وَمُعَانِيةَ عَشْرِينَ وَعِشْرِينَ سَنَةٌ وَ شَهْرَيْنِ وَتَمْانِيَةَ عَشْرِينَ مَسْنَةٌ وَ شَهْرَيْنِ وَتَمْانِيَةَ عَشْرَ يَوْمانَ وَ وَفَدْ كَانَ وَتَمَانِيَةً عَشْرَ يَوْمانُ اللهُ مَعْدَادَ فِي مَقَابِرِ قُرَيْشٍ عِنْدَ قَبْرِ جَدِّهِ مُوسى ﴿ وَقَدْ كَانَ المُعْتَصِمُ أَشْخَصَهُ اللهِ اللهِ بَعْدَادَ فِي أَوْلِ هٰذِهِ السَّنَةِ الَّتِي تُوفِّي فِيها ﴿ وَ أَمَّهُ أَمُّ وَلَـدٍ الْمُعْتَصِمُ أَشْخَصَهُ اللهِ اللهِ بَعْدَادَ فِي أَوْلِ هٰذِهِ السَّنَةِ الَّتِي تُوفِّي فِيها ﴿ وَأَمَّهُ أَمُّ وَلَـدٍ

۱. في «ف»: «ذهباً».

٢. في «ب، ج، ض، بح، بر، بس، بف» والوافي ومرآة العقول: - «لا». فالكلام على هذا يحمل على الاستفهام الإنكاري، كما قاله في المرآة. وفي «ف»: «فلا يبالي».

٣. الوافي، ج ٣، ص ٨١٨، ح ١٤٢٨. ٤. في دف: + والرضاه.

٥. في (ب، ف، بر، بف) وحاشية (ض) والوافي: (سنة).

٦. في الوافي والبحار: «اثنتين». ٧. في دف،: + دو».

٨. الوافي، ج ٣، ص ٨٢٤، ح ١٤٣٣؛ البحار، ج ٤٩، ص ٢٩٢، ح ٣.

۹. في «ب، ج، ض، ف، بر، بس، بف»: - «باب».

١٠. في دف، بف: - دمحمّد بن عليّه. ١١. في دب: - دالثاني، وفي دج: دالرضاه.

<sup>.</sup> ١٢. في (ب، ف، بف» والوافي: + البو جعفر محمّد بن عليّ الثاني». وفي (بر»: + البو جعفر الثاني».

۱۳. في (ج): دمن،

١٤. «أشخصه»، أي أزعجه وقلعه عن مكانه وذهب به؛ من الشُخُوص، وهو السير من بلد إلى بلد راجع: لسان العرب، ج٧، ص ٤٦؛ القاموس المحيط، ج١، ص ٨٤٤ (شخص).

يُقَالُ لَهَا: سَبِيكَةُ، نُوبِيَّةُ. وَقِيلَ أَيْضاً: إِنَّ اسْمَهَا كَانَ ' خَيْزُرَانَ. وَ رُوِيَ أَنْهَا كَانَتْ مِنْ أَهْل بَيْتِ ' مَارِيَةَ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. "

١٣٠٩ / ١ . أَحْمَدُ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ خَالِدٍ ـقَالَ مُحَمَّدُ أَ: وَكَانَ زَيْدِيًا ـقَالَ :

كُنْتُ بِالْمَسْكَرِ °، فَبَلَغَنِي أَنَّ هُنَاكَ رَجُلاً مَحْبُوساً ' أَتِيَ بِهِ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّامِ مَكْبُولاً ، وَ قَالُوا: إِنَّهُ تَنَبَّأً. قَالَ عَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ: فَأَتَيْتُ الْبَابَ، وَ دَارَيْتُ ^ الْبَوَّابِينَ وَ الْحَجَبَةَ حَتَّىٰ وَصَلْتُ ^ إِلَيْهِ، فَإِذَا رَجُلَّ لَهُ فَهُمْ ' '، فَقُلْتُ ' ' : يَا هٰذَا، مَا قِصَّتُكَ ' ' وَ مَا أَمْرُكَ ؟ أَمْرُكَ ؟

قَالَ: إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا بِالشَّامِ أَعْبُدُ اللَّهَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ ": مَوْضِعُ رَأْسِ الْحُسَيْنِ، فَبَيْنَا أَنَا فِي عِبَادَتِي إِذْ أَتَانِي شَخْصٌ، فَقَالَ لِي: «قُمْ بِـنَا ١٠، فَقُمْتُ مَعَهُ،

۱. في دف: - دكان، ٢. في دف: - دبيت،

٣. الوافي، ج ٣، ص ٨٣٢، ذيل ح ١٤٤٥؛ البحار، ج ٥٠، ص ١، ح ١.

٤. في البصائر: - دقال محمّد».

٥. في البصائر: وفي العسكر». قال في القلموس: «العسكر: اسمّ سرّ من رأى، وإليه نسب العسكريّان عنه». وقال
المحقّق الشعراني: وذكرنا أنّ سرّ من رأى، ما بُدئ بعمارته إلاّ بعد وفاة أبي جعفر على ... وبالجملة لم يكن هناك
سجن وعسكر وعمارة وقصر. اشتبه الأمر فيه على محمّد بن حسّان فذكر العسكر بدل بغداده، راجع:
القاموس المحيط، ج ١، ص ٦٦٥ (عسكر)؛ شرح المازندراني، ج ٧، ص ٢٨٠.

٦. هكذا في وب، وحاشية وج، بح، والبحار والإرشاد والاختصاص. وهو مقتضى القواعد. وفي سائر النسخ والمطبوع: ورجل محبوس.

٧. ومَكْبُولًا، أي مقيَّداً ؛ من الكَبُل وهو القيْد الضَّخْم. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٨٠٨ (كبل).

٨. «المداراة» غير مهموز: ملاينة الناس وحسن صحبتهم واحتمالهم؛ لئلا ينفروا عنك. وقد يهمز. النهاية، ج ٢،
 ص ١١٥ (دري).

١٠. في الإرشاد: + وعقلٌ». ١١. في دف، والبصائر والإرشاد: + وله،

۱۲. في حاشية فض: (قضيّتك). ١٣. في (بس): - وله).

۱٤. في دف: - دبناء.

فَبَيْنَا أَنَا مَعَهُ إِذَا اللّهِ فَي مَشْجِدِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ لِي: «تَعْرِفُ لَا هٰذَا الْمَشْجِدَ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، هٰذَا مَسْجِدُ الْكُوفَةِ، قَالَ: فَصَلّىٰ وَ صَلَّيْتُ لَا مَعَهُ أَ، فَبَيْنَا أَنَا مَعَهُ إِذَا أَنَا فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، قَالَ: فَصَلّىٰ وَ صَلَّيْتُ مَعَهُ، فَبَيْنَا أَنَا مَعَهُ إِذَا لَّهُ عَلَىٰ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَسَلّمْتُ ، وَ صَلّىٰ وَ صَلّىٰ وَصَلّيْتُ مَعَهُ، وَ صَلّىٰ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَنَا مَعَهُ إِذَا اللّهِ عَلَيْ مُكَمُّ، فَلَمْ أَزَلَ مَعَهُ حَتّىٰ قَضَىٰ وَصَلّىٰ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ مُعَهُ، فَبَيْنَا أَنَا مَعَهُ إِذَا اللّهِ الْمَوْضِعِ الّذِي كُنْتُ أَعْبُدُ مَنَاسِكِي مَعَهُ، فَبَيْنَا أَنَا مَعَهُ إِذَا لا أَنَا فِي الْمَوْضِعِ الّذِي كُنْتُ أَعْبُدُ اللّهُ فِيهِ بِالشّامِ.

وَ مَضَى الرَّجُلُ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْقَابِلُ ﴿ إِذَا ﴿ أَنَا بِهِ، فَعَلَ ﴿ مِثْلَ فِعْلَتِهِ الْأُولَىٰ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ مَنَاسِكِنَا، وَ رَدِّنِي إِلَى الشَّامِ، وَ هَمَّ بِمُفَارَقَتِي، قُلْتُ لَهُ ٦٠: سَأَلْتُكَ بِالْحَقِّ ٣ الَّذِي أَقْدَرَكَ عَلَىٰ مَا رَأَيْتُ إِلَا ٤٤ أَخْبَرْتَنِي مَنْ أَنْتَ ٩٠؟ فَقَالَ: اأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيْ بْن مُوسِىٰ».

١. في وض، ف، بر، بس، بف، والوافي والاختصاص: وإذ،

۲. في (بس): (هل تعرف). ٣. في (ف): (فصلَّيت).

غي «بس»: – «معه».

٦. في «ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس» والوافي: «إذ».

٧. في وض، ف، بح، بر، بس» والوافي والاختصاص: وإذه.

٨. في وض: + وأناه. ٩. في البصائر: «عام قابل في أيَّام الموسم».

١٠. في وض، ف، بح، بر، بس، والوافي والاختصاص: وإذ،

١١. في البصائر: «وفعل بي» بدل «فعل». وفي الاختصاص: «ففعل بي».

١٢. في البصائر والاختصاص: وبحقَّه.

<sup>.</sup> ٤ . في الاختصاص: + «ما».

١٥. في البصائر والاختصاص: + «قال: فأطرق طويلاً ثمّ نظر إلى،

أيضاً. وحتى انتهى المعاشر: - وحتى انتهى المعاشر: - وحتى انتهى المعاشرة المعاشرة

١٨. في البصائر: + وحبسني كما ترى، وفي الاختصاص: + وحبسني،

فَقُلْتُ اللهُ: فَارْفَعِ الْقِصَّةَ ۚ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَفَعَلَ وَ ذَكَرَ فِي قِصَّتِهِ مَا كَانَ، فَوَقَّعَ فِي قِصَّتِهِ: قُلْ لِلَّذِي أُخْرَجَكَ مِنَ الشَّامِ فِي لَيْلَةٍ إِلَى الْكُوفَةِ، وَ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةً، وَ رَدَّكَ مِنْ مَكَّةً إِلَى الشَّامِ أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ حَبْسِكَ هٰذَا.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ: فَغَمَّنِي ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ، وَ رَقَقْتُ لَهُ، وَ أَمَرْتُهُ بِالْعَزَاءِ ۗ وَ الصَّبْرِ ، قَالَ: ثُمَّ بَكَّرْتُ عَلَيْهِ ° فَإِذَا الْجَنْدُ وَ صَاحِبُ الْحَرَسِ ۗ وَ صَاحِبُ السِّجْنِ وَ خَلْقُ اللّٰهِ ٧، فَقَلْتُ: مَا هٰذَا ^ ؟ فَقَالُوا ۚ : الْمَحْمُولُ مِنَ الشَّامِ -الَّذِي تَنَبًا -افْتَقِدَ الْبَارِحَةَ ، فَلَا يُدْرَىٰ ١٠ أَخْسَفَتْ ١٠ بِهِ الْأَرْضُ ، أَو اخْتَطَفَة ١٢ الطَّيْرَ ١٩٠٣ الْمَا يَنْ بَا الْمَعْمُولُ مِنَ الشَّامِ -الَّذِي تَنَبًا الْفَيْقِ ١٢ بِهِ الْأَرْضُ ، أَو اخْتَطَفَة ١٢ الطَّيْرَ ١٩٠٣ اللهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهِ الْمُعْرَقَةُ ١٤٠٤ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللللّٰهُ اللللللّٰمُ الللللّٰهُ الللللّٰمُ الللللللللللللّٰمُ الللّٰمُ اللللللللللللللللللللللل

١٣١ / ٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا \_بُقَالُ لَهُ:

۱. في «بح»: «فقال». ٢. في «ج، ف، بس، بف»: «قصّته».

٣. (العزاء): الصبر، أو حسنه القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧١٨ (عزى).

٤. في اض): + اثمًا.

ق. في البصائر والاختصاص: + ويوماًه. ووبكرت عليه، أي أتيته بُكْرَةً ؛ وهو أوّل النهار. وكلّ من بادر وأسرع الم سيء فقد أبكر عليه وبكر أيّ وقت كان. راجع: النهاية ، ج ١، ص ١٤٨ بلسان العرب، ج ٤، ص ٧٦ (بكر).

٦٠ (الحَرَسُ): خَدَمُ السلطان المرتبون لحفظه وحراسته. راجع الصحاح، ج٣، ص٩١٦؛ النهاية، ج١، ص٣٦٧ (حرس).

٧. أي حاضرون مثلاً. وفي الاختصاص: + ووقد اجتمعواه. وفي البصائر: ووخلق عظيم يتفحّصون حاله، بـدل
 ووخلق الله،

في «بر، بس، بف» والاختصاص: «فقال».

۸. في الوافي: «ذا». ۱۰. في «ف، بس»: «فلا ندري».

١١. في وف: : وأخسف. وخسفت به الأرض، أي ساخ بها وغاب وغار. راجع: لسان العوب، ج ٩، ص ٦٧؛
 المصباح العنير، ص ١٦٩ (خسف).

١٢. في قبر، بس، والاختصاص: «اختطفته. وقوله: «اختطفه»، أي استلبه وأخذه بسرعة؛ من الخَطَف، وهـو استلاب الشيء ـأي انتزاعه من الغير قهراً ـ وأخذه بسرعة. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٤٩ (خطف).

١٣. في البصائر والاختصاص: + وفي الهواءه.

الإرشاد، ج ۲، ص ۲۸۹، بسنده عن الكليني. وفي بصائر الدرجات، ص ٤٠٢، ح ١؛ الاختصاص، ص ٣٣٠. عن محمد بن حسّان وفي كلّها مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٣، ص ٨٥٥، ح ١٤٣٤.

عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ رَزِينٍ - قَالَ:

كُنْتُ مُجَاوِراً بِالْمَدِينَةِ ـمَدِينَةِ الرَّسُولِ ﷺ ـ وَكَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ يَجِيءُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَعَ الزَّوَالِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَيَنْزِلُ فِي الصَّحْنِ ۗ ، وَ يَصِيرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَ يَقُومُ ، فَيُصَلِّي ، فَوَسُوسَ إِلَيَّ عَلَيْهِ ، وَ يَقُومُ ، فَيُصَلِّي ، فَوَسُوسَ إِلَيَّ الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ : إِذَا نَزَلَ ، فَاذْهَبْ حَتَّىٰ تَأْخُذَ مِنَ ۖ التَّرَابِ الَّذِي يَطَأً عَلَيْهِ ، فَجَلَسْتُ ۗ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنْعَلِرُهُ لِأَفْعَلَ هٰذَا.

فَلَمَّا أَنْ كَانَ وَقْتُ الزَّوَالِ أَقْبَلَ اللهِ عَلَىٰ حِمَارٍ لَهُ، فَلَمْ يَنْزِلُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ فِيهِ، وَ جَاءَ حَتَّىٰ نَزَلَ عَلَى الصَّخْرَةِ الَّتِي عَلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَلَّ : ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّى فِيهِ، فَفَعَلَ هٰذَا ۗ أَيَّاماً، وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِقَدَمَيْهِ.

فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ، جَاءَ عِنْدَ الزَّوَالِ، فَنَزَلَ عَلَى الصَّحْرَةِ، ثُمَّ دَخَلَ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ' ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَوْضِعِ ' الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ ، فَصَلَّىٰ فِي نَعْلَيْهِ وَ لَمْ
يَخْلَعْهُمَا ، حَتَّىٰ فَعَلَ ذٰلِكَ أَيَّاماً ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : لَمْ يَتَهَيَّأُ لِي هَاهُنَا ، وَ لَكِنْ ' أَذْهَبُ
إِلَىٰ بَابِ الْحَمَّامِ ، فَإِذَا دَخَلَ إِلَى " الْحَمَّامِ أَخَذْتُ مِنَ التَّرَابِ الَّذِي يَطَأُ عَلَيْهِ ، فَسَالُتُ
عَنِ الْحَمَّامِ الَّذِي يَدْخُلُهُ ' ، فَقِيلَ لِي : إِنَّهُ يَدْخُلُ حَمَّاماً بِالْبَقِيعِ لِرَجُلٍ مِنْ وَلْدِ

١. في حاشية «بر٥: دعبد الملك». ٢. في حاشية دف»: «الصخرة».

<sup>&</sup>quot;. في «ض»: − (ويسلّم عليه». ٤. في (ف): − (من).

٥. في «ف، بر٤: «فجعلت». ٦. في «ج، ف، بف»: - «قال».

٧. في دج، بر، بف: دذلك، ٨. في دب: دالحصاة،.

٩. في ﴿جِهُ: ﴿التيِّهُ. لأَنَّ الحصى جنس.

١٠. في دبح: - دثم رجع إلى المكان -إلى -فسلّم على رسول الله على .١٠

١٣. في «ب، ج، ض، ف، بر» والبحار: - «إلى». ١٤. في البحار: - «الذي يدخله».

طَلْحَةَ ، فَتَعَرَّفْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْحَمَّامَ ، وَ صِرْتُ ۚ إِلَىٰ بَابِ الْحَمَّامِ ، وَ جَلَسْتُ إِلَى الطَّلْحِيُّ أُحَدُّثُهُ وَ أَنَا أَنْتَظِرُ مَجِينَهُ ﴿ فَقَالَ الطَّلْحِيُّ : إِنْ أَرَدْتَ دُخُولَ الْحَمَّامِ ، ٤٩٤/١ فَقَمْ ، فَادْخُلْ ۚ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَتَهَيَّا لَكَ ذَٰلِكَ ۖ بَعْدَ سَاعَةٍ .

قَلْتُ: وَ لِمَ ؟ قَالَ: لِأَنَّ ابْنَ الرِّضَا يُرِيدُ دُخُولَ الْحَمَّامِ، قَالَ: قُلْتُ: وَ مَنِ " ابْنُ الرِّضَا ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، لَهُ صَلَاحٌ وَ وَرَعٌ ٢، قُلْتُ لَهُ: وَ لَا يَجُوزُ ^ أَنْ يَدْخُلَ مَعْهُ الْحَمَّامَ غَيْرُهُ ؟ قَالَ: نُخْلِى \* لَهُ الْحَمَّامُ إِذَا ٢ جَاءَ.

قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا كَذٰلِكَ إِذْ أَقْبَلَ ﴿ وَمَعَهُ غِلْمَانٌ لَهُ، وَ بَيْنَ يَدَيْهِ غُلَامٌ ` مَعَهُ حَصِيرَ حَتَّىٰ أَذْخَلَهُ الْمَسْلَخَ، فَبَسَطَهُ وَ وَافَىٰ، فَسَلَّمَ ۚ ` وَ دَخَلَ الْحُجْرَةَ عَلَىٰ حِمَارِهِ، و دَخَلَ الْمَسْلَخَ، وَ نَزَلَ عَلَى الْحَصِير.

فَقُلْتُ لِلطَّلْحِيِّ: هٰذَا الَّذِي وَصَفْتَهُ بِمَا وَصَفْتَ مِنَ الصَّلَاحِ وَ الْوَرَعِ ؟ فَقَالَ: يَا هٰذَا، لَا " وَ اللهِ، مَا فَعَلَ هٰذَا قَطُّ إِلَّا فِي هٰذَا الْيَوْمِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هٰذَا مِنْ عَمَلِي أَنا جَنَيْتُهُ ١٤، ثُمَّ قُلْتُ: أَنْتَظِرُهُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ، فَلَمْلِي أَنالُ مَا أَرْدْتُ إِذَا خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ

۲. في «بر»: «وادخل».

۱. في (بح): (فصرت).

٤. في «بس»: «لابن» بدون «أنَّ».

قي البحار: - «ذلك».
 في «ض»: «فمن».

٦. في «ب»: «الرجل».

٧. في الوسائل: - «قال، قلتُ \_إلى \_وورع،

٨. في مرآة العقول، ج ٦، ص ٩٩: «قوله: ولا يجوز، على بناء المجرّد أو التفعيل، وعلى الأخير ضمير الفاعل
 راجم إلى ابن الرضاء.

في مرأة العقول: «ونخلّي، على الإفعال أو التفعيل».

۱۰. في وف: وإذ،

١١. في «بس»: +دله». وفي البحار: +دو». ١٢. في البحار: «وسلّم».

١٣. في البحار: - ولاه.

١٤. قال المجلسي: وأنّا جنيته، أي جررته إليه، والضمير راجع إلى هذا، أو أنا صرت سبباً لنسبة هذه الجناية إليه. قال في القاموس: جنى الذنبَ عليه يجنيه جناية: جرّه إليه ... و تجنّى عليه: ادّعى عليه ذنباً لم يفعله، و راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٦٩ (جنى).

وَ تَلَبَّسَ دَعَا بِالْحِمَارِ ، فَأَدْخِلَ الْمَسْلَخَ وَ رَكِبَ مِنْ ۖ فَوْقِ الْحَصِيرِ وَ خَرَجً 學.

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: قَدْ ـوَ اللّٰهِ ـ آذَيْتُهُ وَ لَا أَعُودُ وَ لَا ۖ أَرُومُ مَا رُمْتُ مِنْهُ أَبَداً، وَ صَحَّ عَزْمِي عَلَىٰ ذٰلِكَ، فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الزَّوَالِ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ، أَقْبَلَ عَلَىٰ حِمَارِهِ حَتَّىٰ نَزَلَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ فِيهِ فِي الصَّحْنِ ۚ، فَدَخَلَ ۗ وَ سَلَّمَ ۚ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِﷺ، وَ جَاءَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فِي بَيْتِ فَاطِمَةً ﴿ وَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ، وَ قَامَ يُصَلِّي. ^

١٣١١ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَسْبَاطٍ، قَالَ:

خَرَجَ^ عَلَيَّ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ رَأْسِهِ ۚ وَ رِجْلَيْهِ لِأَصِفَ قَامَتَهُ لِأَصْحَابِنَا بِمِصْرَ، فَبَيْنَا أَنَا كَذَٰلِكَ حَتَّىٰ قَعَدَ، وَ قَالَ ٰ ٰ : دِيَا عَلِيُّ، إِنَّ الله احْتَجَ ٰ الْ فِي الْإِمَامَةِ بِمِثْلِ مَا احْتَجَ ٰ ۖ فِي الْإِمَامَةِ بِمِثْلِ مَا احْتَجَ ٰ اللهُ احْتَجَ ٰ الْأَبْوَقِ، فَقَالَ: ﴿ وَ آتَيْنَاهُ الْمُكُمِّ صَبِيًا ﴾ " ا وَقَالَ ٰ اللهُ وَتَيْ إِذَا بَلَغَ أَشُدُهُ وَ بَلَغَ ٰ الْرُبُومِينَ سَنَةً ﴾ " النَّبُوّةِ، فَقَالَ: ﴿ وَ تَيْنَاهُ المُكْمَ صَبِيًا ﴾ " ا وَقَالَ اللهُ الْمَارِقِ لَهُ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُنْعَلِيْ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِيَّاللّهُ اللهُ اللّهُ ا

١. في البحار: «وأدخل». ٢. في «بح»: «في».

 <sup>&</sup>quot;. في وب، ج، ض، ف، بر، بس، بف، والوافي والبحار: -ولاه أ. وولا أروم، أي لا أطلب، تقول: رُفتُ الشيء أرومُه رؤماً، إذا طلبة. راجع: الصحاح، ج٥، ص ١٩٣٨ (روم).

٥. في دض، ف: دودخل،

٤. في دف: «الصخرة».

قى دض، ف، بس» والبحار: «فسلم».

٧. الوافي، ج ٣، ص ٨٢٦، ح ١٤٣٥؛ الوسائل، ج ٢، ص ٥٧، ح ١٤٧٠؛ البحار، ج ٥٠، ص ٦٠، ح ٣٦.

٨. في الإرشاد: وخرج على أبوجعفر الله ، وفي البصائر: ورأيت أباجعفر الله قد خرج علي ١٠.

٩. في الكافى، ح ١٠٠١: وقال: رأيت أبا جعفر الله وقد خرج عليّ، فأخذت النظر إليه وجعلت أنـظر إلى رأسه،
 بدل وقال: خرج عليّ، فنظرت إلى رأسه.

١٠ في الكافي، ح ١٠٠١: «فقال». وفي الإرشاد: «خرج عليّ أبو جعفر الله حدثان موت أبيه، فنظرت إلى قدّه لأصف قامته لأصحابى، فقعد ثمّ قاله بدل «خرج عليّ فنظرت -إلى -قعد وقال».

١١. في وب، ج، ض، بر، بس، بف، : + وبه، أي في القرآن.

١٢. في الكافي، ح ٢٠٠١ والإرشاد والوافي: + ٩٠٠٠.

۱۳. مريم (۱۹): ۱۲.

١٤. هكذا في دبر» والوافي. وفي سائرالنسخ والمطبوع: دقال، بدون الواو. وفي الكافي، ح ٢٠٠١: - دوقال.

١٥. هكذا في البصائر، وهو مطابق للقرآن. وفي جميع النسخ والمطبوع: ﴿وَلَمُّنا بَلُّغَ﴾.

١٦. الأحقاف (٤٦): ١٥؛ وفي سورة بوسف (١٣): ٢٢: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُهُ مَاتَيْتُكُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَعَلْمًا

فَقَدْ ا يَجُوزُ أَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ ' صَبِيّاً'، وَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَاهَا ۚ وَ هُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةُ». °

١٣١٢ / ٤. عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ، قَالَ:

اختَالَ الْمَأْمُونُ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ بِكُلْ حِيلَةٍ ، فَلَمْ يُمْكِنْهُ \* فِيهِ ^ شَيْءً ، فَلَمَّا اغتَلَ \* وَ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ ' عَلَيْهِ ابْنَتَهُ ، دَفَعَ إلىٰ مِائتَىٰ وَصِيفَةٍ ' أَ مِنْ أَجْمَلِ مَا يَكُنَّ ' إلىٰ كُلُ

وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَاماً " فِيهِ جَوْهَرُ يَسْتَقْبِلْنَ " أَبَا جَعْفَرِ اللهِ السنسسسسي ٤٩٥/١

ح، ٱلْمُحْسِنِينَ﴾؛ وفي سورة القصص (٢٨): ١٤: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُهُ وَٱسْتَوَىَّ ءَاتَيْنَهُ حَكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْذِى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾.

۱. في دب: دوقده.

٢. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بس، بف، والكافي، ح ١٠٠١، والبصائر والوافي. ويؤيّده بل يعينه قوله بعد ذلك: «ويجوز أن يعطاها». وفي المطبوع: «الحُكم».

٣. في الكافي، ح ٢٠٠١: ﴿وهو صبيٌّ».

٤. في الكافي ، ح ٢٠٠١: وأن يؤتاها . وفي البصائر: وأن يؤتي.

الكافي، كتاب الحجّة، باب حالات الأئمة فليلا في السنّ، ح ١٠٠١. وفي الإرشاد، ج ٢، ص ٢٩٢ بسنده عن الكلفي، كتاب الحجّة، باب حالات الأئمة فليلا في السنة، ح ٢٨٠، وفي الإرشاد، عن عليّ بن أسباط، عن أبي جعفر فلا الوافي، ج ٣، ص ٢٨٠ ح ٢٩١؛ البحار، ج ٢٥، ص ١٠٠، ذيل ح ١.

٦. في وف، بر، بف، جرة: وعليّ بن إبراهيم، ٧٠ في وج، ف، وفلم يمكّنه،

٨. في دف، ومرآة العقول: دفي، بدون الضمير.

٩. «اعتلَ»، أي عجز عن الحيلة كأنه صار عليلاً. أو يقرأ مجهولاً كما في «ج» ومرآة العقول، أي عُـوق ومنع من ذلك، يقال: اعتله، أي اعتاقه عن أمر . راجع: القلموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٦٨ (علل).

١٠ في حاشية وبر٣: وأن يدخل٤. وقوله: وأن يبني٤، أي ينزوج وينزف، أي يُمهدي. الابتتاء والبناء: الدخول
بالزوجة. والأصل فيه أنّ الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها فيّة ؛ ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله
وبأهله، فقيل لكلّ داخل بأهله: بانٍ. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٨٦؛ النهاية، ج ١، ص ١٥٨ (بنا).

١١ . والوّصِيفَةُه: الجارية. قال الجوهري: والوّصِيفُ: الخادم، غلاماً كان أو جارية. يَقَال: وَصُفَ الغلامُ، إذا بلغ حدّ الخدمة فهو وصيف بين الوّصافة، والجمع: وصّفاء. وربّما قالوا للجارية: وَصِيفة بينة الوّصافة والإيصاف، والجمع: الوّصائف، راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٣٩ (وصف).

١٢. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي. وفي المطبوع: ويكون،

١٦. والجام؛ إناء من فضّة، أو طبق أبيض من زجاج أو فضّة. راجع: المغرب، ص ٩٦؛ لمسان العرب، ج ١٢، ص ١١٢ (جوم).
 ١١٤ (جوم).

إِذَا ا قَعَدَ مَوْضِعَ الْأَخْيَارِ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِنَّ.

وَ كَانَ رَجُلٌ \_ يُقَالُ لَهُ: مُخَارِقٌ ٢ صَاحِبَ \* صَوْتٍ وَ عُودٍ وَ ضَرْب، طَويلَ اللَّحْيَةِ، فَدَعَاهُ الْمَأْمُونُ ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَأَنَا أَكْفِيكَ أَمْرَهُ، فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَعْفَرِ ۗ ، فَشَهِقَ ۚ مُخَارِقٌ ۗ شَهْقَةً اجْتَمَعَ ۗ عَلَيْهِ ۗ أَهْلُ الدَّارِ، وَ جَعَلَ يَضْرِبُ بِعُودِهِ وَ يُغَنِّي.

فَلَمَّا ' فَعَلَ سَاعَةً وَ إِذَا ' أَبُو جَعْفَرِ ﴿ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ لَا ' يَمِيناً وَ لَا شِمَالًا، ثُمَّ رَفَعَ ١٣ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، وَ قَالَ ١٤: «اتَّق اللَّهَ يَا ذَا الْعُثْنُون ١٠٠.

۱. في دبس: «إذ».

١٣. في مرآة العقول: «فرفع».

٢. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافى. وفي المطبوع: +وفي،

٣. في وج، ض، بس، وحاشية وب، ف، بر، بف، وشرح المازندراني. والوافي ومرآة العقول: والأجناد، قال في المرأة: «وفي بعض النسخ: «موضع الأخيار» ... وأقول: وكلاهما تصحيف، والظاهر: «الأختان، جمع الختن، كما في بعض نسخ ابن شهر آشوب.

٤. في دف: «نحارق». وفي دبح»: «محاذق».

٥. الظاهر أنَّ «صاحب» و «طويل» خبر كان، لا صفة رجل، وإلَّا يلزم تقدير خبر لكان، أو القول بكونها تامة.

٦. وفشهق، من الشهيق، وهو الأنين الشديد المرتفع جدًاً. أو منه بمعنى ردّ النَّفُس، ضدّ الزفير وهو إحراج النَفَس. يقال: شَهَق الرجل يَشْهَق ويَشْهِق شهيقاً، أي ردّد نَفَسه مع سماع صوته من حلقه . راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ١٩١؛ المصباح المنير، ص ٣٢٦ (شهق).

٨. في دف: دفاجتمع، وفي دبحه: دأجمع، ٧. في دف: (نحارق). وفي (بح): (محاذق).

٩. في (بس): - (عليه).

١٠. في مرأة العقول: «كأنَّ جواب دلمًا» مقدّر يفسّره الجملة التالية. ويمكن أن يقرأ: «ثمَّه بالفتح فـ«رفع، جـواب ١١. في دف: دفإذاه.

١٢. في وب، ض، بح، بر، بس، والوافي: دولا، وفي دف، - ولاه. ١٤. في دض، بس»: دفقال».

١٥. والعُثنون»: اللحية كلِّها، أو ما فضل منها بعد العارضين من باطنهما، أو ما نبت على الذُّقَن وتحته سِفُلاً، أو هو طولها وما تحتها من شعرها. وقيل: عُشون اللحية طرفها. راجع: لسان العرب، ج١٣، ص ٢٧٦؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٩٥ (عثن).

قَالَ ' : فَسَقَطَ الْمِضْرَابُ ' مِنْ يَدِهِ وَ الْعُودُ ، فَلَمْ يَنْتَفِعْ بِيَدَيْهِ ۗ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ.

قَالَ: فَسَأَلَهُ الْمَأْمُونُ عَنْ حَالِهِ ، قَالَ: لَمَّا صَاحَ بِي أَبُو جَعْفَرٍ ۗ فَزِعْتُ فَزْعَةً لَا أُفِيقُ مِنْهَا أَبَداً. <sup>٤</sup>

١٣١٣ / ٥ . عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ دَاوُ دَبْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيُّ، فَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ هُ هِ وَ مَعِي ثَلَاثُ رِقَاعٍ غَيْرٌ مُعَنْوَنَةٍ، وَ اشْتَبَهَتْ \* عَلَيَّ، فَاغْتَمَمْتُ، فَتَنَاوَلَ إِحْدَاهَا \*، وَ قَالَ ^: دَهٰذِهِ رُقْعَةُ زِيَادٍ \* بْنِ شَبِيبٍ \* ١٠ . ثُمَّ تَنَاوَلَ الثَّانِيَةُ، فَاغْتَمَمْتُ ، فَتَنَاوَلَ إِحْدَاهَا \* ، وَ قَالَ ^: دَهٰذِهِ رُقْعَةٌ زِيَادٍ \* بْنِ شَبِيبٍ \* ١٠ . ثُمَّ تَنَاوَلَ الثَّانِيَةُ ، فَقَالَ: دَهٰذِهِ رُقْعَةٌ فُلُانِ ه. فَبَهْتُ أَنَّا، فَنَظَرَ إِلَىٰ ، فَتَبَسَّمَ.

قَالَ: وَ أَعْطَانِي ١ ۚ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ، وَ أَمَرِنِي أَنْ أَحْمِلَهَا إِلَىٰ بَعْضِ بَنِي عَمِّهِ، وَ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ: دُلِّنِي عَلَىٰ حَرِيفٍ ١ ۖ يَشْتَرَى لِي ١٣ بِهَا مَتَاعاً، فَدُلَّهُ عَلَيْهِ».

قَالَ 11: فَأَتَيْتَهُ 10 بِالدَّنَانِيرِ، فَقَالَ لِي ١٦: يَا أَبًا هَاشِمٍ، دُلَّنِي عَلَىٰ حَرِيفٍ يَشْتَرِي ١٧

١. في وف: ووقال، وفي وبرة: - وقال، ٢. في وبس، : والمضرب،

۳. فی (بح): (بیده).

٤. الوافي، ج ٣، ص ٨٢٨، ح ١٤٣٧؛ البحار، ج ٥٠، ص ٦١، ذيل ح ٤١.

٥. في الوسائل: + «الثاني». ٦. في «ف»: وفاشتبهت». وفي «بح»: «وأشبهت».

٧. هكذا في «ب، ج، ض، بح، بر» والوافي والإرشاد. ويقتضيه المقام. وفي المطبوع وسائر النسخ: «إحداهما».
 ٨. في «ف»: «فقال».

١٠. في اف): اشيث، وفي ابح): اشيب).

١١. في الإرشاد: وفيهتَ أنظر إليه فتبسّم وأخذ الثالثة، فقال: هذه رقعة فلان، فقلت: نعم جعلت فداك فأعطاني، بدل وفيهتُ أنا، فنظر إلى فتبسّم. قال: وأعطاني،

١٢. اختلفت النسخ في ضبط الكلمة من حيث تشديد الراء وتخفيفها. والصحيح تخفيفها، كما قال المازندراني في شرحه: ووحريف الرجل - بفتح الحاء وكسر الراء المخفّفة -: شعامله في الحِرْفة، وهي الاكتساب، وراجع: النهاية، ج ١، ص ١٣٤٤ لسان العرب، ج ٩، ص ٤٤ (حرف).

١٣. في دف: دنشتري، بدل ديشتري لي، ١٤. في دج، دفقال، وفي دض، - دقال،

١٥. في دجه: وأتيته بدون الفاء. ١٦. في دب، ف، بف: - دلي.

۱۷. فی دب: دیشری،

لِي ' بِهَا مَتَاعاً"، فَقَلْتُ: نَعَمْ، قَالَ"؛ وَكَلَّمَنِي جَمَّالٌ أَنْ أَكُلُمَهُ لَـهُ يُدْخِلُهُ ْ فِي بَعْضِ أُمُورِهِ \* فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ لِأَكَلَّمَهُ لَهُ "، فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ وَ " مَعَهُ جَمَاعَةٌ وَ لَمْ يُمْكِنِي كَلَامُهُ "، فَقَالَ ": وَيَا أَبًا هَاشِمٍ، كُلْ، وَ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيَّ "، ثُمَّ قَالَ ـابْتِدَاءُ مِنْهُ " مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ـ: وَيَا غُـلَامُ، انْظُرْ إِلَى " الْجَمَّالِ الَّذِي أَتَانَا بِهِ أَبُو هَاشِمٍ، فَضُمَّة إِلْيَكَ».

قَالَ " ﴿ وَ دَخَلْتُ مَعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ بُسْتَاناً ، فَقُلْتُ لَهُ ؛ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي لَمُولَعٌ ۖ إِأْكُلِ الطِّينِ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي ١٠ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَيَّامٍ ١٦ ابْتِدَاءُ مِنْهُ : «يَا أَبَا هَاشِمٍ ، قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْكَ أَكْلَ الطِّينِ». قَالَ أَبُو هَاشِمٍ : فَمَا شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ الْيَوْمَ . ٢٢

١٣١٤ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ، عَنْ
 ٤٩٦/١ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ ١٨ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ الْهَاشِمِيِّ، قَالَ:

٢. في «بح»: - «فدله عليه \_إلى \_متاعاً».

٤. في (بح): (يدخل).

٣. في الإرشاد: - وقال.

٥. في الإرشاد: ووكلمني في الطريق جمّال سألني أن أخاطبه في إدخاله مع بعض أصحابه في أموره، بدل
 ووكلمني جمّال أن إلى مأموره.
 ٢. في وب، ج، والإرشاد: - وله».

٧. في دب، ض، ف، بح، بس»: - دو».

في الإرشاد: «فلم أتمكن من كلامه» بدل «ولم يمكني كلامه».

٩. في (ب، ج، بر، والوافي: «ثمّ قال». وفي (بف: «قال». وفي الإرشاد: «فقال لي».

في الإرشاد: + هما آكل منه».
 ١٥. في الإرشاد: - همنه».
 ١٢. في الإرشاد: - هالي ٥٠.

المراجي والمراجع المراجع المراجع

١٣. في الإرشاد: + «أبو هاشم».

۱۵. في «ف»: + «قال».

 ١٦. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي الإرشاد: وقال لي بعد أيّام، وفي المطبوع: وقال لي بعد ثلاثة أيّام،

 ۱۷. الإرشاد، ج ۲، ص ۲۹۳، بسنده عن الكليني الوافي، ج ۳، ص ۱۸۲۹، ح ۱۶۳۸؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۲۲، ح ۳۰۹۳۳، وفيه من قوله: ودخلت معه ذات يوم بستاناً».

۱۸. في «ف، بف»: «و».

۱. في «ب»: – «لي».

١٩. في الإرشاد: «عن محمّد بن حمزة عن محمّد بن عليّ الهاشمي».

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ صَبِيحَةَ عُرْسِهِ حَيْثُ بَنَىٰ إِبِائِنَةِ الْمَأْمُونِ ٢، وَكُنْتُ تَنَاوَلْتُ مِنَ اللَّيْلِ دَوَاءً، فَأُوّلُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْه ٢ فِي صَبِيحَتِهِ أَنَا، وَ قَدْ أَصَابَنِي الْعَطْسُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَدْعُوَ بِالْمَاءِ، فَنَظَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ فِي وَجْهِي، وَ قَالَ: الْظَنُكُ عَطْشَانَ ٩ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: السَّاعَةَ يَأْتُونَهُ فَقُلْتُ : أَجُلْ، فَقَالَ ٢: وَيَا غُلَامُ -أَوْ جَارِيَة ٧ ـ اسْقِنَا مَاءً وَقَلْتُ فِي نَفْسِي: السَّاعَةَ يَأْتُونَهُ بِهِ ٨، فَاغْتَمَمْتُ ١ لِذَلِكَ، فَأَقْبَلَ الْغُلَامُ وَ مَعْهُ الْمَاءُ، فَتَبَسَّمَ فِي وَجْهِي، ثُمَّ قَالَ: وَيَا غُلَامُ، نَاوِلْنِي الْمَاءَ، فَتَنَاوَلَ الْمَاءَ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَشَرِبْتُ، ثُمَّ عَطِشْتُ أَلُولُى، فَلَمَّا جَاءَ الْغُلَامُ وَ مَعْهُ الْمَاءُ، وَلَمْتُ أَنْ أَذْعُونَ ١ بِالْمَاءِ، فَقَعْلَ مَا فُعْلَ فِي الْأُولَى، فَلَمَّا جَاءَ الْغُلَامُ وَ مَعْهُ الْمَاءُ، وَلَمْتُ أَنْ أَذْعُونَ ١ بِالْمَاءِ، فَقَعْلَ مَا فُعْلَ فِي الْأُولَى، فَلَمَّا جَاءَ الْغُلَامُ وَ مَعْهُ الْقَدَحَ، ثُمَّ شَرِب، فَنَاوَلَيْهِ، فَلَمَّا جَاءَ الْغُلَامُ وَ مَعْهُ الْقَدَحَ، ثُمَّ شَرِب، فَنَاوَلَيْقِ الْأُولَى، فَتَنَاوَلَ الْقَدَحَ، ثُمَّ شَرِب، فَنَاوَلَنِي، فَشَرِبْت، فَنَاوَلَنِي، فَشَرِبْت، فَنَاوَلَنِي، فَشَرِبْت، فَتَاوَلَى الْقَدَحَ، ثُمَّ شَرِب، فَنَاوَلَنِي، فَسَرِبْت، فَنَاوَلَنِي، فَسَرِبْت، فَنَاوَلَنِي، فَشَرِبْت، فَنَاوَلَنِي، فَشَرِبْت، فَنَاوَلَنِي، فَشَرِبْت، فَنَاوَلَنِي، فَسَرِبْ مَنْ فَلَتْ فِي الْأُولَى، فَتَنَاوَلَ الْقَدَحَ، ثُمَّ شَرِب، فَنَاوَلَنِي، فَتَنَاوَلَ الْقَدَحَ، ثُمَّ شَرِب، فَنَاوَلَنِي، فَتَسَمَّهُ ١٠

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ: فَقَالَ لِي هٰذَا الْهَاشِمِيُّ: وَ أَنَا أَظُنَّهُ كَمَا يَقُولُونَ "٢٠.١٣

١. تقدّم معنى وبنى، ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٢. في الإرشاد: وصبيحة عرسه ببنت المأمون، ٣. في وف: - وعليه،

٤. في وض، والأظنك، وفي الإرشاد: وأراك،

٥. في «ف»: «عطشاناً». و يجوز فيه التصريف؛ لأنّ مؤنَّثه عطشي وعطشانة.

٦. في الإرشاد: وقلت: أجل، قال،

٧. في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، : وأو يا جارية، وفي الإرشاد: - وأو جارية،

٨. في ١ج٥: - دبه، وفي دبح٥: دفيه، وديسمُونه به، أي يجعلون فيه السمّ.

٩. في الإرشاد: «مسموم واغتممت» بدل «يسمّونه به فاغتممت».

١٠. في الإرشاد: وفشربت، وأطلت عنده فعطشت، فدعا، بدل وفشربت ثمّ إلى أن أدعو،

۱۱. في دف: - دمثل، فتبسّم،

١٣. في الإرشاد: وففعل كما فعل في المرّة الأولى، فشرب ثمّ ناولني وتبسّم. قال محمّد بن حمزة: فقال لي محمّد بن عليّ الهاشمي: والله إنّي أظنّ أنّ أبا جعفر يعلم ما في النفوس كما تقول الرافضة، بدل وففعل ما فعل في الأولى فلمّا -إلى -كما يقولون».

<sup>14.</sup> الإرشاد، ج ٢، ص ٢٩١، بسنده عن الكليني. وفي دلائل الإمامة للطبري، ص ٢١٥، عن محمّد بن عمليّ بـن حمزه الهاشمي ،الوافي، ج ٣، ص ٨٢٩، ح ١٤٣٩.

١٣١٥ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ النَّوَاحِي مِنَ الشِّيعَةِ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَدَخَلُوا ، فَسَأَلُوهُ فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ عَنْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ ١ ، فَأَجَابَ ۖ ﴿ وَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ . ٣

٨/١٣١٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ دِعْبِلِ بْنِ عَلِيُّ:

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿، وَ أَمَرَ لَهُ بِشَيْءٍ، فَأَخَذَهُ وَ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهُ، قَالَ:

فَقَالَ لَهُ ؟؛ وَلِمْ لَمْ تَحْمَدِ اللَّهُ؟

قَالَ: ثُمَّ ° دَخَلْتُ بَعْدُ ۚ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ ۗ ، وَ أَمَرَ لِي ' بِشَيْءٍ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلّهِ، فَقَالَ لِي: «تَأَذَّبْتَ». ^

٩/١٣١٧ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ \*، قَالَ:

١. أورد المجلسي هاهنا إشكالاً بأنه كيف يمكن ذلك في مجلس واحد؟ ثمّ أجاب بوجوه سبعة ، وقال المحقّق الشعراني بعد ما نقلها عنه : وولا حاجة إلى توجيه كلام إبراهيم بن هاشم بهذه التكلّفات ، ولم يقل أحد بعصمته ، بل لم يصرّحوا بصحّة أحاديثه ، بل عدّوه من الحسانه . وقال في وجه ذكر صاحب الكافي هذا الحديث : ووذكره صاحب الكافي ؟ لأنّ المبالفات الواردة في كلام الناس تدلّ على صفة في المنقول عنه ، راجم : من آة العقول ، ج ٢، ص ١٠٤ - ١٠ شرح المازندراني ، ج ٧، ص ٢٨٨ - ٢٨٨.

۲. في دفء: دفأجابه». والأولى: دفأجابها».

٣. الاختصاص، ص ١٠٢، عن على بن إبراهيم، عن أبيه مع زيادة في أوّله الوافي، ج ٣، ص ٨٣٠، ح ١٤٤٠.

في (ج، ض، ف، بر، بس، بف، والوافي: - (له، .
 في (بف، : - (ثم، ).

٦. في دض، بح، بر، بس، : + دعلي، وفي دج، : + دعلي 學.

٧. في حاشية هف: وأمرني، أن المرافي، ج ٣، ص ٨٥٠ ح ١٤٤١.

٩. محمّد بن سنان المشهور هو أبو جعفر الزاهري، وقد توقي سنة عشرين وماتين، كما في رجال النجاشي، ص ٣٢٨، الرقم ٨٨٨. والظاهر -بناءً على صحة النسخ -عدم إرادة الزاهري في سندنا هذا؛ فإنَّ عمر بن الفرج المدكور في متن الخبر، هو عمر بن الفرج الرُّحجى الذي كان من كتّاب المتوكل العبّاسي، وسخط عليه

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي الْحَسْنِ ﴿ فَقَالَ ا : دِيَا مُحَمَّدُ، حَدَثَ بِآلِ فَرَحِ حَدَثَ ؟ فَقَلْتُ : يَا سَيْدِي ، مَاتَ عُمْرُ، فَقَالَ : دالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، حَتَىٰ أَحْصَيْتُ لَهُ أَرْبَعا وَ عِشْرِينَ مَرَّةً ، فَقَلْتُ : يَا سَيْدِي ، لَوْ عَلَمْتُ أَنَّ هٰذَا يَسُرُكَ لَجِعْتُ حَافِياً أَعْدُو اللّٰيكَ ، قَالَ : ديا مُحَمَّدُ ، أَ وَ لا تَدْرِي مَا قَالَ لَعْنَهُ اللّٰهُ لَي لِهُ عَلَىٰ اللّٰهُ لَي اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَ اللّٰهُ مَ عَلَىٰ حُرِبٌ وَ مَالَهُ وَ مَا كَانَ لَهُ ، ثُمَّ أَخِذَ السِّيرا ، وَ هُوَ ذَا اللّٰهِ ، إِنْ ذَهْبَتِ اللّٰهُ ، و الله الله عَزَو جَلّ مِنْهُ ، وَمَا زَالَ يُدِيلُ أَسِيرا ، وَ هُوَ ذَا اللّٰهِ ، وَمَا لَلْهُ ، و لاَقَدْ أَدَالَ اللّٰهُ عَزَوْ جَلّ مِنْهُ ، وَمَا زَالَ يُدِيلُ أَسِيرا ، وَ هُوَ ذَا اللّٰهِ ، وَمَا زَالَ يُدِيلُ أَوْبَاءَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ ، أَ

١٣١٨ / ١٠ . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ فِي مَسْجِدِ الْمُسَيَّبِ ' ' ، وَ صَلَّىٰ بِنَا فِي مَوْضِعِ الْقِبْلَةِ

ه المتوكّل سنة ثلاث وثلاثين وماتتين ، وكان حيّاً بعد سنة خمس وثلاثين ومائتين ، فلم يدرك محمّد بن سنان الزهري زمن موته . راجع: تاريخ اليعقوبي ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ؛ مروج الذهب، ج ٤ ، ص ١٩ ـ ٢٠ .

هذا، ولم يظهر لنا شيء في تعيين المراد من محمّد بن سنان هذا، أو وقوع التحريف في العنوان.

ويؤكّد وقوع الاختلال في السند أنّا لم نجد رواية أحمد بن محمّد بن عبدالله ـشيخ معلّى بن محمّد ـعن محمّد بن سنان في موضع.

١. في دف: + دلي.

٢. في وف: وأغدو، من الغدوة. وقوله: وأعدوا، من الغدو، وهو مشي يقرب الهَرْوَلة، وهو دون الجري.
 راجع: المصباح المنير، ص ٣٩٧ (عدا).

والتحرّب؛ بالتحريك: نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له. راجع: النهاية، ج ١، ص ٣٥٨؛ لسان العرب، ج ١، ص ٢٠٠٤ (حرب).

٦. في دف: -دوهو ذاه. ٧. في دبر ٢: -دو ٣.

٨. اللّذؤلّة: الفعل والانتقال من حال إلى حال ، أو الانتقال من حال الشدّة إلى الرخاء . ومنه : أدالنا الله تعالى من عدونا . أي جعل الكرّة والدولة لنا عليه . قال الزمخشري : هتقول : أدال الله زيداً من عمرو مجازاً : نزع الله الدولة من عمرو فأتاها زيداً ، واجع : اللهاتق ، ج ٢ ، ص ٤٤٦ ؛ لمنان العرب، ج ٢ ، ص ٢٥٢ (دول) .

٩. الوافي، ج ٣، ص ٨٣٠، ح ١٤٤٢. ١٠ في دب، ج، وحاشية دبح، بره: والسدرة».

سَوَاءُ '، وَ ذُكِرَ ۚ أَنَّ السَّدْرَةَ الَّتِي فِي الْمَسْجِدِ كَانَتْ يَابِسَةً ۗ لَيْسَ عَلَيْهَا وَرَقَ، فَدَعَا بِمَاءٍ، وَ تَهَيَّأُ ۚ تَحْتَ السَّدْرَةِ، فَعَاشَتِ السَّدْرَةُ وَ أَوْرَقَتْ، وَ حَمَلَتْ مِنْ ۗ عَامِهَا. ۚ ﴿

١٣١٩ / ١١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ، عَن الْحَجَّالِ وَعَمْرو بْن عُثْمَانَ، عَنْ رَجُل مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ الْمُطَرُّ فِيُّ ٧، قَالَ:

مَضَىٰ أَبُو الْحَسَنِ الرَّضَا اللَّهِ وَ لِيَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: ذَهَبَ مَالِي^، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرِ ؛ وإِذَا كَانَ غَداً فَأْتِنِي، وَلْيَكُنْ مَعَكَ مِيزَانً وَ أَوْزَانٌ<sup>٩</sup>».

فَدَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ١٠ ﴿ ، فَقَالَ لِي : مَضَىٰ أَبُو الْحَسَنِ ١٠ ، وَلَكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمِ ؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَرَفَعَ الْمُصَلِّى الَّذِي كَانَ تَحْتَهُ، فَإِذَا تَحْتَهُ دَنَانِيرُ، فَدَفَعَهَا إِلَيَّ ١٣٠١

١٣٧٠ / ١٢. سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْحِمْيَرِيُّ جَمِيعاً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ أَخِيهِ عَلِيٌّ ، عَن الْحُسَيْن " أَبْن سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِنَانٍ ، قَالَ :

١. في الوافي: «سواء، أي من غير انحراف عن الجدار».

٢. الظاهر من الوافي كونه معلوماً ؛ حيث قال : «وذكر ، أي الجعفريّ».

٣. في دج، بس، وحاشية دبح، دراسية،

في الوافي: «وتهيّأ، يعنى للصلاة، كنّى بها عن الوضوء». ٦. الوافي، ج٣، ص ٨٣١، ح ١٤٤٣.

٥. في حاشية (بف): (في).

٧. في دج»: «المُطْرَقي».

٨. في الإرشاد: ولم يكن يعرفها غيري وغيره بدل وفقلت في نفسي ذهب مالي٠٠

٩. والأوزان، : جمع الوَّزْن، وهو المثقال. والميزان، أي ما يُوزَّن به. راجع: لسان العرب، ج١٣، ص ٤٤٨ (وزن).

١٠. في الإرشاد: «إذا كان في غد فأتني، فأتيته من الغد، بدل «إذا كان غداً - إلى - أبي جعفر 4.

١١. في الإرشاد: + وفكان قيمتها في الوقت أربعة آلاف درهم.

١٢. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٩٢، بسنده عن الكليني الوافي، ج ٣، ص ٨٣٢، ح ١٤٤٤.

١٣. في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي: والحسن، والظاهر أنَّ الصواب هو والحسين، كما تقدَّم في الكافي، ذيل ح ١٢٥٥.

قَبِضَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ ﴿ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْماً، تُوَفِّيَ يَوْمَ الشَّلَاثَاءِ لِسِتِّ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةً عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ؛ عَاشَ ' بَعْدَ أَبِيهِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَّا خَمْساً وَ عِشْرِينَ يَوْماً. '

## ١٧٣ \_ بَابُ مَوْلِدِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَ الرَّضْوَانُ °

ُولِدَ ۗ ۗ ۗ لِلنَّصْفِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ؛ وَ رُوِيَ أَنَّهُ وُلِلَا فِي رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ.

وَمَضَىٰ ﷺ لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ خَفْسِينَ وَمِاتَتَيْنِ ۗ ؛ وَرُوِيَ أَنَّهُ قُبِضَ ﷺ فِي رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَفْسِينَ وَمِاتَتَيْنٍ ۗ ، وَ لَهُ إِخْدَىٰ ۚ وَ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَ \* أَرْبَعُونَ سَنَةً عَلَى الْمَوْلِدِ الْآخِرِ الَّذِي رُوِيَ .

وَكَانَ الْمُتَوَكِّلُ أَشْخَصَهُ ١٦مَمَ يَحْيَى بْنِ هَرْتَمَةَ بْنِ أَعْيَنَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ سُرَّ مَنْ رَأَىٰ،

۱. في دف: دوعاش،

٢. الوافي ، ج ٣، ص ٨٣٢، ح ١٤٤٥؛ البحار ، ج ٥٠، ص ١٣، ذيل ح ١٣.

٣. في دب، ج، ض، ف، بر، بس، بف، - دباب،

٤. في حاشية (بف): + (الهادي).

<sup>0.</sup> في وب، ج، ض، ف، بر، بف، ومرآة العقول: - «والرضوان».

٦. في الوافي: + «أبو الحسن عليّ بن محمّد».

٧. في «ب، ض»: - وومضى -إلى - وماثنين».

٨. في دف، بر، بف: - دوروي ـ إلى ـ ومائتين،

٩. هكذا في وج ، و حاشية وش ، بع ، والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : وأحد،

۱۰. في وب، ج، ض، بس، بف، وأو،

١١. وأشخصه، أي أزعجه وقلعه عن مكانه وذهب به؛ من الشُخوص، وهو السير من بلد إلى بلد. راجع: لسان العرب، ج ٧، ص ٤٦؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٨٤٤ (شخص).

فَتُوفِّي بِهَا عِلَى ، وَ دُفِنَ فِي دَارِهِ ؛ وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ يُقَالُ لَهَا : سَمَانَهُ ٢٠ ٢

١٣٢١ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ خَبْرَانَ الْأَسْبَاطِئ، قَالَ:

قَدِمْتُ ۗ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَن ۗ ﴿ الْمَدِينَةَ ، فَقَالَ لِي: «مَا خَبَرُ الْوَاثِقِ عِنْدَكَ ؟، قُلْتُ \*: جُعِلْتُ فِدَاكَ، خَلَفْتُهُ فِي عَافِيَةٍ، أَنَا مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ عَهْداً بِهِ، عَهْدِي بِهِ<sup>٦</sup> مُنْذُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، قَالَ: فَقَالَ لِي: ﴿إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: إِنَّهُ مَاتَ٧ٌ. فَلَمَّا أَنْ قَالَ لِيَ: «النَّاسَ» عَلِمْتُ أَنَّهُ هُوَ.

ثُمَّ قَالَ لِي^: مَا فَعَلَ جَعْفَرٌ ٩٩، قُلْتُ: تَرَكْتُهُ أُسُواً النَّاسِ حَالًا فِي السِّجْنِ، قَالَ: فَقَالَ `` وأَمَا إِنَّهُ صَاحِبُ الْأَمْرِ ؛ مَا فَعَلَ ابْنُ الزِّيَّاتِ ؟؛ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ `` ، النَّاسُ مَعَهُ ، وَ الْأَمْرُ أَمْرُهُ ، قَالَ ٢٠: فَقَالَ : وأَمَا إِنَّهُ شُوَّمٌ عَلَيْهِه.

قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ: وَ قَالَ لِي ٢٠: ولَا بُدَّ أَنْ ٢٠ تَجْرِيَ مَقَادِيرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ أَحْكَامُهُ؛ يَا خَيْرَانُ، مَاتَ الْوَاثِقُ، وَ قَدْ قَعَدَ الْمُتَوَكِّلُ جَعْفَرٌ ١٠، وَ قَدْ قُتِلَ ابْنُ الزَّيَّاتِ،

١. في وب، : دثمانة، وفي البحار، ص ١١٦: - دومضي لأربع -إلى - سمانة،

٢. التهذيب، ج ٦، ص ٩٢، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٣، ص ٨٤١، ذيل ح ١٤٥٤؛ البحار، ج ٥٠، ص ١١٦، ٣. في دف: دقد قدمت. ح ۲؛ وص ۲۰۵، ح ۱٦.

٥. في «ض»: «فقلت». ٤. في الإرشاد: + «عليّ بن محمّد».

٧. في وب، جه: + دقد مات. ٦. في دبس: دبه عهدي،

٨. في الإرشاد: وفقلت: أنا أقرب الناس به عهداً. قال : فقال لي : إنَّ الناس يقولون: إنَّه صات، فسلمًا قسال لي : إنّ الناس يقولون علمت أنّه يعني نفسه، ثمّ قال لي، بدل وفلمًا أن - إلى - قال لي، والمراد بقوله: والناس، هو أهل المدينة. وقال في الوافي: «يعني لمّا نسب ذلك القول إلى أهل المدينة علمت أنَّ القائل هو نفسه ٢٠.

۱۰. في (ج): + (لي). ٩. أي المتوكّل على الله، جعفر بن المعتصم.

١٢. في الإرشاد: - وقال، ١١. في الإرشاد: - دجعلت فداك.

۱۳. في دض: - دلي،

١٥. في حاشية (ف): + (مقعده).

۱٤. في وب: - وأن،

فَقُلْتُ ١ : مَتىٰ جُعِلْتُ فِدَاكَ ؟ قَالَ: وبَعْدَ خُرُوجِكَ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ . ٢

٢ / ١٣٢٧ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ صَالِح بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ "، فَقَلْتُ لَهُ ۚ ؛ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فِي كُلِّ الْأُمُورِ أَرَادُوا إِطْفَاءَ نُورِكَ ، وَ التَّقْصِيرَ ۚ بِكَ حَتِّىٰ أُنْزَلُوكَ ۚ هٰذَا الْخَانَ \* الْأَشْنَعَ ، خَانَ الصَّعَالِيكَ ^ .

فَقَالَ: ‹هَاهُنَا أَنْتَ يَا ابْنَ سَعِيدٍ ؟ ْ هُمَّ أَوْمَا بِيَدِهِ ، وَ قَالَ: ‹انْظُرْ، فَنَظَرْتُ ` ْ ، فَإِذَا أَنَا ` بِرَوْضَاتِ أَنِقَاتٍ ` ، وَ رَوْضَاتٍ بَاسِرَاتٍ ` ، فِيهِنَّ ١ خَيْرَاتٌ عَطِرَاتٌ ، وَ ولْدَانَ كَأَنَّهُنَّ

١. في الإرشاد: «قلت».

٢. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٠١، بسنده عن الكليني والوافي ، ج ٣، ص ٨٣٤، ح ١٤٤٦.

٣. في الإرشاد: + «يوم وروده».

٤. في دف، والبصائر ، ص ٢٠٦: - دله،

<sup>0.</sup> في حاشية (بر): (والنقص). ٦. في (ف): +(علي).

٧. والخانه: ما ينزله المسافرون. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢١١٠؛ المصباح المنير، ص ١٨٤ (خون).

٨. والصعاليك: : جمع الصّغلُوك، وهو الفقير الذي لا مال له ولا اعتماد. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٤٥٥ (صعلك).

٩. في الوافي: ويعني أنت بعدُ في هذا المقام في اعتقادك فينا وفي مكارمناه.

١٠. في الإرشاد: - ووقال: انظر، فنظرت. ١١. في البصائر، ص ٤٠٦، والإرشاد: - وأناه.

<sup>17.</sup> الصحيح في الكلمة «أنقات» أو «أنيقات» أي حسنات معجبات. ولم يُرّ من هذه المادّة «آنق» كما في المطبوع. راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ٩ ـ ١٠ (أنق).

١٦. في وض، بره: وياسرات، بالياء المنتأة. وفي البصائر ص ٤٠٥ و ٤٠٥، والاختصاص: «ناضرات». وقوله: وباسرات»، أي طَرِيَات، أو ذَوات أنهار جاريات؛ من البُشر، وهو الماء الطريّ الحديثُ العهد بالمطر، والمَقْش والطريّ من كلّ شيء. أو مبتدأة فيها الثمرة؛ من البُشرة من النبات، وهو أوّل ما يبد وفي الأرض منها، وهو كما يبدو في الأرض. أو ذوات أثمار جديدة وعتيقة، من البُشر، وهو خلط البُشر مع غيره في النبيذ. راجع: شرح المازندراني، ج٧، ص ٢٩٥؛ الوافي، ج٣، ص ٨٥٥؛ مرأة المقول، ج٢، ص ١١٤؛ الصحاح، ج٢، ص ٨٨٥ (بسر).

١٤. في الإرشاد: قوأنهار جاريات وجنان فيها، بدل قوروضات باسرات فيهنَّه.

اللَّوْلُوُّ الْمَكْنُونُ '، وَ أَطْيَارٌ وَ ظِبَاءٌ وَ أَنْهَارٌ تَفُورُ '، فَحَارَ بَصَرِي '، وَ حَسَرَتْ عَيْنِي '، فَقَالَ ': وحَيْثُ كُنَّا فَهٰذَا لَنَا عَتِيدٌ '، لَسْنَا فِي خَانِ الصَّعَالِيكَ، ^

٣/١٣٢٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْجَلَّابِ ، قَالَ :

١. والمكنون، أي المجعول في كِنّ ، وهو ما يُحْفَظُ فيه الشيء . المفردات للراغب، ص ٧٣٦ (كنن).

٢. «تفور»، أي تغلى و تجيش؛ من الفور وهو شدّة الغليان . راجع : المفردات للراغب، ص ٦٤٧ (فور) .

٣. في البصائر ، ص ٤٠٦: + (والتمع).

وحسرت العين، أي كلت وأعيت وعجزت عن رؤيتها وانقطع نظرها لشدة ضياء ما رأت. واجع: لمسان العوب، ج ٤، ص ١٨٨ (حسر).

٥. في الإرشاد: «وكثر تعجّبي» بدل وحسرت عيني». وفي البصائر، ص ٧٠٤: - (وحسرت عيني».

٦. في الإرشاد: + «لي».

٧. في الإرشاد: «يا ابن سعيد، بدل وعتيد، و والعتيد، الشيء الحاضر المهيّأ . الصحاح، ج ٢، ص ٥٠٥ (عتد).

٨. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٦١، بسند، عن الكليني. وفي بصائر الدرجات، ص ٤٠٦، ح ٧، عن الحسين بن محمّد بن عثمان، عن معلّى بن محمّد بن عثمان، عن معلّى بن محمّد، عن الحسين بن محمّد، عثمان، عن معلّم، ص ٢٤٠٠ ح ٢١، عن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله، وفيهما مع اختلاف يسير. الاختصاص، ص ٢٣٤، ح ١٤٤٧.

٩. في (بف، والاختصاص: (وأدخلني).

١٠. هكذا في «ب، ض، ف، بر، بس، بف» والوافي والبحار. وفي بعض النسخ والمطبوع: «فبعث».

١١. في وب، ج، ض، بر، بس، بف، : + وعليه السلام، قال في الوافي : وأبو جعفر هذا ابنه المرجو للإمامة، وقال في مرآة العقول: ووأبو جعفر ابنه الكبير اسمه محمد، مات قبل أبيه هلله . وقد مر ذكره في باب النص على أبي محمد الله.

١٢. في البصائر: «والدتي». وفي مرآة العقول: «إلى والدي، بالتوحيد أو التثنية، أي بالشدّ وعدمه.

غَداً ا عِنْدَنَا، ثُمَّ تَنْصَرِفُ، قَالَ: فَأَقَمْتُ ۖ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ أَقَمْتُ عِنْدَهُ، وَ بِتُ لَيْلَةَ الْأَضْحَىٰ فِي رِوَاقٍ ۗ لَهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ أَتَانِي، فَقَالَ ۖ : بِيَا إِسْحَاقُ، قُمْهُ، قَالَ ْ : فَقَصْتُ عَلَى وَالِدِي ۗ وَ أَنَا فَقَمْتُ، فَفَتَحْتُ عَلَى وَالِدِي ۗ وَ أَنَا فَقَمْتُ، فَفَتَحْتُ عَلَى وَالِدِي ^ وَ أَنَا فِي الْمَسْكَر، وَ خَرَجْتُ بِبَغْدَادَ إِلَى الْمِيدِ ' . ''ا

١٣٢٤ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِيِّ، قَالَ:

مَرِضَ الْمَتَوَكِّلُ مِنْ خُرَاجٍ " خَرَجَ بِهِ ، وَ أَشْرَفَ ١٠ مِنْهُ عَلَى الْهَلَاكِ ، فَلَمْ يَجْسَرْ ١٠ أَحَدُ أَنْ يَمَسَّهُ بِحَدِيدَةٍ ١٦ ، فَنَذَرَتْ أُمَّهُ -إِنْ عُوفِيَ - أَنْ تَحْمِلَ ١٧ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ \* مَالًا جَلِيلًا مِنْ مَالِهَا ؛ وَ قَالَ لَهُ ١٠ الْفَتْحُ بْنُ خَاقَانَ: لَوْ بَعَثْتَ ١١ إِلَىٰ

١. في دف: دغداً تقيم».

۲. في حاشية (ج): + (عنده).

٣. قال الجوهري: «الرّوق والرواق: سقف في مقدّم البيت. والرواق: سِتْر يُستَدُّ دون السقف». الصحاح، ج٤،
 ص ١٤٨٥.

٥. في البصائر والبحار: - «قال». ٦. في الاختصاص: «وفتحت».

٧. في دف: دإذ قال، وفي البصائر والاختصاص والبحار: - وقال، .

في البصائر : «والدتي».
 في دف» والبصائر والاختصاص والبحار : «وأتاني».

١٠ في ( بس ): (اعرفت ). قال الجوهري: (التعريف: الوقوف بعرفات ). وقال الفيض: (عرفت: أصضيت العرفة ). وقال المجلسي: (المراد هنا: الإتيان بأعمال عرفة ). راجع: (الصحاح ، ج ٤، ص ١٤٠٢ (عرف)؛ الوافي ، ج ٢، ص ١٤٠٣ (مرأة العقول ، ج ٦، ص ١١٨.

١١. في البصائر والبحار: وإلى العيد ببغداده.

۱۲. بصائر الدرجات، ص ٤٠٦، ح ٦، عن الحسين بن محمّد بن عامر ؛ الاختصاص، ص ٣٣٥، عن المعلّى بن محمّد، وفيهما مع اختلاف يسير «الوافي» ج ٣، ص ٣٥٥، ح ١٤٤٨؛ البحار، ج ٥٠، ص ١٣٢، ح ١٤.

١٣. في وف، بح : وجراح ، و والخراج ، و رَم يخرج بالبدن من ذاته أو قَرْح يخرج في البدن . لسان العوب، ج ٢، ص ٧٥١ (خرج).

١٥. في اض): (فلم يجتسر). وفي (ف): (فلم يتجزأ).

١٦. في (ف): - فبحديدة). ١٧. في (برة: ويُحمل) مبنيّاً للمفعول.

١٨. في وجه: ولهاه. ١٨. في وجه: وبعثتِ، بالمخاطبة.

هٰذَا الرَّجُلِ ' فَسَأَلْتَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ' عِنْدَهُ صِفَةً يَفَرَّجُ بِهَا عَنْكَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ وَرَدٍ، وَوَصَفَ لَهُ عِلَّتَهُ، فَرَدَّ إِلَيْهِ الرَّسُولُ بِأَنْ يُوْخَذَ كُسْبُ الشَّاةِ، فَيُدَافَ مِنْ قَوْلِهِ، فَقَالَ لَهُ فَيُوضَعَ ' عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَجَعَ الرَّسُولُ وَ أَخْبَرَهُمْ '، أَقْبَلُوا يَهْزَوُونَ مِنْ قَوْلِهِ، فَقَالَ لَهُ الْفَتْحُ: هُوَ وَ اللهِ وَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ، وَ أَخْضَرَ الْكُسْبَ وَ عَمِلَ ' كَمَا ' قَالَ، وَ وَضَعَ عَلَيْهِ، فَعَمَلَتْ فَنْبَهُ النَّوْمُ وَ سَكَنَ، ثُمَّ انْفَتَحَ وَ خَرَجَ مِنْهُ مَا كَانَ فِيهِ، وَ بَشُرَتْ أَمُّهُ بِعَافِيَتِهِ، فَحَمَلَتْ إلَيْهِ ' عَشَرَةَ آلَافِ دِينَارٍ تَحْتَ خَاتَمِهَا.

ثُمَّ اسْتَقَلَّ ١١ مِنْ عِلَّتِهِ ، فَسَعِيٰ ١٢ إِلَيْهِ الْبَطْحَائِيُّ ١٣ الْعَلَوِيُّ بِأَنَّ أَمْوَالًا تُحْمَلُ إِلَيْهِ

٨. في (ج): (عُمِل) مبنياً للمفعول.

١. في الإرشاد: + ا يعني أبو الحسن على ٢٠ في الوافي: اأن تكون،

۳. فی (بس»: (علیه).

٤. والكَتْبُ: عُصارة الدهن، معرّب وأصله بالفارسيّة: كَتْب، فقلبت الشين سيناً. قال الفيض: وولعله أريد به ما
 تأكله الشاة منه، ولهذا أضيف إليها، وقال المجلسي: وكأنّ المراد هنا ما تلبّد تحت أرجل الشاة من بعرها،
 راجم: لسان العرب، ج ١، ص ٧١٧ (كسب).

٥. في وبر ٢: وفيداق، وقوله: وفيداف، أي يُخلط، من الذوف وهو الخلط والبل بالماء أو بغيره راجع:
 الصحاح، ج ٤، ص ١٣٦١ ؛ النهاية، ج ٢، ص ١٤٥ (دوف).

٦. في (بر): (فتوضع).

٧. هكذا في وج، بح، بر، بس، بف، وفي المطبوع وسائر النسخ: وفأخبرهم،

٩. في وب، ج، ض، ف، بس، وحاشية وبحه: ﴿ كُلُّ مَا ٤٠

۱۰. في (ب،ف): (عليه).

١١. واستقلَ ، إمّا من الإقلال والاستقلال الذي بمعنى الارتفاع والاستبداد، أي برئ. قاله الفيض والمجلسي، أو من القلّة، يقال: استقلَ الشيء ، أي وجده قليلاً ، والمعنى وجدعته قليلة . وفي حاشية وجه : «استبلّ». من البلّ ، بمعنى الشفاء وحسن الحال والنجاة من المرض. قال في المرأة: «وهذا هو أنسب» راجع: الشهلية، ج ٤٠ ص ١٠٣.

۱۲. والسيعاية ، النميمة والوشاية ، وهو إظهار الشيء ورفعه على وجه الإشاعة والفساد . والساعي هو الذي يسعى بصاحبه إلى سلطانه فيمخل به ، أي يكيده ليؤذيه . راجع : النهاية ، ج ٢٠ص ٢٧٠؛ لسان العرب ، ج ١٤، ص ٢٨٦ (سعا) .

۱۳. في فض، بح، بر، بف) وشرح المازندراني: «البطحاوي». وفي دف، بس) وحاشية دض، ببر ١: «البطحاء». وفي دبر ١: + دو١١.

وَ سِلَاحاً، فَقَالَ لِسَعِيدٍ الْحَاجِبِ: اهْجُمْ عَلَيْهِ ﴿ بِاللَّيْلِ، وَ خُذْ مَا تَجِدُ عِنْدَهُ مِنَ الأَمْوَال وَ السُّلَاح، وَ احْمِلْهُ إِلَىَّ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: فَقَالَ لِي سَعِيدُ الْحَاجِبُ: صِرْتُ إِلَىٰ دَارِهِ بِاللَّيْلِ وَ مَعِي سُلَّمَ، فَصَعِدْت السَّطْحَ، فَلَمَّا نَرْلْتُ عَلَى بَعْضِ الدَّرِجِ فِي الظَّلْمَةِ، لَمْ أَذْرِ كَيْفَ أُصِلُ إِلَى الدَّالِ، فَنَادَانِي: وَيَا سَعِيدُ، مَكَانَكَ حَتَىٰ يَأْتُوكَ بِشَمْعَةٍ، فَلَمْ أَلْبَثُ أَنْ أَتَوْنِي لِإِلَى الدَّالِ، فَنَادَانِي: وَيَا سَعِيدُ، مَكَانَكَ حَتَىٰ يَأْتُوكَ بِشَمْعَةٍ، فَلَمْ أَلْبَثُ أَنْ أَتَوْنِي لَعْمُعَةٍ، فَلَمْ أَلْبَثُ أَنْ أَتَوْنِي لَا الْمَعْفَةِ، فَلَمْ أُشْكَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي، فَقَالَ لِي: وَدُونَكَ الْبَيُوتَ، فَدَخَلَتُهَا وَ فَتَشْتُهَا، فَلَمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمْ أَشْكُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي، فَقَالَ لِي: وَدُونَكَ الْبَيُوتَ، فَدَخَلَتُهَا وَ فَتَشْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا شَيْئاً، وَ وَجَدْتُ الْبَدْرَةَ لَا يُعْمَلُكُ، وَكِيساً مَخْتُومَةً بِخَاتَمِ أُمُّ الْمُتَوْكُلِ، وَكِيساً مَخْتُوماً، وَ قَالَ لِي: وَوَخَدْتُ الْبُهُرَاقِ بَعْضُ إِلَيْهِ، فَلَمْ الْمُتَلِّي بَعْضُ خَدَم "الْفَاصَةِ أَنَّهِ قَالَتُ لَهُ عَلَى الْبَدْرَةِ، بَعَثَ إِلَيْهَا، فَخَرَجَتُ فَأَخَذْتُ ذَلِكَ، وَ صِرْتُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى خَاتَمِ أُمُّهِ عَلَى الْبُدْرَةِ، بَعَثَ إِلَيْهَا، فَخَرَجَتْ فَالَاكُ لَهُ وَكُنْتُ فَلَكُ الْمُتَوْكُلُونَ فَى عَفْنِ الْبُهُمَ فَيَا الْمُعَلِّي الْمُدَوّةِ وَلَا لَيْ عَلَى الْبُدْرَةِ وَ بَعْضُ خَدَم "الْخَاصَةِ أَنَهَا قَالَتْ لَهُ كُنْتُ قَدْ "ا نَذَرْتُ فِي عَلَيْكَ لَمَا لَكُولُ الْمُعَلِّي الْمُعْتَى الْبُدُرَةِ وَ عَنْ الْنِهَا، فَخَرَجَتْ

١. في دف: دعليه اهجم، . ٢. في دبف: دقال».

٣. في وب: وصعدت. ٤. في وب: وإلى ١٠.

٥. في وجه: - وإلي، ٩. في وف: ويأتونك،

٧. في دف: «يأتوني». ٨. في دف: «فلمًا نزلت».

٩. في (بر): (فوجدت).

 ١٠ والجُبَة : ضرب من مقطّعات النياب وهي ثياب قصار - تُلْبَس. وفي العرآة: والجُبَة ، بالضمّ : ثوب قصير الكُمّين ٩ راجع : لسان العرب، ج ١، ص ٢٤٩ (جبب).

١١. في الوافي: دفو جدت.

١٢. قال الخليل: «البُدْرَةُ: كيس فيه عشرة آلاف درهم أو ألف، وقال الجوهري: «البدرة: عشرة آلاف درهم». راجع: ترتيب كتاب العين، ج ١، ص ١٤٤؛ الصحاح، ج ٢، ص ٥٨٧ (بدر).

١٣. والجَفْنُ٥: غِمْدُ السيف، أي غِلافه. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٩٢ (جفن).

١٤. في دبح، بر، بف، والوافي: دغير ملبوس.

١٥. في حاشية (بر): وخدمه. وهو يغني عن القول بأنّ هذا من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، كما قاله
 المجلسي في مرأة العقول.

أَيِشتُ مِنْكَ: إِنْ عُوفِيتَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِي عَشَرَةَ آلَافِ دِينَارٍ '، فَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِ، وَ هٰذَا خَاتَمِي عَلَى الْكِيسِ، وَ فَتَحَ الْكِيسَ الْآخَرَ، فَإِذَا فِيهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ، فَضَمَّ إِلَى الْبَدْرَةِ بَدْرَةً أُخْرِىٰ '، وَ أَمَرْنِي بِحَمْلِ ذَٰلِكَ إِلَيْهِ، فَحَمَلْتُهُ، وَ رَدَدْتُ السَّيْفَ وَ الْكِيسَيْنِ، وَ قُلْتُ لَهُ: يَا سَيِّدِي، عَزَّ عَلَيَّ '، فَقَالَ لِي: ﴿ وَسَيَطْمُ الَّذِينَ طَلَمُوا أَنَّ مُنْقَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ أَه. \*

١٣٢٥ / ٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
 اللهِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ مُحَمَّدِ النَّوْفَلِيِّ، قَالَ فِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ ":

إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ ﴿ كَتَبَ إِلَيْهِ ٧ : رِيَا مُحَمَّدُ ، أَجْمِعْ أَمْرَكَ ، وَ خُذْ حِذْرَكَ ٩ . قَالَ : فَأَنَا فِي جَمْعِ أَمْرِي - وَ ٩ لَيْسَ أَذْرِي مَا كَتَبَ بِهِ ١ ۖ إِلَيَّ - حَتَّىٰ وَرَدَ عَلَيَّ رَسُولٌ حَمَلَنِي مِنْ مِضْرَ مَقْيَداً ، وَ ضَرَبَ ١ عَلَىٰ كُلِّ مَا أَمْلِكُ ، وَ كُنْتُ فِي الشَّجْنِ ثَمَانَ ١ سِنِينَ .

ثُمَّ وَرَدَ عَلَيَّ مِنْهُ فِي السِّجْنِ<sup>١٣</sup> كِتَابٌ فِيهِ: «يَا مُحَمَّدُ، لَا تَنْزِلْ فِي نَاحِيَةِ الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ». فَقَرَأْتُ الْكِتَابَ، فَقُلْتُ: يَكْتُبُ إِلَىَّ بِهٰذَا وَ أَنَا فِي السِّجْن؛ إِنَّ هٰذَا لَعَجَبُ! فَمَا

١. في دف: : + دمن مالي، . ٢. في دف: دالأخرى، بدل دبدرة أخرى،

٣. اعزّ عليّ، أي اشتذ وعظم عليّ ما أمرني العتوكل، وما صدر منّي من دخولي دارك بغير إذنك وأخذي مالك.
 راجع: شرح العازندراني، ج٧، ص ٢٩٩، هرآة العقول، ج٦، ص ١٢١.

٤. الشعراء (٢٦): ٢٢٧.

٥. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٠٢، بسنده عن الكليني مع اختلاف يسير والوافي، ج ٣، ص ٨٣٦، ح ١٤٤٩.

٦. في الإرشاد: + «الرخجي». ٧. في حاشية «ف»: «إليّ».

٨. والحِذْرُه و والحَذَرُه: الاحتراز . وقال الفيّومي: وحَذِرَ حَذَراً من باب تَعِب، واحتذر ، واحترز ، كلّها بمعنى تأهّب واستعدّه . واجع: المصباح المنير ، ص ٢٦٠ القاموس المحيط، ج ١ ، ص ٥٣٠ (حذر) .

٩. في لاب، ج، ف، بر، بس، بف، والوافي: - دو».

١٠. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي. وفي المطبوع: - وبه،

١١. يقال: ضَرَبَ على يده، أي أمسك، وكفّه عن الشيء، وحَجَرَ عليه. قال العازندراني: «قوله: وضرب ... كناية عن نهب أمواله ومنعه من التصرّف فيها، راجم: لسان العرب، ج ١، ص ٥٤٥ (ضرب).

۱۲. في دب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي: «ثماني».

١٣. في دف: دفي السجن منه.

مَكَثْتُ أَنْ خُلِّيَ عَنِّي، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

قَالَ ': وَكَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ يَسْأَلُهُ عَنْ ضِيَاعِهِ ''، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَوْفَ تُرَدُّ عَلَيْكَ، وَ مَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تُرَدَّ عَلَيْكَ». فَلَمَّا شَخَصَ '' مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ إِلَى الْعَسْكَرِ، كُتِبَ إِلَيْهِ بِرَدُ ۖ ضِيَاعِهِ، وَ مَاتَ قَبْلَ ذٰلِكَ.

قَالَ: وَكَنَبَ أَحْمَدُ بْنُ الْخَصِيبِ ۚ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ يَسْالُهُ ۗ الْخُرُوجَ إِلَى الْعَسْكَرِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ۗ : «اخْرُجْ؛ فَإِنَّ فِيهِ فَرَجَكَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَىٰه، فَخَرَجَ، فَلَمْ ۗ يُلْبَثُ إِلَّا يَسِيراً حَتَىٰ مَاتَ . ۚ

١٣٢٦ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّد، عَنْ رَجُلٍ ١٠، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ ١٠، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَبُو يَعْقُونَ، قَالَ:

رَأَيْتُهُ - يَعْنِي مُحَمَّداً - قَبْلَ مَوْتِهِ بِالْعَسْكَرِ فِي عَشِيَّةٍ ١٧ وَ قَدِ اسْتَقْبَلَ أَبَا الْحَسَنِ اللهِ ،

١. نى دف: «فقال».

٢٠ والغيباغ؟: جمع الضّيقة، أي العقارُ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل كالدار والنخل. وربّما أطلق على المتاع.
 راجع: المصباح المنير، ص ٣٦٦ (ضيم).

٣. في «بف»: «أشخص». وقوله: «شخص»، أي ذهب. يقال: شَخَصَ من بلد إلى بلد شُخوصاً، أي ذهب وسار في ارتفاع لسان العرب، ج٧، ص ٤٦؛ القاموس المحيط، ج١، ص ٨٤٤ (شخص).

٤. في (ف): (يردًا بصيغة المضارع.

٥. هكذا في وض، ف، بر، بد، بس، بع، بل، جس٤. وفي «٤٠، ج، بح، بف» والمطبوع: وأحمد بن الخضيب». وأحمد بن الخضيب، وأحمد بن الخصيب الجرجرائي الذي كان كاتب المنتصر قبل خلافته، شمّ وَزَر له وأحمد بن الخصيب هذا المرجرائي الذي كان كاتب المنتصر قبل خلافته، شمّ وَزَر له وللمستعين. واجع: تاريخ الإسلام للذهبي، ج ١٨، ص ٤٠، الرقم ١٨؛ و ج ٢٠، ص ٤٣، الرقم ٨. وأمّا ما ورد في الإرشاد من عليّ بن الخصيب» فلم نعش عليه في موضع.

٣. في دف: +دعن). ٧. في دف: +دأن،

٨. في دب: دولمه.

٩. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٠٤، بسنده عن الكليني، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٣، ص ٨٣٧، ح ١٤٥٠.

١٠. في حاشية وج، ف، بس، بف: دعن معلَّى بن محمَّده.

١١. في وف، : + وبن عبد الله. ١٢. في وف، : وعشيته، وفي وبس ، بف، : وعشيته.

فَنَظَرَ إِلَيْهِ، وَ اعْتَلَّ مِنْ غَدٍ، فَدَخَلْتُ \ إِلَيْهِ عَائِداً بَعْدَ أَيَّامٍ مِنْ عِلَّتِهِ وَ قَدْ ثَقُلَ، فَأَخْبَرَنِي ٥٠١/١ أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْهِ بَقُوبٍ، فَأَخَذَهُ وَ أَذْرَجَهُ، وَ وَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، قَالَ: فَكُفُّنَ فِيهِ.

قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ: رَأَيْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ مَعَ ابْنِ الْخَصِيبِ ۗ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْخَصِيبِ ۗ : فَمَا لَبِثَ ۖ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ حَتَّىٰ الْخَصِيبِ ۗ : سِرْ أَ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَقَالَ لَهُ \* : أَنْتَ الْمُقَدَّمُ ، فَمَا لَبِثَ ۚ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ حَتَّىٰ وَضِعَ الدَّهَقُ ۗ عَلَىٰ سَاقِ ابْنِ الْخَصِيبِ ^ ، ثُمَّ نُعِيَ ٩ .

قَالَ: وَ رُوِيَ ` ْ عَنْهُ أَنَّهُ ' ْ حِينَ أَلَّحَ عَلَيْهِ ابْنُ الْخَصِيبِ ' فِي الدَّارِ الَّتِي يَطْلُبُهَا مِنْهُ ـ بَعَثَ إِلَيْهِ ' اَ وَلَأَقْعَدَنَّ بِكَ مِنَ اللّٰهِ ـعَزَّ وَجَلَّ ـ مَقْعَداً لَا يَبْقِيٰ لَكَ بَاقِيَةً ١٠.

۱. في الوافي: «ودخلت».

٢. هكذا في وض، ف، بس، وفي سائر النبخ والمطبوع: وأحمد بن الخضيب. وتقدّم ذيل السند السابق وجه صخة ما أثبتناه. وفي الإرشاد: وأحمد بن الخصيب يتسايران وقد قصر أبو الحسن على عنه بدل البن الخضيب».

٣. هكذا في وض ، ف ، بف» والإرشاد . و في سائر النسخ والمطبوع: والخضيب».

٤. في «ف»: «سرّاً».

٥. في وف، بح، بس، : - وفقال له، . وفي وبر، بف، والوافي: وقال له، .

٦. في (بح): (لبثت).

٧. «الدَّهَى»: خشبتان يُغْمَز -أي يُعصر -بهما الساق. ترتيب كتاب العين، ج ١، ص ٢٠٢ (دهق).

٨. هكذا في «ف، بف» والإرشاد. وفي سائر النسخ والمطبوع: «الخضيب».

٩. وتُعِيَّ»، أي أخبر بموته وأتي خبر موته وأذيع. يقال: نَعَى الميّتَ ينعاه نَـعْياً ونَـعِيّاً، إذا أذاع صوته وأخـبر بـه. راجع:اللهاية، ج ٥، ص ٨٥(نعا).

١٠. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول، وفي المطبوع: - وو، وقرأه المجلسي: ورَوَى، معلوماً حيث قال: ضمير وقال، واجع إلى أحمد، وضمير (ووى، إلى أبي يعقوب. وجملة وبعث إليه في محلّ رفع ب(ووى).

١١. هكذا في دض، ف، بر، بس، بف، وفي سائر النسخ والمطبوع: - وأنّه ، وفي وبح، والوافي: - دعنه ٠.

١٢. هكذا في وض، ف، بر، بس، والإرشاد. وفي سائر النسخ والمطبوع: «الخضيب».

١٣. في الإرشاد: «قال: وألعَ ابن الخصيب في الدار التي كان قد نزلها وطالبه بالانتقال منها وتسليمها إليه، فبعث إليه أبو الحسن ﷺ بدل «قال وروي عنه -إلى -بعث إليه».

۱٤. في دف: «ما فيه».

فَأَخَذَهُ اللَّهُ ـعَزَّ وَجَلَّ ـ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ. '

١٣٢٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ:

أُخَذْتُ نُسْخَةً كِتَابِ الْمُتَوَكِّلِ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ﴿ مِنْ يَحْيَى بْنِ هَرْثَمَةً فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَتَيْنِ ، وَ هٰذِهِ نُسْخَتُهُ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ؛ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ عَارِفَ بِقَدْرِكَ، رَاعٍ لِقَرَابَتِكَ، مُوجِبٌ لِحَقَّكَ، يُقَدِّرُ مِنَ الْأُمُورِ فِيكَ وَفِي أَهْلِ بَيْتِكَ مَا أَصْلَحَ اللهُ بِهِ حَالَكَ وَ حَلَهُمْ، وَ ثَبَتَ لِيهِ عَلَيْهِمْ، يَبْتَنِي وَحَالَهُمْ، وَ ثَبَتَ لَيهِ عَلَيْهِمْ، يَبْتَنِي بِذِلِكَ رِضَاءَ رَبِّهِ وَ أَذَاءَ مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِ فِيكَ وَفِيهِمْ، وَ قَدْ رَأَى أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ صَرْفَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّا كَانَ يَتَوَلَّهُ مِنَ الْحَرْبِ وَ الصَّلَاةِ بِمَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ؛ إِذَّ كَانَ عَلَى مَنْ جَهَالَتِهِ بِحَقِّكَ، وَ اسْتِخْفَافِهِ بِقَدْرِكَ، وَ عِنْدَ مَا عَرَفَكَ بِهِ، كَانَ عَلَى مَا ذَكَرْتَ مِنْ جَهَالَتِهِ بِحَقِّكَ، وَ اسْتِخْفَافِهِ بِقَدْرِكَ، وَ عِنْدَ مَا عَوْفَكَ بِهِ، كَانَ عَلَى مَا ذَكَرْتَ مِنْ جَهَالَتِهِ بِحَقِّكَ، وَ اسْتِخْفَافِهِ بِقَدْرِكَ، وَ عِنْدَ مَا عَوْفَكَ بِهِ، وَنَكَ لَمْ تَوْفَكَ مُنْهُ مَوْمِنِينَ بَرَاءَتَكَ مِنْهُ ، وَ صَدْقَ نِيَّتِكَ فِي كَانَ عَلَى مَنْ الْمُؤْمِنِينَ بَرَاءَتَكَ مِنْهُ ، وَ صَدْقَ نِيَّتِكَ فِي تَنْ لِكُمْ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ يَلِي مِنْ لِلْمُومِنِينَ مَثَوْمُ بِينَ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ يَلِي مِنْ ذَلِكَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَمُومُ بِيلُ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ يَلِي مِنْ ذَلِكَ مُحَمَّدَ بْنَ الْفَضْلِ، وَ أَمْرَهُ بِإِلْحُرَامِكَ وَ تَبْجِيلِكَ، وَ الإِنْتِهَاءِ إِلَىٰ أَمْرِكَ وَ رَأَيكَ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ مَلْمُومُنِينَ مَرْفَاقِ إِلَى اللّٰهِ وَ إِلَى اللّٰهِ وَ إِلَى أَمْرِكُ وَ أَيْكَ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ مَشَاقً إِلَىٰ أَمْرِكُ وَ أَيْكَ اللّٰهِ وَ إِلَى أَمْرِكُ وَ وَأَيكَ مُ وَلَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَشَاقًا إِلَىٰ أَمْرِكُ وَ رَأَيكَ ، وَالْمَنْقِيلَ اللّٰوثِ وَالْمُ الْمُؤْمِنِينَ مَلْكُولُ وَ رَأَيكَ مَلِ اللْهِ وَ إِلْنَ أَمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مَا كُانَ يَلِي اللّٰهِ وَ إِلَى اللّٰهِ وَ إِلَى أَمْرِكُ وَ أَلِيكَ ، وَالْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ مَا كُانَ يَلِكُ اللّٰهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ مَلَاقًا إِلَى أَمْولَالَ عَلَيْكَ اللّٰهِ وَ الْمَالِقُ الْمُؤْمِنِينَ اللْهُ وَالْمُ اللْمِلْ وَالْمَاعِقِيقَ الْمِلْ الْم

١. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٠٥، بسنده عن أبي يعقوب، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٣، ص ٨٣٨، ح ١٤٥١.

٢. في وبف: (وتثبته. وفي مرآة العقول: (وثبت، عطف على «أصلح» على المجرّد؛ أو على التفعيل، فالضمير لله».
 ٣٠. في (ج) بر، بف، وحاشية (بس): وإذا).

في (ج): وعندنا ماه. وفي دف، بسه: (عندناه بدون دماه. وفي مرآة العقول: دوعند، عطف على إذكان، وربّما يقرأ عَنَد بصيغة الماضى عطفاً على كان، وهو تكلّف.

٥. في دف: (قرّ فك، بالتشديد. وفي دبس): (فرقك، وفي دبح، وحاشية (ض): (قرنك، وقوله: (قرفك به،)
 أي أضافه إليك واتّهمك به. يقال: قرّ فة بكذا، أي أضافه إليه واتهمه به. راجع: النهاية، ج ٤، ص ٤٥ (قرف).

٦. في وب، بر، بف، وحاشية وج، ض، وشرح المازندراني والوافي: ومن الأمور التي،.

٧. في (بر١: + دبه). ٨. في حاشية (بر١: الم توصل).

إخدَاثَ الْعَهْدِ لِ بِكَ، وَ النَّظَرَ إِلَيْكَ، فَإِنْ لَ نَشِطْتَ لِزِيَارَتِهِ ۗ وَ الْمُقَامِ قِبَلَهُ مَا رَأَيْتُ ، شَخَصْتُ وَ مَنْ أَهْلِ بَيْتِكَ وَ مَوَالِيكَ وَ حَشَمِكَ ۖ عَلَىٰ مُهْلَةٍ وَ طَمَأْنِينَةٍ ، تَرْحَلُ لا إِذَا شِغْتَ، وَ تَنْزِلُ إِذَا شِغْتَ، وَ تَسِيرُ كَيْفَ شِغْتَ، وَ إِنْ الْحَبْدِ مُشَيِّعِينَ لَكَ ، يَرْحَلُونَ لا يَكُونَ يَحْيَى بْنُ هَرْثَمَةً مَوْلَى أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْجُنْدِ مُشَيِّعِينَ لَكَ ، يَرْحَلُونَ لا يَحْيَى بْنُ هَرْثَمَةً مَوْلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْجُنْدِ مُشَيِّعِينَ لَكَ ، يَرْحَلُونَ لا يَحْيَى بْنُ هَرْثَمَةً مَوْلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْجُنْدِ مُشَيِّعِينَ لَكَ ، يَرْحَلُونَ لِ بِسَيْرِكَ ، فَالأَمْرُ ١١ فِي ذٰلِكَ إِلَيْكَ حَتَىٰ تُوافِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، بِرَحِيلِكَ ١٠ ، وَ يَسِيرُونَ بِسَيْرِكَ ، فَالأَمْرُ ١١ فِي ذٰلِكَ إِلَيْكَ حَتَىٰ تُوافِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَمَا أَحَدُ مِنْ إِخْوَتِهِ وَ وُلْدِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ خَاصِّتِهِ اللّهِ فَ بَنْ الْبَعْمَ أَسْكَنَ مِنْهُ إِلْيَهِمْ أَبْرَ ، وَ إِلَيْهِمْ أَسْكَنَ مِنْهُ إِلَيْكَ ١٠ أَنْ الْبَعْلَ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ . وَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمَبْكِ الْبَكَ عَلَى الْكَلَ مِنْهُ إِلَيْكِ ١٠ أَنْ الْبَيْفِى أَنْ الْبَيْهِمْ أَسْفَقَ ، وَ بِهِمْ أَبْرً ، وَ إِلَيْهِمْ أَسْكَنَ مِنْهُ إِلَيْكِ ١٠ إِنْ هِيمُ أَبْرُ مَ وَالْمَلِكُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ، وَ السَّلَامُ عَلَيْكِ وَ رَحْمَةً اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ . وَكَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْعَبَاسِ١٠٥٠ مُ شَاءً اللّهُ تَعَالَىٰ ، وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةً اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ . وَكَتَبَ إِبْرَامِيمُ بُنُ الْعَبَاسِ١٤٠٥ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ . وَكَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْعَبَاسِ ١٠٤٠ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ . وَكَتَبَ إِيلِهُ عَلَى مُلْكَنَ مِنْهُ الْعَلَى وَ رَحْمَةً اللّهِ وَ وَرَحْمَةً اللّهِ وَ السَلَونَ عَلَيْهِ الْمَالِعُونَ الْعَبَى مَلْكَالُكُولُ وَالْمَالِولُونَ الْمَلْكَالُولُ مِنْ الْعَبَالِي عَلَى مُ اللّهِ وَلَوْلُولُ مِنْ الْمُعْلِى وَالْمَالِعُولُولُهُ مِلْعَلَى مُنْ اللّهُ وَلَوْلُولُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْمِي

١. «العهد»: اللقاء. يقال: عَهِدْتُهُ بمكان كذا: لقيته، وعهدي به قريب، أي لقائي. راجع: المصباح المنير، ص ٤٣٥
 (عهد).

۲. في دف، بف، والوافي: «وإن».

٣. في «بر»: الزيارتك». ٤. في (بس»: (رابت».

٥. وشخصت، أي ذهبت، من الشُخوص وهو السير من بلد إلى بلد. راجع: لسان العرب، ج٧، ص ٤٦ (شخص).

٦. خشمةُ الرجل وحَشمةُ وأحشامه: خدمه أو خاصته الذين يغضبون له من عبيد أو أهل أو جِيرة إذا أصابه أمر.
 لسان العوب، ج ١٢، ص ١٣٦ (حشم).
 ٧. في (ف، بح): «ترخل».

۹. في «ف»: ديرجلون،

۸. في «ف»: «فإن». ۱۰. في «ف»: «برجلك».

<sup>.</sup> ١١. هكذا في «ب، ج، ض، ف، بر» والوافي ومرآة العقول والإرشاد. وفي سائر النسخ والمطبوع: «والأمر».

<sup>17.</sup> في «ب» وحاشية (ج، ض، بر»: «ولا أجمل».

١١. الأثرة : المتكرمة وهو فعل الكرم - الأنها تؤثر، أي تُذكر ويَأثره قون عن قرن يتحدّثون بها. وقبل: هي المكرمة المتوارثة. وقرأها المازندراني: أثرة بالتحريك، كما في هجه. وهو الاسم من آشر يؤثر إيشاراً ، إذا أعطى . ثمّ قال: فأراد أنّه يؤثرك ويتفضّل عليك على ما لا يؤثر ولا يتفضّل على غيرك من إخوته وأولاده وأهل بيته وأصحابه وصاحب سرّه. راجع: النهاية، ج ١، ص ٢٢؛ لمسان العرب، ج ٤، ص ٧ (أثر)؛ شرح المازندداني، ج ٧. ص ٣٠٥.

۱۵. في حاشية (ض): (عيسى).

## وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ. ١

١٣٧٨ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَسَنِيُ ٢، قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو الطَّيْبِ الْمُنَنَى يَعْقُوبُ بْنُ
 ياسِر، قَالَ:

كَانَ الْمُتَوَكِّلُ يَقُولُ: وَيْحَكُمْ، قَدْ أَعْيَانِي ۗ أَمْرُ ابْنِ الرِّضَا، أَبَىٰ ۚ أَنْ يَشْرَبَ مَعِي، أَوْ ۗ يُنَادِمَنِي ۚ ، أَوْ أَجِدَ مِنْهُ قُرْصَةً فِي ۖ هٰذَا ^.

فَقَالُوا لَهُ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْهُ ۗ فَهَذَا أَخُوهُ مُوسىٰ ` ْ فَصَّافُ ١ عَزَّافٌ ١ ، يَأْكُلُ وَ يَشْرِبُ وَ يَتَعَشَّقُ، قَالَ ١٠: ابْعَمُوا ١٠ إِلَيْهِ، فَجِيئُوا ١٠ بِهِ حَتّىٰ نُمَوِّهُ ١ بِهِ عَلَى النَّاسِ، وَ نَقُولَ: ابْنُ الرُّضَا.

١. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٠٩، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره.الوافي، ج ٣، ص ٨٣٨، ح ١٤٥٢.

٢. في «ف، والبحار: «الحسيني».

٣. وأعياني، أي أعجزني وحيّرني. راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ١١١ (عيي).

٤. في البحار: اوجهدت، بدل البيء. ٥. في البحار: اوه.

٦. وينادمني، أي يجالسني على الشراب. راجع: لسان العرب، ج١٢، ص ٥٧٣ (ندم).

٧. في دف: - دفي؛

٨. في البحار: «فامتنع، وجهدت أن آخذ فرصة في هذا المعنى فلم أجدها، بدل «أو أجدمنه فرصة في هذا».

٩. في البحار: «عن ابن الرضا ما تريده في هذه الحالة؛ بدل «منه».

١٠. في الوافي : «كأنَّ موسى هذا هو الملقّب بالمبرقع المدفون بقمّ ١٠.

١١. وقضاف، أي نديم مقيم في الأكل والشرب؛ من القُصُوف بمعنى الإقامة في الأكل والشرب. أو كاسِرً
للعرض ونحوه؛ من القَصْف بمعنى الكسر. واجع: لسان العرب، ج ٩، ص ٢٨٣ (قصف)؛ شرح المازندواني،
ج ٧، ص ٣٠٦؛ الوافي، ج ٣، ص ٨٤١.

١٢. «عزّاف»، أي لاعب بالمعازف والملاهي؛ من العَزْف، وهو اللعب بالمعازف، وهي الدُفوف والعود والطنبور وغيرهما ممّا يُضْرَب. راجع: اللهاية، ج٣، ص ٣٣٠ (عزف).

١٣. في دب، بر، والوافي: دفقال، . ١٤ في دف،: دفابعثوا، .

١٥. في البحار: دوجيئوا،

١٦. والتمويه: التلبيس والمخادعة. وقد موّه فلان باطلة، إذا زيّنه وأراه في صورة الحقّ. راجع: الصحاح، ج ٦،
 ص ٢٢٥١؛ لسان العرب، ج ١٣، ص ٥٤٤.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ، وَ أَشْخِصَ مُكَرَّماً، وَ تَلَقَّاهُ ' جَمِيعُ بَنِي هَاشِمٍ وَ الْقُوَادُ وَ النَّاسُ عَلىٰ أَنَّهُ ۚ إِذَا وَافَى أَقْطَعَهُ قَطِيعَةً ۗ, وَ بَنىٰ لَهُ فِيهَا، وَ حَوَّلَ الْخَمَّارِينَ وَ الْقِيَانَ ۖ إِلَيْهِ، وَ وَصَلَهُ وَ بَرَقَ، وَ رَحَلَهُ وَ رَحَلَهُ وَ رَحَلُهُ وَ رَحَلُهُ مَنْ وَلَهُ مَنْزِلًا سَرِيًا ۗ حَتَىٰ يَزُورَهُ هُو ۖ فِيهِ.

فَلَمَّا وَافَىٰ مُوسَىٰ تَلَقَّاهُ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ فِي قَنْطَرَةٍ وَصِيفٍ ـوَ هُوَ مَوْضِعٌ يُتَلَقَّىٰ لَ فِيهِ الْقَادِمُونَ ـ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَ وَفَّاهُ ^ حَقَّهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ \*: وإنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَدْ أَحْضَرَكَ لِيَهْتِكَكُ ١٠، وَ يَضَعَ مِنْكَ، فَلَا تُقِرَّ لَهُ ١١ أَنَّكَ شَرِبْتَ نَبِيداً قَطَّه.

فَقَالَ ١٦ لَهُ مُوسىٰ: فَإِذَا ١٣ كَانَ دَعَانِي لِهٰذَا، فَمَا حِيلَتِي؟ قَالَ: افَلَا تَضَعْ ١٠ مِنْ

١. «تَلَقَّاهُ»، أي استقبله. الصحاح، ج٦، ص ٢٤٨٤ (لقا).

٢. الظرف متعلق به كتب، واحتمل المجلسي كونه حالاً، أي كتب إليه على هذه الشروط، و «أشخص» إلى
 • والناس» اعتراضيّة. واحتمل المجلسي أيضاً كون «الناس» مبتدأ والظرف خبره، والجملة حاليّة، أي الناس
 كانوا فيه على هذا الاعتقاد. راجع: شرح المازندرائي، ج٧، ص ٣٠٧ و مرآة العقول، ج٦، ص ١٢٩.

٣. وأقطعه قطيعة، أي أذن له في اقتطاعِها، أي أُخْفِها. أو جعلها مِلْكاً له، أو أعطاه إيّاها. والقطيعة: طائغة من أرض الخراج، واسم لذلك الشيء الذي يُقْطَعُ راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٢٨٠؛ المصباح العنير، ص ٥٠٩ (قطع).

قال أبن الأثير: «القِيانُ: جمع القَيْنَة، وهي الأمة غنت أو لم تغنّ، والماشطة. وكثيراً تطلق على المغنّية من الإماء». وقال الفيروزآبادي: «القينُ : العبد، والجمع: قِبان». راجع: النهاية، ج ٤، ص ١٣٥؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦١١ (قين).

٥. في وف: وسرباً، و والسريُّ: الشريف والنفيس. قال المازندراني: ووالمنزل السريِّ: المنزل الشريف النفيس المختار الموافق للطبع بحسب الكمّ والكيف وحسن المنظر». راجع: النهاية، ج ٢، ص ٣٦٣ (سرى).
 ٢. في وبعه: ووهو».

٧. هكذا في ١٩ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار. وفي المطبوع: «تتلقّى».

٨. في حاشية (بس): «وافاه». ٩ . في (بر): - وله».

۱۰. في «بر»: «لهتكك».

١١. في دف: دفلا تقوّله،

۱۲. في دبر»: «قال».

١٣. في دف: ﴿إذَا عَبِدُونَ الْفَاءِ.

١٤. في دفه: دفلا تضيّعه.

قَدْرِكَ، وَ لَا تَفْعَلُ؛ فَإِنَّمَا أَرَادَ هَتُكَكَ، فَأَبَىٰ عَلَيْهِ، فَكَرَّرَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَىٰ أَنَّهُ لَا يُجِيبُ، قَالَ إِنَّ هَذَا مَجْلِسٌ لَا تُجْمَعُ ۖ أَنْتَ وَ هُوَ عَلَيْهِ أَبْداً، فَأَقَامَ ۖ ثَلَاثَ سِنِينَ يُبَكُرُ ۗ قَالَ ، فَأَكَمَ سُنِينَ يُبَكُرُ ، كَلَّ يَوْمٍ، فَيُقَالُ اللَهُ مَ فَيَعَلَلُ الْيَوْمَ، فَرْحُ ، فَيَرُوحُ ، فَيَقَالُ : قَدْ سَكِرَ ^ ، فَبَكُرْ ، فَيُبَكُرُ ، فَيُعَالُ : شَرِبَ ^ دَوَاءً ، فَمَا زَالَ عَلَىٰ هٰذَا ' أَلَاثَ سِنِينَ حَتَىٰ قُتِلَ الْمُتَوَكُّلُ ، وَ لَمْ يَجْتَمِعْ فَيُقَالُ : شَرِبَ ^ دَوَاءً ، فَمَا زَالَ عَلَىٰ هٰذَا ' أَلَاثَ سِنِينَ حَتَىٰ قُتِلَ الْمُتَوَكِّلُ ، وَ لَمْ يَجْتَمِعْ مَعْهُ عَلَىٰهِ . ' ا

١٣٢٩ / ٩ . بَعْضُ أَضْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْن زَيْدٍ ١٢، قَالَ :

١. في (ف): - (عليه). وفي البحار: + (القول والوعظ وهو مقيم على خلافه).

۲. في دبر ، بف، والوافي: +دله،

٣. في (ب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار: ولا تجتمع، وفي دف: ولا يجتمع،

٤. في البحار: + «موسى».

٥. في حاشية دبر»: دفيبكر». وديُبَكِّره، أي يأتي بُكْرَةً، وهو أوّل النهار. لسان العرب، ج ٤، ص ٧٦ (بكر).

٦. في (بر): (فقال).

٧. فى البحار : – دله».

۱۰. فی دیس: دهذه.

١١. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٠٧، عن الحسين بن الحسن الحسني، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٨٤٠، ح ١٤٥٣؛ البحار، ج ٥٠، ص ١٥٨، ح ٤٩.

١٢. هكذا في وب، جه. وفي وض، ف، بح، بر، بس، بف، والمطبوع: وزيد بن عليّ بن الحسن بن زيده.

والصواب ما أثبتناه؛ فإنَّ عليّ بن الحسن بن زيد المشهور، هو عليّ بن الحسنّ بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب، وليس له وَلَدَّ يُسمّىٰ بزيد، بل عقبه من رجل واحد، وهو عبد الله راجع: تهذيب الأنساب، ص ١٣٩؛ المجدي في أنساب الطالبية، ص ١٣٠؛ الفخري في أنساب الطالبين، ص ١٥٦؛ الفخري في أنساب الطالبين، ص ١٥٦.

وأمّا زبد هذا، فهو زيد بن عليّ بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب. راجع: تهذيب الانساب، ص ٢٠٥؛ المجدي في أنساب الطالبيين، ص ١٦٤؛ الشجرة المباركة في أنساب الطالبية، ص ١٣٧؛ وانظر أيضاً: تاريخ الطبري، ج ٨، ص ٢٩١، وص ٢٠٥، وص ٣٥٠.

مُمَّ إِنَّ الخبر أورده المفيد في الإرشاد، ج ٢، ص ٣٠٨، وفيه أيضاً «زيد بن عليَّ بن الحسين بن زيد».

مَرِضْتُ، فَدَخَلَ الطَّبِيبُ عَلَيَّ لَيْلًا، فَوَصَفَ لِي دَوَاءً بِلَيْلٍ آخُذُهُ ۚ كَذَا وَكَذَا يَوْماً، فَلَمْ يُمْكِنِي، فَلَمْ يَخْرُجٍ ۚ الطَّبِيبُ مِنَ الْبَابِ حَتَّىٰ وَرَدَ عَلَيَّ نَصْرٌ بِقَارُورَةٍ ۚ فِيهَا ذَٰلِكَ الدَّوَاءُ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ لِي: أَبُو الْحَسَنِ ﴿ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَ يَقُولُ لَكَ ۚ : وَخُذُ هٰذَا الدَّوَاءَ كَذَا وَكَذَا يَوْماًه. فَأَخَذُتُهُ، فَشَرِئُتُهُ، فَبَرَأْتُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ: يَأْتِي الطَّاعِنُ<sup>٧</sup>، أَيْنَ الْغُلَاةُ عَنْ هٰذَا الْحَديثُ<sup>٩</sup>٩ أ

١. في دض، والإرشاد: دووصف،

٢. في وض 3: وبليل 4. وفي وبر ٧: وبليلة ٥. وفي وبح ٩ والوافي: - وبليل ٩. وجعل المازندراني الباء جزء الكلمة المجرورة بالإضافة ، حيث قال: والبليلة أربح تحدث من بلة ورطوبة توجب استرخاه الأعضاء وتحرّ كها، وهو الذي يسمّونه بالفالج ، وهو داه معروف يرخّي بعض البدن ٩. ونسبه المجلسي إلى التصحيف، وردّه المحقق الشعراني بقوله: وجعل الشارح الباء في بليل جزءاً من الكلمة واشتقاقه من بلل ، والصحيح أنّ الباء جازة ، والليل بمعناه المعروف ، والدواء الذي يشرب ليلاً وينام عليه يسمّى في عرف الأطباء بالشبيار، وهو المقصود ٤ . راجع: شرح المازندراني ، ج ٧، ص ٣٠٩؛ هرأة المقول، ج ٦، ص ١٣٠؛ لمسان العرب، ج ١١ مص ١٣٠؛ للمراك) ؛ وج ٢، ص ٣٤٩؛ لمراه المعروف ، و ٣٠٩.

٣. في مرآة العقول: «أخذه». وفي الإرشاد: «آخذه في السحر، بدل «بليل آخذه».

في وض»: «ولم يخرج». وفي الإرشاد: «تحصيله من الليل وخرج» بدل فلم يخرج».

٥. في الإرشاد: «وورد صاحب أبي الحسن على في الحال ومعه صرة» بدل «حتى ورد علي نصر بـ قارورة».
 و «القارُورَة» : إناء يجعل فيه الشراب وغيره. سمّي بها لاستقرار الشراب وغيره فيه. وقبل: لا يكون إلا من الزجاج خاصة. راجع: النهاية، ج ٤، ص ٣٩؛ لسان العوب، ج ٥، ص ٨٧ (قرر).

٦. في وج، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والإرشاد: - ولك.

٧. في الإرشاد: ويا محمّد، بدل ويأبى الطاعن، .

٨. في الرافي: دلعل المراد بقوله: ديأبي الطاعن ، أنّ من يطعن فيهم هي الايقبل هذه الكرامة ؛ ويقوله: وأين الغلاة عن هذا الحديث ، أين هم حتى يتمسكوا به على معتقدهم».

<sup>9.</sup> الإرشاد، ج ٢، ص ٣٠٨، عن محمّد بن عليّ الوافي، ج ٣، ص ٨٤١، ح ١٤٥٤.

0.7/1

## ١٧٤ ـ بَابُ ١ مَوْلِدِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اللَّهُ

وُلِدَ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ - وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَىٰ: فِي شَهْرِ ۗ رَبِيعِ الْآخِرِ - سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ ثَـ لَاثِينَ وَمِاثَتَيْنِ وَ قُيِضَ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِثَمَانِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأُوّلِ \* سَنَةَ سِتُّينَ وَمِاثَتَيْنِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَ دُونِ فِي دَارِهِ فِي الْبَيْتِ اللَّذِي دُفِنَ فِيهِ أَبُوهُ بُسُوَّ مَنْ رَانِ ، وَ أَمُّهُ أَمُّ وَلَدِ يُقَالُ لَهَا : حُدَيْثُ \* . "

١٣٣٠ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيْ وَ غَيْرُهُمَا، قَالُوا:

كَانَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ خَاقَانَ عَلَى الضِّيَاعِ ۗ وَ الْخَرَاجِ ۗ بِقُمَّ، فَجَرىٰ فِي مَجْلِسِهِ يَوْماً ذِكْرُ الْعَلَوِيَّةِ وَ مَذَاهِبِهِمْ ۚ، وَكَانَ شَدِيدَ النَّصْبِ ١٠، فَقَالَ ١١: مَا رَأَيْتُ

١. في وب، ض، ف، بر، بس، بف، - وباب، ٢٠ في وبس، والوافي: والحسن بن على،

٣. في (ض، ف، بس): - (رمضان، وفي نسخة أُخرى: في شهر).

٤. في حاشية (ج): (رمضان).

هكذا في وب،ج،ض، ض، بح، بر، بس، بف، وسائر النسخ التي بأيدينا والوافي. وفي المطبوع: + «[وقيل:
 سوسن). و «حديث» فيه التأنيث والعلميّة. والتصغير لم يُزِل شيئاً منهما حتّى ينصرف.

 الإرشاد، ج ۲، ص ٣١٣، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٣، ص ٨٦٢، ذيل ح ١٤٨٢؛ البحار، ج ٥٠، ص ٢٣٥، ح ١٠ وفيه إلى قوله: (بسرّ من رأى).

٧٠ والفياع): جمع الفَيْعَة، وهو العقار، وهو كلّ ملك ثابت له أصل، كالدار والنخل. وربّما أطلق على المتاع.
 راجع: المصباح المنير، ص ٣٦٦ (ضيع).

٨. «التَحراج»: ما يخرج من عَلَة الأرض أو الغلام، والغَلّة: الدّخل من كِراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك. شمّ
 سمّي الإتاوة خراجاً، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع: المغرب، ص ١٤١؛ لمسان العوب، ج ٢،
 ص ٢٥١ (خرج).

١٠ في الإرشاد: + توالانحواف عن أهل البيت هيها، ووالنَّصْبُه: المعاداة. يقال: نَصَبَ فيلان لفيلان نصباً، أي
عاداه. ومنه الناصب، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت هيها أو لمواليهم لأجمل متابعتهم لهم، قال في
القاموس: «التّواصِب والناصبيّة وأهل النّصب: المتذيّنون بِبغضّة عليّ يها، لأنهم نَصَبوا له، أي عادّوه، راجع:
القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٣٠؛ مجمع البحرين، ج ٢، ص ١٧٣ (نصب).

۱۱. في دف: دفقالواه.

وَ لَا عَرَفْتُ بِسُرَّ مَنْ رَأَىٰ رَجُلًا ٰ مِنَ الْعَلَوِيَّةِ مِثْلَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا فِي هَدْيِهِ ' وَسُكُونِهِ ' وَعَفَافِهِ وَ تَبْلِهِ ' وَ كَرَمِهِ ' عِنْدَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَبَنِي هَاشِمٍ ' وَ تَقْدِيمِهِمْ فِي هَدْيِهِ ' وَ سُكُونِهِ ' وَ عَامَةِ النَّاسِ ! إِنَّاهُ عَلَىٰ ذَوِي السِّنِ ^ مِنْهُمْ وَ الْخَطَرِ ' ، وَ ' كَذٰلِكَ ' الْقُوَّادِ وَ الْوَزَرَاءِ وَ عَامَةِ النَّاسِ ! وَإِنِّي السِّنِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

١. في الإرشاد: - درجلاً،

٢. والهَدْئي،: الطريقة والسيرة. واحتمل المازندراني كونه بضم الهاء بمعنى الرشاد وهو خلاف الضلالة. واجع:
 النهاية، ج٥، ص ٥٣٣ (هدا)؛ شرح المازندراني، ج٧، ص ٢١١.

٣. في «ف»: «سكوته». و «الشكون»: الوقار. و تقول للوقور: عليه الشكون والسكينة. قال المازندراني:
 «السكون: الوقار في الحركة والسير، والتأتي في الضرّاء والسرّاء، والخضوع في الباطن والظاهر». واجم:
 لسان العوب، ج ١٣، ص ٢١٣ (سكن)؛ شرح المازندراني، ج ٧، ص ٢١١.

والعِفَة، ووالعَفاف: الكفّ عمّا لا يحلّ ولا يجمل. قال الراغب: هي حصول حالة للنفس تعتنع بها عن غلبة الشهوة. راجع: المفردات للراغب، ص ٤٠٣٠ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١١١٦ (عفف).

٥. في وج، ض، بس» وحاشية وب، بح»: وبذله، و والتّبل »: الذّكاء والفضل والنجابة. راجع: لسان العرب، ج١١، ص ١٤٠ (نبل).

 <sup>.</sup> في الإرشاد: «كبرته». وقال الراغب: «الكَرّمُ: إذا رُصف به الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه، ولا يقال: هو كريم حتّى يظهر ذلك منه». وقال ابن الأثير: «الكريم: الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل». المفردات للراغب، ص ٧٠٧ النهاية، ج٤، ص ١٦٦ (كرم).

٧. في الإرشاد: + وكافّة. ٨. في هذه: وألسُنه.

٩. «الخَطَرُ»: ارتفاعُ القَدْرِ والمالُ والشرفُ والمنزلةُ. لسان العرب، ج ٤، ص ٢٥١ (خطر).

١٠. في الإرشاد: - وه. الم عنده.

١٢. في الإرشاد: وفاذكر إنّني، ١٣. في الإرشاد: - وعليه،

ي . ١٤. في «ب، ض»: + «له». وفي «بر، بس، بف»: «فقال».

١٥. في دب، ض: + دلهم».

١٦. في الإرشاد: اومن جسارتهم أن يكتّوا رجلاً بحضرة أبي ولم يكن يكتّى ا بدل التهم جسروا-إلى -ولم يكنّ ا.

إِلّا خَلِيفَةً، أَوْ وَلِيٌ عَهْدٍ، أَوْ أَ مَنْ أَمْرَ السُلْطَانُ أَنْ الْكِنَىٰ، فَدَخَلَ رَجُلَ أَسْمَرًا، حَسَنُ الْقَامَةِ، جَمِيلُ الْوَجْهِ، جَيْدُ الْبَدَنِ، حَدَثُ السُنِّ، لَهُ جَلَالَةٌ وَ هَيْبَةٌ ، فَلَمّا نَظَرَ إِلَيْهِ أَلِيهِ الْقَامِةِ، وَلَا أَعْلَمُهُ فَعَلَ هٰذَا بِأَحْدِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ الْقُوَّادِ، فَلَمّا ذَنَا مِنْهُ عَانَقَهُ، وَ قَبْلَ وَجْهَةً وَ صَدْرَهُ، وَ أَخَذَ بِيدِهِ، وَ أَجْلَسَهُ عَلىٰ مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ مَنْهُ عَانَقَهُ، وَ فَتَلَ وَجْهِةً وَ صَدْرَهُ، وَ أَخَذَ بِيدِهِ، وَ جَعَلَ يُكلِّمُهُ، وَ يَفْدِيهِ بِنَفْسِهِ، وَ أَنَا عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، وَ جَعَلَ يُكلِّمُهُ، وَ يَفْدِيهِ بِنَفْسِهِ، وَ أَنَا عَلَيْهِ بَوْجُهِهِ، وَ جَعَلَ يُكلِّمُهُ، وَ يَفْدِيهِ بِنَفْسِهِ، وَ أَنَا مُنَعَجُّبٌ مِمَّا أَرَىٰ مِنْهُ إِذْ ذَخَلَ عَلَيْهِ الْحَاجِبُ، فَقَالَ: الْمُوقَقُ مُ قَدْ جَاءَ ـ وَكَانَ الْمُوقَقُ مُعْمَدٍ يُحَدِّبُهُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْعَلَيْ اللهُ فِذَاكَ الْمُوقَقُ اللهُ فِذَاكَ الْمُوقَقُ مَا عَلَيْ الْعَلَى الْعَلِيقِ اللهُ فِذَاكَ الْمُوقَقَ اللهُ فِذَاكَ الْمُوقَقَ اللهُ فِذَاكَ الْمُوقَقَ مَا اللهُ فِذَاكَ الْمُوقَقَ مَا اللهُ فِذَاكَ الْمُوقَقَ اللهُ فِذَاكَ الْمُوقَقَ اللهُ فِذَاكَ الْمُوقَقَ مَا اللهُ فِذَاكَ الْمُوقَقَ اللهُ فِذَاكَ الْمُوقَقَ مَا اللهُ فِذَاكَ الْمُوقَقَ اللهُ فِذَاكَ الْمُوقَقَ اللهُ فِذَاكَ الْمُوقَقَ اللّهُ فِذَاكَ الْمُوقَقَ اللهُ فَوَالَّا اللهُ فَذَا اللهُ مَا اللّهُ فَذَاكَ الْمُوفَقَلُ عَلَيْ اللّهُ فِذَاكَ الْمُوفَقَلَ عَلَى اللّهُ فَذَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ فَذَاكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

۲. في «ب»: - «أن».

۱. في دف: دوء.

٣. والأسعرة: من كان لونه السُفرة، وهي منزلة بين السواد والبياض. وقيل: هو لون يضرب إلى سواد خفي.
 راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٧٧٦ (سعر).
 ٤. في الإرشاد: وحديث.

٥. في الإرشاد: «هَيْنة حسنة؛ بدل «هيبة». ٦. في دف، والإرشاد: «فمشي».

٧. في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي والإرشاد: - وعليه.

٨. في شرح الماذندراني، ج٧، ص ٣١٧: «هو موقق بن المتوكل أخو المعتمد بن المتوكل، وكان أمير عساكر، و انتفلت الخلافة بعد المعتمد إلى ابن الموفق أحمد الملقب بالمعتضد». و في هامشه عن المحقق الشعراني: «قوله : كان أمير عساكره، بل كان الأمر بيده ولم يكن للمعتمد أخيه و هو الخليفة وأمر أصلاً، وكان مشغولاً باللهو واللذّات، وقيل: احتاج يوماً إلى ثلاثمائة دينار فلم يجدها لتضييق الموفق عليه، ومات للإفراط في الشرب».

٩. في وف، بس، بف، والوافي: ويقدَّم، وفي الإرشاد: ويقدَّمه.

١٠. سِماط القوم: صَفَّهم. ويقال: قام القوم حوله سِماطين، أي صَفّين، وكلّ صفّ من الرجال سِماط. لسان العرب، ج ٧، ص ٣٢٥ (سمط).
 ١١ في قبره: وثم ٥.

١٣. في الإرشاد: +وله.

١٥. في وج، ض، ف، بس، والإرشاد: - وحتّي،

١٢. من إضافة الموصوف إلى الصفة .

١٤. أي إذا شئت فقم.

أَبِي، وَ عَانَقَهُ ١، وَ مَضَىٰ.

فَقُلْتُ لِحُجَّابِ أَبِي وَ غِلْمَانِهِ: وَيُلَكُمْ، مَنْ هٰذَا الَّذِي كَثَيْتُمُوهُ عَلَىٰ ۗ أَبِي، وَ فَعَلَ بِهِ
أَبِي هٰذَا الْفِعْلَ ؟ فَقَالُوا: هٰذَا عَلَوِيِّ يُعَالُ لَهُ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُعْرَفُ بِابْنِ الرُّضَا،
فَازْدَدْتُ تَعَجَّباً ۗ، وَ لَمْ أَزَلْ يَوْمِي ذَٰلِكَ قَلِقاً ۖ مُتَفَكِّراً ۗ فِي أَمْرِهِ وَ أَمْرِ أَبِي، وَ مَا رَأَيْتُ
فِيهِ ۚ حَتَّىٰ كَانَ اللَّيْلُ، وَكَانَتْ ۚ عَادَتُهُ أَنْ يُصَلِّي الْعَتَمَةً ٨، ثُمَّ يَجْلِسَ، فَيَنْظُرُ فِيمَا
يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤَامَرَاتِ ۗ وَ مَا يَرْفَعُهُ ۚ ﴿ إِلَى السَّلْطَانِ.

فَلَمَّا ١ صَلَىٰ وَ جَلَسَ، جِنْتُ، فَجَلَسْتُ ١ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ، فَقَالَ لِي ١ صَلَىٰ وَ جَلَسَ، حِنْتُ، فَجَلَسْتُ ١ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ، فَقَالَ اللهُ عَنْهَا، لِي ١ صَلَّتُكَ عَنْهَا، فَقَالَ ١٠ عَذْ أَذِنْتُ لَكَ ١ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي فَقَالَ ١٠ عَلْمُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا وَقَالُ ١٠ عَلْمُ اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

١. في الإرشاد: «فعانقه».

٢. في الإرشاد: وبحضرة).

٣. في حاشية (ج،ض، بح): (عجباً).

٤. فقلِقاًه، أي مضطرباً؛ من القلق بمعنى الانزعاج والاضطراب. راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ٣٢٣ ـ ٣٢٤
 (فلق).

<sup>.</sup> ۷. في (ف): (وكان). وفي (بح): (فكانت).

٦. في الإرشاد: «ما رأيته منه».

٨. والعَتَمة ، ثلث الليل الأوّلُ بعد غيبوبة الشفق. وقيل : العَتَمة : وقت صلاة العشاء الأخيرة ، سمّيت بذلك
 لاستعتار نَعَبها. والمراد هنا صلاة العشاء الآخرة . راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٨١ (عتم) .

٩. «المؤامرات»: المشاورات. قبال الجوهري: «الانتمار والاستثمار: المشاورة، وكذلك التآمر، على وزن التفاعل». الصحاح، ج ٢، ص ٥٨٦ (أمر).
 ١٠٠ في حاشية وجع: وفير فعه» بدل ووما يرفعه».

١٢. في الإرشاد: دوجلست.

١٤. في الإرشاد: ﴿ الكَّهُ.

١٦. في دبس، بف، والإرشاد: - دلي.

١٨. في (ج، ض، ف، بر، بس، بف، والوافي: - ولك،

٢٠. في الإرشاد: - ولك يا بني، فقل ما أحببت.

۱۱. في دف: +دكان،

۱۳. في دبس»: – دلي».

١٥. في الإرشاد: وفقلت،

١٧. في (بس): «قال».

۱۹. دفي دبس: +ديا بنيء.

## وَ أَبَوَيْكَ ؟

فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، ذَاكَ المَامُ الرَّافِضَةِ، ذَاكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الرَّضَا.

فَسَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ ، لَوْ زَالَتِ الْإِمَامَةُ عَنْ خُلَفَاءٍ بَنِي الْعَبَاسِ ، مَا اسْتَحَقَّهَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ غَيْرُ هٰذَا ، وَ إِنَّ هٰذَا لَيَسْتَحِقُهَا ۚ فِي فَضْلِهِ ۗ وَ عَفَافِهِ وَ هَدْيِهِ ۗ وَ صَلَاحِهِ ، وَ لَوْ رَأَيْتَ أَبَاهُ وَ مُدِيهِ مُ وَصَلَاحِهِ ، وَ لَوْ رَأَيْتَ أَبَاهُ رَأَيْتَ أَبَاهُ رَأَيْتَ أَبَاهُ رَأَيْتَ أَبَاهُ رَأَيْتَ أَبَاهُ رَأَيْتَ أَبَاهُ وَ رَجُلًا جَزْلًا نَبِيلًا فَاضِلًا .

فَازْدَدْتُ قَلَقاً وَ تَفَكُّراً وَ غَيْظاً عَلَىٰ أَبِي وَ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ، وَ اسْتَزَدْتُهُ ' فِي فِعْلِهِ وَ قَوْلِهِ فِيهِ مَا قَالَ ''، فَلَمْ يَكُنْ لِي هِمَّة '' بَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَّا السُّوَّالُ "' عَنْ خَبَرِهِ، وَ الْبَحْثُ عَنْ أَمْرِهِ، فَمَا سَأَلْتُ أَحَداً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ الْقُوَّادِ وَ الْكُتَّابِ وَ الْقَضَاةِ وَ الْفُقَهَاءِ وَ سَائِرِ النَّاسِ إِلَّا وَجَدْتُهُ عِنْدَهُ فِي غَايَةِ الْإِجْلَالِ وَ الْإَغْظَامِ وَ الْمُحَلِّ الرَّفِيعِ وَ الْقَوْلِ الْجَمِيل

١. في حاشية دبر، : دذلك،

٢. في دج، وذلك، وفي الإرشاد: - وذاك،

قى الإرشاد: «ثمّ سكت ساعة و أنا ساكت».

في الإرشاد: «خلفائنا».
 في وبف»: ويستحقّها» بدون اللام.

<sup>0.</sup> في «بر»: +«من الناس».

لا. في مرآة العقول عن بعض النسخ: «من فضله». وفي الإرشاد: «غيره لفضله» بدل «غير هذا، وإنّ هذا ليستحقّها في فضله».

 <sup>9.</sup> في «بس»: «جزيلاً». و«الجزل»: الكريم المعطاء والشقيف والعاقل الأصيل الرأي. أو القويّ في الكالام،
 المتين الشديد الفصيح. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ١٠٩؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٢٩٧ (جزل).

١٠ وفع: وفاستزدته، وقوله: وواستزدته، عطف على وسمعت، أي وما عددته زائداً على ما ينبغي له. قال المجلسي: ووقيل: استزدته، أي عددته مستقصراً؛ حيث أقرّ بصحة مذهب الرافضة، أخذاً من قول صاحب القاموس: استزاده: استقصره وطلب منه الزيادة. وما ذكرناه أظهر، راجع: الوافي، ج ٣، ص ١٨٤٧ مرآة المقول، ج ٢، ص ١٨٤٧ (زيد).

١١. في الإرشاد: «وما سمعت منه فيه، ورأيت من فعله به» بدل «وما سمعت منه واستزدته في فعله وقوله فيه ما قال».
 ١٢. في «بر»: هم». وفي الإرشاد: «همّه».

١٣. يجوز فيها وفي قوله «والبحث» النصب أيضاً.

وَ التَّقَدُّم' لَهُ عَلَىٰ جَمِيعِ أَهْل بَيْتِهِ وَ مَشَايِخِهِ، فَعَظُمَ ۖ قَدْرُهُ عِنْدِي؛ إِذْ ۖ لَمُ أَرَ لَهُ وَلِيّا وَ لَا عَدُواً إِلَّا وَ هُوَ يُحْسِنُ الْقَوْلَ فِيهِ وَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ.

فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَهُ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ: يَا أَبَا بَكُراً، فَمَا خَبَرُ أَخِيهِ جَعْفَر °؟ فَقَالَ ٦: وَ٧ مَنْ جَعْفَرٌ فَتَسْأَلَ ^ عَنْ خَبَرهِ، أَوْ١ يَقْرَنَ ١٠ بِالْحَسَن ؟ جَعْفَرٌ مُعْلِنُ الْفِسْق'١، فَاجِرّ، مَاجِنّ ٢، شِرْيبٌ لِلْخُمُورِ"١، أَقَلُّ مَنْ رَأَيْتُهُ مِنَ الرِّجَالِ، وَ أَهْ تَكُهُمْ لِنَفْسِهِ، خَفِيفٌ، قَلِيلٌ فِي نَفْسِهِ، وَ١٠ لَقَدْ وَرَدَ ١٠ عَلَى السُّلْطَانِ وَ أَصْحَابِهِ فِي وَقْتِ وَفَاةٍ ٥٠٥/١ الْحَسَن بْن عَلِي مَا ١٦ تَعَجَّبْتُ مِنْهُ، وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكُونُ، وَ ذٰلِكَ أَنَّهُ لَمَّا اغْتَلَّ، بَعَثَ إِلَىٰ أَبِي أَنَّ ابْنَ الرِّضَا قَدِ اعْتَلَّ، فَرَكِبَ مِنْ سَاعَتِهِ، فَبَادَرٌ " إِلَىٰ دَارِ الْخِلَافَةِ، ثُمَّ رَجَعَ مُسْتَعْجِلًا وَ مَعَهُ خَمْسَةً ١٨ مِنْ خَدَمٍ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ كُلُّهُمْ مِنْ ثِقَاتِهِ وَ خَاصَّتِهِ، فِيهِمْ نِحْرِيرٌ ١٠ ، فَأَمْرَهُمْ ٢٠ بِلُزُوم دَارِ الْحَسَنِ وَ تَعَرُّفِ خَبَرِهِ وَ حَالِهِ، وَبَعَثَ إِلَىٰ نَفَرِ مِنَ

۷. في ډېر، بس): - ډو،

١. هكذا في دج، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: ووالتقديم،

٢. في وف : وفعظم التشديد.

٣. في (ب: ﴿إِذَا ٤.

٤. في الإرشاد: - (يا أبا بكر).

٥. في الإرشاد: + «وكيف كان منه في المحلِّ». وجعفر هو المشهور بالكذَّاب.

٦. في (ب، بر): (قال).

٨. في دب، ض، ف، بع، بر، بف، والوافي والإرشاد: وفيسأل، وفي وج، وفيسأل، وفي وبس، وفيساءل،

١٠. في ﴿جِهِ: ﴿ تُقُرنَهِ. ٩. في «بر۶: «و». وفي «بف»: «أم».

١١. في الإرشاد: «الفسوق».

١٢. في الإرشاد: - دماجن، و دالماجن، من لا يبالي قولاً وفعلاً ، كأنَّه صلب الوجه . القاموس المحيط، ج٢، 17. في شرح المازندراني: «للمخمور».

ص ۱٦٢٠ (مجن).

۱۵. في «بف»: «أورد». العقول: + «والله». ١٧. في الإرشاد: - افبادر.

١٦. دماء فاعل دورده.

أو الوافى: «كان شقياً من الأشقياء». ۱۸. في حاشية (ب، ف): + (نفر).

<sup>.</sup> ٢٠ في الإرشاد: «وأمرهم».

الْمُتَطَبِّبِينَ ١، فَأَمْرَهُمْ بِالإخْتِلَافِ إِلَيْهِ ٦ وَ تَعَاهُدِهِ ٢ صَبَاحاً وَ مَسَاءً.

فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، أُخْبِرَ أَنَّهُ قَدْ ضَعُفَ، فَأَمْرَ الْمُتَطَبِّبِينَ بِلُزُومِ دَارِهِ، وَ بَعَثَ إلىٰ قَاضِي الْقَضَاةِ، فَأَحْضَرَهُ مَجْلِسَهُ، وَ أَمْرَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ أَضَحَابِهِ عَشَرَةً مَرْهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ أَضَحَابِهِ عَشَرَةً مَمْنْ يُوثَقُ بِهِهُ إلىٰ دَارِ الْحَسَنِ، مِمْنْ يُوثَقُ بِهِهُ إلىٰ دَارِ الْحَسَنِ، وَأَمَرَهُمْ بِلُزُومِهِ لَيْلًا وَ نَهَاراً، فَلَمْ يَزَالُوا هَنَاكَ حَتَىٰ تُوفِّيَ عِلَىٰ فَصَارَتْ ' سُرَّ مَنْ رَأَىٰ ضَجَّةً '' وَاحِدَةً ، وَ بَعَثَ السَّلْطَانَ إلىٰ دَارِهِ مَنْ فَتَشَهَا، وَ فَتَشَ حُجَرَهَا، وَ خَتَمْ عَلَىٰ ضَجَّةً '' وَاحِدَةً ، وَ بَعَثَ السَّلْطَانَ إلىٰ دَارِهِ مَنْ فَتَشَهَا، وَ فَتَشَ حُجَرَهَا، وَ خَتَمْ عَلَىٰ جَمِيعِ مَا فِيهَا، وَ طَلَبُوا أَثَرَا الْ وَلَدِهِ، وَ جَاؤُوا بِنِسَاءٍ يَعْرِفْنَ الْحَمْلَ، فَدَخَلْنَ إلىٰ "لَا عَمْلَ اللهُ عَلَىٰ إلىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَمْلَ، وَ خَتَمْ عَلَىٰ جَمِيعِ مَا فِيهَا، وَ طَلَبُوا أَثَرَا الْ بَعْضُهُنَّ أَنَّ هُنَاكَ جَارِيَةً بِهَا حَمْلً '' فَجُعِلَتْ فِي خَوْرِيهِ يَنْظُرُنَ إلَيْهِنَ ، فَذَكَرَ الْ بَعْضُهُنَّ أَنَّ هُنَاكَ جَارِيَةً بِهَا حَمْلً '' فَجُعِلَتْ فِي خُرِيرَ الْخَادِمُ وَ أَصْحَابُهُ وَ نِسُوةً مَعَهُمْ.

ثُمَّ أُخَدُوا بَعْدَ ذٰلِكَ فِي تَهْيِقَتِهِ ١٦، وَ عُطِّلَتِ الْأَسْوَاقُ، وَ رَكِبَتْ ١٧ بَنُو هَاشِم وَ الْقُوَّادُ

١. والمُتَطَبِّبُ: : هو الذي يعاني الطبُّ ـ أي يـلابـــه ويـباشره ـ ولا يـعرفه مـعرفة جـيّدة . النهاية، ج ٣، ص ١١٠ (طبب).

٢. والاختلاف: التردد. يقال: اختلف إلى المكان، أي تردد، أي جاء مرة بعد أخرى. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٧٦ (خلف).

٣. في الإرشاد: «تعهده». وقال الجوهري: «التعهد: التحفظ بالشيء وتجديد العهدبه، وتعهدتُ فلاناً
 وتعهدتُ ضبعتي، وهو أفصح من قولك: تعاهدتُه؛ لأنّ التعاهد إنّما يكون بين النين». الصحاح، ج ٢،
 ص ٥٦٦ (عهد).

٧. في (ف): (فأخبرهم). ٨. في (ف): --(بهم).

٩. في وب، ف، بر، بف: ورحمة الله عليه ورضوانه، وفي وبح: ورحمه الله.

١٠. في الإرشاد: وفلمًا ذاع خبر وفاته صارت، بدل وفصارت.

١١. في دف: دصيحة، ١٦. في دج، بح: داشر.

۱۳. في اج، ض، ف، بر، بس، بف، : اعلى، ١٤ في دف، : وفذكرت،

١٥. في (ب، ج، ض، ف، بس) وحاشية (بف) والوافي: (حَبِّل).

١٦. في الإرشاد: - ووبعث السلطان \_ إلى \_ في تهيئته ،

١٧. في دبس: دوركبواه. على لغة: أكلوني البراغيث، أو دبنو هاشم، وما بعده بدل. وفي الإرشاد: دوركب،

وَ أَبِي ' وَ سَائِرُ النَّاسِ إِلَىٰ جَنَازَتِهِ، فَكَانَتْ سُرَّ مَنْ رَأَىٰ يَوْمَئِذِ شَبِيهاً بِالْقِيَامَةِ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ تَهْيِئْتِهِ، بَعَثَ السُّلْطَانُ إِلَىٰ أَبِي عِيسىٰ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ، فَأَمَرَهُ ۖ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَرَغُه عَلَىٰ فَلَمَّا وَضِعَتِ الْجَنَازَةُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ، دَنَا أَبُو عِيسَى مِنْهُ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِه، فَعَرَضَهُ عَلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الْعَلَوِيَّةِ وَ الْعَبَّاسِيَّةِ وَ الْقُوَّادِ وَ الْكَتَّابِ " وَ الْقُصَاةِ وَ الْمُعَدِّلِينَ، وَ قَالَ اللهِ هَذَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا مَاتَ حَنْفَ " أَنْفِهِ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، حَضَرَه " مَنْ خَدَمٍ أَيْفِهِ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، حَضَرَه " مَنْ حَضْرَه " مِنْ الْقَصَاةِ فَلَانٌ وَ فُلَانٌ، وَ مِنَ الْقَصَاةِ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ، وَمِنَ الْقَصَاةِ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ، وَمِنَ الْمُصَاعِبِينَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ، وَ مِنَ الْمُصَاعِبِينَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ، وَمِنَ الْمُصَاعِبِينَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ، وَمِنَ الْمُعَلِّدِ، فَحُمِلَ مِنْ وَسَطِ وَمِنَ الْمُتَطَبِّدِينَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ، ثُمَّ غَطَى الْ وَجْهَة " ، وَأَمَرَ بِحَمْلِهِ، فَحُمِلَ مِنْ وَسَطِ وَمِنَ الْمُتَعْبَدِينَ فَلَانٌ وَ فُلَانٌ، وَهُلَانٌ وَقُلَانٌ ، وَمِنَ الْمُعَاتِهِ فَلَانً مِنْ وَسِطِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالَةِ وَلَانً مِنْ وَمِنَ الْمُعْرَفِينَ وَ لَكُونَ فِيهِ أَبُوهُ .

فَلَمَا دُفِنَ أَخَذَ السُّلْطَانُ وَ النَّاسُ فِي طَلَبِ وَلَدِهِ، وَ كَثُرُ التَّفْتِيشُ فِي الْمَنَازِلِ وَ الدَّورِ، وَ تَوَقَّفُوا عَنْ قِسْمَةِ مِيرَاثِهِ، وَ لَمْ يَزَلِ الَّذِينَ وُكُلُوا بِحِفْظِ الْجَارِيَةِ -الَّتِي تُوَهِّمَ عَلَيْهَا الْحَمْلُ - لَازِمِينَ '' حَتَّىٰ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْحَمْلِ، فَلَمًّا بَطَلَ '' الْحَمْلُ عَنْهَنً" قُسِمَ '' مِيرَاثُهُ بَيْنَ أُمِّهِ وَ أَخِيهِ جَعْفَرِ، وَ ادَّعَتْ أُمَّهُ وَصِيَّتَهُ، وَ ثَبَتَ ذَٰلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي،

١. ووأبي، في وف، مشطوب. وفي الإرشاد: - ووالقوّاد وأبي،

٢. في الإرشاد: (يأمره). ٣. في (ف): - (منه - إلى - الكتّاب).

٤. في «ف»: «وقالوا».

٥. «الحَثْفَ»: الهلاك والموت. يقال: مات حَثْف أنفه، أي مات على فراشه من غير قتل ولا ضرب ولا غَرق ولا غرق ولا غيره. وخص الأنف؛ لأنهم كانوا يتخيلون أنّ روح المريض يخرج من أنفه، أو يخرج من فيه وأنفه فغلب أحد الاسمين على الآخر لتجاورهما. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٩٣٧؛ النهاية، ج ١، ص ١٣٣٧؛ لسان العرب، ج ٩، ص ١٣٥٠ في الإرشاد: «فحضره».
 ٣. في الإرشاد: «فحضره».

٧. في وف، : «حضر» بدون الضمير . وفي وض» والإرشاد: - ومن حضره».

٨. في وض ، بح ، بف: وخدًام، ٨. في وبف: وخُطِّي، مبنيّاً للمفعول.

۱۰. في الإرشاد: + دوصلّي عليه». ١١. في دف: + دلها».

١٠. في الإرشاد: + قوصلى عليه. ١٢. في دب: : تتيّن بطلان». ١٣. في قبف: : فتلهمه.

يجوز فيه التخفيف والتثقيل.

وَ السُّلْطَانُ عَلَىٰ ﴿ ذَٰلِكَ يَطْلُبُ أَثَرَ ۗ وَلَدِهِ.

فَجَاءَ جَعْفَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ ۖ إِلَىٰ أَبِي ، فَقَالَ : اجْعَلْ لِي مَرْتَبَةَ أَخِي وَ ۖ أُوصِلَ إِلَيْكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِشْرِينَ أَلَّفَ دِينَارٍ ، فَزَبَرَهُ ۚ أَبِي وَ أَسْمَعَهُ ۖ ، وَ قَالَ لَهُ ٧ : يَا أَحْمَقَ ، السَّلْطَانُ ^ جَرَّدَ سَيْفَهُ ۚ فِي الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ أَبَاكَ وَ أَخَاكَ أَيْمَةً ۖ ١ ؛ لِيرَدَّهُمْ عَنْ ذٰلِكَ ، فَلَمْ يَتَهَيّا ١ لَهُ ١٠٥٥ ذٰلِكَ ، فَإِنْ كُنْتَ عِنْدَ شِيعَةٍ أَبِيكَ وَ١ أَخِيكَ إِمَاماً ، فَلَا حَاجَةً بِكَ إِلَى السَّلْطَانِ ١ يُرَتَّبُكَ ١ مَرَاتِبَهُمَا ١٠ ، وَ لَا ١ غَيْرِ السَّلْطَانِ ، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُمْ بِهٰذِهِ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَنَلْهَا بِنَا . وَاسْتَضْعَفَهُ ، وَ أَمْرَ أَنْ يُحْجَبَ عَنْهُ ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي وَاسْتَقَلَهُ ١٧ أَبِي عَنْدُ ذٰلِكَ ، وَ اسْتَضْعَفَهُ ، وَ أَمْرَ أَنْ يُحْجَبَ عَنْهُ ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي

۱. في دف: دعلم).

۲. في دجه: دائره.

٣. في الإرشاد: «ولمّا دفن جاء جعفر بن علىّ أخوه» بدل «فحمل من وسط داره -إلى -بعد ذلك».

٤. في الإرشاد: «وأنا». وهو يؤيّد حاليّة الواو ورفع «أوصل».

والزَبْرَاء: المنع والزَجْرُ. يقال: زَبَرَا يَزَبُرَا يَزْبُرا أَنِي انتهره وأغلظ له في القول والردّ. راجع: الصحاح، ج ٢،
 ص ١٦٦٧؛ النهاية، ج ٢، ص ٢٩٣ (زبر).

آ. في الإرشاد: + «ماكره». و «أسمعه»، أي شتمه وسَبَّه. قال الراغب: «وذلك متعارف في السّب». راجع:
 العفودات للراغب، ص ٤٢٥ لمسان العوب، ج ٨، ص ١٦٥ (سمع).

٧. في دف: - دله.

٨. في الإرشاد: «السلطان أطال الله بقاءه» بدل «يا أحمق، السلطان».

٩. في (بر، بف): (السيف).

١٠. إرادة التثنية من الجمع واستعماله فيها جائز مجازاً.

١١. في وب، بف: وولم يتهيّأه.

١٢. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والإرشاد. وفي المطبوع: «أو».

۱۳. في وبف: دسلطانه.

 <sup>41.</sup> هكذا في وب،ج،ض،ف، بح، بر، بس، بف، والوافي. وفي المطبوع: و(أن] يرتبك، وفي الإرشاد: وليرتبك.
 10. في وبره: ومراتبها، وفي الإرشاد: ومراتبها، ومواتبها، وفي الإرشاد: ومراتبهم.

١٦. في دف: - دلاء.

١٧. في الإرشاد: وفاستقلّه، وواستقلّه، أي عدّه قليلاً ذليلاً، سفيه الرأي، قليل العقل. راجع: الصحاح، ج٥، ص ١٨٠٤ (قلل).

١٣٣١ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ:

كَنَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﴿ إِلَىٰ أَبِي الْقَاسِمِ ۚ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرِ الزَّبَيْرِيِّ قَبْلَ مَوْتِ الْمَعْنَزُ بِنَحُو عَشْرِينَ يَوْماً: «الْزَمْ بَيْنَكَ حَتّىٰ يَحْدُثَ الْحَادِثُ». فَلَمَّا قُتِلَ بُرَيْحَةً ^كَتَبَ إِلَيْهِ: قَدْ جَدَثَ الْحَادِثُ، بَلِ ۚ الْحَادِثُ الْآخَرُ»، فَكَانَ حَدَثَ الْحَادِثُ، بَلِ ۚ الْحَادِثُ الْآخَرُ»، فَكَانَ مِنْ أَمْر الْمُعْنَزُ مَا كَانَ.

و عَنْهُ ١٠٠ ، قَالَ: كَتَبَ ٣ إِلَى رَجُلِ آخَرَ: «يَقْتَلُ ١٠ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ دَاوُدَ ١٠

٢. في وض، ف،: والحالة».

۱. في «ف»: - «عليه».

٣. في الإرشاد: «أثراً لولد».

 في الإرشاد: + وإلى اليوم، وهو لا يجد إلى ذلك سبيلاً، وشيعته مقيمون على أنه مات وخلف ولداً يقوم مقامه في الإمامة».

٥. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٢١، بسنده عن الكليني. وفي كمال الدين، ص ٤٠، بسنده عن سعد بن عبد الله الأشعري،
 عن أحمد بن عبيد الله بن خاقان، مع اختلاف يسير ؛ والغيبة للطوسي، ص ٢١٨، ح ١٨١، عن سعد بن عبد الله الأشعري، عن أحمد بن عبيد الله بن خاقان، وفيه قطعة مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٣، ص ٨٤٣، ح ١٤٥٥.

٨. في الوافي: وبريحه، وفي الإرشاد: وترنجه، ٩٠. في وب، ض، ف، والإرشاد: + وإليه.

١٠. هكذا في وج، ض، ف، بس، وفي سائر النسخ والمطبوع: وهو، بدل قبل، وفي الوافي و مرآة العقول و الإرشاد: - وأمر،
 ١١. في وف، بر، بس، بف، والإرشاد: - وأمر،

١٢ . الظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر.

۱۳. وفي «ب، و شرح المازندراني: «وكتب،

 في وبس» والإرشاد والوافي: وبقتل». وفي مرآة العقول: وبقتل، على المجهول. وعبد الله، عطف بيان لابن. أو على المعلوم. فالابن مرفوع، وعبد الله منصوب».

١٥. في «ف»: + «و». وفي «بر»: + «بن».

عَبْدُ اللَّهِ، قَبْلَ ' قَتْلِهِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ فِي ۖ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ، قُتِلَ. ۗ

١٣٣٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْكُرْدِيُّ ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ ، قَالَ :

ضَاقَ بِنَا الْأَمْرُ، فَقَالَ لِي أَبِيَ: امْضِ بِنَا حَتَىٰ نَصِيرَ إِلَىٰ هٰذَا الرَّجُلِ \_يَعْنِي أَبًا مُحَمَّدٍ \_ فَإِنَّهُ قَدْ وُصِفَ مَعْنُهُ عَنْهُ سَمَاحَةً ٧، فَقُلْتُ: تَعْرِفُهُ ٩ فَقَالَ ٨: مَا أَعْرِفُهُ، وَلا رَأَيْتُهُ قَطُ، قَالَ: فَقَصَدْنَاهُ، فَقَالَ لِي أَبِي ٩ \_ و هُوَ فِي طَرِيقِهِ \_ : مَا أَحْوَجَنَا إِلَىٰ أَنْ يَأْمُرُ لَنَا ١٠ يَحْمْسِمِانَة دِرْهَمٍ لِلدَّيْنِ ١٢، وَ مِائَةً ١٢ لِلتَّفَقَةِ الْمَحْسِمِانَة دِرْهَمٍ لِلدَّيْنِ ١٢، وَ مِائَةً ١٢ لِلتَّفَقَةِ الْمَعْنِي يَهَا حِمَاراً، وَ مِائَةً لِلتَّفَقَةِ الْمَعْنِي يَهَا حِمَاراً، وَ مِائَةً لِلتَّفَقَةِ ، وَ مِائَةً لِلتَّفَقَةِ الْمَعْنِي بِهَا حِمَاراً، وَ مِائَةً لِلتَّفَقَةِ ، وَ مِائَةً لِلتَّفَقَةِ الْمَعْنِي بِهَا حِمَاراً، وَ مِائَةً لِلتَّفَقَةِ ، وَ مِائَةً لِلتَفَقِيمِ اللَّهُ الْمَعْنِي بِهَا حِمَاراً، وَ مِائَةً لِلتَّفَقَةِ ، وَ مِائَةً لِلتَّفَقَةِ ، وَ مَائَةً لِلتَّفَقَةِ ، وَ مَائَةً لِلتَّفَقَةِ مِنْ لَا لِللَّهُ لِلْمُؤْمِ ، وَ الْحَرْجُ ١٠ اللَّهُ لِلتَّفَقِيمِ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَ وَاللَّهُ لِللَّهُ الْمِنْ الْحَيْلِ ١٠ إِلَى الْمَلْمُ اللَّهُ لَلْمُؤْمِ ، وَ اللَّهُ لَا لِللَّهُ لَا لَهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ ، وَ أَخْرَجُ ١٠ اللَّهُ لَلْكُولُونُ وَ مَائَةً لِللللْمُؤْمِ ، وَ أَخْرَجُ ١٠ اللَّهُ لَقَالَ لَا لَا لَعْلَالِهُ الْمِلْوِقُ ، وَ أَخْرِعُ ١٠ اللَّهُ الْمُؤْمِ ، وَالْمُ لَالْمُؤْمُ ، وَاللَّهُ لِلْمُؤْمُ ، وَالْمُ لِلْكُلْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمُ ، وَالْقُولُولُ الْمُؤْمِ ، وَالْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْ

قَالَ: فَلَمَّا وَافَيْنَا الْبَابَ خَرَجَ إِلَيْنَا غُلَامُهُ، فَقَالَ: يَدْخُلُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدٌ

١. ظرف ادكتب، وليس من مكتوب الإمام كل.

۲. في (ب): دمن).

٣. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٢٥، بسنده عن الكليني والوافي، ج ٣، ص ٨٤٧، ح ١٤٥٦ و ١٤٥٧.

في الإرشاد: - «عن محمّد». وهو سهو ناش من جواز من جواز النظر من «محمّد» في «عليّ بن محمّد» إلى
 «محمّد» في «محمّد بن إبراهيم» المستتبع للسقط.

٥. في الوافي: والكرخي \_خ ل». ٦. في دب: + دلي،

٧. والسماحة : الجود والعطاء . راجع : النهاية ، ج ٢، ص ٣٩٨ (سمح).

٨. في (ج، بس): - «أبي».
 ٨. في (ج، بس): - «أبي».

١٠. في وبس، وإليناء.

١١. يجوز فيه وما عُطف عليه وما يأتي من قوله: «مائة أشتري» البدليّة. وفي الإرشاد: «ماثتي».

١٢. في وب، ج، ف، بس، بف، وحاشية وض، بح، والوافي والإرشاد: وللدقيق،

١٢. في الإرشاد: + «درهم». ١٤. في الإرشاد: «وقلت».

١٥. في الإرشاد: «فأخرج».

١٦. في مرآة العقول: «والجبل: همدان وقزوين وما والأهما». وفي القاموس: «بلاد جبل: مدن بين أذربيجان وعراق العرب وخوزستان وفارس، وبلاد ديلم». راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٨٩ (جبل).

ابْنُهُ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَ سَلَّمْنَا الْ قَالَ لِأَبِي: «يَا عَلِيُّ، مَا خَلَفَكَ عَنَا ۖ إِلَىٰ هٰذَا الْوَقْتِ؟ وَقَالَ: يَا سَيْدِي، اسْتَحْيَيْتُ أَنْ الْقَاكَ عَلَىٰ هٰذِهِ الْجَالِ الْ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ جَاءَنَا عُلَامُهُ، فَنَاوَلَ أَبِي صُرَّةً وَقَالَ: هٰذِهِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ: مِائَتَانِ لِلْكِسْوَةِ، وَ مِائَتَانِ لِلْكِسْوَةِ، وَ مِائَةً لِلتَّفْقَةِ وَ وَأَعْطَانِي صُرَّةً ، فَقَالَ الله فَذِهِ ثَلَاثُمِائَةٍ دِرْهَمٍ، اجْعَلْ الْمِائَةُ فِي لِلدَّيْنِ ، وَ مِائَةً لِلتَفْقَةِ ، وَ أَعْطَانِي صُرَّةً ، فَقَالَ الله هٰذِهِ ثَلَاثُمِائَةٍ دِرْهَمٍ، اجْعَلْ المِائَةُ فِي لَلْدَيْنِ عَلَيْهِ مِنْ إِلَى سُورَاءً ، وَ مَائَةً لِلنَّفَقَةِ ، وَ لَا تَخْرُحُ إِلَى الْجَبَلِ، وَ صِرْ إِلَىٰ سُورَاءً ، فَصَارَ إِلَىٰ سُورَاءً ، وَ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ الْ فَقَلْتُ لَهُ : وَيْحَكَ ، أَ تُرِيدُ أَمْراً الْبَيْنَ مِنْ هٰذَا ؟ فِلْكَ اللهُ وَيْحَكَ ، أَ تُرِيدُ أَمْراً الْبَيْنَ مِنْ هٰذَا ؟ بِالْوَقْفِ اللهِ هُوَالَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ فَقَلْتُ لَهُ : وَيْحَكَ ، أَ تُرِيدُ أَمْراً الْبَيْنَ مِنْ هٰذَا ؟ وَلَا تَعْرَقُ مَا اللهُ الْمِنْ الْمَالُولُ الْبَيْنَ مِنْ هٰذَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : وَيْحَكَ ، أَ تُرِيدُ أَمْراً الْبَيْنَ مِنْ هٰذَا ؟ وَلَا لَا فَقَالَ الْمُعَلِّ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ فَيْ الْمُوالَةُ الْمُعْمِلُولَةً اللهُ اللهُ الْمَالُولُ الْمُولَ الْمُولُ الْمُولَةُ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولِيمَ الْمُلْكُ لَلْهُ وَيْحَكَ ، أَ تُرِيدُ أَمْرالُ الْمُقَالَ الْمُعْلِقُ الْمُولِيمَ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

١. في «ف، : «وسلّمناه» .

٢. وخلفك عنّاه، أي أخرك عنا. راجع: لسان العرب، ج ٩، ص ٨٧ (خلف).

٣. في «ف»: «الحالة».

٤. (الصَّرَّةُ): ما تُعْقَدُ فيه الدراهم. المغردات للراغب، ص ٤٨١ (صرر).

٥. في دج، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي: ولكذا، وفي دف، وحاشية دض، والإرشاد: وللدقيق،

أي الإرشاد: ﴿وقال».

٧. في الإرشاد: «فاجعل».

٨. في اللغة: سورى، مثال بُشرى أو طُوبى: موضع بالعراق من أرض بابل، وهو بلد السُرْيانيّين، وموضع من أعمال بغداد. وقد يُمَدُّ. وقال المجلمي: «بلد بقرب الحلّة أو مكانها، كما سمعت من مشايخي، راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٩٩٠؛ القلموس المحيط، ج ١، ص ٩٧٩ (سور).

٩. في الإرشاد: «امرأة منها».

١٠. «الدَّخل؛ ما دخل عليك من ضيعتك، أي عقارك. القاموس المحيط، ج٢، ص ١٣٢٠ (دخل).

١١. في «ب، ج» ومرآة العقول: «ألفاً».

الم مرأة المقول: «بالوقف، أي بالقول بأن الكاظم الله لم يمت وأنه القائم، وعدم القول بإمامة الأثمة بعده الله».
 ١٣. في الإرشاد: «قال».

ي د. ۱۵. في حاشية اض): + (هو).

١٦. في الإرشاد: وفقال: صدقت ولكنًا على أمر، بدل وفقال: هذا أمر،

١٧. الإرشاد، ج٢، ص ٣٢٦، بسنده عن الكليني الوافي، ج٣، ص ٨٤٨، ح ١٤٥٨.

١٣٣٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عَلِيُّ المُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْقَرْوِينِيُّ، قَالَ:

كُنْتُ مَعَ أَبِي بِسُرَّ مَنْ رَأَىٰ، وَ كَانَ أَبِي يَتَعَاطَى الْبَيْطَرَةَ ۖ فِي مَرْبِطِ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ مَالَ وَكَانَ عِنْدَ الْمُسْتَعِينِ بَغْلَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُ حُسْناً وَكِبْراً، وَكَانَ يَمْنَعُ ظَهْرَهُ وَ اللِّجَامَ وَ السَّرَجَ ۗ، وَ قَدْ كَانَ جَمَعَ عَلَيْهِ الرَّاضَةَ ۗ، فَلَمْ يُمَكِّنْ ۖ لَهُمْ حِيلَةً فِي رُكُوبِهِ، قَالَ: فَقَالَ لَهَ ۖ بَغْضُ نُدَمَائِهِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلا تَبْعَثُ إِلَى الْحَسَنِ ابْنِ الرِّضَا حَتَّىٰ يَجِيءَ، فَإِمَّا أَنْ يَقْتَلُهُ، فَتَسْتَرِيحَ مِنْهُ ٧.

قَالَ: فَبَعَثَ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ وَ مَضَىٰ مَعَهُ أَبِي ، فَقَالَ ^ أَبِي: لَمَّا ^ دَخَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ الدَّارَ ، كُنْتُ مَعَهُ ' ، فَنَظَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ إِلَى الْبَغْلِ وَاقِفاً فِي صَحْنِ الدَّارِ ، فَعَدَلَ إِلَيْهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ ' اللَّهِ ، قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَى الْبَغْلِ وَ قَدْ عَرِقَ حَتَىٰ سَالَ الْعَرَقُ مِنْهُ ' ا ، ثُمَّ صَارَ إِلَى الْمُسْتَعِين ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَرَحَّتِ بِهِ ' وَقَرْتِ .

١. في الأرشاد: - وأبي عليّ.

٢. «البّيْطرة»: معالجة الدوابّ. لسان العرب، ج ٤، ص ٦٩ ـ ٧٠ (بطر).

٣. في الإرشاد: - دوالسرج،

غ. في حاشية وج، ض، ف، بس، بس، بف، والإرشاد: «الرؤاض». و«الراضة»: جمع الرائض، وهو مذلًا
 اللوابَ للركوب، أو معلم السير لها. راجع: لسان العرب، ج٧، ص ١٦٤؛ القاموس المحيط، ج١، ص ٨٧٢ (روض).

٥. في دف، والإرشاد: دفلم تكن، وفي دبس،: دفلم يكن، .

٦. في قبر ٢: - وله ٤. وفتستريح منه ١٤.

٩. في وض»: «وقال». وفي الإرشاد: «قال».
 ٩. في الإرشاد: «فلمًا» بدل «أبي لما».

١٠. في الإرشاد: دمع أبي.

١١. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بف، وفي ابس، والإرشاد والمطبوع: وبيده.

۱۲. نی دف: - دمنه،

١٣. وَفَرَحْبَ بِهِ ٤، أَي قال له: مَرْحَباً، أي لقيتَ رَحْباً وسَعَةً . أو معناه: رحّب الله بك مرحباً . راجع: لسان العرب، ج ١، ص ٤١٤ (رحب) .

فَقَالَ أَ: يَا أَبًا مُحَمَّدٍ، أَلْجِمْ هَذَا الْبَغْلَ، فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﴿ لِأَبِي: اللَّجِمْةُ يَا غُلَامُ، فَقَالَ \* الْمُسْتَعِينُ: أَلْجِمْهُ أَنْتَ، فَوَضَعَ \* طَيْلَسَانَهُ \*، ثُمَّ قَامَ، فَأَلْجَمَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إلىٰ مَجْلِسِهِ وَ قَعَدَ \*.

فَقَالَ لَهُ ' : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَسْرِجْهُ، فَقَالَ لِأْبِي: «يَا غُلَامُ، أَسْرِجْهُ، فَقَالَ ' : أَسْرِجْهُ أَنْتَ، فَقَامَ ثَانِيَةً، فَأَسْرَجَهُ وَ رَجَعَ.

فَقَالَ لَهُ^: تَرىٰ أَنْ تَرْكَبَهُ ؟ فَقَالَ أَ: «نَعَمْ» فَرَكِبَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ ' ، ثُمَّ رَكَضَهُ ' فِي الدَّارِ ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى الْهَمْلَجَةِ " ، فَمَشَىٰ أَحْسَنَ مَشْيِ يَكُونُ ، ثُمَّ رَجَعَ فَنَزَلَ " . فَنَزَلَ " .

فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَعِينُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، كَيْفَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ 11: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 10، مَا رَأَيْتُ عِثْلَهُ إِلَّا لِأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ 17، وَمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ إِلَّا لِأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ 17،

٢. في وب، ض، والإرشاد: +وله».

ا في الإرشاد: «وقال».

قى الإرشاد: + «أبو محمد».

٤. «الطّيُلسان» مثلّة اللام .: تعريب تبالِشان، وجمعه: طَيالِشة، وهو من لباس العجم، مدوّر أسود. قاله المطرزي. أو هو ثوب يحيط بالبدن يُنسُخ للبس، خالٍ عن التفصيل والخياطة. قال الطريحي. أو هو ما على الكتف من اللباس كالمعطر. راجع: المغرب، ص ٢٩١؛ مجمع البحرين، ج٤، ص ٨٢ (طيلس).

ه. في الإرشاد: «وجلس».

٧. في الإرشاد: + وله المستعين». ٨. في وف: - ويا أبا محمّد - إلى - فقال له».

٩. في الإرشاد: + وأبو محمّد».

١١. والركض»: أن تضرب الدابّة برجليك لتستحثّها، ويستعار للعَدُّو. المغرب، ص ١٩٦ (ركض).

١٢. قال الخليل: «الهَمْلُجَةُ: حسن سير الدابّة في سرعة وبَخْتَرَةٍ، وهي المشية الحسنة». وقال الجوهري: «الهِمْلاج من البرازين: واحد الهَمالِيج، ومشيها الهملجة، فارسيّ معرّب». راجع: ترتيب كتاب الهين، ج ٣٠ ص ١٩٥٠؛ الصحاح، ج ١، ص ٣٥١ (هملج).

١٣. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والإرشاد. وفي المطبوع: «ونزل».

١٤. في وض، ف: وفقال». ١٥. في الإرشاد: - ويا أمير المؤمنين،

١٦. الفَراهَةُ: النّشاطُ والحِدَّةُ والقرّة. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٤٤١ (فره).

١٧. في الإرشاد: - دوما يصلح -إلى -لأمير المؤمنين.

قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبًا مُحَمَّدٍ \، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ حَمَلَكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ اللهِ لِأَبِي: وَيَا غُلَامُ ، خُذْهُ ا فَأَخَذَهُ أَبِي ، فَقَادَهُ . ٢

١٣٣٤ / ٥ . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدٍ "، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْجَعْفَرِيُّ ، قَالَ :

شَكَوْتُ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ ْ ﴿ الْحَاجَةَ ، فَحَكَّ بِسَوْطِهِ الْأَرْضَ ، قَالَ : وَ أَحْسَبُهُ غَطَّاهُ بِمِنْدِيلٍ ، وَ أَخْرَجَ خَمْسَمِاثَةِ دِينَارٍ ۚ ، فَقَالَ : دِيَا أَبًا هَاشِمٍ ، خُذْ ۖ وَ أَغْذِرْنَا ۗ ، أ

١٣٣٥ / ٦. عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَلِيًّ الْمُطَهِّرُ ' ا:

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ سَنَةً ١١ الْقَادِسِيَّةِ ٢٣ يُعْلِمُهُ انْصِرَافَ ......

١. في الإرشاد: «فقال له المستعين» بدل «فقال: يا أبا محمد».

-۲. الإرشاد، ج ۲، ص ۳۲۷ الوافي، ج ۳، ص ۸٤٩، ح ۱٤٥٩.

٣. ورد الخبر في الإرشاد، ج ٢، ص ٣٦٨ وفيه: «أبو عليّ بن راشد»، وكذا في البحاد، ج ٥٠، ص ٢٧٩ - ٥٠، تقلاً من الإرشاد. لكن لم نجد رواية أبي عليّ بن راشد عن أبي هاشم الجعفري في موضع ، كما أنّا لم نجد رواية عليّ - وهو عليّ بن محمّد شيخ الكليني المذكور في الأسناد السابقة -عن أبي عليّ بن راشد، بل طبقة رواة أبي عليّ بن راشد متقدّمة على طبقة عليّ بن محمّد بطبقتين . راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢١، ص ١٤٨٨، الرقم عليّ 1٤٥٦؛ الرقم ١٤٥٦؛

وأمّا أبو أحمد بن راشد، فلم نعرفه. ٤. في «ف»: + «كنت».

٥. في الإرشاد: + «الحسن بن على».

٦. في الإرشاد: ففأخرج منها سبيكة فيها نحو الخمسمائة دينار، بدل قال: وأحسبه إلى -خمسمائة دينار،

٧. في الإرشاد: وخذها يا أبا هاشم.

٨. وأعذرناه، أمر من باب ضرب أو الإفعال، أي اقبل اعتذارنا. واحتمل المازندراني كونه على صيغة الماضي
 عطفاً على قال، من الإعذار، يقال: أعذر الرجل، إذا بالغ في العذر وبلغ أقصى الغاية منه. راجع: شرح
 المازندراني، ج٧، ص ٢٣٠ ورآة العقول، ج٦، ص ١٥٢ النهاية، ج٣، ص ١٩٦ (عذر).

٩. الإرشاد، ج٢، ص ٣٢٨، عن أبي عليّ بن راشد، عن أبي هاشم الجعفري الوافي، ج٣، ص ٨٥٠، ح ١٤٦٠.

١٠. في الإرشاد: «المطهري».

١١. في اض، بر، بس، بح»: - اسنة». وفي الإرشاد: امن، بدل اسنة».

١٢. االقادِسيَّة): قرية قرب الكوفة. وسنتها هي التي رجع فيها الحاجُ وانصرف عنها لخوف العطش وغيره مه

٥٠٨/١ النَّاسِ ، وَ أَنَّهُ يَخَافُ الْعَطَشَ ، فَكَتَبَ ﴿ الْمَضُوا ، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ،، فَمَضَوْا سَالِمِينَ ؛ وَ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، °

١٣٣٦ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ الْيَمَانِيِّ، قَالَ:

نَزَلَ بِالْجَعْفَرِيِّ مِنْ آلِ جَعْفَرٍ خَلْقَ ۗ لَا قِبَلَ ۗ لَهُ بِهِمْ ، فَكَتَبَ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ ﷺ يَشْكُو ذَٰكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ١ نَفَرٍ يَسِيرٍ ذَٰلِكَ ٩ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ ١٠ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فِي ١١ نَفَرٍ يَسِيرٍ وَ الْقَوْمُ يَزِيدُونَ عَلَىٰ عِشْرِينَ ٱلْفَاءُ ، وَ هُو فِي أُقَلَّ مِنْ ٱلْفِ، فَاسْتَبَاحَهُمْ ٢٠.١٢

١٣٣٧ / ٨ . عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْعَلَوِيُّ ، قَالَ :

حُـبِسَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﴿ عِنْدَ عَلِي بُنِ نَازِمَشَ ١٠ وَهُو أَنْصَبُ النَّاسِ ١٦

حه لمّا سمعوا من قـلّة الماء والكلاء في الطريق. راجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٧٧٣ (قـدس)؛ شرح المازندراني، ج ٧، ص ٣٢٠؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ١٥٣.

١. في الإرشاد: + (عن المضيّ إلى الحجّ).

ني مرآة العقول: ووأنّه يحاف، على المعلوم، أو المجهول».

٣. في الإرشاد: + وإن مضي،

٤. في الإرشاد: وفمضى من بقي سالمين ولم يجدوا عطشاً، بدل وفمضوا -إلى -العالمين،

٥. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٢٩، بسنده عن الكليني الوافي، ج ٣، ص ٨٥٠، ح ١٤٦١.

٦. في الإرشاد: + اكثير ١٠.

٧. في الوافي: الاقبل له بهم: لم يكن له من الجنود من يقاومهم ٢. وراجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٧٦٩ (قبل).

٨. في وج، بر، بس، ويكفون، وفي الإرشاد: وتكفونهم،

٩. في الإرشاد: - «ذلك».

١٠. في «ب، ف، بر، بس، بف»: - «تعالى». وفي الإرشاد: + «قال».

١١. في ديف: - دفي». ١٧. في دف: دعشرة ألف، وفي الأرشاد: وألف نفس».

١٣. دفاستباحهم، أي استأصلهم وقلعهم من أصلهم، ونهبهم وجعلهم له مباحاً، أي لا تبغة عليه فيهم. راجع:
 ١١٥ - ١٠٠٠ - ٢٥٠٠ ١١٥ المادة و المهم ا ١٦١ (١٠٠٠).

الصحاح، ج ۲، ص ۳۵۷؛ النهاية، ج ۱، ص ۱٦١ (بوح). ۱٤. الإرشاد، ج ۲، ص ۳۲۹، بسنده عن الكليني •الوافي، ج ۳، ص ۸۵۰، ح ۱٤٦٢.

۱۵. في الوافي: «تارمش».

١٦. وأنصب الناس، أي أبغضهم وأشدَهم عداوة. والنواصب والناصبيّة وأهل النصب: المتديّنون بِبغضة حه

وَ أَشَدُّهُمْ ا عَلَىٰ آلِ أَبِي طَالِبٍ ـ وَ قِيلَ اللهُ: افْعَلْ بِهِ وَ افْعَلْ اللهِ فَمَا أَقَامَ عِنْدَهُ ۚ إِلَّا يَوْماً حَتّىٰ وَضَعَ خَدَّيْهِ لَهُ \*، وَكَانَ لَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَيْهِ إِجْلَالًا ۚ وَ إِعْظَاماً ، فَخَرَجَ ل مِنْ عِنْدِهِ وَ هُوَ أَحْسَنُ النَّاسِ بَصِيرَةً ، وَ أَحْسَنُهُمْ فِيهِ \* قَوْلًا \* . ' \

١٣٣٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيِّ ، قَالَ: حَدَّثِنِي شَفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّبَعِيُّ ، قَالَ:

كَنَبْتُ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدِ اللهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَلِيجَةِ ١١، وَ هُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَ الْكِتَابِ: مَنْ مَنْ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ١٦ قُلْتُ ١٦ فِي يَقَامُ دُونَ وَلِي الْأَمْرِ، وَ ١٤ حَدَّثَنْكَ نَفْسُكَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ هُمْ فِي هٰذَا الْمَوْضِعِ ؟ فَهُمُ الْأَثِمَةُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ١٥ عَلَى اللهِ، فَيُجِيزُ أَمَانَهُمْ ١٦ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ هُمْ فِي هٰذَا الْمَوْضِعِ ؟ فَهُمُ الْأَثِمَةُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ١٥ عَلَى اللهِ، فَيُجِيزُ أَمَانَهُمْ ١٦ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ هُمْ فِي هٰذَا الْمَوْضِعِ ؟ فَهُمُ الْأَيْمَةُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ١٠ عَلَى اللهِ، فَيُجِيزُ أَمَانَهُمْ ١٦ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ هُمْ

حه عليّ ﷺ؛ لأنَّهم نصبوا له، أي عادوه. راجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٣٠ (نصب).

ا. في الإرشاد: وعليّ بن أو تامِش وكان شديد العداوة لآل محمّد على غيظاً، بدل وعليّ بن نارمش -إلى -أشدّهم،. .

٢. في وجه: «فقيل». ٣. في الإرشاد: + دقال».

في وج، ف، بس، والإرشاد: - وعنده،
 في وج، ف، بس، والإرشاد: - وعنده،
 في حاشية وبف والإرشاد: + وله،

٨. في (ج»: - وفيه». ٩. في الأرشاد: وقولاً فيه».

١٠. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٢٩، بسنده عن الكليني الوافي، ج ٣، ص ٨٥١، ح ١٤٦٣.

١١. «الوّلِيجَةُ»: كلّ ما يتّخذه الإنسان معتمداً عليه وليس من أهله. أو خاصة الرجل وبطانته. راجع: المفردات للراغب، ص ٨٨٣؛ الصحاح، ج ١، ص ٣٤٨ (ولج).

١٢. التوبة (٩): ١٦. وفي وب، ج، ض، ف، بح، بر، وحاشية وبس: (وقلت،

١٣. في البحار ، ص ٢٤٥: «فقلت». ١٤ في «ف»: + دما».

١٥. هيؤمنون، من الأمان لا من الإيمان، أي هم الذين يؤمنون من تبعهم أماناً لازماً، فيجيز الله سبحانه أمانهم ولا يرد. راجع: شوح المازندراني، ج ٧، ص ٣٦١؛ هراة العقول، ج ٦، ص ١٥٤.

١٦. في حاشية (ج، بف): (إيمانهم).

١٧. راجع: الكافي، كتاب الحجَّة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ١١٠٢؛ و تفسير القمّي، ج ١، حه

0-9/1

١٣٣٩ / ١٠ . إِسْحَاقُ أَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَاشِمِ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ:

شَكَوْتُ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ ضِيقَ الْحَبْسِ، وَكَتَلَ ۗ الْقَيْدِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: وأَنْتَ تُصَلِّي ۗ الْيَوْمَ الظَّهْرَ فِي مَنْزِكَ ﴾ فَأُخْرِجْتُ فِي ۖ وَقْتِ الظَّهْرِ، فَصَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي كَمَا قَالَ ﴿

وَ كُنْتُ مُضَيَّقاً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَطْلُبَ مِنْهُ دَنَانِيرَ فِي " الْكِتَابِ"، فَاسْتَحْيَيْتُ"، فَلَمَّا صِرْتُ إِلَىٰ مَنْزِلِي وَجَّهَ إِلَيَّ ^ بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَنَبَ إِلَيَّ: ﴿إِذَا كَانَتْ ۚ لَكَ حَاجَةً، فَلَا تَسْتَحْي وَ لَا تَحْتَشِمْ ۚ ' وَ اطْلُبْهَا؛ فَإِنَّكَ تَرىٰ ' ' مَا تُحِبُّ إِنْ شَاءَ اللهُ، ''

١٣٤٠ / ١١ . إِسْحَاقُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَقْرَعِ، قَالَ: حَدَّثْنِي أَبُو حَمْزَةَ نُصَيْرً "

حه ص ٢٨٣ .الوافي ، ج ٣ ، ص ٨٥١ ، ح ١٤٦٤ ؛ البحار ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢ .

١. إسحاق هذا، هو إسحاق بن محمّد النخعي المذكور في السند السابق. فعليه يكون السند معلّقاً على سابقه،
 ويروى عن إسحاق، على بن محمّد ومحمّد بن أبى عبد الله.

ثمّ إنّ أسناد هذا الباب من هذا الرقم إلى الرقم ٢٧ كلُّها معلَّقة على سند الحديث ٩.

٢. والكتّل): غِلَظ الجسم. وفي وج، ض، بح، بس، وحاشية وبف، ومرآة العقول والإرشاد: وكلّب القيده. وفي شرح المازندراني: ووكلّب الصيد، بدل ووكتل القيدة. والكلّب بالتحريك: الشدّة. واعلم أنّ الصيد غير موجود في النسخ التي قوبلت، فما في ذيل شرح المازندراني: وفي أكثر النسخ: كلب الصيد، غير صحيح. وفي وب، في، بف، بره: وكبل». والكبل: قيدٌ صحيح. وفي وب، فن، بف، بره: وكبل». والكبل: قيدٌ صحيح. في يكون الإضافة إضافة الصفة إلى الموصوف.

٣. في «ب، ج، ض، بح، بر، والإرشاد: «مصلّى».

٤. في دبس، والإرشاد: - دفي، ٥٠ في دف: + دهذاه.

٦. في الإرشاد: دمعونة في الكتاب الذي كتبته عبدل ددنانير في الكتاب،

٧. في حاشية وج، بس ٢: + ومنه ٤. ٨. في الإرشاد: ولي ١٠.

۹. في «ب»: «كان».

١٠. «الاحتشام»: الاستحياء، أي لا تخجل، فالعطف للتفسير. أو الانقباض، فعطف المسبب على السبب. واجع:
 لسان العرب، ج ١٢، ص ١٣٥ (حشم).
 ١١. في الإرشاد: وتأتك على» بدل وفائك ترى».

١٢. الإرشاد، ج٢، ص ٢٣٠، عن إسحاق بن محمّد بن النخعي والوافي، ج٣، ص ٨٥٢، ح ١٤٦٥.

١٣. في وف ، بح، والوافي خ ل .: ونصر،

والمظنون اتّحاد نصر أو نَصير هذا مع نصر الخادم المنتقدّم في ح ١٨٤٠، والمذكور في الغقيه، ج ٢، ص ٢٨١، ح ٢٤٥١، وكذا مع نصر والد حمزة بن نصر غلام أبي الحسسن 4 المذكور في الغيبة للطوسي، ص ٢٤٥، ح ٢١٣، ووقوع التحريف في أحد العنوانين، فتأمّل.

الْخَادِمُ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا مُحَمَّدٍ ﴿ غَيْرَ مَرَّةٍ يُكُلِّمُ غِلْمَانَهُ بِلْغَاتِهِمْ ا : تُركِ، وَ رُومٍ ١ ، وَ صَقَالِبَةً ١ ، فَ سَمِعْتُ أَبًا مُحَمَّدٍ ﴿ فَهُ عَنْرَ مَرَّةٍ يُكُلِّمُ غِلْمَانَهُ بِلْغَاتِهِمْ ا : تَجْنُ مَ ضَىٰ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ وَ لَا رَآهَ أَحَدٌ ، فَكَيْفَ هٰذَا ؟! أَحَدُتُ نَفْسِي بِذٰلِكَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : اإِنَّ الله عَنْمَ وَ لَا رَآهَ أَحَدٌ ، فَكَيْفَ هٰذَا ؟! أَحَدُتُ نَفْسِي بِذٰلِكَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : الله الله عَنْمَ وَ الله عَلَيْ مَنْ عَنْمَ الله عَنْمَ عَنْمُ الله عَنْمَ الله عَلَيْ مَنْ بَيْنَ الْحَجْةِ وَ الْمَحْجُوحِ فَرْقَ ، الأَنْسَابِ وَ الْآجَالِ \* وَ الْحَوَادِثِ ، وَ لَوْ لَا ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحُجَّةِ وَ الْمَحْجُوحِ فَرْقَ ، "

١٣٤١ / ١٢ . إِسْحَاقُ، عَنِ الْأَقْرَعِ، قَالَ:

كَنَبْتُ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدِ ﴿ أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِمَامِ: هَلْ يَحْتَلِمُ ؟ وَ قُلْتُ فِي نَفْسِي ـ بَعْدَ مَا فَصَلَ^ الْكِتَابُ ـ: الإِحْتِلَامُ شَيْطَنَةً ٩، وَ قَدْ أَعَاذَ اللّٰهُ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ ذٰلِكَ ، فَوَرَدَ الْجَوَابُ: وَحَالُ الْأَثِمَةِ فِي الْمَنَامِ حَالُهُمْ فِي الْيَقَظَةِ ، لاَ \* يُغَيِّرُ النَّوْمُ مِنْهُمْ

١. في الإرشاد: + «وفيهم».

۲. في (ب) وحاشية (ض): (تركاً وروماً».

٣. في اللسان: «الصّقائيةً: حِيلٌ حُمْر الألوان، صُهْب الشّعور - أي لون شعورهم حُمْرة في الظاهر واسوداد في
الباطن، أوشُقْرَةٌ وهي لون يأخذ من الأحمر والأصفر - يتاخعون الخَرْر وبعضَ جبال الروم». وفي القلموس:
«الصّقالبة: جيل تُتاخِمُ وتتصل حدود بلادهم بلاذ الحَرْر بين بُلْفَر وقُسْطَنطيشية». راجع: لسان العرب، ج ١،
ص ٥٣٦: القلموس المحيط، ج ١، ص ١٨٩ (صقلب).

٤. في الإرشاد: ﴿أَبِانَ ﴾.

٥. في الإرشاد: وخلقه وأعطاه معرفة كلّ شيء، فهو يعرف اللغات والأسباب، بدل وخلقه بكلّ ـ إلى ـ والأجال.

٦. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٣٠، عن إسحاق بن محمد النخعي والوافي، ج ٣، ص ٨٥٢، ح ١٤٦٦.

٧. في دبس): دوبعد).

٨. في (ج، بح): (فُصل ، مبثأ للمفعول من التفعيل. وقوله: (فَصَلَ الكتاب، أي خرج من يدي. راجع: القاموس المحبط، ج ٢، ص ١٣٧٦ (فصل).

٩. «الشيطنةُ»: ما يكون سببه الشيطان، أي هو فعله. راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٢، ص ٩١٧ (شطن).

١٠. في حاشية (ج): (فلا).

شَيْئاً، وَ قَدْ أَعَاذَ اللَّهُ أُولِيَاءَهُ مِنْ لَمَّةٍ \ الشَّيْطَانِ ، كَمَا حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ». ``

١٣٤٢ / ١٣ . إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّنْنِي الْحَسَنُ بْنُ ظَرِيفٍ، قَالَ:

اخْتَلَجَ ۗ فِي صَدْرِي مَسْأَلْتَانِ أَرَدْتُ الْكِتَابَ فِيهِمَا ۗ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدِ ﴿ ، فَكَتَبْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الْقَائِمِ ﴿ إِذَا ۗ قَامَ: بِمَا ۗ يَقْضِي ؟ وَ أَيْنَ مَجْلِسُهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ ؟ وَ أَيْنَ مَجْلِسُهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ ؟ وَ أَرْدُتُ أَنْ أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ لِحُمَّى الرِّبْع ﴿ ، فَأَغْفَلْتُ خَبَرُ ^ الْحُمِّىٰ .

فَجَاءَ الْجَوَابُ: وسَالَّتَ عَنِ الْقَائِمِ، فَإِذَا ۗ قَامَ قَضَىٰ ۖ ' بَيْنَ النَّاسِ بِعِلْمِهِ كَقَضَاءِ دَاوَدَهِ ، لَا يَسْأُلُ ' الْبَيِّنَةَ ، وَكُنْتَ ١ أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَ لِحُمَّى ١ الرِّبْعِ، فَأَنْسِيتَ، فَاكْتُبُ فِي ١ وَرَقَةٍ ، وَ عَلِّقَهُ ١ عَلَى الْمَحْمُومِ ، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ بِإِذْنِ اللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ ١ : ﴿يَا نَارُكُونِى بَرْداً وَ سَلَاماً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ١٠ ه.

فَعَلَقْنَا عَلَيْهِ مَا ١٨ ذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﴿ ، فَأَفَاقَ ٢٠.١٦

١٤/١٣٤٣ . إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّنْنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيُّ بْنِ

١. «اللَّمَّةُ»: الهمَّةُ والخَطْرةُ تقع في القلب. النهاية، ج ٤، ص ٢٧٣ (لمم).

۲. الوافي، ج٣، ص ٨٥٣، ح ١٤٦٧. ٣. في وبس ٢: وقد اختلج ٢.

٤. في دف: : «منهما». وفي الإرشاد: «بهما». ٥٠. في دب: «إذ».

٦. في الإرشاد: (بم).

٧. قال الجوهري: «الرِبْعُ في الحُمّى: أن تأخذ يوماً وتدع يومين شمّ تجيء في اليوم الرابع». الصحاح، ج ٣،
 ص ١٢١٢ (ربع).

٩. في وج، بس، والإرشاد: ووإذاه. ١٠ . في وب، جه: ويقضيه.

١١. في دف: + دعن، ١٦. في حاشية (ج): او كتب،

١٣. في الإرشاد: (عن حتى). ١٤ في (بر، بف): - (في).

١٥. أي علَّق المكتوب أو الدعاء. ١٦. في الإرشاد: - وفإنَّه يبرأ بإذن الله إن شاء الله.

۱۷ . الأنبياء (۲۱): ۲۹. ۱۸ في حاشية وف: ۵ د کما ۱۵

١٠. قي الأرساد: وفحيت دلك وغلفته على المحكوم، قادان وبراء بدل ومسه عبي ----

٢٠. الإرشاد، ج ٢، ص ١٣٦١، بسنده عن الكليني والوافي، ج ٣، ص ٨٥٣، ح ١٤٦٨.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ:

قَعَدْتُ لِأَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ عَلَىٰ ظَهْرِ الطَّرِيقِ ۚ ، فَلَمَّا مَرَّ بِي شَكَوْتُ إِلَيْهِ الْحَاجَةَ ، وَ طَفْتُ لَهُ ۖ أَنَّهُ لَيْسَ ۚ عِنْدِي دِرْهَمْ فَمَا فَوْقَهُ ۚ ، وَ لَا غَدَاءً ۖ ، وَ لَا عَشَاءُ ۖ .

قَالَ: فَقَالَ: وَتَخْلِفَ بِاللّهِ كَاذِباً؛ وَ قَدْ دَفَنْتَ مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَ لَيْسَ قَوْلِي هٰذَا دَفْعاً لَكَ عَنِ الْعَطِيَّةِ، أَعْطِهِ يَا غُلَامُ مَا مَعَكَ»، فَأَعْطَانِي \* غُلَامُهُ أَ مِائَةً دِينَارٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيً، فَقَالَ لِي: وإنَّكَ تُحْرَمُهَا أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهَا» ـ يَعْنِي الدَّنَانِيرَ الَّتِي دَفَنْتُ ـ وَ صَدَقَ اللهِ، وَكَانَ ' كَمَا قَالَ، دَفَنْتُ مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَ قُلْتُ: يَكُونُ ظَهْراً وَكَهْفا لَنَا، فَاضْطُرِرْتُ ' وَكَانَ ' كَمَا قَالَ، دَفَنْتُ عِلْقَهُ الْهَ وَ انْغَلَقَتْ عَلَيَّ أَبْوَابُ الرِّزْقِ، فَنَبَّشْتُ عَنْهَا، فَإِذَا ابْنَ لَي اللّهُ الْمُنْ عَلَى مُنْهَا عَلَىٰ شَيْءٍ أَنْفِقَهُ الْمَ وَ انْغَلَقَتْ عَلَيَّ أَبْوَابُ الرِّزْقِ، فَنَبَّشْتُ عَنْهَا، فَإِذَا ابْنَ لِي اللّهِ الْمَنْعِيدَةً إلى شَيْءٍ أَنْفِقَهُ الْمَ وَانْغَلَقَتْ عَلَيَّ أَبْوَابُ الرِّزْقِ، فَنَبَّشْتُ عَنْهَا، فَإِذَا ابْنَ

١. في الإرشاد: «العباس» بدل دعباس بن عبد المطلب».

٧. وظَهْرُ الطريق،: وسطه ونفسه، أو حاشيته . راجع: النهاية، ج٣، ص ١٦٥ (ظهر).

٣. في الإرشاد: ١٤٥٠.

٤. فى دېس»: +دله».

٥. هكذا في «ب، بر» والوافي والإرشاد: وهو الأنسب بالدرهم المذكّر. وفي المطبوع وأكثر النسخ: «فوقها».

٦. في الوافي: «غذاء». و «الغّداء»: الطعام الذي يؤكل أوّل النهار. النهاية، ج٣، ص ٣٤٦ (غدا).

ل. في وض، بحة: قولا عشاء ولا غداءه. وقالعَشاءه: الطعام الذي يُتؤكل عند العِشاء. النهاية، ج٣، ص ٢٤٢ (عشا).

٨. في وبح، بر۱: وأعطاني».
 ٩. في وب، وغلام».

١٠. في (بر) والوافي: (فكان).

۱۲. في دف: وأنفقته.

١٣. في الإرشاد: وفنبشت عن الدنانير التي كنت دفئتها فلم أجدها، فنظرت فإذا ابن عمّ لي، بدل وفنبشت -إلى -ابن لي».

١٤. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٣٢، بسنده عن الكليني والوافي، ج ٣، ص ٨٥٤، ح ١٤٦٩.

١٣٤٤ / ١٥ . إِسْحَاقُ قَالَ: حَدُّنَنِي ' عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ ' عَلِيُّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيُّ ، قَالَ:

كَانَ لِي فَرَسَ، وَكُنْتُ بِهِ مُعْجَباً ، أَكْثِرُ ذِكْرَهُ فِي الْمَحَالُ ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ وَهُو ذَا هُو ۚ عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ وَهُو ذَا هُو ۚ عَلَىٰ الْمَسَاءِ إِنْ قَدْرَتَ عَلَىٰ مُشْتَرٍ ، وَ هُو ذَا هُو ۚ عَلَىٰ مُشْتَرٍ ، وَعَنْهُ نَزَلْتُ ﴿ فَقَالَ لِيَ : «اسْتَبْدِلْ بِهِ قَبْلَ الْمَسَاءِ إِنْ قَدَرْتَ عَلَىٰ مُشْتَرٍ ، وَ لَا تُؤخِّر ذَٰلِكَ » وَ دَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ ، وَ انْقَطَعُ ﴿ الْكَلَامُ ، فَقَمْتُ مُتَفَكِّرا ۖ ، وَ مَضَيْتُ إِلَىٰ مَنْزِلِي ، فَأَخْبَرْتُ ١ أَخِي الْخَبَرَ ، فَقَالَ ١١ : مَا أَذْرِي مَا أَقُولُ فِي هٰذَا ، وَ شَحَحْتُ بِهِ ١٢ ، وَ فَهْسَيْنَا ، فَأَتَنَا السَّائِسُ ١٤ ـ وَ قَدْ صَلَيْنَا ١ الْعَتَمَةُ ١٦ . وَ فَيْ هٰذَا ، وَ الْعَلَىٰ ١٤ مَنْ يُنَا وَاللَّهُ السَّائِسُ ١٤ ـ وَ قَدْ صَلَيْنَا ١ الْعَتَمَةُ ١٦ .

١. في «بر»: «حدّثنا».

٥. في الإرشاد: - ولي.

٧. في الإرشاد: «الآن نزلت عنه» بدل «وعنه نزلت».

في وب، بر، بف، والإرشاد: ومفكراً.
 في الإرشاد: وفأخبرت أخي، فقال لي.

٨. في الإرشاد: «فانقطع».
 ١٠. في «ب»: «وأخبرت».

١٢. في دف: - دبه، وقوله: وشَخَعْتُ، ووشَجِعْتُ به، بخلت وضَنَنْتُ به ؛ من الشُغ وهو البخل مع الحرص. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص 240- 841 (شجع).

١٣. ونفستُ ، أي حسدتُ . راجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٧٩٠ (نفس) .

 والسائس: مَنْ فِعله السياسة، وهو القيام على الشيء بما يصلحه. والعراد هنا سائس الدواب، وهو الذي قام عليها وراضها. راجع: لسان العرب، ج ٦، ص ١٠٨ (سوس).

١٥. في (بر): (وقد صلّيت).

٢. في (ج، ف، بح، بر، بس): (عن). وهو سهو، فإن علياً هذا، هو علي بن زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. راجع: تهذيب الأنساب، ص ٢٠٦-٢٠٧؛ المجدي في أنساب الطالبيين، ص ١٦٤.

يؤيّد ذلك أنّ الخبر أورده الشيخ المفيد في الإرشاد، ج ٢، ص ٣٣٢، نقلاً من المصنّف، وفيه: «عليّ بن زيد بن على بن الحسين».

٣. في وف: ومتعجّباً. وقوله: ومُعجباً، أي مسروراً؛ من أعجب به، أي عَجِبَ وسُرّ. راجع: القلموس المحيط،
 ج ١، ص ١٩٧ (عجب).

٦. في (ب، ض): - (هو).

<sup>17.</sup> في الإرشاد: وفلمًا صلّيت العتمة جاءني السائس» بدل وفأتانا وإلى العتمة». وتقدّم معنى العتمة ذيل الحديث ١ من هذا الباب.

فَقَالَ: يَا مَوْلَايَ، نَفَقَ ' فَرَسُكَ ، فَاغْتَمَمْتُ، وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ عَنىٰ هٰذَا بِذٰلِكَ الْقَوْلِ.

قَالَ ": ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ بَعْدَ أَيَّامٍ وَ أَنَا ۚ أَقُولُ فِي نَفْسِي: لَيْتَهُ أَخْلَفَ عَلَيَّ دَابَّهُ ' عَلَيَّ دَابَّهُ ' عَلَيْ دَابَهُ ' وَلَيْهُ ' قَالَ ^ : وَنَعَمْ، تَخْلِفُ ^ دَابَّهُ ' اعْلَيْكَ ' ! يَا غُلَامُ، أَعْطِهِ ' إِبِرْذَوْنِيَ " الْكُمَيْتَ ' اهٰذَا خَيْرٌ مِنْ فَرَسِكَ، وَ أَوْطَأُ ' ، وَ أَطُولُ عَمْرُهُ. ' ! عَلَمْ الْمَالُ ' . وَ أَطُولُ عَمْرُهُ. ' !

١٣٤٥ / ١٦ . إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ حِينَ أَخَذَ الْمُهْتَدِي فِي قَتْلِ الْمَوَالِي: يَا سَيِّدِي،

٦. في الإرشاد: - وإذكنت اغتممت بقوله،.

١. ونفق، أي مات. يقال: نفقتِ الدابَّة تَنْفُق نُفوقاً، أي ماتت. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٥٦٠ (نفق).

٢. في الإرشاد: + «الساعة».

٣. في الإرشاد: - وقال،

٤. في دض، دفأناه.

٥. في دف: دداتتي،

٧. في وب، بر٤: وثمَّه. ٨. في الإرشاد: + وقبل أن أحدث بشيء٥.

٩. في وجه: ونخلّف، بالتثقيل. ١٠ في الإرشاد: - ودابّة،

١١. في وب، ج، ض، ف، بس، بف، والوافي وعليك دابّة،

١٢. في دف: وأعطه يا غلام.

١٦. والبِرْذَوْنُه: الدابّة، أو التركيّ من الخيل، وخلافها العِراب، أو ماكان من غير نتاج العِراب من الخيل. راجع:
 المغرب، ص ٤٤؛ لسان العرب، ج ١٣، ص ٥١ (برذن).

١٤. في الإرشاد: + وثمّ قال، وقوله: «الكَثيّتُ» من الخيل للمذكّر والمؤنّث، ولونه الكَثتَة، وهي حمرة يدخلها قنّوه، وهو سواد غير خالص. قال الخليل: إنّما صُغّر لأنّه بين السواد والحمرة، كأنّه لم يخلص له واحد منهما فأرادوا بالتصغير أنّه منهما قريب. وقيل: والغرق بين الكميت والأشقر بالكرّف والذنّب، فإن كانا أحمرين فهو أشقر وإن كانا أسودين فهو كُميت. الصحاح، ج ١، ص ٢٦٣ (كمت).

<sup>10.</sup> وأَوْطَأُهُ، أي أُوفَق؛ من المواطأة بمعنى الموافقة. أو أكثر مشياً؛ من الوّطُّه، هـو الدّوْس بـالقدم. راجـع: الصحاح، ج ١، ص ٨١(وطأ)؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ١٦٠.

١٦. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٣٢، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٣، ص ٨٥٤، ح ١٤٧٠.

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي شَغَلَهُ عَنَّا، فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ يَتَهَدَّدُكَ، وَ يَقُولُ: وَ اللهِ، لأَجْلِيَنَّهُمْ ' عَنْ جَدِيدِ" الْأَرْضِ؟.

فَوَقَّعَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﴿ يِخَطِّهِ: ۥذَاكَ ۗ أَقْصَرُ لِعُمُرِهِ ۚ ، عُدَّ مِنْ يَوْمِكَ هٰذَا خَمْسَةً أَيَّامٍ، وَ يُقْتَلُ فِي الْيَوْمِ السَّادِسِ بَعْدَ هَوَانٍ وَ اسْتِخْفَافٍ يَمَرُّ بِهِ، فَكَانَ ۗ كَمَا قَالَ ﴿ . ۚ

١٣٤٦ / ١٧ . إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونِ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدِ ﴿ أَسْأَلُهُ أَنْ يَدْعُوَ اللّهَ لِي مِنْ وَجَعِ عَيْنِي ـ وَكَانَتْ إِحْدَىٰ عَيْنَيَّ ذَاهِبَةً، وَ الْأُخْرَىٰ عَلَىٰ شَرَفِ ذَهَابٍ ـ فَكَتَبَ إِلَيَّ: ﴿ حَبْسَ اللّهُ عَلَيْكَ عَيْنَك فَأَفَاقَتِ الصَّحِيحَةُ .

١٣٤٧ / ١٨ . إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي مُسْلِم ، قَالَ:

قَدِمَ عَلَيْنَا بِسُرَّ مَنْ رَأَىٰ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - يُقَالُ لَهُ: سَيْفُ بْنُ اللَّيْثِ - يَتَظَلَّمُ إِلَى الْمَهْتَدِي فِي ضَيْعَةٍ ` لَهُ قَدْ غَصَبَهَا إِيَّاهُ شَفِيعٌ الْخَادِمُ، وَ أَخْرَجَهُ مِنْهَا، فَأَشَرْنَا

١. «الجَلاءُ»: الخروج من البلد. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٠٤ (جلا).

٢. في الإرشاد: «جدد». و «الجَدِيدُ»: وجه الأرض. الصحاح، ج ٢، ص ٤٥٤ (جدد).

<sup>2.</sup> في دف: دلعمرك،

في دف، والإرشاد: دذلك.
 في الإرشاد: دوكان.

٦. الأرشاد، ج٢، ص ٣٣٣، بسنده عن الكليني الوافي، ج٣، ص ٨٥٥، ح ١٤٧١.

٧. في دبر): وجاءت. ٨. الوافي، ج ٣، ص ٨٥٦، ح ١٤٧٢.

٩. في حاشية (ف): (عمر بن مسلم).

١٠ . وَالضّيْمَةُ عَ: الأرض المغلّة، أو المَقار، وهو كلّ ما له أصل وقرار كالأرض والدار. وقيل: الضّيفةُ عند الحاضرة:
 مال الرجل من النخل والكرم والأرض. والجمع: الضِّياع. راجع: لسن العرب، ج ٨، ص ٣٣٠ (ضيع).

عَلَيْهِ ' أَنْ يَكْتُبَ إِلَىٰ أَبِي مَحَمَّدِ اللهِ يَسْأَلُهُ تَسْهِيلَ أَمْرِهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مَحَمَّدِ اللهِ : «لَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، ضَيْعَتُكَ تُرَدُّ عَلَيْكَ ، فَلَا تَتَقَدَّمْ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَ الْقَ الْوَكِيلَ الَّذِي فِي يَدِهِ الضَّيْعَةُ ، وَ خَوِّفْهُ بِالسُّلْطَانِ الْأَعْظَمِ ، اللهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ » .

فَلَقِيَهُ، فَقَالَ لَهُ الْوَكِيلُ ـ الَّذِي فِي يَدِهِ الضَّيْعَةُ ـ: قَدْ كُتِبَ إِلَيَّ عِنْدَ خُرُوجِكَ مِنْ مِصْرَ أَنْ أَطْلُبَكَ، وَأَرَدَّ الضَّيْعَةَ عَلَيْك، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْقَاضِي ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ مِصْرَ أَنْ أَلْكَ الْمُهْتَدِي، فَصَارَتِ الضَّيْعَةُ لَهُ وَ فِي يَدِهِ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا خَبَرٌ بَعْدُ ذٰلِك.

قَالَ: وَ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ اللَّيْثِ هَذَا، قَالَ: خَلَّفْتُ ابْناً لِي عَلِيلًا بِمِصْرَ عِنْدَ خُرُوجِي عَنْهَا "، وَ ابْناً لِي آخَرَ أُسَنَّ مِنْهُ كَانَ وَصِيِّي وَ قَيْمِي عَلَىٰ عِيَالِي وَ \* فِي ضِيَاعِي، فَكَتَبْتُ إِلَيَّ : وَقَدْ عُوفِيَ ضِيَاعِي، فَكَتَبْتُ إِلَيَّ : وَقَدْ عُوفِيَ ابْنَكَ الْمُعْتَلُ، وَ لَا تَجْزَعْ؛ فَيَحْبَطَ أَجْرُكَ». فَاحْمَدِ اللّهَ، وَ لَا تَجْزَعْ؛ فَيَحْبَطَ أَجْرُكَ».

فَوَرَدَ عَلَيَّ الْخَبَرُ أَنَّ ابْنِي قَدْ عُوفِيَ مِنْ عِلَّتِهِ، وَ مَاتَ الْكَبِيرُ يَوْمَ وَرَدَ عَلَيَّ جَوَابُ أَبِي مُحَمَّدٍ ﷺ .'

١٣٤٨ / ١٩ . إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ الْقُشَيْرِيُ ' مِنْ قَرْيَةٍ تُسَمَّىٰ قِيرَ، قَالَ: كَانَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ وَكِيلٌ قَدِ اتَّخَذَ مَعَهُ فِي الدَّارِ حُجْرَةً يَكُونُ فِيهَا مَعَهُ خَادِمٌ

۲. في وب، بس، بف، والوافي: - وإلى،

١. في دبر ، بف: داليه،

<sup>.</sup> ٤. في (بح، بس): - (و).

٣. في حاشية دف: دمنهاه.

٦. الوافي، ج٣، ص٨٥٦، ح١٤٧٣.

٥. في حاشية (ج٥: + دابنك.

٧. النسخ هنا مختلفة ، لم يرجع إلى محصَّلٍ مع الفحص الأكيد، ففي وب: ويحيى ابن القنبري من قرية سماقيرة.
 وفي وج ، ض ، بحة : ويحيى القشيري من قرية سماقيرة . وفي وف: ويحيى القشري من قرية سماقينة . وفي وبه وبرة : ويحيى بن القنبري من قرية يسمى قنبرة ، وفي وبسة والوافي : ويحيى بن القنبري من قرية تسمّى قنبرة ، وفي مرآة العقول عن بعض النسخ : «القسيري ، نسبة إلى بطن من بجيلة».

أَبْيَضُ، فَأَرَادَ الْوَكِيلُ الْخَادِمَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَأَبَىٰ إِلَّا أَنْ آ يَأْتِيتُه بِنَبِيدٍ، فَاحْتَالَ لَهُ نَبِيدًا "، ثُمَّ أَدْخَلَهُ عَلَيْهِ، وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ ثَلَاثَهُ أَبْوَابٍ مُقْفَلَةٍ اللّهُ عَلَىٰ قَالَ: فَحَدَّثَنِي الْوَكِيلُ، قَالَ: إِنِّي لَمَنْتَبِهُ إِذْ أَنَا بِالْأَبُوَابِ تُفْتَحُ حَتَىٰ " جَاءَ بِنَفْسِهِ، فَوَقَفَ عَلَىٰ بَابِ الْحُجْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَمَنْتَبِهُ إِذْ أَنَا بِالْأَبُوَابِ تُفْتَحُ حَتَىٰ " جَاءَ بِنَفْسِهِ، فَوَقَفَ عَلَىٰ بَابِ الْحُجْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا هُولَاءِ، اتَّقُوا الله، خَافُوا الله، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، أَمْرَ بِبَيْعِ الْخَادِمِ، وَإِخْرَاجِي مِنَ الدَّارِ. "

١٣٤٩ / ٢٠ . إِسْحَاقُ قَالَ: أُخْبَرَنِي ٢ مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ السَّائِيُّ ^، قَالَ:

نَاظَرْتُ رَجُلًا مِنَ الثَّنَوِيَّةِ ۚ بِالْأَهْوَازِ، ثُمَّ قَدِمْتُ سُرَّ مَنْ رَأَىٰ وَ قَدْ عَلِقَ ' بِقَلْبِي شَيْءٌ مِنْ ' ا مَقَالَتِهِ؛ فَإِنِّي لَجَالِسٌ عَلَىٰ بَابِ أَحْمَدَ بْنِ الْخَضِيبِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﷺ

١. في الوافي: وضمّن الإرادة ما يتعدّى ووعلى كالتسلّط والركوب ونحوهما فعدّاها بهاه.

د هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: - «أن».

٣. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: «بنبيد».

 <sup>.</sup> هكذا في كثير من النسخ التي عندنا (٢٢ نسخة) والوافي. وفي «جحه والمطبوع و شرح المازندراني:
 ومغلقة،

۵. في (ف): - (حتَّى).

٦. الوافي، ج٣، ص ٨٥٧، ح ١٤٧٤.

٧. في (ض): ﴿وأخبرني،

٨. هكذا في حاشية «جو» وهامش المطبوع. و في «ب»: «النسائي». وفي «ج، ف، بر» وهامش المطبوع: «الشيباني». و في «ض» والمطبوع: «الشائي». و في «ب»: «النشائي». و في «بس»: «النشاي». و وفي «بس»: «النشاي». و وفي «بس»: «النساي». و وفي «بلس»: «النساي». و وفي حاشية «ض»: «الشامي». وما أثبتنا هو الظاهر. والمواد من محمّد بن الربيع هذا، هو محمّد بن ربيع بن سويد السائي المذكور في رجال الطوسي، ص ٤٠٠، الرقم ٧٩٠٥. والمظنون قوياً أنَّ محمّداً هذا، هو ابن أخي عليّ بن سويد السائي المذكور في كتب الرجال والأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٧٠، الرقم ٨٦٠، الرقم ٨٦٠٠.

٩. «الثنويّة»: هم الذين يقولون بأنّ للعالم إلّهين: أحدهما النور أو يزدان، والخيرات كلّها منسوبة إليه. والشاني
 الظلمة ضدّه، أو أهرمن، والشرور جميعها منسوبة إليه راجع: شرح العازندراني، ج٧، ص ٣٣٨؛ مرأة العقول،
 ج٢، ص ١٦٢٠.

١٠. في وج، : دعلَق، بالتشديد. ١٠. في وبر، : دفي،

مِنْ دَارِ الْعَامَةِ لا يَوْمُ الْمَوْكِبَ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ ، وَ أَشَارَ بِسَبَّاحَتِهِ أَ: أَحَداً أَحَداً فَزداً م. فَسَقَطْتُ مَغْشِيّاً عَلَى "

017/1

١٣٥٠ / ٢١ . إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ:

 ذَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ يَوْما وَ أَنَا أَرِيدُ أَنْ أَسْالُهُ مَا أَصُوغُ بِهِ خَاتَما أَتَبَرَّكُ بِهِ ،

 فَجَلَسْتُ ، وَ أُنْسِيتُ مَا جِنْتُ لَهُ ، فَلَمَّا وَدَّعْتُهُ \* وَ نَهَضْتُ رَمَىٰ إِلَيَّ بِالْخَاتَمِ ، فَقَالَ : أَرَدْتَ فِضَّةً ^ ، فَأَعْطَيْنَاكَ خَاتَما ، رَبِحْتَ \* الْفَصَّ وَ الْكِرَاءَ ، هَنَاكُ ` الله يَا أَبًا هَاشِمٍ ،

فَقُلْتُ: يَا سَيْدِي ، أَشْهَدُ أَنَّكَ وَلِيُّ اللّٰهِ وَ إِمَامِيَ الَّذِي أُدِينُ اللّٰهَ بِطَاعَتِهِ ، فَقَالَ : «غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ يَا أَبًا هَاشِم» . ``

١٣٥١ / ٢٢ . إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِم أَبُو الْعَيْنَاءِ الْهَاشِمِيُّ مَوْلىٰ

١. في (بح): ودار العلَّة). ودار العامَّة، أي دار الخلافة.

٢. في «ب، ج، ض، ف، بر، بس، وشرح المازندراني ومرآة العقول: «يوم». ويؤمّ، أي يقصد.

 <sup>&</sup>quot;. في الوافي عن بعض النسخ: «مركب». و والمَوْكِبُ»: جماعة رُكَاب يسيرون برِفْق، وهم أيضاً القوم الرُكُوبُ
 للزينة والتنزّه. النهاية، ج ٥، ص ٢١٨ (وكب).

في وب، وحاشية وج، بح، وبسبًابته، و: «السبّاحة» و«المسبّحة»: الإصبع التي تلي الإبهام، سمّيت بذلك لأنّها يشار بها عند التسبيح، أو لأنّها كالذاكرة حين الإشارة بها إلى إثبات الإلهيّة، راجع: النهاية، ج ٢، ص ٢٣٢٠ المعباح المنير، ص ٢٦٢ (سبح).

هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي. وفي المطبوع وبعض النسخ على ما في شرح
 المازندراني ومرآة العقول: وأحد أحد فرده.
 ١٤٧٥ من ٨٥٥ من ١٤٧٥.

٧. هكذا في وب، ف، بس، بف، بح، والوافي. وفي المطبوع وبعض النسخ: وودّعت،

۸. في دف: دفصّة).

٩. في لاب، ض، بر، بف ٤: اوربحت ٤. وفي الوافي: افربحت٤.

١٠. يجوز في الكلمة التخفيف والتثقيل، واختلفت النسخ أيضاً. و همَنَأَهُه: أعطاه وأطعمه، وهَنَأُهُ بالأمر وهَنَأُهُ: قال له: لِيهُوَنْكُ. وهنّأه تهنئة وتهنيئاً: ضِدُّ عزّاه. قال المجلسي: ددعاء بالبركة وحسن العاقبة والانتفاع به في الدين والدنياء. راجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ١٦٣ (هنأ)؛ مراة العقول، ج ٦، ص ١٦٣.

١١. الوافي، ج٣، ص ٨٥٨، ح ١٤٧٦.

عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنَاقَةً ١، قَالَ:

كُنْتُ أَذْخُلُ عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّدِ ﴿ ، فَأَعْطَشُ وَ أَنَا عِنْدَهُ، فَأَجِلَّهُ أَنْ أَذْعُوَ بِالْمَاءِ، فَيَقُولُ: «يَا غُلَامُ، اسْقِهِ» وَ رُبَّمَا حَدَّثْتُ نَفْسِي بِالنَّهُوضِ، فَأَفْكُرُ فِي ذٰلِكَ، فَيَقُولُ: «يَا غُلَامُ، دَابَّتُهُ». "

٢٣/ ١٣٥٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارُ \*، قَالَ :

ذَخَلَ الْعَبَّاسِيُّونَ عَلَىٰ صَالِحِ بْنِ وَصِيفٍ، وَ ذَخَلَ صَالِحُ بْنُ عَلِيٍّ وَ غَيْرُهُ -مِنَ الْمُنْحَرِفِينَ ° عَنْ هٰذِهِ النَّاحِيَةِ - عَلَىٰ صَالِحِ بْنِ وَصِيفٍ ۚ عِنْدَ مَا حَبَسَ أَبَا مُحَمَّدٍ ﴿ الْمُنْحَرِفِينَ ° عَنْ هٰذِهِ النَّحِيةِ - عَلَىٰ صَالِحِ بْنِ وَصِيفٍ ۚ عِنْدَ مَا حَبَسَ أَبَا مُحَمَّدٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا أَصْدَعُ وَ الصَّنَعُ ۚ قَدُ وَكُلْتُ بِهِ رَجَلَيْنِ مِنْ ' أَشَرٌ ' أَشَرٌ ' أَمَنْ قَدَرْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالاً : مَا تَقُولُ " فِي مِنَ الْعِبَادَةِ وَ الصَّيَامِ إِلَىٰ أَمْرٍ عَظِيمٍ ، فَقَلْتُ لَهُمَا مَا ' الْفِيهِ ، فَقَالاً : مَا تَقُولُ " الْفِي الْمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللم

١. وتتاقئة: منصوب على التمييز، للدلالة على أن المراد به المعتق، وأن ولايته من جهة العتق؛ فبإن للمولى
معاني شتّى. يقال: عَتَقَ العبدُ يَعْتِقُ عِثْقاً وعَتاقاً وعَتاقة، أي خرج من الرِقَ فهو عتيق وعائق، وهو مَوْلى عَتاقَةِ.
 راجع: شرح المازندراني، ج٧، ص ٢٢٩؛ مرأة العقول، ج٢، ص ٢٤١٤؛ القاموس المحيط، ج٢، ص ٢٠٢٧ (عتق).
 (عتق).

٣. الوافي، ج٣، ص ٨٥٨، ح ١٤٧٧. ٤. في الإرشاد: - وبن محمّد عن عليّ بن عبد الغفّارة.

٦. في الإرشاد: - دو دخل صالح بن على -إلى - وصيف،

٥. في دبح: «المتحرّ فين».

٧. في الإرشاد: + وفقالو اله: ضيّق عليه ولا توسّع.

٨. في الإرشاد: - وه.
 ٩. في الإرشاد: + وبه.

۱۰. في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، والإرشاد: - ومن،

١١. في مرآة العقول: «أشدً». وفي الإرشاد: «شرّ».

١٢. دما، موصولة ، لا استفهاميّة . وفي دض ، ف ، بح ، بر ، بف، والوافي : - دما، .

١٣. وماء استفهاميّة. وفي وبس،: ونقول، وفي الإرشاد: وثمّ أمر بإحضار السوكّلين، فـقال لهـما: ويـحكهما مـا شأنكما في أمر هذا الرجل، فقالا له: ما نقول، بدل ونقلت لهما ما فيه فقالا: ما تقول،

١٤. في الإرشاد: «بغير العبادة فإذا نظر إلينا» بدل «وإذا نظرنا إليه».

ارْتَعَدَتْ ' فَرَائِصُنَا ' ، وَ يُدَاخِلُنَا ۚ مَا لَا نَمْلِكُهُ مِنْ أَنْفُسِنَا ؟ فَلَمَّا سَمِعُوا ذٰلِكَ انْصَرَفُوا خَائِبينَ ٩٠٠

١٣٥٣ / ٢٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَن الْحَسَن بْنِ الْحُسَيْن، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن الْمَكْفُوفُ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ بَعْضِ فَصَّادِي الْعَسْكَر ^ مِنَ النَّصَارى:

أَنَّ أَبًا مُحَمَّدٍ ﴿ بَعَثَ إِلَيْهِ ﴿ يَوْماً فِي وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، فَقَالَ ' لِيَ : «افْصِدْ هٰذَا الْعِرْقَ، قَالَ: وَ نَاوَلَنِي عِرْقاً لَمْ أَفْهَمْهُ مِنَ الْعُرُوقِ الَّتِي تُفْصَدُ ١١، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا رَأَيْتُ أَمْراً أَعْجَبَ مِنْ هٰذَا، يَأْمُرُنِي ١٠ أَنْ أَفْصِدَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَ لَيْسَ بِوَقْتِ فَصْدٍ، وَ الثَّانِيَةُ عِرْقٌ لَا أَفْهَمُهُ، ثُمَّ قَالَ لِيَ ١٣: «انْتَظِرْ، وَكُنْ فِي الدَّارِ».

فَلَمَّا أَمْسِيٰ دَعَانِي وَ قَالَ لِي ١٠: «سَرِّح الدَّمَ°١» فَسَرَّحْتُ ١٦، ثُمَّ قَالَ لِي ٢٠: «أَمْسِك» فَأَمْسَكْتُ، ثُمَّ قَالَ لِي: اكُنْ فِي الدَّارِهِ.

١. في (ج، بس) وحاشية (بح): (أرعدت).

٢. أي اضطربت أركاننا. و«القَرائصُ»: جمع القَرِيصَة، وهي اللَّحْمة بين الجنب والكتف التي لا تزال تُـر عَدُ مـن الدابّة، والجمع الفريص أيضاً. أنظر: الصحاح، ج ٣، ص ١٠٤٨ (فرص).

٣. في وب، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي: ووتداخلنا، بصيغة الماضي. وفي الإرشاد: ووداخلنا،

٥. في الإرشاد: (خاسئين).

٤. في الإرشاد: + «العبّاسيّون». ٦. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٣٤، بسنده عن الكليني الوافي، ج ٣، ص ٨٥٩، ح ١٤٧٨.

٧. والفصّاده: الذي يشقّ العِرْق؛ من الفصد وهو شقّ العِرق. راجع: لسان العرب، ج ٣، ص ٣٣٩ (فصد).

٨. في (بح): (العسكري).

٩. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع: «إلي».

١٠. في الوسائل: ﴿ وقال، . ۱۱. في «بح»: «نفصد» أي نفصدها.

١٢. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: ويأمر لي.

۱۳. في دبر، : - دلي، ١٤. في «البحار»: - «لي».

١٥. فسرّح الدمه، أي أرسله. وتسريح دم العرق المفصود: إرساله بعد ما يسيل منه حين يُفصَد مرّة ثانية. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ٤٧٩ (سرح). ١٦. في (ف) وحاشية (بح): + (الدم).

۱۷. في وب، بره: - ولي.

014/1

فَلَمَّا كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ، أَرْسَلَ إِلَيَّ، وَ قَالَ ' لِي: ﴿سَرِّحِ الدُّمَّ.

قَالَ: فَتَعَجَّبْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَجَبِيَ الْأَوَّلِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ، قَالَ ": فَسَرَّحْتُ، فَخَرَجَ دَمّ أَبْيَضُ كَأَنَّهُ الْمِلْحُ"، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِيَ: الخبِسْه. قَالَ: فَحَبَسْتُ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ ": وكُنْ فِي الدَّار».

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَمْرَ قَهْرَمَانَهُ ۚ أَنْ يُعْطِيَنِي ثَلَاثَةً دَنَانِيرَ، فَأَخَذْتَهَا، وَ خَرَجْتُ ٢ حَتَّىٰ أَتَيْتُ ابْنَ بَخْتِيشُوعَ النَّصْرَانِيَّ ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، قَالَ: فَقَالَ لِي^: وَ اللهِ ، مَا أَفْهَمُ مَا تَقُولُ، وَ لَا أَعْرِفُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الطِّبْ، وَ لَا قَرَأْتُهُ فِي كِتَابٍ ٩، وَ لَا أَعْلَمُ فِي ١٠ دَهْرِنَا أَعْلَمَ بِكُتُبِ النَّصْرَانِيَّةِ مِنْ فُلَانِ الْفَارِسِيِّ، فَاخْرُجْ إِلَيْهِ.

قَالَ: فَاكْتَرَيْتُ ١١ زَوْرَقاً إِلَى الْبَصْرَةِ، وَ أَتَيْتُ الْأَهْوَازَ، ثُمَّ صِرْتُ إِلَىٰ فَارِسَ إِلَىٰ صَاحِبِي، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرْ، قَالَ: وَ قَالَ ": أَنْظِرْنِي أَيَّاماً، فَأَنْظَرْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مُتَقَاضِياً، قَالَ: فَقَالَ لِي: إِنَّ " هٰذَا الَّذِي تَحْكِيهِ عَنْ هٰذَا الرَّجُلِ فَعَلَهُ الْمَسِيحُ فِي دَهْرِهِ مَرَّةً. ١٤

١٣٥٤ / ٢٥ . عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ:

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ اللهِ يَشْكُو عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ دُلَفَ وَ يَزِيدَ بْنَ

۲. في دبره: - دقاله.

في الوافي: «فقال».

٤. في (ج، ض، بره: - (قال).

٣. في حاشية (ج): «الثلج».

فى الوسائل: + «لى».

٦. والقهر مان، : هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس. النهاية، ج ٤، ۷. في (بر): (فخرجت).

ص ۱۲۹ (قهرم).

۹. في «ض»: «كتابه».

۸. في (بر): - (لي).

١١. في دف: + دالي.

١٠. في (بر٢: امن٤.

١٢. في وب، ج، ف، بس، والوافي: «فقال». وفي وض، بح، بف، والبحار: وفقال لي،

١٣. في وف، بر، - وإنَّ،

١٤. الوافي، ج ٣، ص ٨٥٩، ح ١٤٧٩؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٠٧، ح ٢٢١٠٥؛ البحار، ج ٢٢، ص ١٣١، ح ١٠١.

عَبْدِ اللهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ فَقَدْ كُفِيتَهُ، وَ أَمَّا يَزِيدُ فَإِنَّ لَكَ وَ لَهُ مَقَاماً بَيْنَ يَدَي اللهِ، فَمَاتَ عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَ قَتَلَ يَزِيدُ مُحَمَّدَ بْنَ حُجْرٍ. \

١٣٥٥ / ٢٦ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ ٢٠

سُلْمَ أَبُو مُحَمَّدِ ﴿ إِلَىٰ نِحْرِيرٍ ۗ، فَكَانَ ۚ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ وَ يُوْذِيهِ، قَالَ ۗ: فَقَالَتْ لَهُ ۗ الْمَرْأَتُهُ: وَيْلَكَ ۗ، اتَّقِ اللهُ ^، لَا تَدْرِي ٩ مَنْ فِي مَنْزِلِكَ ؟ وَ عَرَّفَتْهُ صَلَاحَهُ ١٠، وَ قَالَتْ: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ مِنْهُ، فَقَالَ ١١: لأَرْمِيَتُهُ بَيْنَ السِّبَاعِ، ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ بِهِ، فَرُبْيَ ﴿ قَائِماً ١٣ يُصَلِّي وَهِي حَوْلُهُ ١٤.١٠

١٣٥٦ / ٢٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ:

دَخَـلْتُ عَـلَىٰ " أَبِـي مُحَمَّدِ إِلَّ ، فَسَالَّتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِأَنْظُرَ إِلَىٰ خَطِّهِ ، فَأَعْرِفَهُ إِذَا وَرَدَ ، فَـقَالَ : وَلَـعَمْ ، ثُـمَّ قَالَ " ! وَلَا أَحْمَدُ ، إِنَّ الْخَطَّ سَيَخْتَلِفُ عَلَيْكَ مِنْ " إِذَا وَرَدَ ، فَـقَالَ : وَلَـعَمْ ، ثُـمَّ قَالَ لَا : وَلَا أَحْمَدُ ، إِنَّ الْخَطَّ سَيَخْتَلِفُ عَلَيْكَ مِنْ "

١. الوافي، ج٣، ص ٨٦٠، ح ١٤٨٠.

٢. في الإرشاد: وعن جماعة من أصحابنا، قالوا، بدل وعن بعض أصحابنا، قال».

٣. هو الخادم من خدم الخليفة وكان راعي سباع الخليفة وكلابه، وكأنه \_ لعنه الله \_كان عدواً له الله . راجع: تاريخ
 ابن خلدون، ج ٤، ص ٢٩٩؛ الغيبة للطوسي، ص ٢٨؛ الوافي، ج ٣، ص ٨٦١.

٤. في الإرشاد: ووكانه. ٥. في الإرشاد: - وقاله.

٦. في وب، ف، برء: - دله. ٧. في وبس: «ويك». وفي الإرشاد: - «ويلك».

٨. في الإرشاد: + «فإنك».
 ٩. في دف»: - «لا تدري».

١٠. في الإرشاد: وذكرت له صلاحه وعبادته، بدل دعرفته صلاحه،.

١١. في الإرشاد: + دوالله، .

١٢. في الإرشاد: «ثمّ استأذن في ذلك، فأذن له فرمي به إليها ولم يشكوا في أكلها له فنظروا إلى الموضع ليعرفوا الحال فوجدو ،ﷺ قائماً، بدل «ثمّ فعل ذلك \_إلى \_قائماً».

١٣. في الإرشاد: + دفأمر بإخراجه إلى داره.

١٤. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٣٤، بسنده عن الكليني الوافي، ج ٣، ص ٨٦٠، ح ١٤٨١.

١٥. في وبر »: وإلى». ١٦. في دب، والوافي: +ولي،

١٧. في «ب، بر، وحاشية «بح، والوافي، ومرآة العقول: «ما».

بَيْنِ ' الْقَلَمِ ' الْغَلِيظِ إِلَى الْقَلَمِ الدَّقِيقِ، فَلَا تَشُكَّنَّه.

ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاةِ فَكَتَبَ، وَ جَعَلَ يَسْتَمِدُ ۗ إِلَىٰ مَجْرَى الدَّوَاةِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي ـ وَ هُوَ يَكْتُبُــ: أَسْتَوْهِبُهُ الْقَلَمَ الَّذِي كَتَبُ بِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْكِتَابَةِ أَقْبَلَ يُحَدِّثُنِي ـ وَ هُوَ يَمْسَحُ الْقَلَمَ بِمِنْدِيلِ الدَّوَاةِ ۗ سَاعَةً ـ ثُمَّ قَالَ: «هَاكَ يَا أَحْمَدُ» فَنَاوَلْنِيهِ.

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي مَغْتَمِّ لِشَيْءٍ " يُصِيبُنِي فِي نَفْسِي وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ أَبَاكَ، فَلَمْ يُقْضَ لِي ذٰلِكَ، فَقَالَ: وَ مَا هُوَ يَا أَحْمَدُ ؟) فَقُلْتُ: يَا لا سَيْدِي، رُوِيَ لَنَا^ عَنْ ١٤/١ه آبَائِكَ أَنَّ نَوْمَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَىٰ أَقْفِيَتِهِمْ، وَ نَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ أَيْمَانِهِمْ، وَ نَوْمَ الْمُنَافِقِينَ عَلَىٰ شَمَائِلِهِمْ '، وَ نَوْمَ الشَّيَاطِينِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ؟ فَقَالَ عِلَىٰ أَيْمَائِهِهِمْ '، وَ نَوْمَ الشَّيَاطِينِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ؟ فَقَالَ عِلَىٰ هَوْ ' اه.

فَقُلْتُ: يَا ١ سَيُدِي، فَإِنِي ١ أَجْهَدُ ١ أَنْ أَنَّامَ عَلَىٰ يَمِينِي، فَمَا يُمْكِنُنِي ١٠ وَ لَا يَأْخُذُنِي النَّوْمُ عَلَيْهَا ١٠ ، فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَحْمَدُ، ادْنُ مِنْي، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: «أَدْخِلْ يَدَكُ تَحْتَ ثِيَابِكَ»، فَأَدْخَلْتُهَا، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ ثِيَابِهِ، وَ أَدْخَلَهَا تَحْتَ ثِيَابِي، فَمَسَحَ بِيَدِهِ الْيُمْدِي عَلَىٰ جَانِبِي الْأَيْسَرِ، وَبِيَدِهِ الْيُمْدِي عَلَىٰ جَانِبِي الْأَيْسَرِ، وَبِيَدِهِ الْيُسْرِيٰ عَلَىٰ جَانِبِي

١. في وبح): + والقلمين، ٢. في وب، ج، ف، بس، وحاشية وض، بف): والقلمين،

٣. قال المازندراني والمجلسي: ويستمد، أي يطلب المدد أو الميداد من قعر الدواة إلى مجراها، أي ضمها لقلة مدادها، أو لعدم الحاجة سريعاً إلى العوده. وقال الفيض: ووجعل يستمد، أي يطلب المداد بالقلم. ضمن الاستمداد معنى الإنهاء ونحوه فعدًاه بعلى قدراجع: شرح المازندراني، ج٧، ص ١٣٣٧؛ الوافي، ج٣، ص ١٣٨٨ مرة العقول، ج٢، ص ١٦٨؛ لسان العوب، ج٣، ص ١٩٨٨ (مدد).

لتب. ٥. في «بر»: - «الدواة».

في (بر) والوافي: (يكتب).
 في البحار: (إنّى أغتم بشيء).

٧. في وب، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار: - ديا،

۸. في دف: - دلناه.

٩. في «ب»: «شمالهم». وفي «بر»: «يسار» بدون الضمير. لسان العرب، ج١١، ص ٣٦٤ (شمل).

١٠. في دف: دهو كذلك. ١٠. في دبر، والبحار: - دياء.

١٢. في الوسائل: (إنّي». ١٣. في الوافي: «أجتهله».

۱. في الوسائل، الإلي ال

١٤. في دف: - دفعا يمكنني». ١٥. في دبره: - دعليها».

الأَيْمَنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ ' أَحْمَدُ: فَمَا أَقْدِرُ أَنْ أَنَامَ عَلَىٰ يَسَارِي مَنْذُ فَعَلَ ذَٰلِكَ بِي اللهِ '، وَ مَا يَأْخُذُنِي نَوْمٌ عَلَيْهَا أَضْلًا."

## ١٢٥ \_بَابُ مُؤلِدِ الصَّاحِبِ اللهِ

وُلِدَ اللَّهِ لِلنَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَ خَمْسِينَ وَمِاتَتَيْنِ ٦

١٣٥٧ / ١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ:

١. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: «فقال».

٢. في دف، والبحار: وفعل على بي ذلك، بدل دفعل ذلك بي عليه.

٣. الوافي، ج٣، ص ٨٦١، ح ١٤٨٢؛ الوسائل، ج ٦، ص ٥٠٢، ح ٨٥٤٨؛ البحار، ج ٥٠، ص ٢٨٦، ح ٦١.

٤. في «ب، ج، ض، ف، بر، بس، بف»: - «باب».

<sup>0.</sup> في دف: دصاحب الزمان،

٦. كمال الدين، ص ٤٣٠، ح ٤، عن محمل بن محمل بن عصام، عن محمل بن يعقوب الكليني، عن عليّ بن
 محمد . الإرشاد، ج ٢، ص ١٣٦٥ الوافي، ج ٣، ص ١٨١، ذيل ح ١٥١١ البحار، ج ١٥، ص ٢، ح ١.

٧. في الكافي، ح ٨٦٧ والإرشاد: + العنه الله.

٩. في الكافي، ح ٨٦٧ والإرشاد: «اجترأ».

١٠. في ابف: (وه. وفي الغيبة: (وعلى، كلاهما بدل (في).

١١. في الكافي، ح ٨٦٧: ديز عمه. ١٢. في دبره: ديقتلي،

١٣. «العَقِبُ» و«العَقْبِ» و «العاقبة»: ولد الرجل، وولد ولده الباقون بعده. وقول العرب: لا عَقِبَ له، أي لم يبق له ولد ذكر. لمان العرب، ج ١، ص ٦١٣ (عقب).

١٤. في الكافي، ح ٨٦٧ والإرشاد: + وفيه. ١٥. في وب، بره: - وولده. وفي كمال الدين: + ووه.

١٦. في هف: «محمّد». وفي الكافي، ح ١٦٧٪ + وفي». وتقطيع الحروف لعدم جواز التسمية، كما ورد في أخبار كثيرة.

## وَ مِائَتَيْنِ ٢.١

١٣٥٨ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّنَنِي مُحَمَّدٌ وَ الْحَسَنُ ٣ ـ ابْنَا عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ـ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَ سَبْعِينَ وَ مِانَتَيْنِ، قَالَا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْعَبْدِيُّ مِنْ عَبْدِ قَيْسٍ، عَنْ ضَوْءِ بْنِ عَلِيُّ الْعِجْلِيُّ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ سَمَّاهُ ، قَالَ:

أَتَيْتُ سُرَّ مَنْ رَأَىٰ، وَ لَزِمْتُ ° بَابَ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ فَدَعَانِي مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْتَأْذِنَ، فَلَمَّا دَخَلْتُ وَ سَلِّمْتُ، قَالَ لِي: ﴿ وَيَا أَبَا ۗ فَ لَانٍ، كَيْفَ حَالُكَ ؟ ثُمَّ قَالَ لِي: ﴿ اقْعُدْ يَا فَلَانُ » ثُمَّ سَأْلَنِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ ۗ رِجَالٍ وَ نِسَاءٍ مِنْ أَهْلِي، ثُمَّ قَالَ لِي: ﴿ مَا الَّذِي يَا فَلَانُ » ثُمَّ اللّٰذِي : ﴿ مَا اللّٰذِي أَقُدُمَكُ ^ ؟ ، قُلْتُ: رَغْبَةٌ فِي خِدْمَتِكَ ، قَالَ ! ﴿ فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ فَالْزَمَ \* لَا الدَّارَ » .

قَالَ: فَكُنْتُ فِي الدَّارِ مَعَ الْخَدَمِ، ثُمَّ صِرْتُ أَشْتَرِي لَهَمُ الْحَوَائِمَ مِنَ السَّوقِ وَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ إِذَا كَانَ فِي دَارِ `` الرِّجَالِ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ `` يَوْماً وَ هُوَ فِي دَارِ الرِّجَالِ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ `` يَوْماً وَ هُوَ فِي دَارِ الرِّجَالِ، فَسَمِعْتُ حَرَكَةً فِي الْبَيْتِ، فَنَادَانِي: مَكَانَكَ لَا تَبْرَحُهُ فَلَمْ أَجْسُرْ `` أَخْرُجُ الرِّجَالِ، فَسَمِعْتُ حَرَكَةً فِي الْبَيْتِ، فَنَادَانِي: مَكَانَكَ لَا تَبْرَحُهُ فَلَمْ أَجْسُرْ `` أَخْرُجُ

١. في الإرشاد: «قال محمّد بن عبد الله: وولد له ولد، بدل «وولد له ولد ـ إلى ـ مائتين».

٢. الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار على مح ١٠٥٨. وفي الإرشاد، ج ٢، ص ٣٤٩، بسنده بسنده عن الكليني؛ الغيبة للطوسي، ص ٢٣١، ح ١٩٨ عن الكليني. وفي كمال الدين، ص ٤٣٠، ح ٣، بسنده عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن معلّى بن محمّد البصري، قال: خرج عن أبي عبدالله على ١٠٠٠. الوافي، ج ٢، ص ٢٩١، ح ٨١.

٣. تقدّمت قطعة من الخبر في ح ٨٦٨، وفيه «الحسين» مصغّراً. والخبر كلة أورده الصدوق في كمال الدين،
 ص ٤٣٥، ح ٤كما في ما نحن فيه، لكن في البحار، ج ٥٧، ص ٢٦، ح ٢١ \_نقلاً من كمال الدين =: «الحسين». ثمّ
 إنّ الخبر تقدّم في الكافي، ح ٨٨٨، مختصراً، وفيه أيضاً: «الحسن».

٤. في دج، ف: - دسمًاه. ٥. في كمال الدين: دفلزمت،

٣. في دف: - دأباء. ٧. في كمال الدين: - دجماعة من،

٨. في كمال الدين: + (عليُّ). ٩. في كمال الدين: + (ليُّ).

١٢. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وفي المطبوع: وعليه، وهو الأوفق باللغة.

١٣. هكذا في النسخ التي قوبلت وكمال الدين. وفي المطبوع والكافي، ح ٨٦٨: + وأن، وفي قبر ٢: وفلم أجتر ٢ ↔

وَ لَا أَذْخُلُ، فَخَرَجَتْ عَلَيَّ جَارِيَةً مَعَهَا لَ شَيْءٌ مُغَطَّى، ثُمَّ نَادَانِيَ: الذَّخُلُ، فَدَخَلْتُ، وَ نَادَى الْجَارِيَةَ، فَرَجَمَتْ، فَقَالَ لَهَا: الْكَثِيفِي عَمَّا مَعَكِ، فَكَشَفَتْ عَنْ غُلَامٍ أَبْيَضَ، ١٥/١٥ حَسَنِ الْوَجْهِ، وَكَشَفَتْ عَنْ بَطْنِهِ، فَإِذَا شَعْرٌ نَابِتٌ مِنْ لَبَّتِهِ ۖ إِلَىٰ سُرَّتِهِ، أَخْضُر، لَيْسَ بِأَسْوَدَ، فَقَالَ: دهٰذَا صَاحِبُكُمْ،

ثُمَّ أَمْرَهَا فَحَمَلَتْهُ، فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ حَتَّىٰ مَضَىٰ أَبُو مُحَمَّدٍ ١٠٠٠.

قَالَ الْعَبْدِيُّ: فَقُلْتُ لِضَوْءٍ: كَمْ تُقَدِّرُ لَهُ أَنْتَ ٣٧ قَالَ: أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً^.

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَ نَحْنُ نُقَدِّرُ لَهُ ۚ إِحْدَىٰ وَ عِشْرِينَ سَنَةً . ` ا

١٣٥٩ / ٣ . عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْقُمِّيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ غَانِم الْهِنْدِيِّ ، قَالَ :

وأصله اجترئ، قلبت الهمزة ياءً فحذفت الياء بلم.

١. في وب، وكمال الدين: دومعها،.

۲. في (ب، ض، ف، بح، بر، بس، بف، : (فكشف).

٣. واللَّبة ، المَنْحَر والهَزْمَة التي فوق الصدر ، وفيها تُنحر الإبل ، وموضع القلادة من الصدر . راجع : الصحاح ،
 ج ١ ، ص ٢١٧ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ (لبب) .

۵. في (ب، ج، ض، ف، بح، بس): (قلت).

٤. في كمال الدين: «قال».

 <sup>.</sup> في كمال الدين : «فقال».
 ٧. في «ب» : «أنت له». وفي كمال الدين : «له الآن في وقتنا» بدل «له أنت».

٧. في وب»: وانت له». وفي كمال الدين: وله الان في وقتنا» بد ٨. في وج، ض، ف، بر، بس» وشرح المازندراني: – وسنة».

في كمال الدين: + والآن».

١٠ الكافي، كتاب الحجة، باب الإشارة والنصّ إلى صاحب الدار الله ، ح ٨٦٨، إلى قوله: وحتى مضى أبو محمد الله عم اختلاف يسير ؛ وفيه، باب في تسمية من راّه، ح ٨٨٢، وتمام الرواية فيه: وأنّ أبا محمّد أراه إيّاه.
 كمال الدين، ص ٤٣٥، ح ٤، بسنده عن الكليني؛ الغيبة للطوسي، ص ٣٣٣، ح ٢٠٣، عن الكليني والوافي، ج ٢٠ ص ٣٩٦، ح ٨٨٤.

كُنْتُ بِمدِينَةِ الْهِنْدِ الْمَعْرُوفَةِ بِقِشْمِيرَ الدَّاخِلَةِ وَ أَصْحَابُ لِي يَقْعُدُونَ عَلَىٰ كَرَاسِيً عَنْ يَمِينِ الْمَلِكِ أَرْبَعُونَ رَجُلَاكُلُّهُمْ يَقْرَأُ الْكُتُبَ الْأَرْبَعَةَ: التَّوْرَاةَ، وَ الْإَبْحِيلَ، وَ النَّبِيُ النَّاسِ، وَ نَفْقُهُهُمْ وَ مِينِهِمْ، وَ نَفْتِيهِمْ فِي وَينِهِمْ، وَ نَفْتِيهِمْ فِي وَينِهِمْ، وَ نَفْتِيهِمْ فِي وَينِهِمْ، وَ نَفْتِيهِمْ فِي وَالزَّبُورَ، وَ صَحَفَ إِبْرَاهِيمَ، يَفْضِي "بَيْنَ النَّاسِ إِلَيْنَا: الْمَلِكَ فَمَنْ دُونَهُ، فَتَجَارَيْنَا ' ذِكْرَ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ ، فَقُلْنَا: هٰذَا النَّبِيُّ الْمَذْكُورُ فِي الْكُتُبِ \* قَدْ خَفِي عَلَيْنَا أَمْرُهُ، وَ يَجِبُ مَلْنِ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَخْرَجَ، فَأَرْتَادَ ' لَهُمْ، فَغَنْنَا الْفَحْصُ عَنْهُ وَ طَلَبُ أَثْرِهِ، وَ اتَّفَقَ رَأْيُنَا وَ تَوَافَقْنَا عَلَىٰ أَنْ أَخْرَجَ، فَأَرْتَادَ ' لَهُمْ، فَخَرَجْتُ وَ مَعِي مَالٌ جَلِيلٌ، فَسِرْتُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً حَتَىٰ قَرَبْتُ مِنْ كَابُلَ، فَعَرَضَ لِي فَخَرَجْتُ وَ مَعِي مَالٌ جَلِيلٌ، فَسِرْتُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً حَتَىٰ قَرَبْتُ مِنْ كَابُلَ، فَعَرَضَ لِي قَوْمٌ مِنَ التَّرْكِ، فَقَطَعُوا عَلَيَّ، وَ أَخَذُوا مَالِي، وَ جُرِحْتُ جِرَاحَاتٍ ' شَدِينَةً بَلْحَ، وَ عَلَيْهَا إِذْ وَقَقَ عَلَىٰ خَبَرِي، وَ أَنِي خَرَجْتُ مُرْتَاداً مِنَ الْهِنْدِ، وَاللّهُ مَدِينَةٍ كَابُلَ، فَلَقَدَنِي " مَلِكُهَا لَقَقَهَاءَ وَقَفَ عَلَىٰ خَبَرِي، وَ أَنِّي خَرَجْتُ مُرْتَاداً مِنَ الْهِنْدِ، وَالْمَرْسِيَّةَ، وَ نَاظَرْتُ الْفُقَهَاءَ وَ أَصْحَابَ الْكَلَامِ، فَأَوْمَنُهُمْ أَنِّى الْمَنْهُمْ أَلَى خَرَجْتُ مُرْتَاداً مِنَ الْهِنْدِ، وَالْمَلْوَلِي الْمَالِسَةُ وَ وَالْمَرْنِي الْمَلْكُومُ وَلَى الْمَلْوَلِي الْمَلْمُونَ الْمَلْوِي الْمُنْهُمْ أَنْ الْمَلْولِي الْمَنْ مُؤْرِقُ الْمُونَاتُ الْفُقَهَاءَ وَلَيْمُ الْمُولِولِي الْمُرْونِي ، فَأَعْمَتُهُمْ أَنْ مَ حَرَاقِتُ مُنْ الْعَلْمُونَ الْمَرْمُ فَلَالْمُ وَلِي الْمُعْرَفِي الْمُولِي الْمُلْكِلِيلُ مُولِي الْمُنْهُمُ الْمُسْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْ الْمُلْكُومُ الْمُسْ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُلْكِلُهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُسْهُمُ الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْرَاقِ الْلُولُولُ

٦. في (ب): (ليفزع)، وفي (بس): (ويفزع)،

نی دبس»: وتقرأ». وفی حاشیة دب»: ویقرؤون».

۱. في دض، + ديقعدون،

٣. في اج، بس: (تقضى). وفي (بر): (فتقضى).

افي (ج، بس): (و تفتيهم).

٤. في (ج): (و تفقّههم).

٧. وفتجارينا، أي تذاكرنا، أو أجرينا فيما بيننا. راجع: مجمع البحرين، ج ١، ص ٨٣.

٨. في دف: - دفي الكتب،

٩. ارتاد الرجل الشيء: طلبه. المصباح المنير، ص ٢٤٥ (رود).

١٠. في (بر): (خُرجت خراجات).

١١. دُفِعْتُ إلى كذا: انتهيت إليه . المصباح المنير ، ص ١٩٦ (دفع).

١٢. في وبح»: وفأرسلني». وقوله: وفأنفذني»، أي فأرسلني . راجع: المعجم الوسيط، ج ٢، ص ٩٣٩ (نفذ).

١٣. هكذا في «ب، ج، ض، ف، بر، وفي «بح، بس، بف، : وأبي سود،.

۱٤. في دب: + دفي،

بَلَدِي أَطْلُبُ هٰذَا النَّبِيِّ ' الَّذِي وَجَدْتُهُ فِي الْكُتُبِ، فَقَالَ ۖ لِي: مَنْ هُوَ؟ وَ مَا اسْمُهُ؟ فَقُلْتُ: مُحَمَّدٌ، فَقَالُوا ۗ": هُوَ نَبِيُّنَا الَّذِي تَطْلُبُ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ شَرَائِعِهِ، فَأَعْلَمُونِي.

فَقُلْتُ لَهُمْ: أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّداً نَبِيِّ، وَ لَا أَعْلَمُهُ هَذَا الَّذِي تَصِفُونَ أَمْ لاَ ؟ فَأَعْلِمُونِي مَوْضِعَهُ لِأَقْصِدَهُ، فَأُسَائِلَهُ \* عَنْ \* عَلَامَاتٍ عِنْدِي وَ دَلَالَاتٍ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبِيَ الَّذِي طَلَبْتُ آمَنْتُ بِهِ، فَقَالُوا: قَدْ مَضَىٰ ﴿ \* ، فَقُلْتُ: فَمَنْ ^ وَصِيّهُ وَ حَلِيفَتُهُ ؟ فَقَالُوا: أَبُو بَكُر.

قُلْتُ: فَسَمُّوهُ لِي؛ فَإِنَّ هٰذِهِ كُنْيَتُهُ، قَالُوا: عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَثْمَانَ، وَ نَسَبُوهُ إِلَىٰ قُرَيْش.

قُلْتُ أَ: فَانْسُبُوا لِي مُحَمَّداً نَبِيَّكُمْ، فَنَسَبُوهُ لِي، فَقُلْتُ: لَيْسَ هٰذَا صَاحِبِيَ الَّذِي ١٦/١٥ طَلَبْتُ ١٠، صَاحِبِيَ الَّذِي أَطْلُبُهُ خَلِيفَتُهُ أَخُوهُ فِي الدِّينِ، وَ ابْنُ عَمِّهِ فِي النَّسَبِ، وَ زَوْجُ ابْنَتِهِ، وَ أَبُو وُلْدِهِ، لَيْسَ ١١ لِهٰذَا النَّبِيِّ ذُرِيَّةً عَلَى الأَرْضِ غَيْرُ وَلْدِ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي هُوَ خَلَفَتُهُ.

قَالَ ١٣: فَوَثَبُوا بِي ١٣، وَ قَالُوا: أَيُّهَا الْأَمِيرُ، إِنَّ هٰذَا قَدْ خَرَجَ مِنَ الشُّرْكِ إِلَى الْكُفْرِ، هٰذَا حَلَالُ الدَّمِ، فَقَلْتُ لَهُمْ: يَا قَوْمُ، أَنَا رَجُلٌ مَعِي دِينٌ، مُتَمَسِّكُ ١٠ بِهِ،

١. في وف: ووهذا النبيّ أطلب، ٢. الأنسب بالمقام: وفقالوا،

٣. هكذا في ديف، بره وحاشية وجه. وهو الأنسب بالعقام. وفي دب، ض، ج، ف، بس، والعطبوع: وفقال».

٤. أي ولا أعلم أنه هذا الذي تصفون أم لا. ٥ في حاشية (ج، ف، بف): وفأسأله.

٦. في دف، بر،: دمن،

٧. هكذا في وب، ج، ف، بح، بر، بف، وفي وبس، (عليه السلام وآله، في وض»: - (عليه السلام». وفي المطبوع: وصلى الله عليه وآله».
 ٨٠ في وب، بر، بف، (ومن).

١١. في دب، ج، بر، بح): دوليس». ١٦. في دبح»: - دقال».

١٣. في (بر١: داليّ). وفي دج، بف: دلي،

١٤. في مرأة العقول: ومتمسّك، بالكسر نعت إدرجل، أو بالفتح نعت إددين، ودبه، نائب الفاعل على مه

لَا ۚ أَفَارِقَهُ حَتَىٰ أَرَىٰ مَا هُوَ أَقُوىٰ مِنْهُ، إِنِّي وَجَدْتُ صِغَةَ هٰذَا الرَّجُلِ فِي الْكُتُبِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللهُ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِ، وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ مِنْ بِلَادِ الْهِنْدِ وَ مِنَ الْعِزِّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ طَلَباً لَهُ، فَلَمَا فَحَصْتُ عَنْ أَمْرِ صَاحِبِكُمُ الَّذِي ذَكْرَتُمْ، لَمْ يَكُنِ النَّبِيِّ الْمَوْصُوفَ فِي الْكُتُبِ، فَلَمْ النَّبِيِّ الْمَوْصُوفَ فِي الْكُتُبِ، فَلَمْ النَّبِيِّ الْمَوْصُوفَ فِي الْكُتُبِ، فَكَوْتُمْ، لَمْ يَكُنِ النَّبِيِّ الْمَوْصُوفَ فِي الْكُتُبِ، فَكَمُوا النَّبِيِّ الْمَوْصُوفَ فِي الْكُتُبِ، فَكَمُ النَّهِيِّ الْمَوْسُوفَ فِي الْكُتُبِ،

وَ بَعَثَ الْعَامِلُ إِلَىٰ رَجُلٍ \_يُقَالُ لَهُ: الْحُسَيْنُ بْنُ إِشْكِيبَ" ـ فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: نَاظِر هٰذَا الرَّجُلَ الْهِنْدِيَّ، فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ ؛ أَصْلَحَكَ اللَّهُ، عِنْدَكَ الْفُقَهَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ وَ هُمْ أَعْلَمُ وَ أَبْصَرُ بِمُنَاظَرَتِهِ، فَقَالَ لَهُ ": نَاظِرْهُ كَمَا أَقُولُ لَكَ، وَ اخْلُ بِهِ، وَ الْطُفْ لَهُ، فَقَالَ لِيَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِشْكِيبَ " ـ بَعْدَ مَا فَاوَضْتُهُ " : إِنَّ صَاحِبَكَ الَّذِي تَطْلُبُهُ هُوَ النَّبِيُّ الَّذِي

جه الأخير . والأوّل أظهر».

۱. في دير»: دولا».

٢. في مرآة العقول: وفكفّوا، على صيغة الماضي، ويحتمل الأمر».

٣. في ٤ج، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي: ﴿إِسكيب،

والحسين هذا، هو الحسين بن إشكيب الذي ترجم له النجاشي، وذكره من مشايخ العيّاشي، وقال: دقال الكشّي في رجال أبي محمّد: الحسين بن إشكيب العروزيّ العقيم بسموقند وكش، عالم، متكلّم، مؤلّف للكتب، ورجال النجاشي، ص ٤٤، الرقم ٨٨.

وعده الشيخ الطوسي من أصحاب أبي محمّد العسكري على ، وذكر له الأوصاف المذكورة في رجال النجاشي ، كما ذكره في من لم يرو عن واحد من الأئمة فيكا وقال : ففاضل ، جليل ، متكلّم ، فقيه ، مناظر ، صاحب تصانيف ، لطيف الكلام ، جيّد النظر ، راجع : رجال الطوسي ، ص ٣٩٨، الرقم ٨٥٣٨، ص ٢٠٤٠ ، الرقم ٢٠٧٢ .

وروى عنه العيّاشي في رجال الكشّي، ص ٢١، الرقم ٤٤؛ و ص ٤٠، الرقم ٤٤، وص ٢٠٠، الرقم ١٩٠؛ وص ١٠٠، الرقم ١٩٠؛ وص ١٩٠، الرقم ١٩٠؛ وص ١٩٠، الرقم ١٩٠، وص ١٩٠، الرقم ٢٩٠، ألى الرقم ٢٩٠، وض ١٩٦، وفي الجميع وإشكي». وأمّا إسكيب مهملاً فهو إمّا من باب عدم وضع النقطة في بعض الخطوط القديمة، أو جواز الوجهين في هذا العنوان. وضبط ابن داود إيّاه بالسين المهملة لا يعتمد عليه كما يظهر من رجاله، ص ١٢١، الرقمين ٢٥٥ و٧٤٠.

<sup>0.</sup> في الوافي: ولي ه. ٧. ولمفاوضة ه: المساواة والمشاركة، وهي مفاعلة من التفويض، كأنّ كلّ واحد منهما ردّ ما عنده إلى صاحبه . «

وَصَفَهُ هُؤُلَاءِ، وَ لَيْسَ الأَمْرُ فِي خَلِيفَتِهِ كَمَا قَالُوا، هٰذَا النَّبِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَ هُوَ زَوْجُ فَاطِمَةً بِنْتِ مُحَمَّدٍ الْمُطَّلِبِ، وَ هُوَ زَوْجُ فَاطِمَةً بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَأَبُو الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ سِبْطَيْ مُحَمَّدٍ ﷺ.

قَالَ غَانِمَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقَلْتُ: اللّٰهَ أَكْبَرُ، هٰذَا الَّذِي طَلَبْتُ؛ فَانْصَرَفْتُ إِلَىٰ دَاوُدَ بْنِ الْعَبَّاسِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيَّهَا الْأُمِيرُ، وَجَدْتُ مَا طَلَبْتُ، وَ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ' أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ.

قَالَ: فَبَرَّنِي ۖ ، وَ وَصَلَنِي ، وَ قَالَ لِلْحُسَيْنِ: تَفَقَّدْهُ. قَالَ: فَمَضَيْتُ إِلَيْهِ حَتَّىٰ آنَسْتُ بِهِ ، وَ فَقَّهَنِي فِيمَا احْتَجْتُ إِلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ الْفَرَائِضِ.

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا نَقْراً فِي كَتُبِنَا أَنَّ مُحَمَّداً خَاتَمُ النَّبِيْنَ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَ أَنَّ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ إِلَىٰ وَصِيِّهِ وَ وَارِثِهِ وَ خَلِيفَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ إِلَى الْوَصِيِّ بَعْدَ الْوَصِيِّ، لَا لَأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ إِلَىٰ وَصِيِّ وَصِيِّ بَعْدَ الْوَصِيِّ، لَا يَزَالُ أَمْرُ اللهِ جَارِياً فِي أَعْقَابِهِمْ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا، فَمَنْ وَصِيُّ وَصِيٍّ مُحَمَّدٍ ؟ قَالَ: لَحَسَنُ، ثُمَّ الْحُسَنُ، ثُمَّ الْحُسَنُ، ثُمَّ الْحُسَنُ الْتَهىٰ إِلَىٰ صَاحِبِ الزَّمَانِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

ثُمَّ أَعْلَمَنِي مَا حَدَثَ؛ فَلَمْ يَكُنْ لِي هِمَّةً إِلَّا طَلَبُ النَّاحِيَةِ.

فَوَافَىٰ قُمَّ ۚ، وَ قَعَدَ مَعَ أَصْحَابِنَا فِي سَنَةٍ أَرْبَعِ وَ سِتِّينَ ۚ، وَ خَرَجَ مَعَهُمْ حَتَّىٰ

والعراد هنا: المحادثة والمذاكرة في العلم. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٤٧٩ (فوض).

۱. في دض، والوافي: دوأشهد،

٣. «البِرَّ»: الاتساع في الإحسان والزيادة. راجع: مجمع البحرين، ج ١، ص ١٢٨ (بور).

٣. في (بر): - ﴿ إِلَى،

في الوافي: «فوافي قمّ، هذا من كلام محمّد بن محمّد، و كذا قوله فيما بعد «ثمّ وافانا بعد» فإنّهما رجوع من الحكاية إلى التكلّم».

٥. هكذا في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي وشرح المازندراني ومرآة العقول. وفي وف، والمطبوع:

وَافَىٰ بَغْدَادَ، وَ مَعَهُ رَفِيقٌ لَهُ مِنْ أَهْلِ السُّنْدِ كَانَ صَحِبَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ.

قَالَ: فَحَدَّتُنِي غَانِمَ، قَالَ: وَ أَنْكَرْتُ ' مِنْ رَفِيقِي بَعْضَ أَخْلَاقِهِ، فَهَجْرْتُهُ، وَ خَرَجْتُ حَتَّىٰ سِرْتُ ' إِلَى الْعَبَّاسِيَّةِ أَتَهَيًّا لِلصَّلَاةِ وَ أُصَلِّي، وَ إِنِّي لَوَاقِفٌ مُتَفَكُّرً ' فِيمَا قَصَدْتُ لِطَلَبِهِ إِذَا اللَّهِ إِذَا اللَّهِ اللَّهِ عَدْ أَتَانِي، فَقَالَ: أَنْتَ فَلَانٌ ؟ ـ اسْمُهُ بِالْهِنْدِ ' ـ فَقَلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَجِبْ مَوْلَاكَ، فَمَضَيْتُ مَعَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَخَلَّلُ بِيَ الطُّرُقُ ' حَتِّىٰ أَتَىٰ دَاراً وَ بُسْتَاناً، فَإِذَا أَنَا بِهِ اللهِ عَلَيْكَ ، فَمَضَيْتُ مَعَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَخَلَّلُ بِي الطُّرُقُ ' حَتِّىٰ أَتَىٰ دَاراً وَ بُسْتَاناً، فَإِذَا أَنَا بِهِ اللهِ عَالِسٌ، فَقَالَ: مَرْحَباً يَا فُلَانُ عِبْكَلَامِ الْهِنْدِ - كَيْفَ حَالُكَ ؟ وَكَيْفَ خَلَفْتَ فُلَاناً وَ فُلَاناً ' ؟ مُثَلِّ عَدَّا الْأَرْبَعِينَ كُلُّهُمْ، فَسَاءَلَنِي ' عَنْهُمْ وَاحِداً وَاحِداً، ثُمَّ أَخْبَرَنِي' بِمَا تَجَارَيْنَا ' ا، كُلُّ ' ذٰلِكَ بِكَلَامِ الْهِنْدِ.

ثُمَّ قَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَحُجَّ مَعَ أَهْلِ قُمَّ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، يَا سَيِّدِي، فَقَالَ: «لَا تَحُجَّ مَعَهُمْ، وَ انْصَرفْ سَنَتَكَ هٰذِهِ، وَ حُجَّ فِي ١٣ قَابِلِ٩١٠. ثُمَّ ٱلْقَىٰ إِلَيَّ صُرَّةُ كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ،

جه + دمائتين، قال المازندراني: دقوله: في سنة أربع وستّين، أي من الغيبة أو بعد مائتين، وقال المجلسي: وأربع وستّين، أي بعد المائتين من الهجرة،

١. في وج، ف، : وفأنكرت، .

ني الوافي: «صرت».
 في «بر»: «متفكّراً».

٤. في «ب، ف»: «إذ».

٥. في (بح): (فقد).

٧. في وب، ج، ض، ف، : «الطريق». وفي حاشية وف: ويتحلّل بالطريق».

٨. في وب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي: + ووفلاناً».

٩. في دف: دفسالني، . ١٠ في دض: دأخبرناه.

١١. في وب، ج، بح، بس، والوافي: وتجاريناه، وفي (بره: وتجاربناه،

۱۲. في دب: دوكلً».

١٣. في وض، ف، بر، بس، بف، وشرح المازندراني: - وفي،

١٤. في حاشية وبحه: والقابل.

فَقَالَ لِيَ ': «اجْعَلْهَا ' نَفَقَتَكَ، وَ لَا تَدْخُلْ إِلَىٰ بَغْدَادَ إِلَىٰ فُلَانٍ -سَمَّاهُ - وَ لَا تُطْلِعْهُ عَلَىٰ شَيْءٍ»، وَ انْصَرفْ إِلَيْنَا إِلَى الْبَلَدِ".

ثُمَّ وَافَانَا بَعْضُ ۗ الْفُيُوجِ ۗ ، فَأَعْلَمُونَا أَنَّ أَصْحَابَنَا انْصَرَفُوا مِنَ الْعَقَبَةِ ۗ ، وَ مَضَىٰ ۗ نَحْوَ خُرَاسَانَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي قَابِلِ حَجَّ ، وَ أَرْسَلَ إِلَيْنَا بِهَدِيَّةٍ مِنْ طُرُفِ ^ خُرَاسَانَ ، فَأَقَامَ بِهَا مُدَّهُ ، ثُمَّ ^ مَاتَ رَحِمَهُ اللَّهُ \* \ . \ ا

١. في الوافي: - «لي»: + «في».

٣. في شرح المازندراني و مرأة العقول: فقوله: وانصرف إلينا إلى البلد، من كلام العامري. و : إلى البلد، بدل من: إلينا. والمراد به قمّ المقدّسة.

٥. في (ج، ض، بر، بس، بف، ومرآة العقول: «بعد الفتوح». وقال في المرآة: «بعد الفتوح، أي الفتوح المعنوية
 من لقاء الإمام الله ووصوله إلى بغيته ... والأظهر أنّ الفتوح تصحيف الفيوج ... ومنهم من قرأ: بعد، بتشديد
 الدال، وقال: الباء للتعدية، أي إحصاء ما رأى من إنعامات الصاحب على».

وظاهر المازندراني في شرحه أيضاً: «الفتوح»؛ حيث قال: «والمراد بالفتوح ملاقاته للإمامى وتشرّفه برؤيته وتكرّمه بالعطيّة». ناقلاً عن النسخ التي رآها.

و «الفيوج» جمع الفيج: فارسي معرّب، وهو الذي يسعى على رجليه. وقبل: هو رسول السلطان على رجله. وقبل: هو رسول السلطان على رجله. وقبل: هو الذي يسعى بالكتب؛ هذا في اللغة. وفي الشروح: هو فارسيّ معرّب «بيك»، قال السيّد بدرالدين: هو المشهور على ألسنة العجم الآن بالشاطر». المسحاح، ج ١، ص ٣٦٦؛ لسان العرب، ج ٢، ص ٣٥٠؛ حاشية بدرالدين، ص ٢٧٨؛ الوافي، ج ٣، ص ٣٦٨؛ هامش شرح المازندراني، ج ٧، ص ٣٣٩؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ١٧٨.

٦. «العَقَبَة»: مرفئ صَعْبٌ من الجبال، وجمعها عِقاب. القاموس المحيط، ج ١، ص ١٠٦ (عقب).

٧. أي مضى غانم نحو خراسان ولم ينصرف إلينا. وفي «بف»: «مضوا».

٨. في مرأة العقول: (من طرف خراسان، بضم الطاء وفتح الراء: جمع طرفة بالضم، وهي الغرائب المستحدثة،
 أي تحف خراسان وغرائبه. ويمكن أن يقرأ بالتحريك، أي من ناحيته، ف(من) على الأول تبعيضية، وعلى الثاني ابتدائية.

٩. فني «ب، بح، بر، بف، والوافي: «حتّى».

١٠. في (ب): - (رحمه الله). وفي (ض): (رحمة الله عليه).

١١. كمال الدين، ص ٤٣٧، ح ٦، بإسناده عن غانم بن سعيد الهندي، مع زيادة في آخره؛ وفيه، وص ٤٩٦، ذيل ح ١٨، بسنده عن محمّد بن محمّد الأشعري، عن غانم بن سعيد، مع زيادة، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ٣، ص ٨٦٣، ح ١٤٨٨.

١٣٦٠ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :

إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ النَّضْرِ وَ أَبَا صِدَامٍ وَ جَمَاعَةُ تَكَلَّمُوا بَعْدَ مَضِيِّ أَبِي مُحَمَّدِ فِيمَا فِيمَا فِي الْمُدَامِ ، فَجَاءَ الْحَسَنَ بْنَ النَّضْرِ إلىٰ أَبِي الصَّدَامِ ، فَقَالَ : فِي الْمُدَامِ ، فَقَالَ الْمُ الْحَجَّ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنَ النَّضْرِ ؛ إِنِّي إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ ، فَقَالَ لَهُ "أَبُو صِدَامٍ : أَخْرَهُ هٰذِهِ السَّنَةَ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنَ النَّضْرِ ؛ إِنِّي أَنْ يُو لِلْهُ الْحَسَنُ بْنِ النَّضْرِ ؛ إِنِّي أَفْرَهُ فِي الْمَنَامِ وَ لَا بَدَ ° مِنَ الْخُرُوجِ ، وَ أَوْصَىٰ إلىٰ أَحْمَدَ بْنِ يَعْلَى ' بْنِ حَمَّادٍ ، وَ أَوْصَىٰ لِلنَّاحِيَةِ الْمِنَالِ ، وَ أَمْرَهُ أَنْ لَا يُخْرِجَ شَيْئاً إِلَّا مِنْ يَدِهِ إلىٰ يَدِهِ اللهَ عَدَهُ طُهُورِهِ . للنَّاحِيَةِ الْمِنْ يَدِهِ اللهَ يَدِهِ اللهَ عَدَهُ طُهُورِهِ .

قَالَ: فَقَالَ الْحَسَنُ: لَمَّا وَافَيْتُ بَغْدَادَ الْعُتَرَيْتُ دَاراً فَنَزَلْتُهَا، فَجَاءَنِي بَغْضُ الْوَكَلَاءِ بِثِيَابٍ وَ دَنَانِيرَ، وَ خَلَفَهَا عِنْدِي، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هٰذَا ؟ قَالَ أَ: هُو مَا تَرىٰ أَ، ثُمَّ جَاءَنِي آخَرُ بِمِثْلِهَا، وَ آخَرُ حَتَىٰ كَبَسُوا أَا الذَّارَ، ثُمَّ جَاءَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بِجَمِيعِ مَا كَانَ مَعَهُ، فَتَعَجَّبْتُ، وَ بَقِيتُ مُتَقَكِّراً، فَوَرَدَتْ عَلَيَّ رُفْعَةُ الرَّجُلِ اللهِ: وإذَا مَضَىٰ مِنَ النَّهَارِ كَذَا وَكَذَا، فَاخْمِلْ مَا مَعَكَ». فَرَحَلْتُ، وَ حَمَلْتُ مَا مَعِي، وَ فِي الطَّرِيقِ صَعْلُوكً آلَ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فِي سِتِينَ رَجُلًا، فَاجْتَزْتُ عَلَيْهِ، وَ سَلَمَنِي اللهُ مِنْهُ، وَالْمَنِي اللهُ مِنْهُ، فَوَافَيْتُ الْعَسْكَرَ، وَ نَزَلْتُ، فَوَرَدَتْ عَلَيْهِ، وَ سَلَمَنِي اللهُ مِنْهُ، فَوَافَيْتُ الْعَسْكَرَ، وَ نَزَلْتُ، فَوَرَدَتْ عَلَى رَجُلًا، فَاجْتَزْتُ عَلَيْهِ، وَ سَلَمَنِي اللهُ مِنْهُ، فَوَافَيْتُ الْعَسْكَرَ، وَ نَزَلْتُ، فَوَرَدَتْ عَلَى مُقَلِّهُ أَنْ واحْمِلْ مَا مَعَكَه. فَعَبْيَتُهُ أَنْ وَكَذَاتُ مَعْهُ فَوَرَدَتْ عَلَيْهِ مَنْ النَّهُ مِنْهُ أَنْ الْعَشْكَرَ، وَ نَزَلْتُ، فَوَرَدَتْ عَلَى مُعْلَى اللهُ مِنْهُ فَوَافَيْتُ الْعَلْتُ لَهُ مِنْهُ مَنْ اللَّهُ مِنْهُ مَا مَعْكَى اللهُ مَنْهُ مَنْ اللَّهُ مِنْهُ أَنْ الْعَسْكَرَ، وَ نَزَلْتُ ، فَوَرَدَتْ عَلَى مُعْتَى رَقُعُهُ آلَ أَنْ واحْمِلْ مَا مَعْكَ». فَعَبْيَتُهُ أَنْ وَالْتُ

٣. في البحار: - «له».

١. في «ب»: - دفي». ٢. في البحار: دصدام،

٤. في الوافي والبحار: - «بن النضر».

٥. في (ض): + ولي). ٦. في حاشية (ج): (معلَّى).

٧. والناحية ، يعبّر بها عن القائم الله مجمع البحرين ، ج ٣، ص ١٧٦١ (نحا).

٨. في «بر»: (وبعد». ٩. في (بف»: (فقال».

<sup>1</sup>٠. في مرآة العقول: ووربّما يقرأ بالمجهول، أي ما يأتيك العلم به من الناحية».

١١. في وبس» وحاشية وج، بح»: «كسوا». وكبست النهر والبئر كبساً: طمعتُها بالتراب. والعراد: ملؤوا الدار وستروها من كثرة ما جاؤوا به، أو هجموا عليها وأحاطوا بها. راجع: الصحاح، ج٣، ص ٩٦٩ (كبس).

في البحار: +وو، و «الصعلوك»: الفقير والسارق، وصعاليك العرب: ذؤبانها. الصحاح، ج٤، ص ١٥٩٥ (صعلك).

١٤. في البحار: (فصببته). و(عبّيته) من التعبية.

صِنَانِ الْحَمَّالِينَ ٢.

فَلَمَّا بَلَغْتُ الدِّهْلِيزَ ۗ إِذَا ُ فِيهِ أَسْوَدُ قَائِمٌ ، فَقَالَ : أَنْتَ الْحَسَنُ بْنُ النَّضْرِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، ١٨/١ مَقَالَ : ادْحُلْ ، فَدَخَلْتُ الدَّارَ ، وَ دَخَلْتُ بَيْتا ۗ وَ فَرَغْتُ صِنَانَ ۗ الْحَمَّالِينَ ^ ، وَ إِذَا ۖ فِي وَالْ الْجَمَّالِينَ ' ( رَغِيفَيْنِ ، وَ أَخْرِجُوا ، وَ إِذَا رَافِيقَيْنِ ، وَ أَخْرِجُوا ، وَ إِذَا بَيْتُ عَلَيْهِ سِتْر ، فَنُودِيتُ مِنْهُ : ديَا حَسَنَ بْنَ النَّضْرِ ، احْمَدِ اللهَ عَلَىٰ مَا مَنَّ بِهِ ٢ عَلَيْك ، وَ لَا تَشُكَّتَ ، وَ لَا تَشُكَّتَ ، وَ أَخْرَجَ إِلَيْ قَوْبَيْنِ ، وَ قِيلَ لِي ١٠ : خُذْهُمَا ٢ اللهُ عَلَىٰ لِي ١٠ : خُذْهُمَا ٢ اللهُ عَلَىٰ مَا مَنَّ بِهِ ٢٠ عَلَيْك ، وَ لَا تَشْكَتْ اللهُ عَلَىٰ مَا وَ خَرَجْتُ .

قَالَ سَعْدُ: فَانْصَرَفَ ١٨ الْحَسَنُ بْنُ النَّضْرِ، وَ مَاتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ كُفِّنَ فِي التَّوْبَيْنِ. ١٦

١٣٦١ / ٥. عَلِيٌ بْنُ مُجَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حَمَّوَيْهِ السُّوَيْدَاوِيُّ ٢٠، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن مَهْزِيَارَ، قَالَ:

١. والصُّنَّ»: زبَيلٌ كبير . وقيل: هو شِبْه السُلّة العطبقة. النهاية، ج ٣، ص ٥٧ (صنن). وفي «بس»: «صيان»، وحدو الوعاء الذي يُصان فيه الثياب أو الكتب. ٢. في «ف»: «الجمّالين».

٣. والدهليزة: ما بين الباب والدار . فارسى معرّب . والجمع : الدهاليز : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٧٨ (دهلز ) .

٤. في دف: : «إذاً» بالتنوين. وفي البحار: «فإذا». ٥. في دف»: + «الدار».

٦. في وف): والبيت). ٧. في وبس): (صيان).

٨. في دف: دالجمّالين». ٩. في دبف: دفإذا».

١٠. الضمير في وأعطى، يرجع إلى المعصوم الله . وقال في مرأة العقول: «فأعطى، على بناء المجهول».

١١. في دف: دالجمّالين، . ١٦. في دف: - دبه، .

١٣. في الوافي: (ودَّه. 12. في دبف: وأنَّه.

<sup>10.</sup> هكذا في وج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار، وفي المطبوع: - ولي، وفي وب: وقال لي».

١٦. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار . وفي المطبوع: «خذها». ١٧. في وف» والبحار : «فتحتاج». ١٨. في وب، بر، والوافي : دوانصر ف».

الله مي موجود وروسي.

١٩. الوافي، ج ٣، ص ٨٦٦، ح ١٤٨٤؛ البحار، ج ٥١، ص ٣٠٨، ح ٢٥.

٢٠. في الإرشاد: - «السويداوي».

شَكَكُتُ عِنْدَ مُضِيِّ أَبِي مُحَمَّدٍ ' ﴿ وَ الْجَتَمَعَ عِنْدَ أَبِي مَالٌ جَلِيلٌ، فَحَمَلَهُ ۗ ، وَ رَكِبَ السَّفِينَةَ ، وَ خَرَجْتُ مَعَهُ مُشَيِّعاً ٥ ، فَوَعِكَ وَعُكا ۖ شَدِيداً ، فَقَالَ ٧ : يَا بُنَيَّ ، وَرَكِبَ السَّفِينَةَ ، وَ خَرَجْتُ مَعَهُ مُشَيِّعاً ٥ ، فَوَعِكَ وَعُكا ۖ شَدِيداً ، فَقَالَ ٧ : يَا بُنَيَّ ، وَرَكِبَ اللهِ عِنْ اللهَ فِي هٰذَا الْمَالِ ؛ وَ أَوْصِىٰ إِلَيَّ ، فَمَاتَ ١٠ .

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَمْ يَكُنْ أَبِي لِيُوصِيَ بِشَيْءٍ غَيْرِ صَحِيحٍ، أَحْمِلُ هٰذَا الْمَالَ إِلَى الْعِرَاقِ، وَ أَكْتَرِي ذَاراً عَلَى الشَّطْ، وَ لَا أُخْبِرُ أَحَداً بِشَيْءٍ ١٦، وَ إِنْ ١٣ وَضَحَ ١٤ لِي شَيْءٌ ١٥ كُوضُوحِهِ ١٦ أَيَّامَ أَبِي مُحَمَّدٍ ﷺ أَنْفَذْتُهُ، وَ إِلَّا قَصَفْتُ بِهِ ١٧.

فَقَدِمْتُ الْعِرَاقَ، وَ اكْتَرَيْتُ دَاراً عَلَى الشَّطْ، وَ بَقِيتُ أَيَّاماً، فَإِذَا أَنَا بِرُقْعَةٍ مَعَ رَسُولٍ^١١، فِيهَا: (يَا مُحَمَّدُ، مَعَكَ كَذَا وَكَذَا فِي جَوْفِ كَذَا وَكَذَا ١٩٠، حَتَىٰ قَصَّ عَلَيَّ

١. في الإرشاد: + (الحسن بن عليّ).

٢. في الغيبة: ﴿وَكَانُ ﴾.

٣. في «بر»: «فحملته».

٤. في «ض، بر، بس، وحاشية «بح، والإرشاد: «و ركبت».

٥. في الإرشاد والغيبة: + «له».

٦. «الوغك»: الحُمّى، وقيل: ألَّمُها. النهاية، ج ٥، ص ٢٠٧ (وعك).

۷. في لاض، ف: + لالي».

٨. في الغيبة : ﴿ رُدِّني ، رُدِّني ، رُدِّني الغيبة : ﴿ وَفَعَ ﴿ وَفَعَ الْعَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَالَ ال

ا. في «ب»: – «لي». وفي الغيبة: – «قال لي».

١١. في الإرشاد والغيبة: ﴿ومات، وفي الإرشاد: + ﴿بعد ثلاثة أيَّام، .

<sup>17.</sup> في الغيبة: - وبشيء». ١٣. في الغيبة: - والإرشاد والغيبة: وفإن».

١٤. في دض، : وأوضح، 10. في الإرشاد: - دشيمه.

<sup>. .</sup> ١٦. هكذا في دب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف» والغيبة والوافي. وفي المطبوع: + «في».

١٧. في الغيبة: «تصدّقت به». وفي الإرشاد: «أنفقته في ملاذّي وشهواتي» بدل «قصفت به». و«القصف»: اللهو واللّعب. يقال: إنها مولّدة. المسحاح، ج ٤، ص ١٤١٦ (قصف). والمراد: أنّي لا أدفعه بل أستعين به على ملاذً الحياة، أو أتمتّع به طويلاً، أو أصرفه في الضروريات.

١٨. في الغيبة: «برسول معه رقعة». ٩١. في الإرشاد: - «في جَوْفِ كذا وكذا».

جَمِيعَ مَا مَعِي مِمَّا ۚ لَمْ أُحِطْ بِهِ عِلْماً ، فَسَلَّمْتُهُ ۚ إِلَى الرَّسُولِ ، وَ بَقِيتُ أَيَّاماً لَا يُرْفَعُ لِي ۗ رَأْسٌ ، وَ اغْتَمَمْتُ ۚ ، فَخَرَجَ إِلَىَّ : «قَدْ أَقَمْنَاكَ مَكَانَ ۖ أَبِيكَ ، فَاحْمَدِ اللَّهَ ». ۚ

١٣٦٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّسَائِيُّ ٧، قَالَ:

أَوْصَلْتُ أَشْيَاءَ لِلْمَرْزُبَانِيِّ ^ الْحَارِثِيِّ ، فِيهَا ٩ سِوَارُ ذَهَبٍ ، فَقَبِلَتْ ، وَ رُدَّ عَلَيَّ السُّوَارُ ، فَأَمِرْتُ ١ بِكَسْرِهِ ، فَكَسَرْتُهُ ١١ ، فَإِذَا فِي وَسَطِهِ مَثَاقِيلُ حَدِيدٍ وَ نُحَاسٍ أَوْ صُفْرٍ ١٢ ، فَأَخْرَجْتُهُ وَ أَنْفَذْتُ الذَّهَبَ ١٣ ، فَقَبلَ ١٠.١٠

١٣٦٣ / ٧. عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْفَضْلِ الْخَزَّازِ ١٦ الْمَدَائِنِيُّ ١٧ - مَوْلَىٰ خَدِيجَةَ بِنْتِ

١. في «بف»: «ما». وفي الإرشاد: «وذكر في جملته شيئاً» بدل «ممّا».

د في الغيبة: «فسلمت المال».
 ٢. في الإرشاد والغيبة: «بي».

٤. في الإرشاد والغيبة: «فاغتممت».

٥. في حاشية «ب، ض» وشرح المازندراني والإرشاد والغيبة: «مقام».

<sup>7.</sup> الإرشاد، ج ٢، ص ٣٥٥؛ والغيبة للطوسي، ص ٢٨١، ح ٢٣٩، بسندهما عن الكليني الوافي، ج ٢، ص ٨٦٨. ح ١٤٨٥.

٧. في ٩٠، بر ٩ وحاشية «ألف): «الشيباني». وفي (ف): «النشائي». وفي (بس): «النشابي». وفي (بف):
 «النسائ»، وفي حاشية (ج) وحاشية المطبوع: «النسابي».

ثم إنّ الخبر رواه المفيد في الإرشاد، ج ٢، ص ٣٥٦، عن محمّد بن أبي عبد الله السيّاري. وفيه سهو ظاهر بجواز النظر من وأبي عبد الله عبد الله أبي عبد الله الناني؛ فإنّ محمّد بن أبي عبد الله في مشايخ الكليني، هو محمّد بن أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن عون الأسدي الكوفي. راجع: رجال النجاشي، من ٣٦٧، الرقم ٢٧٣، الرقم ٢٧٣، الرقم ٢٧٣، الرقم ٢٧٣، الرقم ٢٧٣، الرقم ٢٧٣،

٨. يعني إلى الصاحب على وفي وب، ف، بف، والوافي: وللمرزبان، وفي حاشية وج، وللمورياني، .

١١. في وب، ض، ف، و وفكسرته بالتقيل . ١٢. في وف و والإرشاد والبحار: وصفر ٥.

١٣. في الإرشاد والبحار: + ابعد ذلك. ١٤ . يجوز فيه المعلوم والمجهول.

١٥. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٥٦، عن محمّد بن أبي عبد الله السيّاري والوافي، ج ٣، ص ٨٦٩، ح ١٤٨٨ ؛ البحار، ج ٥١.
 ص ٢٩٧، ح ١٢.

١٧ . في قبف: دالمديني؛ .

مُحَمَّدٍ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ \_قَالَ:

إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ الطَّالِبِيِّينَ ۖ كَانُوا يَقُولُونَ بِالْحَقِّ، وَ كَانَتِ ۗ الْوَظَائِفُ ۚ
تَـرِدُ عَـلَيْهِمْ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ، فَلَمَّا مَضَىٰ أَبُو مُحَمَّدٍ ﴿ رَجَعَ قَوْمٌ مِنْهُمْ عَنِ 
19/١ه الْقَوْلِ بِالْوَلَدِ، فَوَرَدَتِ الْوَظَائِفُ عَلَىٰ مَنْ ثَبَتَ مِنْهُمْ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوَلَدِ ، وَ قَطِعَ ۗ عَنِ 
الْبَاقِينَ، فَلَا يُذْكَرُونَ فِي الذَّاكِرِينَ، وَ الْحَمْدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . ^

١٣٦٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:

أَوْصَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مَالًا، فَرُدَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ لَهُ: أُخْرِجُ حَقَّ وُلْدِ عَمْكَ مِنْهُ

ـوَ هُوَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ـ وَ كَانَ الرَّجُلُ فِي يَدِهِ ضَيْعَةً لِوُلْدِ عَمْهِ، فِيهَا شِرْكَةً قَدْ ' حَبَسَهَا

عَلَيْهِمْ ' ا فَنَظَرَ فَإِذَا الَّذِي لِوُلْدِ عَمِّهِ مِنْ ذٰلِكَ الْمَالِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ا فَأَخْرَجَهَا، وَ أَنْفَذَ

الْبَاقِيّ، فَقَبِلَ ' ا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمَالِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ا فَأَخْرَجَهَا، وَ أَنْفَذَ اللّهَ الْمَالِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ا فَأَخْرَجَهَا، وَ أَنْفَذَ اللّهَ الْمَالِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٣٦٥ / ٩ . الْقَاسِمُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ:

وُلِدَ لِي عِدَّةُ بَنِينَ ، فَكُنْتُ أَكْتُبُ وَ أَسْأَلُ الدُّعَاءَ ۖ ' ، فَلَا يُكْتَبُ ' ۚ إِلَيَّ لَهُمْ ` بِشَيْءٍ ' ' ،

١. في «بر»: - «أهل». ٢. في البحار: «الطالبين».

٣. في دب، ج، ض، ف، بح، بس، والبحار: دفكانت،

٤. والوظيفة؛: ما يقدّر من عمل ورزقٍ وطعام وغير ذلك. المصباح العنير، ص ٦٦٤ (وظف). والعراد هنا: المال.

٥. في «بر»: «من». ٦. في «ف»: «بالقول على الولد».

٧. في وف: وقطعت، أي الوظائف، وهو الصحيح، أو كون وقطع، معلوماً بحذف المفعول.

٨. الوافي، ج٣، ص ٨٧٠، ح ١٤٩٠؛ البحار، ج ٥١، ص ٣٠٩، ح ٢٦.

٩. في دج، ف، بس: دفكان، . ٩٠ . في دبس، دوقد،

١١. في الإرشاد: وعنهم. ١٢. يجوز فيه المعلوم والمجهول.

۱۳. في الروشاد، ج ۲، ص ٣٥٦، عن علي بن محمّد. وفي كمال الدين، ص ٤٨٦، ح ٦، بسند آخر، مع اختلاف يسير •

الوافي، ج ٣، ص ٨٦٩، ح ١٤٨٦. 18. في الإرشاد: + «الهم».

١٥. في حاشية وج ١٤ وفلم يكتب ١٠. في الإرشاد: - ولهم١٠.

١٧. في الإرشاد: + «من أمرهم».

فَمَاتُوا كُلُّهُمْ '، فَلَمَّا وَلِدَ لِيَ الْحَسَنَ ' ابْنِي ، كَتَبْتُ أَسْأُلُ الدُّعَاءَ، فَأَجِبْتُ: «يَبْقَىٰ "، وَ الْحَمْدُ لِلْهِ، '

١٣٦٦ / ١٠ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ:

كُنْتُ ° خَرَجْتُ ٦ سَنَةُ مِنَ السِّنِينَ بِبَغْدَادَ ٧ ، فَاسْتَأَذُنْتُ ٩ فِي الْخُرُوجِ ، فَلَمْ يُؤْذَن لِي ، فَأَقَمْتُ اثْنَيْنِ وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ قَدْ خَرَجَتِ ٩ الْقَافِلَةُ إِلَى النَّهْرَوَانِ ١ ، فَأَذِنَ فِي الْخُرُوجِ لِي ١ لَيُ النَّهْرَوَانِ ١ ، فَأَذِنَ فِي الْخُرُوجِ لِي ١ لَي ١ فَرَجْتُ وَ أَنَا آبِسٌ مِنَ الْقَافِلَةِ أَنْ الْحَقَهَا ، فَوَافَيْتُ النَّهْرَوَانَ وَ الْقَافِلَةُ مُقِيمَةً ، فَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ أَعْلَفْتُ جِمَالِي شَيْئًا ١ حَتَىٰ رَحَلَتِ الْقَافِلَةُ ، فَرَحْلُتُ ١ وَ قَدْ دَعَالِي بِالسَّلَامَةِ ، فَلَمْ الَّقَ سُوءاً ١ ، وَ الْحَمْدُ لِلْهِ . ١ السَّلَامَةِ ، فَلَمْ الَّقَ سُوءاً ١ ، وَ الْحَمْدُ لِلْهِ . ١ الشَّلَامَةِ ، فَلَمْ الَّقَ سُوءاً ١ ، وَ الْحَمْدُ لِلْهِ . ١٠

ا. في الإرشاد: - قفاتوا كلّهم،
 ١٠ في الإرشاد: «الحسين».

٣. الظَّاهر أنَّ ما بعد افأجبت؛ كلَّه كلام المعصوم. وفي (ف): افيبقي، وفي الإرشاد: (فبقي».

الإرشاد، ج ٢، ص ٣٥٦ عـن القاسم بسن العالاء والواضي، ج ٣، ص ٨٦٩، ح ١٤٨٩؛ البحار، ج ١٥، ص ٢٠٩٠، ح ٢٧.

٥. في دض، بس، والإرشاد والبحار: - دكنت، ٦. في (ج، : - دخرجت،

٧. الباء ممعنى والى، وفي الإرشاد والبحار: وإلى بغداد،.

٨. في الإرشاد والبحار : ﴿واستأذنت،

٩. في الإرشاد والبحار: وبعد خروج، بدل (وقد خرجت).

١٠. والنهروان، بفتح النون وتثليث الراء، وبضمهما: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي، حدّها الأعلى متصل ببغداد. وفيها عدّة بلاد متوسّطة، وكان بها وقعةً لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب على معالى الخوارج مشهورة. القاموس المحيط، ج ١، ص ٧٧٧ (نهر)؛ معجم البلدان، ج ٥، ص ٣٢٥ (نهروان).

١١. في وبف: - «لي». وفي وج، ف، بح، بر، بس» والوافي: وفأذن لي في الخروج». وفي الإرشاد والبحار: وثم أذن لي بالخروج».

١٢. في الإرشاد والبحار: «إلَّا أن علفت جملي، بدل «إلَّا أن أعلفت جمالي شيئاً».

١٣. في البرة: (ورحلت معهم). وفي البحار: (ورحلت).

۱٤. في دف: دشرًأه.

<sup>10.</sup> الإرشاد، ج ٢، ص ٣٥٧، عن عليّ بن محمّد الوافي، ج ٣٠ ص ٨٦٩، ح ١٤٨٧؛ البحار، ج ١٥، ص ٢٩٧، ح ١٣.

١٣٦٧ / ١١ . عَلِيَّ ، عَنْ نَصْرِ (بَنِ صَبَّاحِ الْبَجَلِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الشَّاشِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ بِي ' نَاصُورْ ' عَلَىٰ مَقْعَدَتِي ' ، فَأَرْيَتُهُ الْأَطِبَّاءَ ، وَ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِ مَالًا ، فَقَالُوا : لاَ نَعْرِفُ لَهُ دَوَاءً ' ، فَكَتَبْتُ رُقْعَةً أَسْأَلُ الدُّعَاءَ ، فَوَقَّعَ اللَّهِ إِلَيَّ ' : «أَلْبَسَكَ اللَّهُ الْعَافِيّةَ ، وَ جَعَلَكَ ' مَعَنَا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ،

قَالَ^: فَمَا أَتَتْ عَلَيَّ جُمْعَةً ۚ حَتَّىٰ عُوفِيتٌ، وَ صَارَ ۚ ' مِثْلَ رَاحَتِي، فَدَعَوْتُ طَبِيباً مِنْ أَصْحَابِنَا، وَ أَرَيْتُهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: مَا عَرَفْنَا لِهٰذَا دَوَاءً ' ' . ' '

١٣٦٨ / ١٢ . عَلِيٌّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْيَمَانِيُّ ١٣ ، قَالَ:

 <sup>.</sup> مكذا في وج، ف، بح، بس، والوافي ومرآة العقول والإرشاد والبحار. وفي وب، بس، بف، د نضر، وفي وأنفر، وفي وأنف، والنظاهر أن نصراً هذا هو نصر بن صبّاح البلخي المذكور في رجال النجاشي، ص ٤٦٨، الرقم ١١٤٥، ورجال الطوسي، ص ٤٤٩، الرقم ١٣٨٥. يؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ المفيد في الإرشاد، ج ٢، ص ٣٥٧ مع زيادة يسيرة في آخره عليّ بن محمّد عن نصر بن صبّاح البلخي.

٢. في دف: - دبي، وفي دج، بح، بس: دلي،

٣. والناصورة : علّة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادّة خبيثة ضيّقة الفم يمسر بُروْها ، وتقول الأطبّاء : كلُ قُرحة تزمن في البدن فهي ناصور ، وقد يقال : ناسور ، بالسين ، كما في الإرشاد والبحاد . راجع : المصباح المنير ، ص ١٠٨ (نصر) .

٤. في الإرشاد والبحار: - «على مقعدتي».

٥. في الإرشاد والبحار: وعظيماً [في البحار: -عظيماً] فلم يصنع الدواء فيه شيئاً، بدل وفقالوا: لا نعرف له دواءه.

٦. في دف: - دالي، وفي البحار: دلي، ٧. في دبس: + دالله.

٨. في الإرشاد والبحار: - «قال». ٩. في البحار: «الجمعة».

١٠. أي صار الموضع. وفي وب، بحة: وصارت، أي المقعدة. وفي الإرشاد والبحار: + والموضع،

١١. في الإرشاد والبحار: + قوما جاءتك العافية إلّا من قبل الله بغير احتساب،

١٢. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٥٧، عن عليّ بن محمّد، عن نصر بن صبّاح البلخي، مع زيادة في آخره الوافعي، ج ٣٠. ص ٨٧٠، ح ١٤٤١؛ البحار، ج ٥١، ص ٢٩٧، ح ١٤.

١٣. تقدّمت في ح ١٣٣٦، رواية عليّ بن محمّد عن عليّ بن الحسن بن الفضل اليماني. والظاهر اتّحاد العنوانين،
 وأنّ الصواب هو دعليّ بن الحسن، والحسن والده هو الحسن بن الفضل بن زيد (يزيد) اليماني المذكور في
 السند الآتى.

كُنْتُ بِبَغْدَادَ، فَتَهَيَّأَتْ قَافِلَةً لِلْيَمَانِيِّينَ '، فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ مَعَهَا '، فَكَتَبْتُ أَلْتَمِسُ الْإِذْنَ فِي الْخُرُوجِ مَعَهُمْ خِيَرَةً، وَ أَقِمْ الْأُذْنَ فِي الْخُرُوجِ مَعَهُمْ خِيَرَةً، وَ أَقِمْ بِالْكُوفَةِهِ.

قَالَ: وَ أَقَمْتُ ۚ ، وَ خَرَجَتِ ۗ الْقَافِلَةُ ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ حَنْظَلَةٌ ۚ ، فَاجْتَاحَتْهُمْ ۗ ، ٢٠/١ وَكَتَبْتُ ^ أَسْتَأْذِنُ فِي رُكُوبِ الْمَاءِ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، فَسَأَلْتُ عَنِ ۗ الْمَرَاكِبِ الَّتِي خَرَجَتْ فَرَجَتْ فِي الْبَحْرِ ، فَمَا سَلِمْ مِنْهَا مَرْكَبٌ ، خَرَجَ عَلَيْهَا قَوْمٌ مِنَ الْهِنْدِ ـ يَقَالُ لَهُمُ : فِي الْبَحْرِ ، فَمَا سَلِمْ مِنْهَا مَرْكَبٌ ، خَرَجَ عَلَيْهَا قَوْمٌ مِنَ الْهِنْدِ ـ يَقَالُ لَهُمُ : الْبَوْرِجُ أَنْ ـ فَقَطَعُوا عَلَيْهَا .

قَالَ ١٠: وَ زُرْتُ ١٣ الْعَسْكَرَ، فَأَتَيْتُ ١٠ الدَّرْبَ مَعَ الْمَنِيبِ، وَ لَمْ أَكُلُمْ أَحَداً، وَ لَمْ أَتَعَرَّفْ إِلَىٰ أَحَدٍ، وَ أَنَا ١٠ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ فَرَاغِي مِنَ الزِّيَارَةِ ١٦ إِذَا ١٧ بِخَادِمٍ

١. في «ف، بر، بس، وحاشية «ج، وحاشية بدرالدين: «اليمانين». وفي الوافي: «اليمانيين».

٢. في دف، والإرشاد والوافي: دمعهم، ٣٠ في دبره: -دمعهم،

٤. في «به والإرشاد: دفأقمت». ٥. في دبع»: دفخرجت».

قي الإرشاد: وبنو حنظلة، و وحنظلة، أكرم قبيلة من تميم، يقال لهم: حنظلة الأكرمون . مجمع البحوين، ج ١،
 ص ٤٦٦ (حنظل).

٧. في «بره: «فاجتاحهم». وفي الإرشاد: + وقال». و والاجتباح»: الإهلاك والاستئصال، من الجائحة، وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها. النهاية، ج ١، ص ٣١٣ (جوح).

٨. في حاشية (بر): (كنت). ٩. في (بر): (من).

١٠. في الإرشاد: - (في).

١١. هكذا في وب، ج، ف، بر، بس، بف، ومرآة العقول. وفي وض، بح، والمطبوع: والبوارح، قال في المرآة:
 وكأنّ البوارج هنا معرّب بواره: طائفة من لصوص الهنده.

١٢. في الإرشاد: وعليّ بن الحسين قال».

١٣. في «ب، ج»: «ووردت». وفي الوافى: «ودرت». وفي الإرشاد: «وردت».

١٤. في وبف: ووأتيت، ١٥. في الإرشاد: وفأناء.

١٦. في الوافي: العلّه أراد بالزيارة زيارة الصاحب الله من خارج داره بتبليغ السلام من غير إشعار ، كما يدل عليه قوله: «من داخل» في آخر الحديث».
١٧. في الإرشاد: وفإذا».

٦٦٢ الأصول)

قَدْ جَاءَنِي، فَقَالَ لِي: قُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِذَنْ إلَىٰ أَيْنَ؟ فَقَالَ لِي ' : إِلَى الْمَنْزِلِ، قُلْتَ' : وَ مَنْ أَنَا؟ لَعَلَكَ أَرْسِلْتَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَنْتَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَيْنِ وَ مَنْ أَنَا؟ لَعَلَكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَنْتَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَيْنِ وَي بَيْتِ الْحَسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ، الْحَسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ، ثُمَّ سَارُهُ مَا أَرْسِلْتُ إِلْدِهِ مَا قَالَ لَهُ لا حَتَىٰ آتَانِي مُ جَمِيع ' مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَجَلَسْتُ عِنْدَهُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، وَ اسْتَأْذَنْتُهُ فِي الزِّيَارَةِ مِنْ دَاخِلٍ ' '، فَأَذِنَ لِي ' '، فَزُرْتُ لَيْلًا. ' '

١٣٦٩ / ١٣ . الْحَسَنُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ زَيْدٍ ١٣ الْيَمَانِيُّ ، قَالَ:

١. في وض، ف، بر،: ﴿إِذَا ﴾ . وفي الإرشاد: - ﴿إِذَن ﴾ .

خي «ب، بر» والإرشاد: - «لي».

٤. في «ب»: «قال».

٥. في دف، بر، بس): «الحسن». وفي دج، وحاشية دف: +دبن أحمد،.

٦. في الإرشاد: ووكان معه غلام فسارَه بدل ورسول جعفر -إلى -ثم سارَه . وسارَه في أذَّنه مسارَة وسراراً ،
 وتسارُوا، أي تناجَوا. الصحاح، ج ٢، ص ٦٨٤ (سرر).

٧. في دف، : «قاله». وفي الإرشاد: - دله».

٨. في دب، وحاشية دج، ف،: «أتاني، وفي دض، ج،: «أنبأني». وفي (بر): «نبّأني،

١٠. في الإرشاد: + والدار.

في «ب» والإرشاد: «بجميع».
 في «ب، ج،ض، ف، بح، بس»: «لنا».

17. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٥٨، عن عليّ بن محمّد. وفي كمال الدين، ص ٤٩١، ح ١٤، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عنه الله عن عليّ بن محمّد الشمشاطي رسول جعفر بن إبراهيم اليماني، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٣، ص ١٨٧، ح ١٤٩٢.

١٣. في وب، ف، بف، وحاشية وض، بح، والوافي: ويزيد،

هذاً، وقد ذكر الصدوق في كمال الدين، ص ٤٤٤، ح ٦٦، بسنده عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، الفضل بن يزيد والحسن ابنه من اليمن، في جملة من وقف على معجزات صاحب الزمان على والظاهر اتّحاد العنوانين ووقوع التصحيف في أحد اللفظين من وزيده وويزيده.

ثمّ إنّ ما ورد في «ب، بر، بف» وحاشية «ج، ض» والوافي والإرشاد من «الهماني» بدل «اليماني» وفي «ف» وحاشية «ج»؛ من «الهمداني»، ففيهما تصحيف، لا يخفى وجهه على العارف بالنّشخ.

هذا، والظاهر أنَّ السند معلَّق على ما قبله. ويروي عن الحسن بن الفضل، عليَّ المراد به عليَّ بن محمَّد خال

كَتَبَ أَبِي بِخَطِّهِ كِتَاباً، فَوَرَدَ جَوَابَهُ، ثُمَّ كَتَبْتُ \ بِخَطِّي، فَوَرَدَ جَوَابُهُ، ثُمَّ كَتَبَ بِخَطِّهِ رَجُلٌ ۚ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا، فَلَمْ يَرِدْ جَوَابُهُ، فَنَظَرْنَا، فَكَانَتِ الْعِلَّةُ ۚ أَنَّ الرَّجُلَ تَحَوَّلَ قَرْمَطِيّاً ۖ.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْفَصْٰلِ: فَزُرْتُ الْعِرَاقَ، وَ وَرَدْتُ ۚ طُوسَ، وَ عَزَمْتُ أَنْ لَا أَخْرُجَ ۗ إِلّا عَنْ بَيْنَةٍ مِنْ أَمْرِي، وَ نَجَاحٍ مِنْ حَوَائِجِي وَ لَوِ احْتَجْتُ أَنْ أُقِيمَ بِهَا حَتَىٰ أُتَصَدَّقَ ^.

قَالَ: وَ فِي خِلَالِ ذَٰلِكَ يَضِيقُ صَدْرِي بِالْمُقَامِ، وَ أَخَافُ أَنْ يَفُوتَنِيَ الْحَجُّ. قَالَ ': فَجِنْتُ يَوْماً إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ' أَتْقَاضَاهُ، فَقَالَ لِي: صِرْ إِلَىٰ مَسْجِدِ كَذَا وَ كَذَا، وَ إِنَّهُ ' يُلْقَاكَ رَجُلٌ.

قَالَ: فَصِرْتُ إِلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ، فَلَمَّا نَظْرَ إِلَىَّ ضَحِكَ، وَقَالَ ١٠: لَا تَغْتَمَّ؛

حه الكليني، يؤبّد ذلك ما ورد في كمال الدين، ص ٤٩٠، ح ١٣ من رواية عكان الكليني ـ وعـكان لقب عـليّ بـن محمّد ـعن الحسن بن الفضل البعاني.

٢. في (ب) والإرشاد: + (جليل).

١. في الإرشاد والبحار : وكتب.

٣. في دب، ض، ف: + دفي ذلك،

والقرّ مَطيّ، واحد القرامطة، وهم فرقة من الخوارج. الصحاح، ج ٣، ص ١١٥٢؛ مجمع البحرين، ج ٣، ص ١٤٧٠ (قرمط).

٥. في «ب»: «فوردت». وفي حاشية «ض»: «وردت» بدون الفاء. وفي موآة العقول: «قوله: وزرت، الظاهر أنّ الواو للحال، أي وقد زرت قبل ذلك الرضائة بطوس خراسان، ثمّ عزمت الحجّ وزرت أثمّة العراق».

٦. في شرح المازندراني: دو زرت.

٧. في الإرشاد: وفإذا ذلك الرجل قد تحوّل قرمطياً. وذكر الحسين بن الفضل قال: وردت العراق وعملت على
 أنه لا أخرج، بدل وفكانت العلة ـ إلى \_ أن لا أخرج.

٨. قرأه الفيض في الوافي معلوماً، ثم قال: وأي أسأل الصدقة، وهو كلام عامّيّ غير فصيع، قال ابن قسيبة: وما
تضعه العامّة غير موضعه قولهم: هو يتصدّق إذا سأل، وذلك غلط، إنّما المتصدَّق: المعطي، وفي التنزيل:
﴿ وَتَصَدُّقُ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف (١٢): ٨٨] وأمّا المصدق بتخفيف الصاد فهو الذي يأخذ صدقات النعم». وراجع
أيضاً: الصحاح، ج ٤، ص ١٥٥٥؛ والنهاية، ج ٣، ص ١٨ (صدق).

٩. في وف، وفخرجت، ١٠ في الإرشاد: + اوكان السفير يومنذه.

١١. في الإرشاد: وفإنّه. ١٦. في الإرشاد: + ولي،

فَإِنَّكَ سَتَحُجُّ فِي هٰذِهِ السَّنَةِ، وَ تَنْصَرِفُ إِلَىٰ أَهْلِكَ وَ وُلْدِكَ سَالِماً. قَالَ: فَاطْمَأْنَنْتُ، وَ سَكَنَ قَلْبِي، وَ أَقُولُ: ذَا ' مِصْدَاقُ ذَٰلِكَ، وَ' الْحَمْدُ لِلَّٰهِ".

قَالَ: ثُمَّ وَرَدْتُ الْعَسْكَرَ، فَخَرَجَتْ إِلَيَّ صُرَّةً فِيهَا دَنَانِيرٌ وَ ثَوْبٌ، فَاغْتَمَمْتُ، وَ قُلْتُ فِي نَفْسِي: جَزَائِي ُ عِنْدَ الْقَوْمِ هٰذَا ؟ وَ اسْتَعْمَلْتُ الْجَهْلَ، فَرَدَدْتُهَا، وَكَتَبْتُ رُقْعَةً، وَ لَمْ مَثَارًا لَيْنِي لَقْبِصَهَا مِنِّي عَلَيَّ بِشَيْءٍ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهَا بِحَرْفٍ °، ثُمَّ نَدِمْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ نَدَامَةً شَدِيدَةً، وَ قُلْتُ فِي نَفْسِي: كَفَرْتُ بِرَدِّي عَلَىٰ مَوْلَايَ.

وَ كَتَبْتُ رَفْعَةً أَغْتَذِرُ مِنْ فِعْلِي، وَ أَبُوءُ بِالْإِنْمِ، وَ أَسْتَغْفِرُ مِنْ ذَٰلِكَ ١، وَ أَنْفَذْتُهَا، وَ قَمْتُ أَتَمَسَّعُ ١، فَأَنَا ١ فِي ذَٰلِكَ ١ أَفَكَّرُ فِي نَفْسِي، وَ أَقُولُ: إِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ الدَّنَانِيرُ لَمْ أَخْلُلُ ١٠ صِرَارَهَا ١١ وَ لَمْ أَخْدِثْ فِيهَا ١٣ حَتَىٰ أَخْمِلَهَا إِلَىٰ أَبِي؛ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ مِنْي لِيَعْمَلَ فِيهَا بِمَا شَاءً ١٠ وَلَمْ أَخْدِثْ فِيهَا ١٣ حَتَىٰ أَخْمِلَهَا إِلَىٰ أَبِي؛ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ مِنْي لِيَعْمَلَ فِيهَا بِمَا شَاءً ١٠ وَلَمْ أَخْدِثْ فِيهَا بَلَيْ مَلْمِ إِلَى الرَّبِي حَمَلَ إِلَى ١٤ الصَّرَةَ ١٠ وَأَسْأَتُ؛ إِذْ لَمْ تُعْلِمِ

١. في الإرشاد: «وقلت هذا».

۲. في الوافي: -«و».

٣. في الإرشاد: - ووالحمد لله.

٤. في (بر ، بف، وحاشية (بح) والوافي: (حالي، . وفي الإرشاد: (جدي،

٥. في دف، : + دقال، وفي الإرشاد: - دوكتبت رقعة -إلى -فيها بحرف،

٦. في الإرشاد: (من زللي).

٧. واتمتع، أي قمت أسير في الأرض وأقطعها وأمشي فيها، أو قمت أتوضاً، أو قمت أمرّ البد على اللحية أو
 باطن كلّ من الكفّين على باطن الأخرى مكرّراً كما يفعله النادم الحزين. أو المعنى: لا شيء معي، يقال: فلان
 يتمتح، أي لا شيء معه كأنّه يمسح ذراعيه. راجع: شرح المازندراني، ج٧، ص ٣٤٥؛ الوافي، ج١٣،
 ص ٤٨٤٤ مرآة العقول، ج٦، ص ١٨٧.

٩. في الإرشاد: وأتطهر للصلاة وأنا ذا ذاك، بدل وأتمسّح فأنا في ذلك.

١٠. في وبس: ولم أحلَّه. ١٠. في الإرشاد: وشدَّهاه.

١٢. في الإرشاد: + دشيئاً.

١٣. في دف: دبما يشاء، وفي الإرشاد: - دليعمل فيها بما شاء،

الإرشاد: - «الِيّ».
 الإرشاد: + «وقال: قبل لي».

الرَّجُلَ أَنَّا ۚ رُبَّمَا فَعَلْنَا ذٰلِكَ بِمَوَالِينَا ۗ ، وَ رُبَّمَا سَأَلُونَا ۗ ذٰلِكَ يَتَبَرَّ كُونَ بِهِ ، وَ خَرَجَ إِلَيَّ الْمُخَطَأْتَ فِي رَدُكَ بِرَّنَا ، فَإِذَا اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ فَاللَّهُ ۚ يَغْفِرُ لَكَ ، فَأَمَّا ۗ إِذَا ۖ كَانَتْ عَزِيمَتُكَ وَعَمُّدُ نِيْتِكَ ۖ أَلَّا تُحْدِثَ فِيهَا حَدَثًا ، وَ لَا تُنْفِقَهَا ۗ فِي طَرِيقِكَ ، فَقَدْ صَرَفْنَاهَا ۗ عَنْكَ ؛ وَعَدْدُ فَلَا النَّوْثِ فَلَا الثَّوْثِ فَلَا الثَّوْثِ فَلَا الثَّوْثِ فَلَا الثَّوْثِ فَلَا الثَّوْثِ فَلَا الثَّوْنَ اللَّهُ عَلْكَ ؛

قَالَ وَكَتَبْتُ فِي مَعْنَيَيْنِ، وَ أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ فِي الثَّالِثِ، وَ امْتَنَعْتُ '' مِنْهُ مَخَافَةً أَنْ يَكُرُهُ '' ذٰلِكَ، فَوَرَدَ جَوَابُ الْمَعْنَيَيْنِ وَ الثَّالِثِ الَّذِي طَوَيْتُ مُفَسَّراً؛ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ.

قَالَ: وَكُنْتُ وَافَقْتُ ١٣ جَعْفَرَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيَ ١٠ بِنَيْسَابُورَ ١٠ عَلَىٰ أَنْ أَرْكَبَ مَعْهُ ١٠ وَ أَرَامِلُهُ ١٠ ، فَلَمَّا وَافَيْتُ بَغْدَادَ بَدَا ١٨ لِي ، فَاسْتَقَلْتُهُ ١٠ وَ ذَهَبْتُ أَطْلُبُ عَدِيلاً ، فَلَمَّا لُوجْنَاءِ ٢٠ ـ بَعْدَ أَنْ كُنْتُ صِرْتُ إِلَيْهِ ، وَ سَأَلَتُهُ أَنْ يَكْتَرِيَ لِي ، فَوَجَدْتُهُ

١. يجوز فيه كسر الهمزة أيضاً. ٢. في الإرشاد: + «ابتداء».

٣. في وب، ج، ض، بح، بر، بف، والوافي: دسألواه.

٤. في دف: - دفالله، وفي دبح: دوالله، ٥٠ في دبره: دوأمًاه.

٦. في الإرشاد: «وإذا» بدل «فأمّا إذا».
 ٧. في الإرشاد: + «فيما حملناه إليك».

٨. في الإرشاد: وفيه حدثاً إذا رددناه إليك ولا تنتفع به، بدل وفيها حدثاً ولا تنفقها، .

٩٠. في الإرشاد: «صرفناه».
 ١٠. في الإرشاد: «فخذه» بدل «فلا بدّ منه».

١١. في الإرشاد: وفامتنعت».

١٢. في مرآة العقول: «أن يكره، على بناء المعلوم، ويحتمل المجهول على بناء الإفعال».

١٣. في الإرشاد: وواقفته. ١٤. في وب، برء: والنيشابوري.

١٥. في وب، وبنيشابور، وفي وبر، - وبنيسابور،

١٦. في الإرشاد: + وإلى الحجّ، ١٧. في وف: ووأن أزامله،

١٨. بداله في الأمر: ظهر له ما لم يظهر أوّلاً، والاسم: البداء. المصباح المنير، ص ٤٠ (بدا).

٩٩. في الإرشاد: - وفاستقلته، و واستقاله: طلب إليه أن يقيله. يقال: أقاله يقيله إقالة و تقايلاً، إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما. وتكون الإقالة في البيعة والعهد. القاموس المعيط، ج ٤، ص ١٤٤ النهاية، ج ٤، ص ١٣٤ (قيل).

٢٠. في الوافي: «الوجناء \_الوسناخ ل.٠.

كَارِها مُفَقَالَ لِي ' : أَنَا فِي طَلَبِك ، وَ قَدْ ۚ قِيلَ لِي ۗ : إِنَّهُ يَصْحَبُكَ ، فَأَحْسِنْ مُعَاشَرَتَهُ ، وَ اطْلُبُ لَهُ عَدِيلاً ، وَ اكْتَر لَهُ . ° وَ اطْلُبُ لَهُ عَدِيلاً ، وَ اكْتَر لَهُ . °

١٣٧٠ / ١٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ:

شَكَكْتُ فِي أَمْرِ حَاجِزٍ ' ، فَجَمَعْتُ شَيْئاً ، ثُمَّ صِرْتُ إِلَى الْعَسْكَرِ ، فَخَرَجَ إِلَيَّ : الْيْسَ فِينَا شَكَّ ، وَ لَا فِيمَنْ يَقُومُ مَقَامَنَا بِأَمْرِنَا ، رُدَّ لا مَعَكَ إِلَىٰ حَاجِزٍ بْنِ يَزِيدَ ^ . ^

١٣٧١ / ١٥ . عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِح، قَالَ:

لَمَّا مَاتَ أَبِي وَصَارَ الْأَمْرُ لِي ١٠، كَانَ لِأَبِي عَلَى النَّاسِ سَفَاتِجُ ١١ مِنْ مَالِ الْغَرِيمِ٢٠،

١. في الإرشاد: هوكنت قد صرت إليه ... فوجدته كارهاً، فلما لقيني قال لي ، بدل «بعد أن كنت - إلى - كارهاً، فقال لي ».
 لى ».

٤. في الإرشاد: (عشرته).

٣. في الإرشاد: - (لي).

٥. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٥٩، عن الحسين بن الفضل الهماني • الوافي، ج ٣، ص ٨٧٢، ح ١٤٩٣؛ البحار، ج ٥١،
 ص ٣٠٩، ح ٨٧، إلى قوله: «أنَّ الرجل تحول قرمَطيّاً».

٦. في الوافي: «في أمر حاجز، أي في وكالته للصاحب الله أو ديانته».

٨. في دب: دبريد، وفي دجه: دزيد،

٧. في الإرشاد: «فرد».

9. الأرشاد، ج ٢، ص ٣٦١، عن عليّ بـن مـحمّد. وفـي كـمال الديـن، ص ٤٩٨، ح ٢٣، بـسـند آخـر، مـع زيـادة واختلاف يسير مالوافي، ج ٣، ص ٧٤٤، ح ١٤٤٩.

١٠. في دف، والإرشاد والبحار: ﴿ إِلْيَ. ١٠

 ١١. والسفتجة ٤: قيل بضم السين، وقيل بفتحها. فارسي معرّب. وهي أن يعطي مالاً للآخر، ولآخر مال في بلد المعطي، فيوفّيه إيّاه ثَمّ، فيستفيد أمن الطريق. المصباح المنير، ص ٢٧٨؛ القاموس المحيط، ج١، ص ٣٠١ (سفتج).

17. في الارشاد والبحار: + ويعني صاحب الأمر ع والغريم: الذي عليه الدين، وقد يكون الغريم أيضاً الذي له الدين، المصحلح، ج ٥، ص ١٩٩٦ (غرم). وهو هنا كناية عن الإمام القاتم - عجل الله فرجه - عتر كذلك تقية كما صرّح بذلك المفيد في الإرشاد في هذا الموضع من الرواية. قال المجلسي في موآة العقول: فأقول: الغريم، يطلق على طالب الحق، وعلى من في ذمته الحق. والمراد هنا الأول؛ لأن أمواله ع في أيدي الناس وذممهم، ويحتمل الثاني ... فكانه لغينه وخفائه غريم لهمه، ثم ذكر وجها آخر.

<sup>۔</sup> ۲. فی دہس»: دفقد».

فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَغْلِمُهُ، فَكَتَبَ الطَالِبْهُمْ، وَ اسْتَقْضِ الْعَلَيْهِمْ، فَقَضَّانِيَ النَّاسُ إِلَّا رَجُلَ وَاحْتَكُنَ اللَّهِ أَطَالِبُهُ، فَمَاطَلَنِي النَّاسُ إِلَّا رَجُلَ وَاحِدٌ كَانَتْ عَلَيْهِ شَفْتَجَةً بِأَرْبَعِمِائَةٍ دِينَارٍ، فَجِئْتُ إِلَيْهِ أَطَالِبُهُ، فَمَاطَلَنِي الْ وَ اسْتَخَفَّ بِي ابْنُهُ، وَ سَفِهَ عَلَيْ الْمَا فَا فَا وَ فَعَرَا اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَسَعِلْهُ اللَّهُ وَسَعِلْهُ اللَّهُ وَسَعِلْلَهُ وَ رَكَلْتُهُ اللَّهُ وَكُلْ كَثِيرًا اللَّهُ فَخَرَجَ البُنُهُ وَأَخَذْتُ بِرِجْلِهِ، وَ سَحَبْتُهُ إلى وَسَطِ الدَّارِ، وَ رَكَلْتُهُ الرَّكُ لَا كَثِيرًا اللَّهُ فَحَرَجَ البُنُهُ وَالْحَبْقِينَ الْفَضِيِّ قَدْ قَتَلَ وَالِدِي، فَاجْتَمَعَ عَلَيْ مِنْهُمُ الْخَلْقُ اللهِ بَغْدَادَ، وَالْ يَقُولُ: قُمِّيْ رَافِضِيُّ قَدْ قَتَلَ وَالِدِي، فَاجْتَمَعَ عَلَيْ مِنْهُمُ الْخَلْقُ اللَّهُ اللَّلَّةَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللللْمُؤْمُ اللللْمُؤْمِ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

١. في البحار: + ﴿ إِلَّيْ ﴾.

٢. في البحار: «واستقص» بالصاد المهملة. وهو المحتمل في شرح المازندراني.

٣. في الإرشاد: ﴿إِلَّا رِجِلاً واحداً وكان، وفي البحار: ﴿وكانت، .

في الإرشاد والبحار: «أطلبه فعطلني». ومطله بِدّينه مَطلاً: إذا سوّفه بوعد الوّفاء مرّة بعد أخرى، وماطله
 مطالاً . المصباح المنير، ص ٥٧٥ (مطل).

٥. في وب، ف، بح، بس، والإرشاد والبحار: وفشكوته،

٧. في (بر): - (و).

أي (بف): (قال).
 أي الإرشاد: (فسحبته).

٩. في دض، : دركَلته، بالتثقيل. و درّ كُل، الضرب بالرجل. النهاية، ج ٢، ص ٢٦٠ (ركل).

١٠. في الإرشاد: - قوركلته ركْلاً كثيراً». ١١. في الإرشاد والبحار: «مستغيثاً».

١٢. في الإرشاد: ووهو». وفي البحار: - وو». ١٣. في الإرشاد والبحار: وخلق كثير».

١٤. هكذا في وبح، بسه والإرشاد والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع: «همدان» بالدال المهملة. وما أثبتناه هو الظاهر؛ فقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله، ص ٤٠٢، الرقم ٥٩٠٠، محمّد بن صالح بن محمّد الهمداني في أصحاب الحسن بن علي العسكري ﴿ وقال: «وكيل ». والمذكور في بعض نسخ الرجال العتيقة هو «الهمذاني» بالذال المعجمة. ومحمّد بن صالح المذكور في خبرنا هذا، هو هذا الوكيل، كما يظهر من من الخبر حيث صار أمر الوكالة إليه بعد موت أبيه، وهو هَمَذَاني وليس بهمداني كما يظهر من توصيفه بأنّه قميّ رافضيّ.

يؤيّد ذلك ما ورد في كمال الدين، ص ٤٢٦، مِن عَدُّ الوكلاء من البلاد المختلفة الذين رأواً صاحبُ الزمان على ؛ فقد عَدُّ منهم محمَّد بن صالح من أهل همدان كبلدٍ من البلادٍ، والبلد هو الهَمَذان لاهَمَدان. راجع: الأنساب للسمعاني، ج ٥، ص ١٤٧ و ٦٤٩.

أَهْلِ قُمَّ وَ الرَّفْضِ لَ لِيَذْهَبَ بِحَقِّي وَ مَالِي.

قَالَ: فَمَالُوا عَلَيْهِ، وَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوا عَلَىٰ ۚ حَانُوتِهِ ۚ حَتَّىٰ سَكَّنْتُهُمْ، وَ طَلَبَ إِلَيَّ صَاحِبُ الشَّفْتَجَةِ ۚ، وَ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ ۗ يُوَفِّيَنِي مَالِي حَتَّىٰ أُخْرَجْتُهُمْ عَنْهُ ۗ . ٢

١٣٧٧ / ١٦ . عَلِيٍّ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ الْعَـكَاءِ بْنِ رِزْقِ اللهِ ، عَنْ بَدْرٍ ـ غُـكَام أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ^ ـ قَالَ :

وَرَدْتُ الْجَبَلَ \* وَ أَنَا لَا أَقُولُ \* بِالْإِمَامَةِ ، أُحِبُّهُمْ جُمْلَةً إِلَىٰ أَنْ مَاتَ يَزِيدُ بِنُ عَبْدِ اللّهِ \* ( ، فَأُوصَىٰ \* ١ فِي عِلَّتِهِ أَنْ يُدْفَعَ الشَّهْرِيُّ السَّمَنْدُ \* وَ سَيْفُهُ وَ مِنْطَقَتْهُ إِلَىٰ مَوْلَاهُ ، فَخِفْتُ إِنْ أَنَا \* لَمُ أَدْفَعِ الشَّهْرِيُّ إِلَىٰ إِذْكُوتَكِينَ \* النَّلِي مِنْهُ اسْتِخْفَافُ ، فَقَوَّمْتُ

١. في الإرشاد والبحار: «إلى قمّ ويرميني بالرفض، بدل «إلى أهل قمّ والرفض.

٢. في الإرشاد والبحار : ﴿إِلَى،

٣. والحانوت): دكان البائع، يذكر ويؤنّث. وأصله حائزة فلمّا سكنت الواو انقلبت ها، التأنيث تاء. والجمع:
 الحوانيت. مجمع البحرين، ج ١، ص ٤٦٤ (حنت). الصحاح، ج ٥، ص ٢١٠٦ (حين).

٤. في الإرشاد: + وأن آخذ مالها، وفي البحار: + وأن آخذ ما فيها،

٥. في البحار: وأنّه.

٦. في الإرشاد والبحار : وفي الحال فاستوفيته [في البحار : فاستوفيت] منه بدل وحتى أخرجتهم عنه ١٠

٧. الإرشاد، ص ٣٦٢، عن عليّ بن محمّد الوافي، ج ٣، ص ٨٧٤، ح ١٤٩٥؛ البحار، ج ٥١، ص ٢٩٧، ح ١٥.

٨. في الإرشاد: + (عنه).

٩. بلاد الجبل: مدن بين أذربيجان وعراق العرب وخوزستان و فارس و ببلاد الديلم القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٢٨٩ (جبل).

ا. في دبح، بر، دوأنا أقول».

١١. في الغيبة: «يزيد بن عبدالملك».

١٢. في دبر، بس، بف، : دفأوصاني، وفي الغيبة: دفأوصى إليَّه.

١٣. والشَّهري، بالكسر، ضربٌ من البراذين. والسمند من الخيل معروف. شرح العازندراني، ج٧، ص ٣٤٩. ١٤. في الإرشاد والغيبة: - وأناه.

١٥. في الوافي: «إدكونين». وفي مرآة العقول: «إذ كوتكين، كان من أمراء الترك من أتباع بني العباس، وهو في
 التواريخ وسائر كتب الحديث بالذال، وكذا في بعض نسخ الكتاب، وفي أكثرها بالزاي».

الدَّابَّةَ وَ السَّيْفَ وَ الْمِنْطَقَةَ بِسَبْعِمِائَةِ ﴿ دِينَارٍ فِي نَفْسِي ، وَ لَمْ أُطْلِعْ ۗ عَلَيْهِ أَحَداً ۗ ، فَإِذَا ۗ الْكِتَابُ قَدْ وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الْعِرَاقِ: ﴿ وَجُهِ ۗ السَّبْعَمِائَةِ دِينَارٍ الَّتِي لَنَا قِبَلَكَ مِنْ ثُمَنِ الشَّهْرِيُ ۚ وَ السَّيْفِ وَ الْمِنْطَقَةِ » . ٧ الشَّهْرِيُ ۚ وَ السَّيْفِ وَ الْمِنْطَقَةِ » . ٧

١٣٧٣ / ١٧ . عَلِيٍّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ :

وُلِدَ لِي وَلَدَ^، فَكَتَبْتُ أَسْتَأْذِنُ فِي طُهْرِهِ ۚ يَوْمَ السَّابِعِ، فَوَرَدَ: ﴿لَا تَفْعَلْ ﴿ فَمَاتَ يَوْمَ السَّابِعِ أَوِ الثَّامِنِ ، ثُمَّ كَتَبْتُ بِمَوْتِهِ ، فَوَرَدَ: ﴿ سَتُخْلَفُ \* ﴿ غَيْرَهُ ١ ۗ ، تُسَمِّيهِ ٢ أَحْمَدَ وَ مِنْ بَعْدِ أَحْمَدَ جَعْفَراً ﴿ فَجَاءَ كَمَا قَالَ .

قَالَ " ؛ وَ تَهَيَّأْتُ لِلْحَجِّ، وَ وَذَّعْتُ النَّاسَ، وَ كُنْتُ عَلَى الْخُرُوجِ، فَوَرَدَ: «نَحْنُ لِذَٰلِكَ كَارِهُونَ، وَ الْأَمْرُ إِلَيْكَ».

قَالَ ١٠: فَضَاقَ صَدْرِي، وَ اغْتَمَمْتُ، وَكَتَبْتُ: أَنَا مُقِيمٌ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ غَيْرَ أَنِّي مُغْتَمَّ بِتَخَلِّفِي عَنِ الْحَجِّ، فَوَقَّعَ: ولَا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ؛ فَإِنَّكَ سَتَحُجُّ مِنْ قَابِلِ ١٠ إِنْ شَاءَ اللّهُ،

١٢. في الإرشاد: وفسم الأوّل،

١. في الإرشاد: وسبعمائة».

٣. في الإرشاد: + قودفعت الشهريّ إلى إذكوتكين، .

في الإرشاد والغيبة: «أن وجّه».

٢. في وب، ف: ولم أطلع.
 ٤. في الإرشاد: ووإذا.

٦. في الغيبة: + والسمنده.

الغيبة للطوسي، ص ٢٨٢، ح ٢٤١، بسنده عن الكليني. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٦٣ عن عليّ بن محمّد الوافي،
 ج ٣، ص ٨٧٥، ح ١٤٩٦.

٨. في الغيبة : قمولوده.

٩. في (بر، بف، والوافي والإرشاد: «تطهيره». وفي الغيبة: «تطهيره في». والمراد بالطهر هنا: الختان.

١٠. في مرآة العقول: وستخلف، على بناء المجهول من الإفعال، أي ستعطى خلفاً منه وعوضاً. وفي الغيبة:
 وسيخلف الله.

١١. في وض، برة والوافي والغيبة: - ووغيره.

۱۳. في دف: دوقال».

١٤. في الإرشاد: - قال، المناه عليه الإرشاد: قستحج قابلاً،

قَالَ: فَلَمَّا ' كَانَ مِنْ قَابِلِ، كَتَبْتُ أَسْتَأَذِنُ، فَوَرَدَ الْإِذْنُ، فَكَتَبْتُ: أَنِّي ' عَادَلْتُ ٥٣٣/١ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَ أَنَا وَاثِقَ بِدِيَانَتِهِ وَ صِيَانَتِهِ، فَوَرَدَ: «الْأُسْدِيُّ بِعْمَ الْعَدِيلُ، فَإِنْ قَدِمَ فَلَا تَخْتَرَ عَلَيْهِ الْمَهِ فَقَوِمَ الْأَسْدِيُّ وَ عَادَلْتُهُ ؟ . \* فَلَا تَخْتَرَ عَلَيْهِ الْمَالِية

١٣٧٤ / ١٨ . الْحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ الْعَلَوِيُّ ، قَالَ:

أَوْدَعَ الْمَجْرُوحُ لا مِرْدَاسَ بْنَ عَلِيٍّ مَالًا لِلنَّاحِيَةِ ، وَكَانَ عِنْدَ مِرْدَاسٍ مَالٌ لِتَمِيمِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، فَوَرَدَ عَلَىٰ مِرْدَاسٍ : «أَنْفِذْ مَالَ تَمِيمٍ مَعَ مَا أُوْدَعَكَ الشِّيرَازِيُّ».^

١٣٧٥ / ١٩ . عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى الْعُرَيْضِيُّ أَبِي مُحَمِّدٍ ^، قَالَ:

لَمَّا مَضَىٰ أَبُو مُحَمَّدٍ ' ﴿ وَرَدَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ' ا مِصْرَ بِمَالٍ إِلَىٰ مَكَّةَ لِلنَّاحِيَةِ ١٠، فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ ١٠ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّ أَبًا مُحَمَّدٍ ﴿ مَضَىٰ مِنْ غَيْرٍ خَلَفٍ، وَ الْخَلَفُ جَعْفَرٌ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَضَىٰ أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفٍ ١٠، فَبَعَثَ رَجُلًا يُكْنَىٰ بِأَبِي طَالِبٍ ١٠،

<sup>1.</sup> هكذا في «ب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والإرشاد. وفي المطبوع: «ولمّاء.

٣. في وبح»: ﴿وكتب أنِّيَّ . وفي الإرشاد: ﴿وكتبت أنِّي قلــ».

٣. في (ب، ض: + دقال). ٤. في حاشية دبح: دفعادلته،

٥. الغيبة للطوسي، ص ٢٨٣، ح ٢٤٢، بسند، عن الكليني إلى قوله: وفجاء كما قال». الإرشاد، ج ٢، ص ٣٦٤ عن عليّ بن محمد؛ كمال الدين، ص ٤٨٩، ح ١٢، بسند آخر عن أبي جعفر، مع اختلاف الوافي، ج ٣، ص ٨٧٥، ح ١٤٩٧.

٦. في (بح): والحسين بن على العلوي). وفي (بر) وحاشية (بف): والحسين بن الحسن).

لا. ذُكِر في كمال الدين، ص ٤٤٢، ح ١٦: المجروحُ من أهل فارس في جملة من وقف على معجزات صاحب الزمان الله، والظاهر اتحاده مع المجروح هذا.

٨. الوافي، ج ٣، ص ٨٧٦، ح ١٤٩٨. ٩. في الإرشاد: - وأبي محمّده.

١٠. في الإرشاد: + والحسن بن عليَّه. ١١. في الإرشاد: - وأهلَّه.

١٢. في الإرشاد: الصاحب الأمر». ١٣ في الإرشاد: الوقال».

٤٤. في الإرشاد: وقد مضى من غير خلف، وقال آخرون: الخلف من بعده جعفر، وقال آخرون: الخلف من بعده ولده بدل ومضى من \_إلى \_عن خلف.

١٥. في دبر، وحاشية دبف، : دبأبي غالب،

فَوَرَدَ الْعَسْكَرَ ' وَ مَعَهُ كِتَابٌ، فَصَارَ ' إِلَىٰ جَعْفَرٍ، وَ سَأَلُهُ عَنْ بُرْهَانٍ، فَقَالَ ": لَا يَتَهَيَّأُ فِي هٰذَا الْوَقْتِ، فَصَارَ ' إِلَى الْبَابِ، وَ أَنْفَذَ الْكِتَابَ إِلَىٰ أَصْحَابِنَا '، فَخَرَجَ إِلَيْهِ: «أَجَرَكَ اللّهُ فِي ضَاحِبِكَ، فَقَدْ مَاتَ وَ أَوْصَىٰ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعْهُ إِلَىٰ ثِقَةٍ لِيَعْمَلُ لا فِيهِ بِمَا يُحِبُّ ^، وَ أُجِيبَ عَنْ كِتَابِهِ ^ . ' أَ

١٣٧١ / ٢٠ . عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:

حَمَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ آبَةً ١ شَيْئاً يُوصِلُهُ، وَ نَسِيَ سَيْفاً بِآبَةً، فَأَنْفَذَ مَا كَانَ مَعَهُ، فَكَتَبَ ١٢ إِلَيْهِ: «مَا خَبَرُ السَّيْفِ الَّذِي نَسِيتَهُ ١٤.٩٠ أَنْ

١٣٧٧ / ٢١ . الْحَسَنُ ١٥ بْنُ خَفِيفٍ، عَنْ أَبِيهٍ، قَالَ:

بَعَثَ بِخَدَمٍ ١٦ إِلَىٰ مَدِينَةِ الرَّسُولِ الله ١٧ وَ مَعَهُمْ خَادِمَانِ ، وَكَتَبَ إِلَىٰ خَفِيفٍ أَنْ

١. في الإرشاد: وأبا طالب إلى العسكر يبحث عن الأمر وصحّته بدل «بأبي طالب فورد العسكر».

٢. في الإرشاد: + والرجل. ٣. في الإرشاد: + وله جعفر.

في الإرشاد: + «لي».
 في الإرشاد: + «الرجل».

آ. في حاشية «بف»: «أصحابه». وفي الإرشاد: + «المرسومين بالسفارة».
 ٧. في الإرشاد: «يعمل».

في الإرشاد: + «وكان الأمر كما قيل له».

١٠. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٦٤، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٣، ص ٨٧٦، ح ١٤٩٩.

١١. وأبقه بليدة تقابل ساوة، تعرف بين العامة بأوة وأهلها شيعة، وأهل ساوة سنيّة، لا تزال الحروب بين البلدين قائمة على المذهب. معجم البلدان، ج ١، ص ٥٠ (أبه).

١٢. في مرآة العقول: وفكتب، على المعلوم أو المجهول،.

١٣. في الإرشاد: وونسي شيئاً كان أراد حمله، فلمّا وصل الشيء كتب إليه بوصوله. وقيل: في الكتاب: ما خبر السيف الذي أنسيته، بدل ونسى سيفاً باَبّه - إلى - نسيته».

١٤. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٦٥، بسنده عن الكليني، الوافي، ج ٣، ص ٨٧٧، ح ١٥٠٠.

١٥. في وب، بر، وحاشية وبف، والحسين، .

١٦. في الوافي: «يعني أنَّ الصاحب الله بعث من العسكر إلى المدينة بخدم».

١٧. هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: ٥صلَّى الله عليه و آله،

يَخْرُجَ مَعَهُمْ، فَخَرَجَ مَعَهُمْ، فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَى الْكُوفَةِ، شَرِبَ أَحَدُ الْخَادِمِيْنِ مُسْكِراً، فَمَا خَرَجُوا مِنَ الْكُوفَةِ حَتَّىٰ وَرَدَكِتَابٌ مِنَ الْعَسْكَرِ بِرَدِّ الْخَادِمِ الَّذِي شَرِبَ الْمُسْكِرَ، وَ عُزِلَ عَن الْخِدْمَةِ. ٢ عَن الْخِدْمَةِ. ٢

١٣٧٨ / ٢٢ . عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ أَبِي عَلِيُّ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ:

أَوْصِىٰ ° يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِدَابَّةٍ وَ سَيْفٍ وَ مَالٍ ، وَ أَنْفِذَ ثَمَنُ الدَّابَّةِ وَ غَيْرُ ذٰلِكَ ، وَ لَمْ يُنِعْ ۚ السَّيْفُ ، فَوَرَدَ ٧ : دكانَ مَعَ مَا بَعَثْتُمْ سَيْفٌ ، فَلَمْ يَصِلْ ، أَوْ كَمَا قَالَ ^ . ^

١٣٧٩ / ٢٣ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيُّ بْنِ ` ا شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ ١١، قَالَ:

اجْتَمَعَ عِنْدِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ تَنْقُصٌ ١٣ عِشْرِينَ دِرْهَماً، فَأَنِفْتُ أَنْ أَبْعَثَ بِخَمْسِمِائَةٍ تَـنْقُصُ ١٣ عِشْرِينَ دِرْهَـماً ١٤، فَـوَزَنْتُ مِـنْ عِـنْدِي عِشْرِينَ دِرْهَماً،

۱. في «بر، بف»: - «إلى».

045/1

٢. تـقريب المـعارف، ص ١٩٥، عـن الحسن بن حفيف الوافي، ج ٣، ص ١٨٧٧، ح ١٥٠١؛ البحار، ج ٥١٠.
 ٣٠. في وف: + دعن أحمد بن محمده.

٤. هكذا في دف، بح، بف» والوافي وحاشية المطبوع. وفي دب»: «أحمد بن أبي عليّ بن عيان». وفي دج»:
 «أحمد بن أبي عليّ بن عيار». وفي دض»: «أحمد بن أبي عليّ عيّار». وفي دبر»: «أحمد بن عليّ بن غياث».
 وفي دبس»: «أحمد أبي عليّ بن عيان». وفي المطبوع: (أحمد بن] أبي عليّ بن غياث».

٥. في «بر»: «أوصاني».

 <sup>.</sup> في مراة العقول: دويمكن أن يقرأ الفعلان إ: أنفذ، لم يبعث} على بناء المعلوم بإرجاع الضميرين إلى أحمد،
 فيكون من كلام الراوي».

٨. في مرآة العقول: وقوله: أو كما قال، شكُّ من الراوي في خصوص اللفظ مع العلم بالمضمون،

٩. الوانعي، ج ٣. ص ٨٧٧. ح ١٥٠١. ١٠ في الإرشاد والغيبة وكمال الدين: - «علميّ بن».

١١. في (بر) والغيبة: «النيشابوري».

١٢. في وج، ف، بر، والإرشاد وكمال الدين، ص ٥٠٩، والغيبة: وينقص،

۱۳. في (ج، ف): (ينقص).

١٤. في الإرشاد: وفلم أحبّ أن أنفذها ناقصة». وفي الغيبة: وفلم أحبّ أن ينقص هذا المقداره، كلاهما بـ دل حه

وَ بَعَثْتُهَا ۚ إِلَى الْأَسَدِيِّ ۚ ، وَ لَمْ أَكْتُبُ مَا لِي فِيهَا ۚ ، فَوَرَدَ ۚ : ، وَصَلَتْ ۚ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، لَكَ مِنْهَا ۚ عِشْرُونَ دِرْهَما ۗ . ^

١٣٨٠ / ٢٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُ \* قَالَ:

كَانَ يَرِدُ كِتَابُ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ فِي الْإِجْرَاءِ عَلَى الْجُنَيْدِ قَاتِلِ فَارِسَ ١٠ وَ أَبِي الْحَسَنِ ١١ وَ أَجَرَ، فَلَمَّا مَضَىٰ أَبُو مُحَمَّدٍ ﴿ وَرَدَ اسْتِغْنَافٌ مِنَ الصَّاحِبِ لِإِجْرَاءِ أَبِي الْحَسَنِ ١١ وَ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يَرِدْ فِي أَمْرِ الْجُنَيْدِ بِشَيْءٍ ١٢، قَالَ: فَاغْتَمَمْتُ لِذَٰلِكَ ١٢، فَوَرَدَ نَعْيُ الْجُنَيْدِ بِشَيْءٍ ٢٤، قَالَ: فَاغْتَمَمْتُ لِذَٰلِكَ ١٢، فَوَرَدَ نَعْيُ الْجُنَيْدِ بِشَيْءٍ بَا فَا لَهُ اللّهِ اللّهُ ١٤ مَنْ الْجُنَيْدِ بَعْيُ الْجُنَيْدِ بِشَيْءٍ ٢٤ مَقَالَ: فَاغْتَمَمْتُ لِذَٰلِكَ ١٤ مَنْ الْجُنَيْدِ بِشَيْءٍ ٢٤ مَقَالَ: فَاغْتَمَمْتُ لِذَٰلِكَ ١٤ مَنْ الْجَنَيْدِ بِشَيْءٍ ٢٤ مَنْ الْحَسْنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ١٤ مَنْ الْحَسْنِ الْعُنْهُ اللّهُ اللّ

<sup>«</sup>فأنفت إلى عشرين درهماً».

١. في الإرشاد: (بعثت بها). وفي الغيبة: (دفعتها).

٢. في كمال الدين ، ص ٥٠٥: «إلى أبي الحسين الأسدي».

٣. في كمال الدين ، ص ٥٠٩: (ولم أعرفه أمر العشرين، بدل (ولم أكتب مالي فيها».

في الإرشاد وكمال الدين، ص ٥٠٩: + «الجواب».

٥. في (بح): (فوصلت).

٦. في وض، بح، بر، بف، وكمال الدين، ص ٥١٩: وفيها».

لا. في الغيبة: • ولم أكتب بخبر نقصانها وأنّي أتممتها من مالي، فورد الجواب: قد وصلت الخمسمائة التي لك فيها عشرون، بدل • ولم أكتب مالي فيها \_ إلى \_ عشرون درهماً».

٨. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٦٥ بسنده عن الكليني؛ الغيبة للطوسي، ص ٤١٦، عن الكليني، ح ٣٩٤. وفي كمال
 الدين، ص ٤٨٥، ح ٥، بسنده عن عليّ بن محمّد الرازي، مع اختلاف يسير؛ وفيه، ص ٤٠٥، ح ٢٨، بسنده عن
 محمّد بن شاذان بن نعيم، مع زيادة في آخره والوافي، ج ٣، ص ٨٧٨، ح ١٥٠٣.

٩. ورد الخبر في الإرشاد، ج ٢، ص ٢٦٥، عن الحسن بن محمد الأشعري. وهو سهو ظاهراً؛ فإن الحسين بن محمد هذا، هو الحسين بن محمد عندا، هو الحسين بن محمد بن عامر بن عمران الأشعري، عبر عنه الكليني في في بعض الأسناد بالحسين بن محمد الأشعري، وفي بعضها بالحسين بن محمد بن عامر . راجع: رجال النجاشي، ص ٢٦٠ الرقم ٢٥٠؛ وص ٢٦٨، الرقم ٢٥٠ معجم رجال الحديث، ج ٦، ص ٣٥٠ يوم.

١٠. في الإرشاد: + قبن حاتم بن ماهويه. ١١. في الإرشاد: قبالإجراء لأبي الحسن.

١٢. الباء للتعدية. وفي «بر، بف» والإرشاد والوافي: وشيء».

۱۳. في دض، بر۲: دبذلك،

١٤. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٦٥، عن الحسن بن محمّد الأشعري الوافي، ج ٣، ص ٨٧٨، ح ١٥٠٤.

١٣٨١ / ٢٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ:

كَانَتْ لِي جَارِيَةً كُنْتُ مُعْجَباً بِهَا، فَكَنَبْتُ أَسْتَأْمِرْ ۚ فِي اسْتِيلَادِهَا ۗ، فَوَرَدَ: السَّوْلِدُهَا، وَ ۗ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُه. فَوَطِعْتُهَا ۖ فَحَبِلَتْ ، ثُمَّ أَسْقَطَتْ فَمَاتَتْ . ۚ السَّوْلِدُهَا، وَ ۗ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُه. فَوَطِعْتُهَا ۖ فَحَبِلَتْ ، ثُمَّ أَسْقَطَتْ فَمَاتَتْ . ۚ اللهِ مَا يَشَاءُه. فَوَطِعْتُهَا ۖ فَحَبِلَتْ ، ثُمَّ أَسْقَطَتْ فَمَاتَتْ . ۚ اللهِ مَا يَشَاءُه. فَوَطِعْتُهَا ۖ فَحَبِلَتْ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ مَا يَشَاءُه اللهِ عَلَيْهُا اللهُ مَا يَشَاءُه اللهُ مَا يَشَاءُه اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا يَشَاءُه اللهُ مَا يَشَاءُه اللهُ مَا يَسْتَعْلُوا اللهُ مَا يَشَاءُه اللهُ اللهُ مَا يَشَاءُه اللهُ مَا يَشَاءُه اللهُ مَا يَعْمَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُه اللهُ اللهُ مَا يَشَاءُه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مَا يَشَاءُه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

١٣٨٢ / ٢٦ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ الْعَجَمِيِّ جَعَلَ ثَلْثَهُ لِلنَّاحِيَةِ\، وَكَتَبَ بِذَٰلِكَ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ إِخْرَاجِهِ الثُّلْثَ دَفَعَ مَالًا لِإنْنِهِ أَبِي الْمِقْدَامِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: وَفَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي عَزَلْتَهُ لِأَبِي الْمِقْدَامِ؟ه.^^

١٣٨٣ / ٢٧ . عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ عِيسَى بْنِ نَصْرٍ، قَالَ:

كَتَبَ عَلِيٍّ بْنُ زِيَادٍ الصَّيْمَرِيُّ يَسْأَلُ ^كَفَناً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «إِنَّكَ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي سَنَةِ ثَمَانِينَ». فَمَاتَ فِي سَنَةِ ثَمَانِينَ، وَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِالْكَفَنِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِأَيَّامٍ ' ' . ' '

١٣٨٤ / ٢٨ . عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمَذَانِيِّ ٢٠، قَالَ:

١. والاستثمار»: المشاورة. الصحاح، ج ٢، ص ٥٨٢ (أمر).

٣. في الوافي: - (و).

في «ف»: «إيلادها».
 في «ف»: «فوطتها».

٥. في (بح، بر، بس، بف) وحاشية (ج، ف): (فحملت).

٦. كمال الدين، ص ٤٨٩، ح ١٢، بسنده عن محمّد بن الصالح، مع اختلاف يسير و زيادة الوافي، ج ٣، ص ٨٧٨، ح ١٥٠٥.

<sup>.</sup> ٨. الوافي ، ج ٣، ص ٨٧٨، ح ٦٠ ١٥٠. ٩. في الوافي : «يسأله» . وفي الغيبة ، ص ٢٨١: «يلتمس» .

٠٠. في وبس، بف» والإرشاد والغيبة، ص ٢٨١: - وبأيّام». وفي وبر»: وأيّام موته». وفي كمال الدين: وبشهر».

١١. الغيبة للطوسي، ص ٢٨٣، ح ٣٤٣، بسنده عن الكليني. الأرشاد، ج ٢، ص ٢٦٦؛ عن عليّ بن محمّد. الغيبة للطوسي، وفيه، ص ٢٩٧، ح ٢٩٣، بسنده عن عليّ بن محمّد الكليني، عن محمّد بن زياد الصيمري، مع اختلاف يسير. وفي كمال الدين، ص ٥٠١، ح ٢٦، مرسلاً عن عليّ بن محمّد الصيمري الوافي، ج ٣، ص ٨٧٨، ح ١٥٠٧.

١٢. هكذا في «بس». وفي «ب، ج، ض، ف، بح، بر، بف» والمطبوع والإرشاد: «الهمداني».

كَانَ لَلنَّاجِيَةِ عَلَيَّ خَمْسُوائَةِ دِينَارٍ ، فَضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً ، ثُمَّ قُلْتُ عَي نَفْسِي : لِي خَوْنِيتُ الْمَثَرَيْتُهَا بِخَمْسِوائَةٍ ° وَ ثَلَاثِينَ دِينَاراً قَدْ جَعْلْتُهَا لِلنَّاجِيَةِ لِبِخَمْسِوائَةِ دِينَارٍ وَ لَمْ أَنْطِقْ لِيهَا ^، فَكَتَبَ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ \* الْقَبِضِ الْحَوَانِيتَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ وَلَمْ أَنْطِقْ لِيهَا مَا فَكَتَبَ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ \* الْقَبِضِ الْحَوَانِيتَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بِالْخَمْسِوائَةِ دِينَار الَّتِي لَنَا عَلَيْهِ ، \* الْ

١٣٨٥ / ٢٩ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:

بَاعَ جَعْفَرُ ١١ فِيمَنْ بَاعَ صَبِيَّةً جَعْفَرِيَّةً ١٣ كَانَتْ فِي الدَّارِ يُرَبُّونَهَا ١٣، فَبَعَثَ بَعْضَ

حه والصواب ما أثبتناه؛ فقد ذكر الشيخ الصدوق في كمال الذين، ص 231، م ٢٦، محمّد بن كشمّر د، جعفر بن حمدان ومحمّد بن هارون بن عمران صمّن وقف على معجزات صاحب الزمان وقلا من همدان بالدال المهملة من هارون بن عمران ممّن وقف على معجزات صاحب الزمان وهمّدان، وهو الصواب؛ فإنّ المهملة م، لكنّ المذكور في البحار، ج ٥٢، ص ٢٠ ح ٢٦ منقلاً عن كمال الذين: وهمّدان، وهو الصواب؛ فإنّ النجاشي ذكر في ترجمة محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد الهمّداني وكيل الناحية، العزيز بن رُهير كأحد الوكلاء بهمّدان وقال: هو أحد بني كشّمرده، وذكر الحسن بن هارون بن عمران الهمّداني أيضاً في جملة وكلاء الناحية بهمّدان، راجع: رجال النجاشي، ص ٣٤٤، الرقم ٩٢٨.

والمحتمل قويًا أنَّ محمَّد بن هارون بن عمران هذا، والحسن بن هارون بن عمران المذكور في رجال النجاشي أخوان.

۱. فی دبس»: «کانت».

٢. في وبر»: وخمسمائة وثلاثين ديناراً». وفي وبح، : + وولم أنطق بها».

٣. فضاق بالأمر ذَرْعاًه: شق عليه. والأصل: ضاق ذرعُه، أي طاقتَه وقوّته، فأسند العقل إلى الشخص. مجمع البحرين، ج٢، ص ١٩٠١؛ الصحاح، ج٤، ص ١٥١١ (ضيق).

٤. في الإرشاد: + وديناره.

٦. في وب: + دعليّ. ٧. في الوافي: دولم أنطلق.

٨. في الإرشاد: «بذلك». ٩. في دف، والوافي: «جعفر بن محمّد».

الارشاد، ج ۲، ص ٣٦٦، عن عليّ بن محمّد. كمال الدين، ص ٤٩٢، ح ١٧، بسنده عن محمّد بن هارون، مع
 اختلاف يسير مالوافي، ج ٣، ص ٨٩٧، ح ٨٥٠١.

١١. يعني به المشهور بالكذَّاب.

١٢. وصبيّة جعفريّة ، يعني من أولاد جعفر بن أبي طالب. وفي (بح ، : وفيماكانت ، .

١٣. في وب، ج، ض، بعه: ويَرْبَونهاه. يقال: ربّ الولدّ وربّاه، وهما بمعنى. والأوّل مضاعف والشاني نـاقص واوئ من التفعيل.

٥٢٥/١ الْعَلَوِيِّينَ، وَ أَعْلَمَ الْمُشْتَرِيَ خَبَرَهَا ١، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: قَدْ طَابَتْ نَفْسِي بِرَدْهَا، وَ أَنْ لَا أَرْزَأً مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً، فَخُذْهَا، فَذَهَبَ الْعَلَوِيُّ، فَأَعْلَمَ أَهْلَ النَّاحِيَةِ الْخَبَرَ، فَبَعَتُوا إِلَى الْمُشْتَرِي بِأَحْدٍ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً، وَ أَمْرُوهُ " بِدَفْعِهَا إلىٰ صَاحِبِهَا. ٢٠ الْمُشْتَرِي بِأَحْدٍ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً، وَ أَمْرُوهُ " بِدَفْعِهَا إلىٰ صَاحِبِهَا. ٢٠

١٣٨٦ / ٣٠. الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ قَالَ:

كَانَ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَاءٍ "روز حسنى"، وَ آخَرُ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ: هُوَ ذَا الْ يَجْبِي الْأَمْوَالَ، وَ لَهُ وَكَلَاءُ، وَ سَمَّوْا جَمِيعَ الْوَكَلَاءِ فِي النَّوَاحِي، وَ أُنَّهِيَ ذٰلِكَ إِلَىٰ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَزِيرِ، فَهَمَّ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ: نَقْبِضُ مُ عَلَى الْوُكَلَاءِ، فَقَالَ السُّلْطَانُ: فَإِنَّ هٰذَا أَمْرٌ غَلِيظٌ، فَقَالَ السُّلْطَانُ: لَا اللهُ بْنُ سُلَيْمَانَ: نَقْبِضُ مُ عَلَى الْوُكَلَاءِ، فَقَالَ السُّلْطَانُ: لَا اللهُ بْنُ سُلَيْمَانَ: نَقْبِضُ مُ عَلَى الْوُكَلَاءِ، فَقَالَ السُّلْطَانُ: لَا اللهُ بْنُ سُلَيْمَانَ: نَقْبِضُ مَنْ قَبَضَ مِنْهُمْ شَيْعًا قَبِضَ عَلَيْهِ.

قَالَ: فَخَرَجَ بِأَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَىٰ جَمِيعِ الْوُكَلَاءِ أَنْ " لَا يَأْخُذُوا مِنْ أَحَدٍ شَيْعًا، وَ أَنْ يَمْتَنِعُوا " مِنْ ذَٰلِكَ، وَ يَتَجَاهَلُوا ١٠ الأَمْرَ.

١. في الوافي: «بخبرها» وقال: «يعني بأنَّها حرَّة هاشميَّة ، ليست بمملوكة ».

٢. أي لا أنقص، فأصل الرُّزء: النقص. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٢١٨ (رزأ).

٣. في البحار: «فأمروه».

٤. الوافي، ج٣، ص ٨٧٩، ح ١٥٠٩؛ البحار، ج ٥٠، ص ٢٣٢، ح ٨.

٥. والنديم»: المنادم على الشُّرب، وجمعه: نِدام ونُذَماء. المصباح المنير، ص ٥٩٨ (ندم).

٦. في حاشية (ف): (دورحسني). وفي (بر) وحاشية (ض، بف) وحاشية المطبوع: (بدرحسني). وفي (بف): (زورحسني). وفي (ب، ج): (روزحُشني). وفي الوافي: (روز حسني، كأنّه كان والياً بالعسكر).

٧. في الوافي: «هو ذا، أشار به إلى الصاحب الله». ٨. في وبس : «يقبض».

٩. ودسّواة: أمر من الدسّ، وهو الإخفاء ودفن الشيء تحت الشيء. راجع: القاموس المحيط، ج١، ص ٧٤٨ (دسس).

١١. في الوافي: وبالأموال متعلَّق بدسُّوا، يعني أرسلوا إليهم سرّاً بالأموال على أيدي من لا يعرفهم الوكلاء.

١٢. في وف، بف: - وأن، منعواه.

۱٤. في دض، بف: دويتجاهل،

فَانْدَشَّ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَجُلَّ لَا يَعْرِفُهُ وَ خَلَا بِهِ، فَقَالَ: مَعِي مَالٌ أُرِيدُ أَنْ أُوصِلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ: غَلِطْتَ، أَنَا لَا أَعْرِفُ مِنْ هٰذَا شَيْناً فَلَمْ يَزَلْ يَتَلَطَفُهُ، وَ مُحَمَّدٌ يَتَجَاهَلُ عَلَيْهِ؛ وَ بَثُوا الْجَوَاسِيسَ، وَ امْتَنَعَ الْوُكَلَاءُ كُلُّهُمْ؛ لِمَا كَانَ تَقَدَّمَ الْلَهِمْ. '

١٣٨٧ / ٣١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:

خَرَجَ نَهْيٌ عَنْ زِيَارَةِ مَقَابِرِ قَرَيْشٍ وَ الْحَيْرِ ۖ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَشْهُرٍ دَعَا الْوَزِيرُ الْبَاقَطَائِيَّ، فَقَالَ لَهُ ۚ: الْقَ بَـنِي الْفُرَاتِ ۚ وَ الْـبُرْسِيِّينَ، وَ قُـلْ لَـهُمْ: لَا يَـزُورُوا ۚ مَقَابِرَ قُرَيْشٍ؛ فَقَدْ أَمْرَ الْخَلِيفَةُ أَنْ يُتَفَقَّدَ كُلُّ مَنْ زَارٌ ۖ، فَيَقْبَضَ عَلَيْهِ .^

## ١٢٦ ـ بَابُ ١ مَا جَاءَ فِي الاِثْنَيْ عَشَرَ وَ النَّصِّ عَلَيْهِمْ ﴿ ٢٠

١٣٨٨ / ١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ دَاوَدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيُّ:

١. في (بح): (يقدم).

٢. الوافي، ج٣، ص ٨٨٠، ح ١٥١٠؛ البحار، ج ٥١، ص ٣١٠، ح ٣٠.

٣. في دس، ض، بح، بس»: (والحيرة). وفي دبر، بف) وحاشية (ض، بح»: (والحائر). وفي الإرشاد: (والحائر
على ساكنيها السلام) بدل (والحير». وفي الوافي: (الحير والحائر مدفن الحسين على بكربلا، ويقالان لكربلاء كلّهاه.

٤. في (بف): – (له).

 <sup>•</sup> في الوافي: «ولعل العراد ببني الفرات من كان بحواليه. وقيل: هم قوم من رهط أبي الفتح الفضل بن جعفر بن فرات من وزراء بني العبّاس مشهورين بمحبّة أهل البيت على «والبرس» بلدة بين الكوفة والحلّة، وكأنّهم يجعلون زيارة الحسين الله وزيارة مقابر قريش من علامة التشيّع والرفض».

أ. في «ب، ج، بر، بس، بف» والوافي والإرشاد: «لا تزوروا».

٧. في الإرشاد: وزاره.

٨. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٦٧ بسنده عن الكليني ؛ الغيبة للطوسي، ص ٢٨٤، ح ٢٤٤، عن الكليني و الوافي ، ج ٣،
 ص ١٨٨١ - ١٥١١.

١٠. في «ب، جه: «عليهم رحمة من الله وسلام».

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ النَّانِي ﴿ ، قَالَ: وَأَقْبَلَ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ ﴿ وَ مَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ ﴿ وَ مَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ ﴿ وَ هُوَ مُتَكِئً ۗ عَلَىٰ يَدِ سَلْمَانَ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، فَجَلَسَ ، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلَّ حَسَنُ الْهَيْنَةِ وَ اللَّبَاسِ ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَجَلَسَ ، ثُمَّ حَسَنُ الْهَيْنَةِ وَ اللَّبَاسِ ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَجَلَسَ ، ثُمَّ وَ الْ : يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ ، أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ إِنْ أَخْبَرْتَنِي بِهِنَّ ، عَلِمْتُ أَنَّ الْقَوْمَ رَكِبُوا وَ مِنْ أَمْرِكَ مَا قَضِيَ عَلَيْهِمْ ﴿ ، وَ أَنْ لَا يُسُوا بِمَأْمُونِينَ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ ؛ وَ إِنْ لَيُسُوا بِمَأْمُونِينَ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ ؛ وَ إِنْ لَكُ اللَّهُ مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : سَلْنِي عَمَّالً لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : سَلْنِي عَمَّالً لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : سَلْنِي عَمَّالُ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : سَلْنِي عَمَّالُ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : سَلْنِي عَمَّالُ لَكُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : سَلْنِي عَمَّالُ لَكُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : سَلْنِي عَمَّالُ لَكُ اللّٰمُ الْمَالُولُ اللّٰ الْمَلْسُ اللّٰهُ أَمْرُونِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّٰهُ وَاللّٰمَالُ اللّٰ الْمَالُولُ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللّٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْمَلَى اللّٰمُ الْمُؤْمِنِينَ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمَالِ اللّٰمَ الْمَالُولُ اللّٰمُ الْمَالُ اللّٰهُ الْمَالَا لَلّٰهُ الْمَالُولَ اللّٰهُ الْمَالُولُ لَلْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّٰكُولُ اللّٰهُ الْمَالَالَ اللّٰهُ الْمَالَى اللّٰهِ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّٰهُ الْمَالَى اللّٰهُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولِينَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالَمُ اللّٰهِ الْمَالَى الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِيلُ اللّٰمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ اللْمُؤْمِلِيلُ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِيلُ الْمُؤْمِلُولُ اللّٰكِيْ اللّٰهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولِيلُولِيلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولِيلُولُولُولُولُولُولُ

قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الرَّجُلِ إِذَا نَامَ أَيْنَ تَذْهَبُ ` ` رُوحُهُ ؟ وَ عَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يَذْكُرُ وَ يَنْسَىٰ ؟ وَ عَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يُشْبِهُ وَلَدُهُ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ ؟

فَالْتَفَتَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ إِلَى الْحَسَنِ، فَقَالَ: يَا أَبًا مُحَمَّدٍ، أَجِبْهُه.

ورد الخبر في عيون الأخبار، ج ١، ص ٦٥، ح ٣٥، بسنده عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري عن
أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر هيه . والظاهر إمّا زيادة والباقر » في عنوان الإمام هي أو كونه محرّفاً من والثاني»؛
فإن أبا هاشم الجعفري من أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي الجواد هي . راجع: رجال البرقي، ص ٥٦؛ رجال الطوسي، ص ٣٥٠، الرقم ٣٥٠٠ الرقم ٣٥٠٠ الرقم ٢٥٧٠.

في العيون وكمال الدين: + «ذات يوم».

٣. في (ج، ف) وحاشية (بر) والوافي: (متك). أصله متكئ، قلبت الهمزة ياء فحذف. وفي كمال الدين والعيون: (وسلمان الفارسي الله وأمير المؤمنين ( متلكي، بدل وهو متكئ».

٤. في العيون والغيبة: - دفجلس.

٥. في العيون والغيبة: «قد ركبوا».

 <sup>.</sup> في مرأة العقول: «ما قضي عليهم، على بناء المجهول، أي حكم عليهم بالبطلان، أو بأنهم أصحاب النار بسببهم. أو على بناء المعلوم، والضمير للموصول توسّعاً».

٧. في العيون وكمال الدين والعلل: «ما أقضي عليهم أنّهم».

٨. وشرعه: أي متساوون لا فضل لأحد فيه على الآخر. وهو مصدر بفتح الراء وسكونها يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث. النهاية، ج ٢، ص ٤٦١ (شرع).

٩. في دبر»: دما». ٩. في دف، بف، والوافي: ديذهب،

قَالَ ': ﴿ فَأَجَابَهُ الْحَسَنَ ١٤ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ لَمْ أَزَلْ أَشْهَدُ بِهَا، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَ لَمْ أَزَلْ أَشْهَدُ بِذَٰلِكَ، وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَصِيُّ رَسُول الله عليه وَ الْقَائِمُ بِحُجَّتِهِ وَ أَشَارَ إِلَىٰ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ١ وَ لَمْ أَزَلْ أَشْهَدُ بها، وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَصِيُّهُ وَ الْقَائِمُ بِحُجَّتِهِ ٢ - وَ أَشَارَ إِلَى الْحَسَنِ ﴿ - وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ وَصِيًّ ٣ أَخِيهِ \* وَ الْقَائِمُ بِحُجَّتِهِ بَعْدَهُ \*، وَ أَشْهَدُ عَلَىٰ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ الْقَائِمُ بأَمْرِ الْحُسَيْنِ بَعْدَهُ، وَ أَشْهَدُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَ أَشْهَدُ عَلَىٰ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ بِأَنَّهُ ۚ الْقَائِمُ بِأَمْر مُحَمَّدٍ ٩، وَ أَشْهَدُ عَلَىٰ مُوسَىٰ أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْر جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ، وَ أَشْهَدُ عَلَىٰ عَلِي بْنِ مُوسَىٰ أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، وَ أَشْهَدُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ عَلِيّ بْن مُوسىٰ، وَ أَشْهَدُ عَلىٰ عَلِيّ بْن مُحَمَّدِ بأَنَّهُ^ الْقَائِمُ بِأَمْر مُحَمَّدِ بْن عَلِيْ، وَ أَشْهَدُ عَلَى الْحَسَن بْن عَلِيَّ بِأَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْر عَلِي بْن مُحَمَّدٍ، وَ أَشْهَدُ عَلَىٰ رَجُل مِنْ وُلْدِ الْحَسَن ' لَا يُكَنَّىٰ وَ لَا يُسَمَّىٰ حَتَّىٰ يَظْهَرَ أَمْرُهُ، فَيَمْلأَهَا ' ا عَدْلًا، كَمَا مُلِنَتْ ٢٠ جَوْراً، وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

ثُمَّ قَامَ فَمَضَىٰ ١٣، فَقَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ١٠: يَا أَبَا مُحَمَّدِ، اتْبَعْهُ، فَانْظُرْ أَيْنَ يَقْصِدُ،

٢. في العيون: + وبعدك.

١. في الغيبة: - وقال، .

٣. في (بح، بس): + (أبيه و).

٤. في وف، بف، وحاشية وج، والعلل والغيبة: وأبيه، وفي العيون وكمال الدين: وأبيك،

٥. في وف، بر، بس، بف، والعلل والعيون وكمال الدين والغيبة: وبعدك،

٦. في دب، والعلل والعيون وكمال الدين والغيبة: وأنَّه،

٧. في وج، والوافي والعلل والعيون وكمال الدين والغيبة: + وبن علي، وفي وف، : + وبعده،

٨. في وب، والعلل والعيون وكمال الدين: وأنه، ٩. في وبر، والعلل والعيون وكمال الدين: وأنه،

١٠ في العلل: «الحسين». وفي العيون وكمال الدين: + «بن علي».

١١. في وبس، : + وقسطاً وه. وفي كمال الدين : وفيملاً الأرض،

١٢. في الغيبة: + وظلماً و٠. ۱۳. في العيون: ﴿ومضي،

١٤. في العلل: +وللحسن الله

فَخَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ﴿ فَقَالَ ﴿ عَاكَانَ إِلَّا أَنْ وَضَعَ رِجْلَهُ خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ، فَمَا دَرَيْتُ أَيْنَ أَخَذَ مِنْ أَرْضِ اللهِ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَعْلَمْتُهُ، فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَ تَعْرِفُهُ ؟ قُلْتُ ۖ ! اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ.

قَالَ": هُوَ الْخَضِرُ 學، أَ

١٣٨٩ / ٧ . وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هَاشِم مِثْلَهُ سَوَاءً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ: فَقَلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: يَا أَبَا جَعْفَرٍ °، وَدِدْتُ أَنَّ هٰذَا ٥٢٧/١ الْخَبَرَ جَاءَ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ أَحْمَدُ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ٦، قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثَنِي قَبْلَ الْحَيْرَةِ٧ بَعْشُر سِنِينَ.^

١٣٩٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ
 الْحَسَن بْن ظَرِيفٍ؟

١. في الغيبة: + وله. ٢. في وب، والعيون وكمال الدين والغيبة: وفقلت.

٣. في «بر، والعلل والعيون وكمال الدين والغيبة: «فقال».

٤. الغيبة للطوسي، ص ١٥٤، ح ١١٤، بسنده عن الكليني. وفي الغيبة للنعماني، ص ٥٥، ح ٢؛ وعلل الشرائع، ص ٢٩، ح ٢؛ وعبل الشرائع، ص ٢٩، ح ٢؛ وعبون الأخبار، ج ١، ص ٦٥، ح ٥٥؛ وكمال الدين، ص ٣١٣، ح ١، بسندها عن أحمد بن محمد البرقي، مع زيادة. وفي تفسير القعي، ح ٢، ص ٢٤٩، بسنده عن داود بن القاسم الجعفري، إلى قوله: وفأجابه الحسن ٢٤٠، وفيه، ص ٤٤، مضمراً، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٢، ص ٢٩٩، ح ٢٥٧.

٥. في دف: -ديا أبا جعفر».

٦. في مرأة العقول: فوفيه ذم لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكنان من أفاخم المحدّثين وثقاتهم، وله
تصانيف كثيرة مشهورة لم يبق منها إلا كتاب المحاسن، وللمزيد راجع مقدمة محاسن البرقي المطبوع بعناية
السيّد جلال الدين المحدث.

ل قال العلاّمة الشعراني: والأظهر أنَّ العراد بها [الحيرة] الغيبة، ومقصود الراوي دفع القدح فيه بأنَّ احمد بـن
أبي عبدالله وإن كان ضعيفاً، لكنَّ الخبر متضمّن للخبر عن الغيب؛ إذ أخبر بالغيبة قبل عشر سنين من وقوعها».
 راجع: حاشية السيّد بدرالدين، من ٢٠٠٠؛ شرح المازندراني، ج ٧، ص ٣٦٠؛ مرأة العقول، ج ٦، ص ٢٠٠٨.

٨. الوافي، ج ٢، ص ٣٠٠، ح ٧٥٧.

وَ الْ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَ قَالَ : وَقَالَ أَبِي لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَمَتَىٰ يَخِفُ عَلَيْكَ أَنْ أَخْلُو بِكَ فَأَسْأَلُكَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ لَهُ جَابِرْ: أَيَّ الْأَوْقَاتِ أَخْبَنْتَهُ ، فَخَلَا بِهِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ ، فَقَالَ لَهُ: يَا جَابِرْ ، أُخْبِرْنِي عَنِ اللَّوْحِ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي أَخْبَرْتُهُ ، فَخَلَا بِهِ فِي بَعْضِ اللَّهِ ﷺ ، وَ مَا أَخْبَرَتْكَ بِهِ أُمِّي أَنَّهُ فِي ذٰلِكَ اللَّوْحِ مَكْتُوبٌ . يَدِ أُمِّي قَالِم عَلَيْهِ اللَّهِ ﷺ ، وَ مَا أَخْبَرَتْكَ بِهِ أُمِّي أَنَّهُ فِي ذٰلِكَ اللَّوْحِ مَكْتُوبٌ . فَقَالَ بَاللهِ اللهِ ﷺ ، وَ مَا أَخْبَرَتْكَ بِهِ أُمِّي أَنَّهُ فِي خَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ ،

صَانَ جِيرِ اللَّهِ عَلَيْ الْحُسَيْنِ ﴿ وَ رَأَيْتُ ۗ فِي يَدَيْهَا لَوْحاً أَخْضَرَ ظَنَنْتُ ۖ أَنَّهُ مِنْ زُمُرُّدٍ ، وَرَأَيْتُ وَي يَدَيْهَا لَوْحاً أَخْضَرَ ظَنَنْتُ ۖ أَنَّهُ مِنْ زُمُرُّدٍ ، وَرَأَيْتُ فِيهِ كِتَاباً أَبْيَضَ شِبْهُ ۗ لَوْنِ الشَّمْسِ ۚ ، فَقَلْتُ لَهَا: بِأَبِي ۗ وَ أُمُي ۗ يَا بِنْتَ رَسُولِهِ \* أَهْدَاهُ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهِ مِنْ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهِ مِنْ الللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهِ إِلَىٰ اللّٰهِ إِلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ إِلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ الللّٰهِ الللّٰهِ إِلَٰ اللّٰهِ إِلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰمِ الللّٰهُ الللللّٰهُ إِلَىٰ الللللّٰهُ إِلَىٰ الللللّٰهُ الللّٰهِ اللللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ الللللّٰهُ إِلَىٰ الللّٰهُ إِلَىٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰ اللللللّٰهُ الللّٰهِ اللللللّٰهُ إِلَىٰ اللللّٰهُ الللللّٰهِ الللللللّٰهُ الللللللّٰهِ الللللللّٰهِ اللللللّٰهُ الللللللّٰهُ الللللللّٰهُ اللللللّٰهُ اللللللللّٰهُ اللللللللّٰهُ اللللللللللللّٰلِمُ اللللللللللّٰ اللللللّٰمُ اللللللللّٰ اللللللّٰمُ اللللللّ

١. في السند تحويل. ويروي عن بكر بن صالح، الحسن بن ظريف وصالح بن أبي حمّاد؛ فقد ورد الخبر في
 كمال الدّين، ص ٣٠٨، ح ١، والغيبة للطوسي، ص ١٤٣، ح ١٠٨، عن صالح بن أبي حمّاد [الرازي] والحسن
 بن ظريف عن بكر بن صالح.

 <sup>.</sup> في مرأة العقول: فأشهد بالله، أي أقسم به. وقيل: أشهد، جملة خبريّة، أي أقول ما أقول بمعد هـذا عن عـلم
 ويقين والباء للقسم، وإنّي بكسر الهمزة، والجملة جواب القسم، ومجموع الجواب والقسم استيناف لبيان
 أشهد».

٣. في الاختصاص والعيون وكمال الدين والوافي: افرأيت،

٤. في اف: احتّى ظننته. ٥. في دف: (شبيه).

قي الوافي: الوحاً أخضر ، كأنه كان من عالم الملكوت البرزخي ، وخضرته كناية عن توسطه بين بياض نور
 عالم الجبروت وسواد ظلمة عالم الشهادة . وإنّما كانت مكتوبه أبيض لأنّمه كمان من العالم الأعملي النوري
 المحض.

٧. في وف، والاختصاص والعيون وكمال الدين والغيبة للنعماني: + وأنت،

في الض، بر، بف، وحاشية الب، ج، والوافى: + وأنت،.

٩. في وبف، وحاشية وبح، والعيون وكمال الدين والغيبة للطوسي: واللوح،

١٠. في دف، بح، درسول الله.

۱۸۲ الأصول)

أَبِي وَ اسْمُ بَعْلِي وَ اسْمُ ابْنَيَّ وَ اسْمُ ' الأَوْصِيَاءِ مِنْ وَلْدِي، وَ أَعْطَانِيهِ ۚ أَبِي لِيُبَشِّرَنِي ۗ بِذَٰلِكَ.

قَالَ جَابِرٌ \*: فَأَعْطَتْنِيهِ ° أَمَّكَ فَاطِمَةُ ﴿ فَقَرَأْتُهُ ، وَ اسْتَنْسَخْتُهُ ' . فَقَالَ ' أَبِي: فَهَلْ ^ لَكَ يَا جَابِرُ أَنْ تَعْرِضَهُ عَلَيْ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَمَشَىٰ مَعَهُ أَبِي أَ إِلَىٰ مَنْزِلِ جَابِرٍ ، فَقَلْ ^ لَكَ يَا جَابِرُ أَنْظُرْ فِي كِتَابِكَ لِأَقْرَأُ ' الْعَلْرُ جَابِرُ انْظُرْ فِي كِتَابِكَ لِأَقْرَأُ ' اللهِ اللهِ فَقَلَ جَابِرٌ عَلَيْكَ ، فَنَظَرَ جَابِرٌ فَقَالَ جَابِرٌ : فَأَشْهَدُ اللهِ إِنِّي هَكَذَا فِي نُسْخَتِهِ ، فَقَرَأُهُ أَبِي ، فَمَا خَالَفَ " حَرْفَ حَرْفًا ، فَقَالَ جَابِرٌ : فَأَشْهَدُ اللهِ إِنِّي هَكَذَا وَأَنْتُهُ فِي اللَّهِ مِ مَكْتُوباً :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، هٰذَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِمُحَمَّدٍ نَبِيَّهِ وَ نُورِهِ وَ سَفِيرِهِ وَ حِجَابِهِ وَ دَلِيلِهِ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ مِنْ عِنْدِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، عَظُمْ يَا مُحَمَّدُ أَسْمَائِي، وَ اشْكُرْ نَعْمَائِي، وَ لَا تَجْحَدُ آلَائِي، إِنِّي أَنَا اللَّهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا،

في العيون وكمال الدين والاختصاص والغيبة للطوسى: «أسماء».

٢. في العيون وكمال الدين والاختصاص والغيبة للطوسي: «فأعطانيه».

٣. في (بر، بس) ومرأة العقول والاختصاص والعيون وكمال الدين والغيبة للطوسي: «ليسرّني».

٤. في دف: - دجابر،

٥. في دف: دفأعطته. وفي الغيبة للنعماني: دفدفعته إليَّ، بدل دفأعطتنيه،

٦. في حاشية دف، دواستحسنته،

٧. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والاختصاص والعيون. وفي المطبوع: + وله،

٨. في وف: وهل، بدون الفاء.

٩. في العيون وكمال الدين والغيبة للطوسي: + «حتى انتهى». وفي الاختصاص: + (حتى أتى».

١٠. والرِّقَ، بالفتح: الجلد يكتب فيه. والكسر لغة قليلة فيه . المصباح المنير، ص ٢٣٥ (رقق).

١١. في دف: + دأبي،.

١٢. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: + وأناه.

١٣. في كمال الدين: «فوالله ما خالف».

في دض، بر، بف، والوافي والاختصاص وكمال الدين: «أشهد، بدون الفاء.

قَاصِمُ الْجَبَّارِينَ، وَ مُدِيلُ ' الْمَظْلُومِينَ، وَ دَيَّانُ الدِّينِ، إِنِّي أَنَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّا، فَمَنْ
رَجًا غَيْرَ فَضْلِي أَوْ خَافَ غَيْرَ عَدْلِي "، عَذَّبْتُهُ عَذَاباً لَا أَعَذَبُهُ اَ خَداً مِنَ الْعَالَمِينَ، فَإِيَّايَ
فَاعْبُدْ، وَ عَلَيَّ فَتَوَكَّلْ، إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ نَبِيّاً فَأَكْمِلَتْ ' أَيَّامُهُ وَ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ
وَصِيّاً، وَ إِنِّي فَضَّلْتُكَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، وَ فَضَّلْتُ وَصِيّلَكَ عَلَى الْأَوْصِيَاءِ، وَ أَكْرَمْتُك

وَصِيّاً، وَ إِنِّي فَضَّلْتُكَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، وَ فَضَّلْتُ وَصِيّلَكَ عَلَى الأَوْصِيَاءِ، وَ أَكْرَمْتُك

بِشِبْلَيْكَ ' وَ سِبْطَيْكَ: حَسَنٍ وَ حُسَيْنٍ، فَجَعَلْتُ حَسَنا مُعْدِنَ عِلْمِي بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ

إِيمِهِ، وَ جَعَلْتُ حُسَيْناً خَازِنَ ^ وَخِيي \*، وَ أَكْرَمْتُهُ بِالشَّهَادَةِ، وَ خَتَمْتُ لَهُ بِالسَّعَادَةِ، فَهُو

الْبَالِغَةً الْ مَنِ اسْتُشْهِدَ ' ، وَ أَرْفَعُ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً ' ، جَعَلْتُ ' ' كَلِمَتِيَ التَّامَّةُ مَعَهُ " وَ حُجَيْتِي

الْبَالِغَةً الْ عِنْدَهُ ، بِعِبْرَتِهِ " الْثُهِبُ وَ أَعَاقِبُ:

١. في العيون: «مذل الظالمين» بدل «مديل المظلومين». يقال: أديل لنا على أعدائنا، أي نُصِرنا عليهم وكانت الدولة لنا. والذولة: الانتقال من حال الشدة إلى الرخاء. راجع: النهاية، ج ٢، ص ١٤١ (دول).

٢. في الغيبة للنعماني وكمال الدين والاختصاص: + «يوم».

٤. في دف: دلا أعذَّب عذابه.

٣. في العيون: (عذابي).

٥. في مرآة العقول: «فأكملت، على بناء المجهول، ويحتمل المعلوم على صيغة التكلُّم».

٦. في الغيبة للطوسي: + (عليّاً).

٧. في (بف) وحاشية (ج): (بسليلك). وفي حاشية (ب، ض): (بسليليك).

في الغيبة للنعماني: «معدن».
 في الغيبة للطوسى: «علمي».

١٠. في الغيبة للنعماني: + وفيّ، ١١. في الغيبة للنعماني والاختصاص: + وعندي، .

۱۲. في ابره: افجعلت، ١٣. في شرح المازندراني: - «معه».

١٤. في الوافي: + «إليك». معزّته».

١٦. في قض ، بح ، بس، والغيبة للطوسى : «أولياء». فـ «الماضين، مضاف إليه :

١٧. في وض) وحاشية وج، والعيون والغيبة للطوسي: «شبيه». وفي كمال الدين والغيبة للنعماني: وسمّي».

١٨. في الغيبة للطوسي: + دباقر،.

١٩. في الغيبة للنعماني والعيون وكمال الدين والاختصاص: العلمي. وفي شرح المازندراني، ج٧، ص ٣٦٣:

لِجِكْمَتِي '، سَيَهْلِكُ الْمُرْتَابُونَ فِي جَعْفَرٍ ، الرَّادُّ عَلَيْهِ كَالرَّادُ عَلَيَّ ، حَقَّ الْقَوْلُ مِنْي لَأَكْرِمَنَّ مَثُوىٰ جَعْفَرٍ ، وَ لَأَسْرَنَّهُ فِي أَشْيَاعِهِ وَ أَنْصَارِهِ وَ أُولِيَائِهِ ، أَتِيحَثْ لَعَدَهُ بِمُوسَىٰ الْكُرِمَنَّ مَثُوىٰ جَعْفَرٍ ، وَ لَأَسْرَنَّهُ فِي أَشْيَاعِهِ وَ أَنْصَارِهِ وَ أُولِيَائِهِ ، أَتِيحَثْ لَا تَخْفَىٰ ، وَ أَنَّ فِي الْمَنْ فَيْ عَمْيَاءُ جَنْدِسٌ ' الْأَوْفَىٰ ' ، مَنْ جَحَدَ ' وَاحِداً مِنْهُمْ فَقَدْ جَحَدَ نِعْمَتِي ، وَ مَنْ عَلَيْ الْمُقْتَرِينَ الْجَاحِدِينَ عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةٍ غَيْرُ آيَةً مِنْ كِتَابِي فَقَدِ افْتَرَىٰ عَلَيَّ ، وَيْلٌ ' لِلْمُقْتَرِينَ الْجَاحِدِينَ عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّة

حد اعلمي، إمّا بكسر العين على أنّه مفعول الباقر ... أو بفتح العين واللام على أنّه خبر لقوله: وابنه . وعلى الأوّل خبره: شبه جدّه، أو محمّد أو ابنه خبر تقديره: ونانبهم ابنه.

- ٢. وأتيحت، ، أي قدرت له و أنزلت به ، يقال: تاح له الشيء، و أتيح له الشيء ، أي قدر له وأتاح الله له الشيء ، أي قدره له و أنزله به . راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٧؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠٢ (تيح) . في وب، وحاشية وجه ومرأة العقول: وأبيحت، بمعنى أظهرت أو أحلت . وفي حاشية وجه أيضاً: وانتجبت ، وفي وف، والوافي: وانتجبه . وفي وبس : وأنيخت، من الإناخة بمعنى الإسقاط . ونقل المازندراني والمجلسي عن بعض النسخ: وأنبحت من الابتاح بعض النسخ: وأنبحت.
  - ٣. هكذا في وب،ج، بح، وفي سائر النسخ والمطبوع: «موسى».
- غي الفيبة للنعماني: «أتيحت بعده فتنة». وفي الفيبة للطوسي: «انتج بعده فتنة». وفي العيون: «انتجبت بعده موسى وانتجبت بعده موسى وانتجبت بعده موسى وأتبحت فتنة». وفي كحال الدين:
   ووانتحبّت بعد موسى فتنة» كلّها بدل «أتيحت بعده موسى فتنة». و «فتنة» منصوبة على الظرفيّة بتقدير «في» عند الفيض على ما قرأ الفعل: «انتجب» معلوماً، ومنصوبة عنده أيضاً على المصدر إن قرئ الفعل «أتبحت».
- والجِنْدِس؟: الليل المظلم، والظّلمة. وجمعه: حناديس. القاموس المحيط، ج ٢، ص ٢٠٩ (حندس). والمراد شديدة.
  - ٦. في مرآة العقول: ﴿ والأظهر: إِلَّا أَنَّ ... بتشديد إلَّا أو تخفيفه ٩.
  - ٧. في الوافي: «الفرض: الحجّة أو الإتيان بها. والكلام استعارة».
- ٨. في مرآة العقول: ووأنّ أوليائي، أي الأئمة على أو شيعتهم. يسقون، على المعلوم أو المحهول، وعلى الشائي
   المجهول أظهره.
- ٩. في العيون والغيبة للطوسي: ولا يشقون، وفي كمال الدين: ولا يشقون أبدأ، كلاهما بدل ويسقون بالكأس
   الأوفي».
  - ١٠. في الغيبة للنعماني والعيون كمال الدين والاختصاص والغيبة للطوسي: ﴿ أَلَا وَمِنْ جَحَدُهُ.
    - ١١. في العيون وكمال الدين والاختصاص والغيبة للطوسي: «وويل».

١. في العيون: «لحكمي».

مُوسىٰ عَبْدِي وَ حَبِيبِي وَ خِيَرَتِي - فِي عَلِيّ ا وَلِيْي وَ نَاصِرِي ا ، وَ مَنْ أَضَعُ عَلَيْهِ أَعْبَاءَ النَّبُوّةِ ، وَ أَمْتَحِنُهُ الْبِالِاضْطِلَاعِ بِهَا ا ، يَقْتَلُهُ عِفْرِيتٌ مُسْتَكْبِر ، يُدْفَنَ فِي الْمَدِينَةِ النَّبُوّةِ ، وَ أَمْتَحِنُهُ الْقَوْلُ مِنِّي لَأُسْرَتَهُ المِحمَّدِ النِّي بَنَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ - إلىٰ جَنْبِ شَرِّ خَلْقِي ، حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأُسْرَتَهُ الْبِمحَمَّدِ ابْنِهِ وَ خَلِيفَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ وَارِثِ عِلْمِهِ ، فَهُوَ مَعْدِنُ عِلْمِي وَ مَوْضِعُ سِرِّي وَ حُجَّتِي عَلَىٰ خَلْقِي ، لا يَوْمِنُ عَبْدَ بِهِ إِلَّا مَعَلْتُ الْجَنَّةُ مَثْوَاهُ ، وَ شَقَّعْتُهُ فِي سَبْعِينَ أَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَلْقي ، لا يَوْمِنُ عَبْدَ بِهِ إِلَّا مَعَلْتُ الْجَنَّةُ مَثْوَاهُ ، وَ شَقَّعْتُهُ فِي سَبْعِينَ أَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّقِي ، لا يَوْمِنُ عَبْد بِهِ إِلَا مَعَلْتُ الْجَنَّةُ مَثْوَاهُ ، وَ شَقَّعْتُهُ فِي سَبْعِينَ أَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُقِي ، لا يَوْمِنُ عَبْد بِهِ إِلَا اللَّعَادَةِ لانِئِهِ عَلِيٍّ وَلِيْقِ وَ نَاصِرِي ، وَ الشَّاهِدِ فِي خَلْقَي ، وَ أَمِينِي عَلَى وَحْيِي ، أَخْرِجُ مِنْهُ الدَّاعِي إلىٰ سَبِيلِي وَ الْخَازِنَ لِعِلْمِي الْحَسَنَ الْعَلَى مُ لَوْتُلُهُ مِ لَيْهِ عَلَيْ وَالْحَينَ ، عَلَيْهِ كَمَالُ مُ وسَيْء الْمَاتِي الْمَعْلَادُ مِنْ اللَّهُ عِلَى الْسَتَوْمُ اللَّامِي الْمَعْلَامُ اللَّاعِي إلىٰ سَبِيلِي وَ الْخَازِنَ لِعِلْمِي الْحَسَنَ الْمَوْلَةُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ الْمُعَلِي وَ الْخَارِنَ لِعِلْمِي الْحَسَنَ الْمُعَلِي وَالْمَعِي الْمَعْلِي وَالْمِي الْعَلِي وَالْمَيْ مِنْ عَلَيْهِ كَمَالُ مُوسَى الْمَعْوِلِهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي وَالْمَعِي الْمُعْلِي الْمَالِمِي الْمَالِمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعِيلَ الْمَالِمِي الْمَنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمِلْمِ الْمُعْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى

١. قال في المرآة: «قوله: في عليّ، هو في محلّ مفعول الجاحدين، أي الجاحدين النصّ في عليّ، وفي الوافي: – وفي».

٢. في الغيبة للنعماني: «إنّ المكذّب به كالمكذّب بكلّ أوليائي، وهو ولتي وناصري»؛ وفي العيون وكمال الدين
 والغيبة للطوسي: «إنّ المكذّب بالثامن مكذّب بكلّ أوليائي، وعليّ ولتي وناصري»؛ وفي الاختصاص: «فإنّ المكذّب لأحدهم المكذّب لكلّ أوليائي، وعليّ ولتي وناصري» كلّها بدل «في عليّ ولتي وناصري».

٣. في حاشية (ج): (امتحنته). وفي العيون: (أمنحه). وفي الغيبة للطوسي: (أمتعه).

٤. في الغيبة للنعماني: + ووبعده خليفتي عليّ بن موسى الرضائك.

المراد بالعبد الصالح ذوالقرنين ، فإنّ بناء طوس ينسب إليه . وشرّ الخلق كناية عن هارون الرشيد ، فإنّه مدفون
 هناك . راجع : شرح المازندواني ، ج ٧، ص ٣٦٥ ؛ الوافي ، ج ٢، ص ٢٩٩.

٦. في (ج): (وحقُ).

٧. في الغيبة للنعماني وكمال الدين والاختصاص: الأقرّنُ عينه، وفي العيون والغيبة للطوسي: الأقرنُ عينيه».

٨. في الغيبة للنعماني والعيون وكمال الدين والاختصاص والغيبة للطوسي: - ولا يؤمن به عبد إلَّاه.

في الاختصاص والغيبة للطوسى وللنعماني: + وألف.

١٠. في دبس: – دالحسن، .

١١. في الغيبة للنعماني والعيون وكمال الدين والاختصاص والغيبة للطوسي : «ثمَّه.

١٢. يجوز على بناء الإفعال والتفعيل، والنسخ أيضاً مختلفة.

١٣. في وف، : «محمَّد». وفي الاختصاص والعيون وكمال الدين والغيبة للطوسي والنعماني : - «محمَّد».

٦٨٦ الكافي /ج ٢ (الأصول)

وَ بَهَاءُ عِيسَىٰ، وَ صَبْرُ أَيُوبَ، فَيَذَلُ ا أَوْلِيَائِي فِي زَمَانِهِ، وَ تَتَهَادَىٰ رُؤُوسَهُمْ كَمَا تَتَهَادَىٰ رُؤُوسَهُمْ كَمَا تَتَهَادَىٰ رُؤُوسُهُمْ كَمَا تَتَهَادَىٰ رُؤُوسُ التَّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ، فَيَقْتَلُونَ وَ يَحْرَقُونَ وَ يَكُونُونَ خَائِفِينَ مَرْعُوبِينَ وَجِلِينَ اللَّهُمْ التَّرْضُ بِدِمَائِهِمْ، أُولِيْكَ أُولِيَائِي حَقّاً، بِهِمْ أَذْفَعُ كُلُّ فِتْنَةٍ عَمْيَاءَ حِنْدِسٍ، وَ بِهِمْ أَكْشِفُ الزَّلَازِلَ، وَ أَذْفَعُ الْآصَارَ وَ الْأَغْلَلُ لَا الْمُهْدُونَ الْمُهَدُّونَ الْمُهَدُونَ الْمُهَدُونَ الْمُهَدُونَ الْمُهَدُونَ الْمُهَدُونَ الْمُهُدُونَ الْمُهُمُ وَرَحْمَةً وَأُولِئِكَ مُا الْمُهْدُونَ ﴾ الآصَارَ وَ الأَغْلَلُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَالِمٍ: قَالَ أَبُو بَصِيرٍ: لَوْ ۚ لَمْ تَسْمَعْ فِي دَهْرِكَ إِلَّا هٰذَا الْحَدِيثَ لَكَفَاكَ، فَصُنْهُ ١٠ إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ ١٠

. ١. في (ب، ف» : «تذلَّ» . وفي «بر ، بف» والوافي : «فتذلَّ» . وفي الغيبة للنعماني : «تستذلَّ» . وفي كـمال الديس : «ستذلّه . وفي الاختصاص والغيبة للطوسى : «سيذلّ» .

٢. «الرَّجْل؛ الفزع، وقد وجل يوجل ويَيْجُل، فهو وَجِلُّ. النهاية، ج ٥، ص ١٥٧ (وجل).

٣. في دض، ف،: (تصبّغ) بالتثقيل.

٤. في العيون وكمال الدين: والرنين». و والرئنة : الصيحة. المصياح المنير، ص ٢٤١ (رنن).

٥. في العيون وكمال الدين والغيبة للطوسي والنعماني: «وأرفع».

آ. في الاختصاص والغيبة للطوسي: «الإصار». و«الأصر»: عقد الشيء وحبسه بقهره. يقال: أصرته فهو مأصور. قال الله تعالى: ﴿وَيَنفَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ [الأعراف (٧): ١٥٧] أي الأمور التى تنتبطهم وتقيّدهم عن الخيرات وعن الوصول إلى النواب. المغردات للراغب، ص ٧٨ (أصر).

٧. في وبرة: والأصلال والأعلالة بالمهملتين. ووالأصلالة: جمع الصلّ : الداهية. ووالأعلاله: جمع العلّة:
 المرض.

٩. في (بر): (ولو).

١٠. في شرح المازندراني: ووفي بعض النسخ: فضنة، بالضاد المعجمة وتشديد النون، أمر من الضنّ، وهو البخل من إفشاء الشيء».

<sup>11.</sup> الغيبة للنعماني، ص ٢٦، ح ٥، بسنده عن بكر بن صالح. وفي عيون الأخبار، ج ١، ص ٤١، ح ٢؛ وكمال الدين، ص ٢٠٠٨ ح ١، وكمال الدين، ص ٢٠٠٨ ح ١، بسنده عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي الخير [كمال الدين: أبي الحسن] صالح بن حمّاد والحسن بن ظريف، عن بكر بن صالح، وبطريق آخر أيضاً عن بكر بن صالح؛ الاختصاص، ص ٢١٠، بسنده عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن بكر بن صالح؛ النيبة للطوسي، ص ١٤٠، ح ١٠٠، بسنده عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي الخير صالح بن أبي حمّاد الرازي

١٣٩١ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْـنِ عُـمَرَ ١٩٧١٥ الْيَمَانِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ قَيْسٍ؛ الْيَمَانِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ قَيْسٍ؛

وَ الْمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ؟

وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِـالَالٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْم بْنِ قَيْسٍ "، قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرِ الطَّيَّارِ " يَقُولُ: كَنَّا ُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ أَنَا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَاسٍ وَ عُمْرُ ابْنُ أُمْ سَلَمَة ° وَ أَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ، فَجَرىٰ بَيْنِي وَ بَيْنَ مَعَاوِيَةَ كَلَمّ، فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَإِذَا اسْتَشْهِدَ عَلِيٍّ ' فَالْحَسَنُ ' ثُمَّ أَخِي عَلِيٌّ بْنُ أَلِي طَالِبٍ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَإِذَا اسْتَشْهِدَ عَلِيٍّ ' فَالْحَسَنُ ' بْنَ الْحُسَيْنُ مِنْ بَعْدِهِ ' أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَّ انِنِيَ الْحُسَيْنِ ' ا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَإِذَا اسْتَشْهِدَ مَلِيَ بْنُ الْحُسَيْنِ ' أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَإِذَا اسْتَشْهِدَ مَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَإِذَا اسْتُشْهِدَ ' فَابْنُهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ' أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَإِذَا اسْتُشْهِدَ مَنْ أَنْفُسِهِمْ، فَإِذَا اسْتُشْهِدَ مَنْ أَنْفُسِهِمْ، فَالْعَلَى الْكُسْيَنِ ' أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَإِذَا اسْتُشْهِدَ مَنْ أَنْفُسِهِمْ، فَإِذَا اسْتُشْهِدَ مَنْ أَنْفُسِهِمْ، فَإِذَا اسْتُشْهِدَ مَ لِيْنَهُ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ ' أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسُومْ

حه والحسن بن ظريف، جميعاً، عن بكر بن صالح. وفي الأمالي للطوسي، ص ٢٩١، المجلس ١١، ح ١٣، بسند أخر، مع اختلاف يسير «الوافي، ج٢، ص ٢٩٦، ح ٧٥٥.

١. في السند تحويل. ويروي المصنّف عن سليم بن قيس بثلاثة طرق؛

الأول: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عيّاش. الثاني: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عُمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عيّاش. الثالث: عليّ بن محمّد، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن عُمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عيّاش.

٢. في العيون والخصال وكمال الدين والغيبة للنعماني: + «الهلالي».

٣. في (ج»: + دقال». ٤. في (ف»: (دكان».

٥. في حاشية (بح): «أسلم). وفي العيون والخصال وكمال الدين: «أبي سلمة).

٧. في (ب»: (فابني الحسن) بدل (فالحسن).

٦. في وبس، : - (عليّ).
 ٨. في الغيبة للطوسي: - (بن عليّ).

٩. في الغيبة للطوسي: وفإذا مضى الحسن الحسين، بدل وثمّ ابني الحسين من بعده.

١٠. في دف: داستشهدا، . ١٠ في الخصال: + دالأكبر،

ـوَ سَتَدْرِكَهُ يَا عَلِيُّ ' ـ ثُمَّ ابْنَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ـ وَ سَتُدْرِكَهُ يَا حُسَيْنٌ ' ـ ثُمَّ يُكَمِّلُهُ ' اثْنَيْ عَشَرَ إِمَاماً تِسْعَةً ' مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ».

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ: وَ اسْتَشْهَدْتُ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَ عُمَرَ ابْنَ أُمْ سَلَمَةً ٧ وَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ، فَشَهدُوا لِي عِنْدَ مُعَاوِيَةً ٨.

قَالَ سُلَيْمٌ: وَ قَدْ سَمِعْتُ ذَٰلِكَ مِنْ سَلْمَانَ ۚ وَ أَبِي ذَرِّ وَ الْمِقْدَادِ ۚ ' ، وَ ذَكَرُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا ذٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . ''

١٣٩٢ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ

في شرح المازندراني: «كانت له عند وفاة على من سنتان». وفي الخصال: - (وستدركه يا على».

٢. في شرح المازندراني: «كانت له عند قتل الحسين الله ستّ سنين».

٣. في وجع: (فتكمله». وفي وف»: (فتكلمه». وفي حاشية وجع: (ثمّ تكلمه». وفي وب، بس، بف» ومرآة العقول وكمال الدين: (ثمّ تكملة». قال في المرآة: (وقوله: ثمّ تكملة، كلام عبد الله بن جعفر، والتكملة: النتمة، أي ثمّ ذكرت عند معاوية تتمتهم تفصيلاً. أو من كلام رسول الشيء أي ثمّ تكملتهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والأوّل أظهر. وفي بعض النسخ بالياء على صيغة المضارع، أي ثمّ يكمل الرسول الشيء الشيع عشر يسميهم». وفي المطبوع والعيون والخصال والغيبة للنعماني: «ثمّ تكمله».

٤. في (ف): - (تسعة). ٥. في الغيبة للطوسي: - (و).

٦. في الغيبة للنعماني: «فاستشهدت».

٧. في وبس، وحاشية وبح، وأمّ أسلم، وفي العيون والخصال وكمال الدين: وأبي سلمة،

٨. في الغيبة للنعماني: - ولى عند معاوية».
 ٩. في الغيبة للنعماني: + «الفارسي».

١٠. في العيون: + «وأسامة». وفي كمال الدين: + «وأسامة بن زيد». وفي الغيبة للنعماني: «المقداد وأبي ذرً»

<sup>11.</sup> كتاب سليم بن قيس، ص ٨٣٤، ح ٤٢، عن أبان، عن سليم، مع اختلاف يسير وزيادة. الغيبة للنعماني، ص ٩٥، ح ٢٧، عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبان بن أبي عائل، عن صليم بن قيس الهلالي الغيبة للطوسي، ص ٢١٦، ح ١٠١، بسنده عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد بن ابن أبي عمير ...، وأيضاً بطريق آخر عن محمّد بن أبي عمير ..الخصال، ص ٤٧٧، أبواب الإثني عشر، ح ٤١، بسنده عن حمّاد بن عيسى... وأيضاً بطريق آخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى... وأيضاً بطريق آخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى.. وفي عيون الأخبار، ج ١، ص ٤٤، ح ٨٤ وكمال الدين، ص ٢٧٠، ح ١٥، بسنده عن أحمد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير «الوافي» ج ٢، ص ٣٠٠ ح ٨٥.

الْقَاسِم، عَنْ حَيَّانَ السِّرَّاج '، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكِسَائِيِّ '، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ:

شَهِدْتُ جِنَازَةَ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ مَاتَ، وَ شَهِدْتُ عُمَرَ حِينَ بُويِعَ وَ عَلِيَّ اللهِ جَالِسٌ نَاحِيةً ، فَأَقْبَلَ عُلَامٌ يَهُودِيِّ جَمِيلُ الْوَجْهِ "، بَهِيًّ ، عَلَيْهِ ثِيَابٌ حِسَانٌ وَ هُوَ مِنْ وُلْدِ هَارُونَ حَتَىٰ قَامَ عَلَىٰ رَأْسٍ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْتَ أَعْلَمُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بِكِتَابِهِمْ هَارُونَ حَتَىٰ قَامَ عَلَىٰ رَأْسٍ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِيَّاكَ أَعْنِي ، وَ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ، فَقَالَ لَهُ وَأَمْرِ نَبِيْهِمْ ؟ قَالَ : فِظَأَطَأُ عُمَرُ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : إِيَّاكَ أَعْنِي ، وَ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ، فَقَالَ لَهُ عُمْرَ : لِمَ ذَاكَ ٥ ؟ قَالَ : وَنَك هٰذَا عُمْرَ : لِنِي جَعْنَكَ مُرْتَاداً لا لِنَفْسِي ، شَاكَا فِي دِينِي ، فَقَالَ : دُونَكَ هٰذَا الشَّابُ ؟ قَالَ : هُونَكُ هٰذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ابْنُ عَمْ رَسُولِ اللّٰهِ ، وَ هٰذَا رَوْحٌ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللّٰهِ ، وَ هٰذَا رَوْحٌ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللّٰهِ ، وَ هٰذَا رَوْحٌ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللّٰهِ . وَ هٰذَا أَبُو الْحَسَيْنِ ابْنَيْ رَسُولِ اللّٰهِ ، وَ هٰذَا رَوْحٌ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللّٰهِ . وَ هٰذَا أَبُو الْحَسَيْنِ ابْنَيْ يَسُولِ اللّٰهِ . وَ هٰذَا رَوْحٌ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللّٰهِ .

فَأَقْبَلَ الْيَهُودِيُّ عَلَىٰ عَلِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : أَكَذَاكَ ۚ أَنْتَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ».

قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثٍ وَ وَاحِدَةٍ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ

04.1

١. هكذا في قبف، جر، والوافي. وفي قب: دحنان ابن السرّاج، وفي (ج، ض، بح، بر، والمطبوع: دحنان بن السرّاج، وفي (ف، : دحسّان بن السرّاج). وفي وبس، : دحنان بن صدير السرّاج،

والصواب ما أثبتناه، فإنّ حبّان السرّاج هو المذكور في كتب الرجال. راجع: رجال الكثّي، ص ٣١٤، الرقمين ٥٦٨ و ٥٦٩؛ و ص ٣١٥، الرقم ٥٧٠؛ و ص ٤٥٩، الرقم ٤٨١؛ رجال ابن داود، ص ٤٥١، الرقم ١٦٤؛ خلاصة الأقوال، ص ٢١٩، الرقم ٥.

٢. في «بس»: «الكناسي». وفي كمال الدين: «الغسّاني».

٣. في وج، ض، ف، بح، بس»: – والوجه».

غ. في كمال الدين: - «جميل الوجه بهيّ». و«البهاء»: الحُسْن والجمال. يقال: بها يبهو، إذا جَمُلَ فهو بهيّ فعيل بمعنى فاعل. ويكون البهاء حُسن الهيئة. المصباح المنير، ص ٦٥ (بهو).

٥. في وف: وثمّ ذاك، وفي وبر، : - ولم، وفي الوافي : ولم ذاك، أي لم تسألني عن هذاه.

٦. في كمال الدين: «ما شأنك فقال» بدل «لم ذاك قال».

٧. ارتباد الرجل الشيء: طلبه. أي طالباً لنفسي ما فيه صلاحها من أمر الدين. راجع: المصباح المنير،
 ص ١٤٥ (رود).

٨. في كمال الدين: «هو».

أ. في قبر» وحاشية وج، والوافي وكمال الدين والبحار: «أكذلك».

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مِنْ غَيْرِ تَبَسُّمٍ ﴿ ، وَ قَالَ ۗ : «يَا هَارُونِيُّ ، مَا مَنَعَكَ أَنَّ تَقُولَ سَبْعاً ؟ ، قَالَ عُنْ أَشَالُكَ عَنْ ثَلَاثٍ ، فَإِنْ أَجَبْتَنِي سَأَلْتُ \* عَمَّا بَعْدَهُنَّ ، وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْهُنَّ عَلِمْتُ أَنَّهُ \* قَالَ \* : أَشَالُكَ عَنْ مَلْمَهُنَّ عَلِمْتُ أَنَّهُ \* لَيْسَ فِيكُمْ عَالِمٌ \* . لَيْسَ فِيكُمْ عَالِمٌ \* .

قَالَ عَلِيٍّ ﴿ وَأَنِّي أَسْأَلُكَ بِالْإِلْهِ الَّذِي تَعْبُدُهُ ۗ الَّذِي أَنَا ۚ أَجْبَتُكَ فِي كُلِّ مَا تُرِيدُ لَتَدَعَنَّ دِينَكَ ، وَ لَتَدْخُلَنَّ فِي دِينِي ؟ قَالَ : مَا جِئْتُ إِلَّا لِذَاكَ ' ، قَالَ : وَنَسَلْ ' ا،

قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ قَطْرَةِ دَمٍ قَطَرَتْ ١٣ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ: أَيُّ قَطْرَةٍ هِيَ ؟ وَ أَوَّلِ عَيْنٍ فَاضَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ: أَيُّ عَيْنٍ هِيَ ؟ وَ أَوَّلِ شَيْءٍ ١٣ اهْتَزَّ ١٤ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ: أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ أَمُّ شَيْءٍ هُوَ؟

فَأَجَابَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَقَالَ لَهُ ١٠ : أُخْبِرْنِي عَنِ الثَّلَاثِ الْأُخَرِ: أُخْبِرْنِي عَنْ مُحَمَّدٍ: كَمْ لَهُ ١٦ مِنْ إِمَامٍ عَدْلٍ ؟ وَ فِي أَيِّ جَنَّةٍ يَكُونُ ؟ وَ مَنْ سَاكَنَهُ ١٧ مَعَهُ فِي جَنَّتِهِ ؟

١. في كمال الدين: - ومن غير تبسّم، و والنبسّم؛ دون الضحك. وله مراتب، فقوله: من غير تبسّم، أي من غير تبسّم، أي من غير تبسّم، عظيم، أو واضح بيّن، أو من غير أن يكون مقتضى حاله التبسّم لحزنه، أو ضحكاً غير ذي صوت، أو غير كاشف عن أسنانه. راجع: شرح المازندراني، ج ٧، ص ٣٦٨؛ الوافي، ج ٧، ص ٣٠٥؛ مرآة المقول، ج ٦٠ ص ٢١٨.

٣. في (بع): + ﴿ أَنَّهِ. \$. في (ب): + ﴿ إِنِّيهُ.

٥. في كمال الدين: وفإن علمتهن سألتك، بدل وفإن أجبتني سألت،

٣. في وبس»: «أن». ٧. في كمال الدين: «ليس لك علم».

١٠. في دب، بف، وكمال الدين: دلذلك، . ١٥. في دج،: دفاسأل.

١٢. في مرآة العقول: وقطرت، على المعلوم من باب نصر، أو على المجهول من باب التفعيل،

۱۳. في دج، : + دهو».

١٤. في دج، بر، بس، وحاشية دبح، وشرح المازندراني: «أهين».

١٥. في دب، ف، وكمال الدين والبحار: - «له». ١٦. في كمال الدين: «بعده».

<sup>1</sup>٧. في وف»: وساكِتُه، على صيغة اسم الفاعل. وفي مرآة العقول: وقوله: ومن ساكنه، اسم فاعل من باب نصر، أو ماضي باب المفاعلة, والماضي لتحقّق الوقوع كما قيل، وفي كمال الدين: «الساكن»، واستظهره في المرآة. وفي البحار: «يساكنه».

فَقَالَ أَ: مِيَا هَارُونِيُّ ، إِنَّ لِمُحَمَّدٍ ۗ اثْنَيْ عَشَرَ إِمَامَ عَدْلٍ ، لَا يَضُرُّهُمْ خِذْلَانُ مَنْ خَذَلَهُمْ ، وَ لَا يَسْتَوْحِشُونَ بِخِلَافِ مَنْ خَالَفَهُمْ ، وَ إِنَّهُمْ فِي الدِّينِ أَرْسَبُ ۗ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي فِي الْأَرْضِ ؛ وَ مَسْكَنُ ۚ مُحَمَّدٍ فِي جَنَّتِهِ ۗ ، مَعَهُ أُولَٰئِكَ الإثْنَا عَشَرَ الْإِمَامَ ۗ الْعَذَلَ .

فَقَالَ: صَدَقْتَ وَ اللّٰهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ؛ إِنِّي لاَّجِدُهَا فِي كُتُبِ ۗ أَبِي هَارُونَ ، كَتَبَهُ بِيَدِهِ وَ أَمْلَاهُ مُوسَىٰ عَمِّي ﷺ .

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي ^ عَنِ الْوَاحِدَةِ: أَخْبِرْنِي عَنْ وَصِيٍّ مُحَمَّدٍ كَمْ يَعِيشُ مِنْ بَعْدِهِ ؟ وَ هَلْ يَمُوتُ أَوْ يَقْتَلُ ؟

قَالَ: فِيَا هَارُونِيُّ ، يَعِيشُ بَعْدَهُ ثَلَاثِينَ سَنَةً لَا يَزِيدُ ۚ يَوْماً وَ لَا يَنْقُصُ ` ا يَوْماُ' ا ، ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً هَاهُنَا ـ يَعْنِي عَلَىٰ قَرْنِهِ ` لـ فَتُخْضَبُ ` اهٰذِهِ مِنْ هٰذَا».

قَالَ: فَصَاحَ الْهَارُونِيُّ، وَ قَطَعَ كَسْتِيجَهُ ١٠ وَ هُوَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، وَ أَنَّكَ وَصِيَّهُ، يَـنْبَغِي أَنْ تَـفُوقَ وَ لَا

١. في دب، ج، ض، ف، بس، والبحار: وقال،

٢. في كمال الدين: +ومن الخلفاءه.

٣. يقال: رسب يَرْسُب، إذا ذهب إلى أسفل وإذا ثبت. النهاية، ج ٢، ص ٢٢٠ (رسب).

٤. في (بح): الوسكن، وفي (بر، بف): الويسكن).

٥. في دف، : دجنّة، وفي كمال الدين : دجنّة عدن، .

أي كمال الدين: والأثمّة ع.
 أي حاشية دبر ، بح ع وكمال الدين: «كتاب».

٨. في وبس»: وأخبرني، بدون الفاء. ٩. في وب، بح،: ولا تزيد،

١٠. في (ب): ولا تنقص، ١٠. في دبف: - ديوماً،

١٢. والقَرْنَهُ: الجانب الأعلى من الرأس، وجمعه: قرون القاموس المحيط، ج ٤، ص ٢٥٧ (قرن).

١٣. في دض، بر، والبحار: دفيخضب،

١٤ «الكُسْتيج»: خيط غليظ يشلّه الذمّي فوق ثيابه دون الزُنّار ، معرّبُ كُسْتي . هذا في اللغة ، ولكنّ الفيض صرّح بتقديم الياء على التاء ثمّ ترجمه بنفس المعنى المذكور . راجع : القاموس المحيط ، ج ١، ص ٣١٣ (كستيج) .

تُفَاقَ، وَ أَنْ تُعَظَّمَ وَ لَا تُسْتَضْعَفَ '.

قَالَ: ثُمَّ مَضَىٰ بِهِ عَلِيٌّ ﴿ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، فَعَلَّمَهُ مَعَالِمَ الدِّينِ. `

١٣٩٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْعُصْفُورِيُّ ، عَنْ عَمْرِو ° بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مُحَمَّداً وَ عَلِيًا وَ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ وُلِدِهِ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ، فَأَقَامَهُمْ أَشْبَاحاً ۖ فِي ضِيَاءِ نُورِهِ، يَعْبُدُونَهُ قَبْلَ خَلْقِ ۗ الْخَلْقِ ^، يُسَبِّحُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّه

۱. في دج، بس، دولا تستصغره.

كمال الدين، ص ٢٩٩، ح ٦، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي الوافي، ج ٢، ص ٣٠٣، ح ٧٦٠؛
 البحار، ج ٣٠، ص ١٠٣، ح ٧.

٣. ورد الخبر في كمال الدين، ص ٣١٨، ح ١، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن الحسن، عن أبي سعيد العصفري. والظّاهر زيادة اعمن محمّد بن الحسن؛ فقد أورد العكرمة المجلسي الخبر في البحار، ج ١٥، ص ٣٣، ح ٣٩؛ و ج ٢٥، ص ١٥٠ ح ١٩، تا ١٩٠ علام ١٩٠.

<sup>3.</sup> كذا في النسخ والمطبوع، والظاهر وقوع التحريف في العنوان. والصواب: «العصفري»؛ فإنّ الخبر ورد بعين الألفاظ في أصل عبّاد أبي سعيد \_العصفري المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر، ص ١٦. والمذكور في كتب الرجال أيضاً، هو عبّاد أبو سعيد العصفري. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٩٣، الرقم ٧٩٣؛ الفهرست للطوسي، ص ٣٤٣، الرقم ٥٤١.

ثمّ إنّ العصفري والعصفوري لقبان مختلفان؛ الأوّل نسبة إلى «العصفر» وبيعه وشرائه، وهي شيء تُصبّغ به الثياب. والثاني نسبة إلى «عصفور»، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه. راجع: الأنساب للسمعاني، ج٤، ص ٢٠٢، ص ٢٠٤، ص

٥. في «ب، ف، بر، بس، بف»: «عمر»، وهو سهو. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٩٠، الرقم ٧٧٧.

 <sup>.</sup> في كمال الدين: ووالأثمة الأحد عشر من نور عظمته أرواحاً بدل وواحد عشر بالى -أشباحاً . و والشبح :
 الشخص. والجمع: أشباح المعملح المنير، ص ٣٠٢ (شبح) .

٧. في (بر): - دخلق). ٨. في (ب): + (و).

٩. كمال الدين ، ص ٣١٨، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ،

٧/ ١٣٩٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ' الْخَشَّابِ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ أَذْيْنَةً ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: «الِاثْنَا عَشَرَ الْإِمَامُ ۗ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﴿ كُلُّهُمْ مُحَدَّثٌ مِن وَلْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ وَ مِنْ ۗ وَلْدِ عَلِيَّ ﴾ وَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلِيٍّ ﴿ هُمَا الْوَالِدَانِ ، فَقَالَ عَلِيٌ لا بْنُ رَاشِدٍ ـ و كَانَ أَخَا عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ لِأُمْهِ ـ وَ أَنْكَرَ ذَٰلِكَ ، فَصَرَّرَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ الْعَسَيْنِ لِأُمْهِ ـ وَ أَنْكَرَ ذَٰلِكَ ، فَصَرَّرَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْكَ كَانَ أَحَدَهُمْ ، . " وَ قَالَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّ

حه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن الحسن، عن أبي سعيد العصفري؛ تقريب المعارف، ص ١٨٢، عن أبي حمزة الثمالي ،الوافي، ج ٢، ص ٣٠٧، ح ٧٦٢.

مكذا في وجس» وفي إعلام الورى، ج ٢، ص ١٧١، نقلاً من الكافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: - وعن».
 وما أثبتناه هر الصواب؛ فقد روى محمّد بن يحيى العطار عن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن موسى الخشّاب في كمال الدين، ص ٢١٦، ح ٩. وتكرّرت أيضاً رواية عبد الله بن محمّد عن الحسن بن موسى الخشّاب في بصائر الدرجات، ص ٥٧، ح ٦، وص ١٦٢، ح ١، وص ٢٩٣، ح ٢٠، وص ٢٢٣، ح ٤، وص ٢٩٣، ح ٤، وص ٢٩٣.

هذا، والخبر رواه الصفّار في بصائر الدرجات، ص ٣٢٠، ح ٥ مع اختلاف في الألفاظ ـ عن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن ابن سماعة و (عن خ ل) عليّ بن الحسين (الحسن خ ل) بن رباط.

في البصائر: والأثمّة».
 عن البصائر: - (من».

في شوح المازندراني: «قوله: من ولد رسول ا的課 ومن ولد علي 器، خبر بعد خبر على الظاهر. وهذا الحكم باعتبار الأكثر، والقرينة علم المخاطب به. و للمزيد راجع ما نقلناه عن مرآة المقول ذيل الحديث الآني.

٥. في البصائر: وفرسول،.

قي مرأة العقول: وقوله: فقال. هذا الكلام كلام زرارة، أي قال قولاً يشعر بالإنكار، فحذف وأقيم ووأنكر ذلك،
 مقامه، ويمكن أن يقرأ: أنكر على صيغة المتكلم، فيكون مفعول القول». أي مقوله.

٧. في «ب، ض، ف، بح، بر، بف) وحاشية هج) وشرح المازندراني والوافي وحاشية المطبوع: ٤عبدالله، وفي «بس»: + وبن عبدالله، وفي البصائر: ٩عبد الرحمن بن زيد، وذكر ذلك، بدل وعليّ بن راشد،

٨. في وبر ، بف، : ففضر ب، و وصوَّر، : تقدّم . القاموس المحيط، ج ٢، ص ٦٩ (صرر).

٩. في وض ، بره: وفقاله . وفي البصائر: وفضر ب أبو جعفر الله فخذه فقاله بدل و أنكر ذلك فصرر أبو جعفر الله وقاله .
 ١٠ في وساله .

١١. بصائر الدرجات، ص ٣٢٠، ح ٥، عن عبد الله، عن الحسن بن موسى بن الخشَّاب، عن ابن سماعة وعلى بن

مَحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبْ عَنْ مَسْعَدَةً بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي اللهِ عَبْدِ اللَّهِ اللهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْهِ عَنْ مَسْعَدَةً وَالْعِنْ فِي الْعُنْ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْهَ عَلَيْهِ عَنْ مَا عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَنْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ اللَّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلِيْهِ عَنْهِ عَلِيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ الللِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَبْدِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَبْدِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَ

وَ ا مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْمَدِينِيُ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ:

كُنْتُ حَاضِراً ۗ لَمَّا هَلَكَ أَبُو بَكْرِ وَ اسْتَخْلَفَ عُمَرَ ، أَقْبَلَ يَهُودِيٌّ مِنْ عُظَمَاء يَهُودِ

حه الحسين بن رباط . الغيبة للنعماني ، ص ٦٦ ، ح ٦ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقر ؛ عن أبيانه ، عن رسول الله ﷺ، مع اختلاف يسير . وراجع: تفسير فوات، ص ١٠٤ ، ح٩٣ و ١٩٤ الوافي ، ج٢ ، ص٢٠٨ ح ٧٦٤.

١. في السند تحويل بعطف ومحمد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، على: ومحمد بن الحسين عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله، فيكون للخبر طريقان، وألفاظ الخبر للطريق الثاني كما لا يخفى.

٢. هكذا في قبر، بس، بف، وفي قب، ض، بح، جر، والوافي والبحار: قابراهيم عن ابن أبي يحيى المديني، وفي قب: قابراهيم عن أبن أبي يحيى المدني، وفي قف: قابراهيم عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني، وفي المطبوع: قابراهيم عن أبي يحيى المدائني،

وأمّا ما ورد في كمال الدين، ص ٢٩٤، ح ؟؛ من نقل الخبر مفصّلاً عن إبراهيم بن يحيى الأسلمي المدني، عن عمارة بن جوين هو أبو هارون العبدي. راجع: تهذيب الكمال، ج ٢١، ص ٣٣٧ ـ فالظاهر وقوع التحريف فيه، والصواب وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي المدني، ؛ فإنّ إبراهيم هذا، هو إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى الأسلمي المدني، وقد ينسب إلى جدّه ويعبّر عنه في كثير من الأسناد بوابراهيم بن أبي يحيى، راجعة : التساديخ الكمبير، ج ١، ص ٢٢١، الرقم ١٦١؛ الجرح والتعديل، ج ٢، ص ١٢٥ ـ ١٢٧، الرقم ٢١٠؛ لتجدر والتعديل، ج ٢، ص ١٢٥ ـ ١٢١، الرقم ٢٦٠؛ الكمال، ج ٢، ص ١٨٥ ـ ١٩١ الرقم ٢٣٠؛ الكمال، ج ٢، ص ١٨٥ ـ ١٩١ الرقم ٢٣٠؛ الكمال، ج ٢، ص ١٨٤ الرقم ٢٣٠؛ الرقم ٢٣٠؛ الكمال، ج ٢، ص ١٨٥ ـ ١٩١ الرقم ٢٣٠؛ الكمال، ج ٢، ص ١٨٥ ـ ١٩١ الرقم ٢٣٠؛

٣. في (ج، ف، بح) وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول: + (قال). ولا حاجة إلى (قال) كما قالوا في الشروح. فكأنّه تأكيد، أو عطف على (قال) بحذف المائد، ونظير ذلك كثير، أو كأنَّ المستتر فيها لأبي عبد الله (ها، أو كأنّه زيد من النسّاخ.

يَثْرِبَ، وَ تَزْعُمُ الْمَهِينَةِ اللهُ أَعْلَمُ أَهْلِ زَمَانِهِ حَتَّىٰ رُفِعٌ ۖ إِلَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ ۗ: يَا عُمَرَ، إِنِّي جِفْتُكَ أَرِيدُ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ أَخْبَرْتَنِي ۗ عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ بِالْكِتَابِ ۗ وَ السَّنَّةِ وَ جَمِيعِ مَا أَرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ ۚ عَنْهُ.

قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَمَرُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكَ، لٰكِنِّي ۗ أُرْشِدُكَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ أُمَّتِنَا بِالْكِتَابِ
وَ السَّنَةِ وَ جَمِيعِ مَا قَدْ ۗ تَسْأَلُ عَنْهُ، وَ هُوَ ذَاكَ، فَأُومَا ۚ إِلَىٰ عَلِيٍّ ۗ . فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ:
يَا عُمَرُ، إِنْ كَانَ هٰذَا كَمَا تَقُولُ، فَمَا لَكَ وَ لِبَيْعَةِ ۚ ١ النَّاسِ، وَ إِنَّمَا ذَاكَ أَعْلَمُكُمْ ؟! فَزَبَرَهُ ١١
عُمَرُ،

ثُمَّ إِنَّ الْيَهُودِيَّ قَامَ إِلَى عَلِيٍّ ﴿ فَقَالَ ١٠ النَّتَ كَمَا ذَكَرَ عُمَرُ ؟ فَقَالَ ١٠ وَ مَا قَالَ عُمرُ ؟ فَأَخْبَرَهُ. قَالَ : فَإِنْ ١٠ كُنْتَ كَمَا قَالَ ١٠ ، سَٱلْتَكَ عَنْ أَشْيَاءَ أُرِيدُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ يَعْلَمُهُ ١ أَحَدٌ مِنْكُمْ، فَأَعْلَمَ أَنْكُمْ فِي دَعْوَاكُمْ خَيْرُ الْأُمَمِ ١٧ وَ أَعْلَمُهَا صَادِقُونَ ١٨، وَ مَعَ ذَلِكَ أَذْخُلُ فِي دِينِكُمُ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَنَعَمْ، أَنَا كَمَا ذَكَرَ لَكَ عُمَرُ،

١. في وف، والغيبة للطوسي والبحار: (ويزعم).

٢. في مرآة العقول: «وقيل: هو على بناء الفاعل، أي رفع صوته، ولا يخفى بُعده».

٣. في (بر): - (له). ٤ . في الغيبة للطوسي: (خبّر تني).

٥. في الغيبة للطوسي: دهذا الكتاب، بدل دمحمّد بالكتاب، .

٦. في وب: «أسألك». ٧. في الوافي: وولكنّي».

أي مرآة العقول: - وقده.
 في مرآة العقول: - وقده.

١٠. في الغيبة للطوسي: (وبيعة).

١١. (الزَّبْرة: الزَّجْر والمنع. يقال: زبره يزبره زَبْراً، إذا انتهره. الصحاح، ج ٢، ص ٦٦٧ (زبر).

١٢. هكذا في النسخ التي قوبلت والغيبة للطوسي والوافي والبحار. وفي المطبوع: + ٩له،

١٦٠ في «بر، بف» والوافي: «قال». ١٤ في «ب» والوافي: «إن».

١٥. في الغيبة للطوسي: + وعمر).

١٦. في وضع: ديعلم بدون الضمير. وفي حاشية ديجه والغيبة للطوسي: ديعلمها، وهو الأنسب بالأشياء.

١٧. في مرآة العقول: وخير الأمم، خبر مبتدأ محذوف، أي نحن خير الأمم. ووصادقون، خبر أنَّه.

۱۸ . في دج، ض، ف، بح، بس: دصادقين».

سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ؛ أُخْبِرْكَ بِهِ ١ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثٍ وَ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ ﴿: بِيَا يَهُودِيُّ، وَلِمَ لَمْ

تَقُلْ: أُخْبِرْنِي عَنْ سَبْعٍ ؟ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: إِنَّكَ إِنْ أُخْبَرْتَنِي بِالشَّلَاثِ سَأَلْتُكَ عَنِ

الْبَقِيَّةِ ۗ، وَ إِلَّا كَفَفْتُ، فَإِنْ أَنْتَ الْجَبْتَنِي فِي هٰذِهِ السَّبْعِ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ أُهْلِ الأَرْضِ

وَ أَفْضَلُهُمْ، وَ أَوْلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ يَا يَهُودِيُّ ٩٠.

قَالَ ۚ : أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ حَجْرٍ وُضِعَ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ، وَ أَوَّلِ شَجَرَةٍ غُرِسَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ، وَ أَوَّلِ عَيْنِ نَبَعَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ، فَأَخْبَرَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ.

ثُمَّ قَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: أُخْبِرْنِي لَا عَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ: كَمْ لَهَا أُ مِنْ أَمِامٍ هُدًى ؟ وَ أُخْبِرْنِي أَ مَنْ مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ ؟ وَ أُخْبِرْنِي أَ مَنْ مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ ؟ فَأَخْبِرْنِي أَ مَنْ مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ لَهُ أَلْ الْمُوْمِنِينَ اللهُ: وَ الْأُمَّةِ الْنَّيْ عَشَرَ إِمَاماً هُدًى مِنْ ذُرِّيَّةٍ

نَبِيهُا ١٢ وَ هُمْ مِنْى؛ وَ أَمَّا مَنْزِلُ نَبِيْنَا فِي الْجَنَّةِ ، .....

٢. في الغيبة للطوسي: «ثلاثة».

١. في الغيبة للطوسي: دعنه).

٤. في الغيبة: دوإن ، بدل دفإن أنت،

٣. في الغيبة: والثلاثه.

. . .

٥. في البحار : «أخبرك به إن شاء الله تعالى» بدل «يا يهودي».
 ٦. في وض» : (فقال».

٧. في الغيبة: ﴿فَأَحْبَرِنِيۗۗ . ٥

٠. في «بر ، بف» : «لهم» .

۹. في «بر»: –«من». ۱۱. في «بر»: –«له».

۱۰. في دف: + دعن،

١٢. في وبح ، ونبيّناه . وفي مرآة العقول ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ : وقوله على : من ذرّية نبيّها ، ظاهر ه أنّ جميع الاثني عشر من ذرّية النبي على ، وهو غير مستقيم . ويمكن تصحيحه على ما خطر بالبال بوجوه :

الأوّل: أنَّ السائل لمَا علم بوفور علمه الله وما شاهد من آثار الإمامة والوصاية فيه ، علم أنَّه أوّل الأوصياء 48، فكانّه سأل عن التتمّة ، فكان العراد بالاثني عشر تتمّةَ الاثني عشر لاكلّهم ، ولاريب أنّهم من ذرّبّة النبيّ وذرّبّت صلوات الله عليهم .

الثاني: أن يكون قوله: «من ذرّية نبيّنا» على المجاز والتغليب؛ فإنّه لمّاكان أكثرهم من الذرّية، أطلق على الجميم الذرّية تغليباً. فَفِي ' أَفْضَلِهَا وَ أَشْرَفِهَا جَنَّةٍ عَدْنٍ؛ وَ أَمَّا مَنْ مَعَهُ فِي مَنْزِلِهِ فِيهَا '، فَهُوُلَاءِ الاِثْنَا عَشَرَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَ أُمُّهُمْ وَ جَدَّتُهُمْ وَ ۖ أَمُّ أُمِّهِمْ وَ ذَرَارِيَّهُمْ لَا يَشْرَكُهُمْ فِيهَا أَحْدَه. '

١٣٩٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ "﴿ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ فَاطِمَةً ﴿ ا

الرابع: أن يكون دمن ذريّة نبيّها، خبرّ مبتدأ محذوف، أي بقيّتهم من ذريّة نبيّنا، أو هم من الذريّة بارتكاب استخدام في الضمير، بأن يرجع الضمير إلى الأغلب تجوّزاً. وأكثر تلك الوجوه يجري في قوله: دمن ذرّيّته، وكذا قوله: «أمّهم» يعني فاطمة و «جدّتهم» يعني خديجة؛ فإنّه لابدّ من ارتكاب بعض التجوّزات المتقدّمة فيها.

وقوله: «وهم منّي» على الأوّل والأخير ظاهر، وعلى سائر الوجوه يمكن أن يرتكب تجوّز في كـلمة «مِن» ليشمل العينيّة، ويمكن إرجاع ضمير «هم» إلى الذرّيّة كما قال النبيّﷺ: «هـو أبـو ذرّيّـتي، أو أبـو ولدي» أو المعنى ابتدؤوا منّي، أي أنا أوّلهم».

١. في الغيبة: دفهو).

٢. في الغيبة: ومنهاه.

٣. في وب، ج، ف، بح، بس: - دوء.

حه الثالث: أن يكون التجوّز في لفظ الذرّيّة، فأريد بها العشيرة مجازاً، أو يسراد بها ما يسعمَ الولادة الحقيقيّة والمجازيّة، فإنَّ النبيّ عِلى كان والدجميع الأمّة، لاسيّما بالنسبة إلى أميرالمؤمنين الله ؛ فانّه كان مربّبه ومعلّمه كما أنَّ النبيّ كان يقول لفاطمة بنت أسد: أمّي، وقد مرّ أنَّ النبيّ وأميرالمؤمنين والدا هذه الأمّة؛ لأنّهما ولداهم العلمّ والحكمةً. وعلاقة المجاز هنا كثيرة.

<sup>3.</sup> الغيبة للطوسي، ص ١٥٢، ح ١٦٣، بسنده عن الكليني، وفي الغيبة للنعماني، ص ٩٧، ح ٢٩، بسنده عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن أبي هارون العبدي، عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الشكل وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة. وفي كمال الدين، ص ٢٩٤، ح ٣، بسنده عن إبراهيم بن يحيى الأسلمي المديني، عن عمارة بن جوين، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة؛ وفيه، وص ٢٩٧، ح ٥، بسنده عن إبراهيم بن يحيى المديني، عن أبي عبد الشكل. وفي كمال الدين، ص ٣٠٠، ح ٨؛ والخصال، ص ٢٧١، خ أبواب الاثني عشر، ح ٤٠؛ وعيون الأخبار، ص ٢٥، ح ١٩، بسند آخر عن جعفر بن محمد الله؛ وفي كملها جاء الخبر بالتفصيل الوافي، ج ٢٠ ص ٢٠٥، ح ٢٠١، ص ٢٠٠. ح ٢٠١، ص ٢٠٠. ح ٢٠٠.

٥. في الإرشاد: + ومحمّد بن على ١٠. من الإرشاد: + وبنت رسول الله على ١٠.

وَ بَيْنَ يَدَيْهَا لَوْحٌ، فِيهِ السَّمَاءُ الأَوْصِيَاءِ مِنْ وَلْدِهَا ، فَعَدَدْتُ اثْنَىٰ عَشَرَ آخِرُهُم الْقَائِمِ اللهِ ، ثَلَاثَةً مِنْهُمْ مُحَمَّدٌ، وَ ثَلَاثَةً امِنْهُمْ عَلِقٌ. \

١٣٩٧ / ١٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ^، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضَيْلِ ^، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ١٠:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللّٰهَ أَرْسَلَ مُحَمَّداً ﴾ إِلَى الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ ، وَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِهِ اثْنَيْ عَشَرَ وَصِيًّا جَرَتْ بِهِ ١ سَنَةً ، وَ الْأَوْصِيَاءَ عَلِيسَىٰ ، وَ كَالُّ وَصِيًّ جَرَتْ بِهِ ١ سَنَةً ، وَ الْأَوْصِيَاءَ ٢ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدٍ ﴾ عَلَىٰ سُنَّةٍ أَوْصِيَاءِ عِيسَىٰ ، وَ كَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ ، وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَلَىٰ سُنَّةِ الْمَسِيحِ ، ١٣ وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَلَىٰ سُنَّةِ الْمَسِيحِ ، ١٣

٢. في الإرشاد: + دوالأنمّة ١.

۱. في حاشية (ج): (فيها).

 <sup>&</sup>quot;. في الخصال والعيون وكمال الدين، ص ٣١٦ و٣١٦: - ومن ولدهاه. وفي مراة العقول: وقوله: من ولدها، أي
 الأحد عشر، أو على المجاز والتغليب.
 ك. في وف: وفعد دت» بالتثقيل.

٥. في الإرشاد: واثني عشر اسماً آخرهم القائم من ولد فاطمة، بدل واثني عشر آخرهم القائم عليه.

٦. وثلاثة منهم» أي من الأولاد، لا من الجميع؛ فإنا المسمّى بعليّ من الجميع أربعة. وفي حاشية وبج، والإرشاد والفقيه والعيون وكمال الدين والوافى: «أربعة».

٧. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٤٦، بسنده عن الكليني. وفي عيون الأخبار، ج ١، ص ٣٤، ح ٢؛ وكمال الذين، ص ٣٢٩، ح ٣؛ وحمال الذين، ص ٣٦٩، ح ٣؛ وص ٣١١، ح ٣، عن محمّد بن يعيى العطّار. وفي الغصال، ص ٤٧٧، أبواب الاثني عشر، ح ٤٤، بسنده محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب. وفي الفقية، ج ٤، ص ١٨٠، ح ٥٠٤٥؛ وعيون الأخبار، ج ١، ص ٧٤، ح ٧؛ وكمال الذين، ص ٣٦٣، ح ٤، بسنده عن الحسن بن محبوب. الغيبة للطوسي، ص ٣١٩، ح ٣٠، مل ٢٠٤٧، ولم ٢١٤٧٠.

٨. في الإرشاد: - «بن عبيد».
 ٩. في الخصال والعيون: + «الصيرفي».

في الإرشاد والخصال والعيون: + «الثمالي». ١١. في الوافي: «جرت له».

١٢. في الإرشاد: وفالأوصياء.

١٣. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٤٥، بسنده عن الكليني. وفي الخصال، ص ٤٧٨، أبواب الاثنى عشر، ح ٤٣؛ وعيون
 الأخبار، ج ١، ص ٥٥، ح ٢١، عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم. وفي كمال الدين، ص ٢٣٦، ح ٤، والغيبة
 للطوسي، ص ١٤١، ح ١٠٠، بسندهما عن محمّد بن عيسى بن عبيد. كمال الدين، ص ٢١٩، ح ٢، بسند آخر
 عن محمّد بن الفضيل، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي، ج ٢، ص ٢٠٩، ح ٢٧٦.

١٣٩٨ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ؛

وَ الْمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً، عَن الْحَسَن بْن الْحَرَاسُ بْن الْحَرِيشِ ؟:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ﴿: ﴿أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ": إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي كُلُّ سَنَةٍ ، وَ إِنَّهُ يَنْزِلُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَمْرُ السَّنَةِ ۚ ، وَ ۚ لِذَٰلِكَ الْأَمْرِ وَلَاةً بَعْدَ ۚ رَسُولِ ٣٣/١ اللهِ ﴾ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

١٣٩٩ / ١٢ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ ١٠ :

٦. في الإرشاد: ومن بعد».

١. في السند تحويل بعطف (محمّد بن أبي عبد الله ومحمّد بن الحسن عن سهل بن زياد) على (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى).

٢. هكذا في النسخ. وفي المطبوع: «الجريش». وهو سهو. والحسن هذا، هو الحسن بن العبّاس بن الحريش الرازي. راجع: رجال النجاشي، ص ٦٠، الرقم ١٣٧٤؛ رجال الطومي، ص ٣٧٤، الرقم ٤٥٤٤؛ الفهرست للطوسي، ص ١٣٦، الرقم ١٩٦٨؛ الرجال لابن الغضائري، ص ٥١، الرقم ٣٤.

٣. في دض، بح، بر، بس، بف، : «العبّاس». ٤. في الغيبة للنعماني : + دوما قضي فيها».

٥. في دبس، بف: - دو». وفي الكافي، ح ٦٤٦: + دإنَّه.

٧. في الإرشاد: + اله،

٨. في الغيبة للنعماني: + «يا أمير المؤمنين ١٤٠٤.

٩. الكافي، كتاب الحجّة، باب في شأن ﴿إِنْمَا أَمْزَلْتُنهُ في لَيْلَةٍ الْقَدْرِ و تفسيرها، ضمن ح ٦٤٦، بهذا الإسناد عن أبي عبدالله على المنهذ الإرشاد، ٢، ص ٣٤٦ بسنده عن الكليني. الفينة للنعماني، ص ٢٠٠ ح ٣، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن عدّة من رجاله، عن أحمد بن أبي عبد الله محمّد بن خالد البرقي، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش. وفي الخصال، ص ٤٧٩، أبواب الاثني عشر، ح ٤٧٧ وكمال الدين، ص ٣٠٤ ح ٩١ وكماية الأثر، ص ٢٠٢، بسندها عن محمّد بن يحيى العطار، عن [في كمال الدين وكفاية الأثر: سهل بن زياد الأدمي و] أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش. الغيبة للطوسي، ص ١٤١، ح ٢٠١، بسنده عن أمي بن زياد الأدمي. وفي الكافي، كتاب الحجّة، باب أنّ الأثنة محدّثون مفهمون، ح ٢١١، بسند آخر عن أبي جعفر الله مكذا: إنّ أوصياء محمّد عليه وعليهم السلام محدّثون»، مع زيادة في أوّله الوافي، ج ٢، من ٢٠١٠ بعر ٢٠١٠.

١٠ الضمير المستتر في «قال» راجع إلى أبي جعفر الثاني ، فالمراد بهذا الإسناد: الطريقان المذكوران إليه ،
 في الحديث السابق.

اقَالَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ لِأَصْحَابِهِ: آمِنُوا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، أَنَّهَا ۚ تَكُونُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَ لِوُلْدِهِ ۚ الْأَحَدَ عَشَرَ مِنْ بَعْدِي ۗ هُ. ۚ

## ١٤٠٠ / ١٣ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ:

اأَنَّ أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ ﴿ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ يَوْما ﴿ ﴿ لاَ تَحْسَبَنُ الدِّينَ قَبُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَرَبُهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ ﴿ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً ۗ ﴿ رَسُولُ اللّٰهِ مَاتَ شَهِيداً ، وَ اللّٰهِ لَيَأْتِينَّكَ ، فَأَيْفِنْ إِذَا جَاءَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ غَيْرُ مُتَخَيِّلٍ ^ بِهِ ، فَأَخَذَ عَلِيٍّ ﴿ بِيهِ اللّٰهِ مِنَّالِ اللّٰبِيَ اللّٰهِ مَنْ لَهُ ﴿ . يَا أَبَا بَكْرٍ ، آمِنْ بِعَلِيِّ وَ بِأَحَدَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِهِ ، أَنَّهُمْ \* ` مِثْلِي إِلَّا النَّبُوّةَ ، النَّهُ وَتَى اللهِ مِمَّا فِي يَدِكَ ؛ فَإِنَّهُ لاَ حَقَّ لَكَ فِيهِ ، قَالَ : وَمُمَّ ذَهَبَ ، فَلَمْ يُرْ ( ﴿ . ٢ اللّٰهِ مِمَّا فِي يَدِكَ ؛ فَإِنَّهُ لاَ حَقَّ لَكَ فِيهِ ، قَالَ : وَثُمَّ ذَهَبَ ، فَلَمْ يُرْ ( ﴿ . ٢ اللّٰهِ مِمَّا فِي يَدِكَ ؛ فَإِنَّهُ لاَ حَقَّ لَكَ فِيهِ ، قَالَ : وَثُمَّ ذَهَبَ ، فَلَمْ يُرْ ( ﴿ . ٢ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِمَّا فِي يَدِكَ ؛ فَإِنَّهُ لاَ حَقَّ لَكَ فِيهِ ، قَالَ : وَثُمَّ ذَهَبَ ، فَلَمْ يُولُو اللّٰهِ مِمَّا فِي يَدِكَ ؛ فَإِنَّهُ لاَ حَقَّ لَكَ فِيهِ ، قَالَ : وَثُمَّ ذَهَبَ ، فَلَمْ يَرْ اللّٰهِ مِمَّا فِي يَذِكَ ؛ فَإِنَّهُ لا حَقَّ لَكُ فِيهِ ، قَالَ : وَثُمَّ ذَهُ مَا مُنْهُ لَوْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا لَهُ عَلَى اللّٰهِ لَمُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَا لَكُ فَا حَقَّ لَلْ عَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ لَوْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

١. في مرآة العقول: «أنّها، بفتح الهمزة بدل ليلة القدر. وفيه ردّ على من زعم من المخالفين أنّ ليلة القدر لم تبق بعد رسول الشﷺ.

٣. في وج، وحاشية وب، وكمال الدين: وبعده، وفي الإرشاد: وفإنّه ينزل فيها أمر السنة وإنّ لذلك ولاة من بعدى على بن أبى طالب وأحد عشر من ولده، بدل وإنّها تكون -إلى -من بعدي،

٤. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٤٥، بسنده عن الكليني. الخصال، ص ٤٩٠، أبواب الاثني عشر، ح ٤٨، بسنده عن محمّد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش الرازي. كمال الدين، ص ٢٨٠، ح ٣٠، بسنده عن محمّد بن عجيى العطار، عن سهل بن زياد الآدمي وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن العبّاس بن حريش الرازي، عن أبي جعفر الثانى، عن أبائه، عن أمير المؤمنين المثل الوافي، ج ٢٠. ص ٣٠٠، ح ٧٧٨.

٦. أل عمران (٣): ١٦٩. وفي دبح، والوافي: + دفرحين،

٧. في «ب، ج، ض، ف، بس» والوافي: - «محمّداً».

في «بر، بف» وحاشية «ج، ف» والوافي: «متمثّل».

٩. في «ب، بس»: - «له».

<sup>.</sup> ١٠. في مرأة العقول: «قوله: أنّهم، بفتح الهمزة بدل «عليّ وأحد عشر». ويمكن أن يـقرأ بكسر الهـمزة ليكون استينافاً بيانياً».

ا. في مرآة العقول: وثمّ ذهب، أي الرسول ﷺ. فلم يُر، على المجهول، أي لم يره غير المعصومين، وقيل:
 ضمير وذهب، لأبي بكر، وكذا ضمير ولم يره على بناء المعلوم، أي لم يختر الإيمان والتوبة. ولا يخفى يُعده.
 ١٢. بصائر الدرجات، ص ٢٨٠، ضمن ح ١٥ عن أحمد بن إسحاق، عن الحسن بن عبّاس بن حريش، مع هـ

١٤٠١ / ١٤٠ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَابِ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ الْبَنِ أَذَيْنَةَ ، عَنْ ذَرَارَةَ ، قَالَ :
قَال:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ عِلَى يَقُولُ: «الِاثْنَا عَشَرَ الْإِمَامَ "مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّهُمْ مُحَدَّثُ مِنْ وَلْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ وَ وَلْدِ عَلِيٌ هِ عَالَيٍ عِلَيْ الْمَوْسِلُ اللهِ عَلَيُّ وَ عَلِيٌ هِ هُمَا الْوَالِدَانِ». \ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ إِنْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ^، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ الْبِ

مه اختلاف يسير الوافي، ج ٢، ص ٣١٠، ح ٧٦٩.

هه احتلاف پسیر دانواهی ، ج ۱۱ مص ۱۱ ، ح ۱۱ ۷.

١ . هكذا في دحاشية دبف، والوافي . وفي دب، ج، ض، ف، بح، بس، بف، والمطبوع : «الحسن بـن عـبيد الله». وفي وبر» : «الحسن بن عبد الله».

والصواب ما أثبتناه؛ فقد تقدّم في ذيل ح ١١٩٤، أنّ الحسين بن عبيد الله بن سهل روى عنه أحمد بن إدريس المعبّر عنه هنا بأبي عليّ الأشعري.

يؤيّد ذلك أنّ الخبر أورده الشيخ الصدوق في الخصال، ص ٤٨٠، ح ٤٩، وعيون الأخبار، ج ١، ص ٥٦، ح ٢٤. نقلاً من المصنّف باختلاف في الألفاظ ـ وفيهما: «الحسين بن عبيد الله، وأورده الشيخ الطوسي فـي الغيبة، ص ١٥١، ح ١١٢ ـ بعين الألفاظ ـ وفيه: «الحسين بن عبد الله».

٢. في الغيبة للطوسي: «الحسن بن سماعة». وهو الظاهر، والمراد به الحسن بن محمّد بن سماعة؛ فقد روى الحسن بن محمّد بن سماعة كتاب عليّ بن الحسن بن رباط وتكرّرت روايته عنه في الأسناد والطرق. راجع: رجال الحبني، ص ١٠٦٠، الرقم ١٣٨٠؛ وص ٢٥١، الرقم ١٠٥٩، ص ٤٠٨، الرقم ١٠٨٦؛ معجم رجال الحديث، ج ٥٠ ص ٣٧٨، ص ٣٨٥، ح ٢٢، ص ٣٨٨.

٣. في الخصال والعيون: + دعن أبيه، واحتمال زيادته غير منفيّ؛ فإنّه لم يثبت توسّط الحسن بن رباط البجلي
 والدعليّ، بين وَلَد وبين ابن أذينة المرادمنه عمر بن أذينة.

في الإرشاد: + «عمر».
 في الإرشاد: «الأثقة».

قي الإرشاد: دعليّ بن أبي طالب وأحد عشر من ولده ورسول الفظاء بدل دمن ولد رسول الله - إلى -فرسول الديناء.

الخصال، ص ٤٨٠، باب الاثنى عشر، ح ٤٤؛ وعيون الأخبار، ج ١، ص ٥٦، ح ٢٤، مع اختلاف يسير؛
 الإرشاد، ج ٢، ص ٤٣٤؛ الغيبة للطوسي، ص ١٥١، ح ١١٢، وفي كلّها بسندها عن الكليني. وراجع المصادر
 التي ذكرنا ذيل ح ٧من نفس الباب الوافي، ج ٢، ص ٣٠٨، ح ٣٧٢.

في الغيبة للطوسي: «محمّد بن أبي عمير».

أبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ لللهِ ، قَالَ: «يَكُونُ ' تِسْعَةُ أَئِمَّةٍ بَعْدَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُمْ». '

١٦/١٤٠٣ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زَرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: «نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً، مِنْهُمْ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ ، ثُمَّ الْأَيْمَةُ مِنْ وَلْدِ الْحُسَيْن ﷺ ، <sup>7</sup>

١٧ / ٣٤/١ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ:
أبى سَعِيدِ الْعُصْفُرِيُ ٧، عَنْ عَمْرو بْن ثَابِ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ:

١. في كمال الدين: ﴿ أَبِي عبد اللهِ ٤.

٧. في «بس، والخصال، ص ٤١٩: «تكون».

٣. في الغيبة للطوسي: - «بن عليّ».

<sup>3.</sup> الغيبة للنعماني، ص ٩٤، ح ٢٥، عن الكليني. وفي الإرشاد، ج ٢، ص ٣٤٧؛ والغيبة للطوسي، ص ١٤٠، الغيبة للنطوسي، ص ١٤٠، ح ١٠٠، بسنده عا عن الكليني. الخصال، ص ١٩٤، أبواب التسعة، ح ١٢؛ وص ٤٨٠، أبواب الاثني عشر، ح ٥٠، بسنده عن عليّ بن إبراهيم؛ كمال الدين، ص ٢٥٠، ح ٥٤، بسنده عن ابن أبي عمير، عن سعيلبن غزوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ١٠٠ عماني الأخبار، ص ٩٠، ح ٤، بسنده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق، عن آبانه، عن أمير العومنين ١٠٠ مع اختلاف يسير وزيادة؛ تقريب المعارف، ص ١٨٠، عن أبي بصير. كاياية الأثر، ص ٣٠؛ وص ٣٣؛ وص ٣٨، بسند آخر عن رسول الله ١٠٠ عن اختلاف يسير وزيادة الوافي، ج ٢، ص ٢١٠، ح ٧٠٠.

٥. في دف، والعيون: «الحسن والحسين».

٦. الخصال، ص ٤٧٨، ح ٤٤٤ وعيون الأخبار، ج ١، ص ٥٦، ح ٢٢، بسندهما عن الحسين بن محمد الأشعري.
 الوافق، ج ٢، ص ٣١١، ح ٧٧١.

٧. هكذا في وب، ج، ف، بر، بس، بف، وفي وض، بح، جر، والمطبوع: «العصفوري».
 وتقدّم ذيل ح ٦ من نفس الباب أنّ الصواب هو العصفري.

عَـنْ أَبِـي جَـغَفَرِ ﴿ قَـالَ: وقَـالَ رَسُـولُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّـي وَ اثْنَيْ عَشَرَ ' مِنْ وُلْدِي ' وَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ ' زِرُ الْأَرْضِ ـ يَعْنِي أَوْتَادَهَا ' وَ جِبَالَهَا ـ بِنَا أَوْتَدَ اللّٰهُ الْأَرْضَ أَنْ تَسِيخَ ' بِأَهْلِهَا، فَإِذَا ذَهَبَ الاِثْنَا عَشَرَ مِنْ وُلْدِي، سَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، وَ لَمْ يُنْظُرُوا لا . ^

١٤٠٥ / ١٨ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ وُلْدِيِّ اثْنَا عَشَرَ نَقِيباً ٩ ، نُجَبَاءُ،

١. في الغيبة للطوسي: «وأحد عشر».

أي مع فاطعة ( العجم : شرح المازندواني ، ج ٧ ، ص ١٣٨؛ الوافي ، ج ٢ ، ص ٢١١؛ مرأة العقول ، ج ٦ ، ص ٢٣٢.

٣. في تقريب المعارف: وإنِّي واثني عشر من أهل بيتي أوَّلهم عليّ بن أبي طالب،.

<sup>3.</sup> في «ب، ج، ض، ف، بس، بف» وشرح المازندراني: «رزّ» بتقديم المهملة. وفي «بح، بر» والوافي والمطبوع بتقديم المعجمة، كما في المتن. وجعله في المرآة ذا الوجه بل أظهر. وقال ابن الأثير: «زِرَ الأرض: قوامها، وأصله من زِرَ القلب، وهو عُظَيم صغير يكون قوام القلب به». ورزّ الأرض: عمادها، من الرزّ بمعنى الإثبات، يقال: رَزَزْتُ الشيء في الأرض رَزَاً، أي أثبته فيها. ورَزْت الجرادة رَزّاً، وهو أن تُدخل ذَبَها في الأرض فتلقي بيضها. والرزّة: الحديدة التي يُدْخل فيها القفل. وكيف كان فالمعنيان كلاهما يناسبان تفسيره بالأو تاد ـ كما لا يخفى - سواء كان التفسير من المعصوم ع المورين، واجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٩٧٩ مجمع البحرين، ج ٤، يحل ح ١٢ (رزز)؛ النهاية، ج ٢، ص ٢٥٠ (رور).

٦. ساخت بهم الأرض: خَسَفت. ويعدّى بالهمزة فيقال: أساخه الله. المصباح المنير، ص ٢٩٤ (سوخ). وفي العرآة: «وربّما يقرأ بالحاء المهملة من السياحة كناية عن زلزلة الأرض».

٧. والإنظاره: التأخير والإمهال.النهاية، ج ٥، ص ٧٨ (نظر).

٨٠ الغيبة للطوسي، ص ١٣٨، ح ١٠٢، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ تقريب المعارف، ص ١٧٥، عن أبي الجارود الوافي، ج ٢، ص ٣١١، ح ٧٧٢.

٩. في دبر٢: انقباء، وعليه فتميز العدد محذوف. والعدد المذكور إمّا مبنيّ على التغليب، أو إطلاق الولد على

مُحَدَّثُونَ، مُفَهَّمُونَ، آخِرُهُمُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ، يَمْلَؤُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِثَتْ جَوْراً، ١

١٤٠٦ / ١٩ . عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَصَمَّ ، عَنْ كَرَّام ، قَالَ :

حَلَفْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِي أَلَّا آكُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتَىٰ يَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ ۗ : فَقُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ مِنْ شِيعَتِكُمْ ۚ جَعَلَ لِلّٰهِ \* عَلَيْهِ أَلَّا يَأْكُلُ طَعَاماً بِنَهَارِ أَبْداً حَتَىٰ يَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ ؟

قَالَ: ‹فَصُمْ ۚ إِذَا ۗ يَا كَرَّامُ، وَ لَا تَصُمِ الْعِيدَيْنِ، وَ لَا ثَـلَاثَةُ ۗ التَّشْرِيقِ، وَ لَا إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً وَ لَا مِرْيضاً ۗ ؛ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ ۗ لَهُ لَمَّا قَتِلَ عَجَّتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ عَلَيْهِمَا ۚ ` وَ الْمَلَاثِكَ ۚ الْمَلَاثِكَةُ ، فَقَالُوا: يَا رَبَّنَا ، الْذَنْ ` ` لَنَا فِي هَلَاكِ ` ` الْخَلْقِ حَتَّىٰ نَجَدَّهُمْ ` ` عَنْ ' كَنَا مَلَاثِكَتِي جَالِالْ أَلْ الْأَرْضِ بِمَا اسْتَحَلُّوا حُرْمَتَكَ ، وَقَتَلُوا صَفْوَتَكَ ؛ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ: يَا مَلَائِكَتِي

حه على ﷺ مجازاً، واحتمال دخول فاطمة، في العدد. واستبعده في مرأة العقول، ج ٦، ص ٣٣٣. وراجع: شرح المازندراني، ج ٧، ص ٣٨٦.

<sup>1.</sup> تقريب المعارف، ص ١٧٦ مرسلاً عن أبي جعفر ﷺ الوافي، ج ٢، ص ٣١، ح ٧٧٣.

ن الغيبة للنعماني: - اومحمد بن الحسن».

٣. في الغيبة للنعماني: - اومحمد بن الحسن».

في الغيبة للنعماني: «شيعتك».

٦. في الغيبة للنعماني: «فقال: صم». وفي الوسائل، ح ١٣٦٥٧: «فسألته فقال: صم» بدل «قال: فقلت له: رجل
 إلى في الغيبة للنعماني: - «إذاً».

أيام. وفي «ف»: + «من أيّام». وفي الغيبة للنعماني: + «أيّام».

١١. في الغيبة للنعماني: ﴿أَتَأَذَنُهُ. ١٢. في ﴿ضَهُ: ﴿إِهْلَاكُهُ.

۱۳. في «بح، بف» وحاشية وج، ضع وشرح المازندراني والوافي: «نبجليهم» من الإجلاء. وفي «ج» والغبية للنعماني: «نبجذُهم». وجدّه بالمهملة، و«جذّه بالمعجمة بمعنى واحد. وجددت الشيء أجُدُه جذاً: قطعته. والمراد: نستأصلهم. الصحاح، ج ۲، ص 20٤ (جدد).

١٤. في وبس، وحاشية وج، : وعلى، وفي الغيبة للنعماني والبحار : (من،

١٥. وجديد الأرض، أي وجهها. النهاية، ج ١، ص ٢٤٦ (جدد).

وَ يَا سَمَاوَاتِي ۚ وَ يَا أَرْضِيَ ، اسْكُنُوا ۚ ، ثُمَّ كَشَفَ ۚ حِجَاباً مِنَ الْحُجُبِ، فَإِذَا خَلْفَهُ مُحَمَّدٌ وَ اثْنَا عَشَرَ \* وَصِيّاً لَهُ عِيد ، وَ أَخَذَ \* بِيدِ فَلَانِ الْقَائِمِ " مِنْ بَيْنِهِمْ "، فَقَالَ: يَا مَلَائِكَتِي وَ يَا سَمَاوَاتِي وَ يَا أَرْضِي ^، بِهٰذَا أَنْتَصِرُ \* لِهٰذَا ١٠ ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ١١

١٤٠٧ / ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ١٢، عَنْ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ:

كُنْتُ أَنَّا وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ مَوْلَىٰ أَبِي جَعْفَرِ اللَّهِ فِي مَنْزِلِهِ " بِمَكَّةً ١٠،

١. في الغيبة للنعماني: دسمائي. نی حاشیة «ض»: «اسکتوا».

٣. في حاشية (ض): + (لهم).

٤. في الوافي: اخلقة محمّد واثني عشر ، كأنّها بكسر المعجمة والقاف والإضافة ؛ يعني هيئتهم وصورتهم. ويحتمل الفتح والفاء والضمير ورفع ما بعدها، أي خلف الحجاب.

في الغيبة للنعماني: «فأخذ». وفي البحار: «ثمّ أخذ».

٣. في «بس» والغيبة للنعماني : - «القائم». ٧. في (بر): - (من بينهم).

في وف: (ويا أرضى ويا سماواتي). وفي (بر، بف): + (و).

٩. في الغيبة للنعماني: + دمنهم». ۱۰. في دف: - دلهذا،.

١١. الغيبة للنعماني، ص ٩٤، ح ٢٦، عن الكليني. وفي الكافي، كتاب الصيام، باب من جعل على نفسه صوماً معلوماً ...، ح ۲۵۵۸، والتهذيب، ج ٤، ص ٢٣٣، ح ٦٨٣؛ والاستبصار، ج ٢، ص ١٠٠، ح ٣٢٥، بسند آخر عن كرّام، عن أبسي عبد الله على وفي الفقيه، ج ٢، ص ١٢٧، ح ١٩٢٥؛ والتهذيب، ج ٤، ص ١٨٣، ح ٥١٠؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٧٩، بسند آخر، وفي السنّة الأخيرة من قوله: «رجل من شيعتكم ... ؟ إلى «ولا مريضاً» مع اختلاف يسير والوافي، ج ٢، ص ٣١٢، ح ٧٧٤؛ وفي الوسائل، ج ١٠، ص ٣٨٤، ح ١٣٦٥؛ وص ٥١٥، ذيل ح ١٣٩٩٦، إلى قوله: ﴿إذا كنت مسافراً ولا مريضاً ﴾؛ البحار، ج ٤٥، ص ٢٢٨، ح ٢٣.

١٢. كذا في النسخ والمطبوع. والظاهر أنَّ الصواب ومحمَّد بن الحسن، والمراد به هو محمَّد بن الحسن الصفّار. أنظر: ما تقدّم، في الكافي، ذيل ح ٤٤٦ و ٥٤٢ و ٦٨٠ و ....

والخبر رواه الصفّار في يصائر الدرجات، ص ٣١٩، ح ٢، عن أبي طالب عن عثمان بن عيسى، وأورده الشيخ الصدوق في الخصال، ص ٤٧٨، ح ٤٥؛ و عيون الأخبار، ج ١، ص ٥٦، ح ٢٣، وكمال الدين، ص ٣٣٥، ح ٦، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القتي، عن عثمان بن عيسى. ١٣. في العيون وكمال الدين: دمنزل.

١٤. في العيون والخصال: - (بمكّة).

١/ ٣٥٥ فَقَالَ مَحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ: سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: انْخُنُ اثْنَا عَشَرَ مُحَدَّثًا ١٠.

فَقَالَ ۚ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ: سَمِعْتَ ۗ مِنْ ۚ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ فَخَلَفَهُ ۚ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ۚ أَنَّهُ سَمِعَهُ ۗ ، فَقَالَ ^ أَبُو بَصِيرٍ: لَكِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ ۚ أَبِي جَعْفَرٍ ۗ اللّٰهِ اللّٰ اللهِ

> ١٢٧ \_بَابٌ ١ فِي أَنَّهُ إِذَا قِيلَ فِي الرَّجُلِ شَيْءٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَكَانَ فِي وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي قِيلَ فِيهِ

> > ١٤٠٨ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ٣٠ عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ،

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

١. في البصائر: «مهديّاً».

نى البصائر: «قال».

٣. في البصائر: ووالله لسمعت، وفي العيون والخصال وكمال الدين: وتالله [في العيون: بالله] لقد سمعت ذلك،
 كلاهما بدل (سمعت».

3. في وبح): (عن).

٥. في البصائر : «قال : فحلَّفه». وفي كمال الدين : «فحلَّف».

أي البصائر: «واثنين». وفي العيون والخصال: + «فحلف».

٧. في البصائر: «سمعت». وفي كمال الدين: «سمع ذلك منه». وفي العيون: «سمعته». وفي الخصال: «قلد سمعه».
 ٨. في البصائر: «قال». وفي العيون: + وله».

٩. في دض: (عن).

١٠. في البصائر: «كذا سمعت أبا جعفر يقول» بدل «لكنّي سمعته من أبي جعفر».

11. بصائر الدرجات، ص ٢٦٩، ح ٢، عن أبي طالب، عن عثمان بن عيسى، قال: كنت أنا وأبو بسمير .... وفي الخصال، ص ٤٧٨، أبواب الاثني عشر، ح ٤٥؛ وعيون الأخبار، ج ١، ص ٥٦، ح ٣٣؛ وكمال الدين، ص ٣٣٥ ح ٢، بسنده عن محمّد بن يحيى العقار، عن محمّد بن الحسلت الصقار، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمّي عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران. وراجع: الغيبة للنعماني، ص ٨٥، ح ١٤؛ وص ٩٦، ح ٨٨ الوانى، ج ٢، ص ٣٦٣، ح ٧٨.

۱۲. في دجه: - دباب،

١٣. في السند تحويل بعطف دعليّ بن إبراهيم عن أبيه، على دمحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد،

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِلْا ، قَالَ ' : إِنَّ اللّهَ تَعَالَىٰ أَوْحَىٰ ۖ إِلَىٰ عِمْرَانَ : أَنِي وَاهِبُ لَكَ ذَكَراً سُولًا إِلَىٰ سُولًا \* مَبَارَكا، يَبْرِئُ الْأَكْمَة ۚ وَ الْأَبْرَصَ ۗ وَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللّهِ ٧ ، وَ جَاعِلُهُ رَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَحَدَّثَ عِمْرَانُ امْرَأَتُهُ حَنَّة ^ بِذٰلِك ۗ وَهِيَ أُمُّ مَرْيَمَ ، فَلَمَّا ١ حَمَلَتْ كَانَ حَمْلُهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَحَدَّثَ عِمْرَانُ امْرَأَتُهُ حَنَّة ^ بِذٰلِك ۗ وَهِيَ أُمُّ مَرْيَمَ ، فَلَمَّا ١ حَمَلَتْ كَانَ حَمْلُهَا بِهَا ١ عِنْدَ نَفْسِهَا غُلَاماً ، فَلَمَّا وَضَعْتُهَا أَنْثَىٰ وَ لَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأَنْمَى ۗ " فَهَا اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ ١ فَلَمَّا وَهَبَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ ١ فَلَمَّا وَهُبَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ ١ فَلَمَّا وَهَبَ لَهُ إِنَّا لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ : هِوَ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْهُ أَلَهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : هَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْهُ أَلَهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَّ وَ عَمْرَانَ ، وَ وَعَدَهُ إِلّهُ أَنْكُولُ اللّهُ عَلَا مَالِكُ اللّهُ عَلَا مَالِهُ عَلَالَهُ عَلَامًا وَهُبَوالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَ مَنْ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَمُ الْمَالَ مُلْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَمْ وَلَاللّهُ عَلَمْ وَلَمْ اللّهُ عَلَالُولُ عَمْلُهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَمْ وَهُ اللّهُ عَلَالَ عَلَمُ اللّهُ عَلَهُ عَلَمْ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالَ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّ

١. في تفسير القمّي: + «إن قلنا لكم في الرجل منّا قولاً فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده، فلا تنكروا ذلك،
 إنّ الله.

۳. فی (بر) : (وصّی) .

في تفسير القمّي: - دسويّاً. ورجل سويّ: استوت أخلاقه وخلقته عن الإفراط والتفريط. المفردات للراغب، ص ٤٤٥ (سوا).

٥. والأكمه: الذي يولد أعمى الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٤٧ (كمه).

٦. «البَرَص»: داءٌ، وهو بياض، وقد بَرِص الرجل فهو أبرص. الصحاح، ج ٣، ص ١٠٢٩ (برص).

٧. في تفسير القمّي: وبإذني، وهذا إشارة إلى الآية ٤٩ من سورة آل عمراه (٣): ﴿وَأَبْوِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصُ وَأَحْي ٱلْمُؤْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ الآية؛ ونظيره مع اختلاف في الألفاظ في الآية ١١٠ من سورة العائدة (٥).

٨. في مرأة العقول، ج ٦، ص ٣٣٦: وكون اسم مريم وحنة ٤ موافق لعاذكره أكثر العفسرين وأهل الكتاب. وقد مرّ في باب مولد أبي الحسن موسى على [ذيل ح ٢٩٢] أنّ اسعها ومرثاه وهي وهيبة بالعربية. فيمكن أن يكون أحدهما اسعاً والآخر لقباً، أو يكون أحدهما موافقاً للواقع، والآخر لها اشتهر بين أهل الكتاب أو العاقة.

٩. في تفسير القمّي: (فحدّث بذلك امرأته حنّة).

القمي: «فلمًا حملت بها، كان حملها».

ا. في حاشية وبف: «ثمّ».
 ١٢. في تفسير القمّى: + «أنثى».

١٣. إشارة إلى الآية ٣٦ من سورة آل عمران (٣): ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ

١٤. في وب، ج، ض، ف، بس، والوافي والبحار: ولا تكون،

١٥. في تفسير القمّى: ولأنّ البنت لا تكونه. ١٦. آل عمران (٣): ٣٦.

۱۷. في «ب، ج، ض، ف، بر، بس، بف»: - «الله».

١٨. في تفسير القمّي: + دالله، . ١٩. في دبس، : دفإن، .

قُلْنَا اللَّهِ عِلَا الرَّجُلِ مِنَّا شَيْعًا وَكَانَ مِن فِي وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ ، فَلَا تُنْكِرُوا ۗ ذٰلِكَ، ٢٠

٢ / ١٤٠٩ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَـنْ
 إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَائِئِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : وإِذَا قُلْنَا فِي رَجُلٍ قَوْلًا ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَ كَانَ فِي وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ ° وَلَدِهِ ، فَلَا تُنْكِرُوا ۚ ذٰلِكَ ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُه . ٧

٣/ ١٤١٠ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِدٍ،
 عَنْ أَبِى خَدِيجَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: «قَدْ يَقُومُ الرَّجُلُ بِعَدْلٍ أَوْ بِجَوْرٍ ^، وَ يُنْسَبُ ۚ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ ١٠ قَامَ بِهِ، فَيَكُونُ ذٰلِكَ ابْنَهُ أُو ابْنَ ابْنِهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَهُوَ هُوَ ١٣.٥١

١. في تفسير القمّي: + ولكم،

٢. في دج، ض، ف، بر، بس، بف، والوافي وتفسير القمّي والبحار: دفكان، .

٣. في دبره: دفلا ينكرواه.

تفسير القتي، ج ١، ص ١٠١، عن إبراهيم بن هاشم. تفسير العياشي، ج ١، ص ١٧١، ح ٢٩، عن جابر، عن أبي جعفر الله، مع اختلاف يسير الوافي، ج ٢، ص ٤٧٣، ح ٩٨١؛ البحار، ج ٥٦، ص ١١٩، ح ٤٩.

٥. ف*ي دض: - دولده.* 

٦. في دبر،: دفلا ينكروا.

٧. قوب الإسناد، ص ٢٥١، ح ١٣٦٠ مرساد، مع اختلاف يسير «الوافعي، ج ٢، ص ٤٧٤، ح ٩٨٣؛ البحار، ج ٢٦،
 ص ٢٢٣، ح ١.

٨. في دف: ديعدل أو يجوزه.

 <sup>9.</sup> قوله: وينسب، عطف على ويقوم، أي وقد ينسب. والضمير المستتر راجع إلى العدل أو الجور. وجملة
 ولم يكن، حال. و وذلك، إشارة إلى القائم بالعدل أو الجور حقيقة.

١٠. في دف: +دفيه).

١١. أي يكون القائم بالعدل أو الجور حقيقةً هو المنسوبَ إليه.

١٢. الوافي، ج ٢، ص ٤٧٤، ح ٩٨٤؛ البحار، ج ٢٦، ص ٢٢٣، ح ٢.

## ٨٧٨ \_بَابُ ۚ أَنَّ الْأَثِمَّةَ ﴿ ﴿ كُلَّهُمْ قَائِمُونَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ هَادُونَ إِلَيْهِ 087/1

١/١٤١١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ، عَنِ الْحَكَم بْنِ أَبِي نُعَيْم، قَالَ:

أَتَيْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : عَلَىَّ نَذْرٌ بَيْنَ الرُّكُن وَ الْمَقَام إنَّ أَنَا لَقِيتُكَ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّىٰ أَغْلَمَ أَنَّكَ قَائِمُ آل مُحَمَّدٍ أَمْ لَا؟

فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ، فَأَقَمْتُ ثَلَاثِينَ يَوْماً، ثُمَّ اسْتَقْبَلَنِي فِي طَرِيق، فَقَالَ: اينا حَكَمُ، وَ إِنَّكَ ۚ لَهَاهُنَا ۚ بَعْدُ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ ۚ ، إِنِّي أَخْبَرْتُكَ بِمَا جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ، فَلَمْ تَأْمُزني ٢، وَ لَمْ تَنْهَنِي ٨ عَنْ شَيْءٍ، وَ لَمْ تُجِننِي بِشَيْءٍ، فَقَالَ: وَبَكِّرْ عَلَيَّ غُدُوةً المَنْزلَ، فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ﷺ : «سَلْ عَنْ ۚ حَاجَتِكَ» فَقُلْتُ: إِنِّي جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ ` ْ نَذْرأ وَ صِيَاماً وَ صَدَقَةً بَيْنَ الرُّكُن وَ الْمَقَامِ إِنْ أَنَا لَقِيتُكَ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّىٰ أَعْلَمَ أَنَّكَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ أَمْ لاَ، فَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ رَابَطْتُكَ ١١، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ سِرْتُ فِي الأَرْضِ فَطَلَبْتُ الْمَعَاشَ.

فَقَالَ: ويَا حَكَمَ، كُلُّنَا قَائِمٌ " بِأَمْرِ اللَّهِهِ. قُلْتُ: فَأَنْتَ الْمَهْدِيُّ؟ قَالَ: وكُلُّنَا نَهْدِي "ا

٢. في حاشية (ج): + (والرضوان).

۱. في دجه: - دبابه.

٤. في دب: دوإنكم.

٣. في البحار: وإذاه. ٥. في دض، : دهنا، بدل دلهاهنا،

٦. في وج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والبحار: - ونعم،

٧. في مرآة العقول: + دبشيء، ۸. في «بر»: «ولا تنهني».

٩. في اب، ض): - اعن ١. وفي (بر): (من). ۱۰. في دب: - دعلي،

١١. أي حبست نفسي على نصرتك وموالاة أوليائك ومجاهدة أعدائك.

١٢. في دف: ديا حكم كنّا كلّنا قائم آل محمّده.

١٣. في اب، ض، بح، بس، ومرآة العقول، والبحار: (يهدي) بالياء. وقوله: (نهدي، أو (يهدي، إمّا مجرّد مه

إِلَى اللَّهِ، قُلْتُ: فَأَنَّتَ ' صَاحِبُ السَّيْفِ ؟ قَالَ: ۥ كَلُّنَا صَاحِبُ السَّيْفِ، وَ وَارِثُ السَّيْفِ، قُلْتُ: فَأَنْتَ الَّذِي تَقْتُلُ أَعْدَاءَ اللَّهِ، وَ يَعِزًّا بِكَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، وَ يَظْهَرُ بِكَ دِينُ اللَّهِ؟

فَقَالَ: «يَا حَكَمُ ، كَيْفَ أَكُونُ أَنَا وَ قَدْ <sup>؟</sup> بَلَغْتُ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ سَنَةً °؟! وَ إِنَّ صَاحِبَ هٰذَا الْأَمْرِ ۚ أَقْرَبُ عَهْداً بِاللَّبَنِ ۗ مِنِّي ، وَ أَخَفُّ عَلَىٰ ظَهْرِ الدَّابَّةِهِ . ^

١٤١٢ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْقَائِمِ، فَقَالَ: ﴿ كُلُّنَا قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، وَاحِدٌ ٩ بَعْدَ وَاحِدٍ، حَتَّىٰ يَجِيءَ صَاحِبُ السَّيْفِ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُ ` السَّيْفِ، جَاءَ بِأَمْرٍ غَيْرِ الَّذِي

١٤١٣ / ٣. عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْل بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَطَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ:

أَظْهُرهِمْ، وَ هُوَ قَائِمُ أَهْلِ زَمَانِهِ ١٤٠٠،

حه معلوم، أو من باب الافتعال بتشديد الدال. والأنسب بالمهديّ هو المجرّد المعلوم. قال في المرأة: «يهدي إلى الله على بناء المجرّد المعلوم ؛ لأنَّ الهادي يكون مهديّاً لا محالة ، فأجاب عنه بلازمه.

٢. في وف: + دووارث السيف،

۱. في دب، ف، بف، : - دفأنت،

٤. في البحار: - وقده.

٣. في «ف، بح»: «تعزُّ».

٥. في دض، ف، بح، بر، والوافي والبحار: - وسنة،

٧. في دبر ، بف: دبالدين، أي البحار: - «الأمر».

٨. الوافي، ج ٢، ص ٤٧٤، ح ٩٨٥؛ البحار، ج ٥١، ص ١٤٠، ح ١٤.

۱۰. في دف: - (صاحب). ٩. في دف: دواحداً، ١٢. الإسراء (١٧): ٧١.

١١. الوافي، ج ٢، ص ٤٧٥، ح ٩٨٦.

١٣ . في المرآة: وذكره في الباب لإطلاق القائم على كلِّ إمام،

١٤. الوافي، ج ٢، ص ٤٧٦، ح ٩٨٨.

## ١٢٩ ـ بَابُ صِلَةِ الْإِمَامِ

١٤١٤ / ١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: •مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمَامَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، فَهُوَ كَافِرٌ ۚ! إِنَّمَا النَّاسُ يَحْتَاجُونَ أَنْ يَقْبَلَ ۖ مِنْهُمُ الْإِمَامُ؛ قَالَ ۗ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿خُذْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ رَتُزَكِّهِمْ بِهَا﴾ أَه. °

٢/١٤١٥ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ عِيسَى بَنِ سَلَيْمَانَ التُحُاسِ<sup>7</sup>، عَن الْمُفَصَّلِ بْن عُمَرَ، عَن الْحَثِبْرِيُّ وَ<sup>7</sup> يُونُسَ بْن ظَبْيَانَ، قَالَا:

 ا . في مرآة العقول: وفهو كافر ، أي غير عارف بفضل الإمام وأنّه قادر على قلب الجبال ذهباً بدعاثه ؛ فالكفر في مقابلة الإيمان الكامل . أو محمول على ما إذاكان ذلك على وجه التحقير والإزراء بشأنه على .

٣. في (ج، بح، بر، (وقال).

۲. في دض، دتقبل،

٥. الوافي، ج ١٠، ص ٢٧٩، ح ٩٥٨٠.

٤. التوبة (٩): ١٠٣. وفي «ف»: + «الآية».

٦. في دج، بح، بر، بس، والوافي: «النخاس».

٧. في البحاد: - «الخبيري و». ولم نجد رواية المفضل بن عمر عن الخبيري في غير هذا المورد، بل وردت رواية الخبيري عن المفضل، في التهذيب، ج ٧، ص ٤٤٠، ح ١٨٨٨، كما وردت روايته عن يونس بن ظبيان في الكافي، ح ١٢٥، ح ١٢٥، ح ٣. وكامل الزيبارات، ص ١٢٦، ح ٤، وص ١٢٨، ح ٣. وي الكافي، ح ١٢٥، ويصائر الدرجات، ص ١٣٥، ح ٣. ووردت أيضاً روايته عن يونس بن ظبيان ومفضل بن عمر معطوفين - في الكافي، ح ١٢٨٤؛ والخصال، ص ٤٠، و ص ١٣٥، و ابن الغضائري في ترجمة خيبري أنّه: «كان يصحب يونس بن ظبيان ويكثر الرواية عنه، راجع: الرجال لابن الغضائري، ص ٥٥، الرقم ٣٤.

هذا، وقد روى عيسى بن سليمان عن العفضل بن عمر في الغيبة للنعماني، ص ٢٨٤، ح ٣. ويظهر من دجال الكثي، ص ٢٨٤، و ٣. ويظهر من دجال الكثي، ص ٢٢٩، الرقم ٥٩٨، أنَّ عيسى بن سليمان كان في طبقة رواة المفضّل. ووردت في الكافي، ح ٢٧٨٧، رواية عثمان بن سليمان النخاس عن مفضّل بن عمر ويونس بن ظبيان. ولا يبعد اتتحاد ابن سليمان هذا مع عيسى بن سليمان ووقوع التصحيف في أحد العنوانين.

إذا تبيّن هذا، فلا يبعد القول بوقوع التحريف في السند، وأنّ الصواب وعيسى بن سليمان النحّاس والخبيري عن العفضّل بن عمر ويونس بن ظبيان».

هذا ما استفدناه ممّا أفاده العكامة الخبير السيّد موسىالشبيريّـدام ظلّه ـ في تعليقته على السند، مع شيء من الزيادة. سَمِعْنَا أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمُا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُ اللهِ مِنْ إِخْرَاجِ الدَّرَاهِمِ إِلَى اللهِ مِنْ إِخْرَاجِ الدَّرَاهِمِ إِلَى اللهِ مِنْ إِخْرَاجِ الدَّرَاهِمِ اللهَ الْإِمَامِ، وَ إِنَّ اللهَ لَيَجْعَلُ لَهُ الدَّرْهَمَ في الْجَنَّةِ مِثْلَ جَبَلِ أُحْدٍه. ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَيُضَاعِنَهُ لَهُ أَضْعَاماً كَثِيرَةُ ﴾ آه. قَالَ لا يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَاماً كَثِيرَةً ﴾ آه. قَالَ لا دهو وَ اللهِ فِي صِلَةِ الْإِمَام خَاصَّةً ه. ^

٣/١٤١٦. وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذِ صَاحِب الْأَكْسِيَةِ، قَالَ أَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ اللهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَسْأَلْ خَلْقَهُ مَا ` فِي أَيْدِيهِمْ ` قَرْضاً مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَىٰ ذٰلِكَ ، وَ مَا كَانَ لِلّٰهِ مِنْ حَقٍّ فَإِنَّمَا هُوَ لِوَلِيِّهِ، ٢٠

١٤١٧ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ١٠، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مًار:

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ ۗ ١ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهَ

١. في مرأة العقول: «ما من شيء، «من» مزيدة لتأكيد العموم، أي من جملة الإخراجات والعطايا والصدقات.
 وأحبّ، بالنصب، أي أشدّ محبوبيّة».

٢. في «ف»: «الدرهم».

٣. في «ف»: «فإنَّ».

٤. في (بر): (لهم).

<sup>0.</sup> في «ف»: «الدراهم».

٦. البقرة (٢): ٢٤٥. وفي البحار: ﴿وَلَهُ أَجْرُكُوبِمُ ۖ بدل ﴿أَضْعَافًا كَثِيرَةٌ ﴾ . وهي الآية ١١ من سورة الحديد (٥٧).

٧. في البحار: «ثمّ قال».

٨. الوافي، ج ١٠، ص ٣٦١، ح ٩٦٩٨؛ البحار، ج ٢٤، ص ٢٧٩، ح ٧.

٩. في «بح»: + «قال».

۱۰. في الوافي: هممّاه. ١٠. في هبره: هيديهمه.

١٢. الوافي، ج ١٠، ص ٢٧٩، ح ٩٥٨٢.

١٣. السند معلَّق، ويروى عن أحمد بن محمّد، عدّة من أصحابنا.

١٤. في (بر): (سألت).

044/1

قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرُ كَرِيمٌ ﴾ ﴿ قَالَ: «نَزَلَتْ ۖ فِي صِلَةِ الْإِمَامِ ۗ ٩. ٠٠

٥/١٤١٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيَّاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: ويَا مَيَّاحُ، دِرْهَمْ يُوصَلُ بِهِ \* الْإِمَامُ أَعْظَمُ وَزْناً مِنْ أَ أُحْدٍ، ٢

١٤١٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ بَغْضِ رِجَالِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : دِرْهَمٌ يُوصَلُ بِهِ ^ الْإِمَامُ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفِ ^ دِرْهَمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ وَجُوهِ الْبِرِّ ٠٠ . ١١

٧ / ١٤٢٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : وإِنِّي لَاَخُدُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدَّرْهَمَ ـ وَ إِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالًا ـ مَا أُرِيدَ بِذٰلِكَ إِلَّا أَنْ تَطَهَرُوا ، ٢٠ الْمَدِينَةِ مَالًا ـ مَا أُرِيدَ بِذٰلِكَ إِلَّا أَنْ تَطَهَرُوا ، ٢٠

١١ الحديد (٥٧): ١١. وفي ثواب الأعمال: ﴿أَضْمَافًا كَثِيرَةٌ ﴾ بدل ﴿ وَلَهُ أَجْرٌ كَوِيمٌ ﴾ . وهي الآية ٢٤٥ من سورة البقرة (٢).

٣. في تفسير القمّي: «الأرحام» وفي القوسين: «الإمام».

٤. تفسير القمّي، ج ٢، ص ٢٥١، بسنده عن أحمد بن محمّد؛ ثواب الأعمال، ص ١٢٤، ح ١، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق ٤٤. وفيه، ص ١٢٥، ح ٢، بسند آخر عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله ٤٤ وفيهما مع اختلاف يسير. الكافي، كتاب الروضة، ح ٢٥٦٧، بسند آخر عن إسحاق بن بن أبي الحسن الماضي ٤٤. تفسير العباشي، ج ١، ص ١٣١، ح ٤٥٥، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن ١٤٤، مع اختلاف يسير؛ الفقه، ج ٢، ص ٧٢، ح ١٧٦، مرسلاً عن الصادق ٤٤٠ الوافي، ج ٨، ص ٢٢، ح ١٧٦، مرسلاً عن الصادق ٤٤٠ الوافي، ج ٨.

٥. في دف: «إلى». ٦. في دف: + «جبل».

٧. الوافي، ج ١٠، ص ٣٦١، ح ٩٦٩٩. ٨. في دف: + والمي».

٩. في الفقيه: «ألف ألف». وفي «ض»: «ألف». وفي «بر»: «ألفي».

١٠. في الفقيه: دينفق في غيره في سبيل الله عزّ وجلّ عبدل دفيما سواه من وجوه البرّه. و «البرّه: الخير والفيضل.
 المصباح المنير، ص ٤٣ (بور).

١١. الغقيه، ج ٢، ص ٧٧، ح ١٧٦٤، مرسلاً الوافي، ج ١٠، ص ٣٦٢، ح ٩٧٠٠.

١٢. الفقيه، ج ٢، ص ٤٤، ح ١٦٥٨؛ وعلل الشرائع، ص ٣٧٧، ح ١، بسنده فيهما عن أحمد بن محمَّد بن حه

## ١٣٠ ـ بَابُ ' الْفَيْءِ وَ الْأَنْفَالِ وَ تَفْسِيرِ الْخُمُسِ وَ خُدُودِهِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ

إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ - جَعَلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا بِأَسْرِهَا لِخَلِيفَتِهِ ؛ حَيْثُ يَقُولُ لِلْمَ لَا يُكَةِ : ﴿إِنِّي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ ۖ فَكَانَتِ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا لاِّدَمَ، وَ صَارَتْ بَعْدَهُ لِأَبْرَارِ وُلْدِهِ وَخُلَفَائِدٍ، فَمَا غَلَبَ عَلَيْهِ أَعْدَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِمْ بِحَرْبِ أَوْ غَلَبَةٍ، سُمَّى فَيْناً، وَ هُوَ أَنْ يَفِىءَ إِلَيْهِمْ بِغَلَبَةٍ وَ حَرْبٍ، وَكَانَ حُكْمُهُ ۚ فِيهِ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَ اعْلَمُوا أُمُّنا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ مَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِيٰ وَ الْيَتْامِيٰ وَ الْمَسْاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾ ۚ فَهُوَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ؛ فَهٰذَا هُوَ الْفَيْءُ الرَّاجِعُ، وَ إِنَّمَا يَكُونُ الرَّاجِعُ مَاكَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ، فَأَخِذَ مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ.

وَ أَمَّا مَا رَجَعَ إِلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَفَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ وَ لَا رِكَابٍ. فَهُوَ الْأَنْفَالُ، هُوَ لِـلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ خَاصَّةً ، لَيْسَ \* لِأَحَدٍ فِيهِ ۚ الشُّرْكَةُ ٧، وَ إِنَّمَا جُعِلَ ^ الشُّرْكَةُ فِي شَيْءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ، فَجُعِلَ لِمَنْ قَاتَلَ مِنَ الْغَنَاثِمِ أَرْبَعَةُ أَشْهُمٍ، وَلِلرَّسُولِ سَهْمٌ، وَ الَّذِي لِلرَّسُولِﷺ يَقْسِمُهُ \* عَلَىٰ ١٠ سِتَّةِ أَشْهُم: تَكَاثَةُ ١١ لَهُ، وَ ثَكَاثَةٌ لِلْيَتَامِيٰ وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ. وَ أَمَّا الْأَنْفَالُ، فَلَيْسَ هٰذِهِ سَبِيلَهَا، كَانَتْ ١٣ لِـلرَّسُولِ ﴿ خَـاصَّةٌ ، وَكَـانَتْ ١٣ فَـدَكُ

١٠. في شرح المازندراني ومرآة العقول: - «على».

١٢. هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: (كان).

مع عيسى الوافى ، ج ١٠، ص ٢٧٩ ، ح ٩٥٨١ ؛ الوسائل ، ج ٩، ص ٤٨٣ ، ذيل ح ١٢٥٤٢ .

۱. في دجه: - دبابه. ٢. البقرة (٢): ٣٠.

٤. الأنفال (٨): ١٤.

٣. في دبر، وحاشية «بف،: دحكم الله،. ٦. في دجه: دفيها، أي الأنفال.

٥. في ډېر) والوافي: (وليس). ۸. فی دف: دجعلت).

۷. فی (بح، بس، بف): (شرکة).

٩. في دض، : ديقسّمه، بالتضعيف.

١١. يجوز فيه البدليّة.

١٣. في شرح المازندراني: «كان». واختلف في انصراف فدك وعدمه واخترنا عدم الانصراف.

لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ا خَاصَّةً؛ لِأَنْهَ عَلَيْ فَتَحَهَا وَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِلَى اللَّمَ يَكُنْ مَمَهُمَا أَحَدُ، فَرَالَ عَنْهَا اشْمُ الْفَيْءِ، وَ لَزِمَهَا اشْمُ الْأَنْفَالِ؛ وَكَذْلِكَ الآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ الْمِحَارُ وَ الْمَفَاوِزُ الْحِيَّ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً، فَإِنْ عَمِلَ فِيهَا قَوْمُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، فَلَهُمْ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسٍ، وَلِلْإِمَامِ، فَالْإِمَامُ \* يَأْخُذُهُ كُلَّةً، لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْء، وَكَذْلِكَ مَنْ عَمَّرَ شَيْناً، أَوْ أَجْرَىٰ الْإِمَام، فَالْإِمَامُ \* يَأْخُذُهُ كُلَّة، لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْء، وَكَذْلِكَ مَنْ عَمَّرَ شَيْناً، أَوْ أَجْرَىٰ أَخَذَهَا مِنْهُ كُلَّهَا \*، وَإِنْ شَاء تَرَكَهَا فِي يَدِهِ \* ^ ^

١٤٢١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ١، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيُّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْم بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ ﴿ يَقُولُ: «نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِينَ ' عَنَى اللَّهُ بِذِي ' الْقُرْبَى،

١. في دبف، : + دله، وفي دبس، : دللرسول، بدل دلرسول الله على ٥٠

۲. في ديس»: دولم».

٣. الآجامه: جمع الجمع لأجَمَّة، وهي الشجر المُلْتَفِّ. المصباح المنير، ص ٦ (أجم).

والمفازة: البُريّة القفر، وهي الخلأ من الأرض، لا ماء فيه ولا ناس ولا كلاً. قال ابن الأعرابي: سمّيت بـذلك
لأنّها مهلكة من فؤز، أي هلك. وقبال الأصمعي: سمّيت بـذلك تـفاؤ لا ببالسلامة والفوز. الصحاح، ج٣٠.
ص ٩٨٠ النهاية، ج٣، ص ٤٧٨ (فوز).

٥. في دب،: دفللإمام أن، وفي دف، : دفإنّ الإمام، .

٦. في دف: - دكلّها».

٧. في (ب، ج، ف، بس) وحاشية (بح): (يديه).

٨. الوافي، ج ١٠، ص ٢٨٢، ذيل ح ٩٥٨٨.

٩. في الوسائل: + دعن عمر بن اذينة ٩. وهو سهو ؛ فقد روى حمّاد بن عيسى كتاب إبراهيم بن عمر اليماني و تكرّرت روايته عنه في الأسناد مباشرة . راجع: رجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٦ ؛ الفهوست للطوسي ، ص ٢١ ، الرقم ٢٠ ؛ معجم رجال الحديث ، ج٦ ، ص ٤٧٥ -٤٤٦.

أضف إلى ذلك ما تقدّم في الكافي، ذيل ح ٥٠٤، من أنّ هذا السند أحد الطرق إلى كتاب سليم بن قيس.

١٠. في «ض، بح»: «الذي». ١١. في «ف»: «بذوي».

الَّذِينَ ۚ قَرَنَهُمُ ۚ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ نَبِيِّهِ ۖ عَقَالَ: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَمْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبِيٰ وَ الْيَتْامِيٰ وَ الْمَسْاكِينِ ﴾ أَ مِثَّا خَاصَّةً، وْ ۖ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِي الصَّدَقَةِ ۚ ، أَكْرُمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْمِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِي ۖ لَيْدِي النَّاسِ . ^

١٤٧٢ / ٧ . الْحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّنَا غَنِنتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنُ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرُّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبِيٰ﴾ \* قَالَ: دهُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، وَ الْخُمُسُ \* اللّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ ﷺ وَ لَنَاهِ ١١٠

۱. في «ض، بف»: ﴿ وَالدِّينِ ﴾ . ﴿ فِي ﴿ فِي اللَّهِ عِنْ اللَّهِ وَالدُّينِ ﴾ .

٣. في الوسائل: «بنبيّه». ٤. الحشر (٥٩): ٧.

٥. في الوافي وكتاب سليم: الأنَّه؛ بدل او.

٦. في كتاب سليم: وفي سهم الصدقة نصيباً و، بدل وسهماً في الصدقة».

٧. في كتاب سليم: - دما في،

٨. كتاب سليم بن قيس، ص ٧١٨، ح ١٨، ذيل خطبة الإسام، عن سليم بن قيس. الكافي، كتاب الروضة، حتاب الروضة، حتاب الروضة، حتاب الروضة، عن الإراهيم عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حقاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عنسان، عن سليم بن قيس، وفيهما مع اختلاف يسير . التهذيب، ج ٤، ص ١٢٦، ح ٣٦١، بسنده عن حقاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، مع زيادة في أوله. المقنعة، ص ٧٢٧، مرسلاً عن أبان بن أبي عياش، الوافي، ج ١٠، ص ٢٨١، ح ٧٨١، طوسائل، ج ٩، ص ١٥١، ح ١٢٦٠٣.

٩. الأنفال (٨) : ٤١.

<sup>1</sup>٠. في «بر، بف» وشرح المازندراني والوافي: «فالخمس».

١١. الكافي، كتاب الحجة، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، ح ١٩٩، وفيه بعد الآية هكذا: «قال: أمير المومنين والأثبة»؛ الفقيه، ج ٢، ص ٤٢، ح ١٦٥؛ التهذيب، ج ٤، ص ١٢٥، ح ١٦٠، وفيهما مع زيادة واختلاف ؛ وفي كلّها بسند آخر عن أبي عبد الشهد، تقسير العياشي، ج ٢، ص ٢١، ح ٥٠، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما يد مع زيادة في آخره؛ وفيه، ص ٢٦، ح ٥٥، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر 48 و فيها إلى قوله: هم قرابة رسول الشهد، عن المختلاف يسير ؛ وفيه، ص ٢٦، ح ٥٥، عن محمّد بن الفضيل عن الرضا 48.

١٤٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفُ ۚ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ، أَوْ قَوْمَ صَـالَحُوا، أَوْ قَـوْمٌ أَعْـطَوْا بِـأَيْدِيهِمْ، وَكُـلُّ أَرْضٍ خَـرِبَةٍ، وَ بُـطُونُ الْأَوْدِيَـةِ، فَـهُوَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ۖ ﴾ . "

١٤٢٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَـنْ بَـغضِ أَصْحَابِنَا:

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِﷺ ، قَالَ: «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءً ": مِنَ الْغَنَاثِمِ، وَ الْغَوْصِ، وَ وَمِنَ الْكُنُوزِ، وَ مِنَ الْمُعَادِنِ، وَ الْمَلَّاحَةِ ٧.

يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هٰذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ، فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ^،

حه وفيه بعد الآية هكذا: «الخمس لله وللرسول وهو لنا» الواضي، ج ١٠، ص ٢٨٠، ح ٩٥٨٥؛ الوسائل، ج ٩، ص ٥١١، ع ١٢٦٠٤.

١٠ الوجف والإيجاف: سرعة السير، يقال: راكب الفرس يوجف. راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٦، ص ١٩٠؛
 لسان العرب، ج ٩، ص ٣٥٣ (وجف).

۲. في حاشية (ج): (شاء).

٣. التهذيب، ج ٤، ص ١٣٣، ح ٢٧٠؛ وص ١٤٤، ح ٢١٤، بسند آخر؛ وفيه، ص ١٣٤، ح ٢٧١، بسند آخر عن أبي جعفر ١٤٤ مع زيادة . وفي المقنعة، أبي جعفر ١٤٤ مع زيادة . وفي المقنعة، أبي جعفر ١٤٤ مع زيادة . وفي المقنعة، ص ٢٩٠؛ وتفسير العياشي، ج ٢، ص ٤٤، ح ٧، مرسلاً عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ١٤٤، مع اختلاف يسير؛ وفيه، ح ٥، مرسلاً عن زرارة، عن أبي جعفر ١٤٤؛ وفيه، ح ١٠، عن أبي أسامة بن زيد عن أبي عبد الله ١٤٤؛ وفيه، ص ٤١، عن أبي عالم ١٤٠ عن ما معاعة عن أبي عبد الله ١٤٤؛ وفيه، ص ٤١، عن م ١٧٥، ح ٢١، عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ١٤٤؛ ومنه، ح ٢٠، عن ١٩٦٠، عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ١٤٤، مع ١٣٢٠، عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ١٤٤٠ مع ١٤٠٥٠.

٤. في (بر): - (بن هاشم).

في الكافي، ح ١٨٢١: وأبي الحسن ١٩٤٥ بدل والعبد الصالح، وفي التهذيب والوافي: + وأبي الحسن الأول ١٩٤٩.

٦. في الكافي، ح ٨٢٧١: «يؤخذ الخمس» بدل «الخمس من خمسة أشياء».

٧. «الملاحة»: منبت الملح. لسان العرب، ج ٢، ص ٢٠٠ (ملح).

٨. في الكافي ح ٨٢٧١: – وله.

وَ يُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ آبَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَٰلِكَ، وَ يَقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ وَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَٰلِكَ، وَ يَقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ ٥٤٠/١ عَلَىٰ سِتَّةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِلْهِ، وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَسَاكِين، وَ سَهُمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيل.

فَسَهُمُ اللهِ وَ سَهُمُ رَسُولِ اللهِ لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وِرَاثَةً؛ فَلَهُ " ثَلاثَةُ أَسُهُم: سَهُمَانِ وِرَاثَةً ، وَ سَهُمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللهِ ، وَ لَهُ " نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا ، وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَسَهُمْ " لِيَتَامَاهُمْ ، وَ سَهُمْ لِمَسَاكِينِهِمْ ، وَ سَهُمْ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ ، يَقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ " مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ " فِي سَنَتِهِمْ ، فَإِنْ فَضَلَ سَبِيلِهِمْ ، يَقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ " مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ " فِي سَنَتِهِمْ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي ، وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ ، كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْر مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ ، وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ ، كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْر مَا يَسْتَغُنُونَ بِهِ ، وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ ، كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْر مَا يَسْتَغُنُونَ بِهِ ، وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ ، كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ

وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هٰذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ؛ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ ` صَدَقَاتِ النَّاسِ؛ تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ' ﷺ؛

۱. في (ب): (وتقسم).

نى الكافى، ح ٨٢٧١ والتهذيب: «أربعة أخماس».

٣. في وج، ض، ف، بس، وحاشية وبر، والوسائل، ح ١٢٦٠٧: ووله.

٤. في دض، : دوراثته.

في (بر، بف) وحاشية (ف) والتهذيب، ح ٣٦٦: (فله).

٦. في (بر): (وسهم).

ل في الوافي والتهذيب، ح ٣٦٦: «الكفاف والسعة» بدل «الكتاب والسنّة». وقال في الوافي: «ويشبه أن يكون أحدهما تصحيف الآخر».

٨. في شرح المازندراني: - ابه».

٩. «المؤونة»: تهمز ولا تهمز. وهي فعولة. وقال الفراء: هي مفعلة من الأين، وهو التعب والشدة، ويقال: هي
 مفعلة من الأون، وهو الحُرْج والعِدْل؛ لأنها ثقل على الإنسان. ومأنتُ القومَ أشُوُّنْهُم مأناً، إذا احتملت
 مؤونتَهم؛ أي قُوتَهم. القاموس المحيط، ج٤، ص ٢٦٩ (مأن).

۱۰. في دب، ف١: دعن١.

١١. في وبحه: ورسول، وفي الوافي والتهذيب، ح ٣٦٦: ومن رسول،

وَ كَرَامَةً مِنَ اللّٰهِ لَهُمْ عَنْ \ أَوْسَاخِ النَّاسِ، فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلُ وَ الْمَسْكَنَةِ، وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ.

وَ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ، الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ، فَقَالَ: ﴿ الْنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ، الذَّكَرَ مِنْهُمْ وَ الْأَنْثَىٰ، لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ ۗ بُيُوتَاتِ قَرَيْشٍ، وَ لَا مِنَ الْعَرْبِ أَحَدٌ، وَ لَا فِيهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِي هٰذَا الْخُمُسِ مِنْ مُوَالِيهِمْ، وَ قَدْ تُحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ، وَ هُمْ وَ النَّاسُ سَوَاءً.

وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ، وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْءً؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿الْعُومُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ \*.

وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ ۚ مِنْ هَٰذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا ۗ .: الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ، وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ ۚ ، وَ الثَّوْبَ ، وَ الْمَتَاعَ ـبِمَا ۚ يُحِبُ ۚ ' أَوْ ' اَيَشْتَهِي ، فَذَٰلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ۗ '' وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُس، وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بذٰلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ " مِنْ مِثْلِ إِعْطَاء

۱. في وب: ومن،

٣. في دف: دأصل.

٢. الشعراء (٢٦): ٢١٤.

٤. في «بف» والتهذيب، ح ٣٦٦: - «من». وفي مرآة العقول: «وفي بعض النسخ كما في التهذيب: مواليهم، بدون من، فهو مبتدأ و ولا فيهم، خبره قدّم عليه، أي ليس داخلاً فيهم حقيقة».

٥. الأحزاب (٣٣): ٥. وله: «أن يأخذ» بدل لصفو المال.

٧. في الكافي، ح ٨٢٧١: - ومن هذه الأموال صفوها،.

٨. «الجارية الفارهة»: المليحة الحسناء. و«الدابّة الفارهة»: الحاذقة النشيطة القويّة.

في الكافي، ح ٢٧١٨ والوافي والوسائل، ح ٢٣٦٨، والتهذيب، ح ٣٦٦: وممّاه. وفي مرآة العقول: وقوله 25: المتاع، بما يحبّ، كأنّ الباء للمصاحبة، أي مع ما يحبّ ويشتهي من غيرها. أو سببيّة. أو مصدريّة. وقيل: المتاع، بالفتح اسم التعمّ أي الانتفاع. وهو مرفوع بالعطف على وصفو الماله والظرف متعلّق بالمتاع. أقول: وفي النهذيب: ممّا يجب، فلا يحتاج إلى تكلّف.
 النهذيب: ممّا يجب، فلا يحتاج إلى تكلّف.

١٣. نابه أمرٌ ينوبه: أصابه المصباح المنير، ص ٦٢١ (نوب).

الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا لَيْنُوبُهُ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذٰلِكَ شَيْءً ، أُخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ ،
 فَقَسَمَهُ لَفِي أَهْلِهِ ، وَقَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَ ۖ ذٰلِكَ ، وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ سَدُ التَّوَائِبِ ثَشَيْءً فَلَا شَيْءً لَهُمْ .

وَ لَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْءٌ مِنَ الْأَرْضِينَ، وَ لَا ° مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلَّا مَا احْتَوىٰ عَلَيْهِ ا الْعَسْكُرُ.

وَ لَيْسَ لِلأَغْرَابِ مِنَ الْقِسْمَةِ لا شَيْءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْوَالِي أَ بَرُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَالَحَ الْأَغْرَابَ أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لَا يُهَاجِرُوا، عَلَىٰ أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ أَرْسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَغْرَابُ أَنْ يَسْتَنْفِرَهُمْ أَا، فَيُقَاتِلَ بِهِمْ، وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ، وَ سَنَّتُهُ أَا جَارِيَةً فِيهِمْ وَ فِي غَيْرِهِمْ.

وَ الْأَرْضُونَ ١٤ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً ١٥ بِخَيْلٍ وَ١٦ رِجَالٍ ١٧، فَهِيَ مَوْقُوفَةً مَتْرُوكَةً فِي

١. في التهذيب: «غير ذلك من صنوف ما» بدل «غير ذلك ممّا».

<sup>.</sup> ٢. يجوز فيه التثقيل أيضاً، والنسخ مختلفة. ٣. في الوافي: + «من».

٤. والنوائب: جمع نائبة؛ وهي ما ينوب الإنسان، أي ينزل به من المهمّات والحوادث. النهاية، ج ٥، ص ١٢٣ (نوب).
 ٥. في مرآة العقول والتهذيب، ج ٤، ص ١٢٨: -ولاء.

٦. في مرآة العقول والتهذيب، ح ٣٦٦: - وعليه.

٧. في الكافي، ح ٧٧١، والوافي: «الغنيمة». ٨. في الكافي، ح ٧٢٧١: «الإمام».

ودَهِمَكَ»: غَشِيَكَ . القاموس المحيط، ج ٤، ص ١١٥ (دهم).

١٠. في ابس»: + (دهم). ١١. في ابح»: (علوّ).

في «ج، ض، بر، بح، بس، بف، وحاشية «ب، والكافي، ح ١٧٢٨، والتهذيب، ح ٣٦٦: ويستفزّهم،
 والاستغفزار: الإزعاج والاستخفاف. والاستغفار: الاستنجار والاستنصار. النهاية، ج ٥، ص ٩٢ (نفر).

١٣. في وب، ج، ض، بر، وحاشية بدرالدين والكافي، ح ٨٢٧١: وسنّة، خبر مبتدأ محذوف.

في الكافي، ح ٨٢٧١ والتهذيب، ح ٣٦٦: «الأرض».

١٥. العنوة،: التذلُّل. وأخذت عنوة، أي خضعت أهلها فأسلموها. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٣١٥ (عنا).

۱٦. في الكافي، ح ٨٢٧١: «أو».

١٧. في الكافي، ح ٨٢٧١، والتهذيب، ح ٣٦٦: ووركاب، وفي موأة العقول، ج ٦، ص ٢٦٢: وورجال، أي مشاة. وربما يقرأ بالحاء المهملة جمع رحل: مراكب للإبل. وفي التهذيب: وركاب، وهو أظهر وأوفق بالآية،

يَدِ ' مَنْ يَعْمُرُهَا ' وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَىٰ مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلَىٰ قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ ": النُضْفِ، أَوِ الثُّلُثِ، أَوِ الثُّلْتَيْنِ ، وَ " عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَلَاحاً ' وَ لا يَضُوْهُمْ.

فَإِذَا أُخْرِجَ مِنْهَا مَا أُخْرِجَ 'بَدَأَ، فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ مِنَ الْجَمِيحِ ^ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ، أَوْ سَقِيَ سِنْحاً ' وَ النَّوَاضِحِ ' ' ، فَأَخَذَهُ الْوَالِي ، فَوَجَّهَهُ أَوْ سَقِيَ سَنْحاً ' ، وَ النَّوَاضِحِ ' ، فَأَخَذَهُ الْوَالِي ، فَوَجَّهَهُ فِي الْجِهَةِ الَّتِي وَجَّهَهَا اللَّهُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ: لِلْفَقْرَاءِ، وَ الْمَسَاكِينِ ، وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، وَ الْجَهِ الْجَهَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ: لِلْفَقْرَاءِ ، وَ الْمَسَاكِينِ ، وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، وَ الْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَ فِي الرِّقَابِ ، وَ الْغَارِمِينَ ، وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَ الْبَنِ السَّبِيلِ ؛ فَمَانِيَةً ' أَسْهُمْ يَقْسِمُ ' بَيْنَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنْتَهِمْ بِلَا ضِيقٍ وَ لَا تَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنْتَهِمْ بِلَا ضِيقٍ وَ لَا تَسَقْتِيرٍ ، فَسَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءً ، رُدَّ إِلَى الْوَالِي ، وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ

١. في وب، والكافي، ح ٨٢٧١: ويدي، وفي وبر، والوافي: وأيدي،

۲. في دف، بف: «يعمّرها».

٣. في الوافي: وفي بعض النسخ: من الخراج،

٤. في وج، ض، ف، بح، بر، بس، والكافي، ح ٨٢٧١ والوافي: ووالثلث والثلثين».

٥. في الكافي، ح ٨٢٧١ والوافي: - وو.٨. ٦. في الكافي، ح ٨٢٧١، والتهذيب، ح ٣٦٦: (صالحاً».

٧. ظاهر مرآة العقول كون الفعلين معلومين ؛ حيث قال: «وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلّها ... وهذه
العبارة ليست بصريحةٍ في الاستثناء ؛ إذ يمكن أن يقرأ الفعلان على بناء المجهول، أي أخرج الله من الأرض ما
أخرج ».
 ٨. في «بر»: «الجمع».

٩. أي بالماء الجاري. و والسيح : الماء الجاري المنسط على وجه الأرض. النهاية، ج ٢، ص ٤٣٧ (سيح).

١٠ «الدوالي»: جمع الدالية، وهي دَلُوْ ونحوها، وخشب يُضنَع كهيئة الصليب ويشدّ برأس الدلو ثمّ يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك وطرفه بجذع قائم على رأس البئر ويسقى بها، فهي فاعلة بمعنى مفعولة. المصباح المنير، ص ١٩٩ (دلو).

١١. نضح البعير الماء: حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع، فهو ناضح. ستي ناضحاً لأنّه يَنضَح العطش أي يبئله بالماء الذي يحمله. هذا أصله، ثمّ استعمل الناضح في كلّ بعير وإن لم يحمل الماء. والجمع: نواضح. وفيما سقي بالنضح: أي بالماء الذي ينضحه الناضح. المصباح المنير، ص ٦١٠ (نضح).

١٢. وثمانية): مفعول مقدِّم لويقسم. وفي مرأة العقول: وثمانية أسهم، مبتدأ، قسم خبره.

١٣. في وبع، برا: ويقسمهم). وفي مرآة العقول: وتقسم). وفي التهذيب، ح ٢٦٦: ويقسمها).

ذٰلِكَ شَيْءٌ وَ لَمْ يَكْتَفُوا ۚ بِهِ ، كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ ۖ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهم ۗ حَتَّىٰ يَسْتَغْنُوا ، وَ يُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعُشْرِ ، فَيُقْسَمُ بَيْنَ الْوَالِي وَ بَيْنَ شُرَكَائِهِ الَّذِينَ هُمْ عُمَّالُ الْأَرْضِ وَ أَكَرَتُهَا ۚ ، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ ۚ عَلَىٰ ۚ مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ ، وَ يُؤْخَذُ ۗ \* الْبَاقِي، فَيَكُونُ بَعْدَ^ ذٰلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَىٰدِينِ اللَّهِ، وَ فِي مَصْلَحَةٍ مَا يَنُوبُهُ ^ مِنْ تَقْوِيَةٍ الْإِسْلَام وَ تَقُويَةِ الدِّين فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ، لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَٰلِكَ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ.

وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَتْفَالُ، وَ الْأَتْفَالُ كُلُّ أَرْضِ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا، وَكُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا ١٠ بِخَيْلِ وَ لَا رِكَابِ، وَ لَكِنْ صَالَحُوا صُلْحاً ١١، وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَىٰ غَيْر قِتَال؛ وَ لَهُ رُؤُوسُ الْجِبَال، وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ، وَ الْآجَامُ، وَ كُلُّ أَرْضِ مَيْتَةٍ ١٣ لَا رَبَّ لَهَا؛ وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ مَا ١٠ كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ؛ وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، يَعُولُ ١٠ مَنْ لَا حِيلَةً لَهُ ه.

وَ قَالَ ١٠: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَتْرُكُ شَيْئاً مِنْ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَمَهُ ١٦، فَأَعْطى ١٧

١. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، وفي المطبوع: ولم تكتفواه.

٢. في وج، ف، : ويَمْأنَهم، ومأن يمأن، ومان يمون، بمعنى.

٣. في التهذيب: «شبعهم».

٤. والأكرّة ، : جمع أكار ؛ اسم فاعل من أكرّت الأرض : حرثتها . المصباح المنير ، ص ١٧ (أكر) .

٥. والنصيب»: الحصّة، والجمع: أنصِبَة وأنصباء ونُصّب. المصباح المنير، ص ٦٠٦ (نصب).

٧. في التهذيب: (ويأخذه. ٦. في التهذيب: + «قدر».

۹. في ډېر۵: دينويه، ٨. في الوافي والتهذيب، ح ٣٦٦: - «بعد».

١٠. في الوافي: «عليه».

١١. في التهذيب: «صولحوا عليها» بدل «صالحوا صلحاً».

١٢. في مرآة العقول: ووكلّ أرض ميتة ، بالتشديد والتخفيف،

في التهذيب: «وعليه ينزل كلّ بدل «يعول».

١٣. في دبف، والتهذيب، ح ٣٦٦: دممًا،

١٦. يجوز بالتخفيف والتثقيل. ١٥. في التهذيب: + «الفقيه 4%».

١٧. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوسائل، ح ١٢٦٢٨. وفي المطبوع: ﴿ وأعطى ١٠

كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ: الْخَاصَّةَ، وَ الْعَامَّةَ، وَ الْفَقَرَاءَ، وَ الْمَسَاكِينَ، وَ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ، فَقَالَ ': «لَوْ عُدِلَ فِي النَّاسِ لَاسْتَغْنَوْا».

ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ الْعَدْلَ أَخْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ ، وَ لَا يَعْدِلُ إِلَّا مَنْ يُحْسِنُ الْعَدْلَ».

قَالَ: ١وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقْسِمُ صَدَقَاتِ الْبَوَادِي فِي الْبَوَادِي، وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ، وَ لَا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ۖ عَلَىٰ ثَمَانِيَةٍ ۖ حَتّیٰ يَعْطِيَ أَهْلَ كُلُّ سَهْمٍ ثُمُناً، وَ لٰكِنْ يَقْسِمُهَا ۚ عَلَىٰ قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَعْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَعْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ مُ الثَّمَانِيَةِ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَعْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ مُ الثَّمَانِيَةِ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَعْضُرُهُ حَتّیٰ يَسُدَّكُلَّ الْ فَاقَةِ كُلُّ قَوْمٍ وَلا مُسَمَّى مِنْهُمْ ، وَإِنْ فَضَلَ مِنْ أَذْلِكَ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَرِىٰ وَ مَا يَعْضُرُهُ حَتّیٰ يَسُدَّكُلَّ الْ فَاقَةِ كُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ فَضَلَ مِنْ أَذْلِكَ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَرِىٰ وَ مَا يَعْضُرُهُ حَتّیٰ يَسُدَّكُلَّ الْ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَرِیٰ وَ مَا يَعْضُرُهُ حَتّیٰ يَسُدَّكُلَّ الْ عَلَىٰ قَدْمِ مِنْهُمْ ، وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ أَذْلِكَ عَلَىٰ قَدْلُ مَ الْمَالَ جُمُلَةً اللّهِ الْمَالَ جُمُلَةً اللّهِ الْعَالَ جَمْلَةً اللّهُ عَلَى الْمُلِي الْمُولِ الْمَالَ جُمُلَةً اللّهُ الْمُ الْمُعَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ ، وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ أَذْلِكَ عَلَىٰ مَنْ مُلْ الْمُ الْمُمَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُسْتَلِيقُ الْمَالِعُلُولُولُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ الْمُعْلَى الْمَالِمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١. في الوافي والتهذيب، ج ٤، ص ١٢٨: ﴿ وَقَالَ ٤ .

٣. في دف، والتهذيب، ح ٣٦٦: + دأسهم.

٢. في شرح المازندراني: (بالتسوية).

0. في الوافي: «الأصناف».

٤. يجوز فيه التخفيف والتشديد.

٧. في (ض): - (منهم).

٦. في التهذيب: «ما يغني».

٩. في دف: دبقدر السنة».

٨. في التهذيب: ٩بقدره.
 ١٠ في الثهذيب: ٩٠قدره.

١٠. في وف, بر١: (موقوف، وفي وبس، والتهذيب، ح ١٣٦: (موقت، وشيء مَوقوت وموقت: محدود. أي لا يكون لأدائه إلى الفقير وقت معيّن، أو لا يكون له قدر معيّن بالتعيين النوعي؛ فالمسمّي المعيّن بالتعيين الشخصي. راجع: مرآة العقول، ج ٦، ص ٢٦٦؛ وأساس البلاغة، ص ٥٠٦ (وقت).

١١ في الوافي: «مؤلّف، بفتح اللام: معهود؛ من الإيلاف بمعنى العهد، كما في التنزيل: ﴿ وَإِيلَنْفِ فُرَيْشٍ ﴾ [قريش (١٠٦): ١] أي عهدهم ». وفي المرآة: «ولامؤلّف، أي لا شيء مكتوب في الكتب. أو المراد بالمؤلّف المتشابه والمتناسب؛ من الألفة، أي لا يكون عطاء آحاد كلّ صنف متناسباً متشابهاً».

۱۲. في وف، وحاشية وج، والتهذيب، ح ٣٦٦: (يصنع».

١٣. في دب، ض، بر١: - دكلً ١٠.

<sup>10.</sup> في الوافي والتهذيب، ح ٣٦٦: دعن فقراء أهل المال حمله، بدل دعر ضوا المال جملة، وجعل في الوافي ما في الماني ما في الماني ما في الماني ما المتناهر ما في التهذيب قال: دوالمأل واحده.

١٦. في حاشية (ج): (على).

وَ الْأَنْفَالُ إِلَى الْوَالِي '، وَكُلُّ أَرْضِ فَتِحَتْ ' أَيَّامَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ آخِر الأَبْدِ، و مَا كَانَ افْتِتَاحاً بِدَعْوَةِ أَهْلِ الْجَوْرِ وَ أَهْلِ الْعَدْلِ ؛ لِأَنَّ ذِمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَوَّلِينَ وَ الآخِرينَ ذِمَّةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةً تَتَكَافَىٰ ۚ دِمَاؤُهُمْ، وَ ۚ يَسْعَىٰ بذِمَّتِهمْ أَدْنَاهُمْ ٢.

وَ لَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ زَكَاةً؛ لِأَنَّ فَقَرَاءَ النَّاسِ جُعِلَ أَرْزَاقُهُمْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ عَلَىٰ ثَمَانِيَةِ أَسْهُم، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ ^ أَحَد، وَ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ \* قَرَابَةِ الرَّسُول ﷺ نِصْفَ الْخُمُس، فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ وَ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ اللَّهُ وَوَلِيِّ الْأَمْر، فَلَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ النَّاسِ، وَ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا وَ قَدِ اسْتَغْنَىٰ، ٥٤٣/١ فَلَا فَقِيرَ، وَ لِذَٰلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ مَالِ النَّبِيِّ فِي الْوَالِي ' (زَكَاةً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مُحْتَاجً، وَ لَكِنْ عَلَيْهِمْ أَشْيَاءُ ١٠ تَنُوبُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ، وَلَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْوُجُوهِ كَمَا

عَلَيْهِمْ». ١٢

١. أي الأنفال مفوّضة إلى الوالي. و وكلّ أرض، عطف على الأنفال. وفي وض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والتهذيب، - ٣٦٦، والوسائل، - ١٢٦٢٨: «كلّ أرض» بدون الواو. وقال في الواني: «في بعض النسخ: «وكلُّ أرض، بالعطف، وهو أوضح،

٢. هكذا في وب، ج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والوسائل، ح ١٢٦٢٨. وفي المطبوع: + وفي،

٣. في وب، ض، ف، بس، بف، والوافي والتهذيب، ح ٣٦٦: - وو،

٤. في التهذيب، ح ٣٦٦: دما كان افتتح بدعوة النبئ ﷺ من أهل الجور وأهل العدل؛ أي بالدعوة إلى النبيّ ٥. في (بح): (يتكافي). الصادرة منهما.

٦. في الوسائل، ح ١٢٦٢٨: - وه.

٧. في وض، ف، بح، بر، بس، بف، وحاشية وب، ج، وشرح المازندراني: وآخرهم،. وفي الوافي: ويـعني إذا أعطى واحد من الجيش العدو أماناً، جاز ذلك على جميع المسلمين، وليس لهم أن ينقضوا عليه عهده، سواء ۸. في (ب): (فيهم). كان عادلاً أو جائراً.

١٠. في الوسائل، ح ١٢٦٢٨: (والولي).

في الوافي: «لفقراء».

١١. في الوافي: وأشياء \_نواثب خ ل ـ٠.

١٢. الكافي، كتاب الجهاد، باب قسمة الغنيمة، ح ٨٢٧١، والموجود فيه فقرات منه إلى قوله: اعلى قدر ما يكون

١٤٢٥ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا - أَظْنُهُ السَّيَّارِيَّ - عَنْ عَلِيً بْنِ أَسْبَاطٍ ، قَالَ :

لَمَّا وَرَدَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﴿ عَلَى الْمَهْدِيِّ رَآهُ يَرُدُّ الْمَظَالِمَ ١ ، فَقَالَ: دِيَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا لَا تُرَدُّ ٢٠، فَقَالَ لَهُ: وَ مَا ذَاكَ يَا أَبَا الْحَسَن ؟

قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ - لَمَّا فَتَحَ عَلَىٰ نَبِيِّهِ ﷺ فَدَكَ ۗ وَ مَا وَالْاهَا ، لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ ۚ بِخَيْل وَ لَا رِكَابٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ ﷺ: ﴿وَ آتِ ذَا الْقُرْبِيٰ حَقَّهُ ﴾ \* فَلَمْ يَدْر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هُمْ، فَرَاجَعَ فِي ذٰلِكَ جَبْرَئِيلَ ۞، وَ رَاجَعَ جَبْرَئِيلُ رَبُّهُ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَن ادْفَعْ فَدَكَ إِلَىٰ فَاطِمَةً ﴿ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهَا: يَا فَاطِمَةُ ، إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكِ فَدَكَ، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْكَ، فَلَمْ يَـزَلْ وُكَلَاؤُهَا فِيهَا حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا وُلِّيٓ أَبُو بَكْرٍ ، أَخْرَجَ عَنْهَا وُكَ لَاءَهَا ، فَأَتَتْهُ ، فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: الْتِينِي بأَسْوَدَ أَوْ ۗ أَحْمَرَ يَشْهَدُ لَكِ بذٰلِكِ، فَجَاءَتْ بِأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ وَ أَمْ أَيْمَنَ، فَشَهِدَا ۖ لَهَا ٩، فَكَتَبَ لَهَا بِتَرْكِ التَّعَرُّض ٩، فَخَرَجَتْ

حه لهم صلاحاً ولا يضرَهم». التهذيب، ج ٤، ص ١٢٨، ح ٣٦٦، بسنده عن حمّاد بن عيسى؛ الخصال، ص ٢٩١، باب الخمسة، ح ٥٣، بسنده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عله ، وتمام الرواية فيه: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة \_ونسى ابن أبي عمير الخامس.». وراجع: التهذيب، ج ٤، ص ١٢٦، ح ٣٦٤ الوافي، ج ١٠، ص ٢٩٣، ح ٩٥٩٩؛ الوسائل، ج ٩، ص ٤٨٧، ح ١٢٥٤٩، إلى قوله: «ومن المعادن والملاحة»؛ وفيه، ص ٥١٣، ح ١٢٦٠٧؛ وفيه أيضاً، ص ٥٢٤، ح ١٢٦٢٨، من قوله: «وللإمام صفو المال» إلى قوله: «يسعى بذمّتهم أدناهم».

١. والمَظلِمَة ،: اسم لما تطلبه عند الظالم. المصباح المنير، ص ٢٦٨ (ظلم).

٢. في دب: وألا تردًه. ٣. اخترنا عدم الانصراف.

ق. في (ف): (عليهما). وفي مرآة العقول والمقنعة والتهذيب: (عليها).

٥. الإسراء (١٧): ٢٦.

٦. في (ض): (و).

٧. في وب، ج، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والمقنعة والتهذيب: وفشهدوا،.

۸. في (ج): – دلهاه. ٩. في (ف، بر، بف) وحاشية (ج، بس): (العرض).

وَ الْكِتَابُ مَعَهَا، فَلَقِيَهَا عُمَرَ، فَقَالَ: مَا هٰذَا مَعَكِ يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ؟ قَالَتْ: كِتَابُ كَتَبَهُ الْيَ الْبُنُ أَبِي قَحَافَةَ، قَالَ ": أُرِينِيهِ، فَأَبَتْ، فَانْتَزَعَهُ مِنْ يَدِهَا، وَ نَظَرَ فِيهِ، ثُمَّ تَفَلَ فِيهِ، وَ مَحَاهُ وَ خَرَقَهُ، فَقَالَ لَهَا: هٰذَا ۚ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ أَبُوكِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ، فَضَعِي الْجِبَالُ \* فِي رَقَابِنَاه.

٦/١٤٢٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ عَلِيُّ بْنِ

٢. في ډېر، : - دلي،

البحار: «كتب».

٤. في حاشية دف: + دممًا،.

٣. في الوافي: + دلها،

٥. في وبح، بر، بف> والجبال، بالمعجمة. وفي مرآة العقول، ج ٦، ص ٢٦٩: وفي بعض النسخ بالحاء المهملة، أي ضعي الحبال في رقابنا لترفيعنا إلى حاكم، قاله تحقيراً وتعجيزاً، وقاله تفريعاً على المحال بزعمه، أي إنّك إذا أعطيت ذلك وضعت الحبل على رقابنا وجعلتنا عبيداً لك، أو إنّك إذا حكمت على ما لم يوجف عليها أبوك بأنّها ملك، فاحكمي على رقابنا أيضاً بالملكيّة. وفي بعض النسخ بالجيم، أي قدرت على وضع الجبال على رقابنا جزاءً لما فعلنا فضعي، أو الجبال كناية عن الإثم والوزر، وعلى التقديرين فالكلام أيضاً على الاستهزاء والتعجيزة.

٧. في الوسائل: «قيل». ٨. في «ج» والوافي: - «له».

٩. في الوسائل: - «يا أمير المؤمنين هذا كلّه».
 ١٠ في البحار: - «كلّه».

· ١١. هكذا في «بج» والمطبوع. وسائر النسخ والوافي والوسائل والبحار: «أهله على».

١٢. في الوسائل: - وفقال: كثير وأنظر فيه.

۱۳. التهذیب، ج ٤، ص ۱۶۸، ح ۱۶۶ بإسناده عن السیّاري؛ المقتعة، ص ۲۸۸، مرسلاً عن السیّاري. راجع: تفسیر
العسیّاشي، ج ۲، ص ۲۸۷، ح ۶۵؛ و تسفسیر فسرات، ص ۲۲۹، ح ۳۲۲ و ۳۲۳؛ و ۳۲۳، ح ۴۲۷ و ۶۳۸؛
و ص ۳۲۳، ح ۶۳۹ و ۱۶۵۰، الوافي، ج ۱۰، ص ۳۰، ح ۲۱۳، الوسائل، ج ۹، ص ۵۲۵، ح ۱۲۲۲۹، من قوله:
وقال: إنَّ الله تبارك و تعالى لماً فتح ٤٠٠٠ المساؤر، ج ۸٤، ص ۱۵۲، ح ۲۹.

022/1

أبِي حَمْزَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ 樂 يَقُولُ: «الْأَتْفَالُ هُوَا النَّفْلُ ، وَ فِي سُورَةِ الْأَتْفَالِ جَدْعُ الْأَنْفَى : أَ

٧ / ١٤٢٧ . أَحْمَدُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنِ الرِّضَاﷺ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَاعْلَمُوا أَثْمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِيُ ۚ فَقِيلَ لَهُ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ؟

فَقَالَ: «لِرَسُولِ اللَّهِﷺ ، وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ^ فَهُوَ لِلْإِمَامِهِ.

فَقِيلَ لَهُ: أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الأَصْنَافِ أَكْثَرُ ۚ وَصِنْفٌ أَقَلَّ، مَا يُصْنَعُ ۚ ﴿ بِهِ ؟ قَالَ ﴿ : وَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ، أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يَصْنَعُ ۖ ﴿ ؟ أَ لَيْسَ ۗ ﴿ إِنَّمَا كَانَ

١. في الوافي والتهذيب، ح ٤١٥: دمن،

٢. «النّقَل» بالتحريك: الغنيمة. وجمعه: أنفال. و «النّقْل» بالسكون وقد يحرّك: الزيادة. النهاية، ج ٥، ص ٩٩ (نفل).

 <sup>&</sup>quot;. في الوافي: ووجدع الأنف: قطعه، يعني في هذه السورة قطع أنف الجاحدين لحقوقنا وإرغامهم». وفي المطبوع: وجذع الأنف، بالذال المعجمة، وهو سهو.

التهذيب، ج ٤، ص ١٤٩، ح ٤١٥، بسنده عن محمّد بن مسلم. وفيه، ص ١٣٣، ضمن ح ٢٧١، بسند آخر عن أبي عبد الشقة وفيه: «سورة الأنفال فيها جدع الأنف» . المقتعة، ص ٢٩٠، مرسلاً عن محمّد بن مسلم «الوالغي، ج ١٠، ص ٢٠١، ص ٢٠٠١.

٥. السند معلِّق على سابقه. ويروي عن أحمد، عدَّة من أصحابنا.

٦. الأنفال (٨): ٤١. وفي قرب الإسناد والتهذيب: + ﴿ وَ ٱلْيَتَنَفَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينِ ﴾. وفي الوافي: + ﴿ وَٱلْيَتَنَفَى ﴾ .

٧. في التهذيب: وقال الرسول، بدل وفقال لرسول الله.

في التهذيب: وللرسول، بدل ولرسول الله.

٩. في والتهذيب»: وأكثر من صنف، بدل ومن الأصناف أكثر».

۱۰. في (بس): (تصنع).

١١. في التهذيب: ومن صنف فكيف نصنع به ، فقال، بدل وما يصنع به قال، .

١٢. في قرب الإسناد والتهذيب: وصنع، ١٣. في التهذيب: - وأليس، .

يُعْطِي عَلَىٰ مَا يَرِىٰ ١٠ ؟ كَذَٰلِكَ الْإِمَامُ، ٢٠

٨/١٤٢٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ وَ الصَّفْرِ، فَقَالَ: «عَلَيْهَا الْخُمُسُ». "

١٤٢٩ / ٩ . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

الْإِمَامُ يُجْرِي ۚ وَ يُنفَلُ وَ يُعْطِي مَا شَاء ۚ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ ۗ السَّهَامُ، وَ قَدْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِﷺ بِقَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ نَصِيباً، وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَ ۖ ذٰلِكَ بَيْنَهُمْ.^

١٤٣٠ / ١٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ ابْنِ عِيسىٰ ٩، قَالَ:

١. في «ب» وقرب الإسناد والتهذيب: + «هو».

٢٠ التهذيب، ج ٤، ص ١٢٦، ح ٣٦٦، بسنده عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. قوب
 الإسناد، ص ١٧٠، ح ١٣٥١، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مع اختلاف
 يسير الوافي، ج ١٠، ص ٣٢٦، ح ١٩٦٤؛ الوسائل، ج ٩، ص ٥١٩، ح ١٢٦٢٠.

۳. النهذيب، ج ٤، ص ١٢١، ح ١٣٥، بسنده عن فضالة وابن أبي عمير، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٠، ص ٣٠، ح ١٣١٦؛ الوسائل، ج ٩، ص ٤٩١١، ذيل ح ١٢٥٦١.

٤. في ٩٠٠، بس، بف>: «يجزي، بالمعجمتين، وفي موآة العقول: «ومنهم من قرأ بالزاي، أي يعطي جزاء من عمل شيئًا».
 ٥. في ٩ج، وفي شرح المازندراني: «ما يشاء».

نى دف، والوافى: دأن يقع،
 ٧. يجوز فيه التخفيف والتشديد.

٨. الوافي، ج ١٠، ص ٢٨١، ح ٩٥٨٨؛ الوسائل، ج ٩، ص ٥٢٣، ح ١٢٦٢١.

٩. في (ب، ج، ض، ف، بر، بس، بف، : همؤذن بن عيسى، وفي حاشية (بر): همؤذن بني عيسى، وفي الوافي:
 (بنى عبس).

والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٤، ص ١٢١، ح ٣٤٤، والاستبصار، ج ٢، ص ٥٥، ح ١٧٩، بسنده عن محمّد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير، عن حكيم مؤذّن بني عبس، وحكيم هذا، هو المذكور في أصحاب أبي عبد الشظة. راجع: رجال البرقي، ص ٣٩؛ رجال الطوسي، ص ١٩٦، الرقم ٢٤٦٠.

سَالَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ۗ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَاعْلَمُواأَنَّنَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَأَنُّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبِيُ﴾ ۚ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ۚ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ ۖ يَوْما ۖ بِيَوْمٍ، إِلَّا أَنَّ أَبِي ۖ جَعَلَ شِيعَتَهُ فِي حِلِّ لِيَزْكُوا ۖ . . °

١٤٣١ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ ١٥٥٥١ مَعْمَةً وَاللهِ سَمَاعَةً، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبَا الْحَسَنِ اللَّهُ عَنِ الْخُمُسِ، فَقَالَ: وفِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ ۖ قَلِيلٍ أَوْ يُعِيرِه. ٧

١٤٣٢ / ١٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ بْن عِيسَى بْن ^ يَزِيدَ ^، قَالَ:

كَتَبْتُ ١٠: جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ، تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ ؟ وَ مَا حَدَّهَا ؟ رَأْيَكَ \_أَبْقَاكَ اللّهُ تَعَالَىٰ ـ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ١١ ذٰلِكَ ١٢ لِكَيْلَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَىٰ حَرَامٍ، لَا صَلَاةَ لِي

١. الأنفال (٨): ٤١.

والفائدة،: الزيادة التي تحصل للإنسان، وهي اسم فاعل من قولك: فادت له فائدة. وقالوا: استفاد ما لأ استفادة، وكرهوا أن يقال: أفاد الرجل مالاً إفادة، إذا استفاده، وبعض العرب يقوله. المصباح المنير، ص ٤٨٥ (فيد).

٤. في دبر، ولتزكوا، وفي دبف، وحاشية دبر، والوافى: دليزكيهم، .

التهذيب، ج ٤، ص ١٢١، ح ٣٤٤؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٥٤، ح ١٧٩، بسنده عن محمّد بن سنان «الوافي،
 ح ١٠، ص ٣٣٩، ح ٢٩٠٥؛ الوسائل، ج ٩، ص ٢٥٥، ذيل ح ١٢٦٨٢.

٦. في (بح): - (من).

٧. الوافي، ج ١٠، ص ٣٠٩، ح ٩٦١٣؛ الوسائل، ج ٩، ص ٥٠٣، ح ١٢٥٨٤.

٨. في حاشية (ب، بح، والوافي والوسائل وحاشية المطبوع: (عن). هـذا، وقـد أشـار عـلم الهـدى ولد الفيض
 الكاشاني في حاشية الوافي إلى نسخة أخرى وهي وأحمد عن عيسى بن يزيد، وعليه، فالقول بصحة إحدى
 النسخ مشكل جدّاً ؛ لعدم قيام القرينة على ذلك.

٩. في دب: دزيده.

١٠. في مرأة العقول: هوكان المكتوب إليه الهادي أو الجواد أو الرضا ١٩٤٨.

١١. في وض : وتبيان، ١٢. في أج، ض و حاشية ابح، بر ٢ : وتلك،

وَ لَا صَوْمَ.

فَكَتَبَ: الْفَائِدَةُ مِمَّا يَفِيدُ ۚ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ ۖ حَرْثٍ بَعْدَ الْفَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍه ."

١٤٣٧ / ١٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿: الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَوُّونَةِ أَوْ بَعْدَ الْـمَوُّونَةِ ؟ فَكَـتَبَ: «بَعْدَ الْمَوُّونَةِ» . '

١٤٣٤ / ١٤ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ °، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي سيرِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: • كُلُّ شَيْءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَىٰ ۚ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللّٰهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ ، وَ لَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْعاً حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَيْنَا حَقَّنَا » . ٧

١٤٣٥ / ١٥ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ^، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ

 ١. في وف): وتفيد، وقرأه الفيض على بناء المجرّد، من فادت الفائدة إذا حصلت. وهو المحتمل عند المجلسي.

٣. الوافي، جُ ١٠، ص ٣٠٩، ح ٩٦١٤؛ الوسائل، ج ٩، ص ٥٠٣، ح ١٢٥٨٥.

<sup>3.</sup> التهذيب، ج ٤، ص ١٢٣، ح ٢٥٦؛ والاستصار، ج ٢، ص ٥٥، ح ١٨١، بسند آخر، عن أبي جعفر الشاني ٤٤، مع زيادة في أوّله. الغفيه، ج ٢، ص ٤٤، ح ١٦٥٣، مرسلاً عن إبراهيم بن محمد، عن الرضا ٤٤؛ تفسير العياشي، ح ٢، ص ١٣٠ - ١٢، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي الحسن الثالث ٤٤، وفيهما مع زيادة، وفي كلّها: «الخمس بعد المؤونة» الوافي، ج ١٠، ص ٢٣٠، ح ٩٦٠، و ١٣٥٩؛ الوسائل، ج ٩، ص ٥٠٠٨ - ١٢٥٩٧.

٥. السند معلق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمد، عدة من أصحابنا. وفي الوسائل: ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد».
 ٦. في وبح»: - (على).

٧٠ المسقنعة، ص ٢٨٠، مسرسلاً عن أبي بصير الوافي، ج ١٠، ص ١٣٠، ح ١٩٦٥؛ الوسائل، ج ٩، ص ٤٨٤،
 ح ١٢٥٤٣، من قوله: ولا يحل لأحد أن يشتريه؛ وص ٤٨٧، ح ١٢٥٥٠.

٨. هذا السند أيضاً معلَّق على سند الحديث ١٣.

الْعَزِيزِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ :

طَلَبْنَا الْإِذْنَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا: «اذْخُلُوا اثْنَيْنِ
اثْنَيْنِ، فَدَخَلْتُ أَنَا وَ رَجُلٌ مَعِي ، فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: أُحِبُّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ ا بِالْمَسْأَلَةِ "، فَقَالَ:
نَعْمْ ، فَقَالَ " لَهُ \*: جُعِلْتُ فِدَاكَ \*، إِنَّ آ أَبِي كَانَ مِمَّنْ سَبَاهُ بَنُو أُمَيَّةً ، قَدْ الْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي
أُمْيَّةً لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُحَرِّمُوا وَ لَا يُحَلِّلُوا، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ ، وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَكُمْ ، فَإِذَا ذَكَرْتُ رَدَّ الّذِي كُنْتُ فِيهِ ، دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَكَادُ يُفْسِدُ
عَلَى عَلْيى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فَقَالَ لَهُ: النَّتَ فِي حِلِّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَٰلِكَ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي ١١، فَهُوَ فِي حِلِّ مِنْ ذَٰلِكَ».

قَالَ: فَقُمْنَا وَ خَرَجْنَا، فَسَبَقَنَا ً ' مُعَتِّبُ اللَّهِ النَّفَرِ الْقَعُودِ الَّذِينَ يَبِنْتَظِرُونَ إِذْنَ

١ . في «بر، بف» والوافي: «أن تستأذنه». وفي «ب، ج، بس» وحاشية «بح» ومرآة العقول والوسائل: «أن تحلً»
 بصيغة المجرّد والإفعال.

٢. في البحار: وتسأل المسألة، بدل وتستأذن بالمسألة».

٣. في دبح، بر، والوافي: دفقلت، ٤. في دبح، : - دله،

٥. في شرح المازندراني: - وجعلت فداك. ٦. في وبر»: - وإنّه.

٧. في الوسائل والبحار: (وقد).

٨. في ٩٠٠، ج، ض، بح، بس، بف، والوافي والوسائل والبحار: - وردً، وفي وبر، : وذاه. وفي شرح الماذندراني:
 • ولفظ ردّ ليست في بعض النسخ، وفي بعضها دماه بدله وهو موصولة بمعنى شيئاً، ومآل الكلّ واحده.

٩. في (بر، بف) والوافي: - (عقلي). وفي (بح): + (و).

١٠ في وبف : (مماة. ووماة بدل عن الردّ، أو عن عقلي ، أو عن قوله : ما ، أو عن فاعل يكاد ، أو فاعل لا يفسده وهو
 بعيد ؛ لبقاء خبر يكاد بلا عائد إلى اسمه . أو استفهام للتعجّب عن حاله ، أو التوبيخ لنفسه . قاله العازندراني .
 وقال المجلسي : «أقول : لعلّ الأظهر أنّه فاعل يفسد من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر وهو شائع ، راجع :
 شرح الماذنداني ، ج ٧ ، ص ٤٠٤ ، مر آة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ .

١١. في دف: دورًائي، ١١. في دف: دوسبقناه.

١٣. ومعتب، هو مولى أبي عبدالله على ، كما في المرآة.

٥٤٦/١ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ ظَفِرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نَافِعٍ بِشَيْءٍ مَا ظَفِرَ بِمِثْلِهِ أَحَدٌ قَطَّ، قَدْ ' قِيلَ لَهُ: وَ مَا ذَاكَ ' ؟ فَفَسَّرَهُ لَهُمْ، فَقَامَ اثْنَانِ، فَدَخَلَا عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: جُعِلْتُ فِذَاكَ، إِنَّ أَبِي كَانَ مِنْ سَبَايًا بَنِي أُمَيَّةً، وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةً لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ فِي حِلَّ. يَكُنْ لَهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ فِي حِلَّ.

فَقَالَ: ﴿ وَ ۗ ذَٰلِكَ ۗ إِلَيْنَا ۗ ؟ مَا ذَالِكَ ۗ إِلَيْنَا ۗ ، مَا لَنَا أَنْ تُحِلَّ ^ , وَ لَا أَنْ تُحَرِّمَ، فَخَرَجَ الرَّجُلَانِ ، وَ غَضِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ۗ ، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ إِلَّا بَدَأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ۗ ، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ إِلَّا بَدَأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ۗ ، فَقَالَ: ﴿ أَلَا تَعْجَبُونَ ۗ مِنْ فُلَانٍ يَجِيئُنِي، فَيَسْتَحِلَّنِي مِمًّا صَنَعَتْ بَنُو أُمَيَّةً ، اللَّهِ ۗ ، فَقَالَ: ﴿ أَلَا تَعْجَبُونَ ۚ مِنْ فُلَانٍ يَجِيئُنِي، فَيَسْتَحِلَّنِي مِمًّا صَنَعَتْ بَنُو أُمْيَةً ، كَانَّهُ يَرَىٰ أَنَّ ذَٰلِكَ لَنَا ۖ ﴿ وَلَا كَثِيرٍ إِلَّا الْأَوْلَئِنِ ﴾ كَانَّةُ يَرَىٰ أَنَّ ذَٰلِكَ لَنَا ۖ لَا عَنْ لِللّهِ إِلَّا الْأَوْلَئِنِ ﴾ فَأَنَّهُ عَنْ اللَّيْلَةِ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ إِلَّا الْأَوْلَئِنِ ﴾ فَأَنَّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ لَا لَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

١٦/ ١٤٣٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ، قَالَ: قَالَ ١٤ أَبُو عَبْدِ اللهِ ١٤ هِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنيٰ ؟، قَلْتُ ١٦: لَا أَدْرِي

١. في «ب، ف، بر، والوافي والوسائل والبحار: - وقد،

٣. في دض، والوافي : -دو، وفي دبف: دماه.

۲. في «بر»: «ذلك».

هكذا في وج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع وبعض النسخ: ذاك،

٥. في البحار: - دوذاك إليناه.

٦. في وج، ض، ف، بح، بر، بس، بف، والوافي والوسائل والبحار: وذلك،

٧. في وب، : وما ذلك إلينا وذلك إلينا، بدل ووذلك إلى -إلينا،

٩. في دير،: ولا تعجبون، بدون الهمزة.

٨. في الوافي: «أن نحلل».

١٠. في وبر، بس، بف، والوافي: وإلينا». ١١. في وب، بر، والوافي: - وفي،

١٢. هكذا في انض، بح، بر، بس، والوافي وحاشية بدر الدين. وفي المطبوع وسائر النسخ: (غَنِيا). واعني بحاجته: قضيت له. و اغنيا، واغني

١٣. الوافي، ج ١٠، ص ٣٣٣، ح ١٩٥٥؛ الوسائل، ج ٩، ص ٥٥١، ح ١٣٦٩٢؛ البحار، ج ٤٧، ص ٣٦٦، ح ٨٨.
 ١٤. في الوافي: + طلى.

<sup>18.</sup> في الوافي: + ولي، . ١٦. في الوافي والتهذيب والاستبصار: «فقلت».

جُعِلْتُ فِدَاكَ '، قَالَ ' : مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا ۗ أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا شِيعَتَنَا ۗ الْأَطْيَبِينَ ؛ فَإِنَّهُ مُحَلِّلٌ لَهُمْ ؛ لِمِيلَادِهِمْ ، . °

١٧/١٤٣٧ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ٢ ، عَنْ أَبِي الصَّبَاحِ ، قَالَ :

قَالَ لِي اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: «نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا؛ لَنَا الْأَنْفَالُ، وَ لَـنَا صَفْوُ الْمَالِ^. ^

١. في الوافي والتهذيب والاستبصار : - وجعلت فداك.

ني الوافي والتهذيب والاستبصار: «فقال».

٣. في (بح): + (من).

٤. في الوافي والتهذيب والاستبصار: «لشيعتنا».

٥. التهذيب، ج ٤، ص ١٦٦، ح ١٣٦؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٥٧، ح ١٨٨، بسندهما عن ضريس الكناسي.
 المقنعة، ص ٢٨٠، مرسلاً عن ضريس الكناسي الوافي، ج ١٠، ص ٢٣١، ح ٩٦٥٣؛ الوسائل، ج ٩، ص ٤٤٥، ذيل ح ١٢٦٧.

٦. كذا في النسخ والمعلوع، لكنّ الظاهر وقوع التصحيف في العنوان. والصواب هو وسيفه؛ فقد تقدّم الخبر -مع زيادة-في ح ٤٨٨ بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصبّاح الكناني، وكذا ورد في التهذيب، ج ٤، ص ١٣٢، ح ٢٠٠٧، بسند ثالث عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصبّاح.

هذا، وقد روى سيف بن عميرة عن أبي الصبّاح [الكناني] في بعض الأسناد. راجع: معجم رجـال الحـديث، ج ٨، ص ٥٤٤.

وأمّا رواية شعيب ـ وهو في مشايخ ابن أبي عمير منصرف إلى شعيب العقر قوفي ـ عن أبي الصبّاح فلم نجدها في غير سندهذا الخبر . راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢٧، ص ١٠٤.

٧. في دبر، والكافي، ح ٤٨٨ والبصائر، ص ٢٠٢ وتفسير العيّاشي، ج ١ والوسائل، ج ٩، ص ٥٣٥: - ولي،

٨. في دبس): والأموال، وصَفْر الشيء: خالصه وخياره. والمراد هنا: جيّده وأحسنه كالجارية الفارهة، والسيف
 القاطع والدرع. مجمع البحرين، ج ٢، ص ١٠٣٩ (صفا).

٩. بصائر الدرجات، ص ٢٠٢، ح ١؛ والكافي، كتاب الحجّة، باب فرض طاعة الأثمّة، ح ٤٨٨؛ والتهذيب، ج ٣،
 ص ١٣٢، ح ٣٦٧، بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصبّاح الكناني. وفي
 بصائر الدرجات، ص ٢٠٤، ح ٦، بسنده عن ابن أبي عمير، عن أبي الصبّاح الكناني، وفي كلّها مع زيادة في

١٨/١٤٣٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دِفَاعَةَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ \ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا مَوْلَىٰ ۖ ، قَالَ ۗ : «هُوَ مِنْ أَهْلِ هٰذِهِ الْآيَةِ : ﴿ يَسْئُلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ ۖ ه. °

١٤٣٩ / ١٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَمِيُّ: عَنْ أَبِي الْحَلَمِيُّةِ عَنْ الْحَلَمِيُّةِ عَنْ الْحَلَادِنِ كَمْ فِيهِ؟ قَالَ: «الْخُمَسُ»، وَ عَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهِ؟ قَالَ : «الْخُمَسُ»، وَ كَذْلِكَ الرَّصَاصُ وَ الصَّفْرُ وَ الْحَدِيدُ، وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْمَعَادِنِ يَوْخَذُ مِنْ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ».^

حه آخره . الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٩٣٨ ، بسند آخر ؛ المحاسن ، ص ١٥٣ ، كتاب صفوة ، ضمن ح ٧٧ ، ح ١٥٥ ، بسند آخر عن الصادق على ، عن النبيّ على ، وفيهما مع اختلاف يسير . تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٥٥ ، عن أبي الصباح الكناني ، مع زيادة في آخره . وفيه ، ص ٢٦ ، ح ٧ ؛ وج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ٨ ، وفيهما مع زيادة في آخره ؛ وفي الثلاثة الأخيرة مرسلاً عن بشير اللهان ، عن الصادق على المتعة ، ص ٢٧٨ ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الحجة ، باب فرض طاعة الأثمة ، ح ٤٨٥ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٠ ٤ . الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٠٠ ح ع ٤٠ مل ١٤٥ ، و ١٤٥ . الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٠٠ ح ع ٢٥٠ ؛ الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٠٠ ح ع ٢٠٠٤ ، الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٠٠ ح

١. في وب، ج، ف، بح، بف: +وو». ٢. في وب، بر، بف، والوافي والفقيه: +وله.

٣. في الوافي والفقيه والتهذيب، ج٤: وفقال».
 ٤. الأنفال (٨): ١. وفي وف: + والآية».

٥. التهذيب، ج ٤، ص ١٩٤، ح ١٧٤، باساده عن الحسين بسن سعيد؛ وفيه، ج ٩، ص ١٩٦٠، ح ١٩٠٠؛ و الاستبصار، ج ٤، ص ١٩٥، ح ١٩٢٠، بسندهما عن رفاعة، مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ٢، ص ٤٤، ح ١٩٦١، بإسناده عن أبان بن تغلب، مع اختلاف يسير. وفيه، بإسناده عن أبان بن تغلب، مع اختلاف يسير. وفيه، ص ١٤، ح ١١، عن أبان بن تغلب، مع اختلاف يسير. وفيه، ص ١٤، ح ١١، عن أبان بن منان والحلبي، عن الصادق ١٤٥ مع اختلاف الوافي، ج ١٠، ص ٢٠٦، ح ١٩٠٠ الوسائل، ج ٩، ص ٥٧٨، ذيل ح ١٦٦٣.

٧. في دب، والفقيه: دفقال،.

٨. التهذيب، ج ٤، ص ١٢١، ح ٣٤٦، بسنده عن ابن أبي عمير؛ الفقيه، ج ٢، ص ٤٠، ح ١٦٤٥، بسنده عن الحسليم، و ١٦٥١، وص ١٣٥١، لوسائل، ج ٩، ص ١٤٩٦، ذيسل ح ١٢٥٦٢؛ وص ٤٩٥، ذيسل ح ١٢٥٦٢.
 ح ١٢٥٦٩.

024/1

٠٢٠ / ٢٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ صَبَّاحٍ الأَزْرَقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ قَالَ: ﴿ وَانَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ، فَيَقُولَ: يَا رَبِّ خُمُسِي، وَ قَدْ الطَيَّبْنَا ذَٰلِكَ لِشِيعَتِنَا؛ لِتَطِيبَ ۚ وِلَادَتُهُمْ، وَ لَذَا طَيَّبْنَا ذَٰلِكَ لِشِيعَتِنَا؛ لِتَطِيبَ ۚ وِلَادَتُهُمْ، وَ لِنَزْكُو ۗ وَلادَتُهُمْ، وَ لَذَنْهُمْ، وَ لَذَنْهُمْ، وَ لِنَزْكُو ۗ وَلادَتُهُمْ، وَ لِنَزْكُو ۗ وَلادَتُهُمْ، وَاللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٤٤١ / ٢١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّا:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ : سَالَّتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللَّوْلُوِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الْيَاقُوتِ الزَّمْرَجَدِ، وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ : مَا فِيهِ ؟ قَالَ : وإذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ». ``
الْخُمُسُ». ``

١٤٤٢ / ٢٢ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ٢ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ

۲. في (ض): (ليطيب).

١. ني وب، ج، ض، ف، : (فقد).

٤. في وب، والوافي والتهذيب والاستبصار: ﴿أُولَادُهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

٣. في الوافي: دوليزكوا».

التهذيب، ج ٤، ص ١٣٦، ح ٢٨٦؛ والاستصار، ج ٢، ص ٥٧، ح ١٨٧، بسندهما عن محمّد بن سنان؛ الفقيه،
 ج ٢، ص ٤٣، ح ١٦٥، بإسناده عن محمّد بن مسلم. المقنعة، ص ٢٨٠، مرسلاً عن محمّد بن مسلم. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٢، ح ٥٩، عن فيض بن أبي شيبة، عن رجل، عن الصادق ١٤٥ مع اختلاف يسير الوافي،
 ج ١٠، ص ٣٣٠، ح ١٩٥١؛ الوسائل، ج ٩، ص ٥٤٥، ذيل ح ١٢٧٧.

آ. التهذيب، ج ٤، ص ١٦٤، ح ٢٥٦؛ وص ١٣٩، ح ٢٩٦، بسندهما عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب.
 الفقيه، ج ٢، ص ٣٩، ح ١٦٤٤، مرسلاً عن أبي الحسن موسى ١٤٤؛ المقتعة، ص ٢٨٣، مرسلاً عن الصادق ١٤٤؛ المقتع، ص ١٨٧، مرسلاً عن الرضائل، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٠، ص ٣١٩، ص ٢٦٢؛ الوسائل، ج ٩، ص ٤٩٣، ذيل ح ١٢٥٧، وص ٤٩٤، ذيل ح ١٢٥٧٠.

٧. هكذا في دف، بر، بف، وحاشية قبح، وفي دب، ج، ض، بح، بس، جر، والمطبوع: قمحمكذ بن الحسين».
 والصواب ما أثبتناه، أنظر ما قدّمناه في الكافي، ذيل ح ٥٢٥ و ٥٢٥.

هذا، وقد أورد الشيخ الحرّ الخبر في الوسائل، ج ٩، ص ٥٠٧، ح ١٢٥٩٥ هكذا: ومحمّد بن يعقوب، عن

مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ اللهِ الْخُمُسُ، أَوْ عَلَىٰ مَا فَضَلَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحَجُّ ؟ فَكَتَبَ اللهِ الْمَالِ حِينَ يَصِيرُ إِلَيْهِ الْخُمُسُ، أَوْ عَلَىٰ مَا فَضَلَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحَجُّ ؟ فَكَتَبَ اللهِ: الْيُسَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ». \*

١٤٤٣ / ٧٣ . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِرَبُّو، قَالَ:

سَرَّحَ ۗ الرُّضَاﷺ بِصِلَةٍ إِلَىٰ أَبِي ، فَكَتَبَ ۚ إِلَيْهِ أَبِي : هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : «لَا خُمُسَ عَلَيْكَ ۖ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ». ٧

١٤٤٤ / ٢٤ . سَهْلٌ ^، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ ^، قَالَ:

حه محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين؛ وعن عليّ بن محمّد بن عبد الله، عن سهل بـن زيـاد جـميعاً عـن عليّ بن مهزياره.

والتأمّل في سند الوسائل يقضي بأنّ الشيخ الحرّ أخذ الخبر من نسخة مصحّفة، ففهم السند معلّقاً على سابقه -لِتقدّم رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين في السند السابق في المصدر -، فأضاف محمّد بن يحيى إلى صدر السند، ثمّ أضاف لفظة (جميعاً) بعد سهل بن زياد بتخيّل وقوع التحويل في السند، وأنّ الراوي عن عليّ بن مهزيار اثنان، وهما محمّد بن الحسين وسهل بن زياد. فتأمّل.

١. وفي مرأة العقول: «والمسؤول عنه يحتمل الرضا والجواد والهادي ﷺ).

۲. الوافي، ج ۱۰، ص ۳۱۷، ح ۹۶۳۱ الوسائل، ج ۹، ص ۵۰۷، ح ۱۲۵۹۰.

٣. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد: محمَّد بن الحسن وعليّ بن محمَّد.

٤. يجوز فيه وفيما يأتي التخفيف والتشديد. وسرّحت فلاناً إلى موضع كذا، أي أرسلته الصحاح، ج ١٠ ص ١٣٧٤ (سرح).

٦. في الوافي: - «عليك».

٧. الوافي، ج ١٠، ص ٣١٧، ح ٩٦٣٠؛ الوسائل، ج ٩، ص ٥٠٨، ح ١٢٥٩٦.

٨. في «ض»: + «بن زياد». هذا، ووقوع التعليق في السند واضح.

٩. هكذا في «بس». وفي «ب، ج، ض، ف، بح، بر، بف، جر، والمطبوع: «الهمداني». وإبراهيم هذا، هو
 إبراهيم بن محمد الهمداني الوكيل بناحية همدذان هو وجمع من أولاده. راجع: رجال النجاشي، ص ٣٤٤،
 الرقم ٩٢٨.

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ اَقْرَأَنِي عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ كِتَابَ أَبِيكَ ﴿ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَضُحَابِ الضِّيَاعِ ﴿ : نِصْفُ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ ، وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ مَنْ لَـمْ تَقُمْ ۖ ضَيْعَتُهُ بِمَؤُونَتِهِ ۗ نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذٰلِكَ ، فَاخْتَلَفَ ۖ مَنْ قِبَلْنَا فِي ذٰلِكَ ، فَقَالُوا : يَجِبُ عَلَى الضَّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ ، مَؤُونَةٍ \* الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا ، لَا مَؤُونَةِ الرَّجُل وَ عِيَالِهِ .

فَكَتَبَﷺ: «بَعْدَ مَؤُونَتِهِ وَ مَؤُونَةٍ عِيَالِهِ، وَ بَعْدَ خَرَاجِ السَّلْطَانِ». ٧

١٤٤٥ / ٧٥ . سَهْلُ^، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُنَىٰ ، قَالَ: حَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ الطَّبَرِيُّ ، قَالَ:
 كَتَبَ ` ( رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ ` \ بَغْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا اللهِ يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُس ، فَكَتَبَ إلَيْهِ :
 في الْخُمُس ، فَكَتَبَ إلَيْهِ :

١. في وب، وحاشية وج، بس، والمتاع، وفي وبر، + دو،.

٢. في (ف) وحاشية (بر) والوافي: (لم يقم). وفي (بر، بف، بس): (لم يعمر).

في الوافي: «واختلف».

٣. في (بر): (المؤونته).

٦. في (بر): - (و).

٥. في الوافي: – دمؤونة».

٧. التهذيب، ج ٤، ص ١٦٣، ح ٢٥٤؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٥٥، ح ١٨٣، بسندهما عن إبراهيم بن محمّد الهمداني. وفي التهذيب، ج ٤، ص ١٤، ضمن الحديث الطويل ٢٩٨؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٠، ضمن الحديث الطويل ٢٩٨؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٠، ضمن الحديث الطويل ١٩٨٨، بسند آخر عن عليّ بن مهزيار، عن الباقر ١٤٤، وفيهما تفصيل مكاتبته ١٤٤، الوافي، ج ١٠، ص ٢٥٠٠، ذيل ح ١٣٥٨.

٨. في ابر ، بف، : + ابن زياد، والسند معلَّق على سند الحديث ٢٣.

٩. في دب، بر، بف، ديزيد، والمذكور في رجال الطوسي، ص ٣٦٥، الرقم ٥٤٠٣، محمد بن زيد الطبري في أصحاب الرضائة.

١١. في الوافي: دمن \_إلى خ ل ـ٥.

١٢ في الوافي: «لعله ١٤ عتر عن مخالفة الله التي منها منع الخمس بالضيق؛ لأنّ الباعث عليها ضيق الصدر، وهو
 الذي يدعو إلى خوف الفقر وسوء الظنّ بالله في إعطاء الرزق. وهذه الخصال بعينها همي الباعثة على الهمّ؛
 وعلى ذلك نبه قوله ١٤ إنّ الله واسع كريم؛ وقوله: فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم».

أُحَلَهُ اللّٰهُ، وَ ۚ إِنَّ الْخُمْسَ عَوْنُنَا عَلَىٰ دِينِنَا ۗ، وَ عَلَىٰ عِيَالَاتِنَا ۚ، وَ عَلَىٰ مَوَالِينَا ۗ، وَ مَا نَبَذُلُهُ ۗ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ ۗ سَطْوَتَهُ ، فَلَا تَرْوُوهُ ۗ عَنَّا ، وَ لَا تَخرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا ۗ مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحٌ رِزْقِكُمْ ، وَ تَمْحِيصُ ۚ ' ذُنُوبِكُمْ ، وَ مَا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا ۗ مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحٌ رِزْقِكُمْ ، وَ تَمْحِيصُ ۚ ' ذُنُوبِكُمْ ، وَ مَا تُمَهّدُونَ ' لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمٍ فَاقَتِكُمْ ، وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلّٰهِ بِمَا لا عَهِدَ ۖ لَا لَيْهِ ، وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللَّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ ؛ وَ السَّلَامُ ، أَنْ

١٤٤٦ / ٢٦ . وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ١٠، قَالَ:

۱. في «بح»: «أحلَ».

٧. في الوافي والمقنعة والتهذيب والاستبصار والوسائل: - ﴿وَ،

٣. في مرآة العقول: «على ديننا، بكسر المهملة ... أو بفتحها، أي على أداء ديننا».

في الوسائل: «أموالنا».
 في دبر» والتهذيب: «تخاف».

 <sup>3.</sup> في مرآة العقول: «عيالنا».
 ٦. في الوافي والمقنعة والتهذيب: «وما نبذل».

٨. في (ب، ف): (ولا تزووه). وفي (ض): (فلا تردّوه). وزويتُ الشيء: جمعته وقبضته الصحاح، ج٦،
 ص ٢٣٦٩ (زوا).
 ٩. في (ج): (دعاناه.

١٠. أصل المَحْص: التخليص، ومنه تمحيص الذنوب، أي إزالتها. النهاية، ج ٤، ص ٣٠٢ (محص).

١١. والمهادة: الفراش. يقال: مهّدتُ الفراش مهداً، إذا بسطته ووطأته. ومهّدتُ الأمر تمهيداً: وطأته وسهلتُه.
 والمرادهنا: ما تهيّنون. مجمع البحرين، ج٣، ص ١٧٢٩ (مهد).

١٢. في (بحه: ووبماه. ١٣. في الوافي والتهذيب والاستبصار: (عاهده.

التهذيب، ج ٤، ص ١٣٩، ح ١٣٥، و الاستبصار، ج ٢، ص ٥٩، ح ١٩٥، بإسنادهما عن محمد بن يزيد الطبري. المفتعة، ص ٢٨٣، مرسلاً عن محمد بن يزيد الطبري الوافي، ج ١٠، ص ٢٣٤، ح ١٩٦٥؛ الوسائل، ج ٩، ص ٥٣٨، ح ١٣٦٦.

١٥. محمّد بن زيد: هو الطبري المذكور في السند السابق، فالمراد بهذا الإسناد واضح.

١٦. قولهم: ما أمحل هذا: إنكارٌ لوقوعه. مجمع البحرين، ج٣، ص ١٦٧٧ (محل).

١٧. احتمل المجلسي كونه من المحض أو الإمحاض؛ حيث قال في مرأة العقول: «والمحض والإمحاض:

بِالْمَوَدَّةِ \ بِالَّسِنَتِكُمْ، وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقاً ' جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَ جَعَلَنَا لَهُ، وَ هُوَ الْخُمُسُ ، لَا نَجْعَلُ، لَا نَجْعَلُ، لَا نَجْعَلُ، لَا نَجْعَلُ، لَا نَجْعَلُ، لَا نَجْعَلُ، لَا نَجْعَلُ اللَّهُ عَلَى جِلِّهِ. \

١٤٤٧ / ٢٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ﴿ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ^ ـ وَ كَـانَ يَتَوَلَّىٰ لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ ۚ لَـ فَقَالَ: يَا سَيْدِي ۖ ' ، اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ الْافِ ' ا فِي حِلُّ ؛ فَإِنِّي ' ' اَنْفَقْتُهَا ، فَقَالَ لَهُ '' ! «أَنْتَ فِي حِلُّ » .

فَلَمَّا خَرَجَ صَالِحٌ أَ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ : أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَىٰ أَمْوَالِ حَقَ ١٠ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَيْنَامِهِمْ وَ فَقَرَائِهِمْ ١٦ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ ، فَيَأْخُذُهُ ١٧ ، ثُمَّ يَجِيءُ ، فَيَقُولُ :

حه الإخلاص، والباء في فبالمودّة، زائدة للتقوية، وراجع: أيضاً: المصباح المنير، ص ٥٦٥. قال في النحو الواني، ج ١، ص ١٦٣: «منا لغة تحذّف نون الرفع بلا جازم وناصب، فلا يلزم شدّ النون».

١. في الوافي والمقنعة والتهذيب والاستبصار والوسائل: «المودّة».

۲. في دف: دحقّنا».

٣. في «بس» والوسائل: - «وهو الخمس».

٤. في (ض»: - ولا نجعل لا نجعل». ٥. في (بر»: ولا يجعل».

٦. الظاهر زيادة اللام في المفعول به.

٧. التهذيب، ج ٤، ص ١٤٠، ص ٢٩٦؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٠، ح ١٩٦، بإسنادهما عن محمد بن يزيد الطبري؛ المقنعة، ص ٢٨٤، مرسلاً عن محمد بن يزيد الوافعي، ج ١٠، ص ٢٣٥، ح ٤٩٥٧؛ الوسائل، ج ٩، ص ٢٣٥، ح ٢٣٦١،
 ص ٢٥٩، ح ٢٢٦٦١.

٩. في الغيبة: - والوقف بقمً ١٠.

١٠. في الغيبة: وفقال له: جعلت فداكه بدل وفقال: يا سيّدي.

١١. في الوافي والمقنعة والتهذيب والاستبصار والغيبة: + «درهم».

١٢. في الوسائل: + وقد، ١٣ . ١٣. في الغيبة: + وأبو جعفر،

١٤. في الغيبة: + دمن عنده.

م. ١٥. في دب، والوافي والمقنعة والتهذيب والاستبصار والوسائل: - دحق،

١٦. في الغيبة: «وفقرائهم ومساكينهم» بدل «وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم».

١٧. في الوافي والمقنعة والتهذيب والاستبصار : وفيأخذها.

اجْعَلْنِي فِي ' حِلِّ ، أَ تَرَاهُ ظَنَّ ' أَنِّي أَقُولُ ' ؛ لَا أَفْعَلُ ، وَ اللهِ لَيَسْأَلْنَّهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَالِكَ سُؤَالًا حَثِيثًا فَ . ' عَنْ كَالِكَ سُؤَالًا حَثِيثًا فَ . '

١٤٤٨ / ٧٨ . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيُ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْعَنْبَرِ ۗ وَ غَوْصِ اللَّوْلُوْ ، فَقَالَ ﷺ : وَعَلَيْهِ الْحُمْسُ ، ^ كَمَلَ الْجُرْءُ الثَّانِي مِن كِتَابِ الْحُجْةِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي ، وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْإِيمَانِ وَ السَّلَامُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ الْهِ الطَّيْبِينَ وَ السَّلَامُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ الْهِ الطَّيْبِينَ وَ السَّلَامُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ الْهِ الطَّيْبِينَ الطَّلْهِرِينَ . ^

۱. في (بر): امن).

٢. في الغيبة: وظنَّ بي٠.

٣. في الغيبة: + (له).

٤. في دير؟: دمن؟،

٥. أي متواصلاً. و «الحثيث»: فعيل من الحَث، أي يتعقبه سريعاً، كأنَّ أحدهما يطلب الآخر بسرعة راجع:
 مجمع البحرين، ج ١، ص ٥٣٩ (حث).

٦. التهذيب، ج ٤، ص ١٤٠، ح ١٣٩؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٢٠، ح ١٩٧؛ الغيبة للطوسي، ص ٢٥١، ح ٢٣١؛ المسائل، ج ٩، المفتعة، ص ١٣٤، و ١٩٦٨؛ الوسائل، ج ٩، ص ١٣٦، ح ١٩٦٨؛ الوسائل، ج ٩، ص ١٣٦، ح ١٩٦٨؛ الوسائل، ج ٩، ص ٥٥٠، ح ١٣٦، ح ١٩٦٨؛

٧. االعنبرة: ضرب من الطِيب معروف. قيل: إنّه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دواتِه لدُسومته، فيقذفه رجيعاً فيطفو على الماء، فتلقيه الربح إلى الساحل. مجمع البحرين، ج ٢، ص ١٣٧٦ (عنبر).

۸. التهذيب، ج ٤، ص ١٢١، صكّر ح ٣٤٦، بسنده عن ابن أبي عمير . المقنعة، ص ٢٨٣، مرسلاً وتسعام الروايـة فيه: «في العنبر الخمس» الوافي، ج ١٠، ص ٣١١، ح ١٩٦٧؛ الوسائل، ج ٩، ص ٤٩٨، ذيل ح ٢٢٥٧.

٩. في أكثر النسخ بعدكلمة . «الخمس» عبارات مختلفة .

## فهرس الموضوعات

|   | عدد<br>الأحاديث | رقم<br>الصفحة |                                                                 |
|---|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|   |                 | Y             | [ تتمّة كتاب الحجّة ]                                           |
| ۲ | ٧               | ٧             | ٦٤ ـ باب ما نص الله عزّو جلّ ورسوله على الأئمة ه واحداً فواحداً |
| • | ٩               | 19            | ٦٥ ـ باب الإشارة و النص على أمير المؤمنين،                      |
|   | Y               | 78            | ٦٦ ـ باب الإشارة و النص على الحسن بن علي 🎃                      |
| • | ٣               | ٤٣            | ٦٧ - باب الاشارة و النص على الحسين بن علي ٥                     |
| ٠ | ٤               | ٥٢            | ٦٨ . باب الإشارة و النصّ على عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما   |
| ١ | ٤               | 00            | ٦٩ باب الإشارة و النص على أبي جعفره                             |
| • | ٨               | ٥٨            | ٧٠ باب الإشارة و النص على أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق     |
| • | ۱٦              | 75            | ٧١ باب الإشارة و النص على أبي الحسن موسى،                       |
| ۲ | ۱٦              | ٧٢            | ٧٢ ـ باب الإشارة و النص على أبي الحسن الرضاية                   |
| • | ١٤              | 4.8           | ٧٣ ـ باب الاشارة و النص على أبي جعفر الثاني:                    |
| • | ٣               | ۱٠٧           | ٧٤ ـ باب الإشارة و النص على أبي الحسن الثالث:                   |
| • | ۱۳              | 118           | ٧٥-باب الإشارة و النص على أبي محمده                             |

| • | ٦  | 177 | ٧٦ باب الاشارة و النص إلى صاحب الداري                              |
|---|----|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ١ | ١٥ | 170 | ٧٧_باب في تسمية من رآهھ                                            |
| • | ٤  | 180 | ٧٨ـباب في النهي عن الاسم                                           |
| • | ٣  | ١٣٧ | ٧٩_باب نادر في حال الغيبة                                          |
| • | ٣١ | 188 | ٨٠_باب في الغيبة                                                   |
| ٣ | 19 | 179 | ٨١_باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ و المبطل في أمر الإمامة          |
| • | Y  | 781 | ۸۲_باب کراهیة التوقیت                                              |
| • | ٦  | 780 | ٨٣ ـ باب التمحيص و الامتحان                                        |
| • | Y  | 789 | ٨٤ باب أنَّه من عرف إمامه لم يضرّه تقدّم هذا الأمر أو تأخّر        |
| • | 14 | 707 | ٨٥ باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأثمّة أو           |
| • | ٥  | 709 | ٨٦ باب فيمن دان الله عزّو جلّ بغير إمام من الله جلّ جـلاله         |
| • | ٤  | 377 | ٨٧ ـ باب من مات و ليس له إمام من أَثمّة الهدى و هو من الباب الأوّل |
| • | ٤  | 777 | ٨٨ ـ باب فيمن عرف الحقّ من أهل البيت ومن أنكر                      |
| • | ٣  | XTX | ٨٩ ـ باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام                          |
| • | ٦  | ۲۷۳ | ٩٠ ـ باب في أنّ الإمام متى يعلم أنّ الأمر قدصار إليه               |
| ٠ | ٨  | 779 | ٩١ ـ باب حالات الأثمة ه في السنّ                                   |
| • | ٣  | 740 | ٩٢ ـ باب أنّ الإمام لا يغسله إلّا إمام من الأثمة ه                 |
| ١ | ٨  | YAY | ٩٣ ـ باب مواليد الأثمة ه                                           |
| ١ | ٤  | 191 | ٩٤ ـ باب خلق أبدان الأثمّة و أرواحهم و قلوبهم                      |
| • | ٨  | ۲٠٢ | ٩٥ ـ باب التسليم و فضل المسلّمين                                   |
| • | ٣  | ۳۰۷ | ٩٦_ بابأنّ الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام.  |
| • | ٤  | ۳۱۰ | ٩٧ ـ باب أنّ الأثمّة تدخل الملائكة بيوتهم و تطأ بسطهم و            |

فهرس الموضوعات ٧٤٣

| ١ | ٧  | 717 | ٩٨ ـ باب أنَّ الجنَّ يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم و يتوجَّهون |
|---|----|-----|------------------------------------------------------------------|
| • | ٥  | 441 | ٩٩ ـ باب في الأثمّة ه أنّهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود و      |
|   | ۲  | 770 | ١٠٠ـباب أنّ مستقى العلم من بيت آل  محمّده                        |
|   | ٦  | 777 | ١٠١_باب أنّه ليس شيء من الحقّ في يدالناس إلّاه                   |
|   | ٥  | 771 | ١٠٢ ـ باب فيما جاء   أنّ حديثهم صعب مستصعب                       |
| ١ | ٥  | **1 | ١٠٣ـباب ما أمر النبيِّ # بالنصيحة الأثمّة المسلمين               |
| ١ | ٩  | 787 | ١٠٤ ـ باب ما يجب من حقّ الإمام على الرعيّة و حقّ الرعيّة على     |
| ١ | ٨  | 789 | ١٠٥_باب أنّ الأرض كلّها للإمام:                                  |
|   | ٤  | ٢٥٦ | ١٠٦ ـ باب سيرة الإمام في نفسه و في المطعم و الملبس إذا ولي الأمر |
| ١ | ٤  | ٣٦٠ | ۱۰۷ ـ باب نادر                                                   |
| ١ | 97 | 777 | ١٠٨ ـ باب فيه نكت و نتف من التنزيل  في الولاية                   |
|   | ٩  | ٤٢٣ | ١٠٩ ـ باب فيه نتف و جوامع من الرواية في الولاية                  |
| ١ | ٣  | 879 | ١١٠ ـ باب في معرفتهم أولياءهم و التفويض إليهم                    |
|   |    |     |                                                                  |
|   |    | ٤٣٣ | أبواب التاريخ                                                    |
| ۲ | ٤٠ | 6٣٥ | ١١١_باب مولد   النبيَّ ۞ و وفاته                                 |
|   | ١  | ٤٧١ | ١١٢-باب النهي عن الإشراف على قبر النبيِّ                         |
|   | ١. | ٤٧٣ | ١١٣ ـباب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه                      |
|   | 11 | £AA | ١١٤ - باب مولد الزهراء فاطمة 🕳                                   |
|   | ٦  | ٤٩٩ | ١١٥ ـ باب مولد الحسن بن عليّ صلوات الله عليهما                   |
| ١ | ٩  | 0.0 | ١١٦ ـ باب مولد الحسين بن   عليّ                                  |
| ١ | ٦  | ٥١٢ | ١١٧ -باب مولد علي بن الحسين،                                     |

| ١ | ٦  | ٥٢٠ | ١١٨ . باب مولد أبي جعفر محمّد بن علي *                         |
|---|----|-----|----------------------------------------------------------------|
| • | ٨  | ۸۲۵ | ١١٩_باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمّد:                       |
|   | ٩  |     | ١٢٠ ـ باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفره                         |
| ١ | 11 | ۲۲٥ | ١٢١ ـ باب مولد أبي الحسن الرضاء                                |
| • | 17 | 740 | ١٢٢ ـ باب مولد أبي جعفر محمّد بن عليّ الثاني:                  |
| • | ٩  | ٧٩٥ | ١٢٣ ـ باب مولد أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السلام و الرضوان |
| ١ | 77 | ٦١٣ | ١٢٤ ـ باب مولد أبي محمّد الحسن بن عليّ                         |
|   | ٣١ |     | ١٢٥ ـ باب مولد الصاحب؛                                         |
|   | ۲. | ٦٧٧ | ١٢٦ ـ باب ما جاء في الاثني عشر و النصّ عليهم                   |
| • | ٣  | ٧٠٦ | ١٢٧ ـ باب في أنّه إذا قيل في الرجل شيء                         |
| ٠ | ٣  | ٧٠٩ | ١٢٨-باب أنّ الأئمّة 🕾 كلّهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه  |
| • | ٧  | Y11 | ١٢٩ ـ باب صلة الإمام                                           |
| • | ** | 418 | ١٣٠ ـ باب الفيء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه   |

عدد أحاديث الكتاب: ١٠١٥

عدد الأحاديث الضمنية في الكتاب: ٣٥

جمع كلِّ الأحاديث في الكتاب: ١٠٥٠